الجلدالرابع من شرح راموزالاحادیث المسمی بلوامع العقول الروض النضیرعلی رسولنا تمام التعیة من العلیم الخییر





## فهرست الجزء الرابع من شرح واموز الاحاديث

في نفسير قوله تعالى ولو بسطالله الرزق الخ ونسب المهدى واوصاف عررضي الله عنه الغواية والضلالة ومعنى الني وبكا آدم وصفتي القهر والرجة والكلاب ومضرته غفلة قلوب الناس في آخر الزمان والامراء السفها، وتحويل صورة آزراب ابراهيم م شفاعة حجرالاسودودخول الاسلام فيكل بيت الايمان رصدقه والعلم علمان والنوز اليقين عدم الوحشة على اهل لااله الاالله يوم القيمة وحشر الناس عراة غنى القلب والمسكين وذم سؤال المسكين الذى له لقمتان والشديد واعجب الخاق اعانا الاية التي اذا قرأ يخلص من شرور الجن وتفسير قوله تعالى ان في خلق السموات الخ الفرق بين النفس وازوح وموت المؤمن الصالح وتبشيرالملائكة اليهعندخروج روحه المال النافغ وقصة يحيى بن زكر ياوصرف اعض السبعة الى الذكر والمفردون توجيه آية ان مع العسمرالخ ومايلزم للانسان في الدنيا و ثلاثة اشياء في الدنيا من الجنة المنتهب والمختلس وألخائن واعدى عدوالانسان مطلب النصاب الركوة من التمروالابل وغيره وعدم الزكوة في الخضروات خروج النساء وعدم خروجهن وعذاب القبر عدد من يعتق يوم الجعة واسماء الجعة الانصارواخذالله الميثاق منالعلاء وثواب مرحةالصغير وتوقير الكبير فوائدلاالهالاالة وذم من يسعى في التفريق بين

لزوجين ومن تشبه بغيرنا

سلام النصارى والبهودوا ولزمرة تدخل الجنة 27 زيادة جال الانسان في الجنة وعدم تمنى الموت £Y السلام وآدابه وبرالوالدين وفوائده 29 الدعاء عندارادة النوم ومثل الدنيا ووقت بلحمه 04 ومالتمني اهل العافية في الاخرة الحسف والقذف والمسحخ وعلامة لياة القدر 07 فضيلة ليلة القدرمن ليلة الاسراء ﴿ حرف 04 الميم، وسبب شبه الولد باحدا بو يه خاسة ما ومزم وشدفائه وبيان درجة 09 المجاهدين وعدد الرسل والاثبياء الميت كيف يكون في القبرولا بجوزا لبخل للعلاء 75 الترياق والتحيمة والايمان وجواز استسلام 7 & ازكن اليمانى وفيه بحث السلامة في العزلة وهي قسمان واجتماع 77 قوم لابذكرون وفضيلة الذكر ادخال مناسمه هجد في مشورة وقرأة الفران 77 فىالمساجد والرجأ والحوف الرباوالمواخأة والبدعة واثابة الكافرفي الدنيا 79 بفعل الحير والمؤمن في الاخرة الواب احسان الصدقة وادابها وحب الله ٧١ ومدحالفقر وذم التكاثر وقرب السلطان ذمعدم النصيحة لرعيته وذم من حرم عن العلم ٧٢ والادب والاكل مع خادمه والعلم والعقل ذم اسبال الازار واسابة المصيبة ومااضرف 40 القلب يظهر على اللسان الاستغفار واتمامه وفيه تفصيل وتركيب سيحار **YY** الله ومااطعم على الاهل صدقة الصمت وافأت اللسان وفائدة الصمت وفصالة ۸٠ دموع العين من خشية الله

العقل والعلم والاكلمن كسباليد واخذ

78

الوضو عقيب كل بول وفيه بحث

٨٥ دووة الرسول اليهود الى الاسلام والادب والتواضع والواب السلام العلم

٨٦ تهى التكلم بمالا تتحمل العقول وان لله وللأنبياء وللعلماء سراوورود الحوض

۸۸ مروج الدبن وارجى الابة وانواع الشكرو الحد واضعية النبي ومايستعب ان يقول عند النعر

٩٢ كلة دينار ومقدار ووتفسيراية ومن يؤتى الحكمة واللعب بحدود الله والطلاق وفيه بحث

٩٤ أنوح عم وعره و ووقت مجي أنبوته والقدرية

97 روضة النبي ومنبره وتفسيراية ولاتتبع المهوى وآفة النساء ونبه بحث

99 رفع حصى الجار و تندار مو بحثه والحلف والحين الغموس والاستخارة والاستشارة

١٠٥ تعجب الملائكة من خلى الجبال وسؤ لهم الله تعالى اشياء وافضل رتب الشهيد وأكدل الغزاة

١٠٦ وصية جبربل بالجار والجدال وفظيعة القبر

۱۰۸ فضيلة سبحان الله الخ وفيه بحث وسؤل الجنة والاستجامن النار وفيه بحث

۱۱۱ حب الدنيا وادا السلام ولبس الصوف وكرامة الؤمن وفضيله الفقة وفيه بحث عظيم

السياغ الوضو وعاش بعض الصحابة اكثرمن ما ما منة وارزاق الجن وفيه بحث

١١٩ دممن سأل لتكثر المال وعدم الوحشة في القبور
 على إهل اله الاالله والدعاء الاذهاب الهم

۱۲۲ الرفق والحرن والضرب باليدعندالمصيبة وفيه بحث وثواب التكبير ونوره

١٢٥ خوف الشيطان من عرولا يقرأ المقتدى خلف الامام واستماع القرأن،

۱۲۷ ماتم الشيعة ومكنوب على لمعاوية وذم الدنيا ووعظ عيسي عما لحواربين

۱۲۹ شفاء النفساء بالرطب وتغير المنكر واحياء الارض ۱۳۶ اداء الدين والضمان عن الميت وغيره وعداب من ترك الذهب والفضة بعده وته

١٣٣ الوز برالصالح والامام العادل وزوجات الجنة

۱۳٦ حسن اهل الجنة وسنهم وقامتهم والميران والميران وجوابه

۱۳۹ النواضع والتكبر غلق الامام بابه دون ذوى الحاجة وعيادة المريض وادابه

١٤٢ درجة موت اولاد السفار والدعا ومواقيته

۱٤۷ افضل الدعا رمرحة ذوى الرحم والدعا في اول الليل واول النهار

۱٤۹ الكبر وكبر العالم رتعلم العلم للفخر والرياسة والسلام عندزيادة التبور وفيه بحث

١٥١ الدعاء عندركوب السفينة والجي وابرادها بالماء ودعائه واستجابة الدعاء عندثلاث

١٥٥ تكفيرالد توب با ابقاطرن والمصائب وتعلم القرآن ولد والذكرليس منحصرا

۱۵۷ فضيلة ترك الله ب الديباولموهاوالصبر على المائب وآلام والتي تحضر الملائكة

١٦٠ ندا اليوم لان آدم والعلم وتعريفه وزيارة المؤمز

۱٦٤ الدعا<sup>الل</sup>،ؤ ن بنظ هرا الغيب والاستغفارود وامه وجواب النبي بالاستغفار **لكل من يسأ**ل

١٦٦ انرؤيا والحلم الحيالاة الفاسدة وفيه تفصيل والدعاء الذي يقرأ غدواو عشيا

۱٦٨ فضيلة لال اله الله اكبروبيان معنى لاحول ولاقرة وتفسيراية يوم بجمعكم آ.

۱۷۳ فى التلب عيان وفضيلة دخول المؤمن فى السباح صائعا رسلو ، فيه

١٢٥ الشوق ومناه رتمريقه والقلب ومحله والمواد

١٧٧ من شاهد المنكررالي يغيره والذكرو تعريفه

١٧٩ ادخال السرورعلى <mark>المؤون والقول الثابت</mark>

- ١٨١ لايجوزالسلام على الفاحق والشاء على الميت
- ۱۸۶ الانفاق من ماله زبرجين ومعنى الزوج وتفسيره والنوم بالذكر على الطهارة
- ۱۸۸ دخول الابوین الجة بشفاعة اولاد هما الصغار والملك ومعناه ومدح عمر من الخطاب
- ۱۹۱ في بيان ابى ذرالغنارى ومدحه وكنز الجنة وعدم نقص المال بالصدقة
- ۱۹۳ الكتابة من الكتب السالفة عنوع ومضرة من نقض العهد وقتل المعاهد وفيه بحث
- ۱۹٦ اصابة العين حق وديا عظيم يقرأ في الصباح والمساء والدعاء لضيق المعيشة
- 197 حرمة متعة النساء رااة ة ثلاثة وفيه تفصيل و الإيمان بالغيب و فيه تفصيل
- ٢٠٠ مثل المؤمن وفيه احاديث ومثل امتى والجليس الصالح والمجاهد في سيل الله
- ۲۰۲ مثل المؤمن بقرأ الترآن و المنافق و القلب
   وسبب تسمية، قابا والحالا قد على المعانى
- ٢٠٤ مثل المؤمن في الجمهة وذم الرجوع عن الصدقة وحرمة اللعب وغيه محث
- ٢٠٨ نهى الكلام عندالا البة دفيه بحث والمصافحة
- ٢١٣ عيادا لجهال وعااءا فساق والمجالسة مع العلماء
- ٢١٥ مدح على ومداراة الناس ومد رخا عده الامة
- ۲۱۷ تركيب مرحبا واشلا و نصياة طالب العلم وتعظيم المدت وعذاب العلماء
- ۲۱۹ خشیة جبرل رالامرالی السبی الصلوة و بحث الرقیة والامر بالع فی والهی عن المنکر
- ٢٢٦ فضيلة" أردسئلةوا مراليا ة لمرأةزوجها
- ٢٢٤ دَمِنَا شَيرَ نَاءَالدِينَ إِنْ قَا الْجَهَ التَّالَّوِينَ وعظمة إسد لكافر في النار
- ۲۲۸ فی بیان کرم الاخات در امومکتوب علی بات الجازة و مبت تسم علی بات الجازة و مبت تسم علی بادی التراب

- ٢٣٠ المكة والمدينة و كوفة و مصروغيره ولعب شطرنج وتعريف الصفاء
- ٢٣٤ تعريف المحبة وحدها و بما تكتسب المحبة و بيع الطعام والعقار
- ٢٤٠ الفرق بن الكاهن والعراف وتصديق الكاهن
- ۲٤٣ نهى القربان امرأة حائضة وضروه وفضيلة الحب و البغض في الله
- ٢٤٥ شواب محبة الله وذم كراهته و، ضرة حب الدنيا ومنفعة حب الاخرة
- ۲٤٧ صاة الرحم وفيه عمث والمرأمع من احب وقصة الوبان مولى رسول الله
- ۲٤٩ فضيلة الصدق في جيع الاحوال وأدا الامانة ومحبة ماسوى الله ظلمة للقلب
  - ٢٥٢ وصية النبي لمعاذ ومحبة الاصحاب وازواج النبي
    - ٥٥٤ الاختلاق في المحبة والحجامة وحريم البئر
- ٢٥٦ احتكار الطعام وسبب سلاح العبدوسعادته ونهى التكليم بالفارسية
  - ٢٥٩ احيا الليالي الأربع واذا اهل المدينة حرام
- ٢٦١ الحُلُوة ارْبِهِ بِن يُوما وَالْاخلاص وفيه بحث وأخذ حسنات المفلس اذالم ينوادا الدين
- ٢٦٤ المحلل وسبق الفرس وادخال السرورعلى المؤمن
- ٣٦٥ خلق الملائكة من بعض الاعمال الصالحة وللوالدين عشيرة حقوق
- ۲۶۶ من أدرك الجمعة في ركعة و احدة ومن باع مالالاحد مم افلس المشترى اومات
- ۲۲۹ من ادرك الامام جا اساوتواب من ادرك تكبيرة الافتتاح اربعين صباحا
- ۲۷۰ مضرة الادهان دون البسملة وتواب ذل
   النفس في الطاعة
- ۲۷۱ من اذنب ذنبا وفيه احاديث وضرب الحد كفارة المذنبه وأبواب تعجيل الحج

إ ٣١٤ الغيمة وكفارته وقضاء حواج الناس

٣١٦ الغسل بوم الجمعة والغيمة فيمايجوز وفيمالايجوز

٣١٩ الافتاس من النجوم وفيه بحث ومضرة قطع حق المسلم واقتناء الكلب

۳۲۱ الاحتمال بالاثمديوم عاشور الوالكي قسمان وفضيلة اكرام ذي السن والاخ

٣٢٤ اكل الربو والثوم والكراث والفجل والبصل

٣٢٧ اكل ماتسقط من السفرة ومضرة اكل الحرام

٣٢٩ خَاصَةَ اكُلِّ تَمْرَةُ لَا بَتِي المَّدِينَةُ وَاسْتَغْمَارِ الْقَصَعَةُ لَا يَتُوالِمُ الْقَصَعَةُ لَا ي

٣٣٠ صوم عاشورا ومباحثه وانواع الدعوات

٣٣٩ الهدية وفضائل الجوع والبيع بالعيب والمرتد

٣٤٣ البار في اليمين وصدق اللسان و كف الغضب وضيلة من بلغ عره ثمانين

٣٤٥ فضيلةً مناء المسجد لله و مضرة البناء فوق مايكفيه والحجلة والتأني

٣٤٧ فضيلة اتبأع الجنازة وعقوبة التحلى بالذهب وفائدة التختم باليا قوت الاصفر

٣٤٩ الاهتمام في الغسل وكفارة الجمعة والحيات وقتلهم

٣٥١ التواضع في ترك اللباس ودرجة ترك الكذب واثم تارك الصلوة

٣٥٤ فضيلة من ترك الاربعين حديثا بعد موته ومن ترك المعصمة خوفا من الله

۳۵۵ المكنز ومعناه وعقوبة من تركه بعد موته ومن ترك الجمعة ثلاث مرات

٣٥٧ التواضع للسلطان والحيلاء والنعلم لغيرالله

٣٥٩ فضيلة تحصيل العلم ليعلم الناس والأحاديث هكذا وعقوبة الكذب على الرسول

٣٦٣ نهى التغوط على شط نهرونواب من تفقه

٣٦٤ التكلم بالفارسية و بيان اصول اللغات والكم انة والقسامة الجاهليه والطيرة

٣٦٦ النواضع والتكبرواسباغ الوضو والدعا بهده

٢٧٤ معرفةالنفس وكنز الجنة والتفقهني ألدين

٢٧٦ كيفية طهارة النعل والحف من النجاسه والعفو عن الظلم وكشام الغيظ والحلم

۲۷۸ ارادة الاخرة والسعى الهاوفوائد الصلوة على النبي والعلم وتمرته والزهد

۲۸۳ اجتناب والظن والدعائمندليس ثوب الجديد والتكيم لجلب الرزق

۲۸۶ الاسترجاع و الخائن للرعيه و الاستشارة وحسن الظن بالله

۲۸۷ شفاعه الرسول لمن مات بالمدينه والاستعاذة والاستعاذة

۲۸۹ امامة ابو بكر الصديق عند مرضه عمو الاستغفار د بركل صلوة

۲۹۰ الاستغفار وفيه احاديث والاستغفار في الاسواق والاستقبال للعلمأ

۲۹۳ أواب استماع القرأن وتعلمه واختيار الاخرة على الدنبا وقول ابراهيم من ادهم

٢٩٥ الكيفية السلم و بني الاسلام على اربعة اركان

۲۹۸ الدعاء عنداشتراء الخادم وعنداصابة الشدة وذم من دخل في الصياح محزونا

٣٠١ مضرة عدم المتمام الرالمسلين والدية في الاعضاء

٣٠٢ الضيفوفضيلتهوالمداومةمعالاورادوالطاعة

٣٠٥ وقت وجوب الصيام على الصبي والصبية وفضيلة اطعام المسلم الجايع

۳۰۷ الدعا فی الطعام و الشراب و النهی عن الاطلاع فی مکتوب اخیه

٣٠٨ نهى النظرف بيت عيره وفصيلة جهاز الغازى

۳۱۰ ذم الاعامة على خصومة وعلى ظالم وعلى مسلم وفضيلة عتى الرقبة

٣١٢ بيان عتق الرقبة المشتركة وفضيلة الاعراض عن صاحب لدعة والاعتكاف

عسى دمسؤال القضاء وسؤال الناس استكثار الماله وتواب سؤال الشهادة ٤٣٦ الدعاء لسؤ لاالجنة وذم كاتم العلم وذم من زوج بذبه اشارب الجز ٤٣٨ خاصة قوله تعالى افغير دين الله ببغون وتفسيره وذم الزنا وثواب سترعيب المؤمن ٤٤١ ادخال السرور على اخيه والرضاء في الرخاء ٤٤٣ فضيلة السلام صنددخول بيته واهوال القياءة والتوكل وانظار المعسر والصدق ٤٤٦ ثوالبس الصوف ولزوم الجاعة وذم من سكن فى اليادية والريانوالخز ٤٥٣ ذم المشاركة في دم حرام ودرجة الامانة للغريم ٤٥٤ الشلاف الصلوة والشمادة خالصا ولحيه بحث والشهود فيالامرالمكروه ٤٥٦ مدح صائم رمضان وشوال وثلاثة ايام من كل شهروصوم عرفة والتطوع وغيره 275 مدح الصبروالصدق والمعرفة والحيامن الله وتوابمن صلى الظهر معالجاعة ٤٦٤ فضيلة الصلوة معالجاعة وفيه احاديث متنوعة ٤٧٠ الصاوة بعدالمغرب وفيه احاديث والصلوة ايلة الجمعة والصلوة على النبي ٤٧٣ خداج الصلوة بغير الفائحة وذم الصلوة مع الريا وذم منصنع الصورة ٤٧٦ دمن ضرب عبد و ملوكه و اواب من تكفل البيم ومن طاف بالبيت ٤٨٠ العفة عن الدنيا والطلب ماعندالله وذم طلب العلم لغيرالله وثواب من طلب العلم لوجه الله ٢٨٤ الطلاق فيمالاعلك ومن حلف على معصية ٤٨٧ توابعيادة المريض وذم منعادى عاوا ٤٨٩ ثواب ربية الجاريتين الصغيرتين وفضيلة اعطاء النفقة على الاهل و الاولاد ٤٩٣ مدح تعزية المصاب ومن عشق فكنم ومعني

٣٦٨ فضيلة من وضافاحسن وفيه احاديث متنوعة ٣٧٣ ذم من تولى قوما والنصيحة لله وفيه تفصيل وألجاهدة وعيادة المريض ٣٨٢ فضيلة منجعل المهموم هما واحدا والجهادعلي البحرلله والجلوس في المسجد لانتظار الصلوة ٣٨٤ فضيله منجعا ربع خصال وجماز الفازى واطعام الصايم ٣٨٦ فضيلة الحج والعمرة ومن مات في سنته والحج عن والدبه ومن جلف على غير اسمالله ٣٩١ الحلف على قطع حق أمرأ مسلم وبحثه ٣٩٥ فضيلة حل الجازة والخوف والحج عال حرام ٣٩٨ فضيلة الجماشيا وحرم المدينة وبناء البيت والكذب في الحديث النوى وقصره ٤٠١ حرس ليلة على ساحل المجروالرفق وحفر القبر ٤٠٣ الافعال التي يزيل الكبر واليمين وفيه احاديث ٤٠٦ دعا السفر وفضيلة الخروج لتحصيل العلم ٤١٠ الهيءن الخضاب بالسواد وتفسير كلة قوم و فضيلة الدعاء في السوق ٤١٢ اهل الاسواق وحالاتهم وفضيلة الدعوء الى الهدى واثم الدعوة الى الضلال ٤١٤ اثم الامرالذي يأمرولم يعمل به والاجابة في الدعوة وذم الدخول بغيردعوة ٤١٧ الرؤياودعا وؤية الشيء العجيب وصاحب البلاء ٤١٩ رؤ يةالني في المنام وفيه تفصيل وجوازفتل من ذكرا بابكر وعر اسوء ٤ ٢٤ ذم من الحاف مؤمنا وثواب من ربى صغيراومن ردع عن الغيبة و من رضي باليسير ٤٢٦ ذم من رغب الدنيا وفضيَّلة الرفَّق بالامة وذمركوب البعرعند ارتجاجه ٤٢٨ دعاء ركوب الدابة ورمى السميلة ٤٣٠ فضيلة من زار قبر الني و من في الحرمين

ومنزاروالدبه ومن زار الحا.

العشق والدعاء عند العطاس

٤٩٦ دمعقواله يمة واحراق النخلة وتواب تعليق القنديل في السعيد

٤٩٨ ثواب دخول المسجد غد واورواحاوفضيلة طلب العلم والعسل يوم الجمعة وفيه بحث

مواب من فارق الدنبا مخلصا ومن فارق روحه
 جسده وهو بریء من ثلاث

٥٠٤ فضاحة السارق يوم القيمة ومن فارق الجماعة

٥٠٦ دم من فضل احدا من الصحابة على الحافاء
 وثواب القتال لرضاء الله

٥٠٧ من قتل دون ماله وثواب من قاد اعمى وفضيلة لااله الاالله وحد. الخ ومن قال سجان الله

۱۱ الدعاء قبل القيام بعد سلوة الجمهة والتسييح
 اذااصبح ومن قال لااله الاالله وحده الخ

٥١٢ الواع الدعوات المأثورة فى الاوقات المتعددة وفض إتها وخواصها

٥٢٢ لاجابة الدعا والقضاء الحواج وأنواع الاذكار

مران الاختلاف في الصاوة على غير النبي من الانبياء ومن قال حين يصبح اعوذ الى آخره

٥٢٥ البروتفسيره وفيه بحث وثواب من شهد بالشهادة عند مجمع اليهود والنصارى

٥٣٥ دعا الاذان وتعريفه وانواع الدعوات المأثورة

٥٣٧ لللائكة ومعنى الروح ومن فسرالقرأن برأيه

٥٤٠ صلوة الضعى ووقته وكيفيتها وذمالرياء والسمعة

 واب من قام رمضان ا-تسابا وليلة القدر وعقاب من مل المعاهد

٥٤٥ حكم من قبل نفسه ومن مات من وجع البطن

۱۵۵ ثواب من قرأ الف آیة وار بعین و ماتین و فیه
 احادیث و قراءة القرأن و حفظه

٥٥٣ فضيلة آية الكرسي وسورة لواقعة واناانزلماه

هواب من قرأ الاخلاس وفيه تفصيل واحاديث
 وقرائته بعد الجعة وقصاء حاجة لا خيه

۱۵۹۰ النهی عن ادخال حلیلته الحمام واکرام الجاروعیه
 وتمریقه ومن ذیج اضمیته قبل صلوتها

٥٦٣ التروج وشر وطهوا قسامه واكرام الضيف وطلب العلم وثواب المرض

٥٦٦ جوازاخناجرة لارض والعدالقلنله امرأتان

٥٦٨ في بيان وطي الجارية والنسوية بين الضرئين وذم حب الدنيا و التجارة من الطعام

 ۵۷۰ خاسة سورة يسن وفيه بحث ونواب من كنب اربعين حديثا ومن كتب علل

٥٧٢ دُم من كنم علاو كثرة المهموم والكلام والضعك

۵۷۰ من رضي عل قوم فهو شر بگهم و من كذب على الني منعمد اوفيه تفصيل

٥٧٨ من كف غضبه وملاعة خدمه وذم ثوب الشهرة

٥٨١ الاستغفاروالدعا الفلاص من البلا واللعب

٥٨٣ بيان شفا العسل وثواب من لعق الانا ومحبة عبرة النبي والانصار

٥٨٠ قطع الشارب وذم من لم تنبه سلوته عن الفحشاء

۵۸۷ ذم من لم یشکرال اس ومن لم محلق عامته ومن ام هما قال اوقیل

٥٨٩ نمينا افضل من سائر الانمية وقول الروافص

٥٩٠ دمن لم يعرف نعمة الله ومن لم يسجد على الجبهة

٥٩٢ ذَمْ مَنْ لَم يكن له حياء والدعاء في مقاللة الزكوة لمن ليس له مال

١٠٥ الرؤيا الصادقة والمؤمن الصادق ومواب
 من مات في طريق الحج والمكة

٥٩٦ ثواب من مات موحداو مرا بطاوذم اللواطة

٥٩٨ من مات في احدالحرمين والمقدس وصائما

معظالم من مرض فی سبیل الله و دم من مشی معطالم و درجه من مشی مع مظلم

٦٠٢ فضيلة من حجراكباومن شي في حاجة اخيه

۹۰۰ من ملك ذارجم وفضيلة من نام على حزبه وآفة من نام على سطح

٦٥٨ نسخ الزكوة كل صدقة وغسل الجنابة وصوم رمضان ونصرة النبي على العدوبالرعب 771 فضيلة من سمم الحديث فحفظها وبلفها وفضيلة النظرالي اخمه حمالله ٦٦٣ ثواب من تزود في الدنيا لاخرته وذم من لم يتزود وخاسة الخل والزبيب ٦٦٥ خاصة دخول الجام وذم الدخول بيت العروس وثواب غداءالسعور ١٦٧ تعم الشفيع القرآن والقياولة والابس ويوم المرفة ٦٦٩ كيفية خروج, وحالمؤمن والكافروخيرية الامة ٦٧٠ سؤالالصحابةالنبيءنرؤيته تعالى وجوابه ايمم وفضيلة الجوع وتوك الدنيا وحب المساكين ٦٧٣ النية للمؤمن خيروالعمل للكامرخير وتفسيرالنية ٦٧٤ ﴿ حرف الم أ كا دعا ابراهيم عليه السلام لينيه وفضيلة مناحب الحلفا الاربعة ٦٧٦ هدايا العمال ورؤية النبي من وراثه ٦٧٨ دخول الصباح مؤ نااوكافراوذم الاكل وحده وبيان مقدارمابين السموات ومافوقها ٦٨٢ حرمة اكل المبتة وجواز الانتقاع مجلدها وهلاك هذه الامة شلات ٦٨٤ هلاك الامة في القرأن واليناء والمكثرون من المال وذم اطاعة الرحال مالنساء ٦٨٦ ﴿ حرف الواو ﴾ مضرة عدم التسمية عند الاكل والسابقون الىجنات عدن ٦٨٨ عدم نقسيم مال النبي وذم الدنيا والبخل والجين والجمالة ٦٩٠ سانكالالايمانوالحقب ومعناه ونزول عيسي ٦٩٣ كال مغفرة الله يوم القيمة وذم المال ومتنته ودم المداهنة في المعاصي ٦٩٦ مدح المؤين والمدية والسلام وكثرة هذه الامة ٦٦٦ المففرة للمذنس والميزان وسان ارتفاع فرش

٦٠٧ من نام جالسا فلا وضوعليه وديه تفصيل وفضيلة مننام على تسبيح اوتحميد ٨٠١ النذرق طاعة الله والندر الطلق ومن نسى صلوة ٦١٠ الترتيب عندالاعمة بين الفوائت ودم النظر عورة اخيه وفضيلة مناعان مؤمنا ٦١٢ فم اللواطة ومن وقع على جيمة وفوائد الوسعة على الميال في عاشور الم ٦١٥ دم من ولي من امور الناس شيئا ولم يرجهم ٣١٨ تفسير النصيحة وتعريفه وذم من لاحياله ٦٢٠ انواع الصبر وذمالسؤ ل ومن ليس له الرفق ومنارادهوانقريش ٦٢٢ التفقه والسرعلي معسر واواب ملازمة المسعبد ٦٢٠ دعا العاطس ومن النواضع شرب سؤراخيه ٦٢٧ اداب الجاع ومن المرؤة اسماع كلاماخيه ٦٢٩ اشراط الساعة وعلاماته وتحية المسجد ٦٣٣ العافية والمغفرة واقتراب الماعة وأكل المؤمنين ٦٣٥ اقسام النكاح وتواب المرأة المرضعة والنكاح ٩٣٧ تمام الصلوة خلع نعليه وفيه بحث وتمام النعمة ٦٣٦ سعادة المرأ وفضيلة ترك مالا يعني وسنت المرسلين ٦٤١ علامــة حــِالله والواع فطرة الاســـلام و بيان الفطرة سنة ام واجب ٦٤٣ ذم الصلوة مع الغفلة وحديث منها خلقناكم الخ وثواب موت الرجل في الغربة ٦٦٠ موت الفجأة والعمل بالكتاب والاهتداء بالاسحاب ٦٤٧ أعراب مهلا وتفسير الخشوع وتعريفه والاختلاف والقآن ٦٥٠ ﴿ حرف النون ﴾ الصلوة عقيب ذكراسم ندينا ونجاة هذهالامة وسيب هلاكها ٦٥٢ نخل الجنة والماطة الاذي ومكان نز ول آدم ٦٥٥ مدح على وسلمان والوذر والمقداد وصلوة النبي مع جبريل الصاوات الحمس ٦٥٧ نزول القرآن و سان المحكم و المتشمالة الامة واخذاطديث عن له العدالة

٧٠٦ بيان منهيات الاكل

٧٥٨ ذم قبول الوصية وجوب موافقة الامام

٧٦٠ نهي مباشرة المرأ بالمرأة والرجل بالرجل

٧٦١ نهى بيع الصبرة من الطعام وام الولدوالممرة

۷۲۳ نهى المناجشة والمباغضة والمقاطعه والكلام قبل السلام وبيع المغنيات

٧٦٥ كيفية السجدة وثواب الجائعوتزو يجعمان

٧٦٧ الجي واعراض النبي عن الدنيا وبيان الربو

۷۷۰ نهى جعل ذى روح هدفا ونهى المرورعن المساجد وترك الصلوة منعمدا

۷۷۲ النهى عن تمنى لقاء العدو والوضوع فى الكنيف و لمجادلة فى القرأن

٧٧٥ النهي عن جمل البيوت كالمقابر وقبرالرسول عيدا

٧٧٧ الفصل بين سنة الفجر وفرضه وتعظيم النبي

٧٧٩ اداب القعود في لمجالس ونهى الجلوس مدكل عالم والجلوس على القبور

۷۸۱ النهی عن خلطالرطب والبسر والزبیب والتمر وعدم جواز الوصیة لوارث وشهادة الخائن

٧٨٤ عدم جوازهبة المرأة وشهادة المقعلي ملة

٧٨٦ نهي ذكر الحديث عالا تباغه العقول والجامة

٧٨٨ النكلم مع الشابة ووقت كراهة الصلوة

٧٨٦ الهيعن التعقير والحلف بالاباء والصدقة

٧١١ هجرالمسلم وبحث الحلة والعسيلة

۷۹۶ نهی جل القرآن الی بلاد العدو والنهی عن تخصیص لیلة الجمعة بقیا مها وصیام نهارها

٧٩٦ نهى الحصاب والاكتحال لامرأة مات زوجها ونهى الاختلاف والخذف

٧٩٨ قرأة البسملة فى الصاوة سرأو النهى عن التفضيل بين الانبياء

الجنة وتخفيف القيامة علىالمؤمن

٧٠١٠ الزقوم وذم بغض اهل البيث ومن لم يحب النبي

٧٠٣ -دازنا وحالات اهل الجنة وسبعة يظلم

٧٠٦ كالالسلام و بيان الفلس يوم القية واعادة
 الاعان الى المدينة

٧٠٩ المرجة والدعاء العظيم وعلامان قيام الساعة

۷۱۶ ذم الدنيا وفتح فارس والروم والشفاعة والامر بالمعروف والنهى عنالمنكر

۷۱۷ فضيلة الحمنة وود النبي اخواله وسبعين الفايد خلون الحنة بغير حساب

۲۲ وفدالله وتوقير الاستاذ وعدد الملائكة التي وكل بالمؤمن والشمس

٧٢٧ فضيلة ازكن اليمابي وولد نوح ومن يفتح باب الجنة

٧٢٥ قص الشارب والعلاج لامر أةعذرة

٧٢٦ ذم العرفا والملاك والرالى وللاعقاب والذين عسون فروجهم ولايتوضؤن

٧٢٩ المملوك وهلالمالاغتياء وعلماءال ووالمرب

٧٣٣ ﴿ حرف لا ﴾ تركيب لااله الاالله وفصائله

٧٣٥ دعاء الكرب وعدم جواز السجدة لاحد والغيرة وذم الحسد وشفاعة نبينا

٧٣٩ الخصال المذموم ومواضع جواز الكدب

٧٤١ الامانة والعهد والاستقامة والاختلاف في الوضوء بمس الذكر

٧٤٣ جواز تقبيل اهله وهو صائم والغنى التق والعدالة في رواية الحديث

٨٤٥ النظر الى الجار ية عند اشترائها وذم الاسبال

٧٤٧ تعليق التميمة وزيادة القبور ونهى الدخول فيبت غيره بلاامة بذان ومما يؤخذ الصدقة

۲۵۰ ار باوالاخذمن مال المحروز ولابدللنا ن امام وطاعته

٧٥٢ وقت مجيء الحسف والقذف والمسخفي هذه

| فبيان الصواب والخطاء للجلد الرابع من شرح راموز الاحاديث |                             |       |                |                             |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| نم الله                                                 | ١٩ نع الله عليه             | ٧١    | خما            | بقه سطر صواب                | صح        |  |  |
| كثير                                                    | ۲۲ کثیرہ                    | 77    | ون عليم        | ۱۱ واتیعلیم                 | 1         |  |  |
| الحارق                                                  | ١٥ الحارق                   | ٧٩    | مناعم          | ۱۱ •ق اثره                  | 11        |  |  |
|                                                         | ا بنيم                      | ٨٣    | ليبعثن         | ٠٣ ليبعثن الله              | 18        |  |  |
| بحال                                                    | الح ٢٤                      | ΑY    | غالمفيه        | ١١ قال فيه                  | 14        |  |  |
| واخراب                                                  | ١٥ اواخراب                  | ۸۸    | •شاهدا         | ۲۳ شاهدا                    | 14        |  |  |
| فواجا                                                   | ٦ افواجا                    | ٨٩    | ولكن بله       | ۲۷ ولكن قلة                 | 18        |  |  |
| ووفقه                                                   | ٢٥ ووقفه                    | 4+    | قوله           | ۲۵ قول                      | ۲٠        |  |  |
| الجيرة                                                  | <ul> <li>النعيرة</li> </ul> | 41    | تعِب           | ۱۰ وان <del>آه</del> ِب<br> | 72        |  |  |
| بل ا <sup>ل</sup> تجييرة                                | ٥ بلالعيرة                  | 91    | فی وضعه        | ۳ فی موضعه                  | <b>YV</b> |  |  |
| مؤنم                                                    | ۲۱ مؤنتهم                   | 91    | فيعسر          | ۱۸ فیتحسیر                  | ۳٠        |  |  |
| مؤنته                                                   | ۲۲ . وج                     | 11    | ابىالتهام      | ٥ ابن الهمام                | ۲۳        |  |  |
| الاله                                                   | ۲۱ الالمي                   | 97    | 40             | ۲۷ شیا                      | ٣٤        |  |  |
| ضى قه                                                   | ١١ رضي الله                 | 99    | لايحب          | ٩ لايجب                     | 40<br>40  |  |  |
| هيده                                                    | ١٢ خييد                     | 1 · Y | احياً          | ۲۰ احیانا                   | "TA       |  |  |
| فاخبر                                                   | ٣ فأخبريه                   | ٧٠٨   | اماان يقتل     | ٤ ان بقتل<br>• المطالة      | ۲ X       |  |  |
| عارضهم                                                  | ٢ وعارضهم                   | 11.   | العظامة ا      | ٥٦ ولابشي؛                  | 95        |  |  |
| امطاها                                                  | ۲۳ امطارها                  | 11.   | اولاشى ان سعد  | ۳۰ ان معدا<br>۳             | • £       |  |  |
| وحة                                                     | ٩ ورحمة                     | 117   | اذارمها        | ۲۳ اذارماها                 | 70        |  |  |
| فنفيغت                                                  | ۲۷ فنفخت فیه                | 111   | قديكون         | ٤ ، وقد يكون                | οY        |  |  |
| ممنورعا                                                 | ء ممنوط                     | 115   | والقدواحد      | ١٢ والقدروالقدرواحد         | ٥٧        |  |  |
| فىالانفتاح                                              | ٥ فالانفتاح                 | 112   | فهوالعالم      | ١٨ فهوالعامل                | 11        |  |  |
| ن اقرتبارهمماکان                                        | ۲۲ اقر نم مات بارکا         | 117   | وجوده ولا      |                             | 11        |  |  |
| فى اوسلاللة ازاد.                                       | •                           | 114   | سبعون الفاءلكا | <b>₩</b>                    | 70        |  |  |
| قي اماله                                                | 410                         |       | ني الداب       |                             | 77        |  |  |
| <i>ئ</i> ڙ ڙ                                            | ١ كثرة                      | 111   | بعددالقاء      |                             | 17        |  |  |
| ساعد.                                                   | inclu 15                    | 15.   | ماجتمع         |                             | *17       |  |  |
| 400                                                     | ۲۷ مثله وافحش               | 171   | واحب           |                             | ٦٨.       |  |  |
| ایغانه                                                  | ۱۰ ایعابه                   | 156   | نة نه          | ۱ سنة الله س                | ٧.        |  |  |

| 4              | ۱۹ خیراه نه                | 181        | بطريق               | ۲۷ ای بطریق             | 177        |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|------------|
| في الذل        | ۲۲ اقى فى الذل             | 121        | بكسب                |                         | 154        |
| يالا           |                            | 121        |                     | ١٢ مكسبابالفنح          | 144        |
| وزينته         | ۱۲ وزینة                   | 127        | ,                   | ۲۶ ادهدیتنا             | 184        |
| لاسمر          | ١٢ لُكَنَّهُ لايبصر        | 128        |                     | ۳۰ الاخرة حاشيه         | 172        |
| لصرع           | ١٩ المصرع                  | 150        | للال                | ٧٦ الملال               | 371        |
| فهبروقا قال    | ٥٥ خافهم فقال              | 127        | والشيطان            |                         | 170        |
| وو غير         | ۰۸ ولوغیر                  | 121        | افاسر               | ۱۳ اذا اسر              | 153        |
| Atlant         | ۲۲ امعاً به                | 129        | قرامه               | ۲۰ فرآنه،               | 157        |
| وقال           | ٢٦ فقال                    | 129        | ان يقرؤا            | ۲۲ ان يقر ۋاالقر أن     | 157        |
| فسلم           |                            | 10.        | فان وقرآمها         | ۲۷ خان قرأ فیما         | 157        |
| لذلك           | ٣٠ الماك والهذا            | 101        | lek                 | ۳ اولی                  | 144        |
| وتحفظ          | ٢٠ واتحفظ                  | 101        | فالطعطاوي           | ٠٦ كَافَىالطُّعُطُّ وَى | 154        |
| اںامتی         | ۲۱ آمان امتی               | 70/        | نومی ا              | ۰۰ تومی                 | 179        |
| الخنثي         | ۱۸ والحنثي                 | 100        | ادمن                | ۲۷ اومن                 | 181        |
| لعمرة .        | ٢٢ العمرة                  | 100        | قدمه                |                         | 1 55       |
| فيستعينوني     | ٤٠ فيستعينرن               | 104        | ŧ                   | ١٢ !!هاص                | 175        |
| لفير           | ٢٥ لغيره                   | 104        | الترجم              | ٥٦ الترجم               | 147        |
| ثياب           | ۲۰ پیاب                    | <b>1</b> . | اشكان               |                         | 1 44       |
| الآردية        | ٠٦ الارمية حاشية           | 14.        | بضنالنجار           | ۰۷ اینالنجار            | 172        |
| واحالة         | ٠١ واجالة                  | 174        | اذبم                | ۰۸ بضم                  | 148        |
| النسل          | ٠٨ قلة النسل               | 170        | امراحادلله في ا     | ۰۸ امراحادثاوفی         | 148        |
| و ينم<br>فيقنا | ۰۰ ونیم<br>۱۶ وقیا         | 177        | حتى بصر             | ۱۵ حتی بصیب             | 146        |
| لاالهاللهالله  | ١٩ لا إله الا الله         | 174        | لىجة<br>دشة الخاق   | ۱۸ زوجة                 | 1 M E      |
| منشرور         | ۱۷ من کل شرور              | 171        | درشه الحاق<br>اثبين | ۲۱ منالحاق<br>۲۵ اثنین  | 145        |
| يز بل الداه    | ٠٩ يزبل الفترة ويزيل الذلة | \Y£        | ولانك               | ۱۶ وتکنر<br>۱۳ وتکنر    | 100        |
| لإنفارقه       | ۱۹ لايغارقه                | 172        | العاصي              | ۲۱ العاص                | 147        |
| 4.7            | ٣٠ المدلانه                | 143        | صل                  | ۲۷ اصل                  | 147        |
| اجنينم         | ١٤ اجتمع                   | ۱۷۸        | حمة دعاؤه           | ۱۶ حلته دعاه            | 179        |
| قوم            | م<br>۱۹ قوممجلسا           | ۸۷۸        | فاحتحب              | ۲۷ فاحتجب               | 149        |
|                |                            |            |                     |                         | - TTL 1889 |

| Etrim                   | ٠٤ شيعي                      | 727            | ٠ ٠                | ۰۲ وفیخبر                | 7.4.1                    |
|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| پٽي<br>د .              | •                            | 724            | •ن آبنی دم         | ۱ من بنی آدم             | 1 1 2                    |
| بلحرمته                 |                              | 729            | عن أريا            | ٢٤ عن الرباء             | ١٨٤                      |
| للمانه                  |                              | 707            | lė:                | 1.tz .Y                  | 1 1 1 1                  |
| انللفتية                | ٥٥ للفتلة                    | 707            | مغلولايد           | ۲۰ مغلولایده             | ١٨٩                      |
| لنفسية                  | ٤١ النفسية                   | 704            | ٠الى               | ۲۰ الی                   | ١٨٩                      |
| القبطي                  | ٥٠ النبطي                    | 709            | وروا.              | ۰۶ ورو <sup>ا</sup> ۰۰   | 791                      |
| النس                    | ۳۰ النفس                     | 157            | ایاشدد             | ۹ ایشدد                  | 197                      |
| بالثواب                 |                              | 157            | وتمتع              | ۲۲ واتمتع                | 197                      |
| الحافظ                  | ٤ المفاظ                     | *72            | عَقِفنا            | ٦٠ كنفقة                 | 193                      |
| اذاترك                  | ۱۰ اذاترکها                  | スプフ            | للموقيت            | ٧) للمواقيت              | 191                      |
| ابوبكرة ويلله معاوية به |                              | 749            | لايؤمنون           | ٠٨ لاتؤمنون              | 199                      |
|                         | بەزئالىقكا.                  |                | الصحا              | ۰۲ الحابة                | 7                        |
| بار نو بدنه             | ١٥ بالربوبية                 | <b>۲</b> ۷۱    | علم                | ۲۲ اعلم                  | 4.7                      |
| للتائبيين               |                              | 771            | والمابقة           | ١٣ والمابقة              | 4.1                      |
|                         | ۳ فلوقتل                     |                | بالاجاع            | ١٣ بالاجاعلان            | 4.4                      |
| 21                      | ۱۳ عقو رتهم                  | 777            | نه                 | ٣٣ الله                  | 711                      |
| ِ ُحُعَال<br>ن          | ٩ بجعل                       |                | للمداراي           | ۲۱ للمداري               | 710                      |
| وانه                    | ۸ وانها<br>دع ادر د          | ۲ <b>۷۰</b>    | مدمن خر            | ۹۰ مدمن الحجر            | 717                      |
| الااحتباس               | ٢٠ الاحتماس                  |                | أشتم               | ۲۲ الشتم                 | <b>517</b>               |
| الومن غزا               | <b>۲۰</b> ومن غزا<br>۲۷ التي | • 4.7<br>• 4.7 | محيطون<br>المسكنته | ۱۹ يحيطونه<br>۲۰ المسكنة | 117                      |
| ق<br>والزجر ،           | ۱۶ والمهر الزجر              | 7.4.7          |                    | ۰۲ لمارواه حاشیه         | 844                      |
| يستعين                  | ٤ ليستمين                    | 474            | لماروا<br>اموالكم  | ۱۲ أموالهم               | 554                      |
| ايماالناس               | ١٤ ياأيها لناس               | 3.47           | بدو مهم<br>پیحبون  | ۱۶ کیمونه                | 777                      |
| WE                      | ۱۲ علم بحفظهم                | 7,0            | لدنليه             | ۲۳ لندلسه                | 777                      |
| منصم                    | ١٦ بنصيحة                    | ٥٨٦            | ورى                | ۳۰ وروی                  | 777                      |
| اعبدالله                | ١٤ عبدالله                   | 7.7.7          | ينستب              | ۲۳ ينتسب                 | 541                      |
| ها ن                    | ۰۰ فارز                      | 797            | 1 + 9              | lars • 1                 | <b>777</b>               |
| فختمة                   | ١٦ فختمه                     | Y 9 £          | الأسفار            | ه ا على الاسفار          | ۲۳ <i>۸</i> <sup>۴</sup> |
| والمعجب                 | ه والعجب                     | 190            | انجنا              | ۱۹ انجنیا                | <b>781</b>               |

| ٥ وفي حديث وحديث                               | 401          | الموطئ           | ١٧ المواطن            | FAY        |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------|
| ١٧ - ١٠ اکما                                   |              |                  | ٢٤ بعشرة دراهم        |            |
| ۳ بنی له باله                                  |              | 2                | ٧ اوانفقه             |            |
| ١ مثل الحياض مثل الحيض                         |              |                  | ٢٢ بالسين المهلة      |            |
| eledia ellalia 10                              |              | في معصية         | ٢٣ في معصية الله      |            |
| aliani aliani •                                |              | فى معصية الله    | ۲۷ فی معصیهٔ الحالق   |            |
| ٢٦ الملم لعلم                                  |              |                  | ۱ محرمة               | i          |
| ۱۳ من ربه من ربة                               |              | ł                |                       | 4.1        |
| ۲۷ اخشی علیکم اخکشی علیم                       |              | عنعر             | ١٠ عن ابن عر          |            |
| <b>!</b> {                                     |              |                  | ۲ الامام              |            |
| ۱۰ علىطريقالانكار علىطريق<br>۱۳ اذا اراد اذااد | 410          | لاخواج           | ١٦ لالاخراج           | W14        |
| ١٣ اواليسار والبسار                            | 411          | ان پر            | ۲۲ ان یراد<br>۲۰ وارد | 40 ( 40    |
| ۹ صعد صدر                                      | ۲۳۲          | ورد              |                       |            |
| ه ولم تنقض ولم تنقش                            | <b>KF7</b>   | يعل              |                       | 413        |
| ١٠ ينتظر خظر                                   | <b>77</b>    | الااكتماو        |                       | 444        |
| ٢١ رواه وقال هذا يقال رواه وهذا                |              | يقوى             |                       | 414        |
| ع المعاصى العاصى                               | 777          | وضالة            |                       |            |
| ۲۶ نازعنی نارعنی                               |              | تعبم             | · ·                   | rr.        |
| ١٠ لم نفتهم                                    | ۳۷۷          | ىاتۈجە           | ٤ اي توجه             | MAY        |
| ١٨ منجا ماجله وهو منجا والموت وهو              | 444          | كل ؤتة           | ٧ كل.ۇلة              | 448        |
| ۱ من بعض من بعرا ۹                             | ۳۷۸          | ولامتجأ          | ٩ ولامنجأ             | 45.        |
| ٣ الى الكفران قال الى الكفر                    | ۲۷۸          | اذببيةوت         | ۱۳ اذببیتون           | W & .      |
| ١٠ اولم يأكل ولم يأكل                          | <b>TV1</b>   | چرر <b>د</b> ایی | ١٦ يجرردآء            | 727        |
| ١٦ غرمته عزمته                                 | <b>"</b> Å•  | الاستامة         | ١٩ الاستنابة          | 727        |
| ٢٠ دخول العمامة دخول العامة                    | ۳۸۰          | الاصحاب          | ٢٦ الصحابي            | 737        |
| ۲۱ من محن من محبة                              | ۳.           | على نفاذ.        | ۲۶ على انفاذ.         | ٣٤٣        |
| ١٩ والنسآء أو النسآء                           | 7,47         | متزوحة           | ٥ يعنى متر وجة        | <b>728</b> |
| ۲ وذکر ذکر                                     | <b>₩</b> ٨٣  | دوض حاجة         | _                     | 484        |
| ۱۷ الوداع الواع                                | <b>%</b> እ.አ | رأ اسى اى من ان  | ۳ رأسي مخافةان        | 40.        |
| ۲ عرمن ذر عربن در                              | የለዓ          | , fin            | <u> </u>              | ۳٥٠        |

|                       | * 1                                  |       | A 1415 A    | errania en la compania de la compania del compania del compania de la compania della compania de |                          |       |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| يزاوله                | يزاو <b>ل</b><br>نورند               |       |             | مبدالعزيز بن صيد<br>منصرات أسند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 7.7.3 |
| الاان                 | الی ان                               |       | 244         | بنعبدالله نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبدالة ين عبداله         |       |
| تليسه                 | تلبسه                                |       | 173         | والنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                        | የአዓ   |
| لصلته                 | لملية                                | 4     | 244         | مناذك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 474   |
| 4Ĭ                    | الله                                 | 17    | 244         | مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۷ فعل                   | 44.   |
| *                     | الأيقاله                             |       | १७१         | ومندلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                        | 444   |
| منطاعته               | ون طاعة                              | 11    | 22.         | انبجدعوعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه ان بجو عوما            | 444   |
| الى حسنته             | الىحسنة                              | 15    | ٤٤٠         | ز ينتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸ رتبتها                 | 444   |
| رود والقاءاغيروالسرور | تاءنبرالسه                           | ۲ وال | 221         | لحظ وزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦ المجوزات               | 464   |
| الاماشه               | الامالة                              | ٦     | 110         | الى قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲ الىقولە                | 717   |
|                       | يلسها                                | ٥     | ££Y         | طاعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 444   |
|                       | مها ة                                |       | 224         | أسعدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٣ اسعد                  | 487   |
|                       | ،<br>مناتساع                         |       | ٤٤٧         | ليمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧ لينه                   | 441   |
| _                     | مجبوحة ا                             |       | ٤٤Y         | اخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۱ واخذ                  | 444   |
| خلط                   | علظ                                  |       | ££A         | م عرفية في موضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸ شرعية فيه في مواضع    | ٤٠٤   |
| اهتم                  | اهتم به                              |       | <b>22</b>   | الدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ه الدينية                | ٤٠٤   |
|                       | وجدتم                                |       | 102         | المحمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | ٤١    |
| •                     | فيالشفعا                             |       | 202         | رفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 113   |
| مجد -                 | يىدى <u>ج</u> ىل<br>يىدى <u>ج</u> ىل |       | 201         | قد افترض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۽ قدافترص                | 215   |
| -                     | وافقتهما                             |       | 101         | التفضيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨ التفصيل               | 817   |
| المحوز                | المتحرز                              |       | 275         | وقربما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰ فر بما                | £17   |
| _                     | من الشافع                            |       | 277         | والعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٠ وتغب                  | ٤١٨   |
|                       | يصلى النفا                           |       | ٤٦٦         | رأني الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 219   |
| ان ِنکلم              | ۔<br>ان کلم                          |       | <b>£</b> 79 | 1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۷ کلامیهماهان مرادهما ک |       |
| اللامسود              | الاسود                               |       | ٤٧٠         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣ فيهاوذلك للاشتغال      | ¥77   |
| ومثاله                | وامثاله                              |       | ٤Y١         | عليه بلفظ اوخالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 473   |
|                       | _<br>لأنصاوة ال                      |       | 246         | ر فوعا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 473   |
|                       | عرو النخعي                           |       | ٤٧٦         | ر تول بالخطاب<br>نول بالخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | ٤٣.   |
| حدا)و                 | رر می<br>حد)او                       |       | £ 4 %       | الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | £ 44  |
| عنعر                  | ءن عجار<br>عن عجار                   |       | 277         | لهدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | و سب  |
| المكة                 | لكعبة                                |       | <b>£YV</b>  | مقعوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 272   |

ŝ

| William Am 11 mb    |                          |                      |                    |                          |              |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 8-23                |                          |                      | *****              | ١٩ يغيده                 | 143          |
| بالقيقة             |                          |                      | واخبر              | יץ פורת                  | <b>٤</b> አ ና |
| الحزاغي             | ۲ الخزاعی                |                      | قال                | 45 77                    | 74.3         |
| فأن فالتنقيح        | ۲ قال فی الننقیح         |                      | يدمن               | ۲۰ ينين                  | 29 +         |
| وقىلالدى            | ٠٠ وقذف الذمي            | ०११                  | صغيراولا           | ٢١ صغيرا اولا            | 183          |
| ثمذابقن             | ١ مُم لم يقاله           | 9 022                | Yokasin            | ۲۷ بنفقته ولا            | 191          |
| الىرتات             | ١١ الحارثية              | 7 0 6 人              | فبؤذى              | ۲۳ فیؤدی                 | ERE          |
| مي تعدون            | ۱ ماتعــدون              |                      | قالالا             | XI C.                    | ११०          |
| ~                   | ۱ مرة                    | Y 600                | لارالعفو           | ١٤ لان لذة العفو         | <b>£</b> 97  |
| مييبالسه            | ا سلس ۱                  |                      | وخامة              | ۲۷ وخلقته                | 297          |
|                     | ١ ثلاثة ١٠٠٠ فوثلاثه ١٠  |                      | لايزل بالصاوة      | ٠٠ لاتزال بصلوة          | ۱٠ د         |
| dasil               | ١ لاائرله                | 7 009                | بالشي              | ۱۷ بالشي                 | 0.1          |
| والريادة            | ١ والزيارة               | 150                  | اىسبقه             |                          | 0+7          |
| من اطمم لقمة        | ١١ من اطعم اخاء لقمة     | 150                  | الايكون            | ۱۲ لایکون                | ۰.۳          |
| فىكراهمه            | ٠ فىكراھـــة             | , oA.                | الاشعاص            | ١٨ باختلاف الاشحاص       | ۰۰۳          |
| المسطلارنسي         | ١ العسقلابي              | 1 071                | في مطلق            | ٠٦ في طلق السرقة         | 0.5          |
| صرعليمي             | · ضءن <u>ه</u> یبن       | 7 677                | اوالمتبوع          | ٠٦ أوالمبتدع             | 0 + 4        |
| •نحالـد             | خالد                     |                      | احدهم              | ٣٦ احدها                 | 0 · A        |
| غ> بال              | ١٠ في اباحة              | 7.00                 | وحفط               | ١١ وحفظا                 | 0.9          |
| اهتديم              | اقتديتم                  |                      | على الغلية         | ١٧ على الغاية            | 310          |
| سـيو و عم           | ۱۰ بسیوفهم               |                      | عنان               | ١٦ عنهاين                | 210          |
| شحجره               | ١١ محجره                 | <b>€</b> ○ <b>⋏⋎</b> | وقيلهذا            | ۱۱ وقیل هو               | 017          |
| لم بشكرال <b>له</b> | ا لم يشكر <b>نه</b>      | ″                    | خمن                | ۲۱ خمت                   | ۰۲۰          |
| اولسوة              | ا والنبوة                | 0 1 1                | ماينالةر           | ٢٧ ماينه القرآء          | or.          |
| فيته                | غيية .                   | ۸۸۵ ۸                | نرجه               | ٣٧ ترجيحه                | 670          |
| يسؤال               | ١٠ بسؤال                 | 09.                  | الاحد              | ۱۸ الااحد                | 977          |
| بالتعليم            | ٢٠ بالتعلم               | 775                  | فدله               | ٢٦ فولدله                | 079          |
| ايصحارجل ب          | ۲۱ يصحب ارجل             | 177                  | فقال               | ١٨ وقال له               | ٥٣٠          |
| لرمان               | ۲۱ الرامان               | 744                  | وللمؤمذات          | ۲۰ و <sup>ال</sup> مؤنين | ٥٣٢          |
| ~                   | 7 siekes                 | 7 ንኖለ                | وجعمامهد           | <del>-</del> "           | ٥٣٥          |
| الم يع              | ١١ لايم                  | / <b>٦</b> ٣٨        | ان الله لا اروء عر | • • •                    | 077          |
|                     | ight sin this semi-one i |                      |                    |                          |              |

| قدر ادترب        | ۱۱ قد اقترب                          | ۷۲۲         | والمخني        | ۱۲ واليحيي                | 779   |
|------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------|
| لااله الله       | 11/14/A LO                           | ٧٣٤         | فالإزلمة       | ۲۲ فیالزلازل              | 749   |
| الآثدم           | ٤ لآدم                               | ۷۲٦         | عر             |                           | 7.5 . |
| مااحد            | <ul><li>٦٠ ومااحد</li></ul>          | 747         | فيوان          |                           | 721   |
| جرمن             | ۲۲ اجرمن                             | ٧٣٨         | الذات          | ۱۲ لذات                   | 721   |
| وان لااعسان      | ۲۷ وان الايمان                       | <b>ሃ</b> ۳አ | برهن           | ٢٦ يدهن                   | 721   |
| قاله سفيان       | ۲۲ قالسفيان                          | 72.         | للودة          | ٢٠ للولادة                | 727   |
| والااتساع        | ٨ والاتساع                           | 7.0 Y       | بخنلقون        |                           | ٦٤٨   |
| الزبو            | ۲ الزموا                             | 404         | وكذا           | ١٥ ولذا                   | 729   |
| النجسس والتنع    | ١٥ النجسسوالتبع                      | 100         | ∽ېي            | ۱۲ جئ '                   | 400   |
| ابن هر برة       | ۱۲ الى هو يرة                        | 709         | اسكرة لبى الحق | ۰۳ اسکرةالحق،اماان        | 201   |
| اواخرجه          | ٤ واخرجه                             | YTY         | ان يكون        |                           |       |
|                  | <ul> <li>بشارالیه</li> </ul>         | <b>YY</b> • | نجِة.          | ۹ ۰ مجمة                  | 741   |
| القألم           | ०७ । । वीस                           | 744         | مانأكل         | ٣٣ ماناً كل               | 777   |
| معالاصلسنة       | <ul><li>عمالاهلسنة</li></ul>         | YYY         | ان خركانت      | ۰۸ اناخرکانت یو ج         | 74,   |
| قية ل الصدقيا    | <ul> <li>٢ قبل فاى الصدقة</li> </ul> | 779         | غزوة           | وكابت غزوة                |       |
| ا <u>ں</u> للقنل | ٩ ان للقشيل                          | 779         | مناالمر        |                           | 797   |
| ノキゥ              | ٢ وتجبرا                             | <b>Y</b>    | و يۇ يد        | ۲۱ ويۇيدەقولە             | 797   |
| ثم يستقيلو       | •                                    | 447         | القلاس نسيدهم  | القلاص                    | 795   |
| محراحا           | ۱۹ اگراما                            | YAŁ         | واعال الحبر    | ٠٧ واعال الحير            | 792   |
| علىقدره          | ۸ علیقدر                             | 7 A.Y       | عوائله         | ١٤ غوائله                 | 792   |
| والوعاظه         | 2.2                                  | γΛ٦         | فىلد           |                           | 3     |
| الإيماء          | •                                    | YXX         | 1              | ۱۲ اولااوتی،ثلمااوتی،موسی | 1     |
| St.              | ۲۲ وعن النهمة                        | ¥4.         | 1              | ۸۰ فیاهٔ                  | ٧١٠   |
| li               | ۲۷ قاعن عایشة ق                      | ¥ <b>7</b>  | 1              | ٣٣ الاسكندر               | 14.   |
| لانختصنو         | -                                    | Vto         | من جير دارة    | ٠٧ من حيروهم بطنان        | ٧٠٣   |
|                  | ۲۷ قال النووي                        | YPY         | .4 .86         | صنهاجة وكنانة             |       |
| من في الأرض      | ٧ ومن في الارض                       | 799         | امحرك ]        | ۲۷ محرك                   | 771   |
|                  |                                      |             |                |                           | li    |

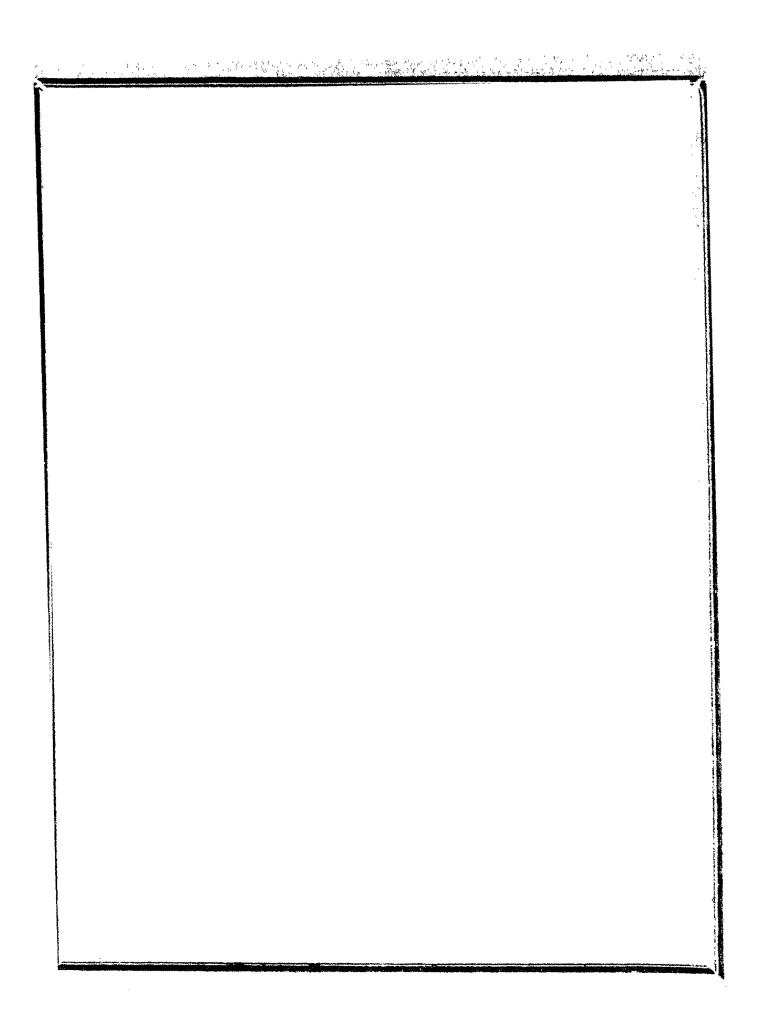



- يزشرح را وزالاحاديث المسمى بلرامع العقول كا -

م بسم الله الرحن الرحيم كم

و المريكن و التي المراهم الاالصحة و الكسر ضدالية م ( والسلامة لكفاه مما ) الى بسب الصحة من كل علة والسلامة من كل آفة لتكفيه ( دا قاتلا ) قال الله تعالى و و و الرزق لعب ده لبغوافي الارض قال الكشاف لبغوامن البغى وهوا اغللم اى لبغى هذا على ذاك و ذاك على هدالان الغنى مبطره منا سرة ٤ و كنى محال قارون عبرة فال علما و العمال الرب تعالى لا تخلو عن مصالح و حكم وان لم يجب على الله الاستصلاح فنه يعلم من حال عبدائه لوبسط عليه الرق قاده ذلك الى الف ادفير وى عنه مصلحة له فليس ضيق الرزق و عدم الصحه هوا با ولا وسعة الرزق و الصحة عضيلة وقد اعطى قوما مع علمه بانهم يستعملونهما المحمدة و لا مرفى الجلة مفوض في المساد و لوفعل مهم خلاف ما فعل لكانوا العرب من الصلاح و الامر في الجلة مفوض في المسينة ولا يمكن الترام مذهب الاستصلاح في كل فعل من الفعال التوروى انس عن النبي صلى الله علم و له عليم النبي المنافقة و لى عليم خير الكرعن ابن و لواعنيته لا سده الغي و الى لا در عبادى للقاف و حذف اليه و ( من الدنيا الآليوم الطول و و لي المنافقة و له من الدنيا الآليوم الطول و الله ذلك آليوم حى يعن ) مني المفعول و في رواية ببعث الله اي نظر م حي يعن ) مني المفعول و في رواية ببعث الله اي نظر م حي يعن ) مني المفعول و في رواية ببعث الله اي نظم و ( في و برحل) اي

( كامل )

ع مأشرة نسخه

كامل (من اهل ميتي) وفي رواية المشكاة مني ايمن نسبي اومن اهل بيتي شك من الراوي واختلف في أنه من بني الحسن أو بني الحسين ويمكن أن يكون جامعا بين النسين والاطهرامه منجهة الاب حسنى ومنجهة الام حسيني قياساعلى ما وقع في ولدى اراهيم وهماا سماعيل واسحق عليهم المدلام -يثكان انسابي اسرائيل كلمم من بني اسعاق وانما نى من ذرية اسماعيل نبيناعليه السلام وقام مقام الكل ونعم العوض وصارخاتما للانبياء فكة لك لما طهرت اكثرالاً مه وأكابرالامة من اولاد الحسين عناسب ان يخير الحسن بان يعطى له ولديكون خاتم الاوليا ويقوم مقام الاصفيا عبى انه قدقيل لمانزل الحسن عن الحلاقة الصورية كاورد منقبته في الاحاديث النبوية اعطى له لوا ولاية المرتبة القطسة فالمناسبان يكون من جلتها النسبة المهدو ية المقارنة للنبوة العيسوية واتفاقهما على اعلاء كلة النموة -لى صاحبه الوف السلام واف الص التعية (يواطي اسم اسمي واسم ابيه اسمابي ) فيكون محد بن عبدًا لله والمراد المهدى كاينه الوف من الاحاديث ولاينافي اخبار لامهدى الاعبسى ن مريم لان المراد لامهدى على الحقيقة اوعلى الكمال سواه الاعسى لوضعه الجزية واهلاكه ام المخالفة لملتنا اولامهدي معصوما الاهو (علا الارض) استاف مبين لحسبه كاانماهبله عين لسبه اي علاء وجه الارض جيعا اوارض العرب وما متبعها والمراد اهلها (قسطا) مكسراوله وفسره بقوله ( وعدلا) الى بهماتأ كيداو كذا الجع في قوله (كاملئت) اي الارض قبل طهوره (طلاوجوراً) على آنه عكن ان تغاير بينهما بان يجعل الظلم هنا قاصر الازما والحور تعدياو كذلك يحتمل ان راد بالفسط اعطا كل ذي حق حقه وبالعدل النصفة والحكم عيزان الشربعه وانتظار المظلوم وانتقامه من الظالم فيكور جامعا عاقال تعالى ان الله يأمر بالعمل والاحسان قائما عاقال العلماء من ان الدين هو التعظيم لامرالله والشفقة على خلق الله و، وصوفا وصف الكمال وهو اجراء كلمن تحلى الجال وتجلى الحلال في محله اللائق بكل حال من الاحوال وروا. حم دعن على مرفوعا لولم يبق من المرالايوم بعث الله رجلامن اهل ملتي علاً هاعدلا كاملئت جوراوروا . وعن ابي هرير مرووعالولم بق في الدنيا الانوم لطول الله ذلك اليوم حتى علك رجل من اهل مدني علك جبل الديلم والقسطنطينية (دطبعن ان مسعود) وكذا اخرجه جمت وقال حسن صحيح سبق انااهل يدت ولتملائن ويأتي لاتقوم الساعة ﴿ لُولَمْ تَكُونُوا ﴾ الما الامة (تذنبونَ ) بضم اوله ( لحشيت ) وفي رواية خفت (عليكم ماهوا كبرمن ذلك العجب العجب ) لان العاصى يعترف بنقصه فترجى لهالتو مة والمعجب مغرور بعلم فتوسه بميدة وهم يحسدون

انهم يحسنون صنعا ولان دوام الطاعة يوقع فيهولهذا قبل انين المذنبين أحب الى الله من زجل المسجين لان زجلهم يشو مه الافتحار وانين اولئك يشو به الامكسار والافتقار والمؤمن حبيبالله بصونه ويصرفه عايفسده الىمايصلحه والعجب يصرف وجهالعيد عن الله والذنب ينتج الاضطرار ويؤدى الى الافتقار وخيراوصا ف العبد افتقاره واضطراره الماريه فتقدير الذبوب وان كابت سراليب ليكونها مقصودة في نفسها مل لغيرها هوالسلامة مندا العجب التيهي خيرعظيم قال بعض المحققين ولهذا قبل يامن افساده اصلاح يعنى انماقدرمن المفاسد فلتضمنه مصالح عظيمة اغتفرذلك القدر السبر فيجنبه لكونه وسيلة الهاوماادرى الى الحير فهو خير فكل ٤ سرقدر والله لكونه لم يقصد بالذات بل بالعرض لما يستارمه من الخير الاعظم يصدق عليه بهذا الاعتبار انه خيروفيه كالذي ٤ فكل نسرشر نسخه م ا قبله دلالة على ان العبد لا تبعده الخطيئة عن الله واعا يبعده الاصرار والاستكبار والاعراض عن مولاه بل قديكون الذنب مسبباللوصلة بينه وبين ربه كاسيق (الخرائطي لئعن انس الديلي عن ابي سعيد) ورواه حب في الضعفاء فطرقها ضعيفة قال في المنار وهو حسن بها وقال المنذري رواه البزار باسناد جيدحسن ﴿ لُولُمُ ابْعَتْ ﴾ مبني للمفعول ( فيكم ) ايماالامة ( لبعث ) مبنى للمفعول (عر )بالرفع ( آيد الله عزوجل عر ) بالنصب (علكين بوفقانه) اى رشدانه (ويسددانه)اى يصوبانه (فاذا اخطا مرفاه حتى يكون سواما ) اخبرعا لم يكن كيف يكون كااخبرتعالى بذلك في الذين قال فيهم ولوردوا لعادوا الآية ففيه انهم عامدوا الله ورسوله على بصيرة الحق لالشبهة عرضت فكذا ورواه م ت لدُعن عقبة بن عامر قال له صحيح طب عن عصمة بن مالك بلفظ لو كان بعدى ني لكان عربن الحطاب وفيه ابانة عن فضل فاجعله الله له من اوصاف الانبياء وخلال المرسلين وقرب حاله منهم وفيه اشارة الى ان النبوة ليست باستعداد بل الله يجتبي اليه من يشاء فكان النبي صلى الله عايه وسلم اشار إلى اوصاف جمت في عرلوكا نت موجبة للرسالة لكان بانبيا فن اوصافه قوته في دينه و بذله و بذل نفسه وماله في اظهار الحق واعراضه عن الدنيامع تمكنه منها وخص عرمع ان البابكر افضل ايذانابان النبوة بالاصطفاء لا بالاسباب ذكره الكلاباذي وقال انجرخص عمر بالذكر لكثرة ماوقعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرأن بها و وقع له بعده عدة اصابات ( الديلي عن ابي هريرة وابي مكر) مربحثهما في الي مكر ﴿ لَوُوزَنَ ﴾ مبني للمفعول (دموع آدم) ابى البشر (بدموع ولد الرجم دموعه على دموع جمع ولده) قال الله تعالى وعصى آدم ر به فغوى ثم اجتاه ر به متابعليه وهدى قبل ان الغواية والضلالة اسمان مترادفان

والغى ضدار شدفكيف يطلق فلايتناول الاالفاسق اجاب قوم عن الكلام الاول بان المعصبة مخالفة الامر والامر قديكون بالواجب وبالندب فاماغوى فاجابوا عنه انهخاب عن نعيم الجنة وذلك لمااكل من الشجرة ليصيرملكه داعًا ثم لمااكل زال فلماخاب سعيه وماسمج عقيل انه غوى و يدل عليه امور بان هذه الراة لم تصدر عن آدم عليه السلام الامرة فوجب ان لا بجوزاطلاق هذا الاسم عليه و بان هذه الواقعة انما وقعت قبل النبوة فلم يجز بعدان قبل الله تو بته مع بكائه مدة مديدة وسرفه بالرسالة والنبوة اطلاق هذا الاسم عليه و بان عاص وغاو يوهم كونه عاصيا في آكثر الاشياء وغاو ياعن معرفة الله تعالى أ ولم تردحا تان اللفظتان في القرأن مطلقين بل مقرونة بالقصة التي عصى فيها فكانه قال عصى في كيت وكيت وذلك لا يوهم التوهم الباطل وبانه بجوز من الله مالا مجوز من غيره كما يجوز للسيد في عبيده وولده عند معصيته من اطلاق القول مالا نجوز لغبره ثم اجتباه ربه فتاب عليه اي ثم اصطفاه وعاد عليه بالعفو و المغفرة وهدا. رشده حتى رجع الى الندم والاستغفار مع البكاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لوجع بكاء اهل الدنبا الى بكاء داودكان بكاؤه آكثرولوجع كل ذلك الى بكاء توح لكان بكاء توح اكثروا تماسمي توحالنوحه على نفسه ولوجع كل ذلك الى بكاء آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر وقال وهب آنه لماكثر بكاؤه اوحى الله تعالى اليه وامره أن يقول لااله الاانت سجانك و بحمدك عملت سوء وظلت نفسي فأغفرلي الكانت خيرالغافرين فقالها ادم عليه السلام ثمقال قللااله الاانت سجابك وبحمدك عملت سوء وطلت نفسي فارجني الكانت ارحم الرحمين ثم قال قل لااله اله انت سجانك ومحمدك علت سوءوظلت نفسي فتب على الك انت التواب الرحيم قال ابن عباس هذه الكلمات التي تلقاهاآدم عليه السلام من ربه (طبعدهب كرعن سليمان بن بريدة عن آيه وقال) اصبح الطرق ﴿ لووزن ﴾ مبنى للمفعول (مداد العلماء) بالكسرصبغ اسوديكتب مالكتوب ( ودم الشهداء لرجم مداد العلماء على دم الشهداء) مرفى العلماء والشهداء بحثهما قال الله انمايخشي الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الاالعالمون وقال حكاية عن الكفار وقالوالوكنا نسمع اونعقل ماكنا في اصحاب السعيروقال هليستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون قال القاضي ناصر الدين نغي لاستواءالفريقين باعتبار القوة العلمية بعدنفيها باعتبار القوة العملية على وجه ابلغلز يدفضل العلم وفي البخاري ان العلماء هم ورثة الانبياء ورثوا العلم من اخذه اخذ يحظوا فرو من سلك طريقاً يطلب به علما

سهل الله له طريقا الى الجنة وال القسطلاني وهو بشارة بتسميل العلم على طالبه لان طلبه من الطرق الموصلة الى الجنة و نكر على كطريق ليندرج فيه القليل وألكثير ولتناول انواع الطرق الموصلة الىتحصيل العلوم الدينية وفىالفردوس بسنده الىسعيدبن جبير قال قال صلى الله عليه وسلم ارجوا طالب العلم فانه متعوب البدن لولاانه يأخذ بالحجب الصافعته الملائكة معاينة ولكن يأخذ بالعجب ويريدان يقهر من هواعلم منه (اس الحوزي وابن العجارعن ابن عرو) سبق العلم ﴿ لو يعلم المؤمن ﴾ اى الانسان الموحد فشامل للانني والخنثي ( ماعندالله من العقوبة) من غيرالتفات الى الرجة (ماطمع في الجنة) اى في دخولها (احدواو يعلم الكاور) كذلك (ماعندالله من الرجة) من غير التفات الى العقوبة (ماقنط من اللينة احد) ذكر المضارع بعد لوفي الموضعين لقصد استمرار امتناع الفعل فامضى وقتا موقتا لان لوللمضى قال الطبيى سياف الحديث في صفتى القهر والرحة لله تعالى فلمما ان صفاته غيرمتناهية لايبلغ كنه معرفتها احد فكذا عقوبته ورجته فلو فرض وقوف المؤمن عن كنه صفات القهارية لظهر منها مايقنط من ذلك الخلق طرا فلايطمع في جنته احد هذا معنى وضع احد موضع الضمير و يمكن أن براد بالمؤمن الجنس على الاستغراق فتقديره احد منهم ويمكن كون المعنى المؤمن اختص بان طمع في الجنة فاذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكل وكذا الكافر مختص بالقسنوط فاذا انتفي القنوط منه فقد انتفي عن الكل وفي حديث طص عن ابي هريرة لويعلم المرء مايأتيه بعد الموت مااكل اكلة ولاسرب سربة الاوهو يشكى ويضرب على صدره اىما يأتى بعد الموت من الاهوال والشدائدا والعذاب والعقو بات دهشة وحبرة قال الغزالي فعلى العاقل التفكر في عقاب الاخرة واهوالها وشدالدها وحسرات العاصين في الحرمان من النعيم المقيم وهذا لذاغ مولم للقلوب جار الى السعادة ومن ساعد قلبه على نفرته منه وتلذذه بالعكر في امورالدنيا على طريق التفرق والاستغراق في الراحة فهو من الها لكين (ت حسن عن ابي هريرة ) وخرجه الشيحان في التوبة واللفظ لمسلم ﴿ لُولاان المُو من ﴾ كامر ( يعجب ) والعجب بالضم استعظام العمل اورأى نفسه في العلاح والعجب بفتحتين شي عجيب وبالهطرب (بعمله لعصم من الذنبحتي لايهم به ولكن الذنب خيراه من العجب ) لان العاصى يعترف بنقصه فترجى له التو به والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة وهربحسبون انهر يحسنون صنعا ولان دوام الطاعة يوقع فيه ولهذا قير انين المدنبين احب الى الله من زجل المسحين كمامر فى لولم تكونوا

بحثه (الديلي عن ابي هريّرة) سبق قال الله لولاان الموّمن ﴿ لُولاانكُم ﴾ أنها الامة (تسبون امرائكم لارسل الله عليهم نارافاهلكتهم) اى نار الجبئية من عندالله (اعا يدفع الله بسبكم اياهم )هذه المصيبة والبلاء والعقو بة فسبهم لايجوز بل يضر بالبلاد والعباد وانجاروالان منصبم يصانعن السب والامتحان سألواجب الدعا بالاصلاح وشكر لصلاحيتم ورشدهم وصبر لحورهم وتعديهم وفي رواية ابن النجارعن عايشة لاتشغلوا قلو بكم بسب الملوك ولكن تقر بواالى الله تعالى بالدعاء لهم يعطف الله قدويهم عليكم يعنى فاستقيموا يستقيموا وكاتكونوا يؤول عليكم وكالدين تدان والحراء نجس العمل (الديلي عن أبن عرو) سبق اخاف و ذابحث ﴿ لُولا أَنكُم ﴾ إيما الامة (تذنبون) بضم اوله وكسر الذين (جاالله بقوم بذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) لما في القاع العباد في الذنوب احيانا من الفوائد التي منها اعتراف المذنب بذنبه وتكسير رأسه عن العجب وحصول العفو من الله والله محب ان يعفوفا لقصد من زلل المؤمن ندمه ومن تفريطه اسفه ومن اعوجاجه تقويته ومن تأخيره تقديمه والخبرمسوق لبيان ان الله خلق ابن آدم وفيه شموح وعلو وترفع وهو ينظرال سمه الدا وخلق العبد المؤمن لنفسه واحبمنه من نظره له دون غيره ليرجع الى مرافبة خالقه فإلخدمة له وافام الهمعقبات وكفاه كل و نة وعلم الهمعذلك كله ينظر لنفسه اعجابابها فكتب مايصرفه اليه فقدرأى مايوقظه به اذاشغل عنه وهوالشرو المعاصي ليتوب و رجع اليه وتو يوا الى الله جيعا ايها المؤمنون (كرعن انس) قال (ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكو اليه اما نصيب من الذنب فقال لهم فذكره ) قال الميثمي فيه يحي بن عرو بن مالك ضعيف وقدونني وبقية رجاله نقات انتهى وقال السيوطي حسن واخرج مسلم في التوبة عن ابي ابوب بلفظ لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفرلهم وبلفظ لولا اسكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها لكم لجاء الله بقوم لبهم ذنوب يغفرها لهم ومن حديث ابي هريرة بلفظ والذي نفسي يه لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاءالله بقوم يذنبون فيغفرلهم ﴿ لُولاعباد ﴾ بالرفع (لله ركع) بضم اوله جعراكع اى المصاون مع الحشوع لانها اعظم العبادات وعاد الدين (وصبية رضع) بالضم جع راضع لذكرهم وكثرة عناية الله ايهم (و عاتمرتع)قال العلقمي رتعت الماشية رتعامن باب نفع ورتوعا رعت كيف شاعت وقال في النهاية لرتع الاتساع في الخصب وكل مخصب مرتع ( لعب عليكم العذاب صباتم لترصن ) الام الابتدا وتون المشددة (رصا) بالفتح والتشديداى ضم بعضه بعضاوفيه دلالة على د

اخراج الشبوخ والبهأتم والاطفال في الاستسقاء وهل ترزقون وتنصرون الابصعفائهم قال فى النهاية تراصوا فى الصفوف اى تلاسقوا حتى لا يكون بينكم فرجة واحدة واصله تراصصوا من رصالبنا يرصه رصااذا الصق بعضه بعضاومنه الحديث لصب عليكم العذاب صبائم رص عليكم رصا انتهى (طب والبغوى قعدوابن مندة عن مالك بن عبيدة ) بن مسافع ( الديلي عن ابيه عن جده ) قال السيوطي حسن ﴿ لولامامس ﴾ اى مااصاب ( الحجر ) الاسود ( من انجاس الجاهلة ) اى كاخلاق الجاهلية واطوارهم وعادتهم الخبيثة لانها القاذورات البشرية وبها يحصل ظلمة الادمية وججاب الانسانية ( مأمسة ذوعاهة) اي آفة مماوية كاجذم اواعمي اوابرص (الأشغي) من عاهته (وماعلي الارض سي من الجنة غيره ) و يحتمل ان يراد به ظاهره وانه يراد به المبالغة في تعظيمه بمعنى انالجر لماله من التعظيم والكرامة والبركة يشارك جواهر الجنة فكانه منهاوان خطاياالبشرتكادتؤثر في الجادوظاهر الحديث انه منهاحقيقة (هبق عن ابن عرو) بن العاص ورواه طب عن ابن عباس قال السيوطي اسناده حسن ﴿ لُولا ان الكلاب ؟ بالكسر جع ويحمع على اكلب واكاليب والمكلب والكلب والكلب والكلاب بفتح الكاف في الثلث مع تشديد اللام في الاخير من يعلم الصيد للكلب يقال رجل كالبذو كلاب والمكالبة والتكاليب المخاصمة (امة من الايم لامرت بقتلها) كلما كافي رواية لكنهاامة كاملة فلاآمر بقتلها ولاارتضيه لدلالها على الصانع وقدرته وحكمته وتسبيحها بلسان الحال اوالمقال ومامن خلق الاوفيه حكمة اومصلحة وآذاا متنع استيصالها بالفتل فأقتلوا منها) آخبها واسرها (كل اسود بهيم) وفي رواية الجامع الاسود غانه اضرها واحقرها وابقوا ماسواه ليدل على قدرة منسواه ولينتفع بها في نحوحرس اوزرع وفيه ان الامة يطلق على كل جنس الحيوان ( ومامن اهل بيت يرتبطون كابا الانقص) بلفظ الماضي ( من عملهم كل يوم قيراط ) لامتناع دخول الملائكة منزله اولما يلحق المارة من الاذي من ترويع ألكل لهم وقصده اياهم وفي حديث خ عن ابن عمر مرفوعا من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية اوضار بة نقصكل يوم قيراطيان وفي رواية كرقيراطين بالساء بعدالطاء يدل الالف لان نقص يستعمل لازما ومتعديا باعتبار اشتقاقه من النقصان و النقص فنصب قيراطين على انه متعد وفاعله ضمير يعود على الاقتناء المفهوم من قوله اقتنى كلب والرفع على انه لازم او على انه متعد مبنى للمفعول والاخير ثات في الفرع والقيراط في الاصل نصف دانق والمراد به هنا

مقدار معلوم عندالله اى نقص جزئين من اجراء عله وسبق من حديث ابي هريرة فيراط بلفظ الافراد وجعيينهم باحتمال انيكون ذلك في نوعين من الكلاب احدهما اشداذي من الاخراوباخنلاف المواضع فيكون القيراطان في المداين والقرى والقيراط في البوادي اوكان في زمانين فذكر القيراط اولا ثم زاد التعليظ فذكر القيراطين (الأكاب صيد اوكاب حرث أو كلب غنم ) ولمسلم عن الرهرى عن الى سلمة الاكلب صيد اوزرع او ماشة وفي رواية عن الى هريرة بلفظ ناقتني كلباليس كلب صيد ولاماشية ولاارص فانه مقص من اجره كل يوم قيراطان قال في الفتح زيادة الررع الكرها ابن عرفني مسلم عن عروبن دينار عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الاكلب صيداو كأب عنم فقيل لابن عراناباهريرة يقول اوكلبزرع فقال ابن عران لابي هريرة زرعاو يقال ان أبن عر ارادبذلك الاشارة الى تثبيت رواية ابى هريرة وانسبب حفظه لهذه الزيادة دونه انه كان صاحب زرع دونه ومن كان مشتغلابشئ احتاج الى تعريف احواله (جمت حسن من عن عبدالله بن مغفل) يأتي من اقتني ﴿ اولاان الكلاب ﴾ كامر ( امة من الاتم) والامة بالضم جاعة واحدمن الانبياء ويطلق على جاعات الحيوانات (لامرت بقتل كل اسود) بهيم) البهيم شديد السوادوعند البعض على اللون الواحد الصافى لايختلط عيره والجعم بالضم واماالبهية فالجماعة والجند جعه بهم ايصا واما البهمة بالفتم وسكون آلهاء ولد الضبي الذي ولد قريبا والبهيمة حيوا نات صواءب القوام الآربع وجعمها مم ( فَاقْتُلُوا الْمُعَينَة ) على وزن مكيلة كلب فيه علامة فوق عينيه كانه اربع اعين وفي اللغة المعين على وزن مكيل ماظهر على الارض يقال ماء معيون و معين اىظاهر جارعلى وجه الارض و المعين على وزن معظم اسم بقرله عين كالحاموس و بين عينمه سواد وا ماالمعينة اسمقرية والمعين بميم اصلية اسمرجل و للد ( من الكلاب فانها الملعوبة إ من الحن ) محمل ان تكون مسوخة من الجن في الاصل و يحمل ان ويها اثر الحن وفها صولتها وفى حديث خم عن ابي هريرة من امسك كلباها نه ينقص كل يوم من عله قيراط الاكلب حرث اوماشية اى فلاينقص اجره بامساكه لاجلهما وكذاكلب صيدلامه جافيرواية اخرى الاكلب صيدواما امساكه لحفظ الدور فلم يجوزه بعض لانه ليسر بمااستني والاصح الهيجوزقياساعلى هذه الثلثة بعلة الحاجة واختلفوا في اقتناء الحرووتر سه للزرع وغيره والاصح جوازه كذا قاله النووي وابن ملك (طب طس ع عن أبن عباس) مران الله خلق ﴿ لَيَاتِينَ ﴾ بهتم اللام للقسم (على القاضي العدل) أي العادل ساع على ان المصدر ععني

الفاعل اواريد به المبالغة اوعلى تقدير مضاف اى ذى العدل أيوم القيمة) بالرفع وفي نسخة بالنصب اتيان اوزمان ويؤيده مافي رواية الجامع (ساعة) بالرفع اوالنصب ( يتني ) اى فيه من شدة الحساب (الهلم يقض بين اثنين في عرة قط ) بالفتح والتشديداي اصلا وقط عاقال الطيبي قوله يوم القيمة عاعل ليأتين ويتنى حال من المجرور والوجه كونه حالامن الفاعل والعامد محذوف اى يمنى فيداو يوم القيمة نصب على الظرف اى ليأتين عليه يوم القيمة من البلاء ما يتنى انه لم يقض فاذا يتنى بقديران وعبرعن السبب بالسبب لان البلاسب التمنى والتقييد بالعادل و النمرة تقيم لمعنى المبالغة عماحل به من البلاء (حمّ )وكذاطس وحب في صحيحه (عنعايشة)قال الميوطى حسن وابده الهيثى وقال اسناده حسن خربحثه في القضاة ﴿ لِيأْتِينَ ﴾ اللام جواب قسم محذوف (على الناس زمان ) بالرفع (قلو بهم علوب العجم) اى قلوب اهل ذلك الزمان قلوب بعيدة عن الحلق علوة من الرياء والعجب والنفاق وفى حديث اللهم لايدركني زمان ولايدركوا زمانالا يتبعفيه العليم ولاستعبى فيهمن الحليم قلوم مقلوب الاعاج والسنهم المنة العرباى متشدقون ومتفصحون ومتفقهون يتلوثون في المذأهب و يرعون كالثعالب والمعنى لاتجنى والاصحابي الى زمان يكون ذلك (قيل وماقلوب العجم قال حب الدنياسنتم سنة الاعراب ) اىسيرتهم وطريقهم وصورتهم سيرة الا عراب واهل البادية فليس في قلومهم حكمة ولاخشية ولاحيا و في حديث المشكاة عن ابى ذرمر فوعاما زهد عبد في الدنيا الأبات الله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه وبصره عيب العنياودا هاود واتها واخرجه منهاسالماالى دارالسلام وفيه اشاره الى ان من لم يزهد فى الدنيا ولم يطلع على عيها وداءها و دواءها لم يدخل الجنة اصلا أولم بدخل بسلام بلسابقة عذاب أولاحقة حجاب (مااتاهم) بالقصر (منرزق جعلوه في الحيوان) هكذا عادة الجمالين والاعراب الآن ( يرون ) بفتحتين اي يعتقدون ( الحهاد ضرار والركوة مغرماً)اى غرامة مثل غرامة السلطان والمغرم بالفتح وسكون الذين وفتع الراء الغرامة والجرم والجناية (طبعن ابن عرو) مر الدنيا محثه ﴿ لَيَأْتِينَ ﴾ كما مر (على الناس زمان لووهع جر) بالرفع اى لونزل جرواحد (من السماء الى الارض ما وقع) نافية (الاعلى امرأة فَاجِرةً ﴾ فاحشة ظالمة وشرهااشدمن شرالف فاسق و في حديث عدعن ابن عمر لولا النساء لعبدالله حقاحقا وذلك لانهن من اعظم الشهوات واذاقدم تعالى في سان الواع الذعوات فقال زين للناس حب الشهوات من النماء نم عقبها بغيرها دلالة على انها اصلم او اسم او رأسم ا ( اورجل منافق ) نفاقا عمليا كما في - ديث طب عن

٤ وجه النسبة بينهماان الغباراذا ارتفع من الارص اصابكل من خضروان يكن هو اثاره نسخه م

ان مسعود لن تقوم الساعه حتى يسو دكل قبلة منافقوها اى نفاقا علما كما في المناوى الماالحقيق وان كان من الإسراط لم توجد الكلية فيه الى الآن (ليعن انس)م في ان يحثه ﴿ لَمَّا تَينَ ﴾ كامر (على الناس زمان لاسالي المرع ) بالرفع وفي رواية الجامع الرجل بدل المرا بما خذالمال) أي باي وجه اخذه واباحه وفي رواية من المال وعلى التقديرين باثبات ماءالاستفهامية الداخل عليها حرف الحروالقياس حذفها لكنه وجدفى كلام العرب على ندور واخبر بهذا تحرزا من فتنة ( أمن حلال ) أخذ ( ام من حرام) وجه الدم من جهة هذه التسوية بين الامرين والافاخذ المال في الحلال عبر مذموم من حيث هو وهذا من معجزاته فأنه اخبار عن امر وقد وقع على وفق ما اخبر (حمن) في بات قوله تعالى لا أكلواالربا (عن الى هريرة) ورواه الدارمي عنه ولم يخرجه م ﴿ لَأُتِينَ ﴾ اللام جواب قسم محذوف (على الناس زمان لايبق منهم )اى من الناس (احد الااكل الرما) الحالص ( فانلم يأكله اصابه من غباره) اي محمق به ويصل المه من اعمه بان كون موكله اومتوسطا فيه اوكاتيا اوشاهدا اومعامل المرابي اومن عامل معه وخلطماله عالدذكره البيضاوى وقال الطيي قوله الااكل المتثنى صفة لاحدوالمستثنى منه اعم عام الاوصاف الاالاكل ونحن نرى كشيرا من الناس لم يأكله حقيقة فينبغي ان بجرى على عوم المجاز فيشمل الحقيقة والمجاز ولذا انبعه بالفاء التفصيلية بقوله فانهريأكله حقيقة اكله محازا وفي رواية من مخاره وهو ماارتفع من الماعتدالغليان كالدخان والما الايغلى الاسار توقد تحته ولماكان المأكول من الربا يصيرنارا بوم القيمة يغلى منه دماغ آكله ويخرج منه يخار ناسب جعل البخار من اكل الرباوالبحاروا لغباروان ارتفع من الارض اصابكل من حضر وانلم يأكل كاناره كإيصيب البحار اذا انتشروان لم يتسبب فيه وهذامن معجزاته فقل من يسلم في هذا الزمان من اكل الرباالحقيق فضلاعن غاره (دك وقعن الى هريرة) ورواه عنه ايضا احد وقال صحيح الله ليأتين الم الماسزمان يكون عليكم) فيه (امراء) بالرفع جع امير ولاينصرف لان فيه الف التأبيث الممدودة (سفهاء) جع سفيه وكذلك لاينصرف (بقدمون)من التقديم (سرار الناس)على خيارهم في امورهم ( ويظهرون حب خيارهم ) ماليس في بطونهم ( ويؤحرون الصلوة عن مواقيتها) المختارة اوعن جيعه ويؤيده الحديث السابق (فن ادرك ذلك) الزمان (منهم فلأيكونن عريفا ولاسرطيا ولاجابيا ولاخازنا ) للسلطان اونائبه وهذامن اعلام النبوة فقدوقم ذلك من بني امية وفي حديث معن عبادة سيكون امرا الشغلم ما شيأ يؤخرون الصلوة

عن وقتها واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا اى فعل من الطاعة والمتطوع المتبرعقال القاضى امرهم بذلك حذرامن هيج الفتن واختلاف الكلمة وقال ابن حجر يشبه انه اشار بذلك الى ماوقع في اخر خلافة عثمان من ولاية بعض امر ا الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كأن يؤخر الصلوة اولايقيم اعلى وجهم افكان بعض الورعين يصلى وحد مسراثم معهم خشية وقوع الفتنة وفيه علم من اعلام النوة من الاخبار بالشي قبل وقوعه وقد اشتد من ذلك في زمن الجاج وغيره (ع ض عن ابي سعيدوابي هر يرة معاً) مرسيخرج وستكون وسيكون ﴿ ليأخذن ﴾ بفتح اللام وتشديدالنون ( رجل ) اى رجل كامل مكمل وهوابراهيم عليه السلام (بيدابية) وهوآزر بالمدوقيل اسمابيه تارخ وقبل لقبه مارخ وقيل هو اسم عه ( يوم القيمة فليقطعنه ) بفتح العين وتشديد النون (النار) بالرفع اى يقطعطريقه و يحرقه اويقطع عروقه ولحومه (يريد) به ابراهيم عليه السلام (ان يدخله الجنة فينادى ) مبنى للمفعول اى يناد مناد من طرف الله عزوجل (ان الجنة لايدخلها مشرك ان الله عزوجل حرم الجنة على كل مشرك ) اى ماعد االاسلام فيشمل المشرك والمجوس والصائبة والوثني والصنوى وكل الكفار (فيقول رب) اى يارب ( ابى رب ابى رب ابى فيحول في صورة قبيحة ورج منتنة ) قبل صورته على حيوان مذبوح متلطح اما برجيعه اوبدمه او بالطين ( فَنتركه ) فيؤخذ قائمة من قوامّه فيطرح في الناروفي حديث المشكاة عن انس مرفوعا قال عليه السلام يلقى ابراهيم عليه السلام اباه آزريوم القيمة قترة و غبرة فيقدول له ابراهم الم اقل لك لاتعصيني فيقول له ابوه فاليوم لااعصيك فيقول يارب انك وعدتني أن لاتخزيني يوم يبعثون فاى خزى اخزى من ابى الا بعد فيقول الله تعالى اني حرمت ألجنة على الكافرين ثم يقال لابراهيم مأتحت رجامك فينظر فاذاهو بذبح متلطخ فيؤخذ بقواعه فيلق في النار اى في مقام الكفار فغير صورته لَيكون تسلية لابراهيم عليه السلام حتى لايحزنه لو رأه قدالتي في النارعلي صورته فيكون خزيا وفضيحة على رؤس الخلائق فغيره سترة لحاله في تقبيم مأله قيل هذا الحديث لظاهر قوله تعالى وماكان استغفار ابراهيم لابيه الاعن موعدة وعدها اياه فلما تيين لهائه عدولله تبرأ منه واجيب بانه اختلف في الوقت الذي تبرأ ابراهيم فيهمن ابيه فقيل كانذلك في الدنيا لمامات آزرمشركا وقيل انما تبرأ منه يوم القيمة لما آيس منه حين مسحزو عكن الجمع بين القولين بانه تبرأ منه لمات مشركا فترك الاستغفار له لكن رأ ، يوم القيمة ادركته الرقة فسأل منه فلمارأ مسمخ آيس منه تبرأ ابديا وقبل ان ابراهم لم يتيقن

بموته على الكفر لجوازان يكون آمن من نفسه ولم يطلع أبراهيم ويكون وقت تبرأ ممثه بعدالحال التي وقعت في هذا الحديث ( برع حب ائض عن ابي سعيد ) الحدري ورواه بلفظ آخر ﴿ ليبعثن ﴾ بفتح اللام واليا والثا (من مدينة بالشام) ظرف لمدينة (يقال لها حص ) بكسير الحاء وسكون الميم وصاد مهملة بلدة مشهورة افتحها ابو عبيدة وتيل سميت باسم رجل من العما لقة اختطها و سكانها في الاصل من اليمن (سبعين الفا يوم القيمة لاحساب عليهم ولاعذاب مبعثهم ) بالفتح في الميم اي محل بعثهم (هيما بين الزيتون والحائط في البرث ) بالفتح وسكون الراء وفي العزيزي بموحدة فرامثلثة محركا (الاحمر منها )والبرث كافي القاموس وغيره الارض السهلة اوالجبل من الرمل أواسهل الارض واحسنها وجعه يراث وابراث ويروث ويواريث أوهي خطاقال النالاثير اراديها ارضا قربة من جص قتل فيها جاعة من الشهدا والصالين (طبح كروالهم) اي ان طيب (عن عرقال الذهبي منكر ) وعزاه الهيثمي للبر ارثم قاله فيه ابو بكربن عبد الله ان ابي مربم وهوضعيف ﴿ ليبعثن ﴾ وفي رواية الجامع ليأتين قال الطيبي الاتيان الحجي يسهولة ( الله الحجر يوم القيمة وله عينان ينظر جما) وفي رواية الجامع يبصر بما (ولسان ينطق به يشهد على من استله بحق )كذا في نسيخ ورأيت بخط السيوطي وشهدو الذي عليه في اصول صحيحة قدعة يشهدلن استلمه بحق وعلى من استله بغيرحق قال البيضاوي شبه خلق الحياة والنطق فيه يعد انكان جادالاحياة فيه منشر الموتى وبعثها ولا امتناع فيه فان الاجسام متساوية في الجسمية وقبول الاغراض التي منها الحياة والنطق والله قادر على جميع الممكنات لكن الاغلب على الظن ان المراد منه تحقيق ثواب المسلم وسعيم لايضيع واجره لا يفوت قال بالمسلم من استلم اقتضاء لاثره وامتثالا لامره انتهى قال الطيبي ويشهد للوجه الاول شهادة لاترد تصديرا لكلام بالقسم وتأكيد الجواب بالنون لئلا يظن خلاف الظاهر وفي يشهد وعلى من استلمه مثلها في قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا اى رقيباحفيظا عليكم فالمعنى يحفظ على من استلم احواله مشاهداومن كياله ويجوزان يتعلق محق بقولهاى يشهد بحق على من استله بغير حق كالكافر والمستهزى ويكون خصمه يوم القيمة ويشهدبحق كالمؤمن المعظم لحرمته (حم حب طب ق عن ابن عباس ) واخرجه م هب ت مثلها وقال ت حسن وكذلك قال السيوطي ﴿ لَيْبِعَيْنَ اللَّهُ ﴾ كَامر ( اقوامايوم القيمة يتلأ لؤ وجوههم ) في صورة القمراي في هيئته من كال الارته و بدوره ( يمرون بالناس كهيئة الربح ) اى يسيرسر يعاكالريح (يدخلون

الجنة بعير حساب ) بصبغة المعلوم اوالحجمول كاقر عمما في السبعة وفي حديث الشفاء أن اول زمرة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر ثمقال آخر هذا الحديث على خلق رجل واحد اى كلهم على صورة رجل واحدوهذا على رواية فتع الخاء والاظهرر واية الضم بشهادة رواية اخلاقهم على خلق رجل واحدو بدلالةروايه اخرى لااختلاف بينهم ولأتباغض فى قلوبهم على قلب واحدوزاد فى رواته على صورة ابهم آدم اى صورة خلقه ولا يبعد ان يكونوا ايضاعلى سيرة خلقه وفي رواية طوله ستون ذراعافي السماءاي في جهتها احتراسا من طول عرضه من جهة الارض فقد قيل عرضه سبع اذرع ( قيل من هم يارسول الله قال اولئك قوم ادركهم الموت وهم في الرباط) مرفى الرباط بحثه (عق عن ابي هريرة) سبق حرس ليلة ولان احرس ﴿ ليبلُّغن ﴾ بفتح اللام والغين ( هذاالامر )اى هذاالدين والاسلام (ما بلغ) أي مكان بلغه (الليل والنهار) بالرفع ( ولا يتزك الله عزوجل بيت مدر ولآو بر) بفتحتین فیمما ای المدن والقری والبوادی وهومن و بر الابل ای شعبرهالان العرب كانوا يتحذون منه ومن نحوه خيامهم غالبا والمدرجع مدرة وهي اللبنة وفي حديث المشكاة عن المقداد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولاو برالاا دخله الله كلة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل امايعز هم الله فيجعلهم من اهلها او بذلهم فيدينون لها قال على القارى لايبقي على وجه الارض من جزيرة العرب ومافرب منها فلاينافي ماقيل ان وراوالصين قومالم يبلغ بهم الى الآن بعثة صلى الله عليه وسلم (الاادخلهالله هذا الدين يعزعزيزا) والجلة طالبة اى الااد خلهالله كلة الاسلام في البيوت حال كونها يعزالله بها عزيزا حيث قبلها من غيرسي وقتال (ويذل ذليلًا ) اى يذله الله بهاحيث اباها وهويشمل الحربي والدمى والمعنى بذله الله بسبب ابائها بذلسي اوقنال حق ينقاد الهاكرها اوطوعا اويذعن لهاببذل الجزية والحديث مقتبس من قوله تعالى هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ثم فسرالعز والذل بقوله (عرايعزالله به الاسلام وذلابذل الله به الكفر) وفي رواية امايعزهم الله اي قوما اعزوا الكلمة بالقول فيجعلهم .ناهلها بالثبات الى الممات اويذلهم قوما اخرين لم يلمفتوا الى الكلمة وماقبلوها فكانهم اذلوها فجوزوا بالاذلال جراء وفافا فيكون الدين كله لله كما في رواية اى اذا كان الامر كذلك فيكون الغلبة لسين الله طوعا اوكرها وقيل انفي اخر الزمان لميبق على وجه الارض محل الكدربل جعالحلائق يصيرون مسلين المابالطوع والرغبة ظاهرا وباطنا والمابالاكراه

والجبرفيكون الدين كله لله (حمطبك قضعن عبم الدارى) مر الاسلام اعز وليتني اله لبت التمني والنون وقاية (ارى آخواني) في الدين (وردواعلي الحوض) حوض الكوثر لاشرم منه في الموقف وهو بالنصب مفعول وردواواللام للعمدوالمراد حوضه صلى الله عليه وسلم فاذاوردوا يعرفهم وفى حديث الشفاء ليردن على الحوض يوم القيمة مااعرفهم الابكثرة الصلوة على ومعنى ذلك انهلم يتقدم له في حيراته في دارالدنيا معرفة بهم مي محتمل انه عرفهم بعدذلك في البرزخ قبل القيامة بعرض صلوتهم عليه وتسمية الملائكة لهم عنده صلى الله عليه وسلم ويحتمل انهلم يعرفهم الايوم القيمة المابنور صلاتهم عليهم او بروا يحهاالديهم اوسمة له أزالدة على ذلك اوغيرذلك مالانعرفه ( فاستقبلهم ) بصبغة المتكلم (الالنية) من انا الحوض ومقدارها كالنجوم ووردفي الدعا واسقنابكا سه (فيها الشرب فاسقيهم) بقطع الهمزة من الافعال (من حوضي قبل أن يدخلوا الجنة) هذا أن كان هولا الاقوأم غيره وجودبن في حيواته فان كانوا او بعضهم موجودين حينتذ ومنعهم عذرمن رؤيته صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه عرفهم بصلاتهم في عالم الملكوت وسماء الارواح (قيل يارسول الله السنا اخوانك قال انتم اصحابي واخوابى من آمن بي ولم رنى ) بفتحتين والنون وقاية (انى سئلترى ان يقر)اى ان يسر عينى بكم و عن آمن بى ولم برنى ) الواووللعال والجلة حالية و-دم الرؤية هو لسببقاهرمن تأخر زمان كاهنا اولسبب اخر كاوقع لاويس القرنى والالم يحسن ايراده في التوسل والتقرب به كاورد اللهم اني امنت بمحمد ولم ار فلا محرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته والايمان به صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة عايستمله الايمان بالغيب المثنى على اهله في القرأن والحديث وقداشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقائم وجعلهم اخوانهم كافي الفاسى (ابونعيم عن ابن عر)مراعطيت و يأنى مِنْ الله عِينَ ﴾ بضم الياء التحتية وفتح الحاء والجيم مبنيا للمفعول وقركدا بنون ثقيلة (هذاا لبيت) بالرفع و بالنصب مفعوله وحيد مذيحجن بضم الحاو الجيم مبنياللفاعل اي يحجن الناس هذا البيت العتيق ويأنون المناسك كلها (وليعتمرن بعدخروج يأجوج ومأجوج) اسمان اعجميان ولايلزم من حج الناس بعد خروجهم امتناع الحج في وقت ماعند قرب الساعة للاتدافع بينه و بين خبرلاتقوم الساعة حتى لا يحبح البيت ويظهران المراد بقوله ليحجن البيت مكان البيت لخبران الحبشة اذاخر بوه لم يعمر بعد ذلك كذاذ كروه وقال ابن بطال في نسر البخارى ان تخريب الحسنة يحصل ثم يعود جزء منها ويعود الحج اليها (ش حمزع حبك وابن خزيمة عن الى سعيد) الحدرى صحيح ﴿ لَبِدَخَلُنَ ﴾ ما لفتح

و بشدنون التأكيد (بشفاعة عمان) بن عفان (سبعون الفا كلم قد استوجبوا النار) اى دخولها (الجنّة ) مفعول ليدخلن (بغيرحساب) ولاعقاب وفيه فنحرعظيم اعتمان رضي الد عنه وفي حديث م وحب لدقال صحيح عن عبد الله بن الجدعاء ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من امتى آكثرمن بني تميم وهوالقبيلة قيل هواويس القرنى وقيل عممان بن عفان وتمام الحديث قالواسواك يارسول الله قال سواى (كرعن ابن عباس) قبل روى باسنا دغريب واقرعليه الذهبي روليسأل بفتح اللام وقيل بكسر اللام امر (احدكم) هاعله (ربه حاجته كلها) لانه المتكفل لكل متوكل يحناجه ويرومه جل اوقل (حتى بسأله شسع نعله اذا انقطع) لان طلب احقر الاشياء من اعظم العظماء ابلغ من طلب الشي العظيم منه ومن نمه عبربقوله يسأل وكرره ليدل على انه لامانع ثم ولاراد لسائل ولان في السوال من تمام ملكه واظمار رجته واحسانه وجوده وكرمه واعطأته المسؤل ماهومن لوازم اسمأته وصفاته واقتضأته لآثارها ومتعلقاتها فلابجوز تعطيلها عنآثارها واحكامها فالحق تعالى جواد له الجودكا العبان يسأل و يطلب منه و يرغب اليه فغلق من يسأله والمهم سؤاله وخلق ماسأله وهوخالق السائل وسواله ومسؤله (تنع حب هبض عن انس) بن مالك وفيه قطر بن بشير قال في الميزان كان ابوحاتم يحمل عليه ﴿ ليس الواصل ﴾ اللام لتعريف الجنساى ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بوصله (بالمكافى) اى المجازى غيره عثل فعله ان صلة قصلة وان قطعا فقطع (ولكن) الرواية بالتشديد و يجوز التخفيف (الواصل) الذي يعتد بوصله هوالذي (اذاانقطعت)قال في الرياض بفتح القاف والطاء وقوله (رجه) مرفوع (وصلها) يعني وصل قريبه الذي قاطعه نبه به على ان من كافامن احسن اليه لايعدواصلا للرحم وانماالواصل الذي يقطعه قريبه فيواصل هو وهذه اشارة الى الرتبة العلية في ذلك والافلولم يقطعه احد من قرابته واستمرهوم واصلتهم عدوا صلادون من وصلمن قطعه وللعراقي هناتقر يرتعقبه تليذه ابن جر بالرد (مخ حب دت طبق عن ابن عرو) بن العاص ﴿ ليس الايمان ﴾ مربحته في الايمان ( بالتمني ) اي بالتشهي (ولا بالتعلى ) اى بالتزين بالقول ولا بالصفة (وَلَكُن هوما وقرفى قلبه ) الوقار الحلم والرزانة وهواسم من النوقيروهوالتعظيم يقال منه وقرالرجل يقر بكسرالقاف وقاراوقرة بوزن عدة فهو وقور ورجلذ وقرة اذا كان وقوراوليس من الوقار يقال وقرت اقروقرااى جلست وقيل من الوقاروقل في الامر قركما قلت عدومنه قوله تعالى وقرن في بيوتكن وقوله تعالى ما اكم لا ترجون لله وقار الى لا تحافون لله عظمة (وصدقه الفعل) وفي رواية ( الحامع )

الجامع العمل اى ليسهو بالقول الذي تظهره بلسانك فقط ولكن بجب ان تتبعه معرفة القلبو بالمعرفة لابالعمل تتعاوت الرتب فأنما تفاضلت الابدياء بالعلم بالله لامالعمل والالكان المعروف من الانبيا واجمهم افضل من نبينا وامته واعاتفضلهم ع بفضل معرفته بالله وعله به وقوة اليقين قال ابن عطاء الله على قدرقرب الاولين والآخرين من التقوى ادركوامن اليقين وكان النبي عليه السلام فيهذا المقام اعلاالعالمين قال الغزالي وفيه ايماء الى انه اسرف العلوم ومعرفة الله وأنه لبس المرادبها الاعتقاد الذي يتلقنه العامي رواية ونلقنا ولاتحرير للكلام ومراغة الاخصام الذي هوغاية المكلم على نوعيقين هونمرة نوريقذفه اللهفي قلب من طهر بالحاهدة باطنه والعجب من يسمع مثل هذا الحديث من صاحب الشرع ثم يزدري ما يسمعه على وفقه و يزعم انه من ترعات الصوفية وانه غبر معقول والناس جميعا اعداءماجهلوا وان لم يهتدوابه فسيقولون هذا افك قديم (العلم علمان) اى المعرفة اوالعلم الشرعي نوعان (علم باللسان وعلم في الفلب) اى حاصل وداخل فيه لايطلع عليه غيرالله (فاماعلم القلب فالعلم النافع )اشارة الى انه في كال العلو والرفعة لايناله كل احد (وعلم اللسان) اي ونوع آخر من العلم جارعلي اللسان ظاهر عليه فقط اوعليه أيضا ولكون مافيه من الخطر لتعلفه بالحلق المقتضي للسمعة وارياء والمداهنة للامراء فذلك هو (جمة الله على ابن ادم) لقوله تعالى لم تقولون مالا تفعلون وقد يحمل الاول على علم الباطن والثاني على الظاهر لكن فيه انه لا يتحقق شي من علم الباطن الابعد المحقيق باصلاح الظاهر كان علم الظاهر لايتم الاباصلاح الباطن ولذاقال الامام مالك من تفقه ولم يتصف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جع بينهما فقد تحقق وقال ابو طالب المكي هما علمان اصليان لايستغنى احدهما عن الاخر عنزلة الايمان والاسلام مرتبط كل منهمابا لاخر كالجسم والقلب لاينفك أحد عنصاحبه كامر العلم علمان ( أبونعيم وابن النجار عن انس) ورواه الدارمي عن الحسن البصري موقوفاً بلفظ العلم علمان فعلم في القلب فذلك النافع وعلم اللسان فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم ﴿ ليدركن ﴾ بضم اوله وتشديد النون من الادراك (الدجال) الملعون (قوما مثلكم) في الإيمان (اوخيرامنكم) لكون أعانهم بالغيب اوالسوق للمدح والالم يبلغ اصلح الامة واوليامها بدرجة ادى الصحابة (ولن يخزى الله) بضم اوله وكسر الزاءاى لم يفضيح ولم يخبل (امة الااولها وعيسي ان مريم اخرها )وفي رواية لان ابي شابة ايدركن المسيح اقواماانهم لمثلكم

ع وانما تقدمهم نسخهم

اوخيرمنكم ثلاثاولن يخزي الله امةانا اولها وانسيح اخرهاوقداحتج بهذا الحبرابن عبد البرعلى ماذهب اليه من ان الافضلية المذكورة في خبرخيرالناس قرى بالنسبة للمجموع لاللافراد واحنع ايضا بحديث عررفعه افضل الخلق اعانا قوم في اصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يروني الحديث رواه ط وغيره قال ابن جراسناده ضعيف فلاجمة فيه ولخبرا حد والطيرائي قال عييدة يارسول الله هل احد خير منااسلنا وجاهدنا معك قال قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني قال ابن جر اسناده حسن و بحديث د ت بأتي ايام للعاقل افيهن اجر خسين قيل منهم اومنايارسول اللهقال بل منكم واحتج ايضابان السبب في كون القرن الاول افضل بانهم كأنوا عز باعفى المانهم الكنرة الكفار وسبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم فكذااواخرهم اذالقامواالدين وتمسكوابه وصبر واعلى الطاعة (الحكيم) فى توادره (وابو نعيم ونعقبك عن عبد الرجان بن جبير) بن نفير (عن ابيه ) نفير بنون وفاعمصغرا وهوالخضرمى ثقة جليل قالفى التقريب من الثانية محضرم ولابيه صحبة عكانه هوماوفدالافي عمد عراتهي والحديث مرسل (قال الذهبي منكر) ورواه شعنه وهواحد التابعين قال ابن حجر اسناده حسن ﴿ ليسترجع احدكم الها الامة والاسترجاع عند المصيبة قول المبتلى الاله والا اليه راجعون (في كلشي حتى في) انقطاع (شمع نعله فانها) الحادثة التي هي انقطاعه (من المصائب) التي جعلها الله سيبا لغفران الذنوب ولما نزل من يعمل سوبجز بهقال الصديق وهذه قاصمة الظهر واينالم يعمل سوفقال له الني عليه السلام الست تحزن الست الست وهذا الحديث قدبوب عليه النووى في الاذكار بابمايقول اذااصابته نكبة قليلة اوكثيرة ( ابن السني عن ابي هريرة ) وفيه يحيى بن عبيد وهوالتيمي ضعفه قطي ليس المؤمن التعريف للجنس اى ليس الذى عرفته اله مؤس كامل الايان (بالذي يشبع) لفظرواية الحاكم بالذي ببت شبعانا (وجاره جايع الي ، جنبه) اي والحال انجاره جايع الى جنبه لاخلاله بماتوجه عليه في الشريعة من حق الحواروتها ونه في فضيلة الاطعام التي هي من سرايع الاسلام عا عند حاجته وخصاصته والصق الجوارجوار الزوجة والحادم والقريب وقدكان للني كافي مسلم جارفارسي طيب المرف فصدع طعاماودعاه فقال الاوهذه يعنى عايشة فلم يأذن لها فامتع النبي من اجابته لماكا ، بها، ن الجوع فلم يستأثر عليها بالاكل وفيه قصة مكارم الاخلاق سيمامع اهل بيت الرجل (خ في الادب عطب ك قخطعن ابن عباس) فال كصحيح ضعفه الدهبي وقال الميثم رجال الطبر إني ثقات وقال المنذري رواة عوطب نقات ﴿ لَيس الاعمى ﴿ وهومن ذهب عيناه و الاعال (من يعمى) بفيح

٤ غربانسخهم٣ للعامل تسخهم

٦ كاتصابون نسيمه؟

اليم (بصره اعاالاعي من تعمى) كدلك (بصيرية) بالرفع فيهما عانه الا تعمى الا بصارولكن تعمى القلوب التي في الصدور فن اسرق نور اليقين على قلبه ابصرت مفسه حسن العواقب وماتت شهواته بماابصرقلبه بنوراليقين منجلال الله وعظمته فهوالبصيروان كان اعي البصرومن تزاجت على قلبه ظلمات الغفلة واحاطت به من كل جانب بحيث انطمست عن نفسه فهو الاعمى وانكان بصيرا قال في الكشاف العمى على الحمية انتضاب الحدقة بمايطمس بورها واستعماله في الفلب استعارة وتمثيل وفعه في محل الاخر البصيرة نورالقلب الذي يستبصريه كاان البصر نورالعين الذي بصريه ولماقال معاوية لعقيل بن ابي طالب مالكم من بني هاشم تضابون ٤ بابصار كم دقال كا تضابون ٦ يا بي امية ببصائر كم ( هب والديلي والحكيم عن عبدالله بنجراد ) وفيه يعلى بن لاشدق اورده الدهي في الضعفاء ورواه عنه ايضا العسكري ﴿ السِّ المؤمن ﴾ كامر ( بالطعان ) أي الوقايع في اعراض الناس بحودم اوغبه قال في الاساس ومن المجازطمن ده وعله وهوطمان فاعراض الناس قال ابن العربي واعاهو سماه طعن لان سهام الكلام كسهام النصال حسا المان تضاب استخدم وجرح الله ان كجرح اليد (ولا اللعان) اى الذي يكثر امن الناس عال مدهم من رحة ربهم التصابون نسخهم الماصر يحاكان يقول لعنة الله على فلان اوكناية كغصد المه عليه اود خله النارة كره الطيي ( ولا الفاحش ) أي ذي المُعش في كلامه وفعاله فال أن العربي الفعش الكلام عايكره سماعه ممايتعلق بالدين (ولاالبذي )اي الفاحش في منطقه وان كان الكلام صدقا (خفى الادب م تع حيط لنه عن ان مسعود) قال تحسن عريد ولم بين المانع من صحته وقال الدار قطني روى مرفوعا وموقوغا والودّف اصنع ﴿ ليس البر ﴾ بالكسر الخير والبركة والاحسان (فيحسن اللباس والرى ) بالفتح وتشديد الياء المهيئة (ولكن البر السكينة) بالتخفيف المهابة والرزاء (والوقار) الحلم والتأني وهو مصدر قرى بالضم مثل جل جالا ويقال ايضا وفريقر من اب وعد يعد وعدا فهووقورمثل رسول وينذن جلفمع فةالطرفين بفيد الحصر وليس كذلك مل المراه الحث على المكون والوقار ( أبو تعيم عن أبي سعيد ) ورواه الد المي عنه أيضا ﴿ أيس البيان مج اى الوضوح والانكشاف وظهور المراد (كرة الكرم ولكن فصل فيما يحب الله ورسوله ) اى قول قاطع غصل بين الحق والباطر ( وليس الج عي الاسان ) بكسرالمهملةاى ليس التعب والعجرع السان وتعبه وعدم اهت ائه ارجه الكلام (ولكن لةالمعرفة بالحق فانهاهي العي على النحقيق كافيل ﴿ رِما ينفع الا مراب المريكم تقي وماضه

اذاتقوى لسان معجم (ابونعيم والديلي عن إبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ ليس الجهاد ﴾ مربحته في الجهاد (ان يضرب الرجل بسيفه في مبيل الله )اى الجهاد لاعلاء كلة الله وليس ذلك هوالحهاد الأكبر (انما الجهاد) الأكبرالذي يستحق ان يسمى جهاد الكبر (من عال والديه وعالولده) اى عال اصوله وفروعه المحناجين الذين يلزمه نفقتهم (فهو) السعى في طلب كسبالحلال القيام بامر النفس والعيال (فيجهاد ) لانجهاد هم وهم في د مارهم فرض كفاية اذاقام به عيره سقطعنه واما القيام بنفقة من تلزمه فهو درض عين (ومن عال نفسه يكفها)وفيرواية الجامع فكفهافعل ماض (عن الناس فهوفي جهاد) افصل من جهاد الكفارلمانقدم (كروالديلي عن انس) ورواه نعيم عنه بلفظ المزبور ﴿ ليس القرأن ﴾ الذى بالوحى الجلى المقروباللسان والمحفوط بالقلوب (بالتلاوة) باللسان فقط بلا تفكر ولا تدبر ولامهتدبهديه (ولاالعلم بالروايه ولكن العرأن بالهداية والعلم بالدراية) والفهم والادراك الهدى الدلالة على الخيرمطلفا اوالموصلة الى الحق ومن الاول قوله تعالى واما تمود فهديناهم ومن الثاني فوله عزوجل انك لاتهدى من احببت ولكن الله يدى من يشأ والمراد بالعلم الظاهروالخني والهدى وسيلة الى العلم فلذا قدمه وفي العوارف العلم جلة موهبة من الله للقلوب والمعرفة تمييز تلك الجملة والمدى وجدان القلوب ذلك وقيل العلم صفة توجب عييزا لايحتمل النقبض وعطفه عليها لرجوعه للنفس ورجوعها للغيرا ولانها الدلالة والعلم المدلول والمرادهناالطريقة والعمل ومن ممه وردمن ازداد علاولم يزددهدى اى قربامن الله لم يزدد من الله الابعد اكافي سرح المشكاة (الديلي عن إنس) مر القرأن والعلم ﴿ ليس على اهل لااله الاالله كايعنى على من نطق بها على صدق واخلاص فاهلهاهم من انقتع لهم عيون افتدتهم بالتوبة الى الله والاصلاح لماخر بواوالاعتصام بالله والاخلاص لله فن قدم على ربه مع الاصرار على الذنوب فليسوا من اهل لااله الاالله بل من اهل قول لا اله الاالله ذكره فى الاختيار ولذلك قال تعالى فوربك لنسئلهم اجعين عماكانوا يعملون على عنصدق لااله الااللة باعمالهم في الشريعة و يعجبون بانفسهم ايتكبرون بها ويتعالون على الخلق ويعاملو في السر بخلاف العاين او يراؤن باعمالهم في طلب الدنيا اوجاهها وفخرها ساخطين لاقدارالله في الخلق وفي انفسهم حاسدين لعباده في نعمهم مضادين لاقضيته فهؤلاء اهل الاثقال الذين تحت المشية وهم اهل قوله لااله الاالله لا اهلها الذين الكلام هنا فيهم ( وحشة في قبورهم ) وفي رواية الجامع زاد في الموت اي في حال زول الموت بهم (ولاف محشرهم) وفي رواية الجامع ولافي القبور ولافي النشور اي

فحقال الترمذى من قدم على ربه مع الاصرار على الدّنو ب فليس مز اهل لا اله الا الله ولذلك قال الله تعالى فو ر بك لنسأ لنهم اجعين عما كانوايعملون وماقال عما كانوايعملون وماقال عما كانوايعملون وماقال عما الله تعولون عمر

يوم النشور (وكاني انظر باهل لااله الاالله ) اي عند الصيعة اي نعنمة اسرافيل النفخة الثانية للقيام من القبور للعشر ويؤيده رواية الجامع كانى انظر اليهم عند الصحة (ينفضون) الفض بالفتح والتشديد الكسر والتفرقة بقال فضه اى كسره وبابه ردوفض ختم الكناب اى فتم وفي الحديث لا ينفضض الله فال ولا تقل لا ينفضض بضم اليا وانفض اى انكسر وفضضت القوم فانفضوا اى فرقتهم فتفرقوا وكل نبي تغرق فهو فضض ( التراب عن رؤسهم ) عند القيام من القبر ( ويقولون الجدلله الذي اذهب عنا الخزن) اى الهم من خوف العاقبة اوهمهم من اجل المعاش وآعاته اومن وسوسة الشيطان اوحزن الموت أوخوف زوال النعمة اوهوعام في جيع الاحزان الدنيوية والاخروية قال الحكيم وانما ذهبت عنهم الوحشة فى القبور والنشور لانهم بشروا بالنجاة من العذاب والحساب والفوزيوم القيامة ولفوار وحاور يحاماً عندالموت وفي الاخرة نضرة وسرورا (عدكرهب عن ابنعر)قال الهيثي رواه الطبراي من طريقين في احدهما وهي المدكورة هنا الجاني وفي الاخرى مجاشع بن عرورواه عايضاوق بسندضعيف ﴿ ليس على اهل لا اله الاالله ﴾ اى المسلين المخلصين ( وحنة في هبورهم) والوحشة الضرب والخوف والفرار والحلوة والغم والغصة التي يعرتر الانسان عندالوحدة ويقال الوحشة خلاف الالفة (كاني انظر) بفتيح المهمرة فيهما (اليهم اذا الفلتت الأرض) بالرفع فاعله (عهم) الانفلات الاطلاق والخلاص والنجاة (يقولون لااله الاالله والناسبهم) قال ابن الاثيرفيه يحشرالناس بوم الفيمة عراة حفاة بهما جع بهيم وهو في الاصل الذي لا يخالط أونه لون سواه يعني ايس فيهم سي من العلات والاعراض التي كون في الدنيا كالعمى والعور والاعراج وعيرذلك وانماهي اجساد مصححة لحلود الابدفي الجنة اوالنار وقال بعضهم روى في تمام الحديث قيل وما البهم قال ليس معهم سي يعني من اعراض الدنيا وهذا لايخالف الاول من حيث المعنى ومنه الحديث في خيل دهم مهم ومنه حديث عياش بنابى ربيعة والاسود البهيم وفى حديث على كان اذا بزل به احدى المبهمات كشفها يو يدمسئلة مشكلة سميت مجمة لانها اجمت عن البيان علم مجعل عليها دليل ومنه حديث قس تجلود جنات الدجاجي والبهم جع بهمة وهي مشكلات الامورومنه حديث ابن عباس وسئل عن قوله تعالى وحلائل إبناءكم الذين من اصلابكم ولم يبين ا دخل بها الابن املا فقالوا اجموا ماامم الله (خط كروتمام عن ابن عباس) يأتى لا اله الاالله بحث عظيم ﴿ لِيسِ الغني ﴾ بكسراوله مقصور اى الحقيق النافع المعتبر ( عن كنرة العرض) بفتح

الماء كافي المشارق وسكونها على مافي القابس لابن فارس متاع الدنيا قلمل وكانه اراد بالعرض مقابل الحوهر وهو نداهل السنة مالايبق زمانين شبه متاع الدنيا فيسرعة زواله وعدم نقائه زمانين يعني ليس الغني المحمود ماحصل عن كثرة العرض والمتاعلان السكن نسخهم المحتيرا عن وسع الله عليه لا ينتفع عااوتي بل هومتجرد في الازدياد ولايبالي من اين يأتيه فكانه فقيرلندة حرصه غالحريص فقيردامًا (ولكن الغني) المحمود المعتبر عنداهل الكتاب (غني) القلب وفي رواية (النفس) اي استغناؤها بماقسم لما وفناعتما ورضائها بغيرالحاح في طلب والالحف في سوأل ومن كف نفسه عن المعامع قرت وعظمت وحصل لهامن الخطوة والنزاهة والشرف والدح أكزمن الغني الذي ياله من كان فقيرالنفس فاله يورطه في رذائل الامو، وخيايس الافعال لدناءة همته فيصغرني العبون و يحتقر في الفوس ويصبر اذل من كل ذليل والحاصل ان من رضي بالمقسوم فكانه واجدالداومن اتصف لفقر النفس فكاله الدا يأسف على مانات ويهتم لماهوآت ومن ارادغني النفس فليتحقق في نفسه اله تعالى المدعلي المانع فيرضى بقضائه ويشكر على نعمأمه ويفزع المه في كشف ضرائه (ع طس ض من انس جم مخت معن الى هريرة) قال الميثمي رجال احدرجا عميم ومرفى سأل موسى مثله ﴿ ليس على المسلم ﴾ ذكر المسلم استطرادى وكذا الانثى والخنني (ف) عين (عبيده ولافي) عين (فرسه صدقة) اي زكوة والمراد بالفرس والعبدالجنس واحتززوا بالعين عن وجو بهما في قيمهما اذا كأنا للتجارة وخص المسلم وان كان الاصم تكليف الكافر مالفروع لانه مادام كاهر الإيخاطب بالاخراج في الدنيا واوجبها الحنفية في الفرس السأعة وجاواالخبرعلى فرس الغزو وفي حديث لاق عن ان عباس قال لا على نسرطم واقره الذهبي ليس على المسلم زكوة في كرمه ولافي زرعه اذاكان اقلمن خسة اوسق فشرط وجوب الزكوة النصاب وهوخمة اوسق تحديدا والوسق ستون صاعاكلا لاوزما وقال في كرمه ولافي زرعه اي ولاني غيرهما من كل مانج فيه الزكوة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية الواع الثمار (شخم مه دنت معن الى هريرة شعن على) زاد مسلم في روايته الاصدقة الفطر اي في العبد وفي رواية الجامع العبد بدل العبيد ﴿ لِيسَ الْمُسكِين ﴾ كسراليم وفد نفتح اى الكامل فى المكنة قال الكشاف والمكين الداع السكون الى الناس اى لاسم كالمسكير الدائم السكرة (الذي ترده الاكلة والاكلتان) بالضم فيهما لان المتردد على الباب قادر على تحصيل قه ته ور والقعله زيادة عليه فليس المراد نفى المسكنة عر الطواف بل نفى كالها إجاعهم على ان السائل الطواف المحتاج

ع كالمسكن الدأيما

مسكين (ولكن المكين) الكامل أتخفيف نون لكن فالمسكين مرفوع اوبتشديدها فهو حينند منصوب (الدَّى ليس له غني) بكسر الغين مقصور الى يسار اوزاد في رواية حم يغنيه صفة له وهو قدر زائد على اليساراذلايلزم من حصول الغنية به محيث لامحتاج لغيره (ويستحي ولايسأل الناس الحافا) وفي حديث حم خم دن عن ابي هريرة فيتصدق عليه ولايقوم فيسأل الناس برفع المضارع الواقع بعد الفاعني الموضعين على المنفي المرفوع فيسحب النفي عليه اىلايفطن له فلا يتصدق عليه ولايقوم فلايسأل الناس وبالنصب فيهما بان مضمرة ثم ان النبي في قوله لايجد الى اخره محتمل بان يراد نبي اصل اليسار اونني اليسار المقيد بانه بغنيه مع وجود اصل اليسار وعلى الثابي نفيه ان المكين من بقدر على مال اوكسب يقع موقعاً من حاجته ولايكفيه فهوا حسن حالامن الفقيرويه اخذا لجمهور وعكس قوم وسوى آخرون (خ عن الي هريرة) ظاهر وعزوه الى من ذكران بقدة الستة لم يخرجوه قال المناوى الكن حكى الاتفاق عليه من - ديث عايشة وليس المسكين كالمسر الميم والمكاف ايضا (الذي يطوف على الناس) يسألهم النصدق عليه (فترد واللَّه و واللَّقمة ان) وفى رواية الاكلة والاكلتان بالضم فيهما (والتمرة والتمرتان) بمثناه فوية مهما (ولكن المسكين الذي لايجد عنى ) بالكسراى يسارا (يغنمه) صفة له وهوقدرز أند على البساراذلا يلزم من حصول اليسار الغنبة به بحيث لائتاج لغيره (ولايفطن له) بضم اليا و فتح الطاء اىلايعلم بحاله (فيتصدق عليه) بضم الياء منياللمجم ول (ولا يقوم فيسأل الناس) بالرفع والنصب في الموضعين كامروفي حديث المشارق ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمريّان ولا اللّقمة واللقمتان انماالمسكين الذي يتعفف افرؤا ان شئتم لايسأ اون الناس الحافافا لضميرفيه للفقراء المجاهدين المتعففين عن الوال بحيث يحتسب من لايعرف حالهم اغنياء وهم اهل الصفة قال الله في حقهم تعرفهم اسيماهم لايسئلون الناس الحافا والالحاف هو الالحاح وهونصب على الحال اى ملحفين اوصفة مصدر معذوف اى سؤالاذا الحاف اويامله معذوف اى ولايلحفون الحافافالمعنى لايوجد منهم سؤال ولاالحاف اذلوكان السوال بلاالحاف صادرا منهم الاحتيج الى معرفة فقرهم اسيماهم (مالك) في الوطأ (خم مم دن حب عن ابي هريرة م حل عن ان مسعود) ومر الاتفاق عليه من حديث عايشة ﴿ ليس الشديد ؟ أى القوى المنين (الذي يغلب الناس) وفي رواية حم خم ليس الشديد بالصرعة اي كثير الصرع بمهملات يعنى ليسر القوى من بقدر على صرع خصمه اى القائم في الارض بقوة قال النذري الصرعة بضم ففح من يصرع الناس كثيرا بقوة وامابك ن الراء فالضعيف الذي

صرعه الناسحتى لايكاديتبت مع احدالمبالغة اى ليس القوى من يقدر على صرع الابطال من الرجال و يلقيهم الى الارض بقوة (ولكن الشديد) على الحقيقة (الذي يغلب نفسه عندالغضب )اى انماالقوى من كظم غيظه عند ثوران الغضب وقاوم نفسه وغلب عليها فعول المعنى فيهمن القوة الظاهرة الى القوة الباطنة ومن ملك نفسه عنده فقدقهر اقوى اعدائه وشرخصومه لخبراعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وهذامن قبيل المجاز وفصيم الكلام لان الغضيان لما كان بحال شديدة من الغيظ وقد ثارت عليه ثورة الغضب وقهرها محمله وصرعها بثباته كان كن يصرع الرجال ولايصرعونه تنبيه اخذمن هذاالصوفية أنه ينبغي للعارف تحمل من اذاه من جاروغيره (العسكري عن ابي هريرة) وفي حديث جم خمعنه لير الشديد بالصرعة انما الشديد الذي علانفسه عندالغضب ﴿ ليس آحد ﴾ من الادمي (افضل عند الله عزوجل من مؤمن يعمر) مبني للمفعول (في الاسلام) وذلك (لتكبيره) تعظيمار به (وتحميده) شكرالله وثناءلا لا ته (وتسبيعه) اعترافا بشانه (وتهلمله) التزامالتوحيده اىلاجل صدورذلك منه وهذاشانه فهوخيرالناس لقوله في الخبر خبركم منطال عره وحسن عله ولفظ رواية احدلتسبيحه وتهليله وتكبيره قال فى الكشاف واحد في الاصل بمعنى واحدوهوالواحد ثم وضع في النبي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحدوماوراه (جم وعبدبن جيد عن طبعة) فقدقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ورواه من الستة نوسببه كارواه اجد وغيره ان ثلاثة من بني عذرة اسلوا فقال الني صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال ابوطلحة انافبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثافغرج أحدهم ذيه فقتل ثم اخر فقتل ثم مات الثالث فرأهم ابوطلعة في الجنة والميت على فراشد امامهم واولهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فوليس اعان من الاضافة من موصوف اوموصول (رآنى بعجب) بفتحتين كقوله تعالى تعجب فعجب (ولكن العجبكل العجب لقوم رؤا) بفتحتين بالجعوف روأية ان اعجب الخلق الى إيما فالقوم يكونون من بعدى اى يوحدون من بعديماتي من التابعين وتابع التابعين باحسان الى يوم الدين (أوراقاً) اى اوراق القرأن كافي رواية صحفا بضمتين جع صحيفة اي مصاحف واجزا و (فهاسواد) اي كتابة اوكتاب اي مكتوب من عند الله وهوالقرأن (فامنوا به اوله وآخره ) وفي حديث المشكاة عن عرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الحلق اعجب اليكم ايمانا قالوا الملائكة أقال ومالهم لايؤمنون وهم عندرهم قالوافالنبيون قال ومالهم لايؤمنون والوحى ينزل عليهم قالوافنعن قال ومالكم لانؤمنون وانابين اظهركم عقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ای فیما بینکم تشاهدون معجرانی واتلواعلیکم آیاتی وابشرکم وانذرکم معد

ان اعجب الخلق الى ايما القوم يكونون من بعدى يجدون صحفافيها كتاب بؤمنون بمافيها اى عافى تلك الصحف ولا يبعدان يفسر الصحف عاشمل الكتاب والسنة وحيث وردالكلام فى الاعجبية والاغربية فلااستدلال بالحديث نوجه من الوجوه المزية هذا وقال الطيي قوله اعجب ايما ما يحتمل أن يرادبه اعظم ايماناعلى سبيل الحجازلان من تعجب في شي عظمه فجوابهم مبنى علىالحجاز ورده صلى الله عليه وسلم مبنى على ارادة الحقيقة والفأفى قوله فالنبيون وفىقوله فنحن كافى قولك الامثل فالامثل والافضل فالافضل ولايلزم من هذا افضلية الملائكة على الانبياء لان القول في كون إيمانهم متعجبامنه بحسب الشهود والغيبة قيل في تفسير قوله تعالى يؤمنون بالغيب اى غائبين عن المؤمن به ويعضده ماروى ان اصحاب عبداللةذكروااصحابرسولالهصلى اللهعليه وسلم وايمانهم فقال ابن مسعودان امرجد كان نبيالمن رأه والذي لااله غيره ماآمن مؤمن افضل من ايمان بغيب ثم قرأ هذه الآية انتهى ولايخفيان الصحابة ايضاكا توامؤمنين بالغيب لكن باعتبار بعض المؤمن يهمع مشاهدة بعضه يخلاف التابعين فاناعانهم بالغيب كله فن هذه الحيثية اعانهم اعجب وافضل (ابوالشيخ عن آنس) وفي حديث بي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبي لمن رأني وآمن بي وطو في سبع مرات من لم يرني وآن في ﴿ ليس شي السُدَ ﴾ فألا ول بالرفع والثاني بالنصب اعظم منعا واقوى ردا واحكم طردا (على مردة الجن) جع المارد وهوذات الصلابة والقوى والشرير وكثير الفسادو يقال المارد العاتى وهكذا المريد ( من هؤلاء الآيات في سورة البقرة ) ومثله في آل عران لكنه اقصر (والمكم) خطاب عام لكافة الناس اى المستحق منكم للعبادة (الهواحد) فردق الالهية لانسريك له فيها ولايصم ان يسمى غيره الهافلامعبودالاهووهوخبرمبتدأ وواحدصفة وهوالخبرفي الحقيقة لانه تحطالفائدة الايرى انه لواقتصر على ماقبله لم يفد (الايتين) وتمامه الالهالاهو القرير للوحد انية وازاحة لان يتوهمان فيالوجود الهاولكن لايستحق منهم العبادة يعني بهذافاعرفوه وداعافاعبدوه ولاترجوا غيره ولاتخافوا سواه ولاتعبد واالااياه الرجان الرجيم اى المولى لجيع النع اصولها وفروعها ولاسيء سواه تستحق هذه الصفة فانكلني سواه امانعمة وامامنع عليه فثبت انغيره لايسحق العبادة فلايكون الهاوهما كالحجة على الوحدانية وعن اسماء بنت يزيد انهاقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في هاتين الآيتين اسم الله الاعظم والبكم اله واحد لااله الاهمو الرحمان الرحيم والله لااله الاهو الحي القيوم فيل كأن للمشركين حول الكعبة ثلاثما ئة وستسون صفافلا سمعواهذه الآية

تعجبوا وقالو آكيف يسع الناس اله واحد فان كأن مجد صادقاني توحيد الاله فلمأتنا بآية نورف، المحدقة فنزلت قوله ان في خلق السموات والارض الاي في الداعهما على ماهما عليه مع مافيهما من تعاجيب العبرو بدايع الصنايع التي تعجز عن فهمها عقول البشروا عاجع السموات وافرد الارض لانكل سما اليست من جنس الاخرى بين كل سمائين من البعد مسيرة خرر مائة عام اولان فلككل واحدة غيرفلك الاخرى والارضون كلها منجنس واحد واختلاف الليل والنهار الياى في تعاقبهما في الذهاب والمجي يخلف احدهما صاحبه اذاجاء احدهما جاءالاخرى خلفه اى بعده وفي الزيادة والنقصان والظلمة والنور الفلك التي تجرى في البحر الاترسب تحت الماء وهي ثقلة كشفة والماء خفيف لطيف وتقبل وتدبر بريح واحدة والفلك في الاية جع وتأنيثه بتأويل الجاعة \* عاينفع الناس \* مااسم موصول والباء للمصاحبة والجلة حالة من فاعل تجرى اى تجرى مصوبة بالاعيان والمعانى التي تمفع الناس فانهم ينتفعون بركومها والجل فيها للحارة فمي تنفع الحامل لانه يرج والمحمول اليه لانه ينتفع عاجل اليه \$ وماانزل الله من السماء الله من جهة السماء السماء الله من ما اللبينس فإن المنزل من السماء يعم الماء وغيره والسماء يحتمل الفلك على ماقيل من انالمطر ينزل من السماء الى السعاب ومن السعاب الى الارض و يحتمل جهة العلوسماء كانت او عابا فانكل ماعلا الانسان يسمى سما ؛ وفاحي به وعطف على ماانزل اى نضر بالما النازل اللارض مانواع النبات والازهار وما عليها من الاسجار ، بعد موتها اي بعد ذهاب زرعها وتناثر اوراقها باستيلاء اليبوسة عليها حسما تقتضيه طبيعتها شبه ذلك بحماة الحبوان من حيثان الجسم اذاصارحيا حصل له انواع من الحسن والنضارة والبهاء والنماء وكدلك الارض اذاتز بنت بالقوة المنبتة ومايترت عليها من انواع النيات ووبث فيها اليوق ونشرفي الارض من كل دابة من كل حيوان يدب على وجهم من العقلاء وغيرهم وهو عطف على فاحى والمناسبة ان بث الدواب يكون حياة بالمطر لانهم يتمون بالخصب ويعيشون بالمطر الله وتصريف الرياح الى في تقلبها في مهام ا قبولا ودبورا وشمالا وجنوبا وفى كيفيتها حارة وباردة وفي احوالهاعاصفة ولينة وفي اثار هاعقما ولواقح وقيل في اليانها نارة بالرحة وتارة بالعذاب السيخاب المسيخرة اى الغيم المدلل المنقاد الجارى علىمااجراه الله تعالى عليه وهواسم جنس واحده محابة وسمي سحا بألانه ينسحب في الجواي يسيرفي سرعة كأنه يسحب أي يجرى السياء والارض السياب

•طالب الفرق بين النفسوالروح

الحديث وعلى جسد كنت تعمرينه فسطلق الىربهنم يقول انطلقوا به الى اخرالاجل الحديث سعد

باعتبار لفظه وقد بعتبر معناء فيوصف بالجع كما قوله تعالى - محابا ثقالا اي لاينزل الارض ولاينكشف مع انطبع السحاب يقتضى احد مذين النزول والا كشاف لآيات ام م ان دخلته اللام لتأخره عن خبرها ولوكان في وضعه لما جاز دخول اللام عليه والتنكير للتفخيم اى آيات عظيمة كثيرة الدالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرجة الواسعة المقتضية لاختصاص الالوهية به تعالى القوم يعقلون الى يتفكرون فها وينظرون اليها بعيون العتول والقلوب ويعتبرون بها لانهادلائل على عظم قدرة الله فهاو باهر حكمته نيستداون بن والاشياعلى موجدها فيوحدونه وفيه تعريض لجهل المسركين الذبن افتر-واعلى الرسرل آية تصدقه في قوله والهكم اله واحدوتسجيل عليهم بسخافة العقول اذلوعقلوه لكفاهم بهذه النصاريف آية رعلانة (الديلي عن انس) العبكسر الكاف وتمام مرفى اعوذ بحنه ﴿ ليس ني اطيب ﴾ اسم تفضيل ( من ريح المؤمن ) الصالح اوالقائم مُحقوق الله وحقوق عباده والفاسق مسكوت عنه كاهودأب الكتاب والسنة ليكون بين الرجا والخوف ويؤيده حديث المشكاة عن ابي هريرة اليت عضر الملائكة فاذاكان الرجل صالحاقالوا اخرجي ايتهاالنفس الطيبة كانتفى الجدد الطيب الحديث اى الطية اعتقادا اواخلا قااوالمطمئنة بذكرالله الآمنة برسول الله واما الفرق بين النفس والروح على ماذكره الصوفية فانماهوامر اعتبارى لانهم يكنون بالنفس عن مظهر الشرلقوله تعالى ان النفس لامارة بالسوء و بالروح عن ، ظهر ألخ يرلقوله تعالى قل الروح من امروى (وانرى الروان والمالة عاق) وفي حديث الشكاة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاخر جتروح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال جادفذ كرمن طب ريحها وذكر المسك قال يقول اهل السماءروح طيبة جائت من قبل الارض صلى الله عليك ٤ الحديث قال الطبي في عليك التفات من الغيبة وفأدته مزيد اختصاص لها بالصلوة عليها ولمز يدالتلذذوعن ابي هريرة ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاحضرالمؤمن اتت ملائكة الرحة محربرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضياعنك الىروح المهور بحان ورب غيرغضبان فتخرج كاطيب ريح السكحتى انه ليناوله بعضهم بعضاحتي بأتواا بواك السماء فيقولون مااطيب هذه الريح التي جأسكم من الارض فيأتون به ارواح المؤمنين فلمم اشد فرحا الحديث (وريحه عله والثناء عليه) وزادفي رواية المشكاة اخرجى حيدة وابشرى روحور يحان ورب غيرغض ان فلاتزال يقال لهاذلك حتى تخرج ثم يعرج بهاالى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان مرحبا بالنفس الطيبة

في الجسد الطيب ادخلي ٤ حيدة وأبشرى بروح وريحان ورب غيرغضبان فلاتزال بقال لهاذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله اى امره اوحكمه اوظهورملكه وهوالعرش اى رجمته عمنى الجنة وتبعه ابن جر ونحوه قوله تعالى واما الذبن ابيضت وجوهم ففي رجة الله وفيه سبب النفس بالاعمال الصالحات والاخلاق الحسنة والمجاهدة واماقول عاى في السموات او في ابن جرف سبب طيبها انهالم تزل في الجسد الطيب السالم من الوقوع في المعاصى عبادى اومحلارواح والمخالفات فغيرصحيح بلالصواب قلبهفان طيب الروحسبب لطيب القالب لاعكسه كا اشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله اذا صلح القلب صلح الجسد كله الحديث لانه معدن التكليف ومنع الخطاب ( أبو نعيم عن أنس ) كمامر أذ احضر ولقنوانو ع محث ﴿ لَيس سي من الجوار ح ﴾ جع جارحة وهي عضو من اعضاء الانسان وهي ستون وثلثمائة كامر ( يعذب ) مجهول ( اشد من اللسان ) لانه قلمل الجرم كثير الجرم ولذا قال رسول الله من يضمن ما بين لحييه و ما بين رجليه اضمن له الجنة اى دخوله او درجاتها العالية قال الطيى من يضمن الى لسانه أى سرلسانه و بوارده وحفظه عن التكلم عالايعنيه ويضره بما يوجب الكفرو الفسوق وفرجه بان يصونه من المحرمات (يقول اللسان ياربعذ بتني بعذاب لا يعذب ) مبنى للفاعل اومبنى للمفعول ( به الجسد ) وسبق ان العبد ليتكلم بالطمة مايتبين فيها يزل في النار ابعدما بين المشرق والمغرب (قال خرجت منك كلة بلغت )اى وصلت (المشرق والمغرب) لان جرامًه عظيمة وسقطاته كبيرة كالكفروالشرك والسب والانكار ( مسفك ما )اى بسبب الكلمة (الدمام) وورث الفتنة ( وعزتى ) وجلالى ومجدى كافي رواية اخرى (لاعذبك ) بفتع اللام توطئة للقسم (عذابالا اعذبه شيئامن الحواح ) لان في شهعظيم مارالي غيره وفي حديث خ مدت عن عايشة ان سرالناس منزلة يوم القيمة من تركه الناس القاء فعنه وهو مجاوزة الحدقولا و فعلا ( ابونعيم عن انس ) مرفى ان العبد بحث ﴿ ليس من يوم ﴾ من ايام الدنيار يأتى على اس ادم الاينادي فيه) اى اليوم في هذا الزمان والاسناد مجازي (ياأبن ادم اناخلق جديد) لانكل وم الآن غير الماضي والاستقبال ( واناعليك غداشميد) والشهدا اللانسان اربعة وهوالله تعالى وهوآ كبرشها دة والملائكة في الارض واعضا الانسان والارض فعلى هذا خسة ( فاعل خبرا في اشهدلك غدا ) والله على كلسي يريد (واني الوقدمضيتان ترنى ابدا )لانكل يوم حادث جديد غير الماضي (ويقول الليل مثل ذلك) ومرآىفا واختلاف الليل والنهار لايات لقوم يعقلون (ألوا أقاسم همرة بن يوسف في اداب

المؤمنين سجد

الدين والرآفعي عن معقل بن يسار) مرفى الدنيانوع بحثه ﴿ ليس بخير كم ﴾ إيها الامة (٠٠٠) ترك دنياه لاخرته ولا) من ترك (اخرته لدنياه) ولكن خيركم من سعى في طلب مايكفيه من الحلال وقام بما عليه من حق ذي الجلال (حتى يصيب منهما جيعافان الدنيا بلاغ آلىالاخرة) لمن وفقه الله فاعملوا لدنياكم وآخرتكم (ولاتكونوا كلاً) بالفتح والتشديداي عيالا وثقلا (على الناس) لانه تعالى انزل المال يستعان به على اقامة حقوقه الموصلة الى دار الاخرة لاللتلذذ والتمتع فهووسيلة الحالحير والشرفاريح الناس من جعله وسيلة الى دار الاخرة واخسرهم من توسل به الى هواه ونيل مناه والدنيا على الحقيقة لاتذم وانما يتوجه الذم على فعل العبد فيهافهي قنطرة ومعبرة الىالجنة اوالنارولكن لماغلب عليها الحظوظ والغفلة والاعراض عن الله والذم للا خرة وصار ذلك هوالغالب على اهلها دنست عند الاطلاق والافهي مزرعة للاخرة ومنهازاد الجنة ولذا قال بعض السلف المال سلاح المؤمن وقال سفيان وكانت له بضاعة يقلبها لولاها لتمدد بي بنوالعباس وقيل لهانها تدنيك من الدنيا ائن ادنتني منها لقدصا نتني عنها وكانوا يقولون اتجروا كانكرفي زمان اذا احتاج احدكم كان اول مايأكل دينه (الديلي كرعن انس) مراذا كان عثه الله ليس احدمن الادمين والياء للنسبة (الاقدعل خطيئة) بمن بغير ضميراي من الخطايا والاثام الني تسوق للبشر (اوهم مها) وهوالقصدوالنية وقدسبق اننية الخير بلاعمل طاعة يثاب عليهابلا خلاف بين العلماء وامانية الشربلاعمل فغي حكمها غوض واشكال لتعارض الادلة من الكتاب والسنة والقياس واختلاف الائمة ويحتمني سراح كتب الستة ونسرح الاربعين للبركوى (الاماكان من يحي بن زكرياً) وفي روح البيان في قوله تعالى وكان تقيااى مطبعا متجنبا عن المعاصى لم يعمل خطيئة ولم يهم بها قط وفي قوله يايحيي خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا قال ابن عباس الحكم النموة استنبأه الله تعالى وهو ابن ثلاث سنين اوسبع وانماسميت نبوة لان الله تعالى احكم عقله في صباه واوجى اليه وقيل الحكم الحكمة وفهم التورية والفقه فىالدين وهوبمعنى المنعومنه الحاكم لانه بمنع الظالم من الظلم والحكمة عنع الشخص من السفه روى انه دعاه الصبيان الى اللعب فقال ماللعب خلقناوفي تأويلات النجمية فيقوله يازكر ياالى بكرة وعشيا اشارةالى بشارةمنها انه تعالى ناداه باسمهزكريا وهذه كرامة منه ومنها الهسماه يحيى ولم يجعل له من قبل عيا بالصورة والمعنى اماالصورة فظاهر واماالمعني فانهماكان تحتاجا الىشهوة منغيرعلة ولمهم الى معصية قط ومابياله همها كااخبر عن حاله الذي عليه السلام وفي قوله تعالى

لم نجعل لهمن قبل سميا اشارة الى أنه تعالى يتولى تسمية كل انسان قبل خلقه وماسمي احد الابالهام الله كما ان الله تعالى الهم عيسى عليه السلام حين قال و بشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احد (كرواسيق بن بشيرعن معاذ ) مر بحثه اليس يحسر والحسرة الندامة والفصة على فوت الشئ يقال حسرعلى الشئ حسرة فهو حسير وحسره غيره تحسيرا اى تلمف واغتم على فوته والمسرالتلمف (اهل الجنة على عن ) مافاتهم من الدنيا (الاعلى ساعة مرتبع لم بذكروا الله فيها) وفي رواية الجامع عزوجل اى احتسابا وتقر بااليه وذلك لانهم لماعرضت عليهم ايام الدنيا وزاخر لهم منذكرالله نم نظروا الى الساعة الاخرى التي مرموافيها بالذكر عاتر كومن ذكره فاخذتهم الحسرات لكن هذه الحسرات اعاهى في الوقف لافي الجنة كالينه الحكيم وغيره والغرض من السياق وان يعلم انكل حركة طهرت منك بغيرة كرالله فهي عليك لالك وان ادوم الناس على الذكراوفرهم حظاوارفعهم درجة وانسرفهم منزلة والحوارح الكواسب للغيروالشسر فى العبد سبعة السمع والبصر واللسان والبد والرجل والبطن والفرج فن حرك هذه الجوارح بالذكر ترقى الى منازل المفردين الدين كاقال عليه الدلام مبق المفردون ومن حرك جوارحه بماوعاه الهوى والشموة فقدحا دعن الله وجارعلى جوارحه فظلم نفسهحيث ارادها واوجب لها التحسر والابعاد فهذه حركات تظهر منكفان كار فلبك غافلاعن الله فقد ضيعت ذلك الوقت وعرضت نفسك لسخط الله لانه في ذكرك وانت عنه في غفلة لان الفطاقد أنكشفت بمعاينة قصور الجنة وانهارها وتعيمها وثواب الدكر من فرح الله العبد وحبه له فاذا غفل عن ذكرالله ولوطرفة عين حرم ذلك العضل فينحسر عليه والملائكة يسالعون بعيون اجسادهم تحت العرش وقلوب الادبيين مطالع ماوراء الجاب من عظام الامور التي لا تدور الالسن بذكرها فيعسطي في تلك المساهدة من الفضل والكرم ما يعدل به فوالد خدمتهم ليقدموا به يوم العرص عليه باعمال وانوار تتعجب الملاتكة منها والقلب مطلوب برعاية هذه الجوارح بدوام الدك بها فاذا اهمل القلب ذلك وكشف اله الفطافي رفقته يوم القيمة بين يدى الله ينقطع دلم حسرات قطعا قطعافينفلذ كبده فالداهلذاو يصطرب كلعضو وعرق منهحيه من الله وتصرخ كل شعرة ومفصل منه عويلا وندامة وحرقة فاعظم بها من حسرة ( الحكيم وابن السف طب وان شاهين في الترغيب هب عن معاذ ) حسن وقال الهيمي رجاله ثقات وليس عَوْمن عُرْصادق (مستكمل الاعان من لم بعد البلاء نعمة والرخاء) وهوضد البلاء (مصيبة

قالواكيف بارسول الله يعد البلا- نعمة قال لان البلا الايتبعه الا الرخاء وكذلك الرخاء لايتبعه الاالبلا والمصيمة) قال الواليقا في تفسيرقوله تعالى ان مع العسر يسرا العسر في الموضعين واحد لان الالف واللام توجب تكرار الاول واما اليسر في الموضعين فاثنان لان النكرة اذاار يدتكرارهاجي بضميرها او بالالف واللام ومن هناقيل لن يغلب عسر يسرين وقال الكشاف فان قلت انمع للصحبة فما معنى اصطحاب اليسر والعسر قلت اراد ان الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوافيه بزمان قريب وقرب اليسر المترقب حتى جعله كامه كالمقارن للعسرز يادة في التسلية وتقو ية للقلوب وقال ايضافان فلت مامعني التنكير قلت النفخيم كانه قيل انمم العسر يسرا عظيما واى يسروهوفى مصحف ابن مسعود مرة واحدة فان قلت فاذا ثبت في قرائة غير مكرر فام قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوكان العسرف حجراطلبه اليسرحتي يذخل عليه لزيغلب عسر يسربن قلت كانه قصد باليسرين مافي قوله يسرا من النفخيم فتماوله يسرالدارين (وليس بمؤمن مستكمل الايمان ) الذي ذاق حلاوته ( من لم بكن في غم مالم يكن في صلوة قالواولم يارسول الله قال لان المصلى يناجي ربه )فان الصلوة معراج المؤمنين فالزم بالخشة والسكونة والحضور (فاذا كان في غير صلوة أما يناجي أن أدم )فالزم الدعاء والغنيمة ففي قوله تعالى فاذا فرغت اي من الصلوة المكتو ، فانصب اليربك الدعاء فارغب اليه في المستلة يعطك وفائدة التعب في الدعاء فيها سفعه في الدنيا والاخرة (طب عن ابن عباس) مرفى الصلوة نوع محثه ﴿ ليس لا بن آدم ﴾ ظاهر شاه للصغير والكبروالذكر والانفي والمملوك وغيرها (حق فيما سوى هذه الخصال )قال القاصي والمراد بالحصال هناما يحصل للرجل ويسعى فتحصيله من المال شبه عايخاطر عليه في السبف والرمى ونحوهما (بلت مسكنة )من السكني لانها استقرار ولبث (وتوب يواري عورته )اي يسترهاعن العمون (وجلف الخبر والماع) بكسر الجم وسكون اللام ظرفهما من جراب وركوة فذكر الظرف وارادة المظروف ايكسرة خبز وسربة ما وقيل الجلف الخبزبلا دام وقيل اليابس وروى بفتح اللام جعجلفة وهي كسرة وذلك كلمتزيد تمولامن الدنيا زادعلي كفاف منهمن مسكن ومابس ومركب وهو يحجر على من سواه من عباد الله ذلك السضل الذي يذماحق بهمنه ذكره الحرانى وقال القاضى وارادبالحق ماوجبله من الله من غيرت بعة في الاخرة ولاسوأل عنه لان هذه الخصال من الحقوق التي للنفس منها وماسرا عانهن الحظوظ المسئول عنها وقبل مانستحقه الانسان لافتقاره وتونف معيشنه عله ما هو المقصود

الحقيق من المال وقال الكشاف الكز؛ والكسوة والشبع والري هي الاقطاب التي يدور عليها كفاف الانسان فن توفرت له فهي مكفي لا يحتاج الى كفاية كاف (عبدين حيدك) فالرقاق (ضت) في الزهد (حسن صحيح عن عثمان ) وقال ك ايضا صحيح واقره الذهبي وليس من الجنة كاى من عارها الموجودة فيها اوالمأخوذة عنها باعتبار اصل مادتها بغرزنواها على ايدى من اراده الله (في الارض شي الاثلاثة اشماء ) نقيم الهمزة (غرس العجوة ) وهي نوع من تمر المدينة يعني ان هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والصورة والاسم لا في اللذة والطعم لان طعام الجنة لايشبه طعام الدنيا كامر في العجوة وفي حديث ابن النجار العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم قال الكشاف هي تمر المدسة من غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحليمي معنى كونها من الجنه ان فيها شبها من ثمار الجنة في الطبع والطعم فلذاصارت شفاء من السم وذلك لان السمقاتل مضر وتمر الجنة خال من المضار والمفاسد فاذا اجتمعا في جوف عدل السليم الفاسد فاندفع الضرر ( والحجر) وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجروالله ليبعثنه الله بوم القيمة له عينان يبصر عما ولسان ينطق به يشهد على من استله بحق كامر, وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا ابن ادم اى صارت ذنوب نى ادم الذين يمسحون الحجر سبيا لسواده والاطهر حل الحديث على حقيقته اذلامانع عقلا ولانقلا وقال بعض المحدثين يحتمل أن يرادبه المبالغة في تعظيم شان الحجر وتفظيع أمر الخطايا والذنوب والمعنى ان الجر لمافيه من الشرف والكرامة والين والبركة يشارك جواهر الجنة فكانه نزل منهاوانه خطايا نحادم تكاد تؤثرني الجاد فيجعل البيض منه اسود فكيف بقلوبهم اولانه من حيث مكفر للخطايا كانه من الدنوب ومن كثره تحمله اوزار بني ادم صاركانه بياض شديد فسودته خطايا وممايؤ يدهذا كانفيه تغط بيض ثملا زال السواد بتراكم عليها كافى الشرح المشكاة (واوراق تنزل) بالفتح بابه ضرب (في الفرات كل يوم بركة من آلجنة ) وفي حديث معن الى هريرة سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة (ابن مردوية خط والديلي عن ابي هريرة )مر العجوة والحجر ﴿ ليس على المنتهب ﴾ النهب هوالاخذ على وجه العلانية قهرا وهووان كان اقبح من اخذه سرالكن ليس عليه قطع لعدم اطلاق السرقة عليه وفي العزيزي المنتهب هوالذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عبانا وعلى روابة عب دحب عنجابر ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة

عالكن تسيخدم

بضم النون المال الذي فهب و يحوزان يكون بالمعج و يرادم المصدر مشهورة اي طاهرة عير مخفيه صفة كأشفة فلبس منااي في اهل طريقتنا أومن اهل ملتناز جرا (ولاعلى المحتلس) لاخذه عيانا والسارق يأخذ خفية وفي على القارى لانه المختطف للشيء من البيت ويذهب اومن يدالمالك وفي المغرب الاختلاس اخذالشي بسرعة (ولاعلى الحاتن) في نحووديعة قال إبى الهمام هواسم عاعل من الخيامه وهوان يؤتمن على شي بطريق العاريه او الوديعة فيأخذه ويدعى ضباعه اوينكرامه كان وديعة اوعارية وعلله صاحب الهداية تقصورالحرزلامة قدكان فيدالحائن وحرزه لاحرزالملك على الخصوص وذلك لانحرزه وال كان حرزالمالك فانه احرزه بايداعه عنده لكم نه حرزماً ذون للسارق في دخوله وقوله (قطع) اسم لبس قال المظهر ليس على المغير والمخلس والخائن قطع ولو كان المأذون نصابا اوقيمه لان سرطه اخراج ماهونصاب اوقيمته من الحرز بخفية وفي سرح مسلم للنووى قال العياض سرع الله تعالى ايجاب العطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لانذلك فليل بالنسبة الى السرقة ولانه يمكن استرجاع هذاالنوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وسميل اقامة البينة عليه بخلافها فيطم امرها واشدت عقو بتهاليكون ابلغ في الرجرعنها (عبحم دت حسن سحيح ن مع حب قطض عن جابرطس ضعن انس) جرم الحافظ بنجو بصحته فقال رواه، عن عوف باسناد صحيح واعاده مرة اخرى وقال رجاله نقات وقال السيوطى حسن فر ايس على من نام ساجدا فاى راكعااوقاعا في الصلوة اوغيرها (وضوع) اى واجب (حتى يصطبع هانه اذااضطجم)وفي رواية ان (استرخت مفاصله) وذلك إلان مناط النفض الحدث لاعين النوم فلماحني بالنوم اديرالحكم على ماينتقض مظنةله فلمينقض في البلاثة ونقصفي المضطبع لان المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء يعلى الكمال وهوفي المضطبع لافيماذكر هذامذهب الخنفية ومذهب الشاذمي النقض بالنوم كيفكان الافي قاعد بمكن مقعدته (مم شعن ابن عباس) قال السيوطى حسن وقال ابن جرقال الدار قطني تفرد به ابوخالد الدلاني الإليس على ولدالرنائ بالكسر والمدوالزني وطي المحرمات والولد الحاصل منه ولدالراء (منوزر ابويه سي) كانه قالوالاي سي قال لانه قال نعالى ( لا تزروازر وزر اخرى) واماخبرم دلئق عن ابي هريرة باسناد حسن اولدالرناء نسر الثلاثة فحمول على ماأذاعل بعمل بويه جعابين الادلة كاجاء في رواية طبق عنه ولد الزناء نسر الثلاثة اذاعل بعمل الويه فاختلفوافي تأويله فقيل الى ان ذلك انماحا عنى رجل بعينه كان موسودا بالشر وقبل انماصار ولدالزناء سرامن والدبه لانالحد قديقام عليهما فتكرن العقوبة تحعيصا لهماوهذا في علم الله لا يدرى ما يصنع الله به وما يفعل في ذنو به وقال بعضهم هو نسر الثلاثة لانه خلق من ما الزاني والزانية وهوما ، خبيث وقدروى العرق دساس فلا يؤمن اذلك ان يؤثرالخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشرويدعوه الى الخبث وقيل انما قال الني صلى الله عليه وسلم هوسرا لثلاثة يعنى الاب فحول الناس الولد لشرا لثلاثة وكأن ابن عراذافيل ولدالزني نسرا لثلانة قال بل هوخيرا اثلاثه وعلى الاول انه غير محول فقول ابن عرانه خيرالثلاثة فانماوجهه انه لااثم اهفى الذى باسره والداه فهوخير منهما لبرائته من ذنبهما وقال بعضهم اعاقال وادالزنى سرالثلاثة لانابو يهاسلما ولم يسلم وفي سنن ق عن الحسن قال انماسمي ولدالزني نسر الثلاثة إلان امه قالت له لست لابيك الذي تدعى له فقتلها فسمى نمرالثلاثة ( النعن عاينة ) قال السيوطى صحيح وفي حديث له عن رجل من الصحابة ولدالملاعنة عصبته عصبة امه وليس عندالله عن الدنيا (يوم ولا) عندالله (ليلة تعدل الليلة الغراء) بالمد البيضاء المستنير ( واليوم الازهر) اى الصافى المشرق بالانوار ليلة الجمعة ويومها وقضينه أنه أفضل من ليلة النحرو يومه وقدم مافيه (كرعن ابي بكر) الصديق ﴿ ليسعدوك ﴾ الخطاب للراوى اوخطاب عوم الذي (اذاقتلك ادخلك آلجِنَة ) لانه نهادة في المعركة فالشهيد في الجنة (واذاقتلته كان) اي ثواب قتله (لك بوراً) يسعى بين يديك في القيامة (ولكن عدوك نفسك التي بين جنبيك) فهي من أكبرعدوك لانهالاتنفك عنك اصلاوانها انسرالاشياء ولهاحيل وكيدك ثيرة وظلات وججاب عظيمة وبحثها في جامع الاصول (وامر أتك التي تضاجعك على فراشك) وقيده بالفراش اشارة انى ان هذه اشد تأثيرا واعظم ميلا واكثر غفلة ( وولدك الذي من صلبك) لانه يشغلك بالدنيا كإمرالولد ممرة القلب وانه مجبنة مجلة محزنة فن الاولاد يعادون اباهم ويعقونهم وبجرعونهم الغصص ومنهم من يحمل اباه على اكنساب المال من غير حله ليلغ نهوته ولذته (فهؤلاء اعدى عدوهولك) وزاد في رواية عماعدى عدولك مالك الذي ملكت عينك وذلك فانه يحمل على الطغيان الااذااتني الله فادى حقه واحترزفي جعه من الوتوعمن الآثام فجمع ببن دنياه وآخرته ولم يكن كلاوالافان النفس والشيطان قديحملانك على صرنه في العصيان قال في الكاشف العدووالصديق يجيئان في معنى الواحد والجماعة قال اله وقوم على ذوى سيرة اولهم عدواوكا بواصديقا الهوم نه قوله تعالى وهم الكم عدو تبها بالمصادر للموازنة كالقبول وألولوع وقال الراغب جعل مؤلاءاعدى للأنسأن لما

كانوا سببا لهلاكه الاخروي لمايرتكبه من المعاصي لاجلهم يؤدي به الى لهلاك الابدي قال الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة وقال ان من ازواجكم فتنة فاحرزوه (الديلي عن الى مالك الاشعرى ) وضعفه المنذري ﴿ ليس فيما ) بزيادة ما اي ليس في (دون خسة اوسق) بضم المهمزة وضم السين جعوسق بفتم الواووتكسرستون صاعاوالصاعار بعة امدادوالمدرطل وثلث بغدادى فالاوسق خمسة آلاف وستمائة رطل بغدادى فهم مائة درهم وتمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وهل التقدير بالارطال تقريب اوتحديدوجهان اصحهماتقر يبفاذانقص ذلك يسيرا وجبت الركوة (من التمر) ونحوه فى الثمرية اومما يقتات اختيارا (صدقة) اى زكوة ومعنى دون اقل وخطأ ومن زعم انها عمني غير لاستلزامه اله لايحب فيما زاد على خسة ولاقائل به ( وليس فيمادون خس) بالاضافة وروى منونا (دود) بدلاقال البرماوي وغيره المشهور الاضافة وهو بفتح المعمة وسكون الواوواخره عملة قال اهل اللفة الذود من الثلاثة الى العشر لاواحدله من الفظه انمايقال في الواحد بعيروقولهم خس ذود كفولهم خسة ابعرة قالسابويه تقول ثلاث ذود لان الذود مؤنث (من الابل) من ثلاثة الى عشرة وقيل مابين ثبتين الى تسعقال الزركشي والصحيح في الرواية اسقاط الهاء من خس لان الذود مؤنث والمراد خسمن الذودلاخس اذواد كاقديتوهم (صدقة) اى زكوة عاذا بلغت خساففيم اشاة (وليس فيما دون خس اواق ) وفي رواية أواتي با بات الياء قال القاضي جم اوفية با ضم كاضاحي جع اضحية ويقال اواي بالتنوين كقاض رفعا بالاتفاق وجراعند الاكبرُ وقال الن كشي وغيره الاوقية بضم الممزة وتشديد الياء والجع يشدد و يخفف واشتقاقها من اوقاية لانالمال مصون مخزون اولانديق الشعص من الضرر والمراديها في غيرالحديث نصف سدس رطل وامافي الحديث فقال في الصحاح اربعون درهما كذا كأن واما الآن فيم تعارف ويقدرعليه الاطباء وزنعشرة دراهم وخسة اسباع كذاحكاه الكرماني وغيره رقال البيضاوي كانت يومنَّذ بالحِجاز اربعين درهما وما نقل عن الخليل انها سبعة مُافيل فعرف جديد والمرادهنا الاوقية الحجازية الشرعية وهي اربعون (من الررق) بكسر الراءوسكونهاالفضة (صدفة) اي زكوة والجلة مائتا درهم ولم يذكر الذهب لان غالب تسرفهم كان بالفضة وفد ذكره في خبرآخر ومن الحديث آخذ ابو حنيفة الهلاركوه هيمازاد على الما تين لا يؤخذ بحسابه الااذا بلغ نصابا آخر تمسكا بهذا الحديث وقياساعلى وقص الماشية وردالشافعية الاولبان الخبر غير صحيح اومنسوخ بقوله في خبر آخرو مازاد بحسابه

لتأخر التشديدات وعدم الوقص فيالدهب يستلزمه والوقص داري وعدمه موجب والموجب ارجح والقياس بان تبعيضها ضرر بخلاف النفد وعورض بالعشر وهواولي غدليل الشافع خبرقد عفوت من الخيل والرقيق فها تواصدقة الرقة في كل اربعين درهما تنسه لوتطوع بالاخراح لمادونها جازوفي رواية للمحارى من لم يكن معه الاار بعمن الابل فلس فهاصدقة الاان يشأربها وفي الرقة ربع العشرفان لم يكن معه الاتسعين ومائة فليس فهاسئ الاان يشأربها (طحمخ مدتن، حبقط) كلهرفي الزكوة وكذا مالك (عن ابي سعيد طحم م عن جابر) صحيح مسندم الزكوة ﴿ لِبِس فَي القطرة ﴾ والماء للوحدة والقطر جنس (ولا) في (القطرتين من الدم) الحارج من اي محل كان في البدن (وضوء) واجب (حتى يكون) وفي رواية الاان يكون (دماسائلا) فاذا كان سائلا فان كان يعلو وينحدركما في المحيط وجب منه الوضوء وبهذا الحذفه الحنفية والحنالة قالوا ولفظ القطرة كناية عن الفلة ولفظ سائلا كناية عن الكره وان لفظ القطرة في العرف برادبه التلة وضده ماسال اتهي ومذهب الشافعي لاوضو الابالخارج من السبلين اومايقوم مقامهماوجل الحبر بفرض صحته على غسل الدم لا وضوا الصلوة (قطوضعفه عن الى هريرة) من حديث سعيد سالسيب قال مخرجه الدار قطني فيه محد بن فضل بن عطية ضعيف وخالفه جاج بن نظير ﴿ الس في الحضراوات زكوة ﴾ قال الزمخشري هي الفواكة كتفاح وكثرى وقيل البقول وانماجا زجع فعلاء هذه بالالف والتاء ولايقال نساء حروات لاختلاطها بالاسماء انتهى وقال الرضى اجازابن كيسان جع فعلا افعل وفعل وفعلات بالالف والتاء ومنعه الجهور فانغلبت الاسمية على احدهما جازاتفاقا كقوله ليس في الخضروات زكوة التهي وفيه ان الركوة انماهي فيما يكال ممالد خر للاقتمات حال الاختياروهوفول الشافعي ومالك وقال ابوحنيفه بجدفي جيع مايقصد بزراعته نماء الارض ولاالخصب والقصب وفي نهاية ابن الاثيرقال في حديث مجاهد ليس في الحضرا وات صدقة يعنى الفاكمة والبقول وقياس ماكان على هذاالوزن من الصفات ان لا يجبع هذا الجع واعا مجمع به ماكان اسمالا صفه نحوصحرًا وخنقاء وخنساء وخنتاء وانماجعه هذا الجمع لانه قد صارا سماليده اليقول لاصفة بقول العرب لهذه البقول الخضرا ولاتريد لونها ومنه الحديث اوتى بقدرفه خضرات بكسرالضاداى بقول واحدها خضرة ومنه اياكم وخضرا الدمن انته (قططس عن طلحة ن عيدالله) وفي المناوي طلحة بن معاذ (عطاعن الست ضعيف عن معاذ) بن جبل انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسئله عن الخضر اوات وهي البقول

فذكره وقال ابن حجر خرجها الحاكم والطبرابي والدارقطني لكن قالواعن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل ومن طريق موسى بن طلحة عن انس باسناد ضعيف قال وفي الباب على وعايشة وابن جحش وغيرها ﴿ ليس للنساء ﴾ بالكسر والمد جعه نسوة ونسوان ويقال النساء جعامرأة من عيرلفظها واما النساء بالفتح فعرق وجعه انساء واما النسأ بالفتح والقصر التأخير بقال نسأ الله اجلك اى اخره (نصيب في الحروج) من بيوتهن (الامضطرة) اى للخروج (يعني) اى بقصد الشارع بالمضطرة (من ليس لها خادم ) وتحتاج الى سرا ، قوت اونخاف انهدام الدار قال فيحرم ان خيف عليها اومنها فتنة والأكره وفي حديث طبعن ابن عباس مرفوعا حق الروج على زوجتهان لاتصوم تطوعا الاباذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولايقبل منها ولاتخرح من يبتها الاباذنه فانفعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرجة وملائكة العذاب حتى ترجع (الافى العيدين الاصحى والفطر)وفي الخلاصة وجمع النوازل يجوزللروج أن أذن الها للخروج الى سبعة مواصع زيارة الانوين وعيادتهما وتعزيتهما وتعزية احدهما اوزيارة الحارم فانكان قابلة للحوامل عندوضعهن اوغاسلة للموتى اوكان لها على آخرحق اوكان لآخرعلها حق تخرج باذن و بغير الاذن والجيعلى هذا وفياعدادلك من زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لايأذن لها ولواذن وخرجت كأنا عاصيين وتمنعمن الحمام فان ارادت ان تخرُّ ج الى مجلس العلم بغير رضاء الروح ليس لهاذلك الى مجلس العلم فانوقعت لهانازلة ومسئلة مشكلة انسألها الزوجمن العالم واخبرها بذلك لايسعها الخروج وانامتنع من السؤال يسعها الخروج من غيررصا الزوج وان لم يقع لها نازلة لكن ارادت ان تخرج الى مجلس العلم لتعلم مسئلة بما يلزم في الحلم مسائل الوضو والصلوة ان كان الروج يحفظ المسائل ويدكر عندهاله ان يمنعها وان كان لا يحفظ الاولى ان يأذن لها احيا وانلم يأذن لها فلاسئ عليه ولايسعهاالخروج مالم يقع لهانارلة وقال ابن الهمام وحيث اعتنالها الخروح فانماساح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة الى مالايكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ولاتبرجن تبرح الحاهلية الاولى ( وليس لهن نصيب في الطرق )جعطريق (الاالحواش )اى جانب الطرق دون وسطهافيكره لهن المشى في الوسط لمافيه من الاختلاط بالرجال (طبعن أن عر) قال الهيشم فه سوار بن مصعب متروكوفي رراية ليس للساء وسط الطريق اي ل عشى في الجنبات و بجنبتين الزحات والطريق فعيل من الطرق لان نحو الارجل تطرقه وتسعى هيه ، واه هبعن الى عرو

ن حاس قال في التقريب كاصله مقبول من الطبقات السادسة مات سنة تدع وثلاثين ومائنه مقتضاه انه تابعي و بهصرح الذهبي ﴿ لَيْسَ لَقَاتُلُمْنِي ﴾ وفي رواية ابن ماجة ميراث وفي رواية الجامع من الميراث سيَّ لانه لو ورشاه من ذا سر يستعجل الارث اماان يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرماته وقد جعل اهل الاصهل الحديث من التواتر المعنى ٤ لاستهاره بين الصحب حتى خصوا عوم بوسيكم الله في اولادكم وهذا سواكان القتل منعونا بالقصاص اوالدية اوالكفارة الحيدة ولافرق بن كونه عدا اوخطأخلافاللغاطئ ولاللخطاء بين المباسرة اوالشرط اوالسبب خلافالابي حنيفة في الاخير و٧٠٠ن أن يقصد بالسبب مصلحة كضرب الاب والمعلم والزوج للتأديب إذا افضى الى الموت اولاوسوا عدرالقتل من مكلف اوغيره خلافاللعنفية اوغير مضمون مطلقا (فانلميكن له وارث ) خاص ( يرثه ) وفي رواية الجامع فوارثه ( اقرب الناس المه ) قال المناوي اي من ذوى الارحام وظاهر الحديث أن ذوى الارحام تقدم على بيت المال وهو مذهب الحنفية ( ولابرث القاتل ) من المقتول راو بحق (شيئا) لماتقرر بخلاف المقتول فانه برث الفاتل مطبقا كان جرحه ومات الجارح قبل المجروح ثممات المجروح من تلك الحراحة وهذا لاخلاف فيه عندالنيافعية والظاهر التكرار لمزيد التأكيد قال المناوي والمراد القاتل باي وجه كان وان كان القتل بحق ككونه حاكما اوشاهدا اومزكما اوجلادا اوخصاً كان نام فانقلب عليه فقتله عند الشافعية وفي حديث قي عن على ليس لقاتل وصبة وذلك بإن اوصى لمن بقتله فلايصح لانها معصبة امالوا وصى لانسان فقتله اولجار-ة غمات بالحرح فيصح لانها تمليك بصيغة كآلبيم والهبة بخلاف الارث هذاماعليه الشافعيه (قودن أن عرو) بن العاص وهوايضا من رواية عرو بن سُعيب عن ابيه عن جده ﴿ لَهِ إِنَّا لَهُ مِنْ الْغُنْمِةِ ﴾ في المغرب الغنيمة مانيل من أهل الشيرك عنوة والحرب قائمة وهو اتم من النفل والفي أعم من الغنيمة لانه اسم لكل ماصار للمسلين من اموال اهل. السُرط قال الو مكر الرازي الغنيمة في والجزية في ومال اهل الصلح في والخراج في لان ذلك كله عماله الله على المسلمن من المشركين وعندالفقها كل مامحل اخذه من مالهم نهوي ذكره الطسي وقال الزالهمام المأخوذ من الكفار بقتال يسمى غنيمة وبغيرقتال كالحز ،ة والحراج فيهًا (الاحرقي للتاع٣) اي هزيل الماع وادناها واذام ارمنه حديث معوية انه قال الانصارمافعلت نواضح كرقالواحرثناها يوم بدراى اهزلناها يقال حرثت الدابت واحرنهااي اهزلتها اوالا-برّاث الاكتساب وهذا يخالف قول الخطابي وارادمعوية

۳ الاحرثى المتاع نسينهم ٤ المعنوى نسيخهم عوابى وانماقصرعلها لانهاتقتضى الشفقة وارحة آكثرع ۴

ر بفتح الهمزة صفة رجلا اى امنته من الاجارة بمعنى الامن اصله اجورته من عشد

بذكرنوا ضحهم تقريعالهم وتعريضا بانهم كانوا اهل زرع وستى فاجابوه بمااسكته تعريضا بقتل اشباحه يوم بدروفيه وعليه حيصة حريثية هكذا جاء في بعص البخاري ومسلم وقيل هيمنسو بة الىحر يشرجل من قضاعة اوهيآلة المحروثة وفي اكنزالروايات بضهأ الخاءالمعجمة وسكون الراء وكسرالمثلثة وتشديدالياء اى اثاث البيت واسقاطه كالفدروغين وفي المشكاة عن عربمولى ابى اللحم قال شهدت خيبر مع سادتى فكلموافي رسوالله صلى الله عليه وسلم وكلوه مملوك فامرلي فقلدت سيفافا ذاانا اجره فامرني بشيءن خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت ارق المجانين فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها رواه دوكذافي النهاية ( وامانه جائز) مطلقا ( وامان المرأة جائز اذاهي اعطت القوم الامان) وفي حديث المشكاة عنام هانئ قالت ذهبت رسول الله عام انضم فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فسلت فقال من هذه فقلت اناام هانئ بنت الى طالب فقال مر حبابام هانئ فلافر غ من غسله قام فصلى عمان ركعات ملتحفافي توسم انصرف فقلت بارسول الله زعم ابن امى ٤ على انه قاتل رجلا اجرته و فلان ن هيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قداجرنا من اجرت بالمهانئ قالت امه ني وذلك ضعى اى يقمه فكون الصلوة صلوة الضعى فصح امان حراوحرة كافرااو جاعة اواهل حصن اواهل بلدباي لسان كان وحرم فتلهم فانكان فيه ضررنبذاليهم ونقض الامام ذلك الامان رعاية لمصالح المسلين ولغا امان ذمى اواسيراوتاجر عندهم وكذا امان من اسلم تمه ولم ع جر اليناللهمة اومجنون اوصى ولومراهقا اوعبدغير مأذون بالقتال وهوقول الائتة الثلاثة لقوله عليه السلام امان العبدامان وعند مجديجوز امان الصبى والعبد المحجور (ق عن على) يأتى من احب لقا الله ﴿ لَيسَ لَلْمُؤُمِّنَ ﴾ شامل للا شي والخنثي (راحة دون لقاء الله ) وفي النهاية المراد باللقاء المصيرالي دار الاخرة وطلب ماعندالله (ومن احب لقاء الله فكان قد) اي تم مراده اوخرق ججابه قال الطبيي وابس الغرض بلقاءالله الموت لان كلايكرهه فن ترك الدنيا وابغضها احب لقاءالله ومن آثرهاوركن الهاكره لقاءالله لانه يصل المه بالموت وبه تبين ان الموت غيراقاء الله لكنه معترض دون الغرض المطاور فعدان بصبرعله ويتحمل مشاقه ليصل بعده بالفوز الى اللقا قال ابن ملك هذايدل على اله تعالى لا يرى في الدنيا في البقظة عند الموت ولاقبله وعليه الاجاع وفي حديث المشكاه عن عبادة بن صامت مرفوعاً من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عايشة او بعض ازوا جه الماكره الموة قال ليس ذلك ولكن المؤمى اذاحضر المهت بشر

ير ضاون الله وكرا منه فليس سي أحب البه مما امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه وان الكافر اذاحضر بشربعذاب الله وعقوبته فليس سي أكره عليه عاامامه فكره لقاءالله وكره الله لقاءه وفي على القارى الحب هناهوالذي يقتضيه الاعان بالله و الثقة بوعده دون مايقتضيه حكم الجبلة (مخط في المتفق والمفترق) واهمل المخرج راويه هنا اوسقط من قلم الناسيخ وليسمن يوم كافي عالم البرزخ ( الاويعرض) مبني للمفعول اى يظهر (على آهل القبور مقاعدهم) جع مقعداى يظهر لهم مكانهم الخاص (من الجنة والتار) بالغدوة والعشى اوالمرادجما الدوام ان كان الميت من أهل الحنة فالمعروض عليه من مقاعد اهل الجنة والكان من اهل النار في اهل النار فيقال لكل مهما هذا المعروض عليك مقعد ك الذي انت مستقر في نعيم عرضه او عيم ومستمرحتي يبعثك الله اليه يوم القيمة كمافي رواية المشكاة وروى في الاحاديث الصحاح حتى يبعثك الله الى يوم الفيمة اى هذا مستقرك الى يوم القيمة و يجوز أن يكون التقدير حتى معنك الى محشر يوم القيمة انتهى وفي الازها رالمراد بالفيمة هنا النفخة الاولى لا الاخرى لان مابين النفختين لا يعذب احد من الكفار والمسلمين قال النووى فذهب اهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه الادلة من الكتاب والسنة قال تعالى الناريعرضون عليها غدو اوعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشدالعذاب واماالاحاديث فلاتحصى كثرة ولامانع في العقل من ان يعيد الحبوة في جزء من الجسداوفي الجميع على خلاف بن الاصحاب فيثيبه ويعذبه ولا يمنع من ذلك كون الميت قدتفرقت اجرائه كآيشاهد في العادة اواكلته السياع والطبووالحيات وحسان المحريشمول علمالله تعالى وقدرته فانقيل نحن نشاهدالميت على حاله فكيف يسأل ويقعدويضرب ولأيظمر اثر فالجواب انه تمكن وله نظير في الشاهد وهوالنا تم فانه يجد لذة والماو يحسه ولانحسه وكذا يجداليقظان لذة والمايسمعه ومتفكر فيه ولايشاهد جليسه وكذلك كانجبرال يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيوحى بالقرأن ولايراه اصحامه (آبونعيم عن آن عمر) مراذامات احدكم عرض ﴿ ليسمن يوم جعة ﴾ بضم المبم اتباعا لضمة الحبم كعسر في عسراسم من الاجتماع اضيف اليوم والصلوه ثم كثر الاستعمال حتى حذف منه الصلوة وجوز اسكانها على الاصل للمفعول كرزأة وهي لغة تميم وقرأتها المطوعي عن الاعش وفتحما بمعنى فاعل اليوم الجامع فنهو كهمرة ولم يقرأ بها واستشكل كونه انث وهو صفة اليوم واجيب بان التاء ليست للتأنيث بل للمبالغة كافي رجل علامه (الاولله فيه عتقاء) بالرفع

بغيرتنو بن لا به غير منصرف جع عتيق (من النار) نارجييم ( سَمَائة الف ويفَ )وهو الرائدعلى الثلث الى العشرة وفي نهاية ابن الاثيرف حديث عايشة تصف اباهاذاك طودنيف اى عال مشرف وقداناف على الشي ينيف واصله من الواوى يقال ناف الشي ينوف اذاطال وارتفع ونيف على السبعين فى العمر اذازاد وكلازاد على عقد فهونيف بالتشديد وقد يخفف حتى بلغ عقدا لثاني (الى عشر بن الفاكلهم قد استوجب النار) وفي حديث الحكيم وطب عن الى عبيدة باستاد حسن ليس من الصلوات صلوة افضل من صلوة الفجر يوم الجعة في الجاعة وما احب من مهدها منكم الامغفوراله قال المناوى اما يوم الجعة فهويومه الذي اصطفاه واستأثر به على الايام فنختم به الحلق وهوآ دم عليه السلام واماصلوة الغداة فانمن سهد الصبح في جاعة فهو في ذهة الله لانه في سهوده وقر به فاذا وافق عبد لشهوده في يومه كان في ستره و ذمته والسترالمغفرة والذمة الحوار فرغب الني في ذلك اليوم بماكشفه من الغطا واجل الكشف واحتيج لاشرع وفى القسطلاني روى ابن حاتم عن السدى ان الله فرض على اليهود الجمعة فقالوا ان الله لم يخلق بوم السبت شيئا فاجعله لذا فجعل عليهم وفى الآنار ممانقله الوعبدالله الابى ان موسى عليه السلام عين لهم يوم الجعة واخبرهم بفضيلته فناطروه مان السنت افصل هاوجي الله تعالى اليه دعهم ومااختاروا والظاهرانه عينه لهم ( الديلمي عن انس ) مراناته والجعة ويأتي ليلة ﴿ ليس من اعياد كا يفتح الهمزة جع عيد مضاف الى (امتى عيد افضل من يوم الجعة) وفي حديث المشكاة ان من افضل ايامكم يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر واعلى من الصلوة هيه فان صلوتكم معروضة على الحديث وفيه عنابي هريرة مرفوعا اليوم الموعود يوم القيمة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة قال على القارى تقديم اليوم المشهود مع أن في القرأن وشاهد ومشهود اشارةالى عظمة يوم عرفة وافصليته اوالى اكثرية جعيته فتشابه القيمة بالجعية والهيئة الاحرامية فكانها قيمة صغرى وهم معرضون على رمهم كالعرضة الكبرى ولعل نكمة الآية فى تقدىم الشاهد على المشمود مراعات الفواصل كالاخدود اولاجل تقدمه في الوجود وقال الطيبي بعنى انه تعالى عظم شانه في سورة البروج حيث اقسم به واوقعه واسطة العقد لقلادة اليومين العظيمين وتكره تفخيماله واستداليه الشهاده مجاز ألانه مشهود فيه تحرنهاره سائم يعنى وشاهد في ذلك اليوم الشريف الخلائق لتحصيل السعادة الكبرى التهي والاظهرانه يشهد لمن حضره من المصلين والذاكرين والداعين ويشمده الملائكة

فهوشاهدومشهود كاقيل ف خقه عليه السلام فهوالحامدوالمحمود (وركعنان في يوم الجمعة افضل من الف ركعة في غيريوم الجمعة ) وعن ابي لباسة بن عبد المنذر قال الني صلى الله عليه وسلم ان يوم الجعة سيد الايام وهواعظم عندالله من يوم اصحى و يوم فطرقال على القارى يفيد التساوى اوافضلية عرفة لكن في حديث رزين افضل الايام عرفة فأن وافق يوم الجعة فهوافضل من سبعين جة في غير يوم الجعة ومنه اخذ الحنابلة ان ليلة الجعة افضل من ليلة القدر ويومها افضل من يوم عرفة انتهى وفيه أن الاحاديث الصحيحة مسريحة بافضلية ليلة القدرعلى سائرالليالى والقرأن ناطق به كذلك هذاو يحتمل عظمة يوم الجعة على يوم العيدين باعتبار كونه يوم عبادة خاصة وصرف وهما يومافرح وسرور (الديلي عن انس) مران يوم الجعة نوع بحث ﴿ لَيسَ من احدَ ﴾ من امتى الاجابة ومن اصحابي واحبابي واقربائي (وقداخذ توابعله الاماكان من الانصار) والمراد انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرح وكأنوا قبل الاسلام بابنا قيلة ٤ وهي الامالتي تحجمع القببلتين فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الانصار فصار عاالهم ونزل القرأن بمد مهم وقداطلق على اولادهم وخلفائهم ومواليهم وانما فازوا مهذه المنقبة لاجل ايوائهم النبى صلى الله عليه وسلم ونصرته حيث تبوؤا الدار والابمان وجعلوه مستقراومتوطنالهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه كاجعلوا المدينة كذلك فكان ذلك وجبا لكرة الثواب ومعاداة العرب والعجم فافضى من كال ايمامه ولذاقال (فان ثوابهم على الله عزوجل كناية عن كثرة الثواب ووافر الانعام كقوله الصوملى وانااجزعه لعظم قدرهم وكرامتهم وفى حديث المشكاة لولااله بجرة لكنت امرأمن الانصار وفي نسرح السنة وليس المرادمنه الانتقال عن النسب الولادى لانه حرام مع ان نسبه عليه السلام افصل الانساب واكرمها واغاارادالنسب البلادى ومعناه لولاالهجرة من الدين ونسبتها دينية لايسعني تركهالانها عبادة مأمورا بهالالتسب الىداركم ولاتنقلب عن هذا الاسم اليكم وقيل اراد عندا الكلام اكرام الانصار والتعريض بان لارتبة بعد المجرة اعلى من نصرة (الديلي عن عايشة) مرالانصار ﴿ ليسمن عالم كمرالعلم والعلم والعلم (الاوقداحذالله ميثاقه يوم اخا ميثاق النبيين) كاقال تعالى واذاخذ الله ميثاق الذين اوتواالكتاب لتدين ما الالكتاب الماس ولاتكمو افتيذوه وراء طمورهم واشترواه عناقليلا وذلك لانالاناياء عليم السلام اوردوا الدلائل ف جيع الواب التكاليف والزمهم قبولها فالله تعالى انما اخذ الميثاق مهم على لسان الانسا فدلك التأكيد والالرم وهوالمراد باخذ الميثاق وعنسميد منجبيرهات لامن عماس ان اصاب

العلمقسلة

عبدارته يقرؤن واذاخذالله ميثاق الذمن فقال اخذاللهميثاق النمين على قومهم واعلم انالرام عذا الاطهار لاسك انه مخصوص بعلماء القوم الذين يعرفون مافى الكتاباي اخذنا مساعهم مان يلينوا لاناس مانى التورية والانحيل من الدلالة على صدق نبوة مجد عليه السلام وألمرادمن النهيءن الكتمان ان لايلقوا فيهاالتأويلات الفاسدة والشهات لعطلة (يدفع عنه مساوى) بفتيح اوله جمع سوءاى قبيح (عله بمعاسن عله) بفتيح الميم جمع حسن (الاانه لا يوجى اليه) وقال قتادة مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا يفق منه ومثل حكمة لا نخرح كثل صنم قأم لا أكل ولايشرب وكأن يقول طوبي لعالم ناطق واستمع واعهذاعلم علما فبذله وهذا سمع خبر وعاه ويأبى من كتم علاعن اهله الجم بلجام من ناروعن على مااخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخد على اهل العلم ان يعلموا كافي ار ازى (ابونعيم عن ان مسعود) أي مااتي هوايس منام اي من العاملين مدينا والجارين على منهاج سنتنا (من لم يرحم صغيراً) العجزه و برأشه عن قبايح الاعمال وقديكون صغيرافي المعني مع تقديم سنه لمهله وعباوته وخوفه وعفلته فيرحم بالتعلم والارشاد والشفقة (و يوقر كبيرنا) لماخص به من السبق في الوجود وتجربة الامور والواو بمعنى اوفا تحدير من كل منهما وحده فيتعين ان يعامل كلامنهما عايليق فيعطى الصغيرحقه من الرفق به والرجة والشفقة علمه ويعطى الكبيرحقه من الشرف والتوقيرقال العراقي فيه التوسعة للقادم على اهل المجلس أذاامكن توسعهم لدسيما انكان بمن امر ماكرامه من الشيوخ شيما اوعلااوكونه كبيرقوم كاسبق حديث جريراذااتاكم كريم قوم ماكره وه (ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر) يحسب وسعه بيده اوبلسانه اويقلبه بشروطه المعروفة ففال تعالى انجينا الذبن ينهون عن السوء فجعل النحاة للناهين والملكة للتاركين (حمت طبهب عن ان عباس) قال تعريب وقال السيوطى حسن ﴿ ليس من عل يوم ﴾ وكذاليس من عل ليلة من الاعمال الصالحة (الا وهو تحتم عليه ) أي يطبع عليه بطابع معنوى ويستوثق (فاذامر ض المؤمن قالت الملائكة ) ملائكة الارضاوالكرام الكانبين (ياربناعبدك فلان) بن فلان (قد حبسته) اى منعته من قدره مباشرة الطاعة بالمرض (فيقول الرب) تبارك وتعالى (اختموا) بكسر الهمزة والتاء اى اتموا يقال ختمت النبي ختما من باب ضرب اى اتممت وختم القرأن اى بلغ آخره وختم الله المجيراي بلغ آخره بخير (له على مش عل حنى يبرأ او يموت) اى يبرأ من مرضه او يموت بسبه وهذا في مرض ليس سبه معصية كان لكثرة نسر به الخز (حم طبك عن عقبة بن عامر) قالك صحيح وتعقبه الذهبي ﴿ لَيس من عبد ﴾ مؤمن من الادمى (يقول

لااله الاالله ) يأتي في لابحثه ( مائة مرة الابعثه الله يوم القيمة ووجهه ) اي والحال أن وجهه في النور والاضائة (كالفمر ليلة البدر) وهي ليلة أربعة عشر (ولم يرفع) مبنى المفعول ( لاحد يومئذ على ) من الاعمال الصالحات ( افضل من عله الامن قال مثل قوله اوزاد ) عليه فوأند لا له الاالله لا يحصى منها حصول الهيبة للمدام عليها قال الرازى القاب اذا تجلى هذه الكلمة كان ذلك التجلى نورال بوسة واذا تجلى بهاالقلب استعقب حصول قوة الهيبة بالله ولهذاصار العارفون المستغرقون في انوارجلال الله يحتقرون الاحوال الدنبوية ويحتقرون عظما الملوك ولايبالون بالقتل ولايقيمون لشئ من طيمات الدنيا وزنا وكل ذلك يدل على استعلا قوة هذه المكلمة على جمع الاشياء فان سلطان كلسيء يضمحل في سلطان جلالها كأن ابراهيم الخواص بالبادية فظهر عليه شئ من هذه الاحوال فاضطجع فجاء السباع فاحاطوا به فلم يبال بها فغاف صاحبه وصعد سجرة وبقي هناك خابفا وفي الليلة الثانية زال ذلك فوقعت بعوضة على يده فألم فقال له صاحبه ماجرعت في البارحة من السباع وجزعت الليلة من بعوضة فقال اليارحة نزل في القلب سلطان الجلال فبقوته لم ابال بحجميع الملوك والآن غاب فظهر العجز كاترى (طب عن الى الدرداء) قال الهيثمي فيه عبد الوهاب بن الضحال متروك ﴿ لَنس مِن لَيلةَ ﴾ من ليالي الدنيا مندخلق آدم (الاواليحر) اي المالخ (يشرف فيها) بفتح اوله والراءاى يغلب و يعلوو برتفع و بابه طرب واسرف المكان اى اطلع عليه (ثلاث مرات يستأذن الله ) وزاد في نسيخ تعالى (ان ينصفح) اي يعرض (عليكم) ايما الادميون وفي نسية ينفضم يقال فضع فأفتضع اى كشف مساويه وفضع قبعه اىظهر وانفضع مثل انفضح وبمعنى سال وفى العزيزى تنفضح بالخاء المعجمة اى ينفتح ويتسع وفى رواية الجامع ينتضح اى يرش الماء علكم كايقال النضم رش الماء على النبي ونضم البيت رشه ونضمت القرية اذا ترسحت عا فيها وانتضم عليه الماء اى ترشش (فيكفه الله عزوجل) عنكم فاشكرواهذه النحمة قال ابن القيم هذا مقتضى الطبيعة لان كرة الماء تعلوكرة التراب بالطبع لكنه تعالى يمسكه بقدرته وحكمه وصبره وكذاخرورا لحبال وتقطيرا لسموات فان ما مفعله الفجار في مقاياة العظمة والجلال بقتضي ذلك فجعل تعالى في مقابلة هذه الاسباب اسيابا برضاها تقابل للك الاسباب التيهي سبب زوال العالم فدافعت تلك الاسباب وقاومها وكان ذامن اشار مدافعة رجته لغضيه وغلبتها لها وسبقها اياه (جم عن عر) بن الحطاب فيه العوام والشيخ الذي كان مرابطا بالساحل والعوام والشبخ مجهول

﴿ لس من يوم ﴿ من ايام الدنيا ( الموهو ينادي ) والاسناد مجازي وال لكل سي عجدا وتسبيحاقال الله تعالى وانمنسي الايسجع بمصده ولكن لاتفقه ونتسبيحهم (ياابن ادم اناخلف جديد) اى مخلوق مجعول فى زمان والشمس تجرى محسبان (وانا فيما تعمل فى) من الاعمال الحسنة والقبيحة (عليك سهيد عاعل في خيرا) ولاتعمل في سرا (اسهدلك به) نوم القيمة (لومضيت لم تربي) ابدالان عوده الماضي محال (ويقول الليل مثل ذلك) وفيه ترغيب بالعمل ودفع الغفلة والسعى والانتباه على منهج الشرع (ابونعيم عن معقل بن يسار)مررواية ليس من يوم يأتى ﴿ ليس منا ﴾ اى لبس هو من ذوى اسوتنا بل من المشبين بغيرنا (من حلف بالامانة) فانه من ديدان اهل اكتاب قال القاضي ولعله اراد به الوعيد عليه فانه حلف بغيرالله ولا تنعلق به كفارة ( و من خبب ) بمعيمة وموحدتين قال السيوطي وروايته في السخة الني هي عندي عثلثة آخره ای خادع وافسد (علی امر ، زوجته ) بالنصب مفعول صریح نظیب (او مملوکه فليس منا) قال ابن القيم وهذا من اكبر الكبائر فاله اذا كان الشارع نهي ان مخطب على خطبة اخيه فكيف عن يفسد امرأنه اوامته اوعبده ويسج فالتفريق بينه وبينهاحني يتصل وفيذلك من الاثم مالعله لايقصر عن اثم الفاحشة انلم يزدعلها ولايسقط حق الغبر بالتو بة من الفاحشة فإن التوبة والسقطت حق الله فعق العدد باق فانظلم الزوج بافساد حليلته والجناية على فراشه اعظم من ظلم اخدماله بلايعدل عنه الاسفك دمه وفي حديث له د عن ابي هريرة ليس منامن خبيا حرأة على زوجها اوعبدا على سيده لماتقرر فان اتصاف ذلك ان يكون الروج جاراا وذارج محرم تعدد الظلم وفحش بقطيعة الرحم واذى الجار ولايدخل الجنة قاطعرح ولامن لايأمن جاره بوائقه قال النووى في الاذكار فحرم البحدث قن رجل اوزوجته اوائه اوغلامه اونحوهم بمايفسدهم به عليه اذالم يكن امرابمعروف اونهيا عن منكر وتعا ونواعلي البروالتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان (حمع حبائض عن بريدة) قال الصحيح واقره الذهبي وقال المنذرى اسنادح صحيح ﴿ لَيس منا ﴾ اى من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا (منتشبه بغيرنا) من اهل الكتاب من نحوم لبس وهية ومأكل ومشرب وكلام وسلام اوترهب وتبتل ونحو ذلك فلامنافات بينه و بين خبرلتتبعن سنن من كان قبلكم وخبر ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة اذالمراد هنا انخبر جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم امرمشروع وان الانسان كلامعد عن مشابهتهم فيمالم يشرع لناكأن ابعد

عن الوقوع في نفس المنهى عنه ( لاتشبهوا ) بفيح اوله بحدف احدى التائين للتحفيف (باليهود) الذين هم المغضوب عليهم (ولابالنصاري) الذين هم الضالون (فان تسليم اليهود المشارة بالاسابع وتسليم النصارى الاشاره بالاكف) بالفتح وضم الكاف وتشديدالفاعجع كف بالفتح والتشديداى بالاشارة بهافيكره تنزيها الاشارة بالسلام كاصرح مه المووى لمذا الخبرو بوب عليه باب ماجا في كراهة الاشارة بالسلام بالبدونحوها بلالفظ قال واماخبر الترمذى ايضاعن اسماء مررسول الله صلى الله عليه وسلم وعصبة من النساء قعود قالوابيده التسليم فحمول انه جعيين اللفظ والاشارة قال السمهودي وريمادل هذا الحبر على ان السلام يشرع لهذه الامة دون غيرهم واستدل على كراهة لبس الطيلسان لانه من ملابس النصارى واليهودى وفي مسلم أن الدجال تتبعه اليهود عليهم الطيالسة وعورض عاخرجه ابن سعدانه عليه السلام سئل عن الطيلسان فقال هذا نوب لا يؤدى شكره و بان الطيالية الآن ليست من شعارهم وقدذ كره ان عبد السلام في الدع المباحه قال ابن جر وقد تصير من شعار قوم فيصيرتركه مخلاً بالمروة (توضعفه عن عرو بن شعيب عن ابيه عن جده ) قال المناوي عمرو بن العاص وهومن حديث عمرو من شعيب عن ايه عن جده قال ت اسناده ضعيف و افره النووي على ضعفه ♦ ليس هناك ﴾ والاشاره للعظيم مئل الم ذلك الكناب اى البالغ غاية القصوى (يعنى في الجنة ليل) وفي حديث المنيكاة مرفوعاان اول زمرة يدخلون الجنة على صوره القمرليلة البدركاشد كوكب درى في السماء اضاء على هلب رجل واحدالا اختلاف بينهم ولاتباغص لكل امرء منهم زوجتان من الحور العين يرى مخسوقهن من ورا العظم واللحم من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا الحديث اى اهل الجنة ينزهون الله من صفات النقصان و مثبون له نعوت الكمال داعًا على أنه أراد عما ليلاونها را بأطلاق الجز وارادة الكل مجازا وقال الطيبي برادجها الديمومية كإيقول العرب اناعند ولان صباحا ومسا الايقصد الوفتين المعلومين بل الدعومية ( وانماهوضو و وريرد الفدو) اى وقت الغدو وهوهبل الروال وقت الصباح (على الرواح) وهو بعد الروال وقيل الغدوجع غدوه بالضم ومنه قوله تعالى بالغدو والآصال اىبالغدوات ( والرواح على الغدو و تأبيهم طرف الهدايا) وهوجع هدية والطرف بفتحتين طائفة من الشي (من الله لمواقيت الصلوة) بالياء جم ميقات وهو الوقت والميقات ايضا الموضوع (التي كانوادصلون فيها في الدنيا ) كما في قوله تعالى ان الصلوة كانت على المؤمنين كنا باموقوتا (وتسلم علم م ( اللائكة )

الملائكة) كإقال تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفي حديث المشكاة عن انس مرفوعا انفى الجنة لسوقا يأتونها كلجعة فتهب ريح الشمال فتعثوفي وجوههم وثيابهم فيردادون حسناوجالانيرجعون الى اهليم وقدازدادواحسنا وجالاف قول لهم اهلوهم والله لقد زددتم بعدنا حسنا وجالا فيقولون وانتم والله لقدا زددتم بعدنا حسنا وجالا وذلك الهالاصابتهم منتلك الريح اوبسبب انعكاس جالهم اولاجل تأثيرحالهم وترقىما كهم قال النووي السوق مجمع اهل الجنة يجتمعون فيهافي كلء تدارجعة اي اسبوع ولىس هناك اسبوع حقيقة لفقد الشمس والليل والنهار قال وانما يعرف وقت الليل والهار بارخاء الاستار الانوار ورفعها علىماورد في بعص الاخبار فهذا يعرف يوم الجمعة وايام الاعياد ومايترتب عليهما من الزيادة والرؤية وسأمر الامداد والاسعاد ففي الجامع ان اهل الجنة ليحتاجون الى العلماء في الجنة وذلك انهم يزورون الله تعالى في كل جمه فيقول لهم تمنواعلى ماشئتم فيلتفنون الى العلما فيقولون ماذا تني فيقولون تمنوا كذاو كذافهم يحتاجون اليهم فى الدنيا رواه كرعن جابر وتسمية يوم الجمعة بيوم المزيد في الجنة يدل على تمييزه عن سائر الايام (الحكيم عن الحسن وابي فلابة )مران اهل الجنة واهل الجنة بحث وليس مني ك اى ليس عتصل بي ( الاعالم ) العلم الشرعي النافع ( أومتعلم) كذلك وما واهما فغير متصلبي تنبيه قال الغزالي آداب العلم تسعة عشر الاحتمال ونزوم الحلم والجلوس بوقار واطراف رأس وترك المكبرالاعلى الظلة زجرالهم وايسار التواضع في المحافل وترك المهزل والدعاية وارفق بالتعلم والتأبي بالمتجرف واصلاح البليد بحسن الارشاد وترك الانفةمن قول لاادرى وصرف الهمة لاسائل وقبول الحجة والانقيادللحق عندا الهفوة ومنع المتعلم من علم يضره وزجره عن ان يريد بالعلم عيروجه الله وصده عن الاشتغال بفرض الكفاية قبل العين واداب المتعلم معالعالم ان يبدأ بالحية ويقل بين يديه الكلام ولايقول فىمعارضة قوله قال فلان خلافه ولايشترط عليه بخلاف رأيه ولايسأل جليسه مجلسه ولايلتفت بل تقعد مطرقا ساكتا متأدبا كانه في الصلوة ولايكثر علمه عند ملله واذا قام قامله ولايسئله في الطريق ولايسي الظن به في افعال ظاهرهما منكرة عنده (ابوعلى فى فوألد وان النجار) في تاريخه (والديلي عن ابن عر) فيه مخارق بن ميسرة قال الذهبي في الضعفا ولا يعرف ﴿ ليس لاحد ﴾ من البشير (ان تميي الموت) قال الله تعالى ويدع الانسان بالسر دعأته بالخبرائ مثل دعأته لعدم تحمله مانزل عليه من ضرردنهوى وفى-ديث خعن ابي هريرة مرفوعالا يتن احدكم الموت الحديث لان شان المؤمن الترود

ع بارخاع اصابه نسمهم

للاخرة والسعى ويمايز يدمواجامن الباقيات الصالحات كايشيراليه حديث طوبى لمن طال عره وحسن عله وحديث خياركم من طال عره وحسن عله فن شانه الازدياد والترقي من حال الى حال ومن مقام الى مقام القرب الالهى وكيف يطلب القطع عن مطلو به اذالموت عَاطِعِ لذلك (لا بر ) با لفتح والتشديد صفة مشبهة (ولافاجر اما برفيز دا دبرا) بالكسرالاحسان والعمل الصالح (و أما الفاجر فيستعتب ) ببني للفاعل اي يطلب العتى وهو الارضاء والمرادطلب رضاه تعالى بالتوبة وردالمظالم وتدارك الفائت واصلاح العملذ كر القاضي وقال التوريشي والنهى ان اطلق لكن المراد النقييد بما وجدبه من تلك الدلالة وقدتمناه كثيرمن الصديقين شوقاالي لقأنه تعالى وتنعما بالوصول الى حضرته وذلك غيرداخل تحت النهي التقييدوالمطلق راجع الى المقيدانتهى وفى رواية لا يتمنين احدكم الموت ولايدع به من قبلان يأتيهانه اذامات انقطع عله يعنى لا يتنى ولايدعو بالموت لانه اليسشيئا حريا بالتمنى والدعاءلايه شيء ينقطع به العمل فلذاصارا لعمراصل مال المؤمن يشترى به رجمته تعالى وثوابه وقربه ورضأته فلذالم يعط للانسانسي اعزمن العمر لايخفي انهذا انكان العمل خيرا فيشكل مكون العمل شرالاسمافي زمانناو يشكل ايضا بحوقوله تعالى ونكتب ماقدموا وآثارهم اذالاثارمايتبعه بعدموته كعلم علوه وحبس وقفوه وايضام حديث اذامات الانسان انقطع على الاهن ثلث صدقة جارية اوعلم ينتفع به اوولد صالح يدعوله فقتضى هذاالحديث هوالاطلاق ومقتضى الآية والحديث الثانى عدم الانقطاع مطلقا وفي الثلث فبينهما تدافع والحواب ان المطلق في مثله مجول على المقيد اوهذا الحديث قبل وحي المستثنيات تدبر ( ابن سعدعن ابي هريرة) ورواه خ للفظ لا يمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداداومسيئا فلعله يستعتب وفيهروايات فليستهذه كاى الملاقات اوالمصافحة ( بمعرفة ) تعتد في المعارف بينهما ( حتى تعرف ) بكسرالراء يقال عرفه يعرفه معرفة وعرفانامن باب ضرب ودخل (اسمه واسم ابيه) اوجده ان كان مشهورا (وقبيلته) ولوكفارا(انمرض عدته) بضم اوله وفتح التاء مخاطب ماض من العيادة وهي زيارة المريض مراذااخيت محثه ( وانمات اتبعت ) ظاهره بتشديد التاءاى شهدت وشيعت (جنازته) بكسرالجيم ويفتح وفي قوله انبعت اشارة الى ان الافضل هو المشي خلف الجنازة كإهوالمختارمن مذهبنا وقدور دمصرحافي حديث ابن مسعود على ماروا ابن ماجة مرفوعا الجنازة متبوعة وليست بتابع اليس منامن تقدمها وفي حديث المشكاة عن على مرفوعا للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذالقيه و يجيبه اذا دعاه ويشمته اذاعطس

ويعوده اذامرض ويتبع جنازته ويحب له مايحب لنفسه (طب عن ابن عر)سبق اذا اخيت ﴿ ليسلم ﴾ ظاهره لام الامرويحتمل لام الابتدا (الراكب على الراجل) اى الماشى اى تواضعا حت رفعه الله بالركوب ولئلا يظن بهذا انه خيرمن الماشي (والراجل على الجالس) اى الماشي على القاعد كذلك ( والاقل على الأكثر ) اى التواضع المقرون بالاحترام والاكرام المعتبر في الاسلام مع ان الغالب وجود الكبير في الكثير وسيأني ان الصغيريسلم على الكبير معان الكثير قديعتبر في معنى الكبيروايضاوضع السلام للتودد والمناسب فيه ان يكون مع الكبير والقليل مع الكثير بمقتضى الادب المعتبر شرعا وعرفانعم لووقع الامر بالعكس تواضعا فهو مقصد حسن ايضا قال الماوردي انمااستحب ابتداء السلام للراكب لان وضع السلام انماهو لحكمة ازالة الخوف من الملتقين اذا التقيا اومن احدهما من الغالب اولمعنى التواضع المناسب بحال المؤمن اولمعنى التعظيم لان السلام اغايقصدبه احدامرين اما اكتساب رداواتدفاع مكروه قال الطيي فالراكب يسلم على الماضي وهوعلى القاعد للايذان بالسلامة وازالة الخوف والقليل على الكثيرالتواضع المطلب السلام والصفير على الكبيرالتوقيروالتعظيم قلت اما التواضع ففي الكل موجود ولوانعكس ولذا . [[ورد. قالواثواب المسلم آكثر من اجرالمجيب مع ان فعل الاول سنة وفعل الآخر فرض فلا بدمن ملاحظة معنى آخر في الترتيب المقدر فتدبرقال النووي وهذا الادب يعني القيدالاخيرانما هوفيا اذا تلاقى في طريق اما اذا ورد على قعود اوقاعد فان الوارديد أالسلام بكل حال سواكان صغيرا أوكبيرا اوقليلااوكثيراقلت وهذامفهوم من صدرا لحديث في الجملة لان التعريف فى الراكب والماسي للجنس الشامل للقليل والكثير ولكن فيه تنبيه قال المتولى اذا لقى رجل جاعة ارادان يخص طائفة منهم بالسلام كره لان القصدمن السلام الموانسة والالفة وفى تخصيص البعض امحاش الباقين ورعاصار سبباللعدا وةواذا مشىفى السوق اوالشوارع المطروقة كثيرا فالسلام هنا أنما يكون لبعض الناس دون بعض لانه لوسلم على كل تشاغل به عن كل منهم وبخرج به عن العرف والذاقال (فن اجاب المسلم) كمسر اللام (كانله) واجره على الله (ومن لم يجب فلاسي له) اذا اجاب واحدمنهم وفي حديث انس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى غلان فسلم عليه بمعنى صبى اوملوك فسلم عليه تواضعا ولانه كانماراولكثرتهم على احتمال قال النووى فيه استحباب السلام على الناس كلم حتى الصبيان المميزين وبيان تواضعه وكال شفقته على العا اين وأو سلم على رجال وصبيان ورد صبى منهم الاصح انه يسقط فرض الرد كايد فط صلوة

الجنازة بصاوة الصبى ولوسلم على جاعة ورد غيرهم لم يسقطالرد عنهم فاناقتصر وا على رده أتموا وأما المرأة مع الرجل فأن كأن زوجته أوجاريته أومحرما من محارمه فهي معه كالرجل وان كانت اجنبية فانكانت جيلة يخاف الافتتان بهالا يسلم عليها ولو سلم لم يجز الها رد الجواب ولاتسلم عليه فان سلمت لم تستحق جوابافان اجأبها كرهله وان كانت مجوز الا يفتت بها جاز أن تسلم على الرجل وعليه الرد قاله ابوسعيد المتولى فاذاكان النساء جاعة فسلم عليهن الرجل أوكان الرجال جعافسلواعلى المرأة الواحدة جازاذالم يخف عليه ولاعليهن ولاعليها اوعليهم فتنة (جم عن عبد الرحان بنشبل) وفي رواية المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا يسلم الراكب على الماسي والماني على القاعد والقليل على الكثير ﴿ ليسلم ﴾ كامر (الصغير على الكبير) قال السيوطي لانه امر بتوقيره والتواضعبه (والمارعلى القاعدو القليل على الكثير) لانه في معنى الصغير والكبير قال الطبيى واعلم اله تعالى جعل افشاء السلام سبباللمعية والحبة سببا لكمال الإعان واعلاء كلة الاسلام وفي التهاجر والتقاطع والشعناء تفرقة بين المطين وهي سبب لاشلام الدين والوهن في الاسلام وجعل كلة الذين كفروا العليا وقال واعتصموا بحبل الله جيعا ولاتفرقوا وأذكروانعمةالله عليكم اذكنتم اعداعالف ببنقلو كم فاصبحتم بنعمته اخوانا ( حمن عن ابي هريرة ) مرالسلام ويأتى يسلم الم ليصل م بكسر اللام امرغائب (آحدكم نشاطه) اى مدة نشاطه اووقت نشاطه اوالصلوة التي نشط لهاوالمراد ليصل الرجل عن كمال الارادة والذوق فانه في مناجاة ربه فلاينا ج معند الملالة وقال العلقمي هوبفتيح النون اى مدة نشاط المصلى وقال زكريا اى حين طابت نفسه للعمل وقال فى القاموس بشيد كسمع نشاطا فهو ناشط ونشيط اى طابت نفسمه للعمل وفي نسيخة بنشاط اى منبسبه (فاذاكسل) بكسرالسين (آوينز) بفتح الفوفية عني كسل (فليقعد) عفاذا فترق الماء عيامه فليتم صلوته فاعداواذا فرغ بعض تسليماته فليأت بمابق من نوافله قاعدا واذافتر يعدد خوله فيها مليقط عمها يعني النافلة حتى يحدث له نشاط (مم خم دن حب وأبن - زيمه عن انس) قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل مدود بين سريتين ففال ماهذا فقالوا لرينب تصلي فاذاكسلت وفترت مسكت به فقال حلوه غُمْ كَرُه وهذه زيب بات جحش ولابي داود لحنة بنت جحش ولابن خزيمة لميمونة بنت الحارث وليظمرن الاعان كاع الهالاعان اوالمرادط عور الدين بطلوع الرجة وظهور الهداية وونرة العناية فارسل بالهدى ليظهره على اندين كله (حتى برد الكفرالي مواطنه)

أي يغلب الاعان بالكفر واهله اذاجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (وَالْيَخَاصَن) بفتيح اللام فيهما وكسر الضاد وتخفيف النون من خاصن بخاصن (البحار) اي تلاطمت امواج البحار ( في الاسلام) بكثرة اسبابه كظهور المجتهدين والفقها وتدوين الكتب والنأليفات وتقرير المقاصد اصولا وفروعا وتدوين العلوم ابوابا وفصولا (ولمأتين على الناس زمان ) احدثت الفتن بين المسلين والبغي على المة الدين وظهر اختلاف الاراء والمل الى البدع والاهواء ( يتعلون فيه القرأن ) بالاغراض (فيعلونه و تقرؤنه) وراؤن ويتكبرون (ثم يقولون قد قرأنا) مبانيه (وعلنا) معانيه وادرجنا مقاصده واحرز نامعارفه (فن ذاالذي ) هو (خيرهو منا) وتقديم المسندالتقوية والاستفهام للانكار (فهل في اوائك) الاشارة التحقير (ون حير قالوا يارسول الله ومن اولئك ) سئلوا تبعيدا لصفاتهم (قال اولئك منكم) اى من هذه الامة (واولئك وقود النار) الوقود ما يوقد به النار اى حطب النار وفي حديث طب عن ان عرائه قال لااعله الاعن الني صلى الله عليه وسلم انه قال من قال اني عالم فهو جاهل وذلك لان العالم لايدعى العلم ومدعى العلم لايكون عالما وعن بعض الحكماء من رأيته مجيباعن كل ماسئل ومعبرا لكل مأشهد وذا كرالكل ماعلم فاستدل بذلك على جهله ودعوى عدم العلم من العالم دليل على قوة علمه لعلك قدسمعت صدور الاادري من افضل البشرعليه السلام حين سئل عن افضل البقاع وجبريل ايضاحين سئله عنه حتى سئل من الله فاجاب بالماجد وفي شفاء عياض حين انزل عليه صلى الله عليه وسلم خذالعفو وأمر بالعرف سأل من جبر يل تأويلها فقال حتى استل العالم ثم ذهب ثم اتاه فقال الله تبارك وتعالى بأمرك ان تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عن من ظلك وقال له واصبر على ما اصابك انهى وايضاحين سئل الشعبي عن مسئلة قاللاا درى فقيل اماتستحي وانت مفتى العرافين فقال ان الملائكة المقربين تالوا معلم لنافكمف اناوقال ابو بوسف ايضا لاادرى فقيل انت تأكل من مت المال كذاف كمف تقول لاادرى فقالآكل على قدر علمي ولواكلت على قدرجهلي ماكفاني مال الدنيا باجعها ومثلها عن العياض وعن الغير ولعلك معته معز يادة فارجع ونقل عن الحكم العطائية لان تصحب جاهلالا يرضى عن نفسه خيرمن ان تصحب عالما يرضى عن نفسه لعل المنع عند تزكية النفس والتكبر ونحوهما والافعند مصلحة الدنيو ية فيجوز (طبعن ابن عياس طبعن امه ام الفضل ) مرالعلم والعالم نوع بحثه ﴿ ليمل البار ﴾ البرالاحسان لاوالدين قال الله تعالى وقضى ربكان لاتعبدوا الااياه ومالوالدين احسانا اى بان تحسنوا اواحسنوا احسانا

لانهما سبب الظاهر للوجود والتعيش ( ماشاء ان يعمل فلن يدخل النار) وفي الجامع برالوالدين يجزى عن الجهاداي يقوم مقامه فكانه لوقعة خاصة مقتضية اذلك والافرتبة الجهاداعلى واعظم وفيه ايضابرالوالدين زيدني العمر كافي الكتب السابقة ايضافني السف الثانى من التورية آكرم اباله وامك ليطول عرك في الارض التي يعطيكها الرب الهك وفيه بروا اباكم وامهاتكم يبركم ابناؤكم وكاتدين تدان وفي المفتاح قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين افضل من الصلوه والصوم والحج والعمرة والجهادفي سيل الله وقال برالوالدة على الولدضعفان وقال الوالدة اسرع اجابة قيل يارسول الله ولم ذلك قال هي ارح من الاب ودعوة الرحيم لاتسقط قال انس قال صلى الله عليه وسلم الغلام يعقء م السابع ويسمى و عاط عنه الاذى فاذابلغ ستسنين ادب فاذا الغ تسعسنين عرل فراشه فاذا الغعشرا ضرب على صلوة قاذا ملغ ثلث عشرة زوجه مم اخذبده وقال ادمتك وعلتك والكعتك اعوذ بالله تعالى من عتنتك في الدنيا وعذا لك في الاخرة وقيل ولدك ريحا نتك سبعا وخادمك تسعا ثم هوعدوك اوصديقك (وليعمل العاني) بكون اللام للام (ماشاء ان يعمل فلن يدخل الحنة) مرحديث جابرم فوعا الكروعةوق الوالدين فان ريح الجنة توجد من مسيرة الفعام والله لا يجدها عاق الحديث اعلم ان العقوق اتما يكون بالخالفة فى غير المعصية اذلاطاعة للمخلوق في معصية الخالق واليه اشار بقوله تعالى وانجاهداك على ان لاتشرك على السلك به علم فلاقطعهما الآية ركش تاريخه عن معاد) من الكبائر ابن عباس عد القرأن الم والياء ونون المسددة ( القرأن ناس) محفف من الا اس بالضم من الانس وجعه اناسى والالف والنون زائدتان في الانسان وعند التحقيق للانسان نوعين من الانس انس بالحق وانس بالحلق لانه بالروح انس بالحق و مالحسم انس بالخلق وعند البعص انس بالدنيا وانس بالعقى وقيل مأخوذمن الاماس كما في القامرس ( من التي يمرقون ) بضم الراء (من الاسلام )اي يجوزونه ويحرفونه ويتعدونه (كا يمرق السهم من الرمية ) بفتح اله وكسرالميم وشداليا و فعيلة من الرمي والمراد الصيد الوحشي كالغزالة المرمية مثلا يعني يخرجون من الدين بغتة كخروج السميم اذا رماه رام دوى الساعد فاصاب مار ماه فنفذ منه بسيرعة بحيث لا تعلق بالسهم اولا نشى منه ومن المرمى سي عاذا التمس الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه وهؤلاء الفرقة هم الحرورية الدين خرجوا على ففاتلواحتى قتل اكثرهم (شحم، طب وان حرير عن ان عبد آلـ لام٤) ورواه عايضا قال الهيثمي و رجاله رجال

٤ وفيرواية الجامعءن

الصحيح وليقل احدكم كاسنه مؤكدة (حين يريدان ينام) بالليل ويحتمل المراد النهار ايضا وانما خص الليل في ومض الروايات لان غالب النوم فيه و يظهران محل قوله ذلك بعداضطجاعه في الفراش (آمنت بالله) وجيع صفاته (وكفرت بالطاغوت )اي الشيطان وجميع كيد ويطلق على الصنم والوثن والكاهن وجعه طواغيت واما الطاغمة الطاعقه وقوله تعالى ومن يكفر بالطاغوتاي ابليس وقوله تعالى فاهلكوا بالطاغية يعني بصيحة العدال وفي نهاية ابن الاثير واما الطواغيت فجمع طاغوت وهو الشيطان اومايزين لهم أن يعبدوه من الاصنام ويقال للصنم طاغوت والطاغوت يكون واحدا وجعا انتهى (وعدالله حق )ثابت لايديكون على مقتضى كتابه (وصدق المرسلون) على مابلغواو بينوا (اللهم) اني (تلت اليك )من جميع ذنو بي ومخالفتي وتفريطي (وانا من المسلين ) ، ومنين بك منقادين لامرك (اللهم اني اعود مك ) والنجأ اليك (من طوارق هذا الليل )اى كلآت في الليل وفي النهاية نمى المسافران يأتى ليله طروقا اى ليلاوكلآت بالليل طارق وقيل اصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمى الآتي باللبل طارقا لاحتياجه الى دق الياب ومنه حديث على انها طارقة اي طرقت مخبر وجع طارقة طوارق ومنه حديث اعوذ بك من طوارق الليل (الاطارقا يطرق مخبر) وفي روايات الاطارق والنصب اكثر ثم يقرأ الكافرون وينام على خاتمتها (طبعن الى مالك) الاشعرى فيه اسماعيل بن عياش ضعيف ﴿ لِلَّكُن ﴾ مكسر اللام (بلاغ آحدكم) اى لكف احدكم الها الامة (من الدنيا) ماسلغك الى الاخره (مثل زاد الراكب حتى بلقاني) فالمؤمن يتزود منها والفاجر يتمتع ديها والاصل ارمن امتلاء قلبه بالايمان استغنى عن كثيرمن مؤن الدنيا واحتمل المشاق في كشيرمن مؤن الاخرة وفيه تنييه على ان الانسان فرار لاقرار له فيحمل مابلغه المنزلة مين يدى مرحلة ويقتصر عليه وفي بعض الكتب المنزلة ابن آدم خذ من الدنيا ماشئت وخذ من الهم اضعافه تنبيه كان بعض العارفين اذا انقضى فصل الشتاء اوالصيف متصرف في الثياب التي يلسما فيذلك الفصل ولايدخرها في الفصل الآخر وهومقام عسى وانه لم يكن له ثياب تطوى ز بادة ماعليه من جبة صوف وقطن وكانت محدته ذراعيه وقصعته بطنه ووضع لبنة على لبة من الطين تحت رأسه فقال لهامليس فدرغيت ياعيسي في الدنيا بعدذلك الزهدفرمي ماوا تغفر واناب وكان الوحذيفة يقول احب الامام الى يوم يأتنى الحادم فيقول مافى بيتناسئ مأكله هداتأكيد شديد في الترغيب في الزهدة ال العلاي والباعث قصر الاول ولهذا اشار المه

يقوله كزاد الراكب تشبيها للانسان في الدنيا بحال المسافر (جم عطب حب حل لاهب كر ضُوثلاثة )من المخرجين (عن سمان) الفارسي (كرعن عروابي الدردا) ورواه الحاكم نحوه وذكر بيان السبب وهوانسعد قدم على سلمان يعوده فبكي فقال سعدما سكيك قال توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هوعنك راض وترد علیه الحوض و تلقی اصحابك فقال ما ابكى جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله عهد البنالكن بلغة احدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولي هذه الاساري اي الشخوص قال وانماحوله اجانة وجفنة ومطهرة فقال سعداعهد الينافقال ياسعد اذكرالله عندهمك اذاهممت وعنديدك اذاقسمت وعند حكمك اذاحكمت رواه الحاكم بطوله وقال صحيح وكذاقال المنذري ﴿ لَيلَة الجُعة عُ بضم الميم وسكونه كامر (ويوم الجعة ) وقت الجعر اوله اذازالت الشمس عن كبدالسماء وكذلك يروى عن عروعلى والنعمان بن بشيروعروبن حريش وهومذهب عامة العلماء وذهب احد الى صحة وقوعه قبل الزوال متمسكاءاروى عن ابى بكر و عروعثمان كانو ايصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا تأبت وماروى ايضا من طريق عبدالله بن سلمة ان عبدالله بن مسعود صلى بهم الجعة ضعى وقال خشيت عليكم الحرواجيب بان عبدالله وانكان كبير لكنه تغيرلما كبرقاله شعبة وقول بعض الحنابلة محتجا بقولهم انهذا يوم جعله عيداللمسلمين فلماسماه عيداجاز الصلوة فيه في وقت العيد كالفطر والاضحى معارض بانه لا يلزم من تسمية يوم إلجمعة عيد ان بشتمل على جيع احكام العيدبدليل ان يوم العيديحرم صومه مطلقا سواء صام قبله اوبعده بحلاف يوم الجمعة باتفاقهم (ار بع وعشرون ساعة) وهي صادف هنا باعتبار النجو وية (لله تعالى في كلّ ساعة منهاستمائة الف عتى من النار)اى مخلص منه وفي النهامة لن بجزى والدوالده الاان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يقال غتقت العبداعتقه عتقاوعتاقة فهو معتق وانا معتق وعتق فهوعتيق اىحررته وصارحراوقدذكره فيالحديث واعاكان هذاجزاء له لان العتق افضل ما ينعم به احد على احدادًا خلصه بذلك من الرق وجبرته النقض الذي فيه و تكمل له احرام الاحرار في جيع التصرفات وفي حديث الى بكرانه سمى عتيقًا لانه عتيق من النَّار سماه به النبي عليه السلام لما اسلم وقيل كان اسمه عتيقًا والعتيق الكريم (كلمم قداستوجبوا النار) اي نار التطمير ويحتمل اجراؤه على اطلاقه بان يوفق منشاء من الكفارلان يسلم (الرافع والخليل) في مشيخته (عن انس) بن مالك ﴿ ليشربن ناس ﴾ وفي رواية الجامع اناس ( من امتى الجنز ) قال الطببي اخبار فيه

شائبة انكار (يسمونه ابغير اسمها) يسترون في شربها باسما الانبذة المباحة اى فيشرون النبيذ المطبوخ بالسكر ويسمونه طلا تحرجا ان يسمونه خراوذلك لايغني عنهم من الحق شيئاوقيل ارادما يغيرون صفاتها ويبطلون اسمها ويبقى معناهاقال ان العربي في العارضة والذى انذرعليه السلام بهم هم الحنفية فانها طبخته لتنربل عنه بزعم اسم الخزية وتشر به باسم آخر (ويضرب )مبني للمفعول (على رؤسهم بالمعازف) اى الدفوف ونحوها (والقينات) القين الامة مغنبة كانت اوغيرمغنية والقين ايضا الماشية وهي تزين العرايس وانماقل للمغنية قينة اذاكان الغناء صناعة لهاوالقين الصانع والجع القينات والقينان ( يخسف الله بهم الارض ) بكسر السين يقال خسف المكان خسوفا من باب الثانى اذاذهب في الارمن (ويجعل منهم القردة والخنارير) وفيه وعيد شديد على من يتخيل في تحليل مايحرم بتغيرا سمه وان الحكم دورمع العلة في تحريم الخروهي الاسكار فهما وجد الاسكار وجد التحريم ولولم يستمر الاسم قال ابن العربي هو اصل في ان الاحكام انما يتعلق بمعابي الاسماء لابالقابهاردا على من حله على اللفظ قال ان القيم فيه تحريم آلة اللم وفانه قد توعد مستحل المعازف بانه يخسف به الارض ويمسخهم قردة وخناز يروان كأن الوعيد على جيع الافعال فلكل واحد قسطمن الذم والوعيد (حب وطب ق والبغوى عن ابي مالك) الاشعرى قال ا بن القيم اسناده صحيح ﴿ لينتهين ﴾ بفتيحا للام جواب قسم محذوف وضم اوله وفتح المثناة وضمة الهاءلتدل على واوالضمير المحذوفة لاناصله ينتهيونن هكذا ضبطه المناوى والاصعى ازواية والدراية لينتهين بكسرالها وقتع الياء وتشد النون (اقوام عن ودعهم) اى تركهم قال الزمحشرى مصدريدع (الجمعات) التخلف عنهاقال الطيبي وهذا يردقول النحاة انهم اماتوا ماضيه ومصدره أستغناء بتركه فليحمل كلامهم على قلةاستعماله مع صحبته قباسا (اولميختن) بفتح اللام والياء وكسرالتاء وفتح الميم (الله على قلوم م) اى يطبع علها ويغطيها بالربن كناية عن اعدام اللطف واسباب الخيرفان اعتياد ترك الجمعة يغلب الربن على القلب ويزهد النفوس في الطاعة وذلك يؤديهم الى الغفلة كاقال (تم ليكون) بضم النون الاولى (من الغافلين) قال القاض وثم للتراخي في الرتبة فان كونهم من جلة الغافلين والمشهودفيه بالغفلةادعي لشقاوتهم وانطق بخسرانهم من مطلق كونهم مختوماعليم وفيه ان الجمعة فرض عين (طشم من حب عن ابن عباس وابن عرو) معا ( وابن خزيمة كرعن ابي هريرة وابي معيد) مها (كرعن آن عمر) بن الخطاب (وابي هريرة) معاوفي رواية ط معن اسامة ن زيد ليتم بن رجال عن ترك الجماعة اولاحرقن بيوتهم وليصر الرجل ، باز فع

(الماه) بالنصب (ظالما اومظلوماان كانظالما فلينهه) بسكون اللام وفتع اوله وكسرالهاء و بالضمر (فانهله نصرة وان كان مظلوما علينصره) وسكون اللام ولام الامرساكن بعد الواو والفاء وممقال العلاى هذامن بليغ الكلام الذى لم ينسج على منواله اوللتنويع والتفسيم وسمى ردالمظالم نصرالان النصر هوالعون ومنع الظالم عون الهعلى مصلحته والظالم مقهورمع نفسه الامارة وهي في تلك الحالة عالية عليه فرده عون له على قهرها ونصرة له عليها (حمخم عنجابر) بن عبدالله مر انسر الوليودن ع بالفتحات وتشديد النون اي يقني ( اهل العافية ) في الدنيا (يوم القيمة أن جلودهم قرضت اللقاريض )اى يطلب و يمنى اهل العافية يوم القيمة قائلين ليت جلودنا كانت قرضت بالمقاريض قلنا الثواب المعطى على البلايا فاختير في الحديث الغيمة على المتكام لانه اقل اجوابا الى التقدير فعلى هذامفعول يود محذوف وذلك ( ممايرون من أواب الله عزوجل لاهل البلاء )لان الله تعالى طهرهم في الدنيا من موادهم الخبيثة بانواع البلايا والرزايا فلقوه وقد خلصت مسكة ايمانهم من الخبث في دارأنخبث فصلحوا حينئذ لحواره ومساكنة في داركرامته فيصب عليم فيها الانعام صباوامامن لم يتطهر من مواده الخبيثة في دار الحبيثة فتطهره النار اذ حكمته تعالى تأبي ان مجاوره احد في دار كرامته وهو ملطخ بخباثته ومن تحقق بعلم ذلك انفتح له باب الرضى والتسليم ومن نمه قال بعض العارفين لوكشف للمبتلى عن سرسريان الحكمة في البلاء لم يرض الا به (ت ط ض ص والواحد الحاكم عن جابروقال منكر) قال ت غريب وفيه عبد الرجان بن معزقال في الكاشف وثقه الوزرعة ولينه ابن عدى وقال المناوى اسناده حسن ﴿ لَيكُونَن ﴾ بفتم اللام واليا، ونون الاولى (في هده الامة ) الدعوة (خسف) بالرفع (وقذف) الخسف بالفتم الذهبات في الارض يقال خسف الله مفلان الارض اي غيمه فها وخسفت العين اذا ذهبت اوساخت وخسفه اذا قطعه لازم ومتعد والقذف بالعتم الرمى والتهمة بقال قذف بالحارة قذفا من باب الثاني اذارمي مهاو يقال قذف المحصنة اذارم ها بريبة وتهمة الزا (ومسخ ) بالفتح تبديل الصورة الى ماهوا قبح منها و مانه قطع مقال مسجه الله قرداومسحت الدابة اتعبتها حتى درت (وذلك اذا نمر توالحمور) بالجمع فيهما (واتحذوالقينات) كذلك اى مغنيات ومرت مناامها بالماء والنونجع قين اوقدة (وصر بوا بالمعازف) فيه اثبات الحسف والمسخ في هذه الا ، قو ون زعم عدم و وعه فبها غال المراد خسف المنزلة ومسمخ الفلوب وفيه ازالة اللهو حرام ولوكات حلالا

لماذمهم على استعلالهاذكره إن القيم (ابن ابي الدنيا) ابو بكر (في ذم الملاهي عن انس) وفي الباب ابن عباس وابوامامة وغيرهما عنداحدوا لطبراني ولكونن كامر (فيولد العاس) الولد بفتحتين الاولاد من الذكور والاناث وبقال الولد يكون واحدا وجعا وكذلك الولد بوزن القفل قديكون الولد جعولد كاسد واسدوالولد بالكسس لغة في ولد ( مَلُوك )مر في تكون (يلون) بفتح اوله من ولي يلي اصله يوليون وهو الحاكم والاميروكل من ولى امر واحد فهو وليه ولذا قال ( امر امتي ) اى تواون امورامتي اوالمراد بالامر الخلافة (يعزالله تعالى بهم الدين )اى دين الاسلام وهذاعلم من اعلام نبوته ومعجرة من معجزاته التي سوعنها نطاق الحصر فانه اخبار عن غيب وقع (قط) في الافراد (كروابن العجار عن جابر)وفه عمر بن راشد المدنى قال في المران لايتابع احاديثه ﴿ ليلة القدر ﴾ بسكون الدال اى ليلة العظمة والشرف والقدر مصدر قدرت اقدرقدراوالمراد به ماعضيه الله من الامورقال تعالى اناكل سي خلقناه نقدر والقدرواحدالاانه بالتسكين مصدرو بالقتع اسمقال الواحدى القدرف اللغة بمعنى التقدير وهوجعل الشي مساواة من غيرزيادة ولانقصان وسميت ليلة القدرلانها ليلة تقدير الامور والاحكام قال ابن عباس ان الله قدر مآيكون في كل تلك السنة من مطرورزق واحماء واماتة الىمثل هذه الليلة من السنة الآتية ونظيره قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم واعلم انتقدر الله لايحدث في تلك الليلة فانه تعالى قدر المعادير قبل ان يحلق السموات والارض في الازل بل المراد اظهار تلك المقادير الملائكة بان يكتبها في اللوح المحفوظ (ليلة سمعة) بالقتم وسكون الميم علة (طلقة) بحركات الثلاث طعة والطلق على وزن الكتف والطلبق كلهاوصف يقال طلق الوجه وطلق اليديناى ضاحك الوحه وسمح اليدين وعلى قول الكشاف يقال يوم طلق وليلة طلق وطلقة لاحار ولاقر ولذاقال (الاحارة ولاباردة) اى معتدلة لم يكن فيها حرو برديوذيان ذكره ابن الاثير (تصبيح الشمس صبحتها) بالضم تصغيرصباح (ضعيفة) اى ضعيفة الضوو (حرامً) اى شديدة الحرة ومن علامتهاان يرى كل نبئ ساحداوان ترى الانوارفى كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلة وان يسمع كلام الملائكة وان يستحاب فيهاالدعاء فالواولايلزم من مخلف العلامة عدمهاوربقأم فيهالم يحصل منهاالا على العباده ولم يرشيئا من علامتها وهوافضل عندالله ممن راهاوا كرم (طهب وهجد بن نصرعن ان عباس) قال السيوطي حسن وليلة القدرك كامراسفا ( ليلة المجة ) بالفيح الظاهرة والمشرقة (لاحارة ولاباردة ) بل

معتدلة (ولا محاب فيها ولا وطرولار يح ) اى شديدة (ولا يرمى فيها بنجم ) هذامن علا عمها (ومن علامة يومها تطلع الشمس لاشعاع لها) وكان ابي بن كعب يحلف ذلك قال النووي والشعاع من يرى من ضوء الشمس عندبدوها مثل الجبال والقضبان مقبلة البك اذانظرت اليهاوقيل معنى لاشعاع لهاان الملائكة لكثرة اختلافهافي ليلتها ونزولها الى الارض وصعودها تستر باجعتها واجدامها الاطيفة ضوء الشمس (طبعن واثلة) ن الاسقع قال الهيمي والسيوطي حسن ﴿ ليلة القدر ﴾ مربحته ( ليلة سابعة ) بعد عشرين مضى من سهر رمضان و به قال الاكثر من الصحب وتابعيهم (اوتاسعة وعشرين) وعليهجع (ان الملائكة تلك الليلة) اى ليلة القدر (في الارض اكثر من عدد الحصى) وفي رواية الطبرانى في الاوسط أكثرمن عدد النجوم وهي افضل ليالى العام مطلقا وذهب بعضيرالى تفضيل ليلة الاسراعليها واعترض وتوسطه البعض فقال ليلة الاسراء افضل فى حق النبي وليلة القدر افضل لامته وصوب ابن عية تفضيل القدر مطلقا لان ليلة الاسراء وانحصل للني عليه الملام مالم يحصل له في غيرها لكن لا يلزم اذا اعطى الله نبيه فضيلة فى زمان اومكان ان يكون افضل نغيره هذا ان فرض ان انعامه عليه ليلة الاسرا اعظم من انعامه عليه بانزال القرأن ليلة القدر وللتوقف فيه مجال وفي حديث ط عن ابي سعيدم عن بلال بند صحيح حسن ليلة القدر ليلة اربع وعشر بن اخذبه رواية بلال وحكى عن ابن عباس و الحسن و قتادة (حم عن ابي هريرة ) قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح

## حرف المم كالح

 ٤ بشبه نسخهم

اقتزان الشبه للاعام اذاعلاما والرجل يكونذكر الاانى وعكسه والمشاهدة خلاف ذلك كانه قديكون ذكراو يشبه اخواله لااعامه وعكسه وكان المراد بالعلوالذي تكون سبب الشبه يحسب الكمثرة بحيث يصيرالاخيرمغمورافيه فبذلك يحصل الشبه وينقسم ذلك ستة اقسام الاول انسبق ما الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه ألثاني عكمه الثالث انبسق ما الرجل و مكون ما المرأة اكثر فيحصل الذكورة والشبه للمرأة الرابع عكسه الخامس ان يسبق ماءالرجل فيستو يانفيذ كرولا يختص يسبه السادس عكسه (شحمن وحب طع صف عن انس) قال سئلت امسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأه ترى في منامها فقال اذارأت ذلك فالزلت فعليها الغسل فقالت ابكون هذا قال نعما الرجل الى آخره وما زمزم الذي هوسيد الماه واسرفها واجلها قدرا واحبها الى النفوس وهزمة جبريل ومقياء اسماعل (لماسربله ) لانه سقياء الله وغياثه لولد خليله فبقي غيا كالمن بعده فن سربه باخلاص وجد ذلك الغوث وقدسر به جعمن العلما فنا لوها قال الحكيم هذاجار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد و النيات لان الموحد اذااراد به امر افشانه الفزع الى ر به فاذافزع اليه استغاث به وجد غياثا وانماينال العبدعلي قدرنيته قال سفيان الثورى اما كانت الرقي والدعاء بالنية تبلغ بالعبد عناصر الاشياء والنيات على قدر طهارة القلوب وسفيها الى ربها وعلى قدر العقل والمعرفة يقدر القاب على الطيران الى نه فالشان زمن على ذلك قال المسعودي سميت به لان القريش كانت تحيم اليها في الزمن الاول فزمزمت عليها والزمزمة صوت تخرجه الفرس من خياشم آعند شرب الماء وحكى في اسمها زمازم وزمزم بضم ألزاء حكاه المطرزي وقل البرقي عن ابن عباس انها سميت زمزم لانها زمت بالتراب لثلايأخذالما عيناوشمالا ولوترائساح على الارض حتى ملأ كل نبئ والرمزمة الكثرة والاجتماع (فانسربته )بالخطاب (تستشفي)اى انت تطلب الشفاء به (شفاك اللهوان شربته) شرب الماء بكسر الراء بابه علم وسرب الكلام اذافهم و بابه نصر (مستعيدًا بالله اعادل الله ) واخلصك من الشيطان وخوف الاعدى (وانسربته ليقطع ظمأك قطعه الله ) وزاد في رواية وانسربته اشبعك اشبعك الله لان اصله من الرحة بدأ غيا ثافدام غياثا وزاد في رواية وهي هزمة جبريل بفتيح الهامو سكون الزاء اى غمرته بعقب رجله قال الزمحشرى من هزم في الارض هر وه اذا شق شقة والهزم بلغة اليمن بطنان الارضانهم قال السهلى وحكمة فجرها بعقبه دون يده

اوغيرها الاشارة الىانها لعقبه ووارثه وهو مجد وامته كاقال تعالى وجعلها كلةباقمة في عقبه اى في امة مجد وزاد في رواية صحيحة وسقياء اسماعيل عليه السلام اى حين تركه ابراهيم معاسدوهو طفل صغير والقصة مشهورة قال فى المطامح ووهم يعقو بوابن السكيت فقالا أن أباطالب إحياها وهو خطأ وأغا هوعبد الطلب (كعن ابن عباس) ورواه قط قال له صحیح وقال فی الفتح رجال موثوقون لکن اختلف فی ارساله ووصله وارساله اصبح ﴿ مَا وَمِنْ م ﴾ كامر (شفاء من كل داء )اىسربه بنية صادقة وعزعة صالحة وتصديق لما جابه الشارع غرية في تاريخ المدينة للشريف السمهودي ان بالمدينة بئزا تعرف بزمزملم يزل اهلها يتبركون بها قديما وحديثاو ينقل ماؤها للآفاق كر من م وقال السبوطي صع إنها للجايع طعام وللمريص شفاء من السقام وقد فضل ماؤها على ما الكوثر حيث غسل منها القلب الاطهر (الديلي عن صفية) قال ابي جر وهي منسوبة وسنده ضعيف وفي حديث المستغفري عنجابرما وزمزم لما شرب له من سر به لمرض شفاه الله اوجوع اشبعه الله اولحاجة قضاها الله ﴿ الله وجه ﴾ زاد الترمذي في رواية لوان العالمين اجتمعوا في احديهن لوسعتهم ﴿ فِي الْجِنَّةُ مَا بَيْنَ كُلِّ درجتين كا بين السماء والارض) ورد في الحديث ان مابينهمامسيرة خسمائة عام (اوابعد)اى اوسع في المقدار اعدهاالله (للمجاهدين في سبل الله) وهم الغراة اوالجاج اوالذين جاهدوا الفسيم في مرضاة الله فيدخلون في تحت قوله تعالى الذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا وزاد في المشكاة فاذا سئلتم الله فسلوه الفردوس فأنه أوسط الجنة واعلى الجنة وفوقه عرش الرحان ومنه تفير أنهار الحنة اى اصول أنهار الاربعة من الماء واللبن والحز والعسل قال الطبي مان قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ورد في صفة اهل الحنة مائة درجة ما بين كل درحة كما بين السماء والارض الفردوس اعلاها قلت هومطلق مجول على القيد اوتفسير للحجاهدين بالعموم درجة والدرجات بحسب مراتبهم في الجهاد فيكون الفردوس لمن جاهد حق جهاده قال القاضي صادن بحتمل ان محرى الدرجات طاهره محسوسا كاجاء من اهل الغرف أنهم يتراؤن كالكوك الدرى وانجرى على المعي والمراد كثرة النعيم وعظمها ممالم يخطر على قلب بشرذكره النووى في شرح مسلم (عبدين حمد عن الى سعيا )مرفي الجنة بحثه ﴿ مَا نَهُ اللَّهِ ﴾ بالتنو بن ( واربعة وعشرون الفا ) وفي رواية عن الى امامة قال ابوذر قلت بارسول الله كم وفا عدة الامبياء قال مائة الف واربعه وعشرون الفا (الرسل من ذلك

ثلثمالة وخسة عشرجا عميرا) اى جعا كثيرا وفي النهاية اى مجتمعين كثيرين واصل الكلمة من الحموم والجمة الاجتماع والكثرة والغفيرمن الغفروهوالتغطية والستروجعلت الكلمتان فيموضع الشمول والاحاطة ولميقل العرب جا الاموسو فةوهو منصوب على المصدر كطرا وقاطبة والعددف هذاالحديث وانكان مجزوما به لكنه ليس عقطوع فيجب الايمان بالاسياء والرسل ججلا من عيرحصر في عدد لئلا يخرج احدمنهم ولايدخل احدمن غيرهم فيهم قال الكشاف في قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولانبي هذا دليل بين على تفاير الرسول والفرق بينهما ان الرسول من الانعياء من جع الى المعجزة والكتاب المنزله والنبي عيرالرسول من لم ينزل عليه كتاب وانماامر ان يدعو الى نسريعة من قبله انتهى والمشهور في الفرق ان الرسول من امره بالتبليغ والنبي اعم (جم حبطب كق وابن مردوية في الاسماء عن الى امامة ) الظاهر ان المراد ليس اباامامة الماهلي فانه صحابى جليل بلهوامامة سهل نحنيف الانصارى الاويسي ولدعلى عهدالني عليه السلام قبل وفاته بعامين ولم يسمع منه شيئا لصغره ولذاقدذكره بعضهم في الذين بعد الصحابة واثبته انتصد البرق جملة الصحابة نمقال وهواحد الاجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة سمم اباه واباسعيد وغيرهم امات سنة مائة وله اثنان وتسعون سنة (قال قلت يارسول الله كم) وعاء (عدة) بالضم ما يعد من الاسلحة للاعداء وبالكسر العدد وهو المراد هنا اى كم كال عدد ( الانساء قال فذكره )مرالنسوس و ماالدنيا في الاخرة كا قال التفتازاي اى فى جنها وبالاضافة اليها وهو حال عاملها بمعنى النفى وقديقدر مضاف اى يسير الدنيا واعتبارها مهوالعالم (الا كايمشي احدكم الى اليم ) بالفتح البحر فادخل اصبعه فيه فاخرج منه فهو الدنيا ) فاذا لايجدى وجوده ولايضر فقد انه لفا قديه وذلك أن المرم أذنظر لحالاته وجدها ثلثا الاولى قبل أن يوجد الثانية حاله من موته الى خلوده الدائم في الجنة اوالنار الثالثة مابين ها تين الحالتين فاذا امعن النظر في قدر مده حياته ونسبه الى تلك الحالتين علم اله أقل من طرفة عين في قدر عر الدنيا وفي الحديث نص على نفضيل الاخرة على الدنيا ومافيها مطلقا ورد على من قال انما فيها من العيادة افضل عما في الاخرة من النعيم لانه حظ العبد عا لا نسبة في الدنيا اليه لانكشاف الغطاء هناك ومصير معرفة الله التي هي اصلكل علم عيا ما واعلم ان المثل انمايضرب عن غائب بحاضر يشبهه من بعض وجوهه اومعظمها ومالا مشابه له منع فيه من ضرب المثل ومثل الدنيا بالذي يعلق بالاصبع من البحر تقر يباللعوام في احتقار الدنيا

والافالدنيا كلهافى جنب الجنة ودوامها اقللان البحريقني بالقطرات والجنة لاتبيد ولاتفتي نعيمابل بزيدلواحد من العيد فكيف بحميع اهل التوحيد (ك عن المستورد)قال كنا عندرسول للمصلى اللمعليه وسلم فتذاكر ناالدنيا والاخرة مقال بعضهم انما الدنيا بلاغ للاخرا فيهاالعمل وقالت طأنفة الاخرة فيهاالجنة وقالواماشا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماالدنياالى آخره قال كصيح واقره الذهبي ﴿ مَا الْمِيتُ فَي قَبِّهِ ﴾ وفي الشكاه عن البراء مرفوه قال النبي عليه السلام المسلم أذاسئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان مجدار سول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثأبت في الحيوة الدنياوفي الاخرة وفي رواية قال يثبت الله الذين امنوابالقول الثاب نزلت في عذاب القبراى في ائباته فان قيل ليس في آلاية دليل على عذاب المؤمن فامعنى قوله نزلت في عذاب القبر قلت لعله عبى احوال العبد في القبر بعذاب القبر على تغلب فتنة الكافر على فتنة المؤمن ترهيبا ولان القبر مقام الهول والوحشة ولان ملاقات الملكين عايميب المؤمن انتهى وفيه ان المراد اثبات عذاب القبر مجلاعا ته ان عذاب المؤمن الفاسق مسكوت عنه كاهودأب القرأن في الاقتصاء على حكم الفريقين مماورد فياعطاء الكتاب باليمين والشمال وخفة الميران وثقله وامثائهما وهذاالمقدار من الدليل جة على المخالف اذلاقائل بالفصل (الاسمة الغريق) في المحر والنهر يقال له من ربك فان كان مسلما ازال الله خوفه و بثبت لسانه في جواب الملكين فيقول بي الله واي مجد وزادف المصابيح والاسلام دينى فحينئذ بكون منعما في القبرواما الكافر فيغلب عليه الخوف والحيرة والدحشة والوحشة ولايقدر علىجوابهما وهذا احدمعني الغريق واعلمان الميت يعلم من يكفنه ومن يصل عليه ومن يحمله ومن يدفنه فيه دلالة على حيوة الميت فى القبر لان الاحساس بدون الحيوة عتنع عادة واختلفوا في ذلك فقال بعضم يكون باعادة الروح وتوقف ابوحنيفة في ذلك ولعله توقف الامام في ان الاعادة تتعلق بجزء البدن اوكله كامران العبداداوضع فى قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه الحديث (المتغوث) اي يطلب الغوث والمددمن في الدنيا ( منتظر دعوة من اب أوام اوولد) ان كانوا مؤمنين (اوصديق ثقة) اى ولوقون صادقون والا فالكاذب المخا لف ليس لنفسه فائدة فكيف بغيره ( فاذ الحقته ) أي الدعوة من المذكورات (كان احب اليه) واكل والذوانفع (من الدنيا ومافيها) من الذهب والفضة والخيل والانعام والحرث ( و انالله عزوجل ليدخل على اهل القبور من دعاء أهل الدنيا ) نفعا مثل ( أمثال الحِبال وأن هدية آلا حياء الى الاموات الاستغفار لهم

أستخدم

والصدقة عنهم ) وفي العقايد في دعاء الاحياء الا موات وصدفتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعترلة تمسكا بإن القضاء لايتبدل وكل نفس مرهونة بماكسبت والمر مجزى بعمله لابعمل غيره ولناماورد في الاحاديث الصحيحة من الدعاء الاموات خصوصافي صلوة وقد 🔢 ٤على مايحب وكايحب تواتروتوارثه السلف فلولم يكن للاموات نفع لماكان له معنى و قال عليه السلام ما من مت يصلى عليه امة من المسلمين يلغون مائة كلم يشفعون له الاشفعوا فيه وعن سعمد بن عبادة انه قال يارسول الله ان ام سعدما تت فاي الصدفة افضل قال الماء قال فحفر بتراوقال هذه لام عدوقال الدعا بردالبلا والصدقة تطني غضب الرب وقال ان العالم والمتعلم اذامر اعلى قرية فان الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية اربعين يوما (الديلي عن ان عباس) مراذا مات ﴿ مَا آتِي الله تعالى ﴾ بالمد من الافعال (عالما علما الااخذ علمه المثاق ان لا يكتمه) فعلى العلماء انلا يبخلوا بتعليم ما يحسنون وان لا يمتنعوا من افادة ما يعلمون فان البخل لوم وظلم والمنع حسد واثم وكيف يصوغ لهم البخل بمامنحوه جودامن غير بخل واتوا عفوامن غير بذل ام كيف بجوزلهم الشيح بماان بذلوه زادونما وان كتموه تناقص وهم ولواستن بذلك من تقدم لما وصل العلم البهم وانقرض بانقراضهم وصارواعلي مرالايام جهالاوتنقلب الاحوال وتناقضهاارذ الاواذ اخذاللهميثاق الذين اوتواالكتاب لتبينه الناس ولاتكتمونه ومااحسن ماقال بعضهم افد بالعلم ولاتبخل به العلى علك علافاستزديه من يفده بجزه الله به وسيغني الله عن لم يفد المبيه حسن قال الراغب افادة العلم من وجه سناعةومن وجمعبادة ومن وجه خلافة فانالله تعالى معاستخلافه قدفتيم الله على قلبه العلم الذي هو اخص صفاته تعالى فهو خازن لاجل خزائه وقداذناه في الانفاق علىكل احد ممن لا مفوته الانفاق عليه وكلاكان انفاقه على مابجب وكا بجب ٤ اكثركان جاهه عند مستخلفه اوفر (ابن نظيف في جزئه وابن الجوزي) في كتاب العلل المتناهمة في الاحاديث الواهية ( عن ابي هريرة ) بسند ضعيف فقد خرجه ابو نعيم والديلمي باللفظ المز بورعن ابى هريرة ثمقال الديلي وفي الباب ابن عباس أيضا وخرج نحوه في الخلعيات ﴿ مَا آناكِ الله ﴾ بالمد ايضا (من اموال السلطان من غيرمسئلة ولا آنسراف) اي تطلع ولا تعرضله ولاطمع فيه ولاتطلببه يقال انبرفت الشيء علوته واسرفت عليه اطلعت عليه من فوق (فكله وتعوله) بتشديد الواواي انخذه مالاقال تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم قال ابن الاثيرار ادماجا الدمنه وانت غيرمطلع اليه ولاطامع فيهفا قبله قال النووى اختلف في عطية السلطان فعرمهاقوم واباحها آخرون والصحيح آنه ان غلب الحرام فيماييده

حُرِمت والاحلت المريكن في القابض مانع من استحقاق الآخذ (جم عن آبي الدرداء) قال سئل صلى الله عليه وسلم عن اموال السلطان فذكره قال السيوطى صحيح وقال الهيثمي فيه رجل لم يسم ﴿ مَا ابالي مَا آيت ﴾ ما الاولى نافية والثانية موصولة والراجع محذوف والموصول مع الصلة مفعول ابالى وقوله (أن اناسر بت ترياقاً) سرط حذف جوابه لدلالة الحال عليه اي ان فعلت هذا فا ابالي كلسي اتيت به لكني ابالي من اتيان بعض الاشيا والترياق بالكسر دواء السموم يعنى حرام على سرب الترياق النجاسته وان اضطر اليه وايقم غيره مقامه جاز قال بعض المحدثين النفع به محسوس والبئر به موجود وذلك بما يبعد صحة الحديث والكلام فى الترياق المعمول للحم الحيات لاعيره كترياق الاربع؛ والسوطير المسماة عندهم بالمخلص الاكبرونحوه فان هذا استعماله حايزمطلقا وفول بعض المحدثين الحديث مطلق فيجتنب جود (اوتعلقت عسمة) اي لا ابالي من تعليق النميمة المعروفة لكني لا ابالي على ماتقرر فيما قبله (اوقلت الشعر) وفي رواية الجمع شعرا بالتسكير (من قبل نفسي) اي من جم تها بخلاف قوله على الحكاية وهذا وان اضافه الى نقسه فراده اعلام غيره بالحكم وتحذره من ذلك الفعل وامامامر من الامر بالتداوى والاسترقاء فعمله فمالا محذور فهمن تحاسة اوغيره (حمدطب) وكذا بنجرير (عن ابن عرو) بن العاص حسن وقال الذهبي في المهذب منكر تكلم فياين رافع لاجله وكانه من خصائصه عليه السلام فاله رخص في الشعر لغيره ومآآمن في الايمان الافرار باللسان والتصديق بالقلب وسئل جبريل عليه السلام عند النبي عليه السلام عن الايمان والاسلام والاحسان فقال الني عليه السلام الايمان ان تؤمن بالله وهوالاعتماد انه واحدقديم ازلى ابدى متصف بمايليق به من الصفات الكمالية وملأئكنه وهوالاعتقادانهم عباداللهلا يفترون عن عبادته لحظة ومن نفاهم يكون كأفرا وكشبه وهو الاعتقاد ان جيعها كلامالله تعالى ورسله وهوالاعتقاد انهم مبعثون الى الخلق واليوم الاخر وهوالاعتقاديوم الميمة وتؤمن بالقدر خيره وسره من الله أى بان يعتقد كل ماجرى ويجرى في العالم من الحير وسره وغيرذلك بقضاء الله وقدره (من بات شبعانا وجاره جايع الى جنبة وهو يعلم به ) والمرادنفي الايمان الكامل وذلك لا ميدل على قسوة القلب وكنة يحطه ومقوطم وته وعظيم لومه وخبث طويته قال وكلكم قدنال شبعا لبطنه م وشبع الفتى لوم اذاجاع صاحبه الله قال الرمحشعرى السبع ما اشبعك من طعام (برطب) وكذاالبزار (عن انس) اسناده حسن ﴿ ما آيات ﴾ بالمصرمبني للفاعل (الركن اليماني) عند اسلامه من ليكان البيت اومن اجزاله كافي حديث المشكاة

٤الازدوجوالسواطير تسيخهم

عن ابن عرقال لم ارالنبي عليه السلام يستلم البيت الاالركن اليمانيين بمخفيف الياء ويشدد قال الطبيي أى الذي الحجر الاسود واليماني واما الاسخر أن فيسميان الشاميين انتهى ففيهما تغلب وانما اسلمهما النبي صبى الله عليه وسلم لانهما بقيا على بناء ابراهيم عليه السلام واستلام الححر لمسه اما باليداو بالقبلة اوبهما و اما استلام اليماني فباليد على الصحيح من مذهب قال العسقلاني في البيت اربعة اركال الاول له فصيلتان كون الحجر فيه وكونه على قواعد الراهيم عليه السلام والثاني كونه على قواعدا براهيم فقط وليس الآخران عي منهما ولذلك يقبل الاول ويستلم الثاني ولايقبل الاخران ولايستلمان هذاعلى رأى الجمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني انتهى وهوقول مجدمن اصحاباقياساعلى اركن (الالقيت عنده الف الف ملك لم يحبوافيل ذلك) وفي رواية المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا وكلبه سبعون الفاملكايعني به الركن اليماني فن قال اللمم الى اسئلك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا اتنافي الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة فقناعذاب النار قالوآمين رواه هبسند ضعيف الاانه مقبول في الفضائل واخرج الحاكمانه عليه السلام قال ماانتهيت الى الركن اليمابي قط الاوجدت جبريل عنده فقال قل يامجد قلت ومااقول قال قل اللهم ابي اعوذيك من الكفر والفاقة ومواقف الخزي في الدنيا والاخرة ثمقال جبريل انسيمهما سبعون الفملك فاذاقال العبدهذا قالوآمين ورواية سبعون بالواو على الاهمال اغة في الاعمال واخرج ابود اودمامر رت بالركن اليمابي الاعنده ملك ينادى يقول آمين أمين فأذامررتم به فقولوا اللهم وبناآننافي الدنياحسنة الى آخره واخرج ابن الجوزى على الركن اليماني ملك مؤكل به منذخلق الله السموات والارض فأذامررتم به فقولوا ربا اتبا الى آخر الآية فانه يقول آمين آمين وروى الحاكم بسند صحيح انه عليه السلام كان يقول بن اليماين اللهم رسالي آخره اللهم هنعني بمارزقتني وبارك لى فيه واخلف على كل عائبة لى بخير واخرج الازرق عن على انه اذاكان مر بالركن اليمانى قال بسمالله والله اكبر السلام على رسول الله ورحة الله وبركاته اللهم اعوذلك من الكفر والفقر ومواقف الخزى في الدنيا والاخرور بنااتنا الى آخره وحاء دلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلالان المسيب لكن باسناد ضعيف زاد بعصم فيه فقال رجل يارسول الله اهول هذاوان كنت مسرعاقال نع وان كنت اسرع من رق الحلب وهوسيحاب لامطرفيه ( الديلي عن ابي هريرة ) مرالجر رهما اتقاه كه بالفني والتحفيف ماتعجبية لانافية والالايصيح ان يقول بقيم (مانقاه مااتقاه )اى ماآكارتقوى عبدمؤمن

وكرره لمزيد التأكيد والحث على الاقتداء بهديه و اتباع سيرته ( راعى غنم على رأس جَبِل يقيم فيها الصلوة ) يشير به الى فضل العزلة والوحدة وقد درج على ذلك جع من السلف قيل لرجل مايق مايتلذذبه قال سردأب اخلوفيه ولاارى احداوقال قاسم الجرعي السلامة كامها في لعرلة والفرح كله بالله في الله وقال ابن عربي العزلة قسمان عزلة المريدين وهي الاجتناب عن مخالطة الاغيار وعزلة المحققين وهي بالقلوب عن الأكوان فليست قلوبهم مجالااشي سوى العلم بالله الذي هو شاهدة الحق فيها وللمعتر لين نيات ثلث نية اتق شرااناس ونية اتقاء نسرة المعتدى الى الغير وهوار فع من الاول لانفالاول سوالظن بالساوفي اثناني سوالظن بنفسه وية ايثار صحية المولى من جانب الملاء الاعلى واعلى الناس من اعترل عن نفسه ايثارا تصحبة ربه على غيره فن آثر العزلة على المخالطة فقد آثر به على غيره ومن آثر ربه لم يعرف احسد ما يعطيه الله من المواهب ولاتقع العزاة في الدلب الافي وحشة نظرا عليه من المعتزل عنه وانس بالمعتزل اليه وهوالذي يسوقه الى العزلة وارفع احوال العزلة الخلوة فان الخلوة عزلة في العزلة (طب عن الي امامة ) قال السيوطي حسن ﴿ ما اجتمع قوم ﴾ هم الرجال فقط اومع النساء على الحلاف والمراد هنا العموم فيحصل لهن الحزاء الآتى مااجتماعهن على ماقيل لكن الاقرب خلامه ومكره ايفيد - صول الثواب لكل من اجتمع و فذلك بغير وصف خاص فيم كرهدا وعم (فتفرة واعن غيرد كرالله) والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا كانما تفرقوا عن جيفة حار ) لان ما يجرى في ذلك المجلس من السقطات والمهفوات اذالم يجبربذكر الله بكون جيفة تعافها النفس وتخصيص الجار بالذكريشعر ملادة اهل ذلك المجاس (وكان ذلك المجاس عليهم حسرة) يوم القيمة وزاد لبهق وأند خلوا الجنة لمابرون ن الواب الغائب بترك الدكرو الصلوة عليه فيؤديهم ذلك الىالندامة وقول القسطلابي عقبه لوفرض أن يدخلوا الجنة فضلاعن حرمانها بترل الصلوة عليه انقدر ذلك غيرجيد اذقصور تارك الصلوة عليه انه رك وأجبا وارتكب حراما فهوتحت المشية غممني قوله وان دخلوا الجنة وانكان مألهم الددخولها فالحسرة قبل الدخول فلاوجه للاستشعاب بان الجنة لاحسرة فيها ولاتنقيص عيش (مم عن الى هربرة) صحبح ﴿ ما اجتمع متوم ﴾ كامر (على ذكر) وفي رواية الله تعالى وهويشمل كل ذكر دفيه ردعلى من زع انصرافه هناللعمد والشاء (الاحقهم الملائكة اى احاطتهم ملانكة الرحة والبركه الى سماء الدنيا ورفرفت علمهم باجنعتم يستمعون الدكر قبل ويكوبون

٤ سرادب تسعهم

بعدد العراء (وعشيتهم الرجة) أي الطما بينة . في حديث لحسن بن مفيال عن سهل بن الحنظلية ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقواء به الاقبل لهم ووموا معفور الكم اى من اجل الدكروفيه ردعلي مالك حيث كره الاجتماع لنعوقرائة اوذكرو حل الحبرعلى ان كلامنهم كان مع الاجتماع يقرأ لفسه منفرد اوفيه استنباط معنى من النص بعود عليه بالابطال اذلا اجتماع حينئدوفي حديث طهبض عن جابربسند صحيح على سرطهما جتمع قوم فم تفرقوا عن غيرذكرالله والصلوة على النبي الاقاموا عن انتن جيفة يمني هذا عني طريق استقذار مجلسهم العارى عن الدكر والصلوة عليه التقذارا يبلغ الى هذه الحالات وماياغ هذا المبلغ في كراهة الرايحة وجب التفرق عنه والهرب منه (رزق الله التميمي) في المبار لذى الله واصمان عن ابيه عبد الوهاب عن ابداى الحسن عبد العزيز (عن) المدر الى بكر ن الحر ث وان العجار) عن ان المهيم عن ابيه (عن عبد الله التميي) والحرث عنابه اسدعنابيه سليمان عن ابيه الاسود عن ابيه سفيان ﴿ مَا اجْمَع ثلاثه ﴾ اشخاص اور جال (في حضر) بفحتين (أولدو) و الحضرضد البدووالحاضرة خلاف البادية وهي المدن والقرى يقال فلان من اهل الحاضرة وفلان من اهل البادية وفلان حضرى وفلان بدوى (لاتقام) بضم اوله مبني للمفعول من الاقامة (فبهم الصلوة الااستعود) اى غلب (عليهم الشيطان) قال الزجاج استعود فى اللغة استولى بقال حاذت الابل ومذتها اذااستولت عليها وجعتها وقال المرداسموذ على الشيُّ حواه واحاط به وقالت عايشة في حق عركان احوذيا اي سائسا ضابط اللامور فالمعنى المكهم الشيعان واستولى عليهم قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكرالله (كرعن آبن عمر) مرفى الصلوة بحث ﴿ ماا تَدُو قوم ﴾ كامر (قط) اى اصلا وقطعا (في مشورة) بالفيح مفعلة وفيه ثلثة لغات بفتح أوا وه صمهاوعلى وزن معودة يقال استشار امره اذانين والمسارفلانااذاطاب منه الدرة (ه مهمرجل اسمه مجر) وهولغة الذي يحمد حدابعد حدولايكون مفعل مثل مضرب وممدح الالمن تكرر منه المعل مرة بعد اخرى وهو اسم مطابق لداته عليه السلام ومعناه اذذاته مجودة على السنة العوالم منكل الوجوه حقيقة واوصافا وخلقا وخلقا واع لاوافعالاواحوالا وعلوماوا حكاما وجميع عوالمه المتنزل لها والظاهر بهافه وهجود بهافي الدنباوالاخرة ففي لسنيا بماهدى البه ونفع به من ألملم و حكمة والبركة واعر والسم والدامّال (المدخلوه) من الاد خال اى لم يد حل ا قوم به ( في مشورتهم الالم يبارل لم يرميه) لامه اسهر اسما أ علىه السلام و يه جلة البركة و به سماء جد عبد المطلب وقد سممت امينة امه عليه السلام قائلا بقول لها انك جلت بسدهذه الطائفة فاذا وضعتيه فسميه مجداوقد سماه تعالى بهذا الاسم الذي هو محدقبل ان يخلق آدم عليه السلام بل قبل ان يخلق الخلق بالفي عام والذابورك فيه وفين سمى به ( عدكر عن على قال عد ) هذا الحديث ( غير محفوظ) عند المحدثين (وقال ابن الجوزى )انه (موضوع) وهو اورده في موضوعاته ﴿ مَا جَمْع قُوم ﴾ كامر (في بيت من بيوت الله ) تعالى اى المساجد والحق به المدرسة والرباط ونحوهما فالتقييد بالمسجد غالبي فلا يعمل بمفمومه (يتلون كتاب الله ) اى القرأن والحق به كتب الشرعية (ويتدارسونه بينهم) اي يشتركون في قراءة بعضهم على بعض وكثرة درسه ويتعمد ونهخوف النسيان واصل الدراسة التعمد وتدارس تفاعل للمشاركة (الانزلت) ثلاثى من النزول (عليهم السكينة ) فعيلة من السكون للمبالغة والمراد هنا الوقار اوالرحة ( وغشيتهم ) ماض مؤنث (الرحة ) اى الطمانينة الابذ كرالله تطمئن القلوب اى تسكن وترجع لجيع اقضية الحق اوالمرادصفاء القلب بنوره وذهاب الغلمة النفسانية وحصول الذوق والشوق واقول الاحسن ارادة الكلمعاوالجل على الاعم اتم (وحفتهم الملئكة) بتشديد الفاء اى احاط بهم ملائكة الرجة مرآنفا (وذكرهم الله ) اى اثنا عليهم واثابهم ( هيمن عنده ) من الانبياء وكرام الملائكة والعندية عندية سرف ومكانة لاعندية مكان لاستحالتها قال النووى وفيه فضل الاجتماع على تلاوة القرأن حتى بالمسجد (دعن الى هريرة) ورواه مسلم باللفظ المذكور فوما اجتمع الرجاع بالمد (والخوف في قلب مؤمن الااعطاء الله) عزوج لي كافي رواية (الرجاء وآمنه الخوف) قال الغزالي فالعمل على الرجاء اعلى منه على الخوف لانه اقرب الى الله احبهم له والحب يغلب الرجاء واعتبرذلك بملكين يخدم احدهما خوفامن عقابه والاتخررجا ولثوابه وقال الغزالى الرجاء ارتياح القلب لانتظار محبوب متوقع ولابدان يكون لهسبب وسبق بحثه في اقسم الخوف والرجاء (هب عن سعيد بن المسيب ) مرسلا ﴿ مااحب كهمانافية (انلى احدا) اى مثل احدوهو الجبل المشهور مرفی احدبحثه (ذهبا) تمییز (اموت یوماموت )ای آخر عمری وختام وقتی (وعندی منه دينار ) وفي رواية خواحب ان لى مثل احد ذهبا انفقه كله الاثلاثة دنانير اى انفقه لخاصة نفسي قال الكرماني يحتمل ان هذا المقدار كان دينا اومقدار كفاية اخراجات تلك الليلة لهصلى الله عليه وسلم وهذا مجول على الاولو يةلان جع المال وان كان مباحا لكن الجامع مسؤل عنه وفى المحاسبة خطر عظيم فكان الترك اسلم وماوردمن الترغيب

في تحصيله وانفاقه في حقه هجول على من وثق بانه يجمعه من الحلال الذي بأمن معه من خطر المحاسبة (اونصف دينار الاان ارصده لغريم) اى اتهي لدائن (حم والدارمي عَن آبي ذر ) وفرواية خ عنه مااحب ان احدا تحول لى ذهبا يمكث عندى منه دينار فوق ثلاثة الادينار ارصده لدين ثم قال صلى الله عليه وسلم أن المكثرون هم الاقلون الامن قال بالمال هكذا وهكذا ﴿ ماأحد ﴿ يالفتح ( آكثر من الرباء ) بالقصر مرفى اربي الربا بحثه (الاكان عاقبة امر ، الى قلة ) لانه وان زيادة في المال عاجلا فانه بؤل الى نقص لقوله تعالى يمحق الله الربى ويربى الصدقات قال العلقمي اى يقص الله مال الربى ويذهب بركته وانكان كثيرا ويربى الصدقات يزيد فيها ويبارك عليها قال ابن عطية جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص المجشع من بني آدم يظن أن الربا يغنيه وهو في الحقيقة محق ويظن أن الصدقة تفقره وهم في الحقيقة نماء في الدنيا والاخرة (معن ابن مسعود )ورواه الحاكم عنه ايضا وقال صحيح واقره الذهبي فكان ينبغى عزوه اليهما فان اقتصر فعلى الحاكم لان ابن ماجة وانكأن مقدما لكونه احد الستة لكن سنده حسن وهذا صحيح ﴿ ما احدث رجل ﴿ وفي رواية بدله عبد (آخاً) بالمد اسم فاعل وفي العزيزي اخاء بكسر الهمزة مصدرآخي (في الله تعالى الااحدث الله له درجة في الجنة ) اي اعدله منزلة عالية بسبب احداثه ذلك الاخاء فيه وهذا تأكيد لندب المواخات في الله والتكثير من الاخوان فانهم عدة في الدنيا والاخرة والتكثير من الاخوان معدود من الاخلاق الحسان قال على رضى الله عنه عليكم بالاخوان فانهم عدة في الدنيا والاخرة وفي العوارف انعوف العارف كان له ثلثمائة وستون صديقا فيكون عند كل واحد يوما (إين الي الدنها) الوبكر القريشي (في كتاب الإخوان عن انس )قال العراقي اسناده ضعيف ويعضده خبران ابي الدنيا ايضامن آخااخاني الله عز وجل رفعه الله درجة في الحنة لاينالها بشيء من علمه ثم أن ظاهر كلامه أنه لم وه مخرحاً لاسهر من ابن الدنيا مع ان الديلي خرجه في مسنده في اللفظ المذكور عن انس ﴿ مَا احدث قوم ﴾ كامر (بدعة )مذمومة (الارفع) مبنى للمفعول ( مثلها ) بالرفع (من السنة )لانهما متناو بان في الاديان تناوب المتقابلان في الاجسام ذكره الحرالي لانهم لماتركوا السنة فيتهذيب انفسهم بالاقتداءفي الاهنداء يهدى مبهم تولاهم السيطان وسلك سبيل البهتان وذلك انهم اذاآ نسوا ببدعتهم واطمأنوا اليهاجرهم ذلك الى الاستهانة بالسنة واضاعتها ومآكذت احد محق الاعوقب بتصديقه بباطل وماترك سنة

الااحب بدعة قال الحرالي وقد جرت سنة الله بانه ماامات احدسنة الازاد في خذلامه بان يحي على بده بدعة وقال الطيبي قوله مثلها جعل احد الضدين مثل الاخر لشهه المتناسب مين الصدين واخطاركل مهما بالبال مع ذكرالاخر وحدوثه عند ارتفاع الاخروعليه قوله تعالى وقل جاالحق وزعق الباطل فكما ان احداث السنة تقتضي رمع السنة مكذا عكسه ولذلك قال عقبة فتمسك بسنتي الى اخر ما يأتى كما ذا احيي دأب الحلاء مثلا ماورد في السنة فهو خير من بناء رباط ا بمدرسة وسره ان من راعي هدا الادب بوفقه المه و بلطف به حتى يترقى منه الى ماهواعلى فلاير ال في ترقى وصعود الى ان يبلغ مقام القرب ومخدع الوصل كما قال تعالى ما زل عبدى يتقرب الى بالنوال حتى أحبه الح ويث ومن تركه يؤديه الى ترك الافع ل فالافصل حتى يتسفل الى مقام الرين والطبع (مم )وكدا البزار (عن غضيد) بغبن وضاد معجمتين مصغرا (بن الحرب ) الثمالي او الكندي او السكوني او الجنوي مختلف في صحبته قال المنذري سنده ضعيف وفي الجامع غضيف بالفاء ﴿ ما حسن محسن ﴾ بضم ارله اسم فاعل اي من احسن نفسه (من مسلم ولا كاهر الااثابة الله تعالى) قال الله تعالى فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ففيه اشكال وهوان حسنات الكافر محيطة بكفروسيأت المؤمن مغفورة اما ابتداء وامابسبب اجتناب الكبائر فامعنى الجراء واجاب المفسرون عنه بوجوه الاول قال احمد بن كعب فن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كامرعانه يرى مواب ذلك في الدنيا حتى يلتى الاخرة وليس لهفها شئ وهذا مروى عن ان عباس ويدل على صحة هذا التأويل ماروى انه عليه السلام قال لابي مكريا الابكرمارأيت في الدنيا بما تكره فيمثاقيل ذرالشرويدخرالله لك مثاقيل الحيرحتى توفي يوم القيمة والثدى قال ابن عباس ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا اوسرا الااراه الله اياه فاما المؤمن فيغفر الله سيأته ويثيبه محسناته واماالكافر فترد حسناته ويعذب بسيأته والشااث ان حسنات الكافر وان كأنت محبطة بكفره ولكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحطت من عقاب كفره بكذا القول في الجانب الاخر ولذا ( قبل ما اثابة الكافر قال الكان قد وصل رجا) بالفيح وكسر الحا ( او صدق بصدقة اوعمل حسنة اثابه الله المال والولد والصعة واشباه ذلك )وفي حديث م عن اسمر فوعا ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بهافي الدنيا وبجرى بها في الاخرة واما الكاءر فيطعم محسنات ماعمل مها لله في الدنيا حتى اذا اعضى الى الأخرة لم كن له حسنة يجزى ما وفي رواية عنه ان الكادر اذاعل حسنة اطعم

مهاطعمة في الدنيا واما المؤمن فان الله بدخرله حسناته في الاخرة ويعقبه رزقافي الدنيا على طاعته وفي هذين قداجم العلماء على ان الكافر الذي مات على كفره لا تواله في الاخرة ولامجازى فيهابشي منعاه في الديامتقر بالله وصرح في هذا الحديث بان بطمم في الدنيا عاعمله من الحسنات أي عافعله متقر بإمه إلى الله تعالى بم لا ينتقر صحته إلى النبة كصلةً الرجم والصدقة والعتق والضيفة وتسهبل الخيرات ونحوها واماالمؤمن فيدخر له حسناته وتواب اعاله الى الاخرة ويجزى بهامع ذلك ايصا في الدنيا ولامانه من حزاته في الدنيا والاخرة وقدورد الشرعبه فيجب اعتقاده وقوله ان الله لايظ لمعناه لايتزا يجازاته سي والظلم يطلق معنى النقص وحقيقة الظام مستحيلة من الله تعالى (قيل وما اثمامه في الآخرة قال حدايا دون العذاب) قال الله تعالى ولوان للذين ظلمواما في الارض جدء ومثله معه لافتدوايه من سوء العذاب ( وقرأ ادخلوا آل فرعون آشد العذاب ) قرأ ناهم وجرة والكسائي وحفص عنعاصم ادخلوا الفرعون اي بقال لخربة جنهم ادخلوهم في اشد العذاب والباقون ادخلوا على معنى انه يقال لمؤلاء الكفار ادخلوا اشدالعذاب وقال وحاق الفرعون اى احاط مهم العذاب اى غرقوافي البحروقيل بل المراد منه المذكورة في قوله يعرضون عليها غدواوعشيا كافي الرازى (ك رهبعن ان مسعود )ورواءان شاهبن والخرائطي فيمكارم الاخلاق عنه ﴿ مااحسن عبد كا مالرفع ( الصدقة الااحسن الله الخلافة على تركته ) فاحسان الصدقة وصف لكمالها من ذا الذي يقرضالله قرضاحسنا فبضا عفهله فالاصعاف لحسن الصدقة وتحسدنها بإن بخرجها بانشراح صدرمن احلماله واطيه ويخرجها اول وجوبها خوف الحوادث وشح النفس ولثلا يعذب قلوب الفقراء بالانتظار وينظر فيذلك الى نعمالله بتوفيقه لثلابتكيرو يعجب فيهرث الن والاذي فيحبطا جره وان يرى فضل المستحق عليه لانه سبب طهرته ورفع درجتم في الاخرة ان يكون صدقته سرا اكتفاء منظرالله وعله وصيانة الفقيرعن اتهار امره وان يكون عند الاخراح مستصغرالما يعطى متواضعا لمن بعطى الىذلك ومعني احسان الخلافة في تركة تزكية اولاده والمعنى انه تمالي يخلفه في اولاده وعماله محسن الخلافة دوام ثواب مااوجده له من وجوه البرو نصراف ذلك المال في طعة لامعصية ويبارك فيه لورثته (ابن المارك) في الزهد (عن ابن مهاب) وهواز هرى (مرسلا و الديلي عن انس) قال العراقي اسناده صحيح وفي الباب ان عرايضا ﴿ مَا اختلط حَي ﴾ يا المتكام (علب عبدالاحرمالة جسده على النار) اى منعه عن الناركاف قوله وحرام على قرية اصله حرم الله

النارعلى جسده فالاستثناء من اعم عام الصفات اى مامن عبد اختلط حيى بقلبه كاننا بصفة الابصفة التحريم ثم التحريم مقيد عن الى بالشهادتين ثم مات عليهما ولم يعص بعداتيانه جما اوالمراد تمريم نارالخلود لااصل الدخول (أبونعيم عن أبن عمر)فيه محدبن حيدقال ابن الجوزي ضعيف ﴿ مَا احْشَى ﴾ بالفيح نفس متكلم (عليكم الفقر) الذي بخوفه تقاطع اهل الدنيا وتدابر واوحرصواوادخروا (ولكني اخشي عليكم التكاثر) يعني ليسخوفي عليكم من الفقر ولكن خوفي من الغناالذي هومطلو كم قال بعضهم سبب خشبة عله ان الدنيا تفتح علبهم و يحصل لهم الغني بالمال وذلك من اعلام نبونه لانه اخبار عن غيب وقع وقال الطيي اعلم اسحابه انه وانكان في الشفقة عليهم كالاب لكن حالهم في امر المال يخالف حال الولدوانه لأيخشى عليهم الفقر كإيخافه الولدبل يخشى عليهم الغني الذى هومطلوب الوالد الولدوقال بعضهم اشار بهذاالي ان مضرة الفقردون مضرة الغني لان ضرر الفقرد نيوى وضرر الغنى ديني غالبا والتعريف في الفقر امالله بهدوه والفقر الذي كان الصحب عليه من الاعدام والقلة قبل الفتوحات واماللجنس وهوالفقر الذي يعرفه كل احد (ومااخشي عليكم الخطأ) وهوضد الصواب وهنايقابل العمل ولذاقال (ولكني اخشى عليكم التعمد) فيهجة لن فضل الفقر على الغني قالواقال ذلك لاصحابه وهم ائمة الشاكرين فابالك بغيرهم من المساكين ( كهبعن ابي هريرة )قالك على سرط مواقره الذهبي فقدخرجه احد باللفظ المذكور عنابي هريرة قال المنذرى والهيثمي ورجاله رجال الصحيح ورواه احدايضا عن المستورد بن مخرمة وزاد بيان سبيه ﴿ ماازد ادر جل ﴾ اصله ازتبد افتعال من الزيادة فقلبت الياء الفا والتاء دالا (من السلطان قربا) اى تقربا (الاازداد عندالله بعدا ) فان القرب الى السلطان الظالم بغيرضرورة وارهاق معصية فانه تواضع واكرام لهم وقد امرالله بالاعراض عنهم وهوتكثير لسوادهم واعانة لهم على ظلمهر وان كان ذلك بسبب طلب مالهم فهوسعى الى حرام ذكره جهة الاسلام (ولاكثرت اتباعه) وخدمته (الاكثرت شاطينه) لانهاسبب الكبروالعجب والرياء والافتخار ( وَلا كَثرماله الأاشتد حسابه ) ولهذايدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام (هنادعن عبدبن عير) وفي الحامع عبيدبن عير بتصغيرهما وكذا في آكثرالنسمخ (مرسلا) وهوالليثي قاضي مكة ومر الفقر والغني والسلطان ﴿ مااسترعى الله ﴾ أى استحفظ الله (عبدارعية علم يحط ) بفتح التحتية وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين (من وراميم) اى فلم محفظهم ولم يتعمد امرهم (بالنصيحة) بالفتح وكسسر الصا دفعيلة وفيرواية أابخارى بنصيحة وفي الفتح بنصحه بضم النون

وسنته نسخهم

وهاء الضمير ( الاحرم الله عليه الجنة ) يعني ان الله تعالى وانما ولاه واسترعاه على عباده ليديم النصيحة لهم لاليغشهم فيموت عليه فلاقلب القضية استحق ان لايجد رايحة الجنة وقال القاضى المعنى من قلده الله تعالى شيئامن امر المسلين واسترعاه عليهم ونصبه لمصلمهم فى دينهم اودنياهم فاذاخان فيمااوتمن عليه فلم ينصح فقدغشهم حرم الله عليه الجنة انتهى وهذاوعيد شديدعلى ائمة الحورفن ضيع من استرعاه توجه عليه الطلب عظالم العباديوم القيمة وكيف يقدر على التحلل نعم يجوزان بنفضل الله تعالى عليه فيرضي عنه اخصامه فهوالجوادالكريم وعن الحسن البصرى ان عبيدالله من ويادعاد معقل بن يسار في مريضه الذي مات فيه فقال له معقل اني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول مامن عبداسترعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الالم يجدر ايحة الجنة المراد اذاكان مستحلالذلك اولايجدهامع الفائزين الاولين لانه ليس عاما في جيع الازمان اوخرج مخرج التغليظ وزاد الطبراني وعرفها يوجديوم القيمة من مسيرة سبعين عأما وسقط لابي ذر قال في الكواكب فيصير مفهوم الحديث اله يجدها عكس المقصود واجاب بان الامقدرة اي الالم يجد والخبر محذوف اى مامن عبدكذا الاحرمالله عليه الجنة ولم يجدرا محة الجنة استيناف كالمفسرله اوما ليست للنفي وجاز زيادة من للتآكيد في الاثبات عند النحاة (هبوابن النجار عن عبد الرجان بن سمرة ) مر اعاراع ويأتي من ماسترذل الله الم الرذل الخسيس وجعه رذال وارذال ويقال قوم رذول وارذا ل ورذال كل شيء رديه (عبداالاحرم )بضم الحاء بضبط السيوطي (العلم) اى النافع و في افهامه انه مااجل الله عبد االامعه العلم فللعلم سعادة واقبال وانقل معه المال وضاقت به الحال ولرذالة الجهل حرمان وادباروان كثرمعه المال واتسع فيه الحال والسعادة بالعلم لامكثرة المال وكممن مكثر شقى ومقل سعيدو كيف يكون الجاهل الغني سعيدا ورذالة الجهل تضعه وكيف يكون العالم الفقيرشفيا والعلم يرفعه (عبدان ) بفتح العين في الصحابة (وابو موسى فى الذيل عن بشير من النهاس) العبدى قال الذهبي يروى عنه حديث منكروروا. الديلى باللفظ المز بورموفوفاعلى ابن عساكر ومااسترذل الله عبدا في يقال استرذله اى علم عنده رذالةطبع وخسة نفس ( الاحطر ) بالتشديد (عليه ) اى منعه وحرمه حكمة منه وعدلا (العلم والادب) اى منعهما عنه لكويه لم يره لذلك اهلا ولايكون لخسة همته للنعمة شاكرا وهذه سنة ٤ سبحانه في حكمنه بجعل النع الدينية لاهلما وهم الشاكرون المعظمون لهاوالزمهم كلةالتقوى وكانوااحقبها والعلم الذي يمعنه الارذال علم الايمان

والمعرفة صيانة له عنهم واما الادب فهوادب الاسلام والتخلق باخلاق الايمان فادب العبودية معالمق وادب الصحبة معالحلق وهذا وماقبله تنبيه على انه يننغي لمن زهد فى العلم ان يكون فيه راعيا ولن رغب فيه ان يكون له طابه ولمن طلبه ان بكور منه مستكثرا وان استكثر منه ان بكول به عالم ولايطلب لتركه احتجاجا ولالتقصيره فمعذرا ولايسوف مفسه بالمواعيد الكاذبة وعنيها بالقطاع الاشغال المتصلة فاناكل وقت شغلا وفي كل زمن عذرا (ابن النجار) وكدا القصاعي في الشهاب (عن ابي هريرة) قال بعص شراح الشهاب غريب وقال في المير أن لاه ﴿ مااستكبر ﴾ من الكبر وهوادعاء التقوى والعلويه على الغيرفي العلم والعمل والتقوى والشجاعة والنسب وغيرها (من اكل مع خادمه وركب الجار بالاسواق واعتقل الشاة) يقال عقل البعير من باب ضرب اذاشد ذراعه بالحبل وذاك الحبل هوالعقال ٤ ( فعلم ا ) ولما اوتى النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع مالم يؤت احد كان ذلك كثيرا ( ابن لال عن ابي هريرة ) وكدا رواه خ في ألادب وهب عنه وقال السيوطى حسن ومر الكبر والتواضع و مااستودع الله الله المتحفظة والوديعة الترك والحفظ والمحبة والمال الذي وضع عند الغيرلاجل الحفظ وجعه ودابع يقال اودعه ايضا قبله منه وديعة وهو من الاضداد واستودعه وديعة استحفظه اياها ( عبداعلما ) نافعا شرعيا ( وفي لفظ عقلا ) بالفتح وهو العلم والادرالة وقيل هوادراك لحسن الاشباء وقيعه وكاله ونقصانه مربحته (الاوهومستنقذه به ) أى خلصه ونجاه به ( يوماما ) لكونها عبادة متعدية ولان العلماء ورثة الانبياء ومرالا يمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحباء وماله الفقه ومحرته العلم ماعبد الله بشي افضل من فقه في دين وفقيه واحداشد على الشيطان من الف عابد ولكل نبئ عاد وعاد هذا الدين الفقه وخيرد سكم ايسره وافضل العبادة الفقه وموت قبيلة ايسر من موت عالم ومن تفقه في دين الله كماه الله همه ورزقه من حيث لايحتسب والعالم امين الله فى الارض ومن احب ان ينظر عتقاء الله من النار فلينظر الى العلماء والمتعلمين وخمس من النظر عبادة النظر الى الابوين عبادة والنظر في المصف عبادة والنظر الى الكعية عبادة والنظر في زمزم عبادة يحط الخطايا حطا والنظر الى العالم عبادة ومن احب العلم والعلماء لاتكتب خطية ايام حياته يبعث الله العباد يوم القيمة ثم يميز العلما فيقول يامعشر العلاء انى لم اضع فيكم على الالعلى بكم فلم اضع على فيكم لاعذبكم انطلقوا

فقد غفرت لكم (الديلي عن انس) مرالعلم والعلماء مآله ﴿ مَااسفل ﴾ بالنصب

ع وفي نهاية أبن الاثيرومنه حديث عرمن اعتقل الشاه وحلبهاوا كل مع اهله فقد برى من الكبرهوان يضع رجلها بين ساقه وفيزد ، ثم بحلبها عدم

خبر كان المقدرة وما موصولة و يصمح رفعه اى ماهواسفل ( من الكعبين) العظمين النامين عند مفصل الساق وا قدم ( من الازار ) اى من محل الازار (فغي النار ) حيث اسيله تكيرا كما فعمه خبر لا ينظر الله الى من يجرثو به خيلا فكني بالثوب بدن لا يسه ومعناه ان الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقورة له فهوتسمية الشي السيما جاوره اوحل فه ومن بيانية ويحتمل سبببة والمراد الشخص نفسه اوالمعني مااسفل من الكعين من الذي سامت الازار في ألنار وتقديره لابس مااسفل من الكعين الي آخره اومعناه ان فعله ذلك في النارعذ كر الفعل وارادفاعله عليه مامصدر يةومن الازار سان لمحذوف يعني اسباله من الكعبين شيئًا من الازار أوفيه تقديم وتأخير واصله مااسفل من الازارمن الكعبين في النار واعلم أن لفظ رواية خن فني الناريز يادة الفاعقال ابن حجر فكانها دخلت لتضمين مامعني الشرط اىمادون الكعبين من قدم صاحب الازار المسبل فهوفي النارعقو بةله (خن ) في اللباس (عن ابي هريرة ) صحيح ﴿ ما اصاب الله ﴿ وفي نهاية ابن الاثيريقال مصيبة ومصوبة ومصابة والجعمصائب ومصاوب وهوالامر المكروه ينزل في الانسان يقال اصاب الانسان المال وغيره اى اخدوتناول ومنه الحديث يصيبون مااصاب الناس اى منالون مانالوا ومنه الحديث انه كان يصيب من رأس بعض نسأته وهوصائم اراد التقيل وفي حديث ابي وائل كان عن النضيرفية ول اصاب الله الذي اراديعني ارادالله الذى اراد اصله من الصواب وهوضد الخطاء يقال اصاب فلاب في قوله وفعله واصاب السمم القرطاس اذا لم يخطه ( اهلقرية بعذاب الاعمم) العذاب بمر (ثم يعثون يوم القيمة على نياتهم) وفي القسط لاني من صامر مضال ايمانااي تصديقا بوجو مه واحتسابااي طلب للاحرونية عطف على احتد ابالان الصوم أغايكون لاجل التقرب الح الله تعالى والنية شرط في وقوعه قر بة وقالت عايشة عن النبي عليه السلام ، فن وجيش الكعبة حتى اذا كانوا بيدآ من الارض خسف بهم ثم يعثور على نياتهم المنى في الاخرة لاله كان في الحيش المذكور المكره والمختار واذا بعثوا على نياتهم ونعت الموآخذة على المختار دون المكر وطعن ابن عرب مرجاء الله مااصاب عبدا من كامر (مصية) واحدة (فادوفها الاباحدى خلتن ) بالضم وتشديد اللام اى خصلتى (بذنب لم كن الله ليغفر له آلا بقلك المصيبة) التي اصابته في الدبيا وفي حديث طب عن الى امامة ما اصاب المؤمن ممايكر ، فهي مصيبة قال الراوى القطع قبال نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسترجع فقالوا مصيبة يارسول الله وذكره يعنى تلك مصيبة يكفر الله عنه مها من خطاياه التي كأن زلفها فجميع المصائب

الواقعة في الدنيا على ايدى الخلق انما جزاء من الله وكذا مايصيب المؤمن من عذاب النفس بعوهم وغم وقلق وحرص وغير ذلك (أو بدرجة لم يكن الله ليلغه اياها الابتلك المصيبة)على حكمة الارادة الازلية (ابونه بم عن أو بان) مراشد وع بحثه ﴿ مااسر ﴾ والسريالكسرخلاف الظاهرو يطلق على الذكروالخالص والافضل والاوسط (عبد) بالرفع (سريرة) وهي مثل السربالكسروجعه سرأبر ويقال السروالسريرة مآيكتم ( آلا البسه الله ردامًا ان خيراً فغير وأن شراً فشر) بمعنى ان مااضمر. يظهر على صفحات وجهه وفلتات اسانه وقداخبرالله في التنزيل بان ذلك قديظهر في الوجه فقال ولونشاء لاربناكهم فلور فتهم بسيماهم ولنعر فتهم في لحن القول وظهور مافي الباطن على السان اعظم من ظهوره في الوجه لكنه يبدو في الوجه بدواخفيا فأذاصار خلقا ظهر لاهل الفراسة تنبيه قال التوريشي من صحب احدا من اكابر الصوفة وفي قلبه حب شيء من الدنيا ظهر على وجهه وثقل على قلبه قال الشاذلى خدمني رجل فثقل على فباسطته يومافانبسط فقلت لم صحبتني فقال لتعلني الكيمياءقال والله لااعلكم الاان كنت ة ابلا قال بل اقبل قلت اسقط الخلق عن قلبك واقطع الطمع من ربك ان يُعطيك غير ماقسم لكقال مااضيق هذاقال الم اقل لك انك لاتقبل فانصرف تنبيه اخرقال ابوحيان فيشرخ التسهيل قواعم الناس يجربون باعالهم انخيرافغير وانشرافشر والموء مقتول عاقتلبه انسيفافسبف وانتصاب خيراوسراوسيفاعلى تقدير انكان العمل خيراا وشرا وانكان المقتول به سيفاا وخنجرا و يجوز رفعهما على انهمااسم كان اى انكان في اعالهم خيروان كانفى اعالهم شروان كان معهسيف وكان معه خنجر و يجوز الرفع على انهما فاعل لكان التامة (طب ) وكذا في الاوسط (عن جندت ) من سفمان (العجلي ) العلق نزل الكوفة والبصرة جليل مشهور وهو حديث حسن وقال الهيثمي فيمحامد بن آدم لاه ﴿ مَا اسْكُر ﴾ ما موصول اوموصوف (كثيره فقليله حرام) فيه نبمول للمسكرمن غيراً لعنب وعليه الاعمة الثلاثة وقال ابوحنيفة مااسكر كثير من غير العنب يحل مالايسكر منه قال ابن عطية وهو قول ابي مكر وعر والصحابة على خلافه وقال ابن العربي اختلف في الخر هل حرمت لذاتها ام لعلة هي سكرها ومعنى قولهم لذاتها اى لغير علة فالت الحنفية ومن دان بدينها الىانها محرمة العينها وقال جيع العالم، محرمة لعلة سكر هافانها علةنبه الله عليها في كتابه وصرح بذكر ها فقال انمايريد الشبطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضائ فالخزالاية وقدجري لسعد فيهاما جري وفعل حزة بعلى وبالنبي مافعل وقابل النبي

بلكروه فقال هلاتم الاعبيدابي اوآباي وفي حديث حمدت معن عايشة مااسكر منه الفرق قلاءالكف منه حرام والفرق بالفتح في الفاء والراء مكيلة تسع عستة عسر رطلااي نسريه حرام اذاكان فيه صلاحية الاسكار حرم تباوله ولونم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه لقلته جداوفيه تحريم المسكرسواء انخذمن عسير العنب اومن غيره وقال المازري اجعوا على ان عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى انه اذا اشتد وقذف بالزيد حرم قليله وكثيره ثملوتخلل بنفسه حل اجاعافوقع النظرفي تبدل هذه الاحكام عندهذه التجددات فاشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض ودل على انعلة التعريم الاسكار فاقتضى انكل نسراب وجدفيه الاسكار حرم تناوله قليله وكثيره (حمدت حبق ضواربع) وهم ابن الجارود وابن منيع وابن عاصم والطحاوى (عنجابر) قال أت- ن غريب وابن شاهين وابنقانع (قططبائه ضعن ) صالح بن خوات بنجير عن ايه عن جده (جبير) عن خوات بن جيربن قانع عن وهب الحيساني (جمق نه )عن عروبن شعيب عن اليدعن جده (واربع)وهم الطبراني عن زيدبن ثابت وطبق عن ابن عرق عن على ولهذه العزو قال (عن اربع) وهم عرووزيد وابن عروعلي فومااصاب المؤمن كاشامل للاشي والخنفي والمملوك والحر ( مما يكره فيهي مصيبة) يكفرالله عنه بهامن خطاياه التي كان ارتكبها (طَبِعن الى امامة) ومرقال انقطع قبال نعل النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع فقالوا مصيبة يارسول الله قال فذكره الإمااصر؟ ايمااقام على الذنب (من استغفر) اي تاب تو مه صحيحة لان التو به بشروطها ترفع الذنوب كلهاحتى الشرك (مان عادفي اليومسيعين مرة ) فان رحمته لانهاية لها ولاغاية فذنوبالعالم كلهامتلاشية عندحكمه وعفوه اذلو بلغت ذنوب العبد ماعسى أن تبلغ ثم استقال منها بالاستغفار غفرت لانه طلب الاقالة من كريم والكريم محل لاقالة العثرات وغفر الزلات لكن الاستغفار التام المسبب عنه المغفرة هوماقارنه عدم الاصرار لانه حينئذتوبة نصوح واماالاصرار فهومجرد دعاءقال الغزالي فان قلت كيف يكون الاستغفار نافعامن حل عقدة الاصراروفي خبرالمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزء بالله وكان بعضهم يقول استغفرالله من قولي استغفرالله وقيل الاستغفار باللسان توبة الكذاب قلنا الذي هوتوبة الكذابين هوالاستغفار بمجرد اللسان بدون الشركة للقلب فيه كايقول بحكم العادة وعندرأس الغفلة استغفر اللهمن غيرتأثير قلبه فأنه يرجع بمجرد حركة اللسان ولاجدوى لهفان اضاف له تضرع القلب وانتهاله فىسؤال المغفرة عن خلوص الرغبة فهذه حسنة فينفسها تصلح لدفع السيئة بهاوعليه

٤قوله تسعفعل مضارع من وسع يسعاى يكون واسعال مذاالمقدار عهم

محمل قوله في الخبر مااصرفهذا عبارة عن الاستغرار بالقلب وللتوبة والاستغفار درجات واواثلها لا بخلو عن فائدة وان لم منته الى اخرها ولذلك قال سهل لابدللعيد في كارحال من مولاه فاحسن احواله الرجوع اليه في كل شئ فان عصى قال يارب استرعلي فاذا فرغ من المعصية قال يارب تبعلى فاذا تابقال يارب اعصمني فاذاعل قال تقبل مني وسئل عن الاستغفار الذي بكفر الذنب فقال اول الاستغفار الاجابة غمالتو بة فالاستجابة اعال الجوارح والانابة اعال القلب والتوبة اقباله على مولاه بان مترك الحيق ويسنغفر من تقصره ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر فعند ذلك يغفرله ثم التنقل الى الانفراد ثم البيان معالفرب عم المعرفة ثم المناجات عم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثات السروهي الحلة ولايستقيم هذا في قلب عبد حتى يكون العلم غداه والدكر قوامه والرصي زاده والتوكل صاحبه ثم ينظرالله أليه وبرفعه الىالعرش دكون مقامه مقام حملة العرش والحاصل انالتكمير درجات فبعضها محو لا ذنب بالمكلية وبعضها مخذف ولتفارت ذلك لتفاوت درجات التومة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وان خلاعن حل عقدة الاصرار من اوائل الدرجات ولا يخلوعن فأبدة فلا ينبغي ان يظن ان وجودها كعدمها قال بل قول الاستغفار باللسان فقط حسنة أيضا اذحركة اللسان به عن غفلة خير من حركته في تلك الساعة بغية اوفضول بلخبرمن السكوت فنظهر فضله بالاضافة الى السكوت عنه وانما يكون نقصا بالاضافة الى عل القلب ولهذا قيل الإبى عثمان المغرى ان اساني تجرى بالذكر والقرأن وقلى غاطل فقال اشكر الله استعمل جارحا من جوارحك في خيروعوده الذكر لا الفضول قال الراغب قديستمسن في بعض الاحوال التغابن عن المصرسمع رجل حكيما يقول ذنب الاصرار اولى بالاغتفار فقال صدقت ليس ع التغالى نسيهم الفضل من عنى عن السرو القليل كن عنى عن العمد الجليل (دت وضعفه هب عق قط عن ابي بكر)قال تغريب وليس اسناده بقوى قال الزيلع اعالم يكر قو يالجه لة مولى الى بكر الراوى عنه لكن جهالته لاتضراذ يكفيه نسبته الى الصديق المرمااصيب مبني المفعول من الافعال (عبد بعدد هاب دينه باشد من ذهاب بصره) لان الاعمى كافيل ميت عشى على وجه الارض ( وماذهب بصرعبدفصير )صبراجيلا ( لادخل الجنة ) ايمع المابقين اومن غيرحساب اومن غيرسيق عذاب كالامخني (الديلي خطعن بريدة) بن الخصيب وفيه مجدبن ابراهيم الطرسوسي قال لذكثيرالوهم هرمااضحي اىمادخل وقت الضحى اوماغدا (وقرن يلي) بحبح اوعرة وفي رواية ماضحي بفتح فكسر وفي اخرى مااهل مهل قط

اى بعيم اوعرة والاهلال رفع الصوت بالنبية (حتى تغرب) بضم الراء والغروب العديقال غربت الشمس غرو بااذابعدت من مطلعها (الشمس الاغابت مذبوبه) اي يذهب ذبو به معداوقبله (حتى يعود كيوم ولدته امه ) ومران الحج يكفر السغائر والكبائر مل قيل حتى التبعات و متمده الزيادي وفي حديث هب عن ابي هر يرة ما اهل مهل قط الا آبت الشمس بذنو بهاى رجعت بذنو به وفي رواية طسعنه ما اهل مهل قطولاً كبرمكبرقصالا بشير بالجنة اي مارفع ملب صوته بالتلبية في حج اوعرة الابشرته الملائكة اوالكاتيان بها (ق عن عامر بن ربيعة)ورواه طب هب عنه بسند حسن بلفظ ماضحي مؤمن ملب احتى تغلب الشمس ذنويه فيعود كما ولدته امه قال البيهق قال الوالقاسم يعنى المحرم يكشف للشمس ولاي . تظل ﴿ مااصطفاه الله ﴾ وفي رواية الشارق مااصطفى الله وهوخيرالبداءهما محذوف اى افضل الكلام ما اصطفاه ( لملائكته ) وزاد في المشارق اولعياده ( سحان الله و محمده ) هذ بدل من الخبر وسجان اسم مصدر لسبح المشدد ا ومصدر سماعي اومصدر قياسي لسبع المخفف فائه يقال سبح في ألم وفيه معنى البعد والتنزيه فيه بعد عن النقائص وعلى كلّ فهوعلم جنس للتنزيه والتقديس منصوب بفعل مقدر سبحت سجان وقوله اى تنزيه الىآخره اى تنزيه عن صفة العجزعن هذا الامر العجيب الحارق للعادة كا قال في الاسراء سحان الذي اسرى بعبده وكما ان المقصود الننزيه فالتبجيب أيضا مقصود أي أهجيوا اواعج واقدرة الدعلى هذاالامرالغر يبوف الكرخي قال النعو يون سجان اسم علم للتسبيم وانتصابه على انه مفعول مطلق بفعل مضمر تقديره اسبح الله سبحانه اي تسبيحا وهوالتقديس والتنزيه والتبعيد من السوفي الدات والصفات والافعال والاسماء ولاحكام من سبح في الماء وقدس في الارض اذاذهب فيها وابعا يصدر به لتنزيه فاعل ما بعده عن النقائص (جمم عن ابى ذرقال سئل الني عليه السلام اى الكلام افضل قال فدكره) والمرادمنة كلام الناس فانقلت هذا يعارض قوله عليه السلام افضل ماقلت اناوا لنبيون من قبلي لااله الاالله وحده لانسريك له قلنا التعارض مندفع باختلاف المقام فعناه افضل مايقال ف مقام التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمده وافضل مايقال فيمقام التوحيد لااله الاالله ومااطعمت وخطاب للراوي اوغيره ( زوجتك فهولك صدقة) كالمة روما اطعمت ولدل فهولك صدقة) كاملة ( ومااطعمت خادمت فهولك صدقة ومااطعمت نفسك فهولك صدقة) كاملة ان نواها في الكل كادل عليه تقييده في الخبرالصحيح بقوله وهو يحتسبها فيحمل المطلق على المقيد قال المرطبي افاد منطوقه ان الاجر في الانفاق اعما يحصل بقصد

القربة سواكانت واجبة اومباحة وافاد مفهومه ان من لم يقصد القربة لا يوجر الكن تبرأذمته من النفقة الواجبة لانها معقولة المعنى واطلق الصدقة على النفقة مجازاوالمراد بهاالاجر والقرينة الصارعة عن الحقيقة الاجاع على جواز النفقة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة (حم حب حلق) وكذاطب كله (عن المقدام بن معدى كرب) قال الهيثمي رجاله ثقات وقال المنذرى بعدماعزاه لاحداسناده جيدوقال المناوى صحيح ومااعطي بضم المهمزة مبني للمفعول ونائب الفاعل ( اهل ) بالرفع بالاضافة (بيت الرفق) بالنصب من معناه في الرفق وان الله يُحب الرفق (الانفعهم ولامنعوه) كذلك (الاضرهم) في الدين والدنيا (البغوى وابونعيم كرعن عبدالله بن معمر ) القرشي (قال البغوى ولا اعلم له غيره وقال غيره هومرسل) و روا صدره طب عن اين عرقال المنذري استاده جدوقال الميثمي رجاله ثقات ﴿ مااعزالله ﴾ تعالى ( بجهل قط ) لانه دا ولادوا عله الامازالته (ولا اذل الله بعلم قط ) لانه نور وشفا وسعادة ورحة قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء الذين علوا قدرته وسلطانه فن كان اعلم كان اخشى لله ولذا قال عليه السلام انا اخشاكم لله واتقاكم له وقال تعالى وما يعقلها الاالعالمون اى الذين يعقلون عن الله فيتدبرون الاشياعلى مايشا وقال هليستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون قال ناصرالدين نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلية بعدنفيها باعتبار القوة العملية على وجه ابلغ لمزيد فضل العلم فن سلك طريقا يطلب به علماسهل الله له طريقا في الاخرة اوفي الدنيابان يوفقه للاعال الصالحة الى الجنة وفي مسند الفردوس عن سعيد بن جبير مرفوعا ارجو اطالب العلم فانه متعوب البدن لولاانه ياخذ بالعجب لصافحته الملائكة معاينة ولكن بأخذ بالعجب ويريدان يقهرمن هواعلم منه (العسكري عن ان مسعود) مر العلم والعلاء ﴿ مااعطي كلم مبنى للمفعول من الاعطاء (عبداً شيئاشرامن طلاقة لسانه) اي من اطلاقه وكثرة كلامه وفي حديث جم ت هب عن عبد الله بن عروم فوعامن صمت نجااي من سكت عن الشرفاز وظفر بكل خبرا ونجامن آفات الدارين قال الراغب الصمت ابلغ من السكوت لانه قديستعمل فيما لاقوة له للنطق وفيما له قوة النطق وليذا قيل لمالانطق له الصامت والصمت والسكوت يقال لماله نطق فيترك استعماله وقال الغزال اعلم انماذكره عليه السلام من فصل الحطاب وجوامع الكلم وجواهر الحكم ولايعرف احدماتحت كلاته من محار المعابي الاخواص العلماء وذلك ان خطر اللسان عظيم وآفاته كثيرة من الخطاء والكذب والنميمة والغيبة والرياء والسمعة والنفاق والفخر والمراء وتزكية النفس والخوض فى الباطل وغيرها ومعذلك النفس مأملة اليهالانها سباقه الى اللسان

لاتثقل غليه ولهاحلاوة في النفس وعليها بواعيث من الطبع ومن الشيطان فالخائض فها قلمايقدر على انيزم اللسان فيطلقه بمايحب ويكفه عالم شحب فني الخوض خطر وفى الصمت سلامة مع مافيه من جع الفهم ودوام الوقار والفراعة للفكر والعبادة والذكر والسلامة منتبعات القول في الدنيا ومنحسابه في العقى وقدقال تعالى مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيدو يدلك على نزوم الصمت امر وهوان الكلام اربعة اقسام قسم هو ضررمحض وقسم فيهضرر ومثفعة وقسم لاضررفيه ولامنفعة اماالذي هوضر وفلابد من السكوت عنه وكذلك ما نه ضرر ومنفعة واماما لاضرر فيه ولامنفعة فيه فيوفضول والاشتغال به تضييع زمان وهوعين الخسران ظاهرافلا بقى الاالقسم الرابع وفيه خطر اذقد تمزح مافيه الممن دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام وغيرها امتزاحا يخفي مدركه فيكون إلانسان به مخاطرا (الديلي عن ابن عياس) مر بحثه ﴿ مَا عَرُورَقَتَ ﴾ مأض مؤنث من باب اعشوشب من الغرق (عين ) بالرفع فاعله (عالمها الاحرم الله ) بالتشديد (سأبر ذلك الجسد على النار) اى جسد العبد على نارجهنم وفي حديث المشكاة عن ابن مسعود مر فوعامامن عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وانكان مثلرأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيأ من حروجهه الاحرمه الله على النار والحر بالضم والتشديد خالصة الوجه اومااقبل عليه وبدالك منه ( ولاسالت قطرة على خدهافيرهق) بفتح الها والهق بالتحريك الاثم والظلم والطغيان والدفه ومنه قوله تعالى ولاعناف مخسا ولارهقا اى ظلماوةوله تعالى فزادوهم رهقا اى سفها وطغياناو يقال رجل مرهق اذاكان يظن به السؤ ورهقه اىغشيه وارهقه اغشاه اياه وراهق الغلام فهو مراهق اى قارب الاحتلام وقوله تعالى ترهقها قترة اى تدركها عن قرب كقولك رهق الجبل اذالحقه بسيرعة والرهق عجلة الهلاك (ذلك الوجه قتر) والقترة السواد كالدخا نقال الله تعالى وجوه يومئذعلها غيرة ترهقهاقترة ( ولاذلة )قال الله تعالى ولا يرهق وجوهم وقترولاذلة والمعنى لايغشاها قتروهي غبرة وفيها سواد ولاذلة ولااثرهوان ولاكسوف (ولوان باكيابكي في امة من الايم) والمراد الاجابة (رجوا) مبني للمفعول (ومامن شي الاله مقدار) من اعال العبادلها مقدار كيفية وكية ( وميران ) عير من غيره ( الاالدمعة ) ليس لها مقدار ولاميزان عندالناس ولاعندالملائكة بليعلم الله تعالى ويعطى لهااجراجز يلاكالصوم قال الصوم لى وانا اجزء به (يطفي ) مبنى للمفعول (بها محار من نار) وفي حديث المشكاة عن انس مرفوعاً يقول الله جل ذكره اخرجوا ون النار من ذكري نوما وخافني في مقاماي

مكان في ارتكاب معصية من المعاصى كا قال تعالى وامامن خاف مقامر به ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى قال الطيبي اراد بالذكر بالاخلاص وهو توحيدالله عن اخلاص القلب وصدق النية وكذا الدموع والافجميع الكفار يذكرونه باللسان ويبكون بالعين دون القلب والاخلاص والخوف ويدل عليه قوله عليه السلام من قال لاالهائلة خالصا من قليه دخل الجنة والمرادبالخوف كف الجوارح عن المعامي وتقييدها بالطاعات والافهوحديث نفس وحركة لايستحق انيسمي خوفا وذلك عندمشاهدة سبب هائل واذاغاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب الى الفضيلة (هب عن مسلم بن يسارم سلا) ورواه ابوالسيخ عن النصر بن حيد مرسلا بلفظما اغرورقت عيناعبد من خشية الله الاحرم اللهجسده على النارفان فاضت على خده لم يرهمة مقترولاذ لة ومامن عل الاوله ثواب الاالدموع فانها بطفئ مجورامن نارولوان عبدابكي في امة من الايم الانجاالله ثلك الامة بيكاء ذلك الرجل ﴿ مَا آكتسب ﴾ افتعال من الكسم (مكتسب) كذلك (مثل) بالنصب ( فضل على الفتح اوله بوشد (صاحبه الى هدى) بالضم خلاف الضلالة بذكرو بؤنث يقال هداه الله للدين ويهديه هدى وقوله تعالى اولم عدلهم قيل معناه اولم ببين لهم وهديته الطريق والبيت هداية وقدورد في القرأن على ثلاثة اوجه معدى بنفسه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقوله وهدينا والنجدين ومعدى باللام كقوله تعالى الخدالله الذى هدانا لهذاوقوله قل الله يدى للحق ومعدى بالى كقوله تعالى واهدنا الى سواء الصراط وقبل هدى واهتدى عمنى وقوله تعالى ان الله لايهدى من يضل قال الفراء معناه لايهتدى ويقال الهدى والهداية الارشاد والدلالة والتقوى والصبر والشكر والرجا والحوف والصدق والاخلاص وغيرذلك ( او رده عنردي ) كفل وحقدوحدد وغش وخيانة وكبره بخل ومداهنة وطول امل وقسوة قلب وقلة حياءورجة وغيرذلك ( والاستقام ديه حنى استفم عقله) هذالفظ رواية الكبيرولفظرواية الصغير الذى عزاالها السوطى عله بدل عفله كإقال المنذرى انتهى وذلك بان يعقل عن الله امره ونهيه لان العنل منسع العلم واسه بجرى منه مجرى الثمر من الشجر والنور من الشمس والرؤية من المن وكيف لانشرف ماهوو عسلةللسعادة في الدارين المذاورد في الخبران لكل شي دعامة ودعا فالمرع عقله فيقدر عقله تكون عبادته اماسمعت دول الفجار لوكنا نسمع او نعقل مآكنا في اصحاب السعمر قال الما وردى ان لكل فضيلة اساولكل ادب ينبوعا واس الفضائل و ننبوع الا دابه والعقل جعله الله للدين اصلا وللدنبا عادا واوجب التكليف ( d/2)

ع من هونسينه م

لمكماله وجعل الدنيامدبرة باحكامه والفبه بين خلقه مع اختلاف زمانهم وتباين اغراضهم وجعلما تعبدهم بهقسمين قسم وجب بالعقل فوكد بالشرع وقسم جارفي العقل فاوجب الشرع وكان العقل عليهماعيارا (طسعنعر)قال الهيثمي والعلاى فيه عبد الرجان بنزيل بن اسلم وهوضعيف وقال المنذري رواه في الكبير والصغير واسنا دهما متقارب وخرجه البهق من هذا الوجه وقال اسناده ضعيف انتهى وما اكل حد براد الاسماعيلي من بي آدم ﴿ طعاماقطخيرا ) بالنصب صفة لمصدر محذوف اى اكل خبر اكذافي المصابح وفي رواية خير بالرفع اى هوخير من آن يأكل من علىده) فيكون اكله من الطعام ايس من كسميده منغي التفضيل عبى اكله ن كسب و يحتمل كونه صفة لطعام مافيحتاج لتأويل ايضااذ الطعسام فيهذا التركيب مفضل على نفس اكل الانسان من عل يده بحسب الظاهر وليس مرادا فيقال في تأويل الحرف المصدري وصلنه بمعنى مصدر من اداة المفعول اىمأ كوله من عمل مده وقوله مده بالافراد وفي رواية بالتنبية ووجه الخيرية مافيه من يصال النفع الى المكاسب والسلامة عن البطالة المؤدية الى الفضول وكسر النفسبه والنعفف عنذل السوأل وفيه تحريض على الكسب الحلال وهومتضمن لفوائد كثيرة منهااتصال النفع لاخذ الاجرة انكان العمل لغيره وايصال النفع الى الناس تهيئة اسبابهم من نحوزرع وغرس وخياطة وغيرذلك ومنها ان بشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللمو ومنها كسر النفس به فيقل طفيانها ومرحما ومنها التعفف عن ذل السؤال والاحتياج الى الغير وسُرط المكتسب ان لا يعتقد الرزق من الكسببل من الرزاق ذي القوة ثم اكدذلك وحرض عليه وزاده تقريرا بقوله (وان ني الله داود) عليه السلام كان (يأكل من عمل بده) في الدروع من الحديد يا يعه لقوته وخص داود عليه السلام لكون اغتصاده في اكله على عمل يده م يكن لحاجة لانه كان خليفة فى الارض بلاراد الاعضل وفيه ال الكسب لابنا في التوكل وان ذكر الشي بدليله اوقع في النفس وجواز الاجارة اذعمل البداعم من كونه لغيره اونفسه (حم هب خ) في البه (عن المقدام بن معدى كرب ) ولم يخرجه مسلم ﴿ مَا النَّقِي صَفَّانَ ﴾ في المعركة (منذكانت الدنيا) مخلوقة اوكانت تامة عصى وجدت ( الى ان تقوم الساعة ) والمراد قرب لساعة (الأكان مدالرجمان بينهما) اىقدرته وتصرفه ( فاذا ارادنصرعبد) قال تعالى ولوشا الانتصر منهم ولكن ليلو بمضكم ببعض اى ولكن ليكاف به فيحصل لكم شرف باختياره أياكم لهذا الامر قال الله ان تنصروا الله ينصركم ويتبت إ قدامكم

اى تنصر وا دىن الله وطريقه او حزب الله وفريقه والمراد نصرة الله حقيقة فالنصرة تحقيق مطلوب احد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ في علامته فالشيطان عدوالله بجتهد في تحفين الكفر وغلبة اهل الايمان والله يطلب قع الكفر واهلاك اهله وافتاء من اختبار ٤ الاشراك مجم اه فن حقق نصرة الله حيث حقق مطلو به (قال بيده هكذا فنهز مون كطرف العين ) قال تعالى ذلك بان الله مولى الذبن آمنوا وان الكافر بن لامونى لهم والمعنى انالله ناصر المؤمنين والكافرون اتحذوا المه تلاتضر ولاتنفع وتركوا الله فلاناصر لهم ولاشك انمن ينصره الله تعالى بقدر على القتل والاسراء وانكان له الف ناصر فضلاعن أن بكول لا ناصرائهم (الديملي عن ابي امامة) مرفى الجهاد محمله ﴿ ما امرت المفعول (كلابلت ) بضم اوله على وزن قلت من بال يبول (أن أتوضا) اى استنجى بالما وفي لفظ في بعض طرق الحديث انى لم اومر ان اتوضاً كلا بلت (ولوفعلت) ذلك (لكانت سنة) اى طريقة واجبة لازمة لامني فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجرويلزم الحرج وماجعل عليكم في الدين من حرج وهذاقاله لمابال فقام عرخلفه بكوزمن ما فقال ماهذافقال مائتوضأبه وماذكرمن جل الوضو فيهعلى المعنى اللغوى هوماهمه الوداود وغيره فبربواعليه وهومخالف للظاهر بلاضرورة والظاهر كاقاله العراقي حله على الشرعى المعهود فارادعر ان يوضأ عقب الحدث فتركه الني عليه السلام تخفيفا وبيانا الجوازلايقال قوله ولوفعلت الى اخره يقتضى انه غيرسنة لكونه لم يفعله مع انه سنة بدايل قول الذي علىه السلام ليلال لماقال له ما احدثت قط الاتوضأت مذا بلغت الحديث لانانقول المراد بالسنة هذا الشرع المتلق عن الني مماليس في القرأن اعم من كونه واجبا اومندو با فتحمله على الوضوء عقب الحدث لان الندب حاصل فعناه لوواظب على الوضوء عقب الحدث إن الامة اتباعى اومعناه لوفعات ذلك لواظبت عليه ور عاتعذرت المواظمة وفه جواز القرب من قاضي الخاجة لنحوذلك وخدمة الاكل باحضارما اللطير ونحوه وان كان الخادم كاملاوانه لا يعدخلل تفى منصبه بل شرفا وانه لا يجب الوضوع بنفس الحدث فورا بل بارادة النسام الى الصلوة ووجوب الاقتداء بافعاله كاقواله وان حكم الفعل في حقنا كهو فحقه وان واجبافواجب وانمندو بافتدوب وانمباحا فباح ووجوب اتباع فعلهحتي يدل دليل لعدم الوجوب وان له الاجتهاد فيمالم ينزل عليه وحيفانه قال ماامرت كلالت انانوضأو لوفعلت كانتسنةاي معكوني ماامرت بذلك لوفعلت صار نسرعاوان الامر للوجوب فأنه علل عدم استعمال الماء كونهلم بؤمر به فدل على أنه لوامر به لفعله واصل حل (طهارة)

عمناختار نسیحهم ۳هداخللا نسخهم

طهارة الآنية وحل استعمالها والعمل بالمادة الغالبة لان عمر نظر الى عادة النبي ادامة الطهارة فتام على رأسه بالماء الم قيل وتعين الماء للطهارة وهو في حير المنع قيل وانه لا بأس بالاستعانة في احضار الما وهوزلل اذالنبي لم يطلب من عراحضار الماء بلرده (حمدته قط ق)عن ابي يعقوب التوم عن ان الى ملكة عن ابيه (عن عايشة) قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم فالبعه عمر بكوزماء فذكره قال العراقي المختار انه حديث حسن ﴿ مَاأَنَا اخرجتكم والظاهرالحطاب للصحابة بان يخرجهم الى الجهاد والغزوات اوبخرجهم عند الهجرة الى المدينة اوالين اوالحبش او يخرج الكفار من جزيرة العرب (من قبل نفسي) بكسرالقاف (ولااناتركته) اى واحدامن المذكور كاورد في جق الكفارهن ابي هريرة قال بينانحن في المسجداذخرج النبي عليه السلام قال انطلقوا الي يهود فخرجنا معهدتي جئنا يبت الدراس فهام الني عليه السلام فقال يامعشمر يهود اسلمواتسلموا اعلمواان الارض لله ولرسوله وابى اريدان اجلبكم من هذه الارض فن وجد منكم عماله شيئا فليبعه وعن ابن عرانه قال قام عرخطيباقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبرعلى اموالهم نقركم على مااقركم الله وقدرأيت اجلائهم فلما اجع عرعلى ذلك اتاه أحد بني ابي الحقيق فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد افرنا مجمد عليه السلام وعاملنا على الاموال فقال عمر اظننت اني نسيت قول رسول ألله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدوبك قلوصك ليلة بعد نيلة فقال هذه كانت هزيلة من ابي الفاسم قال كذبت ياعدوالله فاجلاهم عمر واعطاهم قيمة ماكان لهم من التمر مالا وابلا وعروضا من اقتاب وحبال وغير ذلك ( ولكن الله اخرجكم و تركه انما اناعبد) كاسمى معالى في القرأن سبحان الذي اسرى بعبد. (مأ مور) من عندالله ( مَا أَمْرِت ) مبنى للمفعول وما موصول اوموصوف ( به فعلت أنّ اتبع الا ما يوجى الى ) وهذا بيان الادب والتواضع والافتقار ومسلك النبوة والدعوة كما أمر تعالى به بقوله قل اعا انا بشرمثلكم يوحى الى انما المهم اله واحدقال الرازى لما الله تعالى وين كال كلام الله احر محدا صلى الله عليه وسليه بان يسلك طريق التواضع فقال انما انا بشر مثلكم يوحى الى اىلاامتياز بيني و بينكم في سيء من الصفات الاان الله تعالى اوحى الى انه لااله الاالله الواحد الاحديم قال ان اتبع الأما يوحى الى يعني انى لااقول قولا ولااعل عملا الا بمقتضى الوحى واحتج نفاة القياس بهده الاية فقالواالني عليه السلام ماقال قولا وعل عملا الا بالنص الذي اوحاه الله اليه فوجب ان يكون حالنا

كذلك (طبعن ابن عباس) وفيه عبيب عبرة ﴿ مَا انتعل احدَجُ بالرفع فاعله وفي النهاية بقال تعلت وانتعلت اذالبست النعل وانعلت الخيل باليمن وقد تكررذ كرالافعال والانتعال فى الحديث منه اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال والنعال جع نعل وهوما غلظمن الارض فيصلابة وأعا خصها بالذكرلان ادنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فأنها تنشف الماء وفعهان رجلا شكااليه رجلامن الانصار فقال باخيرمن يمشي بنعل وفرد النعل وأنثة وهي التى تلبس فى المشئ تسمى الآن تاسومة وصفها بالفردوهومذ كرلان تأنيها غير حقيق والفرد هي التي لم تخصف ولم تطارق وإنماهي طارق واحدوا لعرب تدحرقة العال وتجلعهالباس الملوك (قطولا تخفف) فعلماضي اى لبس الحف (ود لبس نوبا) من الا مواب (ليغدو) من الفدو رهو الذهاب قبل الروال وهذ مطلق الذهاب وانماخص فيه ترغيبا بهذا الوقت المبارك مع ماهيه من الين وشدة الذهن وحدته ركال العقل وصفائه وقوة الادرالنووفرته وجعيته وحضرته (في طلب علم) نافع شرعي (يتعلمه الاعفرالله لهذنو به حيث يخطوعتبة باب بيته) في سلك طريقا يلتمس فيه علما على الله له به طريق الى الجنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلول كناب الله ويتدارسونه الانزات عليهم السكينة وغشيتهم الرحة وحفتهم الملانكة كامر في الحديث اي المركة الرحة والبركة احدقوا واحاطوا بهم وطافوا بهم وداروا حوالهم الى سماءالدنيا ويستمعون القرأن ودراستهم و محفظونهم من الآفات و يزور ونهم و يصافعونهم و يؤمنون على دعامهم (طس كروتمام عن على وفيه اسماعيل بن يحي كذاب ) مرفى العلم والعلماء بحث ﴿ مَا انت محدث ﴾ بتشديد الدال ( قوما حديثالا تبلغه ) افتح اوله (عفولهم) اى لايصل فممهم ولايسط ادراكهم ( الاكأن على بعضهم دتنة ) لان العقول لا تحدل الا قدر طافتها فإن زيد على العقل فوق ما يتحمله استحال الحال من الصلاح الى الفساد و من ثمه ورد في خبر عندا لحكيم أن لله سرا لو أفشاء لفسدت التدبير وللملوك سرالوافشوه لفسد ملكه وللانبياء سرالوافشوه لفسدت نبوتهم وللعلاء سرا لوافشوه فسد علمهم فواجب على الحكيم والعالم النحر برالاقتداء بالنيء أيه السلام في قوله الزلوا الناس منازلهم وقدقال عيسي عليه السلام لاتضعوا الحكمة في غيراهلها فتظلوها ولاتمنعوها اهلم افتظلوهم وكن كالطبيب الحاذق يضع دواه حيث يهلم انه ينفع ومن ثمه قبل تصفيح طلاب حكمك تتصفح خطاب حرمك وبهذا الم ابو عام حيث والدوما الابالغيران من دون جارتي اذالم اصبح غيوراً على العلم \* و قيل لحكيم مابالك لاتطلع على احد على حكمة يطلبها منك

(عقال)

فقال اقتداء بالبارى تعالى حيث قال لوعلم الله فبهم خير الاسمعهم واواسمعهم لتولواوهم معرضون فبين أنه منعكم لمالم يكن فبهم خيروبين أن في اسما عهم ذلك مفسدة لهم قال عجة الاسلام ومن ذلك مااحدته بعض المتصوفة من تركوا فلاحتهم واتوا بكلمات غبر مفهومة يسمونها الشطيح فيها عبارات هائلة وليس وراء هاطائلة اوتكون مفهومة اكنه لايقدر على تفهيمها وايرادها بعباراتندل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وجهله بطريق التعبير على المعانى بالالفاظ الرشقة فلافائدة لذلك الاانه يشوش القلوب ويدهش العقول و يحير الاذهان (كرعن اس عباس) وهوضعيف فرما أنتم كالها الاصحاب (باسم اااقول منهم) وفي خسبه عن ان عر اخبره قال اطلع النبي عليه السلام على اهل القليب فقال وجذتم ماوعدر بكم حقا فقيل له الدعواموا تافقال ماانتم باسمع منهم اى الاقول غيرانهم الايستطيعون أن ردواعلى) بالتشديد (شيئا) وفي رواية خولكن لا يجيبون أى لا يقدرون على الجواب وهذابدل على وجود حياة في القبر يصلح معها التعذب لانه لماثبت سماع اهلالقليب كلامه عليه السلام وتوابخه لهم د لعلى ادراكهم الكلام بحاسة السمع وعلى جوازا دراكهم الم العذاب بقية الحواس بل بالذات فاهل القليب قليب بدروهم ابوجهل بن هشام وامية بن خلف وعتبة بن ريعة وشيبة بن ربيعة وهم يعذبون فقال صلى الله عليه وسلم قهرا وتوبيخا لهم واعلاما للصحابة احوالهم (حمخ من عن انس طبعن ابن مسعود) ورواة هذا الحديث مدنبون وفيه رواة تابعي عن تابعي عن صحابي وفيه التحديث والاخبار والعنعنة واخرج خ في المغازى ايضا مطولا ومسلم في الجنائز ﴿ ماانتُم ﴾ الظاهر الخطاب للصحابة كافي حديث خليردن على ناس من اصحابي الحوض حتى أذاعر وتهم اختلجوادونى فاقول اصحابي فيقول وفي رواية فيقال لاتدرى مااحد توابعدن اي من المعاصي التي هي سبب الحرمان من الشرب من الحوض وفي رواية يرد على الحوض رحال من اصحابي فيجلون عنه فاقول يارب اصحابي فيقول الك لاعلم للا بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقري (بجزءمن مائة الف جَزءين بردعلي الحوض) وفي حديث المشكاة اني فرطكم من مرعلي سرب ومن سرب لم يظما اليردن على اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم بحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لاندرى مااحن ثو ابعدك فاقول سحفا سحقااي بعدا وهلاكا وماعبارة من الارتداد فان سائر المعاصي لابمنع المؤمن من ورود الحوض والشربمن مانه ويدل عليه سحقالمن غير بعدى واعلم قال القرطبي له صلى الله عليه وسلم حوضان احدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الحنة وكلا يسمى كوثر

والكوثرفى كلامهم الحيرالكثيرتم الصحيح ان الحوض قبل الميزان فان الناس يخرجون عطات من قبورهم فيقدم الحوض قبل الميزان وكذا حياض الانبيا في الموقف قلت وفي الجامع ان نكل نى حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثرواردة وانى ارجوان أكون أكثرهم واردة (طحمدعطبكضعنزيدن ارقم) وكذارواه عبدبن حيد رماانتم استفهاماى اى حال انتم (اذامرج الدين)اى اختلط كاهل الاهواء والمرج الاختلاط والاضطراب والفسادو يقال المرجع عالدواب ومرج الدواب ارسلها ومنهم رج البحرين اى السلما في مجاريهما لا يلتبس احدهما بالاخر ومرج الامراى اختلط و بابه طرب وامرمريج ى مختلط ومرج الخاتم في يدى مرجااى اضطرب ومرجت امانات الناس اى فسدت (وسفك الدم) اى القتل والسفك الاراقة والاجراء لكل مايع ومنه لاتسفكون دمائم ( وظهرت الزنية) بالفتح والكسراسم الزناوطهور الرنالكثرة الاشقياء وقلة الحياء (وشرف البنيان) مبنى للمفعول اى تجعل عاليا ومرتفعا يقال مكان به شرف اى علو ( واختلف الآخوان) اى اخوان الدين والمؤمنين في القرى والبلدان واختلاف الاراء لسو الرأى (وحرق البيت المتيق) اى الكعبة والحرق على وزن الغرق يقال حرقه بالنار اذا اوقعها فمه والحرق بفتحتين النارا ولهيها واماالحرقة بالضم فاسممن الاحتراق والمرادغلية القرامطة واخراب السويقة من الحبشة (طبعن ميمونة) زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ مَا أَنْ لَاللَّهُ عَلَى ﴾ بتشديد الياء (آية ارجى ) من الرجاء (من دوله ولسوف يعطيك) قال صاحب الكشاف هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجلة والميتداء محذوف تقدره ولانتسوف يعطيكر بكوالدليل على ماقلناه اماان تكون لام القسم اولام الابتداء ولام القسم لاتدحل على المضارع الامع نون التأكيدفيق ال تكون لأم الابتداء ولام الابتدا الاندخلالاعلى الجلة من المبتدا والخبر فلابد من تقدير مبتداء وخبروان يكون اصله ولانت سوف يعطيك فان قيل مامعني الجمع بين حرفي التأكيد والتأخيرة لنا معناه ان العطاء كائن لامحالة وان تأخر لما في المأخير من المصلحة (ريك فترصيم ) فان قىل كيف يقول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى قدنا هذه الصورة من اولها الى اخرها كلام جبريل عليه السلام معه لانه كان شديد الاشتياق اليه والى كلامه كاذكرنافاراد الله تعالى ان يكون هوالخاطب لهجذه البشارة (فذ خرتها لامتى بوم القيمة ) الاحاديث الكثيرة الواردة في الشفاعة دالة على انرضي الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو عن المذنين وهذه الاية دلت على اله تعالى يفعل كل ما يرضاه الرسول فتحصل من مجوع

الآيه والخبر حصول الشفاعة وعن جعفر الصادق انه قال رضا جدى أن لامدخل النارموحد وعن الباقر اهل القرأن يقرلون ارجى آية قوله قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم وانااهل البيت نقول ارجى آية قوله ولسوف يعطيك ربك مترضى والله انها الشفاعة ليعطاها في أهل الااله الاالله حتى يقول رضيت وهذا كله أذا حلنا الآية على احوال الاخرة امالوجلنا هذا الوعد على احوال الدنيا فهو اشارة الى مااعطاه الله تعالى من الظفر باعدائه يوم بدرويوم فتح مكة ودخول الناس في الدين فواجا والغلبة على قريظة والنضروا جلائم وبثعساكره وسراياه في للدالعرب وماقتم على خلفائة الراشدين في اقطار الارض من المدائن وهدم بايديهم من ممالك الحبابرة وانهمم من كنوزالا كاسرة وماقذف فياهلالشرق والغرب من الرعب وتهيب الاسلام وفشو الدءوة واعلم ان الاولى حل الاية على خبرات الدنيا والاخرة (الديلي عن على) وفيه حرب بن سر بح ٤ فـه ضعف واله قون ثقات ﴿ ما انعم الله ﴾ وزاد في رواية الجامع تعالى (على عبدمن نعمة فقال الحداله الاادى شكرها) لان قوله الجداله نعمة من الله والمحمود علمه نعمته ايضا وبعص النعم اجل من بعض فنعمة الشكر اجل من نعمة محومال اوجاه اوولد ولايستلزم ذلك كون وعل العبد افضل من فعل الله وان دل على ان فعل العبد السكر قد يكون افضل من بعض مفعول الله وفعل العبد هو مفعول الله ولاريب أن بعض مفعو لآته افضل من بعض كالينه البيهق وغيره كابن القبم فانقل عن الامام الورع النعيدة الهعزى المتن الى الحسن ثم قال هو خطأ لار فعل العبد ليس بافضل من فعل الرب فكما اله ذهل عن كونه حديثا مرفوعا فقدعصل عن معناه المقرر فتدر ( عان قالها الثابية جددله أو الها)مني للمفعول وفي الحامع جدد الله له تواب، ( فال قالها الله له ذنو به) قال الحكم اندكان كدلك لانه اذا جدالله عليها كان في كله الجدة وللا له الاالله متضمنة مشتملا عليها الجد لكن هذا فين حدمع التادب وطيب العمل فيكلسي خالصامن قلبه عير ملتفة الى رشوة من ربه مطيعالله طالباحسن العمل امامن حدمع ترك الادب واستيلاد الفعلة فاجيني من هذاالمقام فان جده جدالسكاري (دهب و بعقب عن جار) قال كصحيح ورده الدهبي ﴿ مَا انْعُمَ اللَّهُ عَرُوجِل ﴾ ثلت هذان في الم كنروسقط في الجامع ( على عبد لعمة محمدالله عليهاالأكان ذلك الحدافضل من تلك المعمة) كامر انفاا لجدوالحمود عليه نعمة (والعظمت) اخذمنه بعضهم أن الجدافضل من النع وخطاه آخرون منهم ابن عيينة محتجين إبان فعل العبدلا يفضل فعل الرب واجيب بان المراد بالنع الدنيو ية كعافية ورزق والجدمن النع

٤ سريح بالسالم به المالة المضمومة في الرواية والدراية

الدنيوية وكلاهما نعمة مناقه لكن تعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمته عليها افضل من نعمة الدنيوية على عبده فان هذه فان لم يقترن بها شكر كانت بلية فالمدة فقد جعفر الصادق بغلة له فقال أن ردها على لاحدته بمحامد يرضاها فالبث أنجاء بهابسر جهاو لجامها فلما استوى عليها رفع رأسه الى انسماء فقال الجدلله ولم يزد فقيل له في ذلك فقال هل تركت اوابقيت شيئا جعلت الحد كله لله (طبعن ابي امامة) قال الهيثمي فيه سويدبن عبد العزيز وهو متروك المرانع الله الله الدنيا (على عبد نعمة من اهل ومال وولد) بالتنكير في كله (فيقول مأشا الله لاقوة الاباالله) وقدقال الله تعالى ولولا اذدخلت جنتك قلت ماشا الله لا قوة الابالله قال المؤون للكافرهذافامرهان يقول هذين التكلمتين ومائس طية والجزاء محذوف تقديره اي سي شاء الله كأن اوموصولة مر فوعة المحل على انها خبر مبتدأ وتقديره الامر ماشاء الله واجتم اهل السنة بهذا على ان كل ما اراده الله وقع وكل ما لم يوده لم يقع وهذا يدل على انه ما أراد الله الايمان من الكافروهومسر يح في ابطال قوة المعتزلة وقوله لاقوة الابالله اي لاقوة لاحدعلي امرمن الامور الاباعانة الله واقداره والمرادقال المؤمن للكافر هلاقلت عنددخول جنتك الامر ماشاء الله والكائن ماقدره اعتراغا بانها وكل خيرعشية الله وفضله فان امرها بيده انشاء تركها وانشاء خربها وهل قلت لاقوة الابالله اقرار بان ماقو يت به على عمارتها وتدبيرها فهو بعونة الله وتأييده لايقوى احدفى بدنه ولافى ملك يده الابالله (فيرى فيه آفة دون الموت) وهذاالحديث قدبوب عليه النومي في الاذكار باب مايقول ادفع الآفات ثم اورده بمفرده (عخطهب) وكذا ابن السني (عن انس) قال الهيثمي فيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف ﴿ مَاانْعِمَاللَّهُ عَرُوجِل ﴾ ثبت هذان في اصله (على عبد من نعمة ) من النعم (واسمفها) من السمغ في اصله لكن وجيع النسمخ والرواية والدراية واسبغها من السبغ والسبوغ وهوكثرة النعمة وادراك كاله والتمام يقال سبغت النعمة وبابه نصراى اتسعت وكملت وشي سابغاى كامل اف واسبغ الله عليهم النعمة اى اعما واسباغ الوضو اى اعامه (عليه مجعل)الله (اليه شيئامن حواج الناس فتبرمها)اى تضجر وتضيق صدره ولم يوف حقهم ولم يساعدهم (الا وقدعرض تلك النعمة للزوال) لعدم الشكر بهذه النعمة ومن لم يشكر الناس لايشكرالله وفي حديث الديلي عن انس اذاا رادالله بعبد خيراصير حوايح الناس اليه اى جعله ملجأ لحاجاتهم الدنيوية اوالدينية ووفقه للقيامها والتي عليه شراشرالمهابة والقبول وسدده فيمايقول ويفعل (ابن النجار عن آبن عباس) وروا الخرائطي الحديث الآتى عن عمر بلفظما انعم الله عزوجل على عبد نعمة الاكثرت مؤنة الناس عليه فان لم

٤ بضم الميم وفتحها وكسرها ايضاً السكبن الكير ١٤٠

يتعمل مؤنهم فقد عرض تلك النعمة لزوالها ﴿ ما انفقت ﴾ بالبناء للمفعول (الورق) بالفتح وكسراله أى الفصة (في عن احب الى الله تعالى من نحير) فعيل كذا بخط السيوطي اي مصور (يسير) بفتع الحاءاي يذبح مبني للمفعول والنحر الذبح ويقال انتحر الرجل تحرنفسه واتحرالقوم تشاحواعليه حرصا وتناحرواني الفتال والنحورا وائل الشهور وكذا النحيرة ويقال النهيرة آخرليلة من الشهرمع يومها (في يومعيد) اي يضحي به فيه وهذا فضل للاضحية ولذايكبرعندالذع وفي-ديثخ عن انسانه قالضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكشين املين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال النووى اذا كان م الحاج هدى فتحر ما وذبحه استحب ان يقول عند النحر والذبح بسم الله والله أكبر اللهم صلى على محدوعلى اله وصحبه وسلم اللهم منك والبك اللهم تقبل من اوتقبل من فلان انكان ذبحه عن غيره انتهى وعندالطعاوى عنجابران رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بكبشين املين عظيمين موجؤ ين فاصعع احدهما وقال بسم الله والله اكبراللم عن محد وآل مجد ثم اصبع الآخرفقال اللهم عن مجدوعناءته من شهدلك بالتوحيد وشهدلى بالبلاغ وهوحديث حسن وعندالطبراني عنعايشة قال باعايشة هلي المدية عثمقال اشحذبها فغعلت فاخذها فاضجعه وقال بسم الله اللهم تقبل من مجد فضيى به وهو حديث صحيم اخرجه موقال فيمارو يناه عنه والتسمية في الذبيحة بسم الله ومازا دبعد ذلك من ذكر الله فهوخير ولااكرهان يقول فهاصلي الله على مجد بل احب ذلك واحب ان يكثرا اصلوة عليه لان ذكر الله والصلوة على مجدعيادة يؤجر عليها وكانه اشارالي الردعلي من كره ذلك عند الذمح واستندالى عديث منقطع المندتفردبه كذاب اوردهق (طبعدقط هبقعن ابن عباس) وفيه عروبن ديار قهرمان الزبيرة الالذهبي في الضعفاء متفق على ضعفه ﴿ مَا انعم الله عن وجل ﴾ ثبت هذان في اصله (على عبد نعمة الاكثرت مؤنة الناس عليه) بالفتح وضم المهمزة وجعمها مؤن وهي الزجة والثقلة يقال مأنت القوم اذا احتمل مؤنهم وبابه قطع و يجوز حذف الهمزه منه ومن ترك الهمزة قال منتهم من بابقال (فانلم يعمد مؤنتهم) بضم الميم وقع الهمزة (فقدعرض) بتشديد الراور تلك النعمة زوالها) لنقصان شكرها وعدم اداء حقها (الحرائطي) في مكارم الاخلاق (عن عمر) كامر الفا ﴿ مَاانْعُ اللَّهُ عَزُوجُلُ ﴾ ثبت هذان في اصله (على عبد نعمة فعلم) علم بقين (المامن الله) اىمن اعطائه وتقدير واقداره (الاكتب الله تعلى له شكرها قبل ان محمده عَلَيهاً) وهذا كان شكر اللسان بالا افاظ وشكر القلب بالمعرفة وشكر الروح بالحياء (وماآذنب

عيدذنبافندم عليه ) وتاب ووردالندامة التوبة (الأكتب الله تعالى لهمغفرة قبل ان يستغفره) باللسان وفى حديث المصاليح أن العبداذا اعترف ثم تاب تاب الله دليه اى قبل الله تويته رواه الستة عن ابي هريرة و في حديث تم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وفيه وقال الله تعالى يا بنآدم انكمادعوتى ورجوتى غفرت لك على ماكان فيه ولاايالي رواه ت وقال ياابن ادم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولاابالى إن ادم الك لولقيتني بقراب الارض خطاياتم لقيتني لاتشرك بي شيئالا يبتك بقرابها مغفرة وقال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرج اورزقه من حيث لا يحتسب رواه دن ق وقال مااصر من استغفر ولوعاد في اليوم سيعين مرة (وما اشترى عبد ثو بابدسنار اونصف دينار) قيل اصله دننار وقلبت تون الاولى يا وجعه دنانيروتصغيره دنير فالدينار على قول الزمحشرى يطلق بحسب الشعير على عمان واربعين وزن شعير من الذهب وهو اخص من الذهب والتبر وهو السكة المتداولة و بحسب الحبة اربع وعشرون وبحسب الدانق على الست وبحسب الخردل على مائتي وعمانين وغمان و بحسب فلس ثلاث الافوار بعمائه وستة وخسين وبحسب الفتيلة اربع وعشرون الافوسبع مائة وستة وثلاثون وبحسب النقيرمائة واربع وعشرون الاف وستة عشرو بحسب القظمير مائة وخس وتسعون الآف وثلاث مائة وعمان وعشرن وبحسب الذرة الف الف وتسعمائة الآف وثلاث وار بعون الآف وتسعة مائة وستة وثلثون (فلبسه فعمد الله عليه الالم يبلغ ركبته حتى يغفرله) مبنى للفاعلاى يففرالله ذنو به الصغائر عده وسهوه وذهوله (كهب وتعقب عن عايشة )مراليدوالتو بة والندم ومااهدي الفية ويحمل ان تكون تعيية (مسلم) وفي الجامع المسلم رفي بعضه المؤمن المسلم وفي بعضه المر المسلم (الاخيه) في الدين [هدية افضل من كلة حكمة يزيده) الله بها (هدى) بالضم وفتح الدال قال الله تعلى و من يؤت المكمة فقد اوتى خيرا كثيراوا لحكمة القرأن اوالحلال والحرام وقيل تحقيق العلم واتقان العمل كافي البيضاوي وقيل العلم النافع المؤدى الى العمل كافي الجلالين لايخني عدم التقريب على هذين الوجهين لكن عن مجاهد هي القرأن والعلم والفقه وعن المنعي معرفة معان الاشياء وفهمها وعن الصحاك القرأن وفهمه وكذا عن أبن عباس وكذا عن المفسرين وعن الخازن حاصل الاقوال العلم والاصابة فيه ولعل الاصابة فيه العمل وقيل العلم اللدني وقيل اشهاد الحق على جيع الأحوال وقيل تجريد السرلور ودالالهام وقيل النور المفرق بين الالهام والوسواس وقيل النبوة وقيل الحشمة وفين الورع (او يرده

بهاعن ردى )اى المهلكات والآنات اوالائم والضلالات (عمن ابن عر)مرالهدية والعلم ﴿ ما بال افوام ، اى ماحالهم والاستفهام فيه للتوبيخ (يتنزهون عن الشي أصنعه) ولم يقل مابالك يافلان على المواجهة لرعاية المعاملة وحسن الادب والجملة صفة الشيُّ واللام فيه زأمدة يعني شيًّا من المباحات مثل النوم والاكل بالنهار والتزوج (فوالله اني لاعلم م بالله) يعنى ان احترازهم كان لخوفهم من عداب الله فاني اعلم م بعداب الله وهو لا يحصل بالمباح بل بالمعصية فجمع مين القوة العلمية والعملية (واشدهم له خشية) فان قلت لم لم يقل واخشاهم والتوصل انما يكون في الممتنع بناء افعل قلت هوكقوله تعالى فهم كالحجارة اواشد قسوة وفيه مبالغة وفي الحديث حث على الاقتداء بالني علمه السلام وعدم التنز ، عمايفعل وان العلم بالله يوجب اشتداد الخشية منه (جم م خ عن عايشة) اخرجه خ فى الاعتصام ومسلم فى فضائل الني عليه السلام والنسائي في على اليوم والليلة وفي حديث خم مابال اقوام قاأو آكذا وكذا لكني اصلى ز : واصوم وافطر واتزوج السافن رعب عن سنتي فليس مني قاله حين سمع ان نقر امن اصحابه قال بعضم لااتزوج النساء وقال بعضهم لاآكل اللحم وقال بعضهم لاانام على فراش قيل القاتلون كانواثلثة على وعثمان بن المطعون وعبد الله بن رواحة وانمالم يذكرهم الني باسمأمهم لعظم خلقه حيث كره حياً هم عن الناس الله ما بال اقوام الله كامر (يلعبون عد ودالله) اي يهزلون اويهو بون والمراد بحدوده النكاح والطلاق كافي حديث المشكاة عن ابي هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهز , جدوه زلهن جدالطلاق والنكاح والرجعة يعنى أوطلق اونكع اوراجع وقال كنت فيه لاعبا وهازلالا ينفعه وكذا البيع والهبة وجيع التصرفات وانما خص هذه الثلاثة لانها اعظم واتمقال القاضي اتفق اهل العلم على ان طلاق الهازل يقع فاذا جرى صريح افظا لطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه ان يقول كنت فيه لاعبا اوهازلالانه لوقبل ذلك منه لتعطلت الاحكام وقال كل مطلق اوناكع انى كنت هازلا في قولى فيكون في ذلك ابطال احكام الله تعالى ومن تكلم بشي عاجاً وذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكدام المزح (يقول قدطلقتك قدراجعتك قدطلقتك قدراجعتك ) بتكرارالفقرتين وفى المشكاة عن عايشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاطلاق ولاعتاق في اغلاق رواهد. حم ك قيل معنى الاخلاق الآكراه وبه اخذ من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك والشافعي واجد وعندنا يصح طلاقه وعتاقه ونكاحه قياساعلى صحتهامع الهزل

كذا فيشرح الوقاية وقال الطبي وقيل معناه ارسال التطليقات دفعة واحدة حتى لايبقى منها شي ولكن تطلق طلاق السنة وقال ميرك وعند ابي د غلاق وقال اظنه الغضب وقيل كان يغلق عليه الباب و يحبس ويضيق حتى يطلق وقيل معناه النهى عن ايقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة بدعة وهو مذهب ابي حنيفة وجماعة وقال الشافعي ليس ببدعة و بقوله قال مالك واحد فيما اذا كان الاكراه بغيرحق لايصع طلاقه ولاخلعه وهومروى عن على وان عروسر يح وعربن عبدالعزيز لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه ولان الاكراه لايجامع الاختيار الذي يعتبر التصرفي السرعي بخلاف الهازل لانه مختار في التكلم في الطلاق غيرراض بحكمه فيقع طلاقه قانا وكذا المكره مختار في التكلم اختيارا كالملا فالسبب الا اله غير راض بالحكم لانه عرف الشرين واختار اهومما فعلم الاتأثير للاكراه في نفي الحكم المتعلق عجرُد اللفط عن اختيار محلاف البيع لان حكمه يتعلق باللفظ ومايقع مقامه مع الرضاء وهومنتف بالآكراه وحديث رفع عن المتى الحطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه من بابالمقتضى ولاعموم له ولايحوز تقديرالحكم الذي يعم احكام الدنيا واحكام الاخرة والاجاع على أن حكم الاخرة هوالمؤاخذة مراد فلايرأ -الاخر معه والاعم وروى محد باسناده عن صفوان بن عر الطأبي ان امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نأعاعا حدت شفرة وجلست على سدره ثم حركته وقالت لنطلفني الاثاا ولاذ بحنك فناشدها الله فات وطلقها اللاثا ثم جاء رسول الله فسأله عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقيلولة في الطلاق وجيع مائبت مع الاكراه احكامه عشرة تصرفات النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والفئ والظمار والعتاق والعفوعن الفصاص واليمين والنذر (طبه ق عن ابي موسى) الاشعرى ﴿ مابعث الله تعالى ﴾ اى ارسل من البشرالى البشر (نايا) من الانداء (قط الاشابا) عنى الكيل وهوا وان الاربعين الانوح عليه السلام فانه بعث بعد المأتين وفي المخارى في فوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وهو ابن خسين سنة وقال مقاتل ابن مائة سنة وعندان جرير ثلثمائة وخسين سنة وهواول بى بعثه الله بعداد ريس وقال القرطبي اول نى بعثه الله بعدآدم بحريم البنات والعمات والحالات وكان مولده فيماذكره ابن جرير بعدوفات آدم بمائة وستة وعشرين عاماومات وعره الف سنة واربعمائة سنة ودفن بالمسجد الحرام وقيل غيرذلك وعن الى امامة ان رجلا قال يارسول الله انبي كان آدم قال نعمقال فكم كان بينه ومين نوح قال عشرة قرون

كامر في بعث ولما بعث واماقوله تعالى يايحيى خذالكتاب بقوة وآنيناه الحكم صببا فالمراد بالكتاب يحتمل أن يكون هوالتورية التي هي نعمة الله على بني اسرأيل لقوله تعالى ولقد آنيناني اسرأبيل الكتاب والحكم والنبوة ويحتمل ان يكون كتابا خصالله به يحيكا خص الله تعالى الكثير من الانبياء بذلك والمراد من القوة القدرة على الاخذلان ذلك معلوم لكل اخذ فيجب حله على معنى يفيد المدح وهوالجدوالصبرعلى القيام بامر النموة وحاصلها يرجع الى حصول ملكة تقتضي سهواة الاقدام على المأمور به والاحجام عن المنهي عنه وقوله تعالى وآنيناه الحكم صبيا علم ان في الحكم اقوالا الاول اله الحكمة وهي الفهم في التورية والفقه في الدين والثاني وهوقول معمر انه العقل روى انه قال ماللعب خلقنأ والنالث انه النبوة فان الله احكم عقله في صباه واوحى اليه وذلك لان الله تعالى بعث يحى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان (ان مردوية ضعن ابن عباس) مر الانبياء ﴿ مَا بِعِثَاللَّهُ ﴾ كَامر ( سَيَاقطالاوفي امته قدرية) بفتح الدال وتسكن وهم المنكرون للقدر القائلون بان افعال العباد مخلوقة بقدرتهم ودواعهم لابقدره الله وارادته وانما نسبت هذه الطأنفة الى القدر لانهم يبعثون في القدركثيرا وفي حديث المشكاة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتى خسف ومسمح وذلك في المكذبين بالقدرو بهذا تبين ان القدرية المذمومة انماهم المكذبة بالقدر لاالمؤمنة به كما عزمت المعتزلة فنسبوا اهل السنة والجاعة الى القدرية لماهي مقتضي المقابلة بالجبرية وانما عاقبهم الله جمما لاضافتهما الكوائن الى غيرالله محقوا خلق الله ومسخوا صورخلقه فجازاهم الله بمحق ومسمخ قال الاسرف معنى الحديث انيكن خسف ومسمخ يكونان فى المكدبين بالقدر قال الطبى لعله اعتقدان هذه الامة المرحومة مأمونة متمما فاخرج الكلام مخرج الشرطية وابوسليمان الخطابي ذهب الى وقوع الخسف والمسيخ في هذه الامة حيثقال قديكذبن في هده الامة كافي سائر الايم خلاف قوله من زعم ان ذلك لايكون انمامسخ بقاو بهاذكره في اعلام السنن وقبل المراد بالخسف الاذهاب في الارض كما فعل فى قارون وامواله وبالمسخ تبديل الابدان الى القردة والخنازير وغيرهما كافعل بقوم داود وعيسي وقيل المراد بالحسف تسويدا لؤجه والابدان مأخوذ من خسوف القمروبالمسخ تسويدقلو بهم واذهاب معرفتهم وادخال القساوة والجهل والتكبرذكره الابهري ولايبعد انيكون مسخم ايوم القيمة بتسو يدوجوهمما كاقاله بعض المفسر بن في قوله تعالى يوم تايض وجوه وجوه اهل السنة وتسود وجووجوه اهل البدعة وخسفها سقوطهما من الصراط

افى الناواو تزولهما في قعرد ارالبوار (ومرجئته) على صيغة الفاعل ولا يهمزمن الارجاء مهموزا ومعتلاوهوالتأخير يقواون الافعال كلهابتقديرالله تعالى وليس للعبادفيها اختيار وانه لايضرمع الايمان معصية كالاينفع مع الكفرطاعة كذاقاله ابن ملك وقال الطبي قيلهم الذين يقولون الايمان قول بلاعل فيؤخرون العمل عن القول وهذا غلط بل الحق ان المرجئة هم الجبرية القائلون بان اضافة الفعل الى العبد كأضافته الى الجاد سموا بذلك لانهم يؤخرون امرالله ونهده عن الاعتداد بهما ويرتكبون الكبائر فهم على الافراط والقدرية على التفريط والحق ما سنهما (يشوشون) من التشويش وهو التخليط (عليه آمر امته الاوان الله تعالى قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نديا) مر القدرية (طبعن معاذعدعن بن مسعود)م صنفان محمما ومأين بيتي الهيعني قبري لان قبره في بيته (ومنبري روضة) اي كروضة (من رياض الجه ) من تنزل الرجه اوا يصال ارجة والتعبد فيها اليها اومنقول منهاكا لجر الاسوداو ينقل اليها كالجذع الذى حن البه فهوتشبيه بليغ او مجاز اوحقيقة واصل الروضة ارض من ذات مياه واشجار وازهار وقبل بستان في غاية النضارة ومابين منبره وييته الدي هوقبره الان نحوثلاثة وخسين ذراعا وتمسك به من فضل المدينة على مكة لكون تلك البقعة من الجنة وفي الحبر لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدئيا ومافيها وتعقب بان الفضل لتلك البقعة خاصة وادعاها ان مايقربها افضل يلزمه ان الجحفة افضل من مكة واللازم باطل (ومنبرى على حوضى) قال السيوطى الاصمحان المراد منبره الذى كأن في الدنيا بعينه وقيل له هناك منبر وقيل معناه ان قصد منبره والخضور عنده لعمل صالح بورد صاحبه الحوض و يقتضى سربه منه وقال الطيبي لماشبه المسافة التي بين البيت والمنبر بروضة الجنة لكونها محل الطاعة والذكر ومواقع السجود والفكراتي بقوله و منبرى على حوضي ايذانا بان استمدادها من البحر الذاخر النبوى ومكانة المنبر الموضوع على الكوثر بقيض منه العلم الاامر فجعل فيضان العلم اللدني من المنبرالي الروضة (مخمت حب عن ابي هريرة م ضعن ابي سعيد طب كرعن ابن عر) ورواه كرعن على وخطوكرعن سعدين ابى وقاص وكرعن ابى مكر الصديق وكرعن جابروطب كرعن ام سلة وت عن على قال السيوطي هذامتواتر ﴿ مابين النفختين ﴾ نفخة الصور وتفخة الصعق (اربعون) لم يبين راويه اهي اربعون يوما اوسهرا اوسنة وقال -ين سئل لااعله ووقع للنووى ان في مسلم ار بعين سنة قال ابن جر وليس كذلك (ثم ينزل الله )من الانزال من السماء (ما فينبون) يقال نست الشي من باب نصر با ونبتت الارض و انبت

بمعنى وكذا البقل وانبته الله فرومنبوك (كاينبت) بفتح اوله وضم الباء (البقل) من الارض (وليسمن الانسان)غيرالني والسهيد (سي الايبلي) بفتح اوله اي يفني يعني تعدم اجزأمه بالكلية والمراديس عيل فترول صورته المعهودة ويصير بصفة الترابثم يعاداذاركب الى ماعهد (الاعظم واحدوهو عب) بفتح وسكون ويقال عجم بالميم (الذنب) بالعريك عظم لطيف كحبة خردل عندرأس العصعص مكان رأس الذنب من ذوات الاربعوزع المزنى انه يلى يرده قوله (ومنه يركب) من التركيب (الحلق يوم القيامة) قال ابن عقيل لله فيه سريا يعلى الاهواذ من يظهرالوجود من العدم لابحاج لشي يبني عليه ويحتمل انهجعل علامة للملائكة على احياكل انسان بجوهره (خمعن ابي هريرة) ورواه النسائي ايضا ﴿ مابين خلقادم ابوالبشر (الى قيام الساعة) اىلابوجدفى هذه المدة (امر آكبر) اى مخلوق اعظم شوكة (من الدجال) لان تلبيسه عظيم وعويهه وافرة وفتنته عيه كقطع الليل البهيم تدع اللبيب حيرانا والصاحى الفطن سكرانا لكن مايظمرمن فتنته ليس له خقيقة بل سحرواسندراج وتخيل منه وشعبة كايفعله السحرة والمتشعبون تنبيه قال ابن عربي الدجال يظهرفي دعواه الاولى ومايخيله من الامور الخارف للعادة من احيا الموتى وغيره جعل ذلك آيات له على صدق دعواه وذلك في غاية الاشكال لانه يقدح فيماقرره اهل الكلام فى العلم بالنبوات فبطل هذه الفتنة كل دليل قرروه واى فتنة اعظم من فتنة تقدح ظاهرافي الدليل الذى اوجب السعادة للعباد فالله يجعلنا من اهل الكشف والوجود ويجمع لنابين طرفي المعقول والمشهوداتهي (شهم عن هشام بن عامر) بن امية الانصاري البغاري ترك البصرة واستشهد ابوه باحدولم يخرجه خ قال ابوقتادة كناغر على هشام بنعامي نأنى عران بن حصين قال ذات يوم أنكم لتجاوزوني الي رجال ماكا بوابا حضر لرسول الله منى ولا اعلم بحديثه سمعته يقول فذكره ﴿ مَاتِجَالُسَ ﴾ بضم اوله من المجالسة مثل لا تجادلوا اهل الكتاب و مثل لا تجالسوا اهل الغدر بضم اوله اى لا توادوهم ولا تحابوهم فان المجالسة و نحوها من المماشاة علامة المحبه وامارات المودة (قوم مجلسا فلم ينصت الفتح اوله وكسرالصاد اى فلم سكت ( بعضهم لبعص الانزعالله من ذلك المجلس البركة) قال الغزالي فيندب للجليس ان يصمت عند كلام صاحبه حتى يفرع من خطائه و يترك المداخلة في كلامه و فيهذم مايفعله غوغا الطلبة في الدروس الآن (قَ كُرُ ) في تاريخه (عن ) ابي حزة (مجمد بن كعب ) بن سليم القرظي المدني (مرسلا) هوتا بعي كبير قتببة بلغني انه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الور ماتواد به بأنديد

الدال (اثنان في الله فيفرق) بكسرالها من الفرق (بينهما الابذنب يحدثه احدهما) فيكون عقو بةذلك الذنب ولهذا قال موسى الكاطم اذاتغير صاحبك عليك فاعلم ان ذلك من ذب احدثته فتب الى الله من كل ذب يستقم لك ود ، وقال المزى اذا وجدت من اخوالك جفاء لك فتب الى الله فانك احدثت ذنبا واذا وجدت منهم زيادة ودفذلك لطاعة احدثتها واصل الحبة من حب في الله فرض عين وفي حديث حبك خفي الادب عن انسماتحاب ساان في الله تعالى الا كان افضلهما اشدهما حبالصاحبه اي اعظمهما قدر او ارفعهما منزلة عندالله تعالى اقوى وأوفر حبافي الله لالغرض دنيوى وتأكدا ليحبة من الحقوق التي يوجبها عقد الصحبة والضابط فيهان يعامله عاجب ان يعامل به فن لايحب لاخيه مايحب لنفسه فاخوته نفاق وهي عليه في الدنيا والاخرة ذكره الغزالي ( خفي الادب عن انس)قال كرواية تحاب صحيح وسكت عن هذا وقال المناوى حسن وروا ها جد باللفظ المذكور قال الهيثمي وسنده جيدورواه منطرق اخربز يادة فقال ماتوادرجلان في الله تبارك وتعالى فيفرق بينهما الابذنبه يحدثه احدهما والمحدث سرقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ﴿ ماتحت ظل السماء ﴾ اى في الدنيا (من الهيعبد) مبنى للمفعول ( من دون الله اعظم عنداللهمن هوى متم )بتشديد الماعمن الاتباع وفتح الباء والموى الميل النفساني وشهواتها ومايسنلدمنهاقال الله تعالى فلاتتبعوا الهوى ان تعدلوااى كراهة ان تميلواعن الحق للقرابة والمودة وغيرهما من العدول اولان تعدلوا من العدالة للنهي فجعل الله تعالى عدم اتباع الهوى علة لوجو دالعدل كاجعل اتباعه سبيلا للاضلال في قوله ولا تتبع الهوى فيصلك عن سبيل الله اى ولا تتبع ماتهوى النفس في الحكومات وغيرها من امورالدين فيوقعك في الحيرة والربع عن صراطه المستقيم وقال وامامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى اى اليه عفتضى الحبلة البشرية فان الانسان مجبول على حب الهوى للاختبار من الله فانظر كيف جعل الله مخالفة النفس بترك هواها علة عادية وسببا سرعيا لقصر مقامه على الجنة وامذا كانت مخالفة النفس رأس العبادة قال فى القشيرية سئل عن الاسلام فقالوا ذبح الفس بسيوف المخالفة واعلم ان من تحممت طوارق نفسه افلت شوارق أنسه قال ذي النون المصري مفتاح العبادة الفكر وعلامه الاصامة مخالفة النفس والهوى ومخالفتها ترك شهواتها وقال ابن عالم انس مجولة على سو الادب والعبد مأمور علازمة الادب فالنفس تجرى بطبه ٢٠٥٠ يدان اعالفة والعبد يردها بجهده عن سوء المطالبة فن اطلق عنانها فهو

سريكهامعهافي فسادها (طبحل عن ابي امامة )مرفي اهل شغل الله محث ﴿ مَا مُولِ عَبِد ﴾ مؤمن (لله أمر ا) اى امتئالا لامر ، وابتغاء لرضاه (لايتركه الالله ) اى لمحض الامتثال بغير مشاركة غرض من الاغراض منه (الاعوضه الله من ما) وفي رواية الجامع منه ما (هو خيراه منه في دينه ودنياه) مرفى الدنيا بحث (حل كرعن ابن عر) ورواه ايضا ابونعيم وقال غريب لم نكتبه الامن هذا الوجه قال السحاوي لكن له شواهد لكن ذكر السيوطي في الدرر أنابن عساكرانما خرجه عنه موقوفا عليه فاطلاقه العرواليه المصرح اليه بانهم فوع غير جيد ﴿ مَا تُركَتَ ﴾ وفي رواية ما اودع (بعدي فتنة اضر) وفي رواية مسلم هي اضر (على الرحال من النسام) لان المرأة لا تأمر زوجها الابشر ولا تحثه الاعلى شروافل فسادها أن ترغيه في الدنيا يتمالك كفيها واى فساد اضر من هذامع ماهنالك من مظنة الميل بالفسى وعيرذلك من فتنو بلايا ومحن يضيق عنها نطاق الحصر قال الحدن ضى الله عنه لم يكفر من كفر بمن مضى الامن قبل النساء وكفر من بقي من قبل النساء وارسل بعض الخلفاء الى الفقها بجوائز فقبلوها وردها الفضيل فقالتله امرأته ترد عشرة آلاف وماعندنا قوت يومنافقال مثلي ومثلكم كقوم لهم بقرة بحرثون عليها فلا هرمت ذبحوها وكذا إنتم اردتم ذبحي على كبرسني موتوا جوعا قبل ان تذبحوا فضيلا وكأن سعدبن المسيب يقول وقد اتت عليه نمانون سنة منها خسون يصلي فيها الصبح بوضو العشاء وهوقام على قدميه يصلى مايشاء ويقول ماسي اخوف عندى من النساء وقيل ان ابليس لما خلقت المرأة قال انت نصف جندي و انت موضع سرى وانت سهمي الذي ارمى بك فلا اخطى ابداوقال في الحديث بعدى لان كونهن هتنة صار بعده اطهروانمرواضرقال في المطامع فيه انه يحدث بعده فتن كثيرة فهو من معجراته (حمض تن مر طبعن اسامة تعن اسامة) بن زيد (وسعد) بن زيد بن عرو بن نفل معا ورواه الخيدي والعدني وابنقانع عنه ايضا وابن النجارعن سلمان الفارسي هوماتقبل منها ﴾ مبنى للمفعول من القبول (يرفع)مبنى للمفعول ايضا اى ماتقبل الله من الجمرة ترمى يوم النحر والشريق يرفع من الارض ( ولولاذلك لرأيتموها مثل الجبال يعني ) قال الراوى يقصد بالضمير (حصى الجمار) بكسرالجيم جع الجمرة وهي حصى الصفار وفى حديث المشكاة عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجرة عمل الحذف وهوقدر الباقلا اوالنواة اوالانملة فيكره اصغر من ذلك وأكبرمنه وذلك للنهي عن الثاني فالخبر الصحيح بامثال هؤلاء فارمواواياكم والغلوفي الدين ومن هذا تعجب ابن

الانفساء الديخهم

المنذرمن قول مالك الاكبرمن حصى الخذف اعجب الى ذكره ابن حجرولا وجه للتعجب لانمالكار جع الاكبر من جلة حصى الحذف وعلى اصغره والمراد بالغلومازا دعلى حصى فتأمل فانهموضع الذال ثم وجه اماانه اثقل في الميزان اولانه اشد على الشيطان واختار الشارع مثل حصى الحذف دون الاكبر منه رحة للامة في حال الرجة في الهداية كيفية الرمى ان يضع الحصاة على ظهرا بهامه ويستعين بالمسجة قال ابن الهمام هذا التفسير عمل كلامن تفسيرين قيل بهمامن احدهماان يضع طرف ابهامه اليمني على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهرالابهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وعرف عنه المسنون في كون الرمي باليد اليمني والاخران يحلق سبابته ويضعها على مفصل ابهامه كانه عاقد عشرة وهذافي التمكن من الرمي بهمعالزحة والرهجة عسروقيل يأخذ بطرفي الهامه وسبابته وهذا هوالاصح انه ايسر وهو المعتادولم يقم دليل على اولوية تلك الكيفية سوى قوله عليه السلام فارموا مثل حصي الحذف وهذالايدل ولايستلزم كون كيفية الرمى المطلوبة كيفية الحذف وانما هوتعين ضابط مقدار الحصى اذاكان مقدار مايحذف به معلوما ولورمي بحصى اخذه من عند الجرة اجزأه لان الرمى لايغيرصفة الججرواسا ولان ماعندها حصى من لم يقبل ججه لماروى قطك عن ابي سعيد قال قلت يارسول الله هذه الجار التي ترمى بها كل عام فنحسب انها ينقص فقال انه مايقبل منهار فع ولولا ذلك رأيتها امثال الجبال كذافي سرح النقاية للشمني (طس قطك ق عن أي سعيد) وصححه لا وغيره ﴿ ماتلف ﴾ كسراللام والتلف الهلاك والباطل يقال تلف الشي ا تلفامن باب الرابع اذاهلك وهدرو بطل (مال في برولا بحر الابمنع الرَّكُومَ ) وفرواية الجامع الابحبس الزكوة ( فحرز والموالكم بالزكوة ) الحرز بالكسر الحفظ يقال حرزه اى حفظه وهذا حرز اى موضع حصين ويسمى التعو بذحرزا واحترز من كذا وتحرز منه اى توقا؛ (وداووا) من الدوا؛ (مرضاً كم بالصدقة) اى اطلبوا الشفاء بسبب الصدقة بمرضاكم ( وادفعواعنكم طوارق البلاء) وهي جع طارقة وهي البلايا النازلة في الليل ( بالدعاء فان الدعائم فع مانزل ويمالم ينزل من الثلاثي (ممانزل يكشفه ومالم ينزل يحبسه) اي منعه ويدافع نزوله (طب كرعن عبادة) وروى طس صدره في الدعاء ﴿ ماجلس قوم ﴾ وقتا من الاوقات (يذكرون الله) وزاد في رواية تعالى (الاناداهم منادمن السماعقوموامغفورا لكم )اى اذا انتهى المجلس وقتم قتم والحال انكم مغفور الكم اى صغائر ذنوبكم وليس الامر بترك الذكر والقيام من المجلس ( مع عطس ضعن انس ) بن مالك ورواه طب ضعنسهل بنحنظلة رجاله نقات بلفظما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقاله

عمن حليم الى علمنسخهم

لهم قومواقد غفرالله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات وفي حديث ت عن ابي هريرة حسن الفظما جاس قوم مجلسالم يذكر واالله فيه ولم يصلوا على نديهم الاكان عليهم تره فانشاءعذبهم وانشاءغفرلهم هرماجع سي التنكير (اليشي افضل من علم الي - لم ع) وفي وواية بدل افضل احسن وذلك لان الحلم سعة الاخلاق واذاكان هناك علم ولم يكن الدوراهيج هناك حلم ساءخلقه وتكبر بعله لان للعلم حلاوة ولكل حلاوة ثرة غاذ الضافت أخلاقه لم بنتفع بعلمه قالواود امن جوامع الكلم (طسعن على) قال الهبشي هومن رواية حفص بنبشر عن حسن بن الحسين بنيز يذ العلوى عن ابيه ورواه المسكرى في الامثال وزاد وافضل الايمان التحبب الى الناس ﴿ ماحسن الله ﴾ بالتشديد اى مااحسن الله ( خلق رَجَلَ ) بفتح الحاء وسكون اللام وذكر الرجل طردى وكذاالا ثى والخنني وفيرواية ماحسن الله خلق عبد (ولاخلقه) بضمهما (فتطعمه) وفي رواية فاطعم لحمه (الذار) قال الطسي استعمال الطم للاحراق مباافة كان الانسان طعامها يتغدى به ويتقوى به يحوقوله تعالى وقودها الناس والحجارة اي الناس كالوقود والحطب الذي تشتمل به النار (ابدا)طرف وضعه للمستقبل ويستعمل للماضي مجاز اوفيه مبالغة وهذا الحديث وردمن عدة طرق ففي بعضماماحسن الله خلق عبدوخلقه واطعم لخه الناررواه استعدى عن ان عروفي اعضما ماحسن الله وجهام مسلم فيريد عذابه رواه الشيرازي في الالقاب عن عايشة وفي بعضها ماحسن الله خلق عبد وخلقه الااسني ان تطع النارلجه رواه الخطيب عن الحسن بن على وطرقه كلما مضعفة لكن تقوى بتعد دها وتكثرها (طسعدهب كر) كلم من طريق هشام بن عار عن عبدالله بن زيد البكرى عن ابي غدان محدبن مطرف المسمى عن داودبن فراييم ٦ (عن ابي هريره) وضعفه المنذري (خطعن انس) قال السيوطي غريب التسلسل ورجاله نقات ﴿ ما - قَي امر ، ﴾ اى ليس حق رجل ( مسلم )اى لس الحزم والاحتياط لشخص اوماالمعروف فيالاخلاق الحسنة الامايأتى والمسلم غالبيهاالذمى كذلك قاله المناوي (له سي ) اي من مال اودين اوحق اوامانة وعند البيه في له مال بدل سي ً حال كونه (يريدان بوصى فلهبت) اى انسيت على حدومن آيانه يريكم البرق ومانافية بمعنى لبس وحق اسمها ويوصى فيه صفة لشي والجع صفة النة لامر ويست ليلتبن صفة ثالنة والمستشى خبروه فعول بيت محذوف تقديره يبيت ذاكرا اونحوه (ليلتين) يعني لايببغى ان يمضى عليه زمن وان قل قال الطبي فذكر الليلتين تسامح والاصل بمضى علمه ليلة يعنى سامحناه في هذا القدر فلانجاوزه للاكثروهل الليلة من لدن وجب الحق من ارادة

الوصية احتمالان (الاووسيته) الواوللحال (مكتوبة عنده) مشهودها اذ الغالب في كتابتها الشهود ولان آكثر الناس لايحسن الكتابة فلادلالة فيه على احتماد الخط وعلقهاعلى الارادة اشارة الى ان الامرللندب تع بجب على من عليه حق الله تعالى او الادمى بلاثهود اذقد يفجاء ه الموت وهوعلى غيروصية (طحم خ مش دتن منابن عر) ابن الخطاب ورواه عبم ن عن سالم عن ابيه ماحق مسلم له شي يوصيه فيه يبيت ثلث ليال الاووصيته عنده مكتوبة ﴿ ماحلف حالف ﴾ والحلف اليمين وهوخلاف اليسار واطلقت على الحلف لانهم كانوا اذا تحالفوا اخذكل عين صاحبه وقيل لحفظها المحلوف عليه كعفظ اليين وتسمى الية وحلفا وفي الشرع تحقيق الامر المحتمل اوتأكده بذكر اسم الله تعالى اوسفة من صفاته هذا ان قصداليمين الموجبة للكفارة والافير اداومااقيم مقامه ليدخل نحوالحلف بالطلاق اوالعتق وهومافيه حث اومنع اوتصديق وخرج بالتحقيق لغواليمين بانسبق لسانه الى مالم يقصدبها اوالى لفظها كقوله في حال غضيه اوصلة كلام لاوالله تارة و بلي والله اخرى و بالمحتمل غيره كقوله والله لاموتن اولا صعد الى السماء فلس يين لامتناع الحث فيه بذاته بخلاف والله لاصعدن السما فانه عين تلزم به الكفارة حالا (بالله فادخل) فيها اى ادخل فيه شيء من الكذب (مثل) بالنصب مضاف (جناح) بالفتيم (بعوضة الاكانت نكتة في قلبه الى يوم القيمة) قال الله تعالى لا يوأخذ كم الله باللغوفي ا يم انكم ولكن يوأخذكم عاكسبت قلو بكم اى يعاقبكم عااقترفته قلوبكم من اثم القصد الى الكذب فياليمين وهوان يحلف على مايعلم انه خلاف مايقوله وهواليمين الغموس وتمسك عن هذا النص على وجوب الكفارة في اليمين الغموس لان كسب القلب العزم والقصد فذكر الموأخذة بكسب القلب وقال فيآية المائدة ولكن يوأخذكم عاعقدتم الاعان وعقد اليمين محتمل لان يكون المراد منه عقد القلب به ولان يكون المراد منه العقد الذي يضاد دالحل فلما ذكر هنا قوله عاكسبت قلوبكم علمنا ان المراد من ذلك العقدهو عقد القلب و ايضا ذكر الموأخذة هنا ولم يبين تلك الموأخذة ماهي وبينها فيآية المائدة بقوله ولكن يوأخذكم بماعقدتم الايمان فكفارته فبين ان الموأخذة هي الكفارة فكل موأخذة منهاتين الاتين حجملة من وجه مبينة من وجه آخر فصارت كل واحدة مهما انكل يمين ذكرت على سبيل الجدور بطالقلب بهافالكفارة فها ويمن الغموس كذلك فكانت الكفارة واجبة فيها عند الشافعي ( الحرائطي ) في مساوى الاخلاق (عن عبدالله بن انيس) الانصاري اوالجهني ﴿ ماخاب من استخار ﴾ الله تعمالي

والاستخارة طلب الخبرة في الامورة منه تعالى وحقيقتها تفويض الاختيار البه تعالى فانه

الاعلم بخيرها للعبد والقادر على ماهوخير لمستخيره اذادعاه ان يخيرله فلا بجيب امله

والخايب من لم يظفره عقصوده وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مايقول اللهم خرلى واخترلي قال ابن ابي حزة هذا الحديث عام اريد به الخاص فان الواجب والمستحب لايستخار في تركهما فأنحصر الامر في المباح اوالمستحب أذاتعارض فيه امران ايهما يبدأبه اويقتصرعليه انتهى وقال ابنجر وتدخل الاستخارة فيماعد أذاك في الواجب والمسمب المخيروفيماكان منه موسعا وشمل العموم العظيم والحقير فرب حقير يتزب عليه امرعظيم (ولاندم من استشار) اى ادار الكلام معمن له تبصرة اونصحة قال الحرالي المشورة ان يستخلص حلاوة الرأى وخالصه من خبايا الصدور كإيشور العمل جانبه وفى بعض الاثار نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على اموركم بالمشاورة وقال الحكما من كالعقلك استظمارك على عقاك وقالوا اذااشكلت علىك الاموروتغيراك الجمور فارجع الى رأى العقلا وافزع الى استشارة الفضلا ولاتأنف من الاسترشاد ولا تستنكف من الاستمداد وقال بعض العارفين الاستشارة عنزلة تنبيه الناء اوالغافل فانه يكون جاز مابشي يعتقد انه صواب وهو بخلافه وقال بعضهم الله اعزام فاستشرفيه صاحبا \* وان كنت ذارأى تشرعلى الصحب الناين أيت الدين تجهل بقسمها ٤ وتدرك ماقدحل فيموضع الشهب # وقال الارجاني # شاورسواك اذانايتك نابة بوما وان كنت من اهل المشورات الله فالعين تلقى كفاحاً من ناى و دنا الله ولاترى نفسها الاعرآت "تنبيه قال بعضهم لايستشار الحب لغلبة هوى محبو به عليه ولاالمرأة ولاالمتجرد عن الدنيا في شيء من امور هالعدم معرفته بذلك ولا المنهمك على حب الدنيالان استيلامًا عليه يظلم قليه فيفسد رأيه ولاالحيل والمعجب برأيه فالدة اخرج الشافعي عن ابي هريرة مارأيت احدا آكثرمشاورة لاصحابه من المصطفى واخرج البيهق في الشعب عن ابن عباس لمانزل وشاورهم في الامر قال الذي عليه السلام اماان الله ورسوله لغنيان عنهالكن جعلهاالله رحمة لامتى فن استشار منهم لم يعدم وشدا ومن تركها لم يعدم غيا

قال ابن عجر غريب (ولاعال من اقتصد) اي استعمل القصد في النفقة على عاله

وذامعدود من جوامع الكلم (طس طب طَض عن آنس وَضعف ) قال طب لم يروه

عن الحسن الاعبد القدوس بن حبيب تفرد به والده قال ابن حجر و عبد القدوس

ضعيف وقال الهيثمي رواه طس طب بسند واه من طريق عبد السلام ﴿ ماخرج

£ليتهالك نسخهم

رجل من بيته الامن محل اقامته ( يطلب ) حال اوسفة و في رواية يلتمس فيه (علم ) تكره ليشمل كل علم وآلته ويندرج فيهماقل وكثر وتقييده بقصد وجهالله لاحاجة اليه لاشتراطه في كل عبادة لكن هذا يعتذر لقائله هنا بان تطرق الرياء للعلم اكثر فاحتيح للتنبيه على الاخلاص وظاهرقوله يطلب ويلتمس انه لايشترط في حصول ألجزاء الموعودبه حصوله فبحصل اذابذل الجهد بنية صادقة وانلم بحصل شيئا أنعو بلادة (الاسهل الله له) وفي رواية به اى بسبيه (طريقا) في الاخرة اوفي الدنيا بان بوفقه للعمل الصالح (الى الجنة) الى السلوك المفهوم من سلك ذكره بعضهم وقال الطبي الضمير في له عائد الى من اى يوفقه ان يسلك طريق الجنة قال و يجوز رجوع الضمير الى العلم والباء سببية والعائد الى من محذوف والمعنى سهل الله له بسبب العلم طريقًا من طرق الجنة وذلك لان العلم اعا يحصل بتعب ونصب وافضل الاعال احزها في تحمل المشقة في طلبه علت لهسيل الجنة سيمان حصل المظلوب قال اين جاعة والاظهر أن المراد انه يجاز به نوم القمة بان يسلك بهطر يقالاصعوبة فيه ولاهول الى ان يدخله الجنة سالما فابان ان العلم ساعد ا السعادة واس السيادة الىالنجاة في الاخرة والمقوم لاخلاق النفوس الباطنة والظاهرة فهونع الدليل والرشد الى سواء السبيل وفيه جة ظاهرة على سُرف العلم واهله في الدنيا والاخرة لكن الكلام في العلم النافع لانه الذي يترتب عليه الجزاء المذكور (طس عن عاشة ) ورواه تم عن ابي هريرة بسند حسن بلفظ من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله به طريقا الى ألجنة ولفظم يطلب بدل يلتمس فم أخلق الله عزوجل (في الارض شيئااقل من العقل وإن العقل في الارض اقل) وفي رواية اعز (من الكبريت الاحر) والعقل اشرف صفات الانسان اذبه قبل امانة الله المدللة باناعر ضنا الامانة على السعوت والارض الى اخره وبه يصل الى جواره قال القاضى والعقل في الاصل الحبس سمى به الادراك لانه يحبسه عايقبح ويعقله على مايحسن غم القوة التي بها النفس تدرك هذا الادراك وقال بعض العارفين العقل عقال عقل الله به الخلق لتقادم اوامره نحوماارا دفلو حلمم منه لاتحرم نظام العالم وتعطلت الاسباب (كر والروياني عن معاذً) مر في استودع بحثه ﴿ مَا خَلِقَ اللَّهُ ﴾ عزوجل (من نبي الأوقد خلق له ما يغليه) ويدافعه (وخلق رحته تغلب غضبه)اىغلبت اثاررجته على اثارغضبه والمرادمن الغضب لازمه وهوارادة ايصال العذاب الىمن يقع عليه الغضب قال العلقمي ويشهدله ما اخرجه ابن ابى حاتم وابوالشيخ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الارض جعلت تميد فغلق الله الجبال فالقاها عليها واستقرت وعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يارب هل من خلقك اشد من الجبال فقالت الحديد فقالت يارب هل من خلقك اشدمن الحديد قال نعم النارفقالت هلمن خلقك اشد من النارقال نعم الما و فقالت يارب فهل من خلقك اشد من الما و قال نعم الربح قالت فهل من خلقك اشد من الربح قال نعم ابن آدم يتصدق بينه عفها عن شمأ لها ومااخرجه الطبراني في الاوسط بسند جيد عن على قال اشد خلق ربك عشرة الجبال والحديد والنارتأكل الحديد والماء يطفى النار والسحاب المسخربين السماء والارض يحمل الماء والريح ينقل السحاب والانسان يتقى الريح بيده ويذهب فيها لحاجته والسكر يغلب الانسان والنوم يغلب السكر والهم يمنع النوم فاشد خلق بك الهم (ابوالشيخ كوتعقب) وكذارواه البزار في مسنده وابن عساكر (عن ابي سعيد) قال ك صحيح فشنع عليه الذهبي بل هومنكر ﴿ مَاراً يَمَا ﴾ انتاايم الاصحاب (اعراضي عن الرجل) الشهيدقدمات (فانى رأيت ملكين بدسان) بفتخ اوله وضم الدال في فيه اى يدخلان ويخفيان فىفه والدس بالفتح والتشديد الستروالاخفاء يقال دس الشيء في التراباي خفاه فيه ومنه قوله تعالى وقد خاب من دسيها اى اخفها (من عارالجنة فعلت انه مات جايعاً)فهوافضل رتب الشهيدواكل افراد الغزاة وفيه دليل انجهاده سالم عن الرياء فهوجهادفى سبيل الله وفى حديث جمخم عن ابى موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حية ويقاتل با اى ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهوفي سبيل الله فقدم هوليفيد حصر الاختصاب فنفهم ان من قاتل للنساء اوللغنيمة اولاظهار نحوشجاءة اوذب عن نفس اومال فليس في سبيل الله ولا تو اب نعم من قاتل للجنة ولم يخطر بالهاعلاء كلة الله فهو كالمقاتل للاعلاء اذمر جعهما وهورضي الله واحدكذاقيل وهل بشترط مقارنة قصدالاعلاء للقتال اويكني عندالتوجه رجح البعض الثاني وقالوالكن يشترط ان لايأني عناف بينهما كاهوظاهر (مع عن جرير) مرالشهد والشهداء وفي حديث حم عن عربن عبسة من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه الناراى نارالخلودفي الحجيم وانمسه عذابها الاليم لذنب وفي حديث قعن زيدبن خالدمن فطرصاً عااوجهز غاز يأفله مثل اجره ﴿ مازاً لجبر يل ﴾ ناموس الا كبر (يوصيني بقيام الليل حتى ظننت ان خيار امتى لن ينامو الاقليلا) قال الله قم الليل الاقليلا وفي حديث المشكاة عن معاذالاادلك على ابواب الحير الصبرجنة والصدقة تطفي الخطيئة كإيطفي الماء الناروصلوة الرجل في جوف الليل كذلك ثم تلاتيجا فاجنوبهم عن المضاجع يدعون

رجم خوفا وطعما وممارز قناهم ينفقون قوله تبجافااي تتباعدوفي النسبة مبالغة لايخني عن المضاجعاى عن المفارش والمراقدو الجمهور على ان المراد صلوة التهجد وقال بعضهم المراد احياءمابين العشائين وفي حديث حم طب عن ابن عباس عليكم بصلوة الليل ولوركعة واحدةظاهره انهاغيرالوتروفيه جوازا لتنفل بركعة عندالشافعي (الديلي عن انس) ومن عليكم بقيام الليل بحثه ﴿ مازال جبريل ﴾ الامين ( يوصيني بالجار) قال العلاء الظاهران المراد جارالدار لاجارالجوارلان التوارث كان في صدرالاسلام بجوارالعهد ثم نسخ (حتى ظننت) اىلما كان اكثرعلى المحافظة على رعاية حقه قال ظننت (انه سيورثه) اى سيحكم بتوريث الجار من جاره بان يأمرني عن الله به وقيل بان يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم بعطاه مع الاقارب او بان ينزل منزلة من يرث البروالصلة قال ابن جروالاول اولى لان النانى استمروا لخبرمشعر بان التوريث لم يقل من التزم سرايع الاسلام تأكد عليه آكرام جاره لعظيم حقه وفيه اشارة الى مابالغ فيه بعض الائمة من اثبات الشفعة له واسم الجاريع المسلم والعدل والقريب والبلدى والنافع واضدادهم ولهمرا تب بعضها اعلامن بعض فأعلاهامن جع صفات الكمال ثم اكثرها وهلم جراوعكسه من جعضده اكذلك فيعطى كلاحقه بحسب حاله ويرجع عندتعارض الصفات والبراث قسمان حسى ومعنوى فالحسى هوالمرادهنا والمعنوى ميراث العلم وقد يلحظ ايضافان حق الجارعلي جاره تعليمه مايحتاجه وفيرواية لمسلم لبورثه باللام وفي اخرى سيورثه قال في العارضة نبه على ان الحقوق اذاتأ كدت بالاسباب فاعظمها حرمة الجوار وهوقرب الدار فقد انزل بذلك الرحم وكاديوجب لهفى المال حقا وللجوارم اتب منها الملاصقة ومنها المخالطة بان يجمعها مسجدا اومدرسة أوسوقا اوغيرذلك ويتأكد الحق معالمسلم ويبقى صلة معالكافر وفى حديث ق عن عايشة بسند صحيح على شرط مخماز الجبريل يوصيني بالجارحتى ظننت انه سيورثه ومازال يوصيني بالمملوك حتى ظننتانه يضرب له اجلا ووقتا اذا بلغه عتق واخذ من تعميم الجارف هذا الخبروما قبله حيثلم يخص جارادون جارانه يجبوداهل المدينة ومحبتهم عوامهم وخواصهم قال المجداللغوى وكلمااحتيج بهمن رمى بالابتداع وترك الاتباع لابصلح جة فان ذلك اذا البت في شخص معين لا بخرج عن حكم الجارولوجار ولا يزول عنه سرف مساكنة الداركيف الدار حمخ مدت عن ابن عرج مخدت عن عايشة حمخ طب هب عن ابن عروم طبعن ابي هريرة خعن جابرطبعن زيدم طبعن ابي امامة طبعن أعلى) قال كناعندا بن عرعند العتمة وغلامه يسلخ شاة فقال ابد ايجار نااليهودي ثم قال مرة

فرة فرة فقيل لهلم تذكرا ليهودى قال جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فذكره مران الجاروان الرجل لايكون وجار الدار وماضل قوم الله العلايضل قوم (بعدهدي كأنواعله الااوتواالجدل) اي ماضل قوم مهديون كائنن على حال من الاحوال الاعلى اتيان الجدل يعنى من تركسبيل المدى وركب سنن الضلال والردائم عش حاله الا بالجدل اى الخصومة بالباطل وقال القاضي المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزايغة لاالمناظرة لاظهارالحق واستكشاف الحال واستعلام ماليس معلوم عنده اوتعليم غيره ماعنده فانه فرض كفاية خارج عانطقبه الحديث اوتعليم انتهى وقال الغزالي الاشارة الى الخلافيات التي احدثت في هذه الاعصار وابدع فها من العر رات والتصنيفات والمجادلات فاياك انتحوم خوله اواجتنبها اجتناب السم القاتل والدا العضال وهوالذي ردكل الفقها الى طلب المنافسة والمباحات ولاتسمع لقولهم الناس اعدا ماجهلوا فعلى الخبيرماجهلوا السقطت فاقبل النصيع السمن سيع العمر في ذلك زمانا وزاد فيه على الاولين تصنيفا وتحقيقا وجدلاوثباتاثم الهمه اللهرشده واطلعه على غيبه فهجره انتهى (جم وطب كست حسن صحيح عن ابى امامة) وتعامه ثم تلاهذه الآية بل هم قوم خصمون وقال له صحيح واقره الذهبي في التلخيص ﴿ مَاراً بِتَ مَنظِراً ﴾ اي منظور آ (قط) بتشديد الطاء وتخفيفها ظرف للماضي المنغي ويقال فيهقط بضمتين واماقط بمعنى حسب بفتخ فسكون (الاوالقبرافظع) اى اقبح و اشنع (منه) بالنصب صفة لمنظر و قال الطبيي الواوللحال او الاستثناء مفرغ اي ما رأيت منظرا و هوذوهول وفظاعة الا والقبر أفظع منه و عبر بالمنظر عن الموضع مبالغة فأنه أذا بقي الشئ مع لازمه ينتني الشئ بالطريق البرهاني وانما كان فظيعا لانه بيت الدود والوحدة والغربة ولهذا كان يزيد الرقاني اذامر بقبر صرخ صراخ الثور وعن ابن السماك أن الميت اذا عذب في قبره الموتى ايها المتخلف بعد اخوانه وجبرانه ماكان لك فنا معتبرا ماكان لك فى تقدمنا اياك فكرة امارأيت انقطاع اعمالنا وانت في مهلة اياما وفي العاقبة لعبد الحق عن ابى الجاج مر فوعايقول القبر للميت اذا وضع فيه و يحك ابن آدم ماغرك بى الم تعلم انى بيت الفتنة وبيت الظلة وبيت الدودثم فظاعته انماهي بالنسبة للعصاة والمخلطين لاللسعدام كإيرشد اليه خبر البيهق وابن ابي الدنيا عن ابن عر مر فوعا القبر حفرة من حفرجهنم اوروضة من أياض الجنة واخرج احد في الزهد وابن المبارك في كتاب القبور عن وهب كانعيسي عليه الصلوة والسلام واقفاعلي قبور معه الحواريون فذكرالقبر ووحشته

وظلته وضيقه فقال عيسى كنتم في اضيق منه في ارحام امها تكم فاذا احب الله ان يوسع وسعواخرج كرعن عبدالرجان المعيطى قال حضرت جنازة الاحنف فكنت فين نزل قبره فلاسويته رأيته فسع لهمد بصرى فاخبرت اصحابي فلم برواما رأيت (هنادع ت ائق عن عثمان) وصححه وتعقبه الذهبي بان يجبرليس بعمدة لكن متهم من بقويه وها بي روى عندج عثير ﴿ مَارَأَيت مثل النَّارِ ﴾ قال الطبي مثل هذا كافي قولك مثلك لا يبخل (نام هار بها) حال ان لم يكن رأيت من افعال القلوب والافنام هاربها حال من مفعول ثان له ( ولامثل الجنة نامطالها) يعنى النار شديدة والحائفون منهانا عون غافلون وليس هذاطريق الهارب بل طريقه ان يهرول من المعاصي الى الطاعات وفيه معنى التعجب اى مااعجب حال النار الموسوفة بشدة الاهوال وحال الهارب منها معنومه وشدة غفلته والاسترسال في سكرته ومااعب حال الجنة الموسوفة بهذه الصفاة وحال طالباالغافل عنها (ابن الماركة) في صفة جهنم (حل هب عن ابي هريرة) وضعفه المندري ﴿ ماسيحت كا يتشديد الباء (ولاسمت الانبياء قبلي با فضل من سمان الله ) مصدر منصوب بفعل واجب اضماره اى اسبع سيحان الله (والحدللة)اى ثابت سواحداولم يحمد (ولااله الاالله)اى موجود اومعبوداومقصود اومشهود (والله آكبر) اي من يعرف كنه كبريانه وفي رواية المشكاة لان اقول سجان الله والخشر لله ولااله الاالله والله اكبر احب الي بما طلعت عليه الشمس اى من الدنيا وما فيها من الاموال وغير هاكذا قيل وقال ابن جر فاحب ليس على حقيقة والمعنى انها احب الى باعتبار ثوابها الكثير الباقي من الدنيا باسرها زوا لها وفنائها وهذا نحوحديث ركعتاا لفجر خبرمن الدنيا ومافيها وقال العارف الجامي اي شمس الوجود وقال ابن العربي اطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبن ما طلعت عليه الشمس و من سرط المفاضلة استواء الشيئين في اصل المعني ثم يزيد احد هما على الاخر فاجاب بن بطال بان معناه انها احب اليه منكل شي لانه لاشي الاالدنيا والاخرة فاخبرالخير منذكر الشيء بذكر الدنيا اذلا نبئ إسواها الاالاخرة واجاب ابن العربي بما جاصله ان افعل قدر ادمه اصل الفعل لاالمفاضلة كقوله تعالى خبر مستقرا واحسن مقيلا ولامفاضلة بين الجنة والنار اوالخطاب واقع على من استقر في نفس اكثر الناس فانهم يعتقدون ان الدنيا لانئ مثلها وانها المقصود فاخبر بانها خير مماتظنون انه لانبئ أفضل منه وقيل يحتمل ان المراد ان هذه احب الي ان يكون لي الدنيا فاتصدق بهاوالحاسلان الثواب المترتب على قول هذا الكلام آكثر من ثواب من تصدق

جيم الدنيا ويؤيده حديث لوان رجلافي جره دراهم يقسمها وآخريذ كرالله كان الذآكر افضل ويحتمل اليكون المراد احب الىمنجع ألدنيا واقتنائهاوكانت العرب يفتخرون بجمع الاموال ( الديلي ض عن ابي هريرة ) وفي حديث المشكاة عنه مرفوعا من قال سجمان الله و بجمده مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مشل زيد البحر ﴿ مَاسَأُلُ رَجِلٌ ﴾ استطرادي وكذا الانثي والخنثي والعبد المملوك ( مسلم ) سأل ﴿ عَبْلُسَانُ نُسْخُهُمْ (الله الجنة )بان قال اللهم اني اسئك الجنة اوقال اللهم ادخلني الجنة وهو الاظهر (ثلاثا) مرات اى كرره فى مجالسه أوفى مجالس بطريق الالحساح على ماثبت أنه من اداب الدعاء وهذا هو الظاهر المتبادر ويحتمل ان يكون المراديه ثلاث اوقات وهي عند امتثال الظاعة وانتهاء المعصبة واصابة المصيبة اوعند التصديق والاقرار والعمل (الاقالت الجنة ) بيان الحال او بلسان القال لقدرته تعالى على انطاق الجادات اوالمراد اهل الجنة من الحور والولدان وخزنتها ( اللهم ادخله الجنة ) اى دخولا اوليا اولحوقا اخريا ( ولا استجار ) اى استحفظ ( رجل مسلم الله من النارثلاثا) مرات بانقال اللهم اجرني من النار اولاتدخلنا في النار (الاقالت النار اللهم أجره) اي احفظه اوانقده (مني اى دخوله اوخلود، فيهاقال الطبيي وفي وضع الجنة والنارموضع ضمير المتكلم تجريدونوع من الالتفات ثمقال وقول الجنة والنار يجوز ان يكون حقيقة ولا يعد فيه كافى قوله تعالى وتقول هل من مزيد و يجوز ان يكون استعارة شبه استحقاق العبد بوعدالله ووعيده بالجنة والنار في تحقيقهما وثبوتهما ينطق الناطق كان الجنة مشتاقة اليهسائلة داعية دخوله والنارنافرة منه داعية لهبالبعد منها فاطلق القول وارادا لتحقق والثبوت ويجوز ان مقدرمضاف اى قالت خزنتهما فالقول اذن حقيق اقول لكن الاسناد مجازى قال ابن جرالحل على لسان الحال وتقدير المضاف مخالفة للقاعدة المقررة اذكل ماورد بالكتاب والسنة ولم يحمل للعقل حله على ظاهره ولم يصرف عنه الابدليل ونطق الجادات بالعرف واقع كتسبيح الحصى فيده صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع وغيره انتهى اقول هذه قاعدة قريبة القواعد الظاهرية فان المفسرين اجمواعلي تأول واسئل القرية ولم يقل احد ان يمكن بطريق خرق العادة سوال القرية وجوابهامع ان الأمر كذلك في نفس الامر نظرا الى قدرة الله تعالى بل العقل مع قطع النظر عن النقل يخيل نطق الجاد نظرا الى المألوف المعتاد وقدقال العلماطوار الاخرة والاسرار الالهية كلمها الثابتة بالعقل من وراء اطوار العقل ولذا أنكر الفلاسفة ومن تبعهم بمن

ادعوا أنهم اعقل العقلاء وانهم لايحتاجون الى الانبياء وانما الانبياء مرسلون الى الاغبياء بلكثير من الفرق الاسلامية كالمعتزلة أنكروا بعض الامور النقلية التي ثبتت بالاحاديث المتواترة المعنوى كذا القبر والميزان والصراط والرؤية وامثالها وقابلهم بعض الظاهرية فحملوا القرأن على ظاهره واثبتوا الله الصفات الجسمانية وجعلواً له الجوادح كاليد والعين والاصابع و نحوها من المحالات العقلية و النقلية عارضهم بعض الباطنية فاواوالقرأن والسنة ومسرفوهماعن ظواهرهما وقالواالمرادعوسي القلب و بفرعون النفس وامثال ذلك والحق مذهب اهل السنة والجماعة الكاملون المعطونكلذى حق حقه (حم مع حب كفض عن أنس) ورواه ن ايضا الهماسترالله عز وجل كا ثبتا في اصله (على عبد منى الدنيا) اى ذنبا او فضيحة (الاسترالله عليه في الاخرة) يحتمل ان المرادعبد مؤمن متق متحفظ وقع في الذنب لعدم العصمة ولم بصر بعد على فعله وخاف من ربه ورأى فضيحته حيث نظره مولاه وملائكته وخواص المؤمنين وندم فطلب المغفرة وهي الستر فستره بين خلقه عطفامنه عليه فاذا عرضت اعماله بوم القيمة حققله ماامله من ستره ولم يعيره اي هو اكرم من ان يفعل ذلك فانه ستار ويحب من عباده المتسترين ( أبن النجار عن علقمة عن أبيه ) ورواه البرارفي مسنده طب كلاهما عن ابي موسى الاشعرى ﴿ مَا ﴿ مَا اللَّهُ عَزُوجِلَ ﴾ ثبتافي اصله (على امة الاغلا) اى ازداد (سعرها) بالكسرقيمها (واكسداسواقها) اى انقص بركاتها والاسواق جعسوق وهومحل البزاز سميت به لان اهل البزاز قاممُون على ساقيهم ويقال تسوق القوم اي باعواو اشتروا ﴿ وَا كَثْرُفْسَادُهَا) بَانْ يَغْسَدُ بِينْهُمْ بَاخْتُلَافَ الاراءُ والفَتْنُ وظهر الفَسَادُ فِي الْبِحْرُوالْبِرْ (واشتَد جورسلطانها)بان يكلفهم من غيرتكليف الشرعى ولا براعي بهم حدود الشرعى (فعندذلك الانزكى اغنياؤها) بل يمنعون ويدخلون تحتقوله تعالى ويكنز ون الذهب والفضة ولاينفقونها (ولايعف سلطانها) اى لايعدل (ولايصلى فقراؤها) وفي حديث كرعن انس ان الله تعالى اذا غضب على امة لم ينزل بهاعذاب خسف ولامسخ غلت اسعارها و يحبس عنم المطاها ويلى عليها اسرارهاقال المناوى اصل الغضب تغير يحصل لارادة الانتقام وهوفي حقه تعالى محال والقانون في امثاله ان جيع الاغراض النفسانية كالغضب والرحة والفرح والسرور والحيا، والتكبروالا تتهزا المهااوائل ونهايات والغضب اوله تغيرالمذكوروغايته ايصال الضررالي المغضوب عليه فلفظ الغصب والسخطلا يحمل على اوله الذي من خواص الاجسام بل غايته وهذه قاعدة سريفة نافعة ( أبن المجارعن ابن عباس )مران الله اذاغضب بحث ل

﴿ ماسكن ﴾ اى ماقر ( حب الدنياقلب عبد الاابتلاه الله بخصال ثلاث بامل لا يبلغ منتهاه) اى لايصل مراده ولاينال غايته ولايسلم من الذنوب كافي حسديث ق عن انس مرفوعاهل من احديمشي على الماء ماابتلت قدماه قالوالايارسول الله قال كذلك صاحب الدنيا لايسلم من الذنوب اى لافضائها البها وروى عنه عليه السلام لايستقيم حب الدنيا والاخرة في قلب مؤمن كالايستقيم الماء والنارفي اناء واحد وعن الاحياء عن ابي امامة لمابعث مجدعليه السلام اتتابليس جنوده فقالوا قدبعث نبى واخرجت امةقال ايحبون الدنيا قالوا نعم قال اثن كانوا يحبونها ماابالي ان لاتعبدوا الاوثان وانا اغدو عليهم واروح بثلاث أخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه وامساكه من حقه والشركلة تبع لذلك ( وفقر لا يدرك عناه ) بالكسراى ما يغنيه ( وشغل لا ينفك عناه ) اىذله يقال عنى يعنو اىخضع و ذل ومنه قوله تعالى وعنت الوجوء للحي القيوم وعنافلان اسيرا اى اقام على أساره والعنوة القهر والغلبة يقال فتح هذا البسلد عنوة اى قهرا وغلبة اومن العناية اى لاينفك ما يهمه وسبق حديث من حسن اسلام المرء تركه مالا يعينه افي مالا مه وفي حديث ق عن ابي وسي مرفوعا ان الله تعالى لم يخلق خلقا هوابغض اليه من الدنيا منذخلقها لم ينظر البهاوذلك لان ابغض الخلق الى الله من آذى أولياء وشغل احبابه إوصرف وجوه عباده عنه وحال بينهم وبين السيراليه والاقبال عليه والدنيامبغوضة لاوليائه والدنياشاغلة لهم عنه فصارت بغيضة له لخداعها وغرورهافهي فتدة ومحنة حتى لكبار الاولياء وخواص الاصفياء (الديلي عن الىسعيد) مرالدنيا وان الدنيا ﴿ مأشانكم كالحالي امركم إيها الاصحاب (تشيرون بايديكم كانها اذناب) جع ذنب بفتحتين (خيل) بالأضافة (شمس) هوباسكان الميم وضمهاوهي التي لاتستقر بلتضطرب وتعرك باذنابها وارجلها والمراد بالرفع المنهى عنه هنار فعهم الديهم عندهم مشيرين الى السلام من الجانبين (اذاسلم احدكم فليلتفت الى اصحابه) بوجهه (ولايؤمي بيده) وفي حديثم وابن ابي شبية وابوكر يبعن جابر بن سمرة قال خر جعلينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكر افعى ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوافي الصلوة قال ثم خرج علينا فرأنا حلقافقال مالى اراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال الاتصفون كاتصف الملائكة عندربها فقلنايارسول الله وكيف تصف الملائكة عندر بهاقال يتون الصفوف الاول ويتراسون في الصف وقوله عزين اى متفرقين جاعة جاعة وهو بتخفيف الزاءالواحدة العزة معناه النهى عن التفرقة والامر بالاجتماع وفيه الامر باتمام الصفوف

الاول والتراص في الصفوف ومعنى اتمام الصفوف الاول أن يتم الاول ولايشرع في الثابي حقيتم الاول ولافى الثالث حتى يتم الثاني ولافى الرابع حتى يتم الثالث وهكذا الى اخره وفيهان السنة من الصلوة ان يقول السلام عليكم ورحة الله عن يمينه السلام عليكم ورحة الله عن شماله ولايسن زيادة وبركاته وانكان قدجاء فيهاحديث ضعيف واشار اليهابعض العلاء ولكهابدعة اذلم يصح فيهاحديث بلصح هذاالحديث وغيره في تركها والواجب منه السلام عليكم مرة ولوقال السلام عليك بغير ميم لم تصبح صلوته قاله القنوى وفيه دليل على أستحباب التسليمين وقال هذا مذ هبنا ومذهب الجمهور (من طب عنجابر بن سمرة ) يأتى مااراكم وفي رواية اسلم عن جابرقال كنا اذاصلينا معرسول الله صلى الله عليه و سلم قلنا السلام عليكم وحمة الله واشا ربيده الى الجآنيين فقا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تؤمون بايديكم كأنها اذناب خيل شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فغذه ثم يسلم على اخيه من على بمينه وشماله ﴿ مَانَي الرَّم ﴾ اسم تفضيل يستعمل باحد ثلاثة اشياء (على الله من ابن ادم) والمراد به المؤمن كافي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا المؤمن آكرم على الله من بعض الأتكته اى المؤمن الكامل من الانبياء والاولياء وقوله بعض ملائكته وهم خواصهم اوعوامهم من اهل الاصفياء وقال الطيبي يرادبالمؤمن عوامهم وببعض الملائكة ايضاعوامهم قال محى السنة في تفسيرقوله تعالى ولقد كرمناني آدم الاولى ان يقال عوام المؤمنين افضل من عوام الملائكة وخواص المؤمنين افضل منخواص الملاتكة قال الله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا لصالحات اولئك هم خيرالبرية ويستدلبه اهل السنة في تفضيل الانساء على الملائكة انتهى ولايخفي ان المراد بخواص المؤمنين الرسل والانبياء وخواص الملائكة نحوجبريل وميكائيل واسرافيل وعوام المؤمنين الكمل من الاولياء كالخلفاء وسائرا لعلماء وعوام الملائكة سائرهم وهذا التفضيل اولى من اجال بعضهم في قوله ان البشر افضل من المك بعنى ان هذا الجنس لما وجدفيهم الكمل من الرسل اوالا كمل افضل من هذا الجنس لعدم وجودهم فيهم تأمل (قيل يارسولالله ولاالملائكة قال الملائكة مجبورون )اى جبلواعلى العبادات ( بمنزلة الشمس والقمر) مسخرات بامره وفي المشكاة عنجابر مرفوعا لماخلق الله آدم ودريته قالت الملائكة يارب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكعون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولناالاخرة قال الله تعالى الااجعل من خلقته بيدى فنفخت من روحي كن قلت له كن فكان قال الطبي معناه لايستوى في الكرامة من خلقته بنفسي ولاوكات خلقه الى احدو نفخت فيه من روحي

وهوآدم واولاده معانه يكون بجردالام فقولكن وهوالملك واضافة الروح الى نفسه اضافة تشريف كقوله بيت الله وقال ابن الملك اى لايستوى العشر واالك في الكرامة والقربة بلكرامة البشراكثرومنز لتهاعلي وهذامن جلةمايستدل مهاهل السنة في تفضل البشر على الملك اقول وجهه ان الملك خلق معصوما فصارعن الجحيم منورعا وعن النعيم محروما والبسرخلق محونا بالطاعة والمعصية ومبلوا بالعطية والبلية فن قام بحقهما استعق الثواب في الدارين ومن اعرض استوجب العذاب في الكونين (هب وضعفه عن ابن عرو اوقال الصحيم وقفه عليه) مر الملائكة بحث ﴿ ماظهر في قوم ﴾ من هذه الامة (الرباوالزنا) بالكسر والقصرفهماقال الله لاتقربواالفواحشاي الزنااوالكبائر ماظهر منها ومابطن اي لاتقربوا ظاهرها وباطنها وهوالزناسرا وجهرا اوعل الجوارح والنية اوعوم الآثام (الاا-لموآ)اي اوجبوا (بالفسم عقاب الله) وفي حديث المشكاة عن ابن عباس مر فوعاماظم الغلول فى قوم الاالق الله فى قلوم م الرعب رتب القاء الرعب على الرمية المناسب وهو الغلول على الكناية التلو يحية فان القاءال عب مشعر بظفر العدوعليم وهومشعر بان يكون غنيمة للعدوفيلزم منهان يكون ماله فيئا للاعداء ورتب كثرة الموت على فشو الزناو كثرتها وذلك انالنكاح انماسرع لغرض التوالدوالتناسل (جم وابنجر يرعن ابن مسعود) ورواه مالك فى الموطأ عن ابن عباس موقوفا ماظهر الغلول فى قوم الاالقى الله فى قلوبهم الرعب ولافشا انزنا فىقوم الاكثرفيهم الموت ولانقص قوم المكيال والميزان الاقطع عنهم الرزق ولاحكم قوم بغير حق الافشافيم الدم ولاخترقوم بالعمد الاسلط عليم العدو وماعبدا لله بضم العين ( بشي افضل من فقه في الدين ولفقيه واحد الشد على الشيطان من الف عابد) سبق بحثه في فقيه واحد (ولكل نبي عاد وعادهذاالدين الفقه )لان اداء العبادة وقف على معرفة الفقه اذا الجاهل لا يعلم يتقى لا في جانب الامر ولا في جانب النهى و بذلك يظمر فضل الفقه وتمير وعلى سأبر العلوم بكونه اهمها وانكان غيره اسرف فالمراد بالفقه المتوقف عليه ذلك مالارخصة للمكلف في تركه دون مالا يقع الانادراو نحو ذلك قال الماوردى ربما مال بعض المتهاونين بالدين الى العلوم العقلية ورأى انها احق بالفضيلة وأولى بالتقدم استثقالا لما تضمنه الدين من التكليف واسترد الالماجاء به الشرع من التعبد ولن يرى ذلك فيمن سلمت فطرته وصحت رديته لان العقل يمنعان يكون الناس هملا اوسدى يعتمدون على آرائيهم المختلفة وينقاد ون لاهواتهم المنشعبة لمايؤل اليه امرهم من الاختلاف والتنازع ويفضى اليم اخراهم من التباين أوالتقاطع ولو بصور هدا

المختل التصوران الدين ضرورة في العقل لقصر عن التقصير واذعن للحق والكن اهمل لنفسه فضل واضل تنبيه هذاكله بناعلى ان المراد بالفقه في الحديث العلم بالاحكام الشرعبة الاجتهادية وذهب بعض الصوفية الى أن المراد هنا معناه الاغوى فقال ا فهم وانكشاف الامور والفهم هوالعارض الذي يعترض في القلب من النور فاذا عرض تفتح بصر القلب فرأى صورة الشئ في صدره حسنا اوفبيحا في الانفتاح هو الفقه والمأرف هوالفهم وقداعلم الله بان الفقه من فعل القلب بقوله قلوب لايفقهون بها وقال النبي للاعراب حين قرأ عليه فن يعمل مثقال ذرة خيرا الآية فقال حسي ا مقال النبي فقه الرجل اى فهم الا وروتدكلف الله عباده ان يعرفوه ثم بعد المعرفة ان يخصعوا ويدينوا فشرع لهم الحلال والحرام ليدينوا له عياسرته فذلك الدين هو الخصوع والدون مشتق من ذلك وكل سي تضع فهو دون فامر المكلف بامور ليضع نفسه لمن اعترف به ربافسمى ذلك دينافن مقداسيات هذه الامور التي امريها لما ذاامر تعاطم ذلك عنده وكبر في صدره شامه فكان اشد مسارعا فيما امر وهرماما نهى فالفقه في الدين جند عظيم يؤيدالله به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور واقدار الاشياء وحسن تدبيرالله فىذلك لهم بنوريقين بهم ليعبدوه على بصيرة ويسمر ومزحرم ذلك عبده على مكابدة وعسر لان القلب وان اطاع وانقاد لامر الله فالنفس ا عاتخف وتقاد اذارأت نفع شئ اوضره والنفس جندهاالشهوات و محتاج صاحها الى اضدادها من الجنود ليقمرها وهي الفقه لانه تعالى احل النكاح وحرم الرنا وانعا هو اتبان واحد لامرأة واحدة لكن ذانكاح فشانه الفقه وتحصين الفرج فاذااتت بولد ثلت نسبه رجاء العطف من الوالد بالتفقه والتربية واذا كان من زنا فان كلامن الواطبين يحيله على الآخر وحرم الله الدماء وامر بالقصاص ليتحاجزوا ويحيوا وحرز المال وامر بقطع السارق ليتمانعوا الى غير ذلك من اسرار الشريعة التي مهمها المكلف هانت عليه التكلف وعد الله بانشراح ونشاط وانداط وذلك افصل العبادة واعظم التجارة بلاريب (الحكيم طس هبخط كرعن ابي هريرة) وسمق فقه ورواه حل في ر ماض المتعامين وقطعن ابي هريرة ورواصدره هب عن ابن الكرية ماعلى احدكم المقال لمن اهمل شيئا اوغفل عنه اوقصرفيه ماعليه لوفعل كذااو الوكان كذ أى اى نبي يلحقه من الضرر اوالعيب او العارو نحوذ لك لوفعل كذاه يكانه استفهام يتصمن تنبيهاوتو بيحا (اذاارادان يتصدق للهصدقة تطوعاان يجعلها عن والديه )اي

لاحرج عليه في جعلها عن والدبه اي اصليه وان علما (اذا كانا سلين) خرج لكافران (فيكون لوالديه) وان عليا (اجرها وله مثل اجور هما بعدان لاينقص من اجور هماشيثا) لم يبطل واسما بالمن والاذي وغيرهما (طس كرعن عروين شعب عن ابيه عن جده) ورواه في الجامع عن عروبن العاص ورواه الطبراني عنه بدون قوله اذا كانامسلين قال العراقي سنده ضعيف الأماعلى الارض كاوفي نسمخ معتمدة ماعلى وجه الارض ( من مسلم يتوضأ ويسبغ الوضوم) وفي البخاري اسباغ الوضوم الانقاء وهو من تفسير الشيُّ بلازمه أذ الاتمام يستلزم الانقاء عادة وكان أن عريفسل رجليه في الوضوء سبع مرات كارواه ان المنذربسند صحيح وانمابا اغ فيهما دون غيرهما لكونهما محلاللا وساخ غالبا لاعتياد المشيئ حفاة واستشكل عاتقدم من ان الزيادة على الثلاث طلم وتعدواجيب بانه قيمن لم يرالثلاث سنة امااذارآها وزادعلي انه من باب الوضو على الوضو يكون نوراعلي نورقال في المصابيح والمعروف في اللغة ان اسباغ الوضوء انمامه واكماله والمبالغة فيه (لصلوة مفروضة الاغفر له في ذلك اليوم ما) موصوفة اوموصولة مرفوع الحل نائب فاعل لغفر (اشت اليه رجلا) راجع الى ما التي عبارة عن الاثم والفضول (اوقبضت عليه يداه) اى حكمت اوبطشت (ونظرت اليه صيناه واستمعت اليه اذناه ) من الزينة والمحرمات واللهويات (ونطق السانه) من الكذيات والفحوش (وحدثت به نفسه) من الخطرات والحفوات (كرعن ابي هريرة) مر ثلاث من اتمام الصلوة وماعلى الارض كاى ماعلى وجه الارض من الادمى ( نفس منفوسة ) والمنفوسة هي المولودة يقال نفست المرأة اذا ولدنفسا فهي نافس ونفساء والولد منفوس معناه مابيق نفس مولودة (يأتي علَّم المائة سنة) واعا قال صلى الله عليه وسلم هذاعلى الغالب والافقد عاش بعض الصحامه اكثرمن مائة سنة ورواه مسلم عن ابي سعيد بلفظ لايأتي مائة سنة وعلى الارض نفس منفوسة البوم وفي المشكاة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر تسألونى عن الساعة وانما علمها عندالله واقسم بالله ماعلى الارض من نفس منفوسة يآتى علىهامائة سنة وهي حية يومئذومامقررة كيفية الاشكال أنكر عليهم سوألهم وآكده بقوله وأنماعكم اعندالله ومااعله هوالقيمة الصغرى وبعض الصحابة سنه أكثرمن مائة سنة مهم أنس بن مالك وسلمان وغيرهما والاظهران المعنى لاتعيش نفس مائة سنة بعدهذا الفول كايدل عليه الحديث الآتي فلاحاجة الى اعتبار الغالب فلعل المولودين في ذلك الرمان القرضوا قبل تمام المائة من زمان ورود الحديث و بما يؤيد هذا المعنى استدلال

المحققين من المحدثين وعيرهم من المتكلمين على بطلان بابارتر الهندى وغيره مم ادعى الصحبة ورغمانه من المعمورين الى المأتين والزياده ان الحديث بظاهره يدل على عدم حياة خضر والياس وف قال النووى في معالم التنزيل اربعة من الانبياء في الحيوة اثنان في الارض الخضر والياس واثنان فى السماء عيسى وادريس فالحديث مخصوص بغيرهم والمراد مامن نفس منفوسة من امتى غالبا والنبي لايكون من امة بي اخر وقيل قيد الارض يخرج الخضروا لياس فانهما كاماعلى البحر حينئذوعن عايشة قالت كان رجال من الاعراب يأتون الني صلى الله عليه وسلم فيسألون عن الساعة فكان ينظرالي اصغرهم فيفول ايعش هذالايدر كدالهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم اى قيامتكم وهي الماعة الصغرى عندى والوسطى عند بعض الشراح والمراد موت جيعهم وهوالظاهر اواكزهم وهوالغالب وقال القاضي اراد بالساعة انقراض القرن ألذين هم من عدادهم ولذا اضاف اليم وعال بعضهم اراد موتكل واحدمنهم (تحسن عن جابر) يأتى مدة ﴿ ماعلى الارض احد البشر ( يقول لا اله الا الله ) توحيد للدات وتفريد للصفات (والله اكبر) اثبات للكبرياء والعظمة واعتراف بالقصور عن المحمده قال النبي صلى الله عليه وسلم لااحصى نناءعليك كااثنيت على نفسك اوالمعنى انه متوحد في صفا له السلبية ونعوت النبوية ولايتصوركنه كبريانه وعظمة ازاره وردائه (ولاحول) اىلاحركة في الظاهر (ولاقوة) أي لا استطاعة في الياطن (الابالله) أي لا تحويل عن الشي ولافوة على سي الابمشيته وهونه وهيل الحول الحيلة اذلادفع ولامنع الابالله وقال النووى هي كلة استسلام ونفويض وان العبد لا علك من امره شيأ وليس له حيلة في دفع سر ولاقوة في جلب نفع الابارادة الله تعالى ( ألا كفرت ) بالتشديد مبنى للمفعول ( عنه خطاياه ولوكانت مثل زبدالبحر) فيه فضل عظيم والاحسن ماوردفيه عن ابن مسعودقال كنت عند الني صلى الله عليه وسام فقلتها فقال مدرى ماتفسيرها قلت الله ورسوله اعلم قال لاحول عن معصمة الله الانصمة الله ولافوة على طاعه الله الابعون الله رواه البرار ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية لانهما امران مهمان في الدين (حمت صحيح عن ابن عرو)مراذا قال و بحان الله ﴿ ماعلم الله تعالى ﴾ نبت في اصله جلة تعالى ( من عبدندامة على ذنب) كبارُّ اوصعارًا ( الاغفرله عبل ان يستعفره منه ) وفي روايه ما عل ذنبا فساه الاغفرله وانلم يستغفر منه وفي المشكاة عن عايشة مرجوعا ان العبد اذا اعترف ثم مات تاب الله عليه اي اذا اهر تباربذ به وعرف انه مذنب م ما كان النو بة من الندم والخلع والعزم والتدارك

قبل الله تو بته لقوله وهوالدي يقبل التو بة عن عباده فال الطبي وحقيقته ان الله يرجع عليه رحمه وفي حديمه عن الى هريره مرفوعا من تاب قبل ان يطلع السمس من مفريها تاب الله عليه قال الطبيي هدا حدلقبول الهو ققال الله توم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمامها ولسبولها حدآخروهوان يتوب فبل ان يغرعرو يرى بأس الله لان المعتبرهوالايمان بالغيب (ك و تعقب عن عايشة ) مرالندم التو به ﴿ ماعمل ادمى من عمل ﴾ من زائده لتأكيد لاستغراق اي علا ( توم الحر ) بالنصب على الظرفيه (احب) بالنصب صفة علوفيل بالرفعوتقديره هواحب ( الى الله من اهراق الدم ) اى صبه ( وانها ) الضمير راجع الى مادل عليه اهراق الدم قاله الطيبي واماقول اسجراى الدم المهراق ولاوجه له اذالمعنى أن المهراق دمه (لأتى) بالتأميث وي رواية المشكاة ليتأتي (بوم العيمة بقرونها) جعقرن ( واشعارها ) جع السعر ( واطلاعها) جع طلف والتأبيث في الصمار باعتمار الحنس قال ان الملك الهاى المضحى وفي بعص السمح امها اى الاضحية وهو الانسب بالصمائر بعده قال السد وفي بعض نسم المصاسح بدل تقرومها بفروثها جع فرث وهو النجاسة التي في الكرش وليس كذلك في الاصول فلكون تصحيفا قال زين العرب يعني المصل العبادات يوم العيداراقة دم القربان فانه يأتى بوم القبة كاكان في الدنيا من غير مقصان سئ منه لبكون كل عضومنه اجراو يصير مرسبه على الصراط وكل يوم مختص بعبادة ويوم النحرخص بعبادة فعلها الراهيم عليه السلام من التصحية والنكبيرولوكانسي افضل من ذمح الغنم في وداء الانسان لما ودي اعماعيل عليه السلام نذبح الغم ودوله (وان الدم ايقع من الله) اى من رضاه (عكان) اى بموضع قبول قبل ان يقع على الأفن) اى يقبله تعالى عند وصد الذبح قبل ان يقع دمه على الارض (قطيموام) اى بالا صحة (نفساً) تمييز عن النسبة قال ابن الملك الداء جواب سرط مقدر اي اذ اعلتم ن الله تعالى بقيله ويجريكمها توابا كنير اهلتكن انفسكم بالتضحية طيبة عيركارهة لها واماقول انجر فطيبوا اى شوامها بالجريل مفسا اى هلبا اى بادروا الها فلا يحيى بعده ( ابن زمجو يه ه ك ق ت حسن غريب عن عايسة ) وقال الحاكم و ابن ماجة اله صحيح الاستاد وماعل ادمى مجوفى رواية إن ادم (علا أيحي له من عذاب الله من ذكر الله) لان حظ اهل الغفلة بومالقيمة من اعمارهم الاوقات والساعات حين عروها بذكره وسائر ماعداه هدر وكيف مهارهم شموة ونهمة ولومهم اسنغراق وعفلة فيفدمون على ربهم فلابجدون عنده ما يجيهم الاذكر الله (قالواولا الحماد في سبل الله قال ولا الجم د) لاعلاء كلة الله (الا ان

تضرب) اعناقهم (بسيفك) اى الذكر انجي وخيراكم من ان تلقواعد وكم ببذل الاموال والانفس في سبيل الله متضرب اعناقهم ويضربوا اعناقكم (حتى ينقطع ثم تضرب) اعناقهم (حتى ينقطم) وهذا تصوير لاعلى مراتب المجاهدة وقالوا الالحيرية والارفعة والنجاة في الذكر لآجل سائر العبادات من انفاق الذهب والفضة من ملاقات العدو والمقاتلة معهم اعاهى وسائلة ووسائط يتقرب العبادبها الى الله تعالى والذكرهو المقصود الاسنى والمطلوب الاعلى وناهيك عن فضيلة الذكر فوله تعالى فاذكروني اذكركم وانا جلیس من ذکرنی و آنا معه اذا ذکرنی الحدیث (ش طبحم عن معاذ) مرالذکر ﴿ ماعندى ﴾ في هذه النشئة (ما زودكم به) ايجا الامة وهو بالتشديد اصله من الرادوهو الطعام يتخذلا سفرةال الله تعالى فتزودوا فان خيرالزا دالتقوى ( واكن ادنوالكل عظم مررتم به فهولكم لجم غريض) اى طرى يقال لجم غريض اى طرى وقيل لما المطر مغروض وغريض (وكل روث مررتم مه فهولكم تمرقاله للجن) وفي حديث المشكاة عن أبن ممعود قال لما قدم وفد الجنء لمي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله انه امتك ان تستنجوا بعظم اوروثة اوحمة فانالله تعالى جعل لنا فيهارزقاهنها نارسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك والجة بضم الحاء وفتع الميم اى فعم يصيرنارا وفي سرح السنة الجم الفعم ومااحترق من الخشب اوالعظام ونحوهم أوالاستنجاء به منهى لانه جعل رزقاللجن فلا يجوزافساده كذا نقله الطبيى وقوله رزقاللجن اى انتفاعالهم بالطبخ والدفا والاضاءة وفسرغيره جمل لنااى ولدوابناوفى حديث المثكاة ايضا عن ابن مسعود مر فوعالاتستنجوابالروث ولابالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن قال الطبيي الضمير في فانه راجع الى الروث والعظام باعتبار المذكوروفيه ان الجن مسلمون حيث سماهم اخوانا وانهم يأكلون روى الحافظ ابونعيم فى دلائل النبوة ان الجن سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فاعطاهم العظم والروث العظم لهم والروث لدابتهم وروى الحاكم في دلائل النبوة قال صلى الله عليه وسلم لان مسعود ليلة الجن اولئك جن نصيبين جاؤني فسألوني المتاع والمتاع الزاد فتعتهم بكل عظم حامل اورونة او بعر قلت وما يغني منهم من ذلك قال انهم لا يجدون عظما الا وجدر اعليه لجهاانى كان عليه يوم اخذولارونة الاوجدوافيها حبها الذى كان فيها يوم اكلت فلا يستنبع احدكم دعظم اوروث انتهى والحباع من الشعر والتبن وغيرهما وذلك معجرة له صلى الله عليه وسلم (ععن ابن مسعود) مرفى الجن محثه ﴿ مَافْتُحُ رَحَل ﴾ ذكر الرجل غالبي وكذاالانثى والحنثى (بالعطية بصدقة اوصلالمة ازاده الله تعالى مهاكثرة كفي اماله

بانسارك له فيه (وماضح) كذلك (رجل باب مسئلة) اى طلب من الناس (يريد بهاكثر فى معاشه (الازاد ه الله) تعالى (بهاقلة) بان يمحق البركة منه و يحوجه حقيقة يعني من وسع صدره عند سوأل الخلق عند حاجته وانزل فقره وحاجته بهم ولم ينز لهمابالله زاده فقرافي قلبه الى غيره وهوالفقر الذي قال الني عليه السلام كادالفقران يكون كفراؤاخر جابن عساكرار هشام بن عبدالملك دخل الكعبة فاذاهو بسالم بن عرفقال سلني حاجة قال انى استحى الله ان اسئل في بيته غيره فلما خرج في ائره فقال له الان خرجت قال ماسألت الدنيا من علكم افكيف اسأل من لا علكما (هب عن ابي هريرة) وفيه يوسف بن بعقوب فان كانهوالنسابوري فقدقال ابويعلى مارأيت لاه غبره وانكانهوا لقاضي فيجنهول ورواه احدوالطبراني باللفظ المذكورقال الهبثمي رجال احدرجال الصحيح وسبق انه ويأتى من فتع ﴿ مافتعر جل ﴾ كامر (على نفسه باب مسئلة يسأل الناس) اى شيئا من اموالهم من غيرا متحقاق ملسان القال او مان الحال بقال سئلته الشيئ وعن الشيئ تكثرا (الأفتح الله عَلَيه بال فَقَرَلان العفة خير) وفي حديث المشكاة من سئل الناس اموالهم تكثراها نمايستل جرافليستةل اولستكثراي لطلب قليلاا وكنبرا وهذانو بيخلها وتهديد فالمهني سواءاستكثر منه اواستقل وفي رواية عن ابن عرم فوعاما بزال الرجل يسأل حتى رأتي بوم القيمة المسيفي وجهه مزغة لجم اى مطعة يسيرة من اللحم قال الطببي يأتى يوم القبة ولاجاه له ولاقدر من قولهم افلان وجه في الناس اى قدر ومنزلة اويأتى فيه وليس على وجهه لحم اصلااما عقوبة وامااعلاما لعملها نتهى وذلك بان يكون علامة لديعرف الناس بتلك العلامة انهكان يسأن الناس في الدما صكون تفضيحا لحاله وتشهير المأله كااذل نفسه في الدنما واراق ماء وجهه بالسوأل ومن دعا الامام احد اللهم كاصنت وجهي عن محود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك ( ابن جريرعن عبد الرجان) وعن معوية مرفوعالا تلحفوافي المسئلة فوالله لايسأاني احدمنكم شيئا فنمخرج لهمسألته متى شاءواناله فيبارك أهما اعطيته فيلزمه رده اوردبدله رواه مسلم مع مافوق الخبر مجه وفي رواية الخبر ( وجرة الما) بفتح الجيم وتشديد الراء الوعاء والاناء من التراب والخشب و جعه جروجرار ( وظل الحائط وظل الشَّمَرَ)وفي الأكثراوفكون احدالظلن (فضلَ) اي زيادة على الضروريات والحاجات (عاسب به ابن ادم نوم القيمة) والماللذ كورات فلا عاسب علما اذا كانت من حلال (الديلي عن ابن عباس) ورواه البرارايضا ﴿ مافى السماء ﴾ و عو يطلق كل مااظلك وجمه اسمية وسموات والمرادماييق في السموات السبع (ملك الأوهو يوقرع) من الخطاب

ولاق الارض شيطان الاوهويفرق من عر )من الفرق عمني البعدوالفك ومابه تصراوالفرق بمعنى يخاف وبابه علم وذلك لانه بصفة من يخافه المخلوقات لغلبة خوف الله عليه وكل من اشتغل بالله ولم يلتفت للمخلوقات امن من الخوف وقدوقع لابنه عبد الله انه خرج مسافرا فاذا جع على الطريق فقال مه قالواا سد قطع الطريق فشي حتى اخذ باذنه فنحاه ثم قال لوان ابن ادم لم يخف غيرالله لم يكله لغيره ولايشكل ذا بوسوسة الشيطان لآدم الاعظم من عرلان ادم لم يلتفت له ولا أكل الشجرة بوسوسة بل متأولا أنه نهى عن غيرتلك الشجرة لا جنسها فاخطأفي تأويله لكن لما وافق اكله تنريين ابليس نسب الاخراج اليه ولم يبلغ ابليس مقصده ولانال مراده بل ازاداد غيظاع صيرآدم عليه السلام خليفة الله في ارضه وفي رواية الجامع يفرمن الفرار (عدكرواثنان) وهما ابو نعيم في فضائل الصحارة والديلي (عن ابن عباس) وفيه موسى بن عبد الرجمان الصغابي قال في الميز ان لاه ﴿ ماقال عبد ﴾ اى انسان ( الااله الاالله قط مخلصاً ) اى محتسبا وخالصا من فلبه ( الافتحت له أبوا السماء )مبنى للمفعول اى قصت لقوله ذلك فلاتزال كلة الشهادة ساعده (حتى يفضي الى العرش ) اى ينتهى اليه وهو بالفاء من الافضاء وفي نسخة يقضى بالقاف وفي رواية الجامع تفضى بالفوفية وفي بعض نسخه تغضى بالغين (مااجتنب)اى العبد (الكبائر) بالنصبه اى وذلك مدة تجنب قائلها الكبأر من الذنوب وهذاصر يح فى ردماذهب اليه من ان الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغأر وفى رواية مااجتنبت بالتأنيث فحينئذ الكبأر بالرفع (تحسن غريب) في الدعوات وكذالنسأني والحاكم في سندركه كلم (عن ابي هريرة) حسنه التزمذي واستغربه البغوى وذلك لان فيه الوليدبن القاسم الهمد أني لم تثبت عدالته و يأتى في بحث لامعناه ﴿ مَاقَالَ عبدلا اله الاالله ) يأتى في لا محتمه ( مخلصاً ) من قلبه (الاسعدت لا يردها جاب فاذا وصلت الى الله تعالى نظر الله الى قائله ا) نظر رجة (وحق على الله ان لا ينظر الى موحد الارجه) يعنى من قالم اعلى نية واخلاص وتو بة وعل صالح خرقت الجاب وصعدت الى العرش يصعداليه الكلم الطيب والعمل الصالح وفي حديث طب عن ابن عرليس على اهل لااله الاالله وحشة في الموت ولافي القبور ولافي النشور كانى انظرالهم عند الصيحة ينفضون رؤسهم من التراب يقولون الحدلله الذى اذهب عنا الحرن اى الهم من خوف العاقبة اوهمهم من اجل المعاش وآغاته اومن وسوسة الشيطان اوحرن الموت أوحزن زوال النعم اوهوعام فىجيعالاحزان الدنيوية والاخروية قال الحكيم انماذهبت عنهم الوحشة في القبور والنشور لانهم بشروابالعجاة من العذاب والحساب

٤من ابن شت بلاواو في الرواية والدراية

والموز بوم الفيمة ولقواروحا وربحانا عندالموت وفي الاخره نضرة وسروراو يرفع عملهم في الدنيا الى اعلى العليين (خط عن ابي هريرة ) مراذا قال المر ماقال عبد الى مودد (اللهم رب السموات السبع) ي باربها وخالقها وسيدها ومالكها ومتصرفها كنفيت ( ورب العرش العظيم ) بالحرعلى انه صفة العرش وجاز نصبه على انه صفة الرب اى الملك العظيم المحيط الذي ينزل منه الاحكام والمقاديروروي عن ابى الدردا من قالكل يوم سبع مرات فان تولوافقل حسبي الله لااله الاهو عليه بوكلت وهورب العرش العظيم كفاه الله ماهمهمن امر اخرته صادقا كان بهااوكاذ باكدافي الاحياء (آكفني) مكسر الهمره والفاء اي كن كافيا (كل مهم من حيث شئت) حيث للمكان و قال الاخفش وقديستعمل للرمان ولعل المراد هنا هذا المعنى لان التأسيس اولى من التأكيد (٤من آین شت ) این المکان استفهاماوسرطاای من کل باب من ابواب الکفایه فانك تعلم جدم ابوامها ( الااذهب الله تعالى همه ) اى اقلع الله عنه حزبه و برأمن كر به وخلص من آهاته (الخرائطي عن على ) مربحنه في حسى ﴿ مَاقْبَضَ اللَّهُ ) تَعَالَى (عَالَمَا ﴾ ايعاملا بعلمه ( من هذه الامة ) امة الاجابة ( الاكان تغره ) بالضم والسكون حفرة ونقصانا (في الأسلام لاتسد ثلته) بالضم والكون النقص في فم السيف (الي يوم القيمة) وهذه فضل عظيم للعلم وامافة لحله وقال صلى الله عليه وسلم كارواه الحاكم في قوله تعالى اولم يروا انانأتي الارض تنقصها من اطرافها قال موت علماً مها وفقها مها وخرج البيهق عن ابي جعفر موت عالم احب الى ابليس من موت سبعين عابد اكامر في فقيه واحد (الديلمي والو نصر) السجزي في كتاب الابانة في اصول الديانة والموهبي في كتاب فضل العلم (عن أن عر ) ورواه الونعيم وسندالديلي ضعيف لكن لهشواهد ﴿ مَافَطَعُ مِنِ الْهُمِيَّةُ ﴾ ينفسه اوبفعل فاعل (وهي حية فهو ميتة) فإن كان طاهر افطاهر اونجسا فنجس مد الادمى طاهرة واليته الخروق نجسة وماخرج عن ذلك نحو سُعر المأكول وصوفه وريشه وو بره ومسكه وهأرته فانه طا هر لعموم الاحتياج له والسمك والجراد طاهر قطعا (حم دت حسن غريب عطب كقض عن الى واقد ) الليني واسمه الحارث بن عون صحابي ماتسة ثمان وستين ومائة (كنوعن ابن عر) لدعن الى سعيد الحدرى (طبعن تميم) الدارى قال كالوافى الجاهلية يحبون استمة الابل ويقطعون البات الغنم فيأكلونها فذكره قال الحاكم صيح وماكان الفعش كب بالنم والفعناء بالفتح المستفجع قولا وفعلا وقد فعش الامر اى جاوز حده وتفاحش امره مثله عليه في المنطق أي قال الفحش وتفحش في كلامه

فهو فاحش وفعاش (فيشي عظ الاشائه) ايغابه والشين العيب (ولا كان الحيامينية قطالازانه ) قال الطيبي فيه مبالغة اي لوقدران يكون الفعش والحيا في جادلشانه اوزانه فكمفالانسان واشار بهذين الى انالاخلاق الرذيلة مفتاحكل شربلهم الشركله والاخلاق الحسنة مفتاح كل خيربل هي الخيركله قال ابن جاعة وقد بلي بعض اصحاب النفوس الخبيثة من فقها الزمان بالغيش والحسد والعجب والريا وعدم الحيا انتهى قال المناوى واقول ليت ابن جاعة عاش الى الان حتى رأى علماء هذا الزمان (مرخت مد عن انس ) قال ت حسن غريب وقداطلق حسنه السيوطي ﴿ مَا كَانَ الرَفَقِ ﴾ بالكسر ضدالعنف (في شي الازانه) اي يزينه وزانه من باب باع وزينه مثله و يوم الزينة يوم العيد وزينت الارض بعشبها والزين ضدالشين (ولانزع) مبني للمفعول (من نبي الاشانه) لان به تسهل الامورو به يتصل بعضها ببعض وبه يجتمع ماتشتت و يأتلف ماتنا فروتبدد ويرجع الىالمأوى ماشذوهو مؤاف للجماعات جامع للطاعات ومنه اخذ انه ينبغي للعالم اذا رأى من مخل بواجب اوسفعل محرماان يترفق في ارشاده وبتلطف به روى عن ابي امامة ان شامااتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايذن لي في الزنافصاح الناس به فقال ادن مني فدنا فقال اتحيه لامك قال لاقال فالناس لايحبونه لامهاتهم اتحبه لابنتك قال لاقال فالناس لايحبونه لبناتهم حتى ذكر الزوجة والعمة والخالة ثم دعاله فلم بكن شئ بعد ابغض اليه من الزني ولابي الفتح البست الفتى ومن جعل في مقاصده # وفي مر اقبه سلما الله والصبر عين الفتى وناصره الله وقل من عنه ندماندما \* كمصدمة للزمان منكرة #لمارأى الصبرصدماصدما (عيدين حيد حبض عن انس) وهوفي مسلم بلفظ وماكان الخرق في شئ قط الاشانه وبقية المتن بحاله ورواه البزارعن انس ايضا بلفظما كان الرفق في في قطالازانه وماكان الحرق في شي وطالاشامه وان الله رفيق محب الرفق قال المنذري اسناده لين أماكان من حزن كا وفي رواية مهما كان اي ماكان البكامن حزن (في قلب أوعين ) اي من الدمع (فهو من قبل الرحة )اى ناش من رحة مالكه وصاحبه وفيرواية المشكاة عن ابن عباس قال ماتت زبنب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء وجعل عريضربهن بسوطه فاخره رسول اللهصلي الله عليه وسلم بيده وقال مهلاياع رثم قال إيآكن ونعيق الشيطان ممقال انهمهما كان من العين ومن القلب فن الله عز وجل ومن الرحة اي مجود ومرضى منجهة الله وصادر من خلقته و ناش من رجة صاحبه (وما كان) ما نسرطية ايضا (من حرن في يد اكالضرب على الحد وقطع الثوب ونتف الشمر (اولسان ) بطريق

الصباح وعلى وجه النياح او يقول مما لا يرضى به الرب (فهومن فيل الشيطان) اي من اغوائه او برضائه قال الطمي ماشرطية ومحله رفع عمني اعاشي كان من العن في الله فانقلت نسبة الدمع من المين والقول من اللسان والضرب باليدان كأن بطريق الكسب فالكل يصحمن العبد وانكان من طريق التقدير فن الله فاوجه اختصاص البكا الله قات الغالب في البكاء ان يكون مجودا فالادب ان يستند الى الله تعالى بخلاف قول الخطاء والضرب باليدعند المصيبات فان ذلك مذموم انتهى وتبعه ابن حجرقال مرك لعل اسناد اليكا الى الله تعالى لاجل ان الله راضي به ولا يو أخذ به يخلاف ما صدر من اللسان والبدعن المصيبة فإن الشيطان راض جما والرجان بوأخذ جما ولس في الحديث اسناد ماصدر منهما بالعبد حتى يقال أن كان بطريق الكسب فالكل من العبد وان كان بطريق التقدير فالكل من الله تعالى تأمل انتهى وهي مناقشة لطيفة ومجادلة شريفة وبيانها انتريدالطريق العرفي فانه لامرية ان الكل بتقديرالله اولا يكسب العبد ثانيا فحمل السوأل مورد الاشكال أنه كيف نسب بعضها الى الرجان وبعضهاالى الشيطان فجاب ان بعضهامباح اومجمود فينسب الى الله لاباحته ايا اوزضاه فترتب عليه الثواب وبعضها معصية فينسب الى الشيطان حيث نسب بالاغوا وحصل له بالرضاء فيستوجب عليه العذاب هذا وقديقال أن دمع العين وحرن القلب ليسامن افعال الاختبارية فلااشكال في نسبتهما الى الصفات الالوهية (ابونعيم عن جأبر) وفه روايات ﴿ مَاكَانَتُ نَبُوةَ قَطَ ﴾ بالفتح والتشديد (الاتبعم خلافة ) ومعنى الكينونة الانتفاء ارادة ان تأتى النبوة بدون تعقبها بذلك محال ونظيره حديث طبض عن طلعة ما كانت بوة قط الاكان بعدها قتل وصلب (ولاكانت خلافة قط الاتبعها ملك) بالكسر وسكون اللام وفي رواية بالضم والسكون وفي اخرى بالفتح وكسر اللام وفي رواية الجامع وماكانت (ولاكانت صدقة قطالا كانت مكسان ) لفتح النقص وما يأخذه العشار والى ذلك وقعت الاشارة في فواتح سورة آل عران قال الحرالي انتظم فيها امر النبوة في التنزيل والانزال وامر الخلافة في ذكر الراسخين في العلم الذين يقولون ربنالاتزغ قلو بنابعد ذ هديتنا و انتظم رؤس تلك المعاني ذكره الملك الذي اتى الله هذه الامة و خص به من لاق به الملك كما خص بالخلافة ال مجد ورؤس فقراء المهاجرين خصص بالملك الطلقاء الذين كانوا عتقاء الله ورسوله لينال كل من رحمة الله وفصله التي ولى جعها نبيه كلطائفة حتى اختص بالتقدم قريش ثم العرب ماكانت الى ما حارله الامر

بعدالملك من ساطنة و تجبر ( ابن مندة كرعن عبدالرحان بنسهل ) من يد بن كعب (الانصاري) شهداحد اوالخندق بلقال ابن عبدالبريدري واخرج كرفي ترجة عبد الرجان هذاما نفد انسيد روائه هذا الحديث قال غزاعبد الرجان هذافي زمن عثمان ومعاوية اميرعلى الشام فرت بهروايا خرفبقر كلراوية منها برمحه فناوشه غلان حتى بلغ معاوية فقال دعوه فانه شيخ ذهب عقله فقال كدبت والله ماذهب لكن رسول الله نهانا ان ندخله بطوننا واسقيتنا واحلف بالله الثن المابقيت حتى ارى في معاوية ما معت من رسول الله لابقرت بطنه اولامر بن انهى ثم ساق له هذا الحدبث هرماكبر كرمكبر كالسرالبا الموحده المشددة (فى برولا بحر) اى يقول ابيك اللهم لبيك ابيك لاسريك لك لبيك ان الجدوالنعمة لك والملك لاسربك لك وكان عبدالله بنعريز يدفها لبيك وسعدبك والخيربيدبك والرغباء البك والعمل ٤ وفي رواية بعدهما الى مؤلا الكلمات وكررليك للمأكيدا ويعطف عليه وقوله سعديك اىساعدت على طاعنك مساعدة واسعاد ابعداسعاد وهمامنصوبان على المصدر كاذكره الطيي فسعديك مبني مضاف قصدته التكرير للتكثير كافي لبيك اي اسعد باجابتك سعادة بعد سعادة بإطاعتك عبادة بعدعيادة (الاملا تكسره مابين السماء والارض) وفيرواية المشكاة عنخلاد بن السائب عن ابيه مرذوعا اتاني حبريل فامرني ان آمر اصحابي انرفعوا اصواتهم بالاهلال اوالتلبية قال ابن المهمام رفع الصوت بالتلبه سنة فان تركه كان مسيئا ولانبئ عليه ولايمالغ فيه فيجهد نفسه كملا يتضررم قال ولايخني انه لامنافاة مين قولنا لا يجمد نفسه بشدة رفع الصوت بين الادلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة اذلاتلازم سنذلك وسنالاجتهاد اذقديكون الرجل جهودى الصوت عاليه طبعا فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه به وقال ان الجاب الماليج وليحذر ممايفعله بعضهم من انهم يرفعون أصواتهم بالتلبيه حتى وعقر واحلقومهم وبعضهم مخفضون اصواتهم حتى يكاد لايسمع والسنة في ذلك التوسط انهى والمرأ ، لاترفع اصواتها بل تسمع نفسهالاعير(ابوالشيخ عن ابي الدردا) مرفى الاي جبريل فامرني ﴿ مَا كُرُهُ مَا كُرُهُ مَا كُرُهُ مَا كُرُهُ مَا كُر الرا والخطاب ( أنّ تواجه به أخاك ) في الاسلام (فهوغيلة) فعرم لكن الغيبه تباح للضرورة فىالفتوى والشكوى وتحقيق العلماء ونحوها وقدذ كران العماد انهاته احفى سنة وثلاثين موضعا نظمها (ابن عساكر) في تاريخه (عن انس) مرفي الغيب بحنه ﴿ مَا كُسَبِ رَجَلُ مَا لَا كُلُّهُ بِالتَّذَكِيرِ (حرامافبورك)مبني للمفعول (فيه) اشاره الى أن غير الحلال محوق البركة غير مقبول وأن لحلال المكذب بقع بمحل عظهم (وماتصدق منه فقبل) اى لايقبل (منه ولا يتركه خلف ظهره

٤ لبيكحقاحقالبيك تعبداورقالبيكان العيش عيش الاخوة معد الا كانزاده الى النار) قال الله تعالى يمحق الله الربي ويربى الصدقات فالمراد بالربي جيع اموال االمحرمات والصدقات تقييدبا لحلالات وهيه ان الحرام لايقبله الله ويذهب ركته وان الله بغصه وانالصدقة من الحلال موقع الرضاعلي اكل الحصول لان الشي المرضي بتلقي باليمن عادة كافى حديث المشكاة تصدق بعدل تمرة من كسب حلال طيب ولايقبل الله الاالطيب فان الله يقبلها عينه ثم يربيها لصاحبها كايربي احدكم فلوه مثل الجيال وهذا الحديث عندالسلف من المنشا بهات والله اعلم بحقيقة الحالات مع اعتقادنا التنزيه عن جيع انواع التشبيه (ابن المجار عن ابن مسعود) مرفى الصدفة بحنه ﴿ ما القي الله ما القاف اى ما يلاقى (الشيطان)قط(عرمنداسلم الاخراوجه)لانه قهرسهوته وامات لذته خاف منه الشيطان وفي التورية من غلب مهوات الدنيا فرق الشيطان من ظله ومثل عركانسان ذي سلطان وهيبة استقبله مريب رفع عنه امور شنيعة وعرفه بالعداوة فانظرماذا يحل يقلب المريب اذالقه فان ذهبت رجلاه اوخر لوجهه فغير مستنكر قال البيضاوي وفيه تنبيه على صلامه في الدين واستمر اره على الجد الصرف والحق المحض وقال النووي هذا الحديث محمول على ظاهره والشيطان بقرمنه اذارأه وقال عباض يحتمل ان يكون على سبيل ضرب المثل وان عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كلا محبه الشيطان قال القرطبي و بقاؤه على طاهره اطهر قال والمراد بالشيطان الجنس (قط كروا بن مندة والحكيم عن سديسة مولاة حفصة ) بنت عرورواه في الجامع عن حفصة قال العراقي وهو متفق عليه بلفظ ياابن الخطاب مالقيك الشيطان سالكافعاء الحديث ومر مافي السماء ملك ﴿ مَالَقِي ﴾ كامر ( الشيظان قط) بالفتح والتشديد ( عرفي فع ) بالفتح والنشديد الطريق الواسع بين الجباين (فسمع صوته الا آخذ ) اىسرع (في غيره) خوفامنه ودهشة من صلابته وهذامقام الخاشعين والتانتين قال الله تعالى وامامن خاف مقامريه ونهى النفس عن الهوى فال الجنة هي المأوى فاغلب الشهوة نهوة الفرج ثم البطن ثم اللسان ثم السمع نم العين ثم اللمس ثم وثمه في ترك هذه الشهوات مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الاسباب سيما عند صدق الشهوة نال درجات الصديقين ومن صفى عن كدورات البشرية وقاذورات الانسانية والخواطر النفساني ترقى ارتقاء الصديقين وخاف عنه كل شي و الحكيم عن عمر ) مران الشيطان ﴿ مالى الاارى ﴾ استفهام (عندك من الركات شيًا) نكره كانه قصر البركات هذه الثلث الآتية قصرقلب اوقصرافواد ( ان الله تعالى انول بركات )اى من السماء كافي رواية ( ثلثا لشاة والنخلة

والتار) يجوزرفع المذكورات متقدير المبتداء اي هي ونصم أبالبدلية عما قيلما وظاهر شرح المناوى الاقتصارعلي ارفع وسميت بركات لكثره نفعها وفي - ديث ان سعد عن ابي الهيثم مامن اهل بيت صدهم شاة الافي بيتهم بركة اي زيادة خير وهورزق عظيم وفي حديث ابن قتيبة عن ابن عباس خير الماء الشبم و خير المال الغنم و خير المرعى الأراك والسلم (طب عن ام هاني قال المناوي ضعيف لكن مرشاهد. اتخذوا والركة ومالى أنازع كه بضم الهمزة مضارع متكلم اى اجادل والنزاع الخصومة يقال مازعه اىخاصمه والتنازع والمنازعة المخاصمة ونازعه منازعة حاذبه في الخصومة ونازعته النفس نزاعاالي كذا اى اشتاقت ( القرأب اذاصلي احدكم خلف الامام) والمؤتم لابقرأ خلفه مطلق عند الحنني ولا الفاتحة في السرية اتفاقا ومانسب لمحمد ضعيف كابسطه المكمال فان قرأكره تحريما وتصحف الاصحوف دررالبحار عن مبسوط انها تفسدو يكون فاسقا وروى عن عدة من الصحابة فسادها كافي الزاهدي والظهيرية وعن ابن مسعود انه بملاً فه ترابا وعن الشعبي ادركت سبعين بدرياكلهم قالوا لايقرأ خلف الامام كافي الكرماني ( فليصمت ) أي ليسكت بليسمع اذاجهر وينصت اذاسر لقول ابي هريرة كنا نقرأ خلفالامامفنزل فاذاقرأ القرأن فاستمعواله وانصتوا وقالو انزلت فى الصلوة ومنهم منقال نزلت فيالحطبة ولاتبا في بينهما لانهم انماامروا يهما فيهالمافيها من قراءة القرأن والعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب ولذا وجب الاستماع لقرائته خارج السلوة (فالقرائه له قرائة وسلاته لهصلوة) وان قرأ الامام آية ترغيب اوترهيب لايشتغل بغيرالسماع وفي الفقه رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرأن فالانم على القارى واوقرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأنم الصبي اذا كان يقرأ القرأن و اهله يشتغلون بالاعال ولايسمعون ان كابوا سرعوافي العمل قبل قريماله لايأتمون والا اثموا كما في البحر ولوكان القارى في المكتب واحدا يجب على المارين الاستماع والانصات وان كانوا اكثرويقع الخلل فى الاستماع لايجب عليهم ويكره للقوم ان يقرؤا جلة لتضمنها ترك الاستماع وآلانصات وقيل لا بأس به كدا في القنية وهذالايظهر الااذالم يكن هناك وستمع غيرهم والالايكر ولما قالوا أن الاستماع فرض كفاية لانه لاقامة حقه من الالتفات المه وعدم اضاعته و ذلك يحصل بانصات البعض كمافى رد السلام حيث كان زعاية حق المسلم كفي فيه البعض عن الكل و يجب على القارى احترامه بان لايقرأ في الاسواق ومواضع الاشفال فان قه إكها كان هوالمضبع فيكون

الاثم علبه دون اهل الاشغال دفعا للعر حفي الزامهم ترك اشغالهم وكذا لوقرأ عندمن يشتغل بالتدريس اوبتكرار الفقه لانه اذا البيح ترك لأستماع لضرورة المعاش الدنيوى فلانيباح اضرورة الامر الديني اولا فيكون الائم على القارى هداا ذاسبق على القرائة اما اذاكانابندا القرائة قبل الدرس فالاثم على المتأخر والفرق مين هذاو بين مواضع المشتغال حيث يكون الاثم على القارى وإن ابتدأ قبل اخذهم في اعمالهم بان تلك المواضع معدة يعسر عليهم الاشتغال عنها بخلاف الدرس في الطعطاوي (خط عن آبن مسعود ) مرانزل والقرأن شافع و يأتى من قرأ ومن تعلم بحثا المؤمالي الريكم في بالفح بصيغة المتكلم وما الاستفهام ععني الانكار (رافعي ايديكم) قال النووي المراد بالرفع المنهى عنه رفع ايديهم عند السلام مشيرين الى الجانبين ( كام) اذناب خيل سُمسٍ) بضم الشين المعجمة وسكون الميم جع سموس وهومن الدواب مالايستقر لحدته. (اسكنوا في الصلوه) لا تعركوا بايديكم ولارأسكم ولامنكبيكم ولاسار اعضائسكم كالحي لايستقر لحدتها وحرارتها وفي المشارق عنجابر بنسمرة ماني اريكم رافعي ايديكم كامها اذناب خيل شمس اسكنواثم خرج علينا فرأنا حلقا فقال مالى اريكم عزبن ثم خرج علينا فقال الاتصفون كاتصف الملائكة عندر بهافقلنا يارسول الله كيف تصف الملائكة عندر جاقال عون الصفوف الاولى وبتراصون في الصف اى يتلاصقون فيه حتى لا يبقى فيه فرج (طحم دن حب عن جابر بن سمرة ) سبق ماشا مكم ﴿ مالى ولبني العباس ﴾ اى من ذرية عمى عباس كبعض الخلفاء العباسية والرافض والشيعة (شيعوا آمتي) اى جعلوهم فرقة فرقه والشيعة الجاعة والفرقة كإيقال شيعة الرجل اتباعه وانصاره وكل قوم امرهم واحديقع بعضهم على رأى بعص فهوشيع وتشيع الرجل اذا ادعى دعوى الشيعة ويقال الشيعة الذين شايعواعليا اى بايعوه وقالوا انه الامام بعدالنبي عليه السلام ومنه قوله تعالى كافعل ماشياعهم ( وسفكوا دمائهم و البسوها ثياب السواد اوقع في وقت بعض خلفا عباسية والان مستمرني الشيعة خصوصا في وقت ماتمهم (البسمم الله ثياب النار) من قطران روى عن عبدالله بن شدادانه دخل على عايشة مرجعه من العراق ليالى قتل على فقالت لهعايشة تحدثني عن امرهؤلا القوم الذين قتلهم على قال ان عليالما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية الآف من قرآ الناس ونزلوا بارض يقال لها حرورا من جانب الكوفة وعتبواعنه فقالواانسلخت منقيص البسكهالله ومناسم مماك الله بهثم حكمت ارجال فيدينالله ولاحكم الالله فبلغ ذلك عليا فجمع الناس فدعاء صحف عظيم فجعل

يضربه ببده ويقول الماالمصف حدث الناس فقالوا ماذاانسان انماهو مداد وورق ونحن تكلم منه فقال ميني وبين هؤلاء يقول الله في امرأة رجل وان خفتم شقاق بينهما الاية وامة محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من امرأة رجل وتقمواعلى ان كاتب معاوية وقد كاتب رسول الله مهبل بن عروواقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم بعث اليهم ابن عباس فنا ظرهم فرجع منهم اربعة الآف فيهم عبدالله بن الكوا، فبعث على الاخرين ان يرجعون فأبوافارسل اليهم كونواحيث شئم وبينناو بينكم ان لاتسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولاتظلوا احدافان فعلتم نبذت اليكم الحرب قال عبدالله بنشداد فوالله ماقتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام الحديث (طب عن ثو بان نعيم ) ن جاد (في الفنن عن ملحول مرسلا وعن على موصولا) مراذاخرجت وستخرج ﴿ مَالَى وللدنيا ﴾ اي ليس لى الفة ومحبة اولاام امعى حتى ارعب فيهااى ماالالفة والصحبة لى مع الدنيا وهذا قاله لماقيل له الانبسط لك فراسًالينا ونعمل لك ثوابا حسنا قال الطيبي واللام في الدنيا مقحمة للتأكيدان كان الواو عمني معوان كان للعطف فتقديره مالي وللذنيامعي (وماللدنيا ومالى والدى نفسى بيده )اى بقدرته و اصرفه (مامثلي ) بفحتين (ومثل كذلك (الدنيا الأكراكب سارفي يوم صائف ) اي يوم حر ( فاستظل تحت يُجرة ساعة من نهارهم راح و تركها ) اى ليس لى معما الاكحال راكب مستظل قال الطبيي هذا تشبيه تمثيلي و وجه الشبه سرعة الرحمل وقلة المكث ومن ثمه خص الراكب ومقصوده ان الدنيا زينت للعيون والنفوس فاخذت بهما استحسانا ومحبة ولوبا سرالقلب معرفة حقيقتها ومعتبرها لابغضها والآثرها على العاجل الدائم قالعيسي عليه السلام يامعشر الحواريين أيكم يستطيع انيني على موج البحردارا قالوا ياروح الله ومن يقدر قال اياكم والدنيا فلاتتخذ وها قرارا وقال الحكيم جعل الله الدنيا ممرا والاخرة مقرا والروح عارية والرزق بلغة والمعاشجة والسعى خيرا ودعاءمن الآفات الى دار السلام ومنالسمن الى البستان وذلك كل حال انسان لكن للنفس اخلاق دنية ردية تعمى عن كونها دار مرونلهي عن تذكر دار الاخرة دار مقرولايبصرذلك الامن اطمأنت نفسه وماتتسهوته واستنارقلبه بنور اليقين ولدلك سهدالني الحالة في نفسه ولم يضفها لغيروان كانسكان السياكذلك لعماهم عماهنالك (حمطب حبك هبعن ان عباس قال دخل عر على رسول الله عليه السلام وهو ) نأم (على حصير وقد اثر في جنمه فقال يارسول الله لو اتخذت فراشا) لينا (اوثر ، ن هذاقال قد كره) ورواه في الجامع عن ابن مسعود مر فوعاقال دخلت على

النبي صلى الله عليه وسلم وهونأم على حصير قدائر في جنبه فبكيت فقال مايبكيك قلت كسرى وقيصرعلى الخز والديباح وانت نأم على هذا الحصير فذكره قال الهبثمي رجال اجد رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة وقال لدعلى سرطخ واقره الذهبي ﴿ مَاللَّنَفُسَاء ﴾ والنفاس لغة ولادة المرأة وشرعادم يخرج عقب ولداوا كثره ولومتقطعا عضوا عضوا الااقله فتتوضأت ان قدرت اوتيتم وتومئ بصلاتها وحكمه كالحيص في كل سي الافي سبعة مواضع وهي البلوغ والاستبراء والعدة وانه لاحدلاقله وان اكثره اربعون وانه يقطع التامع في صوم الكفارة وانه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة (عندى شفاء ) اشار بالظرف الى انه قبل الوحى فيه وانه مستند الى اجتماده عليه السلام (مثل الرطب )على وزن صريد تمرة نضجة واحده رطبة وجعه ارطاب بقال كثررط النخل ورطبته وارطابه واماالرطب وارطب بالضم والضمتين فكلاء رطب و بستان وخضراوات وشجر خضر فالرطب شناء مطلقا خصوصاللحامل لقوله تعالى وهزى اليك بجذع النحلة تساقط عليك رطباجنيافكلي واسربي وقرى عيناوالمعنى هزى اليك ايحركي جذع النخلة قال الفراء العرب تقول هزه و هزبه و ذلك ان الوقت كان شتاءوان النخلة كانت يابسة واختلفوا في انه هل اثمر الرطب وهو على حاله اوتغير وهل اثمرمع الرطب غيره والظاهر يقتضي أنه صارنخلة لقوله وانهما انمر الاالرطب كافي الرازي ( ولاللمريض مثل العسل) قال الله تعالى فيه شفا الناس وسبق الشفا في ثلاثة ( ابو الشيخ وابو نعيم عن ابي هريرة) مراطعموا ﴿ مامن احد ﴾ وهو تحت نكرة يفيد العموم (يلي امر عشرة) وفي رواية يؤمر على عشرة اي بجعل اميرا عليها ( فَافُوق ذلك ) وفي رواية فصاعدا (الايأتي بوم القيمة مغلولة يده الى عنقه يفكه عدله) اى يفرقه ويخلصه عدالته على امر عشر فافوقها (أو يوثقه اعه) اى يغلوه ويربطه اعه وطله وتقصيره على من يلهم وفي رواية الاجاء يوم القيمة في الاصفاد والاغلال حتى بفكه ـ دله او يوثقه جور وكتب عربن عبد العزيزالي بعض عاله اما بعد فقد امكنتك القدرة من ظلم العباد فاذاهممن بظلم احدفا ذكر قدرة الله عليك واعلم انك لاتأتى الناس شيأ الاكان زائلاعنهم باقياعليك والله اخذ للمظلوم من الظالم والسلام ويأنى في لايستعمل بحثه (ابوسعيد في القضاة عن ابي المامة) ورواه ك عن ابي هريرة بلفظ مامن احديؤمر على عشرة فصاعدا الاجابيوم القيمه في الاصفاد والاغلال وقال ك صحيح واقر عليه الذهبي مرهم المناحد المحمر يكون عليه دين) للعباد ياً مل) اي يريد (اداه الاكان معه من الله عون) ونصرة ومدداى اعاد عني الدنيا اوارضي

خصمه في العقبي وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعاً من اخذ اموال الناسيريد ادامًا ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله اى من استقرض احتياجا وهو يقصد اداؤها ويجتهد فيه اعانه الله في الديا والاخره ومن استقرض من غير احتياج ولم يقصد ادامة اتلفه الله ولم يعنه ولم يوسع رزقه بل يتلف ماله لانه قصد اتلاف مال مسلم وانعا قال اتلفه لان اتلاف المال كاتلاف الممس اولريادة زجره فان معنى اتلافه اهلاكه ( عبعن ميونة وفيه راويان لم يسمياً ) يأتى من اخذ ومن ادان بحث ﴿ مامن آحد المام (يكون في دوم) من هذه الامة (يعمل ديهم بالمعاصي) أي وهم بمن لم يعمل عابل يعمل احدة وعلى هذا يكون الفعلان مبنيين للفاعل والضميران للاحدويختمل ان يكون يعمل مبنياللمفعول اى وهو من لم يعمل بل يعمل غيره (يقدرون) صفة قوم (على آن يغيروا) من التغيير اي منعوا (علية) الضمير راجع للاحد على تقدير الاول ولغيره على الثاني ( الااصابهم الله يعقاب قبل أن يموتوا ) لأن من لم يعمل أذا كانوا أكثر بمن يعمل كأنوا قادر بن على تغيير المنكرغالباء تركهم له رضى بالمحرمات وعومها واذاكثرا لخبث عم العقاب الصالح والطالح اللي فليعذر الذين بخالفون عن امره ان تصيم عنا ويصيم عذاب اليم قال الغزالي قالت عايشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب اهل قرية فيها بثانية عشر الفا اعمالهم اعمال الانبياء قيل يارسول الله كيف قال لم يكونوا يعصواالله ولكن لاياً مرون بالمعروف ولاينهون عن المكرقال الغزالي فكل من شاهدمنكرا ولم ينكره فهوسريك فيه عالمستمع سريك المغتاب وبجرى هذافى جيع المعاصي في مجالسة من يلبس الديباج ويتحتم بذهب وبجلس على حرير وجلوس في داراو حام على حيطانها صوراوفيها اوانى من ذهب ا وفصة وجلوس في مسجديسي الصلوة ويه علا يتمون الركوع اوالسجود اوتحجلس وعظ بجرى هيه ذكر بدعه ومجلس مناطرة اومجادلة يجرى فيه الايذاء والفحش ( أن العجار عن جرير) ورواه حم ده حب عن جريربلفظ مامن قوم يعمل مهم بالمعاصي هم اعزو آكثر بمن يعمله ثملم يغيروه الاعمم مالله منه بعقاب ﴿ مَامَنَ أَحَدُ ﴾ كامر (يدعوابدعا الااتاه الله ماسأل ) قال الكرماني هواستننام من اعم الصفات اي مااحديدعو كاثنابصفة الابصفة الاستأتى الى آخره (اوكف عنه من السوممثله مالم يدع باثم اوقطيعة رحم وكل داع يستجاب له اكن تتنوع الاجامة فتارة تقع بعين مادعى به وتارة بعوضه بحسب، ما قتصيه مصلحته وحاله فاشاربه الى أن من رجة الله بعيده أن يدعو مامر دنيوى ولا يستجاب له مل يعوضه خيرامنه من صرف سوعنه اوادخار ذلك في الاخرة

، ٤ بل علمهاغيرهم سخم ٦ واتقوا فتة لاتصيين الذبن ظلوامنكم ماصة الاية ٤ جبيرنسيمهم ٧ ادمنالامر ادامة

اومغفرة ذنبه وفيه تنبيه على سرف الدعاء وعظم فالدته اعطى العبد المسؤل اومنع وكني بالدعاء سرفاانه تعالى جعل قلبه بارغبة اليه ولسانه بالثناء عليه وجوارحه بالشغل من يديه دلمواعطي الملك كله كان مااعطي من الدعاء آكثر فدل على ان الداعي ما لامحالة كاتقرر حمّ ت) في الدعوات وكذا لحاكم (عنجابر) بن عبد الله حسن فومامن احد ﴿ كَامر ( يحيى ) من الاحياء ( ارضا ) وفي رواية ارضامية بالتشديد قال العراقي لاالتحفيف لانه اذاخفف حذف منه تا لأبيث والمينة والموات ارضلم تعمر قط ولاهي حريم لمعمور قال القاضي الارض المينة الخراب التي لاعارة مها واحياؤها عارتهاشهت عارة الارض محياة الابدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها (فيشرب منهاكبد) بالهتم وكسرالبا وحرى) بالفتح والتشديد كعطشي لفظاو منى وهومؤنث حرال كعطشان فهوحران ايعطشان وهم حران اي عطاش يقال حر الرجل اذاعطش ( او يصيب منها عافية ) وجعمها عوا في والعا في كل طالب رزق من انسان او جميمة اوطير ( الاكتب الله له مها اجرا ) قال القاضي ترتب الملك على مجرد الاحياء واثباته لمناحى على العموم دليل على ان مجرد الاحيا كاف في التملك ولايشترط فيهاذن السلطان وقال الوحنيفة لابد فيه منه وفي - ديث حم ت حب ض عن جار مناحي ارضاميتة فله ميها اجرومااكات العافية مهاعهوله صدقة استدل به ان حبان على أن الذمى لا يملك الموت لان الاجرليس الاللمسلم وتعقبه الطبرى بان الكافر يتصاق و يجازي به في الدنيا قال ان جر الاول اقرب للصواب وهو قصية الحبراذ اطلاق الاجراعا يراد مه الاخروى (كرعن امسلة ) زوجة الذي صلى الله عليه وسلم وكذاطبطس عنهاقال الهيثمي فيهموسي بنيمقوب الريلعي ونفه ان موين وان حبال وضعفه المديني وقال السيوطي حسن ﴿ مامن احد ﴾ كامر ( يموت الابدم) والوا ومالد امته يارسول الله قال ( ان كان محسدا ندم اللايكون ازداد ) اى خيرا من عمله (والكال مسيئاندم اللايكول نزع) اى اقلع عن الدنوب ومرع اعتام العمراذهولا قيمة له ولاعوض عنه ومن ثمه قال احد بن حنل اليا دار عمل والاخرة دارجزا، فن لم يعمل هنا بدم هناك وقال ابن هبير ٤ كل وم عاشه لمؤمن فشمة ها ياك والتهاول ويه هتندم المعاد بغيرزاد قال الكساف الندم صرب من الغم وهوال تغم على ماوقع منك غني الهلم يقع وهوغم يصحب الانسان صحبة لهاد وام ولروم لامه لماتد كرالمستندم عليه راجمه من الندم وهوالرام الشئ ودوام صحبته ومن مقلوباته ادمن الامراد امهة ومدن بالمكان اقام ومنه

المدنة ( ابن المبارك تحلق في الزهد عن اليه ريرة ) ضعفه المنذري ﴿ مامن احد ﴾ كامر (يدان) فموافتعال من الدين اصله يدتين قلبت التاء دالاوالياء الفا (دينا يعلم الله منه آنه )اى المديون الذي يحدد بنا (بريد قضاء )عند تمكنه ويسره (الااداه) الله (عنه في الدنيا) بان هيأ اسبابه ويسرعليه وفيه عظيم شأن الدين وارضا صاحبه في الدارين لازم وفي حديث المشكاة عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلو ساعند النبي صلى الله عليه وسلم اذاتي بجنازة فقالواصل عليهافقال هلعليه دينقالوا لافصلي عليه ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه دين قيل نعمقال فهل تركشيئا قالواثلاثة دنانير فصلى عليها ثم الى بالثالثة فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانيرقال هل ترك شئا أييني دينه قالوا لاقال صلوا على صاحبكم قال ابوقتادة صل عليه يارسول الله وعلى دينه وفي شرح السنة في الحديث دليل على جوازالضمان على المبت سواء ترك وفاء أولم يترك وهو قول آكثر اهل العلم وبه قال الشافعي وقال ابوحنيفة لايصح الضمان منحيث لم يخلف وفاء وبالاتفاق لوضمن عن حر معسر ثم مات من عليه دين كان الضمان بحاله فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لاينا في ابتداوم قال الطيبي والتمسك بالحديث اولى من هذا القياس وقال بعض علم أساتمسك به ابويو مف ومجد ومالك والشافعي واحد في انه يصم الكفالة عن ميت يترك مالا وعليه دين فانه لولم تصمح لماصلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابوحنيفة لاتصيح الكفالة عن ميت مفلس لآن الكفالة عن الميت المفلس كفالة عن دن ساقط والكفالة بالدين الساقط باطلة (حم ن حب عن ميونة) وفي نسر ح المشكاة بحث عظيم ﴿ مامن احد ﴾ كامر ( ترك صفرا، ولابيضاء ) كلاهما على وزن حراء والمراد الدنانير والدراهم اواعم ولذاقال (منذهب ولافصة) كاقال الله تعالى والذين يكنز ون الذهب والفضة ولاينفقونهافى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الضميرللك وزالدال علما يكنزون اوللا موال غان الحكم عام وتخصيصها بالذكر لانهماقانون التمول اوللفضة لانها اقرب ويدل على ان حكم الذهب كذلك بطريق الاولى ( الاجعل الله له صفايح) جع صفيحة وهي جانب الشي واللوح واملح الشي وناحيته وصفايح الباب الواحه (ثم كوى به) مبنى للمفعول (من قرنه الى قدمه ) كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لانهامجوفة فتسرع الحرارة البها اوالكي في الوجه اشنع وانهروق الظهروا لجنب اوجع وآلم وقيل لانجعهم وامساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنع بالمطاعم الشهية والملابس البهية وقيل صاحب الكنز اذارأى الفة يرقبض جبهته وولى وجهه وظهره واعرض عنه كشعه وقيل لا ته لا يوضع دينا رعلى دينار ولكن بوسع جلده حتى بوضع كل درهم في موضع على حدة وروى ابن الى حاتم مر فوعاما من رجل عوت وعنده احراوابيض الاجعل الله بكل صفيحة من نارتكوي قدمه الىذقنه (حلَّ عَنْ أُو بَانَ ) سبقاعاذهب ومامن احدى كامر (من الناس اعظم اجر امن وزير صالح) قال الله تعالى ان الله يحب المقسطين اى العادلين ضدالقاسطين وقال واما القاسطون فكانو الجهنم حطمااي الجائر ون وفي حديث المشكاة عن عايشة مرفوعااذ اارادالله بالا ميرخبراجعل أه وزيرصدق الحديث قال في النهاية الوزير الذي يواز رالامير فيحمل عنه ما يحمل من الاثقال يعني انه مأخوذ من الوزروهو الجل والثقل ومنه قوله تعالى حتى تضع الحرب اوزارهااى انقضى امرها وخفت اثقالها فلم يبق قتال لكن اكثرما يطلق الحديث وغيره على الذنب والاثم ومنه قوله تعالى وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم فيمكن ان الوزيرسمي وزير الانه يتحمل وزرالامير في اموركثيرة (مع امام يأمر ، بذات الله عزوجل فيطيعه) وفي المشكاة عن عروبن العاصى ان المقسطين على منابر من تورعن عين الرجان وكلتايديه عين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وماولوا بفتح الواووضم اللام المخففة اىوماكانت لهم عليهم ولايةمن النظر الى اليتيم اووقف اوحسبة ونحوذلك وروى بضم الواو وتشديد اللام اي ما جعلوا والين عليه وهويستوجب جيع مايتولى امرامن الامور فيدخل فيه ايضاقال الاشرف فالرجل يعدل معنفسه بان لايضيع وقته فى غيرما امر الله به بليمتثل اوامر الله و ينزجر على نواهبه على الدوام كاهودأب اوليا الكرام اوغالبا كاهوديد ان المؤمنين الصالحين قال الطيبي قسم الله تعالى عباده المصطفين من امة محدعليه السلام ثلاثة اقسامظالم ومقتصد وسابق والمقتصد من عدل ولم يجاوزالى حدالظلم عن نفسه ولم يترق الى مرتبة السابق الذي جع بين العدل والاحسان (ضخط عن عايشة) مراذا اراد الله بالامير خيرا ﴿ مامن احد م كامر (افضل منزلة) وقدر اودرجة ورتبة (من امام ان قال صدق) بتخفيف الدال اى سار سادقا ( وأن حكم عدل ) وفي الطحاوى حقيقة العدالة ملكة تحدله على ملازمة التقوى والمروءة والشرط أدناها ترك الكيأبر والاصرار على الصغائر ومايخل بالمرؤة (واناسترجم)مبني للمفعول (رحم)مبني للفاعل ايكل من استرحم وطلب لترجم والامان والغوث والمدديرجم بهم فالاطاعة له واجب وان يمنع بعض حقنا وفي حديث لمشكاة عن وائل بن جرقال سأل سلة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله علم ه وسلم فقال بابى الله ارأيت ان قامت علينا امراء يسئلونا حقمهم و يمنعونا حقنا فاتأمر ناقال اسمعوا

واطيعوافا تماعليهم ماحلوا وعايكم ماحلتم وكأن هذامقتبس من قوله تعالى فل اطيعوا لله واطيعوا الرسول فأن تواوا فاعما عليهماحل وعايكم ماحلتم وان تطبعوه تهدواوماعلى لرسول الاالبلاغ المبين وحاصله بجبعلى كل احدما كلف به ولم يتعدحدوده قال العديبي قدم الجار والحيرور على عامله للاختصاص اى ليس على الامراء الاماحله الله وكلفه عليهم من العدل والتسوية فأذالم يقبموا بذلك فعلبهم الوزر والوبال وماانتم عليكم ماكلفتم به من السمع والطاعة وادا الحقوق فاذااقتم بماغليكم فالله تعالى يتفضل عليكم ويثيبكم ( بضن انجار عن انس ) سبق ان في الجنة لقصرا ﴿ مامن احد ﴾ كامر ( محدث اذم اوله وكسر الدال اى بظهر (في هذه الآمة) الاجابة (حدثًا) بعتمتين اى امر احاد الله في النهاية في حديث المدينة من احدث فيها حدثا رآوى محدثا قال الحدث الامر الحادث المنكرا لذى ليس بمعتاد ولامعروف في السنة والمحدث يروى كسر الدل وقحماعلى الفاعل والمفعول ومعنى الكسرهن نصرجانيا وآواه واجاره من خصمه وحال بينه وببن ان يقتص مذ والفنح هوالامر المبتدع نفسه ويكون معنى الايواء فيه الرضاء به والصبر فانه اذارضي بالبدعة واقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه ومنه الحديث اياكم ومحدثات الامورجع محدثة بالفتح وهي مالم يكن معرونا في كـتاب ولاسنة ولااجاع ( لم يكن فيموت )اى لم يشهد له اصل من اصول الشربعة ولم يدخل تحت بعض قوانينها فلم بمت (حتى بصر لك) اى و باله (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح عبر مسلة نسبس وثقه ابن حبان ﴿ مامن احد مَن كامر (يدخله الله الحنة الازوجه تدتين وسبعين لىجة) اىجعلمن زوجات له وقبل قرنه بهن من غيرعقد تزويج (ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من اهل النار ) قال هشام احدرواته يعني رجالا دخلوا النار فورث اهل الجنة نسأمم كما ورثت امرأة فرعون واخذ منه ان الله اعد لكل وا-د الله الخلق زوجتين فن حرم ذلك بدخوله النار من اهليها ووزعت زوجاتهم على اهل الجنة كما توزع المنازل التي اعدت في الحنة لمن دخل النار من اهلها كما يوضعه خبر مامن احدالاوله منزلان منر لا عنى الجنة ومنزلات في النارفاذ امات و دخل النارورث اهل الجنة منزلتهم فذلك قوله اولئك هم الوارثون وظاهره استواء اهل الجنة في هذا الهدد من الزوجات اثبين منهن بطريق الاصالة وسبعين بطريق الوراثة عن اهل النارفيستنبط منه ان نسبة رجال اهل الجنة الى رجال اهل الناركنسبة سدس سدسهم وهو نسبة الاثنين الى جلة اثنين وسبعين لان سدسها اثنى عشر وظاهره ايصا ان هذه الزوجات

٤ منزلنسيزه. ٦ منزلنسيزه.

كلهن من الحور لان الثنتين اللتين لكل واحد بطريق الاصالة منهن فاللاتي بطريق الارث كذلك فهر غيرالزوجات من الانس وقدجا مصرحابه في خيراجدان ادنى اهل الجنة منزلة منه سبع درجات وهو على السادسة وتوى السابعة الحان قال وله من الحورالعين اثنتين وسيعين زوجة سوى ازواجه من الدنيا وقضية هذا الخبراستواءا هل الجنة في ذلك وانه لا يزاد على هذا العدد ولو للبعض بخيرالترمذي ان ادبي اهل الجنة متزلة الذىله ثمانون الف خادم واثنتان وسيعون زوجة واجيب ممل ذلك على الا ميات وذاعلى الخور وقال ابنجم ماذكر من العدد قدورد في اخبار افل منه واكثر واكثرما وقفت عليه مااخرجه الوالشيخ في العظمة والبهي عن الى اوفي مرفوعا أن الرجل من اهل الجنة ليتزوج خسمائة حوراوانه ليفضى الى اربعة الاف بكروثمانية الاف ثيب وفيه راوولم يسم وفي الطبراني ان الرجل من اهل الجنة ليفضي الى مائة عداراً وال ابن القبم ليس في الاخبار الصحيحة زيادة على زوجتن سوى مافي حديث ابي موسى انفي الجنة طية الى آخر واستدل ابوهر يرة بهذا الحديث ونحوه على أن النساع في الحنة اكثر من الرحال كم اخرجه مسلم وغيره (مامنهن واحدة الاوله اقبل نهي ) فعيل اى مشتهيه (ولهذكر لاينشنى اىلايموج ولايفتل الثني بالفتح والسكون الفتل يقال ثني الشيء يثني ثنيااذارد بعضه على بعض النثني والانثناء والاثنينا على وزن اعشيشاب الفتل يقال تثني الشيء وانثني واثنوني واثنى اذاانعطف والمعنى لاينكسر ولايغير وان توالى جاعه ولا تكثرفان قيل فائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع وهومستغني عنه فيالجنة قلنامناكم الجنة وسائر احوالهااغاتشارك نظائرها الدنيو يةفى بعض الصفات والاعتبارات لافى عام حقيقتها حتى يستلزم جيع مايلزمها ويفيدعين فأندتها (معن الى امامة) الباهلي قال الدميري تفرد به ابن ماجة وفيه خالد بن يزيدوها. ابن معين مرة وقال لاه في اخرى ﴿ مامن أحد ﴾ كامر (يكون على عن من امور هذه الآمة ) الاجارة (فلا يعدل ) بالفتح وكسرالدال (فيهم الآكبهالله ) تعالى (في النار) اي صرعه والقاه فيها على وجهه وهذا وعيدشديد يفيد أن جور القاضي وغيره كبيرة قال الذهبي واذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوم قصد واخلاق زعرة فقد تمت خسارته ولزمه عزله نفسه لمخلص من النار (ك) في الاحكام ( عن معقل بن سنان ) الاشجعي وفي الاكثر معقل بن بسار شهد الفتح حاملا لوا ، قومه يوم الحرة صبرا قال لـ صحيح واقره الذهبي في التلخيص وقال في الكبائر اسناده قوى ﴿ مامن احد ﴾ كامر (عوت سقطا) الولد الضايع وفي نهاية ابن الاثير

السقط بالفتح والكسر والضم والكسر اكثرها الولد الذي يسقط من بطن امه قبل تمامه ومنه الحديث يحشرمابين السقط الى الشيخ الفاني مردا جردا مكعلين (ولاهرماً) بالتحريك كبرالسن وضعف القوى وفي النهاية ان الله لم يضع داء الاووضع له دواء الا الهرم الكبر وقد هرم يهرم فهو هرم جعل الله الهرم داء تشبها به لان الموت يتعقبه كالادواء ومنه الحديث ترانه العشاء مهرمة اى مظنة للهرم (واعاً الناس فيما بن ذلك ) يعني من اول الولادة والشبابة الى اخر العمروالشحوخة (الابعث) منى المفعول (ابن ثلاثين سنة) ويأتى حديث طب يحشر مابين السقط الى الشيخ الفاني ابنا ثلاث وثلاثين في خلق ادم وحسن بوسف وخلق ايوب مكيلين ذوى افانين ( فن كأن من اهل الجنة كان على مسحة ادم) لسعة بالفتح الذراع والمقدار (ور ورة بوسف وقل آبوب) فكل من يدخل الحنة من بى آدم على صورة ادم اى على صفه في الحسن والجال والطول وطوله ستون ذراعا وعنداحد كانآ دمستين ذراعافي سبعة اذرع عرضا وفي حديث ح خم عن ابي هريرة خلق الله آدم على صورته اى على صورة ادم التي كان علم امن مبتداء فطرته الىموته لم يتفاوت قامته ولم يتغير هيئته وطوله ستون ذراعابذ راع نفسه اوالذراخ المتعارف ولم ينتقل اطوارا كذريته وقيل الضميرفي صورته لله وتمسك قائله عافي بعص طرقه على صورة الرحان والمراد بالصورة الصفة والمعنى ان الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والمصر وغيرذلك وان كانت صفات الله تعالى لايشبهما سي (ومن كان من اهل النارعظموا) بضم عينه (وفخموا) كذلك (كالجبال) سبق ان علظ جلد الكافر واهل الناروضرسه بحثه (طبعن المقداد سنمعدى كرب)و بأتى عشر مامن احدى كامر (يقتل عصفورا) بضم اوله ونبه بالمصفور لصغره على مافوقه والحق به تنزه المترفين بالاسطياد لاللاكل اوالحاجة وفيرواية فاغوقها وهومحتمل لكونه فوقها في الحقارة والصغروفوقها فيالجثة والعظم وفى حديث طبعن ابن عروبن العاص مامن دابة طأمر ولاغيره بقتل بغير حق الاسيخاصمه يوم القيمة اى يخاصم قاتله و يقتص لهمنه ( الآعج ) اى صاح يقال عج الرجل عجا وعجيجا اذا صاح ورفع صوته ومنه الحديث افصل الحبح العجوالهج ( يوم القيمة يقول يارب هذا قتلني عبثا فلاهو) لانافية وهومبدا (التفع بقتلي) جلته خبره (ولاهو) كذلك مبتداء (تركني) خبره (فاعيش) بالنصب مضارع متكلم اى ان ارتع او بالرفع كذلك اىفاحى (في ارضك ) وفي حديث حم عن ابن عرو بن العاصى بسندحسن من قتل عصفور ابغير حقه سأل عنه يوم القيمة وهكداروا والسيوطى وتمامه عند

مخرجه اجدوغيره قبل وماحقها يارسول الله قال أن تذبحه فتأكله ولاتقطع رأسه فترمى وفي رواية للقضاعي وغيره من قتل عصفوراعبثا جاءيوم الفيمة وله صراخ تحت العرش بقول يارب سل هذافيم قتلني من غير منفعة قال البغوى فيه كراهة ذبح الحيوان لغيرالاكل قال الخطابي وفي معناه ماجرت به العادة من ذبح الحيوان عند فدوم الملوك والرؤساء وعند حدوث نعمة وغيرذاك من الامور (طبعن عروبن يزيد عن ابيه) وقد كان رواته المتعددة الله مامن احد کامر (يسمع بي)اي برسا لتي ونبوتي (من هذه الامة) الدعوة ( ولايمودي ولانصرابي )انيرسول الله (فلايؤمن بي الادخل النار) خالدا مخلد افيها وفي حديث طب عن يعلى بن مرة مامن شي الا يعلم اني رسول الله الاكفرة الجن والانس وفي رواية الاكفرة اوفسقة الجن والانس كافي فوله تعالى ابي رسول الله اليكم جيعا وقوله انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى وما ارسلناك الأكافة للناس ( ك عن ابن عباس) مرالمؤمن اذا شهد محث ﴿ مأمن آحد) كامر (الا وعلى باله ملكان فاذاخرج) من بابة كل يوم (قالااعد) بالضم من الغدووهو الرواح قبل الروال (عالما ومنعلما) مر العالم والمتعلم سريكان في الاجر (ولا تكن الثالث) وعن عبدالله بن عرقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض جره فدخل المسعد محلقتين احدهما يقرؤن القرأن والاخرى يتعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤن القرأن ويدعون الله تعالى فان شاءاعطاهم وانشاء منعهم وهؤلاء يتعلون ويعلمون وانما بعثت معلما فجلس معهم رواه ان ماجة وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماس خارج خرجمن بيته في طلب العلم الاوضعت له الملائكة اجتمارضي عايصنع وفيه عن ابي هريرة ان الني صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ان يتعلم الم المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم (حلوابونعيم عن الى هريرة ) مرالعلم والعلاء بحث ومامن احد العلم (يموت الآو يوزن)له يوم القيمة والميزان عبارة عايعرف مفادير الاعال على انله كفتان ولسان والعقل قاصرعن ادراك كيفيته فايستحيل كيفيته يجب تأويله عندالمعتز لة لاعند اهل السنة كمسئلة الرؤية بخلاف مايستحيل ذاته حيث بجب تأويله اتفاقا كسئلة الحمة والحسمية وآنكره المعتزلة ذاهبين الىان المراد بالوزن في الابة هوالعدل ذكره بلفظ الجع قالالله تعالى فامامن تقلت موازينه الاية والافالمشهوران الميزان واحداجيب بان الجع للتعظيم وقيل لكل مكلف ميزان وقيل الظاهر ان نعتبر تعدده بالنظرالي الاسخاص وان اتحدداته (قوله وعله فان كان قوله اوزن من عله )اى اثقل (لم يردع) ولم يقبل (وال كان عمله

أوزن من قوله رفع عمله )و يبض وجهه وفيه تنيجة حسن حاله وتبرئه من الرياء والسمعة والتزين والشهرة وقالت المعتزلة الاعال لاتوزن لانهااعراض ان امكن اعادتهالم يكن وزنها اى لانسلم اولاان اعادة الاعال بمكنة ولئن سلنا انها مكنة ولكن لا مكن وزنهالانها ليست لها خفة ود ثقلة لا يكونان الاعاله مقدار ولامقدار للاعال ولانها معلومات الله تعالى فوزنها عيث والجواب انه قدورد في الحديث ان كتب الاعال اى الصحائف التي كتبت الحفظة فالدنياهي توزن فلا اشكال وروىعن ابن عباس يوزن الحسنات والسئات في الميزان فاما المؤمن فيؤتى عمله في احسن صورة فيثقل حسناته على سياته واما الكافر فيؤتى بعمله في اقمع صورة فيثقل سيما ته على حسناته وقيل لا يوزن اعمال الكافر وانما بوزن الاعمال التي بازأتها الحسنات وقيل انه تعالى يخلق في كفة ميزان السعدا وثقلة وفي كفة ميزان الاشقياء خفة وهي علامة للسعادة والشقاوة وقيل بجعل الحسنات اجرا مالطيفة نورانية والسيّات اجساما قبيحة ظلمانية (الديلي عن الى هريرة)مرالموازين ﴿ مَامَنَ احد كامر (يوم القيمة غني ولافقير) يعني موسرا في دار الدنيا اومعسرا (الاودا) مالتثنة اى بودان و محبان (انماكان اوتى من الدئياقوتا) وعن قتادة بن النعمان مرفوعااذا احب الله عبدا جاه الدنيا كإيظل احدكم يحمى سفيمه الماء اى جاه من المال والمنصب ومايضر بدينه وعن محود بن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان يكرههما ابن ادم يكر ، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكر ، قلة المال وقلة المال اقل للعساب (جم، حل وعبد بن حيد عن انس وقال ابن الجوزي موضوع فافرط) ورواه الحطيب عن ابن مسعو، بلفظ مامن احد الا وهو يتني يوم القيمة انه كان يأكل في الدنياقومًا ﴿ مامن احد } كامر (من اصحابي ) والاضافة بالياء المتكلم للتشريف (عوت بارض) في حال الحضر والسفر فى البلد والقرى (الابعث )مبنى للمفعول (قائداً )اى بعث ذلك الشخص من اصحابي قأمدالاهل تلك الارض الى الحنة (ونورا لهم يوم القيمة ) يسعى بين ايديهم فيشون في ضوَّه واطلاقه شامل للذكر والانفي ولمن عرف به يطول الصحبة له والملازمة وغيره و هذا قد عده بعضهم من خصائصه (تمام ض ت حسن غريب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه) قالت وارساله اصم ومامن آدمي من زائدة كاسبق وهي هنا تفييد عوم النهى وتحسين دخول ماعلى النكرة (الافي رأسه حكمة) بالفتحات قال في النهاية الحكمة حديدة في اللجام تكون على انف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه ولماكانت الحكمة تأخذ بفم الدابة وكان الحنك متصلا بالرأس جعلها تمنع من هي في رأسه كا تمنع

الحكمة الدابه (بيدملك) مؤكل به (فأذ أنواضع) للحق والخلق (قيل للملك) من قبل الله تعالى (ارفع حكمنه) اى قدره ومنزله يقال عالى آلمكمة ورفعها كناية عن الاعزاز آواذ أتكبر قيل الملك ضع) بالفتح امر من وضع يضع (مكمته) كناية عن اذلاله فان من صفة الذليل تنكيس زأسه فتمرة التكبر في الدنيا الذلة بين عباد الله وفي الاخرة نار الايثار وهي عصارة اهل الناركاجاء في بعص الاخبار (طب عن ابن عباس) والبزار عن ابي هريرة وهو حسن كما قال المنذري والهيثمي اسنادهما حسن لكن قال ابن الحوزي اسناده غير صحیح هومامن آدمی کامر (الاون رأسه سلسلتان سلسلة) وهي ماير ،طبه الشي من الحديد وجعم اسلاسل ومنه حديث ان عروفي الارض الخامسة حيات كسلاسل الرمل هورمل ينعقد بعضه على بعض عندا (في السماء السابعة )اى صاعدة عالية همنا ( وسلسلة في الارض السابعة) أي نازلة سافلة همنا ( فاذا تواضع رفعه الله بالسلسلة الى السماء اسابعة واذاتجبر وضعه الله بالسلسلة الى الارض السابعة ) وفي حديث طب حل عن سلما مامن عبديريدان برتفع في الدنياد رجة فارتقع الاوضعه الله في الاخرة درجة أكبرمنها واطولثم قرأ وللاخرة اكبر درحات وأكبر تفصيلا ويحتمل ان يكون المراد بالسلسلة على حقيقته اويكون المرادكناية عن الترقي والتسفل اويكون عبارة عن الكتاب ودفاتر الاعمال كاقال تعالى انكتاب الارار لفي عليين وان كتاب الفجار لفي سجين اويكون المراد الصيت والشهرة والذكر الجيل فيستغفرله اهلها ويعاملونه بانواع المهابة وصنوف الحلااة ويخارون اليه بعين الودفيكون الوضع باضداد ذلك كما في حديث البزار عن الى هريرة مامن عبد الاوله صيت في السماء فان كان صيته في السماء حسنا وضع في الارض وان كأن صيته في السماء سيئا وضع في الارض وقيل صلذلك محبة الله للعبدا وعدمها فن احب الله احبه إهل مملكته ومن ابغضه الله ابغضه اهل مملكته ويؤخذمن ذلك إن محبة قلوب العبادعلامة محبة الله والعكس بالعكس (الخراقطي والحسن بن سفيان وابن لال والديلي عن ان عباس ) وسبق في اذامات نوع ابحث ومامن امام اووال يلى امور الناس شيئا وفي رواية مامن امام ولاوال (يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة) بالفتح والتشديدوهي الفقر والحاجه والطريق في الارض ذات الرمال (والمسكنة) اى تمنعهم من الواوح عليه وعرض احوالهم اليه و يترفع عن اسماع كلامهم (الااغلق الله آبو آب السماء دون خته وحاجته ومسكنته) يعني منعه عما ينتغيه وجب دعاؤه عن الصعود جراء وفاقاقال ابن جرفيه وعيدشد يدلن كان حاكابين الناس فاحتجب لغيرعذر لمافيه من

تأخيرايصال الحقوقاو تضييعها والفرق بين الحاجة والخلة والفقران الحاجة مايهتم به الانسان وانلم ببلغ حدالضرورة بحيث لولم يحصل لاختل امر ، والخلة ماكان كذلك مأخوذمن الحلل لكن ربما لميبلغ حدالاصرار لانحيث لوفقد لامتنع التعيش والفقر هوالاضطرارالى مايكن التعيش دونه مأخوذ من الفقار كانه كسر فقاره ولدلك فسر الفقيربانه الذي لاسي لهذكر القاصى (جمت) في الاحكام (غريب عن عرو من مرة) بضم الميم ضدا لحلوة الجمهى له صحبة مات زمن عبد الملك (عبلفظ مامن اميرولاوال) ورواه عندايضا الحاكم وقال تصحيح الاسنادواقره ومن ثمه قال السيوطي حسن ومآمن امرم مسلم باى حرمكلف خص به لان المرأة ملازمة بديت زوجها والعبد بخدمة سيده (يعود مسلا) من العيادة فاصلها عوادة فقلبت الواويا كسرماقبلها وبقال عدت المريص اعوده عبادة اذازرته وسألت عن حاله (الالتعث ) من الافتعال (الله سعين الف ملك يصلون عليه في اى ساعات النهاركان) ذلك العيادة (حتى يمسى واى ساعات الليل كان) ذلك العيادة (حي يصبح) وفي حديث خ عن ابي موسى مرفوعاً اطعموا الجايع وعودوا المريض اى فى كل مرض وفى كل زمن من عيرتقييد بوقت وعندابي داود وصححه الحاكم من حديث زيدين ارقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كأن بعيني وحينثذ فاستثناء بعضهم من العموم عيادة الارمدمعللابان العائديري مالايراه الارمدمتعقب بانه قديتأتى ملذلك في بقية الامراض كالمغمى عليه والاستدلال للمنع بحديث البيهق والطبراني مر فوعاثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس ضعيف لان البهق صحع انه موقوف على يحى ابن الى كثيروجزم الغرالي في الاحماء بان المريص لا يعاد الا بعد ثلاث تعقب بان الحديث ضعيف جدالانه تفردمسلة بنعلى وهومتروك وسئل عنه ابوحاتم فقال حديث باطل لكن للحديث شاهد عندطس عن الى هريرة وفيه راو متروك ايضا وقال السخاوي له طرق اخرى بمجموعها يقوى والهذااخذ به النعمان ابن ابي عياش الزرق احدالتا بعين من فضلاءابنا الصحامة فقال عيادة المريص بعدثلاث والاعش ولفظه كنانقعد في المجلس فاذافقدنا الرجل ثلاثة ايام سئلناعنه فانكان مريضاعدماه وهذايشعر بعدم انفراده ولس في صريح الاحاديث ما مخالفه ومن اداب العيادة عدم تطويل الجلوس فر عايشق على المريص اوعلى اهله (حب عن على) مران الله يوكل و يأتى مامن مسلم هو مامن امر، مسلم المرابيق) بقتم القاف مبنى للفاعل اى نتحب (لفرسه سعيراً) او نحوه عماياً كله الخيل (ثم يعلقه عليه) بيده (الاكتب له مكل حبة حسنة) وفي حديث عن الى هررة

مر فوعامن احتبس فرسافي سبيل الله اعا ما بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وروثه و بوله في ميرانه يوم القيمة اي ثواب في ميزاره وعند ابن ابي عاصم عن يزيد بن عبدالله بن عريب المكي عن ابيه عن جده مرفوعا في الخلل و الوالها و ارواتها كف من مسك الحنة و رواه ابن سعد في الطبقات بلفظ المنفق على الخيل كيا سطند. بالصدقة لايقنضها وابوالها وارواثها عند الله يوم القيمة كذكى المسك وعند ابن ماجة من حديث تميم الدارى مرفوعامن ارتبطفرسافي سبيل الله ثم عالج علفه بده كان له مكل حية حسنة (سم هب كرطس عن تميم) الدارى وسببه رواه ابن الى عاصم عن سرحبيل بن مسلم انروح نزنباع الحذامي زارتميما الدارى فوجده ينقي لفرسه شعيرائم بعلفه عليه وحوله اهله فقال لهروح اماكان لك من هؤلا عمن يكفيك قال تميم بلي ولكني سمعت رسول الله يقول وذكره ﴿ مامن امر عمسلم ﴾ اى مؤمن موحد فيشمل الانى والخني (تصيبه مصيبة) وفى حديث خمامن مسلم يصيبه اذى شوكة فافوقها الاكفرالله مهاسيئاته كانحط الشجرة ورقبها وهويحتمل وجيهين موقهافي العظم ودونها في الحقار. وعكس ذلك قاله في الفتح كالكواكب (تحزنه فيرجع) اى قال انالله وامااليه راجعون (الاقال الله عزوجل لملائكته أوجعت قلب عبدي) فاضر فاضطر (فصبر واحتسب) اي اخلص (اجعلوا أو اله منها الجنة وماذكرمصيبة فرجع الاجدداه اجرها) وفي حديث الشارق مامن مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امر ، الله تعالى انالله و انااليه راجعون اللهم اجريى في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الااخلف الله له خيرا منها فان قلت نشاهد من يقول هذه الكلمات ولا يعطمه الله خبرا مافاته من الاولاد وغيرهم فكيف يستقيم تعميم الحصر قلت الخيرية لايلوم ان تكون في الدنيا فن لا بعطيه الله خيرا بما فاته من الدنيا يعطيه في الاخره عوضاً يكون منه نفعا (قط كرعن الرهرى مرسلا) مر اذا اصاب مصيبة ﴿ مامن امر عَلَم الدال المعجمة قال الله تعالى واز يخذلكم والحذلان ترك النصرة والمعاونة يقال خذله وخذل عنه خذ لا وخدلانا اذاترك نصرته في الذل والحقارة (امرأ مسلما) اى لم محل بينه وين من يظلمه ولا ينصره (في موطن ينتقض فيه من عرضه) بكسر العين (وينتهَك فيه من حرمته) بان يتكلم فيه بمالا يحل والحرمة هنامالا يحل انتهاكه قال الجوهرى انتهك عرضه بالغفي شتمه (الاخذلهالله تعالى في موطن محب فيه نصرته) اى في موضع يكون فيه احوج لنصرته وهو يومالقيمة فخذلان المؤمن حرام شديد التحريج دنيوياكان منل ان يقدر على دفع عدوويريد البطشبه فلايدفعه اواخروياكان يقدرعلى نصعه بنعووعظه فيترك ومامى احدسصرمسلما

المنعوما مرفى موطن ينتقض فيه منعرضه ويتهك فيه منحرمته الانصره الله تعالى فى موطن يحب الانسان فيه نصرته وهو يوم القية وماورد في الوعيد على ترك نصرة المظلوم مافى الطبرانى عن ان عرمر فوعاا دخل رجل قبره فاتاه ملكاه قالاله اناضار بوك ضربة فقال على م ع تضربانى فضر بوه ضربة فامتلا القبرارافتركاه حتى افاق فذهب عنه الرعب فقال علىم تضرباني فقالاالك صليت صلوة وانت على غيرطهور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره (حمدطب قض خفي تاريخه وابن الدنيا في الفية عن جابر والى طلحة) ين سهل قال المنذرى اختلف في اسناده قال الهيشي حديث جابوسنده حسن ﴿ مَامن امرأة المسلة (تخرج في شهرة من الطيب) وهوشهرة مهية في النساء ذاخرجت من يته كامر خيرطيب الرحال ماطهر رمحه وخني لونه وخيرطيب النساعماظهر لونه وخني رمجه ( فنظر الرجال اليها الالم تزل في سخط الله حتى يرجع الى بيتها) قال المناوى وخير طيب الرجال اللائق مهم والمناسب لشهامتهم ماطهرر يحه وخني لوته كالمسك والعنبر فاظهر لونه فيهرعون وزينته لاتلبق بالرجولية وخيرطيب النساء ماظهر أونه وخني رجع عن الاجانب كالزعفران ولهذا حرم على الرجال المزعفرةال البغوى تال سعداراهم حلوا قوله وطبب النساء على مااذا ارادت الحروج اما عند زوجها فتطيب عا شائت (طس عن ميونة بنتسعد ) ورواه تعن الى هريرة طبض عن انس بسند صحيح بلفظ طيب الرجال ماظهر ربحه وخني لونه وطيب النساء ماطم لونه وخني ريحه هومامن امرأين كم بحذف التاء ( من المسلمين هلك بينهم، ولدان أوثلاثة ) باثبات التاء على ارادة الانفس اوالالمحاص وني رواية خمامن الناس مسلم يموفي له ثلاث بحذف التاء ليكون المميز محذوفا فيجوز التذكير والتأبيث وقداختلف في مفهوم العدد هل هرججة املافعلى قول من بجعله حجة لايمتنع حصول الثواب والبجاة باقل مس ثلاثة بل واوجعلناه حجة فليس نصا قاطعابل دلالته ضعيفة يقدم عليها غيرها عند معارضتها بلقد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بالواحد فاخرج الطبراي في الاوسط عن جابر بن سمرة مرفوعاً من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجب له إلجنة فقالت ام ايمن اواثنين فقال اواثنين فقالت وواحدا فسكت نمقال وواحدا وعندالتروذي وقال غريبعن ابن مسعود مرفوعاً من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حصنا حصينا من النار قال ابوذرقدمت اثنين قال واثنين قال ابي بن كعب قدمت واحدا قال وواحد لكن قال فالسح ليسف ذلك مايصلح للاحتجاج بلوقع فى رواية سريك ولم نسأله عن الواحد

نعمروى خف الرقاق عن ابي هريرة مرفوعا بقول الله تعالى مالعبدى المؤمن عندى جزاء اذا قبضت صفيه من هل الدنيا ثم احتسبه الاالجنة وهذا يدخل فيه الواحد فافوقه وهذا اصم ماوردف ذلك وهل يدخل في ذلك من مات له و لد فاكثر في حالة الكفر ثم اسلم بعد ذلك اولا بدان يكون موتهم في حالة اسلامه قد يدل للاول حديث اسلت على مااسلفت من خيرلكن جائت احاديث فيها تقييدذلك بكونه بالاسلام فالرجوع اليهااولى فنهاحديث ابى تعلية الاشجعي قلت يارسول الله مات لى ولدان في الاسلام فقال من ماته ولدان في الاسلام ادخله الله الجنة وحديث عمرو بن عنبسة عندا جدوغير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولدله ثلاثة اولاد في الاسلام فاتوا قبل ان يبلغوا الحنث ادخله الجنة بفضل رحته اياهم وهل يدخل اولاد الاولادسوا كانوا اولاد البنين او اولاد البنات لصدق الاسم عليهم اولا يدخلون لان اطلاق الاولاد عليهم ليسحقيقة وقدورد تقييد الاولاد بكونهم من صلبه وهو مخرج اولاد الاولاد فانصم فهو قاطع للنزاع و في مسندع طب عن عمان ابن العاص مرفوعا لقد استجن بجنة حصينة من الناررجل سلف بين بديه ثلاثة في الاسلام (فاحتسباه) اي اخلصاله ( وصبرا) ولم يفزعا ولم يخرقا الجيوب ولم يضرباالصدور والحدود مل رضيا بقضاءالله (فيريان النارابدا) وفي حديث نحب عن انسم فوعامن احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة ولمسلم من حديث ابي هر يرة لا يتوت لاحداكن ثلاثة من الولد فتعتسبهم الادخلت الجنة الحديث وفي حب عن انس من احنسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة الحديث وفي جم وطب عن عقبة بن عامر مر فوعا لا عوت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الاكانواله جنةمن النار فالمطلق محمول على المقيد لان الثواب لايترب الاعلى النية فلابد من قيد احتساب لكن في طب عن ابن مسعود مرفوعا من مات له ولدذكر اوانى سلم اولم يسلم رضى اولم يرض صبراولم يصبر لم يكن له الاالجنة لكن اسناده ضعیف (ابن سعد عن ابی ذر ) العفاری یأتی مامن امرئین مسلین ومر اذا مات والد الومامن امير عشرة كاى فافوقها كا تدل له الرواية المارة (الاوهو يؤتى يوم القيمة)الحساب (مغلولا) حال يده الى عنقه ) بضمتين اي حال كونه يده مشدودة الى عنقه (الليفكة من غله ذلك الاالعدل) وفي حديث ق عن ابي هريرة مامن البرعشرة يؤتى يوم القيمة يده مغلولة الى عنقه حتى يفكه العدل اويو بقه الجور عطف على بفكه ويكون غاية قوله يؤتى به يوم القيامة الى اخره اى لم يزل كذلك حتى يحله العدل او يه الكه الظلم

وفي رواية طب عن ابن عباس مامن امير يؤمر على عشرة الاستل عنهم يوم الفيمة يعني هل عدل فهم اوجارو بجازى بمافعله ان خير الفخيروان شرافشران لم يدركه العفو وفي حديث قءن ابي هر برة ايضاما من اميرعشرة ألايؤتي بوم القيمة وبده مغلولة الي عنقه وزادف رواية حم لايفكه من ذلك الغل الاالعدل قال ابن بطال هذا وصد شديد على ولاة الحورفن ضيع من استرعاه اوخانه اوظله فقد بوجه اليه الطلب يمظالم العباد بوم القيمة فكيف يقدر على التحلل من طلم امة عظيمة (ض شحم طب هب عن سعد) مرمامن احديلي ﴿ مامن بقعة ﴾ بالضم اى قطعة من الار ض (يذكر الله تعالى فيها الااستبشرت) مبنى للمفعول (بذكرالله تعلى الى منتها هامن سبع ارضين )وفيه ان الارضين سبع كالسموات سبعطبا قاقال الله تعالى خلق سبع سموات طباقاورد على من انكر ذلك (والافخرت) من الفخار وهوالمباهات والتمدح بالخصال وفخ كمنع فضله عليه في الفخر وافخره عليه ( على ماحولها من نقاع الارض وان المؤمن اذا اراد الصلوة من الارض نو خرفت له) اى تزينت له (الارض) لا بيصر لانظما س بصرته لغلية الصداء على قلبه و مثانة الحجاب فانهالاتعمى الابصار ولكن تعمى القلو ب التي في الصدور (ابوالشيخ) في كتاب العظمة (والرافعي وابن شاهين عن انس) ورواه عوهب بلفظ المذكورةال الهيثمي موسى بن عبيدة الريدي وهوضعيف ﴿ مامن خارج ﴾ من ذكور نجى آدم ( خرج من بيته في طلب العلم) الشرعي بقصد التقرب الى الله ( الاوضعت له الملائكة اجنعتهارضي بمايصنع حتى رجع )قال ججة الاسلام هذا اذاخر ج الى طلب اللم ع على نسينها النافع في الدين دون الفضول الذي اكب الناس عليه وسموه علما والعلم النافع ما يزيد فى خوفك من الله ويزيد بصيرتك بعيوب نفسك وآمات علك و زهدك في الدنيا فأن دعتك ◄ تقتر به نسخه م ﴿ يَا يَسْتُ الْيَالَحُرُو جَ فَيَ طَلِّبِ الْعَلْمُ لَغَيْرُ ذَلْكَ فَأَعَامُ انْ الشَّيْطَانَ قَدْدُسَ فَيَقَّلُبُكُ الدَّاءُ الدفين وهوحب المال والجامفاياك من ان تغتربه ٦ فتكون ضحكة له فتهلك ثم يسخريك وجيئ في من خرج محثه (عب حمه حبطب لاعن صفوان بن عسال) المرادى قال اليت النبي فقال ماحاً مك قلت انبط العلم اى اطلبه واستخرجه قال المنذري جيد الاسنا د ﴿ مَا مَنْ حَا فَظَيْنَ ﴾ يعني ملكين من كرام الكاتبين اوغيرهم من محافظ الصلوة ( يرفعان الى الله ) وفيرواية الجامع تعالى ( بصلوة رجل ) الباء زأمدة وذكر الرحل وصف طردى والمرادالانسان واوانى والخني مقارنا (مع صلوة) اوعقب صلوة (الاقال الله تعالى للكين (انهد كم) من الاسهاد (انى قد غفرت لعبدى مابينهما) اى من الصعاير

لاالكبائر كادلت عليه اخباراخر (هبعن انس)مرفى السلوة بحثه وفي حديث عهن انس مامن حافظين رفعا الى الله ماحفظا فيرى في اول الصحيفة خيرا وفي آخرها خارا الاقال الله تعالى لملائكته المهدوااني قد غفرت لعبدي مابين طرفي الصحيفة اي من السئات واخذ منه ان رجب ندب وصل صوم ذي الجمة بالمحرم لانه قديكون ختم السنة بالصاعة وافتحها بالطاعة فيرجى له ان تكتب له السنة كلم اطاع فيفغر لهما بن ذلك، فانمن كان اول عله طاعة واخره طاعة فهوفي حكم من استغرق بالطاعه مابين اعملي ﴿ مامن خارج ﴾ عبد مؤن ( يخرج الاببابه رايت ) الراية العلم واللواء اادي يعفده صلى الله عايه وسلم لحروبه عالراية واللواعماوية وقيل اللواعقريب نهاوفرق بيهمابان اللواء العلم الصغير والراية العام الكبير وقال ابوزر الحنني اللواء ماكان مستطيلا والراية ماكان مربعه (راية بيد ملك وراية بيد شيطان فان خرج هيم يحب الله عزوجل) كصلب رزق الخلال واعامه المؤمن وصلة الرحم وز مارة الحي والميت واداء الامامة وسام الوجوه الحير (تبعه الملك برايه علم يزل) من زال يزال المحترابه الملك حتى رجع الى بيته ) وعلا مديحب الله ويحبر سوله ويحبك ن يحبه الله ويجد علبه خاشه وبصيرا (وان خرج هيما يسخط) ككسب الحرام والظلم لاحدوقطع الرجم وطردا لاحياء وخيانة الاماة والغصب واسترقه وسابر الوجوه الشررتبعه الشيطان رايته علم يزل تحتراية السيطان تي رجع الى بيته )وعلامه ورثه الفرقة والوسوسة والغلظة والبغص والحدو يكون خائنا مخونا (حم ق طس عن أبي هريره) مرفى الشيطان بو عهد ومامن خسة ابيات، جع بيت ومحمع على بوت وابابيت رجعا بيوت موتات وفي تصغيره مايت وبقال العلماء اهل يوتات ويطلق عي شصر المصرع ويقال عندجعه ابيات وابابيت ويقال لاهل الرجل وعياله اهل البين (لايؤذن) بدنديد الدال مبنى للمفعول اىلاينادى المؤذل بالاذان (فيهم بالصلوة) البائز ألدة ويحتمل السببية والظرفية (وتقام) اى لاينادى بالاقامه (فيهم بالصلوة) كدلك (الااسحوذ) اى اسولى وغلب (علبهم الشيطان) فانسيهم ذكرالله قال الله اقم الصلوة لذكرى قال ابن الكلان نولنامرالشهر بعة بغيرعذرمتا بعقللشيطان وفي رواية المشكاة عن ابي الدردا عر فوعاما من اثلاثة في قرية ولابد ولاتقام فيهم الصلوة الاقدام تحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانعايا كل الذئب التاصية اى الزمهافان الشيطان بعبدعن الجاعة ويسولى على من فارقها فاعا يأكل ويأخذا لذئب الساة البعيدة عن الاعنام لبعدها عن راعيها فانعين الراعي يحمى الغنم المجفعة ولداقال صلى أله عليه وسلم يدالله على الجاعة ى نصرته ونظر منايت علم

دون غيرهم المراب عن أبي الدرداء) وتصحع حديث المشكاة ابن جروان حمال وغيرهما وسبق ما اجتمع فو مامن دعاء مج من المؤمنين ( الابينه وبين السماء جاب حتى يصلي على النبي عليه السلام وآله) بالمد اي اتباعه وامته ومركل دعا محجوب حتى يصلى على النبي عايه السلام وقال ابوسليمان الداراني من ارادان يسأل الله حاجته فليكثر بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته وايختم بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فالالله يقبل الصلاتين وهواكرم من ان يدعما بينهما ومن تمام كلامه وكل الاعال فبهاالمقبول والمردود الاالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنها مقبولة غيرمردودة وروى ابوطالب الكي حديث اذاسئلتم الله حاجته فابدأ وابالصلوة على فان الله تعالى اكرم من ان يسأل حاجتين فيقضى احدهما ويردالاخرى وقال في الشفا وفي الحديث الدعا بين الصلاتين على لارد ( فاذافعل ذلك انخرق ذلك الجاب ودخل الدعا واذا لم يفعل دَلك رَجع الدعا ) وروى عبد الرزاق الطبرى وابن ابى الدنيا بسند صيح عن ابن مسعود اذا ارا د احدكم ان يسأ ل شيئا فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هواهله ثم يصلي على الني صلى الله عليه وسلم ثم يسأله فانه اجدران انحج وروى ت عن عر موقو فاان الدعا موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه نبئ حتى تصلى على تعبك صلى الله عليه وسلم وفي الشماء حديثكل دعاء محجوب فاذاجات الصلوة على صعدالدعام وعزاه ابومحد جبر لاسحق بن ابراهيم في العصايح له وقال وذكر صاحب الشرف يعين شرف المصطفى ان الصاوة على النبي صلى الله عليه وسلم جناح الدعاء الذي يصعدبه وتؤمل الاجابة وقال ابن عطا اللدعا اركار واجنحة واسبأب واوقات فان وافق اركانه قوى وان وافق اجنحته طار في السماء وان وافق مواقينه فازوان وافق اسبابه امجع فاركانه حضور القلب بالله والرقة والاسكامة والحشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الاسباب واجنحته الصدق ومواقيته الاسحارواسبابه الصلاة على محد صلى الله عليه وسلم وقال ابو محد عبد الرجان ن محد الفاسى فىسرسوأل الحاجة بالصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم وسرذلك والله اعلم ملاحظة واسطته وكونه الباب والوسيلة هذامع المحافظة علىذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكرالله عزوجل تخلقا بقوله تعالى ورفعنالك ذكرانوان لايغفل عن ذكره مع ذكر ربه عزوجل وعم وفاقال ان شافع اذ اطلبت من الدهيئا فصل على محدصلى الله عليه وسلم اول دعا لذوآخر ه ويكون مثالك كن دخل بتجارته على الباب بين اميرين يحرسانه فهل معوب الديلي عن على مرالدعاء محوب معرض له احد ال يلب عن على مرالدعاء محوب

وكل دعاء ﴿ مَامن دعاء ﴾ كامر في الدعاء بحثه (احب الى الله) وزاد في رواية الجامع تعالى

(من ان يقول العبد) اى المؤمن فيشمل الانني والخنثي والمملوك وغيره (اللهم ارحم امة تعجد)

المرادهنا امة الاجابة (رحة عامة) اىللدنيا والاخرة اوللمر حومين والمراد بامته هنامن اقتدى به وكان له بافتصاءا ناره مزيدا ختصاص فلابنا في ان البعض يعذب قطعا (قطَّخطُ والديلي عن ابي هريرة) وفيه عبد الرجان بن يحيى ن سعيد الانصارى قال الذهبي كأنه لاه ﴿ مَامَن دَعُوهُ ﴾ بالفتح مصدروفي اللغة الدعوة اسم وكذا الدعاوة و بالكسرنسة ومطلوب وادعا والما ينهما دعوى باطلة وجعه دعاوى وفي النهاية الدعوة المرة الواحدة من الدعاء ومه الحديث قلف دعوتهم تحيط من ورائم اى تحوطهم و تكفهم وتحفظهم يريد اهل السنة دون اهل البدعة (مدعوم العبد) كامر (افضل من) فول (اللهم إني استلك المعاعاة)مصدر عافي من العافية وفي النهاية العفوفة ولى من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العتمات واصله المحو والطمس يقال عفايعفو عفوافهوعاف وعفو ومنه حديث ابي بكر سلوا الله العفو و العافية و المعاناة فالعفو محو الذنوب والعافية أن يسلم من الاستام والبلاياوهم الصحة وضدالمرض ونظيرها الماغية والراغبة ؛ والمعافاة هي إن يعافيك الله تعالى من الناس و يعافيهم منك اى بغنيك عنهم و بغنيهم عنك و يصرف اذاك عنهم واذاهم عنك وقيل هي مفاعلة من العفووهوان يعفوعن الناس و يعفوهم عنه ومنه حديث تعافوا الحدود فيما بينكم اى تجاوزواعنها ولاترفعوها الى قاني متى علمها اقتمها (في الدنه اوالاخرة) كامر (معن ابي هرية) قال المنذري اسناده جيد وقال غيره رواته ثقات ورواه طب عن معاذ بلفظ مامن دعوة احب الى اللهان دعويها عبد من ان تقول اللهم انى اسئلك المعافاة والعافية في الدنيا و الاخرة قال الهيثمي رجاله رجال الصحیح غیر المعلی بن زیاد و هولم یسمع من معاذ ﴿ مَامَن ذَى رَحْمُ ﴾ وفي النهاية ذوالرحم هم الاقرباء ويقع على كل من يجمع بينه وبينك نسب ويطلق في الفرائض على الاقارب من جهة النساء بقال ذورح محرم ومحرم وهم من لايحل مكاحه كالام والبنت والاخت والعمة والحالة والذي ذهب اليه اكثراهل العلم والصحابة والدبعين الىانه يعتى عليه الاولاد والابا والامهات ولايعتق عليه غيرهم في حديث من ملك ذارج محرم فهوحر (يأتى ذارجه) وعقيقة الصلة العطف والرحة وفي حديث خ عن ابي ا وب الانصاري ان رجلا قال يارسول الله اخبين بعمل يدخلني الجنة فقال القوم

مالهماله فقال رسول اللهارب مالدفقال لنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لاتشراء به شيةا

الثاغية الثاة ويستعمل للتن العام على معنى الاحد يقال ماله ثاغية لاراغية فالثاغية الشاة والراغية البعيروما بالدارثاغ ولاراغ اى احد

وتقيم الصلوة وتؤتى الزكوة وتصل الرحم الحديث قال النووى اي تحسن الى اقار مك عا تيسرعلى حسب حالك وحالهم من انفاق اوسلام اوزيادة اوطاعة اوغيرذلك (فيسأله فضلا اعطاه اباه فيخل عليه ) من يجل فانه ابخل على نفسه (الا أخرج الله له يوم القيمة منجهنم حية يقال لها معاع يتلظ )اى يتهي الاكلويشتى (فيطوق به )فيدند به (طب طس عن جرير)مرارحم ﴿ مامن ذنب اجدر؟ بالفنيم و، كون الحيم احق والذى في اصول صحيحة من الادب المفرد اجدراحرى (ان عجل للدآس حبدالمه و بة) في الدنبا (مع مابدخر) بتشديد الدال اى اخره وهيأه (له في الاخرة عنل لبني وتصيعة الرحم) لان اله في من الكبائر وفطيعة الرحم من الاقتساع من الرحة والرحم لقرابة وبوعير محرم سحو الذاء اوضداوهج رفائه كبيرة فالفيد هذ الرحيد أن لداما تطيعتها بترك الاحسان فايس مكييرة قال الحليمي بين عدا الحبران الدعاء وروه اثم اوقطيعة رحم غيرجار لانه حرام على الله ويدخل فيه ما او دعابشر على من لايستم ه اوعني نحو حية وقال في الاتحاف فه تنبيه على أن البلاء ببب القطمع في الدنيالا يدفع ولاء الاخرة ولولم مك الاحرمان مرتبة الواصلين (مم خفالادب وطب حبك ق دت صحيح عن الى مكرة الحرائم مي عن الى برزة )قال ك صحيح واقره الذهبي ورواه طب وزادحتي إن اهل البيت ليكو توافيرة فتنمو اموالهم ويكثر ٤عددهم اذا تواصلوا وسبق ان اعجل ﴿ ما من رجل ﴾ ذكر الرجل استطرادى وكذا الانفي والخنفي (يدعو بهذا الدعائف اول لله واول نهاره) وخص بهذين الوقتين ليشمل تمام ليله ونهاره كقوله تمالى وسمحوه بكرة واصيلا (الاعصم ما منه من ابليس وجنوده) ومن جيع كيده وحيله ووسو ته (بسم لله) استعين على جيع امورى واتبرك باسم الله تعالى ( ذى الشآن ) اى الامر والحكم واليه ترجع الامور ( عظيم البرهان ) عمنى الجة وتطلق على ماهو اعم منه لاختصاصه عند أهل المعقول بالمقدمات اليقينية وهوقوله نعالى قدجاءكم برهان من ركم قيل وهوالقرأن وقيل هوالادلة والحجج المنتفع بها فى عاجة المنكرين وهو اعم (شديد العلمان) وهو بضم السين وسكون اللام وقد تضم ويذكرو يؤنث ولهمعان منها البرهان والحجة ومنه اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اى ججة ظاهرة ومنها قدرة الملك ومطلق القوة الموسلة للمراد وقيل شديد سلطنته ( ماشاء الله كان اعوذ بالله ) اي التجأ المه ( من ) وساو يس ( الشيطان ) وحيله وكيده (ك كرعن الزبير بن عوام ) متديد الواو على وزن شدان ابو الزبير من العشرة المبشرة ﴿ مامن رجل مسلم اوكذا الانثى والخنثي ( عوت فيقوم على جنازته )

\$ ويكثرة <sup>نسيخه</sup>

٤ اوتحامق نسخه م

اى يصلى عليه (ار بعون رجلاً)وفي رواية مائة رجل ( لايشر كون بالله شيئا ) اى لايجعلون معالله الها اخروفي روابة مامن مبت يصلى عليه امة من المسلمين يبلغون ماثة كلم يشفعون فيه (الاشفعم الله فيه ) اى قبل شفاعتهم في حقه وفي خبرآخر ثلاثة صفوف ولاتعارض امالانها أخبار جرت على وفق سوال السائلين اولان اقل الاعداد متأخر ومن عادة الله الزبادة من فضله الموعود واما قول النووى مفهوم العدد غيرجة فرد ذكر العدد حيننذ يصبره بالنبيه قال ابن العربي اجتهداذامات الثمبتان يصلى عليه اربعون فاكثرفانهم شفعاله بنص هذا الخبرمر بعض العرب بجنازة يصلى عليها امة كبيرة فقال انه من اهل الجنة قيل ولم قال واى كريم بأتيه يشفعون عنده في انسان واحد فيرد شفاعتهم لاوالله لاردها الدا فكيف كرم الكرما وارح الرجا فادعأمهم الا لبشفعوا فيقل الهم (جمرد) في الحنائز حدعن ابن عباس) ورواه عنه أيضا بن ماجة ﴿ مامن رجل ﴾ مسلم (يتعاظم في نفسه و يختال) افتعال من الحيلاء وهوالحركة والتكبر ( فى شيته ) بكسرالميم وفتح الياء نوع من المشيّ (الآلقي الله) تعالى يوم القيمة (وهوعليه غضبان ) لائه تعالى لا يحب الستكبر بن وقدافاد هذا الوعيدان التعاظم والمشي باختيال من الكبأر ولذلك عده الذهبي منها قال وانسرالكبر من تكبر على العباد بعله ويتعاظم في نفسه بفضيلة قال وهذا علمه وبال عايه اذمن طاب العلم للاخرة خشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفه وبالمرصاد دلم يفترعن محاسبته اكل وقت ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر لاناس نمزرا وتحلق عمليهم وازدراهم فهذامن أكبرالكبا ترولايد خل لجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرو اعلم ان حقيقة الكبرلاتوجد في انسان الاان فتقد انفسه مزيه فوق من بته عليه فالكبر يستدعى منكبرا به ومكبرا عليه و به ينفصل عن العجب وله اسباب وبواعث فن اسبابه الحسب والنسب والغنى والجاه ومن بواعثه المجب والحقدوالحسد ودواه أن يعرف نفسه واستحضر عظمة ربه وكبرائه وبلحظ نفسه وحقارتها وينظرالي مااستمل عليه باطنه وظاهره فان المدر بجرى على جبع اجزائه فالعدرة في جميع امعائة والبول في مثانته والمخاط في الفه والبصافي فه والوحخ والدم في عروقه والصديد تحت سرته ويردد في البوم مرارا للخلاء ثمانه في اول خلقته خلق من الاقداره ن النطفة ودم الحيض وجرى مجرى الول مرتين فواعجياله كيف يكبرو مخال (حمخ لاهب) من حديث عكرمة ن خالدا لخزومى (عن أنعر) قال عكر مة حداني اله لقم انعروقال له أنا بنوا المغيرة قوم فيما تحوة فهل معت رسول الله يقول في ذلك شيئا قال معته بقول

ودكره قال على سرط م واقره الدهبي ﴿ مامن رجل عُهُ مسلم ( يغبار ) بفتح اوله وتشديد الراء الغيارالذي حصل من انتشار التراب ونحوه ومنه حديث ابي هر برة بينارجل في مفازة غيرا والتي لاستدى للخروج منهاوفي النهارة لوتعلمون مأبكون في هذه الامة من الجوع الاغبر والموت الاحرد فأمن احسن الاستعارات لان الجوع ابدايكون في السنين المجدبة وسنوا الجدب تسمى غبرا لاغبرار آفاقها من قلة الامطار واراضيا من عدم النبات والاخضرار والموت الاحرالشديدكانه موت بالقتل وفي حديث مجاشع فغر جوا مغبرين ودواجم المغبرالطالب المشي المنكمش فيه لحرصه وسرعته شيرالغبار (وجهه في سبيل الله) اى فى الجهادلتكون كلة الله هي العليا وكلة الذين كفرواالسفلى (الاامن الله تعالى وجهة) اى ذاته من النار والفزع الآكبر والفضاحة وحذفه التعميم (يوم القيمة) ويهيأ لهدرجة عظيمة (ومامن رجل يغبار) كامر (قدماه في سبيل الله الاامن) من باب الرابع لازم ومتعد (الله قدميه من النار) اثات هذا (يوم القيمة) سبق في الحهاد بحثه (هب عن ابي امامة) مر المجاهد ﴿ مامن رجل مسلم ﴾ كامر (يقرأ بعد صلاة الصمر) وفي رواية حتى يختمه (بقل هوالله احداحدى عشرة مرة) بالتأبيث فهن (يكررهن الانحاله) مبني للمفعول (برجق الجنة) غرفة مرتفعة ويطلق البرج بالضم على الحصن والركن والحصار ويطلق على انى عشر مواقع مخصوصة في السماء لان فيمر الميه الاجتماعية ومتشكل الصورة يقال برجحل وبرج نورو برج جوزى وغيرها وقير واية ابن زنجو يهعن خالد بنزيد الانصارى من قرأقل هوالله احدعشرين مرة بنى الله له قصرافي الجنة وفي هذا الحديث وماقبله اثبات فضل قل هوالله احد وقدقال بعضهم انها تضاهى كلة التوحيد لمااشتملت من الجلة المثبتة والنافية معزيادة تعليل ومعنى النبي فيهاانه الخالق الرزاق المعبود لانه ليس فوقه من يمنعه من ذلك كآلوالدولامن يساويه كالكفو ولامز يعينه كالولد (الخرائطي) فى مكارم الاخلاق (عن آبى عبد الرجان السلمي) يأتى من قرأقل هو الله احد عشرمراة ﴿ مامن رجل ﴾ مسلم (يزور قبر حصيمه) فعيل القربب الذي تهتم بامر ، وهوغير نهيد كاقال القرطي حيثقال عومه مجول على غيرالشهيدلان ارواحهم في جوف خضرطير تأوى الى قناديل معلقة الى العرش التهي (فيسلم عليه ويقعد عنده الارد عليه السلام وآنس به حتى يقوم من عنده ) ورواه خط كرعن ابي هر يرة ملفظ مامن عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام اى فرحابه قال الحافظ العراقي في المعرفة ورد السلام فرع الحياة ورد الروح ولا مانع من خلق هذا الادراك بردالروح في بعض

جسده وان لمريكن ذلك في جمعه وعال البعض تعلق النفس بالبدن تعلق شبه العشق الشديدوالحب اللازم واذاغارقت المفس البدن فذلك العشق لايزول الابعد حبن فتصع تلك النفس شديدة المل لدلك ينهي عن كسر عظامه ووطن قبره فاذاواقف انسان على قبرانسان قوى النفس كاللالجوهر شديدا اتأثير حصل بين النفسين ملاقاة روحانية ومنا الطريق تصيرتك الزيارة سببا لحصول المتفعة الكبرى والهجة العظم إروح الزائر والمزور ويحصل لهما من السلام والرد غاية السرور وهذا هو السبب الاصلى في نسر عبة الزيارة وفي العاقبة العبد الحق عن الفغر التبريزي انه كان يشكل علمه مسائل فتطيل الفكرفيها وببذل الجهدفي حلها فلاتتحلى حتى بذهب لقبرشيعه التاج التبريزي وبجاس بين مده كاكان في حماته ويفكر فها فتجلى سر يعاقال جربت ذلك مراراوقال الامام الرازى في المطالب كان اصحاب ارسطوكلما اشكل عليهم بحث عامض ذهبواالي قبره وبحثوا فيه عنده فيفتح لهم وسرهان نفس الزار والمزور شبيهتان عرئاتين صقيلين بحيث ينعكس الشماع من احد هماالي الاخرى فكلم حصل في نفس الزاتر الحي من المعارف والعلوم والاخلاق الفاضلة من الخضوع لله والرضى يقضانه ينعكس معه تورذلك الميت وكلماحصل في نفس الميت من العلوم المشرفة ينعكس منها تورالي روح هذا الرائر الحي قال ان القيم هذا الحديث ونحوه من الاحاديث والاثاريدل على ان الزائر متى جاعلم به المزورو مع سلامه وانس به وردعليه قال وذلك عامق حق الشهدا وغيرهم وانه لاتوقيت في ذلك قال وذااصح من اثر الضحاك الدال على التوقيت وقد سرع الني لامتدان يسلواعلى اهل القبورسلام من يخاطب م ويعقل(الديلي عن ابي هريرة)مرق المبت نوع بحثه ﴿ مامن رجل ﴾ انسان فكذاا نثي والخنثي (بقول) اى اذارادالسفراوارادالمرور (اذاركب الفنة) في المحريقول عندركويه اوبعده (بسم الله ) اى استعين باسمه واتبرك في حالتي هذا وتحفظ به ( الملك) بالفتح وكسر اللام صاحب الملك والملكوت من اسماءالصفاتا وذوالتصرف العام من اسماءالافعال اواستغني ذاته وصفاته عن كل موجود من اسماء التنزيه وقيل يحتاج اليه كل موجود وقيل كل نيئ موجودله وقبل يذل من يشاء و يعز من يشاء ( الرجن ) الاحسان الى عباده والعطف والجاية والعناية والانعام من اسماء الافعال (مجريها) بفتح الميم وضمهامع الامالة ودونها ( ومرسيها ) بالضم بدون الامالة ( انربي لغفور الرحيم ) وهومقتبس من قوله تعالى وقال اركبوا فيهابسم الله مجريها ومرسيها اى اركبواقائلين بسم الله اومسمين الله وقت اجراعا و ارسامًا ای اثناتها مسمالله خبر لمجریها ای بسم الله اجراؤهاه کون اخبار ا

؛ ولاتنجلی نسخهم

عن سفينة نوح عليه الد لام بال اجرأم وارسأم ابسم الله وقد مقل انه اذااراد اجرأم وقال بسم الله فجرت واذاارادا اباتهاقال بسم الله فرست (وماقدروا الله حق قدره) اي ماعظموه حق عظمته وقال سهل التسترى أى ماعرفوه حق معرفته (الاية) بالوجوه الثلاثة في الزمر قال صاحب حصن الحصين ماقدروا اللهحق قدره والارض جمعاقبضته الابة وذلك مجرب أنتهى وهواحتراز مماوقع فيسورة الانعام ايضا ويإقدروا اللهحق قدره اذقالوا ماانزلاالله على بشرمن شي وقوله والارض جيعاقبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيينه تنبيه على كال عظمته وعظم قدره ودلالة على حقارة الافعال العظام التي تحير فيها الاوهام بالاضافة الى قدرته وأياء الى تخريب العالم اهون شئ عليه على طريق التمثيل والتحييل من غيراعتبار القبض واليمين حقيقة ولامجازا والقيضة المرةمن القبض اطلقت بمعنى القبضة وهي المقدار المعبوض بالكف تسمية بالمصدر او يتقدير ذات قبضة وتأكيدالارض بالجيعلان المرادبها الارضون السبع اوجيع اجزأ به البادية والغأرة وقرئ مطويات بالنصب على انها حال والسموات معطوفة على الأرض منظومة في حكمها اجانه وتعالى عايشركون اى ماابعد من هذه قدرته وعظمته من اسراكم او ايضاف اليه من الشركا كذاحققه البيضاوي (الااعطاه الله) له فيه (المآنا) اي نجاة (من الغرق حَتى بخرج منها) هذافي حق المسافر في البحروامافي البرفروي طبع ، ابن السني عن الحسين ن على اذا انفلت دابته فليناد اعينواياعبادالله رحكم اللهاى اعنوني على اخذها واغدوني فى ردهاوالمراد بالمنادى الملائكة اوالمسلمون من الجن أورجال الغيب المسمون بالابدال ورواء ابن الى شيبة هذه الزيادة موقوفا من قول ابن عباس وان ارا دعو نا فليقل ياعباد الله اعيذوني باعياد الله اعينوني ياعباد الله اعينوبي اي يكرره ثلاثا وقد جرب ذلك اي مجرب محقق وقال بعض العلم الثقات - ديث حسن بحتاج اليه المساعرون كامر في اذا انفالت (ابوالشيخ عن ابن عباس) مران امتى ﴿ مامن رجل ﴾ ذكره طردى وكذاالان والخني ( يحم) مبنى للمفعول بتشديد الميم من الجي وفي الهاية لحمة الحاضرة من احم الشي اذا قرب ودنا وفي حديث عر قال اذا التق الزحفان وعند حة النهضان اى شدتها ومعظمها رجة كلسي معظمه واصلها من الجم الحرارة اومن حة السنان وهي حدته وفيه مثل اللهالم مثل الحجة لحة عين ما عجار يستشغي بها المرضى ومنه حديث الدجال اخبروني عنجة زغراي عينها وزغرموضع بالشام ومنه الحديثانه كان يغتسل بالحميم هوالماءالحاروفيه لايبولن احدكمني مستحمة وهي الموضع الذي ونتسل فيه مالحيم وهوفى الاصل الماء الحارم قيل للاغتسال باي ما كان المحمام واعانهي عن ذلك

ادالم مكن وه مسلك يدهب ويه البول اوكان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه اصابه منه هيئ فعصل منه الوسواس ومنه حديث ان بعض نسأته استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عايه وسلم يستحم من فضلها اى يغتسل ومنه حديث ابن مغفل انه كان بكره البرن في المستمم و في حديث طلق كنا بارض دبية مجمة اى ذات حي كالمأسدة والناءبة لموضع الامود والذياب بقال حت الارض اى صارت ذات حى (فيعَاسل) رجل (ثلاثة الم متابعة) كل يوم مرة بغيرترك (يقول عندكل غسل بسم الله ) استشفى اسمه الكريم وقدرته العظيم ( اللهم اني المااغد لت ) من الجي ( التماس شفائك) اي طلب الشفاء الذي اعمانت يعطبك لاغيرك ( وتصديق نبيك ) الذي يقول الاغتسال بذهب الجي كامر الجي من فيح جهنم فابردوها بالماء اى البارد ( الأكشف عنه )وازال ثورته وقال الجوهرى في الحديث كيفية ابرادها بإلماء واولى ما يحمل عليه كيفية تبرد الجير ماصنعته اسماء بنت الصديق فانها كانت ترسى على بدن المحموم شيئًا من الماء بين بدنه وثوبه وهي اعلم بالمراد من غيرها ويحتمل البيكون ذلك لبعض الجيات دول بعض في بعص الاماكن دون بعض لبعض الاستخاص دون بعض وخطابه صلى الله علمه وسلم قدمكون عاماوهوالاكثر وقديكون خاصافيحتمل اديكون مخصوصا باهل الجاز كامر أذكان أكثر الجيات تعرص لهم منشدة الحرارة وهذه ينفعها الماء الباردسر با واغتسالا والجمي التي يناسبها الابراد بالماءهي التي لاناقض معيهاواماالتي معم النافض فلايناسبهاالماء ويحقلان الجي المأمور بالانغماس لهامايكون سبهاالوين اوالسم اوانسحر فيكون ذلك مزباب النشرة المأذون وقال الماوى فيه اى اسكنوا حرارتها بماءبارديان تغسلوا اطراف المحموم به وتسقوه اياه ليحصل به التبريد ( ش حن مكيحول ) مرالخي فزمامطرة مبنى لامفعول وفي النهاية خيرنسائكم العطرة المطرة وهي التي تانظف بالماء احد من اظ المطر كانها وطرت فهي مطرة اي صارت محطورة وقبل هي التي ة الزم السواك ويستعمل من الثلاثي والرباعي قال تعالى هذا عارض ممطرما وني شعر حسان تظال جمادنا •تمضرات يلطمهن بالجزاللساء يقال تمضر به فرسه اذاجري واسرع ( هوم الاتر-جه / ولطف غيث واحسان فيستحب الدعاء عندنزول الغيث لقوله عليه لسلام اطلبواا ستجابة الدعاء عند ثلاثة التقاء الجيوش واقامة الصلوة ونزول الغيث وروى صلى الله عليه وسلمانه كان اذاجا المطرخرج حتى يصيب جسده منه واذاسال الوادى قال لا محابه اخرجوابناالي هذاالذي سماه الله طهور افيتطهر منه فيحمدالله عليه وعن ابن عباس انه

كان اذا يزل المطرياً من ان بخرج فراشه الى المطر فقيل له فقال اما فرأت وانزلنا من السماء ما مباركا فاحب ان ينالني من يركته ( وماقعطوا ) مبني للمفعول القعطالحد (الابسخط) من الله وغضب باعمالهم واخلاقهم خصوصا رك الزكوة والزاواللواطة وجور الحكام قالوا يستحب لاهل الخصب ان يدعوا لاهل الجدب والاستسقأ وهوطلب المطرمن الله عندحصول الجدب على وجه مخصوص وهومشروع في موضع لايكون لاهله اودية وانهار يشرون منها ويسقون دوامهم وزروعهم اويكون ولايكني لهم فانكان لهم فلا يخرحون للاستسقاء ( ابو الشيخ عن ابي المامة ) مر نوع بحثه في اذا رأيتم عمودا ﴿ مامن الدكر ﴾ مامافية ومن زائدة والدكر مجرور لفظا مرفوع محلا على انه اسم ماان جعلت جازية اوعلى الابتداء انجعلت تميية ( افضل ) منصوب بالفتحة اصالة خبر ماان جعدات جازية ونيابة عن الحرصفة لذكر (من )قول (لااله الاالله) اى لامعبود بحق في الوجود الاالله (ولامن الدعا وافضل من الاستغفار) اي قول استغفرالله وتمامه عند الطبران ثم تلى رسول الله فاعلم انه لااله الاالله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وسبق في افصل ولا اله لاالله محثه (طاعن ابن عرو) بن العاصقال العلقمي بجانبه علامة الحسن وروى الحكم ان الاستغفار مخرج يوم القيمة فينادى يارب حق حقى فيقال خدحقك فيحتفل اهله ﴿ مامن القلوب قلب ﴾ بالتنوين مرفى ان قلوب محثه (الاوله سحابة كسمامة القمر بينهما القمر يضي ) كاقال تعالى جعل الشمس ضياء والقمرنورا (اذغلبته سحابة) وفي نسيخ صبحة اذعلته وكذارواية الجامع من العبي والعلو (فاظلم اذتجلت) اى انكشفت وسبيه كافي الفردوس ان عرسال عليافقال الرجل محدث الحديث اذنسيه اذذكره فقال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره تنبيه فى تذكرة ابى حيان سألني قاضى القضاة ابو الفتح القشيرى يعنى ابن دقيق العيدما وجه الاستنثار الواقع في خبرمامنكم من احد يقوم فيمضمض و يستنشق و يستنثر الاخرجت الخطايامن فيه وانفه فاجبته احد مبتدأ ومن زائدة ويقوم ويمضمض ويستنشق ويستنثر صفات لاحدوالاخرجت هوالخبرلانه محط الفائدة والمعنى مامن احديفعل هذه الاشياء الا كان كذاوقس على ذلك (طر عن على) ورواه عنه الونعيم والديلي ﴿ مامن سقم ﴾ بفتحتين وباسكان القاف المرص والزحة يقال سقم فلان اى مرض فهوسقيم اى مريض واسقمه اى امر ضه وجعه اسقام (ولاوجع) كذلك لفظاومعني (يصيب المؤمن) وفي رواية المسلم (الاكان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكما )قيل حقيقة قوله يشاكم اان بدخلما

غره في جدد مقال شكته اشوكه وقال الاصمعي ويقال شاكتني تشوكني اذادخلت هي ولوكان المرادهذا لقيل تشوكه واكن جعلهاهي مفعولة وهدايرده مافي مسلم من رواية هشام بنعروة ولايصيب المؤمن شوكة فاضاف الفعل اليها وهوالحقيقة ولكن عنع ارادة المعنى الاع وهوان تدخل هي بغيراد خال احداو بفعل احد (والنكبة) بالفتح الشدة والمشقة والحراحة التي حصلت من السلاح وسقوط من الشير والحجر وغيرها وجعه تكبات (ينكبها) بضم الكاف اى يصيبه مكبة يقال نكبت الجارة رجله اذا لتمتها أواصابتها وفي رواية خعنابي هريرة مرفوعا مايصيب المسلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن ولااذى ولاغمحتى الشوكة يشاكها الاكفر بهامن خطاياه وفي رواية حب الارفعه لله بهادرجة وحط عنه بهاخصيئة وهيه حصول الثواب ورفع العقاب وفى حديث عايشة عندطس بسند جيدماضرب على مؤمن عرق الاحط الله به عنه خطيئة وكتب له به حسنة ورفع له درجة وفي حديث عايشة عند احد وصححه ا وعوالة والحاكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وحع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي وقالت له عايشة لوصنع هدابعضنا لوجدت عليه فقال ان الصالحين يشدد عليهم و أنه لا يصيب المؤمن لكبة تشوكه الحديث وهيه رد على قول القائل أن الثواب و العقاب أنما هو على الكسب والمصائب ليست منه بل الاجر على الصبر علما والرضي بها فإن الاحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب بعجرد حصولها واماا لصبروالرضى فقدر زائد لكن الثواب عليه زيادة على تواب المصيبة (حبعن عايشة ) مبق محثه مامن امر عسلم يصيبه ﴿ مامن رجل ﴾ ذكراستطرادي وكذا الانفي الخنفي ( سظروجه والدمه) اى اصليه وان عليا (نظرة رجة) بالتاء فيهمامرة منهما (الاكتب) مبنى للمفعول وفي رواية الجامع كتب الله اى قدر الله او امر الملائكة ان تكتب (له عاجمة مقبولة ميرورة) اي توابا مثل تواعا وهذا ترغيب على برالو الدين وتحذير شديد من عقوقهما وفي مناسك رجة الله عن الى هريرة مرفوعا العمرة الى لعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جراءا لاالجنة رواه مالك خم وغيرهم ومعني قولهم لبس لهجزاء الاالجنة انه لآية تصرفيه على تكفير بعض الذنوب اللابدمن انبيلغ الحالحنة واختلف في المراد بالمبرور فقال النووى الاصح ان المبرور هوالذي لايخالطه اثم وقيل المتقبل وقيل الذي لاريا فنه ولاحمعة ولارفث ولافسوق وقيل لامعصية بعده وقيل هدان قولان داخلان فيماقبلهما وقال الحسن البصرى الحج المبروران يرحع زاهدافي الدنياراعبا في الاخرة (الرافعي) امام الدبن عبد الكريم القروبني (عن ابن عباس) سبق والوالدين

وبرالحج فجمامن رجل مجوكذاالا في والحنثي (علم ولده القرأن الاتوج البواه) مبني للمفعول ومالقيمة حتى ورد توج أنواه في القبر (بتاج الملك) بالفتيح وكسر اللام أى ذوالتصرف العام والملك النام وتاجه مخصوص بالشرف العظام والرتب والمناصب الكرام (وكساً) منى المفعول (حلتن) لباس مخصوص بإهل الجنة ذات الشرف (لم رالناس مثلهما) في الطب والضياء والقيمة والهاء وفي حديث ابي ذر مر فوعايا ابي ذرلا تغدو فتعلم اية من القرأن خير لك من أن تصلى مائة ركعة من النوافل وفعه اشارة الى أن الاتعاب والتكليف في تحصيله ويناسبه عظم هذا الاجرعلى وفق اجركم بقدرتعبكم ففيه تسلية لمن اتعب في تحصيله وتحريض وترغيب على الكدوالحن في حصوله ثم الظاهرمن الابة أن تكون وأحدة ومن الواحدة المعمودة المتعارفة و عكن الرادط ألفة من القرأن ولودون ابة وال بكون لتحصله اصل قرائنه اولتربيله اوتجو بده ووجوه قرائته ومعانيه اللغوية والشرعية المرادية (كرعن ابان) يأتى من تعليم بحثه ﴿ مأمن ساعة ﴾ ظاهره شرعية (غربان آدم) من عره (لم بذكر الله تعالى فيها) بلسانه ولابقلبه (الاحسر علما يوم القيمة) اى قبل دخول الجنة اذبه لاحسرة ولاندامة ولاخسارة ولاكدر ولاغم قال الحزرى ليس فضل الذكر منعصرا في التهليل والتسييم والتكبير ملكل مطبع لله تعالى في عل فهو ذاكر وافضل الذكر القرأن الافيما نسرع لغبره اى كالركوع والسجود ثمقال وكاذكر مشروع اىمأ موربه في الشرع واجباكان اومستحبا لايعتد بشي منه- تي متلفظ به وبسمع به نفسه ومراده الحكم الفقهى وهوانه اذا قرأفي باطنه حال القرائة اوسمع ملسان قلبه حال الركوع والسجود لأيكون آتيا بفرض القرائة وسنة التسبيح لان الذكرالحني لايكتب عليه الثواب الاخروى لماخرج ابو يعلى عن عايشة مر فوعاً لفضل الذكر الخفي الذى لاتسمعه الحفظة سبعون ضعفا اذاكان يوم القيمة وجع الخلائه لحسابهم وجائت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال لهم انظروا هل بق لهم من سي فية ولون ماتركناشيًا ماعلمناه وحفظناه الاوقداحصيناه وكتيناه فيقولالله أناك عندى حسنا لاتعلم وانا اجزيك به وهوالذكر الخفي كامر في الذكر (حل هب وضعفه عن عايشة) لان فيه عروبن الحصين العقيلي قال الذهبي تركوه و به اعل الهيثمي غيران له شاهد من حديث معاد ومامن شآب مج والشباب الحداثة والهادريقال شب الغلام يشب شباعا فهوشاب وجعه شبان وشباب وامرأة شيابة وشية قال في النهاية ومنه حديث ابن عركنت انا وابن الزبير في شيبة معنا يقال شب يشب شبابا فهوشاب وشيبة وشبان (بدع) بفُحتين اي يترك (الده

الديا) وسببه حب الاولاد والاقارب والتلذذ بوجود المال ورؤيته وتقليبه بيده وتصرفه وقدرته عليه وعلاجه صعب كاورد يشيب ابن ادمو يشب فيه خصلتا الحرص وطول الامل ويفيد أن يندكران الذي خلقها خلق معهارزقها وكممن ولدواهل وعيال لم يرثوا مالاوحالهم احسن بمن ورثوانهم انكانوااتقياء فيكفيهم الله وانكا بوافسقة فيستعينوني عاله على المعصية (والموها) وحب الشموات واللذات العاجلة والرينة والنفاخرو تركها رضوان عظيم من الله كاقال نعالى اعلموا انماالحياة الدنيالعب ولهو وزينة وتفاخر بمنكم وتكاثر في الاموال والاولاد كثل غيث اعجب الكفار نباته غيم بعج فتراه مصفراغيكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان يعنى ال الديا ليست الامحمرات عن الاموروهي اللعب واللهووالربنة والتعاخر والتكاثر والاخر ففهي العظام وهي لمذاب الشديدللكافرين والمغفرة والرضوال لمؤونين (ويستقبل بنبابه طاعة الله الااعطاه اجر ائين وسبعين صديقا) واواله عظيم واجره فخيم لان توبتهم صادقة نصوح عاهة شاملة لجميع الذبوب الكيأ روالصغائر والباطنة والظاهرة وكلماسوى الله نعالى صاهية من الافات والعلل ورؤية انفسم ويكون عبدالله على الكمال (غيقول الله ايها الساب التارك) بالرفع فيهما (شهوته) بالنصب وهي حب المال والعقار والاولاد والمناصب والنقود كاقال نعال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومة والانعام والحرث (في) التشدم في حقى ولاجلي (الميتذل شبايه) بالنصب والصفة عامل فيهما (لى الت عندى كبعص ملائكتي) الدفهر نفسه بكفها عن شهواتها ابتغاء لرضأبي اشتياقاللقائي وحرصالقربي (الحسن بن سفيان حلعن سريح )قال حدثي البدر يون وسبق ان الله بهاهي و يأني تقول الله الشاب ﴿ مَا مَنْ شَيُّ ﴾ مانا فية ومن زألمة كامر (يصيب) صفة (من زرع احدكم) الهاالامة (ولا عمرة) منكم يصيب (من طير) جنس شامل لجميع افراده وهوجعطا بروجعطيرطيورواطيار ويقع على الواحد ( ولا سبع) بالفتح وضم الباء الخارق وا قاهر من البهايم والطبور وجعه سباع وهناقصر على البهايم بقرينة ذكر الطيور (الاوله فيه اجر) وفي رواية جم عن الى ايوب بسند تسخيم حسن مامن رجل يغرس غرساالا كتب الله له من الاجرقدر ما يخرج من محر ذلك الغرس مقتضاه ان اجر ذلك مستمر ما دام مأكولامنه ولومات غارسه اوانتقل ملكه لغيرقال ابن العربي في سعة كرم الله تعالى أن بأبت على ما بعد الحيوة كاقبل الحياة ونقل الطيبي عن السنه ن رجلام بابى الدردا وهو يغرس جوزة فقال اتغرس هذه وانتشيح كبير وعده لانضعم

الافي كذاعاماقال وماعلى ال يكول اجرها ويأكل مهاعيي والحديث يذاول حتى من غرسه لعاله أولفقته لان الانسان ثياب على ماغرس له وأن لم ينوتوا به ولا يختص حصوله عن سانسر الغراس مل يشتمل من استوجر لعمل ذلك وذكره بعض سراح البخارى (طبص والحسن والبغوى والونعيم عن خلاد س السائب) سبق ايماسجرة ﴿ مامن شي ﴾ كامر (يوسع)مبني للمفعول (في الميران)سبف محدد في اثقل سي في ميزان المؤمن (اثقل) اسم تفضيل (من حسن الحلق) بضم اللام مرفى اعضل بحثه (وان صاحب حسن الخلق ليلغ به ) اى بحسن خلقه ( درجة صاحب الصوم والصلوة ) قال الطبي المراد به نواعلها وقال ابن جر الصحيح ان الاعال هي التي توزن ففيه رد على الطبي حست قال اعا توزن صفحها لان الاعال اعراض ولا توصف بثقل و لا بخفة والحق عند اهل السنة ان الاعال تجسد او تجعل في اجسام فتصير اعال الطايعين في صورة حسنة واعمال الطالحين في صورة قبيحة ثم توزن (ت طب عن الى الدرداء) وقال ت في بعص طرقه حسن صحيح ورواه جم بلفظ مامن سي في الميزان اثقل من حسن الخلق وصححه الترمذي ﴿ مامن شي ٤٠ كامر ( يصيب المؤمن مَن نصب ) بفتحتن الد والرجة والتعب يقال نصب وتعب و باله طرب وهو ناصب اى ذونصب (ولاحرب) بفعتين ضد السروروكد االحزن بالضم وجعه احران بقال حزن حز اوحرنا فهوحز ين وحرن واحرنه عيره واحترن اعتم (ولاوصبحي الهم عمه) الوصب بفتحتين الوجع والمرض وجعه اوصاب ويقال له المرض الدائم بابه علم (الاكفر الله به عنه سمتاته) يعني اذا اصاب به هده المدكورات فصيروا حتسب عفرالله به ذبو به ولهذاقال بعصهم العبدملارم للجنايات في كل اوان وجنايته في طاعته اكثر من جناية في معاصيه لان حناية المعصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه والله يطهر عبده من جنايته انواع من المصائب ليحقف عداثقاله يوم القيمة واولاعفوه ورجته لهلك في اول خطيئة زعم البعص في انه لا يجوز لاحدان يقول للمصاب جعل الله هذه المصيبة كمارة انسك لان الشارع فدجعلها كفارة فسوال التكميرطلب لتحصيل الحاصل ومواساة ادب على الشرع ونوزع ما ورد من جواز الدعاء ما هو واقع كالصلوة على النبي عليه السلام وسوأل الوسيلة له واجيب بان الكلام فيما لم رد فيه سئ اما الوارد فهو مشروع ليثاب من امتئل الامر فيه على ذلك ( تحسن عن الى سعيد) وسبى مامن امر مسلم تصيبه ورواهم لئعن معو ية ملعظما من سي يصيب المؤمن في جسده يوذيه

وفي المشكاة ( عن عقبة ابن عامر قال ععت رسولالله صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة صانعه محتسب فى صنعه الخبروال أمي يه ومنيله وارموا وآركبول أيلاتقصروا على الرمى مايشاء واجعوا بين الرمى والركوب والمعنى اعلوا هذه الفصيلة وتعلواالرمى والركوب لتأدس الفرس والتمرين عليه وقال الطبى والعطف يدل على المفايرة وان الرامي يكون راجلا والراكب رامحا فكون معنى قوله (وان ترموااحب لى من أن تركبوا) اى ان ترموابالسهم احب الىمن الطعن بالرجح والاظهران معناه ان معالجة الرمي

الاكفرالله عنه من سيئاته قال ك على سرط ماوافره الذهبي وقال الهيثمي رجال احدرجال الصيح مامنسي في كامر (احب الى الله تعالى من ادخال السرور) اى الفرح (على أخيك المسلم) اى المعصوم بان يفعل معه مايسر به من نحو تبشير بحدوث نعمة اواندفاع أقمة اواعطاء خبرالسروره ثل حصول المرادات الخيرية والعتوحات للعامة وفي حديث طب اطس احب الاعمال الى الله تعالى بعد الفرائص ادخال السرور على المسلم اي بعد ادا الفرائض العينية من صلوة وزكوة وصوم وحج ( ابن العجار عن ابن عر ) يأتي ما من مؤمن ادخل ومن ادخل الرهامن من الفية (تحضره الملائكة) صفة نبي والضم للشي والملائكة فاعله (من اللهو) بيان للشي (الاثلاثة) اي ثلاثة اشا اوخصلات (الرحل مع امر أنه) اى لموازجل وملاعبته كاقال عليه السلام لموالمؤمن باطل الافى ثلاث تأديب فرسه وفى رواية ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع اهله (وآجراً الخيل) وفي الفقه كل لعب حرام وكل المهوحرام سوى ملاعبة الزوج والامة ممايفضي الىالجماع وماهومن جنس الاستعداد للحرب مثل الرمى والمسابقه لاكل ملاعبة كالنردوا لشطر عو حرمته بالاجاع لانوضعه لغرض باطل وواضعه مجوسي فنيلعببه يكون مجتهدافي احياءسنة المجوسي (و لنصال) الرمى ومسابقته وفي حديث ن ق ض والبغوى والماوردى والونعيم عن حابر بن عبدالله وجابر بعيرالانصارى معاكل سي ليس من ذكرالله لهو ولعب الاان يكون اربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرحل بين الغرضين وتعليم الرحل السباحة (الحاكمعن الى اوت) الانصاري ﴿ مامن سي ﴾ كامر (الا يعلم اني رسول الله) لا فه أمعلوم بالبداهة وسهيربالضرورة فبهو المعلوم الذي لايحتاج الى تعريف وسهرته تغني عن تعريفه وهو الشهير في الشارق والمغارب وسائر الاقطار لعموم دعوبه وانتشارها وباوعها ساتر تواحيها وارجائها وهو المعلوم الشهرعند الايم الماضية في القرون الخالبة وفي السموات والارض وفي الدنيا والاخرة في عرصات القيمة وعند اهل الجنة والنار (الأكفرة الجن والانس) وفي لفظ الطبرابي فيما وقفت عليه من السيح الأكورة أوفسقة الحن والانس مرق انا محد بحث (طبعن عر نعبدالله عن الله ) يعلى بن مرة (عن جده) وهب بنجابر الثقفي قال السيوطي صحيح وقال المناوى فيه عربن عبدالله مي يعلى بنمرة الثقني اورده الذهبي في الضعفا ﴿ مامر شيء كه كمامر (احم الح الله عروج لمن شاب تائك) اوشابة تابة (ممامنسي الغص الى الله من شيخ مقم) أي صر (على معاصيه) اوشيخ تكذلك ( وماني الحسنات حسنه احب الى الله تعالى من حسنة تعمل) سني للمه عول

(في ليلة جعة اويوم جعة ومامن الذنوب ابغض الى الله من ذنب يعمل في ليلة الجمعة اويوم الجُعة ) لمافيه من الفصائل التي لم تجتمع لغيره فنها ان فيه ساعة محققة الاجابة وموافقته يوم وقفة الني عليه السلام واجقع الخلائق فيه في الاقطار والخطب والصلوة ولانه يوم عبدكافي الخبره لموافقته يوم اكال الله دينه لعباده واتمام نعمته عليهم وموافقه يوم الجمع الاكبروالموقف الاعظم نوم القيامة ومن ثمه سرع الاجتماع فيه والخطبة ليذكر المبدأ والمعا والحنة والنارولهذا سنعندالشاععية في فجره قرائة السيدة وهارات لاستمالها على مأكان ويكون في ذاك اليوم من يوم خلق ادم والمبدأ والمعاد ولان الطاعة الواقعة غيه أفصل شهانى سآر الايام حتى الالفجور محتره ون يومه وليلنه ولموافقته يوم المزيدفي الجنة وهواليوم الدي بحتم فيه اهلم على كنبان المسك فلهده الوجوه فصلت وععة الجعة على غيرها أمكن مااستف ص الها تعدل ننتين وسعين جمة باطل لااصله له كما بينه بعص الحفاظ ( ابوالمظفر) منصور بن عبد الجبار العديم النظير في وقت المتفق على امالته وجلالته وحودة تصانفه (اسماني) نسبة الىسمعان بطن من تميم مشهور عرومنهم اكابرالفقها واعاطم المفسرين والمحدثين (عن سلمان) الفارسي وروى صدر الديلي في مسنده من انس ﴿ ماه ن من كامر ( افطع ) اسم تفضيل ( لظهر ابليس من عالم يخرحف قبيلة ) كامر فقياه واحداشد على السيطان من الفعابد لان الفقيه لايقبل اغواله و يأمر الناس بالمي على ضدما يؤمر بالسر وذلك لان السيطان كافتح بابامن الاهوا على الذسروز س الشهوات في قلومهم بين افقيه العارف بمكامده ومكامن غوائله للمريد السالك مايسدذلك الباب وبجعله خائبا خاسرانخلاف العابدفا بهريما يستعمل بالعبادة وهوفي حبائل الشيطال ولابدرى ولان وحود العالم رجة وسعادة وبركة ودفع فتنة وجلب نعمة فبهم (ابونعيم عن واثلة)مرفى العالم بمشه ﴿ مامن صباح ﴾ بالفتح ضد المساء يعني اول يوم يقال اصم الرحل اذاد خل في الصباح والصبح بالضم وقت طلوع الفجر واما الصبع مشرب سراب الصباح (يصبحه العباد الاوصارخ) والصراخ الاستغاثة بصوت رفيع (يصرخ ياا يمالناس لدوا) المرمن ولدياد وجع ليقابل الناس (للتراب) اى للموت كما في رواية الجامع (واجعواللفناء) كل سي خصوصاهذه الاكوان ومافيه وهي سريع الزوال (وابنو اللخراب) واللام في الثلاثة لام الله الله عنه والسمية للشي بع قبته وجه بهذاعلي انه لاينبغي للمر-ال يجبع من لمال الاددرا- جة ومأيني من المساكن الاما و وهومايق الحروالبردويد فع الاعين والايدى وماعدادلك ومومصار الدين مفسدله قداتخدنوح عليه السلام بيتا من قصب وقيل نه

وتعله احسن من تأديب الفرس (كل شي يلمو به الرجل) اى يشتغل و يلعب به ( بأطل ) لاثوابله به ( الارمية عقوسه ) احترازعن رميه بالجر والخشب (وتأديبه فرسه ) أي تعليمه الله بالركض والحولان على نية العرو ( وملاعبته امرأته فانهن من الحق) اي ليسمن اللهوالباطل فيترتب عليه الثواب الكامل وفي معناه كل مايعين على الحقمن العلم والعمل اذكان من الامور الماحة كالسابقة بالرجل والخيل والابل والتمشمه للتنزه على قصد ا تقوية البدن وتطرمة الدباغ ومنهاالسماع اذا لم يكن مالا لات المطربة المحرمه (رواه ته وزادن دوالدارمي ومن ترك الرمى بعدما ا

اعله رغبة عنه ) ای اعراضا عن الرمی (فانه نعمة ) ای فلیس منافانه نعمة (ترکمها) ای ترکها ای ترکها ( اوقال کفرها ) ای سرتلك النعمة مهم

لوبنت فقال هذاكثير لمن بموت وقال الحسن دخلناعلى صفوان بن آبي محرور وهوفي بات من قصب قدمال عليه فقلنا لواصلحته فقال كم من رجل مات وهذاقاتم على حاله واندد الديهق بسنده الىسابق البربري وللموت تغدوالوالدات مخالها هذالحراب الدارتبني المساكن وانشدا بنجر بني الدنيا اقلوا الهم فيها شفافيها يؤول الى الفوات بما اللغراب وجع مال الله ليفني للنوالد للممات ﴿ ( هَبَ عَنَ الزَّبِيرَ ) بن العوام قال أبن حجر غير يب مامن صدقة ﴾ وهي العطية للفقراء لتحصيل الثواب (افضل) واكبر (من صدقة يتصدق بهاعلى مملوك عندمليك سوع) اى مالك يعامل السؤلملوكة كالضرب والتتتبر وتكايف مالايطاق والبخل فيهوالانفاق عليه اوتفكيك رقبة افضل واحرى سن غيره لكمال يجزه وتكميل اسلامه كامر حديث افصل الصدقة اللسان السفاعة تفائم االاسير فالصدفة عليه اعظم سراوعلانية قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعماهي وان تخفوه و وترها الفقراء فهوخيرلكم الابة فالاخفاء خيرلكم وهذافى التطوع ولمن يعرف بالمال هان ابداء الفرض لغيره افضل لنفي التهم ( أخاكم والشيرازي خط عن أبي هريرة ) مر الصدقة ا ومامن صدقة كامر (افضل من قول الحق) وفي رواية من قول بالتنوس اي من لنظ يدفع به من محترم كر با او يجلب له به نفعا كشفاعة والذاراعي بقع في: رُ رُغا بصدنه حية اواسد ومن كلامهم البديع رب صدقة من بين فكيك خير من صدفه من بصن كيل قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة و في رواية هب عن ابي هريرة مامن صدقة احب الى الله من قول الحق اى من نحوام معروف اونهى عن منكر (الحاكم طب عن جابر) مفيهمعقل سعبداللهضعفه ابن معين واحتم مهمسلم فمامن صدقة بج كامر استصدى بهارجل على اخيه) في الدين (افضل من علم يعلم اين) اي علم سرعيا وما كار آله إه ويناي ك لغيرك العلم صدقة منك عليه بل هو من افضل انواع الصدقة لان الاتفاع به فوق الانتفاع بالمال لان المال ينفدوالعلم باق الاان اطلاق الصدقة على نحوهذا من قبيل المجاز كابشيراليه في الفائق وتعلم العلوم الشرعية وتعليمها من تفسيرو - ديث وفقه وآلة ذلك ورض كفاية سبق في العلم ( ابن النجار عن راشد بن سعد وحبيب ) بن حيد ا ( وصمرة ) بن حبيب ( مرسلا ) وفي حديث ، عن الى هريرة افضل الصدقة ان بنعلم المرء المسلم علما يعلمه اخاه المسلم مرح مامن سوت ، بالفتح النداء يقال صات يصوت وصات بصات کخاف بخاف صوتا اذا نادی وصوت لکون اسمسا وغناء وذکر جيل واسم طيب يقال له صوت اى ذكروا ادف الذي ينبل به و يفتح ريتم رق انهاية

انهم يكرهون الصوت في القتال هو مثل ان ينادى بعضهم بعضا او يفعل احدهم فعلاله فيصبح فيعرف نفسه على طريق الفخر والعجب ( أحب الىاللة من صوت عبد) بالتنوين ( لَمَفَان ) بالفُتْح على وزن سكران اى المكروب اى اغاثته ونصرته يقال يلهف على المشى ولهف أذاحزن وتحسير عليه فهولهفان وملهوف ولهيف اى مكروب وورد فى فضل اغاثته اخبار تحمل من له ادنى عقل على بذل الوسع فيها واستفراغ الجهد في المحافظة (عبد)بدل منه (اصاب ذنبا فكلماذ كردنبه امتلا قلبه فرقا) بفتحتين وتفتحراؤه وتسكن والجع فرقان بمعنى الخوف ويطلق على المكيال التي تسع فيهاستة عشررطل والجمع افراق وقيل ألفرق فى الحيل ان يكون احدا اوركين ارفع من ألاخر وقيل هوتباعدمابين الاليتين وقدفرق منهاى خاف من بابطرباى علم وهو ابين من فرق الصبح اى من فلق الصبح (من الله فقال يارباه) والفه للاستغاثة فيفتح لا لحاق الفهامثل يازيداه فيخفض اللم الاستغاثة نحوياليد (الحكيم والديلى حل عن آنس)سبق في التوبة بحث ﴿ مامن عالم ﴾ اىعارف قال في الصحاح علت الشي اعلمه علا عرفته فظاهره ان العلم هو المعرفة لكن فرق بان المعرفة اداراك الجزئيات والعلم اداراك المكليات ولدالايقال اللهعارف كايقال عالم وقداختلف الناس في حدالعلم على اقاويل لاتكادتح صي وذلك مشب وروهنا الفاظ تظن انهامرادفة للعلم ينبغي بيانهاالاول الشموروهواول مراتب وصول العلم الى القوة العاقلة فهوادراك من غيرتثبت النانى الادرال وهولغة الوصول واللحوق بالشي وملاقاته ويسمى وصول العقل الىالمعقول ادراكا الثالث التصور وهو حصول صورة الشئ فيالعقل الرابع الخفظ وهونأ كيدذلك واستحكامه وان يصير بحيث لوزال لتمكنت القوة من استرحاعه الحامس التذكروهو محاولة القوة لاسترجاع مازال من المعلو مات المادس الذكر وهو فائدةالتذكرالسابع الفهم وهويتعلق بلفظ المخاطب غالباا لثامن الفقه وقال الامام الرازي هو العلم بغرض المخاطب والمذاقال الله تعالى في الكفار لا يكادون يفقمون قولا اى لايفقمون على الغرض الباسع الدراية وهي المعرفة التي تحصل بعدرؤ يته وتقديم مقدمات العاشر اليقين وهوا نيعلم الشيء وامتنع خلافه الحادى عشرانذ هن وهوقوة النفس واستعداد ها لاكتساب العلم والتي ليست بحاصلة الثاني عشير العكر وهو الانتقال من التصديقات الحاضرة الى النصديقات الحضرة الثالث عشر الحدس وهوالذى ويزبه على الفكر وهواستعداد النفس لوجود المتوسط بين الطرفين المصير للنسبة الجهولة معلومة لانكل مجمول لايعلم الابواسطة مقدمتين معلومتين تفتيح المطلوب انرابع عشسر الفكاوهوقوة الحدث وبلوغه الغاية الخامس عشر الفطنة وهوالتنبيه للشئ اأنى قصد تعريفه السادس عشم الكبش وهواستنباط الانفع والاولى السابع عشرالأي لم

وهو استعضار المقدمات واحالة الخاطر فهاوفيما يعارضها وطلب استنتاجها على وجه المصدة وهودلالة الفكر (اتى صاحب سلطان) بالتنكير (طوعاً) اى رضا عاله ومحبة عقاله وطلبا بجاهه يقال اطاعه ويطيعه فمومطبع وطاعه ويطيعه فمو طايع اذااذعن والقادوالاسم الطاعة (الاكان سريكه في كل اون) اللون الفصل والتميير بين الشيئين يقال لون كذاوهوما فصل بين الشئ وببن غيره ويطلق عي النوع والصنف والجس ومنه يقال الى بالوان من الاحاديث اى بالواعم ا (يعذب به في نارجهنم) لاشتراكه له ورضاء فعله (الديلي لدعن معاذ) مراياكم وابواب السلطان وثلاثة لاينظر ﴿ مامن عبد ﴾ من العبودة والعبودية في اللغة خلاف الحرو الجم عبيد واعبد وعباد وعبدان بضم العين وسكون الباء وعبدان بكسرالعين و سكون الباء وعبداء مقصورا وممدودا وعبد بضمتين والتعبيد التذليل والتعبد التذال والتنسك وقوله تعالى فادخلى فعمادى الي حزبي وحديث ثلاثة اناخصمهم رجل اعتبد محررااى اتخذه عبدا (الى اخاله يزوره في الله )أى اراد زيارة اخيه المسلم او متواخيه في الله وهواعم من ان يكون اخاه حقيقة أومجازا (الانادى مناد من السماء آن) اى النان (طبت) بالحطاب (وطاست لك الجنة) وهومن الطيبة وفي النهاية ذكر الطيب والطيبات وآكثر ماترد الطيب ععني الحدلال كاان الخبيث كناية عن الحرام وقد ترد الطيب ععني الطاهر دمنه الحديث انه عليه السلام قال لعمار مرحبا بالطيب المطيب اى الطاهر الملهر و منه حديث على لمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابى انت وامى طبت حيا ومينا والطيبة الحسن والطبيات في النحيات اي الطبيات من الصلوة والدعا والكلام مصروفات الي الله تعالى (والا) عطف على الاول (قال الله عزوجل في ملكوت عرشه) وهومن الملك كالجبروت من الجبر والرهبوت من الرهبة بقال له ملكوت العراق اى ملك العراق وكذا ملكوت السموات وهوالملك والعرفهومليك وملك وملك كأن الملك مخفف من ملك والملك مقصور من مالك اومليك والجمع ملوك والاملاك والاسم ملك والموضع عملكة وعملكة بفتح اللام وضم اوهوالذى ملك ولم علك الواه وهوضد القن فانه الذى ملك وأبواه ويقال مافى ملكه سئ ومافى ملكه نبئ ومافى ملكته نبئ اى لايملك شيأ وفلان حسن الملكة اى حسن الصنع الى مماليكه ( عيدي زارني وعلى قرآه ) بالكسراي الضيافة ( ولن رضي لوله بقرى دون الجنة) وسيه فضيلة زيارة الصالحين وفضيلة الحب في الله وان الزيارة سبب لحب الله (عمل ) وكذا ان النجار (عن انس) سبق قال داود و يأتي من زار ﴿ مامن عبد ﴾ كامر ( يحب الله ورسوله الاالفقر اسرع البه من جرية) بالكسرجريان الما وصوته ودويه ( السين ) اي الماء الكثير (على وجهه) والمعنى انه لابدمن وصول |

الفقر يسرعة المعمن نزول الملاياوالرزايابكثرة عليه فاناشدالناس بلاءالانساء ثم الامثل فالامثل وسيدالانبيا يكون بلاؤه اشد من بلائم ويكون لاتباعه نصيب على قدرولاتم والمرء معمن أحب وشاركه فيماكره واحب وفيه ان الفقر اشد البلايا لاشتماله على جيع المحن والرزايالكنه مع مرارته في الدنيا يورن حلاوته في العقبي بمزيد العطايا (ومن احب الله ورسوله فليعد) امر من عدميني للفاعل اي فليعضر فليمي ( للبلا بجفافا) بكسرالفوقية وسكون الجيم اىدرعا وجبة فني المغرب هوشئ يلبس على الخيل عند الحرب كانه درع تفعال من جف لمافيه من الصلابة واليبوسة انتهى فتاؤه زائدة على ماصرح يه في النهاية وفي القاموس التجفاف بالكسرالة الخرب يلبس الفرس والانسان ليتقيه في الحرب فعني الحديث ال كنت صادقا في الدعوى ومحقا في المعنى فهي الة تمفعك حال البلوي فان البلاء والولاء منلازمان في الخلاء والملاء وججله انه تهيأ للصبر خصوصا على الففر ليدفع عن دينك بقوة يقينك ماينا فيه من الجزع والفزع وقلة القناعة وعدم الرضى بالقسمة وكني بالتجفاف عن الصبرلانه يسترالفقر كايسترا لتجفاف البدن عن الضر (ق كرعن ابن عباس٤) سبق ان كنت واللهم من آمن الأمامن عبد مسلم اى الشخص الشامل للرجل والمرأة (يدعولاخيه) اى المؤمن (بظهر آلغيب) الظهر مقحم للتأكيد اىفى غيبة المدعوله وانكان حاضرامعه بان دعاله بقلبه حينئذ اوبلسانه ولم يسمعه ( الافال المالك ) التي عندرأسه الموكل بالدعائه عند دعامة لاخيه كلا دعالاخيد بخيرا ودفع خرقال الملك به آمين (ولك ) فيه التفات اى استجاب الله دعائك في حق اخيك ولك ( عنل ) كسر الميم وسكون المنلنة وتنوين اللام واما قول ابن جر وحكي قحم فليس في محله أي ولك منابة هذا الدعاء فتنوينه عوض عن المضاف اليه يعني بمثل مادعوته وهو بالحقيقة دعاء من الملك بمثل مادعاه لاخه وماقيل ان معناه ولك بمثل مادعوته اى بثواله فركيك قال الطبي الباز زُلدة في المبتداء كافى بحسبك درهم قيلكان بعض السلف اذا ارادان يدعولنفسه يدعولاخبه المسلم بتلك الدعوة ليدعو الملك بمثلها فيكون اعون الاستحابة قلت لكن هذا بظاهره يخالف مايتأتى عنه صلى الله عليه وسلم اذاذكر احدف عاله بدأ بنفسه (م دعن آني الدردا) يأتى من دعا وسبق اذا دعاود عوة الرجل وفي حديث المشكاه عن ابي الدردا مرفوعا دعوة المرا المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة عندرأسه ملك مؤكل كلا دعالاخيه بخير قال الملك به آمين ولك عشل ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (يذنب) بضم اوله وكسر النون (ذنبا) قليلااوكثيرا (فيتوضأ فيحسن التفهور) يعني يتم الطهارة ويسبغ الوضوع (ثم يقوم فيصلي

وعن عباس نسينهم من الجماع معد

ركعين اواكر م يستغفر الله لدلك الدنب الاعمراه) وفي حديث المشكاة عن ابن عياس مرفوعا ونارم الاستقفارجولالله لهمنكلضيق مخرجا ومنكل هم فرجاورزقه منحيث لايحستباى لايظن ولاير جوولا يخطر بباله وفيه ايماء الى قول الصوفية ان المعلوم شوم ولعله لتعلق القلب اليه والاعتماد عليه والحديث اماتسلية للمذنيين فنزلوا منرلة المنقين واراد بالمستغفر ينالتا تبين فهرمن المتقين اولان الملازمين للاستغفار لماحصل لهمغفرة الغفار فكانهم من المتقين قال الطبي من داوم الاستغفار واقام بحقه كان متقيا و ناظر الى قوله تعالى أ 3 اي مأة كذا استغفرواربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدراراالآ يةروى عن الحسن أن رجلا فيل أو مأمرة شكاالمه الجدب فقال استغفروا الله وشكااليه آخر الفقروآخرا لنسل وآخرقلة ربع ارضه فامرهم كالهربالاستغفار فقيل له سمكوااليك انواعاغا مرنهم كالبرالا يتغفار فتلاالاية (طشم دىن محمد عقط هب ض والحدي والعدني وابن منبع والبزار عن عيعن ابى بكر) سيق الاستففار والوضع (مامن عبد) كامر (يدخل الجنة ) الفعل ثلابي وصفة عبد والجنة ظرف (الا يجلس عندرأسه وعندر جليه نسن من الحورة لعين) والحور بضم الحاوسكون الواوو يحرك قال الراغب الحور جعاحور وحورآء والحور قيل ضرور عليل من انبياض فى العين من بين السواد وذلك نهاية الحسن من العين ويقال للبفر الوحشي اعين وعينا محسن عينهما وجعماعين وساشيه النساعقال اللة تعالى كأمنال اللؤلؤ الكنون وروى ابن مردوية عنعايشةم فوعاالحورالعين خلقهن مسييع الملائكة وروى ابن مردوية والخطيب عن انس مر فوعا الحور المين خلقهن من الرعفران قلت ولاتنا في بن الحديثين لان من تعليلية في الحديث الاول فتأمل ( تغنيانه ) بتشديد النون من التفعيل اومن التفعل بحذف احدى التائين يقال منه غني وتغني اغنية وغنا وقال في النهاية وفي حديث عايشة وعندى جاربتان تغنما بغناء يغاث اى يشتد ان الاشعار الني قتلت يوم يغاث وهوحرب كأنت بين الانصار ولمرترد الغناء المعروف من اهل اللعب واللهو وقدرخص عرفي غناء الاعراب وهوصوت كالحداء انتهى ( باحسن صوت سمعت الجن والانس) وفي حديث المشكاة عن على مرفوعا ان في الجنة مجتمع اللحور العين يرفعن باصواتهن لم تسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلانبد ونحن الناعات ولانبأس ونحن الراضيات فلانسخط اطوبى لن كان لناوكناله (ولايس بمزاميرالشيطان ولكن بتحسيدالله وتقديسه) هليس في الجنة شيب ولاحيض ولانفاس ولاما كرهه الانسان وفي المسكاة عن انسم فوعا يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذامن الجماع قيل يارسول الله أو يطيق قال يعطى ع قوة مائة

قل اومائة مررة من الجاع والمعنى فاذا كان كذلك فهو بطيق ذلك في الجاع إن الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الاكل والشرب والشهوة والجاع حاجة احدهم عرق تفيض من جلده فاذا بطنه قد ضركام (طب كروا يونصر عن ابي امامة) سبق مامن احديدخله ولوان حورا ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (ولاامة ينام فيمتلاً نوماً )من نام ينام فهونام وجعه ينام وجع الناعة نوم على الاصل وينم على غيراللفظ ويقال يانومان لكثيرالنوم ولاتقل رجل تومان لانه يختص بالمداء وانامه ونومه بمعنى وتناوم اى انه نام وليس به نوم ونمت الرجل بضم النون اذاغلبته بالنوم (الاعرج بروحه الى العرش فالذي)اى فالناع الذي (لايستيقظدون العرش فتلك) مبتدأ (الرؤيا التي تصدق) ثلاثي من الصدق ضدالكذب (والذي يستيقط دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب )فالرؤ ياالصالحة من الله والحلم من الشيطان وهو مايرى في المنام من الخيالات الفاسدة واضافها الى الشيطان لكونه على مراده وفي النهاية الحلم عبارة على مايراه النائم في نومه من الاشياء لكن غلبت الروياعلى مايراه من الخيروالحسن وغلب الحلم على مايراه من الشروالامر القبيح ومنه قوله تعالى اضغاث احلام ويستعمل كل منهماموضع الاخرو يضم لام الحلم ويسكن انتهى لكن اضغاث احلام ععني اخلاطها حيث خلط بعض مايدل على الخير ببعض مايدل على السرفحينئذيعجز عنه اكثرالمعبرين الذين هم ليسوا بحاذقين بخلاف حلم الخاص بالخيرا والشرفانه يدركه للعبروقد يدركه غيره ايضاكا هومشاهد ولذاقال المعبرون فى زمن يوسف عليه السلام ومانحن بتأويل الاحلام بعالمين او بتأويل الاحلام مطلقا فانما يتيزبه المعبرمن غيره هوهذاالنوع من الاحلام ولداكان ان يقرب تأو ماه الى المعجزة اوالكرامة ولذامن الله تعالى على يوسف عليه السلام بقوله وليعلمك من تأويل الاحاديث وعم هذه المنه على بي هذه الامة صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وعلك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما زاده تبجيلا وتكريما وتشر بفاوتعظيما وسأتى بعض تاويلاته صلى الله عليه وسلم لبعض احلام اواحلام بعض اعلام اصحابه اجعين قال النووى الله تعالى هوالخالق للرويا والحلم لكن جعل الرويا والاعتقادات التي هي اعلام على مايسير بغيرحضرة الشيطان محبوبة وجعل ماهوعلامة على مايضر بحضرة الشبطان مكروهة فينسب الشيطان مجازا لحضوره عندها لاعلى انالشيطان يفعل مايشا وقيل اضافة الرؤيا المحبوبة الى الله تعالى اضاعة تشريف واضافة المكروهة الى الشطان لانه برضها ويسربها (طس له وتعقب عن على ) سبق الرؤيا ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (يقوم في الدنيا

مقام سمعة وريام) وفي المغرب يقال فعل سمعة اى ليريه الناس من عيران يكون قصد فيه التحفيق وسمع بكذ اشهرتسميعا التهي والتحقيق الريامأخوذ من الرؤية فهوما نفعل ليراه الناس ولايتكمني برؤ ةالله تعالى والسمعة بالضم مأخوذ من السمع فهو مايفعل او بقال ليسمعه الناس ولا يكتفي فيه بسمعه تعالى ثم يستعمل كل منهما موضع الاخر وقد بحمع منهماتأكيدا اولارادة اصل المعنيين تفصيلا وضد هما الاخلاص في العمل لله على قسد الخلاص ثم الرواية الصحيحة في الرياء الممز وعليه السبعة و بجوز ابداله باء وعليه قرأة بعض القراء وهو المشهور على السنة العامة (الاسمع) تشديد المم (الله به على رؤس الخلائق يوم القيمة ) اي شهره الله مين اهل العرصات و فصيمه على رؤس الاسهاد واما مانقله الطبي عن النووى بان معناه من اطهره عمله للناس رياء فهوغير ملام لمقام التفصيل والتميير مين العندين من السمعة والرياء (طب عن معاذ) بأتى من قام وسبق في الريا وادنى الرياء بحث ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (يقول في صباح كل يوم ومسا) بالفتح والمسيئة الغروب اووقت المغرب و مقال المساء ضد الاصباح ومساء الرجل مساء اي مجن وهوالحوف والغم (كل ليلة بسم الله) اي في جمع حالاتي الحسلة اوجيع الامكنة فىجلبكل الحيرات والبركات ودفع جيع المضرات صبساحا ومساء (الذي)صفة للمصاف اليه وماقيل في وجه منع كون صفة للمضاف عليس بني دالتأويل مكن يظهر بالتدبر (لايضر) من الثلائي الفي كل حال وزمان ومكان في الدنيا والاخرة (مع اسمه )العظيم اى الملابسة والمقارنة اوالاستعانة باسمه اومع التوفيق لاسراراسمه بالوصل والعوام تقرؤن بالقطع وفي جامع الشروح للشاطبي ان ائبات همرة الوصل حالة الوصل لخن ثم المعية عامة سواء بالتعلق اوالتحدن والذكر والمكر والجل والبلغ والشرب وغير ذلك فعليك بالصدق والاعتقاد ومراعات الشروط المعتبرة لانفيكل اسمه تعالى بركات وشفاء وخواص لأتحصى على اربابه لايخفي واجراء الكلام على العموم (سيم) بالرفع فاعل من النقلين وجيع المكروهات والمؤذيات من اخلوقات على مايفيده الكر، في سياق النفي (فى الارض ولافى السماء) ظرف بلايضراو مناالسي وزيادة لالتأكيد النفي فالتخصيص بها للظهور في بادى النظر ورأى العين فهو ما لتمنيل للمعقول بالمحسوس ولان الحسن لا يتجاوزهما ويحمل ان الاعادة للاعادة والاسملال بطريني عطف الجلة وقال بعض المحقيقين توسيط حرفى النبي بينهماللدلالةعلى النرت من الادنى انى الاعلى باعتبار القرب والبعد مناالمستدعين للتفاوت بالنسبة الى علومنا والام يحتمل المهدوا خنس ولدااسنغني

عناجهم بالافراداى الكائنات السفلية والعلوية فيشمل مابيهما وفيها بلالتحفيق ان المراد بهاالعموم بجميع مانى الكون من دائرة الوجود والامكان اىنى في جيع العالم وفيه تنبيه على ان بركات اسمه الشريف محيداة بمافى الوجود وانماسواه لا يضرولا ينفع فى كل زمان ومكان كالا يثقل مع اسمه ني في الميزال بله هوا ثقل من السموات السبع والارضين السبع كا قال تعالى ولذكرالله أكبر (وهوالسميع) لدعوتنا (العليم) بحاجتنا اويستمع الاقوال ويعلم الاحوال عينها ورشدها وباطلها وحقهاو بجرى كلاعلى وفقعله وقوله وعقده (تلآث مرات) ای یکرر القاری ثلاث مرات (فیضره) العبد القارئ بهذا علی هذا (نی ) کامر (ط ه لـ ت حسن سي يح عن عثمان) فيه عظيم محث ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (يقول لااله) اى لامعبود ولامقصود اولاموجودفي نظرارباب الشهودفلالنبي الجنس على سبيل التنصيص عبى كل فرد من افراده (الاالله) اى الذات الواجب الوجود صاحب الكرم والجود قيل هذا خبران والحق انه محذوف والاحسن لااله معبود بالخيف الوجود الاالله ولكون الواجب الجلالة اسماللذات المستجمع لكمال الصفات وعملا للمعبود بالحق قيل لوبدل بالرجمان لايصح به التوحيد المطلق ثم قبل التوحيد هوالحكم بوحدانية الشئ والعلم بهاوا ثبات ذات الله بوحدانيته منعوتابالتنزه عايشامه اعتقادافقولا وعلافيقنافعرفانافشاهدة وعماناوثه وتاودواماقال الغزالى للتوحيد لبان وقشران كالاورغا لقشره العليا القول باللسان المجرد والثانية الاعتقاد الفلب جازما واللب أن ينشكف بنورس التوحيد بان يرى الاشياء الكثيرة صادرة عن فاعل واحد الويعرف ساسلة مرتبطة بمسبباتها ولب اللب ان لايرى في الوجود الاواحد اويستغرق في الواحد المحق غيرملتفت الى غير (والله اكبر) اى الكبريا مخصوص بذاته (الااعتق الله ربعه من النار) كافى حديث حمخ معن ابى ذرما من عبدقال لا اله الله الله ممات على ذلك الادخل الجنة قال ابوذرقلت وانزني وانسرق قال وانزبي وانسرق قال في الرابعة وان رغم انف ابي ذرا (ولابقولها اثنين الااعبق الله شطره من النار) اى نصفه منها (ولا يقولها اربعاً) واكتفى من الثلاث(الااعتقهالله) كله (من النار) ببركة التهليل وذلك لان انسرف اعضاء الانسان اربعة القلب واللسان والسمع والبصرا ولان المذاهب اربعة اولان حلة العرش اربع اولان اصول المدبرات كجبرائل وعزر ئل وميكائل واسرافيل اولان العناصرار بعة اولان اجال العالم اربعة الملك والملكوت والجبروت واللاهوت اولان ابواب الآلهي اربع الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة ولكل هذه المقامات نصيب من التهليل وربط من اسمه السريف واسرار عظم ولذاورد عتقه هكذا (طب عن ابي الدرداء) يأتي منقال

لاالدالاالله ﴿ مامن عبد ﴾ كامر ( بخرج من بيته الىعدو ) بضمتين ضد الرواح وقت السباح وقبل جع غدوة بالضم ومنه قوله تعالى بالغدووالآصال اى بالغدوات (اورواح) بالفتح ضدالصباحاي الذهاب بعدالزوال واسم هذاالزمان (الى المحدالا كانت خطاه) بالضم والخطوة بالفتح اسم مابين القدمين وجعه خطى وخطوات وبجوزفيه سكون الطاء وفتحه وضمه والخطوة بالفتح افعال الخطى وجعه خطوات بالفتح وخطاء بالكسر وقال المناوى خطوتان تثنية خطوة بالضم وهومابين القدمين في المشي و بالفتع المرة (خطوة كفارة وخطوة حسنة) وفي حديث لئق عن معاذ خطو ان احدهما احسالخطاء الىالله تعالى والاخرى ابغض الخطاء الىالله فاماالذي يحبها فرجل نضرالحلل في الصف فسد واماالتي يبغض فاذا ارادالرجل ان يقوم مدرجله ووضعيده عليها واثبت اليسرى ممقال والمعنى انه يثيب ساحبها ويرضى عنهفى الاولى وانه يعاقب صاحبها ولايرضى عنه في الثانية (جرحاعن عقبة بن عبد اسبق في ثلاث مهلكات بحثه ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (بريد ان يرتفع في الدنيا درجة) بالفتح في الدال و يجوز ضمها المرتبة والمنازل و يطلق على الطبقات واقدام السلم وجعمادر جودرجات (فارتفع الاوضعه الله في الاخرة )اى خفض قدره عنده تعالى فلايبالى باى نبئ يقابله في الدنيا والاخرة بان الى بابامن المعاصي والشرور واقتحم معرك الغفلات والضلالات ( درجة آكبرمنها واطول ) كما ال من تواضع لله تعالى درجة يرفعه الله تعالى درجة ومرتبة من مراتب الصالحين ومقاماتهم كقام الرهد والتوكل والورع والصبروالشكر او الرضاء من حيث الباطن وفي طاعة من الطاعات القولمة اوالفعلية من حيث الظاهر اومنزلة من منازل الصديقين وحالامن احوال المعرفة واليقين (طبحلوابن مردوية عن سلمان) يأتى من تواضع بحث ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (ولاامة) اى انسان شامل للحرو المملوك (استغفرالله في كل يوم سبعين مرة) اى طلب المغفرة من الله (الاغفرالله له سبعمائة ذنب) من الكبائروا لصغائر ما دام استغفر الله ولم يسر (وقد خاب) وخسر (عيداوامة عل في اليوم واللهة اكثرمن سبعمائة ذنب) وذلك لكل مرة من الاستغفارحسنة والحسنة بعشرامثالها فيكون سبعمائة حسنةفي مقايلة سبعين سيئة فتكفرها والظاهران السبعين مثال فالمائة بالف على هذا المنوال قال الغزالي قديتعلق مذا الحديث وتحوه بعض البطلة ويقول ان الله كريم رحيم وله خزائن السموات والارض وهوقا درعلي ان يفيض حلى قلىمن العلوم ماا فاضه على قلوب الانبياء من غيرجهد وتكرار وتعلم وهوكقول من يريدمالافيتك التجارة والكسباويتعطل وقال انه تعالى له خزائن السموات والارض

وهوقادرعلى ان يطلعني على كنز واستغنى ( هبخط والديلي وابن تركان ) في الدعاء (عن آنس) سبق التو مة و من يأتى استغفر سبعين ﴿ مَامن عبد ﴾ كامر (مسلم) التنكير فيه للتعظيم اى كامل في اسلامه راض بقضاء ربه و بنبوه نديه و بدين الاسلام (يقرأ سورة من كتاب الله عند نومه الأوكل الله به) بالتحفيف وفي النهاية قال في اسما الله تعالى الوكيل هو المقيم الكفيل بارزاق العباد وحقيقته انه يسبقل بامرالموكول اليه وقدتكر رفيه ذكرا لتوكل يقال توكل بالامراذاضمن القيامبه ووكلت الى فلان اى الجأت اليه واعتمدت فيه عليه ووكل بالتشديد فلان فلاناا ذااستكفاه امره ثقة بكفايته وعجراعن القيام بامريفسه ومنه حديث الدعا ولاتكلني الى نفسى طرفة عين فاهلك ومنه الحديث ووكلها الى الله اى صرف امرها اليه والحديث الاخرمن توكل مابين لحييه ورجليه توكلت له بالجنة وقيل هو عمني تكفل (ملكا) يحفظه ( لايقربه سَي ) من المؤذيات والمهلكات والشياطين والمفسدات والاحتلام والاوهام (حتى بهب من نومه) والهب والهبوب والهيب اسم الريح يقال هد الريح هيا وهبوبا وهبيبا اذاثارت وهاجت و يمعنى الانتباء والشوق والنشاط يقالهب من النوم اذا انتبه وهب السائرمن الانسان والدواب اذانشط واسرع والمعنى يحفظ فيه من كل مؤذالي ان يستيقظ وفيه فضبلة كلسورة سيمآآية الكرسي وآيتان منآخرسورة البقرة سيأتى في من (طبعن شداد) بن اوس وفي رواية حمت عنه بسندحسن مامن مؤمن بأخذ مضجعه يقرأسورة من كتاب الله الاوكل الله به ملكا يحفظه فلايقر به نبئ يؤذيه حتى يهب متى هب الرمامن عبد المر (يسمد) في صلوته (فيقول) حال في حال سجوده (رب اغفرلي) اي ذنويي وقدقيل كل ما جبك عن الله فهوذ سبو يكرر ذلك (ثلا عربات الاغفراله) مبنى للمفعول (قبل أن يرفع رأسه) من سجوده لانهاافضل العبادة واعظمها قال المناوى والظاهران المراد الصغايردون الكبائر كنظائره (طبعن) والد (الى مالك الاشجعي) قال الهيثمي هذا منروایة محمد بنجابر ( عن ایه ) ابی مالك و لم ار من ترجههما مخو مامن عبد <u>آ</u> سلم كامر (يسلم) من التسليم (على عندقبري) وهوالا نروضة المطهرة تورها الله تعالى وقد عاو باركها (الاوكل الله بهاملكا يبلغني) من التبليغ اى سلامه ومن بسلم على منهم وانبعدقطره وتناتداره فيردعليهم سماعه منهم كابين فيخبرآ خروهذا تعظيم للمصطفى صلى الله عليه وسلم واجلالالملائكته حيث سحر الملائكة الكرام بذلك قال ان بشار تقدمت الى قبرالني صلى الله عليه وسلم فسلت فسمعتمن داخل الحجرة الشريفة وعليك السلام وفى الدلائل اسمع صلوة اهل محبتى واعرفهم لتألف ارواحهم روحه وتعارفها

معها بالمحيه الرابطة والارواح جنود مجندة فاتعارف منها ايتلف وماتنا كراخيلف (وكفي) اى السلام اورده او التبليغ (امردنياه وآخرته وكنتله سهيدا وشفيعا وم القيمة) وفي حديث طبعن عمار بن يأسرقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ان لله تعالى ملكا اعطاه سمع العباد فليس من احديصلي على الاوبلغها واني سئلت ربي ان لا يصلي على عبد صلوة الاصلى عليه عشرامثالها هذه احدى الروايتين للطبرابي عى عماروفي رواية ثانية عنه ان لله ملكا اعطاه اسماع الخلائق كلها و هوقام على قبرى اذامت الى وم القيمة فليس احد من امتى يصلى على صلوة الاسماه باسمه واسم ابيه وقال يامحمد صلى عليك فلان فيصلي الرب تعالى و بارك عليه كل واحدة (هب عن ابي هريرة) وفي رواية حم ن حب ك عن ابن مسعود ان لله تعالى ملا تكة ساحين في الارض يبلغوني من امتي السلام قال ك صحيح و افره الذهبي وقال العميثمي رجاله رجال الصحيح وقال العراقي متفق عليه ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (يصلي الفجر ثم يقول حين ينصرف ) من صلوته ( ولا حول ولا قوة الا بالله ) و لذلك يتم التوحيد في نظراهل التفريد بناء على ان معناه لاحول للعبد ولانحول ولاانصراف عن معصية الله الا بعصمته ولاقوة ولاحركة ولااقبال على طاعة الله الا معونته وفي سرح حرب البحر لاحول في دفع المضار من النفوس والاحوال والاديان والعقول والانسان الابحماية الله ولاقوة ولاقدرة على جلب المنافع على هذه الا بعناية الله تعالى اولا حول لاخلاص في الامورا لدنيوية والاخروية من شرورولا قوة لاوصلة اليكل سرور الابمعونة الله وتوفيقه وخلاصته لاتحول لاحد من المعاصي الابتحويل الله لامه محل الاحوال ولاقوة لاحد على أمر من الامور الابتقوية الله واقتداره والمقصود منه خص الالتجأ اليالله وقصر الاتكال على عنايته وحوله وقوته وقطم الاعتماد عنكلشي الامن وقايته ورعايته م قيل ان المرَّ أول ما يحدث في باطنه من أحسان العمل يسمى حولاتم ما يحسن به في الأعضاء من اطاقهاله يسمى قوة ثم مايظهر عليه من العمل بصورة البطش والتناول يسمى قدرة ولهذاكان لاحول ولاقوة الى آخره كنزامن كنوز الحنة لانها تدل على رجوع الامور كلها إليه تعالى وفيه تفويص امور الكائنات مع قطع النظر عن المخلوقات الى الله (ولاحيلة) بالكسسر قوةوجعهاحيل وكذاالجيل بالفتح قوة يقاللاحيل ولاقوة لغة فيلاحول ولاقوة واماالحيلة بالفتح فكروه من المعز (ولااحتيال )كذلك (ولامنجأ ) بالفتح محل العجاة والعجاة فيكون محلا ومصدرا بقال نحى من كذا ينجو نجاء بالمد ونجاة بالقصروانجا غيره ونجاه

(ولاملجاء) بالفتيم المهرب والملاذ (من الله الااليه سعمرات) اي يكررها سبعمرات في وقت واحد من الاوقات خصوصا مكرة وعشيا (الادقع) مبنى للمفعول (عنه سبعون توعامن البلاء)سبف محمد في ار بعه والا ادلك واصدق (المدلمي عن انس ) مراستعنوا و يأتى من ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (تصدق) ماص من التفعل اومضارع محذف احدى التائين (بصدقة منتغي بهاوجه الله) اي يطلب بهارضا اللهوثوابه (الاقال الله له نوم القيمة عبدى رجوتى )انت (ولن احقرك )ولن اذلك ابدا (حرمت جسدك على الناروادخل) امر من الثلاثي الواوابندائية ويحتمل ان يكون مضارعا عاطفاعلى ولن احقرك وفي نسيخ ولن افقيك وهوالظاهر (من أي الواب الجنة سئت)قال الله تعالى فامامن اعطى واتبق إي اعطى ماله لوجه الله واتق محارمه وصدق بالحسني اى بالحجازات وايقن ال الله سخلفه او بالكلمه الحسني وهي كلة التوحيد اوالجنة فسيسره اي سنهيئه في الدنيا لليسري للخلة التي توصله الى اليسر والراحة في الاخرة يعني للاعمال الصالحات المسبة لدخول الجنة وفيه حص على انفاق المال ونفع الرجاء في الخير (ابن لال والديلي عن الى هريرة) مرتصدقواومامن صدقة ومامن عبد كامر ( مدعوللمؤمنين والمؤمنات )من الانس والجنويحمل سمول الامم الماصية وهوطاهر حديث انس الآني فاللام للعهد اوالجنس فيبغى أنايع في الدعاء بحميع المؤمنين وقدقال تعالى لنبيه صلى الله علمه وسلم واستغفر لذنبك والمؤ منين والمؤمنات وقال اخباراعن توح عليه السلام في دعاله رب اعفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤ منين والمؤ منات (الاردالله عليه منكل مؤمن و مؤمنة مضى أو هو كائن ) في الحال اوالاستقبال ( الي يوم القيمة عنل دعائه ) وروى ابو النبيخ وابن حبان في النواب والمستغفري في الدعوات عن انس بسند ضعيب من استغفر للمؤ منين والمؤمنات ردالله عليه عنكل مؤمن مضى من اول الدهر اوهو كأنن الى يوم القيمة واخرج الطبرابي عن عبادة بن الصامت من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كسب الله له بكل مؤمن ومومنة حسنة (عب عن ابان عن انس) يأتي من استعفر ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (الاوله بيتان ) عظيمان (بيت في الجنة وبيت في المارفاما آلمؤمن فيني بيته في الجنة ) بالايمان والاخلاص والاعمال الصالحات مبني للفاعل فيكون اسناد الب المه مجازا اومبني للمنعول اي باالله با انه (وبهدم يته في النار) كامر (واما الكافر فهدم بيته في الجنة ) بالكفر والتكذيب والخبائث (ويبني بيه في النار) بذلك قال الله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اي يغين المؤمنون الكافرين باخذ مناز لهم وذلك ان الكفار

الهرمنازل في الجنة واهل من الحور العين لوآمنوا فلما كفروا وخرجوا من الدنياعلى هذه الحالة هدموا قال الكر في ان المعابن تفاعل من العنن وهوفوق الخطوالم اد بالمعيون من غبن عن منازله ومنزل اهله في الجنة فيظهر يومئد غبن كل كافربترك الاعان وغين كل ، ؤمن بتفصيره في الاحسان والتغان مستعار من نفان القوم في التجارة وهوان يغبن بعصهم بعضالنزول السعداء منازل الاشقياء التي كابوا يتزلونها لوكانوا سعداءوزول الاشقياء منازل السعداء التي كانواينز لونها لوكانوا اشقيا واورده الصغاى في مشارق الاقوارمامن صديدخل الجنة الاارى مقعده من النارلواسا وليزداد شكرا ومامن عبديدخل النار الاارى مقعده من الحنة لواحسن لبزداد حسرة (الديلي عن الى سعد) كامر ﴿ مامن عبد ﴾ كاسبق (الأوفى وجه عينان ) صحيحتان (ببصر بهما امر الدبيا) بضراوله من الافعال لانه يعدى بامر الدميا كقوله ولهم اعين لا يبصر ونهاطريق الاسلام ويسدعمل من ألنلائي مالبه كانتال سصر به اذا صار مبصرا من باب الرابع والحامس ( وعينان فى قلبه يبصر يهما امر الاخرة فأذاار اد لله بعبد اى انسان (خيرافتح عينيه اللتين في قلبه) اى ازال عن قلبه جب الاسكال وبصر مصيرة، مراتب الكمال حتى صارعا، لالافيض الرباني والامدادالرجابي فاذاهبتر ياحالالطاف انكشفت الجبعن اعبى لتاوب وفاضت الرجة واشمرق النوروا تكشف للقلب سرانملكوت وللاكمات فيهحقائق الامور الالهية وعندا نقطاع الحجب يلمع في القلب وراء سترا لغيب عرائم العلوم وغرائبه (فابصر مماما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب ) وجعل اليقين والعلم المنوالي بسبب النظر في المخلوقات اولارتفاع الذنب وسهدالغيب وودو ف الله المؤمنين بالايمان بالغيب ( واذا اراد به عيرذ لك تركه عَلَى مَا ﴾ اى حال يكون ( فيه ثم قرأ ام على قلوب اقف لها ) قال الله آمالي اولئك الدين لعنهم الله فاصمهم وأعى ابصارهم افلايتدرون القرأن امعلى قلوب اقفالهاعلى التكير للتنبيه على أن الوصف بها اولى من المعرفة فكانه قال امعلى قلوب قاسية اومظلة وردت محققة لمعنى الاية المتقدمة فانه تعالى قال اولئك الذين العهم الله اى ابعدهم عنه اوعن الصدق اوعن الخيراوغير ذلك من الامور الحسنة فاصمهم لايسمعون حقيقة الكلام واعاهم لايتبعون طريق الاسلام فاذنهم بينامرين امالايتدبرون القرأن فيعدون منه لان الله تعالى لعنهم وابعدهم عن الخير والصدق والقرأن منهما وامايندبرون لكن لاتدخل معانيه في قلومهم لكونها مقفلة ( الديلمي عن معاذ )سبق اذاار ادالله بعبدخيرا قتم له ﴿ مأمن عبد ﴾ كامر (مؤمن ) التكيرفيه للتعظيم اى كامل في اسلامه و ايمان،

(يغرج من عينيه من الدموع مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى ) اي من خوف جلاله وقهرسلطانه ( فيصيب حر ) بالضم والتشديد ظاهر الوجه ( وجهه ) بالضمير ( فتمسه النار ابدا) لأن خشبته من الله دلالة على علمه به ومحسه له ومن احسالله احبه الله قال الع اقى وكل ماوردفي فضل البكاءمن خشية الله فهواظهار لفضيلته فهو حبيبه والحبيد لايعذب حبيبه ولهذا قال ان الذين اوتوالعلم هم اهل الخشية انما يخشى الله من عباده العلاءوفى خبراعمكم باللهاشدكم لهخشية وقال اهل الكشف مامن عل الاله وزن وثواب الاالدمعة فانها تطفئ بحورامن الناروخرجبكاء الخشية بكاءالتفجع فانه يصدع الرأس ويضعف البصر وبكاء الجزع والملع فانه يورث القسوة والمقت وبكاء المساعدة فانه يورث لفترة والغفلة كاان بكا الخشية يزيل الذلة (مطب عن ابن مسعود) ورواه عنه البهق قال العراقي سنده ضعيف وسبق ثلاثة ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (التلي ببلية في الدنيا الابذنب) فكل عقاب تقع في الدنياعلى ايدى الحلق فهوجرا من الله وان كان اصحاب الغفلة ينسبونه الى العوائد كا قالوا مس ابا نا الضراء والسراء ويضيفونه للمعتدى عليم بزعمهم وانما هو كاقال تعالى ومااصابكم من مصيبة فبماكسبت ايديكم ( والله آكرم وأعظم عفوامن ان يسأله عن ذلك الذنب يوم القيمة ) فالبلاء في الدنيا دليل أرادة الله الخير بعيده حيث عجل له العقوبة فى الدنيا ولم يؤخر وللاخرة التي عقو بتهاد أعة فهذه نع بجب على العبد شكرها وفيه ان الحدود كفارة لأهلها واستشكل مخبر الحاكم لاادرى الحدود كفارة واجيب بان حديث الياب اصبح اسناد اوان الحاكم لا يخفي تساهله في الصحيح (الحاكم طبعن ابي موسى) الاشعرى وفي حديث طب طس رجاله ثقات عن انتعباس مامن عبد مؤمن الاوله ذنب يعتاده القينة بعد القينة اوذنب مقيم عليه لاتفارقه حتى يفارق الدنياان المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا اذاذكر ذكر ﴿ مامن عبد ﴾ كامر (اصبح صاعًا الافتحتله ابوأب السماء) وتعلق روحه بارواح اهل السماء (وسبحت اعضاءه ) لغلية جانب الصفة ولزالت الشهوات ومحيت المفوات (واستغفرله أهل السماء الدنيا) لطهارته من هؤلاء وفي حديث طس وابى القاسم عن انس الصوميدق المصير ويبعد من حر السعيران الله تعالى مائدة عليهامالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشرلا يقعدعليها الاالصاغون (الى ان توارى بالجاب) اى تسترجا التوارى تفعل الاستتار وفي حديث الديلي عن ابن عباس الصام في عبادة من حين يصبح الى انه يسى مالم يغتب فاذا اغتاب خرق صومه اى افسدو بطل وابه وان حكم بصحته وسقط الفرض فلايعاقب عليه في الاخرة

نعم تباحق مواضع تتبعها بعضهم فبلغت نحوار بعين فالغيبة المباحة لاتخرق الصوم ولايبطل بها اجره ( فان صلى ركعة اور كعتين) مبنى على التمثيل او على مذ هب الشا فعي (اضائت له السموات نوراً) لان اقرب مايكون العبد في صلوته لانه التجلي وهو معراج المؤمنين كإقال تعالى واسمجد واقترب وفيهان اطف الله وتوفيقه تعالى سابق على العبد وسببله واولاه لم يصدر من العبد خيرقط ( وقلن ازواجه من الحور العين اللهم اقبضه الينا وقد اشتقنا الى رؤيته) و في الفاسي الثوق فرع باطن الحب حال ألفراق الى وصل يحبو به وهومن الاحوال السنية والمقامات العلية وقيل انه عبارة عن هبوب قواصفة رياح قهرالحية بشدة ميلهاالى الحاق المشتاق بعشوقه فالشوق تيم تهاو عرتها فاذا استقرت المحبة ظهرالشوق فلأيكون المحب الامشوقا ابدافهي ضرورة صحتها والصدق فيها والشوق زيادة وصف فالعمل عليه على على الحبة الخاص وهوشوق واشتياق فالشوق هوشغف المحبة في حال منع الحب من المحبوب والاشتياق هوزيادة الشغف في حال وصل المحب بالمحبوب مخافة القطع بعد الوصل فالشوق يسكن بالنلاقي والرؤية والاشتياق لايزول باللقا ومن عهقيل ان الاشتياق اعلامن الشوق لانه لايسكن بلقا المشتاق اليه وقال ابوالعباس المرسى الشوق على فسمين شوق على الغية لايسكن الابلقاء الحبيب وهوشوق النفوس وشوق الارواح على الحصور والمعاينة ( وان هلل) بتشديد اللام بانقال لااله الاالله ونحوه ( اوسم ) كذلك بانقال سبعان الله و بحمده ونحوه (اوكبر) كذلك بالتشديد بانقال الله الكبرونحوه وفي حديث المشكاة عن عبادة مرفوعامن تعار فقال لااله الاالله وحده لاسريك لهله الملك وله الجدوه وعلى كلسي قدير وسجان الله والحدلله ولااله الاالله والله آكبر ولاحول ولاقوة الابالله ممقال رب اعفرني م دعا استجيب له أى مادعا. من خصوص المغفرة أومن عموم المسئلة قال أن ملك المراد بها الاستجابة اليقينية لان الاحتمالية ثابتة في غير هذا الدعاء (تلقاه سبعون الف ملك يكتبون تواجهاالي ان تواری) مضارع اصله تنواری ای تسنتر (بالحاب) ای جاب کفر او جاب ظله ومعاصی (عدقط هبعن عايشة) سبق في الصيام والصلوة بحث وشاهد ﴿ مامن عبد ﴾ كامر ( الاوله صيت في السماء) اي ذكر وسهرة بحسن اوقبيح قال ابن حجر الصيت بكسر فسكون اصله الصوت كالريح من الروح والمهادبه الذكر الجيل ور عاقيل بضده لكن مقيدا (فاذا) ظرفية او شرطية وفي رواية الجامع فان سرطية (كان صيته في السماء حسنا وضعله في الارض حسنا ) لتستغفرله اهلها و يعاملوه بانواع المهابة وصنوف الجلالة

وينظروا اليه بعين الودوسقط في الجامع لفظ حسنا وافظ سيئا بعده (واذاكان) كذلك ان في رواية الجامع (صيته في السماء سبّاً وضع له في الارض ) وسقط هناسياً في الكل وهو كذلك واصل ذلك ومنبعه محبة الله للعيد أوعدمها فن احبه الله احبه أهل بملكته ومن ابغضه الله ابغضه اهل بملكته وبؤخذ من ذلك ان محبة قلوب العباد علامة على محبة الله والعكس بالكعس (ق عن الى هريرة) ورواه البزار عنه ايسا قال الهيمي رجاله رجال الصحيح ﴿ مامن غريب ﴾ الغربة الاغتراب وهوالانتقال عن وطن تقول اغترب وتغرب بمعنى فهوغر يبوغرب والجع الغربا والغر با ايضا الاباعد (عرض) كسرالرا اى يسقم ويفتروالمض حروج الجسم عن المجرى الطبيعي ويعبرعنه بانه حالة تصدربها الافعال خارجة عن الموضو علماغيرسلية (صوحى ببصره فلا يقع على من يعرفه) لغرابته ليساله صديق ولامن عرفه حتى يستأنس فيكون نعمة وسعاده وكفارة وعظيم تواب ولذاقال (الاكتبالله له كل نفس يتنفس به سبعين الف حسنة) ثوابامن عند الله (و يحو صنه سبعين الف سئة ) فكلما صبرولاينكو الى الناس اواشتدم ضه اوالطف في السوأل ازداد درجة ونوابا كافي ايوب عليه السلام قال الى مسنى الضروانت ارحم الراحين وهو الطف فى السؤال حيث ذكر نفسه عايوجب الرجة وذكرر به بغاية الرجة ولم يصرح بالمطلوب فكانه قال انتاهل انترج وابوب اهل انبرج فارجه واكشف عنه الضرالذي مسه (الديلي عن استعباس)سبق الغريب اذامرض رفع المنقلب معله صنوبرى الشكل ويطلق على الصدر قال تعالى افن سرحالله صدره للاسلام رب اسرحلى صدرى وحصلمافى الصدور يعلم خائنة الاعبن وماتخفي الصدور وقديج ععنى الفضاء الذى فيه الصدورفانها الاتعمى الابصارولكن تعمى القلوب التى في الصدوروا ختلف في ان محل العقل اهلهوالقلب اوالدماع والجميورعلى انه القلب وقدسرح هذه المسئلة الرازى في سورة الشعراء فى قوله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك وقيل المواد ار بعة الصدر والقلب والفوأد واللب فالصدر مقرالاسلام افن شرح الله صدره للاسلام والقلب مقرالا يمان ولكن الله حبب البكم الايمان وزينه في قلو مكم والفوأد مقرالمعرفة ماكذب الهوأ دمارأى ان السمع والبصر والفوأدكل اولئك كان عنه مسؤلا واللب مقرالتوحيد انمايتذكرا ولوالالباب (الاوهومعلق بين اصبعين من اصابع الرجان ان شاء اقامه وان شاء ازاغه )قال الرازي هذاعبارةعن كونه مقمهورا محدود امقصورامقلوبامتناهما وكماكان كذلك امتنع انيكون لهاحاطة عالانهاية له فالقلب عس الى الدنبا بالرغبة والرهبة اما الرغة فنهى معلق القلب بالاهل

والولد بمصيل مصالحهم ودفع المضارعنهم واماالهبة انبكون خائفا منالاعداء والمنازعين فاذاشرح اللهصدره صغركل مايتعلق بالدنيا عين همته فيصبر كالذباب واليق والبعوض لاتدعوه رعبة البها ولاتمنعه رهبة عنها فيصيرا لكل عنده كالعدم وحينتذ يقبل بالكلية تحوطلب مرضاة اللهفان القلب في المثال كينبوع من الما والقوة البشرية كالينبوع الصغير فاذافرقت ماءالعين الواحدة على جداول الكثيرة ضعفت الكل فامااذانصب الكل في موضع واحدقوى ( والميزان بيد الرجان يرفع اقواماً ) بشرحه وانواع الهداية (و بخفض آخرين) بالزيغ وانواع الضلالة الى يوم القيمة ربئالا تزغ قلوب ابعدا ذهديتنا وهب لنامن لدنك رحة (حم، النطب عن النواس) بالفتح (بن سمعان) قال له صحيح و اقره الذهبي وقدا نرجه ن في الكبرى عن عايشة قال العراقي سنده جيدوسبق طوب بي أدم ﴿ مَامْنَ قُوم ﴾ وهم جاعة الرحال دون الداء وجع القوم اقوام وجع الجمع اقاويم والقوم يذكر ويؤنث لان اسماء الجنوع والبي لاواحدلها مله ظلهااد اكان للآدمين بذكرويؤ ستمثل الرهطوالنفر والقوم قال الله تعالى وكذب به قومك وقال كذبت قوم بوحور عادخل الدساء في القوم على سبيل التبع لانقوم كلنبي رجال ونساء (يعمل )مبني للمفعول (فيهم بالمعاصي) اي وهم من لم يعمل عامل على مها عيرهم (هم اعر)اى امنع (واكثر عن يعمله عمل يغيروه الاعمم الله إلاالى سلطان اوجار منه بعقاب) لان من المعمل اذا كالوا اكريمي يعمل كالواقادرين على تغيير المنكر غالبا فتركم السحنهم لهرضى بالمحرمات وعومها واذ أكرالحبث عمالعقاب الصالخ والطالح فليعذر الذين بخالفون عنامره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذال اليم قال الغزالي قالد مايشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدب اهل قرية نها عماسة عشر الفا اعالم ماعال الاعياء قمل يارسول الله كيف قال لم يكونوا يعصوا الله لكن لاياً مرون بالمعروف ولا يتهون عن المنكر قال الغزالي فكل منساهد منكر اولم ينكره مهوسريك فيدفا لمستمع سريك المغتاب و يجرى هذافى جيع المعاصى في عبالسه من يلبس الديباح و يحتم ذهب ويجلس على حرير وجلوس فيدار اوحام على حيطانها صور اوديها اواني من ذهب اوفعة وحلوس بمسعديسي الصلوة فيه فلاغون الركوع والسعبودا وتجلس وعظ بجرى مه ذكر بدعه ومجلس مناطرة اومجادلة يجرى فيه الايذاءوا لفحش (طحه مدحب طب ض يءن عبدالله بن جريوعن ابيه) جرير وقال المناوى جريرا بن عبدالله ورواه هب عن الصديق وسبق لتأمرن و مئس ﴿ مامي قوم ﴾ كامر (سعوا )من السجي وهو الغمر ( الي الساطان) | اى وشي بهم الى سلطان ٤ جار ليؤديم و يحقرهم ويضرهم ولذامال (ايذاو الااذلهم

الله قبل يوم القيمة ) وفي حديث ك عن ابي موسى قال له اسانيد من سعى بالناس فهو لغير رشده اوفيهنئ منه اىمن غير الرشد لان العاقل الرشيد الكامل السعيد لا يتسبب الى ايذاء الناس بلاسبب قال بعض الحنفية واذا كان الساعى عادته السعى واضاعة اموال الناس فعليه الضمان والافلاقال الراغب والرشد عناية الهية تعين الانسان عندتوجهه في اموره فتقويه على مافيه صلاحه وتغتره عمافيه فساده وأكثر ما يكون ذلك من الباطل نحو قوله تعالى ولقداتينا ابراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين واكثر مايكون ذلك بتقوية العزم او بفسخه (ن عن حديفة) سبق اول فرقة ﴿ مَامِن قُوم ﴾ كامر (يذكرون الله) اى يجتمعون لذكره بنعوتسبيح وتهليل وتحميدوتلاوة وتكبير وبسملة وحوقلة وتدريس علم شرى (الأ-فت) بتشديد الفاء اى احاطت (بهم اللائكة) يعنى دارت حولهم ( وغشيتهم ألرحة ونزلت عليهم السكينة ) كذا في اكثرا لنسخ والروايات اى الوقار والخشية والذكر سبب لذلك الأبذكرالله تطمئن القلوب وفي المشارق السكينة شي كالريح اوكالهواء وخلق له وجه انسان اوالرجة اوالوقار (وذكرهم الله فين عنده) يعنى في الملائكة المقربين فالمراد من العندية عندية الرتبة قال المظهر البا التعدية يعنى يديرون اجنعتم حول الذاكرين رقال الطبي للاستعانة ككتبت بالقلم لان حفهم الذى ينتهى الى السماء عما يستقيم بواسطة الاجمعة وفيه فضل مجالس الذكر والذاكرين والاجتماع وصبة الملائكة لبني آدم تنبيه قال في الحكم اكرمك ثلاث كرامات جعلك ذاكراله ولولافضله لم تكن اهلا لجريان ذكره عليك وجعلك مذكورا به اذحقق نسبته اليك وجعلك مذكوراعنده وتعم نعمته عليك (ت) في الدعوات (حسن صحيح،) في واب التسبيم (عن ابي هريرة وابي سعيد معا )ورواه مسلم عنه بلفظ ما جلس قوم يذكرون الله الاحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحة وذكرهم الله فين عنده سبق كل مجلس (مامن قوم المجمعوا يذكرون الله عزوجل) قال بعضهم الذكرهو المتخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الله وقيل ترديد اسم المذكور بالقلب واللسان سوا في ذلك ذكر الله اوصفة من صفاته او حكم من احكامه اوفعل من افعاله اواستدلال على عن من ذلك اودعا اوذكر رسله اوانبيائه اومايقرب الى الله من فعل أوسبب بنحو قرائة أوذكراسمه أونحوذلك فالمتفقه ذاكر وكذا المفتى والمدرس والواعظوا لمتفكر فيعظمته تعلى كاقال تعلى الذين يذكرون اللهقياما وقعود اوعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض الاية والممثلما امر به والمتهى

عمانهي عنه (لايريدون بذلك الاوجهالله)ايرضاءالله (الاناداهم منادمن السماء قوموا ) ايها الذاكرون (مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ) سبق معناه في ما جلس قوم (ابن شاهين في الترغيب عن انس) وفي حديث دك عن ابي هريرة بسند معيم مامن قوم يقومون من مجلس لايذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن متلجيفة حار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيمة ﴿ مامن قوم ﴾ كامر (يكون فيهم رَجَلَ صَالِحٌ) باداء حق الحق وحق الحلق الم فاعل من صلح اذا استقامت افعاله واحواله فيمابينه وبين الله تعالى وفيما بينه وبين خلقه (فيموت فيخلف فيهم مولودا) اي يحدث بعد موته من صلبه والفعل مبنى للفاعل وفي نسخة اصلية موجود فحينتذ الفعل مبنى للمفعول (فيسمونه) اقر باؤه اوقومه (باسمه الاخلفهم الله) وزادفي رواية الجامع تعالى (بالحسني) قال السيوطى البركة التي كانت في ذلك الصالح الى اخره (كرعن على) وكذا المعافى بن زكريا في كتاب الجليس عنه وفيه انقطاع ومامن ليل ولانهار بالتنوين فيهما والذي وقفت عليه في مسندالشافعي مامن ساعه من ليل اونهار (الاالسماء تمطر) بضم اوله وكسس الطاء (فيهما) وفي رواية الحامع فيها ( يصرفه ) بفنح اوله وكسر الراء كفوله تعالى يصرفه الله تعالى عن يشأر الله تعالى حيث يشاء ) من ارضه يعنى ان المطرلا يزال ينز له الله من السماء لكنه يرسله الى اين اراد من الارضر قال الرافعي هيه ان السماء تمطر ايلا ونهار اوالله يصرفه حيث يشاء من الاماكن والنواحى بحراورا ثم يمكن ان يجرى هذاعلى اطلاقه و يمكن حله على الاوقات التي يعهد فيها المطرابتي وعن ابن عباس مامن عام اقل مطرا من عام ولكن الله قسم ذلك مين عباده على ماشا قال الكشاف وروى ان الملائكة يعرفون عدد المطر وقدره كل عام لانه لا يُختلف فيه البارد (الشافعي) في مسنده (ق)عن عروبن ابي عرو (عن المطلب) بن عبد المطلب (بن - نطب) بفتيح المهملتين وسكون النون بينهما المخرومي تابعي صدوق كشيرالتدلس والارسال فالحديث مرسل و مامن مؤمن كم من الذكور والاناث والانس والجن (ادخل على مؤمن سرورا) ضدالحزن وكذا المسرة بمعنى النشاط والفرح ومنه السار والسارة ليسر ناطرها يقال قدسره يسره سروراومسرة وسرالرجل على مللم يسم فاعله ذمو مسرور (الاخلق الله من ذلك السرور ملكا) بفتحتين واحدالم ككة وهم جواهر تورانية بسيفه قدسب مقدسة عن ظلمات الشهوات ضعامهم التسبيح وسرابهم النقديس انسهم بالنفر فرحماء به وا زعم بساط مشاهدته وحضرة قربه وسماع وحيه والطاعه انم ضبع مجبواون عليه عيره نفكن اذايس فبهم خلط

ولائركب ولاتعدد في الصفات ولافي الافعال يعبد الله تعالى ويجده و يوحده فأذاصار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي ادخله عليه فيقول له) السرور ( اما تعرفني فيقول ) المؤمن (من انت فيقول اناالسرور الذي ادخلتني على فلان انااليوم) بالنصاطرف للاتى و عكن ان يكون الامبتدأ وخبره جلة (اونس) بضم المعزة من آنس يونس والانيس الموانسة يقال استأنس بفلان وتأنس به وما في الدار انيس اى احد وآنسه بالمدايصره وآنس منه رشدا ايضاعله وآنس الصوت اسمعه (وحنيتت) وادخال السرورعل مؤمن متحاب في الله وذلك محود عند الله فيستحق النجاة والخلاص من وحشة القبرو غربته (والقنك) من التلقين (جتك واثبتك) بالتشدد (بالقول الثابت) كاقال نعالى شبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت في الحماة الدسا وفي الاخرة قال الرازي لما بن ان صفة الكلمة الطبية ان يكون الملها نان وصفت الكلمة الخبيثة أن لايكون لها اصل ثابت ال تكون منقطعة والايكون ليا فرار ذكر ان ذلك الفول الصادر عنهم في الدنيا بوجب ثبات كرامة الله لهم وثبات توابه عليم وقوله بالقول الثابت في الحبوة الدنيا وفي الاخرة اي القول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا فالحيوة الدنياوف الاية قول آخروهوان هذه وردت في سوال الملكين في القب وتلقين الله المؤمن كلة الحق في القبر عند السوال وتتبيته اياه انتهى وعن النبي صلى الله عايه وسلم انه قال في قوله منبت التمالذين امنوالي آخره قال سين مقال له في القيرمن ربك ومادينك ومن نبيك فيقول ربى الله ودخى الاسلار وبي محد حلى الله عليه وسلم والمراد بالباءهوان الله اعائبتهم فالقبر بسبب واظبتم فالحياة الدنياء ذاالتول ولهذا الكلام تقريرة ول عقلي وهوانه كلاكانت المواظبة على ألفعل اكتركان رسوخ تلك الحالة في العقل والقلب اقوى فكلما كانتمواظبة العبدعلي ذكر لاالهالااله وعلى التأمل في حقايقها ودخايقها كل واتم كان رسوخ هذه المعرفة في عقله وقليه بعد الموت اقوى واكل (وانهديك) بضم اوله اى احضرمعك (مشهد القية) بفنع اوله وكذا المشهدة والمشهدة بالضم موض يقال هذا إ مشهدالقوم ومشهدتهم ومشهدتهم اي محضرهم (واشفع من ربك) بفتح اؤله وتخفيف الفاء (واريك) بضم أوله وكسرالها (منزلك من الجنة) وفي حديث المسكاة عن انس مرفوعاهن قضى لاحدمن امتى حاجة يريدان يسسره بهافقد سرنى ومن سرنى فقد سرالله ومن سرالله ادخله الجنة يآتي النه في من ادخل (ابن ابن الدنيافي الحوايج عن جه فر ) بن مجمد (عن ابيه عن جده) سبق مامن نبئ احب ﴿ مامن مؤمن ﴾ من الانس وا ما الجن ففيه

اختلاف في دخولهم في الجنة (ولامؤمنة الاوله وكيل) من الحور والغلمان اومن غيرهما من الخزاة وجنود الجنان (في الجنة ان قرأ القرأن بي القصور) جمع قصر وهوما احتوى على دورو بوت عديدة وهذه غير مخنصة به لكنه يكون اعظم واكثر نصيبامن غيره (وان سبع غرس لا الاسجار وان كف كف )اى وان منع وامسك نفسه عن القرائة والتسبيح منع لهنا القصوروغرس الاشجاروفي حديث ابن وداعة مرفوعا اكثركم على صلوة اكثركم ازواجافى الجنة وفى الفاسى فالصلون عليه صلى الله عليه وسلم تكسب السنات ومحوالسيئات ورفع الدرجات وبناء القصورفي الجنة وتكسب الازواج التيهي سرالقصور وحقيق لمن صلى عليه الله سبحا به أن ينال ذلك كله و يستفيده ومن تقرب الى الله تعالى بالصلوة والتسبيع لهان بيعة كل خيرو يسده وفي الحديث ولالة ايصاعلى أن الاعمال الصالحة يئاب عليها بالأزواج في الجنه (ك) في نار يخه ( والديلي عن انس وفيه ) اى في طريقه (محي ) بن معيد (قال بن عدى احادية ، غبر مستعمة ) سبق ان درج الجنه ودرج اهل الجنه فرمامن مؤمن بَهُ من الانس والجن ( يساير) بسايد الله وي معنى السائم ثلاث وجوه احدها السلامة لك ومعك ويكون مصدرا كالمذادر لماد الالتهما مسدران من الثلاثي و الاولان من المزيد و ثانيها السلام على حفظك عن موجبات قصورك وعلى مراعات جيع المورك ويكون السارم الم الله و ثالثها ان السلامة بمعنى المسالمة له والانقباد اليه (على عشرين رجلا ، ن الملين ) وظاهره المراد الصالحين وفي البرعة لا يسلم على الفاسق المعلن وعلى الذي ينغني بالفاء الممنوع والذي يطيرا لجام التولد عليه السلاملن الميرالجام شبطان بطير شبطانا كذافي الماتار خانية ويرد سلام الدمي بقواء وعليكم ولايزيد علبه وينوى السلام لحديث مرفوع اذاسلوا عليكم فردوه عليهم وفي حديث الجامع اذا سلم عليكم احد من اهل الكتاب فقولو اوجو بافى الرد عليهم وعليكم فقط وفى النارخانة امااذا ابتدا الكلام فلابأس بان برد عليه ولكنه لايز مدعل قواه وعايك وأذا قال المسام لذمى اطال الله يقا كان بنيه توغيق الاسلام او بنية ادا الجزية عن ذل و غارة الأباس به و بكره و صافحة الذمى وقال ابوالليث الرجل مخير عندمروره بقوم فيهم ويهم وكافربين اليقول السلام عليكم وان يقول وعليكم وعن مجداذا كتبت الى يهودى اونصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى اللهي رالاوجبت له الجنة ) سبق معناه بي السلام (ابن لال والديلي عن ابن عر) بن الخطاب (وفيه) سعيد (ابن سنان هالك ) مراذا سلم الرهامن مؤمن الم

من الانسى (الاوله حار ،ؤذه ) سنة الله في خلقه لا تعول ولا تتر ازل وجرت ان من اوذى فصبرفله الظفر وخبرمن آذى جاره اورثه الله داره قال الزمحشرى عاينت هذا في مدة قريبة كأن لىخال يظلمه عظيم القرية التي المنهاو يؤذيني فيه فات وملكني اللهضيعته فنظرت يوما الى ابناء خالى يترددون في داره ويدخلون ويخرجون ويأمرون وينهون فذكرت هذا الحديث وحدثتهم به ولفدا حسن من قال من اجار جاره اعاده الله واجاره ( ولوان مؤمنا ) من امتى الاجاً به (على رأس جبل لقيض الله) اى لسلطالله (اليه شيط آ آ يؤذيه ) سبق معناه في لوكان المؤمن ( خط ) في المفترق والمتفق عن الحرث (عن على ) وفيه بهلول بن عبيد الكندى ضعفوه ورواه الديلي عنه بلفظ ما كان ومآيكون الى يوم القيمة مؤمن الاوله جاريؤذيه ﴿ مامن مؤمن ﴾ من الانسي (يعزي ) من التعزية (اخاه عصية) اي يصبره علها عا بأتي في خبر عزى مصابا ( الا كساه الله عزوجل من حلل الجنة بوالقيمة ) فيه ان التعزية سنة مؤكدة وانه الانختص بالموت فانه اطلق المصيبة وهي لاتختص الاان يقال انهااذااطلقت اعاتتصرف اليه لانهااعظم المصائب والتعزية فالموتمندوبة قيل الدفن وبعده قال الشافعة و دخل وقتها بالموت وتتدثلاثة ايام تقر سابعدالدفن وتكره بعد هاالااذاكان المعزى والمعزى غائبا (ه)عن فليس س الي عيارة مولى الانصار عن عبدالله بن الى بكرعن ابيه عن جده ( وابوسعيد في الضراء والحاكم وقال منكرعن عبدًا لله بن أبي بكرين عروبن حزم) بفتح المجملة وسكون المعجمة الخزرجي اي الضحالة واستعمل على نجران (عن ابيه عن جده) قال النووى في الاذكار اسناده حسن يأتى منعزى ﴿ مَامن مؤمن ﴾ من الانسى (يصيبه صداع في رأسه) وهو بالضم وجع الرأس ( اوشوكة تؤذَّيه ) اى المجرح شوكة قال القاضي والشوكة هنا المرة من شاكه ولواراد واحدة النبات لقال يشارك بها والدليل على انها المرة من المصدر جعلها غاية للمعانى (فاسوى ذلك الارفعه الله بهادرجة يوم القيمة) اى منزلة عالية في الجبة (وكفرعنه بها خطينة ) يعنى انه يحط عنه سيئاته عايصيه من الم الشوكة فضلاعا هو اكبرمنها قال ابن العربي وذكر الاذي عبارة عايظهر على البدن منآثار الآلام الباطنة من تغييرلون اويصيبه من الاعراض الخارجية من نحوجرح وفيه ان الكافر لايكون لهذاك وبشرى عطيمة لانكلمسلم لابخاوعن كونه متأذيا وفيحديث معنعايشة مامن مسلم يشاك شوكة فافوقها الاكتب الله لهبها درجة ومحيت عنه بها خطئة واقتصرفي بعض على التكفير وذكرمعه هنارفع الدرجات باعتدار انواع المصائب فبعضها يترتب عليه الرفع والبعض ( للكل )

ع فيماقبله تسييهم

للكل وذاصريح فيحصول الاجرعلي المصائب وعليه الجمهور لكن خالف نسرذمة مهم ابوعبيدة بنالجراح ووافق ابنالسلام على حصول الاجرعلى الصبرلا على نفس المصيبة كامر (حلكر عن ابي سعيد) ورواه خم عن ابن مسعود بلفظ مامن مسلم يصيبه اذى شوكة فافوقها الاحطاللة تعالى به سيئاته كاتحط الشجرة ورقهاقال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فسسته بيدى فقلت انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل ثمذ كره ورواه عنه ن وغيره فرمامن مسلم من سي آدم (عوت فيشهدله اربعة اهلابيات) جعييت و مجمع على يوت وابابيت (من جيرانه الادنين) بفتح الهمزة والنون وباليا الواحدة في النسخ والروايات اصله ادنين وحذفت اليا الاولى بعدقليه الفافصارادنين اى الاقربين ( انهم لا يعلون منه الاخرا الاقال الله قدقيلت علكم ) اى شهادتكم بموجب علكم (فيه وغفرتاله مالاتعلون) من افراطه وتفريطه وهذايؤيد قول النووى ان من مات غالم الله الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على انه من اهل الجنة سواء كانت افعاله تقتضي ذلك املا وفي هدنا جانب الخير واضمح واما جانب الشرفظاهر الاحاديث انه كذلك لكن انمايقع ذلك في حق من غلب نر، على خيره وقد وقع في رواية النضر عند الحاكم ان لله تعالى ملائكة تنطق على السنة نجى ادم عما فى المؤمن من الخبر والشروهل بختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال اويشمل النساء ايضاوا ذا قلناانهن يدخلن فهل يكتفى بامرأتين اولايدمن رجل وامرأتين محل نظر وقديقال لايدخلن لقصةام العلاء الانصارية لما اثنت على عثمان بن مظعون بقولها فشهادى عليك لقد اكرم الله تعالى فقال لهاالنبي صلى الله عليه وسلم ومايدريك ان الله تعالى أكرمه فلم يكتف بشهادتهالكن يجاب بانه عليه السلام اعاانكر عليها القطع بان الله اكرمه وذلك مغيب عنها بخلاف الشهادة للميت بافعاله الحسنة التي يتلبس عافي الحيوة الدنيا وفي حديث خءن ابي الاسود قال قدمت المدينة ووقع بهامرض فجلست الى عمربن الخطاب فرتبهم جنازة فأثني على صاحبها خيرافقال عمر وجبتنم مرباخرى فاثنى على صاحبها خيرافقال عمر وجبتثم مربالثالث فاثني على صاحبها نسرافقال وجبت فقال ابوالا سودوما وجبت ياامير المؤمنين قال قلت كاقال التي صلى الله عليه وسلم إيمامسلم شهدله اربعة بخيراد خله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم تسأله عن الواحد (حم عحب حل هب ض ك عن انس) ورواه حادبن سلة عن ثابت عن انس مر فوعامامن مسلم بوت فيشهد له من جيرانه الادنين انهم لا يعلون منه الاخيرا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلون

وسراف الهات واعا امرأة ومأمن مسلم يموت ﴿ مَامن مسلم كُلُمن آبي دم اوالجني (ينفق من ماله زوجين ) اىشفعا من جنس قال ابن الملك الزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد منهمالانه زوج منآخروهوالمرادهناانهي وقالعلى القارى والمرادمن الزوجين الاثنان من جيس واحد لاالصنفان كاتوهم ابن جر فتدبرو قال الطبي كدرهمين او دينارين اومدين من الطعام ومااشبه على ذلك وسئل أبوذر في بعص الروايات ما الزوجات قال فرسان اوعبد ان اوبع يران ويحتمل ان يراد التكر برو المداومة مرة بعداخرى اي معدد ذلك و يأخذه داعًا نحوقوله تعالى فارجع البصر كرتين ينقلب وهو الاولى والمعنى انه يشفع صدقته باخرى انتهى ويمكن ان يراد جما صدقتان احدهما سرا والأخرعلانية لقوله تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سراوعلانية فلهم اجرهم عندر بهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون وقيلاى صلاتين اوصومين حلاللعديث على جيع اعمال البروهو بعيد جدا الاان يحمل على ان الصلوة والصوم النافلة للفقراء بمنزلة ٤الاسناد مجازى الى الصدقة للاغنيا- (فسيل الله عزوجل) اى في مرضاته من ابوابه وقيل مخصوص من الجهاد قال النووى والاول أصبح واظهرواعم واتمواسهر فتدبر (الادعته) ماض مؤنث (الجنة) اى دعته الخزنة من جيم ابوابها وفيه تنبيه أنه على علابوازى الاعال بستحق بها الدخول من تلك الابواب على اجل الاحوال و يمكن ان يكون التقدير من احدابوابها (هلم هلم) أى تعال نعال يأتى في الها وخط عن انس) وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مر فوعامن انفق زوجين من ي من الاشياء في سبيل الله دعي من ايواب الجنة وللجنة ايواب ومن كان من اهل الصلوة دعى من باب الصلوة ومن كان من اهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من اهل الصمام دعى من باب الريان اى من باب الصمام المسمى باب الربان خد العطشان قيل وهو باب يسق العسيام ٤ فيه سرابا طعوراقبل وصوله الى وسط الجئة ليرول عطشه ﴿ مامن مسلم ﴾ من الادى ( تقرض مسلما قرضاً ) اى احسانا وانعاما بقال اعطاه قرضاوهوما يعطمه ليقضاه قال الحرالي القرض الحزء من اليتبيء والقطع منه فانه يقطع له من ماله قظمة لقطع لهمن أوابه اقطاعامضاعفة (مرتين) اى فيعفاف واعضاء عن الرباء ومايؤدى اليه (الاكان كصدقتها مرة) وفي رواية ابن النجار عن انس قرض مرتين في عفاف خير من صدقة مرة كامر (معن إن مسعود) وفرواية قوابونعيم والديلي عن انس قرض الشي خيرمن صدقته الإهامن مسلم من الآدمى (يست على ذكر ) بالتنوين (طاهرا) ٣

يسقى الله الصائمين بسبب صيامهم عد

٣ وفي رواية طاهر ماخر

كذلك وفي الجامع على ذكر الله أى ن تحوقرائة وتكبير وتسبيح وتحميد وتهليل على طهارة عن الحدثين والخبث طاهرة ولوبالتيم بشرطه (فيتعار) بفيم اوله و بعين مهملة وراممشددة يقال تعاراذاانتبه من تومه مع صوت او بمعنى تعطى قال جع والاول انسب لان الاستعمال فيه اخذمن عرار الظليم وهوصوته والمعنى فيهب من نومه (من الليل) اى وقت كان والثلث الاخيرارجي لذلك فن خصه بالنصف الثاني فقد جروا سعا (فيسأل الله خيرامن امر الدنيا و الاخرة الاأعطاه اياه) قال الطبيي عبر يقوله يتعار دون يهب او يستيقظ ونحوهما لزيادة معنى ارادان يخبرمن هب من يومه ذاكرالله مع الهبوب فيسأل الله خيرا ان يعطيه فاوجزفقال فيتعارليجمع بينالمعنيين وانمايوجدذلك عندمن تعودالذكر فاستأنسبه وغلب عليه حتى صارالذكر حديث نفسه فى نومه ويقظته فصرح عليه السلام باللفظ وعوض بالمعنى وذلك من جوامعا لكلم التي اوتيها وظاهر قوله يبيت ان ذاخاص بنوم الليل واشترطني ذلك المبيت على طهر لان النوم يقتضي عروج الروح وسجوده أتحت العرش الذى هومصدر المواهب فنلم يبت على طهر لايصل لذلك المقام الذي منه الفيض والانعام وفي خبرالبيهتي ان الارواح يعرج بهافي مقامها فتؤمر بالسجود عندالعرش فنبات طاهراسجدعندالعرش ومن كان ليس بطاهر سجد بعيداعنه وفيه ندب الوضو النوم (حمد) في الادب (ه) في الدعا (طب) كلهم (عن معاذخط عن الي المامة وعرو) بن عبسة (طب حل عن عروبن عبسة)حديث حسن ورواه عن معاذا يضاالنسائي في على اليوم والليل ﴿ مامن مسلم ﴾ من الادمى (كسامسلما) اصله كسومن الكسوة مكسر الكاف وضمها الالباس وجعة كسي بقال كسوته تو ماكسوة بالكسر فاكتسى وتكسى بالكسالسه وكسى العريان اى كتسى وبابه سدى ودخل ويقال الكسوة اللباس ( أو باالا كان في حفظ الله ) وزاد في رواية الجامع تعالى (مادام عليه منه خرقة) قال الطبي لم يقل في حفظ الله ليدل على نوع تغغيم وشيوع هذا فىالدنيا وامافى الاخرة فلاحصر ولاعداثوابه وكلامه واحتجهمن فضل الغني على الفقر قالوا لان النفع والاحسان صفة الله وهو يحب من اتصف بشيء من صفاته فصفته الغني الجواد فيحب الغني الحواد (لدعن ابن عباس) وقال صحيح ورواه عنه تف ابواب الحوض وقال عسن غريب ﴿ مامن مسلم ﴾ من الانس والحن ( مدخل عليه اخوه) في الدين (المسلم) خرج به الكافرفه ولا استحق الأكرام الاالسفيرالذي يكرم اخواننا وسفيرنا في بلاده ( فيلق له وسادة) ويحوه (اكراماله واعظاماله) وحرمة مه (الا عَفْرالله ) واعظم الله شانه وآكرمه واعانه وعن حديث المشكاة عن انسوان مسعود

م فوعانخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله اى من هي ووذق الى الاحسان الى خلقه تعالى وورد خيرالناس من ينفع الناس وفي الجامع الخلف كلهم عيال الله فاحم الى الله انفعهم الى عباله رواه عق سنده والبرارعن انس والطبراني عن ابي مسعود وروا ق الاحاديث الثلاثة في شعب الايمان (طض عن سلمان) وكذارواه حبوياتي من آكرم ﴿ مَامَنَ عَبِدَ ﴾ من الادمى (مسلم يعود) من العيادة (مريضا) زادف رواية مسلما (لم المحضراجلة فيقول) في دعائه (سبعمر ان اسأل الله العظيم رب العرش العظيم) وعظمته ما ورا العقللانه محيطا لسموات والارضين والكرسي والاماكن كلهامشتمل علىساق وقاعة قيلله ثلثمائة وستين قأمة وعرض كل قأمة عرض الدنياسيعين الف مرة وبين كل قأمة وقامة ستون الف سيمراء وفي كل صحراء ستون الف عالم وكل عالم كالثقلين من الانس والجن (ان يشفيك) اى شفا الايغادر شيا ( ألاعوني ) مجمول عافى اى صارمعافى وسالما من مرضه اومن جيع المخن والامر اض من عافاه الله اى سله ودفع عنه كل المحن (حم ت حسن غريب عن ابن عباس) يأتى من عاد حديث حسن ورواه ايضاا وداود في الجنا روالنسأى في اليوم والليل ﴿ مامن مسلم ﴾ من الانس والجن ولفظال امن ملب (يلبي) من التلبية مبنى للفاعل ( الاليمن ) وفي بعض النسيخ ماووجم مانه لما اضاف التلبية الى الاعيان الآتية جعل كانها من جلة ذوى العقول فعبر عن ذهابا بها من حير الجادات الى جلة ذوى العقول ليكون ادل على المعنى الذي اراده ذكره التوريشي (عن م يَهُ) الملبي (وشمَاله) كذلك (منجر آوشجر اومدر حتى تنقطع الارض من ههناوههنا)اى منتهى الارض قال ابن العربى هذا الحديث وان لم يكن صحيح السندفانه عكن يشهدله الحديث الصحيح في المؤذن وفيه تقضيل لهذه الامة لحرمة نبيهافان الله اعطاهاتسبيح الجادوا لحيوا الممعها كأكانت سبح مع داود وخص داود عليه السلام بالمزالة العليالانه كان يسمعها ويدعوها فتجيبه وتساعده (ته طبك) كلهم في الجع (هبض وابن خزيمة عنسهل بنسعد) الساعدى وقال المناوى فيه اسماع ل بن عياش و قية رجاله موثوقون ﴿ مأمن مسلم ﴾ من الادمى (يعود مسلما غدوة ) بالفتح من اول النهار الحالزوال (الاصلى عليه سبعون الف ملك) و يستغفرون له كما في رواية (حتى عسى )اى يدخل في المساء وهوضد الصباح (وان عاده عشية ) بالفتح وكسرالشين وكذا العشى والياء مشددة فيهما من وقت المغرب الى العشى وقيل من الزوال الى المغرب (الاصلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح) اى يدخل في الصباح ( وكأنَّ له خريف في الجنة )اي محل خريف ومسافة من الدرجات

العالية الني تقطع في معدار الخريف وهواحد فصول الاربعة وذكر السبعين الف محتمل التحديد و بحنمل التكنير جداكما في نظائره والمراد من صلاتهم استغفارهم ودعائهم وطلب المعفرة والهداية لهم (توابن جرير حسن عن على) ورواه داعنه بلفظ مامن رجل يعود مريضا عسياالاخرج معه سبعون الف ملك يستغفرون لهحتى بصبح ومن آناه مصبحا خرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى بمسى قال ك مرفوع وقال د موقوف ﴿ مامن مسلَّين ﴾ من الانس والجن (يلتقيان فيتصافحان) قال المناوي ذكرين اوانثين (الاعفرلهما قبل آن يتفرقا) فيسن ذلك مؤكدا وقد مرهذا غيرمرة قال النووي والمصافحة سنة مجع عليها عندكل لقاء ومااعتيد بعد الصبح والعصر لا اصل له لكن لا بأس به ومن حرم نظره حرم مسه انتهى وافهم اقتصاره على المصافحة انه لا يحنى صاحبه اذا لقيه ولا يلتزمه ولايقبله كا يفعله بعص الناس وقد ورد الهي عن ذلك صر محا ففي حديث الترمذي عن انسقال قال رجل يارسول الله الرجل منا يلقى اخاه اوصديقه اينحني له قال لاقال افيلتز مه ويقبله قال لاقال فيأخذه بيده ويصافحه قال نعم قال الترمدي حسن صحيح (حم د )في الادب (ق، ) في الادب ايضا (ض) في المختارة (تحسن غريب) في الاستنذان (عن البراء) قال المناوى وفيه الاجلح يعنى ان عبدالله الكندى قال اجدله مناكيروا بوحانم كثيرا لخطايا لكن يكتب حديثه ﴿ مامن مسلمين ﴾ من الادمى (عوت اعما ) وفي رواية بينهما (ثلاثة من اولاد همالم بلغوا الحنث )بالكسر بلوع الغلام و معنى الاثم اى حداكت عليهم فيه الحنث (الا كانوالهم حصنا حصينا) اى منيعا (من آلنار) ولم تعسيهما النار الاتحلة القسم كما فى خبرآخروزاد فى رواية حم حب بفضل رحته اياهم اى بفضل رحة الله للاولاد (قالوايارسول الله وان كاما اثنين) ورد ما لنثنية (قال وان كان) بالافراد وفي نسخة وان كأنا بالتثنية أيضا (اثبن قالواوان كان واحدا قال والكان ) بالافراد فهما (واحدا ولكن اعاداك) وفي نسخة اعاكان ذلك (عند الصدمة الاولى) اي عند الرضا والصبر لابعد الفزع والشكوى وفي كثير من المسلمين من لم يقدم ولدا ولكنه تعالى اذا فات عبداً فضل رجته من جهة عوضه من آخري خيراً له كما في خبر من لم يكن له فرط فأنا فرط امتى لن يصابوا عملى (حم ع هب كرعن ابن مسعود ) ورواه حم حب ن عن الى ذر بلفظ مامن مسلمين يموت لهما ترثه من الواد لم يبلغوا حنثا الا ادخلهما الله الجنة ورجاله رحال الصحيح ونص البحاري مامن الناس من مسلم

يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث الااد خله الله الحنــة بفضل رجتــه اللحم ﴿ مامن مسلمين على من الأنس ( يموت لهما ) وفي رواية بنما (ثلاثة من الولد ) بفتحتين جنس شامل للذكر والاغى (لم يبلعوا حنثا) اى حدا وسناكتب عليهم فيه الحنث وهو الاثم (الااد حَلَمَما) الله (الحنة) أي ولم تمسهما النار الا تحلة القسم كامر ( بفضل رجته أياهم ) أي فصل رجة الله للاولاد ولأحائز أن يعود الصمير للاوين فهذا التركيب وانقيل به غيره لمالايخيى وذكر العدد لاينا في حصول ذلك ماقل منه فلا تناقص بين ذاوما وانصحيح من غير وجه قيل بارسول الله واشان قال واثنان وفي رواية خ عن انس مامن الماس مسلم عوت له ثلاثة لم يلغوا الحنث الاادخله الله الحمة مفضل رجته اياهم واستدل معليله عليه السلام دخول الآباء برجة الاولاد ومفاعتهم على ان اولاد المسلِّين في الحمة و به قطع الجمهور وسندب الحبرية رحماو هم محت المشية وهذه الاحادبت تردعليهم واجع عليهمن يعتدبه وروىعم فى زيادات المسندعن على مرفوعا ان المسلمين واولا دهم في الحنة وان المشركين واولادهم في النارثم قرأوا الدين آمنوا والبعناهم ذرياتهم باعان الآية عوهذااصح ماوردفي فسبرهذه الايةوله جزم انعباس ويستحيل ان يكون الله تعالى يففر لابائهم مفصل رجه اياهم وهم غيرم حومين واماحديث عايشة عندمسلم بوفي صبى من الانصار فقلت طوبي له عصفور من عصافيرا لحنة لم العمل سو ولم مدركه وعال النبي صلى الله علمه وسلم اوعيردلك بإعايشة ان الله تعالى خلق للجنة اهلاخلتهم لهاوهم في اصلاب آمائهم وخلق للناراهلاخلقهم لهاوهم من اصلاب ابائهم والحوابعنه من وجهين احدها انه لعله نهاهاعن المدارعة الى القطع من عير ان يكون عندها دليل قاطع على ذلك كالكر على سعدبن وقاص في هوله أى لاراه مؤمنا فقال اومسلاالحد فالداني المعليه السلام لعله لم يكن حدثذاط الع على الهم في الحنة تماعلم بعد ذلك ومحل الحلاف في عيراولاد الاندياء المااولادالالدياء فقال المازري الاجاع محقق على المم في الحنة (حمن حبق واوعوا بة عن الى ذر ) رجال حمر رحال الصحيح سبق مامن امر تين محث عظيم ﴿ مامن آمر أنن كم من الانسى (مسلمن هلك مدر آ) اى مات وء٠٠ الشمل عمف انفه و باى سدب وعلة وقف ا وآفة (ولدانًا وثلاثة) واعل الحكمة في التقيد بالدن اول لانه اكل الاحوال وللجبهم في الحاق الناقص ما اكامل الى الدوأل (فا-سبا وصبراً) اى صبرار اضيا قضاء اللهراجيا فضله اوعدا، وتهم واباوص اعلى فوالهم احتساما (فيريان)مضارع من رأى يرلى (التارابدا) وفي حديث المشكاة من قدم الا التهمن الولد

٤واتبعتهم ذريتهم على قرائة عاصم ورواية حفص عهر

لم بلغواالحنث كان له حصنا حصينا اى حصارا محكما وحاجزا مانعامن النارقال استجر من قدم بين يديه ونسبة التقديم اليه مجازلانه سببه انتهى وفيه ان الاب والامسيان لوجوده لالتقديه بالموت عليه فالظاهر انمعناه من قدم صبر ثلاثة من الولد عند فقده واحتسه نواجم عندرمهم (مم حبك عن الى ذر) سبق اعاام أن الم مامن ملك م بالقنع وكسر اللام واحد الملوك اشمل من المالك وقى حديث المسكاه اناالله الاانامالك الماوك وملك الملوك من باب التولى لافادة العميم اوالناني من باب التكميل وقال الطبي وملك الملوك بعدقوله مالك الملوك من باب الترقى مان الملك اعظم من المالك وافوى تصرعا لان المالك هو المتصرف في الاعيان المملوك والملك هوالمتصرف في الامر والهي في الأمورين وقبل المالك اجع واوسع لامه مقال مالك الطيروالدواب في الوحوش وكلسي ولا هال هيه الاملك الناس ابتمى وقيه أنهذا الفرق انما يستقيم في حد ذاتهما كاحقق في ملك بوم الدين اعتبار قرامته والاعلاشك عاقل المالك الملوك المع ون ملك الملول ولذا يطلق الثاني على المحلوق ولايصم اطلاق الاول الاعلى الله تعالى (يصل رجه) بكسر المم (وذوى قراسه) اى يحسن اليهم ولايقطعهم ( ويعدل على رعيته) وفي النهاية المدل هوالذي لايميل به الهوى فيحور في الحكم وهوفي الاصل مصدر سمى به فوصع العادل وهو اللغ منه لا ، وجعل المسمى نفسه عدلا وصهلم يقبل الله منه صروا ولاعدلا (الاشد الله) اى قوى الله ومكن (له ملكه واجزل) اى اكثر (له توانه واكرم ما نه) اى مرجعه وهوالشئة الثابي (وخفف حسامه) اى انجم عليه حسابايسيرا وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية انوليت فاتق واعدل قال فازلت اطن الى مبتلي العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حى التليت وعن ابى امامة مر هوعاما من رجل يلى امر عسره فافوق ذلك الااتاه الله عروجل مغلولايديوم القيمه والى عنقه قبكه بره اوا ويقه اعمه اولها ولامه واوسطها دامه وآخرها خزى يوم القيمة (الوالحس) عن معروف (والدلم خطكرعن على)سبق السلطان ﴿ مامن عي ﴾ من الاسيا، والمرسلين (الاوفي امته معلم أو علمان وانيك) محذف النون (في امي) الاجابة (احد) منهم فرصا وتقديرا ( وان الخطآب ) وفى حديث المسكاة لقدكان فيما فيلكم من الايم محدلون فان يك في امتى فاله عراى وان يك اكثر فهوحينئداولى واطهرقال البوريشي المحدث في كلامهم هوالصادق الظن وهوفي الحقيقة من القى فى روعه من قبل الملا الاعلى فيكون كالذى حدث مه وفي قوله عان يك في امي احد فهوعمرلم ودهدامورد الترددمان امته افضل الامم واذاكا بواموجودين في عيرهم من الامم

فبالحرى ان يكونوا في هذه الامة اكثرعدد اواعلى رتبة وانما وردمورد التأكيدوالقطع به و توضيحه الله لاتريد بذلك الشك في صداقته والتردد في انه هل لك صديق بل المبالغة في ان الصداعة مختصة به لا تخطاه وقيل هو على طاهره لان الحكمة في كونهم فى بى اسرائيل احتياجهم الى ذلك لا يكون بينهم بى وكتب طراعليه التديل واحتمل عنده ان لا يحتاج هذه الامة الى ذلك لاستغنامًا بالقرأن المأمون تبديله وتحريفه قال الطبي هذا الشرط من باب قول الاجيران كنت علمت لك فوفني حقى وهو عالم بذلك ولكنه يخيل في كلام أنتفريطك في الحروج عن الحق فعل من لهشك في الاستحقاق مع وضوحه والمراد المحدث الملهم المبالغ فيه انتهى الى درجة الانعياء في الالهام فالمعنى لقد كان فيما قبلكم من الامم انبياء يلممون من قبل الملا الاعلى فان يك في اهتى احدهذا شانه فم وعرجعله لانقطاع قرية وتفوة على اقرانه في هذا كانه تردد في انه هل هوني ام لافاستعمل ان و يوئيده ماورد لوكان بعدى ني لكان عرس الحطاب (ان الحق على لسان عر) اى وضعه عر (وقلبه) وفيه ظهورالحق واستعلائه على لسانه وفي رواية المشكاة ان الله جعل الحق على لسان عروقلبه قال الطيبي ضمن جعل معنى اجرى وفي وضع الحعل موضع اجرى اشعار بان ذلك كان خلقيا كابتاء ستقرا رواه حمعن ابي هريرة وزاد بعد قوله وقلبه يقول الحق وان كان مراوفي روايته ان الله نزل الحق على قلب عرولسامه اخرجها البغوى وفي رواية دعن الى ذرقال ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به وعن على موقوفاما كنا نبعدان السكينة تبطق على لسان عراى ما به تسكن النفس وتميل اليه ويطمئ به القلب عليه تجرى من قلبه على لسانه وتدقال ابن اسعود مارأيت عرقط الا وكان بن عينيه الكايسدد ( ابن سعدعن عايشة) مرفى الى بكروعروصفه ﴿ مامن بي مَهُمن الانبياء والمرسلين (الاله نظير في امتى) الاجابة ( وابوكر نظير ابراهيم ) اذكذب به قومه وصنعوا به ماصنعوا قال فن تبعني فانه مني ومنعصاني فالمئعفوررحيم وفيه بيان لترجم قومه ووقايته ولطفه ( وعر نظيرموسي ) اذقال لقومهر بنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وفيه بال شدته وصلابته وغيرته (وعثمان نظيرهارون) اذقال لاتأخذ بلحيتي ولابرأسي أن القوم استضعفوني وفيه بيان الصبره ورضالة (وعلى بن الى طالب نظيري) في تشبث مبيد الكافرين وقاتل المشركين وفيه شجاعته على الاعدا فلاتنا في مشامة الحسن والحسين في بعض السما كا في رواية المشكاة عن عمن الحسن اشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين الصدر الى الرأس والحسين اشبه النبي صلى الله عليه وسلم ماكان من اسفل من ذلك اى كالساق والقدم

فكان الاكبراخذ الاشبه الاقدم لكونه اسبق والباق للاصغرقد تحقق فيه اشعار بانهمالم بأخذا شبها كثيرامن ولديهما (ومن سرهان ينظر الى عيسى ابن مريم فلينظر الى ابى ذرالغفارى) وعن ابيذر مرفوعاما اظلت الخضراء ولااقلت الغبراء منذى لهجة اصدق ولااوفيا من ابي ذرسيه عيسي يعني في الرهد بالجربدل اي شبيهة به وفي الاستيعاب من الحديث من سره ان ينظر الى تواضع عيسى بن مريم فلينظر الى ابى ذر التهى فالتشبيه يكون هنا منجهة التواضع وفي الاول بالزهد ولعله مبنى على عدم اطلاعه للحديث المذكور معانه لامنافات بين ان يكون متواضعا وزاهدا النهدهو الموجب للتواضع غال التوريشي قوله اصدق من ابي ذر مبالغة في صدقه لاانه اصدق من كل على الاطلاف لانه لا يكون اصدق من الى بكر بالاجاع ويكون عاماقد خص قال الطبي عكن ان يراديه انه لايذهب الى التورية والمعاريض في الكلام فلا يرضي عنا ن كلامه ولا يواسي مع الناس ولايسا محمم ويظهر الحق المحت والصدق الحض ومن ثمه عقبه بقوله ولااوفي اي يوفي حق الكلام ايفاء لايغادر شيئا منه (كرعن انس)سبق الااخبر كا ﴿ مامن نعمة ﴾ بالكسر وجعه نع واصل النع المال واليدوالضيعة والمنة يقال فلان واسع النعمة اى واسع المال وفي النهاية كيْف انعم و صاحب القرأن قد التقمه اى كيف تنعم من النعمة بالفتح وهي المسرة والفرح وألترفه ومنه حديث صلوة الظهر فابرد بالظهر وانع اىاطآل الابراد واخر الصلوة ومنه قولهم انعم النظرفي الشئ اذاطال التفكرفيه ومنه ألحديث وان ابا بكروعم منهم وانعما اىزادا وفضلا يقال احسنته الى والعمت اى زدت على الانعام وقيل معناه صارالى النعيم ودخلا فيه ومعنى قولهم انعمت على ولان اى صرت اليه نعمة (وان تقادم) بالفوقية يحمل الماضي فعينذمبني ويحمل المضارع وحينئذم وفوع اى تقدم (عهدها) اى زمانها و بعدوقت حدوثها ( مجددها العبدبالحد الاجددالله له أوابها ) لان الانسان اذالم يأن على المنع بمايدل على تعظيمه لم يظهر منة شكرها وان اعتقد وعل فلم يعدشاكرا لكون حقيقة النكر اطها رالنعمة كما انكفر انها اخفاؤها والاعتقاد خفي وعمل الجوارح محتمل بخلاف النطق فاذاجدد جددالثواب والدرجات (ومامن مصية) اى نازلة واصلها الرمى بالسهم عماستعيرت لماذكر اى مصيبة تصيب المسلم (وان تقادم) بالفحة اوالرفع كامر (عهدها) فأعله (فيجددها العبد بالاسترجاع الاجدد الله آجرها وتوابها) وقال السيوطى وفى رواية من استرجع بعدار بعين سنة لان الاسترجاع اعتراف من العبد بالنسليم واذعان للنبات على حفظ الحوارح ولانه تكلم تلك التكلمة ثم دنسها بسوافعاله

عدهم نسيغهم فاذاادعاها فقدجد دماوهي عوطهرماتدنس قال القاضي وليس الصبربالاسترجاع باللسار بلبه وبالقلب بان يتصور ماخلق لاجله فانه راجع الى ربه وبتذكر نعم الله عليه ليرى مابقي اضعاف مااسترده منه فيهون على نفسه و يستسلم لهوقال بعضهم جعلالله هذه الكلمة ملجاء لذوى الصائب الجعت من المعانى العجيبه (الحكيم) الترمذي (عن انس) ورواه عن الحسين من اصيب عصيبة فذكر مصيبته فاحدث استرجاعا وان تقادم عهدها كتب الله له من الاجر مثله يوم اصيب ﴿ مانزل ﴾ بالتحفيف (من السماء ملك) في تعنين (ولا صعد الى السماء ملك) للخدمة والسيروالالتجام (حتى يقول لاحول ولاقوة الابالله) وفي البخاري عن ابى موسى قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذاعلونا كبرنافقال النبى صلى الله عليه وسلم ايم الناس اربعواعلى انفسكم فانكم لاتدعون اصم ولاغأبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ثماتي على والااقول في نفسى لاحول ولاقوة الابالله فقال ياعبدالله بن قيس قللاحول ولاقوة الابالله فالمآكنز من كنوز الجنه قال في الكواك اي كالكنز في كونه نفيسا مدخرا مكنونا عن اعين الناس وقال في نسرح المشكاء هذا التركيب ليس باستعاره لذكرالمشيه وهوالحوقلة والمشبهبه وهوالكنز ولاالتشبيه الصرف لبيان الكنز بقوله من كنوز الجنة بل هوادخال الشي فيجسه وجعله احدا نواعه على النغليب فالكنز اذانوعان الاول المتعارف وهوالمال الكثير بجعل بعضه فوق بعض ويحفظ والثابي خبرالمنعارف وهوهذه النكامة الجامعة المكتنزة بالمعاني الالهية لماانها محتوية على التوحيد الخذيلا بهاذانفيت الحيلة والاستطاعة عامن شابه ذلك واثلت لله على سبيل الحصر بايجاده واستعانته ونوفيقه لم بخرجسي من ملكه وملكوته ولهذالم يبق ملائكة في نزوله وصعوده الاذكرهذه الكلمة (الديلي عن ابي هريرة) مرجنه في اسعينوا والاادلك ومانقصت بالمهملة من النقصان (صدقة من مال) قال الطبي من هذه يحتمل ان تكون زأنده اى مانقصت صدقة مالا وجحملان يكون صلة لنقصت والمفعول الاول معذوف اىمانقصت شيئافي الدنيا بالبركة فيه ودفع المفسدات عنه ولاخلاف عليه مماهو اجدى وانفع واطيب وماانفقتم منسئ فهو يخلفه اوفى الاخرة باحوال الاجر وتضعيفه اوفيهما وذلك جأنز لاضعاف ذلك النقص بل وقع لبعض الكمل انه تصدق من ماله فلم يجدفيه نقصاقال الفاكهاني اخبرني من اثق بهائه تصدق منعشرين درهمابدرهم فوزنهافام تنقص قال وانا وقعلى بذلك وقول الكلا باذى قدراد بالصدقة الفرض و باخراجهالم ينقص لكونها دينا فيه بعيدلا يخي (ومازاد الله عبدابعفو) اي بسبب عفوه (الاعزا) في الدنيا

عقال الزميسري الاصل في عود ومجوس ترك اللام علمان لقومين ومن عرف فأنه اجرى بهود عير معرى شعيرة وشعير وقال الابهرى بهود عير الفيلة والتأنيث المنه لابهرى مجرى القبيلة وقيل الاولى ووزن الفعل لان اسماء القبائل التي ليس فيها تأبيث لفطى ليس فيها تأبيث لفطى الحي وعدم صرفها حلا على القبيلة وبهود لا يجوز صرفها حلا على القبيلة وبهود لا يجوز الصرف مد الصرف مد

إفان من عرف بالعه ووالصفح عظم في القلوب اوفي الاخرة بان يعظم ثوابه اوفيهما (وما تواضع أحدلله) من المؤمنين رقاوعبودية في ايمار امره والانتهاء عن نهيه ومشاهدة النفسونني العجب عنهـا (الارفعه الله) في الدنيـا بان يثبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس وبجل مكانه وكذافي الاخرة على سريرخلد لابفني ومنبر ملك لايبلي ومن تواضع لله في تحمل مؤن خلقه كفاه الله مؤنة مايرفعه الى هذا المقام ومن تواضع في قبول الحق من دونه قبل الله منه مدخور طاعته ونفعه بقليل حسناته وزادفي رفعة درجاته وحفظه بمعقبا ترجمته من بينيد يهومن خلفه واعلم ان من جبلة الانسان الشح بالملك ومشايعة الشيعة من ايثار الغضب والانتقام والاسترسال في الكبر الذي هومن نتايج الشيطنة فاراد الشارع ان يقلعها من سحها فعث اولا على الصدقة ليتعلى بالسخا والكرم وثابيا على العمفوليتعزز بعزاللم والوقار وثالثا على التواضع ليرفع درجاته في الدارين ( حرمت حب عن الي هريرة ) مرالتواضع وياتي من تواضع ومرالصدقة ﴿ ماهذه الكتب ﴾ جع الكتاب ( التي يبلغني الله ) بالقتم و يمكن كسرها استنافا ( تكترونها ) ايهاالاصحاب فلعله المراد عرفقط عام خص منه البعص حيثقال عرحين سمع حكايات ومواعظمن يهود ع تعجبنا وتحسن عندما وتميل قلوبنا اليها اتحسن لنا استماعها فتأذن اننكتب بعضها فقال عليه السلام زجراله ولامثاله المحيرون ديكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم كاتحير اليهود والنصارى حيث بذو اكتاب ألله ورا ظهورهم واتبعوا اهواءاحبارهم ورهبانهم وعنحديث المشكاة عنجا برعن النبي عليه السلام حين اتاه عمر فقال الماسمع احاديث من بهود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها فقال امتهوكون اتم كاتهوكت البهود والنصارى لقدجئتكم بهابيصا نقية اى بالملة الحنفيه بقرينه الكلام ميضا وطاهرة صافية خالصة خالية عن الشك والشبهة (اكتاب مع كتاب الله) المراد انهامحكمة لاينسخ ابداوانهامصونة عن التبديل والتحريف والاصروالاغلال خالية عن التكاليف الشافة لان في دين البهود اخراجر بع مالهم زكوة وقطع موضع العجاسة بدلامن الغسل وغير ذلك كعتم القصاص في دين اليهود وتحتم الدية في دين النصارى والهمزة استفهام انكار اوتوبيخ فكانه نبهكرم كتابه وفضلها والحاصل اشارصلي اللهعليه وسلم بذلك الى أنه أناهم بالاعلى والافضل واستبدال الادبى عنه مظنة للتعير ريوشك انَ يغضب الله لكتابه) في زمن ظهوراسرارالناس (فيسرى عليه) بضم اوله من الاسرا للك ظرف له كقوله تعالى سبحان الدى اسرى بعبده ليلا (علا يترك في ورقة ولاقلب منه

حرفاً) اى فلايترك في المصاحف ولافي ورقة من اجزاله ولافي غيره ولافي قلب من قلوب الناس من القرأن حرفا ( الاذهبية ) اى رفع الله القرأن بواسطة جبريل كاانزل به من الارض مابقي شئ منه اصلا (من اراداً لله به خيراً) سعادة وهداية واطفا (ابقي في قلبه لااله الاالله ) اى معناه وهوالتوحيد و- قيقة الربو بية وفي المشكاة عن عبدالله بن عرو مرفوعا تخرج الدجال فيمكث اربعين لاادرى اربعين يوما اوشهرا اوعامافيبعث الله عيسى بنمر يمكانه عروة ابن مسعود فيبطله فيهلكه ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحاباردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احدفى قلبه مثقال ذرةمن خيراواعان الاقبضته حتى اوان احدكم دخل في كبدجيل لدخلته عليه حتى تقبضه قال فيبق شرارق خفة الطيرواحلام السباع لايعرفون معروفا ولاسكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقولون الاتستحيون فيقولون فاتامر نافيأ مرهم بعبادة الاوثان (طس عن ابن عباس وابن عرومها اسبق سيأتى وستكون نوع بحث ومانقض بالضاد المجمة (قوم العمد) اى الامان (قط الاكان القتل بينهم) وفي النهاية قد تكررة كر العمد في الحديث ويكون بمعنى اليمين والامان والذمة الحفاظ ورعابة الحرمة والوصية ولاتخرج الاحاديث الواردة فيهعن احدهذه المعانى ومنه لايقتل حتى يعود مأمنه ولهذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهب الشافعي وابى حنيفة اما ااشافعي فقال لايقتل مسلم بكافر معاهد ااوغير معاهد حربيا كأناوذميامشر كاكاناوكتابيافاجرى اللفظعلى ظاهره ولميضمرله شيأفكانه نهي عن قتل المسلم بالكافر وعن قتل المعاهدوفالدة ذكره بعدقوله لايقتل مسلم بكافرائلا يتوهم متوهم انهقد نفي عنه القود بقتله الكافر فيظن ان المعاهد لوقتله كان حكمه كذلك فقال ولايقتل ذوعمد في عهده واما ابوحنيفة فانه خصص الكافر في الحديث الحربي دون الذى بخلاف الاطلاق لانمذهبه ان السلم يقتل بالذمى فاحتاج الىان يضمرفي الكلام شيأ مقدراو يجعل فيه تقديما وتأخيرا فيكون التقدير لايقتل مسلم ولاذوعهد في عهده بكافر اىلايقتل مسلم ولاكافر معاهد بكافرفان الكافر قديكون معاهد الوغيرمعاهد وفيهمن قتل معاهدا لم يقبل الله منه صرفا ولاعدلا يجوز ان يكون بكسرالها وقعها على الفاعل والمفعول والفتح انهر والعاهد منكان بينك وبينه عهد واكثرمايطلق فى الحديث على اهل الدمة وقديطلق على غيرهم من الكافر اذا صولحوا على ترك الحرب مدة ( ولاظم ت الفاحشة في قوم قط ) اي الزنا وسماه فاحشة كاقال تعالى ولا تقربوا الزناانه كان فاحشة وسأسبيلا اى معصية مجاوزة حدا لشرع والعقل وسأطريقا طريقه

٤ وخلوض نسخهم

( الاسلطالله عليم الموت ) سبق معناه في اذا ظلم اهل الذمة ( ولامنع قوم الزكوة الاحبس الله عنهم القطر ) أى المطروهو يحتمل ان يكون مصدر امضافا الى الفاعل اى قطر الامطاروان يكون اسم جنسي جعى والفرق بينه وبين مفرده سقوط التا واحده قطرة كامر (ع كنق ضوالر وياني عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ) بأني من قتل معاهداومراذاظلم وماظهر و ماخرج بالتحتية من الاخراج (رجل شيئًا من الصدقة ) واحد الصدقات وهي شاملة للفرض والنفل (حتى يفك عنها لحيي ) بفتح اللام ظاهره من الحي الحي بالكسرالحيوان و الحياة ضدالموت يقال به حي وحيوان وحيا وحيوة نقيض الموت ويحتمل منالحي بالفتح وصف ضدالميت ويطلق على فرج النساء ويقال طريق حى اى بين و يحتمل من الحي اسم امر بمعنى هلم واقبل واعجل واسرع (سبعين شيطانا) لان الصدقة على وجهها امما يقصد بها ابتغاء مرضات الله والشياطين بصدد منع الانسان من نيل هذه الدرجات العظمى فلايز الون في صده عن ذلك والنفس لهاعلى الانسان تطهيرة لانالمال شقيق الروح فاذابذله في سبيل الله فانمايكون يرغمهم جيءاولهذاكان ذلك اقوى دليل على استقامته وصدق يته ونصوح كاطويته والظاهر ان ذكر التسعين للتكثير لالتحديد كنظائره (حم ن ك ق ض طس عن بريدة وابى در ) قال ك على شرطهما واقره الذهبي عليه في التلخيص وقال في المهذب قلت ولم يخرجوه ﴿ مَا يِزَالِ البِلاء ﴾ سبق معناه في البلاء ( بالمؤمن ) اي ينزل الكامل ( والمؤمنة ) ووقع في المشكاة بارفقال شارحه اوللتنويع ووقع في اصل ابن حجر بالواو فقال الواو بمعنى اوبدليل افرادالضمير وهومخالف للنسيخ المصححة والاصول المعتمدة انتهى (في نفسه وولده) بفتح الواوواللام و بضم الواو اى اولاده (وماله) وفي رواية المشكاة وماله وواده (حتى يلقى الله) اي عوت (وماعليه من خطيئة) بالهمزة اوالاد غام اي ليس عليه سيئة لانها قدزالت بسبب البلايا (هبت)قال حسن (صحيح عن ابي هريرة) وروى مالك نحوه وعن مجمد بن خالد السلى عن ابيه عن جده مرفوعا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جدده اوفي ماله اوفي ولده ثم صبره على ذلك حتى ببلغه المنزلة التي سبقت له من لله رواه حم د ﴿ مَايِكُونَ ﴾ وفرواية المشارق مايكن فحينيَّذ ما نمرطية والاولى موصول اوموصوف (عندي من خيرفلن ا دخره) بفتح الهمزة وتشديد الدال اي فلن اؤخره ولن امنعه (عنكم ومن يستعف) اي يظلب العفة وهي الكف عن الحرام ( يعفه الله ) بكسر العين وضم الياء اي يعطيه الله العفة

(ومن يستغن ) اى اظهر الغنى عن نفس وترك السوأل ( يغنه الله ) بضم اوله اى يجمله غنيا ( ومن يتصبر) اى امر نفسه بالصبر و كلفها ( يصبره الله ) بنشديد الباءاى يسهل الصبرعليه ( ومااعطي احد )مبني للمفعول ومانافية (عطا خيراواوسع) وفي المشارق بغيرواو (من الصبر) لان نفعه عام موجود في كل مايشق على النفس من الفقر والطاعات وغيرها ( حم خم دت نحب عن ابي سعيد ) ورواه عنه ايضا مالك والدارى ﴿ماعنع احدكم ﴾ مااستفهامية اى اىسى عنع مكم (اذاراًى من اخيه) في الدين (مایجبه) بضم اوله من الاعجاب ای مایحسنه و بیل له قلبه (من نفسه اوفی ماله) ای نفس من وقع عليه العين من شدة العين وسمها وكثرة العب وتحسيم النابر المبراعليه ) اى قال بارك الله اوفتبارك الله احسن الخالقين اوماشاء الله اوماشاء الله كأن رمالم يشاء لميكر (فال آمين حق ) اى الاصابة جاثابتة موجودة وفي حديث خ عن عايسة قالت امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اوامران يسترق من العين اى بسبب العين وذلك اذا نظر المعيان لشي استحسان مشوب بحدد يحصل للمنظور ضر ربعادة اجراها الله تعالى وهل عه جواهر خفية تنبعث من عينه تصل الى المعيون كاصابة السم من نظر الافعى امهوامر محتمل لايقطع باثباته ولانفيه قال ابن العربي والحق ان الله تعالى يخلق عند نظر العائن واعجامه ماذاشا مماشا منالم اوهلكة وقديصرفه قبل وقوعه بالرقية وقد اخرج البرار بسند حسن عن جار رفعه اكثر من عوت بعد قضاء الله وقدره بالنفس قال الراوى يعنى بالعین (طبعن علی) بن حنیف ﴿ ماعنعت ﴾ ای ای شی عنع بك (ان تسمدی ما اوصیل به) اى سمعك ما اعلم به عليك (ان تقول اذا اصبحت واداامسيت) بكسر حرف الحطاب لانه خطاب لفاطمة ابنته عليه السلام (ياحى) اى دواخيوه الداعة الازلية الابدية ارفعال دراك مى مطلق يندرج جيع المدركات تحت ادراكه وجيع الرجودات محس ععله اومتصف بالميوة الحقيقة والحياة عندالجهور صفة توجب صحة العلم اويوجب العلم ويستميل انتفائه وانفكاكه (يافيوم) اى قائم بذاته ومقيم لغيره وقوام على سي اله اذلايتصور للاشياء وجود ودوام الابوجوده اوقائم بذاته أذهوذات الذوات واصل الاصول ومقدم على جيع الحقائق فلائئ مقدم عليه ولامساوله اومتول ومدبر لجيع الامور لايعتريه الزيادة والنقصان (برحتك) اى بسببرحتك (استغيث)اى اطلب الغوثاى النصرة والمرادمنك في كشف الشدة واستعين بك فى كل خير واستعيذ بك فى كل شر(اصلحلى شأنى) بسكون الهمزة وقد تبدل الفااى حالى (كله) تأكيدله (ولاتكاني) بفتح

تقول هذاالدعاعق الصباح والساءمهم

التاء وكسر الكاف وسكون اللام من الوكول اى لا تتركني (الى نفسي طرفة عين) اى غضة جفن لها والمعنى لالدعني عن نعمة الامداد فاوخليت بدون الامداد الالهية والعنابة الازلية صدر منها ماطبع فيها واما لوترك الله الانسان الىنفسه بانتركه عن نعمة الايجاد لصار معدوما بالكلية وهذه كله اعتذار بربوبية الحق واقرار بعبودية الخلق (تكضهب وان السني عن انس) ورواه الحاكم والبرار كلهم عن انسقال قال لابته فاطمة ان تقول اليعني امر الني صلى الله في الصباح والمساع وفي رواية ن عن على قال قاتلت يوم بدر ثم قال جئت الى النبي عليه عليه وسلم لفاطمة ان السلام فاذاهوساجد بقول ياحى ياقيوم ثمذهبت وقاتلت ثم جئت فاذاالني عليه السلام ساجد تقول ياجي ياقيوم ففتح الله عليه ﴿ ما عنع احدكم ﴾ اي اي ني عنع بكم ( اذاعسر عليه أي الدداو على عله (امر معيشته ان تقول اذاخرج من بيته) كل يوم (بسم الله) اي مرد والم المن بالد الله روان نفسي وعالى ودنى )وهذامن الطب الروحاني المشروط نفعه للاخلاص وحسن الاعتفاد ولانالله تعالى هوالمداوى الحقيق بالدواء الشافي (اللهروضني)اي اجعلني راضيا (بقضائك بارك لي )اي كثرالبركة علينا (فيماقدرلي) مبنى للمفعول (حتى الااحب) من الافعال ( تعجيل ماآخرت ولاتأخير ماعجلت )لان من رضى بالقدور قنع بالمسورفلا تعجل قال عليه السلام التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان وقال ابوالقيم انماكانت العجلة من الشيطان لانها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه عن التشبث والوقار والحلم وتوجب وضع الشي في غير محل وتجلب الشروروتمنع الحيور وهي متولدة بين خلقتين مذمومتين والاستعجال قبل الوقت اليق و قيل العجلة من النيطان لافي مواضع فانهاسنة رسول الله عليه السلام وهوطعام الضيف وتجهير المت وتزويج البكر وقضا الديون والتوبة على الذنب كام في التأني ( أبن السني عن ان عر) مر عثه المداء مراحرام) وفي النهاية انه عله السلام نهى عن نكاح المتعة وهو النكاح الى اجل ممبن وهو من التمتع بالشئ والانتفاع بالشئ بقال تمتعتبه وتمتع والاسم المتعة كأنه ينتفع بهاالي امده ولهم وقدكان مباحافي اول الاسلام تم حرم وهو الانجاز عندالشيعة (ولااعلم احدااعدى على الله) اى ابغض (عن استحل حرمات الله) والمتعة ثلاث متعة الطلاق ومتعة الحج ومتعة النكاح والاولى هي مال يدفع به الزوج للمطلقة لم يفرض اعاصداق اقوله تعالى لاجناح عليكم انطلقتم النساعالم تمسوهن اوتفرضوا لهن فريضة وقوله ومتعوهن وقوله والمطلقات متاع بالمعروف حقاعلي المتسقين وخصوص قوله تعالى فتعالين امتعكن ولان المهرفي مقابلة منفعة بضعها وقداستوفاها

الزوج فتجب للايحاش متعة وامامن وجب لهاالنصف فلامتعة لهالانه لم يستوف منفعة بضعهافيكفي نصفمهر هاللايحاش ولانه تعالى لم يجعل لهاسواه بقوله فنصف مافرضتم ويسنان لاتنقض المتعةعن الاثين درهما وان لاتبلغ نصف المهروعبرجاعة بان لاتزاد على خادم فلاحد للواجب وقيل اقل ما يتمول ومتع الحسن بن على زوجته بعشر آلاف وقال متاع قليل منحبيب مفارق وقال المالكية لاتجب المتعة اصلا واحتبح بعضهم انهالم تقدر واجيب بان عدم التقد رلايمنع الوحوب لنفقة القريب وعن ابى حنيفة تختص بالمطلقة قبل الدخول ولم يسم لهاصداق وامامتعة الحبح فقال في الهاية التمتع في الحج لهنسروط معروفة في الفقه وهو قداحرم في انهر الحبح بعمرة فاذا وصل الى الست واراد ان يحل ويسعمل ماحرم فسبيله ان يطوف ويسعى و يحل ويقيم حلالا الى يوم الحج غ يحرم من مكة بالحج احراما جديدا ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى و يحل من المج عبكون قدتمتع بالعمرة في أشهر الحج فاجاز الاسلام وامامتع النكاح فقال ابن ملك أعلم ان نكاح المتعة هوتمتع المرأة الى اجل معين قال النووى انه كان حلالقبل فتح خيبرغ حرم يوم خيبرثم البيح يوم فتمح مكة ثم حرم معدثلثة ايام نحرها مؤلدا هذاهو الرواية ألمختارة فى الروايات المختلفة وقال شارح احكام الاحكام اجم العلماء على تحريم هذاا لنكاح الاالر وافض متمسكين بقوله تعالى فااستمتعتم به منهن فآتو هن اجور هن واماماحكاه بعص الحنفية عن مالك من جوازه فخطأ (وقتل غيرقاتله) والقتل البيح ثلثة ايام ثم حرم ولذا قال (ان مكة هي)البلدالجامع للموقيت والمناسك (حرم الله عزوجل) مريحته في المسجد الحرام ورواه المشارق عن سبرة بن معبد الحهني من كان عنده نبئ من هذه اللاتي تمتع فليخل سبيلها (ابنقانع عن آلحارث ن غزية) وفي المخارى بحث وفي رواية عن سبرة بن معبديا الها الناس انى قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيمة من كان صنده منهن سي وفيخل سبيله ولاتأ خذوا مما آتيتموهن شيأ ﴿ متى القي ﴾ بفتح اوله متكلم وحده واللقا والكسروبالمدالوصل والرؤية والاصابة يقال لقيه لقاءولقى بالضم والقصر ولقيا بالضم والتشديد ولقيانا ولقيامة واحدة بالضم فيهما ولقية واحدة ولقاءة بالكسس والمداى رؤية واحدة وكلشئ صادف شيئا واستقبله فقدلقيه والقي طرحه يقول القهمن يدك والقى اليه المودة و بالمودة التقوا وتلاقوا بمعنى ( اخوابي قالوا )اى الصحابة الحاضرة ابجلسه (السنا اخوانك قال) عليه السلام تعظيما وترفيه لربتهم (بل انتم اصحابي واخوابي) فى لدين (الذين امنوابي) حقيقة (ولم يروني اناالهم بالاشواق) الى وصل كل واحدمنهم

بالشوق لخيرية اعان الغيب وفي المشكاة عن ابن محير يزقال قلت لابى جعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احدثك حديثا جيدا تغدينامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابوعبيدة بن الجراح فقال يارسول الله احد خيرمنا اسلنا وجاهدنامعك قالنم قوم يكونون من بعدكم تؤمنون ي ولم روني والمعنى انهم خيرمن هذه الحيثية وانكنتم خيرامنهم منجهة السابقة والمشاهدة والمجاهدة وعن عرو ن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الحلق اعجب اليكم ايمانا قالوا الملائكة قال ومالهم لايؤمنون وهم عندر بهم قااواها نبيون قال ومالهم لايؤمنون والوجى ينز لعليهم قالوافعن قال ومالكم لايؤمنون وانابين اطهركم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعجب الخلق إلى أيمانا لقوم يكو نون من بعدى يجد ون صحفا فيهاكتاب يؤمنون عافيها ولايبعد ان يفسر الصحف عاشمل الكتاب والسنة وحيث ورد الكلام في الاعجبية والاعربية فلا استدلال بالحديث في الافضلية بوجه من الوجوه المزية وقال الطبيي قوله اعجب ايمانا يحتمل ان يرادبه اعظم ايماناعلى سبيل المجاز لان من تعجب في شي عظمه فجوا بهم مبني على المجاز ورده صلى الله عليه وسلم مبنى على ارادة الحقيقة والفاعنى قوله فالنبيون وقوله فنحن كافى قولك الامئل فالامثل والافضل فالافضل ولايلزم من هذاافضلية الملائكة على الانديا الان القول في كون اعانهم متعجبا منه بحسب الشهود والغيبة قيلفى تفسيرقوله تعالى يؤمنون بالغيب اى غاسين عن المؤمن به و يعضده ما روى ان اصحاب عبدالله ذكروا اصحاب رسول الله واعانهم فقال ابن مسعودان امر مجدكان نبيا لمن رآه والذى لااله غيرمآ آمن مؤمن افضل من ايمان بغيب ثمقرأ هذه الاية انالصحا بة ايضاكا توامؤمنين بالغيب لكن باعتبار بعص المؤمن به مع مشاهدة بعضه بخلاف التابعين فان اعانهم بالغيب كله فن هذه الحيثية ا يمانهم اعجب وافضل ( ع والوالشيخ عن انس ) وفيه احا ديث و مثل اصحابي ﴾ في امتى قال القاضي المثل الصفة العجيبة وهو في الاصل المثل الدى هوالنظير ثم استعير للقول السار الممثل به مضربه عورده وذلك لايكون الاقولافيه غرامة ثم استعيرلكل مافيه غرابة من قصة وحال وصفة وهو بفتحتين ( وامتى مثل الملح في الطعام ) بجامع الاصلاح اذبهم صلاح الدين والدنيا وليسامتي في الجامع ومتفق في الكبير ( لايصلح الاباللم) وفي رواية الجامع كالايصلح اى بحسب الحاجة الى القدر المصلح له ان يحترموا ويعظموا ويرجع اليهم ولان الملح يحفظ الطعام وعنع من ورود الفساد عليه فكذاالصحابة حفظواعلى

الامة اصل الشرع وفروعه ولان اللح يطبب الطعام ومتى خلى منه لايلتذبه فكذا الصحاينبغي للمؤمن ان لايفارق سيرتهم وغزجكل فعل بحسن متابعتهم قال في الفردوس قال الحسن قدد هب ملحنا فكيف نصنع (ع عن انس) قال السيوطى حسن وقال المناوى وهوغيرحسن وقال الميثمي فيه اسماعيل بن مسلم وهوضعيف ﴿ مثل المؤمن ﴾ كامر (اذالق المؤمن فسلم عليه) خالصا محتسبا (كثل البنيان يشد بعضه بعضا) فعليك بالتودد بعبادالله من المؤمنين بافشاء السلام واطعام الطعام واظهار البشاشة بهم وعن المشكاة عن معاذانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الإيمان قال ان تحب لاخيك لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذ أيارسول الله قال وانتحب الناس مانحب لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك رواه حم وسبقانشاء السلام (خطعن ابي موسى) مرالمؤمن والمسلم ﴿ مثل المؤمن ﴾ كامر (كثل العطار) العطر بالفتح الاشيا المعطرة المطية واستعماله في الطيب كثير يقال عطرت المرأة عطرافهي عطرة ومعطرة أى متطيبة والعطر بالكسر الطيب وبايعه العطار (انجالسته) بالخطاب (نفعك وان ماشيته) بفنح الشين ( نفعك وان شاركته ) من المشاركة المبينة في الفقه ( نفعك ) فيه ارشاد الى صحبة العلاء والصلحاء والرغبة البهم ومجالستهم فأنهاتنفع فى الدنيا والاخرة والى تجنب مصاحبة الاشرار فانهاتورث السركال فخاذاهبت على الطيب عبقت طيبا وعلى النتن جلت منتنا (طبعن ابن عر )قال الميمى في الصحيح ورواه البزار ايضا ورجاله موثوقون ومثل المؤمن كامر (كثل) بفتح الميم ايضا (الذرع) اى الطاقة الطرية اللينة اى الغضة وهى خامة بخاءمعجمة وتخفيف الميم اول ماينبت على ساق ونقل ابن التين عن القزار انها بمهملة وقاف فسرها بالطاقة من الذرع وذكرابن الاثيرانها خاقة بخامعجمة وقاف وقال الحافظ مالان وضعفت من الذرع الغض ولحوق الهاعلى تأويل السنبلة ( لاتزال الريح تفية )صفة وهو بضم اوله وتشديدالياء وهمزة بعدها ومحتمل بفتحاوله تفعل اصله تنفيئه وفي رواية المشكاة تفيئها اى تميلها عيناوشمالا كامالت الذرع آلى الجنوب واذا هبت جنو بافيأت منجانب الشمال وقيل فيئات الشجرة القت فيتها فالريح اذا امالنها الى جانب القي ظلماعليه فهوعلى حديتفيه وظلاله عن الين والشمائل (ولايزال يصيبه بلاء) تصرفهام ، وتسقها حتى يأتيه اجله والحاسل ان المؤمن لا يخلومن علة وذلة وقلة وكل من علامة السعادة قاله ابن مالك يعنى بشرط الصبروالرضاء والشكرواخرج اجدعن ابى بن كعب مرفوعامثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر اخرى (ومثل المنافق) اى الحقيق والحكمي (كثل

شجرالارز) وفي المشكاة الارزة وهوبفتح الهمزة وسكون الراء بعدهازاء هذاهوالصحيح في ضبطها والمنقول في روايتها وقيل آنه يجوز فها فتح الرا وهوشجرممروف يشبه الصنوبرى وليسبه كذائقله ميركءن التصيح واكثرالشراح بالسكون عجرالصنوبرى وصنو برغمرته وهوشجر صلب شديدالثبات في الارض وقبل بفتح الراء الشجرة و بالسكون الصنو بروقيل بفتع الراء شجرة الارزن وفى النهاية ارزه بسكون الراء وقيل بفتحها وقيل بوزن فاعلة وأنكرها ابوعبيدة شجرة الارزن وهوخشب معروف وهوالصنو بروقال زين العرب وسوى بعض بين الفتح والسكون وقال هج شجرة الارزن وهوغيرمنا سبهنا انتهى وكانه ظن ان المراد بالارزن نوع من الدخن قال في القاموس الارزن بالفتح ويضم شجرة الصنو ركالارزن اوالعرع بالتحر مك شجرة الارزن وهوشجر صلب (لاتهتر) اى لا تتحرك (حق تستحصد)على بناء المفعول وقال ابن ملك بصيغة الفاعل اى دخل وقت حصادها فيقطع انتهى فكذلك المنافق يقل بلاؤه في الدنيا الملا يخفف عذابه في العقى وقال الطيبي دليل على سوم الخاتمة (حم تحسن صحيح عن ابي هريرة) وفي رواية المشكاة عنه مر فوعا مثل المؤمن كمثل الزرع لاتزال الريح تميله ولايزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كثل شجرة الارز ولاتهتز حتى تستحصد ﴿مثل امتى ﴾ امة الاجابة (مثل المطر لامدري) بالرأى والاستنباط (اوله خيرام آخره) قال البيضاوي نفي تعلق العلم يتفاوت بتفاوت طبقات الامة في الخيرية وارادبه نفي التفاوت لاختصاص كل منهم بخاصية توجب خيريتها كاانكل نوبة من نوب المطرلها فالدة في النما الا يمكن انكارها والحكر بعدم نفعها فأن الاولين امنوا بما شاهدوامن المجزات وتلقوا دعوة الرسول عليه السلام بالاجابة والايمان والاخرون امنوا بالغيب بماتواترعندهم من الآيات واتبعوامن قبلهم بالاحسان وكا اجتهد الاولون فى التاسيس والتمهيد اجتهد المتأخرون في التجريد والتلخيص وصرفوا عرهم في التقدير والتأكيد فكل مغفور وسعيد مشكورواجره موفوراتهي وقدتمسك ابن عبدالبرجذا الحديث فيمار جعه من ان الافضلية المذكورة في حديث خيرالناس قرني انماهي بالنسبة للمجموع لاالافراد واجاب عنه النووى بان المراد عن يشتبه عليه الحال في زمن عيسى ويرون في زمنه من البركة وانتظام شمل الاسلام فيشتبه الحال على من شاهد ذلك اى الزمانين وهذا الاشتباه مندفع بخيرالناس قرنى انتهى (حم عت) قال (حسن غريب غ والرامهرمزى عن انس الحكيم طبعن ابن عرطب عن ابن عرو) ابن العاص (سم طب عن عارال امهرمزي عن عمّانع عن الحسن عن على ) قال ابن جرفي القتيع هوحديث

حسن له طرق قدير تقي بال الصحة واغرب النووى فعزاه في فتاو يه الى ابى يعلى عن انس باسنا دضعيف مع انه عندا لترمذي باسنا اقوى منه عن حديث انس وصححه حب من حديث عار ﴿ مثل الجليس ﴾ فعيل بمعنى قاعل (الصالح مثل العطار انلم يعطك من عطره) بالكسراى طيبه مربحثه (اصابك من ريحة) قال بعض العارفين في ضمنه ارشاد الى الامر بمجالسة من تنتفع بحجا استه في دينك من علم تستفيده او على يكون فيه اوحسن خلق يكون عليه فان الانسان اذاجالس من يذكر عجالة الاجرة فلا يدان ينال منه بقدر ما يوفقه الله لذلك (ومثل الجليس السوع) ضد الصالح (مثل القين) ما لفتح الحداد (اذالم بحرق تو بك) كلاضرب بالحديد المحمى (اصابك من ريحه) فاذا كان الجليس له هذا التعدى فانخدلله جليسا بالذكر والقرأن وفي حديث القدسي اناجليس من ذكرني (د حبع له ض والرامهرمزى عن انس) قال ك صحيح واقره الذهبي ﴿ مثل المجاهد ، مرفى المجاهد بحثه (في سبيل الله والله اعلم عن بجاهد في سبيله) لاعلاء كلة الله اشار به الى اعتبار الاخلاص وهي جلة معترضة بين ماقبلها وما بعدها (كثل الصائم) في الهار (القائم) في الليل (الخاشع) صفة بعدصفة اى في الصلوة (الراكع) كذلك (الساجد) كذلك شبه حال الصائم القائم بحال المجاهدف نيل الثوابف كلحركة وسكون وقال العياض هذا تفغيم عظيم للجهاد لان الصيام وغيره من الفضائل قدعدلها كلها حتى صارت جيع حالات المجاهد و تصرفاته الماحة تعدل اجرالمواظب على الصلوة وغيرها وقال غيره وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد تقتضي ان لايعدل الجهادي من الاعال لكن عوم هذا الحديث خص بمادل عليه حديث ابن عباس ماالعمل في ايام افضل هذه يعني لايام عشرذي الجهة نعماشكل هذاالحديث بحديث مه المارالاانسكم بخيراعا لكم الى انقال ذكرالله فان ظاهره انجردالذكرافضل من ابلغ مايقع للمجاهد وافضل من الانفاق معمافي الجهاد والنفقة من النفع المتعدى (ن عن أبي هريرة) ورواه خمت نعنه بزيادات وهومثل المجاهد في سبيل الله والله علم بمن يجاهد في سبيله كثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صيام ولاصدقة حتى يرجع وتوكل الله تعالى للمجاهدفي سبيلهان توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالمامع اجرا وغنيمة ويأتي مقام ﴿ مثل المؤمن ﴾ كامر (الذي يقرأ القرأن كثل الاترجة ) بضم الهمزة والراء وتشديدا لجيم كبار ليمون معروف وقد تحفف وتزادنونا ساكنة قبل الجيم ولايعرف في كلام العرب ذكره قال ابن جروليس مراد النفي المطلق بل انه لا يعرف في كلام فصعامًم (ريحها طيب وطعمها) والضم ذوق الطعام (طيب)

وجرمها كبيرومنظرها حسن اذهى صفراء فاقعلونها تسرالناطرين وملسها لين تتشوق اليها النفس قبل اكلهاو يفيدا كلهابعد الالتذاذ بمذاقها طب نكمة ودباع معدة وقوة هضم فاشتركت فبهاالحواس الاربعة البصر والدوق والنم واللمس في الاحتظامها مهمي فى اجزائها عسم الى طبايع فقشرها حاريابس عنع السوس من الثياب ولجمها حاررطب وحاضهابارديابس يسكن غلة النساء وبجلواللون والكلف وبزرها حارمجفف فهي افضل ماوجدمن الثمارفي سائر البلدان وخص الايمان بالطعم وصفة لحلاوة بالريح لان الايمان الزم بالمؤمن من القرأن لامكان حصول الايمان بدون القرأة والطعم الزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريحه ويبقى طعمه وخص الاترجة بالمثل لانه يداوى بقشرها ويستخرج من حبتها دهن ذومنافع وهي افضل تمار العرب (ومثل المؤمن لا يقرأ القرأن كثل التمرة) بالمثناة (لاريح لها وطعمها حلو) من حيث انه مؤمن من غيرتال في الحال الذي لايكون فيه تالياوان كان عن حفظ القرأن ذكره ان العربي وفي رواية طعمهاطيب اى من حيث اله مؤمن ذو ايمان ( و مثل المنافق الذي قرأ القرأن كثل الربحانة رَيْحِهِ اللَّهِ إِلَّهُ القرأن طيب وليس الا انفاس التالي و القاري وقت قرائته (وطعمها مر) لان النفاق كفر الباطن والحلاوة انما هم الاعان فشيهه بالرمحانة لكونه لم ينتفع ببركة القرأن ولم يقر بحلاوة اجره فلم بجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب (ومثل المنافق الذي لا مقرأ القرأن كمثل الحنظلة ) بالفتح وهي معروف تسمى في بعض البلاد بطيخ الى جهل (ليس لهاريج وطعمهام )لانه غيرقارئ في الحال قال ابن العربي وعلى هذا المجرى كل كلام طيب فيه رضي الله صورته من المؤمن والمنافق صورة القرأن في التمثيل غيران كلام الله لايضاهيه نبئ اشار بضرب المثل الى امور منها انهضر به يماتخرجه الشجر للمشابهة بينه وبين الاعمال فانها من تمرأت النفوس ومنها انه ضرب مثل المؤمن عاتخرجه الشحير ومثل الكافر عاتنيته الأرض تنبها على علوشأن المؤمن وارتفاع عمله وانحطاط شأن المتافق واحباطعله ومنها ان الشجر المثمر لايخلوعن يغرسه ويسقيه وكذا المؤمن بفيض له من عله ويهديه ولا كذلك الخنظلة المجملة المتروكة (حمخ مدت نه حب عن ابي موسى ) الاشعرى ومثل هذاالقلب كامرفى قلوب (مثلريشة) وفي رواية الجامع ازيشة وفي واية كريشة قال الطبي المثلهنا بمعنى الصفة لاالقول السائروالمعنى صفة القلب العجبية الشان وورود مايرد عليه من عالم الغيب وسرعة تقلبه كصفة ريشة يعني ان القلب في سرعة تقلبه بحكمه

الابتلاء بخواطر يتزاآمرة الىحق ومرة الى باطل وتارة الىخيروتارة الىشروهو في مقره لاينقلب في ذاته غالباالا بقاء هومر عج ٤ من خوف مفرط (بقلاة من الارض تقلبها الرياح) وفى رواية الجامع تقلبها الرياح بفلاة اى بارض خالية من العمران فان الرياح اشد تأثيرامنها فيهاومنها في العمران وجع الرياح لدلالتها على التقلب (ظهرا لبطن) اذاواستمرالريج بجانب واحدلم يظهرا لتةلب كإيظهرمن الرياح المختلفة ولفظ بفلاة مقحمة فهو كقولك اخذتبيدى ونظرت بعيني تقديرا ودفعاللتجوزقال وتقلبها صفة اخرى لريشة وظهرامدل بعض من الكل من انضير في تقلها واللام بمعنى الى و يجوز ان يكون ظهرا لبطن مفعولا مطلقا على تقليها تقلسا مختصا وان يكون حالا اى تقليها مختلفة ولهذا الاختلاف سمي القلب قلباوقال الراغب قلب الشئ صرفه عن وجه الى وجروسمي قلبا لكثرة تقابها ويعبر بالقلب عن المعانى الني تختص به من الروح والمام والشعبا عة وغير ها وقال الغزالي انماكان كثير التقلب لانه عنزلة الالهام والوسوسة فهما ابدا يفزعانه ويافتانه وهو معترك العسكرين الهوى وجنوده والعقل وجنوده فهما دأعا بين تنا قضهما وتخاربهما والخواطرله كالسهام لاتزال يقع فيه كالمطر لابزال عطر عليه ليلاونهارا وليسكالعين التي بين الجفنين تغمض وتستريح اوتكون في ليل اوظلة اواللسان الذي من ورا عجاب بين الاسنان والشفتين وانت تقدر على تسكينه بل القلب عرش المخواطر لاتنقطع عنه مجال والافات اليه اسرع من جيع الاعضاء فهوالي الانقلاب افرب ولهذا خاف الخواص على قلويهم وبكواعلها وصرفوا عنايتهم ومقصودا لحدايث ان يثبت العبدعند تقلب قلبه وينظراني همومه بنورالعلم فأكان خيراامسك القلب عليه وماكان شرا امسك عنه (طب هب عن ابي موسى) قال العراق سنده حسن ورواه في باب الاعان بلفظ مثل القلب كثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة قال المناوى سنده جيد ﴿ مَثَل المؤمِّن يَ كَامِي (يوم الجمعة كمثل المحرم) اى كمحرم الحاج بضم اوله وكسر الراء بعني ممنوع كثيرا من الاشياء وبينه تقوله (الايأخذ من شعره ولامن اظفاره) ليشهد صلوة الجعة ولذا قال (حتى تنقضي ) بفتح اولهاى تتم ( الصلوة ) هذا التحلية واما التخلية فتفق في يوم الجمعة وفى حديث خ عن سلمان مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع من طهر ويدهن او بمس من طيب بيته ثم يخرج فلايفرق بين اثنين ثم يصلى ماكتب له ثم ينصت اذاتكلم الامام الاغفراه مايينه وبين الجعة الاخرى اى الماضية والمستقبلة والمعفرة تكون تقبلة كاللماضي قال الله تعالى لبغفراك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر والمراد غفران

٤ الابقاهرمزعج نسخهم

الصفائر لكن في القسطلاني خلاف ذلك قال وقوله من طهر بالتكير للمبالغة في التنظيف اوالمرادبه التنظيف به باخذ الشارب والظفروالعاقة اوالمراد بالغسل غسل الجسد وبالتطهير غسل الرأس وتنظيف الثياب وفي حديث خ من اغتسل يوم الجعة وتطهر عااستطاع من طهراى كقص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة وتنظيف الثياب (قُلُ يَارَسُولُ اللَّهُ مِنْ يَتَأْهُبُ لَلْجُمَعَةُ قَالَ يَوْمُ الْجَنِيسَ) وَهَذَهُ الَّهِ يَنْهُ وَالْتَدَارِكُ مِنْ يُوْم الجنس للتخلية ولازالة الخبائث ( ابوالحسن الصيقلي خطعن ابن عباس ) سبق المسلم ومثل الصلوات مج بالجع (الجنس) بالجرصفة (كثل نهر) بزيادة الكاف اومثل وهو يفتع الها وسكونها (جارعدب) بالتنوين فيهما اىطيب لاملوحة فيه (على باب احدكم) اشارة لسهولته وقرب تناوله ( يغتسل فيه كل يوم خس مرات فا ) استفهامية في محل نصب لقوله (يبقى) بضم اوله وكسر ثالثه وقدم عليه لان الاستفهام له الصدر (ذلك من الدنس) بالتحريك اى الوسيخ زاد المخاى فذلك الصنوة وهوجواب الشرط المحذوف أى اذا علم ذلك وفألدة النمئيل المأكيد وجعل المعقول كالمحسوس حيث شبه المذنب المحافظ على الصلوات الخس محال مغتسل في نهركل يوم خسا بجامع انكل منهما يزيل الاقذاروخص النهر بالتمثيل لمناسبته لتمكين حق الصلوة ووجو بهالان النهرلغة مااخذه لجراه محلامكينا وفيه فضل الصلوة لاول وقتم الان الاغتسال في اول اليوم ابلغ في النظافة (حمم حب وعبد بن حيد والدارمي عن جارع عن انس طب عن ابي المامة) مرفى الصلوات بحث وارأيت عينه ﴿ مثل الذي يعتق ﴾ زاد في رواية (او يتصدق) وزاد في الجامع بالواو (عندالموت) اى عند احتضاره (كثل الذي يهدى) بضم اوله ( أذاشبع ) لأن افضل الصدقة الماهي عندالطمع في الدنيا والحرص على المال فيكون موثر الاخرته على دنياه صادرا فعله على قلب سليم ونية مخلصة فاذا اخر فعل ذلك حق - ضروالموت كان استيثارادون الورثة وتقديمالنفسه في وقت لا ينتفع ه في دنياه فينقص حظه وانكانالله قداعطاله فشمة رئ تأخيرا لصدقةعن اوانه م داركه في غير اوانه فن تفرد بالاكل واستأثر لنفسه ثم اذاشبع يؤثر به غيره وانما يحمداذا كان عن ايثار ويؤثرون على الفسهم ولوكان بهم خصاصة ومااحسن موقع يهدى في هذاالقام لدلالته على الاستهزاء والسخرية (طعب حمن طبقك حسن عن ابى الدرداء والشيرازى صحيح عن جابر) وقال ك صحيح واقره الذهبي وقال ابن جراسنا ده حسن وصححه حبورواه ل قرير يادة الصدقة فقال متل الذي يتصدق عنده وته او يعتق كالذي عدى اذاشع

ومثل البيت كالفنح وجعه ابيات اوبيوت (الذي يذكر الله) مبني للمفعول (فيه والبيت الذي لامذ كرالله فيه )كذلك (مثل الحي والمت) تشبيه البيت بالحي والمت من حدث وجود الذكرفيه وعدمه وشبه الداكر بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحيوة واسراقه فيه وبالتصرف التام فيماير يدوباطنه منور بالعلم والفهم فكذا الذاكريزين ظاهره بنور العمل و باطنه بنور العلم والمعرفة وقلبه قارفى خطيرة القدس وسره في مخدع الوصل وغيرالذ كرظاهره عاطل و باطنه باطل وقيل المضاف فيه مقدراي مثل ساكن البيت واعترض بان ساكن البيت حى فكيف يكون مثل الميت واجيب بان الحي المشبه به من ينتفع بحياته بذكرالله وطاعته كاشبه المؤمن بالحي والكافربالميت مع كونهما حيين فيآية اومن كان ميتا فاحييناه على ان تشبيه غير الذاكر منجهة انظاهره عاطل و باطنه باطل انسب من تشبيه بيته به (خ م حب عن ابي موسى) مر الذكرواذ كر ﴿ مثل الدى ﴾ بالافراد (يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ) من قائيقي قينا واستيقاء وتقينا اى تكلف في التي (ثم يعود فى قيمه عياً كله ) وفي مسلم في باب يحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الاما وهبه لولده وان سفل لاتشتر وان اعطيته بدرهم فان مثل العائد في صدقته كثل الكلب يعودفى قيئه وعن ابن عرجل على فرس في سبيل الله فوجده باع فاراد أن يتاعه فسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعدفي صدقتك وعن ابن عباس مرفوعامثل الذي يرجع في صدقته كش الكلب بقي ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية سعيد بن المسيب يقول معت ابن عباس يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انمامثل الذى يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كثل الكلب بقي ثم يأكل قيثه وعنه مرفوعا العائد في هبته كاالعائد في قيئه قال النووي هذا ظاهر في تحريم الرجو عفي الهبة والصدقة بعداقباضهما وهومحمول على هبة الاجنى امااذاوهب لولده وانسفل فله الرجوعفيه كاصرحبه فى حديث النعمان بن بشيرو لارجوع في هبة الاخوة والاعمام وغيرهم منذوى الارحام هذامذهب الشافعي وبهقال مالك والاوزاعي وقال ابوحنيفة وآخرون يرجع كل واهب الاالولدوكلذي رجم محرم (من، عن ابن عباس) مرفى الصدفة نوع محث ﴿ مثل المؤمنين ﴾ اى الكاملين في الايمان (في توادهم) بشد الدال مصدر توادای تحاب وفي رواية بدون في فيكون بدلامن المؤمنين بدل اشتمال (وتراحمهم) اي تلاطفهم ( وتعاطفهم) كل مصدرتفاعلقال ان الى جرة الثلاثة والتفاوت معناها بينها فرق لطيف فالمراد بالتراحم أن يرحم بعضهم بعضا (مثل الحسد) الواحد كافي رواية

بالنسبة لجميع اعضائه وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة ( اذا اشتكي منه ) اي مرضمنه (عضوتداعي) من الده وة (له سائر الجسد) اى باقيه اسم فاعل من سائروهو ما يغلط فيه الحاصة فيستعملوه بمعنى الجبع يعني بعضهم بعضا الى المشاركة في الالم ومنه تداعت الحيطان وتساقطت او كادت ( بالسهر) بفتح الهاء ترك النوم لان الالم يمنع النوم (والحمي) لان فقد النوم يثير هاوالحمي حرارة غريبة تشتعل بالقلب فتنبت به في جيع البدن ثم لفظ الحديث خبرومعناه امراى كما ان الرجل اذاتاً لم بعض جسده سرى ذلك الالم الى سأبر جمده صكدا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة اذا اصاب احدهم مصيبة يغتم جيعهم ويقصدواازالتها وفي هذاالتشبيه تقريب للفهم واظهار المعانى في الصور المرتبة (جم ) في الادر عن النعمان بن بشير) واخرجه خ لكن ابدل مثل تبرى والسكل بحاله وسبق المؤمنون ﴿ مثل الذي ﴾ مضاف اليه (يلعب بالنرد) بالفتح لعب معروف (ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيم ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي) وفي البريقة كل لعب حرام سوى ملاعبة الزوج والامة ممايفضي ومامن جنس الاستعداد للحرب مثل الرمى والسابقة كالنرد مثال لماهوحرام وحرمته بالاجاع وضعه اغرض باطل وواضعه مجوسي فن يلعب به يكون مجتهدافي احياء سنة المجوس المستنكرة على الله تعالى وفي حديث عندمءن بريدة مرفوعامن لعب بالنردشيره كانماغس يده في لخم خنزيرودمه قيل المرادبه الاكل لانالغمس باليد يكون حالة الاكل غالبا ويكون اللعب حراما لتشديه عليه السلام بالمحرم وفيرواية عن ابي موسى فقد عصى الله ورسوله قال في الفيض قد اتفق السلف على حرمة اللعب ونقل ابن قدامة الاجاع عليه ولايخلو عن نزاع قال الرمحشرى دخلت في زمن الحداثة على شيخ على يلعب بالنرد مع آخر يعرف بالنرد شير فقلت الارد شيروا لنرد شير بئس المولى وبئس العشير وكذا السطرنج فانه الهوحرام وكبيرة روى ان ابن عرم رنقوم يلعبون السطرنج فلم يسلم عليهم وقال ماهذه التماثيل التي التم لهاعا كفون وعن الكافى اباحة اعانة للشيطاعلى الاسلام ومن التجنيس ولوقال انهذه اللعب الهذيب الفهر غير محرم ولوحرم فامرأته طالق وقع الطلاق لامه حرام باثار الصحابة اوالقياس كمافي النصأب وقال الشافعي يباح لتشحيذ الخاطروتز كية المهم ولايباح بقصد لغمار بشرط عدم التكلم بالفعش وفوت وقت الصلوة اوالجاعة وبكونه احياناولم يرابو حنيفه بأسابالسلام لشغلهم عاهم عليه ولو ساعة وقالاالاولى عدم الدلام زجر الهم (حم ع ق ص عن ابي سعيد حم عن ابي عبد الرجان) الخطمي ويأتى ملعون ﴿ مثل الذي ﴾ كامر (يتكلم يوم لح قو) حالية (الامام يخطب

مثل الجاريحمل اسفاراً) اى كتباكبار امن كتب العلم فهو يمشى بها ولا يدرى منها الا ما يمر بجنبيه وظهره من الكدوالتعب وكلمن علم ولم يعمل بعله فهومثله (والذي يقولله انصت) اى اسكت (الجعة له) اى كاله مع كونها صحيحة فالكلام في حال الحطبة حرام عندالاغة ومكروه عندالشاذعي وفي نسرح المشكاة والذي يقول اي بالعبارة اوبالاشارة له انصت اى اسكت معانه انكرالا صوات واماقول ابن جراى من غيران يقصد به الامر بالمعروف اوكان قوله مانعالغيره من الاستماع لمافيه من المبالغة والجهر وهو مخالف لظاهر الحديث من غير دليل واماقوله واناحلناه على ذلك الاخبار الدالة على جوازا آكلام سمع الحطيب اولم يسمع منها خبرالصحيحين ان اعرابيا قال للني صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجعة بارسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ودعاو خبرالبهتي بسند صحيح ان رجلاقال للنبي عليه السلام حينئذ متى الساعة فاومى الناس اليه بالسكوت فلم قبل فاعادا أكلام فاعاد واثم عادفاعاد وافقال عليه السلام ماعددت لها قال حب الله ورسوله قال انكمع من احببت فدفوع الدلالة على مقصوده فانها واقعة حال لاتصلح للاستدلال لاحتمالانكل منهما تكلم قبل جلوسه اوقبل شروعه او بعدفراغه مع الحتمال نسخه او خصوصيته اوعدم عله بالحكم ويدل عليه منعه الاصحاب بالاشارة ولوكان الكلام جائزا لما منعوه وجل اللغوى في الاحاديث على اله يمعنى ترك الادب في غاية من البعد فانه صلى الله عليه وسلم لايشبه من ترك الادب بالجارومما يؤيدمذهب الجمهور قوله تعالى واذاقرأ القرأن فاستمواله وانصتوافان كثيرامن المفسرين قالواالمرادبه الخطبة اوشاملة لهاوقوله لاجعه لهاى كاملة قال الطيبياي ومن اسكته فقد الغي فليس له فضيلة الجعة انتمي وقال ابن وهبمن لغى كانت صلوته ظهرا وحرم فضيلة الجعة ويؤيده قول ابى لن سأله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقدقرأ سورة برائة متى نزلت فلم يتكلمه فلاصلوا قال لهمامنعك ان يجيبني قال انكلم تشهد معنا الجمعة هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابى انهى وهويصلح دليلالنسيخ جوازكلام السابق فانسورة براة من آخرما نزل نعم الجمهور على ان المراد بني سمودها نفي لكمال توابه الالاصله والامر باعادتها قال النووى لاتبطل جعته بالكلام بلاخلاف وان قلنا بحرمته وخبر فلاجعة له اى كاملة (ش حم حب عن ابن عباس) ورواه البزار والطبرا بي ورواه في المشكاة عنه بلفظمن تكلم والامام يخطب فهوكمثل الخار يحمل اسفار اوالذي بقول له انصت ليس له جعة فومثل الذي كامر (يتعلم العلم في مغره) بالكسروفتح الغين (كالنقش على الجر) شبه العلم في التعلم والاستقرار في أول

شبابته بالحجر المنقوش بجامع الثباتكل حال في الصيف والشتاء و اصابة المطر والوسخ

وغيرها (ومثل الذي يتعلم العلم في كبره) بكسراوله وفتح ثانيه (كالذي يكتب على المام) لانه في الصغر خال عن الشواغل وماصادف قلباخاليا تمكن ٤ فيه قال الفصحاء ١ اتابي هواهافيلان اعرف الهوى \* فصادف قلباخا ليافتمكنا \* وقال اليعض \* اراني انسى ماتعلت في الكبر ولست بناس ماتعلت في الصغر وما العلم الا بالتعلم في الصباء هوما الحلم الاباتحلم في الكبر ولوفلق القلب المعلم في الصباء الله فيه العلم كالنقش في الجر وماالعلم بعد الشيب الاتعسف اذاكل فلب المروالسمع والبصر وهذاغالي قد تفقه البقالي والقدوري وصاحب المفتاح وغيره بعد المشيب ففا قوا الشباب (طب عن ابي الدردا) قال السيوطي في الدررسنده ضعيف ورواه العسكري بلفظ مثل الدي يتعلم في صغره كالرسم على الصخرة ومثل الذي يتعلم في الكبر كالذي يكتب على الماس مثل الدّيا والاخرة كوفيرواية الحامع مثل هذه الدنيا وزادا بونعيم من الاخرة (كثل ثوب شق) مبنى للمفعول (من اوله الى آخره فتعلق بحيط منها) اى بني سي قليل وهونها الربط ( فه لبث ذلك الخيط أن ينقطع) هذاه ثل ضربه صلى الله عليه وسلم للدلالة على نقص الدنيا وسردة زوالهاقال ابن القيم ويوضع هذا المثل خبراجدعن الى سعيدقال صلى سناصلي الله عليه وسلم العصرنهار اغمقام فخطبنا فلم يتركشها قبل قيام الاعة الااخبريه حفظه من حفظه نسمه من نسيه وجعل الناس يلتفتون الى الشمس هل بقي منها نبي وفقال الاامه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كاتبق من يومكم هذافيما مضى منه (حل عن انس) قال غريب ورواه هب عنه بالفظ مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله فبق متعلقا بخيط في اخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع ﴿ مثل الذي ﴾ كامر (يعمل السيئات ثم يعمل الحدثات) ای صفته ( کثل رجل ) قید به لمنا سبته بالدرع کانت ( علیه درع ضیقة ) بالفتح وتشديد الياء (قد خنقته) بصيغة النابيث اي عصرت حلقه فانه بعمل السيئات يضيق صدره ومحيره في الامور ويبغضه الى إلناس وبعمل الحسنات نشرح صدره و بتیسراموره و بصیرمحبو مافی قلوب ا ناس دهدامه بی قوله ( فکلماعل حسنة ) اى حسنة كانت والتنوين للتنكير واماقول ابن جراى اوصل نعمة لمن له قدرة على مك حلق تلك الدر ع فجازاه فك واحده منها فوهم المخصيص ومحرج للحديث ن التمثيل

الىالامر الحسى والعجب منهانه قال وماقررته فيعمل حسنة هوالذي نصيح مهترتيب

الحديث ويضمح مه التمشل بخلاف ماا وهم كلام شارح من بقاء حسنة على معناها من مجرد

ع فيكن نسيذ به

العبادة لانه لامناسبة بين عميها وفك تلك الحلق فتأملنا وجدنا كلامه غيرمعقول المعنى لان الاحسان الى شخص مرة بعد اخرى بان يفك فى كل مرة حلقة واحدة من حلق الدرع متعسر بلمتعذرعادة وايضا الدى ليس درعاضيقت تخنقت يقدر ماعلى خلعها ولايحتاج الى أنه يفعل الواعا من الانسان في كثير من الازمان حتى يخلصه من اختناق درعه (انتقصت ) بالصاد المهملة اى انحلت وفي رواية فانفكت (حلقة ) بسكون اللام ويفتح (ثم)عمل-سنة (اخرى )فانفكت حلقة وهكذا تـفك واحدة بعداخرى (حتى يخرج الى الارض ) حتى تسقط الدرع قال الطبي اى تنفك و تنحل بالكلية و يخرج صاحبها عنضيقها فقوله يخرج الى الارض كناية عن سقوطها انتهى والحديث تميل وبيان لقوله تعالى ان الحسنات فدهبن السينات (جمطب وان الى الدنيا في التو بة عن عقبة بن عامر) ورواه في المشكاة عنه مرفوعا للفظ ال مئل الذي يعمل السيات ثم يعمل الحسنات كمنل رجلءايه درعضيعة قدخنقته ثمع وحسنة وانفكت حلقة ثمعل خرى فانفكت اخرى حتى يخرج الى الارض قال رواه البغوى في شرح السنة ﴿ منل المجاهد ﴾ كامر (في سبيل الله) اىليكون كلة الذين امنواهي العلياوكلة الذين كفرواالسفلي ( مثل الصأم نهار ه القائم ليله حتى يرجع متى مارجع) وفي حديث المشكاة عن الى هريره مر فوعا قال تكفل الله لن جاهد فى سبيله لا يخرجه من بية الاجم، د في سيله وتصديق كلته بان يدخله الحنة او برجعه الى مسكنه الذى خرج منهمانال من احروغنيمة وفعه عن الى هريرة ايضا كل كلم كله المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهشها اذاطعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك وفيه عنه أيضالا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الاجاء يوم القياءة وجرحه يثعب اللون لون دم والربح ريح المسك وفيه تذبيه على الاخلاس في الغزو وان الثواب فيه انماهولمن اخلص وقاءل لتكون كلة اللهمي العليا وهذا الفضل وانكان ظاهره انه في قتال الكفارفيدخل فيهمن فتلوخر حف سبيل الله في قتال الغاه وقطاع الطريق وفي اقامة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرو يحو ذلك (حم حب عن النعمان ) بن بشير و مثل آهل بيني الفالف الفاسي هم العلى والجعنر والعقيل والعباس على مافى حديث زيد بن ارقم فى مدلم وقيل في آية اعالويد الله ليذهب عنكم الرجس اهل السب ان المراديم على وفاطمه والحسن والحسين وهوقول الجمهور وقيلهم ازواجه والهوهوالمحتار وقيل غيرذلك وقال فى المواهب اللدنيه اعلم انه قداشتهر استعمال اربعة الفاظ يوضعون ما الاول آله عليه السلام والثانى اهل بيته والثالث ذوى القربى والرامع عترته فاماالا ولفذهب قوم الحامهم اهل

بيته وقال آخرون الذن حرمت عليهم الصدقة وعوضواعنها خس الحنس وقال قوم من دان بدينه وتبعه فيه واما اهل بيته فقيل من ناسبه الى جده وقيل من اجتمع معه في رحم و یل من اتصل به بنسب اوسبب واماذوی القربی فروی الواحدی فی تفسیره عراین عباس قال امانزل قوله تعالى قل لااستلكم عليه اجرا الاالمودة في القربي قالوايارسوالله من هؤلاء الذين امرنا لله بمودتهم قال على وفاطمة وآب وهما واما عترته فقل العشعرة وقيل الذرية عاماالعشيرة فهي الاهل الادنون واما الذرية فلسل الرحل واولادمنت دريته ويدل عليه قواه تعالى ومن ذريته داود الى قوله وعيسى ولم يتصل عيسى باراهم الامنجمة امهمريم التهي ( فيكم مثل سفينة بوح ) وفي رواية في قوم (من ركم انجا) اى خلص من الامور المستصعبة ( ومن خلف عنها غرق ) وفي رواية هلك ومن ممه ذعب قوم إلى أن قطب الاولياء في كل زمن لا يكون الامنهم ووجه تشبههم بالسفينة ان من احمم وعظمهم شكرا لنعمة جدهم واحذ بهدى علاءهم مجا من ظلة المخالفات ومن تخلف عن ذلك عرق في محر كفر النعم وهلك في معادن الطغيان (برطب) وكذا البرار (عن ابن عاس ك خط عن الى ذر ) ورواه د عن الزبير بن الموام قال ك على سرط مفرده الدهي مان مفضل بن صالح خرج له الترمذي فقطوضعفوه التهي ورواه ايصا ابونعيم وغيرها ومشلهذه الشجرة كاشارالي سجرة معينة في حضور هااوغيرمعينة (مثل المؤمن ) في لتبدل وسقوط عوارضه اوفي الرفع لى السمام كافي حديث طب عي عربسند صحيح مثل المؤمن مثل السخلة ما اخذت منها منسى عفعك وفي رواته انه ما آناك مهانفعك قال ابن جر قدافصم بالمقصود باوجز عبارة فان موقع التشبيه بيهما منجهة اناصل المسلم ٤ ثابت وان مايسدر عنه من العلوم والحيور قوت للارواح مستطاب وانه لارال مستورابدينه واله ينفع بكل ماصدر عنه حياومينا وفي صحيح حب عن ابن عررفعه من يخبربي عن شجرة مثلها مثل المؤمن اصلها طيب وورعها في السماء والمراد بكون فرعها في السماء رفع عمله (اذا اهشعر ) اي ارعدية ل اخدته قشعر يرة اي رعدة وافشعر جلده اقسعرار ادمو مقشعر والجمع فشاعر ( من حشية الله عروبل ودعت )اي سقطت (عنه ذبو به و نقلت له حسناته ) في دفتره اي تساقط الدنوب مثل تساقط لورق وفي حديث المشكاة عنانس انرسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى سجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتباثر الورق فقال أن الحدلله وجمان الله ولااله الاالله والله اكبر تسقطذنوب العبد كابنساقط ورق هذه لشجرة ويكون تقديره تساقط الذنور مشامها بتساقط الورق

12 تالاسلام لسلم تسيخهم

كذاحققه الطبي ( هب عن العباس) مرخشية الله ﴿ مثل هذه الأمة الإمارة الإجابة (كَتْلَار بِعة بفررجل) بالكسروالفتح والضم بدل اومفعول لاعني اوخبرمبتدأ محذوف (اتاه الله مالا) مباحا من كسب اوميراث أو غنيمة او كمثل ظهورات (وعلماً) سرعيا (فهويعمل بعلمة مآله) اى يعمل بمقتضى علمه فلايسرفه ولايبذره وكان المبذرين اخوان الشياطين بليمسكه بعله حقا وينفقه حقافهو (ينفقه في حقه ) في الدنيا والاخرة (ورجل آناه الله علاوريؤته مالاوهو يقول) اى وهو يعزم ويصمم و يقول ( لوكان لى مثل هذا علت) اى انفقت اوعاملت (فيه مثل الذي يعمل فهما في الاجرسوا ) لان نية المؤمن خير من عمله وعزمه مدل على سلامة باله وسعادة حاله فكا في الله به (ورجل أناه الله مالا ولم يؤته علا) نافعا (فهو يتخيط في ماله) اي يفسدفيه والحيط الفساد والضرب والنسيان ومنه قيل خبط خبط عشواء وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط اذامشت اى تضرب رجلها على الارض لاتتوقى شيئا وخبطه الشيطان افسده وخبطالرجل ايسهاونسي وخبط نفسه اى طرحها حيث كان لينام (ينفقه في غيرحقه) كامر (ورجل لم يؤته الله علما ومالاوهو يقول) بعزمه (اوكان لي مثل هذا) اي مثل فازن صاحب المال الذي ينفقه في غيرحقه ( علت فيه مثل الذي بعمل فهما في الوزرسوا ) لسو فصده ولدنائة نيته (حم طب ه ق وهناد عن آبي كبشة الانباري) كامر بحثه ﴿ مثل المؤمنين ﴾ الصالحين (اذاالتقيا) الكلام والسلام والدعاء والاعانة بكل حال خصوصابالمصافعة (مثل اليدين) اذادنس ووسمخ كلاهما اواحدهما ( يغسل احديهما الاخرى )وروى النووى من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنو به وروى ايضااذ االتقى المؤمنان فتصافحا تناثرت ذنو بهما كاتناثرالورق اليابس من الشجر وعن الغزالي والحليمي معنى سلام عليكم احييكم بكون السلامة الكاملة من جميع معاطب الدارين وآفاتها مع الامن والمسألمة محيطة بكم منجيع جهاتكم أكرامالكم بكلحال ظاهراو باطنا فلايصلكم منياذي فقدطلبت لكم تلك السلامة الموصوفة من السلام الذي هو المالك لتسليم عباده والمسلم لهم وصاحب السلامة لامعطى في الدارين عيره ولامرجو فيهما الاخيره واماالمصافحة في الجعة والاعياد فعن نسرح المجمع بدعة مكروهة وفي رسالة مخصوصة للشر نبلالي جائزة وفى تلك الرسالة زيادة تفصيل ثم السنة في المصافحة الصاق صفحة الكف بالكف واقبال الوجه بالوجه واخذ الاصا بع ليس بمصافحة بلفعل الروافض كاعن الصلوة المسعو دية وفى المنية انها بكلتا يديه وفي الخزانة بلاحائل كالثوب وفي الشرعة دنداللقاء بعدالسلام

الم التعريف المؤمن والمرادبعض المؤمن ذكره الطبي ويمكن الاستغراق اى كل مؤمن والاظهر اله العمد الذهني في الاول والمجلس في الايمان العلم المطلق المؤمن المهاد المطلق المؤمن المهاد الملطلق المؤمن المهاد الم

7 الكتربالكسر وسط الشي و يظلق على سنا الابل

وان يأخذالابهام قال صلى الله عليه وسلم اذاصافحتم فخذو االابهام فانفيه عرقا ينشعب منه الحبة (ابن شاهبن عن انس)مرمثل ألمؤمن اذالتي واذاالتي الرجل الديك ذكر الرحل استطرادي وكذا الانفي والنيش (يصيب المال) بالنصب (من الحرام عم يتصدق مه لم يقبل ) من القبول ( منه اله كما يتقبل ) من التفعل ( من الزائمة التي تزنى ثم تتصدق به على المرضى ) وفي اشارة الى ان غير الحلال غير مقبول وغيرم ضي وليس له وجود وحيوة واثرفى الد ارين ل يخرب بحله وان الحلال الكتسب يقع بمحل عظيم وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعاً من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فأن الله يقبلها بيده ثم ير بها لصاجها كايربي احدكم فلوه مثل الجبل وفي الحديث اقتباس من قوله تعالى يخق الله الرباور بي الصدقات فالمرادبال بيجيع الاموال المحرمات والصدقات تقيد بالحلالات ( الونعيم عن الحسين بن على )مر بحثه و مثل العابد المهاعل جمه عباد (الذي لا تفقه كمثل الذي يني بالليل) انواع الينا وانع المشقة (ويهدم) بالفتح وكسر الدال اي يخرب والهدم بالفتح الخراب والنقض يقال هدمه فانهدم وتهدم وهدموا بيوتكم شدد لكترة ٦ اىخر بوا (بالنهار) وفي حديث انس مرفوعاً يكون في آخراليمان عباد جهال وعلماء فساق اي يتجاسرون على الفسق معان مقتضى العلم الامتناع وعن على رضى الله عنه قصم رجلان طهرى عالم متهتك وجاهل متنسك وعن صاحب الهداية الفساد كبيرعالم متهتك الواكرمنه جاهل متذلك المافتة في العالمين عظيمة المنجمافي دينه عسل ومن جلة فسقهم الكبروالحسدواخ تلاطهم بالملوا قالسفيان فجهم وادلايكن فيه الاالقراء الرائرون للملوك وعنه ايضا كنت تكلمت في آية واحده ثلاثة وثلاثين وجها فا كل القهة في مدالسلطان فنسيت ذلك كلهمن شوم تلك اللقمة وعن محدين سلة الذباب على العذرة احسن من قارئ من باب هؤلاء (ابن ابي الدنيا والديلي عن عايشة ) مراشدوالعلم والعالم ومثل المؤمن العالم الكامل ٤ (من اهل الاعان مثل الرأس من الجسد) من ني آدم (بألم عايصيب اهل الاعان كاياً لم الرأس عايصيب الجسد) فالمعنى ان الرجل اذا تألم بعض اعضانه يسترى ذلك الى كله كذا المؤمنون كنفس واحدا ذااصاب واحدامنهم وصيبة ينبغي أن يقيم جيعهم ويهتموابازالها عنه وفي حديث المشكاة ترى المؤمنين في تراحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسداذا اشتكي عضواتداعينه سائر الجسدبالسهر والحياي بالحرارة والتكسروالضعف ليوافق الكلف العسركا كانوافي حالة الصحة متوافقين في اليسروفي

حديث الى وسى المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضائم شبك بين اصابعه قال النووى تعظيم حقوق المسلمين بعضهم لبعض وحثهم على التراحم والملاطفة والنعاضد في غيراتم ولامكروه وفيه جوازالتشبيه وضرب الامثال لتقريب المعانى الى الافهام (طس عيسهل بن سعد) سبق المؤمن ﴿ مثل المؤمن ﴾ كامر (حين يصيبه الوعك) بالفتح وسكون العين اى شدة الجي وسورتها اوالمهاو الرعدة فيها (اوالجي كشل حديدة تدخل الآرويذهب) من الثلاثي (خبثها) بالرفع فاعله (ويبق طيها) اى خالصهالان المؤمن لاينفك عن ذنب وتعجل عقوبته لطفابه ليلق ربه طيباكا قال تعالى الذين تتوفيهم الملائكة طيبن وقال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفي حديث القضاعي عن ابن مسعود الجي حظكل مؤمن من الناروحي ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة وفي حديث جم عن ان معود اني اوعك كما يوعك رجلان منكم اى لمضاعفة الاجروكذاسار الانبياء كما ذكرالقصاعي وتمام الحديث قيل بارسول الله وداك لان التاجرين قال اجل وفي رواية عن اب مدءود ولفظه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوعك فقلت الكالتوعك وعكاشديد افقال اجل اوعك كابوعك رجلان منكم فلت ذلك ان لدلك اجر بن قال اجل ( البرار عن عبد الرجان بن ازهر ) مرماس مسلم يصيبه اذى ﴿ مجالسة العلماء ﴾ اى الصلحاء الكاملين العاملين (عبادة) عظيمة وافرة باقية عالية مجبة سالمة صحيحة لان العلماء امناء الله وامناء الرسل على العباد لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وهم الندة الحافظون لماأتن عليه وقد اوجب الحق تعالى سوألهم حيث قال فاسئلوا اهل الدكر ان كنتم لا تعلمون قاله الغرالى و اذا كانوا امنا على خلقه فيجب ان يتكمل كل عالم باهليم او بلدار علة اومسعد بتعليم دينهم وشرايعهم وتميز مايضرهم عاينفعهم ومايشقيهم عابسعدهم ولاينبغي اليصبرالي اليسئل بليتصدى لدعوة الناس فأنهم ورثة الالبياء وهم لم يتركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في المجامع ويدرون على دورهم في الابتدا، ويطلبون واحدا بعدوا حدفيرشد وهم فانمرصى القلوب لايعرفون مرضهم كا انمن طهرعي وجهه برص لايعرف برصه مالم يعرفه غيره وهذافرض عين على العلا وعلى السلطان ان يرتبوا يكل محلة من يعلم لنامر دينهم فأن الدنيا دار المرضى اذليس في بطن الارض الاست وعلى ظهرها الاسقيم ومرض القلوب أكثر من مرض الابدان والعلماء اطباء والسلاماين قوام ديا المرضى فكلمريض لايقبل العلاح عداواه العالم سلم السلطان لمكف سره عن الناس كايسلم

الطبيب المريص لمن يحبه ويراقبه (الديلي عن ابن عباس) مرالعماء ﴿ محبك محيى ﴾

وهذاخطاب وسرف لسيدنا على المرتضى ( ومبغصك مبغضي قاله لعلى) بن ابي طالب

وفي المشكاة عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمانول

بغديرخم ٤ اخذبيدعلى رضي الله عنه فقال الستم تعلمون انى اولى بالمؤمنين قالوابلي قال

الستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالواملي فقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه

اللهم وال من والاه وعاد منعاداه وفي رواية واحب من احبه و ابغضه من ابغضه

وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار فلقمه عررضي الله عنه

بعدذلك فقالله هنيئا ابنابي طالب اصحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة وتسك

عيل اتسعت دار من بداري وضاقب اسماب من يماري وفي المخارى قالوا المداراه ارفق

بالجاهل في التعليم وبالفسقة في النهى عن فعلهم وترك الاغلاظ عابه والمداهنة معاشرة

الهاسق واظهارالرضي بماهو فيه والاولى مندونة والثانية محرمة قالجة الاسلام

الناس الاثة احدهم مثل الغذاء لايستغنى عنه والآخر مثل الدواء يحتاج اليه في وقت

دون وقت والثالث مثل الداولا يحتاح اليه لكن العبد قديبتلي يه وهولا انس فيه ولانفع

الشيعة انهمن النص المصرح بخلافة على حيث قالوامعني المولى الاولى بالامامة والالما احتاج الىجعمهم كذلك وهذه من اقوى شبههم ودفعها علما - اهل السنة بان الاولى بمعنى المحبوب وهوسيدنا وحبيبنا ولهمعان آخرتقدمت ومنه الناصر وامثاله فمخرج نصافصلا ان يكون صر يحاولوسلم اله بعنى الاولى بالامامة فالمراد المال والالرم أن يكون هوالامام مع وجوده فتعين ان يكون المقصود منه حين بوجد عقد السعة له فلاينا فيه تقديم الائمة النلاثة الم الم لغيضة على ثلثه عليه لانعقاد الاجاع من يعتديه حتى من على ثم سكوته عن الاحتجاح به الى ايام خلافه قاض إ اميال من الجحمفة على من له ادنى مسكة بانه علم منه انه لانص فيه على خلافته عقيب وفاته عليه السلام مع ان علىاصرح نفسه بانه صلى الله عليه وسلم لم خص عليه وعلى غيره ثم هذا الحديث مع كونه سلار آحادا مختلف في صحته عكيف ساغ للشبعة ان الفواما تفقوا عليه من اشتراط التواتر فحديث الامامة ماهذا الاتناقض صريح وتعارض قبيح (طَبَعَن سَلَان)سبقانه لا يحيك المواراة الناس ﴾ بغيرهمرة واصله المهمزة (صددة )قال العامرى المداراة اللين والتلطف و معناه أن من أبتلي بمخالطة الناس معاملة ومعاشرة فالان جانبهم بلين وتلطف ولم بفرهم كتباله صدقة قال ان حبال المدارة التي تكون صدقة للمداراي تخلفه باالاخلاق لمسحسنة مع نحوعشيرته مالم بشينها ععصية والمداراة محثوث مأ موربها ومن ثمه

عندهاغديرمشهور

فعب مداراته الى الخلاص منه (حب قط طبهبض وابن السنى عن جابر)و (ابن النجار عن انس وتمام عن المقداد) وهذا حديثله طرق عديدة وهذه الطريق كاقاله العلاى وغيره اعدلها واخرجه ابن ابى عاصم في آداب الحكماء بسند حسن مرمدمن الخزي ای مصر ، ومداومه (کعابدونی) ای صنم وهووعید وکید وزجر شدید ولعل تشبیه بعابدالوثن حيث تبع هواه وخالف امرالله وقدقرن سجانه بين الخز والصنم في قوله انما الجز والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان والاصنام المنصوبة حول الكعبة وغيرها ورواه ابونعيم في الحلية بلفظ من مات وهو مدمن خر لتي الله وهو كعابدوثن وعن ابي موسى انه كان يقول ماابالي شر بت الحز او عبدت هذه السارية دون الله وعن ابن عباس مرفوعا مدمن خر ان مات لقي الله تعالى كعابدوثن قال الطيبي ان للشك فيقتضى ان يكون لقاء شارب الخزر به تعالى بعد الموت شابها بلقاء عابدالو تنالله تعالى وليس بذلك فهومن الشرط الذي يورده الواثق بامره المدل بحجته وعن ابن عر مرفوعا ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخر والعاق والديوث الذي يقرعلى اهله اى يثبت بسكوته من امرأته اوجاريته اوقرابته الخبث اى ازنى اومقدماته وفي معناه سائر المعاصي كشرب الخمر وترك غسل الجنابة ونحوهما ( هبخف تاريخه عنابي هريرة وعن محدين عبيدالله عن ابيه) ورواحديث حل احدالبزاروقال الميمى عروه للطبراني ورجال احدرجال الصحيح ومدة رخاء امتى من بعدى المرادبه حسن الحال ووسعة العيش وضد الشدة والقعط (مائة سنة) اى لانتظام احوالها ومدة الشي اجله وزمنه وفي الصحاح اجل الشيع مدته ووقته الذي يحل فيه (قيل يارسول الله فيهل لدلك من آية) الىعلامة ودليل (قال نع الخيف والقذف والسح) بالفتع والسكون في كلما والحسف الذهاب في الارض يقال خسف المكان اذاذهب في الآرض ورضى ولان بالخسف اى بالنقصان ومات فلان خسفااى جايعا والخسف الذل وخسف القمرخسوفااذاذهب ضوءه والقذف لشتم يقال قذفه اى شتمه وقذف المحصنة رماها وفلان فذف وقذوف وقذيف اى بعيد والقذاف السرعة والمسخ تحويل صورة الى ماهواقبح منها (وارسال النه اطين الملجمة) بالضم وفتح الجيم (على الناس) اى المهبطة والمخبلة وفي حديث طب عن المستورد بسند حسن ان لكل امة اجلا وان لامتي مائة سنة فاذامرت على امتى مائة سنة اتا هاما وعدها اى من القراض الاعاروالتحول وقال ابن لهيعة يعني ذلك كثرة الفتن والا ختلاف وعدم الانتظام ويدل عليه حديث المشكاة عن جابرقال معت النبي صلى الله عليه وسلم بقول قبل

انءوت بشهرتسأ لوتى عن الساعة وانماعلم اعندالله واقسم بالله ماعلى الارض من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهي حية يومئذ قال الائسرف معناه ماتبق نفس مولودة اليوم مائةسنة ارادبه موت الصحابة وقال صلى الله عليه وسلم هذا على الغالب والافقد عاش بعض الصحابة اكثرهن مائةسنة التهى ومنهم انس بن مالك وسلمان وغيرهما والاظهران المعنى لاتعيش نفس مائة بعده ذاالقول كإيدل عليه الحديث الآتي فلاحاجة الى اعتبار الغالب فلعل المولودين انقرضواقبل تمام المائة من زمان ورود الحديث وعابؤ يدهذا المعني استدلال المحققين من المحدثين والمتكلمين على بطلان دعوى بابارتن الهندى وغيره ممن ادعى الصيةوزعم انهمن المعمورين المأمتين والزيادة بقيان الحديث بظاهره يدل على عدم حياة الخضر والالياس وقد قال النووى اربعة من الانبياء في الحيوة اثنان في الارض الخضر والالياس واثنان في السماعيسي وادريس فالحديث مخصوص بغيرهم اوالمراد مامن نفس منفوسة منامتي والني لايكون منامة نبي آخر (طبك وتعقب عن عبادة) سبق ارأيتكم وسئلتني ﴿ مرحبا ﴾ بالفتح والتخفيف والتنون السرور والسعة وفولهم مرحباواهلا آتيت سعة واتيت اهلا الي اتيت مكاماماً هولا اي معمورا وسولا اي اتيت مكاناسهلا اى لاصعب ولاشدة فيه فاستأنس ولاتستوحش ورحب به ترحيباقال لهمر حباوفي النهاية انه قال لخريمة بن حكيم مرحبا اى لقيت رحبا وسعة وقيل معناه رحب الله بك مرحبا اله بك مرحبا المرحب موضع الترحيب ومنه حديث ابن رميل على طريق رحب أى واسع وحديث كعب بن مالك كإقال الله فنناوضاقت عليهم الارض بمارحيت ومنه حديث ابن عوف قلدوا امركم رحب الذراعاى واسع القوة عندالشدائد ومنه حديث ان سيار ارحبكم الدخول في طاعة فلان اى اوسعكم (بطالب العلم انطالب العلم ليحفه الملائكة) اى تحيطون من جيع جهاتهم وتغشاهم الرحة (وتظله باجنحتها) رضي عايصنعون وتعظيم المسلكم مراثم بركب بعضهم بعض حقى بلغلوا السماء الدنيامن محبتهم لمايطلب ) لانهم تدبرون القرأن وتفقهون في الدين وتعددون نعم الله فقدقال مالك مجالس الذكرليس مجالسكم هذه يقص احدكم وعظه على ا عابه غفلة ويسردا لحديث سرداا عاكنا نقعدمنها فنذكر ألاعان والقرأن وفي الفوحات ان عمار بن الراهب رأى في نومه مسكينة الظفارية بعدموتها فقال مرحبا يامسكينة قالت هيهات ياعارهها فهست المسكنته وجاء الغني الآكبرهبة ماتسأل عن ابيح له الجنة بحذافيرها يظل حيث يشاء قال عهذاك قالت على مجالس الذكر والعلم والصبرعلى الحق (طبعنصفوان) سبق ان الملائكة يأتى من خرج وفي حديث حل عن ابي هريرة

وابى معيد مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتحف مم الملائكة وغشاهم الرحة ويذكرهم الله على عرشه مرحبانك كامروالحطاب للكهبة وهوكالحطاب للنمل والعلوكل غيرذوى العقول (من بيت) من زائدة للتأكيد (مااعظمك) ماتعجبية (واعظم حرمتك) عند الله وعند الملا تكة وعند المؤمنين وهو بيتالله الحرام وقبلة المساجد العظام وافضل سأترمساجد الانام وقيل افضل من العرش وفي الشفاء عن اليهر برة مرفوعا صلوة في مسجدي هذاخيرمن الف صلوة فيماسواه الاالمسعد الحرام اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء في المفاضلة بين مكة والمدينة فذهب مالك وجاعة من اسحابه الى ان معناه انالصلوة في سمجد الرسول عليه السلام افضل من الصلوة في سأبر المساجد بالف صلوة الاالمسجد الحرام فان الصلوة في مسجد الني صلى الله عليه وسلم افصل من الصلوة فيه بدون الالف واحتجوا بما روى عن عرصلوة في السجد الحرام خير من مائة صلوة فيماسواه فيتأتى فضيلة مسجد الرسول عليه بنسعمائة وعلى غيره بالف وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة وهوقول عربن الحطاب ومالك واكثر المدنيين وذهب اهل مكة والكوفة وابوحنيفة واجدو فيان الثورى وجاد وعلقمة واصحاب الشافعي وغيرهم الى تفضيل مكة لحديث ن ه ت بسند صحيح عن عبدالله بن الجراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرورة فقال والله انك خيرارض الله الى الله تعالى ولولا انى اخرجت منك ماخرجت ( وللمؤمن ) اى الكامل ( اعظم عندالله حرمة منك ) لان انسان الكامل حقيقة الكعبة الناطقة كامر ( هب عن ابن عباس) سبق لدنسرفك ﴿ مررت ليلة اسرى في الليلة على الفتح الفتح المنافتها الى الفعل المجهول وفي نسخ بالتنوين نصياعلى الظرفية فالتقدير ليلة اسرى بى فيها (على قوم) متعلق عررت (تقرض) مبنى للمفعول اى يقطع (شفاهمم) بكسراولهجع الشفة بالفتح و يكسر ولامهاها، كايدل عليه جعمها ( عقار يض ) جعمقراض بكسر الميم آلة القطع المعروف (من نار) اى مخلوقة منها ( فقلت لجبريل من هؤلاء ) الرجال بهذا الحال ( قال) هؤلا ( خطباء من اهل الدنيا ) من بيانية وفي رواية خطباء امتك اي علماءهم ووعظائهم ومشايخهم ( ممن كانواياً مرون الناس بالبروينسون الفسم ) محط الا كار الجلة الثانية واعاذ كر الجلة الاولى تقبيمالسو امعالهم واقوالهم وتوبيخا على علومهم المقرونة بنزك اعالهم كاقال الله تعالى اتأمرون الناس بالبروتنسون الفسكم وانتم تتلون الكمتاب افلا تعقلون ولذاقال (وهم بتلون الكتاب الله يعقلون) اي سو صنيعكم قال الله تعالى ياابها الذين

ً ٤وفى أكثر **لروايات** الحليس فعيل **سمد**  امنوالم تقولون مالاتفعلون كبر قتاعندالله أن تقولو امالاتععلوب وقال صلى الله عليه وسلم ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبعمرات وكامر الحديث المشهور اشدالاس عداماً وم القيمة عالم لم نفعه الله بعله وفي المشكاة عن انس مر فوعا رأيت الله اسرى بي رحالا تقرض شفاههم عقاريض من نار قلت من هؤلاء ياجبرائيل قال هؤلاء خطياء من امتك يأمرون الناس بالبر وينسون الفسهم وفي شرح السنة والبيهقي في شعب الايمان وفي روايته قال خطباء من امتك الذين تقواون مالا يفعلون بدل من قوله خطباء ويجوزان يكون صفة (طحم عطس حلض وعبدبن حيدعن انس)وفيه محث عظیم ﴿ مردت ليلة اسرى بي ﴾ كامر (بالملا الاعلى) متعلق عردت (وجبريل كالحلس٤) بالكسر البلاس من الغرل وقال المناوي اولهما مكسورة كساء رقيق تلى ظهر البعير تحت قتيه ( البالي من خشية الله تعالى ) زاد الطبراني في بعض طرقه فعرفت فضل علمه بالله على انتهى شبهه به لرؤ بنه له لاصقا بمالطي من هيبة الله تعالى وشدة فرقه منه ونلك الحشية التي تلىس يا هي التي ترقيه في مدارح التبجيل والتعظم حتى دعى في التنزيل بالرسول الكريم وعلى قدر خوف العبد من الرب يكون قر مه وفيه كما قال الرمحشري دليل على ال الملائكة مكلفول مدارون على الامر و النهي والوعد والوعيد كسائر المكلفين فانهم بين الخوف والرجاء قال الترمذي واوفر الخلق حظا من معرفة الله واعلمهم ه واعظمهم عنده منزلة وارفعهم درجة واقربهم وسيلة والانبياء اتمافصلواعلى الخلق بالمعرفة لابالاعمال ولوتفاضلوا بالاعمال لكان المعمرون من لانبياء وقومهم افضل من نبينا وامته (طس عن جار) قال الهيثمي ورحاله رحال الصحيح ﴿ مِي وَا ﴾ وجوبا (الصبي) وكدا الصبية (باللَّوة) المكتوبة (اذا باغسبع سنين) المرادبه بلوغ النكاح وهوالاحتلام المذكور فىقوله تعالى واذابلغالاطفال منكم الحلم وهوفى قول عامة الفقها عبارة عن البلوع مبلغ الرجال الذي عنده بجرى على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والاحكام واعاسمي الاحتلام بلوع النكاح لانه الماءالدافق الذي يكون في الجاع واعلم ان للبلوغ علامات خس منها ثلاثة مشتركة ببن الذكوروالانات وهوالاحتلام والسن المخصوص ونبات الشعر الحشن على العانة واثنان منها مختص بالنساءوهما الميض والحبل (واذابلغ عشمر سنين فاضر بوه علمها) يعني اذابلغ اولادكم سبعا مروهم باداء الصلوة ليعتاد وها ويأنسوها فاذابلغوا عشرا فاضر توهم على تركه باقال ان عبدالسلام امر للاولياء والصبيء يرمخاطب اذالامر مالامر بالشي ليس امر

بذلك ( دطبق عن عبد الملك ) ابن الربيع ابن سبرة (عن ابيه عن جده ) سبرة وسق اذابلغ ﴿ مروا ﴾ وجوبا (أولادكم) وفي رواية ابناء كمقال الطبيي اصله اعمر واحذفت همرته تخفيفًا فلما حذفت فالفعل لم يحتج الى همرة الوصل لتحريك الميم ( بالصلوة ) المكتوبة (وهم ابناء سبع سنين واصربوهم عليماً) اى على ترك الصلوة (وهم ابناء عشر سنين ) كامر ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) اى فرقوا بين اولادكم في مضا جعهم التي ينامون فيها اذا بلغوا عشر احدرامن غوأبيل الشهوة وان كن اخوات قال الطبيي جع بين الامر بالصلوة والتفريق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لامر الله كله وتعليمالهم والمعاسرة بين الخلق وان لايقفوا مواقف التهم فيحتنبوا المحارم (واذاز وج احدكم خادمه) بالنصب (عيده) كذلك (اواجيره) كذلك (فلا سظر الى مادون السرة) اسفلها (وفوق الركية فانمابين سرته وركبته من عورته) وفي رواية علايدين الى مابين سرته وركبته فان سريه وركبته من عورته وفي رواية قطفلا تنظر الامة الىشى من عورته فان ماتحت السيرة الى ركبته من العورة (مم شدحل لئق خط والحرائطي ) في مكارم الاخلاق (عن عرو بن شعيب عن ابيه عن جده) ورواه من روايته عن عرون العاص قال في الرياص بعد عزوه لابی داوداسناده حسن ﴿ مروا ﴾ بوزن کلوا بغیرهمرة تخفیفا (اباثابت)طاهره ثابث بن يد (يتعوذ) من كل مخوف وعليل روحا بية (الرقية) بضم فسكون وجعم ارقى (آلافينفس) اى اصابه عين وفي المهاية نهى عن الرقية الافي النملة والحجة والنفس النفس العين يقال اصابت ولانا نفس اى عين التمي وفي المشكاة عن عايشة قالت امر صلى الله عليه وسلم ان نسترقى من العين اى من اصابة العين اومن رمدها قال في سرحه فالدفع ماقيل هذا تصريح بانمن اصابته عين من الانس اوالجن يستحب ان يرقى انتهى ولعل المراد برقى العين مارواه الشيخان ودن وعن عايشة الهصلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث ورواية الجمع اماباعتبار الكلمات اومعسورة الاخلاص واطلق ذلك تغليباو يمكن ان يضم الها قل ياايها الكافرون على ماهو المعتاد في بعض البلاد قراءة وكتابة وتعليقا وسرباوفي البحاري قال معمرة لمت للرهرى كيف ينفث قال نفث على يديه ثم يمسم بها وجهه وجسده انتهى وذكر بعض العلماء فى دفع العين قرأة آية وان يكاد الدين كفروا الى آخرالسورة (أوحة) وهوعلى مافى النهاية بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم السم وقديشدد وأنكره الاصمعي ويطلق على ابرة العقرة للمجاورة لان السم منها يخرج واصلها حمى اوحو بوزن صرد والهاء فيه عوض من الواو اواليا المحذوفة

والمراد بالرقية هنا مايقرأمن الايات ليطلب الشفاء وكذاسا ترالدعاء منها ماروی مت من عن ابي سعيد مرفوعا بسم الله ارقيك من كل شي يؤذيك ومن سر كل نفس اوعين حاحسدالله يشفيك بسم الله ارقيـك اوفرواية حمعنعابشة بسم الله ارقيك منكل دايشفيكمن شركل حاسداذاحسدومن شر كلعين وفيروايةنش عن ابي هريرة قال جاء بي النبى صلى الله وعليه وسلم يعودني فقال الا ارقيك برقية رقاني جيرائيل عليه السلام فقلت بلى بابى وامى فقال بسم الله ارقيك والله يشفيك منكل دافيهفيك من سر النفاثات في العقدومن سرحاسد وفيرواية لابن ماجة والحاكم ثلاث مرات و محتمل مقوله

وفيطس عن عبدالله بن زيد عرضنا على رسول الله رقية من الحمة فاذن انا وقال اعاهى مواثيق الجن بسم الله سجة قرنية ملحمة بحرقفطا واما الفاظها فكرا ضبطناه بالقلم على ماسمعناه من افواه المشايخ ورويناهم بخطوطهم وامامعانيها فلاتعرف صرح به العلماء اكنم الماكانت مرضة لديه صلى الله عليه وسلم جازان برتقي بها (اولدغة) بالفتح اى طعن الحية والعقرب وفحديث المشكاة عن انس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرقية منالعين والجةوالنملة وهي بفتح النون وسكون الميم قروح تخرج بالحنب وغيره ذكره في النهاية وقال الفائق وكانها سميت نملة لتغشيها وانشأدها شبه ذلك بالنملة ودبيها وفي مسلم عن عايشة اله كان يداوى من به قرحة اوجرح بان يضع اصبعه السبامة بالارض ثم يرفعها قائلابسم الله نر مة ارضنايشني ستيمنا باذن رمها والتقديرا تبرك بالسمالله هذه تربة ارضنا معجوبة بريق بعصنا وهذايدل على انه كان يتفل عند الرقية ٩ (حمد ع طبائض والطعاوى عن سهل بن حنيف وفي المشكاة عن جارنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقي فجاء آل عروين حرم فقال يارسول الله أنه كانت عندمارقية برقيها من العقرب وانب نهيت من الرق ٤ فعرضوها عليه فقال ما ارى أسا من اسماع منكم ان ينفع اخاه فليه فعه رواه مسلم واحمد وابن ماجة وعن عوف بن مالك الاسجعي قال كنانر قى فى الحاهلية فقلنايار سول الله كبف ترى فى ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس الرقى مالم يكن ديه سرك رواه مسلم ﴿ مروا ﴾ كامر ( بالمعروف ) اى بكل ماعرف من الطاعة والدعاء الى التوحيد والامر بالعبادة والعدل بين الناس (وانهواعن المتكر) اى المعاصى والفواحش وماخالف الشرع من جرسات الاحكام وعرفهما اشارة الى تقررهما وثبوتهما وفي رواية عرف الاول وأكر الثاني ووجه الاشارة لى أن المعروف معهودمألوف والمنكر مجهول كعدوم قال القاضي الامر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يأ مر به والنهى عن المنكر واجب كله لان جيع ماانكره الشرع حرام ( قبل ان تد عوا الله فلا يستجيب الكم) زاد الطبراني والو نعيم في روايتهما ( وقبل انتسغفروه فلايغفرلكم ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لايقرب اجلا) اذاجا اجل الله لايستقدمون ساعة ولايستأخرون (وان الاحبار من اليهود) جع حبربالكسر والفتح وهو عالم فاضل في الاصل ثم اطلق على عالم البهود (والرهبان من النصاري) بالضم علا النصاري وفى النهاية الرهبان جعراهب وقديقع على الواحد وقد يجمع على الرهابين والرهابة والرهبنة فعلنة منه اوفعللة على تقدير اصلية النون وزيادتها وارهبانية منسوبة الى الرهبنة بزياده

من الدين من اجل وجعها ورمدهالماروا ن،طب والحاكمعن من اصبب بعبن رقى بقوله بسمالله اللهم أذهب حرها وبردها ووصيبهائم قال قم باذن الله عد

غوهنامقد راىفقال اعرضوارفيتكم على واملوهالدى سمد

٣ وفي رواية الجامع فلايمان

ع عكيدته نسخهم

الالف ومنه حديث عليكم بالجه ادفانه رهبانية امتى ريدان الرهبان وال تركواالدياوزهر فيها رتخلوا عليها فلاترك ولازهد ولاتخلى اكثرفى بذل النفس في سبيل الله و كاانه ليس عند النصارى على افضل من الترهيد فغي الالملاعل افصل من الجهاد ارتهي (لماتركو الامر عامر بن ربيعة مرفوعا المعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله عروجل على لسان انسام مم عمهم بالبلا) وفي نسخة البلا قال عران الزاهد من ترك الامر بالعروف والنهي عن المنكر نزعت منه الطاعة ولوامر واده اوعبده لاستخفبه وكيف يستجاب دعاءه ومن خاله واخذالذهبي منه انترا الامر بالمروف والنهى عن المنكر من الكبار وقال ابن العربي والامر بالمعروف والهي عن المكراصل في الدين وعدة الاسلام وخلافة رب العالمين والمقصود الاكبر من فالله بعث النبيين وهوفرض على جيع الناس مثني وفرادي بشرط القدرة والامن (حلون آبن عر) بن الخطاب وروى صدره ه عن عايشة قال الذهبي في اسناده لين ﴿ مَسَأُ لَهُ الْغَنِّي ﴾ بالفتح وكسرالنون ضدالفقير وهومن بملك ماتى درهم فاضلا عن حوامجة الاصلية اى سوأله للناس من اموالكهم اظهار اللفاقة واستكثار ام. (شين) عيب وعار (في وجمه وم القيمة ) لانه جعد نعمة الله الواجب شكرها بسوأ له مع مافيها من الدل والمقت والهوان فى الدنيان من سألهم ما بايديم كرهوه والضعوه لان المال يحبوذ لفوسهم ومن طلب محبوبك فلاسي ابغض البك منه (ومسالة الغني مار) أ، فضي الى نارج منم لانه حرام قطعي (ال اعطى ) مبنى للمفعول (قايلا فقليل وال اعطى اكذلك (كثيرافكثير) اى ان كال السوأل والاعطاء لمسبب عليه هليلا فناره قايل والكان ذلك كثيرافناره كثير فتركيبه نحو قوله تعالى ال خير المخيروان سرا فشر (طبعن عران ) ن حصين ورواه حم وابن حرير وطس صدره عنه بسند حس قال الذهبي رجاله رجال الصحيم ﴿ مسألة واحدة ﴾ من العلوم الشرعية (يتعلم المؤمن خيراه من مبادة سنة) وفر رواية طس عن جابروالبرار عن عايشة معلم الحير يستغفر له كلسي حتى الحيتان في البحر وقال الغرالي هذا في معلم قصد بتعليمه وجهالله دون التطاول والتفاخر بخلاف من نفسه مائلة الى ذلك فقد انظمت مطيعه للشيطالدن ليه بحبل غروره وتستدرجه بكيفيته عالى غرة الهلاك وقصده انبروج عليه الشر في معرض الخير حتى يلحقه بالاخسرين عملا الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعاامامن قصد العلمه وحهالله تمالي فان عله يتعدى نفعه حتى الدواب البحر بمامنه الامر باحسان القتلة وغيرذلك فن ثمه تستغفرون الدومن ثمرات العلم النافع خشيه الله ومهابته (وخيرله من عنى رفية من ولد) بالضم وسكون اللام

جعولد (اسماعيل) عليه السلام معمزية العتق منهم على العتق من غيرهم لشرفهم وخصوصيتهم باصطفائهم وعظيم نسبهم وعرقهم ( وانطالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها) وفي لبريقة اخرج خم عن ابي هريرة مرفوعا اذادعا الرجل امرأته الي فراشه إفابت انتجئ اليه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح لانهامأ مورة بطاعة زوجهاهذا ان كان بلاعذر كالحيض والنفاس وعن النووي ليس الحيض عذرا في الامتناع من الفراش لان له حقا في الاستمتاع به افوق الازاروفيه ان سخط الروج يوحب سخط الرب واذاكان كذلك في قضا الشروة فكيف اذا كان في قضاء امر الدين وعن الي هريرة من حقه ان لوسال منخراه دماوق بحافلحسته بلسانها ماادت حقه وفي الخبر الاخر اول ماتسئل عنه المرأة يوم القيمة عن صلاتها نم عن حق زوجها وفي خبراخرى ان المرأة اذاصلت ولم تدع لزوجها ردت للاتهاحتي تدعوله وفي حديث طب مرفوعاعن ابن عباس حق الزوج على زوجته ان لاتصوم تطوعا الاباذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولايقبل مهاولاتخرجمن بيتهاالا ياذنه فان فعلت لمنتهاملا تكة السماء وملائكة الرحة وملائكة العذاب حتى ترجع اعلم ان على المرآة ان تطيع زوجهافي الاحتماع متى شاء الاان تكون حائصا اونفسا فلا عكنه من الاستمتاع تحت الازاراى قربان مأنحت الازارواما الاستمتاع بدون وطيء فيما يدانيه وريما نقعفيه فيحرم وعند محمدا نمايجتنب موضع الدم فقطلان الثابت بالنص حرمته دون حرمة ماسواه ويؤمدقول محجد مافى الجامع عن بعض امهات المؤمنين كان اذاارادمن الحائض شيئا يعني وباسرة فيمادون الفرج كالمفاخذة التي على فرجها ثو باظاهره ان المحرم هوالفرج فقطوهوقول الشافعي رجحه النووى ومذهب الحنابلة وجلواما في الجامع ايضا كان اذاارادان يباسرام أه من نساله وهي حائص امرها ان تتزر على الندب جعامين الاد لة و يجب على الزوجة خدمة داخل البيت ديانة من الطبخ والكس والغسل للا وانى والنياب وغيرها والخبز ولولم تفعل انمت ولكن لاتجبرعلها قضاءلكن عن البرازية المكوحة اوالمعتدة ابت الخير والطحخ انهاعلة اوهى من بنات الانسراف يأت الروج عن يطحخ لهاوان كانت عن تخدم مفسها تجيرعلها و بالجملة ان النكاح نوع رق فعلها طاعة الزوج مطلقا ( والولد المار لوالديه ) وهوضد العاق بقال عق والديه يعق عة وقافه وعاق ادآآذاه وعصاه و خرج عليه وفي الفيض وانعلاكا لاجداد والجدات و العقوق كل مامادى مه الولد تأذياليس مهين مع كونه ليس من الافعال الواحبة ذكره النووى و ابن الصلاح اعلم ان العقوق انما يكون بالمخالفة في غير المعصية اذلاطاعة لمخلوق في معصية ا

الخالق و اليه اشار تعالى بقوله وان جاهداك على ان تشرك بى ماليس لك به علم والاتطعم، الدخلون الحنة مع الانبياء بغيرحاب) بلاكدولامشقة في هول المحشر مع الدخول الاولين (الوبكر النقاش والرافعي عن ابي ايو س) الانصاري ومطل الغني الدخول الاولين (الوبكر النقاش والرافعي عن ابي ايو س) اى تسويف القادر المتكن من اداء الدين الحال (ظلم ) منه لرب الدين فهو حرام فالتركيب من قبيل اضافة المصدر الى الفاعل وقيل من اضافة المصدر للمفعول يعني وفاء الدين وانكان مستحقه غنيافالفقيراولي ولفظالمطل يوذن بتقديم الطلب فتأخيرالاداء اضاعة نسخهم معدم الطلب ليس بظلم وقضية كونه ظلمانه كيرة فيفسق به ان تكر رعلى ماجرى عليه بعضم لكن يشهد للاول قول التهذيب المطل المدافعة بالغريم ( فاذا اتبع ) وفي الجامع بالواوبالبناءللمفعول اى احيل (على ملى )كغني لفظا ومعنى وقيل بمعنى فعيل وضمن اتبع معنى احيل فعداه بعلى (فليتبع) بالتخفيف اجود اى فليعتل والامر للندب اوللاباحة عندالجه ورلاللوجوب خلافاللظاهرية وآكثرا لحنابلة فانبعص الاعضاء عنده من اللدود والعسر مايوجب كثرة الحصومة والمضارمة فن علم من حاله ذلك لايطلبه الشارع اتباعه بلعدمه لمافيه من تكثير الخصومة والظلم وامامن علم منه حسن القصأ فلاشك فىندب اتباعه التخفيف عن المديون والتيسيرومن لايعام حاله فباح لكن لا يمكن اضافة ٤ هذاالتفصيل الى النص لانه جع بين معندين متحاذبين بلفظ الامر في اطلاق واحدفان جعل للاقرب اضمر معه القيد ذكره الكمال ابن الهمام والحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة زاد ابن الحاجب تبرأج الاولى واعترض بان النقل حقيقة اعاهو في الاجسام وبان قوله تبرأ حشولا يفيداد خال سئ في الجدولا اخراجه وبانه حكم الحوالة وتابع لها وحكم الحقيقة لايؤخذفي تعريفها وبان اخذلفظ الحق دل افظ الدين اولى اذلا يصدق الدين على المنافع الاشكلف تنسيه من امثالهم الحسنة الكريمة ينشى بارقة هطلة ولابرسل صاءقة مظلة (مالك عب خمد تن محمعن الى هريرة) ورواه حمت عن ابن عرو معالجة ؟ بالضم مصدر مفاعلة الازالة والعلاج ازالة الشئ من مكانه يقال عالج الشئ معالجة وعلاجا زاوله وفي النهاية ومنه حديث الاسلمي اني صاحب طهر اعالحه اي امارسه واكارى عليه وحديث العبد ولى حره وعلاجه اي عله ومنه حديث سعيد بن عبادة كلا والذي بعثث بالحق ال كنت لا عالجه بالسيف قبل ذلك اي اضر به وحديث طيشة لمامات اخوها عبدالرجمان بطريق فجأة قالت ماآسي على شيء من امره الاخصلتين انهلم يعالج ولم بدفن حيثمات اىلم يعالج سكرة الموت فيكون كفارة اذنو به ويروى

لم يعالج بفتح اللام اى لم يمرض فيكون فدناله من الم المرض مايك فرد نو به (ملك الموت) عزرائيل عليه السلام اوجنوده عند احتضار الموتى وانسلاخه (الله من الف ضربة بالسف ) وفيه عظم سكرة الموث كما قال تعالى وجائت سكرة الموت بالحق ذلك مآكنت منه تحيد أي شدة التي تذهب العقول وتذهل الفطن وقوله بالحق محتمل وجوهااحدها انيكون المرادمنه الموت فانهحق كان شدة الموت تحضرالموت والباء حسنئذالتعدية يقال جافلان بكذااى احضره وثانيهاان يكون من الحق مااتى به من الدين لانه حق وهو يظهر عند شدة الموت ومامن احد الاوهو في تلك الحالة يظهر الإيمان لكنه لايقيل الاممن سبق منه ذلك وآمن بالغيب ومعنى المجيء به هوا به يظهره كانقال الدين الذي جابه النبي صلى الله عليه وسلم اى اظهره ولما كانت شدة الموت مظهرة لهقيل فيه جابه والباء حينئذ ملتبسة يقال جئتك بامل فسيح وقلب خاشع وقوله ذلك يحتمل أن يكون أشارة الى ألموت ويحتمل أن يكون أشارة الى الحق وحاد عن الطريق مال عنه والخطاب قيل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر وقيل مع الكافرين وهو اقرب والاقوى ان يقال هو خطاب عام مع السامع كانه يقول ذلك ماكنت منه تحيد ايما السامع (ومامن مؤمن عوت الاوكل عرق ) بالكسر (منه يألم على حدة ) بالكسر اى سورته وشدته وحرارته ( واقرب ما يكون عدوالله منه ) اى ابليس وجنوده ( تلك الساعة ) اي يسلط عليه بالقاء الكفر والشرك والضلالة [عومنهانسيه ويرغب بدين الهود والنصارى ويقوى بكيده وحيله من جوانب الاربع وعلاجه الاتقاء والاخلاص في الصحة قال تعالى حكاية عنه لاغوينهم اجعين الاعبادك منهم المخلصين وقرائة سورة يسن ورب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب محضرون (الحرث حل عن عطاء بن يسار مرسلا) مراذا حضر ﴿معقل المسلن ﴾ بفتح الميم وكسر القاف اي ملاذهم ( من الملآحم ) بفتح الميم وكسر الحاء جع ملحمة وهي الحرب والقتال والمعنى يتحصن المسلمون ويلتجيئون اليها كايلتجيء الوعل الى رأس الجبل ( دمشق ) بكسر الدال وفتح الميم ويكسر على مافي القاموس وهوالآن مشهور بالنام وفي حديث المنكاة عن رجل من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح الشام فاذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق فانهامعقل المسلين من اللاحم وفسطاطهامنها كارض يقال لها الغوطة وهي اسم الباتين والمياه التي عند دمشق ويقال لها غوطة قال الزمحشري جنان الدنيا اربع غوطة

ومشعر نهر الامل وشعب كدان وسمر هندقال ابن الجوزى رأيت كلما وفضل الغوطة على الثلاثة كفضل الاربع على غيرها وعن ابى الدرداء مرفوعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فسطاط المسلين يوم المحمة بالغوطة الى جانب المدينة يقال لهادمشق من خير مدائن الشام رواه الوداود ( ومعقلم من الدجال بين المقدس) احدا لحرمين (ومعقلهم مزياً جوج وما جوج الطور) اى طورسينا مصاحبين بعيسى عليه السلام (ش عن الى الزاهرية مرسلا) سق مسطاط وستفتح ﴿ مقام احدكم ﴾ ظاهره عام للامة (في سبل الله ) اى لتكون كلة الله هي العليا وكلة الذين كفر واالسفلي وفي البخارى عن الى موسى قال جاءرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكروالرجل فاتل ليرى مكانه فن في سميل الله قال من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله (ساعة ) سرعية (خيرمن عله في اهله عره ) يدني الجهاد في سبيل الله لالطلب الغنيمة والشهره ومظهر السحاعه ولاللحمية ولاللغضب بل خالصا محتسبا فى سبيل الله خير من جيع عله من الصلوة والزكوة والحج وسائر الفرائن والواجبات في عره وقدروى دن عن ابى اما ، قبسند جيدقال حاءرجل فقال يارسول الله ارأيت رجلاغرا يلتمس الاجروال كرماله قال لاسئ له عامادها ثلاثا كلذلك يقول لاسئ له نم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يقبل من العمل الاماكان خالصا وابتغى به وجمه وقال ان الى جرة ذهب المحقة ون الى انه اذاكان الاعدالاول قصد اعلا كلة الله لم يضره سئ ولاماانضاف اليه التهى وفي جوابه عليه السلام بماذكر غاية البلاغة والايجازفهو من جوامع كله لانه لواجابه بان جميع ماذكره ليس في سبيل الله احتمل ان يكون ماعداه في سيل الله وايس كذلك فعدل الى لعظ جاع عدل به عن الحواب عن ماهية القتال الى حالة المعانل متضمن الحواب وزيادة وقديفسر القتال للحمية بدفع المضرة والقتال غصبا بجلب المنفعة والذي يرى منزلنه في سبيل الله فتناول ذلك المدح والذم فلذا لم يحصل الحواب بالاثبات ولا بالنفي ا كرعن ابي سعيدك ابن سعد عن سميل من عرو) مر مثل المجاهد ﴿ مقام رجل ﴾ من المؤمنين (في صف) بالتنوين فيهما (في سبيل الله) لاعلا كلة الله (خيرمن الدبا وماويما) قال البيهق القصدبه تصعيف اجر الغزو على عيره ودلك محتلف باختلاف الناسف نياتهم واخلاصهم ويختلف باختلاف الاوقات ويحتمل ان يعبرعن التضعيف والتكريرمن بأربين ومرة بدتين واخرى بمافوقها ومرة بالامثال وقال بعضم فن وجب عليه الغرو وكان التخلي للعباده المندو بة يفونه فالتخلي الهامعصية للهيمعصية لاستلزامها ترك الفرض واماالتعليل بان الاشتغال بالعيادة لايوجب الغفران ودخول الجنان فغيرصوات تنبيه ماذكرمن ان لعظا لحديث مقام رجل في صف هو مافي الكتاب كغيره عن عران لكن وقع في المصابيح والمشكاة وغيرهما عنه مقام الرجل بالصمت وسرحه شارحهماعليه فقال ايمنر لته عندالله افسلمن عبادة ستين سنة لان فى العبادة آمات يسلم منها بالصمت قال في حديث آخر من صمت بجا ( ومن رمي بسمم في مبيل الله ) في الحماد (فبلغ اخطا أواصاب فبعتق رقبة ) اى مساو بعتق رقبة مؤمنة يأتى بحثه في من رمى (ومن شاب شيبة في سيل الله كانت له نوراً يوم القيمة )اى يصير الشيب نفسه نورا بهتدي به صاحبه و يسعى بن مده في ظلمات الحشراني ان يدخله الجنة والشيب وان لم مكن من كسب العبد لمكنه اذا كأن بسب من نحو جهاد اوخوف من الله ينزل منزلة سعيه فيكره نذف الشيب من نحولحية وشارب وعنفقة وعذار وحاجب للفاعل والمعول به قال النووى ولوقيل يحرم لم يبعد وفي حديث الحاكم عن امسليم بنت ملحان بسند حسن من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيمة مالم يغيرها اى بالسواد ولا بغيره لورود الأمر بالتغسر بالغير وفي رواية احدمالم يخصبها او ينتفهاوفي رواية لابي الشيخ من شاب شبية في سبل الله كانت له نورا تضي مابين السماء والارض الى يوم القيمة فعال له رجل فان رجالا ينتفون الشيب قال من شاء علينتف نوره (طب عن عرآن ) ورواه تعن كعب بنمرة بند حسن صحيح من شاب شية في الاسلام كانت له نورا يوم القيمة قال رأى جمام شيبة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم فاهوى ليأحذها عفامسك الني يده فذكره كا مر ﴿ مقعد الكافر ﴿ ولو كتابيا اي موضع قعوده ( في النار مسيرة ثلاثة ايام ) وفي رواية م عن إبي هريرة مرفوعا مابين منكي الكافر مسرة ثلاثة ايام للراكب المسرع قال القاضي يزادفي مقدار اعضاء الكافر زيادة في تعذيبه بسبب زيادة المماسة لذار وقال القرطي هذا يكون للكافر فانهجائت احاديث تدل على أن المتكبرين يحشرون يوم القيمة أمثال الدر في صور الرحال فيسافون الى سجن جهنم قال ابن ملك ونظر فيه شارح الاكل بان هذا بدل على عظم اجسامهم في النار والذي د كره في المحشر اقول الظاهر أن يراد بالمتكبرين عصاة المؤمنين وكلام المرطي عليه يلايم الحديث السابق ضرس المكافر يوم القيمة مثل الاحد على أن الاطهر في الجمع أن يكونوا أمثال الذر في الموقف يداسون فيهثم تعظم اجسادهم و يدخلون النارو يكونون فيهالذلك (وكل ضرس له ١٠٠٠ آحد) اى جبل

٤ ليأخذنها نسخه

احد كامر بحثه (وفغذ ممثل ورقان )جبل بين مكة والمدينة والفغذ بفتح فكسرفني القاموس الفخذا لكتف ما من الساق والورك وفي رواية تمثل البيضاء اى في النهاية وهواسم جبل وقال شارح المسكاة هوموضع في بلاد العرب (وجلده سوى لجه وعظمه آر بعون ذراعاً ) وفي رواية ضرس الكافر مثل احد وغلظ جلد. مسرة ثلاث اي لمال رواه مسلم وروى البرارعن ثوبان مرفوعا ضرس الكافر مثل احد وغلظ جلده ار بعون ذراعابذراع الحبار ورى ابن ماجة عن ابي سعيدم فوعاان الكافر ليعظم حتى ان ضرسه لاعظم من احد وفصيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد احدكم على ضرسه ( حم ك ع عن ابي سعيد ) مر ضرس ورواه في المشكاة بلفظ ضرس الكافر يوم القيمة مشل احد وهخذه مشل البيضا ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة ﴿ مَكَارِمِ الاخسلاق ﴾ جع كرم وهو العزة والشرف(عشرة) هذا الحصر اضافي باعتبار المذكورهنا (تكون في الرجل ولاتكون في الله ) وذلك النسب لا يجرها لفروعه (وتكون في الابن ولاتكون في الاب وتكون في العبد ولاتكون في سيده ) لان المملوكية لايمنع صاحبه من اخلاق السعادة كبلال الحبشى وغيره وسيادة الدنيوى لا يقيضها (يقسمهاالله لمن اراد به السعادة) الاخروية الابدية (صدق الحديث) لان الكذب مجانب الإعان لانه اذاقال كان كذاولم يكن فقدافترى على الله رعه انه كونه فصدق الحديث من ازهدالناس نسخه الايمان (وحدق الناس) اى الثبات عند الحروب لانه من الثقة بالله شجاعة وسماحة (واعطاء السائل) لانه من الرجة (والمكافأة) بالهمزة (بالصنايع) اى صنايع المعروف بان يكافئ من صنع معه معروفالانه من السكر (وحفظ الامامة) لانه من الوفاء (وصلة الرحم) لانهامن العطف (والتديم للجار) لانه من نزاهة النفس بان يحفظ زمامه اى حرمته (والتذيم للصاحب)الصديق كذلك (واقراء الضف) اى اطعام المسافر واكرامه لانه من السخاء (ورأسهن)كليهن (الحياء)لانه من عفة الروح فهذه مكارم الاخلاق الطاهرة وهي تنشاء من مكارم الاخلاق الباطنة فكل من خلق هذه الاخلاق مكرمة لن منحها يسعد بالواحدمنها اساحبها فكيف بمن جعت الهمكارم الاخلاق كلها والاخلاق الحسنة كثيرة وكل خلق حسن فهومن اخلاق الله والله يحب المتخلق باخلاقه فكل مكرمة من هذه الاخلاق يمنحها العبد فهى له سرف ورفعة في الدارين وخراح البهقي والحاكم والحكيم ان علياقال سبحان ماان هذاالناس٤في الخيرعب لرجل يحبه اخوه لحاجة لايرى نفسه للغيراهلا فلوكنا نرجوا موابا ولأنخاف عقابالكان اننطلب مكارم الاخلاق لدلالتهاعلي النجاة فقام اليهرجل فقال

ع سنحان اللهما

مااميرالمؤمنين اسمعتهذامن رسول اللهصلى الله عليه وسلمقال نعموا خرح ابن عساكرعن سعيدبن العاص لوان المكارم كانت مهاة لسابقكم اليها اللئام لكنهاكريهة مرة لايصبر عليها الامن عرف فضلها (قطهب كرالحكيم وابن لال عن عايشة وقال قطغير محفوظ) قال البيه قي فشعب الاعان عقبه وروى باسنادآ خرضعيف موفوف على عايشة ومكارم الاخلاق الهاى الاعمال المقربة الى الجنة قال البعض هذامن اضافة الصفة الى الموصوف كقوله يرجر د قطيفة واخلاق ثياب قال الراغب كل سي يشرف في بابه فانه يوصف به قال تعالى وانتنا فيهامن كل زوج بهيج واذاوصف الله تعالى بمكارم الاخلاق فم واسم لاحسانه واذاوصف به الانسان فهواسم للاخلاق والافعال المحمودة التي تظهر منه ولايقال هوكريم حتى يظهر ذلك منه (عندالله ثلاثة) وهذا الحصرايضااضافي هنا باعتبار المذكور والاخلاق كثيرة جدا والمراداصولها وامهام ا (تغفر ) انت (عن ظلك ) اى باى طلم على ك (وتعطى ) انت (من حرمك) اى منعك (وتصل) انت (من قطعك) من اقربائك ومحرمك اوغيره يعني مغفرتك واعطائك وصلتك بمن يخالف لك في هذه من اخلاق الحسنة (كعن أنس) وفي رواية عنه مكارم الاخلاق من اعمال الجنة قال الهيثمي كالمنذري واسناده حسن جيد ومكتوب بالعربية او بالسريانية (على باب الجنة) والجنة نمان دار الحلال دار القرار دارالسلام دارالخلد جنة النعيم جنة المأوى جنة الفردوس جنة عدن ولكل جنة باب مثل الدنيا وفي المشكاة عن سالم عن ابيه عبدالله بن عرم فوعاباب امتى يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثائم انهم ليضغطون عليه حتى تكادمنا كهم تزول اى تنقطع من شدة الزحام قوله ثلاثا اى ثلاث لبال اوسنين وهوالاطهر لانه يقيد المبالغة ثم المرادبه الكثرة لئلا يخالف ماسبق من ان مين مصراعين من مصار يع الجنة مسيرة اربعين سنة على أنه اوحى اولا بالقليل ثم اعلم بالكثيراويحمل على اختلاف الانواب ماختلاف اصحابها فالمراد بالباب جنسه (قبل أن يخلق السموات و الارض بالني سنة لا اله الاالله محمدرسول الله) يأتي معناه في لا (آيدته بعلى) بن ابي طالب قال احد والنسائي وغيرهما لم يردفي حق احدمن الصحامة بالاسانيد الحياداكثر بماجاء في على وكان السبب فىذلك انه تأخر ووقع الاختلاف فى زمانه وكثر محار بوه والحارجون عليه صكان سبيا لانتشار مناقبه لكثرة من كان يرويها من الصحابة ردا على من خالفه والافالتلا ثة قبله لهم في المناقب ما يواز به و يزيد عليه ذكره السيوطى وقدجا وفي الصحيح من شعره انا الذي سمتني امى حيدره السم الاسد وكانت فاطمة امه لما ولدنه سمته باسم أبيها فلماقدم الى طالب

كره الاسم فسماه عليا وعن سهل بن سعد قال لرجل من آل مر وان اخبرنا لم سمى ابا لترابقال جاءرسول الله بيت فاطمة فلم بجدعليا في البيت فقال اين ابن عمك فقالت بيني وبينه سي فعاضبني ونخرجوا بقل عندى فقال رسول الله لانسان انظراين هوهقال يارسول الله هوفي المسجدراقد فجاءر سول الله صلى الله عليه وسلم وهومضطجع قد سقطر دأه عن شقه واصابه تراب فجعل رسول الله صلع يمسحه عنه ويقول قم ابا التراب وعن سهل بن سعدايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قأل يوم خيبرلاعطين هذه الراية غدار جلايفتح الله على يديه بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلمااصبح الماس غدوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رجون ان يعطاها فقال اين على تن ابي طالب فقالواهو بارسول الله يشتكي عينيه قال فارسلوا اليهفاتي به فبصق رسول الله في عينيه فبرأ حتى كانام يكن به وجع فاعطاه الراية فقال على بارسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفد على رسلك حتى تنزل بداحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حقق الله فيه فان ابوا فقاتلهم حتى اسلوا فوالله لان يهدى الله بكرجلا واحداخير من ان يكون لك حرالنعم (عق عن جابر) يأتى ياعلى ﴿ مكتوب في التورية ﴾ وهوكتاب مدون كبيرانزل على موسى عليه السلام (من بلغت له ابنته اثني عشرة سنة فلم يزوجها فاصابت أنما ) يعنى زنت (فامم ذلك عليه ) لانه السبب فيه بتأخير تزو بجمها المؤدى الى فسادها وذكر الاثني عشرة لانها مظنة البلوغ المشير للشهوة (هبعن) عمر بن الخطاب وعن (انس) بن مالك وحديث انس هذا اورده البيهق منطريق شيخه الحاكم ثمقال عقبه قال الحاكم هذا وجدته في اصلكتابه يعني بكر بن مجمد بن العيد اني الصدفي وهذا اسناد صحيح والمتن شاذة بمرة ﴿ مَكَهُ آية الشرف الانه مهبط الوحى ومنظر الالهى ومحل الاسرار وقبلة العالم ومولدالني عليه السلام ومقراسما عمل ومدفن الانباء ومحل تكفيرالذنوب ومنبعظم ورالاسلام والمناسك وفيه جرالاسود والركن والمقسام والزمزم ومشعر الحرام وغيرها ولانه ام القرى وفي حديث عد عن بريدة مكة ام القرى قال السيوطي في ساجعة الحرم عن مجاهد وغيره خلق اللهموضع الحرام من قبل ان يخلق الارض بالني عام وكان موضع البيت حشفة على الماء ترى ومنها دحيت الارض فلذلك سميت ام الفرى ولهااسماء كثيرة كامر خلق ومرحبا بك (والمدينة معدن آلدين) وفي المسكاة عن الي هريرة مرفوعا امرت بقرى تأكل القرى يقولون لها يثرب وهي المدينة تمنى الناس كما ينفي الكيرخبث الحديد اى امرث في الهجرة بنزول قرية تغلب القرى وتظهر عليها والمهني يغلب

اهلها وهم الانسار بالاسلام على غيرها من القرى والامصار وقيل يقتم اهلها القرى و يقسمون اموالهم فجعل ذلك آكلامنها للقرى على سبيل التمثيل ويجوز ان يكون تفضيلالها كقولهم هذاحديث بأكل الاحاديث اى فضلها وسبق المدينة (والكوفة) بالضم ( فَسَطَّ طَ الأسلام ) وهي مدينة العراق الكبرى وهي قبة الاسلام ودارهجرة المسلين مصرها سعدى ابى وعاص وهى فى الاول منزل لنوح عليه السلام وفيه مسجد عظيم له (والبصرة فخرالعابدين) وهي بالفتح وسكون الصادو بكسر الباو بالفتحات وبكسرالصاد اسم بلدمهروف في العراق وسميت مالان فيهاهجرة كنيرة عجيمة وسيت في خلافة فاروق الاعظم والبصرة اسم بلدة في المغرب و خر ست بعدار بع ما أنه سنة من الهجرة (والشام معدن الأرار) جع البربالفتح وهومتصف بالبروهواسم جامع للخير من فضائل وفوا ضل وسبق الشام ( و مصرعدش الليس ) كسراليم الم للدة معروفة يقال لهاام الديامكنايه وعمت به لتمصره و منه اولانه مسمى باسم مصرين حام بن توح عليه السلامقال الرمحشرى المهر ومصرين بصرين حام وسمت بولايه وقصاله واماا محه فصرقاهرة والآن خراب وموجوده مصرحد يدوهو غيرمنصرف ومؤنث باعتبار البقعة وقديكون منصرفا ومذكر باعتبار بلدمن البلاد ونسبته مصرى وجعه مصارى وقد محذف الماء و مقال جارمصار ومصارى (وكهفه) اى لجأنه وجعه كهوف (ومستقره) اى مسكنه ومحل قراره (والسند) بالكسراسم الادمعروفة مجاورة باقليم الهندويط اقعلى نهركبير في لهند واسم ماحية في الاندلس واسم بلدة في المغرب (مداد ابليس) بآسراليم جذب الشي واطفائه ومايكتب به و يطلق على معنى السرقين (والزنال الربج) بفتح الرا وكسرها طأنفة من طوائف السودان واقليهم فيما وراء الصعيد تحت خط الاستواء ( والصدقة في النوبة / بالضم اسم الكه واقليم في طرف جنوب صعيد مصرو اسمى بولاية قره لوخلقه الزنجي وبلال الحبشي مهم والنوبة اسم صحابي واسم محدث عبدالله بن احدالنوبي وهبة الله ب محد بن و بى النو بى ( والعر بن منز لممارك منية العراسم ملدة مبارك بن البصرة والعمان وقصة موسى معخضر وقع هنا ونسنته محرى وبحراني وقبل نسبته مكروه لتسابه عن ينستب الحالي واسم عد بن العتمر وعباس من يزيد المحرنيان من الحدثين (والجزيرة معدن القتل)ظاهره حزيرة العرب لان القتال فيه كثيرة وهي ماين اقصى عدن الى ريف العراق طولا ومن جدة وما ولاها من ساحل المحرالي طرف الله م عرضا (واهل المين افئدتهم ) جع فوأد بالضم القلب وقبل الفوأد ازار على القلب بقال لها غساء القلب وقيل الفوأد في حوف القلب و باطنه (رقيقة ) اي من سأر ما يأتكم والرقة ضد

القساوة والغلظة والمعنى هم اكثرقة ورحة منجهة الباطن لقبول النصيحة والموعظة وفي حديث المشكاة عن إلى هريرة اليكم اهل الين هم ارق افتدة والين قلو باقال المفلمر وصف الافئدة بالرقة والقلوب باللين وذلك الهيقال ان الفوأد غشاء القلب واذارق نفذ القول فيه وخلص الى ماوراء وا ذاغلظ تعذر وصوله الى داخله فاذا صار القلب لينا علق به ونجع وقال القاضي الرقة ضدالغلظة والصفاقة واللين مقابل القساوة فاستعبرت في احوال القلب فاذانبا عن الحق واعرض عن قبوله ولم يتأثر عن الا يات والنذر وصف بالغلظ فكان شعافه صفيق لاينفذفيه الحق وجرمه صلب لايؤثر فيه الوعظ واذاكان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين فكان جمابه رقيق (ولايعدمهم الرزق) اى لايتركهم الرزق والسعة لبركة قلوبهم وسعادة حالهم وسبق اهل اليمن ( والاً عة من قريش ) كل الناس تبع لقريش في الذين أوالطاعة والخلافة وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمم تبع لمسلمم وكافرهم تبع لكافرهم قال المظهر واذ قدعلنا ان احدامن قريش لم يبق بعده على ألكفر علناً ان المراد منه انالاسلام لم ينقصهم بماكا بواعليه في الجاهلية من الشرف فهم شادة في الاسلام كأكانوا قادة في الجاهلية وقيل معناه انكابوا خيارا سلطالله عليهم اسرارامنهم كاقيل اعالكم عالكم وكاروى كاتكونوا يولى عليكم وفيسرح السنة معناه تفضيل قريش على قبائل العرب وتقديمها في الامامة والامارة وقال المظهر كانت العرب تقدم قريشا وتعظمها اذاكانت دارهم موسما والبيت الذيهم سدنته منسكاوكا ستلهم السقاية والرفادة تعظمون الجيم ويسقونهم فحاذوابه الشرف والرياسة عليهم ( وسادة الناس بنوهاشم) وهوجد رسولالله فانتشراولاده قال في الفاسي مجد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هذا جاع فضيلته صلى الله عليه وسلم التيهي اقرب عشيرته لانه القرض نسله الامن عبد المطلب فلهذا يقال لمن تحت ذلك كلم بنوهاشم وهاسم اول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتا والصيف واول من اطعمهم أى الجاج عكة الثريدلانه يطعم الجاج في ايام الموسم على سنة قصى ومن بعد، من ولده (كرعن ابن عباس) مردخل وخلق وغبار والمدينة واهل الين ﴿ ملعون ﴾ ايمبعود من مظنة الرجة ومواطنها وقد لعن صلى الله عليه وسلم اصناها كنيرة تزيدعلى عشرين يأتى اكثرهافي جوازا هل المعاصي من اهل القبلة ومحصولة ان اللعن ان يتعلق بمعين اوبالجنس فلعن الجنس يجوزوالمعين موقوف على السماع من الشارع ولاقياس (منسأل توجه الله ) اىمن توسل بذات الله في سوأ له من مزخر فات الدنيو ية

( وَمَلْعُونَ مَنْ سُئُلُ) مَنِي لَلْمُفْعُولُ ( بُوجِهُ الله فَنْعُسَأَمَلُه ) قَالَ الْعُرَاقَى لَعْنَةُ فَاعْلَ ذَلْك لامنا فضهامام من استعاذة الني صلى الله عليه وسلم معرواية طبعن الى موسى الاشعرى ثم منع سأله مالم يسأله هجرالان ماهنا فيجانب طلب تحصيل الشئ اما في دفع الشر ودفع الضرفلعله لابأسبه اوفى النهي انهى هواعن سوأل المخلوقينيه وكذاعن سوأل الله يه في الامور الدنية (طبعن ابي عبيدمولى رفاعة) سبق اللمنة والسوأل قال العراقي اسناده حسن وقال في موضع اخر رواه طب عن نيخه يحي بن عثمان بن صالح وهوثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح وملعون كامر (من لعب بالشطرنج) بكسر عوالهي انماهونسخهم الشين بضبط السيوطي قال في درة الغواص يقولون للعبة الهندية السطرنج بفتح السين والقياس كسرها لان الاسم العجمى اذا اعرب ردالي مايستعمل من نظأره وزناوصيغة وليس فى كلامهم فعليل بكسرها وقدجور كونه بشين من المشاطرة و بمهملة من التسطير ( والناطراليم كالاكل لحم الخنزير ) قال الذهبي واكل لحم الخنزير حرام باجاع المسلمين ومن ثمه ذهب ابوحنيفة ومالك واحد الى تحريمه اعنى الشطرنج وقال الشافعي يكره ولايحرم فقداعبه بجاعة من الصحب ومن لايحصى من التابعين ومن بعدهم وقال الحافظ لم شبت في نحر عه حديث صحيح ولاحسن ( عبدان ) في الصحابة ( وابوموسي) في الذيل (وابن حزم) كلهم في الصحابة عن طريق عبد الجيد بن ابي داود عن ابي جريم (عن-بة بن مسلم مرسلا) وهوتابعي لايعرف الابهذا الحديث وفي المير ان انه خيرمنكر وروى الجلة الاولى منه الديلي من حديث انس وقيل انه حية بن سلمة وسيق مثل الذي معناه ﴿ من آتاه الله ك بالمداى اعطاه ( وجهاحسنا ) اى جميلة قال القيصري والحسن روحاني تنجذب اليه القلوب بالذات حاصل (واسماحسنا )للتفاؤل يحسن صورته واسمه (وجعله في موضع غير شائن له فهو من صفوة الله من خلقه) والصفاء هو الحلوص وصفاء المودة والمراد الذبن صفت منهم الاسرار من كدورات الاغيار والتعلق بالاثار وقاموا بوفا العبودية فكانوا على العهد في الشهادة بالربوبية من غير تحول ولاتغير ولاابدال وذلك ان اهل اليقظة والانتباه يريدون ان الاشياء باسرهامن الله فاذاورد وارد حسن الوجه حسن الاسم تفاؤلوا به وكان الني عليه السلام يشتدعليه الاسم القبيع ويكرهه من مكان اوقبيلة اوجبل اوشخص ومن تأمل معانى السنة وجدمعانى الاسماء مرسطة بمسمياتها حتى كأن معاينها مأخوذة وكأن الاسماء مشتقة منها الابرى الى خبر اسلم سالمهاالله وغفار غفراقه وعصبة عصبالله ونما يدل على تأثير الاسماء في مسمياتها أ

خبرا اعتاري عن ابن المسيب عن ابيه عن جده اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مااسمك قلت حزن قال انت سهل قال لااغير اسماسماني به ابي قال ابن المسيب فازالت تلك الحزونة فنابعدوا لحزونة الغلظ تدييه قال الراغب الجال بوعان احدها امتداد القامة التي تكون عن الحرارة الغريزة فإن الحرارة اذا حصلت رفعت اجزاء الجسم الى العلو كالنبات اذانجم كلاكان اعلى كان اسرف في جنسه وللاعتبار بذلك استعمل في كل ماجاد في جنسه العالى والفائق وكثرالمدح بطول القامة الثاني ان يكون مقدودافوي العصب طويل الاطراف متدها رحب الذراع عيرمثقل بالشمم واللعمقال اعنى الراغب ولايعني بالجال ماتتعلق به نهوة الرجال فذلك انوثة بل الهيئة التي لا تنبوالطياع عن النظر اليها وهوادل سئ عن فضيلة النفس لان ورها اذا اسرق نادى الى البدن وكل انسان له حكمان احدهما من قبل جسمه وهو منظره والاخرمن قبل نفسه وهو مخبره فكثيراما بتلازمان فلذلك فرع اهل الفراسة في معرفة احوال النفس اولاالي الهيئة البدنية حتى قال بعض الحكم الحكم الحل صورة حسنة تتبهما نفس ردية فنقش الحتم مقرومن الطين (هب كرعن أبن عياس) وكذارواه ق عنه ورواه البزارعن ريدة بلفظاذا اردتم الى بريداها بعثوا حسن الوجه حسن الاسم برمن آثر كابلداى احتار (محبة الله على محبة نفسه كفاه الله مؤنة النّاس) وهوه ستغن به تعالى و جاء الله في الدارين والحبة ميل روحاني يستجلب الود ويسلب البعدوللناس فيحدها اختلاف كثير وعباراته فياكا قيل وان كثرت اعاهى في الحقيقة اختلاف احوال وليست باختلاف افوال وأكنرها يرجع الى عراتهادون حقيقتها وقيل انها من المعلومات التي لاتحد وانما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعمير عها ولاتحد بحداوضع منهاواقرب منذلك قول الزروق الحبة اخذجال الحبوب حب القاب حتى لايجد مساغاللالتفات لسواه ولاعكنه الانفكاك عنه ولامخالفة مراده ولاوجود الاختيار عليه لوجود سلطان الجال القاهر للحقيقة بتحليه المستفيض عليهدون اختبار منه ولامهلة ولاروية فأن معاذلة الجال لايشعر بها واخذته لانقدر علمها وحقيقة ما تولد لايعبر عنها تنفى الاعراض والاغراض وتفنى الحقايق والاعراض فلايقى مع غير المحبوب قرارولاماسواه اختيار ولحبة الله تعالى علامات منهاتقديم امره على هوى النفس ورعاية حدود الشرع والتزام التقوى والورع والتشوق الىلقائه تعالى والخلوعن كراهته والرضي بقضائه ومحبة كلامه والتلذذ يتلاوته وهماعه والطرب عندذكره اوسماع اسمه وعدم الصبرعن ذلك ومحبة رسوله عليه السلام واتباعه (الوعبد الرحمان السلى عن عايشة)

ع في طريقهم نسخه م

ق المنحابون ﴿ مِن آثر ﴾ بالمدايصا اختار ( محمة الله على محبة الناس) كلهم ومحبة الميامة واوليانه د اخل في تمام حيه (كفاه الله مؤنة الناس) ومحية الله تكتسب بحسرسوله وبصدق متابعته فعب الله تعالى بوجد بصدق المتابعة لرسوله واذاتحقق العيد بمعية الله ورسوله وصدق فىمتابعة امره ونهيه خشع وتأدبطا هراوباطنالان مافى الباطن يلوح على الظاهرو يعود عليه المابيتهما من الارتباط وان الانسان عمدته والمعتبر به باطنه به يصلح وبه يفسدوقال عليه السلام الاوان في الجسد لمصغة اذاصلحت صلح الحسد كله واذافسدت فسدالجسدكله الاوهم القلب واذاكان الخشوع هوالخوف فعي الحديث المتكلم عليهان لمحبة تنتبح الخوف وهوكذلك لانمقامات اليقين مرتبط بعضها ببعض فن حصلت لهالمحبة نال من مقام الخوف والرجا والحيا وغيرها من المقامات والاحوال على مانص عليه المة الطريق وفي الحديث ايضا ان الحب ينال بالآكتساب وهو كذلك فان الحب وهي واكسابى والاكتسابي لهطريقان الاحسان والجال وهذااعلى ولااحسان كاحسان الله الذي اسبغ نعمه ظاهرة وبإطنة ومن تدبرها في نفسه وفي كتاب الله وجدها ولاجال كجمال الله تعالى اذكل جال ظهرفهوآثار جاله واذاصحت متابعة الني عليه السلام نتم عنها بفضل الله تطهير السريرة وتنوير البصيرة واعتدال الطبيعة فحصلت روية الاحسان والجال فكان عن ذلك خالص الحبوصفأ الودوالله ذو الفضل العظيم (الديلي عن عايشة ) ياتي من احب المرمن آذي كالله (المسلمين في طرقهم ع) بالتخلي والتغوط فيها كابينه فى رواية آخرى (وجبت عليه لعنتهم) وفى رواية أصابته لعنتهم وقد استدل به على تحريم قضا الحاجة في الطريق عليه حرى الخطابي والبغوى في شرح السنة وتبعهم النووى في نكت التنبيه واختياره في المجموع من جهة الدليل لكن المذهب اله مكروه قال لحرابي والاذى ايلام النفس ومايتبعها من الاحوال والضرايلام الجسيم ومايتبعه من الحواس انتهى وهواحسن تفسيرالراغب الاذي بالضرر حيث قال الاذى مايصل الى الحيوان من ضرر في نفسه اوجسمه اوبنيا نه دنيويا اواخرويا (طـ وابو الشيخ عن حذيفة) بن اسد بفتح الهمزة من اصحاب الشجرة ومات بالكوفة (الونعيم كرعن ابي ذر ) قال المنذري والهيثمي اسناده حسن ﴿ من آذى ﴾ بالمد (مسلما فقد آذاني ) بالمدايضا (ومن آذاني ) كذلك (فقد آذي الله ) ومن آذي الله توشك ان مأخذه و توشك انهلكه فكل اذي من القول والفعل والاحوال يكون اذى لرسول الله يكون اذاعلرت فاجتنابه اهم ومن الاذى البول قاعما ومن الاذى القاء الحبائث في الطريق ومن اذى الرسول اذى اقرباله كا في حديث كرعن

أبن عباس من آذى العباس فقدآذ أني انماعم الرجل صنوابيه اى شقيقه وفي حديث ممتخك عن عرو بنشاس منآذي عليافقد آذابي قال ذلك ثلاثا وكانت الصحابة يعرفون له ذلك اخرج الدار قطني عن عرانه معم رجلاً يقع في على فقال و عل اتعرف علياهذاابن عهواشار الى قبررسول الله صلى الله عليه وسلم والله ماآذيت الأهذا في قبره ورواه الامام احدق زوائد المسند بلفظانك ان انتقضته فقد آذيت هذا في قبره ( طس وسمويه عن انس ) قال السبوطي حسن وفيد موسى بن خلف البصري العمى قال الذهبي قال ابن حبان كثرت روايته للمناكير ووثقه بعضهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لر جل رأيتك تخطى رقاب الناس وتؤذبهم من آذي مسلما الى اخر الحديث ﴿ من آذى ﴾ بالمد (دميا ) او معاهدا اومؤمنا ( غانا خصمه ) اى المطالب له يحقه فان الذمى اذااقر بالجزية لرم الامام دفع الاذى عنه فاذا اذاه انسان فقد افتات عليه وتعرض لمخاصمته فصار خصمه ( ومن كنت خصمه خصمته يوم القيمة )وفيه تحريم اذية الذمي بغير حقوانه من الكبائر (خط عن الن مسعود )ظن السيوطي ان مخرجه الخطيب خرجه وسلمة والامر بخلافه بل علله وقدح فيه وقال منكر بهذاالاسناد وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال قال اجدلااصل له وداود الظاهري قال الازدى تركو. وفي الميزان عباس بن احد الواعظ عن داود قال الخطيب غيرثقة ومن بلاياه اتى بخبرمتنه من آذى ذميا فانا خصمه باسناد مسلم والبخاري قال الخطيب الجل فيه على عباس انتهى قال في اللسان و بالجلة فالحديث معلول ومن آذى بالمدايضا (اهل المدينة) النبوية قال المناوى وهم من كان عافى زمنه اوبعده على منهاجه (آذاه الله تعالى) وعاقبه ( وعليه لعنة الله والملائكة والنياس اجعين لايقبل منه المفعول (صرف ولاعدل) اى نفل ولافرض والمراد نفى الكمال وقبل توبة ولافدية لانها تفادى المفدى لاوقيل شفاعة ولا فدية وفيه تحذير عظيم ووعد شديد لن آذى اهلها واخرج الطبراني وغيره مرفوعا المدينة مهاجري ومصبعي في الارض حق على امتى ان يكونوا جيراني ما اجتنبوا الكبائر فن لم يفعل سقاه الله من طينة الخبال عصارة اهل النار وفي المدارك لما قدم المهدى المدينة استقبله المالك في اشرافه على اميال فلما ابصر للمالك امحرف المهدى اليه فعانقه وساتره فقال بالمير المؤمنين الك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك اولاد المهاجرين والانصار فسلم هليهم فأن ماعلى الارض قوم خيرمن اهل المدسة (طبعن ابن عمرو) بن العاص قال الهيتمي

عتفادى المفدى تستخهم

العباس بن الفضل الانصاري وهو ضعيف وقال السيوطي حديث حسن ﴿ من آذي جارم الجارا ار بعون دارا كامر (فقدآذ آني ومن آذاني فقدآذي لله) ومن آذي الله بوشك أن يأخذه وفي حديث خ عن ابي هريرة مر فوعامن كان يؤمن بالله والموم الآخر فلا يؤذى جاره الحديث فيه مع سابقه الامر محفظ الجار وايصال الخير اليه وكف اسياب الضررعنم قال في ججة النفوس واذا كان هذا في حق الجارمع الحائل بين الشخص وبينه فينبغي له ان يراعي حق الملكين الحــافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولاحائل فلا يؤذيهما بايقاع المخالفات في مرور الساعات فقدجاء أنهما فقد يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات فينيغي مراعاة جاجهما وخواطرهمابالتكثيرمن عمل الطاعة والمواطبة على اجتناب المعصية فهمااولي برعاية الحق من كثير من الجيران ( ومن حارب جاره فقد حاربي ومن حاربي فقد حارب الله) وعانده وخالفه خلافا كثيراوفي حديث عن الى سريح مر فوعا والله لا يؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن قيل ومن يارسول الله قال الذي لايأمن جاره بوأنقه بفتح الباء وكسراليا اىلايأ من جاره غوائله وسره وهى جعبائقة وفى تكربرالقسم ثلاثاتا كيدحق الجارفالمعنى لايؤمن اعانا كاملاا وهوفى حق المستحل اوانه لايجازى مجازاة المؤمن فيدخل الجنة من اول وهلة مثلا اوانه خرج مخرج الزجروالتغليظ (ابوالشيخ وابونعيم عن انس) مرحق الجار ومن آوى الله والقصرفكل لازم ومتعد لكن القصرف اللازم والمدفى المتعدي اسهرو بهجاءالتنزيل ارأيت اذاوينا الى الصخرة وآو سناهما والمرادم مراله (يتيمآ اويشمين)اي صمهمااليه وقام بمؤنَّهما (مُصبرواحتسب) اي اخلص (كنت الموهوفي الجنة كهاتين وحرك) بالتشديد (اصبعيه السيابة والوسطى) قال الطبي وقوله في الجنة خبركان فيجبان يقدر متعلقه خاصة ليوافق قوله كهاتين اى متقاربين في الجنة اقترابامثل اقتراب هاتين الاصبعين حالا من الضمير المستترفي الجنة (طسعن ابن عباس) قال السيوطي حسن وقال الهيثمي فيه من لم اعرفهم ﴿ من ابتاع ﴾ اى اشترى (ملوكا) عبدااوامة (فليحمدالله )اي على ملكه له وعلى تيسيره به (وليكن اول) بالرفع مضاف (مايطعمه) الشيءمن الاطعام (الحلوا) بالفتح اىمافيه حلاوة خلقية اومصنوعة (فانه اطيب لنفسه) مافيه من التفاؤل الحسن والامر للندب كامر في اذا ابتاع (ان المجارعن عايشة) ورواه عنها ايضا ابن عدى ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق عن معاذ مرفوعا وقال ابن الحوزي لاه ﴿ من ابل ﴾ بفتحتين ( في سرالزمان ابلا) بالكسراي جع في شرور

الزمان ووقت البلايا والفتن ابلا كشيرا وسعة (وأتخذكنزا) بالفتح مال مدفون وجعه كنوزو بمعنى الجمع مقال كسزا اتمرفي دعائه كنزااي جعهوا كمتنز الشيئ اي اجتمع وامتلأ وكل مجتمع من لجم رغيره مكتئر وقد كنزه من باب ضرب وفي الحديث كل مال لاتو دى زكوته فهوكنر ( اوعقارا مخافه الدوائرلق الله وم الفيمة خائنا غالا) خرصه واعتماده عرخرفات الدنيا وماعندالله خير وابقي وفيالنهاية في حديث يحيى من يعمر كل مال اديت زكوته فقد ذهبت ابلته ويروى وبلته الابلة بفتح الهمرة والباء الثقل وقيل هو من الوبال فان كان من الاول فقد قلبت همزته في الرواية الثابية و اواوان كان من الثاني عقد قلبت واوه في الرواية الاولى همزة وفيه الناس كابل مائة لا تجدفها راحلة يعنى انالرضى المنتجب من الناس في عزة وجودة كالنجيب من الابل القوى على الاجال والاسفار الذي لايوجد في كثير من الابل قال الازهرى الذي عندى فيهان الله تعالى ذم الدنيا و حذر العباد سوء مغبتها وضرب لهم فيها الامثال ليعتبرواو يحذرواوكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ما حذرهم ويزهدهم فيها فرغب الامة بعده فها وتناهسوا فيها حتى كان الزهدفي النادر القليل منهم فقال تجدون الناس بعدى كابل مائة ليسفيها راحلةاى ان الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة قليل كقلة الراحلة في الامل والراحلة هي البعير القوى الاسفار والاحال النجيب التام الخلق الحسن المنظر وبقع على الذكر والانثى والهاءفيه للمبالغة ومنه حديث ضوال الابل انهاكانت فى زمن عمر ابلا مو بلة لا يمسما احداد اكان الا ال مهملة قيل ابل ائيل فاذا كان للقينة قيل ابل مؤبلة اراد انها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لايتعرض لهـــا (نعيم )بن حماد في الفتن والو المغيرة عن الى المهلب و (عن ألى عثمان )معا (مرسلا )مرحب الدنيا نوع محته ﴿ من ابتاع ﴾ اي اشتري (طعاماً) اي مايؤكل (فلا يبعه حتى يستوفيه) اى يقضيه كاجاء مصرحا مه في رواية ائلا يكون متصرفافي ولل غيره بلااذ مه فان الزيادة على المسمى فى المكبل والموزون للبايع وقيد الطعام اتفاقى لان النهى عام فى كل منقول عندابى حنيفة وفي العقار ايضا عندالشافعي وجعل مالك واحد القيد للاحتراز وجا فى رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حقى بكتاله وفي رواية ان عرقال كنافي زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه وفي رواية كنانشتري الطعام من الركبان جزافا فنها فارسول الله صلى الله عايه وسلم ان نديعه حتى تنقله من مكاله وفي هذا الاحاديث المهى

عن بيع المبع حي يقبصه البايع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لايصمح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماا وعقارا اومنقولا اونقداا وعيره وقال عثمان البتي يجوز فيكل مبيع وقال الوحنيفة مجوز في كل سي الا العقار وقال مالك لايجوز في الطعام ويجوز هيماسوا مووافقه كشيرون وقال آخرون لايحوز فىالمكيل والموزون ويجوز فيما سواه فامامذهب عثمان البتي فحكاه المازني والقاضي ولم يحكه غيرهما بلنقلوا الاجاع على بطلان سع الطعام المسعقمل قبضه قال العاللاف فيماسواه (حم خم ن معن ابن عرب خمدت ن ، عنابن عباس جم معن الى هر برة ) وعن بعض نسخهم عن جابر ﴿من ابت في العلم ﴾ اى يطلب تعلم (ليباهي به العلم ) اى يفاخرهم و يطاولهم به (او يمارى به السفهاء) اى بجادلهم و يخاصمهم والمماراة المجادلة والمحاجة من المرية وهي الشك فان كل واحد من المتحاصمين يشك فيما يقوله الآخر (أو يقبل) بالضماي يطلب اقبال (افتدة الناس اليه )اى قلومهم يتوجهون اليه (فالى النار)اى فالمبتغى بذلك ماله الى النار وفي رواية فادخله النار قال القاضي ثم المختص مذا الوعيد ان كان من اهل الايمان فلابدمن دخوله الجنة كاعرف بالنصوص الصحيحة فتأويل الحديث ان يكون تهديدا اوزجرا عنطلب الدنيا معمل الآخرة وعدالذهبي وغيره تعلم العلم لشيءما ذكرمن الكبائر (عق ك ) من حديث اسحق بن يحيى ن طلحة عن عبد الله بن كعب (هب عن كعب ) بن مالك قال ك لم يخرجا لاسعن وأعا اخرجته شاهدا وقال الذهبي في الكبائر عقب تخريجه في الحديث اسحق واه ﴿ من ابتغي القضاء } الى طلبه والتمسه (وسأل فيه ) اى في توليته (شفعاء) اى سأل جاعة ان يشفعوا له في توليته (وكل) مبنى للمفعول ( الى نفسه ) فلا يسدده ولايعينه ( ومن آكره عليه انزل الله علمه ملكايسدده )اى يوقع في نفسه اصابة الصواب ويلهمه اياه قال الطبي جع بين ابتغي وطلب وسأل اظهارا لحرصه فان النفس مأللة الى حب الرياسة وطلب الترفع فن منعهاسلم من هذه الآ فات ومن اتبع هواه وسأل القضاء هلك ولاسبيل الى الشروع فيه الابالاكراه وفي الاكراه قع هوى النفس وحينئذ يسدد الى طريق الصواب (تقعن انس) قال السيوطى والترمذي حسن غريب وفي حديث طبق عن امسلة بسند حسن من ابتلى بالقضاء بين المسلين فلا يرفع صوته على احد الخصمين مالا يرفع على الآخر ومن ابتلي البلا الامتحان يعني من امتحن ( من هذه ) الاشارة إلى امثال المذكورات في السبب الآتى في الفاقة اوالى احسان البنات مطابقا (آلبنات بشي ) من احوالهن اومن

انفسهن لينظر هل يحسن او يسى وعد نفس وجود هن بلاء لما ينشأ من العار تارة والشرور والفتن بين الاصهار آخرين ( فاحسن اليهن ) بالقيام بهن على وجه الزأمد عن الواجب من نحو الفاق وتجهير وغيرذلك مايليق بامثالهن على الكمال المطلوب (كن المسترا) اى حجابا واراد بالحجاب الجنس الشامل للقليل والكثير والالقال استارا (من النار) جزا وفاقافن سترهن بالاحسان جوزى بالسترمن النيران وافاد تأكيد حق البنات لضعفهن غالبا بخلاف الذكورلمالهم من القوة وجودة الرأى وامكان التصرف غالباتنبيه قال العراقي لم يقيد هذه الرواية بالاحتساب وقيده في اخرى به و الظاهر حل الطلق على المقيد (حمخ مت حب هب عن عايشة) قالت دخلت على امر أة ومعها بنتان الهاتسأل فلم اجدعندي شيأغيرتمرة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل ثم قامت فنخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فذكره ومن ابتلي بعضم النا مبني المفعول (بدأ في بدنه) بالفتح والكون وهوعلة يعرض على الصغير والكبيرالبة مرة واحدة وتغيروجهه وحسنه (اوسقم) بفتحتين المرض والزجة وجعه اسقام يقال سقم فلاناى مرض واسقمه اى امر ، والمسقام الكثير السقم (فسئل) مبنى للمفعول (كيف تجدك) اي على اى حال تجدك نفسك (فاحسن على ربه الثنام) اى فعمدالله على كل حال فرضي كل مايفعل الله تعالى (الني الله عليه في الملا الاعلى) لانه شكور بجازي على الشكرويثني على من اطاعه ويعطى الثواب الجزيل على الامر القليل (الديلمي عن عايشة) مر الشكر والبلام ﴿ من ابلي ﴾ بضم الهمزة وكسر اللام وزاد في الجامع بلاءاى انعم عليه بنعمة والبلاء يستعمل في الخير والشرلان اصله الاختيار والامتحان كما سبق ولذاهال (خيراً) فذكره (فلم يجدالاالناء فقد شكر)اى شكره يعنى ان من آداب النعمة ان يذكر المعطى فاذاذكره فقد شكره وذالا منافى رؤية النعمة منه تعالى لان للمعطى ٤ طريق في وصولها وقدا ثني الله على عباده باعمالهم وهوخالقهم ومن تمام الشكران يسترعيوب العظما ولايحتقرهم ٦ (ومن كمّه فقد كفره) أي سترنعمة العطاوغطاها لئن شكرتم لازيد نكم ولئن كفرتم أن عذابي لشديد وفى حديث طب هب عن سخبرة من ابتلى فصبر و اعطبى فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر اولئك لهم الامن فهم مهتدون استدلبه القرطبي وغيره على ان حصول الابتلاء وكلا يترتب عليه التكفير لا يحصل به الموجود الا بانضمام الصبراليه ورد بان الكلام هنا في ثواب مخصوص وهيو حصول الامن والهداية ( ومن تحلي بباطل) اى تزين وتلبس عالم برض ولم يطلب (فهو) كان ذلك (كلابس أو ى زور) وفي رواية فانه كلابس أو بى

2 العطى نسخهم

3عيوبالمعطى ولايحتقرنسمهم

زور ای کل کذب کدمین او طهر شبین کاکیون قاله حدی آلله علیه وسلم لن قالت آ يارسول الله ان لي ضرة ومل على جناح ال اشع عالم يعطني زوجي اي اظهر الشيع فاحد الكدبين قولها اعطاني زوجي واشاني اطهارها ان زوجي يحيني اشد منهمة تي قال اً. الحِطابي كان رجل في العرب يلبس تو بين من ثياب المعارف لا يكذبون فاذار آوالناس على إ هذم الهيئة يعتمدون عيىقوله وشهادته على الزور لاجل تشبهه نفسه بالصادقين وكأن توياه سبب زورة فتسميانو بي زورا ولاعما لبسالاجله وثني باعتبار الرداء والازار فشه هذه المرأة بذلك الرحل وفي الم ية الحي اسم لكل ما يتزين به قال الوعبيدة هو الرائي يلبس ثیاب الرهاد و یری اله زاهدوقال عیره هوان بلس قیصاد صل الممه کین آحرین و یروی انهلابس قيصين فكانه يسحر نفيه ومعناه الهمنزلة الكاذب القائل مالم يكن وقيل اعاشبه بالثو ييزلان المتحلي كذب كذبين فوصف نفسه بصفة ليست فيه ووصف غيره بانه خصه بصلة عمم عدا القول س كذبين اقول وعذا القول تظهر المناسبة مين المصلين في الحديث مع موافسه السلب وروده فلكانه قال ومن لم يعط واطهر اله قد اعطى كانمن ورامرتن (حل عن جاير) ورواه عنه في المشكاه مر فوعامن اعطى اعطاء فوحد فليحربه ومن المجد دايش هان من ائني فعد شكرومن كتم فقد كفرومن تحلي عالم يعط كان كلا مس بوييزو وروا، المر ثقات ومن الي عراعاً بالتشديدوهومن يخبر بالامور الماضة او عالخفي و عم اله هوااكهن رد جعه سيمما في الخيرالاتي قال النووى والفرق ين الماهن والع الى ان الكاهن المامعاطي الاخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الاسرار والم أف يته اطي معرفه الشيء المسروق ومكان الصالة ومحو ذلك ومن الكمية من يزعم ان حذ ، يابي الاخبار ومنهم من يدعى ادرال الغيب عمهم اعطيه وامارات ستدلم اعليه والا نحرالكاهن الذي يتعاطى الحبرعن الامور المغيبة وكانوا في الحاهلية كثير فعظ مهم كار تعتمد عبي من تابعه من الحن وبعضهم كان يدعى معرفة ذلك عقدمات اسباب ستدل على موه مها من الاممن يسأله وهذا الأخير يسمى العراف المستين تهي (فسأله عن من الغيات وتحوها (لم نقيل) مبني للمعمول (لهصلوة اربعين لن ) حس العدد مالار معين على عاده العرب في ذكر الار معين والحمسين والسبعين وبحوهمالهتكئير ولايها لمدهالتي بدعمي المهاتأثير تلك المعصية في البهاعلم اوجوارحه وعند انها أخاريتهي دلك الأيرذكره القرطي وخص الليلة لانمن عادتهم ابتدا الحساب بالايالى وخص الصلوة لكونهاع دالدين فصومه كذلك كذاقيل ثم اعليزان ذاوما اشبهه كم شرب

المرايلزمه الصلوة وان لم تقبل أذ معنى عدم الفبول عدم النواب التحقاق العقاب المالوة مع القبول لفاعلها الثواب للعقاب ومع نفيه لاثواب و لاعقاب هذا ماعليه النووى لكن اعترض بانه تعالى لايضيع اجر المحسنين مكيف يسقط نوال صحيحة ععصة لاحقة فالوجه إن يقال المراء من عدم القبول عدم تصعدف الاجر لكن اذا فعلها بشروطها برئت ذمته من المطالبة مهاويفوته قبوله الرصى عنه واكرامه ومضمع باعتبار ملوك الارض وللهالمثل الاعلى وذلك ان المهدى امامر دودعليه اومسول منه وآلمة ول اما مقرب مكرم واماليس كذلك فالاول البعد المطرود والثاني المقمول التام الكامل والثالث لايصدق عليه انه كالاول فأنهلم يردهديته الالتعت اليه وقلمته لكن اللم يثبت مساركا مه غيرمقبول منه فصدق عليه انه لم يقبل منه (حم مق عن بعص ازواج الني عليه السلام) وعينها الجيدي حفصة ﴿ من آني ﴾ بق عمر الهمرة (عراما اوكاهنا) وهو يخبر عا يحدث اوعنسي عائب اوعن طالع اخذ بسعداو عس اودولة اومعة اومحنة ( فصدقه عالقول قَقد ك فر) هو (بما الزل على مجد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم بجريدا واعاد بقوله فصدقه أن الغرض انه سأله معتقداصدقه فلوفعله استهرا عميمدا كربه علا للحقه الوعيد ثمانه لاتعارض بين ذاالحبروما فبله لان المراد ان مصدق الكاهن ان اصقدامه يعلم الغيب كفروان اعتقدان الجن تلقى اليه ماسمعت من الملائكة وانه بالالهام فصدقه من هذه الحمة لايكفرقال الراغب العرافة مختصة بالامور الماضية والكهامة بالحادثة وكأن ذلك في العرب كثيرا وآخرمن روى عنه الاحبار العجية سطيح وسواد بنقارب (حم لنق والحرث على هريرة حل ضعن آبن عن الخطاب (وحار) مع قال على سروطهما وقاا الحافظ العراق في اماليه صحبح وقال الدهي استده وي ﴿من تي كاهن ١٤٤٨ مر المعني (دصدقه عليقول ؛ من المغيبات والطراحات والكذباب (ادان امر أقطاد صا) اي جامعها حال حيضها (اواتى امرأه في درها) وهدااخت ، بعال الطيع لفله شراره ابين لمجامعة واتياد الكاهن (فقدري بما الله على مجدعليه السلام) قال الطبي ملظ شديد ووعيرها ثل كيف لم يكتف مكفر ال عضم اليه عاا بزل على محدوصر حبالعلم عبر بداوالواد بالمنزل الكتاب والسنة اى من ارتكب هذه الد كورات وقد رئ من دين مجدما انول عليه وفي تخصيص المرأه المنكوحة ودبرها راذلة على ان اتمان الاحتبية سيما لذكران اشد مكيراوفي تقديم الكاهن عليهماترق من الاهون الى لاعلظ انهى وقال المظهر المرادان من فعل هذ المذكورات واستحلها مقد كفر ومن لم يستحلها مهو كافر النعمة على مامر عيرمرة

وليس المراد حسقة الكفر والالم امر في وطئي الخائص بالكفارة كابينه الترمذي وعيره واعلم أن أتيان الكاهن شديد التحريم حتى في الملل السابقة قال في السفر الثاني من التورية لا تببعوا العرافير والقافه ولا تنطلقوا اليهم ولا تسألوهم عن شي لئلا : جسواهم و في الثالث من جهم و ضل مهم أزل به عضي الشديدواهله من تشعبه ٤ التهى وتيان الحائص مضرشرعا وطبا قال الحرالي هوموذ للجسم والنفس لاختلاط النصفة بركس الدم الفاسد المتعفن حتى قبل أن الموطؤة ضه يعرض لولدها أنواع م الافات هائدة قال ال جرفي اللسان في رجة سهل بن عاراصل وطي الحليلة في الدير اى فعله مروى عن ان عروعن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في المخاري وغرائب مالك للدار قطني وقيل الااصل من الرواية لمالك ( حدتن،ق عن الى هريرة ) قال البغوى سده ضعيف وقال المناوى وهو كا قال وقال الترمذي ضعفه البخارى ووال ان سيدالناس مه ار بع علل التفرد عن غير ثقة وهوموجب للضعف وضعف رواته والانقطاع ونكارة مته واطال فيهامه وقال الذهبي في الكبائر ليس استاده بالقائم وقال المنذري رووه كلهم من طريق حكيم الاثرم عن الي تميمة وهوان خالدعناني هريرة وسئل ابن المديى عنحكم فقال عاماهذاوقال العاري لايعرف لابي تمية سماع من ابي هر رة ﴿ من تي كاهنا ﴾ كامر (مسأله عن شي) من المغيبات والكاسدات (جبت عنه البوره أربعين للة وان صدقه عا قال كفر) تمسك به الخوارج على اصوائهم العاسدة في الكمير بالدنوب ومدهب اهل السنة انه لا بكفر فعنا وقد كفر النعمة اى سترها فان اعتقد صدقه في دعواه الاطلاع على الغيب كفر حقيته على ما مربسطه (طبعن والله ) بن الاسقع قال الم فرى ضعف ﴿ من امّاه ﴾ بالقصر (الموت) اى اجله المعمن شعبه ( وهو بطلب العلم ) لرصائه تعالى المالة علم اوالعمل افي الله تعالى كافي رواية (كان بينه ومين الا ملياً درجة النبوه ) لانه لا عكن الأمة ان تبلع درجة النموة لانهاوهبية المهية لا يمكن حصولها بالكسب كما قال البوصيري في البرأة \* تبارك الله ما وحي مكتسب ولا نبي على غيب عمر ي ودد عرفت ال نبيا واحدا اضل من جيع الاوليا، وفي حديث طبعن تعلية مر فوعا يقول الله تعالى للعلاء يوم القيمة اذا قعد على كرسيه لفصل عباده اني لم اجعل على وحلى فيكم الاواما اريدان اغهرلكم ولاابالي اي جبع دنومكم لقوة نسرف العلم يعني لااجعل في جوده العلم الالان اعفرله قبل في اضامة لعلم والحلم الى الله تعالى اشارة الى ان هدا الشرف اعاهو بالعمر به والالاينسين البه تعود: المذرى لينظر هده الاضافة

والترغب الترغب والترهب امعن هذه الإضافة انه لدس العلم المجرد عن العمل والاخلاص (أن العار عن انس) وفي - ديث الاصفهاني عن ابي امامة مر دوعا يجان العالم والعالد فيتال للعابدادخل الجنة ويقال للعالم قفحتي تشفع للناس وذلك لان ورثة النبوة تقتضي مشاركة جنس منصب النبوة عاذا تعدى نفع علم في اله نيا فكذا في الإخرة لعل المراد الاكثروالإغلب وليس الماديه تفي جنس الشماعة عن جيع العابد ان الصلحة لهم حظ في مقام الشفاعه وان لم بكثر كالعلماء ﴿ من اجرى الله ﴾ بالفتيح من الاجراء (على بديه فرجا) فنحا وكشفا (لسلم) معصوم (فرج عنه كرب الدنيا والآخرة) براء وفاعا وهذا فضل عظيم لقضاء حوانج الناس لم يأت مثله الافليلاياتي محده في مرقضي (خط)عن الحسن بن على كرع على )امير المؤمنين وفيه المنذرى بن ابن زياد الطاى قال الذهبي قال الدارقطني متروك هومن احبالله 🕏 ى لاجله ولوجهه مخلصامحتسبالا لمبل طبعه وهوى نفسه (وابغص لله) لالايذا من ابغضه له للكفره اوعصيانه (واعطى لله) اى اثوابه ورضأته لالميل نفسه وهجوم طبعه (ومنعلله) اىلامر الله كان لم يصرف لكافر الزكوة بخسته ولهاشمي لشرفه بل منع الله لهمامها قال المناوى واقتصار المؤلف على هذا بوذن بان الحديث ايس الاكذلك وليس كذلك بل سقط هناجلة وهوقوله والمكم للمهكذ حكاه عن ابي داود في مختصراً لموضوعات (فقد استكمل الإعان) عيني أكمله ذكره المظهر قال الطبني وهو يحسب أ اللغة اماعند علماء السان ففه مدالغة لانزيادة النأزيادة في المعنى كأبه جردمن نفسه شخصا يطلب منه الايمان وهومن الجوامع المنضمنة لمعنى الايمان والاحسان اذمن جلة حب الايمان حبرسوله ومتابعته قال العارف الوكان حبك صادقالاطعته النافحي لمن بحب مطبع ومن جلة بغض لله النفس الامارة واعداء الدين وقال بعضهم وجه جعله دلك استعمالا للايمان أن مدار الدين على أربعة قواعدة عدمان باطنتان وقاعدتان ظاهرتان فالبطنتان الحبوالبغص وانظاهرتان المعار والتزاد فن استقامت نيته في حبه وبغصه وفعله وتركدلله فتداستهم مراتب الايان تمه قال في الحكم ليس المحب الذي يرجو من مح وبه غرضا ولايطاب منه عوض بل المحب من بدل لله وقال ان عربي من صفة لمحب انه خارج عن نفسه با كلية وذلك ان غس الانسان التي تمتازيها عن غيره اعاهى ارادته فاذا ترك اراته لما يريد منه محبو به عقد خرج بالكلية وذلك أن النفس . فلاتصرف له الابه وفيه وله فأذا اراديه محبوبه امراعلم هذا المحب مايريده محبوبه منه أو به مسارح لتبوله لانه خرج له عن نفسه فلااراد فله معة : دطب هب ص عن الى امامة)

٤ ليسهنابوما<sup>لتب</sup>ية في المتون والرواية ٤٠ ع مثال النفس تسيمهم

من محبة لقاءالله
 فهولاً، وقن نسخهم

٧ وفى اكثرالرواية بالدال المحملة عم

وخرجت وجم عن معاذين انس مثله قال العراقي وسنده صعيف وذلك لان فيه كما قال المنذري القاسم بن عبد ألرجان الشامي يكلم فيه غير واحد رو من احب لقاء الله ٥ اى المصيرالي الدار الاخرة عمني ان المؤمن عند الغرغرة يبشر برصوان الله وجنه فيكون موته احب الى الله من حياته ( احب الله لقالة ) اى اغاض عليه فضله (ومن كره لفاء لله) حين يرى مأواه من العذاب (كره الله لقاء ، ) ابعده من رجته وادناه من نقمته وعلى قدر نَفْرة النَّفُس من الموت يكون ضعف مثال النَّفس٤ من المعرفة التي سها تألس بربها فتمنى لقائه والقصديان وصفهم بانهم محبوز الالله حتى احسالته لقاءهم لان المحية صفة للهومحبة العبدلريه منعكسةمنها كظمورعكس لماعلى الحدركما شعر بهتقديم بحبهرعني يحبونه في لمنزيل كذا قرره جع وقال المحشري لما الله هو المسير الى الاخرة وطلب مأعندالله فنكره ذاك وركن الى السها وآثره كان ملوما الس الغرض بلقاء الله الوت لان كالأبكرهه حتى الأمياء فهو معترش دون الغرض المطلوب فبجب الصيروتحمل مشاقه ليتخطى لذلك المقسود العظيم وإلى الحرالي هذه المحية تنفع لد، مة المؤمنين عند الكشف حالة الغرغرَّة وللخواص في مهل الحياة ادلو كشف لمرم الفطالما ازدادوا يقينا فاهوللمؤمن بهم الكشف من محية الله فهم المؤن 1 في حياته للمَّال الكشف له مع وجود حجاب الملك الظاهر تخذكر بعض العارض الدرأى امرأه في لمطاف وجهها كالقمر متعلنة استار الكعبة تبكي وتقول بحبك لىالاماغفرت لىفقال ياهذه امايكفيك ان تقول محيى للن فاهذه الجرأة فا تفتت اليه وقالت له بابطال اما سمعت قوله عدم، و محبو فلولاسبق محبته لما احبوه فنحجل و ستغفر (طحم خرمت ن حدوالدارمي عن انس) و (عن عبادة حم خ من ن في الحنائز (عن عايشة ) وعن عبادة وقال المذوى وفي الباب غيرهما (خ م عن ابي موسى ) الاشعرى (حم م ن عن ابي هريرة نطب عن معوية) مر ليس المؤمن ﴿من احب ان يكثرالله ﴾ بضم صكون من الأكثار ﴿ خبريته فليتوضأ اذا حضرغذاؤ،٧) بمعمتن وكسر او عما (واذارهم ) يعمل ان المراد الوضو الشرعي ويمحتملي الوضوء اللغوي ثم رأيت المنذري قال في ترغسه المراد به غسل اليدين ويظم الهاراد بالغذاء مايتفذي به البدن واناكل اخرالهار لاان المراد ما ؤكل اوله فقطوفيه رد على مالك في كراهة غسل البدقيله لانه من فعل العجم ( م عن انس ضعيف) قال المنذري ضعفه المديني وابو حاتم ﴿ من احب م كامر (ان يرتع ) اي عشي و يتفرج ( في رياض الجنة فليكثر) من الاكثار أوالتكثير ( ذكرالله ) والرتم الماحقيقة في الاخرة

بعد الدخول بكثره الدرجات والشرف والعره واللطف واما معنى في الديا با ترك والتصفية والتجريدو بهاكان يترقى في الملكوت والجبروت عنى اللاهوت خصوصا ان غلب سلطان المحية على قلبه و متعكر في خلق السموات والارض لان من احب شمثا اكثرمن ذكره وذكر آلائه كاوردفي حديث الديلي عن عايشة من احب ششاا كثرذكره اي علامة صدق الحبة اكثار ذكره المحبوب ولهذاقال نواس ماتأتي وذربي من الكني الله فلاخير في اللذات من سترها ١ وسبق علامة الحبين كثرة ذكر المحبوب على الدوام لاينقطعون ولاعلون ولايفترون فذكر المحبوب هوالغالب على قلوب المحبين لابريدون بهبدلاولا يبغون عنه حولاولو قطعواعن محبومم فسدعيشهم وقال بعضهم عارمة الحية ذك المحبوب على عددالانفاس فالدة اجتمع عندرابعة علماء وزهادو تفاوقوا عفي ذم الدنياوهي ساكتة فلاموها فقالت من احب شيئا اكثر من ذكره اما بحمد اوذم فان كانت الدنيا فى قلوبكم لاشى علم تذكرون لاسى (ش ض عن معاذ) سبق الذكر ﴿ من احب دنياه ؟ الدنية (أضر باخرته) لان من احب دنياه عمل في كسب سهوتها واكب على معاصيه فلم يتفرغ لعمل الاخرة فاضر سفسه في اخرته ومن نظر الى فناالدنما همساب حلالها رعداب حرامها وشاهدينورا يمانه جال الاخرة اصر منفسه في دنياه المحمل مثن العياد ات وتجنت الشهوات فصبر قليلا وتنعم طو يلاولان من احب دنياه شغلته عن نفريغ قلبه لحبر به ولسانه لذكره فتضراخرته ولابدكان محبة الاخرة تضر بالدنيا ولابد كاتال ( من احب آخرته اضر بدنياه ) ايهما ككفتي الميزان فاذار جتاحدي الكفتين خف الاخرى وعكسه وهما كالمشرق والمغرب ومحال ان يظفر سالك طريق الشرق عايوجد في الغرب وهماكالضرتين اذارضيت احداهما سخطت الاخرى فالجع بين كال الاستيصال في الدنيا والدين لايكاديقع الالمن سخره الله لتدبير خلقه في معاسهم ومعادهم وهم الانبياء واكمل الاولياء اماعيرهم فاذاشغلت قلوبهم بالدنيا انصرفت عن الاخرة ودلك لانحب السنيا سبب لشعله والانهماك فيها وهوسبب للشغل عن الاخرة فتحلوعن الطاعة ضفوت الفور عندرجاتها وهوعين المضرة (الاهاترواما بقي على مانفني) ومن احماصيرها عاتيه وتوسل اليها بالاعمال التي جعلهااله وسائل اليه والى الاخرة فعكس الامر وقلب لحلمة ه شكس قلبه وانعكس سيره الى وراء فقد جمل الوسيلة غاية و تتوسل بعمل الاخرة للدني هدا سر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس ودرزمالة من محب درياره ومراب الاخرة بقوله يحبون العاجلة ويذرون الاخرة وذم حبها يتلزم مدح بغسها وال ع

( الدنبا )

وشوانسخهم

الدنياوالاخره كالمشرق والمغرب اذاقربت من احدهما بعدت عن الاخرى (حم له حب هب ق عن ابي موسى) قال له على شرطهما ورواه الذهبي وقال فيه انقطاع وقال المنذري والهيثمي رجال احدثقات ﴿ من احب ﴾ كامر (ان يسل الماه في قبره) اي بعد موته في اي موضع كان واوقبره غير معين اومات في الفضاء اومات في المحر و يلقي فيه ولم يكن له قبراصلا واراد لولد صلة ابيه افاد الشارع بقوله (فليصل اخوان ابيه) اى اصدقاله (نن بعده) اىمن بعدموته اومن بعدسفره ولامفهمم له ذكره باناللتأبيد ولانه المطنة فانذلك له صلة وسبق ان الاعمال تعرض على الوالدين بعد موتهما فإن وجد اخير اسرهما ذلك اوضده احزنهما (ع حب كرعن ابنعر) سبق، عناه في ان ابرالبر من احب كامر (ان يمد) مني للمفعول (لهي عره) ي اريطيل اويزيد في عره (عليتق الله وليصل رجه) يقال وصلرحه يصلها وصلاوصلة كانه بالاحسان البهم وصلمابينه وبينهم من علاقة القراءة والزيادة في العمر بالبركة عيم بسب التوفيق في الطاعات وعمارة اوقاته عاسفعه في الاخرة وصيانتها عن الضماع في غيرذلك اوالمراد بقاء ذكر جيل بعده كالعلم النافع ينتفء به والصدقة الحارية والولد الصالح فكانه بسبب ذلك لم عت ومنه قول الخلس عليه السلام واجعل لى اسان صدق في الاخرين وفي المعجم الصغير للطبراني عن ابي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله علمه وسلم من وصل رجه أنسي له في أجاه فقال ليس زمادة في عرب قال الله تعالى فاذا جاء اجلهم الاية ولكن الرجل له الذرية الصالحة يدعون له من اعده اوالمراد بالنسبة الى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ان عمره ستون سنة الاان يصل رجه فان وصلها زيدله اربعون سنة وقدعلم الله تعالى عاسيقع من ذلك وهومن معنى قوله تعالى يمحوالله ما شاءو يثبت وعنده ام الكتاب بالنسبة لى على الله وماسبق لهقدرته لاز مادة بلهم مستحملة ومالنسبة الى ماظهر للمخلوقين تتصور الريادة وهومراد الحديث وقال الكلى و الصحاك في الاية أن الذي يجعوه ، يثبته مايصعدمه الحفظة مكتوبا على بني آدم ديأمرالله فيه ان يذت مافيه اواب وعقاب و يحى مالاتواب فيه ولاعقاب كقوله اكلت وسربت ودخلت وعوهامن الكدم وهذاباب واسع المجاللان علم الله تعالى لانفادله ومعلوماته تعالى لابهاية لهاؤكل يوم هوفي شأن ومن نمه كادت اقوال المفسر بن فيه لا تحصرقال الامام زيل مايشاء مثبت مابشأ من حكمته ولا يطلع على غيسه احدفه والمنفرد بالحكر ماا تتليا المجاده الاعدام والاحياء والاماتة والاغناء والافقار وعير اذلك (كرعن على) كامرن الصدادة لرحم فهمن احب الم كامر (١) تسيره صحفته) اي جعل

المحيفة اعاله له مسرور ا يوم القيمة اذارأها ( عليكثر ) من الاكنار ا والتكثير ( فيهامن الاستغفار) فانها تأتي يوم القيمة ينلا لؤنورا كافى خبر آخر قال في الحليبات ٤ الاستعمار طلب المغفرة اماباللسان او بالقلب او بهماهالاول فيه نفع لانه خير من السكوت ولانه بعتاد قول الحير الناني نافع جداوالثالث ابلغ منه لكن لا يحسان "ذنب حنى توجد المو مة فان لعاصي المصريطلب المغفرة ولابستلزم ذلك وحود لتوبة منه تال وماذكر ن العبي الاستعفارا غيرمعني التوبة هو محسب وضع الله ظالكه علب عند الناس له ظا متعمر الله منه و اتو به في عتقده فهو بريدالموبة لامحالة وذكر بمصهران المو ةلاتم الأبالا مغفركا لالايتا سنغذره إ ر مكيم تو يوااليه واشه ورعدم لاستراط نتهي (هب مده ورانز بيراس لعدامه ره اه عند لس باللفظ المد كورةال الهيثمي ورحاله ثقت ﴿ من احب بجمر السي ويسرا ياب كداك العمل (او) كان ذلك العمل (خيراد، وكن عله ) و حد شخم عن ان مسعود . لجاء رجللم افف الى رول الله صلى الله عليه وسلم عقال إرسول الله كيف ترى فى رجل احب قومايلحقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المر معهن احب اى بمراء ٩ رزير اوقى بعص مراتبه لافى جيعها لكن بشرط اهدائه با واو بعص له - وه اوارية داسلا لا يلحق اصلا اذعدم ذلك دليل على عدم المحب وعلى تدردواه و ظيره و اليع اوى ان تو مان مولى رمول الله صلى الله عليه سلم الى يوماودد غير وجمه ومحل جسمه مسأل عن حاله فقال مانى من وحم عيراني اذالم اراك اشتفت اليك والتوحشب وحشة شديدة حتى القال ثم ذكرت الأخرة عفت الإاراك همال لابي عرفة نكمم النمين وان دخلت الحنة كنت في منزل دون منزلك وان أراد خللا راك الداونزل هو له تمالى ومن يطم الله والرسول فاولئك مع الذين انع الله علهم من النامين والسدية ن الم مداو الصالحين وفي الشرعة ومن السنة انلابواخي مواخاه الأمن يئق بدينه وامانمه وصلاحه وتقواه فان المرع معمن احبوانلم يلحمه بعمله وفي سرحه قال الحسن ابغر مكم هذا الحديث الحان تلحق الاوار الاباعالهم فان المودوالدصارى محبون انسامهم ، أيد والعدم ه ه د اشاره الى ان مجردذلك من غيرموافقه في بعض الاعمال اوكلها لايتفع مقال نا ٢٠ ال يرحم الولى محرمة ولمه ويلحقه به ولاينقص من عمل والهشيئا كما يلحت لذرية و دوله نعال الحمنام مذر تم. وما التماهم من علم منسي قال المناوى في سرح هذا الحديث اى المرامع من احب طبعارة ال وجزاءومحلافكل مهتم بشئءهمو محذب اليه والىاهله بضبعه وكل امرايميل ب نا به سأأم سنخطفا لروح العلوية سجدت الى الاعلى و لا يوس الد مستخد الي ا الله و ن

( ارام )

عقى الحلبيات نسحهم

ارادان يعلم انه هل هومع رفيق الاعلى اوالاسطال فلينظر من صحبه فن احب الله فهومعه في الدنيا والاخرة ان تكلم فبالله وان نطق فن الله وأن تحرك فبامر الله وان سكت فع الله فهو بالله ولله ومع الله واتفةوا لي ان الحبة لاتصمح الابتوحيد محبوبه وان من ادعى محبته عملم يحفظ حدوده فليس بصادق وقيل المرادوان لم يعمل علمم لثوت التقرب مع قلوم مقال انس مافرح المسلون مثل فرحهم بهذا الحديث وفي صمنه حث على حب الاخيار رجاء الالحاق بهرفى دارا قرار والحلاص من النارو القرب من الحبار والترعيب في الحب في لله والتنفير من المساعد من المسلمين، به من الحال التحاب من الكفارينتي لهم المعية في تسعواغان مصرر عياله السالمجاروا دالمي عن محدر سيعن بهعن جده ياً محد من احب العام (قوما على المام منسر) مني للمفعول (يوم القيمة من إ زم يراو ، بهرات وسب حسا بر) لمحته باعالهم (والدسمل اعالهم) فن احب اول، لرحمان فمهو معمهم في المان ومن احب حرد، السيطان فهو معهم في النبران قالواوذامشروط عا اذا على على على على والهذا يمر لحيب المال ماله سُعاعا أقرع بأخذ بلحرمته يقول انا مالك انا كنزك وتصفح له صفاع من نار فيكوى بها وعاشق الصوراذا اجتم هم ومعشوته على عير طاعة يحمع بإنهما في النار ويعذب كل منهما يصاحه أذلاحله عيمئذ بعصريم لبعض عدوالا المتفيز فالمحب مع محبوبه دنا واخرى (خطعن مر) ورواه طب ض عن بي قرصافة واسمه حيدرة ملفظ من احب قرما شروالله في زمرتهم مرمن احب المحكم (ان يحبه الله ورسوله فليصدق الح يث بضم الدل بليلازم الصدق وليداوم عايه في كلا مك وجيع احوالك حتى تكب عند لله صيقا و منحتي اسم المبالغة وتشتهر بذلك عند الملأ الاعلى قولا وفعلا واعتمادا علراد الكمابة فاللهج وهي صحف الملائكة والكذب ضده والكذاب ميالغة في الكذب هو كالصديق فالكدب اسد الاشياء صررا والصدق اشدها نفعا ولهذا عات رتبته على رسة الايمال لا اليمان عن يادة قال الله تعالى باليما لذين امنوا اتقرأ الله و الما السادين وفيه قال الذوي سف على عوريص الصدة وشدرون الكدب فا اذانسه ويه كثرمنه وعرف به سبيه الصدق احداركان بقا-العالم حي لوتوهم مر تفعالم صم نف وه و بقائه وهو اصل المحبوب وركن النبوت وشيجه المفوى ولولاه لبعدلت احكام الشرام الاتر، ف بالكدب انسلاخ من الانسانية لخصوصية الانسان ما صق ( وليؤدالامامة ) عال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامامات الى اهلماقال |

البيهقي ودخل فيه ماتقلد المؤمن باعانه من العبادة والاحكام وماعليه من رعاية حق نفسه وزوجه واصله وفرعه واخبه المسلم من نصحه وحق مملوكه اوما لكه اومواليه فادا الامانة في كل ذلك واجب كدا في الفيص لعله دخل فبه ايصاار عاب الملوا ولاحكام الشرعية للقصاة والعلوم للعلماء وحفظ العهد الدى اخذه تلاميذالم يخ عنهم واحرج ك حب عن عبادة اصمنوالي من انفسكم سنااضمن لكم الحنة اصدقوا اداحد ثم واوفوا اذاوعدتم وادوااذا ائتمنتم واحفظوا فروحكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم اىعن اخدمال الغير طلما وضر مه ولمس المحرم ( ولا نؤذى جاره) مالقول والفعل واحسن اليه لتكون مؤمنا كامل الايمان فانلم تقدر على الاحد ان فكف عن اذاه وان كان مؤذياك فيلزمك الصبرحتي يجعل الله لك فرجا يأتي عشه في مزكار يؤم الله (عبهد عن رَجل من الانسار) وكدا اخرج عبدار رام وست ان الصدق من احب مج كامر (ان بقوى )اى مجعل نفسه قو يامتناء على الصيام فلتسحر) ن السحوروهو بالفتح اسم مايتسحر بهمن الطعام والشراد وماضم المصدر والمفعل نفسه واكثرها ماروي بالفح وقبل أن الصواب بالضم لانه بالشيح الطعام والبركة والا - روالنوا في المعل لافي الطعام كافي النهامة (وليقل) ولام الامر فهماساكنان وهدمن القبلولة العبلولة الاستزاحة نصف الهاروان لم يكن معها وم يقال قال قيلو قيلولة فم و فائل ومنه حديث زيدين عرو بن نفيل مامها حركى قال وفي رواية مامهجراى ليسرمن هاجرعن وطنه اوخرج في الم حرة كن سكن في بيته عندالقائلة وماتصرف نها ( وايشم طيا) بالكسر وتحفيف الياواسم الرايحات الطيات وجعه طوب (ولا إفطر على الماء) لار سرب الماعلى الريق بورث الضعف بلبالتمراوالملح اوالحاو وني الااطار حكمه متهابزال ضعف بصر ويقوى عصبه وفي كل من هذه الاشياء ١٠ر١٠ تقوية على الصيام كامر (هب عن آنس) مرالسعور والصيام نوع عشه لأ من آحب كامر (اخارة) في الدين في السب في الله) ىلاجله و حقه وطلبالمرضاته واجلا لافي ذاته (قال الى احبث امتكلم من احب (للدولة - احبه الله) لان الح. في الله عظم الطاعات واكل العماد ات اراء الدرحات احب الله ورضي عنهما (فدخلا جيعاالحنة كان الدى احب في الله ارام درحه لحبه على الدى المبه اله وفي حدبث حم طب عن عرون الجموح مر فوعا لايحد العدصر علامان - قي صبالله ينفص اللفاذا احبلته وابغص لله فقد ستحمى الولاية لله اى استحى ال كون ولااله تعلى و را ما بيح عن ابى مالك الاشعرى قال كنب مند النبي صلى لله عبه و الم مسمعته وال الم ما الدوا

بالديا ولاسهدا يغبطهم لندو والشهدا تقربهم ومقعدهم من لله يوم المه مة فعال اعراء حد ثني يارسول الله من هم فقال عباد من عباد الله من الدان شتى و قبائل شتى لم يكن ببنهم ارسام يتواصلون عاولاد نامير يتباذلون عايتحا بون مروح الله تعالى بجعل الله وحوهم نورا ومجعل لهرمنا رمن تورقدام عرش الرجان يفزع الناس ولايذزعون مخاف الناس ولامحافون ( خ في الادب طب عن ان عرو) سبى اذا احب لهمن احب كامر (ار يجد طعم الآيمان ) بالفتيح اى لذته يقال طعمه مروطعمه حلووالطعم ايضامايشتهي منه يقال ليس لهطعم ومافلان مذى طعم اداكان عشاوقوالهم تطعم اى ذق حتى تشتهي و تأكل واما الطعم ولضم فنفس الطعام (فليحب المراكا يحبه الله ) فأن احب شيئاسوى لله ولم تكن محبته لهمه ولالكونه معيناله على طاعه الله اطلم قلبه وعلاه الصداء والربن فحال مينه وبين ذوق الاعان وعذب به في ادبيا قبل اللقاء كاميل المتال بكل من احميته ١ فاخترلنفسك في الهوى من تعسطني # فاذاكان يوم المعادكان المرعممن احيه المامنعما وامامعذبا وفيحديث طس عناس مسعود مرفوعاال من الايمان اليحب الرجل رجلا لانحبه الالله من عبر مال عطاه فذلك الايمان اى كانه حققه لكونه من اقوى فروعه كحديث البرحسن الخلق وحديث الحم عرفة عن القرطبي فيسرح مسلم محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الاعان لادال تكون خالصة لله تعالى عيرمشو بة بالاغراض والحظوظ البشرية وسبق المتحانون في الله على عود من ياقونة حرا في رأس العمود سعه الف غرفة يشرفون على الها الحنة يضيئ حدثهم لاهل الجنة كاتضي الشمس لاهل الديا فيقول اهل الحنة الطلقو المانيظر الى المحالين في الله ويضي - مم لاهل الحنة كاتضي الشمس للدنيا علم نياب سندس خضر كتوب على - عمم هؤلاء المعانون في الله (طهب عن الى هر ر ) مرال الماين ﴿ من احب ﴾ وفي رواية للبخارى من سره (ال يدسط) باالب " نعول رئيره القمن سره ان يعظم الله (له في رزقه) اي يوسعه عليه ويكثر اله فيه مالمركة والنموولريادة (وارساء) بضم وسكون عمم همرة اي يؤخرو بنه النسنة (أله في اثره) محركااي في بقيه عره سمي اثرالا ميتبع العمر (فليصل) اي فليمسن بصومال وخدية وزيارة (رحمه) اى قرار مرسلته محتلف باحتلاف حال الواصل متارة تكون بالاحسان وتارة بالسلام وتارة بزيارة ومحوذلك ولايعارض هداعاذاجا اجلهم لايستتأحره نساعة الايةلان المراد بالبسطولة حيرهناالس ف الكين لافي الكيراوا بالخيرصدر في معرض الحث على الصلة ا بطريق المبالغة وا بيكتب يطى مهال وصلر رحه درزده واجه أذا اللم يصلر هكدا

(خم دن وابن حريرعن انس) ورواه حم خون الى هريرة ﴿ من أحب ﴾ كامر (ان يبسط) المفرزقه ) كامر في التركيب والمعنى (وينسأله) اى يؤخرله وليس حقيقة النسئة ينسب الى الله(في اجله علية في الله) كما سبق حديث اوصيك بتقوى الله فانه رأس كل شيٌّ وايضا اوصيك بتقوى للهفانه رأس الامركله وايضاا وصيك بتقوى الله والشبرف على كل شرف وايصا أكرمهم اتقاهم وفي المحضرات عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لمداذ اوصيك متقوى الله والوفاء بالعهدواداء الامامة وترك الخيانة وحفظ الحوار ورحم اليتم ملين الكلام وبذل الملام وحسن العمل وقصر الامل ولروم الايمان والتفقه في الفرأن وعن انبر الهقيل ياهمد من آل محمد قال كل تقي نقي آلي المقوى جاع الحيرات وفي المنهاح عن عايشة قالت مااعجب رسول الله صنى الله عليه وسام بشئ من الدنيا ولااعجمه ا- دالاذوتق (وليصل رجه)لان من وصل وصله الله وعطف عليه بفصله وفي حديث خعن الى هر يرة مر موعا ان الله خلق الخلق حتى اذافر ع من خلقه قالت الرجم هذا ، قام العائد لك من العطيعة قال نعم الماترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلي يارب قال مهولك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرؤا أن شئتم عهل عديتم أن توليتم التفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم (حبعن انس) مرآنفا ومن احب به كامر (ان يمدله) مبنى للمفعول (في عمره) يطول الله و يؤخر اجله كامر بحثه ( وان يزاد في رزقه فليبر والديه ) البارضدالعاق وعقوق الوالدين وهوا يذاؤهما باى بوع كان من انواع الاذى قل اوكثر نهياعنه اولم يمهاا ومخالفتهما فيمايا مران اويفهيان بشرط التها المعصية في الكل (وليصل رحه) وفي حديث خون ابي هريرة ال الرحم سجنة من الرحمان فقال الله من وصلك وسلته ومن قطعك قطعته قال ان ابي جره الوصل كناية عن عظيم احسانه وانما خاطب الناس عايفهمونه ولماكان أعظم مايعطيه اتحبوب لحبه الوصال وهوالقرب منه واسعافه عايرند وكانت حقيقة ذلك مسحيلة في حق الله تعالى عرف ان ذلك كناية عن عظم ا-سانه لعيده (جم عن اس) سبق الرحم ﴿ من احب ﴾ كامر (ال يمدله في عره ) كامر لفظا ومعنى (ويد طله في رزقه) سبق كدلك (ويدفع عنه ميتة الدوع) كسراليم كالحلسة بيان لميثة الموت وحالته التي تكون عليها اي كاعوت اهل الجاهليه من الصلالة والفرقة وكل ببان للفتنة واراقة الدروتفريق ذات البين لانهم لايرجعون الى طاعة امير ولا يتبعون هدى امام و لايسترشدون برشد بى بل كابوا مستكفين عن ذلك مستبدين بالاموركما في حديث خءران عباس مرفوعاً من كره من اميره شيئا فليصبر

فانه من خرج من العلطان شبرامات ميتة تجا هلية وفيرواية من وأي من اميره شيئا يكرهه وليصبرعليه فاله من وارق الجاعة شعرافات الامات مية جاهلية (ويستجان له دعائه قُلْمُ صَلَى رَجِه ) كَمْ مِنْ بِحِنْه ( ابن جرير و صححه عن على ) سبق في الصدقة بحث ومن احب كامر (جيع اصحابي )حباصيحا ، لا افراط ولاتفر اطا (وتولاهم) بولايته صادقا محتسبا (واستغفر لمم ) لمه واتهم تامة كاملة (جعله الله يوم القيامة معمم في الحمة) وفي الصيحين آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغصهم اي عارمة كال الايمان اوعلامة نفسه حمم ويؤيده طاهره وحديث لايحمم الامؤمن ولا خضم الامنادق وامل وجه تخصيصهم أنهم كانو امخلطين فيما بينهم أي بين المنادتين والخلصين اوللاشه ربان حكم المهاجرين اولى ذلك وقدجاء بطريق العموم - بالعرب ايمان وبغضهم نفاق كارواه الحاكم وفي - ديث ان عرمن احب العرب فيعي احهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم اىمن احبهم فينبغى بسبب حي لهم احهم حيث يكونوا صالحين وكذا البغض اذاكانوا طالحين وفي رواية حب قريش ايمان و بغضهم كفروحب الانصار من الاعمان و بغضهم كفر فن احب العرب اي جنسهم والمراد مؤمنوهم اومتقوهم فقداحبني ومن ابغض العرب فقد ابغصني وروى كرعن جار مر فوعاحب الى بكروغرمن الايمان و بغضهما كفر وحب الانصار من الايمان و بغضهم كفروحب العرب من الايمان و بغضهم كفر رمن سب اصحابي فعليه لعنة الله ومن حفظني فيهم فأنا احفظه يوم القيمة والاحاديث كنيرة فيهم و بالجلة فيحب على كل احد ان يحب اهل بت الندوة وجمع الصحابة من العرب والعجم لاسيما جسه صلى الله عليه و سلم ولايكون من الخوارج في الغص اهل البيت فانه لايفعه حيائذ حب الصحاة و لامن الروافض في بغص الصحامة فانه لايفعه حينئذ حب اهل البيت و لايكون من جلة الاروام حيث يكرهون العرب بالطبع الملام ومذمونهم على الاطلاق بسوء الكلام هانه یخشی علیهم من سوء الحتام (ان عرفة العبدی عن جم من الصحاة) مرالله والانسار ﴿ من احب ؟ كامر (اصحابي وازواجي )وهن ائي عشرسة مهاقريشية وخسة منهاعربية وواحدمها اسرائلية خديجة منتخويلد وسودة ست زمعة وعايشة من الى بكروحفصة بنت عمروز ينب بنت خزيمة وام سلمة بنت ابى امية وزينب بنت جعش وجو يرة بنت الحارث وام حبيبة بنت ابى سفيان وصفة بنت حى وميمونة بنت الحارث وريحانة بنت قرطبة وله عليه البلام السرارى المطهرات مارية وهي ام

، المبم ور يحانة المتقدمه يرجيلة اسام افي بعس المسى وحيلة احرى وهبتها زيب بسجعش ( واهل ميتي ) وهم ال على آل جعمر وآل عميل وآل عباس على ما في حدیث زید بن ارق ی سیم مسلم وقیل ق آیة انهایر بدالله ایدهب عنکم الرجس اهل اليت ويصهركم تطهيرا الالمراديهم على وفاطمة والحسن والحسين وهوقول الجمهور وقيل هم ازواجه رآله (ولم يطعن في احد مهم والطعن فيهم سم الل (وحرح من الدنيا على محبتهم )واختلف في المحبة فقال سفيان البورى المحمة انباع الرسول كانه التمت ال وله تعالى قل ان كمتم محبون الله فاتبعوى يحبكم الله وقال بعضهم محبه الرول اعتقاد نصرته والذبعن سنته ودفع اماتة سيربه والانقياد لشر يعته وغيبة مخالفته اى خوف مخاامة طريقته علاحظة عظمته وهذا ابسا اعاء الى علامة الحية اونتجة المودة وقال بعضهم المحبة دوام الدكر للمعبوب وروء ذ المعرب اى لم ورد من ان من احب شامًا ا كثر من ذكره حيث لايذهن الحبوب عن مكره في تمام امر ، ودوام دهر، وقال بعضهم المحبه الشوق الى المحبوب وقال بعضهم المحبة ، وطأه العلب لمراد الرب محب ما يحب المحبوب ويكره ما يكره وقال آخر المحبة ميل العلب الى مواعق له وا الله العبارات المتقدمة اشارة الى تمرات المحية دون حقيقتها وحقيقة المحمة هوالميل الى ما يوافق الانسان و يكون مواعقته له امالاستلذاذه بادرا كم كعب الصور الجميلة والاصوات الحسنة والاطعمة والاشربة اللذيدة واشباهها مماكل طمع سليم مائل اليهالموافقة اله اولاسة ذاذه مادراكه محاسة عقله وقلبه معان باطنة سريفة كحب الصالحين و لعلماء واهل المعروف والمأثور عنهم السير الجملة والافعال الحسنة فان طبع الانسان الكالم مائل الى الشذب كان معى في درجتي يوم العيمة) اى كان قربي واتصالى فى كل المواطى (الملا) بالقنع وتشديد اللام (و سيرته عن ابن عباس) سبق حب العرب وحب ابى بكر ومن احسم المعال من الحم والمحجم بالكسر اله الى يحتمع فه دم الحامة عند المص والمحجم ايضا سرط الحجام ومنه الحديث لعقه عسل اوشرطه محجم وحديث الصوم افطرالحاجم والمحجوم معناه اسماتعرضا لافطار ماالحجوم فللصعف الذي يلحقه من خروحدمه فر بما عجزه عن الصوم واما الحاجم والإيأمن ان يصل الى حلقه عي من الدم اومن طعمه وقيل على سبيل الدعاءاى بطل اجرهما مكاءا عا المفطرين (السيع عشرة من الشهر وتسع عشرة) البن التاعني الحزالثاني فهما (واحدى وعشرين) وهنافي حز الاول ( كانله شعاء من كل داء سبه علبة الدم وهدا الحبروما اكسف ومااشهه

موافق لما اجم عليه لاطبا ان لح مة في ال عن الثابي وما لله من الربه الثالث من الشهر انفع من اوله وآحر وقال ان القم ومحل اخته رهذه الاوقات الها ما اذا كانت للاحتياط والتمرزعن الاذى وحض الصحة امافى مداواة الامراض نعيث احتم الهاوحب فعلها اى وقت كان (دلق عن الى هر برة) قال عد سرط م واقره الدهي اكن ضعفه ان القطاربانه من روا قسعند المخمرة سهل راء مجهولات مهي اكم ذكر اناوي في تذكرته أن شيحه العرافي افتى بالسند وصحيم عبى سرطم على انجر في الفتح هدا الحديث خرجه دمز روابة سعدن مبد لرح يستممي عن سهل سال صالح وسعيدوثقه ا الا كثرولية بعض مبل حيظه والشو هدمى حديث ان عبس عنداحد والترمذي ور جالد ثقات و یأتی من اراد م من احتمر ۴ کامر ( یوم زر بعا و بوم السبت فرأی ق جسده وضُّحا) والوصم التياقض من كلسي ( فلاير النفسه ) فأنه الدي عرض حسده لدلك وتد سيفه وردي المالي عن الى جعفرالسابوري قال قلت وما هذا الحديث عيرصيم اقتصادت يوم الارداء عدر برص قرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فشكوت المه فقال الله والاستم لله كديني لدكره و مدكره احمد الحجامة يوم السنت والاربعاء لهذا الحديث ( الق دوتعقب ) وكذا احد (عن الي هر ره ) قال ك صحم فرد والدهي في الله سلمان بن ارقم مترون وقال في المهذب سلمان واه والمحفوظ مرسل وني حديث كرعن ان مراسم والمتحم يوم لخنيس فرض فيه مات ميه إوالنظاهراله للحن، هذا لحريه ماهلة ن الاحبار الفصدبالحج مة و محتمل - لافه قال ا ي جر بعد سوى هذه الاحيار وحوها ولكون هذه الاحادث لي تصميم من المحتبل بن اسمی کان اج صد ا، و سها به الدم و ترسا به کانب او من آحتفر که • والافعل يقال ١- تعالى : و حدة ها مرًّا والسر لاحد أن عدف بفتح أوله وكسرالف (- وليهار بين درام ، - بادل مر المامر ، وال (عطا) بفتحتين موضع جمع الامل والغنم (لماشيته) وسبى حريم البرار بعون ذراعا لاعطان الامل والغنم وابن السبيل اول شارب والحريم هوماتمس الحاجة المه لتمام الانف عهما ويحرم على عيرالختص بها الانتفاع به وفي حديث عن سعيد حريم البئر مدرشا عابكسر الراء والمدحيلها الذي يتوصل به لماتها وجيع الحهات وعرفها المقهاء بإنه المكان الذي لوحفر فيه نقص ماؤها اوخيف انهارها و در نختارال حكم الركيه كالبتروهي بوزر عصدة وجعه ركايا كعطاياوهي من اسماء لبتره عليه فلا نظم لتسبيه المهم الاال بقال و رادم الحمره يقال ركى عمني

حقرومن اسماء البئرعادة وهي التي حفرت على عمدعاد وطوى وهي التي طويت اي سبت بالحارة والا جر واما المطوية بالخشب فلا تعدطه ياوز مراء وهي التي وماعو- (طبعن عبدالله بن مغفل) سبقُ محثه ﴿ من احمَار طعاما ﴾ اى ادخرما ستر يه منه وهت الغلا ليبيعه باعلا وفي رواية من احتكر حكره قال الزيحشيري الحجلة من السوت من الحكر وهوالجنم والامساك وهو الاحتكار اي يحصل جلة من القوت وماء نده و عسكما يريد نفع نفسه بالرمح وضرعيره كآكشف عنه لقناع بقوله ير مدال على عاعلى المسلين فعو خاطئ كافيرونة بالمهزوفي رواية ملعون اي مطرد دعن درحه الايرار لاعرر- ١٥ غدار (ار بعين يوما فقد بري من الله و بري لله مه ) اكمو به نقص منذ ق الله وعمده وهذا تشديد عظيم في الاحتكار واخد باطلاقه مالك فحرم احتكار المطعوم وعيره وخصه الحنفية والشافعية بالقوتقال الطبيلم يرد باربعين المحديدس مراده البجعل الاحتكار حرفة يقصدبها نفع نفسه وصرغيره مدليل خبرالماريريد به الغلاو اقل مايتنون المرعق هذه الحرقة هذه المدة (وايما اهل عرصة) وايمام صاف واهل بالحر كقوله تعلى اعا الاجلين قضيت فلاعدوان على ( اصمح فيهم امر جايع فقدرنت )مني لمفعدل (منهذه الله تعالى ) وحفظه وامانه كالم يحفظ هو حاره ومن في حر عه من ا- رع و عديث كرعن معاذ من احتكر طعاماعلى امى اربعين نوما وتصدم ، لم بقيل منه بعى لم يكل كفارة لاثم الاحتكار والقصديه البالغة في الزجر صحب قال الطبي والضمير في تصدق به راجع للعطام فوجب أن يقدر الارادة فيفند مالغة والمن نوس الاحتكار هماشا و فك ف بمن فعله قال ابن جرهذا وما قبله من الحاديب أورده ي معر ارجر والنفي وطاهرا غيرمراد وقدوردعدة احاديث فالصحح تسمل حي في الاعان معيردلك من لمعدد الشديد في حق من ارتك امور اليس ما يحرح فها عن اسلام الكل مهاه - ي فموالحواب هنا شرم برعك من ان عرية إلى هريرة ورود حدا عنه مرهوعا إ بلهظمى احتكر حكرة بريدان يغلىها لي المسلمين فعوخاطي ود بوس مه دمه الله رسولا ( من احتكر مج كامر (على المسلم طعامهم) واضا ة الصد والهم والم ين مد هستكر الذاما ا، توتهم وماله معاشهم مهومن فيل ولا ووالسلماء الوالم، اضاف الار البهم لام ام جنس مايقيم الناس بهمعاشهم (ض ١ الله باخرم اصعه لله و رمه بعدات الحداء (والادارس خصهما لان المحتكر اراد اصلاح مدنه وكبرة ماله عافسه الما بدنه بالحذام ومالاء ١١ل س ومن اراد نفعهم اصابه الله في نفسه وماله خيرا و سركة (طحم معب سن منع خ

في تاريخه عن عممان ) قال السيوطي في مختصر الموضوعات رجال ابن ماجة ثقات وفرواية بدله من اهل (بحيم الوعرة من المسجد الاقصى) زادفي رواية الى المسجد الحرام (كان كيوم ولدته امه) اى خرح من ذنو به كغروجه بغير ذنب من بطن امه بوم ولادتهاله وفه شمول الكيائر والتبعات وفيه كلام معروف (عب عن امسلة) ورواه عنها دقال المنذري وقداختلف في هذاالمتر واسناده اختلافا كثيرار واه اولاعن جدته حكيمة وثانباعين امه عن امسلة ولفظه من أحرم من بيت المقدس بحجاو عرة كان من ذنو مه كهيئة يوم ولدته امه وثالثاعن ام حكيم بنت امية بلفظمن اهل بحيج اوعرة من بيت المقدس عفرله ماتقدم من ذنيه وماتأخر ووجبتله الجنة التهي للفظه مرالحج مؤ من احسن الصلوة والاركان المعلومة والادعال المخصوصة (حيث يراه الناس ثم اسأمها حيث يحلو) بنفسه بان كون اداؤهالهافي الملاء محوطول القنوت واتمام الاركان وطول الركوع والسيجود والتخشع والنأ دب وا داؤه ايه في السريد ون ذلك او بعضه (ميلك) الحصلة اوالفعلة (استهامة استهان عاريه) تعالى عذلك العمل يشبه فعل المستهينين به وان قصد الاستهامة مه كفرومثل الصلوة في ذلك عيرها من العيادات عال أن العرب وهدا من اصعب الاحربائير ا فسية الني يجب التداوى الهاودواؤه ب سحض الم بعلم بان الله يرى و بعلم سركم وجهركم والله احق ان يستحيامنه وشو ذلك من الايت النفسية العرأنية ما فرطها في الكتاب من مي (عب ع ق هب عن اس مسعود) قال في المهدب مستدركا على البيعة قل فيه ابراهم المحم ي ضعف المحسن الماس كامر الاحسان في العبادة ( فيما منه وبين الله) اي خالية عن الماس ولايشعراحدعلى حاله وهذاعكس ماسركف الله مامينه وبين الناس) لانهم لايقدرون على فعل شي حتى شدرهم الله عليه ولابر بدون شيأ حتى ريده لله (ومن اصبح سريرته الله علاميته) ماطهره لله على الناس حسنا (ومن عمل لاخرته كفاه الله)ع وجل (دنياه) وبين بهذا الحديث ان صلاح العبد وسعادته وه (حه واستقامة امره مع الحلق المأهوق رصى الحق فن لم يحسن معامليه معه سراواعمدعل المحلوق وتوكل علمه انعكس عليه مقصوده وحصل له الخدلان والذم واحملاف الام ومساد الحال في المحلوق لا مقصد نفسك بالقصد الاول بل التفاعل والله تعاى بريد بعدك لا انتفاعه بكوار ادة المحلوق قديكون ويها مضرة عليك وملاحظة هذا الحديث تمنعك ان ترجو المحلوق اوتعامله دون الله اوتطلب منه مفعا اودفعا اوتعلق قلبك به والسعيد من عامل اخلق للالهم واحسن اليهم لله وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله ورجاالله بالاحسان الهم واحمم لحب الله

وَلَمْ يُحْبُهُمْ مُعَالِلَهُ (ك) في تاريخ فيسابور (عن ابن عرو ) بن العاص وهومن رواية عروبن شعيب عن ابيه عن جده ﴿ من احسن ﴾ اى اكل اوافصح ( ان يتكلم بالعربية فلا يتكلمن ) بفتح الميم مذكر غائب بنون المشددة (بالفارسية) يحتمل ان يلحق بها غيرها من اللغات بقرينة مأيأتي وبحتمل خلافه (فأله) أى التكلم بالفارسية اوالتكلم بغيرالعربية (يورث النفاق) اراد النفاق العملي لا الايمابي والانذار والتخويف والتحذير من الاعتناء والاطراد والتمادى يحسن يهجر اللسان العربي القدمقال الحدمث على باله وظاهره فانالله لما الزل كتابه باللسان العربة وجعل رسوله مبلغاعنه الكتاب والحكمة به وجعل السائقين ٤ الى هذا الدين متكلمين بهلم يكن سبيلا الى ضبط الدين ومعرفته ان لايضبط هذا اللسان فصارت معرفته من الايمان وصار اعتياد التكلم به اعون على معرفة دين الاسلام دين الله واقرب الى معرفة شعأرالاسلام فلذلك صار دوام تركه جارالي النفاق واللسان يقارنه اموراخرى من العلوم والاخلاق لان العادات لها تأثيرعظيم فيمايحبه الله اوفيما يغضه هذاهوالوجه في توجيه الحديث وقدروي السلف بسنده عن ان عبد الحكيم ان الشافعي كر القادر النطق بالمعجمة من غير ان يحرمه قال المجدبن تيمية وقد كان السلف يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية المااعتياد الحطاب بغيرالعربية التيهي شعأر الاسلام ولغة القرأن حتى يصير ذلك عادة ويهجرالعر بةفهو موضع النهي معاناعتياد اللغة يورث في الخلق والدين والعقل تأثيرابينا وغس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فانفهم الكتاب والسنة فرض ولايفهم الابفهم اللغة العربية ومالايتم الواجب الا مه واجب (ك عن ابن عرو) لكن الاصم عن ابن عربن الخطاب قال ك صحيح فتعقبه الذهبي بالفيه عربن هارون احدرجاله كذمه ١٦ ابن معين وتركه الجماعة ومن احسن قيما بق ﴾ في الاسلام بالاخلاص فيه او بالدخول فيه بالظاهر والباطن اوبالتمادي على محافظته والقيام بشرائط، والانقباد لاحكامه بقليه وقاليه او شبوته علمه الى الموت ( عفرله مامضي ) اي عاعمل في الجاهلية اي زمن الفترة قبل البعثة من جنابته على نفس اومال فل للذين كفروا ان يتهوا يغفر لهم ماقد سلف ولايعا رضه ومن يعمل مثقال ذرة سرايره لان معناه استحقساق الشر بالعقوبة ومن احسن في اسلامه غفرله مايستحقه من العذاب ( ومن أساء فيما بقي ) في الاسلام بعدم الاخلاص اوفي عقده بترك التوحيد ومأت على ذلك اوبعد الدخول بالقلم والانقياد ظاهرا وهو النفاق ( اخذ بَمَا مضي ) أَهُ با لاول الذي عمله في الجاهلية ( ومايق ) أي بالاخر

٤ السابقين نسخهم ٦ كزيد بن معين تسيخهم

الذي عمله في الكفر فالمراد بالاساءة الكفر وهوغاية الاساءة فاذا أرتد ومات مرتدا كان كنلم يسلم فيعاقب على ماقدمه (كرعن آبيذر) ورواه حم خمه عن ابن مسعود بلفظ من احسن في الاسلام لم يؤخذ بما على في الجا هلية ومن اسأفي الاسلام اخذ بالأول والاخر ﴿ من أحبي الليالي ﴾ بالفتح وتخفيف اليامجع ليلة ( الاربع وجبت له الجنة ) وهي (ليلة العروبة) بالفتح يوم الجمعة معرب من لغة القبطي وفي النها ية في حديث الجمعة تسمى عروبة همواسم قديم لمهما وكأنه ليس بعربي يقبال يوم عروبة ويوم العروبة والا فصيح اللايدخلها الالف وعروبا اسم السماء السابعة ( وليلة عرفة ) بغير لام التعريف لانه معرف بالعلمة (وليلة النحر وليلة الفطر) أي للة عبد النحر وليلة عيد الفطرقال الشافعي بلغنا ان الدعاء يستجاب في خس ليال اول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين وليلة الجعة (كروان النجارعن معاذ) قال ابن جرفی تخریح الاذکار حدیث عریب وعبد الرحیم نزید العمی احدرواته · تروك الله عن احي كا وفي رواية من قام ( ليلة ) عيد ( الفطر وليلة ) عيد (الاضح ) وفيرواية دله أيلتي العيد (لم يَتقلبه يوم تموت القلوب) اى قلوب الحمال واهل الفسق والصلال فان قلت المؤمن الكامل لا عوت قلبه كاقال جمة الاسلام وعلم عند الموت لا يمحى وصماؤه لايتكدر كااشاراليه الحسن بقوله التراسلا يأكل محل الايمان والمرادهنامن القلب اللطيفة العالمة المدركة من الانسان لااللحم الصنو يرى كامرقال في الاذكار بستحب احياء للتي العبد بالذكرو الصلوة وعبرهما من الطاعات لهذا الحديث فانه وان كان ضعيفا لكن احاديث الفضائل يسامح فيها قال والاطهرابه لايحصل الاحيا- الابمعظم الليل (طب عن عبادة) قال الهيمي فيه عروبن هرون البلحي والغالب عليه الضعف واثني عليه ابنمهدي ﴿ من اخاف اهل المدينة ١٠ النبوية (طالمالهم اخافه الله) زادف رواية وم الفيمة ( وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس اجعين لايقبل) بفتح الياء والباء (الله منه يوم القيمة صرفاولاعدلا) اىنفلا ولافرضاياتى بحثه وفيه تحدير من ايذا اهل المدية او بعصهم قال المجد اللغوى يتعين محبة اهل المدية وسكانها وقطانها وجيراها سماالعلاء والشرفاء وتعظيمهم وخدمة الحرة وعيرهم من الخدمة كل على حسب حاله وقرباته وقربه من النبي عليه السلام فانه قد ثلت لهم حق الحوار وان عظمت اسأتهم فلايسلب عنهم وهذاالحديث رواهطب وزاد على ذلك بسند حسن ولفظه مناخاف اهل المدينة اخافه الله يوم القيمة واعنه الله وغضب عليه ولم يقبل منه صرفا ولاعد لاوفى رواية

م عن جارمن اخاف اهل المدينة فقد اخاف ماين جنبي وهذالم يردنظيره ليقعة سواها وهوعاتمسك بهمن فضلهاعلى مكة وممافضلت بهايضا انهلايد خلماا لدجال ولاالطاعون وإذاقدم الدجال المدينة ردته الملائكة ورجفت ثلاث رجفات فيحرج اليه منها المنافقون (حم طب حل ض ابن سعد والبغوى وابن قانع والباوردى عن السائب بنخلاد) مر منآذى ﴿ من اخذ ﴾ شامل للحروالمملوك والانثى والخنثى ﴿ يلبس ثو باليباهي به ﴾ اى بقاخر به (لينظر الناس اليه لم ينظر الله اليه حتى ينزعه) متى ما نزعه اى فان طال ليسه اياه طال اعراض الله عنه والمراد بالثوب مايشمل العمامة والازار وغرهما ويأتي بحثه ف من لبس (كرعن أم سلة) ورواه طب عنها بلفظ مامن احد يلبس تو بالساهي به فينظر الناس اليه الالم ينظرالله اليه حتى ينزعه متى مانزعه ﴿ مَن اخذ ﴾ شامل لمعلم الصبيان والطلبة والعلماء ( على تعليم القرآنقوسا قلده الله تبارك وتعالى ) اى جعله قلادة في عنقه (مكانها قوسا من نارجهنم) وفي نسخة وآكثر الروايات مكانه بالتذكير وفي الجامع و بعص الروايات مكانها (يوم القيمة ) قاله لمعلم اهدى له قوس فقال هذه غير مأل فارمى بهافي سبيل الله واخذ بظاهره ابوحنفية فحرم اخذا لاجر عليه وخالفه الباقون قاثلين الخبر بفرض صحته منسوخ اومؤول بامه كان يحتسب نعم الاولى كاقاله الغرالي الاقتداء بصاحب الشرع فلايطلب على افاضة العلم اجراولا يقضد جزاء ولاشكورابل يعلم لله وفيرواية حل عن ابي هريرة من اخذعلي تعليم القرأن اجر افذلك حظه من القرأن أي فلاثوابله على اقرائه وتعليمه قال ابنجر يعارضه ماقبله خبرابي سعيد في قصة اللديغ ورقيهم اياه بالفاتحة وكأنوا امتنعواحتي جعلواله جعلا وصوبالنبي صلى الله عليه وسلم معلهم وخبرا لبخارى ان احق ما اخذتم عليه اجراكتاب الله وفيه اشعار بنسمخ الحكم الاول (حل كرق عن الى الدرداء) قال البيهقي ضعيف وقال الدهي اسناده قوى معنكارته ومن اخداموال الناس كابوجه من وجوه التعامل اوللحفظ اولغيرذلك كقرض اوغيره كا يشيراليه عدم تقييده بظلما لكنه (ريداداتها) الجلة حالية من الضمير المستكن في اخد (ادى اللهعنه)جلة خبرية لفظا ومعنى اى يسرالله له ذلك باعانته وتوسيع رزقه ويصح كونها انشائية معنى بان يخرج مخرج الدعاءله ثم انقصد بها الاخبار عن المبتدأ مع كونها انشاء معنى يحتاج لتأويله بحويستحق والالم يحتم له مكون الجلة انشائية معنى واعا استحق مريد الاداء هذاالدعا لجعله نيته اسقاط الواجب مقارنة لاخذه وذادليل على خوفه وظاهره ان من نوى الوغا ومات قبله لعسرا وفجاءتلا يأخذرب المال من حسناته في الاخرة بل يرضي الله

رب الدين وخالف ابن عبد السلام (ومن اخدها) اي اموالهم (يريد اللافها) على اصحابهابعددقة اوغيرها (اتلفه الله) يعنى اللف امواله في الدنيا بكثرة الحن والمفارم ومحق البركة وعبرباتلفه لان اتلاف المال كأتلاف النس اوفي الاخرة بالعذاب وهذاوعيد شديديشمل من اخذه ديناو تصدق به ولا يجدونا عقرد صدقته لان الصدقة تطوع وقضاء الدين واجم واستدل المخارى على ردصدقة انديون بنهي الذي صلى الله عليه وسلم عن الضاعة المال قال الزين الركريا ولايقال الصدقة ليست اضاعة لانابقول اذاعورضت يحق الدبن لم يبق فيها برواب فبطل كونها صدقة وبقيت اضاعة (حمخ عن الى هربرة) ولم بخرجهم ومرالظلم ومامن احديكون ﴿ من اخلص الله ﴾ افظ رواية الى نعيم من اخلص العبادة لله (ار عين يوما) بان طهر مدنه من الادناس والقاذورات وحواسه الباطنة والظاهرة من اطلاقها فيما محتاح اليه من الادراكات واعضاه من اطلاقها في التصرفات الخارجة عن دا برة الاعتدال المعلومة من الموازن العقلية والاحكام الشيرعية والنصايح النوية والتنبهات الحكمة سيما اللدان وخياله في الاعتقادات الفاسدة والمذاهب الباطلة والتخللت الردية وجولانه في مبدان الامال والاماني وذهنه من الاهكار الردية والا ستحضارات الغيرالواقعة والمعتدم اوعقله من التقييد بنتايج الافكار فيميخنص بمعرفة الحق ومايصاب فيضه المنبسط على المكنات من عرائب الخواص والعلوم والاسرار وقلبه من التقلب التابع للتشعب بسب تعلقات الموجبة لتوزيع الهم وتشد العزمات ونفسه من اغراضها بل من عينها فانها خره الامال والاماني والتعشق بالاشيا وكثرة التشوقات المحتلفة النيهي نتايج الاذهان والتحلات وروحه من الحظوظ الشريفة الرجوة من الحق تعالى كعرفته والقرب منه والاحتظأ بمشاهدته وسائرا واع النعيم الروحاني المرغوب فيه والمتشرف بنور البصبرة علمه وحقيقته الانسانية من تغيير صور مايرد عليه من الحق عما كان عليه حال تعينه وارتسامه في علم الحق ازلا (ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه )لان المحافظة على الطهارة المعنو بة ولزوم المجاهدة يوسل الى حضرة المشاهدة الاتراه سيحابه بقول ومن الليل فتهجد به نافلة فاذا مقصود الوجود لايصل الى المقام المحمود الابالركوع والسجود فكنف يطمع في الوصول من لم يكن له محصول ومن ثمه قبل فجاهد تشاهد قال القنوى وفي هذا الحديث يجب التنبيه عليه وهو احتراز الانسان ان يكون اخلاصه هذا طلبا لظهورينابيع

الحكمة من قلبه على لسانه فانه حيثند لم يكن اخلص لله وروى النووى باسناده الى إ

ع وتشرّت نسخهم

السؤسي من شهد في أخلاصه الاخلاص احتاج اخلاصه الى اخلاص وروى ايضا عن النسترى من زهد في الدنيا اربعين يوما مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات ومن لم تفلم له فلعدم الصدق في هذه وحكمة التقييد بالار بعين انهامدة يصير المداوم على ألشيء فهاخلقا كالاصلى الغريزي كامر واخذجع من الصوفية منه انخلوة المريد تكون اربعين يوماواحتجوا بوجوه اخر احدهاانه سعانه خرطينة آدم اربعين صباحا وفي شرح الاجكام لعبدالحق هذا الحديث وانلم يكن صميم الاستاد فقد صحعه الذوق الذى خصص به اهل اقعطا والامداد وفهم ذلك متغلق الاعلى اهل العلم الفتحى الذي طريقه الفيض الرباني بواسطة الاخلاص المحمدي ( ابو الشيخ ض عن مكعول) ورواء حل عن ابى ايوب وسبق قد افلح فيه بحث ومن ادان كربتشديد الدال افتعال من الدين (ديناوهو) حالية (ينوى أن يُؤديه) وفي رواية دينا ينوى قضاه (اداه الله عنه يوم الغيمة ) بان يرضى خصمه قال الغزالي ١٤ الشان في صحة النية فهومعدن غرور الجهال ومزلة اقدام الرجال (ومن استدان دينا وهولا ينوى ان يؤديه) فيكون كالمظلة اى مااخذه الظالم اوتعرض لهلاخيه في الدن من عرضه وهوالجانب الذي يصونه من نفسه ونسبه وحسبه ويتحامى ان ينقض امراكا خذماله اوالمنع من الانتفاع مه (فات قال الله عزوجل يوم القيمة) للمديون الظالم (ظننت ان لاآخذ لعبدي محقه فيؤخذ من حسناته ) بقدر مظلته ومعرفة مقدار الطاعة والمعصية كية وكيفية مفوض علمالي الله (فعيمل)مبني للمفعول (فيحسنات الآخر) وهو خصمه (فان لم يكن له حسنات) اي باقبة اومطلقا (آخذ من سيآت الاخر) اي اصحاب الحقوق (فجعلت عليه) وفي حديث المشكاة منكانت له مظلمة لاخمه من عرضه اوشيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لايكون دينار ولادرهم ان كانه عل صالح اخذمنه بقدر مظلته وان لم يكن اله حسنات اخذمن ستات صاحبه فحمل عليه اى فوضع على الظالم قال ابن ملك يحتمل ان يكون مأخوذ نفس الاعمال بان تجسم فتصيركا لجوهر وان يكون مااعدلهما من النعم والنقم اطلاقا للسبب على المسبب وهذا لاينافي قوله تعالى ولاتزروا زرةوزر آخرى لان الظالم في الحقيقة مجزى بوزرظله وانما حل من سيئًا ت المظلوم تخفيف له وتحقيقًا للعدول وفيه اشعار بأنه لا عفو ولاشفاعة في حقوق العباد الا أن شاء الله رضي خصمه عا ارادقال النووي وفي حديث ابى حريرة مرفوعا الدرون ماالمفلس قالوافينامن لادرهم له ولامتاع قال ان المفلس من امتى من أي بصيام وصلوة وزكوة و يأتي قدشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا

ع قال القاضي قسعتهم مطلب اخذ حسفات الفلس ادا لم ينوى اداً ما

مال هذا وضرب هذا فعطى هذامن حسناته وهذا من حسناته فافتيت حسناته قبل ان يقضى ماعليه اخذمن خطاهم فطرحت عليه اى وضعت على الظالم عمل ماي الق فى النار قال النووى يعنى حقيقة المفلس هذا الذي ذكرت وامامن ليس لهمال و من قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هوحقيقة المفلس لان هذاامر يزول وينقطع عوته وريما ينقطع بيسار يحصل الم بعد ذلك في حياته بخلاف ذلك المفاس فانه بهلك الملاك التام قال المازرى زع بعض المتدعة ان هذا الحديث معارض لقوله تعالى ولاتزروازرة وزراخرى وهوباطلة وجهالة بينة لانه اعاعوقب بفعله ووزره فتوجهت عليه حقوق لغريمه فدفعت اليهم من حسناته فلما فرغت من حسناته اخذمن سينات خصومه فوضعت عليه محقيقة العقوبة مسببه عن ظله ولم يعاقب بغيرجناية منه قلت هذامن قضية العدل الثابت له تعالى بالنقل والعقل فان الظالم اذاآكثر من الحسنات وثقلت موازينه منها وغلبت على سيثاته فانادخل الجنة يبقى حق المظلوم ضايعا وان ادخل النارينا في قوله تعالى فن ثقلت مواز بنه فاؤلتك هرالمفلحون فلابد من احد الامرين امااخذ الحسنات واماوضع السيئات حتى يتعقق خفة ميران عله فيدخل النارفيعذر استعقاقه ثم يخرج ويدخل الجنة بسبب الحسنات الياقعة ان كانت هذاك والاببركة الايمان فان الله لا يضيع اجر المحسنين (طب ك ن عن أبي أماِّمة) و بأتى لتؤدن الحقوق ورواه طب عن ميونة صدره قال الهيثمي رجاله ثقات ومن ثمه رمز السيوطي لصحته ومنادى العاماء عطى (آلي آمتي )الاجابة (حديثا لتقام) بالنصب اىلان تقام (به سنة اوتشلم )مبني للمفعول فيهما (به بدعة) قال السيوطي من الثلم بمعنى الابطال (فيهو في الجنة) اي سيكون فيها او يحكم له بدخولها ولفظ رواية ابي نميم فله الجنة ( حل وابونصر) في الابانة (وابن شادان) في مشخته (عن ابن عباس) وفيه عبدا لرجان بن حبيب اورده الذهبي في الضعفاء و بأتى من ترك ومن تعلم و من حفظ ومنادى بتشديد الدال كامر ( زكوة ماله ) الظاهرة والباطنة بعد الحول بلاتأويل ولاحيل ولانقصان (فقد ذهب عنه شره) في الدنيا من الآفات والعاهات والبلاياوفي الاخرة من السوال والعداب والافضاح وقال بعضهم الاداء تسليم عين الثابت في الذمة بسبب الموجب كالوقت الصلوة والمال الركوة والشهر الصوم الى من يستحق ذلك الواجب (طسعن حاير) قال الهيمي وسنده حسن ورواه ق عن الحسن البصرى مرسلابلفظمن ادى زكومماله فقدادى الحق الذى عليه ومن زادفهو افضل ومن ادخل ا ای من الق (علی مؤمن سرورا) ای فرجا وفرحا (فقدسری )ای افرحنی و ارضانی

فاى اسر بسرور جيع امتى ( ومن سرنى فقد آنخذ عندالله عمدا ) اى ميثاقا وقال فىالنهاية قدتكرر العهد في الحديث ويكون بمعنى اليمين والامان والدمة الحفاظ ورعاية الحرمة والوصية ولاتخرج الاحاديث الواردة فيهعن احدهده المعانى ومنه الحديث حسن العمد من لايمان يريد الحافظ ورعاية الحرمة ومنه الحديث تمسكوا بعمد ابن ام معبداى مايوسيكم ويأمركم (ومن اتخذعندالله عهدافلن عسه النارابدا) اى ولايدخله وفى حديث المشكاة عن انسم فوعامن قضى لاحدمن امتى حاجة يريدان يسره مهافقد سرنى ومن سرنى فقدسر الله ومن سرالله ادخله الله الجذة (قطوا نوالشيخ عن ابن عباس قار الذهبي منكر) مر ، امن شي احب وافضل الاعمال ومامن مؤمن المر من ادخل فرسابين فرسين وفي تسحة من الفرسين قال ابن ملك هذا اشارة الى المحال وه و من جمل العمد حلالا وهوان يدخل ثالثا بيهما (وهو لانوأمن ) بصبغة الجهول وكذاهوله (انيسبق) اىمن ان يسبق قال الطمي وتبعه ابن المك اىلايعلم ولايعرف ان هذا الفرس سابق غير مسبوق (فليس بقمار) بكسر القاف اى ليس بمقامرة (ومن ادخل فرسابين فرسين وقد آمن ان يسبق) عدالهمزة اي يعام ويعرف الهذاالفرس سابي غيرمسبوق (فهوقار) وضبطفى نسمخ المصابيم لفظان يسبق بصنفة العاوم فى المواضع الار بعة قال المظمر اعلم انالحال ينبني انبكون على فرس مشر فرس النرجين اوقريبا من فرسيهما في العدوفان كان فرس المحلل جواد ابحيث يعلم المحال ال فرسى المخرجيز لايسبقان فرسه لم يجرس وجوده كعدمه وأنكان لايعلم انه لايسب ورسى المخرجبن بقينا اوانه يكون مسبوقاجان وفي شرح السنة ثم في المسابقه ان كان ١١، ل منجهة المام اومن جهة واحدة من عرض الناس سرط للسابق من الفارسين مالامعلوما فيما زواذا سبق استحقه وان كانمن جهه الفارسين ففال احدهما لصاحبه ان سبقتني فلك على كذا وان سبقتك فلاشي لى عليك في وجائر ايضا فاذا سبق استحق الشروط و أن كان المال من جهة كل منهما بان قال لصاحبه انسبقتك فلي عليك كذاوان سبقتني فلك على كذافهذالا يجوز الابمحلل يدخل بينهما ان يسبق الحلل اخذالسبة ين وان سبق فلاشي عليه وسمى محللا لانه محلل للسابق اخذالمال فبالخلل يخرج العقدعن ان يكون قار الان القماران يكون الرحل مترددا بين الغنم والغرم فاذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى ثم اذاجا الحلل اولاغ جاء المستبقيان معااواحدهما بعدالاخر اخذ المحلل السبقين وانجاء المستبقيان معاثمالمحلل فلاشي لاحد وانجاء احدالمستبقتين اولاثم المحلل والمستبق الثانى امامعا

اواحدهما بعد الاخراحرز السابق سبقه واخذ سبق المستبق الثاني وان جاء الحال واحد المستبقتين معا ثم جاء الثاني مصليا اخذ السابقان سبقه ( حم دق ه ك عن ابي هريرة ) له شواهد ﴿ من ادخل ﴾ اي القي (على اهل بيت سرورا) اي فرحا وفرجا و بشرا (خلق الله من ذلك السرور خلقا تستغفر له الى يوم القمة) ومعنى أدخال السرور بنحو شارة أو احسسان أواتحاف هدية أوتفريج كرب او تأخير دين او تخليص مديون اومحبوس اوانقاذ محترم من ضرر ونحو ذلك وذلك لان الحلق كلم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله ومن احبه الله غفرله وفيه ابذان يخلق الملائكة من بعض الاعمال الصالحة او بسببها وذلك مستلزم لكون الملائكة لم يخلقوا دفعة واحدة وقدورد ذلك في بعض الاعمال وفي تذكرة القرطبي على حديثتي المقرة وآل عران يوم القيمة بحاحان عن صاحبهما قال علماؤنا وقوله بحاحان اى كلق الله من مجادل عنه من ثوامها ملائكة كإجاء في حديث ان من قرء شهد الله انه لااله الاهوالاية خلق الله سبعين الف ملك يستغفرون له الى يوم القيمة (الوالشيخ عن حار) مرمن ادخل ومامن مي احب ومامن مؤمن ﴿ من ادركه ﴾ بالضمير وفي بعض نسيخ الجامع من ادرك (الاذان) بالرفع على الاول و بالنصب على الثاني (في السجد) في الدنيا في بلداوفي قرى كبيرااوصغيرا (مم خرج لم يخرج لح آجة) بنعو يجديدا اوضوا وتخليص آدمى اوالهدم اوالاحراق (وهولايريد الرجعة) ليصلي مع الجماعة (فهومنافق) اي يكون دلالة على نفاقه اوفعله يشبه فعل المنافقين (معن عثمان) ن عفان قال السيوطي حسن وجزم ابن جرف تخريج الهداية بضعفه وسبقه الترمذي وغيره ﴿ مَنْ ادرك ؟ من الادمى (والديه أواحدهما )وحكم احدهمافي البروالعقوق مساوقال تعالى وقضي ربك ان لاتعبدواالا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلاتقل لهما اف ولاتذهرهماوقل لهماقولاكر يما (ثم دخل النار ) لعقوقه وعدم احسانه وارضا به لانهما السبب الظاهرى للوجود والتعيش (من بعد ذلك) الادراك (فابعد الله واحقه) هما جلتان ماضويتان اخباريتان اودعائيتان قالواللوالدين عشرة حقوق الاول اذااحتاجا الى الطعام اطعمهما والثاني اذااحتاحالي الكسوة كساهما انقدر والثالث اذااحتاحا الى الخدمة خدمهما والرابع اذادعاه اجابهما وحضرهما والخامس اذا امراه بامر اطاعهما مالم يأمر ابالمعصية وامافي الشبهات يتخلف فالاكثر الاطاعة لان ترك الشبهة ورع ورضى الوالدين حتم ولا يخرج للسفر المباح ملااذن واماالخروج الى فرض الحج فان كانا واحدهما

معتاجين الى خدمته فلا يخرج والافلا بأس وعندعلبة خوف الطريق لا يخرج مطلقا بلااذن وكذاسا وكل سفرلان الخوف يضربهما ويؤذيهما كافي قاضيحان وفي كنز العبادلا يسافر بغيراذن استاده حتى لايكون عاقاني سفره شيئا انتهى والسادس التكلم باللبن بدون عنف والسابع لايدعواباسمهما والثامن يمشى حلفهما والتاسع ان يرضي لهماما يرضي لنفسه ويكره لهما مايكره لنفسه والعاشران دعوالله لهما بالمغفرة كايدعولنفسه وعن الصحابة ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش وطريق ارضائهماعند موتهماعلى مخطاعا يكون بصلاح الولدلانه لبسشي احسالهما منصلاحه وبصلة قرابتهماوا صدقائهما و بالد عا والصدقة قال رجل من بني سلة له صلى الله عليه وسلم أن الوى قدما تافع ل بق من برهماعلى شي قال الاستغفار لهما وانفاذ عمدهما وآكرام صديقهما وصلة الرجم التي لا توصل الاجما (طحم طبض عن الى بن مالك )سبق من احب ان يمد ومن ادرك ك قال ابن الكمال والادراك احاطة الشي بكماله ( من الجمعة ركعة أضاف الها اخرى) وفي رواية فليصل اليها اخرى هوبضم الساء و فتح الصادوتشديد اللام ( ومن ادر كهم في التشهد صلى اربعا ) قال الشافعي و الاصحاب اذا ادرك المسبوق ركوع الامام فى ثانية الجعة بحيث اطمأن قبل رفع الامام عن اقل الركوع كان مدركا المجمعة فاذاسلم الامام اتى بثانية وتمتجعته وان ادرك بعدر كوعهالم يدرك الجمعة بلاخلاف عندالحنفية فليصل بعدسلامه اربع ركعات وفي كيفية نية هذا وجهان احدهما ينوى الظهر لانهاالتي تحصل له واصحها عندالجهورينوى الجعة موافقة للامام هذاتحر رمذهبنا واليه ذهب آكثر العلاء وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكعول من لم يدرك الخطبة صلى اربعا وقال الحكيم وحاد وابوحنيفة من ادرك التشهدا درك الجعة فيصلي بعد سلام الامام ركعتين وتمت جعته (ق حل عن الى هريرة ) ورواه ، له عن الى هريرة من ادرك من الجعة ركعة فليصل اليهااخرى قال كحديث صحيح واقره الذهبي ومن ادرك ركعة اى ركوع ركعة وفي رواية سجدة والمرادبها الركعة (من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقدادرك الصبح )وفي حديث خعن ابي هريرة مرفوعا اذاادرك احدكم سجدة من صلوة العصرقبل التغرب الشمس فليتم سلوته واذاا درك سجدة من صلوة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوته اى اجاعا خلافالابى حنيفة حيث قال تبطل الصبح بطلوع الشمس لدخول وقت النهى وهلهى اداء اوقضاء والصحيح الاول عند الشافعي أماد ون الركعة قضاء عند الجمهور والفرق انالركعة تشتمل على معظم افعال الصلوة اذمعظم الباقي

كالتكريراما فجول مابعد الوقت تابعا لهابخلاف ما دومها وعلى القول بالقضاء يأثم المصلى بالتأخيرالي ذلك وكذلك على الاداء نظر التحفيف وقبل لانظر الى الطاهر المستنداني الحديث (ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر) وفي حديث الستة عن ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلوة فقدا درك الصلوة يعني من ادرك من الصلوة في الوقت و باقيها في خارجها فقد ادرك الصلوة اى اداء خلاما لابي حنيفة حيث حكم بالبطلان في الصبح والعصر لدخول وقت النهى وقدروى الشيحان ايضا من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصحى اى اداء امالوا درك دونها فانها تكون وضاءوالفرق ال الركعة تشتمل على معظم افعال الصلوة كامر بخلاف مادونها هذا هوالاصح عندالشافعية وقيل تكون قضاء مطلقا وقبل ماوقع قبله ادا وماوقع بعده قضاء (مالك عب شحمخ مدنت عن ابي هريرة محمن عن عايشة معن ان عباس) سبق التكبيرة الاولى ﴿ من ادرا ماله كاى وجده (بعينه) لم يتغيرولم يتبدل (عندرجل) كان ابتاعه الرجل اواقترضه منه ( قدافلس ) اومات بعدذلك وقبل ان يؤدى ثمنه ولاوفا عنده ( فهو احق أبه من غيره ) من عرما المشترى المفلس اوالميت فله فسم العقد و استرداد العين ولوبلاحاكم كغيار المسلم بانقطاع المسلم فيه والمكترى بانهدام الدار بجامع تعذراستيفاء الحقو يشترط كون الرد على الفور كالرد بالعيب بجامع دفع الضرر وفرق المالكية بين الفلس والموت فهواحق بهفى الفلس دون الموت فانه فيه اسوة الغرما وايس المبيع مال البايع ولامتاع له وانما هومال المشترى اذهوقد خرج عن ملكه وعن ضمانه بالبع والتبض واستدل الطحاوى لذلك بحديث سمرة بنجندب انرسولالله صلى الله عليه وسلمقال منسرق لهمتاع اوضاع لهمتاع فوجده في يدرجل بعينه فهواحق به ويرجع المشتري على البايع بالثن ورواه طب و ولناانه وقع التنصيص في حديث الباب انه في صورة البيع فروى سفيان الثورى واخرجه من طريقة ابناخر عة وحبان عن يحيي بن سعيد بهذا الاسناداذا ابتاع الرجل سلعة ثم افلس وهي عنده بعينها فهوا حقها من الغرماء ولسلم عنابي بكر ن محد بسند الباب ايضاالرجل الذي يعدم اذا وجدعنده المتاع ولم يفرقه لصاحبه الذي باعه فقدتين انحديث الباب وارد في صورة البيع وحينئذ فلاوجه للعصيص فلاخلاف انصاحب الوديعة ومااشبها احقبهاسوا وجدها عندمالس اوغيره وقدشرط الافلاس في الحديث قال البهقي وهذه الرواية الصحيحة الصريحة في البيع اوالسلعة تمتع من حمل الحكم فيها على الودايع والعوارى والمغصوب مع تعليقه اياه

أفيجم الروايات بالافلاس اتمى وايضافان الشار عمله السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع اذاو جده بعينه والمودع احق بعينه سواكان على صفته او تغير عنها فلم يجز حل الخبر عليه ووجب جله على البايع لانه انما يرجع بعينه اذاكان على صفته لم يتغير فاذا تغير فلارجوع له وايضالامدخل للقياس الااذ اعدمت السنة فان وجدت فهي جة على من خالفها (خم د عن الى هريرة ) سبق اعارجل افلس ﴿ من ادرك الامام ﴾ اى الصلوة به (جالسا) حال كون الامام جالسافي التشهد (قبل ان يسلم فقداد رك الصلوة) اى صع الاقتدالان التشهدركن من الاركان (وفضلها) آى فضل الجاعة المفهوم من ادرك الامام ولاشك ان للجماعة فضيلة على الانفراد بسبع وعشرين درجة والادا الجماعة كامل وتركه نقص والاصل فه ان تقص العبادة قصدا بلاعدر حرام وفي الفقه الجماعة سنة مؤكدة اى قريبة من الواجب حتى لوتر كهااهل مصرلة وتلوا واذاتركه واحد ضرب وحبس ولايرخص لاحد تركها الالعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلة الشديدة وعند الشافعي أنها فريضة ثم اختلف فها في قول عنه فرض كفاية وهوايضارواية عناوعندمالك واجدعين وهوايضاروابة عن بعض مشايخنا ولكن غبرشرط لجوازها فأنهالا تبطل من صلى بغير جاعة ولكن يأثم ويؤول الى كون المراد مه الوجوب وفي المفيد انهاواجبة وتسميتها سنة لوجو بهابالسنة (ك في تاريخه عن أبي هريرة ) سبق الجاعة وصلوة الجماعة ﴿ من ادرك ﴿ في الصلوة المتكبوبة ( التكبيرة الاولى )ظاهر ها التكبيرة التحريمة (مع الامام) ويحتمل ان يشمل التكبيرة التحريمة للمقتدى عند لحوق الركوع فيكون المرادادراك الصلوة مكمالهامع الجاعة وهويتم باداءال كعة الاولى ( أربعين صباحا بصلوة) وهذامدة الميقات للانبياء ومدة تبدل الانسان في ترقيه (كتب له رأتان برائة من النار) أي خلاص ونجاة منهايقال برئ من الدين والعيب خلص (ويرائة من النفاق) قال الطبي اى يؤمنه في الدنياان يعمل على المنافق و يوفقه لعمل اهل الاخلاص وفي الاخرة يؤمنه بما يعذب به المنافق ويشهدله بانه غيرمنافق يعني بان المنافقان اذاقامواالى الصلوة قاموا كسالى وحال هذا بخلافهم قاله ابنجر وفي عدد الار بعين سرمكين للسالكين نطق به القرأن والسنة وقدسبق آنفامن اخلص لله اربعين يوما وهذا المقدار من الزمان معيار لكماله فىكل شان كأكملت لهالاطواركل طورفى هذا المقدار والله اعلم بحقايق الاسرار (ابوالسيخ عن انس) ورواه في المشكاة عن انس بلفظ من صلى لله ار بعين يوما في جاعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له برائتان برائة من النار و برائة من النفاق حديث مرفوع

ورواه تبسندمنقطع ومعذلك يعمل بهفي فضائل الاعال وروى البزار وابوداودلكل شي صفوة وصفوة الصلوة التكبيرة الاولى فعافظوا عليها ومن ثمه كان ادرا كهاسنة مؤكدة وكان السلف اذافاتت عزواانفسهم ثلاثةايام واذافاتهم الجاعة عزوا انفسهم سبعة ايام وكأنهم مافاتتهم الجمعة والافعزوا انفسهم سبعين يومأ وسبق التكبيرة الاولى ﴿ من ادعى الشديد الدال (الى غيرابيه) اى من رغب عن ابيه والتعق بغيره تركاللادنى ورغبة للاعلى اوخوفا من الاقرار بنسبه تقربا بالاتماء اليه او بغير ذلك من الاعراض وعداه مالى لتضمن معنى الانتساب وكذا فيما قبله ( وهو ) اى والحال (يعلم انه غيرابيه ) وليس المرادبالعلم هناحكم الذهن الجازم ولاالصفة التي توجب تمييزا لايحمل النقيض لعدم تصوره هناالابطريق الكشف بلبالظن الغالب (فالجنه عليه حرام) اي ممنوعة قبل العقوبة انشاء عاقبه اومع السابقين الاولين وان استحل لان تحريم الحلال الذي لم زطرقه تأويلات المجتهدين كفروهو يستلزم تحريم الجنة اوحرمت عليه جنة معينة كجنة عدن اوالفردوس اوورد على التغليظ والتخويف اوان هذاجر اؤه وقديعنى عنه اوكان ذلك سرع من مضى أن اهل الكبائر يكفرون بها اوغيرذ لك (طحم عن سعد) ابن ابي وقاص (عب ش خمدت وحب عن ابي مكرة حم عن آنس) ورواه عن ابي بكر في الجامع قال كلاهماسمعته اذناى ووعاه هلبي من رسول الله وفي رواية لمسلم ايضامن حديث ابي عثمان لماادعى زيادة انه ٤ ابن سفيان لقيت الابكر فقلت له ٣ هذا الذى صنعتم الى سمعت سعيد بن ابى وقاص يقول سمعت اذى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من ادمن ١٤ الادمان المداومة ( الاختلاف ) اي الترد دوالدوام يقال اختلف الى الحلا اذاصار به اسهال (الى المسجد اصاب آخامستفادا) اى من اخذ منه فائدة الاستفادة الكسب المستفيد والطالب والمستفاد المعلم يقال حصلت منه فالدة وهي مااستفدت من علم اومال (في الله) إلالغير غرض وهو المطلوب ( اوعلم مستظر فا) اى ظريفا بليغا وفي النهاية في اذاكان ربليغا جيد الكلام احتج عن نفسه بمايسقط عنه الحد والظرف في اللسان البلاغة وفى الوجه الحسن وفى القلب الذكام (او كلة تداه على الهدى ) وفى النهاية اله عليه السلام قال لعلى سلالله الهدى وفيرواية اللهم اهدى وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تشديك السهروالهدى الرشاد والدلالة ويذكر ويؤنث يقال حدامالله الدين هدى وهداية ( اواخرى )اى اصاب كلة اخرى (تصده )اى تنعه (ون الدي)

زيادانه نسخهم

ته مله ابوبکرلان ادعاء یادکان بعد ابی بکر ابابکر اخوزیادمن مهولما ادعی زیاد نده النسب والحقه عاویة به معد

بالقُتْح السوء ( اورحة منتظرة ) من الله لان المسجديت من بيوت الله ولا يقطع الرجة والوارد ات ميه (أو يترك الذ بوت حياء) من الله (أوخشيه) منه تعالى وفي حديث ه كعن ابى هريرة ماتوطن رجل مسلم المساجد للصلوة والذكر الا تبشبش الله له حين يخرج من يبته كاتشبش اهل الغائب بغائبهم اذاقدم قال الزمحشرى التبشبش بالانسان المسرة به والاقبال عليه وهومن معنى البشاشة لامن لفظها عند اصحابنا البصر بين عمني انه تعالى يتلقاه مبره وأكرامه وانعامه وهذا مثل لارتصاء الله فعله ووقوعه الموقع الجميل عنده وقوله يخرج في محل جر باضاعة حين اليه والاوقات تضاف للجمل ومن لابدا الغاية والمعنى ان التبشبش ينتدأ من وقت خروجه من بيته الى ان يدخل المسجد فترك الانتهاء لانه مفهوم (طبكرعن الحسن) مرفى المساجد نوع عنه ﴿ مَن ادَهَن ﴾ بتشديد الدال (ولم يسم) الله تعالى عندادهانه (ادهن معهستون شبطا) الظاهران المراد التكثير لاحقيقة العدد قياسا على نظائره السابقة واللاحقة قال الغزالي قال الوهريرة النق شيطان المؤمن وشيطان الكاءرفاذاشيطان الكافر سمن دهين وشيطان المؤمن هزيل اشعث عارفقال سيطان الكافر للاخر مالك قال المعرجل اذاا كلسمي فاطل جايعا واذا سرب سمى عاطل طاميا واذاادهن سمى فاظل شعثا وادالبس سمى عاطل عر يانافقال شيطان الكافر لكني معرجل لايفعل شيئًا من ذلك فاشاركه في الكل ( ابن السني ) فعل يوم وليلة (عن) الى عيسى (زيد بن نافع) القرسى الاموى مولاهم الشامى نزل مصرمقبول ا كنه مدلس كافي التقريب (مرسلا) قال الذهبي مصري مستقيم الحديث وفي الفردوس هومولى منى امية يروى عن از هرى وغيره وفي الحامع عن رويد بن نافع المومن اذل نفسه ؟ بالنصب مفعوله اى من اذل وقهر نفسه في طاعة الله تعالى وخالف هواه ( اعزديمه) لان من اذل نفسه وقمر بها ومنع عن هويها خلص من شرد وطمرقلبه واستقام اعماله فاعز دينه وسرف ننيان اسلامه (ومن اعزنفسه) بالكبر والعجب والحيلاء والفخر (اذل ديه) لحابه وصدوده عنقوام الشرع واتباع الهوى والريغ (والدين لابد منه) لانه حياته ومدار فيضه ( ومن سمن نفسه هزل ) اى ضعف (دينه) لان السمن لا يحدث فيمن له شغل ديني وخوف قلبي فاله يذيب البدن ولذاقيل عن الشاهعي مااصلح سمين قط الامجد بن الحسن وفي الحديث المرفوع إن الله تعالى يكره الجسد السمين وقل عن المواهب لكن ماقال بعضهم ان كان السمن بقصده وصنعه فذموم والا فلا اذلامؤأ خدة

فى الاضطرار واقول فعلى الاول ان كان للتقوللعبادة اوالمرأة لتحصيل الجال لحبزوجها اولارضا ولده اوغيره فينبغي ان لا منع وفي حديث ان ابى الدنيا عن عايشة قالت اول ماحدث فيهذه الامة بعدنيها الشبع فانالقوم لماشبعت بطونهم سمنت ابدانهم وضعفت قلوبهم وجمعت سهواتهم وفى حديث ت أنه تجشأرجل عندالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عناجشاً مُكفان آكثرهم شبعافي الدنيا اطولهم جوعايوم القيمة (ومن سمن ديه) بالطاعة والتقوى ( سمن له دينه وسمنت له نفسه ) ومن يتق الله يجعل له مخرجاو يزرقه من حيث لا يحتسب (حل عن الى هريرة) سبق لوكان بعض ﴿ من أذل نفسه ﴾ كامر عمه اى قهر وحاهد (في طاعة الله فيهوا عزيمن تعزز عمصة الله) لان من اذل نفسه لله انكشف عنه غطاء الوهم والخيال وانحلت مرأته من صداء الاغيار وطلب الحق بالحق وافتقر به اليه وذلك غاية الشرف والعزة اذغاية الذل والافتقار الى الله سبب للقتال واذاصح الغنى انتفى العبدو بقى الرب فتتدل الصفات البشرية بالصفات الملكية فتشرق شموس القدم على ظلة الحدث فيفني من لم يكن ويه في من لم يزل (ابونعيم عن أبي هربرة ٤) وضعفه مخ جه لاغيره همن أذنب ذبا ما معلق محقوق الحق لابالحلق (فعلم أن الهربا) خالقاموجد امريا (انشاء ان يغفرله غفرله) مبنى للفاعل (وانشأ ان يعذبه عذبه كان حقا على الله ) اى وعدا محققا ( أن يغفرله ) جعل اعترافه بالربو بيته المستلزم لاعترافه بالعبودية واقراره بذنبه سيباللمغفرة حبث اوجب الله المغفرة للتأبيين المعترفين بالسيئات على سبل الوعدوالتفضل لاالوجوب الحقيقي اذلا يجب على اللهسي (كحل وتعقب عن أنس ) قال ك صحيح ورواه طب من هذا الوجه فتعقبه الهيثمي بان فيه جابر بنمرزوق وهو ضعيف ﴿ من اذنب ﴾ مطلقا مماسعلق بحقوق الله او بحقوق العباد (وهو يصحك) استخفافاها افترفه من الذنب ( دخل النار ) اى نارجهنم (وهوسكي) جزا وفاقا وقضا عدلا (ابو عيم عن ابن عباس) وفيه عربن ايوب قال الذهي في الضعفاء خرجه ابن حبان وغيره ﴿ مَنَّ اذنب ذنبا ﴾ ممايتعلق محقوق الله وحقوق الناس (فاقبم ) أى من فعل ذنبا يوجب حداومن صفته انه اقبم (عليه حدذلك الذنب قهو كفارته) اى الحد كفارة ذلك الذنب و يكفره اومصيبته وهوالمذنب قال ابن جرفي شرح الاربعين اقامة الحدبجرد كفارة كاصرح بهحديث مسلم اىبالنسية ذلك الذنب واما بالنسبة الى ترك التومة منه فلا يكفرها الحدلانها معصية اخرى وعليه يحمل قولجع اناقاءته لبست كفارة مل لابدمن التو بة ( ابن التجارعن ابن خزيمة بن ثابت عن ايه)

٤ وفى رواية الجامع عنعايشة عهم

وروآه صاحب المصابيم في شرح السنة اى باسناده ورواه حمض بلفظ من اصاب ذنبا عّاقيم عليه حددتك الذنب فهو كفارته ﴿ من اذنب في الدنيا ذنبا ﴾ اي كبيرة توجب حداغير الكفر بقرينة أن المخاطب المسلون للوقتل المرتدلم يكن القتل كفارة وقيل الحديث عام مخصوص بآية ان لايغفران يشرك به (فعوقب به) اى فاقيم عليه حد ذلك الذنب (فالله اعدل من ان ينني) بتشديد النون اي يكرر (عقو بته على عبده) فيكون الحد كفارة له (ومن اذنب ذبافي الدنيافسترالله عليه) بان تاب عن الذنب والجمهور على انستر العبدعلى نفسه وتوبته فيما بينه وبين الله اولى من الاظهار (وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود قشي قدعفاعنه وفحديث حمض عن خزية قال الذهبي اسناده صالح من اصاب ذبا فاقيم عليه حددنك الذنب فهوكفارته ولفظح كفارة لهوز أدالبحارى فى التوحيدوطهوره وهذابالسبة لذات الدنب امابالسبه لترك التوبة منه فلا يكفرها الحدلانها معصية اخرى كا يعلم من دليل آخر وعليه حل اطلاق ان اقامته ليست كفارة بل لابدمعها من التوبة وقوله تعالى في الحاربين لهم في الدنياخرى ولهم في الاخرة عذاب عظيم لاينا قض ذلك منه لانه ذكر عقوبتم فى الدارين ولايلزم اجتماعهما ولوزني فعد فالحد كفارة لحق الله لالاهل المرأة وزوجها بلحقهم باقى كافى العارضة لماهتك من حرمتهم وجرالهم من العار (م وابن جرير صحيح عن على ) وفي المشكاة عن على من اصاب حدافع ل عقوبته فى الديا والله اعدل من ان يثني على عبده العقو به فى الاخرة ومن اصاب حدافسنره الله وعفا عنه فالله آكرم من ان يعـود فيشيء قدعـفا عنه ورواه ت و ك قال ت غريب ومن اذن سنة كمتصلة (من ية صادقة) لا ير يدصا حبه الاوجهه و يدل عليه قوله تعالى يريدون وجهه وقوله تعالى انمانطعمكم لوجهالله وقوله تعالى الاابتغا وجهر بهالاعلى (الايطلب عليه) اى على اذانه المفهوم من اذن (اجرا) من احد (دعى يوم القيمة ووقف) على بناء المجهول فبهما (على باب الحنة فقيل له اشفع) وفي بعض النسيخ شفع (لمن شئت) الشفاعة له فانك تشفع ودعى ووقف فاعلهما الملائكة اوعيرهم باذن ربهم قال الخطابى وعيره فيهذا الحديث ومابعده ندب التطوع بالاذان وكراهة اخد الاجرعلية قال الطيي ولعل الكراهة لماان المؤذن شرعفى دائه المصلين وسبب في اجتماعهم فاذا كان مخلصا خلصت صلوتهم قال تعالى اتبعوا من لايستلكم عليه اجراوهم مهتدون (ابوعبدالله) الحسين مزجعفر الجرجاني في الماليه (وحزة بن يوسفُ) التميمي في معجمه (والرافعي وابن العجاركر) عن موسى الطويل (عن انس) مرالمؤذن والاذان بحث عظيم ﴿ من اذن ﴾ للصلوة

المكتوبة (سبع سنين محتسبا) اى متبرعا ما ويايه وجه الله قال الزمحشرى الاحتساب من الحسبة كالاعتداد من العدوا عاقيل احتسب العمل لمن نوى مه وجه الله لان له حينتذ ان يعتد عله فيجعله في حال مبانسرة الفعل كأنه معتد (كتبت له رائة من النار) لان مداومته على النطق بالشهادتين والدعاء الى الله هذه المدة الطويلة من غير باعث دنيوى ميرنفسه كأنها معجونة بالتوحيد وذلك هدية منالله والرب لايرجع في هديته (مت) كلاهما في الاذان (غريب وابوالشيم )في الاذان (عن ابن عباس )قال ابن جرفيه جابرالجعني وهوضعيف ﴿ من اذن ﴾ بشد دالدال (ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ) قال الحلال البلقيني حكمته ان العمر الا قصى مائة وعشرون سنة والاثنى عشرة عشرها ومن سنة الله العشريقوم مقام الكل من حاء بالحسنة فله عشر امثالها فكانه تصدق بالدعاء الحاللة كلعره لوعاش هذا القدر الدى هذاعشره فكيف دونه واماخبرسبع سنين فانها عرالغالباتهم (وكسبت له تأذيه في كل يوم ستون حسنة) كاملة (و باقامته ثلاثون حسنة)كاملة فترفع ، ادر جاته في الجنان كامر عظيم بحثه (ه قط لـ ق و ابو الشيح عن ابن عر)قال الصحيح على شرطخ واعترف به السيوطي مقال صحيح وقال في التنقيم هوليس بعمدة ﴿ من اذن ﴾ كامر (خس) اى لجس (صلوات اعاما واحتساماً) اى خالصا مخلصا (غفرله ماتقدم من ذبه) اى من الصغاير وزاد البيهقي ومن ام اصحابه خس صلوات ا يما ناوا حتسابا غفرله ما يقدم من ذبيه فيه شمول الكبير وقياس النظائر الخل على الصغائر خاصة والخنس صادقة باريكور من يوم وليلة رخطق والوالشيخ في الاذار عن ابي هريرة) مُ قال البيه قي الاعرفه الامن حديث الراهم من رستم ﴿ من الرى الناس مَهُ اى اطهر لهم (فوق ماعنده) اى مانى باطنه وما حاويه قبه (من الحشية) لله اى من الخوف من لله تعالى ( همومناعق ) مفاقاً عملياً لا هوريا الوحمعة و في المغرب دعل كدا سمعة اى ليريه الناس من غيران يكون قصد به التحقيق وسمع بكداشهر اتسميعا انهى واحتمق ان الرياء مأخوذ من الرؤية فهوما يفعل ليراه لناس ولايكمني هيه رؤيه لله تعالى والسمعة من السمع فهو ما يفعل او يقال ليسمعه الناس و لا يكسى فيه بسمعه تعالى ثم يستعمل كل - عما موضع الاخروف يجمع سيهاتأ كبااولار مااصل المعمين فصيلا وصدهم الاخلاص فالعمل لله على قصد لحلاص كان شرح لمسكاة (ندلي وان العار عن الى ذر) مران السير ﴿ من اراد الحامة ﴾ بالكسر على الافصم (فلي مرسبعة عشر) من كل ينهرا وتسعة عشر) كذلك (اواحدى وعشرين) لان الجامة في هذه الايام من الشهر شفاء عظيم كا

في زواية المشكاة عن ابي هر يرة مرفوعا من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى الاعتمرين كانله شفاءمن كل دا فان صادف هذه الايام (لايتبيع) اىلايغلب (باحدكم الدم فيقتله) اى حتى يقتله وفي حديث المشكاة عن الزهرى مرسلاعن التي صلى الله عليه وسل من احتجم يوم الاربعاء او يوم الشبت فاصابه وضع فلايلومن الانفسه رواه دحم كامر وعن كبشة بنت ابى بكرة ان اباها كان ينهى اهله عن الحجامة يوم الثلثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقاء أى لا يسكن الدم ( وعن انس) سبق من احتجم ومن ارادالحج كان قدر على ادائه لان الارادة مبدأ الفعل والفعل مسبوق بالقدرة فاطلق احدسبي الفعل وارادالآخر والعلاقة الملابسة لانمعني قوله (المستعجل فليغتنم الفرصة اذا وجد الاستطاعة من القوة والزاد والراحلة قبل عروض مانع وهذا امرندبي لأن تأخير الحج عن وقت وجو به سايغ كاعلم من دليل آخر قال في الكاشف والتفعل ععنى الاستفعال عيرغر بزؤمنه التجيل بمعنى الاستعجال والتأخير معني الاصتيخار(فانه قد عرض المريض وتصل الصلالة وتعرض الحاجة) هذامن قدل المجاز باعتبار الاول اذالم يض لا عرض مل الصحيح فسمى المشارف للمرض والضلال مربضا وضلالا كاسمي المشارف للموت ومنه ولايلدوا الافاجر أكفار ااى صائر الى الفجور والكفر ذكره الكشاف والقصد الحث على الاهتمام بتعجيل الحيج قبل العوارض انتهى وفيه ان الحج المسفور بالعلى التراخي عندالشاذمي وقال ابوحنيفة لهوعلى الفور (حم طب ق عن الفضل بن عباس ) وقال الكمال الظاهر انه ابن إلى شريف في تخريج الكشاف وقد عزاه الطبيي لابى داود وحده مرفوعا وقال انه ليس فيه قوله فانه قديمرض المريص ومناراد ، وفي رواية ابي نعيم من سره (ان يعلم ماله عندالله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده ) زاد الحاكم في روايته فان الله ينرل العبد منه حيث انزله من نفسه فنر له الله عند العبد في قليه على قدرمعرفته اياه وعلمه واجلاله وتعظيمه والحماء والخوف منه واقامة الحرمة لامره ونهيه والوقوف عنداحكامه بقلب سليم وبفس مطمئنة والتسليم له بدنا وروحا وقلبا ومراقبة تدميره في اموره ولزوم ذكره والنعوت باثقال نعمه و منته وترك مشيته لمشيته وحسن الظن به وللناس فيذلك درجات وحظوطهم بقدرحظوطهم من هذه الاشياء فاوفرهم حظامنها اعظمهم درجة عنده وعكسه بعكسه انتهى وقال ابن عطاء اذا اردت أن تعرف مقامل عنده فانظر ما اقامك فيه فأن كأن الخدمة فا جتهد في تصحيح عبوديتك ودوام المراقبة في خدمتك لان شرط العبوديه المراقبة في الخدمة

وغيرعز يزنسخهم

لمراد المؤلى وهي المعرفة لانك اذا عرفت انه اوجدك وأعانك واستعملك فيما شساء وانت عاجزعرفت نفسك وعرفت ربك ونزمت طاعته وقال بعض العارفين ان اردت ان تعرف قدرك عندم فانظر فيما يقيمك متى رزقك الطاعة والفنا به عنها فاعلم إنه اسبغ نعمه عليك ظاهرة و باطنة وخير ماتصلب منه ماهوط لبه منك (قط) في الافراد (وابونعيم وابن العجار عن انس وابي هريرة) وعن سمرة ولما رؤا مخرجه ابواعيم قال اله غريب فومن اراد كنرا الجنة كال الطبي هذا التركيب ليس باستعارة لذكر المشبه وهوالحوقلة والمشيه به وهو الكنر ولاالتشبيه الصرف لبان الكنزية بل هو من ادخال الشي في جدسه وجعله احد انواعه على التغليب فالكنز نوعان المتعارف وهوالمال الكثير بجعل بعضه فوق بعض ويحفظ وغير المتعارف وهو هذه الكلمات الجامعة المكستنزة بالمعانى الالهية لماانها محتوية على التوحيد الحفيلانه ادا نفست الحلقة والحركة والاستطاعة عامن شانه ذلك واثبت لله على سبيل الحصرو بامجاده واستعانته وتوفيقه لم يخرج شيء من ملكه وملكوته قال ومن الدلالة على انها دالة على التوحيد الحفي قوله عليه السلام لابي موسى الاادلك على كنز مع اله كان يذكرها في نفسه فالدلالة انما يستقيم على مالم يكن عليه وهوانه لم يعلم انه توحيد خني وكنز من الكنوز ولانه لم يقل ماذكرته كنز من الكنوز بل صرحها حمثقال (فعليه بلاحول ولا قوة الابالله ) تنبها له على هذا السر (طبوابن العجار عن فصالة بن عبيد) سبق استعينوا والاادلك على من ارادالله من وفي رواية من بردالله (به خيرا يفقيه في الدين ) وفي رواية البرارعن ابن مسعود اذا ارادالله بعبد خيرا فقهه في الدين والهمه رشده اي وفقه لاصابة الرشدوهواصابة الحقذكره القاضي وقال الزمحشسرى الرشد الاهتداء اوجوه المصالح قال تعالى فان آستم منهم رشدا فادفعوا البهم اموالهم ومفهومه ان من لم يفقهه فى الدين لم يردبه خيرا وقد اخرجه ابونعيم وزاد في آخره ومن لم يفقهه في الدبن لم يبال الله به وكذا ابو يعلى لكنه قال ومن لم يفقيه لم يبال به وفيه ان العنايه الربانية وان كأنت غيباعنافلها سهادة تدل عليها ودلالة تهدى البها فى الهمه الله الفقه في الدين طهرت عناية الحق بهوان ارادبه خيراعظيما كايؤذنبه التكيروهوتقر يركله بناءعلى ان المراد بالفقه علم الاحكام الشرعية الاجتهادية وذهب جع منهم الترمذي الى ان المراد به الفهم فالفهم انكشاف الغطا عن الامور فاذاعبدالله عاامر ونهى بدان فهم اسرار الشريعة وانكشفله الغطا عن تدبيره فيما امرونهي انشرح صدره وكان اشد

تستارتا الى فعل المأمور وتجنب المنهى وذلك اعظم الخيروغيره اعايعبده على مكابدة وعسر المن القلب وان اطاع وانقاد الامر ٤ كالنفس اعاتنسط وتنقاداذا رأت نفع شئ اوضره وأتمامن فهم تدبير الله في ذلك فينشرح صدره و يخف عليه فعله و ذلك هوالفقه وقد احلالله النكاح وحرم الزنى وأعا هواتيان واحد لامرأة واحدة لكن هذا بنكاح وهذا بزنا واذا كان سكاح فشانه العفة والعصين فاذا ثبت بولد ثبت نسبه وحصل العطف من ابيه بالتربية والنفقة والارث واذا كأن من زنا ضاع الولد لانه لايدرى احد الواطئين عن هو فكل يحمله على غيره وحرم الله الدماء وامر بالقود ليتزاجروا ولكم في القصاص حياة وحرم الله المال وامر بقطع السارق لتحفظ أوال الناس والامتناع من ذلك فعل المأمو رات والمنهيات تنبيه لاولى الالياب (طب عن الن (مسعود ) مراذا اراد ويأتى من يردالله ﴿ مناراد ﴾ من الادى (عام الاولين والاخرين ) الذي نالبه بالكسب والفيض والالهام والواردات ( فليثور ) بالتشديد اى فليحث (القرأن) وفي رواية في الهاية من اراد العلم فليثور القرأن اى لينقرعنه ويفكرفى معانيه وتفسيره وقرائته ومنه حديث عبدالله ايئثر واالقرأن فان فيه علم الاولين ومنه الحديث انه كتب لاهل الجرش بالحي الذي حاه الهم للفرس والراحلة والميذه واراد مالمترة مقراطرت لانهاتشر الارض وفيه صلواالعث اذاسقط ثورالشفق اى انتشاره ومنه الحديث فرأيت الم يتورمن بين اصابعه اي منبع بقوة وشدة والحديث الآخر ملهي حي تفورا وتثور ( الدلمي عن نس) مرالفرأن وانزل الو من اراد الهمنكم ايما الامة ( ان مدخل المسجد فنظرفي اسفل خفيه اونعليه ) اي احد يهما فانرأى فهاقدرا فليمسعه قال انملك صمامة للمسجد عن الاشياء القدرة وقال القاضي فمه دليل على ان من تنجس نعله اذادلك على الارض طهر وجارا اصلوة فيه وهوا يضاقول قديم و من يرى خلافهاول ماذكرنا وحاصل مذهب الهاذااصاب الحف اونحوه من النعل مجاءة الكان لهاجرم خفيف ومسحه بالتراب اوبالرمل على سبيل لبالغة يطهر وكدلك بالحك وانلم يكن لهاجرم كالبول والخزفلا بدمن الغسل باءتفاق رطباكان اويابسا زفى حديث اشكاة عن ابى سعيدقال بينارسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى باصحابه اذخلع نعليه فوضعها عن بساره فلم رأى ذلك القوم القوانعالهم فلماقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوته قال ما عملكم على القاء نعالكم قالوارأ بناك القيت نعليك فالقيبا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انجبريل آناني فاخبرني ان فيها قذرا وفي رواية خبثاوفي اخرى قدرا

٤لامرتسيخه ٣فلعلقسمنهم

اواذي اودم حلة وهي بالتحريك القراد الكبيرقال القاضي فيهدليل على ان التصعب للحاسة اذاجهل صحت صلوته وهوقول قديم للشافعي فانه خلع النعل ولم يستأنف قال ومن برى فساد الصلوة جل القذر على مايقدر عرفا كالمخاط وقال ان ملك فاخباره اياه بذلك كيلا يتلوث بابه بشئ مستقدر عندالسجود قلت وعكن جد المقدار المعفو من النجاسة واخباره اياه ليؤديه على وجه الاكل ولعل وجه تأخير الاخبار اعلاماياته صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا بمأ يعلم ويوحى اوليعلم الامة هذا الحكم من السنة اتقول الملائكة طبت) بكسر الطاء وبالخطاب (وطابت الجنة) أي طهرت ونظفت وحلت الحنة لك (اد خل سلام) اى بسلامة من جميع الافات والاقذار الحزاء من جنس العمل (الديلي كرعن عقية نعامر)سيق المسجد ﴿ من اراداز يشهرف كاى يعظم ويكر (الذله البندان وقيل التفعيل للتصييراي يصيره سريفا (وان يروم له الدرجات يوم القيمة ولمع عن طله) قال الله تعلى وليعفوا وليصفحوا الاتح ون ان يغفر الله لكم وقال والكا ظمين الغيظ والعافين عن الناس اى الممكين غيظهم مع القدرة لمجرد رضاه تعالى والعافين عن الناس اى التاركين عقومة من استحقوا عقو بته وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء قليل الامن عصمه الله وقد كانو اكثيرا في الامم التي مضت ذكره البيضاوي والله محب الحسنين دلالته على المطلوب انماهي علاحظة المعطوف عليه يعني في سورة آل عران وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات والارض اعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الاية روى عن ميون ان جاريته جأت عرقة فعثرت فصبت المرقة علمه فاراد عيون ان يضر مافقالت يامولاى استعمل قوله عزوجل والكاظمين الغيظ قال فعلت فقالت اعمل بما بعده والعافين قال عفوت فقالت والله يحب المحسنين قال ميون انت حرلوجه الله (وليعط) من الاعطاء (من حرمه) اي منعه (وليصل) من الصلة (من قطعه) اي هجره مر في الرحم عثه (واعلم عنجهل عليه) اىغضب عليه كافى حديث افضل الفضائل انتصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصفح عن ظلك وفي رواية شتمك كامر وفي حديث الااعمك خصلات ينفعك اللهبهن عليك بالعلم فان العلم خليل المؤسن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق ابوه واللين اخوه والصبر امير جنوده قال المناوى انماكان الحلم وزيرالانه سعة الصدر وطيب النفس فاذا اتسع الصدر وانشرح بالنور ابصرت النفس رشدها منغيها وعواقب الخيروالشرفطابت وانماتطيب النفس بسعة الصدر

بولوج النور الالهي فاذا اشرق نور اليقين ذهبت الحيرة وزالت المخاوف واستراح القلب وهي صفة الحلم فهو وزير المؤمن يوازره على امرر به على مايقتضيه العلم فاذا فقد الحلم ضاقت النفس وانفردت بلاوز يروفي الحديث الحليم سيدفي الدنيا والاخرة فظهر من هذين الحدثين ان فائدة الحلم لانتحصر فيما ذكر اذمن فوائده الوزارة والسادة (خط كرعن ابي هريرة )مرمكارم الاخلاق وافضل الفضائل ﴿ من اراد اهل المدينة كالنبوية وهرمن كان فها بزمنه او بعده وهوعلى سننه (بسوء) قال ابن الكمال متعلق باراد لاباعتبار معناه الاصلي لانه متعد بنفسه لابالياء بل باعتبار تضمنه معنى السوفان عدى بالباء فالمنى من مس اهل المدية بسوءمر بدابه اى عالما عامدا مختارا لاساهيا ولاخاطئا ولا مجبورا (اذابه الله )أي أهلكه بالكلية اهلا كأ مستأسلا بحيث لم يبق من حقيقته شي الادفعة مل بالتدريج لكونه اشد ايلاما واقوى تعذيبا واقطع عقوبة فهو استعارة تمثيلية فيضمن التشبيه التمثيلي ولايخني لطف موقعه في الاذهان وغرابة موضعه عندارياب البان ومافي قوله (كالدوب)مصدرية اي ذو باكذوب (المُلَّح )ولقد اعجب وابدع حيث ختم بقوله (في الماء) فشبه اهل المدينة به ايما الى انهم كالما في الصفا قال القاضي وهذا حكمه في الاخرة بدليل رواية مسلم اذابه الله في النار أويكون ذلك لمن أرادهم بسوء في الدنيا فلا عمله الله ولايكون 4 له سلطانا بل يذهب عن قربه كما انقضى شان من حاربهم ايام بني امية كعقبة بن مسلم فانه هلك في منصرفه عنها ثم هلك يزيد بن معوية مرسله على اثر ذلك قال السمهودي من تأمل هذا الحديث ومااشيهه بما مرلم برتب في تفضيل سكني المدينة على مكة مع تسليم مزيد المضاعفة لمكة (م عن سعد) بن ابي وقاص (حم مه عن ابي هريرة) مرمن آذي ومن اخاف ﴿ من آراد الآخرة ﴾ من امتي (وسعي لهاسعها ) بان يريد بعمله الاخرة اى تواب الاخرة فانه ان لم يحصل هذه الارادة وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى وان ليس للانسان الاماسعي ولقوله عليه السلام أنما الاعال بالنيات ولان المقصود من الاعال استنارة القلب عمرفة الله تعالى ومحبته وهذا لايحصل الاان نوى بعمله عبوديته تعالى وطلبطاعته كاقال تعالى ومن اراد الاخرة وسعى لهاسعها وهومؤمن وذلك هوان يكون العمل الذي يتوصل به الى الفوز بثواب الاخرة من الاعمال التي سال ثواب الاخرة ولايكون كذلك الا ان يكون ذلك من باب القرب والطاعات وكثيرمن الناس يتقربون الىالله باعمال باطلة فان الكفاريتقربون

ع ولايكن نسخهم

الى ألله تعالى بعبادة الاوثان والصليب والزنار وضل سعبهم في الحياة الدئياوهم فيحسبون المهم محسنون (كتب الله له غناه) بالكسر (في قلبه ) ولا بطمع عافي الدى الناس و يرضى عاقسم الله له فيذلك فليفر حوا (وكف عليه ضيعته) بالفتح ضياعه وفي النهاية في حديث سعداني اخاف على الاعناب الضيعة اى انها تضيع وتتلف والضيعة في الاصل المرة من الضياع وضيعة الرجل في غيرهذا مايكون معاشه كالصنعة والتجارة والزراعات وغير ذلك ومنه الحديث افشى الله عليه ضيعته اى آكثره عاشه ومنه حديث ابن مسعود لا تنخذوا الضيعة فترغبوافي الدنيا وحديث حنظلة عافسنا كالازواج والضيعات اى المعاش وفيه انه نهى عن اضاعة المال بعني انفاقه في غير طاعة الله تعالى والاسراف والتبذير وفي حديث كعب بن مالك ولم يجعلك الله بدارهوان ولامضيعة وهي بكسر الضاد مفعلة من الضياع الاطراح والهوان كانه فيهضياع انتهى (فيصبح) بضم اوله اى يدخل في الصباح (غنيآ ويمسى غنياً) ويكون ازهدالناس لترك محبوبهم وعدم المزاحة بما في ايدى الناس (ومن اراد الدنياوسعي لها سعها) كامر (افشي الله ضبعته وكتب فقره في قلبه فيصبح فقيراو بمسي فقيراً ) وعمل الى الناس و يحتاج الهم ويذل بما في الديهم وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلناله مانشا المن تريد ثم جعلناله جهنم يصلاها مذموما مدحور اومعناه ان الكمال في الدنيا قسمان فنهر من رمد بالذي يعمله الدنيأ ومنافعها والرياسة فهافهذايا نف من الانقياد للانبياء والدخول في طاعتهم والاجابة لدعوتهم اشفاقامن زوال الرياسة عنه فهذا قد جعل الله طأبر نفسه شومالانه في قبضة الله تعالى فيؤيه في الدنيا منها تدر الا كايشاء ذلك الانسان بل كايشاء اللهالاانعاقبته جهنم بدخلها فيصلاها بحرهامذموه ملومامد حورامنفيا مطرود امن رجة الله (إن النجارعن انس) من الدنيا ﴿ مَن اراد كَهُ بارادة حادثة من نفسه (ان تستجاب دعوته) اى تقبل دعاء ويرى اثار اجابته (وان تكشف كربته) غهو كدره فالفعلان مينان المفعول (فليفرج)وفي رواية فلينفس (عن معسم )بضم اوله وكسر السين اى مضطر عن قضاء دينه وذلك التفريج باداء اوبامهال اوابراءاو وساطة اوتأخير أونحوها وفيه بيان عظم فضل التسيروالترغيب فيه والحث عليه مالا يخبي (حم ع وابن ابي الدنيا عن ابن عر) قال الهيشي رجاله ثقات ﴿من اراد ﴾ كامر (ان يحدث بحديث) اى ان يكلم بكلام ( قنسيه) هذا الكلام فلم يخطر باله اكثرة عصيانه وكثرة اكله فان الشبع فيه قسوة القلب وفتنة الاعضا وقلة الفهم والعلم فان البطنة بذهب الفطنة ( فليصل على فان صلوته على خلف ) وفي النواية الخلف بالتحريك والسكون كل من بجي بعد من مضى الاانه

العفس الحبس
 والابتذرل بعال عفسه
 اذاضر بعلى عجزه
 برجله وعبس به لعب به
 مهد

بالنحريك في الخيرو بالتكين في الشريقال خلق صدق وخلف سؤومن السكون الحديث بعدستين سنة خلف اضاعوا الصلوة وحديث ابن سعود ثم انها تخلف من بعده خلوف هي جع خلف وفي حديث الدعاء اللم اعطى كل منفق خلفا اء عوضا يقل خلف الله لك خلف يخير واخلف عليك خيرااى ابدلك عاذهب منك وعوضك عنه ( من حديثه و عسى أن يذكره ) وفي حدايق الانوار في الفوار التي يكسبها بالصلوة على النبي منها امتثال امرالله وموافقته تعالى في الصلوة على النبي ومو فقة لملائكة كذلك وحصول عشر ملوات منالله تعانى على الصلى عليه واحدة ورفع عشردر سات وكتب عشر -سنات ومحوعشر سيئات وانها .. ب لاجانة دعوته وانهاسب الشفاعة له وانهسب لففران الذنوب وستزالعيوب وانهاساب لكفاية العبدمااهمه وانهاسيب لقرب العبدمنه صلى الله عليه وسلم وانها تقوم مقام الصدقة وانهاسب لقضا الحواج وانهاسب زكوة لمصلى والطهارة وانهاسبب لتبشير العبدبالخنة وانهاسبب لوده ومحبته صلى الله عليه وسلم للمصلى وانهاسبب لتذكرما نسيه المصلى (ابن السني عن عثمان بن الى حرب )سبق نوع عثه ومن ارتبط فرساكا اى ربطه وحبسه (في سبل الله ) اى في الجهاد لاعلاء كله الله اى ربطه خالصا وامتثالالامر ، وتصديق بوعد ، وفي حديث المشكاة عن الى وها الحشم مر فوعاارتبط والحيل و امسحوا نواصها واعجازها وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار وقال الله ومن رباط الحيل اى ما الغوافي ربطها وامساكها عندكم (غمالج علفه) اى عله واصلحه واعطاه (بيده كان لهبكل حبة حسنة ) وفي رواية عن ابي هريرة مر فوعا من احتبس فرسا في سبيل الله ايماما بالله وتصديقا بوعد، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميرانه يوم القيمة و تلخيصه انه احتبس انتثالا واحتسابا لامر ، ووعده فإن الله تعالى وعد الثواب على الا احتباس فن احتبس فكانه قال صدقتني فيما وعدتني ( . ض هب عن تميم الدارى )سبق المنفق ومامن امر على من ارسل كا اى من انفق و ارسل ( بنفسة ) وفي رواية المشكاة نفقة (في سبيل الله ) لاعالا علم الله (وأفام في يبته ) ولم يخرج بنفسه الى الجيهاد ( فله مكل درهم سبعمائة درهم) وهومقتس من قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموا لهم في سبيل الله كمثل حبة البتت سبع سنا بل في كل سنبلة مائة حبة (الو منغزائفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك ) اي من جهته التي قصدها وهي الجمها د وقال الطبيي اي من جمته وقصد، فا ينا تولوافتم و جهالله اي جمته تى امر الله مهاورضها (فله بكل درهم سبعمائة الف درهم) للجمع بين اتعاب البدن وبذل

المال وزادوا في رواية ثم تلاوالله يضاعف لمن يشاء اى تلا النبي صلى الله عليه وسلم استشهادااواعتصادا اودلالةعلى انالذكور هواقل الموعود والله يضاعف لمنيشاء اضعافاً أثيرا (ه عن الحسن وسبع آحر) اى وسبع مخرج من الاغة غيره وهم الحسن عن على وابى الدرداء وابي هريرة وابي امامة وابن عرو وجابر وعران بن الحصير و، واهجمت ن ك عن خريم ن عالك بلفظ من انفق مفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف قال ك صحیح واقره الذهبي وقال ت حسن ﴿ من ارضي ﴾ ای جعل راضیا (سلطآنا) بضم السين وسكون اللام وقد تضم ويذكرو يؤنث وله معان منها البرهان والجة ومنه اتر مدون أن تجولوا لله سلطانا مبينا أي حجة ظاهرة ومنها قدرة الملك ومطلق القوة الموصلة للمراد (عابسخطريه) وذلك عايخالف امره تعالى بطاعة الملك وارضائه اويخالف امر وتعالى بارتكاب المناهي خصوصا المداهنة والنصديق عندظلم السلطان وافراطه (خرجمن د من الله تبارك و تعالى) اى ان استحل ذلك او هوزجر و تهويل و اخرج ابن سعد عن ابن مسعود قال ان الرجل لدخل على السلطان ومعهديه فيخرج ومامعه دسه قبل كيف قال برضيه بما يسخط الله (ك) في الاحكام (عن جار ) قال الذهبي تبع اللحاكم تفرد به علاق عنجابر والرواة اليه نقات ويأتي من التمس من ارضي والديه كابطاعتهما والقيام بحقهما وكذا والد والديه وإن عليا ( فقد أرضى الله )سبق مجثه في من ادرك (ومن ا مخط والديه ) وان علما (فقد اسخطالله ) وقد شهدت نصوص اخرى على انهذا عام مخصوص بما اذالم يكن في رضاهما مخالفة لشي من احكام الشرع والافلاطاعة للمغلوق في معصية الخالق (ابن النجار عز انس وابي هريرة) مرمن احب أن يمد المؤمن ارضى الناس ﴾ يمافي صنعه (بسخط الله وكاه ) بالحركات و بالتحفيف (الله الى الناس) لانه لمارضي لنفسه بولاية من لاعلك لنفسه نفعا ولاضرا وكل اليه (ومن المخط الناس برضي الله كفاءالله ) مؤة الاس وهذه الجلة رواية الجامع وذلك لانه جعل نفسه من حزب الله ولا يجتنب من الانجاء اليه الا أن حزب الله هم المفلحون واوجى الله الى داود مامن عبد يعتصم بى دون خلقى فتكيده السموات والارض الاجعلت له مخرجا مامن عبديعتصم بمخاوق دونى الاقطعت اسباب السموات من بين يديه و المخطت الارض من تجتقدميه (حل عن عايشة )وكذا رواه عنها الترمذي والديلي والعسكرى قال السيوطى حسن ومرتقربوا ويأتى من التمس من ارضى الله عج عابوافق امر وكتابه (بسعظ المخلوقين) اى من طلب رضاء الله تعالى في شي يسخط الناس عليه بسببه ( فاه الله

﴿ أُمُّونَهُ الْمُحْلُوقِينَ ) اى مؤمة شرورهم وكيدهم من الظلم عليه والاسائة اليه ( ومن ارضى المخلوقين بسخط الله سلطالله عليه المخلوقين )حتى يؤذوه ويظلوا عليه ولم يدفع عنه شرورهم وهذا وصية جامعة لجيع الناس سيأتي بحثهرواه ( الخليلي عن عروبن شعيب عن ابيه عن جدم ) يأتي من التمس ﴿ من أرعب ﴾ اي اخوف وزجر والرعب الخوف والفزع ومنه حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر وكان اعداء النبي صلى المهعليه وسلم قدا وقعالله في قلوبهم الخوف منه فاذا كان بيندو بينهم مسيرة شهرها ربوه وفزعواعنه (صاحب بدعة ) وللبدعة معنى لغوى عام ومعنى شرعى خاص اما اللغوى فهوالمحدث مطلقا عبادة اوعادة لانهااسم من الابتداء بمعنى الاحداث وهذه هي المقسم في عبارة الفقهاء يعنون بها مااحدث بعدالصدر الاول وامامعني الشرعي فهوالزيادة في الدين اوالنقصان منه الحادثان بعدا نصحابة بغيراذن من الشارع لاقولا ولافعلا لاصر يحاولا اشارة فلاتناول العادات اصلابل تقتصر على بعص الاعتقادات و بعض صور العبادات ( ملا الله قلبه امنا وايمانا )لان اعظم فسادهم في قلوم وسوعقيدته وحوزي من زجرهم وطردهم في قلبه نورا وفيضا يورث الامن ويقوى الإيمان ( ومن انتهر صاحب دعة )اى زجر شديدا والزجر بكلام غليظ (آمنه لله )بالمد اى اعطاه الله الامن والامان (من الفزع الأكبر) واهوال القيمة والفضاحة (ومن اهان صاحب بدعة) اى استخف به والهوان الذل يقال اهانه اى استخف به ورجل فيه مهانة اى ذل وضعف واستهان به اى استعقره والاستهانة التحقير (رفعه الله في الجنة درجة) جزاء وفاقا لانه وضع قدرصاحب بدعة فى الدنيا (ومن لان) من اللين ضد الحشونة (له آذالقيه تبشيشا) اى بشاشة وتلطيفا (فقداستخفء الزل على محمد) لان مغضه واجب سرعا فعكسه واستخف عاوج شرعا (كرعن آبن عر) يأتى من اعرص ﴿ من اربد ماله ﴾ اى من اربد اخذماله (بغيرحق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فم وسهيد) في حكم الاخرة لافي الدنيا بمعنى ان لهاجر شهيد قال النوى فيه جواز قتل من قصد اخذ المال بغيرحق وان قل ان لم يندفع الابه وهوقول الجمهور وشذمن أوجبه وقال بعض المالكية لايجوز في الحقيروياتي بحثه في من قتل (عب دنق ت صحيح عن عرو) بنالماص (حم، عن الى هريرة) قال بعض سراح الترمذي المتنصيح و بعضهم اسناده صحيح ومن ازداد علما كمن انواع العلم ( ولم يزدد في الدنيا زهد الميزدد من الله الابعدا )ومن ثمه قال الحكماء العلم في غيرطاعة الله مادة الذنوب وقال الماوردي قال الحكماء اصل العلم الرعبه ونمرته السعادة واصل الرهد الرهبة

وغرته العبادة فاذا اقترن العلم والزهد قندتمت العادة وعت الفضيلة وقال مالك بن دينار من لم يو تمن العلم ما يقمعه فا اوتى من العلم ما ينفعه وقال حجة الاسلام الناس في طلب العلم ثلاثة رجل طلبه ليتخذه زاده الى المعاد ولم يقصد الاوجه الله فهذا من لفارزين وربل طلبه يستعين به على حياته العساجلة وينال به الجساه والمالومع ذلك يعتقد خسية مقصده وسوء فعله فهذا من المخاطرين فانعاجله اجله قبل التوبة خيف عليه سو الخاتمة وان وافق لهافهو من الفائز بن ورجل استحوذ عليه الشيطان فانحدعله ذريعة الى المكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الاتباع وهومع ذلك يضمرانه عندالله عكان لاتسامه بسياء العلماء فهذا من الهالكين المفرورين ادالرجاء منقطع عن تو بته لظنه انه من المحسنين مر العلم والعالم ( الديلي عن على ) قال العراقي سنده ضعيف لان فيهموسي من أبراهيم قال الدار قطي متروك ورواه ابن حبان في روضة العقلاء موقوفا عن الحسن بن على وروى الازدى في الضعفاء من حديث على من ازد اد بالله علما ثم ازداد للدنيا حبا ازداد من الله عليه غضبا ﴿ من اساء باخيه ﴾ أي اخ في الدين ( الظن ) عجرد الوهم فالظن بالمؤمنين مجرد الوهم اوالشك بفسادهم وفسقهم غيرمن علم اوظن فاله حرام واما به فليسحرام للبغض في الله مأمور به لكن قالوا ينبغي للمسلم ان رأى عيبا في اخيه ان يحسن الظنماقدر بتأويلات فعندمطلق الظن ينبغي انلايتجاسر على المماشاة على موجب ظنه ويحمل على الصلاح بادى امكان الااذااقتضى دواعي الامر بالمعروف والتاديب والتعايم الشرعي (بقد اساء بربه) بانه على طريق يخل بصفاته او بانه لا يغفر ذنبه ولا يعطى اربه (الله يقول اجتنبوا كثيرامن الظن) كونوامنه على جانب وامهام الكثير ليحتاط في كلظن و يأمل حتى يعلم انه من اى القبيل فان من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لاقاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله وماعرم كالظن في الالهيات والنوات حيث يخالفه قاطع وسوطن بالمؤمنين ومايباح كالظرفي الامور المعاشية ثم هذا اقتباس من الايات وقال بعده أن بعض الظن أثم تعليل مستألف للأمر والاثم الذنب الذي تستحق العقوبة عليه لايخنى انه لايلزم من اثمية بعض الظن الاجتناب عن الكثر غايته اثمية بعض الظروانه يفهم ان بعض الظن ليس باعم ولا بعدان يقال ان البعض يتعقق قى صمن الاكثر وان المفهوم لبس معتبرا في النصوص عند نافيكون صورة الدليل اذا كأن أكثر الظن اثما فالاجتناب عن آكثر لازم لكن المقدم صدق وهو قوله ان بعض الظن اثم لكن لايتم

المقصودمالم يتعين آكثرالمطلوب الاان يقال جانب الاقل حسن الظن وانما كان سوء الظن آكثرلان الانسان مجيول على الموى ودواعى الموى كالطبيعي وخلافها كالقسرى ومأهوطبيعي أكثراوجانب الاقل سوءالظن الذي طريقه ماليس بوهم وشك بل علم اوظن ( ابن لنجار عن عايشة) سبق بحته في اذا ظننتم ﴿ من استجد قيصاً ﴾ اي انحذه جديدا (فليسه فقال حين بلغ ترفوقه ) بفتح التاء الفوقية وسكون الراء المهملة وضم القاف وسكون الواو وااشاة الفوقية العظم الناتي بين تغرة المحروالمنكب (الجدلله الذي كساني مااواري) ي استرابه اءورتى واتجمل) به اى اتزين به (في حياتي) خصوصا في صلوتها قال الله تعالى خذ وازينتكم عند كلمسجد (معد) بفتح المم اى قصد (الى الثوب الذي اخلق) اى صار خلقا بالما (فتصدق مه كَانْ فَيْ ذَمَّةُ اللهُ ) أَي في عهده وأمانه وحمايته ( وفي جواراتله ) أي حفظه وجمايته والجارالذي بجيرغيره (وفي كنف الله حياوميتا) الكنف بفتحتين الجانب والساتر (حاوميتا) هكذا وردمكراوفي الجامع لايكرر (جم عن عرحسن) وقال ابن الحوزى وابن عدى وفيه الى العلا الشامي وله احاديث غير محفوظة ﴿ من استيصا لرزِّق مَ اي تأخرو اكث عليكم الرزق (فليكثر)من الاكثار أوالتكنير (من التكبير) فانه اعظم بجلب الرزق وان كان العبادات كلم سببالجلب الرزق وفى حديث المشكاة عن ابن مسعود مرفوعاً ابها الناس ليس من شئ بقر بكم الى لجنة ويباعدكم من النار الاقدام رتكم به وليسشي يقربكم من النارو بباعدكم من الجنة البرقد نهيتكم عنه وانروح الامين نفث في روعي ان نفسالن تموت حتى تستكمل رزقها الافاتقوالله واجلوفى الطلب ولايحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله فانه لا درك ماعند الله الا بطاعته اى لاتحصل المال بطريق الوبال قال الطيبي اجلوااي أكتسبوا بوجه جيل وهو ان لا يطلبه الا بالوجه الشرعي والاستبطاء عمني الابطاء والسين فيه للمبالغة كا ان استعف معنى عففى قوله تعالى ومن كأن غنيا فليستعفف وفيه ان الرزق مقدر مقوم لا بدمن وصوله الى العبدلكن العبداذاسعي ايطلب على وجه مشروع وصف باله حلال واذاطلب بوجه غبر شروع فهوحرام فقوله ماعندالله اشارة الى ان الرزق كله من عند الله الحلال والحرام خلاف للمعتزلة (ومن كثرهمه وغه فليكثرمن الاستغفار) ولاشك ان الاستغفار والصلوة على النبي تكشفان الهموم والغموم والكروب وتقضيان الحوايج (الديلي عن انس) بأتى من البسه وسبق قال الله علامة ﴿ من استرجع ﴾ اىقال انالله وانااليه راجعون (عند المصيبة) اى بالشي الذي يؤذيه في نفسه اواهله اوماله اوجاهه (جبرالله مصيبته واحسن عقباه) اى اتم

حاله واصلح مأله ( وجعل له خلفا صالحا برضاه ) لان الاسترجاع اعتراف من العبد وبالتسليم واذعان للثبات على حفظ الجوارح ولانه قدتكلم بتلك الكلمة ثم دنسها بسوء افعاله واخلقها فاذادعاها فقدجددماوهي وطهر ماتدنس قال القاضي وليس الصير بالاسترجاع باللسان بلبه وبالقلب بان يتصور ماخلق لاجله فانه راجع الى ربه ويتذكر نعرالله عليه ليرى مابق عليه اضعاف ماسترده منه فيهون على نفسه ويستسلمه انتهي وقال بعضهم جعل الله هذه الكلمة ماعاً لذوى المصائب لما جعت من المعاني العجمة فألدة وردفى حديث مرفوع اعل بارساله عايحبط الاجرفي المصيبة صفق الرجل بمينه على شماله وقوله فصبر جيل ورضى بماقضى الملك الجليل (أبوالشيخ عن ابن عباس) ورواه ه عن الحسن بن على بلفظ من اصيب عصيبة فذكر مصيبته فاحدث استرجاعا وان تقادم عبدها كتب الله له من الاجرمثله يوم اصيب ﴿ من استرى ١٠ مبني للفاعل (رعية) اى طلب حفظ رعية اومبني للمفعول اى بفوض اليه رعاية رعية (فلم يحطهم) بضم اوله وكسرالحا اىفلم يحفظ بهم من حاط يحوط حوطا وحياطة اذاحفظه وصافه وذبعته وتوفرعلى مصالحه ومنه الحديث وتحيط دعوته من ورائه اى تحدق بهم من جيع جوانبهم يقال حاطه واحاطبه ومنه قولهم احطت علما اى احدق على به عن جيع جهاته وازعية بمعنى المرحية بان نصبه الامام الى القيام بمصالحهم ويعطيه زمام امورهم والراعى الحافظ المؤتن على مايليه من الرعاية وهي الحفظ (بنصيحدلم يجدر يم الجنة وان ريحها) فانسرف الريح ثلاثة ريح النبي صلى الله عليه وسلم وريح الصلوة على الني عليه السلام وريح ألجنة (أيوجد من مسيرة مائة عام ) سيأتي بحثه (جمطبش كرعن معقل بن يسار) مرمن استرعى واعاراع هومن استرعاه الله تعالى رعية كاي يفوض اليه رعاية رعية وهي بمعني المرعية كامر (فات وهوغاش) اى خائن لهااى لرصيته (ادخله الله النار) وفي حديث خم عن معقل بن يساروسبيه أن ابن زيادعاد معقلافي مرضه فقال معقل أى محدثك حديثا لوعلت ان لى حياة ماحد تتكه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت بوم يموت وهوغاش رعيته الاحرم عليه الجنة اى ان استحل او المراد يمنعه من دخوله مع السابقين الاواين و افا د التحذير من غش الرعية لمن قلد شيئًا من ا مرهم فا ذ الم ينصح فيما قلد اواهمل علم يقم باقامة الحد ودواستخلاص الحقوق وحابة البيضة وخفظ الشريعة وردع المبتدعة والخوارج فهو داخل فهذا الوعيد الشديدالمفيد لكون ذلك من اكبر الكبائر المبعدة عن الجنة وافاد بقوله عوت يوم عو تان التوبة ا

قبل أما لة الموت مفيدة يعنى المراد يوم يموت وقت ازهاق روحه وماقبله من خالة لاتقبل فيها التو به لأن التا تب من خيا نته وتقصيره لايستحق من هذا الوعيد (الشیرازی عن الحسن مرسلا) مر مرارا ﴿ من استشاره ﴾ ای طلب منه المشورة ( اخوه ) في الدين ( فاشار بغير رشد ) وصواب (فقد خانه ) كن افتى بغير علم اوعلى خلاف علم كان الاثم على المفتى المالواجتهد فأخطاء فلا اثم عليه ولا على المستفتى بلان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحدوسبق لاا بمان لا امانة له والمستشار مؤتمن اى امين فيما يسئل من الامور فلايكتم ماهو مصلحة للمستشير فان كتم فقد ضره وقد قال صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاصرار فيجب عليه انلايشير الا مايراه صوابا فاله كالامانة للرجل الدى لايأمن على ايداع ماله الاثقة وفيه حث على مايحصل به معظم الدين وهو النصيح للدوزسوله ولعامة المسلمين وبهيحصل التحابب والأيتلاف وفي الجامع زيد هنا فاذا استشير طيشسر عا هو صانع لنفسه قال المناوى لان الدين النصيحة كما تقرر واقصى موجبات البخل ان لايرى الانسان لاخيه ما يراه لنفسه أنما المؤمنون اخوة وفيه ايماء بطلب الاستشارة المأمور بهافي قوله تعالى وشاورهم في الامر وقيل المشاورة حصن من الندامة وامن وسلامة ونعم العون المشاورة وقال بعض الكاملين يحتاج الناصح والمشير الى علم كبير كثير هانه يختاح الى علم الشريعة وهو العلم العام المتصمن لاحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح فيفعل بحسب الارجح عنده واذا عرف من احوال انسان المخالفة واله اذا ارشده بشيء معل ضده يشير عليه بما لاينبغي وهذيسمي علم السياسة فلذاقالوا المشيروالناصح يحتاج الىعلم وعقل وفكر صميح وروية حسنة واعتدال مزاح وتؤدة وتأن فان لم يحجمع هذه الحصال فخطاه اسرع من اصابته ( انجر يرعن الى هريرة ) سبق المستشار ومن استطاع منكم الله الامة (اللاعوت) وقت اجله (الاوطمه بالله حسن فليفعل) بان يظن اله يرجه ويعفو عنه لانه اذاحضراجله وآستر حلته لم يبق لحوفه معنى لل يؤدى الحالقنوط قال الطبي نهي أن يموت على حالة حسن طن وذلك ليس بمقدور بل المراد الامر إبحسن الظن ليوافق الموت وهو عليه نحوقوله تعالى ولاتموتن الاوانتم مسلمون وهذا قاله قبل موته بثلاث والنهي وان وقع عن الموت لكنه غير مراد اذهو غيرمقدور بل المراد الهيعن سوالظن بلعن ترك ألحشوع وافاد الحث على العمل الصالح المفضى الى حسن ظن والتنبيه على تأمل العفو وتحقيق الرجاء فى روح الله ومعفرته قال تعالى قل

ياعبادى الذبن اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رجة الله ان الله يغفر الذنوب جبعا انه هو الغفود الرحيم (حب عن جابر) وفي رواية مسلم عنه مرفوع الايموتن احدكم الا و يحسن الظن بالله ﴿ من استطاع ﴾ اىقدر (منكم أن يموت بالمدينة ) أى أن يقيم بها حتى يدركه الموت ثمه (فليمت)امر غائب من باك الاول (بها) اى فليقم بهاحتي بموت وهو تحريض على لزوم الاقامة فيها ليتأتى له ان يموت مها اطلاقا للمسلب على سببه كافى لا تموتن الا وانتم مسلون ( فانى اشفع لمن بموت بها ) اى خصه بشفاعة غيرالعامة زيادة في اكرامه واخذ منه جمة الاسلام ندب الاقامة بها رعاية حرمتها وحرمة ساكنيها وقال امن الحاج حثه على محاولة ذلك بالاستطاعة التي هي بذل المجهود في دلك زيادة اعتناء مها ففيه دليل على تمييزها على مكة في الفضل لافراده الاها بالذكرهناقال السمهودي وفيه بشري للساكن بها بالموت على الاسلام لاختصاص الشفاعة بالمسلين وكفي مهامزية فكل من مات مهاهم ومبشر بذلك يظهران من مات بغيرها ثم نقل ودفن فبها يكون له حظ هده الشفاعة ولم اره نصا (ش حم ه هبت صحيح عن ابن عر) قالت حسن صحيح عرب وقال الهيثي ورجال احدرجال الصحيح ماخلا اعبدالله بن عكرمة ولم يتكلم فيه احد بسو وسبق المدية ومن استعاذكم به قال العلقمي اى سئلكم (بالله) ان تلجؤه الى ملجاء يتخلص من عدوه ونحوه (فاعيذوه) اى هاحيوه وقال لمناوى ايمن سئلكم انتدفعوا عنه نسركم اوشرغيركم بالله كقوله بالله عليك انتدفع عني شر فلان وايذاء اواحفظني من فلان فاجيبوه واحفظوه لتعظيم اسم اللهذكره المظهر وقال الطبي قدجعل متعلق استعاذ محذوفا وبالله اى من استعاذ منكم متوسلا بالله ومستعطفا به ويمكن باللهال يكون صلة استعاذ والمعني من استعاذ بالله فلا تعرضواله ال اعيذوه وا دفعوا عنه الاذى فوضع اعيذوه موضعه مبالغة وله ذالما تزوح النبي الجونية لاوهوى ليقبلها فقالت اعوذبالله منك فقال قدعدت بمعاذا لحقى باهلك (ومن سئلكم بالله) اى بحقه عليكم واياديه لديكم اوسئلكم بالله اى في الله اى سئلكم شيئاعير منوع سرعادنيو يا اواخروا (فاعطوه) مايستعين بهعلى الطاعة اجلالالنسئل به فلا يعطى هوعلى معصية اوفضول كاصرح به بعص الفحول(ومن آسجار بالله )اى طلب الحلاص والحفظ والامان (فاجيروه)اى احفظوه واعينوه فان اغاثة الملهوف فرض فذما ونواعلى البرو التقوى (ومن دعاكم هاجيوه) وجو با انكان لوليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في الفروع وندبا في عيرها ويحتمل لن دعاكم لمعونه ٣ في براود فعضر (ومن صنع اليكم معروها) هو اسم جامع للخير (فكافئوه)

والحوسة نسخه

على الحبيانية بمثله الوخيرمنه ( فان لم بجد واماتكافئونه )في رواية باثبات النون وفي رواية النصابيح بحذفهاقال الطيبي سقطت من غيرجازم ولاناصب اما تخفيفا اوسهوا من النساخ ( فادعواله ) وكررواله الدعاء ( حتى ترواالكم قد كافأ تموه ) يعني من احسن اليكم اى احسان فكافئوه بمثله فان لم تقدر و افبالغوا في الدعاء لهجهدكم حتى تحصل المثلية ووجه المبالغة انهرأى من نفسه تقصير افي الحجازاة فاحالها الى الله تعالى ونع الحجازى هو قال الثاذل اتماام بالمكافاة ليتخلص القلب من احسان الحلق و يتعلق بالملك الحق (طدن م طبحب حلك قعن ابن عر) بن الخطاب ورواه الحكيم وابن جريرفي مذيه عنه ايضا قال النووى في رياضه صحيح ومن استعف العناء واحدة مشددة وفي رواية من استعفف بفائين اى طلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن السوال (اعفه الله) اى جعله عفيفا من الاعفاف وهواعطاء العفة وهي الحيظ عن المناهي ( ومن) ترقى من هذه المرتبة الى ماهواعلى (استغيى )اى اظهر الغنى عن الخلق (اغناه الله )اى ملاء قلبه غنالان من تحمل الحساسة وكتم الفقر فصبر عالما بان الله القادر على كشفه اكان ذلك تعرض الازالتها عنه كالمعف الذي يتعرض ولايسأل وقدامرالله باعطاء المعترفالله اول ان يعطى لفضله (ومن سأل الناس) ان يعطوه من الموالهم مدعيا للفقر (ولهعدل) بالكسر انثل والحل ويقال العدل بالفتح ماعادل الشئ من غير جنسه (خمس اوق) من الفصة والا وقية بضم الهمرة وتشديد اليا عندكل بلاد مختلف لكن عنداهل الشرعار بعون درهما وعندالبعض سبع مثاقيل وعنداخرين تسع مثاقيل وجعه اواق بتشدالياء وقديخفف و يحذف الماء ويقال اواق وفى النهاية لاصدقة في اقل من خس اواق والاواق جم اوقية بضم الهمرة وتشديداليا واجم يشدد ويخفف مثل اثفية واثافي واثاف ور عايجي في الحديث وقية وايست بالعالية وهمزتها رائدة وكانت الا وقية قديما عبارةعن اربعين درهما وهوفي غيرالحديث نصف سدس الرطل وهوجرع من اثي عشر جن وبختلف باختلاف اصطلاح البلادانتهي (فقدسئل الحافا) اى الحاحا وهوان يلازم المسؤل حتى يعطيه فهو نصب على الحال اى ملحفايعني سوأل الحاف اوعامله محذوف من قوله لفني من فصل لحافه اي اعطاني من فصل ماعنده (جم عن رجل من مزينة) من الصحابة وجهالته لاتصر لان الصحابة عدول والحديث حسن ﴿ من استعمل ﴾ اى جعل منكم (عاملا من المسلين ) خرج به الكافر فاستعماله على مي من ا، وال بيت المال منوع يعنى اى امام اوامير نصب ميرااوقيما اوعريفا اواماما للصلوة على قوم وفيهم من هوافصل

(وهويدلم أن فهم اولى) وارضى لله بذلك الولاية (منه) اى من المنصوب (واعلم بكتاب الله وسنة نيه فقد خان الله ورسوله وجيع المسلمين) فيلزم رعاية المصلحة وتقديم الاعلى كافعله عليه السلام بابى بكروهوفى حديث خ عن ابى موسى قال مرض التي صلى المعليه وسلم فاشتدمر ضه فقال مروا ابابكر فليصل بالناس قالت عايشة انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال مروا ابابكر فليصل بالناس فعادت فقال مرى ابابكر فليصل بالناس فأنكن صواحب يوسف فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالامام الصغرى تدل على الكبرى فان ابابكر افضل الصحامة واعلمهم وافقههم كإيدل عليه مراجعة الشارع بانه هو والاصح ان الافقه اولى بالامامة من الاقرع والاورع وقبل الاقرأ اولى من الآخرين حكاه في سرح المهذب ويدل عليه حديث مسلم اذا كانواثلاثة فليؤمهم احدهم واحقمم بالامامة اقرؤهم واجيب بانه في المستوين في غسير القرائة كالفقه لأن اهل العصر الاول كانوا يتفقهون مع القرائة فلايوحد قارئ الاوهوفقيه (ق عن ابن عباس) وفي رواية ك عنه بسند صحيح من استعمل رجلامن عصابة وفيهم من هوا رضي لله منه فقدخان الله ورسوله ﴿ مَنْ استغفر الله عز وجل ﴾ اي طلب منه المغفرة في اليوم (سيعين مرة في دبركل صلوة ) ظاهره مكتوبة يعني من استغفر منكل ذنب ولوعاد الى ذلك الذنب اوغيره في اليوم والليلة سبعين مرة ( عففرالهما اكتسب من الذنوب) المتقدمة ولم يصر لان الاصرار النبات والدوام على المعصية فن عل معصية ثم استغفر في هذه الاوقات فندم على ذلك خرج عن كونه مصرا ( ولم يخرج من الدنيا حتى يرى ازواجه )جع الروج هو كايطلق على البعل يطلق على المرأة قال الله تعالى اسكن انت و زوجك الجنة و بقال لها زوجة وكل واحدمنهما يسمى زوجاً ويقال للاثنين هما زوجان وهما زوج كايقال هماسيان وهما سوا وتقول عندى زوجا حمام يعني ذكروانثي قالالله تعالى ثمانية ازواج وفسرها بثمانية افراد (من الحور) بالضم الحور العين (و) يرى (مساكنه من القصور) واحدها قصروه ومشتمل على دور وبيوت عديدة وذلك لعظم الاستغفار وسرعة تأثيره قال العلماء التوبة واجية منكل ذنب فان كانت المعصية بين العيدو بين الله تعالى لا تتعلق يحق ادمى فلها شروط ثلاث أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن سدم على فعلما و الثالث أن يعزم على ان لا يعود اليها لبدا فاذا حصلت هذه الشروط صحت التوبة وان وقد احد الشروط تصح توبته وانكانت المعصية تتعلق بحق ادمى فشروطها اربعة هذه الثلاثة والرابع

التابيرا حق صاحبها وقيل التو بة الانتقال عن المعاصي نية وفعلا والاقبال على الطاعات ثية وفعلا وقال السهل التستري التوبة الانتقال من الاحوال المذمومة الى الاحوال المحمودة وروى خ عن ابى هريرة قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله انى لاستغفرالله واتوب اليهق اليوم اكثر من سبعين مرة وروى مسلم عن الاعزبن يسار المزنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياليه الناس تو بوالى الله مائة مرة (الديلى عن ابي هريرة) يأتى من لزم و مرمامن عبد وما اصر ﴿ من استغفر الله ﴾ كامر ( دبركل صلوة ) اىعقبها (ثلاث مرات فقال استغفر الله العظيم الذي لااله الاهوالحي القيوم) بالنصب صفة اومدح لله و بالرفع بدل من الضمير اوخبر مبتدأ محذوف على المدح اوعلى السان (واتوباليه) وينبغي الايتلفظ بدلك الااذاكان صادقا والايكون بين يدى الله كاذباولذا وردان المستغفر من الذنب وهومقيم عليه كالمستهزئ بربه (غفرت ذنو به وان كان قدفر) اى هرب (من الزحف) حيث لا يجوز الفرار لكون عددنا لا يبلغ عدد نصف الكفار قال الطيبي تخصيص ذكرالفرار عن الزحف ادماج يعني ان هذا الذنب من اعظيرالكيائر لان السياق واردفي الاستغفار وعبارة في المبالغة عن حط الذاوب عنه فيلرم بأشارته ان هذا الذنب اعظم الذنوب والزحف الجيش الكثيرالذي يرى لكثرته كأنه يزحف قال في النهاية من زحف الصياذا ادب؛على استه وقال المظمر هواجتماع الجيش في وجه العدوى من حرب الكفار حيث لابجوز الفراربان لايزيد الكفار على السلمين مثلي عددالمسلين ولانوى التحرف والتخير واغرب ابن الملك حيث ذكرفي شرح المصابيح قيل هذايدل على ان الكيائر تغفر بالتو بة والاستغفار انتهى وهواجاع بلانزاع (عوابن السني عَنَ البِّرَاء) يأتي من قال حين يأوى الى فراشه ﴿ من استغفر ﴾ أي من الله كافي رواية اخرى (سبمين مرة) من صغائره وكبائره إلى غفر له سبعمائة ذنب قدخاب ) بغيرواوجملة مستأنفة ( وخسر من عل في يوم وليلة اكثر من سبعمائة ذنب ) وفي حديث المشكاة عن على مرفوعا ان الله محب العبد المؤمن المفتن اى العبد الكامل في العبودية المبالي بالسيئات وبالغفلات او بالحجاب عن الحضرات لئلا يبتلي بالعجب و الغرور الذين هما من اعظم الذنوب واكبر العيوب فعينئذ يصير توابا فان معناه كثيرا الرجوع الى الله تعالى تارة بالتوبة من المعصية الى الطاعة و اخرى بالاوبة من الغفلة الى الفكر واخرى من الغيبة الى الحضور والمشاهدة (الحسن بن سفيان والديلي عن انس) مرمامن عبد ﴿ من استغفر ﴾ لكلذنب من الصغائر والكبائر والهفوات (المؤمنين

اذاانحسف نسحهم

والمؤمنات ) الاحياء منهم والاموات فاللام للجنس اوللاستغراق قال الله تعالى لنيه استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال اخيارا عن النوح عليه السلام في دعائه رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات (كل يوم سيما وعشرين مرة اوخسا وعشرين مرة )شكمن الراوى (كان من الذين يستجاب لهم) الدعاء (ويرزق به) مبنى للمفعول و بافراد الضمير وفي رواية الجامع بهم بالجمع والأول راجع الى لفظ من والثانى الى الذين (اهل الارض) قال الغزالى وردفى فضائل الاستغفارا خيار خارجة عن الحصر على قرنه بقاء الرسول فقال ومأكان الله ليعذبهم وانت فيهم وماكات معذبهم وهم يستغفرون وقال بعضهم كان لنا امانان احدهما كون الرسول فينا فذهب فيق الاستغفار فان ذهب هلكنا ( طب عن ابي الدرداء ) مرمامن عبد يدعو قال الذهبي فيه عثمان بن ابي عاتكه وثقه غير واحد وضعفه الجمهورو بقية رجاله ثقات و من استغفر كا الله من كل ذنب مطلقا (للمؤمنين والمؤمنات) باية صيغة كانت وورد في ذلك صيغ بالفاظمتقار بة (كتب الله تعالى له) اى امر الله الحفظة ان تكتبواله في صحيفته (بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ) قال على كرم الله وجهه العجب بمن بهلك ومعه النجاة قيل وماهى قال الاستففار وقال بعضهم العبدبين نعمة وذنب لايصلحهما الاالاستغفار وقد مبق الدعا بظهر الغيب مرضى وفي التأثيراشد وبالاجابة احرى و بالاجراوفر (طبعن عبادة سَ الصامت ) قال الهيثمي اسناده جيد ﴿ من استغفر ﴾ الله (في الاسواق ) جعسوق قال ابن جرسمي بذلك لان الناس يقومون فيه على سوقهم قيل وهوغير صحيح لاختلاف مادوتهما فانالاول معتل العين والثانى مهموز العين لكنه خفف فالصوآب أنهسمي به لان الناس يسوقون انفسهم وامتعتهم اليه اولانه محل السوقة وهي الرعية قال الطبيي خصه بالذكر لانه مكان الغفلة عن ذكرالله والاشتمال بالتجارة فهوموضع سلطنة الشيطان وججع جنوده فالذكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده فهوخليق بماذكر من الثواب اولان الله ينظر الى عباده نظر الرحمة في كل لحظة ولحمة فيحرم عنها اهل الغفلة وينالها اهل الحضرة ولذاقال (غفرالله له بعدد من دخلها من اعجمى) وهومنلم يقدر الكلام والمستعجم من لايقدر الكلام بالفصاحة كإيقال الاعجم الذى لايفصيح ولابين كلامه وانكان من العرب والمرأة عجمه والاعجم ايضاا لذى في لسامه عجمة وان اقصيح (وفصيح )وهو بين الكلام وجمه فصحا يقال فصيح الاعجمى وافصيح اذا تكلم بالعربية وانطلق لسانه وخلص لغتهمن اللكنة وفصح الاعجمى جادت لغته وافصح

المتصارى اى جا فصع بهم ويقال رجل فصيع وكلام فصيع اى بلغ ولسان فصيح اى طلق ويقال لكل ناطق فصيح ومالا ينطق فهواعجمي (الديلي عن انس) يأتي من دخل عظهم بحث ومن استغنى و بالله عن سواه (اغناه الله) اى اعطا مايستغنى به عن الناس و يخلق في قلبه الغني فان الغني غني النفس (ومن استعف) اى المتنع عن السوأل (اعفه الله) بتشديد الفا اىجازاه الله تعالى على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته (ومن اسكني) بالله (كفاه الله) قال ابن الجوزي لما كان التعفف يقتضي سترا لحال عن الحاق واظهار الغني عنهم كان صاحبه معاملا في الباطن فيقع له الربح على قدرصد قه في ذلك وقال الطبيى معنى قوله من استعف اعفه الله ان يعف عن السؤال وان لم يظهر الاستغناء عن الناس لكنه ان اعطى شيألم يتركه يملأ الله قلبه غني محيث لايحتاج الى سوأل ومن داوم على ذلك فاظهر الاسغناء وتصبر عولواعطى لم يقبل فهوارفع درجة والصبرجامع لمكارم الاخلاق وقال ابن التين معنى قوله اعفه اماان يرزقه من المال مايستغني به من السوأل واماان يرزقه القناعة وقال الحرالي من ظن ان حاجته يسدها المال فليسبرا انما البرالذي انفق ٧ حاجته انما يسدها ربهبيره الوفي (ومن سأل) الناس (وله قيمة اوقية )من الوقاية لان المال مخزون مصون اولانه يق الشخص من الضرورة والراديها في غيرالحديث نصف سدس رطل وفيه قال الجوهري وغيره اربعين درهما كذاقالوا واماالآن فيمايتعارف ويقدر عليه الاطبا فعشرة دراهم وخسة اسباع درهم انتهى ويقول لك كذاكان والاثنى عشردرهما ٨ (فقد الحف) اىسأل الناس الحافا اى تبرما عاقسمله تنبيه والمرادبه الاشارة الى ان في طلب الرزق من باب المخلوق ذل وعنا وفي طلبه من باب الخالق بلوع المني والني وقال بعض العارف من استغنى بالله افتقر الناس اليه فف بباب الواحد المتعملك الانواب او اخضع لسيد واحد ي تخضع لك الرقاب قال تعالى وان من نبئ الاعند ناخرا منه فان الدهاب والغنى غنى النفس عن الخطوط والاغراض (نقل حم وكذاض عن آبي سعيد) قال سرحتني امى الى الذي صلى الله عليه وسلم اسأله فاتيته فوجدته قاعًا يخطب وهويقول ذلك فقلت في نفسى لناخيرمن خس اواق فرجعت ولم اسأله قال الهيثمي رجال اجد جال الصحيح وسبق من استعف ﴿ من استفتح ﴾ اى بدأ ( اول ماره بخيروختمه بالحير / بالتعريف هنا كصلوة وذكر وتسييع وتحميدوتهليل وصدقة واخلاص غريم وخدمة لله وتعليم وتعلم وامر بعروف ونهى عن منكر ونحوذ لك (قال الله لملائكته ) يعنى الحافظين المؤكلين (لاتكتبوا علية مابين ذلك من الذنوب) يعنى الصغار كاهوقباس النظائر و يحتمل التعميم وفضل

٨واقول والآ نائني عشردرهمانسخدم

٧ ايقن نسمهم

**۶وتصبرمن باب تفعل** ای تکلف علی الصبر سم**د** 

٦بېرەالخنى وجودە الوفى نسخەم

وقانمانسخهم قان نسخهم

اللة عظيم ويقال مثل ذلك في الليل وانما خص النهار لان اللغووا كتساب الحرام فيه اكثر كافي العزيزى (طب صَ عن عبد الله من بسر) قال الهيشي فيه عبد الله بن الحراح من يعيي لم اعرفه وبقية رجاله ثقاة و من استقبل العلاء كه توجه البهم عند مجيبهم مطلقاسوا كان من بلده اومن مدة السفر وسوا من معارفه أوغيره وسوا كأن صغيراً وكبيرا (فقد استقبلني )لان العلماء ورثة الانبياء ولان الانبياء لم يورثو ادينارا ولا درهما أنما ورثوا العلم فن اخذمه فقداخذ بحظ وافر فجميع الخيرمجتمع فيه قال الله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقداوتي خبرا كثيرا وقال شهدالله انه لااله الا هووالملائكة واولوالعلم قأعابالقسطاي مقيما بالعدل وقال كونوار بانيين بمآكنتم تعلمون الكتاب وبمآكنتم تدرسون وقال وتلك الامثال فضربها للناس ومايعقلها الاالعالمون وقال هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون (و منزار العلاء فقدزارني) ومن زارالني كان شفيعا يوم القيمة مكافاة له عيى صنيعه قالواوزيارة قبره الشريف من كالات الحج مل زيارته عندالصوفية فرض وعندهم الهجرة الى روضة المطهرة بعدموته كهي حياكما يأتي في من زار بحثه (ومن جالس العلماء فقد جالسي) فيكون صحابة العلاء كصحابة الاندباء في الانتفاع والتعلم والاخذوال كانواد ونهم في الشرف والرتبة (ومن جالسني في كاعا جالس ربي) والمجالسة القرب وزيادة الانعام واعطاماً ربه كاقال اناجليس من ذكرني (الرافعي عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده) سبق جالس العلماء والعلم ﴿ من استمع حرفًا من كتاب الله ) اى القرأن اى اصغى الى سماع حرف منه وفي رواية من استمع الى اية منه قال المناوى اى اصغى الى قرائة آية منه وعدا الاستماع بالى لتصمنه معنى الاسعاء وقال الكشاف الاستماع جارميرى الاسعاء والاستماع بمنزلة النظرمن الرؤية ويقال استمعالي حديثه واسمع لاحديثه اى اصغى اليه وادركه بحاسة البصر والسمع (طاهرا) حال كونهاغير جنب ولاحائض ولانفاس وفيه تحريض على مداومة الطهارة في تعليم القرأن وتعله خصوصا العلاء ومعلم الصبيان (كتبتله)اى امرالله للحفظة ان تكتبواله (عشرحسنات) كاقال تعالى من جأ والحسنة فله عشرا مثالها وفى حديث اتلوه فان الله يأجركم على تلاوة كل حرف عشر حسنات اى على كل حرف من حروف التهيجي او ععني الكلمة كافي قول الفقها واما تعليمه اى الحنب القرأن حرفا حرفا اى كلة كلة فجائز كافي الحابي ويشكل انكل حسنة بعشر امثالها فافائدة التخصيص بالقرأن والحواب الحديث مفسر لبعض متناول النص ودافع لاحتمال ان تكون الحسنة الواحدة نحوتمام السورة اوالاية اوالكلمة على وجه ولا يبعدان يحمل هذا وراء ذلك فافهم وايضا يشكل ان ظاهر

عسع بتشدالميم

الاطلاق يدلان يؤجر بجرد مفردات مجى القرأن بدون اتيان كلة والظاطرانه لايطلق عُلْيه القرآن فضلا عن الاجراد مسئلة نحوالجنب تقتضى ذلك الاان يقال يجوزان يؤجر بالجزء بشرط اتيان الكلفان اتى بقدرما يطلق عليه اسم القرآن فيؤجر بجميع الاجزاء والافلا وايضاان اتى القرأن بلافصد القرأنية كالاقتباس فالظاهر عدم الاجراعدم لزوم التعو يذولجواز تغييرا لمعنى مطلقا وجواز تغييراللفظ بشيء يسير (ومحيت عنه عشرسيئات ورفعت المعشردرجات) مبنى المفعول فى كلم اوقتع العين وسكون الشين في العشر كلم ا (ومنقر محرفا من كتاب الله) من كلام الله المتزلة على رسوله (في صلوة) مطلقا (قاعداً) وفي القاعد نصف اجرالقام (كبتت له خسون حسنة ومحيت عنه خسون سئة ورفعت المخسون درجة) والمرادبالحرف حروف التهجي او بمعنى الكلمة وصرح في حديث الطبراني بالاول فقال اماانى لاأقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فثاب قائلها بثلاثين -سنة في غير الصلوة ولاشك ان المتبادر من الحديث ان يجعل كل من نحو القاف واللاممن قلهوالله حرفاوا حداموجبالمشرحسنات ومحوسينات ورفع درجات فيقتضى مسمى حروف الهجاء وظاهره كالصريح في ارادة الكامة من لفظ الحرف فان المتلفظ من الم هوالاسم واسم كل كلة لا بمعنى الحرف النحوى فتأمل (ومن قر محرفا) كذلك (من كتاب الله في صلوة ) مطلقا اي صلوة كأنت (كتبت له مائة حسنة ومحدت عنه مائة سئة ورفعت لهمائة درجة) تزائده تسعون لشرف الصلوة والله يضاعف لمن يشاء ( ومن قرءه فختمة كتب الله عنده دعوة مجابة معجلة اومؤخرة) تنزل عندختم القرأن ستين الف ملائكة وفي حديث حل عن سعد من ختم القرأن اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسى ومن ختمه آخرالهارصلت عليه الملائكة حتى يصبح والمراد بالملائكة الحفظة و يحتمل ان المراد الملائكة الذين يؤكلون بالقرأن وسماعه ونزوله (عدهب عن آبن عباس) مرالقرأن ورواه جم عن ابي هريرة بلفظمن استمع الى اية من كتاب الله كتب الله له حسنة مصاعفة ومن تلاآية من كتاب الله كانت له تورايوم القيمة ومن أسف بفتح السين (على دنيا فانته) اى حزن على فواتها وتحسرقال الطيبي ولابجوز جله على الغضب لأنه لا يجوزان يقال غضب على مافات بل على من فوت عليه انتهى واشار بذلك الى ما قال الزاغب الاسف الحزن والغضب معاويقال لكل منهماعلى انفراده وحقيقته توازن دم القلب مهوة للانتقام فتي كأنعلى من دونه انتشر فصار غضيا اوفوقه انقبضت فصار - زنا ( اقترب من النار مسيرة الف سنة) قرباكثيراجدا(ومن اسف على آخرة فاتنه) اى على سي من اعمال المقربة من الحنة

والمقام ورضوان الله ورجمته ( اقترب من الجنة مسيرة الف سنة ) اي شيئا كثيراجدًا ومقصوده الحثعلى القناعة والترغيب في فضلها وايثار ما يبقى على مايفني قال ابن ادهم قد جبت قلوبنا بثلاث اغطية فلن ينكشف للعبد اليقين حتى برفع الفرح بالموجود والحزن على المفقود والسرور بالمدح فاذافرحت بالموجود فانتحريص واذاحزنت على المفقود فانتساخطوالساخط معذب واذاسررت بالمدحفانت معجب والمعجب محمط الاعال وقال الراغب الحزن على مافات لا يلم ماتشعث ولا يبرم ماتنكسر كافيل وهل جزع مجدعلي فاجزعاه فاماغه على المستقبل فاماان يكون في شيء ممتنع كونه اوواجب كونه اومكن كونه فانكان على ما هويمتنع كونه فليس من شان العاقل وكذاان كان من قسل الواجب كونه كالموت فان كان يمكناً كونه فان كان لاسبيل لدفعه كامكان الموت قبل الهرم فالحزن له جهل واستعلات غمالى غم فان امكن به دفعه احتال لدفعه يعقل لغيرمشوب محزن دفعه والاتلقاء بصبر (الرازي) في مشيخته (عن ابن عرو) لعله ابن العاص ورواه السيوطي في كبيره عنه وفي صغيره عن ان عرن الخطاب ومن اسلم على يدى رجل وفي رواية الرجل قال ابن جر بالتنكيراولي (فله ولاءه) اي هواحق بان يرثه من غيره وفي رواية للبخاري في تاريخه هواولي الناس بحياته ومماته قال البخاري ولايصمح لمعارضته حديث انما الولاملن اعتق وعلى التنزل فيتردد في الجمع هل بخص عوم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثني منه من اسلم اويؤول الولاء بالموالاة بالنصر والمعاونة لابالارث ويبتى الحديث المتفق على عمومه ذهب الجمهور الى الثاني وقال ابو حنيفة يستمر ان عقل عنه و أن لم يعقل فله التعول لغيره ويستمق التأني و هلم جرا (ض طب عد قط ق كرعن ابي امامة ) الباهلي والحديث له عند هؤلاء طريقان عن الفضل بن الخباب عن مسدد عن عيسي بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامة و الثانية معوية بن يحيى الصد في عن القاسم ﴿ من اسلم ﴾ اي عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة وفي رواية من اسل والمعنى متحدوجه ل بعضهم الهمزة للسلب لانه ازال سلامة الدراهيم بالتسليم الى من قديكون مفلسا (في شي فليسلف) بضم اللام معنى السلم و بابه نصر (في كيل) مصدر كال اربد به ما يكال به ( معلوم) ان كان المسلف فيه مكيلا ( ووزن معلوم الى اجل معلوم ) انكان موزونا فالواو بمعنى اوولايسو غ بقاؤها على ظاهرها لاستلزامه جواز التسليم فيذئ واحدكيلا ووزنا وهو بمتنع لعزة الوجود واقتصر على الكيل والوزن لوجودالسبب على الخبرالآتي فانكان المسلم فيه غيرمكيل ولاموزون شرط العداوالدرع

فهايلين، وقدقام الاجاع على وجوب وصف المسلم عماعيره ولم ينص عليه في الخبر لعلم الخاطبين به وقد وقع بين الشافعي واى حنيفة ومالك خلف في صحة السلم في مسائل وسبه ها ذلك المنازع فيه عمايضبط الصفة املا (عب حمخ دت، عن ابن عباس) قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنة ولسنتين فد كره و من اسلم من الاسلام (على يديه رجل وجبت له الحنة ) المرادبه اسلم باشارته وترغيبه له في الاسلام ونصه ودعوته في الدين والمسلم باي ملل كان مقبول الا الام ان احتسب واخلص وكان احرزامواله واولاده كافحديث عدق عنابيهر يرةمن اسلم على شي فموله فال المناوى استدل به على ان من اسلم احرزدمه وماله ونرقى فى حديث أبن النجار عن ان عرفقال من اسلم من فارس فهوقريش قال المناوى هذا من قبيل سلمان قال فيه سلمان منا اهل البيت ورواه الديلي عن ابن عباس بلفظمن اسلم من فارس فهو من قريش هم اخواننا وعصبتنا (طب عن عقبة بنعامر) الحهني قال الهيثمي فيه مجد بن معوية النسابورى ضعفه الجمهور وقال ابن معين بقية رجاله ثقات وكذا قال ابن جر والدار قطني و من اشار كاى اشاع وفي رواية الحامع اشاد من اشتدت البدان وشيدته اذاطوله فاستعيرلفع صوت الانسان بمايكرهه صاحبه (على مسلم كلة) وفي رواية عورة (بشينه بها بغيرحق ) اى يعيمه والشين بالفتح العيم والقباحة والنفضان وضدالين وجعه شاين يقال شانه اى عابه (شانه الله مهافى النار) نارجهنم (يوم القيمة) لان المهتان وحده عظيم شانه فابالك اذاقارنه قصد اضرار المسلم وفي بعض الأثمار سأل سليمان داود مااثقل شي جرما قال البهتان على البرى وذلك لان العبد ايتن على جوارحه ووكل رعايتها مدة حياته لئلايتدنس حتى يقدم على الله و هو مقدس يصلح لحواره بدار القدس فاذا رعاهافقال هذا فيعرضه ماهومنه برئ فقد خونه في امانة ولم يخن فقددنس عرصه النقى والرمجوارحه من الشين مالم يلصق به بقية الكلمة في عنق صاحبها راجعة بثارها وعارها وثنارهاعليه لكونه هتك ستراعلم الله اله مستورعيرمهة وك فيكتب في شهود الرور (ابن الى الدنيا والخرائطي هب عن الدروا بن الى الدنيا عن الى الدرداء )وفيه كاقال العراقي عبدالله ميمون فان لم يكن القداح فهومتروك انهى ورواه عنه الحاكم وصححه وضعفه الذهبي وحسنه السيوطي ومن اشتاق كالاشتياق الميل الى الحبوب ليتلاتحترق به الاحشاء بحيث لايسكن الاباللقاء (الى الجنة سابق الى الحيرات) اىسار عالى فعلم الكونم اتقرب اليها والشوق هنا الحنين ونزاع النفس (ومن اشفق من النار) اى خاف من نارجهم (لهي) كسرالها

٤ والزهدنسخدم٦ شنآننسخدم

اى غفل ( عن الشهوات ) لغلبة الشوق على قلبه وشغله بطاعة ربه اي عن تلها في الدنيا لاشتغاله بنار الحوف بجنانه وكان مالك منديار يطوف في السوق فاذارأى شيأيشتهيه قال لنفسه اصبري ذوالله ماا منعك الالكرا هتك على قال في الاحياء اتفق العلماء والحكماء على ن الطريق الى سعادة الاخره لا بتم الا بنهى النفس عن الموى ومخالفة الشهوات فالاعان عذاواجب التهي (ومن رقب الموت) على المطره وتوقع حلوله (صبرعن اللذات) اىمن مأكل ومشرب وعيرهما ( ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيات ) لعله انها مكفرات للعوام ودرجات للغواس وانوت اعظم المصائب فيمون عليه لانه يوصله الى ثراجا والدنيا جيفة قدرس سارائة فيالي سكرالله نعالى اذكل قصاعقصم خبروريك يخلىمايداءو يمتارماكال لمهم الحيرة تنبيه قداخرج ابوسيم هدا الحديث مطولاعن على مردوعا بلفظ سى ا سلام على ارسة اركان على الصبر واليقين والجهاد والعدل وللسبرار بع شعب السوق والسممة والرها ٤ والترقب ومن اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ومن اشفق من الناررجع عن المحرمات ومن زهد في الدياها نت عليه الصيبات ومن ارتقب الموتسارع في الحيرات ولليقين اربع شعب تنصر والدصنة وتأول الحكمة ومعرفة العبرة واتباع السنة فن ابصر الفتنة تاؤل ومن تاؤل الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبره اتبع السنة ومن اتبع السنه فكاعكان ني الاولين وللجهاد اربع شعب الامريالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشان الفاسقين فن امر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر ارغم انف المنافق ومن اصدق في الموطن قضى الذي عليه واحرز دينه ومن شناالها سقير فمدعصب للة تعالى ومن غضب لله يغصب الله له وللعدل اربع شعب عوصالفهم وزهرة العلم وشرائع الحكم وروضة الحلم فن غاص مسرجل العلم ومن وعي زهرة العام عرف سرائع الحكم وردروصة الحلم ومن وردروضة الحلم لم يقرط في امر. وعاش في الناس وهوفي راحة السرى (هب كروتمام وابن المجار عن على ) ورواه العقيلي فى الصعفا وان صصرى فى اماليه وقال حدير حس عريب رقال العراص ضعيف وزعم اس الجوزي الهلاه فومن اشتري تو با كاحنس شامل بنتم راعه رجم بياب و ، اب (بعشرة درهم ) مثلا (وفيهدرهم حرام لم يقبل الله له صلوة ) قال الصيي كان الضاهر ريقال منه لكن المعنى لم يكتب له صلوة مقبولة مع كور و شبرية مستصه للقصا كالصدوه محل مغصوب (مادام عليه منه عني) وذلك لقبح ماهو ملبس به لانه ليس اهلالها حينا مهو استماد للقبول لاتصافه بقبح المخالفة وليس احالة لامكاسه ع ذلك تفصلا

وانعاماواخذ احدبظاهره فذهب الىان الصلوة لاتصمع في المفصوبة وفيه اشارة الى انملابسة الحرام لبسااوغيره كاكل مانعة لاجابة الدعالان مبدأ ارادة الدعاء القلب مُتفيض تلك الارادة على اللسان فينطق به وملابسة الحرام مفسدة للقلب بدلالة الوجدان فتعرم الرقة والاخلاص وتصيراعاله اشباحا بلا ارواح وبفساده يفسد البدن كلهافيفسد ٤٤ مه نتيجة فالدة (حم خط كرهب وضعفه و عام والديلي عن ان عمر) ثم ادخل اصبعيه في اذنيه وقال صمتا اذلم اكن سمعت رسول الله يقول (قال العلماء) هذا (حديث لايقنع) مبنى للمفعول من الاقناع اىلايؤتى القناعة (باسناده في الاحكام) الدينية قال الذهبي والهاشم لايدرى من هو وقال العراقي في سنده ضعف وقال احد هذ اليس بشئ وقال الجيثمي ان هاشما لم اعرفه وبقية رجاله وثقواوقال عبدالهادي رواه اجد في مسند، وضعفه في العلل ﴿ مَنْ آشترَى خَادِما ﴾ اي حارية اورقيقا كما في رواية وهو يشمل الذكر والانثى فيكون تذكير الضير باعتبار اللقظ وفيرواية المشكاة بتأنيث الضمائر كلما فيما سيأتى باعتبار النفس اوالتسمية (فليضع بدية) بالتثنية في اصله وفي غيره بالافراد (على ناصيته) وفي رواية فليأخذ بناصيته وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس و يمكن ان مرادبه مطلق الرأس هنا (مُ يقول) بصيغة المضارع وفي رواية ثم ليقل بصيغة الامر الغائب فى الا ثمواضع (اللهم آنى استلك من خيره) وفي رواية خيرها اى خيرذا تها (وخيرما جبلته) اى خلقته وطبعته (عليه) اى من الاخلاق الهيمة وفعل الاول عام والثاني مخصص وفي على الدارى بما جبلت عليه العرب اى من الاخلاق اومن الطبابع التى خلقت وطبعت وتعودت عليها والفعل بالخطاب ويمكن ان يكون مفردة مؤنثة باعتمار النفس اوالتسمية ( واعوذ مك من شره وشرماجيلته ) اىخلقت هذا الخادم وطبعته (عليه واذا اشترى دابة فليضعيد ،) بالاوراد هنا (على ناصيتها ثم يقول) كذلك (اللهم اني اسئلك من خيرها وخير ماجباتها عليه واعود مك من شرها وسرماجباتها عليه و اذا اشترى بعيرا )اسم جنس شامل لجيع انواعه من الابل وجه معران واباعر وابعرة (فليضع يده) بالافر اد (على ذروة سنامه) بكسر الذال وبضم ويفتيح اى اعلاه (ثم يقول اللهم اني اسئلك من خير وخير ماحبلته عليه واعوذبك من شره وسرماجبلته عليه ) وفي حديث المشكاة عن الى هريرة ان الني صلى الله عليه وسلم كان اذار فأالانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجع بينكما فيخيراي فيطاعة وصحة وعادية وسلامة وملائمة وحسن معاسرة وتكثير ذرية صالحة (كرعن ابي هريزة) سبق اذا افاد ورواه في المشكاة عن عروبن شعيب عن أبيه

والدعاء لانتيجة فاسدة نسخهم

من جده بلفظ اذاتزوج احدكم امرأة اواشترى خادما فليأخذ باصبتهام ليقل اللهم اني اسئلك خبرها وخير ماجبلها عليه واعوذبك منشرها وسرماجيلهاعليه واذااشترى معبرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك وفي رواية في المرأة والخادم ثم يأخذ بناصيتها وليدع بالبركة المر من اصاب ملا ﴾ بالتنوين (من مأ ثم) بالفتح اى من الحرام وروى بهاويش بالنون من نهش الحية وبالميم من الاختلاط وبالناء و بالباء وكسرا لوا وجعنه واش اومهواش اوتهواش اوبهواش وهوكل مال اصيب من عيره والهواش بالضم ماجع من مال حرام ( فوصل به رحا) اى اقربائه ( اوتصدق به ) الى الفقرا والمساكين (وانفقه في سبيلالله ) اىفى الحهاد وكذا فى الحج وطريق التحصيل (ثم جع ذلك) المال يوم القيمة (جيعائم قذف به) مبني للمفعول (في جمهم) اى رمى فيها لكونه من غير -له كنهب وغصب وغلول وفي حديث ابن المحار عن ابي المة من اصاب مالامن نها وبش اذهبه الله في نهاير اىمهالك وامور مبددة جع نهبرواصل الهارمواضع الرمل والمرادمن اخذشيام غير حله (ابن المبارك كرعن القاسم ن مخيرة مرسلاً) سبق در هم ولدرهم ﴿ من اصابه هم ﴾ باى وجه كان (اوغم اوسقم اوشدة) اوازل اولا وآ ، هكذا هوعندا حدو الطبراى فكانه سقط من فلم المسنف اومن النساخ (فقال الله ربي) بارفع فيهما مبتدأ وخبر ( لاسريك له كشف ذلك عنه )قال في الفردوس الازل الضيق والشدة واللأوآ، لفقر وهذا اذاقال الكلمة بصدق عالما معناها عا، لا مقتضاها فاله اذا اخلص وتيقن ان الله ربه لاشربك له وانه الذي يكشف كربه و وجه قصده اليه لايحبه والقلوب التى تشوق البها المعاصى قلوب معذبة قد اخذت عوم النفس بانفاسها فالملوك يخافون من الغدروالامراء من العزل والاغنياء من الفقر والاصحاب من السقم وهده هموم مظلة تورد على القلب عديب متزاكات مظلة فاذافرالي به وسلم امر واليه والق نفسه بين يديه من غير نسركة احدمن الحلق كشف عنه فامامن قال ذلك بقلب غافل لاه فهيهات (طب والحرائطي عن اسماء منت عيش) بالشين المعجمة وآكثر النسيع ورواية الجامع بالسين ورواه عنه ايضا احمد باللفظ المذنور فالاضطراب عنه لايبتي ثمان فيه عبد العزيز اورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه ابومسهر ووثقه جم ﴿ مَنْ أَصَابِتُهُ فاقة اىشدة حاجة (فانزلها بالناس) اى عرضها عليم وسألهم سدخلته (لم تسدفاهته) لتركه القادر على حوايح جيع الحلق الذي لا يغلق بابه وقصده ومن يعجر عن جلب نفع نفسه ودفع ضره ا ( ومن ا تزلم ا بالله اوشك ) بفتح الهمزة والشين ( الله له بالعني ) اى اسرع

غثاء وعجله وقال التوريشي والغني بفتح الغين الكفاية من قولهم لايغني بالمدوالهمزة ومن رواه بكسر الغين مقصوراعلي معنى اليسار فقدصرف المعنى لانه قال يأتيه الكفاف عاهو فيه (او عوت عاجل اوغني عاجل) هكدافي النسم وفي رواية الجامع عوت آجل بالهمزة تبعالما في جامع الاصول وأكثرنسم المصابح والذي في سنن إي داود والترمذي بموت عاجل اوغني آجل وهواصح كاقاله الطيبي (حم دادي عن ابن مسعود ) ورواه عنه الترمذي وقال حسن صحيح غريب وقال ك صحيح واقره الذهبي الأمن اصبح كاى دخل فالصباح (محزوما على الدنيا) اى اسفامها وسخيدا على عدم حصولها اوعلى فراقها (اصبح سأخطأ على ربه) وفيه عدم الرضاء بقصاء الله ونفي الرهد واستعلاء حب الدنيا والحاص انحب الدنيا في القلب هو المهلك للهالك لاوجودها على الفالب السالك وشبه القلم بالسفينة حيث اللاء المشبه بالدنيا في قوله تعالى انمامثل الحيوة الدنيا كاء انزلناه اندخل داخل السفينة اعرقها مع اهلها وانكان خا رجها وحولها سيرها واوصلهاالى محله ولذاقال صلى الله عليه وسلم مع المال الصالح للرجل الصالح واختار جاعة من الصوفية واكا ر الملامية لبس العوام وبعضهم لبس اكابر الفخاء تسترالا حوالهم ومناز لهم ويتعدى عاينادى لبس المرقع من الشكابة من الحق الى خلى والى السوال بلسان الحال ومن الطمع في غير المطمع و من المظنة في مرقع الرياء والسمعة ( ومن اصبح يشكو مصيبة نزلت به ) اى بشئ نزل من السماء اوخرج من الارض يؤذيه في نفسه اواهله اوماله ولم يصبر ولم يتحمل و يشكوالى الناس (فانما يشكور به ومن دخل على عنى أ بفتح الغين وكسر النون ضد الفقير وكدنا الجيا بر واصحاب المنا صد (فتضعضع له) اى فتواضع وتذلل واطهر الذل والزلة يقال ضعصعه اى هدمه واذله واحقره ( ذهب ثلثادينه ) لكون قصده لمزخر فات الدنيا وماعندالناس وهو شيُّ ذليل حقَّهِ وماء: . الله خيروايقي ( ومنقراء القرأن فدخل النهر) لعدم رعايته بقراسه فرب تال بلعنه القرأن اولعدم العمل بمضمونه كاقال عليه السلام اكثر منافق ا امتى قرأمها اولبنة ي بايت " " العاد (في عير المين المتاللة هزوا) استهزاء وقال الرازي ي قوله تعالى وال تنحذوا آيا ، الله مزيا الهني ان المستغفر من الذنب اذاكان مصراعلیه اوعلی مثله کان کا ستم ی بآیات لله تال (هبخطعی ابن مسعود)م من اسف و يأتى من تضعصع ﴿ ن اصم كامر (وهمه عيرالله ) وفي رواية لابن النجار في تاريخه من اصبح واكثرهمه وعي المرادهنا (فليسمن آلله) اي لاحظ له في قر به ويحبته

ورضاه وزاد في رواية في شي فافضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الاوقات فن كان همه غيرالله كان مطلبه و بالأعليه واستيحاشك لفقد ما سواه دليل على عدم وسلتك به (وهن اصبح لايهم بالسلين) اي باحوالم (فليسمنهم) اي ليسمن العاملين على منهاجهم وهذا رجل قدراع قبه عن الله فضل في مفاوزة الحيرة والفرح باحوال النفس وبروجها وغياضها وذلك يميت التلب ويعمى عن آرب وينسى الحيامنه ويذهب لذة مرافيته ويليه عن السير، ريانقرب بهن اصحومه تمامالله ويأمر خلقه لاجله وجدقوة تبعثه على كل صعب فيهون و بشرى تغنين سي دره و بشر مزرجيع آلمال قلبه فتدق في جنب ذلك الفرح فالدة اخرج الحافظ ابن عطا بسنده عن العارف الاندلسي كنت ليلة عندالعارف ابن طريف فقدم لناثريدا بحمص فهممنا بالاسل فاعتزل غامسكسنا عن الاكل فقال بلغني الآن ان حصن فلان اخذه العدو واسرمن فيه فلما كأن بعدوقت قال كلواقد فرج الله عنهم فجا الخبر بعده بذلك وقدعد من مقامات الاوليا مشاركة احدهم لمن ملغه انه ضبق اوبلا اومحنة حتى انه يشارك المرأة في الم الطلق والمعاقب في الم الضرب بالمقارع ومقال ان الفضيل بن عياض كان على هذا وصاحب هذا المقام لا تطلع الشمس ولاتغرب الاومدنه ذائب كامه شرب سما (كهب وتعقب وابن النجار عن انسر وابن مسعود) قال المناوى سكت عليه المصنف فاوهم انه صالح وهوغفول عن تشنيع الدهبي على الحاكم بانا اعق بن بشر احد رجاله عدم موثوق واحسب ان الخبر لا، واورد، في الميزان في ترجة اسحق هذامن حديثه المؤمن أصبح كاكامر (صاعمامن عادم يضا) بغيرعاطفة (من شيع جنازة )اى اخبرها واعانها وتبعها وفي رواية وشهد جنازة اى حضرها وصلى عليها (منجعهن في يوم دخل الجنة) وفي رواية هب عن ابي هر يرة من اصبح يوم الجعة صاعاوعادم يضا وشهد جنازه وتصدق بصدقة فتداوجباى فعل فعلا وجبلهه دخول الجنة (طب عن ابن عباس) والده الآتي المرمن اصبح كامر (يوم الجعة صاعًا) وهذاالصومكل بوم اوضمه قبله يوماا وبعده فلا يردحديث خم معن جابرنهي عن صمام يوم الجمعة لان المراد بالنهى تخصيصه بيوم الجمعة صومه (وعادم يضا) مرضى المسلمين قرابة اولاحرا اولا (واطعم مسكينًا ) ابتغا الوجه الله كما قال تعالى و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا (وشيع جنازة ) كامر (لم يتبعه ذنب اربعين سنة) اى ان اتقى الله مع ذلك وامتثل الا وامر واجتنب النواهي (له عد هب ضعيف عن جابر)بن عبدالله قال ابن الجوزى قال لدار قطنى تفرد به عرو بن حزة عن الخليل بن مرة وعرو

مُعْمِف والخليدل قال ابن حبان منكر ﴿ من اصيب ﴾ فعل ماضي مبني للمفعول (عصية )اى بشي يؤذيه في نفسه اواهلااو (في ماله اوجسده وكتمها ) وفي روامة فَكُمْهُا (وَلَمْ يَشَكُّمُ الى الناس كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ تَعَالَ انْ يَغْفُرُلُهُ ) لا يناقضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وارأساه وقول سمد قداشتدبي الوجع يارسول الله وقول عايشة وارأسا و فانه انما قيل على وجه الاخبار لاالشكوى فاذا جد الله ثم اخبر بعلته لم يكن شكوى يخلاف مالواخبر بهاتبرما وتسخطافا لكلمة الواحدة قديثاب عليها وقديعاقب بالنية والقصد (طبعن ابن عباس) قال المنذري لابأس باسناده وقال الهيثمي فيه بقية وهوضعيف انتهى وعده في الميزان في ترجة نقية من جلة ماطعن فيه ﴿ من آصيب ٣ من الناس مصيبة متعدية ( بجده بقدر نصمة ديته) وفي الفقه في النفس الدية وكدافي المان وفي اللسان ان منع النطق اوادا اكثرالحروف وفي الصلب ان منع الجماع وفي الافضه ان منع استمساك البول وفى الذكروفي الحشفة وفى العقل والسمع والبصروفي الشم وفى الذوق وفى اللحية انلم ينبت وفي شعرالرأس وفي الشفتين وفي يدى المرأة وكذافي حلتهاوفي اليدين وفي الرجلين وفي اشفار العينين وفي كل واحد عاهوا ثنان في البدن نصف دية ومماهوار بعة ربعهما وفي كل اصبع من يداور جل عشرة وي كل مفصل منها عمافيه مفصلان نصف عشرها وعمافيه ثلاثة مفاصل ثلثه وفي كل سن عشرها وفي كل عضود هب نفعه ففيه دية وان كان قاعًا كيدشلت وعين ذهبت ضؤها (فعفا كفرعنه نصف سيئاته )جزا وفاقا (وانكان) ما اصيب بقدر بلغ جنايته (ثلثااور بعا) من الدية (فعلى قدرذلك) اى فالعفوعلى قدرذلك والله لايضيع عمل عامل والحاصل من اصيب بجسده ني فتركه لله فلم يأخذ عليه دية ولاارشا كان كفارة لهاى من الصغار (طحم ن ق عن عبادة )ورواه حم عن رجل من الصحابة بسند حسن بلفظ من اصيب في جسده بشي فتركه لله كان كفارة له ﴿ من اضاف ﴾ اى انزل ضيفا والضيف بالفتح مصدرولذا يستوى فيه الواحدوا لجع قال تعالى هل اليك حديث ضيف ابراهيم المكرمين وقديكون يجمع على اضياف وضيوف وضيفان ويقال المرأة ضيف وضيفة واضاف الرجل وضيفه تضييفا اى انزله بهضيفا وضافه ضيفا وضيافة اذانزل عليه ضيفًا وكذا تضيفه (اربعة من المسلين فواساهم ) والمواساة على وزن المباهات الباروالخل والثقل والمؤنة ويقال واساه لغة في اساه وهي لغة ردية والاستيساء الخل والثقل وطلب الغم وتقول استوسيته اذا قلت لهواسني والصواب ان يقال استأسيته وآسيته ( مما يواسي به اهله ) اي يمونهم ( في مطعمهم ومشر بهم وملبسهم كان كعتق رقبة )

كاملة وفيه عظيم فضل ضيف وفى حديث المشكاة منكان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة فابعد ذلك فموصدقة اى معروف انشا فعل والافلا وفي شرح السنة قدصح من عيد الجيد عن ابي شريح قال قال عليه السلام الضما فة ثلاثة ايام وجا ُنزته يوم وليلة قال هذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة وهوان يقرى ثلاثة ايامو يعطى يهما يجوز بهمسافة يوم وليلة ولابد من تقدير مضاف اى زمان جائزته اى ره والطافه يوم وليلة وفى النهاية اى يضاف ثلاثة ايام فتكلف له في اليوم الاول مااتسع له من بروالطا ف و يقدم له في اليوم الثاني وانتالت ماحضر ولايزيد علىعادته ثم يعطيه مابجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة وهوقدز مابجوز به المسافر من منهل الى منهل ( ابو الشيم عن انس ) يأتى من اطع ﴿ من اصبح ﴾ كامر (ينوىلله) اى لوجهه ورضائه ومحبته وامتثال امره (طاعة) له كأدا صلوة وصوم وزكوة وحجوجدوشكرعلى نعمائه واطاعة والديه واولوالامر وتوبة والتزام الامر واجتناب النهي كله (كتب الله له اجر بومه وان عصاه ) لان نية المؤمن خيرمن عمله وفي حديث المشكاة عن عايشة مرفوعا احب الاعمال الى الله ادومها لان النفس تألف بهوتداوم بسبب الاقبال عليه قاله ابن ملك وقال المظهر بهذا الحديث ينكر اهل التصوف ترك الاوراد كاتنكرون ترك الفرأيض استدلوا بحديث ابن عرووعايشة مرفوعا خذوامن الاعمال ماتط قون غانه لاوجه للانكار على رك الاولى على مالا يخفى وقد يوجه بانه ترك الطاعة بغير ضرورة فكانه اعرض عن عبادة المولى فيستحق المقت بخلاف المداوم على الباب حيث يستحق ان يجعل من الاحباب والحاصل ان العمل القليل مع المداومة والمواظبة خيرمن العمل الكثير معترك الرعاية والمحافظة (الديلي عن ابى بكر) سبق النية الصادقة ﴿ من اطاع الله ﴾ اى اتبع امر ويقال اطاعه يطيعه فهومطبع وطاع له يطبع فهوطايع اى اذعن وانقاد والاسم الطاعة ومنه الحديث قالهم طاعولك بذلك وقبل طاع اذااتقاد واطاع اتبع الامر ولم يخالفه والاستطاعة القدرة على الشي وقيل هي استفعال من الطاعة ومنه لاطاعة في معصية يريد طاعة ولاة الامر اذا امروايمافيه معصية كالقتل والقطع ونحوه وقيل معناه ان الطاعة لاتسلم لصاحبها و لانخلص اذاكانت مشوية بالمصية وانماتصح الطاعة وتصلح معاجتماب المعاصي والاولاشبه بمعنى الحديث لانه قدجاء مقيدافي غيره كقوله لاطاعة لمخلوق في معصية الله وفي رواية فى معصية الله ( فقد ذكرالله وان قلت صلوته وصيامه وتلاوته القرأن) وأكثرالروايات

للقرأن وزاد فيرواية وصنعه للخيرفال القرطبي هذا يؤذن بان حقيقة الذكرطاعة الله في امتثال امر ، وتجنب نهيه وقال بعض العارفين هذا يعلك بان اصل الذكر اجابة الحق من حيث اللوازم ( و-ن عص الله علم بذكره وان كثرت صلوته وصيامه وتلاوته للقرآن) بالحارهناوزادفي رواية وصنعه للغيرقال القرطبي لانه كالمستهز والمتهاون وممن آخذآيات الله هزواوة " " ت ت ي وله تعالى ولانتخذوا آيات الله هزوااى لاتتركوا اوامرالله فتكونوا مقصرين لاعبين قال ويدخل فيه الاستغفار من الذنب قولامع الاصرار فعلا وقال غزالى من احب شيئا طمع في تحصيله ومتى طبع كان عبده وهن صار عبده حرا مماسواه خدمته الاكوان واطاعه الانس والجان لان من اطاع الله اطاعه كلي ومن احب الله ولم يخدمه باداء النرائض استخدمه الشيطان التهى ( الحسن بن سفيان طب كرعن واقد ض هب عن ابن ابي عر ان مرسلا) قال المناوى يحتمل انه واقدبن عروبن سعد بن معاذ الانصارى تابعي ثقة فليحرر قال الهيثمي وفيه الهيثم بن جازوه ومتروك وقال السيوطى الحديث حدن ﴿ من اطاعني مَهُ كَامر ( هقد اطاع الله ) هذامقتبس من قوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله (ومن عصاني فقد عصى الله) هذاماً خوذمن قوله تعالى عزوجل ومن يمصى الله ورسوله وان له نارجهنم ( وم يطع ألامر) ظاهره الاطلاق، كن ان التقدير اميرى (فقد اطاعني) اى بطريق القياس لان طاعته من طاعته لكن بشرط ان يأمر بطاعته لابمعصيته كايستفاد من اطاعته فقدقال صلى الله عليه وسلم الماعة لخلوق في وعسية الخالق (ومن يعصى الامير فقد عصاني) في الحديث دلالة على صعة الخلافة والنيابة قيل كانت قريش ومن يليهم من العرب لايعرفون الامارة ولا دينون لغيرر ؤساء قبائلهم للماجاء الاسلام وراب عليهم الامراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة فقال الهم صلى الله عليه وسلم ليعلمهم انطاعتهم مربوطة بطاعته وعصيانهم منوطة بعصيانه ابطيدوا منول عنهم من الامراء (وانما الامام) اى الخليفة اواميره (جنه ) بضراجيم اى كا تس وهوتشبيه بليغ (يقاتل) بصيغة الحجمول (من ورائه) بكسراليم اي من الله (ريتني به) بيان لكونه جنة أي يكون الامير في الحرب قدام الموم الستظهر وأبه ويقانا والقي مكالمترس والاولى ان محمل على جيع الا - واللان الامام يكون ملجأ الله ملمين في - و بجهم داعًا قال قراه و يتق به يان لقوله يقاتل من ورائه والبيان مع المين تفسير لقوله المالامام بعنة قال النووى اى هو كالماتر لانه يمنع العدومن اذي المسلين ويمنع الناس بعضهم من بعض و يحمى بيضة

الاسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أن يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر اهل الفساد وينصر عليهم (فان أمر ) اى الامام ( يتقوى الله وعدل) اى قضى يحكم الله موافقا بشرعه (كان له بذلك) وفي رواية المشكاة فان له بذلك (أجر )وكان افعال تامة وفي رواية اجرابالنصب وهوالظاهراي اجراعظيما (وانقال) في الامر والحكم (بغيره) اى بغيرماذ كرمن العدل والتقوى والعدل وفي نسرح السنة قوله قال اى حكم يقال قال الرجل به اذاحكم به ومنه قيل وهوا لملك الذي ينفذ قوله وحكمه اي حبه واخذ مه ايثار اله وميلا اليه وذلك مثل قولك فلان يقول بالقدرو مااشيه والمعنى انه محيه و يوثر وقال القاضي اى امر عاليس فيه تقوى ولاعدل بدليل انه جعل قسيم فاذاامر بتقوى الله وعدل ويحتمل ان يرادبه القول المطلق اواعم منه وهوما براه و يوثره من قولهم فلان يقول بالقدراى وانرأى غيرذلك واثره قولاكان ليكون مقابلا لقسيم بقطريه وماسدالطرق المخالفة المؤدية الى هيج الفتن المردية (كان عليه) اى وزر اثقيلا (منه) اى من صنيعه ذلك فنهجار ومجرورواماماوقع في نسم المصابيح وبعض نسم المشكاة فان عليه منة بضم الميم وتشديدالنون وتاءالتأنيث فتحربف وتصحيف لانهاالتوه ولاوجه لهاهناقال الطسي كذأ وجدنامنه بحرف الجرن الصحين ونركماب الجبدى وجامع الاصول عد وجدنااكثر المصابيح منه بننديد النون على انه كلة واحدة وهو بصيف غير محتمل لوجه هنا قال القاضي فاتعله منه اي وزره وثقلا وهي في الاصل مشترك بين القوة والضعف قال النووى فيهحث على السمع والطاعة فيجمع الاحوال وسببها اجتماع كلة المسلمن فان الخلاف سبب لفسادا حوالهم في دينهم ودنياهم انهى ويستشيمن جيع الاحوال حال المعصية لمايستفاد من صدرالحديث ولمايأتي في بعض الاحاديث (خمن عن الي هريرة وروى شحم ه صدره الى قوله فقد عصاني) والحديث متفق عليه ومن اطاق الى وسعه والطوق القدرة والطاقة يقال هوفي طوقه اىفي وسعه وطوفه الشيء كلفه اياه (صام ثلاثة الممتتابعات فقدوجب عليه صيام رمضان) فن عبارة عن الصبيان والمراد الحنس الصادق علىه بالذكور والاناث وفي حديث خقال عرلنشوان في رمضان و بلك وصداننا صيام ٤ فضريه اى الحدثمانين سوطا ثم سيره الى الشام وهذا من احسن ما يتعقب مهجل المالكية لان اكثرما يعتمدونه في معارضة الاحاديث دعوى عمل اهل المدسة على خلافها ولاعل يستنداليه اقوى من العمل في عهد عرمع شدة تحريه ورفور الصحابة في زمانه قال لهذا الرجل كيف وصباننا صيام وقال القسطلاني ومذهب الشافعية انهم يؤمرون

٣ جمع صائم منهر

ابه لسبع اذا طاقوا و يضربون على تركه لعشر قياسا على الصلوة ويجبب على عوف العزيزي وهذه الولى أن يأمرهم به ويضربهم على تركه لكن نظر بعضهم في القياس بان الضرب عقو بة فيقتصر فيها محل ورودها وهو مشهور مذهب المالكية فيفرقون بين الصلوة والصيام فيضربون على الصلوة ولا يكلفون على الصيام وهو مذهب المدونة وعن احمد في رواية أنه يجب على من بلغ عشرسنين واطاقه والصحيح من مذهبه عدم وجوبه عليه وعليه جماهير اصحابه لكن يؤمر به اذا اطاقه ويضرب عليه ليعتاده وحيثقلنا بوجوب الصوم على الصبي فاله يعصى بالفطرو بلزمه الامساك والفضاء كالبالغ (ابونعيم عنابي لبيبة) سبق اذااطاق ﴿ من اطرق فرسه \* مسلما عندالشافعية وجوزه مالك والحديث جة عليه وفي حديث الستة واحد عن عربي عي عسب الفعل اي عن بذله منااواجرة وهوضرابه وفحديث ععن بي سعيد نهى عن عسب الفعل وقفير الطعان (فعقبله الفرس) اى تولدله فرساوالعقب بالفتح وكسر القاف ولده وولدولده (كان له كاجرسبعين ورسا )لكن ليس فرسا مهملابل (حل لميها في سبيل الله) اى في الجهاد " لاعلاء كلة الله لان اجره عظيم والله يصاعف لن يشاء (فان لم يعقب) اى لم يولد له فرس فهد الاعارة ركان له كاجرفرس يحمل عليها في سبيل الله ) وميه حث في الاعارة والقرض و عضاء حاجة الناس (حم حبطب عن الى كبشة ) سيأتى بحث ﴿ من اطعم اخاه ﴾ في الدين (من الحبر حتى يشبعه) والشبع الاكل الى ان لاحاجة له يقال شبع خبر أولجاومن خبزولم ورجل شبعان وامرأة شبعي واشبعه من الجوع واشبع الثوب من الصبع والمتشبع المترين وعدى شبعه بالضم من طعام اى قدر مايشبع به مرة (وسقاه من الماءحتى يرويه) روی بروی ریافه و ریان ضد عطشان ( بعده الله من النار ) ای بار الخلود التی اعدت للكاهرين ٤ للاخبار الدالة على انطائعة من العصاة يعذبون (سبع خنادق كلخندق) بالرفع (مسيرة سبعمائة عام) وكان فضل الله عظيما وفي حديث هب عن ابي هريرة من اطعم اخاه المسلم نهوته حرمه الله على المار وفي حديث حل عن ابي سعيد من اطعم مسلاجايعا اطعمه الله من تمارا لحنة وزاد الوالشيخ في روايته ومن كسى مؤمنا عاريا كساه الله من خضر الجنة واستبرقها ومن سقا مؤمنا على ظمأ سقاه الله من ارحيق المختوم يوم القيمة انتهى بنصه وفي حديث طبعن سلمان الفارسي من اطعم مريضا مهوته اطعمه الله من عارالجنة وذلك كان جزا وفاقا ويظهران الكلام فيما اذا لم يعلم ان ذلك يضركثيره وقليله

مجرمة علىكل مسلم مُ فَالْطُاهِرَانُ المُرَادُ عَلَى الذى استحق التعذيب بهاعلي ذنب وهذا ﴾ الفعل كفارتة ٰو يمكن حل على ان هذا الفعل علامة على حسن الخاتمة والله اعلم عزدنيه عد

٤ مكذا بينة الاءة وظاهرقوله نار الخلود الىاخره يوهيمقربهذا العامل الى غيرنار الخلود فلاسقي فائدة الاطعام والسقي فحينئذ يرادالاللاق ومن النار

بالمريض فان كان ضره كثيره طعمه االقليل (نطب كهب والخرائطي عن ابن عرو) ولفظ لنهمدمابين خندقين مسيرة خمسمائة عام اىسنة هومن اطعمؤمنا كاي واحدامن المؤمنين حراكان اوعلوكاذكرااوانثي (حتى يشبعه من سغب ) المحتين اى من جوع (ادخله الله بالمن الواد الحنة لا يدخله الامن كان مثله )في الاطعام والسعى وفي حديث طبعن عبد الله بن الحارث اطعموا الطعام وافشوا السلام تورثوا الجنان اى اعلنوه بينكم ايما المسلمون بان تسلوا على من لقيتموه من المسلين وان تطعموا عن تضيفوه ومن يضطر ويجيع تورث الجنان اى فعلكم ذلك ومداومتكم عليه يورنكم دخول الجنة مع فضل الله تعالى (طب عن معاذ ) سبق بحثه ورواه الديلي عن عبدالله بن جراد بلفظ من اطع كبدا جايعه طعمه الله من اطب طعام الجنة ومن برد كبداعطشاه ٤ سقاه الله وارواه من سراب الجنة ومن عطشانه نسينه م اطعمه الله كاى من ارادان بأكل (طعامًا) من فضل الله من غيرابن (فليقل اللهم بارك لنافيه) اى افض بركات الدين والدنيا أوادم ما اعطيت من البركة والزيادة والنماء وكثرة الخير (واطعمنا خيرامنه) قال المناوى من طعام الجنة اواعم (ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لذ فيه وزدنا منه) ولايقل خيرامندلانه ليسنى في الاطعمة خيرامنه ( مانه ليس شي يجزى ) بضم الياء وكسر الزاء بغير همزة في القريش وبهمزة في غيرهم اي يكني في دفع الجوع والعطش معا (من الطعام والشراب) اى من جنس المأكول والشروب (غيراللين) بالرفع على انه بدل من الضمير في بجرئ و بجوز نصبه على الاستناء وفي رواية المشكاة الا اللين وفي سرح الطبي قال الحطابي قوله فانه ليس ني بجرى هذا لفظ مسدد وهو الذي روى عنه ابود اود هذا الحديث في الشمائل (حم مت وابن سعد عن ابن عباس ) قال حسن وفي شرح الشمائل ولفظه عن ابن عباس قال دخلت معرسول الله صلى الله عليه وملم انا وخالد بن الوليد على ميمونة فجائتنا باناءمن لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واناعلى عينه وخالدعن شماله فقال لى الشر بة لك فان شتت آثرت به خالدافقلت ماكنت لاوثر على سورك احدائم قال رسول الله من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنافيه واطعمنا خيرامنه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنافيه وزدنامنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسسى يجزى مكان الطعام مالشراب غيراللبن انتهى وسبق إذا اكل ﴿ من اطلع ﴾ أي نظر يقال طا لعت الشيم أي اطلعت عليه واطلعتك طلعة اى حقيقة واطلع على باطن وهو افتعل وطالع بكنه وطالع الشيء اى اطلع عليه (في كتاب آخيه) اى في الدين (بغير امره )وفي رواية الجامع بغير اذته

( وفكاتما اطلع في النار) أي فكا تما ينظر إلى ما يوجب عليه دخول النار قال المناوى أي ذلك يقربه منهاويدنيه من الاشراف عليهاليقع فيهافهو حرأم شديدالتحريم وقيل معناه فكانما ينظر الى ما يوجب عليه النار ويحتمل انه اراد عقو مة البصر لان الجناية منه كايعاقب السمع اذااستمع الى حديث قوم وهم له كارهون قال ابن الاثير وهذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سروامانة يكره صاحبه ان يطلع عليه وقبل عام في كل كتاب (طبعن ابن عباس) قال السبوطى حسن ﴿ من اطلع ﴿ كامر (في بيت قوم بغيراذ نهم) اى نظر فى بيت الى مايقصد اهل البيت ستره من نحوشق باب اوكوة وكان الباب غير مفتوح (فقد حل ) لم يقل وجب اشارة الى انه خرج مخرج التعزير لاالحد ذكره القرطبي ( لَهُمْ أَنْ يَفْقُوا عَيْنَهُ ) اي يرموه بشيَّ فيفقوا عينه انلم يندفع الابذلك وتهدر عين الناظرين فلادية ولاقصاص عندالشافعي والجمهور وقال الحنفية يضمنها لان النظر ليس فوق الدخول والدخول لابوجبه واوجب المالكة القصاص وقالوا لابجوز قصد العين ولاغيرها لان المعصية لاتدفع بالمعصية واجاب الجمهور بان المأذون فيه اذائبت الاذن لايسمى معصية وانكان الفعل لوتجرد عن ذلك السبب يسماها ولهذا قال القرطبي الانصاف جلاف ماقاله اصحابه وقد اتفقوا على جواز الصايل ولواني على النفس ولو بغير السبب المذكور وهذا منه مع ثبوت النص فيه وليس مع النص قياس وهل يلحق الاستماع بالنظروجهان اصحمهما لالان النظر اشد واشمل قوله اطلعكل مطلع كيف كان ومناى جهة كانت من باب اوغيره الى العورة أوغيرهاذكره القرطى تنبيه هذا الحديث يتنا ولالاناث ولمونظرت امرأة في بيت اجنبي جازرميها على الاصح بناء على الاصمح أن من الشرطية تتناول الاناث وفيل لايجوز بناء على أن من يختص بالذكورووجه بان المرأة لايسترمنها ي (جم م عن ابي هريرة) وفي الباب ابوامامة وغيره ﴿ مَنْ اطْلَ ﴾ اى ادام ظله وستربه (رأس غازا ظله الله عزوجل يوم القيمة ) وفي حديث المشكاةعن ابى امامة مرفوعا افضل الصدقات ظل فسطاط اى خيمة عظيمة كبيرة اوصغيرة وفي الفائق ضرب من الابنية في السفر دون السرادق وفي التهذيب الفسطاط بيت من شعر (ومن جهزغازيا في سبيل الله ) لاعلاء كلة الله وهو تشديد الهاء اي هيأ اسباب سفره من الاسلمة والخيول والماكول وغيرها في الجهادحتي يستقل (بجهازه كان مثل آجره) كانه غزامعه (حتى يموت او يرجع) وكذلك من اخلف غازيااى قام مقامه بعده وصار خلفاله برعاية امور مفي اهله قال القاضي يقال خلفه في اهله اذاقام مقامه بعده في اصلاح

صحابنا نسيخهم

جالني ومحافظة امرهماى من تولى امر الفازى وناب منابه في مراعاة اهله زمان غيبته شاركه في الثواب لان نزاع الغازى له واشتغاله به بسبب قيامه بامر عياله فكانه مسيب عن فعله كايؤيدبه حديث المشكاة عن زيدبن خالدم فوعا من جهزغازيا في سبيل الله فقد غزاومن اخلف غاز يافقدغزا (ومن بني مسجدا) اى معبدافيتناول معبدالكفرة ميكون قوله (يذكر فيه اسم الله) لاخراج ما بني لغيرالله كالاصنام والوثن واللات والعزى قاله ابن ملك والاظهران يكون المسجدعلي بابه ويكون القيد لاخراج مابني للرياء والسمعة ولذا قيل من كتب اسمه على بنائه دلذلك منه على عدم اخلاصه وقال اب جروه وظاهر مالم يقصد بكتابة اسمه نحوالدعاء والترحم وفيه ان الدعاء والترجم بحصل مجلا ومبهما فلايحتاج الى تعيين الاسم (بني الله له بيتاً) وفي رواية مثله زيادة (في الجنة) فال الطبيي التنكير في مسجداللتقلبل وفى بيتا للنكشير والتعظيم ليوافق ماوردمن بنىلله ولوكمفعص فطاة الحديث انتهى وليكون اشارة الى زيادة المتو بهكة وكيفية لئلا يردعليه قوله تعالى منجا بالحسنة فله عشرا مثالها قال صاحب الروضة في فناواه محتمل ان يكون بيتا فضلة على بيوت الجنة كفضل المسجدعل يوت الدياوان يكون معناه مثله في مسمى البيت واماالصفة في السعة والرايحة والزينة بمالاء ين رأت ولا الااذن سمعت ولاخطر على فلب بشركذا قاله السيد عن الازهار (جم ع حب القص و العدبي عن عر) سياتي من جهز وون بي مسجداوف رواية ابن ماجة من جهزغاز ياحتى بستقل كان لهمثل اجره حتى بموت او برجع ومن اعان من العون وهوا لنصرة يقال اعانه وعاونه واستعان به بمعنى وفي الدعام رباعني ولا تعن على وتعا ون القوم اعان بعضهم دعضا (مجاهد افي سبيل الله) على مؤن عزوه او اخلافه في اهد بخيراو بحوذ لك (او) اعان (غارما في عسرته) أي مديونا في وقت ضيقه (او) اعان (مكاتبافىرقيته)اى فى كمها بحوادا، بعض النجوم عنه اوالشفاعةله (اظلهاللهمن) حرالشمس عند دنوها من رؤس الخلائق يوم القيمة (في ظله) اي في ظل عرشه كاتشهدله النظائر المارة (يوم لاظل الاظله) اكراماله وجزاء عافعل واضاف الظل اليه للتشريف (مم عطبائق ض وعبد بن حيدعن سهل بنجبير) وفي الجامع سهل بن حنيف وهو الاصبح وحديثه حسن ومن اعان كامر (على دم امرع) اى على قتل موحد (مسلم ولو بشطركلة) والنطرالجانب والنصف والجزء والناحية قال المناوى نحواق من القتل (كتب) منى للمفعول (بن عنه يوم القيمة آيس من رحمة الله) كناية عن كونه كافرا اذلا يأس من روح الله الا القوم الكافرون وقد يقال بعمومه ويكمون

المراد يستمر هذا حاله يطهر من ذنبه بنارالحجيم فإذا طهر منه زال بأسه و ادركته الرجمة فاخرج من دار النقمة واسكن دارالنعمة وذلك لان القتل اخطر الاشياء شرعا و اقبحه عقلا لان الانسان مجبول على محبة بقاء الصورة الانسانية الخلوقة في احسن تقويم قال وذلك وعبدشديدلم يرابلغ منه (حبعن انعمر) ورواه وعن ابي هريرة بلفظ من اعان على قتل مؤمن بشطر كلة لتى الله مكتوب بين عينيه آيس من رجة الله ورواه عن الى هريرة اجد باللفظ المذكور ويأتي من مشي المومن اعان ك كامر (على خصومة او يعين على ظلم) ولفظرواية الحاكم بغير حق (لم يزل في سخطالله) اىغضبه الشديد (حتى بنزع) اى يقلع عاهوعليه من الاعامة وهذا وعيد شديد نفيد انهذآكيرة ولذاعده الذهبي من الكبيرة وفي حديث كرعن ابن مسعود من اعان ظالما سلطه الله عليه و ذلك مصداق قوله تعالى وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا (ك ٠ والرامهرمنى عن ابن عر) قال ك صبح واقر والذهبي في التلخيص وقال في الكبائر صحيح وروا وعنه ايضا الطبراني باللفظ المذكورقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ﴿ من اعال م كامر (ظالما) ولفظرواية الحاكم باطلابدل ظالما رليدحس) بضم اوله وكسرالحاءاى يبطل من دحضت جمته بطلت (بباطله) اى بسدب ما ارتكبه من الباطل (حقافقد رئت منه ذمة الله وذمة رسوله ) اي عهده وامانه لان لكل احدعهدا بالحفظ والكلاءة واذافعل ماحرم علمه اوخالف ماامر به خذاته ذمة الله (خطك) في الاحكام (وتعقب) من حديث سلمان التبي عن حنش عن عكرمة (عن آبن عباس) قال ك صحيح واقره الذهبي ﴿ من آعان ﴾ كامر ( مسلم كلمة ) طية اوذي شفاعة اوموعظة اونصم ( آومشي له خطوة) لحاجته الشرعية (حشره الله عزوجل يوم القيمة مع الاساء) فعسن أولئك رفيقا (والرسل آمناً) من الفزع الاكروالاهم الوالفضاحات وما بعدها من العقومة والعذاب (واصلام على ذلك آجرسبعين شميد اقتلوا في سبيل الله) وفي حديث المشكاة عن الى موسى مر فوعاانه كان اذااتاه السائل اوصاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ماشا والمعنى اذاعرض صاحب حاجة حاجته على اشفعواله فالكم اذاشفعتم له الى حصل لكم بتلك الشفاعة اجرسوا قبلت شفاعتكم اولم يقبل فالكل بتقديرالله اى انقضيت ماجة شفاعتكم له فهو بتقدير الله وانلم اقض فهوايضا بتقدير الله وفيه تلميح وتلويح الىقوله تعالى ماادري مايفعل بي ولابكم وقال النووي اجموا على تحريم الشفاعة فالحدود بعدبلوغها الى الامام واماقبله فقد احازالشفاعة فيه اكترالعلماء أذالم يكن

المشفوع فبهصاحب سرواذي للناس وامأ المعاصي التي لاحدفها والواجب التعر يرفيجوز الشفاعة والتشفع فيهاسوا بلغت الاامام املائم الشفاعة فيهامستحبة اذالم بكن المشفوع فيه موذیا و سریرا ( کرعن ا ن عر )سیأتی من مشی بحثه ﴿ من اعان کیام (مؤمناعلی طاجته ) اى من سعى على قضاء طاجة اخيه (وهب الله له ثلاثا وسيد من رحة يصلح الله) من الاصلاح (له دنياه ) وقد وردفي رواية مسلم عن الى هريرة ولفظه والله في عون العبد ماكان العبدفي عون اخيه وفيه تنبيه على فسيلة عون الاخ على اموره واشارة الى ان المكافأة عليها مجنسهامن العناية الازلية سواء كان بقلبه او بدنه او بهمالرفع المضار اوجذب المنافع (واخرله اثنين وسبعين رحة مدخورة) من الادخار وهوا الذخر (في درجات الحنة) لان الخلق كلم عيال الله وتنفيس الكرب وقضاء الحوايج احسان لهم وترق في مقصده وقدقال تعالى هل جزاءالا حسان الاالاحسان وليس هذامنا فيالقوله تعالى من جاءبالحسنة فلهعشرامثالهالماوردمن انهاتجازي عثلها وضعفه اليعشرة اليمائة اليسبعمائة اليغبر حساب على ان كرمة من 5 ب يوم القيمة تساوى عشيراا وآكثر من كرب الدنياويدل عليه تنوين التعظيم والحاصل ان المضاعفة اما في الكمية او الكيفية (ابو الفتيان في فضائل السلطان عن ابن سعيد عن اله) ويأتي من مشي ومن قضي ﴿ من اعتَقَ رَقْبِهُ ﴾ قال الحرالي هي ما اله الرق من غي ادم فالمراد الرقبة المسترقة التي راد صكم ابالعتق (مسلمة) و في رواية سليمة وفي اخرى مؤمنة وخصهالاخراج الكافروتنويها بزيادة فضل عتق المؤمن هكذا قاله البعض لكن اخذ بعضهم بالنفهوم فقال لا خكران في عتق الكافر فضلا لكن لا يترتب عليه ذلك (اعتق الله) اى أي الله وذكر ملفظ الاعتاق للمشاكلة ( مكل عضومنها عضوامن اعضالة من النار) نارجهنم (حتى بعتق ورحه مفرجه) خص الفرج بالذكر لكونه محل اكبرالكيا ربعد الشرك كقولهم مات الناس حتى الكرام قال العراقي حرف الغاية في قوله حتى يحتمل ان يكون الغاية للاعلى والادني فان الغاية تستعمل في كل منهما في عتمل ان راد الادني لشرف اعضاء العيادة عليه كالحية واليدين ونحوذلك ويحتمل ان يرالاعلى افغان - فظه اشدعلى النفس واخذا اامن الخبرندب اعتاق كامل الاعضاء تحقيقا للمقاملة ولهذا قبل بندب ان الذكرذكروالانفي \*انئى تنبيه اخبرالنبى بان الله يعتق فرج المعتق بثواب فرح المعتق ولا يتعلق بالفرج ذنب الانحوالزنا وذلك قسمان مباسرة فيما دون الفرج اوفيه من غيرا يلاج كال الحشفة الثاني ايلاجها والاول صغأبر تكفرها الحسنات اجاعا والثابي كبأبر لايكمفرها الاالتوية فيحتمل حل الحديث على الاول ويحتمل ان للعتق حظا في الموازن ليس لغيره وظاهره

تكفيرالكيا برلكونه اشق من غيره من العبادات (خم حمت حب عن ابي هريرة طب عن سهل بنسعد (طبعن ابن عباس حمطب عن ابي موسى ) وفيه بقية ومسلمة بن على وهوالشامى قال الذهي قال الدارفطني متروك وعثمان بنعطاء ضعفه الدار قطني ﴿ من اعتق ﴾ كامر ( سركا ) بكسر الشين اى نصيباله قليلاكان اوكتبرا ( في عبد ) اى ذكراواني قال تعالى ان كل من في السموات والارض الاآتى الرجان عدافاته متناول الذكر و الانثى قطعا والمراد العبد المشترك بينه و بين آخر ( فكان له ) اى الذي اعتق ( ما ل يبلغ ثمن العيد ) وفي رواية وكان لهمايبلغ ثمنه اى ثمن بقية العبد اما حصته فهوموسربها لملكه لهافتعتق علىكل قال اصحابا وغيرهم ويصرف فهمن بقية العبد جيعماياعف الدين فيباع مسكنه وخادمه وكلمافضل عن قوت يومه وقوت من تلزمه مفقته ودست توب يلبسه وسكني بومه والمراد بالثمن هناالقيمة لان الثمن مااشتريت مهالعين واللازم هناالقيمة لاالثمن (قوم العبد) اي كله (علمه قيمة عدل )نصب على المفعول المطلق والعدل بالفتح في العين اى فيمة استواء لازيادة فيها ولانقص (فاعطى سركاءه حصصهم) بكسرالحاء المهملة اى حصهم و نصبهم ( وعتق عليه العبد ) كله بعضه بالاعتاق وبعضه بالسراية ونقاس الموسر معض أليات على الموسر بكله في السراية الله وقبل لايسري افتصار اعلى الوارد في الحديث (والا) اى وانلميكن له مال بلغ تمنه (فقدعتق) وفي روابه فاعتى (منه) اى من العبد (ماعتق) اى القدار الذيعتقه فقطوعين عنقفي الموضعين ونتوحه والاى ذرعتى بضهاوكسرالفوقية وجوزه الداودي وتعقبه السفاقسي بانهلم بقل عيره وانمايقال عتق بالفتح واعتق بالضم في الممزة ولايعرف عتق بضم العين لان الفعل لا زم غيرمتعد وفي حديث خ عن الى هر رة من اعتق شقيصا من عملوكه فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك فية عدل غماستسعى غيرمشقوق عليه اى مشددعليه في الاكتساب اذا عجزولم يذكر بعص الرواة السعادة فقيل هي مدرجة في الحديث من قول قتادة لست من كلامه صلى الله عليه وسلم وبذلك صرح النسائى وغيره والقول بالسعماية مذهب ابى حنيفة وخالفه صاحباه والجمهور (مالك عبحم خ دتن وعناين عر) وفي رواية خمن اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النارحتي فرجه بفرجه ﴿ من اعتقد ﴾ اي عقدوالاعتقاد العقدة وربطالقلب وتمكنه علىسئ بقال اعتقد كذااى عقدعليه القلب واول ربط قلب (لواء ضلالة) وسبه اتباع الهوى والاحتماد على العقل والاعجاب

ا بالرأى قال الله تعالى فلا تتبعوا الهوى ان تعد لوا وقال ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال ومن اضل عن اتبع هواه (اوكتم علا )سيأتي حديث عدعن ابن مسعود من كتم علاعن اهله الحم يوم القيمة لجامامن نار (اواعان ظالما) وفي حديث كرعن ابن مسعود من اعان ظالما سلطه عليه وذلك مصداق قوله تعالى وكذلك بولى بعض الظالمين بعضا كمامر (وهو يعلم الهظالم فقد برى ) وفي رواية فقد خرج (من الاسلام) هذا مسوق للزجر والتهديد والتهويل اوالمراد خرج من طريق المسلمين اوالمراد ان استحل الظلم اوالمعاونة عليه (ابن الجوزي في العلل عن عروبن عبسة) وفي رواية طبضعن اوس بنسرحبيل منمشى معظالم ليعينه وهو يعلم انهظالم فقدخرجمن الاسلام ﴿من اعرض ﴾ اى ترك ولم يلتفت (عن صاحب بدعة )وهي خلاف اهل السنة اعتقادا وعملا وقولا وهذا معنى ماقالوا البدعة في الشريعة احداث مالم يكن في عمد النبي صلى الله عليه وسلم وعن زين العرب البدعة مااحدث على غيرقياس اصل من اصول الدين وعن المروى البدعة الرأى الذي لم بكن له من الكتاب ولامن السنة سند طاهر اوخني مستنبط وقيل عن الفقهة الممنوعة ما يكون مخالفا لسنة اولحكمة مشروعية سنة فالبدعة الحسنة لابد انتكون على اصل وسندظاهرا وخني اونستنبط (بغضاله) اى لا مخصه وتنفره من قبله (ملا الله قليه امنا ) اى امانا من كل دهشة وخوف مخلوف (واعانا) صادعًا يترقى الى ذروة اليقين (ومن انته ) اى زجر ومنع من اهوائه (صاحب بدعة آمنه الله تعالى يوم الفزع الاكبر) وهو اهوال القيمة وشدة العرصاة وشدة حرائشمس وطول المكث وهجوم جهنم (ومن اهان) اي احقر واذل (صاحب بدعة رفعه في الجنة مائة درجة ) لان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين في أيمانه و بغضه بهمشرف ورفعة للشرع والاسلام فيعطى له جزا وفاقا (ومن سلم على صاحب بدعة او لقبه بالبشير واستقبله عا يسره فقد استخف عا انزل على محمد) وهذاته ديدوز جروتهو يل اوالمرا دباهل البدعة الذبن تكون مؤدى معتقداتهم كفرا متفقا عليه (خطعن ابن عر) سبق من ارعب ﴿ من اعتكف ﴾ سبق في المعتكف محده (عشرافي رمضان) اي عشرامن الايام بليالها قال المناوي و محتمل عشرا من الليالي فقط (كَانَ كَجِتِينَ وعَرتينَ) أي يعدلهما في الثوابُ وهذا ورد على منهج الترغيب في الاعتكاف لما فيه من عكوف القلب على الحق والخلوة به والانقطاع من الناس والاشتغال بالمولى وحده بحيث يصيرهمه كله به و خطراته كلها بذكره فيصير

انسه بالله بدلاعن انسه بالخلق ( هب وضعفه و الديلي عن على بن الحسين) بنعلى (عن آبيه ) على بن ابي طالب ﴿ من اغات ﴾ والغوث والغواثة طلب المدد يقال غوث تغويثا اذا قال ياغوثاه فاستغاثه و اغاثه اى اخلصه وامده (ملهوفا) أى مكرو باوهوشامل للمظلوم والعاجز (كتب الله له ثلاثا وسيعين مغفرة) والتنوين للتعظيم والتشريف (منها واحدة فيها صلاح امركه) اى في الدنيا والاخرة (واثنتان وسبعون درجاتله) وفي رواية الجامع وثنتان وسبعون له درجات يوم القيمة ( عندالله يوم القيمة ) وفيه ترغيب عظيم في الاغاثة والاعانة وقال بعضهم فضائل الاغاثة لاتسع سانه في السطور فانه يطلق في سأتر الاحوال والازمان والقضايا ( خفي تاريخه وابن ابي الدنيا فيقضا الحوايج عق والخرائطي خط كرعن أنس ) وقال ان الحوزي لاه و تعقبه السبوطى بان له شاهدا ﴿ من اغبرت ﴾ بتشديد الراء من الافعلال ( قدماه ) أى اصابهما غبار اوصارتاذا غبار والمراد المشي (في مل الله) اى في طربق يطال فها رضي الله فشمل طريق الجهاد وطلب العلم وحضورا لجماعة والحجو غيرذلك لانه اسم جنس مضاف يفيد العموم الاان المتبار من النصوص في سبل الله الجهاد (حرمه الله) كله (على النار) ابلغ من ادخله الجنة واذا كان ذافي ضارقدميه فكمف من مذل نفسه فقاتل فقتل في سيل الله فيه تنبه على فضيلة المشى على الاقدام للطاعات وانه من الاعال الرابجة التي يستوجب العبديها معالى الدرجات في الفردوس الاعلى (حمخ) في الصلوة والجهاد وفيه قصة (ت نحب عن الى عبسة) وفي الجامع عبس نفتح العين المهملة وسكون الموحدة التهى وهو عبد الرجان بنجبر بفتم الحيم (طحم ع حب عن جار) ورواهم طبايضاعن مالك بنعبدالله الشعمي وفي رواية كرعن الى بكر الصديق وابن زنجويه والبزارو عويه عنه من اعبرت قدماه في سسل الله حرمهما الله على الناروفي رواية حم ط ق كروالباوردى عن رحل من اعبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ﴿ من من اعتاب ﴾ والغيبة ذكراخاك بمايكره يأتي بحثه في الحديث الآتي (اخاه) في الدين (المسلم فاستغفر يعني له فاهما كفارة) اي بعد تحقق التو بة وفي حديث المشكلة عن انس مر فوعاات من كفارة الغيبة انتستغفران اغتبته يقول اللهم اغفرلنا ولهاى اذاكانو اجاعة يقول لنا اولنا يامعشم المسلين عوماوله اىلن اغتبته خصوصا والظاهران هدا اذا لم تصل الغية الله واما اذا وصلت اليه فلابد من الا تحلل بان يخبرصاحها بما قال فيه و يتحللها منه فان تعذر ذلك فليعزم على أنه متى وحده تحلل منه فأذا حلله سقط عنه ماوجب عليه له

من الحق فاعجز عن ذلك كله فان كان صاحب الغيبة ميتا اوغاً بامثلا فليستغفر الله تعالى والبرجو من فضله وكرمه ان يرصى خصمه فانه جوادكريم وفي روضة العلماسئلت مجدا فقلتله اذاتاب صاحب الغيبة قبل وصولهاالي المغتاب عنه هل تنفعه تو بته قال نع تنفعه توبته فانه تاب قبل ان يصير الذنب ذنبا يتعلق به حق العبدة اللانها تصير ذنبا اذا بلغت اليه قلت فان بلغت اليه بعد تو بته قال لا تبطل تو ته مل يعفرالله لهما جعما المغتاب بالتوبة والمغتاب عنه بما لحقه من المشقة قلت او بما حصلله من المغفرة قال لانه كريم ولايجمل من كرمه رداو مته بعدقبولها بل يعفو عنه جيعا قلت فيه انه تحمل ان يكون قبول توبته موقوفا على عدم تحقيق وصولهااليه وحصول مشقته وقال الفقيه ابوالليث قدتكلم الناس في تو مة المغتابين هل بجوز من غير ان يستحل من صاحبه قال بعضهم بجوز وقال البعض لايجوزوهوعند ناعلى وجهين احدهما انكار ذلك القول قدبلغ الى الذي اغتابه فتوسه ان يستحل منه وانلم يبلغ فيستغفر ويضمران لايعود لمثله التهي وهل يكفيه ان يقول اغتبتك فاجعلني في حل ام لابد ان بين ما اغتاب قال بعض علماننا فى الغيبة لا يعلم بهابل يستغفرالله له ان علم ان اعلامه يشير متنة ويدل عليه ما هو المقرر فى الاصول ان الابراء عن الحقوق المجهول جائز عندنا ثم اعلم اله يستحب لصاحب الغيبة ان يبرأ منها ليخلص اخابه من المعصية ويفوزهونعظيم أواب الله في العفووفي القنية تصافح الخصمين لاحل العذر وقال النووى رأيت في فتاوى الطحاوى انه يكفي الندم والاستغفار فى الغيبة وان بلغت فالطريق ان يأتى المغتاب ويستحل منه فان تعذر لموته اولغيته البعيدة استغفراللهام لادان يتبين مااغتابه فه وجهان لاصحاب الشافع احدهما يشترط بان اراء من غيربيان لم يصم كالوابراء عن مجهول وثانهما لايشترط لان هذاما مسام فيه يخلاف الملوالاول اظمؤلان الانسان قديسمع العفوعن غيبة دون غيبته وقال ابوحا مدسبيل المعتذران ببالغ فى الثناء عليه والتود داليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطب كان اعتذار ، وتودد ، حسنة محسومة له فيتقابل سماسيئة الغيمة في القيمة (خطف المتفق والمفترق عن سهل بن سعد) وفيه سليمان بن عروالمخعى لا، وسبق الغيمة ﴿ من اعلق باله مج اى منع من الدخول (دون ذوى الفقر والحاجة) اى امتنع من الامصاء عنداحتياجهم اليه وعرض شكايتهم عليه وفقرهم ومسكنتهم ومسألتهم لديه يعنى احتقارابهم وعدم مبالاتهم (اغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء) اى ابعده ومنعه عما يبغيه من الامور الدينية او الدنيوية فلا يجد سبلا الىحاجة منحاجة الضرورة ويؤيده مارواه الطبراني عن ان عرمر فوعا من ولى شيًّا

من امور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوا يجهم وفي حديث المشكاة عن عرو بنمرة انه يقول لمعوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من امر السلين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللهدون حاجته وخلته وفقرهقال القاضي المراد باحتجاب الوالى ان يمنع ارباب الحوايج والمهمات ان يدخلوا فيعرضوهاله ويعسرعلهم انهارها واحتجاب الله انلاجيب دعوته ويخيب اماله والفرق مين الحاجة والفقر والخلة انالخاجة مايهتم بهالانسان وانلم يبلغ حدالضرورة محيث اولم محصل لاختل به امره والخلة ماكان كذلكمأ خوذةمن الخلل ولكن ربمالم ببلغ حدالاضطرار بحيث لولم يهجد لامتنع التعيش والفقرهوالاضطرارالى مالاعكن التعيش دونه مأخوذ من الفقار كانه كسر فقاره ولذلك فسرالفقير بالذي لانبي له اصلاواستعاذر سول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر انتهى والاظهر ان الالفاظ متقار بة وانماذ كرهنا للتأكد والمبالغة وقال المظنمر يعني من الحتجب دون حاجة الناس وخلتهم فعل اللهبه يوم القيمة مافعل بالمسلين قال الطبيي واعل هذا الوجه اعنى التقييد بيوم القيمة ارجح لان الترقي في قوله حاجته وخلته وفقره فيشان الملوك والسلاطين يوزن بسدباب فوزهم بمطالبهم ونجاح حوايجهم بالكلية والبسرالافي العقبى ونحوه قوله تعالى كلاانهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون تغليظا عليهم وتسديدا ولماكان جزا المتسطين بوم القيمه الكون على منابرمن نورعلي عين الرجان كان جزاء القاسطين البعد والاحتجاب عنهم والاقناء عن مباغيهم (كرعن ابي مريم ) يأتي من ولي ﴿ من اغتسل يوم الجعه ﴾ اي لها في وقت غسلها وهومن الفيجر الى الزوال ( أُخْرَجَهُ الله منّ ذنو به )اى الصغائر واما الكيائر فيالتو به كامر (ثم قبل آبه استأنف آلعمل) وهذاما اجتنب الكبائروفي رواية وكان في طهارة اي من الساعة التي سلى فهاالجعة اومن وقت الغسل الى الجعة الاخرى والمرادبا اطهارة للعنوية وهذا تنبيه على عظيم فضل الغسل لها (الديلي عن ابن عر) ورواه كفي الجعة من حديث هارون بن مسلم العجلى عن ابن عن يحيى ابن عبدالله بن قتادة عن ابن قتادة قال عبدالله دخل على إبى وانااعتسل يوم الجمعة فقال غسل جنابة اوللجمعة قلت من جنابة قال اعدعسلا آحر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجعة كان في طهارة الى الجعة الاخرى قال العلى سرطهما وهارون بصرى ثقة يفرد عنه سريح بن يوس ومرغسل يوم الجمعة ﴿ من اعتب الله مجمول اعتاب عنده اخوه ) في الدين (السلم فلم ينصر وهو) حالية ( يستطيع نصره اذله الله تعالى في الدنيا والاخرة) اى خذله بسبب

تركه نصرة اخيهمع قدرته عليه لتركه واللنصر وخذلانه ان يدركه بسخطه او يقابله بعقوبة قال النووى والغيبة ذكر الانسان بمايكره بلفظ اوكتابة أورمن اواشارة عين اورأس اويد وضابطه كلا افتهمت به غيرك نقص مسلم فهوغيبة ومنه المحاكاة بانقال عشى معارجا اومطأ طيا اوغيرذلك من الهيئات مريدا حكاية من ينقصه فكل ذلك حرام بحسب انكاره بلاخلاف قال ومنه ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه قائل قال فلان مربدا تنقيصه والشناعة عليه فهوحرام فاناراد يان غلطه لئلا بقلد اويان ضعفه في العلم لئلا يغتربه فليس بغيبة بل نصيحة واجبة قال ومن ذلك غيبة المتفقهين فى المتعبدين فانهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كايفهم بالتصريح فيقال لاحدهم كيف حال فلان فيقولون الله يصلحناالله يغفر لناالله يصلحه نسأل الله العافية الله متوب عليناومااشبه ذلك ممايفهم تنقصه فكلذلك غيبة محرمة وكأيحرم على المغتاب يحرم على السامع سماعها واقرارها فيلزم السامع نهيه ان لم يخف ضررا فان خافه لزمه الانكار يقلبه ومفارقة المجلس ( ابن ابي الدنيا ) في كتاب ذم الغيبة (عن انس) قال السيوطي حسن وقال المندري اسائيدضعيفة ورواه عنه ايضا البغوي في السنة والحارث بن ابي اسامة مر الغية ﴿ مَنْ اعلَقَ بِانَّه ﴾ كامر عبارة عن الاحتجاب وتصب الحجاب اوكناية عن الامتناع عن قصاء مقصود المحتاجين بالباب (دون ذوى الحاجة والحلة )بالفتح والتشديداى عند عرض السكابة (والمسكنة) وفي رواية دون المسكين والمخلوم وذى الحاجة وهوالانسب بالحديث السابق وفى رواية دون المسلين اوالمظلوم اوذوى الحاجة وهو دال على ان او في هده الرواية للتنويع والتفصيل وانه مطلقا سواء كان مظلوما اوذا حاجة اوغيره لاتدخل الاللتظلم اولحاجة مسته (اغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته وفقره ومسكنته) وفي رواية ت حم اغلق الله ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته وفيحديث المشكاة عن ابي الشماح الازدى عن ابن عم له من الصحاب رسوالله صلى الله عليه وسلم انه اتى معاوية فدخل عليه فقال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولى من امر الناس شيئا مم اغلق بابه دون المسلين اوالمظلوم اوذى الحاجة اغلقالله دومه ابواب رجته عند حاجته وفقره اى الى الله تعالى في امر الدنيا اوالعقبي اوالى مخلوق مثله في الدنيا حال كونه اعقرما يكون اليه اى احوج اوقات يكون مفتقرا ومحتاجا لديه قال الطيبي قدمران مامصدرية والوقت مقدر وافقر حال من المضاف اليه في فقره وجاز لانه اضافة المصدر الى الفاعل وليس هذا

الافتقار الكلى في وقت من الأوقات الايوم القيمة كامر (ك عن عروبن مرة) سبق آخا و من افتى و مبنى للفاعل والمفعول محذوف اى من افتى شخصا من الموحدين (بغير علم) وفي رواية افتى بالبذاء للمجمول وعليها اقتصر جع منهم الكمال بن ابي سريف ولفظ الحاكم من افتى الناس بغير علم (كان ائمه على من افتاه) وقال الانم في بجوزان يكون الناس معنى استفتى اى كأن الممه على من استفتاه فانه جعل في معرض الافتاء بغيرعلم ويجوز ان يكون الاول مجهولا اى فائم اصابه على من افتاه أى الاثم على المفتى دون المستفتى انتهى وخرج بقوله بغيرعلم مالواجتهد من هواهل للاجتهاد فاخطأ فلائم عليه بلانه اجرالاجتهاد (ومن اشارعلى اخيه بامريعلم ان الرشد في غيره فقد خامه) قال الطيبي اذاعدى اشار بعلى كان بمعنى المشورة اى استشاره وسأله كيف فعل هذا الامر فاشابغير رشده فقدخانه بتزك ماوجب عليه من النصيحة والقاء الصواب وطريق الرشد (دك ق عن ابي هريرة) واورده عبدالحق في الاحكام ساكتا عليه قال ابن القطان ولاادرى كيف سكت ولعله اعتقداعتقاد اخطا أفيه كيف وهويسمع تأثيم من افتى بغيرعلم والحيرضعيف لامورثم الدفع توجيهه واطال ﴿ من افتى الناس ﴾ كامر (بغيرعلم) من علوم الشرعة (لعنته ملائكة السماء والارض) ولفظر وأية الحاكم وابن لال وغيره السموات بلفة الجمع (استلال كرعن على) ورواه عنه ايضا الديلي ﴿ من افلس ﴾ مر بحثه في ايمارجل افلس (اومات فوجد رجل متاعه بعينه) اى بذاته عندالمفلس بان يكون غيرها لك حسا اومعنى فالتصرفات الشرعية مثل المية والوقف (فهو) أى الرجل (أحقيه) اى عاله من غيره من الغرما وبه قال السافعي ومالك وعند ناليس له الفسيخ والاخذ بل هوكسائر الغرما فحملنا الحديث على العقد بالخيار اذاكان الحيار للبايع وظهرله في مدته ان المشترى مفلس فالانسبله ان تختار الفسيخ ذكره ابن الملك وفي سرح السنة العمل على هذا عند آكثر اهل العلم قالوااذا افلس المشترى بالثمن ووجد البايع عين ماله فله ان يفسيخ البيع ويأخذ عين ماله وأن كان قداخذ بعض الثمن وافلس بالباقي اخذ من ماله بقدر مالي من الثمن قضي بدعثمان وروى عن على ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة و به قال مالك والشافعي (دعن ابي هريرة) سبق اعارجل باع ومن ادرك ومن اقال نادما كه اى وافقه على نقض البيع اوالبيعة واجابه اليه (بيعته) وفي رواية صفقته (اقاله الله عثرته يوم القيمة )اى رفعه من سقوطه يقال اقاله يقيله اقاللة وتقايلااذا فسخا وعاد المبيع الى مالكه والثمن الى المشترى اذاندم احد هما ويكون الاقالة في البيعة والعمد كذافي النهاية قال ابن عبد السلام

فى الشجرة اقالة النادم من الاحسان المأمور به في القرأ للاله من الغرض فيما مدم سيما في بيع العقاروتمليك الحوار وقال المطرزى الاقالة في الاصل نسيخ البيع والفه واواويا فان كانت واوافاشتقاقه من القول لان الفسيخ لابدفيه من قيل وقال وان كانت ياء فتحمل ان ينعت من القيلولة (حبعن ابي هريرة) وفيه عبدالله بن جعفرضعيف وفي رواية من اقال مسلما اقال اللهعثرته رواه ده كعن ابي هريرة قال كعلى نسرطه وقال ابن دقيق هو على نسرطهما وصحيه ابن حزم لكن في اللسان نقل تضعيفه عن الدار قطني ومن اقام الكن اسكن (مع المشركين) في ديارهم بعد اسلامه (فقد برئت منه الذمة) اى العهد والامان وهذاكان فى صدر الاسلام حين كانت الهجرة اليه واجبة لنصرته ثم نسم والهجرة بكسرالهاء الترك و هو في الاصل من هاجر من مكة الى المدينة نم عم بكل من يفر بديين والهجرة قبل الفتح فلاهجرة بعد الفتح لكنجها دونية كاقال عليد السلام نع حكمها من دار الكفر الى دار الأسلام مستمر وفي الحقيقة هي مفارقة مايكرهه الله تعالى الأمايرضاه وفي الحديث المهاجر منهاجر مانهي الله عنه (طب ق عن جرير) وبين الذهبي في الضعفا وقال متفق عليه تليينه وفيه قيس بن ابي حازم و وثقه قوم وسبق المهاجر مرمن اقتس که اى اخذوحصل وتعلم (علمامن البجوم) اى علمامن علومها اومسئلة من علمها (اهتدس شعبة) اىقطعة (من السحر) اى اخذ قطعة من علم السحروهو العلم المذموم الذي بعضه هـ ق وبعضه كفر (زاد) المقتبس من السحر ( مازاد ) اى مدة زيادته من المجوم فا بمعنى مادام ويؤيده ماذكر الشارح حيث قال اىزاد النبي صلى الله عليه وسلم على مارواه ابن عباس منه في حق علم النجوم كدافي الشرح والظاهر ان معناه زاد افتباس شعبة السحرمازاداقتباس علم النجوم وقال الطيبي مكرعما للنقليل ومن ثمه ذكر الاقتباس لان فيه معنى القلة ومن البحوم صفة وفيه مبالغة وفاعل زاد الشعبة ذكرها باعتبار السحر وزاد مازاد جملة مستألفة على سبيل التقرير والتأكيداي يزيد السحر مايزيد الاقتباس فوضع الماضي وضع المضارع للحقيق وفي سرح السنة المنهي من علم العجوم مايدعيه اهلها منمعرفة الحوادث التيلميقع وربماتقع في مستقبل الزمان مثل اخبارهم بوقت هوبالرياح ومجئ المطرو وقوع الثلج وظهورالحر والبرد وتغيرالاسعار ويزعمون يستدركون معرفتها بسيركواكها واجتماعها وافتراقها وهذا علم استأثرالله به يعلمه احدغيره كاقال تعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث فامامن يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة غانه غير داخل فيما نهاعنه

قال الله تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتد وابها في ظلَّات البروالبحر وقال تعالى وبالنجم هميهتدون فاخبرالله طرق معرفة الاوقات والمسالك ولولاها لم يهتد الناس الى استقبال الكعبة روى عن عرانه قال تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم امسكوا (مرده قعن ابن عباس) سبق تعلموا وثلاثة لاتمسهم ومن اقتطع اى اخذ ارضااوغيره قليلااوكثيرا (حقام عمسلم) بالاستعلاء عليها بغيرحق وسواء كان لمالك معين اولغيره كبيت المال كافى شروح مسلم وسواء كان اقتطعها للتملك اوليز رعها ويردهاوهذا بعمومه متناول لماليس عالكدا لقذف ونصيب الزوجة في القسم وجلدميتة وسرجين وغيرذلك وتقييده بمسلمقال القاضي عياض لان المخاطبين بالشريعة هم المسلمون لاللا حتراز عن الكافر اذالحكم فيه كما في مسلم وقبل بل حق الكافر اوجب رعاية لانه يمكن ان يرضي الله المسلم المظلوم يوم الحزاء برفع درجاته او بمغفرته فيعفو عن ظالم والكافر لايصلح اذلك فيحتاج الى ان يحمل عليه من ذنوب المظلوم فيكون الامر صعبا ( بمينه ) أى بحلفه الكاذب ( فقداوجب الله له النار وحرم عليه الحنة) وفيه اشارة الى تعظيم هذه الحريمة وتهو يل لمرتكها وان كان مؤلا أو لله عرف فيماسبق من حديث من ادعى الى غيرايه (فقال رجل بارسول الله وان كان) اى حقه (سَيئايسبرا قال وان كان قصيبا من اراك ) بفتح الهمرة شجرة المسواك والقضيب فعيل قطعة عصن ( مالك حم من وطب عن أبي امامة ) بضم الهمزة وهواياس بن تعلية الحارثي خ طب لئض وسبع اخرع ابى سفيان ) وهم الدارمى وابوعوالة وانقانع والونعم والباوردي والبيهق والبحاري في التاريخ ﴿ مَنْ آفتني ﴾ اي المسك ( كلباليس بكلب صد) اى معلما للصيدومعتاداله ( ولاماشية ) لامن جهة حراسة ذات زرعه ومواشيه (ولاأرض) اى منجهة حفظ زرعه ( فانه ينقص ) وهو يئ لازما ومتعديا وهمنا لازم ( من اجره ) وفي رواية من عمله اي من اجرعمله الماضي ففيه ايما الى تحريم اقتناء والتهديد عليه فيكون الحديث مجولاعلى التهديد لان حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب اهل السنة بلمذهب المعتنزلة وقيل من اجر عمله المستقبل حين يوجد وهذا اقرب لان الله تعالى اذا رقص من مزيد فضله في ثواب عمله ولايكتب كامل لايكون حبطا (كل يوم) من الايام الذي اقسناه (فهاقبراطان) وهوفي الاصل نصف دانق والمرادبه مقدار معلوم عندالله تعالى امابان يدخل عليه من السيئات ماينقص اجره في يومه واما بذهاب اجره في اطعامه لار، في كل كبد حرااجر الوبغيرذلك ولاينا في خبرالبخاري قيراط لان من زاد بين الاسلام ودار بإ الحرب سمد

( صلى الله )

حفظ مالم يحفظه عيره اواحبراولابقص قيراطثم زيدالمقص اوذلك منزل على حالين كالقلة والكثرة اوخفة الضرر وشدته اوقيراط منعل الليل وقيراط منعمل الهار اوصراط فيمامضي منعه وقيراطمن مستقيله اوقيراط منعل الهرض وقيراطمنعل النفل باختلاف الانواع اوالبعاع فقير اطال بالحرمين وقيراط بنيرهما اوازمنين بان خفف الشارع اولا نم لما باغه امهم يأكلون معماء ظ اوعير ذلك واوتعدد الكلاب فهل تنعدد القرار يط كافي صلوه الخنائر اولا كافي عد لات الولوع التمالان وسيب النقص منع لللائكة من ولوح \* له اوضر را لمارة اوالجار اوه، عقو مهالم قتني اولىحس العالد رب باب وحدود الاوانى اولترديع الناس وتحيسهم لولغيرها فال بعض المتأخرين ولظاهران هذا القيراط دون القيراط في خبر من شهر الجدازة حتى يسلى عليه وله فيراط لان هذا من صبيل الطلوب تركه وذاك نااطلوب دء، وعاده السارع تعظيم الحسنات والعفيف مما لمها كرمامنه واذاحل اوتنا كلب الحوماسية وصد فيس به محو حرس ال ناع ودرك ودار مجامع الحجة (متن عن الى هريرة) ورواه جمخ مت عن ا أن عمر الفظ من اهتني كليا الاكاب ماشية أوضار بانقص من عله كل يوم فيرطان ﴿ من اقر عين مؤمن ﴾ اى فرحها واسرها او بلغها امنيتها حتى رضيت وسكنت اقرالله بمند وم القيمة كحرا وعامًا والتره مالكسر البردو على البردوالفطنة يقال مرت عينه تقرضد سخت واقرالله عينه عال ورم للسرور دمعة باردة وللعرن دمعة حارة الله عنه الله والله عينه والمدعود لم اسعن الله عمه وقال قرم اقرالله عينه - صام مرادم مي مق رلاته المع لى من هو فوقه والقره واللاردة والفرة النوروالفرح و لسرور (ان المار-) في الد والراق (عن عدد الله بن زحر على دوس اصفايه) ا وفي الحاسم عن رال من التبعين مرسلا) قال العراقي واسناده ضعيف بأتى من اكرم ﴿ من اكنعل ماء عدي عداوم على استعماله وهم بكر الهرة والمم منهما منانة عاكنة جريكمعل له على هواكس العرف والاطراء بوع خاص منه لمافي رداية تمن ان عباس الخير اكمالكم الد مال التوريسي هو الحر العدني وتمل هو المحل الأسفران ماسف الدمعة والمروح منط صحة المين و بتوى عصبتها لاسما السيوخ المديرون تل الساى لاندعو الموتاري وايه بالاعدااروح وهو الدي اضيف الهالمدل الع ايس قاله النزنى وفي سنند امر رسول الله سلى الله عليه وسلم طلائد المروح عندالنام وعال الته السائم وعندالدرق من حديث الى رافع ان النبي

صلى الله عليه وسلم يكتمعل بالانمدوفي سنده مقال ولابي الشيخ في كتاب اخلاق النبي عن عايشة قالت كأن رسول الله المديكتمل به عند نومه في كل عين ثلاثا (يوم عاشورا) مرفى الصلوة والصوم بحثه (لمرمداداً) فانه بجلو البصرويحسن النظرويريد تورالعين وينظف الباصرة لدفع المواد الردية النازلة البهامن ارأس وينبت الشعر وعندابي عاصم والطبرى عن على بسند حسن علمكم بالاثمد فانه ينبت الشعر مذهبة للقذى مصفاة اللبصر (ك في تاريخه هب وضعفه عن ابن عباس) وسيق الا التحلواقال البهق اسناده ضعيف يمرة وقالك منكر وقال السنحاوي قلت الهولاه وقال الزركشي لايصم فيه اثروهو بدعة وقال ابن رجب في لطائف المعارف كلماروي في فضل الا كتعال والاختضاب والاغتسال فيه موضوع لايصح وقال ان جرحديث اسناده والمرفو من اكتوى افتعال من الكي (اواسترق) من الرقية (فقد برأ من التوكل) لفعله مايسن التنز و عنه من الاكتواء لخطره والاسترقاء بمالايعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركا اوهذا فين فعل معتمد اعليه الاعلى الله فصار بذلك بريآ من التوكل فان وقد ذلك لم يكن ريامنه وقد سبق أن الكي لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقابل ومندتعينه طريقا للشفاء وعدم قيام غيره مقامه مع مصاحبته اعتقادان الشفاء باذن الله تعالى والتوكل عليه وقال ابن قتيلة الكي نوعانكي الصحيح اللايعتل فهذا الذى قيل فيه من آكتوى لم يتوكل لانه بريدان مدفع القدروالقدر لايدافع وكى الجرح اذافسد والعضو اذاقطع فهوالذي يشسرع التداوى فيه فانكأن الامر محتمل فخلاف الاولى لمافيه من تعجيل التعذيب بالنار لامرغير محقق (حم ت حسن صحيح ه له ق عن المغيرة بن شعبة ) وصححه ان حبان والحاكم ﴿ من اكثر \* من الاكثار (من الاستغمار) وفي رواية للبيهق من الزم الاستغفار (جعل الله عزوجل له منكل هم فرحاً ﴾ اى مجاة وخلاصا ( ومنكل ضيق ) من ضيق المعيشة والمعاملة والمعاشرة ( مخرجا ) اى خروجا وسلامة ( ورزده من حيث لا يحتسب ) مفتيس من قوله تعالى ومنيتق الله يجعل له مخرجا لان من داوم الاستغفار وقام محقه كان متقيا وناطرا الى قوله تعانى استغفر وارتكم انهكان غفارا يرسل السماء عليكم قال الحكيم واشار بالأكمار الى ان الآدمى لا يخلو عن ذنب اوعيب ساعة بساعة والمذاب عدابًا ن ادبي وآكبر فالادنى عذاب الذنوب والعيوب فاذاكان العيد متيقظ اعلى نعسه فكلمااذ أساواعيب اتبعهااستغفارا فلميبق بهو بالهاوعذاما وإذالهي عن الاساغفار تراكت ذنو به فجأت المهموم والضبق والعسر والعنا والمحبضهذا عذابه الادنى وغيالآخره عذاب لنار

واذا استغفر تنصل من الهم فصاراه من الهموم فرج ومن الضيق مخرج ورزقه من حيث لاعتسب ( سم وابن السني له هب عن ابن عباس) قال له صحيح ورد الذهبي بانفيه الحكم بن مصعب فيه جمالة انتهى وقال في المهذب مجهول واخرجه دن في عمل يوم وليلة وقال العراقي ضعفه ابن حبان ﴿ من اكثر ﴾ من الاكثار ( ذكرالله) سق عثه في الذكر (فقد برئ من النفاق) لان في اكناره الذكر دلل على محمد لان من احب شيئًا أكثر من ذكره ومن احبه فهو مؤمن حقا فن احب الله احبه الله وازداد قدره وشرفه في الدارين كما في حديث الديلي عن عايشة من اكثر ذكر الله احيه الله تعالى قال الحَكم لاتترك لعدم حضورك معالله فيه لانه غفلتك عن وجود ذكره فعسى ان يرفعك منذكر معوجود نحفلة الىذكر معوجود يقظة ومنذكر معوجود يقظة الىذكرمع وجود حضور ومنذكرمع وجودحضور الىذكرمع غينة عاسوى المذكور وماذلك على الله بعزير (ابن شاهين في الدكرعن أبي هريرة ورجاله ثقات) وفيه سهل بن ابى صالح اورده الذهبي في الضعفاء وقال ثقة وقال ابن معين وغره ليس يقوى انتهى ورواه البيهيق في شعب الايمان ﴿ من اكرم ﴿ من الاكرام ﴿ دَاسِن ﴾ لاجل سنه لالاجل الدنياوالنناء (في الاسلام كانهقداكرم بوحا ) لانه أكبرالا سياء سنا واقدمهم زماما لانه هو الاب الثاني سبق بحثه في بعث ( ومن آكر م نوحاً في قومه فقد اكرم آلله) لان من أكرام الله اكرام الانبياء لل اكرام المؤمنين كافي الحديث الآثي وفي حديث بسند حسن عن انس مااكرم شاب شيخالسنه الاقيض الله له من يكرمه عندسنه اي مجازاه له عنى فعله بان يقدرله عرايبلغ المالشيخوخة ويقدرله من يكرمه ذكره الطيبي واصله قول ان العربي قال العلاء فيهدليل على طول العمرلن اكرم الشدوخ وقدد خل الشاعر السيرى السقطي مجلسا واكل منه الكبر وشرب وله هر ولة في مشيه فيتغا من عليه الاحداث فانشا بقول ماعابا للشيوخ من اسر الله داخله للصيوهن بذخ اذكر اذاشأت ان تغشيم المجدك واذكر اباكيابن اخ واعلم بان الشباب مسلخ اله عنك وما وزره بمنسلخ الممنل يعز الشيوخ مابلغت الله ما به سنه الى الشيخ (خط كرعن انسلاه) ورواه الديلي و ابونعيم وفيه يعقوب بن تحية الواسطى لاسي اله و بكر بن اجد ن عيسى الواسطى مجمول واورده ابن الجوزى في الموضوعات ﴿ من آكرم ﴾ كامر ( اخاه ) في الدين وفي روا قمن آكرم مرأمسلما (فانمايكرم الله) وفي رواية الطبراني من اكرم اخاه المؤمن والقصد الحث والترغيب على تراحم المؤمنين وتعاطف بعضهم على بعص والمحابر من التداروا الذا طعوا حتمال

المسلم والمحافظة على توقيره وتعظيمه والاحسان اليهبالقول والفعل ( ابن العارعن ابن عر) ورواه طس عنجار يسند ضعيف بلفظ من آكرم امر أمسلما فانما آكرم الله تعالى ﴿ من آكرمه كامر ( اخوه ) في الاسلام (المسلم بانوسعه في مجلس اوجر الى محل مر, تفع اوالقاه الوسادة اوالفراش اوالسجادة اوغيره ذلك من وجوه الاكرام (فليقبل) بفتح الياء والباء من القبول (كرامته فاعا هي كرامة الله) اي الفعلة اوالحصلة التي حيث الممه الله أياها فانعمه بها (فلا تردواعلى الله كرامته) بل اعبلوا وعظموا واثنواعليها واحسنوا والله يحب المحسنين (كروابن لال وابونعيم عن انس) ورواه الحرائطي وفيه سعيد بن عبد الله بن دينار ابوروح النمار البصرى قال ابوحاتم مجهول ﴿ من اكل ﴾ الاكل والمأكل مصدران يقال اكل الطعام الكلاومأكلا والاكل بالضمما بؤكل والاكلة بالفتح المرة الواحدة حتى تشبع ورجل اكلة يوزن همزة اي كثيرالا كل والاكلة بالضم اللقمة (درهما من ربا) وهوالزيادة على رأس المال لكن خص في الشر بعة بالزيادة على وجه دون وجه و باعتبار الزيادة قال الله تعالى وماآنيتم من ربوالير بوافي اموال الناس فلاير بوا عندالله ونبه بقوله يمحق الله الربوا ويربى الصدقات انالر يادة المعقولة عبرعنها بالبركة عن الرباقال النووى الزيادة مقصور من ربار بوفكت بالالف وتثنيته بالماء لكسرة اوله قال العلماء كتبوه في المصحف بالواو قال الفراء لان اهل الحاز تعلمون الخط من اهل الخبرة ولغتهم الربوفعلواصورة الخطعلى لغتهم مقال قراءها ابوسليمان العدوى وقراء جزة والكسائي بالامالة لكسرااله والباقون بالتفغيم لفتح الباء وفي رواية درهم بأكله الرجل وهويعلم اى رأى انه رباوكداان لم يعلم لكنه وصرفى التعلم لان الاعة الحقوا التصر بترك التعلم الواجب عليه عينا بالعلم في انه يكون في الاثم (فهو ونل زلاث ونلانين زية) بكسرالاا وسكون النون والظاهراه اريده المبالغة زجراعن اكل الحرام وحاعلي طلب الحلال واجتناب حق العباد وحكمه عدد الحاص مفوض الى الشارع وبحتم لالاشدية على حقيقتها فتكون المرة من الربا اشد انما من تلك السية و الثلاثين زنية لحممة علما الله تعالى وقد يطلع عليه بعص اصفيائه لان الربايؤدي بصاحبه الى خاتمة السوو والعياذ بالله كااخذه العلماء من قوله تعالى غان لم تفعلوا فأذنوا إحرب، ن الله ورسوله وه ن حار به الله ورسولهاو حارب اللهورسوله لانفلح ابدافن احتضره ااوت وهومصرعلى اكل الربابان لم يتب منه يكون ذلك معينا للسيطان على اغوامه في هذه الحالة ال أن يطيمه فيمت على الكفر لبتحقق تلك المحارية وي قوله نعالى بائيم الذين امنه الاسارال الراال

قوله واتقوا النار التي اعدت للكافرين ايذان ايضابانه يخشى عليه الكفر (كرعن ابن عباس) سبق اربى الرباواد نى ولدرهم ﴿من اكل ﴾ كامر (من هذه الخضر اوات) اشارة الى مافى الذهن و عكن ان تكون في المجلس والاشارة حسية ( البصل) بالرفع بدل اوخبر مبتدا محذوف اى احدها والبصل بفتحتين الني ( والثوم) بالضم الني ايضاوان كان مره اشدمن البصل يقال بصل حريف وان كان في المصارى والحبال يقال بصل العنصل وبصل الفاروان كان مره اسد من النوم يقال ثوم عنيفي (والكراث) بالضم والكسر كندنا بالفارسية قال الكشاف وجد في مائدة عيسى و مائدة خضر الخضرا وات الاالكراث (والفجل) بالضم والكسر فلايقربن) بالفتع وكسر الراء وفتع الباء وتشديد النون مسيدنا الهاالمسلون اي الاماكن المعدة للصلوة فالمراد بالسجد الجنس كايدل عليه رواية اجدمسا جدنا فالاضاوة للملابسة اولغيرها اوتقديره مسجد اهل ملتنا واما ماقيل الاضافة تفدان النه خاص بمسجد الني اوالمسجد الذى فرضه للصلوة فيه يوم خيبر فقد تعقبوه بان علة النهى نأذى الملائكة وذاشامل للمصلى منفر داو قضية ترك الصلوة إلى التنصل من الرايحة و ذلك قد يفضى بخروج الودت و هو محرم فلزم اما جواز تأخير الصلوة الى خروج الوقت اوحرمة اكل ذلك لانماافضي لمحرم محرم وكل منهمامنتف والحواب اناداء الصلوة في الوقت فرض والعرض لا يترك عنداجتماعه بمعرم وبان المراد إباللائكة للاثكةالذين مع المصلى فالهلابدان يكون معه من ملائكة ينوى مهم عند التسليم من عن بمينه وشماله فلايلزم من كون الجاعة متروكة بتأذى جع من المؤونين أمع ملائكتهم كون الصلوة متروكة تتَّادى جع من المؤمنين ملائكة المصلى وحدُه والحقُّ مذبن كلماذى ريحه كالكراث واخذهنه انكل منبه مايؤذى الناسكزام و رص و بخر وجراحة فضاحة وذاتر بح تؤذى ونحوذلك من سماك وقصاب منعمن المسجد قال عبدالبرومنها يؤخذان من اذى الناس بلسامه عنع من المسجد الاان ماذكر من منع الاجذم ومامعه نازع فيه أبن المنيربات آكل النوم ادخل في نفسه المانع اختيار ابخلاف اولئك و اشار ابن الدقيق الى ان كله توسع غير مرصى (طسعن جار) قال عي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الموم والبصل والكراث فعليتنا الحاجة فاكلنا منها فدكره و رواه خم دن عنه بلفظ من اكل ثوما اوبصلافليعتزانا اوليعترل مسجدنا قال السيوطى وهومتواتر ﴿ من اكل ﴾ كامر (من خضر كم هذه شيئا) قليلا وكثرا ( ولا نقر من ) بضر الراء ( مسعد نا ) اى من مسجد ناقال ابن ولك قال في صحاح الحوهري

يقال قر به بكسر الراء ويقر به بفتحها قر بانا اذا دنوت منه وعلى هدا يكون منه دغير محتاج الى تقدير من المراديه النهى عن حضور المسجدا عانهى عن قريه مبالغة قيل هداا لنهى خاص لمسيدالني عليه السلام بقرينة هذه الاضافة وقال الجمهورانه عام لقوله عليه السلامق حديث آخر فلايقر سالمساجد فيكون للملابسة اوالتقدير مسجد اهل ملتناكام ولان العلة وهي (فأن الملائكة تتأذى عماية ذي منه بوآدم) عامة بوجد في سأبر المساجد فيعم الحكم المراد إبالملائكة الحاضرون موضع العبادات لاالملازمون للانسان فيجيع الاوقات ومعني تأذيهم من هذه الروايح وانه مخصوص بهاا وبكل الروايح الخبيثة مما يفوض علم الى الشارع وهدا التعليل مدل على أنه لا يدخل المسجد وان كأن خالياعن الانسان لانه محل الملائكة لكن المفهوم مماروى انه عليه السلام قال من اكل من هذه الشجرة فلانقر بن مسجدنا ولايؤذننا بريح الثوم ان علة المنع تأذى بني آدم فيحوز دخوله أذا كأن خاليا و يمكن ان عال لاتنافي بين العلتين اذعكن ان يكون كل منهما علة مستقلة او شال تأذى الملائكة يكون لتأذى الناس منهما وفى قوله يمايتاً دى منه بنوآدم دون ان يقول منهامع كونه اخصر اشارة اليه لان الحكم المتعلق بالشي الموصوف بكون وصفه سيباله كااذاقيل الحجب الحركماء واجتنب السفهاء فعلى هذا يجوزدخوله المسجداذا كان لاسفاء تأذى الملائكة بانتفاء تأذى الناسوقاس قوم على المساجد ساتر مجامع الماس وعلى اكل النوم من معه رايحة كريهة كالبحر وغيره كامر (طبَّعنان عباس) وفي رواية المشارق عنجار من اكل البصل والثوم والكراث فلانقر سن مسمد نافان الملائكة تتأذى عليأذى منه بنوادم ﴿ من اكل ﴾ كامر (هذه الشجرة الخبينة ) أي الموم والشحر في العرف ماله ساق واغصان وفي اللغة ماسيق إصله في الارض و يخلف اذاقطع و ينت في العسيف ما يبس في الشتاء وعلى كلا القولين اطلاق الشجرعلى النوم بجاز (ولا يقربن مصلينا) اى مسجد ملتناما دام معه الرايحة الحييثة اواعده ليصلى فيهمدة اقامته مخبير اوالمراد بالمسجد الحنس والاضافة الى المسلين وبدل عليه رواية احدعن محي القطان للفظ فلا يقربن المساجد وفي رواية عن ابن عران الني صنى الله عليه وسلم قال في عروة خيه من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلايقربن مسجدا (حتى لدهب ريحها) وحكم رحبة السجد حكمه لانهامنه ولدا كان عليه السلام اذاوجدر يحم في المسجد امر باخراح من وجد منه الى البقيع كاتثبت في مسلم عن عر و يلحق بالنُّوم كلذى رجْع كريه رالحق برضهم مه من بضه بخراو لجرحه رايحة وكالمجذوم والارص واصاب العسناء الكربهة والمال وتاجر الكان والغرل وعورض بان اكل

الثوم ادخل على مفسه باختياره هذه الموانع بخلاف الابخروا لمجذوم فكيف يلحق المضطر بالختار (مردحبق عن المغيرة )وفي حديث خمن اكل الثوم او البصل من الجوع اوغيره فلايقربن في مسجدنا ﴿ من أكل ﴾ كامر ( بمأيحت المائدة ) اى مايسقط من الطعام وكسرانخير بواضعا واستكانة ومعظيما لمارزقه الله وصيابة لهمن التلف (امن من الفقر) لعظيمه المنعم بتعظيم ماانعم العليه واخرح الحكبم في كتاب المكنى والالقاب عن عبدالله بن حرام من تبع ما يسقط من السفر عفرله يعني الصغائر دون الكبائر وهوقياس النظائر (خطفى المؤتلف عن هدبة بن خالد) بن سلة (عن حادعن ثابت عن انس وفيه سيم) قال ان حجرفي اطراف المختارة سنده من هدبة على سرط مسلم والمتن منكر هومن اكل محكام (مايسقط من المائدة) وهي تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لانها مشتقة من ماديميد اذاتحرك اواطعم ولايخنص بصفة مخصوصة وقد تطلق المائدة ويرادبها نفس الطعام او بقيته ويؤيد الاول حديث المسكاة عن الى امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذارفعمائدته قال الجدالله جداطيياميار كاعيرمكمي ولامودع ولامستعنى عنه وفيه اشكال لانهم فسرواالمائدة بانها خوان عليها طعام و نبت في الحديث الصحيح برواية أنس اله صلى الله عليه وسلم لم يأكل من خوان قط كاسبق في اذا فقيل في الجواب بانه اكل في بعص الاحيان لبيان الحواز وبال انسامارأي ورآه عيره والمثنت مقدم على المنهي ( لم يزل في سعة من الرزق) مبركة تواضعه وتعظيمه الطعام (ووق الحق) بالضم الحق والجاقة قلة العقل والحودة اى حفط من الجاقة والملاحة (وولده ووندواده) وفي حديث عن جابرقال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان بحضراحدكم عندكلسي من ساله ان يحضره عندطعامه عاذا سقطت من حدكم اللقبة فليمطماكان مها من اذى نم ليأكلما ولايدعها للشيطان عانه لايدرى في اى طعامه تكون البركة قال التوريشي انما صار تركما لاشيطان لانويه اضاعة نعمة الله والاستعقارمن عيرمابأس ثمامه من اخلاق المتكبرين والمانع عن تماول ملك اللقمة هوا الكبروذلك من عمل الشيطان (الباوردى عن الحاج بن علاط السلى) مكسر الميم ﴿ من أكل ﴾ كامر (ممايسقط من الحوان ) بالكسر وفتح الواو وثبوت الالف بعد الواو السفرة وكلسي يوضع عليه الطعام و مجوز ضم الحاء وقيل ان لم يكن عليه اطعام فغوان والا فأندة وجعه خون بقال ثلثة اخونة والكثيرخون (نفي عنه) مبنى للمفعول اى ذهب عنه (آافقر) ببركة تواضعه لنعم الله (ونفي عن ولده الحق) والمراد بالولد جنس اى والدواله (الوالحسن) ن معروف

في فضائل بني هاشم (وان العارعن ان عباس) ورواه عنه الحماب ومرادا اكل ﴿ مِن آكل ﴾ كامر (مايسقطمن الخوان) بالكسروالذي كامر (فرزق) بني للفعول إلم (اولادا) ى رزقه الدّ اولادااء كل والد والدالكانوا صباحا) بالكسرجم - اع ن الصباحة وهي الحسن والها، والجال يقال صبى ولان اي صار حسن الوحه فيهو صبيع وصباح اى جمل (السيرازي خط كرعن ابن عباس) سبو اذا اكل من اكل ج كامر ( فشبع ) مكسرالباء يقال سعم برا ولجا وسع مهما من بال الراد صدالحوع ا (وسرب) مكسراله (فروى) بفتح وكسر ( فعال الجدلة الذي اطعمي) اى رزةى من الطعام (واشبعي) اي حملي شبعايفال اشبعته ضداجعته (وسقاني وارواني اي جعلنى ريانا (خرح من ذنو به كموم ولد ته امه) اى حاله وصولادة امه له في كونه لاذنب له والطاهر ان المراد الصغارُ لاالكيارَ كمظأره وفي رواية لا بي داودعن انس مر قوعا من اكل طعاما ثم قال الجد لله الذي اطعمي هذا الطعام ورزةنيه من غير حول مني ولا إ قوة عفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وفي الحديب دليل على جو ازالسّب وردع من كرهه من الصوفية والمكروه منه مايزيد عل الاعمدال رهوالا بل كل البطن حني إ لايترك للماء ولاللنفس مسافا وحمله قدينتهي لامرالي التحريم (ع وابن السني عن آب موسى ) قال المناوى فيه من لم اعرفه وفال انجر سنده ضعيف رسان من اطعم ومن اكل بكر عامر (القمة من الحرام) كمن الفواحش والعجور والمحارم وما صد عقوية وحد والميتة والدم ولم الحنزير وماهسد سعه وكل ماورد البص تعريمه (لم تقبل)منى للمفعول ( المصلوة اربعين ليلة ولم تستحب) ما المجمول (الدعوه اربعين صماحا) وفي حديث المشكاه مرفوعا عن الى هريره ان الله طاب لايقبل الاطسا و ال الله امر المؤمنين عاامر مه المر لي وقال ما الما الذي المنواكلوا ون طيبات مارزة اكم ثم دكر الرجل اشعث اعبر عديديه إلى السماء قائلا يارب ربومطعمه حرام ومسريه حرام و ملبسه حرام وعذى بالحرام فابيء من ان تستحاب لدلك قال الا برف و فله ايذان بأن حل المطعم والمشرب ما موهف عليه احامة الدعاء و دا هيل اللدعاء جناسين اكل الملال وصدق المقال والدالبور نشي أراد بالرجل الحاح الدي ائر فيه السفر واخذ منه الم بد واساله العث وعلاه الذبية وطفي بدعوالله على هذه المالة وعنده الهمن مطان الاجا ة دلاسجاب ولا عباء بؤسه وفي مه اه امر المجاد في ميا ا 

۳یاایهاالرسلکلوامن الطیبات واعلوا صالحاقال صح ای مکیفاوفن این مهد

باحراههااياه وهداعلى طاهرالاسحقاق امااذاتاك اوعفرله من عبرتو بة وارصى خصومه اوناليه شفاعة شفيع فهوخارح عن هذاالوعدوفي حديث المشكاة عنجا رمر فوعالايدخل المنتخم ندن من السعب وكل لم ند- من السعت كات النار اولى به اى لايدخل الحمة دحولااوليامع الناجن بايهد عدراكله من الحرام مالم يعف عنه اولايدخل مفاز الها العلمة اوالمرادان لايد لمهاادا ان اعتقد حل الحرام وكان عاوم من الدين بالضرورة الديه ارج والتمديده الوعيد السديدر والالقمة الواحدة من الحرام لتبت اللحم) ان مات قبل التديل والتويه يسمى مالنار (الدلمي عن ان مسعود) سيأتي ما في على الناس مو من اير كامر (سبع تمرات مايين لاى المدية) بفتح الباء والتاء تثنية لامة وفيه وردحرم ما بين لابتي المدينة واللابة الحره وهي الارض ذات الحجارة السودالتي فدالبستهالكسهاوجه بهالاياتهاداكثرت فهي اللاب واللوب مثل قارة وقار وقوروالفها ،ابه عن وار السمايه ، حرتي عظيمين دفي حديث عايشة حين وصفت اباها بعيد مابين اللاسن ارادت اله واح المدر واسر العملن غاستمات له اللامة كايقال رحب النساء واسع الحناب كافي المهارة (على الربق) بالأسرا على الحوع (لم يضره يوه ) بالنصب (ذلك سم) بفح الدين و يج زيدينها (ولا معروان اكلم احين عسى لم، ضره) متشديد الراء المفوحه وفي نسخة بضم عاءاما تكسرها مغير عميم ممانضي (مم حق صبح) وف حدث الشكاه عن سعد سن وقاء بقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بصبح! سع تم ات عجوة لم بضره ذلك اليومسم ولاسترعال في المهايه العجوة نوع من تمر المدينة اكبرمن لصحابي بضرب اليالسواد منعرس النويجتمل البكون فذلا فالنوع من التمر خاصة تدفع السموالسيروال يكون رسولات على أنه عاه رسلم قددي لدلك النوع من التمر بالمدمة عايكون ويدن الثفار مال المووى في فصيلة عرالدية وعومها ووسله التصم بسبع ترات منه وتخصيص عجوه المدير رعدد السيع من الا، ورالتي علم السار علانعلم عن حلمتها مجب الاعان عاواعتقاده صلها والحكمة عياره داكاعدادا اصلوة ونصب الركوة وعيه هااري ( مروعبدين حردعن دامر سمعدعن اليه ) وفي رواية عبدبن حيدعمه من اكل سبع عرات ماسين لا شيها حين نصبح لم يضره ذلا اليوم مم حتى عسى ﴿ من اكل ا كامر (ق قصعة) بفتح القاف اى من اكل آنية قصعة اوع رها ( غملها) تواضعا واستكامه وتعظيما االنعم الله به عليه وصيامة لها عن السيطان (استغفرت له آدمة الأنه اذ فرع من طعامه لحمها الشيطان اذا لمسها الانسان فقد خلصها

من لحسه فاستغفرت له شكرا بما فعل ولامانع شرعا ولاعقلامن أن يخلق الله في الحماد تمييز ١ ونطقا اوذلك كنايةعن حصول المغفرة له ابتداء لانه لماكان حصول المغفرة بواسطة ع لحسما تواضعا وستكانة وتعظيمالماا نعم الله عليه من رزق وسيانة له عن التلف غفرله ولماكان المغفرة بيب لحس القصعة جعلت كامها تستنفراه وتطلب المغفره لاجله لايقال التعمية عندالاكل دافعة للشيطان فلاحاجة الى لحسما لدفعه لانانقول هو اذاسمي على اكله ثم رفض مابق ذهب سلطان التسمية وحراسته فاذا استقصى لحسم اسكرت له فسألت ربها المغقرة وهي السترلذنويه حيث سترها قالزين الحفاظ واذاسة ت الطعام باصبعه كانلاحسا للقصعة بواسطة الاصبع خلا فالما زعه ان العربي من ان اللحس انمايكون بلسانه قال في المطامع وسرب الماء الذي يغسل به القصعة لم يستعن الذي وامامايفعله اجلاف المريدين من بيعه والنداء عليه فبدعة وضالة (حم هطب هدت غريب و ابن سعد وابن قانع) في الاطعمة (عن ناشة) معجمة مصغر ابن عبدالله (الهذلي) ويقال له نبشة الخير وقيل هو ان عروبن عوف الهذلي وكذارواه أبن شاهين والحكيم وغيرهم ومر اذالعق ﴿ من اكل ﴿ كَمَا مروحذَف مفعوله للتعميم اىشيمًا من المحرمات اومن الحمائث اومن المأكولات الانسانية (وهو يعلم انها) أي اللقمة المأكولة (سرقة فقد اسرك في انم سارقها) لشعوره وصنعه وعدم مبالاته كاله مشترك بفاعله والسرقة بكسر فسكون وفي المغرب سرق منه مالا وسرقة ومالاسرقا وسرقة اذا اخذه في خفاء وحلة وقال ان المهامهي لغة اخذالشي من الغيرعلي الغيرعلي الخفية ومنه استراق السمع وهوان يستمع مستحفيا والشريعة هي هذاا يضا واعاز يدعلي مفهومها قيود في اناطة حكم سرعي مها آذالاشك ان اخذاقل من النصاب خفية سرقة سرعالكن لم يعلق الشرع به حكم القطع فموسر وطائبوت ذلك الحكم الشرعي فالسرقة الشرعية الاخذ خفية مع كذا وكذا لابحسن الى السرقة التي يعلق الشرعم اوجوب القطعهي اخذالعاقل البالغ عشرة دراهم اوه قدارها خفية عن هو مقتصد للحفظ عالا بتسارع اليه الفساد من المال المتمول للغير-رز بلا شهة تعمم الشهة في التأويل ولا يقطع السارق بالسارق والااحدالروجين من الاخراوذى رحم (طبّ عن ميمونة بنت سعد )سبق اذاسرق ﴿ من اكل العاسر (منكم يوم عاشوراء ) عال الطبي وهواليوم العاسر من المحرم قيل ليس فاعولاء بالمدفى كلامهم غيره وقد يلحق به تاسوعا، وذهب بعصمهم انه اخذمن العشر الذي هواطماء الابل ولهذاز عجوا انه يوم التاسع والعشير مايين الودن وذلك نماسة

لحسم اجعلت كانها طلبت له المغفرة وقال القاضى معناه ان من اكل فيها صح مطلب صوم عاشورا وانواع مباحثة

ايام وانماجعل الناسع لانها وردت المأئم تردممانية ايام فوردت التاسع فذلك العشروردت تسعااذاوردت اليوم الثامن وفلان يحمر بعااذاحم اليوم الثالث وعاشورا من باب الصفة لم يردلها فعل والتقدير يوم مدته عاشورا اوصفته عاشورا انتهى وقال الزركشي وزنه فاعولاء فالهمزة فيه للمأنيث وهومعدول من عاسرالمبالغة والتعظيم اىعاشورا واعاعاشر (فلاياً كل بقية يومه) لتعظيم يومه (ومن لم يأكل فليتم صومه )لتمام اجره وفضيلته قال ابن الهمام يستحب صوم يوم عاشورا مالم يظن الحاقه بالواجب انتهى واماقول ابن جرالاصم عندا كثر اصحابنا أنه لم يجب على هذه الامة اصلا كاصرح به حديث الصحيحين ان هذااليوم يوم عاشورا ولم يكتب عليكم صيامه من شاء فليصم ومن شاء فليفطر فد فوع لما في الصحيحين عن سلة بن الاكوع اله عليه السلام امر رجلا من اسلم ان اذن فى الناس ان من اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشورا و كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان عليه السلام يصومه فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه فلافرض رمضان قال عليه السلام من شاء سام من شاء تركه فهذاصر يح في الرد علمه وذلك دلمل على انه امر انجاب قبل نسخه رمضهان اذلا يأمر من يأكل بامساك بقية اليوم الابوم مفروض الصوم بعينه وفيه يان واضح ان مارواه الشيخال اولاا نماكان وقوعه آخرا والله اعلم وعاشورا وكانت فريضة ثم نسخت اى برمضان ولاشك ان سنته كات فريضة افضل من سنة لم تدكن كذلك كذا قاله اس مالك وروى انه صلى الله عليه وسلم لماقدم المدينة مهاجرا منمكة رأى اليهود يصومون يوم عاشورا من المحرم فسألهم عنه فقالوا هذا نعظمه اطفرالله فيه موسى عليه السلام ذلك اليوم وامر بصيامه قالوا يارسواللهانه بوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل الاصومن التاسع (خط عن محمد بن صيفي حم طب عن ابن عياس) مراذن في الناس وصوموا ﴿ من البسه الله ﴾ لبا ساوا للباس ما يلبس وكذ 'الملبس ولباس الرجل أمرأته ولباسها زوجها ولباس التقوى الحياء ( نعمة ) بالكسروهي المال واليدو الضيعة وكل ماانع عليت كذا النعماء الراحة والنعمة والمة واماالنعمة بالفح التنع (خليكترمن الجدلله) لانه متضمن التنزيه والتقديس صمنالان الوصف بالكمال متضمن نفي النقصان (ومن كثرت همومه فليستغفر الله ) لانه ماحلبنيان الذنوب والاستغفار طلب المغفرة وهويتضمن التو بة وقد لايتضمن وقيل الاستغفار باللسان والتو بة بالجنان وهي ازجوع عن المعصية الى الطاعة اومن الغفلة اومن الغيبة الى الحضور وهما من مقاصد الشريعة

ومزيلات العموم والغموم واول مقامات السالكي النخره ( ومن ايطاء) اي تأخر (عليه رزقه فليكثر) من الاكثار (من قول لاحرل ولاقوة الابالله) لا به من ركات العرش وكنوزه وفي حديث المشكاة عن ابي هريره مرفوعا الاادلك على كلة من تحت العرش من كنز العوش لاحول ولاقوة الابلله يقول الله تعالى اسلم عبدى واستسلم اى انقاد انقياد أكاملاوة ع النظر عن العباد وفوض امور العباد والكأنات الى الله المه ها والمعنى انها من كنوز العرشية وذخاير الحنة لامن الكنوز الفانية الحسية ( ومن نو لمع فوم فلايمم) نهي غائب باسقاط الواوعلامة الخزم (الاباذيهم) والمراد بالصوم التطوع وذلك لان الصوم التطوع حنئذيورث الحفد في النفس وجبر خاطر المضيف وارفيق يورث المودة والحبة في الله وهواعم نفعا ولايعارضه خبراذا دعى احدكم الى طعاموهو صائم فليقل انى صائم لان المرا وبه الفرض و نفرض ارادة العموم فالاول فيمااذا نزل ضيفا فيجبرخاطر المصيف بالفطران شق عليه صومه والثاني اذا ادعاه اهلبته الىطعامه فيخبرهم بالواقع ولايقدح فيهامه دخل لي امسليم فاتته بمروسمن فعال اعيد و اسمنكم في سقاية وتمركم في وعاية فانى صامم لان ام سليم كانت دنده بمنر لة اهل بيه هداكله بفرض صحة الحديث المشروح والافهو حديث في سنده ضعف ( ومن دخل دار قوم فليجلس حيث امرهم فان الهوم اعلم بمودة دارهم ا وجول مسكنهم ومنا ب برام وترتيب من دخل ومن خرج ومن اضطجع (وان من الذنب المسحوط به على صاحبه الحقد) وهوان يلزم نفسه استغال احد والفار عنه والبغص له وارادة الشر وحكمه انلم يكن بظلم اصابه منه مل مجق وعدل كالامر بالعروف والنهي عن المنكر فعرام والكان بظلم فليس بحرام فانلم بقدر على اخذ الحق فلا التأخير الي يوم القيمة والعفو وهو افضل قال الله تمالى وال تعفوا ور التقوى (والحد بد) وهوارا دة زوال نعمة الله تعالى عن احديماله فيه صلاح ديني اودينوي من غير ضرر في الاخرة اوعدم وصولها اليه وحبه منغير الكارله ولووقع في قلبه من غيراختمار اووجدت الانكار لوقوء معه فلا ،أس به بالاتفاق فانلم تجداووقع باختباروارادة زوال اوعدم وسول فانعل عقتضاه اوظهر اثره في بعض الجوارح فسد حرام بالاتفاق وانلم يعمل عقتضاه ولم نظمر أثره اصلا وكان الموجود في القلب نفسه فقط فقد اختلفوا في حرمته (١١ كسال في العيادة) والبطالة وحسبك فيه قوله تعالى وانايس للانسان الاماسعي واستعاذ، النبي صلى الله عليه وسلم وكونه تشديها بالحمار وابطالا للحكمة وهي خلق الاهداء والحواس اصرفه الى

ماخلق له ( والصنك في المعشقة) بمع الضاع الصيق مطلقا وصف بالمصدر لاستعماله في التأنيت والتذكير يقال مكان ضنك وعيشة ضنك اى ضيق وكذا يقال ضنك المكان ضنكاوضناكة بالقح وضنوكه اذاضاق ويقال ضنك الرجل ضناكه اذاضعف فيرأبه وجسمه ونفسه وعقله (طس كر من ابي هريرة ) سبق استبطأ واكثر من التمس ك اى طلب ( رضى الله ) مكسر الراء مصدر والرضاء اسم (السخط الناس) اى من طلب رضا الله تعالى في شي يسخط الناس عليه بسبيه كفاه (رضي الله عنه وارضي عندا لناس) وكفاء مؤنة الناس وشرورهم ومن الظلم عليه والاساءة الله (ومن النمس رضي الناس بسخطالله سخطالله عليه) مكسر الخاء والسخط بالفح والضم والسكون والسخط بفحتين الغضب لكن قيل الغضب مخصوص بالعامة والسخط بالحاصة والاسراف ( واسخط عليه الناس ) وتركه ودفعه الى الناس (حب كر عن عايشة ) سبق من ارضى ومر يقر بوا ﴿ من التمس ﴾ اى طلب ( رضى الله ) بالكسر مصدر وفي المشكاة بالالف و بعده همزه اسم مصدر ( بسخط الناس ) ومقنهم و بعدهم ( كفاه الله مؤنة الناس ) اى ، قة شرهم من الظلم والذدر والكيد والاساءة اليه ( ومن التمس رضي ) بالقصر وفي رواية الشكاة بالد ايضا (الناس بسخطالله وكلمالله) بتحفيف الكاف اى خلاه وترك نصره ودفعه (الى الناس معدا وصية جامعة لجيم الناس قال المظهر يعي أعرض له امر في فعله رصى الله وسخط الناس اوعكسه عان نعل الاول رضى الله عنه ود وعسرالناس وان فعل الماني وكله الى الماس يعني سلطالله الناس علمه حتى يؤذوه ويظلموا علمه ولم يدفع عنه سرهم وفي النهاية ركلت امرى الى فلان اى الجائب المعراعة دفيه عامه (ان المبارك ت عن عايشه) ورواه عنها في المشكاة وراد ، السلام علمك والسلام علمك فالاول سلامة الملاقات والثاني في مربة الوده وكأنها قالت الملام عليك اولا واخرا اوفي الدنيا والاخرة اوتكرار السلام اساءة خفية الى تأكيد طلب السلامة وترك مايؤدى الى الملامة وسببه ان معاوية ن سفمان كتب الى عابسة ال اكتى الى كتابا توصيني فيه فكتبت سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس الى اخره ﴿ وَمِن الْتُمس ﴾ اى استمى ( محامد الناس ) بفح الميم جه هجرة بفتح المين يفال حده حداو مجدا و محدا ومجدة ومجدة وذاا الكشاف المحمده اسم مامحمد بهوفى النهابه الحمدوالسكر متقار بان والحد إاعهمالالك تحمدالانسان على سفاته لذانه رعل عطائه ولااسكره على صفاته ومنه الحديث الجد أسر النك والنكرانة وورا ومدمكان كاة الاحلاس أس الا واتما كان اس

الشكر لان فيه اظهار النعمة والاشادة بهالا هاعم منه فهوسكروزيدة (ععاصي الله)جع معصية بالفتح (عاد حامده من الناس له ذاما) قيل ومن الحياء والصدق والاخلاص ترك الذبوب فذلك قديكون للهوعلامته تركها فيالخلوة كاتركها في الجلوة وقديكون للحماء من الناس وقديكون لئلا يقدى به غيره فيعظم بسببه اولئلا يصغر في عينه فلا يقتدى به فلايقبل قوله فيحرم عن صواب الاصلاح وقديكون لئلا مقصد بشر اولئلا ذمه الناس فيعصون به وعلامته ان يكره ذمهم لغيره ايضالان شان الاعان ان يحب لاخمه مامحب لنفسه و يكره لاخيه مأيكر النفسه او لئلايتأذى طبعه بذم الناس فان فيه الشعور بالنقصان وتألم العلب بالدم ليس محرام وانما يحرم اذادعاه الى مالا بجوز نعم كال الصدق ان يرول عن رؤيته الخلق فيستوى عنده ذامه ومادحه لعلمان الصار والمافع هوالله وان العباد كلمهرعاجر ون وذلك قليل جدا وائلا يشغل قلبه العارغ بذمهم فلا يتفرع بعض العبادات (ابن لال والحرائطي عن عايشة) كامر مرارا فرمن القي في ولفظرواية ابن عدى من خلع (جلياب) بالكسر (الحياء فلاعينة له) يعني المجاهر المظاهر بالفواحش لاغيبةله اذاذكر عافيه فقط لمعرف فيحذرقال في الفردوس الجلباب الازار وقيل كل مايستر مهمن انثوب وهذا فين اطهره فترك الحياء هيه لانالهي عن الغيبة أعا هولايذائه المغتاب عالم يصبه من مي ظهرشينه فهو يستره ويكره اضافه له فلايقدر على التبرى منه واما من فضيح نفسه بتزك الحياء وموغيرمهال بذكره فن ذكره لم يلحقه منه اذى فلا يلحته وعيد الغيبة وهوذكر العيب بظهر الغيب (الحرائطي ق وضعفه خطوالديلي وابن المجاركر) وكذا القضاعي (عن انس) قال البهق في اسناده ضعف قال العراقي ورواه عنه ايضاابن عدى وابن حبان والوالشيم في النواب بسند ضعيف ﴿ من الطف ﴾ وهو من الله التوفيق والرأفة واللطف وفي العمل الرفق واسل اللطف الصغروالدق ويقال الطفه بكذا ابريه والاسم اللطيف (مؤمنا) اىمن احسن وابرمؤمنا ويحتمل المعنى تلطف مؤمنا (أوقام له يحاجة من حوايج الدنيا والاخرة) كدفع ضرورته في معيشته ودفع جهله في دينه (صغر ذلك أو كبر) كدفع جوعه وتزوجه (كان حقاعلي الله ان يخدمه) بضم وبسكون وكسر الدال اي يُجعل له ( خادمايوم القيمة ) يقو لون خدمته جزأ ومكاعاة على خدمته لاخيه في دار الدنيا ان الله لايضيع اجرمن احسن عملاوه نداابانة عن عظم فعنل حوامج الناس ( ان الى الدنيافي قصا الحوام ) الناس عن انس)

قال الهيثمي فه يعلى بن ميمون وهوه بروك ورواه البرارق مسنده عن انس للفظمن الطف مؤمنااوحق له في سيء من حوايجه صغر اوكبركان حقا على الله ان يخدمه من خدم اهلا لحنة ﴿ من الف ﴾ بالكسرمن الالف بكسر الهمر الابيس ويقال هو الني واليني وجعه الآف كأقسام وبقال الف الشي الفا والفابالفتح من الباب الرابع اذا انس (المسجد) اى تعود القعود فيه انحوا عنكاف وصلوة وذكر الله عزوجل وتعلم وتعليم علم شرعى التغاء وجه الله تعالى (المدالله) وزاد في الجامع تعلى آواه الى كنفه وادخله في حزر حفظه قال الراغب الاف الاجتماع مع القيام الفت بينهم ومنه الالفة كأمر ويقال للمأ لوف الف واليف والوف ماجع من اجرأ مختلفة ورتدت ترتيباقدم فيه ماحقه ان يقدم واخرفيه ماحقه ان يؤخر فائدة قال مالك سن دسار النافقون في المساجد كالعصا فيرفى القفص وكان تومسلم الحولاني يكثرالحلوس في المساجدوية ل المساجد مجالس الكرام (طس دين الى سعيد) وقال العراق سند مضعيف وعزاه الى الصغير لا الاوسط ﴿ من امر بالمعروف ؟ في النهاية المعروف اسم جامع لكل عرف من طاعات الله والمقرب اليه والاحسان الى الناس وكل مالد البه الشرع ونهى عنه من الحسنات والمجات وهو من الصفات العالمة اى امر معروف بين الباس اذارواه لايبكرونه والمعروف الصفة وحسن الصحبةمع الاهل وغيرهم من الباس (ونهي عن المكر) وهوند المعروف وقديترك كثيرا وقصر بالاوللان الامر بالمعروف يعم النهى عن المكر اوهو من باب الاكتفاء مذكر احد الضدين عن الآخر كقوله تعالى سرامل تقكم الحراى والبرد (دعو خليفة الله في الارض وخليفه كتابه وخليفة رسوله ) قال الله تعلى منكم امة يدعون الى الخيرو يأمر ون بالمعروف وينهون عن المكر وخلاصته من ابصر ما اسكره الشرع وتمين بين الحق والباطل وفرق بين المفق والمحتلف فيه وحرى عا انول الله فهو خليمة الاندباء وامين الله في الارض (الديلي عن أو بان) وسبق المعروف في من انتها الله الله في نسبه من (ولده ليفضعه في الدنيا فضعه الله) اى اطهر عيه وخعله كاعمل باخيه في الدنيا (يوم الشية على رؤس الاشهاد) اى الحاضر بن وهو مجمع على الشهد اوالنهودوهما جع الشاهد كصاحب والحال وجم الجمع صحب (قصاص تقصاص) اى هدا قصاص مجزيا تقصاص في الفقه فن قذف بصريح الرنافي دار الاسلام زوجته الحية بكاح صحيح واو في عدة الرجعي العفيفه عن فعل الربا وتهسه بان لم بوطأ حراماولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولالها ولد لاات وصلحا لاداء المنهادة على السلم او في نسب الولد منه اومن

عيره وطالبته اوطالبه الولد المنفي عوجب القذف وهوالحد عند القاضي ولو بعد العفو اوالتقادم فان تقادم الزمان لابطل الحق في قذف وفصاص وحقوق عباد لاعن ان اور بقذفه اوثات بالبينة مان ابي حبس حتى يلا عن او يكذب نفسه فيحد (حم حب مل عن أبن عمر ) سبق الالعنة الله ﴿ من المرف الناس ؛ اى اعدلهم يقال انصف الرجل من نفسه اذا اعدل وتناصف القوم انعمن بعصمهم :عسا (من مفسه او يقال النصف الخدام الواحد ناصف وقد تصف اذا خدم نامادة (طفر بالجنة لعالية) لان الاقصاف والعدل هوالذي عنع صاحبه عن اللل الي الهوى والندر والظلم فلا يجوز في الحكم والمعاملة وهو احسن صفة البشر واهل الرضوان كافي حديث الديلي عن على العدل حسن ولكن في الامراء احسن الحديث (من كان الفقرالة احب من الغني ) لاعراضه و زهده و تررعه (فلواجتهد) جواب،ن (عباد)جم علد ( لحرمين أن مدركوا ) سنى العاعل (مااعطي) من النواب وا جراما) نامية (آدركوا) رفيه عظيم ترغيب للزهد من الديا ونيه الفنر افصل من الفني رقا وا الاحرى والاولى القصد والتوسط بين الامراط والمفريط اي م يسرف ولم يقتر في الغي والففر ولذلك لما رأى النبي عليه الملام من . له وسحة فتال اما علمات هذا مايغسل به شاء وفي حديث البرار عي حذفه ماا حسن النصد في الفنر راحي القصد في العبادة (الدللي عن ابن عرو) من العدل والقر الم من انهَار أ اى امهل (مسسل) اى موما عقيرا من النظره ول اللهان ومن المخير الرتقب نجازه (اووضع عنه) اى حط عنه من دينه و فرواية الان مم ادره با الله د ، (اطله الله في طه) اي وقاه الله من حريوم التي من سال الكناية اوط خطا عرب اوادخله الحنة ( يوم لاطار الاظله ) اى طل الله والمرادية طل الحية واضائمه اضاب لك وجزم جع بالاول فها لوا المرادة والحماية من مكاره لموقف ياءا استحق المنظر ذلك لانه آثر المديون على نفسه واراحه فاراحه الله والجراء في جس الممل (حمم حب) فحديث طوي وكذاان ماجة في الاحكام (عن الما السر) كعب سعرر السلم الدرى كبير وان منده طبءن الدارداء أتي مر نفس "ه انظر كامر (معسرااعد حلواراجلد) وفي رمادة الحام والني مسران مرت ركارله كل مدلاة فال السبكي وزع اجره على الاين يتكر ، ارتبر وبقل قلمها وسرد مايقاسيه المفار من الم العسير معتسمة الفلسللة : " كما يدا الم مع المدا أله تعالم بدا الدهم المان

انفلاره افضل من ابرائه فال اجره وال كان اوفرلكنه ينتهي بهايته وقال بن العربي هذا اذا انظره من قبل نفسه لابا مرحاكم فان رفعه حتى اثبت لم يكن له تواب وقدا مرالله بالصبرعلى المعسرفى قوله وانكان ذوعسرة فنظرة الىميسرة فتى علم رب الدين عسره حرم مطالبته وان لم يثبت عسره عند القاضى وابراؤه افضلمن انظاره على الاصح لان الابراء يحصل مقصود الانظار وزيادة ولامانع من أن المندوب يفضل الواجب احيانانظراللمدارك (طب عنزيدنارة ) ورواهعن ابن عباس من انظر معسراالي ميسرته انظره الله بذنبه الى توسه ﴿ من انعم ﴾ أي احسن وتفضل (الله عليه نعمة فليحمد الله) عليها لانه يحط عنه غب الواجب و يصون نفسه عن كفران النعمة ويرتبط به النعمة ويستمد المزيد وقيل الحد والشكرة يدللنعمة الموجودة وقيدللنعمة المفقودة (ومن استبطأ الرزق ) من البطئ وهوالتأخر (فليستغفرالله ) فإن الاستغفار يجلب الرزق ويسره كما قال تعالى واستغفر واربكم نه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرار ا (ومن حزبه) بحاء المهملة وزاءمعجمة وباللوحدة اي اهمه واشتدعليه امروفي نسخة حزبه وفي اخرى خرنه وفي اخرى جزيه (امر فليقل لاحول ولاقوة الابالله) فاذاقال ذلك بنية صادقة فرج الله عنه (سم خط) من حديث سعيدبن داودالزبيدي عن ابي حازم عن عبدالعر بزين مجد عنجففربن محدبن على بن الحسين عن ابيه (عن على) قال ابن ابي حازم وعبد العزيز كناجلوسا فدخل النورى فقالله جعفرانك رجل يطلبك السلطان وانايتبعني السلطان فقم غير مطرو د قال سفيان فحدث فهممت لاقوم فقال جعفر اخبرني ابي عن جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره ثم قام فناداه جعفر باسفيان خذهن ثلاث واى ثلا ثواشاره باصابعه ﴿ من انعم الله عليه ﴾ كامر (نعمة) طاهره تعمة دنيو ية كال وصعة بدن واولاد وعقار ومن رعات وحرث وانعام وحاه لكن الشمول اقرب (فاراد بقائما فليكثر) من الاكثار و التكثير ( من لاحول ولاقوة الابالله) العلى العظيم سبق معناه في استعينوا (ثم قرأ) صلى الله علمه وسلم ( ولولا اذ دحلت جنتك قلت ماشا الله لاقوة الابالله ) أي هذا الذي اعطيته هو الذي نساء الله واراده لا يحولي وقوتي فلولاد اخلة على قلت وقوله اذ دخلت طرف لقلت مقدم عليه ماشا الله ماموصول والعالد محدوف وهي خبرمتدأ اي عنداعجابك عاهذا والجلة مقول القول اي هلاقلت ماعليه الجنة من الحسن والنضارة ماشاء الله اى الذي ساء الله اى كان مذي لك ان تقول هذا الامرهوالذى شاء الله فترده فخالفه ولا تقتحر به لانه ليس من صنعك وقوله لاقوة الابالله

من جلة مقول القول اى كان ينبغي لك ان تقول ها تين الجليتن وهذا لصح من المومن للكادر وتوبيخ له على قوله عند دخول جنته معجبا مااظن ان تبيد هذه ابدا وفي الحديث من اعطى خيرامن اهل اومال فيقول عند ذلك ماشا الله لاقوة الابالله لم يرفيه مكر وها (طبعن عقية بنعامر) الجهني وفيه خالدبن مجيح وهولاه وهمن انقطع الى الله كالوجه واقبل الى الله تعالى بنية صادقة ومنقطع كل شي حيث ينتهي اليه نحو منقطع الوادى و الرمل والطريق وانقطع الحبل وغيره وقطع الشئ شددللكثرة وتقطفواام هم بينهم اي تفسموا والتقاطع التواصل (كفاء الله) تعالى اى يكفيه و يحوط به (كل مؤتة) أى بكل مشقة وثقلة و بقال مؤنت القوم القوم اذااحتمل ونتهم والجمع مؤن بالضم وفيح الهمزة وقد يتران المهمرة (وزرقه من حيث لايحتسب) اى لايخطر بباله وهومقتبس منآية ومن يتقالله يجعل له يخرجاً ويرزقهمن حيث لايحتسب قالوانزلت في عوف بن مالك الأشجعي اسر المشركون ابناله يسمى سالما فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكى اليه الفاقة وقال ان العدواسراني وجزعت الامفأتأمر بى فقال اتق الله واصبر وآمرك واياهاان تستكثرا من لاحول ولاقوة فعادالى بيته وقال لامرأته ان رسوالله صلى الله عليه وسلم امرنى وايالنان تكنز من قول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فقالت نعم ماامر نابه مجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غمم وجاء بها الى المدينة وهي اربعة آلاف شاة فنزلت الآية وجعل النبي تلك الاغنامله (ومن انقطع الى الدنيا) واعتمد الهاو شقها (وكله الله الها) بالفتحتين وتخفف الكاف اى فوضه اليها والوكالة الخفظ والتفويص والتسلم وتقال وكل المه الامر اذافوضه اليهو بقال على الله توكلنا اى فوضنا امورنا اليه وسلمنا ووكله بامر كذا توكم لا ووكله الى نفسه (طبهب خصاص عران) بن حصين المومن اهان سلطان الله اى استخفيه واحقر يقال اهانه استحف به والاسم الهوان بالفح والمهارة يفال رجل فيهمهانة اى ذل وحقارة واستهانيه استحفره والاهامة التحقيرواما الهون فكذلك واما المون بالفتح والسكون فالوقار وازفق والسكون والسمل يقال هان عليه نبئ اى خف وهونه الله تهو يناسم له وخففه (في الارض آهانه الله) اى من احل باحد من ساطان وقته هوانأ جزاه الله تعالى عليه بمثله وقابل هوانه جوانه ولكن هوان الله اشدواعظم فقال الحرالي الاهانة الاطراح اذلالاوا حتقارا كافي حديث حمك وعثمان من اهان قريشا اهانه الله (ومن اكرم سلطان الله في الارض اكرمه الله عزوجل) سبق معناه في السلطان ظلالله في الارض (طب عن ابي بكرة) مراول فرقة ومامن قوم ﴿ من اهديت ﴾ بضم المهورة

منى للمفول (له هدية) بالرفع نائب الفاعل (وعنده قوم) وفي رواية خوعنده جلسائه و مذكر فيهو احق اى بالهدية من جلسائه (فيم شركاؤه فيها) اى فيما يهدى له ندبا فالمدية في اللغة ايصال الشي للغير عاينفعه مالاكان اوغيرمال يقال وهيه له كو دعه وهيأ ووهياوهية ولاتقل وهبكه وحكاه ايوعروعن اعرابي والموهية العطية وهي في الشرع تمليك بلاعوض فيالحياة واورد عليه مالواهدى لغني من لحم اضحية اوعاشورة اوهدى اوعقمقة فاهية ولاتمليك فيه وما لووقف شيأ فانه تمليك بلاعوض وليس بهبة واجيب عنع انه لاعليك فيه بلفيه تمليك لكن عنع من التصرف فيه بالبيع ونحوه كاعلم من باب الاضعية وعن الثاني بانه تمليك منفعة واطلاقهم التمليك انما يريدون به الاعيان وهي شاملة للهدية والصدقة فاما الهدية فهي تمليك مايبعث غالباً بلاعوض الى المهدى اليه اكراما له فلارجوع فيها اذا كانت لاجنبي فأن كانت من الاب لولده فله الرجوع بشرط بقاء الموهوب في سلطنة المتهب ومنها الهدى المنقول الى الحرم ولايقع اسم الهدية على العقار لامتناع نقله فلا يقال اهدى اليه داراولاارضابل على المنقول كالثياب والعبيد واشتكل ذلك فانهم صرحوافى بابالنذر بمايخالفه حيث قالوالوقال لله على أن أهدى هذا البيت أوالارض أونحوها بما لاينقل صمح وباعه ونقل ثمنه واجيب بان الهدى وان كان من الهدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصيه بالاهداء الى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره ولهذا لونذر الهدى انصرف المالحرم ولمجمل على الهدية الى فقيروا ما الصدقة عليك مايعطى بلاعوس المحتاج لثواب الاخرة واما الهبة فمي تمليك بلا عوض خال عما ذكر في الصدقة والهدية بابجاب وغبول لفضابان غول نحووهبت اك هذا فيقولي قبلت ولايشترطان في المهدية على الصحيح لل يكني البعث من هذ والقبض منذاك وكل من الصدقه والهدية حبة ولاعكس فلوحلف لايهبله فتصدق اواهدى له حنث والاسم عندالاطلاق ينصرف الى الاخير (عق طب حل ق عن ابن عباس) ورواه خبلفظ من اهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو احق و يذكر عن ابن عباس ان جلساء شركاء ﴿ من بات طاهرا ١٥٥ على وضوء الصلوة وعلى شقه الاءن لايه عنم الاستغراق في النوم لقلق القلب فيسرع الافاقة ليتهجداول ذكرالله تعالى على الاضطجاع على الشق الايسر (بات في شعاره) بالكسرقفتان باطنه وعلامته وجمه شعاكر كإيقال شعارا لقوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا واشعر الهدى اذا طعن في سنامه الاعن حتى يسيل منه الدم ليعلم أنه

هدى واما الشعار بالفتح فشجر (ملك ولايستقرساعة من الليل الاقال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فاله بات طاهرا) وفيه ندب عظيم ومنافع ومعارف وانماندب الوضو عند النوم لانه قد تقبض روحه في نومه فيكون قدختم عله بالوضوء وليكون اصدق لرؤياه وابعد عن تلاعب الشيطان به في منامه وايضا ان الدعاء عند النوم مرغوب فيهلانه تقبض روحه ولايموت قال الله تعالى والتي لم تمت في منامها فيكون قدختم عله بالدعاء الذي هومن افضل الاعمال كاختمه بالوضوء وفي حديث خ عن البراء بن عازب مرفوعا اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوك للصلوة ثم اضجع على شقك الايمن مم قل اللهم اسلت وجهي اليك وفوضت امرى البك والجأت ظهري البك رغية ورهية المكالاملجأ ولا مهجأ منك الااليك اللهم امنت بكتابك الذى انزلت ونبيك الذي ارسلت فان متمن ليلتك فانت على ا فطرة واجعلهن آخر ماتنكلم به ( قطعن ابي هر يرة لئوالبر ارعن ابن عمر ) سبق طهروا ﴿ من بات للله ﴾ اي نام السات الانقاع باللل ووقوح البلامن الاعداء ليلافيقال جائمًا بياتاً اي ليلا و بيساى قدر بليل و بيت امرأ دبر. ليلاومنه قوله تعالى اذيبيتوت مالايرضي واما اليبات بالكسر فالاغارة بالليل واماا لبيتة بالكسر فطعام الليل ويقال بيتة ليلة اى قوت ليلة واما البيت فواحد بيوت وابيات (في خفة من الطعام والشراب يصلى ) اى قام ويصلى مع طهارة كاملة والجلة حالية (تداكت حوله) بفتم التاء والكاف و بصبغة التأنيث وظاهره بتشديدالكاف اى ازد حت اطرافه ويؤيده مافي النواية في حديث على تداكلتم على تداكك الامل البهم على حياضها اى ازد جتم (الحور العين حتى يصمح) وفيه فوائدا لجوع والعطش وفي الاحماء ومن فضائل الجوع قوله علمه السلام جاهد واانغسكم بالجوع والعطش فاناله جرفي ذلك كأجرانج اهدفي سبيل الله وانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش وقو اه لايدخل ملكوت السماء من ملاء بطنه وقبل يارسول الله اى الناس افضل قال من قل مطعمه وضحكه ورضى عايستتربه عورته وقال سيد الاعمال الجوع وذل النفس لياس الصوف وعن ابي سعيدم فوعا البسوا وكلوا واشربوا في انصاف البطون فانه جزء من النبوة وعن الحسن مر فوعا المكر نصف العبادة وقلة الطعام هو العبادة وعنه ايضام فوعا افضلكم عندالله منزلة يوم القيمة اطولكم جوعا وتفكرافي الله جحانه وابغضكم عندالله عزوجل يوم القيمة كل توؤم وأكول شروب وفي الخبران النبي صلى الله عليه وسلم كأن يجوع من غير عوزاى مختارا لذلك وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يباهي الملائكة بمن قل مطعمه ومشريه في الدنيا يقول الله تعالى انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصير وتركهما اشهدواياملائكتي مامن اكلة يدعها الاايدلته بها درجات في الجنة وقال لاتمتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فان القلوب كالزرع عوت اذآ كثرعلمه الماء وقال ماملاء ابن ادم وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم لقمات يقمن صليه وانكان لابد فاعلافتك لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقال اديمواقرع باب الجنة يفتح لكم فقلت كيف نديم قرع باب الجنة قال بالجوع والظماء (طبعن ابن عياس) مرفى الطعام والجوع بحث ﴿ من بات ﴾ كامر (على طهارة ) من الحدثين (ثم مات من لللُّته ) تلك ( مات شهيدا ) اي يكون من شهداء الآخرة لأن النفوس تعرج الى الله في منامها فا كان طاهرا سجد تحت العرش وماكان غيرطاهرتباعد في سجود. هكذا رواه الحكيم وغيره عن الى الدرداء وغيره وفي رواية لايؤذن له في السجود فاذابات نحت العرش حصل مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشرقال الزمحشري البيتوتة خلاف الظلول وهوان يدرك الليل نحت اولم تنم والظاهران المرادا حياءالليل اواكثره فانمن لازمه الطهارة الحسية اوالمعنوية يقال فلان يظل صأعاو بستقأعا انتهى ( ابن الدنى عن انس ) مرانفأ ﴿ من بات ﴾ كامر (بالري) بالفتح والتشديد بلدة معروفة فى خراسان ويقال فى نسبته الرازى واماالرى بالكسر فوجه حسن يقال لهرى اىمنظر حسن (لينة واحدة صلى فيها) المؤمن (وصام فكانما بات في غيره الف ليلة) المراد النكثير لاالتحديدوالله يضاعف لمن يشاء (صامعاء قامها) المراد الغازي وفي الغزوهمنا والرباط فضيلة عظيمة (وخير خراسان) بضم الحا والالف اعداله اسم ولاية في الايران مشتملة على الادعديدة ويقال في نسبته خراساني وخراساني وخرسي بكسرالسين وحذف الالف كصردى (نيسابور) بكسر النون وسكون الياءاسم بلدة معروفة ومسلم بن الجاج القشيرى منه ويقال في نسبته نيسابورى (وهرو)طاهر ، بسكوالواووكسر الما وفي اللغة الهراة على وزن حساة اسم بلدة في خراسان واسم قرية في كاسن فارس ويقال في نسبته هروى (ثم بلخ ) بالفُّح اسم بلدة معروفة في ديار الشرق ( مم اخاف على ازى وقروين ان يغلب عليهما العدو) وقزوين بفتح القاف وسكون الزاء مدينة عظيمة معروفة بينها وبين الرى سبعة وعشرون فرسخا فانه محل مبارك عظيم وفي حديث اغزوقزو بن فانه من اعلى ابواب الجنة اى اقتلوا اهلها فان ذلك البلدمن اعلى ابواب الجنة ععنى · ان تلك النقعة مقدسة وانها تصير في الاخرة من انسرف بقاع الجنة فلالليق ان يكون

مسكنأ للكفار اوالضميرراجع للغزو اي غزو ذاك البلد يوصل الى استحقاق الدخول من اعلى الواب الجنة (الرافعي عن جابر) ورواه الثاني ابن ابي حاتم والخليلي وابويعلى معافى فضائل قزوين عن بشر بن سلمان الكوفى عن رجل مرسلاخط في فضائل قزوين عن بشهر بن سلمان عن ابي السري عن رجل نسى ابوالسري اسمه واسند عن ابي زرعة ليس في قرو ين حديث اصم من هذا ﴿ من باع عما أ ﴾ اي معدو با كضرب الاميرومضروبه (لم باينة) اى لم يبين البايع للمشترى ما فيه من العيوب (لم يزل في مقت الله) اى غضبه الشديد والمقت البغض ( ولم تزل الملائكة تلعنه) لانه غش الذي إماع منه ولم ينصح فاسحق ذلك قال الطبيى قد تقررفى علم المعانى ان المصدر اذا وضعموضع الفاعل اوالمفعول كأن للمبالغة كرجل عدل اي مجسم من العدل جعل المعبوب نفس العيب ولالة على شناعة هذا البع وانه عين العيب ولذلك لم يكن من شيم المسلين كاقال في الحديث المقدم فان غش فليس منا او يقدر ذاعيب والتنكير للتقليل وفي قوله مقت الله ميالغتان فان المقت اشد الغضب وجعله طرداله وهذا ماوقفت علمه في نسمخ الاصل والجامعين للسيوطى وهوالموجودفي المصاليح والمشكاة وغيرهما والذي رايته في سننابن ماجة من باع عبداً بعيب لم يدينه لم يزل في مقت الله التهي واياما كان فيه من باع شيافعلم انه معيب يجب عليه وكذاكل من علم اعلام المشترى بان يريه ان امكن رؤيته او يخبره به ان لم عكن ( و طب عن وآثلة) بن الاسقعقال ابوسياع اشتريت ناقة من داروائلة فلماخرجت بها ادركني يجرردا ئي قال اشتريت قلت نعم قال هل بين لك ما فيها قلت ومافيها انها بن الخيرة الصحة قال اردت ما لحما ا وسفر اقلت بل الخيج قال فان بخفها ثقب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ﴿ من من لالدينه ﴾ اى انتقل من الاسلام لغيره بقول اوفعل مَكفر واصر ( فاقتلوه') اي بعد الاستابة وجو با كاجاء في بعض طرق الحديث عن على وهذاعام خص منه من يدل ديه في الباطن ولم يثبت ذلك عليه في الظاهر لانه يجرى في الاحكام الظاهره ومن بدل دينه في الظاهر مكرها وعومه يشمل الرجل وهوا جاع والمراءة وعليه الائمة الثلاثة ويهودي تنصروعكسه وعلمه الشافعي ومالك فيرواية وقال ابوحنيفة لاتقتل المرأة ولان من الشرطية لاتع المؤنث للنهي عن قتل فكما لاتقتل فى الكفر الاصلى لاتقتل في الطارى ولا المنتقل لان الكفر ملة واحدة تنبيه قال المناوى هذا الحديث مثل به اصحابنا في الاصول الى ماذهبوا اليه من ان مذهب الاسحاب لا يخصص العام فان الحديث من رواية ابن عباس مع قوله ان المرتده لا تقتل (طبح شخدت ف عن ان

عباس عب مسعن معاذ قطعن ابى بكر)قال ابن حجر استدر كدالحاكم فوهم مراعارجل ارى بجومن رت عينه اىمن رفى كل عينه ولم بحنث وهوالمنعقدة وهي حلفه على فعل اوترك فى المستقيل و حكمها وجوب الكفارة ان حنث ومنها ما يجب البركفعل الفرائض وترك المعاصي كان يقول والله لاصلي المكتو بةولاصوم رمضان ولااشرب المخمر ولاازني ومتهاما يفضل الحنت كهجر ان المسلم ونحوه وماعدا ذلك يفضل فيه البرحفظاللين (وصدق لسانه) اى جعله الله جازما دائما الذي ينشأ عنه دوام العمل اوجعله ناطقا بمايطابق الواقع ( واستقام قلبه ) اى جعله الله سليما من الآفات كالكبر والحسد والريا والحقدوالعجب والغل وحب الدنبا وغير ذلك (وعف بطنه) من الحبث والمحرمات (وفرجه) من الزنا. والفحشيات ( فدلك من الراسخين في العلم ) والرسوخ في اللغة النبوت في الشيء واعلم ان الراحيخ هوالذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية وعرف ان القرأن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية فاذا رأى شيأ متسابها ودل الدليل القطعي على ان الظاهر ليس مرادالله تعالى علم حينتذ قطعا أن مرادالله شي آحرسوي مادل علمه ظاهره وان ذلك المرادحق ولايصير كون طاه و مردودا شبهة في الطعن في صحة الفرأن ثم حكى عنهم ايضا انهم بقولون كل من عندر بنا والمعنى انكل واحدمن الحكم والمتشابه من عند ربنا ( ابن جرير وان الى حاتم طبعن الى الدرد ا وانس وابى امامة وواثلة معا) وسبق اذا اراد الله بعبد خيرافتح له خرمن بسط بالفتحات (رضاه)وهو طيب النفس فيما يصيبه ويفوته مع عدم التغير والتسليم وهوالانقيا دلام الله تعالى وترك الاعتراض فيما لايلام طبعه والرفق والبشاشة في معاملة خلقه (و لف غضيه) وهو غليان دمالقاب لدفع المؤذيات قبل وقوعها ولتطلب التشني والانتقام بعدوصولها وهذاليس بمذموم بل امرلازم به يحفظالدين والدنيا ومنه الشجاعة الممدوحة عقلا وسرعا وأنما المذموم والحرام طرافاه افراطه وتقر بطه وضعفه يسمى الجبن وهوالمذموم. إ وفي حديث دت عن سهل بن سعد مر فوعاهن كظير غيظاوهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيمة على رؤس الحلائق حتى يخيره في الحورشاء وفي حديث ابن ابي الدنيا عن ابي هريرة باسناد حسن من كظم غيظا وهويقدر على نفاذه ملأ الله قلب امنا واعانا وذلك لانه قهر نفسه الامارة بالسووا أبجلت ظلمة قليه فامتلا وقناوا عانا (وبذل معروفه ) ای سدقته و بره کام حدیث کل معروف صدقة ای کل مایفه ل من اعال البر والحير فثوابه كشواب من تصدق بالمال (وادى امانته) اىودىعته يقال ادى امانته

اى وديعته وقال الزمحشري في شرح النهاية الامانة اعم من الوديعة لانه يطلق على مال المضاربة والعارية والبضاعة ومال المشتركة (ووصل رحمه) كافي صلة الرحم (فهو نورالله الاعظم ) لجمعه بعظم الاخلاق والاعال (أبن أبي الدنيا عن الحسن الديلمي عن على ) ويأتى من كف غضبه ﴿ من بلغ ولده ﴾ وولد ولده فالجد كالاب وان علا (ألنكاح) اى بلغ ذات نكاح متزوجة كاقال حائص وطالق وطاهر اى ذات حيض وطلاق وطهارة اومن بلغ الوطئ والجماع اوالعقدو يطلق على هذه المعاني يقال نكم اذا جامع و بقال نكحتما ونكعت اى تزوجت وامرأة ناكم اى ذات زوجوفى حديث معوية لست بنكم طلقة اى كثير التزوج والطلاق (وعنده ماينكمه) بضم اولهمن الاسكاح وماعبارة من المهرالمعجل (فلم ينكعه) بخلاا وتكاسلا (ثم احدث) ولده (حدثا) اى زيا اوفحشا من فحشيات المتعلقة بالنساء لغلبة شهوته ( فالاثم عليه ) اى على ابيه اوجده وان علا لعدم عصمتهم له وقال تعالى قوا انفسكم اى احفظوها بترك المعاصي و فعل الطاعات و اهليكم نارا بان تأخذوهم بما تأخذوابه انفسكم (الديلي عن ابن عباس) وسبق حق الولد على والده بحث ﴿ مَن بِلغ من هذه الامة ممانين سنة ﴾ وهوما يحتمل السنة في عره والمرض والصحة والسفر والحضر والخلوة معالله (حرم الله تعالى جسده على النار) وهوالعمر الذي اعذر الله اليه في العمر لقوله تعالى اولم نعمر كم مايتد كرفيه من تذكر يقال اعذراليه اذا بلغه اقصى الغاية في العذرومكنه منه واذا لم يكنله عدر في ترك الطاعة مع تمكينه منها بالعمر الذي حصلله فلايتبغي له حينتذالا الاستغفار والطاعة والاقبال على الاخرة بالكلية ونسبة الاعتذار الى الله مجازية والمعنى ان الله تعالى لم يترك للعبد سبا في الاعتدار يقسك به واختلف في مقدار العمر الذي هنا ابتداء فعن على بن الحابدين سبع عشرسنة وعن وهب بن منبه اربعون سنة وقال مسروق اذا بلغ احدكم اربعين فليأ خدحدره من الله عزوجل وعن ابن عباس ستون سنة وهوالصحيح وعن ابن عباس مارواه ابن مردوية سبعون سنة فالانسان لايزال فى ازدياد الى كال الستين ثم يشرع بعد ذلك فى النقص والهرم ولذا نفى عنه الحفاوظ وافنى عندالقوى وتوجه اليه فيرح الله لهفيرضاه و يحرمه على نارجهنم (ابن المجارعن انس) مراذا بلغ عما نين هومن ملغ الثمانين من هذه الامة المح كامر وبالتعريف هنا (لم يعرض) بكسرالها وفنع الياء اىلم يتعرض وهومن عرض الجندبين يدى السلطان لاظهارهم واختبارا حوالهم ومنه حديث جمينة فادان معرضا يريد بالمعرض المعترض اي اعترض لكل

من يعترض يقال عرض لى الشي وعرض وتعرض واعترض بمعنى وقيل اراداه اذاقيل له لا تستدن ولا يقبل من اعرض عن الشيء اذ إولا هظهر ، وقيل اراد عن الادا كافي النهاية (ولم محاسب)حسا بأشديدا ولايناقش (وقيل ادخل الجنة) مع الداخلين وفي حديث خاعذر الله الى امر اخراجله حتى بلغهستين سنة اي لم يبق فيه موضعاللاعتد ارحيث امهله الى طول هذه المدة ولم يعتذر قال ابن بطال انماكانت الستون حدالهذالانها قربة من معترك المنايا وهي سنة الانابة والخشوع وترقب المنية فهذا اعذار بعداعذار لصفا من الله تعالى بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل الى حالة العلم ثماعذ رائهم فلم يعاقب الابعدالجج الواضعة والكانوا فطروا على حب الدنيا وطول الامل لكنهم امروا بجاهدة النفس في ذلك ليتمثلوا ما امرو به من الطاعة وينز جرواعانه واهنه من المعصية وقال بعص الحكماء الاسنان على اربعة سن الطفو لية ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الاسنان وغالب مآيكون بين الستين الى السيعين فحينتذ يظهرضعف القوة بالنفس والانحطاط فينبغي له الاقبال على الاخرة بالكلية لاستحالة ان رجع الى الحالة الاولى من النشاط والقوة قلت ورأيت لابي الفرج ن الجوزي جزأ لطيفا سماه تنبيه الغمر عواسم العمرذكرفيه انهاخسة الاولى من وقت الولادة الى زمان البلوغ والثاني الى نهاية شبابه خس و ثلاثين والثالث الى عمام الخسين و هوالكمولة و الرابع الى تمام السبعين وذلك ز مان الشيخوخة والخامس الى آخرالعمر (حل عن عايشة ) سبق اذا بلغ واول من ﴿ من الغ العدو ﴾ اى الكفار من الحربي (بسهم) و تحوه المراد به آلة الحرب (رفعه الله به درجة) في الجنة ( بين الدرجتين مأنه عام ) اى منازل المخصوصين لهم مائة سنة فى السعة والشرف (ومن رمى بسهم في سبيل الله) اى فى الجهاد ويشتمل من رمى فى ذات الله وكل مادافع المرأبحق فهو مجاهد كقتال البغاة وقطاع الطريق واقامة الامر بالمعروف والهي عن المنكر (كانكن اعدق رقبة ) تفخيم شأن من رمي في سبيل الله وتعظيم ماعلق به من عظائم الامور و جوزان يكون تتمهما للصيانة عن الريأ والسمعة وتنبها على الاخلاص في الغزو وان الثواب المذكور الهاهولمن اخلص وقاتل لتكون كلة الله هي العليا ( سم حب عن كعب بن مرة ) و يأتى من رمى ﴿ من بنى مسجدا ﴾ وفي رواية من بنى لله مسجدااي معبدا فيتتاول معيد الكفرة كما قال عليه السلام لعن الله الجود الخذوا قبور انبياتهم مساجد فعلى هذا يكون لله لاخراج بُماني معيدا لغيرالله أ ( يبتغى به وجهالله) وهذا مخرج مانى رياء وسمعة و مجوز أن يراد على هذاه ن المسعدما هو

المتعارف من معابد المسلمين فيكون لله لاخراج الرياء وقوله يبتغي وجهالله حال وكدة لماقبله وقال شارح المشارق معنى قوله يبتغى وجهالله يطلب ذات الله وفيه أشارة الى اعلادرجات ذلك فانقوله ني لله لايقدح ان يكون غرضه الفوز بالحنة والنجاة من النار فاما ابتغاء وجهه تعالى فاعظم منكل شئ واقول ذاته تعالى كيف تكون مطلوبة لليانى وهي غيرمعقولة الحصول واغا المطلوبرضا ؤه قال المشايخ قديعيلي لعيدتيتل اليه عاسواه وفني عن جميع هواه فيرى العبدنغسه متصفة بصفات الله لكن هذ المعني دقيق وكونه مرادامن الحديث سحيق لاسماصدر عقام كان ترغيبا للعوام على ان ابتغاء وجهالله يجي عنى طلب رضاءالله كاجاء في حديث آخر مذكور في المشارق ان الني عليه السلام قال اسعد بن ابي وقاص لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بهاحتي ماتجعل في في امر اتك ( ني الله له مثله في الجنة ) اي يتا عاثل المسجد في الشرف ولايلزم انبكون جهة الشرف متحدة فانشرف المساجد في الدنيا باعتبار العبادة وشرف ذلك البيت بكون منجهة اخرى وقيل في عظم اليناء يعني المسجد كاكان ارفع من سأم البيوت فكذاذلك البيت يكون ارفع البيوت التي تعطى جزاء لغيرا لمسجد قلذلك البت يكون عشرة امثال مقدارالسجد توفيقا بينه وبين قوله تعالى من جاء بالحدنة فله عشر امثالها ويجوز الحديث ان يكون يانا لوصف ذلك البيت ويكون عشر بيوت في الجنة كل منها مثلها (حم خم ت مع حب عن عثمان) صحيح وسبق من اطل ﴿ من بني فوق ما ﴾ موصول اوموصوف (يكفيه) لنفسه واهله على وجه اللائق المتعارف لامثاله (كلف) بالتديدمبني للمفعول (يوم القيمة أن عمله على عنقه) اى وليس بحامل فهوتكليف تعجير كامر نظيره تبيه قال جة الاسلام من الواب الشيطان ووساوسه حب التزيين في اليناوالتياب والاثاث فان الشيطان اذارأى ذلك غالباعلى قلب انسان باضفيه وفرخ فلايزال يدعوه الىعارة الداروتزيين سقوفها وحيطانها وتوسع ابنيها ويدعوه الى التزيين بالاتواب والدواب وسمغره فبماطول عره واذاا وقفه فيها استغنى عن سعاودته فان بعض ذلك عجره لبعض فلا بزال مدرجه من شيء الى شيء حتى يساق اليه فيموت وهوفي سبيل الشيطان واتباع الهوى (طبحل هي كرعن ابن مسعود) قال فى الميران هذامنكر وقال العراقي اسناده فيه لين وانقطاع واخرجه طبعن انس من بني فوق عشرة اذرع ناداه منادمن السماء باعدوالله الى ابن تريد وفيه بحث ﴿ مَن سِتَ ﴾ بالفَّنْحُ من الهتان وهواسناد مالم يصدر ووصفه عكروه لم يكن هوفيه ﴿

( وَوَمنا الْوَمُؤْمنة ) اى قوله عليه مالم يفعله حتى حيره في أمره و ادهشه فالتقييد بالمؤمن امالان الذمي ليس كذلك في الشدة اولالحاقه به ( أو قال فيه ماليس فيه ) وفي ديث حم عن ابي هريرة مرفوعا خس ليس لهن كفارة الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار من الزحف ويمين ضأبرة بقطع ما مالا بغير حق واشد المتان شهادة الرور ( أعامه الله عزوجل يوم القية على تل من النار) التل بالفتح والتشديد الاضجاع على ارض سيلة ومستوية ومنه قوله تعالى وتله للجيين اى صرعه والحل المرتفع من التراب وجعه تلال (حتى يخرج ماقال فله) من جرائم مهة واثما ترائه وو بالعزوه وفي حديث معن ابي هريرة مرفوعا هل تدرون ماالغسة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكراخاك عايكرهه قيل ارأيت ان كان في اخي مااقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبة وان لم يكن فقد بهته ( ان النحار عن على ) وفيه احاديث ﴿ من تأني ﴾ فعل ماض من تفعل ضد العجلة (اصاب اوكاد) اي يصيب اوقارب الاصابة (ومن عجل) في الامور (أخطأ او كآد) ان يخطي لان العجلة من شوم الطبع وجبلة الخلق فجأ الشرع بضد الطبع وكفه وجعل التأنى اليمن والبركة فاذاترك شوم الطبع واخذ بامر الشرع اصاب الحق وقارب لتعرضه لرضى ربه قال الغزالي الاستعجال هو الخصلة المفوتة للامور والمقاصد الموقمة في المعاصى ومنها تبدو افات كثيرة وفي المثل السأبر اذا لم تستعجل تصل وقال البعض قد يدرك المنأني بعض حاجة وقديكون مع المستعجل الرال ومن آغاته انه مفوت للورع فان اصل العبادة وملاكم االورع والورع اصله النظرالبالغ فيكلسئ والبحث التأمل عنكلسئ هوبصدده فاذاكان الكلف مستعجلا لم يقع منه توقف و نظر في الاموركا بحب و يتسارع الى كل طعام فيقع في الزلل والحلل (طب) وكذا في الاوسط (عن عقبة بن عامر) باسناد حسن ﴿ من تَمْعَ ﴾ وفي رواية من شيع (جنازة حتى يصلى عليها) ثم رجع قبل الدفن فأنه (كان له من الاجرقيراط) وهو اسم لقدار من الثواب يقع على القليل و الكثير و بين بقوله الآتي (ومن مشي معالجنازة حتى يدفنها) بالنصب بضم اوله مبني للمفعول من باب الثاني اي يفرغ من دفنها (كأن له من الاجر قبراطان ) مثني قبراط (والقبراط مثل احد) بفتحتين جبل بالمدينة سمى به لتوحده والقطاعه عن جبال اخرى هناك فحصول القيراطين مقيد بالصلوة والاتباع فيجيع الطريق معالدفن وهو تسوية القبر بالنمام اونصب اللبن وتحوه عليه قال في القسطلاني والاول اصبح عندنا ويحتمل حصول القيراط بكل

منهما لكن يتفاوت القيراط والايقال يحصل القيراطان من غيرصلوة عملا بظاهررواية فتح لام يصلي لان المراد فعلهما معاجعابين الروايتين وحلاللمطلق على المقيد فلوصلي وذهبالى القبر وحدم تمحضرا لدفن لم بحصل له القيراط الثاني كذاقاله النووى وليس في الحديث ما يعتضى ذلك الابطريق المفهوم فان وردمنطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده كان مقدما ويحبم حينئذ بتفاوت القيراط ولوصلي ولم يشيع رجع بالقيراط لان ماقبل الصلوة وسيلة اليها لكن يكون قيراط من سلى دون قيراط من شيع مثلا وصلى وفي مسلم اصغرهما مثل احد وهويدل على ان القراريط تفاوت وفي رواية مسلم ايضا من سلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط لكن يحتمل ان يكون المراد باالاتباع هنأ مابعد الصلوة ولوتبعها ولم يصل ولم يحضر الدفن فلاشئ له بل حكى عن اشهب كراهيته وفي الحديث الحث على صلوة الجنازة واتباعها وحضور الدفن والاجتماع لها (حمن صوالروياني عن البراطحم ، وابوعوانة عن أو بان )وفي روايه خ عن أبي هر يرة من اتبع جنازة مسلم أيمانا واحتسابا وكان معه - تي يصلي عليها ويقرغ عن دفنها فانه يرجع • ن الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احدومن صلى عليها ثمر جع قبل ان تدفن يرجع بقيراط ﴿ من تحلى ذهبا ﴾ بتشديد اللام اى تزين به الحلى اسم لكل ماتزين به مصاغ الذهب والفضة والجمع حلى بالضم والكسر وفى النهاية ومنه حديث جاءه رجل وعليه خاتم من حديد فقال مالى ارى عليك حلية اهل النار وجع الحلية حلى مثل لحية ولحىور بماضم وتطلق الحلية على الصفة ايضا وانماجعلها حلية اهل النارلان الحديدزي بعض الكفاروهم اهل الناروقيل انماكرهه لاجل نتنه وزهومته وقال في خاتم الشبه ربح الاصنام كأنت تمخذ من الشبه وفي حديث ابي هريرة انه كأن يتوضأ الي نصف الساق ويقول ان الحليه تبلغ موضع الوضوء اراد بالحلية هناالتحجل يوم القيمة من اثر الوضوء من قوله عليه السلام غر محجلون يقال حلية احليه تحلية اذا البسته الحلية وقد تكرر فالحديث وف حديث على لكنهم حليت الدنيافي اعينهم ويقال حلى الشيء يحلى اذا استحسنه (اوحلى احد أمن ولده مثل خر بصيصة )اى شي من الحلي وفي حديث عبد الرجان بن غنم من تحلي اوحلي بخريصيصة من ذهب كوى به يوم القيمة اوعين جرادة التاء للوحدة (كوى)مبنى للمفعول ( به يوم القيمة ) يقال كواه و يكويه كيا اذا حرق جلده بحديدة ونحوها وفي حديث خ عن المسور بن مخرمة ان اباه مخرمة قال له يابني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت علمه اقبدة فمو يقسمها فاذهب بنا اليه فذهب ا فوحدنا

الني صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لى يابني ادعلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعظمت ذلك فقلت ادعولك رسول الله فقال مخرمة يابنى ليس بجبار فدعو ته فغرب وعليه قباءمن ديباج مززر بالذهب فقال يامخرمة هذاا خبأته لك فاعطاه اياه وروى تحايضا عن البراء بقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهى عن كاتم الذهب اوقال حلية الذهب وعن الحريروالاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والفسى وآنية الفضة الحديث (طبعن اسماً بنت ير يد) مرفى اياله بحث ﴿ من تعتم ﴾ بنشديد النه يقال تعتم اى لبس الحاتم ( بالياقوت الاسفر) أسم من اقسام الجواهر معروف ومعرب من الفارسي وله انواع كثيرة احر واخضر وابيض واسفره وغيرذلك ولكل خاصة وكله مبارك كافي حديث ان لال في مكارم الاخلاق عق ك هب خط كرو الديلي هن عايشة تمختموا بالعقيق فأنه مبارك قيل اراد به اتخاذ خاتم من فضة فصه من عقيق وقال المناوى والمراد المعدن المعروف ومن قال تخيموا بالعقبق بالتحتية بدل الفوقية وقال اسم واد بظاهر المدينة فقد صحف وفي حديث عد عن انس تختموا بالعقيق فانه بنقي الفقر وسرد لعلم الشارع وعلله في حديث بانه يذهب الغم مادام عليه (منعمن الطاعون) والواعمن البيوت التي يوجد فى بدصاحبه واخضره أقطع سيلان الدم من الانف وهو يلطخ بهدم الفه و يمسه في جبهته ومكث فيه الى ان ينقطع تما ماواجره ان علق عليه يمنع جمود الدم وشر به بعد الدق يدفع الوسوسة وخفقانه وضعف قلبه وان كان بلون اللحم يمنع من الغرق (ابن آبي الدنيا وان زنجويه في كتاب الخوام عن على وسنده ضعيف سبق في اني قد اتخذت خاتما بحث ﴿ من ترك ﴾ لعدم وبالاته و عدم اهتمامه و غفلنه ( موضع شعرة من جده ) والشعر بالفتح وهوفي بدن الانسان وجعه شعور واشعارو واحده شعرة بقال اشعرمنه اى آكثر شعر جسده واشعر الجنين وتشعر اى نبت شعره وهذا كقوامهم انبت الغلام اذا نبتت عانته (من جنابة لم يغسلها) وفي النهاية الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به من الجنابة كالاكل لمايؤكل وهوالاسم ايضامن غسلته والغسل بالفتح المصدر وبالكسر مايغسل به من خطمي وغيره وفي حديث العين اذا استغسلتم فاغسلوا اى اذاطلب من اصابة العين ان يغتسل من اصابه بعينه فليجبه وقوله من جنابة متعلق بقوله لم يغسلها اى من اجل غسل جنابة ونحوها وجلة لم يغسامها صفة موضع شعرة وانث الضميرباعتبار المضاف اليه كاقيل في قوله تعالى اولجم خنزير فانه رجس ويكون التقدير لم يفسل تحتها (فعل)منى للمفعول ونائب فاعله ضمير من ترك (بها) اى بسبب تلك (كذاو كذامن النار) هما كنايتين عن

العدداى يضاحف له العداب اضعافاقاله الطيبي وقال بعضهم هذا اماكناية عن قيح مايفعل بهاوابهامه من شدة الوعدوزادفي رواية المصابيع والمشكاة قال على ومن ممه عاديت رأسي، اىمناجل الى معت هذا التهديدوالوعيدالشديدعاديت رأسي اى من ان لايصل الماعني جميع شعرى اى عاملت مع رأسي معاملة المعادى مع العدوو فعلت به مايفعل بالعدو من الاستيصال وقطع دابره قاله الطبي وفيه المداوة على حلق الرأس سنة لاته صلى الله عليه وسلم قرره ولان عليا من الخلفاء الراشدين امرنا بمنابعة سنتهم انتهى (شرج، دوابن جريرهن على) وزادق رواية المشكاة عاديث رأسي ثلانااي قاله ثلاناللتأ كيدوالمعنى ماعاديته لالغرض آخرمن الزيبة والتنعيم وفيه نوع اعتذار عن ترك المتابعة طاهرا وسبيه كثرة الجاع الموجية لكثرة الغسل من ترك الجعة معن تلزمه الجعة (من عبرعدر) وهومن اهل الوجوب (عليتصدق) والفي المفاتيح الامر للندب لدفع الم الترك (بدينار) في الازهار ای کفارة (فانلم مجد) ای الدینار بکماله (مبنصف دینار) آی فایتصدق بنصفه وفى رواية الجامع فليتصدق بدرهم اونصف درهم اوصاعا ومدوفى رواية اونصف صاع وفي اخرى او نصف مد وقد وقع التعارض بين هذا الحديث وماسبق و يمكن ان يقال في الجمع ان هذا بالنسبة لاصل السنة واما كالها علا تحصل الاعاذ كرفي الاول قال المرك والنسائي قال ابن جر وهذا التصدق لايرفع اثم الترك اي بالكلية حتى ينافى خبرمن ترك الجحمة من غير عدر لم يكن لها كفارة دون بوم القيمة وانماير جي مهذا التصدق تخفيف الايم وذكر الدينار ونصفه لبيان الاكل فلاينافي ذكر الدرهم ونصفه وصاع حنطة ونصفه في رواية ابي داود لان هذا البيان ادبي ما يحصل به الندب (طحم شدن م حب طب لئق ض عن عرم عن جند ب وقول خاكم حديث صعيف مر دود هر من ترك الحمات مج قال إن عباس في قوله معانى عاد الهم معيان مبين المعيان الحية الذكر ويقال الحيات اجناس الجان وهي الحية البيضاء والافاعي جع اومي وهي الاشي من الحيات والذكر منها افعو أن والاساود جع اسود قال ابوعبيد حية فيها سواد وهي اخبث الحيات و زعمواان الحية تعيش الف سنة وهي في كل سنة تسلخ جلدها ومن غريب امرها انها اذا لم تجد طعاما عاشت بالنسيم وتقتات به الزمن الطويل واذا كبرت صغر جرمها ولاترد الما ولاتريده ألا انها لاتملك نفسها عن الشراب اذا شمته لما في طبعها من الشوق اليه فهي اذا وجدته سربت منه حتى تسكرور عاكان السكرسب هلاكم اوتهرب من الرحال العربان وتفرج بالنار وتطلها طلما شديدا ويحب

اللبن حبأ شدداً (مخافة طلبهن) اى لاجل خوف ال تقتل واحدتها طلب صاحبها وتقنل

بدلهاالمؤمن وهذا الظن السوء ( فليس مناما سلناهن ) اى ماسالحنا والسلم الصلح

يذكرو يونث يقال خذوا بالسلم اى بالصلح ويطلق السلم على المصالح كايطلق حرب

اوله قال المناوى ومن نمه كان البي ياس الصوف و معتقل الساء وفي روايه لاحمد من ثرلة

انبلس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعاً لله تعالى والباقي سواء قال ابو البقاء ان

يلبس مفعول ترك اى ترك لبس الثياب وهو بقدر جلة في موضع الحال وتواضعا يجوز

كونه مفعولاله اى للتواضع وكونه مصدرافي موضع الحال اى متواضعا انتهى ثم هذااشارة

الحان الجرامن جنس العمل وان النواضع الفهلي مطلوب كالفولى وهذا اعظم من انواع

التواضع لانه مقصور على نفس الفاعل فقاساته سنق بخلاف التواضع المتعدى فانه

خفض الجناح وحسن التحلق ومز اولته اخف على النفس من هذا لرجوعه لحسن الخلق

لكن ريادة نوع كسرالنفس ولين جأب ولماازد ادواان يغيرواعلى زي عرعنداقباله

على المحراب تقول اناسلم لن سالمني وحرب لن حاربني اى مصالح ومحارب (منذ حاربناهن) وحديث خ عن عرانه سمعرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبريقول اقتلوا الحيات واقتلواذا الطفيتين عوالابترمانهما يعلمسان ويستسقطان الحبل بالعتم اى الولد اذانظرا ليهما الحامل ومن الحيات نوع اداوقع نظره على انسان مات من ساعته وآخر اذاسمع صوته مات وانما امربقتل ذى الطفيتين والابترلان الشيطان لايتمثل بهما قاله الداودي وقال عبدالله ابن عرفبينا اناطار دحية لاقتلها فناداني ابوليا بة لاتقلم فقلت انرسول الله صلى الله عليه وسلم قدامر بقتل الحدات قال انه نهى بعد ذلك من ذوات البيوت وهي العوامراي سكانها من الجن سمين لطول ايثهن فيها من العمر وهوطول البقاء اى اللاتى توجدن في الموت لان الحن يتنل ما وخصصه مالك سيوت المدينة وفى مسلم ان بالمسلم جناقد اسلموا ماذارأ ينم منهم شيئاما ذنوه ثلاثة ايم مان بد الكربعد ذلك فاقتلوه فانما هوشيطان كامر (حمد عن ابن عباس دعن ابي هريرة) وسبق في اقتلوا بحث ﴿ من ترك اللباس ﴾ اى لباس السياب الحسنة وفي رواية من ترك ثوب جال (تواضعاً لله) وفى رواية الجامع تعالى لالغيره ولا اسمعة كايقال انه متواضع اوزاهد ونحوه ويسمع الناس والناقد بصير (وهو بقدر عليه) كسير الدال وهو يبلغ على لبه اوله قدرة به ( دعاه الله يوم الفية على رؤس الحلائق )اى شهد من الناس ويماهى مه ويقال هذا الذي صورت منه هذه الخصلة الحميدة ( حي نحيره من اى حلل الاعان شاء يلسما ) كسر الباء وفتح

عقوله الطفية بن بضم الطاء المهمة وسكون الفاء تثنية طفية وهو الذي على ظهره خطان ابيضان والابترالذي لاذنب له القي قدرشبر اوالافعي قليلا سهر قليلا سهر قليلا سهر

على بيت المقدس زجرهم وقال الاقوم اعتراالله بالاسلام على التمس العز بغيره تنبيه عرف بعضهم التواضع بالهالخم علقة وعرفا بانه حط النفس الى مادون قدرها واعطاؤها من التوقير اقل من استعقاقها (ت حسن طب حل ك قعن سهل ن معاذبن الس الجمني عن آية ) واقره الذهبي في باب الايمان وضعفه في باب اللباس فقال عبد الرجان بن ميمون احد رواته ضعفه ابن معين ﴿ مَن تُركِ الْكَذَبِ ﴾ قيل اى من ترك الكذب في قوله طوعا وارادة واتباعا للصدق ورأيا ان العبداحق ان يتبع (وهو باطل) كالتأكيد والمبالغة فى وجوب ترك الكدب وهوجلة اعتراضية وقعت بين الشرط والجزاء اى الكذب باطل فى الواقع لايكون حقا والباطل اسم جامع لمالا يحلوقيل معناه من ترك الكذب والحال آنه باطل لايكون له عون الامصلحة كافي الاحياء الكذب في الحرب واسلاح ذات البين ووعده للصبيان والاسكات كافي الطبي وفي العلى القارى انه معترضة اوحالية من المفعول اى والحال انه باطل لامصلحة فيه من مرخصات الكذب كافي الحرب واصلاح ذات البن والمعاريض وغبرهما اوحال من الفاعل اي وهو ذو باطل ( سي الله له) و في رواية المشكاة والمصابيح في له مبني المفعول وله نائب فاعله (قصرأى ربس الجهة ) بالفتح وسكون الباء الموحدة اى نواحيها وجوابنها من داخلها لامن خارجها واماقول شارح هوماحواما خارجها عنها تشبها بالاسية التي حول المدن وتحت القلاع فهوصر يحلكن غيرصح يح المعنى خلاف المنقول، يؤدى الى المنزلة بين المنزلتين حاكما قاله المعتزلة معنى فالصواب ان المرادبه ادناها كإيدل عليه قوله (ومن ترك المراء) كسرالم اى الحدال والمماراة المحادلة (وهومحق) اى صادق ومتكلم بالحق في ذلك الجدال ( نني له في وسطم ا ) بعتم السين اي في اوسطم التركه كسر قلب من مجادل ودفعه رفعة نفسه واطهار نفاسة فضله وهذا يشعر بان معنى صدر الحديث ان من وك المراء وهو مبطل فوضع الكدب موضع المراء لانه الغالب فيه اوالمعنى ان من ترك الكذب ولم يترك المرابني له في ربض الجة لانه حدظ نفسه عن الكدب لكن لماصانها عن مطلق المراميكون احظ مرتبة (ومن حسن) بتشديد السين بالرياضة (خلقه) بصمتين ويسكن اللام اي جمع اخلاة ، التي من جلتها المراء وترك الكذب (بله في اعلاها ) اى حسا ومعنى وهذا على ان الحلق يكسب وان كان اصله عز بزومنه خبر تعجيم اللهم حسن خلق كاحسات خلق وكدا خبرمسلم اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لاعدى لاحسنها الاانت قال الامام عة الاسلام حدائراء الاعتراض على كلام باطهار خلل فيه اما لفظا اومعنا اه في قصد المتكلم وترك المراء بترك الانكار والاعتراض فكل

كلام المراكان حقافصدق وانكان باطلا ولم يكن متعلقا بامور الدين فاسكت عنه (ت حسن معن انس واس مندة عن مالك بن اوس س الحدان عن اليه) حديث قدحسن وله شواهدوسبق الكدب ومن ترك الصلات الكتوبة عامد ا(سكرا)اى مسكرامن المباح كالانبذة ونحوها (مرة واحدة فكاعا كانت له الدنيا وماعلها) من الخرأن والقناطير المقنطرة والحرن والانعام وغيرها ومتاع الدنيا قليل ( فسلها ) منه وخرح من بده ولم يعد بصاحبه ابدأ وفي حديث طب عن ابن عباس من ترك صلوة لقي الله وهو عليه غضيان اي مستحقا لعقو ية المغضوب عليهم فان شاء عنى وان شاء عذبه قال الطبي اذا اطلق الغضب على الله حل على الغاية وهي ارادة الانتقام فترك الفريصة وتفويتها بلاعدر كبيرة فان لازم تركها ومات على ذلك فهو من الاشقياء الخاسر من الا إن يدركه عفوالله تنبيه قال القيصرى الوجودكله باجزاله مصلى لله بدوام وجوه الوجود لاينفك عن الصلوة فانه في مقام العبودية لله فن حقق رأى الوجودكله باطناوظاهرا مصليافن ترك الصلوة فقدخالف الخليقة كلم اولدلك يحشرمع فرعون وهامان كاجاء في بعض الاخبار وفي حديث حم خن عن بريدة من ترك صلوة العصر حبط عله وفيرواية خدقد حبط علهاى بطل كال تواب عله ذلك واخذ بظاهره المعتزلة فاحبطوا الطاعة بالمعصية وخص العصرلانها مظنة التأخير بالتعب من سغل النهار ولان دوتها اقمع من فوت عيرها لكونها الوسطى المخصوصة بالامر، بالمحافظة عليها (ومن ترك الصلوة اربع مرات سكراً) والسكران من لايفرق بين الرجل والمرأة والسماء والارض وهذاعند الامام وقالامن يخلط كلامه غالبا فلونصفه مسقيما فليس بسكران كافي البحرو بختار للفتوى قولهما وقالوا السكران هو مكلف لفوله تعالى لاتقر بواالصلوة والتم سكارى غاطبهمالله تعالى ونهاهم عن الصلوة حال سكرهم فان كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف فاذا اور السسكران بعلريق محظور يحقوق العباد الخالصة كالقصاص والاموال يصم فلو اقر بالسرقة اخذ منه المال ولم يقطع واذا سكر من مباح كشرب المضطر والمكره فلاتعتبر بصرفاته لانه عنزلة الاغاء كافي در المختار وغيره (كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخيال) بكسر الطاء وسكون الباء التراب المنتنة و بمعنى الخلقة وتقدم فيعمامن نفس منفور سية عوت فها شفال علةمن خبرالاطين عليه يوم القمة طينا اى جيل عليه يقال طان الله يعالى على طينه اى خلقه على جبلة وطينة الرحل اصله وخلقه والخبال بالفتح الفساد والملال وصديداه ل النار

والذا (قبل وماطينة الحبال قال عصاره اهل جهم رييل موضع في جنهم مثل الحيض مجمع فيهاصديد هل الناروعصارتهم (حمننق عن ابن عرو) اي ابن شعيب اوابن العاص الربعن وله المفامق (اربعبن حديثا) يعنى اليهم بطريق الاحتجاج والتخريج والاسناد من السنة صحاحاً اوحسا ما وقيل اوضعيفا يعمل في الفضائل (بعدموته فمورفيق في الجنة) وفيرواية عدعن إن عباس من حفظ على امتى اربون حديثاه ن السنة كنت له شفيعا وعهيدا يوم القيمة وفي رواية كتب في زمرة العلاء وعشر إزمرة الشهداء وفي رواية بعثه الله يوم القيمة في زمرة الفقيها، والعلماء قال الاصفهاني واختلف فيه فذهب بعضهم ال انهاار بعين من اعاديث الاحكام و ذهب بعضهم الى ان الشرط ان تكون خارجة عن الطعن ساء من لقدح كيف ما كان ردهب أحررن الى انها احاديث على مذهب ال- و بقويا على باراب النس والمعاملة وذهب بعضهم لى انها احاديث تصلح للمتقين وتوافق حال التبصرين وكام صواب والرجع الى حقينة يقين العبد وماعدا الله لاهل طاعته من الترب ن د راطساب كل ن ذهب الى واحد من هذه الاقوال فعافظ عليه المجد واجتهاد وقام بمعرفة و رشادنال من الله ماوعده ورسوله يوم المعاد ووجه ابثار هذ العدد بذلك ذن الار بعبن اقل مددله ربع عشر صحيح فكمادل حديث الزكوة على ت مهير ربع حمراب فكدا على بعالعشر الأربعين يخرج باقبها عن كونه ا منه و الله بن مر الدلك الديلي وابن الجوزي في العلل عن جابر بن مرة) سبق من ادى الله على و مأنى و عند و من توك معصية كا مصدر عصى يعصى عصيانا ومعصية رهم ضد الماعة (محافة من الله ارضاه الله ) في الدنيا و الاخرة وخوفه سبب نجاة وأرضاء به ومحبة بأربه غالخوف قسمان خوف العاقبة وخوف الاجلال والتعظيم أاللعق والذى زال عن المأمونين كالانبيا والعشرة البشرة هوالاول واماخوف الاجلال والبهية والحياء والتعظيم فبني على العرفان فكل منكان اعرف فخوفه اكيل واعلى الم دوز هذاظهر كونه سلى الله عليه وسلم اخوف واخشى من الكل اذعر فانه أكدل من الكل الم واحترى ذاك الذار حقرتة الخوف اللم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ثم لم كروه نة الما بتبدل الاعان بالكفر فخوف الخاعة واسابد خول النار معبقا الاعان فخوف العذاب وا، ما بحط رتبة من رتبه فرده الى مرتبة فخوف النقصان ووراء هذه الاقسام قسم اخراعلى من الكلهو وفي الجلال والهيبة والتعظيم والحياء وهذه نمرة المعرفة إ وصفاته فكل من عرف استولى عليه الخوف الى ان ينسى الكل و عداظهر سرقوله صلى الله

عليه وسلم انااخو فكم من الله لان مدر الخوف على قد العلم وقدقال الله تعالى انما يخشى الله من عباده ألعله فالذين بشروابالجنة مأه ونون من خوف العاقبة واماخوف النقصان فلا لانهم وانكاتوامأمونين من سوءالخاتعة الاانهم ليسوا عأمونين من خوف النقصان بفعل حسنة هي سيئة في مراتبهم كما قبل حسنات الا برارسيئات المقربين حتى ان الالتفات الي المرتبة ايضاذنب عندهم فيخافون منذلك وايضاخوف الاجلال للمالهم فيعرفان الاولياء واماخوف التعذيب فنفوه لئلا يلزم التساوى معسار الناس والح صل ان خوف النقصان دون خوف العاقبة قطعا وخوف التعذيب (ان لال عن على) مر محت الحوف واخاف وان اخوف وم مركز المرز الكنز مال مدفون وجموع قال كنزت التمرفي وعامه اى جعته وفي الحديث كل مال لاتؤدى زكوته فموكنز وفي البخاري ماادي زكرته فليس بكنر لقول الني عليه السلام ليس فيماده نخسة اواق صدقة اي فليس مكمنرانه لاصدقة فيه فاذازادشي عليه اولم تؤدزكوته فهوكنروفيه عن خالدان اسلم مال خرجنا مع عبدالله ن عرفقال اعرابي اخبرة ول الله والدين يكزون الذهب والعضة ولاينف ونها فى سليل الله قال ان عرمن كثر ها علم يؤدز كوتها فويل له انماكان ها الهبل ان تنرل الركوة فلمانرلت حعلم القطهر اللاموال اي مطهرة للا والوطهر لمخرجها عن رذائل الاحلاق ونسخ حكم الكنرلكي قال البرماوي واذا احل لاين قونها على لايؤدون زكوتها ولا نسمخ (مثلله) بضم المبم مبي للفعول اي صوره (يوم القيمة) ولا يوي ذروا اوقت والاصيلي وان عساكر مثل له ماله يوم القيمه اى ماله الدى لم يؤدز كوته (شعاع) بضم الشين المعجمة وفى رواية خ شجاعا قال القسطلاني بالصب مفعول ثان لمثل والضمير فيه يرجع الى قوله مالا وقد ناب عن المعفول الاول الهي وقال الطيبي شجاعا نسب بجرى مجرى مفعول اثناني اي صورله ماله شجاعا وقال ابن الاثير ومثل يتعدى الى المفعولين فاذا بني لمالم يسم فاله يتعدى الى واحد فلذ قال شجاعا وقال البدر الدماميني شجاعا منصوب على الحال وهوالحية الذكرا والذي يقدوم على ذنبه و يواثب الرجل و الفارس ور عا بلغ الفارس ( اقرع ) اي لاشعر على رأسـ ملكثرة سمه وطول عره (لهزبيبتان) بزام مجمة منتوحة فوحدتين بين اتحتية ساكنة اي زيدتان في شدقيه يقال تكلم ولا حق زبد شدقاه اى خرج عليهما وهما مابان يخرجان من فيهورد بعدم وجود ذلك كذلك اوهما النكتان السوداوان فوق عينيه وهو اوحش مايكون من الحيات واخبثه (ينبع فاه) الى صاحبه (فيقول له ويلك) والويل الحزن والملاز والمشقة من

العداب وكلمن وقع في هدكمة دعابالويل ومعنى الندأياه يلى وياحزني وياعذابي احضر ومهذا وقتك وآوانك فكانه الويل ان يحضره لماعرضه من الامر القطبع وهوالندم على ترك السجوداذا اعتزل الشيطان يقول ويله وقد راد بالويل التعجب (مالك)اى ماشانك في هذه اليهيئة والهجوم والعذاب ( فيقول أناكنزك الذي تركته) بالخطاب (بعدك فلا بزال بتبعه حتى يلقمه ده) اى يلتقمه قال لقم اللقمة اذا ابتلعها والتقمها من باب فهم (فيقضمها) القضم الاكل باطراف الاسنان (ثم بتبعه سائر جسده )فهلكه وهذاجزاء من رك ماله كنزا (ع حبطبحلكضعن تو بان) وحسنه ابن عبد البرواين خزيمة والرويابي ﴿ من رك من علما عامد ا ( ثلث جعاث من غير عذر ) وشروط الجمعه ستة المصر وهناؤه والسلطان اومائبه ووقت الظهر والحطبة فبلها في وقتبا والجاعه واذن العام والمصركل موضع له امير وقاض ينفذالاحكام ويقيم لحدود وقيل مالواجتمه اهله في آكبر مساجده لايسعهم وعناؤه مااتصل به معدالمسالحه وسروط وجوبهاسته الاقامة بمصر والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرحلين فلأتجب على المسافروالانثى والمريض والعبدوالاعمى والمقعد (كتب من المنافقين) المرادالنفاق المملى قال في فتح القدير صرح اصحاب، بان الجعة غرض آكد من الظم و كفار جاحدها فأئدة قال انفرال اختلف رجل الى ابن عباس يسأله عن رجل مان لم بكن سهدج عفولاج اعة فقال في اننار فلم يزل يتردد المه سيراسأله عن ذلك فية ول في النا، طب هط عن اسامة > بن زبد قال المدين ( وقيه جابرالج ف )وهو (ضميف )عندالا كثرلكن اه شاهد معم وهو خبرى يمل عن إن عباس مركد ما نح متوالمات ذقه نبذ الاسلام وراط ره قال الهينمي رجاله رجال الصحيح وي جام الكبير من ترك اربع جبع من غيرعدر مقد نبذالاسلام وراءطم و فرمن توك المجعة ) كامر ( الاث مرات و البات ) بالجع (م غير ضرورة) رفي رزاية تهاونا بها اى ا دامة وعدل الى المفاعل للدلالة على ان الجمع شانها انهاى رنية وارفع مكالة من ان يتصورفيه استهانة بوجه فلايقدر احدعلى اهانته الاتكلفا وزورا قال ابوالبقاء وتهاوما منصوب على أمه مفعول له و بجوز أن يكون منصو بافي موضع الحال اى متهاونا (طبع الله على قلبه) اى ختم عليه وغشاه ومنه الطافة اوجعل ومالجها والخفاء والقسوة أوصيرقلبه قلب منافق والطبع المكون الحتم و بالحربك الدنس و اصله من الوسيخ يغشى السيف م استعمل في يشبه ذلك من الانام والفياع (احم ك نوع عن الى قتادة حمن علية) في المناقب (ضرعن ما مر) ورواه حم ك والاراعة

عن ابي الجعد الضميري بالتصغير ويقال الضمري قال الترمذي عن البخاري لااعرف اسمه لكن ذكر العسكري أن أسمه الاقرع بن حابس وقيل جنادة صحابي له حديث قتل يوم الجل بال ك مره عي شرطم واحرى سكت فقال الدهبي في التلخيص هو حسن وقال في الكبار سنده قوى وعده السبوطي في الاحاديث المتواترة ﴿ من تضعضع ﴾ اى تواضع ( لذى سلطان آرادة دنياه ) اى من بواضع لاميراو نأبه ارادة منصب من مناصب الدنيااوم وات منهامن الدساء والبنين والقناطير المقنطرة والانعام والحرث ( اعرض الله عنه بوجهه في الدنيا والاخرة ) قال الله تعالى ولاتركنوا الى الذين ظلو فتمسكم النارقال الرازى والركون السكون الى الشي والميل البه بالمحبة ونقيضه لنفور عنه وفرأ العامة بفتح التاءوالكاف والماضي من هذ كعلم قاا المحققون الركون المنهى عنه هوالرضاء عاعليه الظلة وتحسبن نلك الطريقة وتزييم اعندهم ودند غبرهم ومشاركتهم في عن تلك الاوال غاما مداخلتهم أدفع ضرر او اجتلاب منفعة عاجلة مغير دان انتهى ، إلى اراد ، مقدار الضرورة فع سل التوفيق ومعنى فتمسكم الناراى انكم ن ركة م اليهم فهذه مافية الركور (١٠٠١) عن الى هريرة ) سق من اصمح ولعن ﴿ من عظم في نفسه ﴾ اى تكبر وتجبر ( و خيال في نسيته ) اى تكبر وتختر واعجب مفسه ديها ( الق الله وهو عامه غضبان) ى يفعل به ما يفعله الغضبان المغصوب عليه لازعته له تازاره وردائه تعلى وان سأعدبه وانشاعفي عنه وفيهان ذلك كبيرة شنيعة والكلام في الاختيال في عير الحرب اما فها فطلوب قال المناوى تمبيه قال الغزالي ، ن التكبر الترعع في الحج لس والتقدم والغضب بالدون واذا لم يبدأ بالسلام وجعدالحي اذا نظر والنظر الى العامة كاله ينظر الى الهايم و غير ذلك ومذا كله نشمله الوعيد وانعالقيه وهوعابه غضبان لانه نازعه في خصوص صفته اذ الكبرياء رداؤه (حم خ في الاد صطب عن ان عر ) قال لسموطى حسن وهو كافال اوا علافقد فال الهبشي رحاله رجال الصحيح وقال النذرى رواينه مجتمع مهم في الصحيح من تعلق شياء ﴾ اي عسك بشي من المداواة واعتقد انه فاعل للدوا، ودادم للد ، (وعل اليه) اى وكل انه شفاه الى ذلك فلا يحصل شفاه اوالراد من علق تميمة من تمأم الحاهلية بغلن انها تدفع وتنفع فأن ذلك حرام والحرام لادواء فيه وكذا لوجهل معناهاوان نجرد عن الاعتفادات المدكورة فإن من علق شيًا من اسما الله الصر يحة فهوجائز مه و و و ان من وكل الى اسماء الله اخذالله بيده داما قول ابن العرابي السنة

في الاسماء والقرأن الذكر دون التعليق فمنوع والمراد من تعلقت نفسه بمخلوق غيرالله وكله الله اليه فن انزل حوا مجه بالله والتجا الله وفوض امره كله الله كفاه كل مؤرة وقرب اليه كل بعيدو يسركل عسير ومن تعلق بغيره وسكن الي علمه وعقله واعتمدعلى حوله وقوته وكلهالله الىذلك وخذله وحرمه توفيقه واهمله فلم تصحح مطالبه ولم تتيسرمار به (حم ت طبكق وابن جرير عن عبد الله ابن عكم بالتصغير الحهني الو سعيد الكوفى ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم بره فروى عن عروغيره وقدسمع كتاب الذي الى جمينة وروى الحامع عن عبدالله بن عليم باللام (ق عن الحسن مرسلا و ان جرير عن ابي هريرة ) يأتي لارقية بحث عظيم ﴿ مَن تعلم حديثين ﴾ من كلام المشكاة النموة مطلقا سواء يتعلق بالاحكام او الاخلاق الهالعقايد بالاسناد والمسلسل (اثنين) تأكيد (ينفع الما غسه) اولايعتقد وبخلق ويعمل (ويعلمهم عيره) ويبدلهم اللناسبا لتعليم والدركير والامر بالمعروف و الهي عن لمنكر والافتاء والقصاء والادب والتأديب وغبرها ولم يأخذ عليه طمعافي مقالة تعليمه اجرا بلطلب اجره من الله تعالى واما اجرة تعلم الصيبان و وطائف الدرس و لمدرس والامامة والخطابة ويحوها فقدعرف في محلم الوينتفع به كان خيراله من عمادة ستين سنة ) ويستفهرله حيتان البحر والهر والغدير ويسح له ماو السموات والارس وان من بئ الا يسمع محمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم و حكمة تسبيحهم الفعهر بالعلم اذ بالعلم يدرى ان الطيرلا يؤذى ولا نقتل ولا بذمح الافتماسرع ولا يعذب محوع وطما وحس في حرو برد لايطيقه ولانجوز الصيدللتلم كا في الفيض ولايخفي ان نزوا الرحة الماهو يصلاح العالم وهو انما يكون بالعلم (الديلمي عن البرع) بن عازب سرفى العلاء محث الله من تعلم صرف الكلام كالي يراده على وجوه مخملفة وقيل ى ازبرة من القول والتصرف منه كيف يشأ والصرف العصل ( ليسبي ) بكسس الموحدة ي يسلب ويستميده ويستميل اي يصرف (به قلوب الناس) اي عامتهم وفي المسكاه علوب الرجال او الناس هاوللشك من الراوى ( لم يقبل الله منه يوم القيمة صرفاولا عدلا ) قال في الهاية الصرف التوبة اوالنافلة والعدل الفريضة اوالفدية آهب دَ عَنَ آبِي هريرة ) - ديث مرفوع ويأتي في لايقبل الله بحث ( من تعلم علم الله من سرابع الله ( لغير الله ارآدبه غيرالله ) كالمنع بالدنيا والتوصل الى الجاه والمنزلة عند الحكام ( فليتبوأ مقعده من النار ) اى فلستخذله فها نزلافانها داره وقراره ومسكنه قال ان

أسيخهم

عطاء الله جعل الله العلم الذي عله من وصفه جهة عليه وسبيا في تحصيل العقوبة اديه ولايغرنك ان يكون انتفاع للبادى والحاضر ففي الخبران الله ليؤيد الدين بازجل الفاجر ومثلمن يتعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيهاكن رفع العدرة بملعقة من ياقوت فا اسرف الوسلة اوما اخس المتوسل البهقال السيدسمهودي وقد جرت العادة الالهة عمير هذا القسم من المقتبسين المعلم عن تقتدى به منهم باظهار ما يخفيه من مضمراته وكشف مايستره من عوراته سيما المنهمك في الدنيا المستعبد لاهلم اليميز الخبيث من الطب ومثل هذا بجب تجنبه واوجى الله الى دواد لاتجعل بينى وينك عان مفتونا فيعمدك الدن النتسدين عن محبتي اولئك قطاع الطريق على عبادي وليت سعري من شهد بقلبه أن الله هو الفعال وانه لانافع ولاضار الاهو وان قلوب العباد بيده وانه لايناله من الدنيا الا ماقسم له كيف يقصم بعلم غيرالله من جلب الدنيا وقدمازح قلبه العلم لايأيه الاما قدرله منهاوان هذا الفصد لايفيد من الدنيا الا الخسران (ت حسن غرب عن ابن عر) ورواه اسماجة ايضا قال المنذري رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن خالد بن درمك عن ابن عمر ولم يسمع منه ورجالهما ثقات ﴿ من تعلم العلم كُ أَي لا محتم ما لله بل ( ليباهي ) اي ليقا وم ويفاخر ( له العلم؛ ) وفي رراية المكار من طلب الله العلم ليجاري به العماء المجارات المعارضة بي الج يرتبل هي المعاج وجعل نفسه مثل غبره ( اوعاري به ) اي بجادل به ( السفهاء ) جمسفيه و و تا يا العقل والمراد به الجاهل والممارات من المربة وهي السك فان كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه و يشككه ممايورد على جمته اومن المرسى رهومسم الحالب لم تنزن واله من اللبن فان كلا من المتناظرين يستخرج ماعند ما احيه كدآم من المان ال غرضه في طلب العلم وتعليمه وتعلم مااحتيم الى الاستننام في المجادلة بنحو وله تم الى الامرآ ظاهرا وقوله تعالى الاباللتي هي حسن (اويصرف به ) بالفتح ركسرال الى تميل المالم (وجوه الناس) اى العوام اوالعلبة (اليه) اى لبعظموه الإسطواالالله كا اللهان ملك وقيل اى يطلب العلم لمجرد الشهرة بين الناس ( أدخله اللهجهم ) وفي رواية المشيكاة الدار والظاهر أن هذا أخبار باله استحق دخول النار ويحتمل أن يكون جلة دعائية ( ه عن الى هريرة ) ورواه في الشكاة عن ابن عروروا الترمذي عن كعب ﴿ من تعلم بآبا ﴾ اى نوعا (من العلم) النافع الزاجر ليعلم الناس لمجرد رضامه تعالى يعنى نيته تعلم الناس قيل فيه اشارة الى اشتراط النية الصالحة في ترتيب الثواب والى عدم

نرطنة اطلة جيع انواع العام في المعلم (عليه اولم يعمل به كان له افضل من صلوه الف ركعة ) عندالله في نفس الامر ( فأن هو علبه اوعله كان له ثوابه وثواب من يعمل به الى يوم القيمة) لان العمادة المتعدية الى الغير افضل واعظم من القاصرة لان خير الناس من ينقع الناس وقوله عليه السلام خيرالناس انفعهم للناس وقوله الخلق كلهم عيال الله فاحبهم الى الله انفعهم ليعاله قال المناوى اى بالهداية الى الله تعالى والتعليم لمايصلهم والعطف عليهم والترجم والانفاق وغيرهما من الاحسانات الاخروية والدنيوية وفيه حث على فضل قضاء حواجج الناس ونفعهم عاتيسرمن علم اومال اوجاه اواشارة اونصح اودلالة على خيراواعانة اوشفاعة اوغير ذلك قال ابوا العتاهية الخلق عيال الله تحت ظلاله فاحبهم طرااليه الرهم لعياله وقال فيسرح الحديث بماحصله الاحسان بالعلم والمال والجاه والذفع الديني والدنيوي وفي قوله عليه السلام من تعلم بابامن العلم ليعلم الناس اعطى ثواب سبعين صديقافالقول انالكلام في تفضيل المنعلم معالصديق بحسب اعطاء الثواب يقتضى تفضيل المتعلم على المعلم فهو مشكل فالاحتياج بهموقوف على دفع اشكاله وقيل لايبعدان الاستشعاد بحسب قصد تعليم الناس فالمتعلم لقصد التعليم مثاب اكثرمن ثواب الصديق الذي هوشامل لاعالم لكن ذلك العالم لايعلم الغيريتقاعد العمل فالمتعلم القاصد لتعليم الناس اعطى لهمن الاجركا اعالم لذلك اكتريما إعطى للعالم الذي لا يعلم بل يقتصر على العمل (خطوابن المحار عن ابن عباس) مر العالم والمتعلم ومن تعلم القرأن اي تكلف في مبانيه حرفا حرفا اوآية آية اوسورة سورة حتى ترتقي الى معانيه (في شبيبته) اى اوائل منه وحداثته وهي مصدريقال شب الفلام يشب شياباو شبيمة (اختلط القرأن الحمه) اى تقوى به وارتبط ونقش عليه كنقشه على الحديد (ودمه) كذلك (ومن تعلمه في كبره) مكسر الكاف وقيح الباءسن كبير (فنهو بتفلت) بتشديد اللام اصله من الفلموت وهو اللباس الصغير الذي بضيق جنبيه يقال ثوب فلتة وفلوت وفلتوت اذالم بنضم طرافاه على لابسه من صغره ويقال افلت يفلت اذاكان فجاء وتفلت الى هذا إلامراى نازع اليه وافلت الانسان اذامات فجأة وافلت الشي وتفلت وانفلت بمعنى خلص (منه وهو يعود فيه فله اجره مرتبن) ا ككثرة مشقمه لذهاب مافى ذهنه وايابه وتردده كثيرا وتشغله وفيه حث بشغل القرأن وحنفظه مبانيه وقرائته ووجوهه وتكلف معانيه وتفاسيره (خ في تاريخه والمرهبي ني فضَّل العلم وابو نعيم هب عدوابن انجار عن ابي هريرة عد عن على ) سيني الامن تعليم و بلغوا نوع عنه ﴿ من تعلم ار بعين حديثا ﴾ وفي معناه ار بعين مسئلة ال شفقة عليهم ولاجل

ا التقاعم وفي رواية المشكاة من حفظ على المتى اربين حديثا في المر دينها وهدا احتراز من الاحاديث الاخبارية التي لا تعلق لها بالدين اعتقادا اوعلا اوعلامن نوع واحد اوالواع ولاوجه لمن قيدها بكونها متفرية (ابتغانوجه الله ) اي طلبالر ضأنه وخالصا محتسما (ليعلم ١٠ امتى فى حلالهم وحرامهم) وفرضهم ووجو بهم وسننهم وآدامهم وامرهم ونهيهم (حشره الله يوم القيمة عالما )اى بعثه الله من جلة العلماء وفي المسكاة من حفظ على امتى اربعين حديثا في احر دينها بعثه الله فقيها وكسنت له يوم القيمة شاوعا وشهيدا اى شافعامن الواع الشفاعات الخاصة وحاضر الاحواله ومنسيالاعاله ومنساعلي اقواله و مخلصًا له من احواله قال النووى المرادبالحفظ والتعليم نقل الاحاديث الاربعين الى المسلين وانلم يخفظها ولأعرف معناها وبه يحصل انتفاع المسلين لايحفظها مالم ينقل الهم وفى المشكاة ايضاعن الى الدارد اعمال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتى الى اخره قال الطبي فان قبل كيف طابق الجواب السؤال اجيب بانه من حيث كانه قبل معرفة اربعين حديثا باسانيدهامع تعليمها الناس ابهى والظاهرليست بشرط مقال وتقول هومن اسلوب الحكيم اى لاتسئل عن حد الفقه فاله لاجدوى فيه وكن فقيمافان الفقيم من اقامه الله تعالى لنشر العلم وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من العلم والعمل ( ابونعيم عن على ) مرمن توك من تعلم الاحاديث الامن تكلف بالسكلام الفصيح والبليغ ليتكلم ويتظهر بالفصاحة والبلاغة قالفي القاموس وهوجع احدوثة على وزن اضحوكة وهى خبر عجيب وكلام غريب ودستان وجعه احاديث ومنه قوله تعالى فجعلناهم احاديث اى اخبار يتحدثون بها ولذا قال (ليحدث به الناس لم يرح) بفتح اوله وبضم (رايحة الجنة) أى لم يشمر يحهايقال راح يرج واراح يرج اذا وجدرا بحة الشيء وفي انهاية هبت ارواح النصر الارواح جعريح لان اصلها الواووي بع على ارياح هليلا وعلى رياح كنيرايقال اريح لآل ولان يعنى النصر والدولة وكأن لفلان ريح (وأن ريحها ليوجد) بفتح االام والجيم (من مسيرة خسماً تقعام) وفي المسكاة عن الاعش ان عربن الخطاب قال لكعب من ار باب العلم قال الذين يعملون عايعلمون قال فالخرج العلم قال الطمع لانه يؤدى الى الريا والسمعة والعلم والعمل بدون الاخلاص لا يوصلان السألك الى مقام الاختصاص والقبول (الديلي عن ابي سعيد) مرفى العلم والعلم بحث ومن تعلم حرها من لعلم النافع الشرعي (غفر الله له البة) لانه طريق الرسل ومسلك الانبياء ومدار حياة العالم وفي المشكاة من سلك ومشى مسلكا في طلب العلم سهلت

لهطريق الجنة من سابت كريمتيه اثبته ٩عليهما الجنة وفضل في علم خيرمن فضل في عبادة وملاك الدين الورع وعن ابن عباس تدارس العلم ساعة خيرمن احيائها (ومن والى حبيبا) اى صديقًا محبا اومحبو با ( في الله ) والولى له معنيان احدهما بمعنى ناصروا لثانى انه من الولاء وهوالقرب والدنو والولاية هي المحبة اوالقرب اوالمتابعة وفي القاموس الولاء القرب والدنو والولى اسم منه والحب والصديق والنصير ( غفرالله آه ) لانحب الله الخالص المخلص الذي لايشوبه نبئ فهواعظم العبادات واوفر الطاعات واثمان الجنات كامر ( ومن نام على وضو عفرالله له) وفي رواية خون البراءم فوعااذ التيت مضجعك فتوضأ وضواك الصلوه نم اضعنجع دي شقك الابمن ثمقل اللهم اسلت وجهى اليك وفوضت امرى اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك الى اخره وانما ندب الوضوء عندالنوم لانه قد تقبض روحه في نومه فيكون قدختم عله بالوضوء وليكون اصدق لرؤ ماه وابعد عن تلاعب الشيط أن به في منامه ولان ترقى روحه تحت العرش (ومن نظر في وجه اخمه) في الدين نظر رحمة وشفقة (غفرالله له) ذنو به بمرحته و بشاشته ٤ وتلطيفه (ومن ابتدأ بامر وقال بسم الله غفرالله له ) سبق في بسم الله بحثه (الرافعي عن على) مرمن تعلم ﴿ مِن تَعْمِدُ عَلَى كَذِبًا ﴾ اي من اخترع على بشي على خلاف ما الاعليه (اوردشيا قلته) كاهل الاهواء انكروااكثر الحديث واولوا مالم يكن مؤولا وردوابعضه (فلتنوأ مقعده من النار) بسكون اللام اى فليتخذ له فيها نزلا فانها داره وقراره وظاهره من كذب على ولومرة قال احد فيفسق وترد شهادته ورواياته كلها ولوتاب وحسنت حالته تغليظا عليه وغالب الكذابين على النبي زنا دقة أرادوا تبديل الدين قال جاد وضمت الزنا دقة اربعة عشر الف حديث تنبيه قال القاضي ليس كلما ينسب إلى الرسول صدقا اوالا ستدلال به جأئزافا نه روى عن شعبة واحد والبخارى ومسلم اننصف الحديث كذب وقد قال عليه السلام انه سيكذب على فهذا لخير ان كان صدقافلاند يكذب عليه وقال من كذب على متعمداالحديث وانما وقع هذا من الثقات لاعن تعمدبل نسيان كاروى ان ابن عرروى ان الميت يعذب ببكاء اهله فبلغ ابن عباس فقال ذهل ابو عبدالرحاناته عليه السلام مربع ودى يبكي على ميت فذكره اولالتباس لفظ بلفظ اوتغيير عبارة ونقل بالمعنى نظيره انابن عرروى انه وقف على قتلى بدرفقال هل وجدتم ماوعد ربكم حقاثم قال انهج يسمعون مااقول ان الذي كنت اقول لهم هوالحق اولانه ذكرالرسول حكاية فظن الراوى آنه منعنده اولان ماقاله مختص بسبب فغفل الراوى

۹ اثبته سکون الباء من الاثابة نسيخهم ع وفي حديث الحكيمعنابن عرو بن العاص من نظر الى اخيه نظرة ودغفرالله له ای نظر محمة قال الحكيم نظر الحية قضاء المنيه وقدآيس المشتاق الى الله ان ينظر الله فيهذه الدارفاذ نظرالي عبده فاند يقضي منته من ربة ولايشفه ذلك وكل لحظة بلحظالله يريد التشغيمن حرقات الشوق الى رؤ بةريه وقدحسه اللهفيهذ. السمجن باقي انفاسه فستوجب تلك النظرة التياورثتها العبرةمن المغفرة

عنه كاروى انه قال التاجر فأجر فقالت عايشة انما قاله في تاجر يدلس وقديقع عن تعمد اماعند ملاحظة طعنا في الدين وتمفيرا للعقلاء عنه واماعن العداة المتعصبين تقريرا لمذهبهم وردا لخصومتهم كاروى قال سيجئ اقوام يقولون القرأن مخلوق فن قال ذلك فقد كفر اوجهة القصاص ترقيقا لقلوب العوام وترغيبا لهم في الاذكار اولغير ذلك (خط في الحامع عن ابي بكر /ويأتي من كذب على متعمدا ﴿من تغوط الله اى قضى حاجته تفعل من الخائط و هو الحفر و جعه غيطان و اغواط يقال اصل الغائط المطمئن من الارض الواسع و كأن الرجل اذا اراد ان قضى حاجة يطلب الغائط فقيل لكل من قضى حاجته اتى الغائط يكبي با عن العذرة و قد تغوط و بال ( على صفة نهر .) بضم الصاد المهملة والتشديد معروف في الدارمحل مرتفع ويضاف اصحب الصفة اليه وهم بعض الذوات الكرام ليس لهم ازواج ولامنازل يسكنون في صفة مسجد الني و يطعمهم اغنياء الاصحاب ويقال وسنفة السراح وسطه وصفة الدهر زمان منه وجاء في أكثر الروايات ضفة بفتح الضادالعجمة يقال ضفة النهراي جانبه وضفتا لوادي والبنزاي حانباه وضفة البحراي ساحله (يتوضأمنه ويشرب فهما مينيال للمفعول (فعليه لعنة الله والملائكة والماس اجعين) وه اتهديد عظيم لانهمواردالناس وسبق اتقوا الملاعن الثلاث قيل وماالملاعن الثلاث قال ان يقعد احدكم في ظل يستغلل به اوفي طريق اونقع ما وفي رواية اتقو الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل وقولهان يقعداى ان يقعد احدكم لقضأ حاجته ويقضبها فيظل يستظل فيه للوقاية منحرالشمس وغيره وفيطريق اونقعما ولانه ججع انس وموردهم كدا قارعة الطريق و هي اعلاه اوجادته او وسطه (خطعن ابي هريرة)مراتقواللاعنىن واياكم فرمن تفقه في دين الله الإيام الله الحكام الشريعة والطريقة والحقيقة ولايختص بالدقه المصطلح المختص بالاحكام الشرصية العملية كإيظن (كفاه الله همه) من هم الدياو الاخرة (ورزقه من حيث لا يحتسب ) اى لانظن ولا يؤمل وقدروي في المشكاة عن معاوية وروى احدوالترمذي عن ابن عباس وابن ماجة عن الى هريرة مرفوعامن يردالله به خيرا يفقعه فى الدين واعا الاقاسم والله يعطى قال التوريشي حقيقة الفقة في الدين ماوقع في القلب ثم ظهر على اللسان فافا دا لعمل وأ، رث الخدية والتقوى واماالذي يتدارسا بوابامنه ليتعرزبه ويتؤكل بهفانه بمعرل عن الرتب لان الغقه تعلق بلسانه دون قلبه والهذا قال على رضي الله عنه و اكني اخكشي عليه كل منافق علم

اللسان والامنافات بحديث المارخصلتان لاعجمعان وفي منافق حسن سمت والافقه في الدين وروى الدارمى عن عمران قال قلت للحسن يوما في نبئ قاله يا اباسعيد هكذا يقال الفقه اعقال يحكمل رأيت فقيراانما الدقيه الزاهد في الدنية الراغب في الاخرة البصيربامردينهم المداوم على عبادة ربهوفي رواية من انفت عيناطبه فنظرا لي ربه انتهى ويؤيدهمافي رواية من بردالله به خيراً يفقُّمه في الدين ويلمهمه رشده (الرافعي عن أنس خطُّ وابن النجار عن عبدالله بن ابي جردالزبيدي )ومرخصلتان ومامن شيء وباتي من ردالله ومن تكلم في القدر كا اى وان قل اعم من النفي والاثبات والحق والباطل قال الطبي وهذاا بلغ منان بقال في القدر لافادة المبالغة في القلة والنهي عنه انتهى والظاهر والدّ اعلم ان المراد النهي عن التكلم بالادلة العقليلة المتعلقة عسئلة القدر بعد الاعان باثباته لان انتهامًا عند ارباب العلم والعمل الى قوله لا يسئل عمايفعل (في الدنيما سنَّل عنه يوم القيمة ) اي كسائر الاقوال والافعال و جوزى كل مالستحقه و لقلتها اشارة الى تخصيص قوله تعالى وهم يسئلون (فان اخطاء هلك ) وجت في الجواب وخسر خسر الامبيذ (وسن لم تكلم لم يسسئل عنه يوم القيمة ) لان الخلق مكلفون بالاين بالسور عقتضي الأدلة النالية عر مأمور بن بتحقيقه عوجب الادلة فالشخص اذآآمن بالقدر ولم يحث عنه لا برد عليه سؤال الاعتراض بعدما لتعحص فانه غبرمأ موربه ولذاقال صلى الله عليه وسلم فيما تقدم على طريق ومذاام م اى بالتنازع في البحث بالقدر وقال ايضا اذاذ كر القدر فالمسكوا ر فط ) في الافرار عن الى هريرة ) يأتي ياابا بوب ﴿ من تكلير بالفارسية ﴾ اي باللغة الفارسة (زادت في جنه) اى سترعقله وتلينه (ونقصت من مرقته) باله ونه وسكون الواوو سترك الهمزة وتشديد الواو وضم المبم والرا الانسانية والرجولية لغلوله والتجاهل والالتماس ولتعطلت العربية والرطانة كالمارسة وهي بفتح اراء كسرها التكلف بلسان العجم ففي بستان العارفين اعلم ان العربية لمافع لم على سار الالسنة وال بعض الاساليذة في بعض كشه اصول اللغاة قيل سبعه الصين و أم مد والدودان والربم والترك والعرب ولم يذكر السابع ولعلما السهريانية لغة الملائكة حتى منكر ونكير وكل هذه الغارت تد علمهاالله تعالى نبيه عليه السلام قال الله تعالى واختلاف السنتكم والوانكم اى من ايته اختلاف لغاتكم اواجناس نطقكم وخالف جلوعلا بين هذه الاشياء حتى لاتكاد تسمع منطقين متفقين فيهمس واحدولاجهارة وحدة ورخاوة ولافصاحة ولالكنة ولانظم لااسلوب ولاغبرذلك من صفات النطق واحواله واشكال الاعضاء وهماتها والهاتها

وفى روايةلايكونان
 وفى نسخة لاتكونان
 سعد

ولاختلاف ذلك وقع التعارف وقال تعالى وساارسلما مزرمول الإبلسان قومه وفيه اشارة الى ان نبينا مجدا ملى الله عليه وسلم كان عارفا مجمع الالسنة لشمول رسالته الثقلين كاعة على اختلاف السنتم ليفهم عنهم ويفهمواعنه واماالعربية فلهامزية على باقيها حتى بكره التكلم بغيرها لمن يحسنها قيل عن المبتنى نسان اهل الجنة العربية والفارسية وقديز د الدرية وقيل الناس يتكلمون قبل دخول الجنة بالسريانية و بعده فيها بالعربة اقول نقل عن الكافي كافي المينغي وايضا عن الديلي اذا اراد امرا فيه لني اوجي به الى الملائمة المقربين بالفارسية قال على القارى وكلاهما موضوع فانه معارص بحسيث تعم رفوع اسبواالعرب لثلاث منسعري وكلام الله عربى ولسأن اهل الحنة عربى قال المناوى في سرح هذا لحديث وقد كذنآهم لايتكام ميها الابه فلما اهبط تكلم بغيره اقول لاينفي ان هذا لحديث لا بنه عن اهل الجنة الفارسة اذلانص في كون الاضافة في قوله لسان اهل الحنة وايضافي كون اللام في الجنة للاستغراق ولاشي يدل على الحصر فلابد فى النفى من رواية صربح اذلايكني الدراية في مثله سيمافي مقاملة الكافى والمبتغى والديثلي (كعدوتعقب عن أنس وأورد مان الجوزى في الموضوعات ) مراذ اأدالله ومن احسن والكاهن الذي بتعاطى الحبر عن الكائنات في مستقبل الزمان و يدعى معرفة الاسرار وقدكان في العرب كمهنة كشق وسطح وغيرهما وجعه كهنة وكهان (اوتقسم) اى تكلف في افعال الجاهلية وفي النهاية وفي - ديث الحسن القسامة جاهلية اى كان اها الجاءلية يتدنون بها وقد قررها الالدم ومنه حديث عمر القسامة جاهلية ترجب العقل اى توجب الدية لاالقود وفي رواية القنبل بالقدامه جاهلة وران الما الحاهلة كانوية لمون بها وان القتار بها من اعال الحاهلية كانه انكار لذناى و استعظم و فيه عن نازلون نحيف بني كنانة حيث تقاسمون على الكفر تقامهوا من القسم اليمين اى تحاله وايريد ما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاسم وترك مخالطتهم وفي حديث الفتح دخل البيت فرائى ابراهيم اسماعيل بايديهما لازلام فقال قاتسم الله والله اقدعلموا أنهما لم يستقسما بهاقط الاستقسام طلب القسم الذي قسمله وقدر بمالم نقسم ولم يقدر وهواستفعال منه وكابوا اذاارا داحدهم سفرااوتر ويجا اونحو ذلك، من المهم ضرب بالازلام مهى القدح وكان على بعضها مكتوب امرنى ربى والاخرنهاني ربى وعلى الاخرعقل فان خرج امرنى مضى لشانه وانخرجهانى اسك وان حرج العقل واد آحالها وضرب الخرى لى ال مخرج الاص المهى (اوتطبرطيرة)

وهي التشأم باسما الطيور واصواتها والوانها وجهة مسيرها عندتنفيرها كايتفأل بالعقاب على العقو بة و بالغراب على الغربة و بالهدهد على الهدى و كا ينظران طارالي جهة اليمين تين واليسار تشأم (ترده عن سفرلم ينظر الى الدرجات من الحنة بوم القيمه) وفي حديث دعن قطن بن قبيصة قال سمعت رسول الله يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت اىمن اعمال السحر فكالسحر في الحرمة وعن الفردوس الجنت ما يعبد دون الله وقبل الكهنه والشياطين فعلى هذا يكون المعنى من اغال اهل الشرك والكهنة والشياطين والعيافة بالكسرقيل التكهن وقيل زجر الطيورعن اماكنها والاعتمار باسمائها واصواتها ومساقطها وامثال ذلك من العيافة والحاصل انهم يشينون بكل مايوافق هواهم وانكان جانب شرويتشا مون بما يخالف وان كان جانب الخير ويتشاء مون بالهامة وانه الصح الطيور لابن آدم واشفق به وفي شرح العقائد الكاهن هوالذي يخبر عن الكوائن فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار ومطالعة الغيوب والمنجم اذاادعى العلم بالحوادث الآتية فهومثل الكاهن وفي النهاية وقدكان في العرب كهنة فنهم من كان يزعم ان لنا تابعامن الجن وريتا يلقى اليه الاخبار ومنهم منكان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات اسباب يستدل بهاعلى مواقعها من كلام من يسئاله اوفعله اوحاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعى معرفة الشي المسيروق ومكان الضالة ونحوهما (هب عن ابي الدرداء) مرمن انى كاهنا وثلثة لايمسهم محمن تواضع لله كجه اىلاجل عظمة الله تواضعا حقيقما وهوكاقال ابن عطاء الله ماكان ناشياعن نبهود عظمة الحق وتجلى صفته فالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة في النفس وافترار ليس بتواضع حقيقي للهو بالتكبر اشبه (رفعه الله فَهُوفِي نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم ) لان من اذل نفسه لله فقديذل نفسه لله فيجاز يهاحسن ماعمل واخرج ابونعيم فيالحلية عناس سودة ارجى الله الى موسى الدرى لما اصطفيتك على الناس برسالاتي و بكلامي قال لايارب قال لانه لم يتواضع لى احدِقط تواضعك و من زاد رواية (و من تكبر و ضعه الله ) زاد حيث بجعله في اسفل السافلين (فهو في اعين الناس صغير ومن نفسه كيرحتي لهو) نفتح اللام للتاكيد (اهون عليم من كلب او خنزير) وجاء في تفسيرالرفعة هنا بانيصير في نفسه صغيرا حقيرا وفي اعين الناس كبيرا عظيما وقيل التواضع لله الأيضع نفسه حيث وصفهاالله العجز وذل العبودية تحت او امره تعالى بالامتثال و زواجره ا بالانزجار واحكامه بالتسليم للاقتدار ليكون عدا فيكل حال فيرفعه بين الخلايق وان ا

تعدى طوره وتجاوزحده وتكبروضعه بين الخلائق وقال الطبراني فيالتواضع مصلحة الدار بن فلواستعمله الناس في الناس زالت من بينهم الشحنا واستراحوا من نصب المياهات والمفاخرات وفي لفظ في الحلية انتعش رفعك الله فهو في نفسه صغير وفي اعبن الناس عظيم ومن تكبر خفضه الله وقال اخنس خفضك الله فهوفي نفسه كبير وفي اعين الناس صغير حتى يكون اهون من كلب انتهى قال ابن الحاج قال بعض اهل التحقيق من راى انه خيرمن الكلب فالكلب خيرمنه قال وهنا واضم الاترى ان الكلب يقطع بعدم دخوله النار وغيره من المكافين قديدخلها فالكلب والحالة هذه افضل منه قال فن اراده الرفعة فليتواضع لله فان الرفعة لاتقع الابقدر النزول الاترى الماء لمانول الى اسفل الشجرة مدر الى اعلاها فكان سائلاسئله ماصعدبك ههنا وانت قدنزلت تحت اصلهافقال حاله من تواضع لله رفعه الله تنبيه والفي الحكم ماطلب الله عي مثل الاضطرار ولااسرع بالواهب اليك مثل الذلة والافتقار (ابونعيم) في الحلية (عن عر) وكدا القضاعي عن ابي هريرة قال العراقي رواه ابن ماجة بلفظه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله قال اسناده حسن و رواهج والبر ار عن عر بلفظ من تواضع لله رفعه الله وقال انتعش نعشك فهو في احين الناس عظيم وفي نفسه صغير قال الميثمي رجالهما رجال الصحيح وقال ابن حجر في الفتح خرجه ابن ماجة عن ابي سعيد رفعه بلفظ من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله في اعلاعلين وصححه ابن حبان بل خرجه مسلم في الصحيح والترمذي بلفظ ماتواضع لله احد الارفعه الله هكذا خرجاه معاعن ابي هر رة رفعه ﴿ مَن تُوضاً ﴾ اى يدأ وشرع في وضوء ( فاسبغ وضوء ) بضم الواو وقيل بالفتح واسياغه تكميله واتمامه باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الفرة وتكرار الغسل ثلاثا وقيل اسباغه مالا تجوز الصاوة الابه كذافى زين العرب وهذا بعيديا بي عنه لفظ الاسباغ وقوله تعالى واسبغ عليكم نعمه اتمها (ثم قال عند فراغه ) اي عقيب (من وضوءه سجانك اللهم و بحمدك ) اى انزهك ياجامع الاسماء والصفات من جميع مالايليق بشانك ملتبسا بحمدك هذا تنزيه في ابتداء الطهارة كافي ابتداء الصلوة (انهدان لا الهالاانت) وزاد في رواية المشكلة وحده لانسريك له واشهدان مجمد اعبد. ورسوله (استغفرك واتوب اليك) قال الطبي قولاالشهاد تين عقيب الوضو اشارة الى اخلاص العمل لله وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الاعضاء من الحدث والحبث قال النووى يستحبان يقال عقب الوضوء كلتاالشهادة وينبغي ان يضم الهمأماجا فرواية

الترمذى اللهم اجعلني من التوامين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين ويضم اليه مارواه النسائى فى عمل اليوم و الليلة مر فوعا سبحا لك اللهم و بحمد له اسهدان لا أله الاانت استغفرك واتوب اليك قال اصحابناو يستعب هذه الاذكار للمغتسل ايضا ! تي (ختم عليها بخاتم ) من خواتم القدس (فوضعت ثعت العرش) العظيم (فلم تكسس) مبني للمفعول اى لم تفتَّح ولم تنقش ( آلى يوم القيمة ) وفي رواية فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل مِن ایماشاء ( این السنی عن آبی سعید) الحدری ﴿ من توسا ، ﴾ ای سرع في الطهارة (فاحسن الوضوء) بان يأني فرائضه وسننه وادابه واغرب ابن جر وقال بان يأتي يواجياته ويحتمل ومكملاته انتهى فان احسان اليضويون التوضي لايحتمل غيرالمكملات معان في لفظ الاحسان دلالة عليه واشارة اليه (ثم رفع بصره الى السمام) لانه طريق الوحى والرجة كانه ينظر البركة والواردات (فقال اسهد ان لااله الاالله وحده) اى واحد بالذات منفرد بالصفات (لاشريك له فذاته وصفاته (واسهد) ولدل تكراره هنالطول الفصل (ان محدا عبد م) الافضل (ورسوله) الاكل (فتحت) مبني للمفعول بالتخفيف والتشديد (له ثمانية ابوالالجنة) بالرفع وفي رواية المشكاة ابواب الجنة الثمانية (يدخل من ايهاسًا ) والاظهر انهااسيتناهية الصحة قيام يدخل مقامها و قيل فيخير اطهار المزيد نرفه لكنه لايلهم الااختيار الدخول من الباب المعد لعاملي نظيرما غلب عليه من اعماله كالريان للصائمين (عبش د سعك وابن السني عن عرجم طبعن عقبة) بن عامر ورواه عن عرملفظما منكم من احدينوضا فيبلغ اوفيسبغ الوضوء ثم اشهدالي آخره وهكذا رواه مسلم في صحيحه والحيدي في افراد مسلم وكذا آبن الاثير في جامع الاصول وذكر محى الدين النووى ﴿ من توضا ، اى شرع في الطهارة واتم ( هسم شوب نظيف ) اى طاهر مطهر (فلا بأس به ) وفي حديث المشكاة عن عايشه كان الرول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها اعضائه بعد الوضو يقال رواه الترمندي وهذا حديث ليس بالقائم وابومعاذ الراوى ضعيف عند أهل الحديث وقال الترمذي لايصم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وقدرخص قوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلمومن بعدهم في التنشيف بعد الوضوء وذلك من قبل انفسهم نقله السيدجال الدين وقوله من قبل انفسهم صدر من قبل نفسه اذلا يتصور أن يفعل مثل عثمان وأنس والحسن بن على من قبل انفسهم شيئابل فعلهم يدل على ان للعديث اصلا والعمل بالحديث واوضعيفا أولى من العمل مالرأى ولوقو با (ومن لم نفعل فم وافضل لان الوضوع) مالف م

التوضئ و بالفتح الماء الذي يتوضاء به ( يوزن يوم القيمة مع سأ رالاعمال / والميران عبارة عايعرف به مقا دير الاعمال والعقل قاصرفي ادراك كيفيته مثل حقيقة الاعماا في المير الكامثل في القبر اوتوزن مع صحفها وقال لعلماء يستعب ترك التنشيف لان الني صلى الله عليه وسلم لاينشف ولان ما الوضو ، نور يوم القيمة ولونشفت به لم يكره وبه قال ابن الى ليلى لانه ازالة لاثر العبادة كالسواك للصائم وقيل لان الماءيسبي مادام على اعضاء الوضو ذكره الا بهري و ما في بعض فيه نظرلان المثبت مقدم على النافي و ما الوضوء نور سواء نشفت اولم تنشف لان المراد به ما استعمل في الوضوء لا الباقي على العضو ولامعنى الكراهة اذا ثبت انه فعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة وجواب ابى لبلى يأبى فى باب الصوم انتهى وعدم تسبيح ما الوضو اذا نشفت يحتاج الى نقل صيح (كرتمام عن ابي هريرة) مراذا توضأ ﴿ من نوضاً ﴾ كامر (محو وضوتي هذا) اى جامعا لفر ائضه وسننه ( ثم صلى ركعتين ) فيه استحباب ركعتين عقب الوضو ولوفر يضة -صلت له هذه الفضيله كاتحصل تحية المسعد بذلك (لاعدث ممانفسه) اء لايكلم فيهما شئ من امور الدنيا ومالابتعلق بالصلوة ولوعرض له حديث فاعرض له عني له ذلك وحصلت له الفصلة لا مه تعالى عني عن هذه الامة الخواطرالتي تعرض له ولاتستقر كذا قاله الطيي وقبل اىبشئ غير ما يعلق عاهوفيه من صلوته وال تعلق بالاخرة وقيل بشيء من امور الدنيالان عركان يجهزا لحيش وهوفي الصلوة يعني يكون قلبه حاضراوقيل معناه اخلاص الصلوة لله تعالى معنى لا يكون صلوته للريا والطمع (غفرله) مبنى للمفعول (مانقدم من ذنبه) اى من الصفايرو يفهم منه ان المغفرة مرتب على الوضوء مع الصلوة ومن الحديث المقدم ترتبه على مجرد الوضوء لمزيد فضله قال ابن ملك فيه انالصلوة مزية على الوضو وون العكس كاهوظ هرمقررفانه وسيلة وسرط لها ويمكن ان بقال كلمنهما مكفرلذ توب اعضاءا لوضوءومع الصلوة مكفر لذنوب جمع الاعضاءا والوضو مكفر للذبوب الظاهرة ومع الصلوة للذنوب الظاهرة والباطنة (عبهم خم دنءي عثمان) انه توضأ فافرغ على يديه ثلاثائم عضمص واستنثرثم غسل وجهه ثلاثائم غسل يده المني الى المرفق ثلاثا ثم غسل يدوا ليسمرى الى المرفق ثلاثائم مسمع رأسه ثم غسل رجله اليمني ثلا نام اليسري ثلائاتم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وصوتى هذائم قال من توس فذكره ﴿ من توضأ ﴾ كامر (الصلوة فاسبغ الوضوء) وهو بفتح الواوالما الذي بوضأبه وبضمها غسل الاغضاء الخصوصة واسباغ الوضواكاله عراعات فدائضه وسننه آداله

(ثممشى الى الصلوة المكتوبة) اى المفروضة لا يخرجه من بيته الى المسجد الاقصد الصلوة بجماعة لاشغل اخر (فصلا هامع الناس) ولم يفسد بل اسبع وخرج منهامع الامام بصنعه (غفرالله له ذنو به) من الصفأر وفي حديث م عن ابي هر برة من تطهر في بيته ممضى الى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض كانت خطو ا احد هما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة وفي هذا الحديث اشارة الى ان الجزاء للماشي لاللر آكب (سممن دعن عثمان ) وسيق اذا توضأ ﴿ من توضأ ﴾ كامر (فاحسن الوضوم) كاسبق (خرجت خطاياه) المراد بهاالصغائر وخروجها مجازا عن غفرانها لانه اليست باجسام (من جسده) ای من جمیع بدنه (حتی یخرج من شعت اظفاره) هذا تأکیدله لدفع و هم من توهم أن المراد من جسده ما يصيبه الوضوء فان قيل مارواه مسلم من انه عليه السلام قال ذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجه مكل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء فاذاغسل يديه خرج من يديهكل خطيئة بطشتها يداه مع الماء اومع آخر قطرالماء فاذاغسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء اومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيامن الدنوب يدل على ان المغفور ذنوب اعضائه المغسولة فالتوصيق بينه وبين الحديث المتقدم ان غفران جيع الجسديكون عندالتوضئ بالتسمية يشيراليه باحسان الوضوء وغفران اعصاء الوضوء يكون عندعدم التسمية انتهى وفيه ليسفى الحديث المقدم نصعلي غفران جيع الذنوب لان قوله من جسده يحتمل جيع بدنه او اعضا الوضو ايشير اليه حتى تخرج من تحت اظفاره وقال الطيبي ذكركل عضوما بخص به من الدنوب ومايز يلهاعن ذلك والوجه مستمل على العين والانف والدذن علم يخص العين بالدكر طليعة القلب فاذا ذكرت اغنت من سائرها ويعضده الحبرالماراذا عضمص احدكم الى آخره وعكر ان يقال ان الانف واللسان بالمضمصة والاستنشاق والاذن بالمسم فيتعين العين (جمم عن عثمان ) مر اذا توضأ ﴿ من توضأ ﴾ كامر ( فليستنش قد تقدم أن الجيمور على أن الاستنثار وهوطرح الماء الذى يستنشقه وقيل معناه فليخرج المخاطمن اقصى الانف قال ابن جروظ اهر الامرالوجوب لكن منعه انه عليه السلام توضأ ولم يفعله كادل عيه سكوت الواصفين لوضوته الدال على أنه لم يوجد والالم يسكتوا عليه فلايقال لايلزم من عدم النقل عدم الفعل انتهى وحاصله انه دل على عدم فعله مطلقا اومع المواطبة على ان الاس للاستعباب وايضاقد يقال أن نفس الاستنشاق ليس بواجب في الوضو لل تقرر في معله فكيف بالاستندار أالذي هومتم ومكمل له ( ومن استجمر ) اي من استنجى بالجر وهي الححر

( فليوتر ) اى ثلاثا اوخسا اوسبعاقال الايتاران يتحراه ورّا انتهى والامر للاستحياب لماورد من فعل فقدا حسن الحديث (حم شخم د. مالك والشافعي عن الي هريرة م حبون ابی سعید)الحدری مرفوع متفق علیه ﴿ من توضأ ﴾ کاسبق (فاحسن الوصوع) بالضم كامر احسانه اكاله بشرائضه وسننه وآدايه (وعادا خاه المسلم) اي زاره وكل من الله مرة بغد اخرى فهو عأمد وان اشتهر ذلك في عمادة المريض حتى ماركانه محتص به وقد تكرر الاحاديث في عبادة المريض وفي حديث فاطمه نت قيس فانها امراة يكثر عوادها اى زوارها ( محتسبا )اى خالصالالفرض من اغراض الدنيا ( بوعد من جهنم مسيرة) بالنصب (سبعين خريفاً) وهو الزمان المعروف من فصول السنة مابين الصيف والشتاء وفي النهاية حديث فقراء امتى يدخلون الجنة قبل اغنيامهم باربعين خريفا ويزيد به اربعين سنة لان الخريف لايكون في السنة الامرة واحدة فاذاانقضي اربعون خريفامضت اربعون سنةومنه الحديث أن اهل الناريدعون ماليكا اربعین خریفا (دعن انس) ویأتی من عاد بحث تر من نوضاً که ای جدد وضوءه (بعد الفسل) وهو عن نحو جنابة من جاع واحتلام وحيض ونفاس ( فليس منا ) اي ليس من العاملين بسنتنا المتمعين لمنهاجنالان الغسل يكفي للحدث الأكبروالاصغر لكن مذهب الشافعي ان الغسل يسن له الوضو وتحصل السنة بتقد عمه وتوسطه وتأخس لكن التقديم افضل وعنداالخنفي لاتحصل الابتقديم الوضووف حديث حمدتن وابن خزيمة عنسمرة بنجندبقال تحسن من نوضاً يوم الجعة فها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ا فضل اى من الاقتصار على الوضوعلانه اكمل واسرف واسمل وفعد تدب الغسل لمن يريد الجعة وهوسنة مؤكدة يكره تركها (شدت وضعفه وان جرير والطحاوي عن ان عر) مرابلعة وان الجمعة ﴿ من توضأ فاحسن وضوء ﴾ كاسبق (ثم صلى صلوة) من (غيرساهي) باليأيري ولايقرأ من السمولعل المراد الزيادة والنقصان (ولالاهم ) كذلك باليا على لغة قبيلة من لللهو ولعل المراد العيث والفساد و محتمل المراد الخشوع وحضور الفلب كاقال تعالى والخاسعين والخاشعات (كفرعنه) مني للمفعول (ماكان) نائب الفاعل (قبلها) بالنصب (منسئية) وفي حديث المشكاة عن عقبة بن عامر مر فوعاما من مسلم بتوضأ الفيحسن وضوءه تم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليه منبقلبه ووجه الاوجبت له الجنة غال الطبي مقبل وجهه بالرفع وفي البعض بالنصب منصو با على الحال اي مقبلا بباطنه وطاهر " اوذاته جيعا لاغافلا وكاهلا والاولى انهفاعل تبازع فمه الفيعلان من ماب التجريد ممالغة

انتهى (ض سم طب عن عقبة ) بن عاس ﴿ من تركل على الله به اى من دوض اليه أمره (كفاه الله مؤنته) اى كفاه مااهمه وقال الرازى ومن وثق بالله فيما ناله كفاه الله مااهمه ولذا قال عليه السلام من احبان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله وقل من اتق الله وجانب العاصى وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الاخرة من ثوابه كفاية ( ورزقه من حيث لا يحتسب ) اى لا يظن ولا يحضر باله (ومن القطع الى الدنياو كله الله البها) بخفف الكاف اي سله الماوقال مقاتل اصاب سالم بن عوف اغناما ومتاعا من المشركين فقال ابو النبي صلى الله عليه وسلم ايحل لى ان آكل ما اتى مهاني فقال نعم وزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وير زقه من حيث لايحتسب وقال الزجاج اذااتق اللهوآ رالحلال والصبر على اهله فتم الله عليه ان كان ذاضيق ورزقه من حيث لا يحتسب وعن عباس انالنبي صلى الله عليه وسلم قال من آكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه منحيث لايحتسب والتوكل على الله لاينافي فى تعاطى الاسباب فترك تعاطيها اتكالا على الله خسة همة وعدم مروة لان فيه ابطال التى احكمهاالله فى الدنيا من ترتيب الاسباب على المسببات فأن قيل نوى كثيرامن الاتقياء مضيقاعليه في الزرق اجيب بانه لايخاوعن رزقه والآية لم يدل على المتقى يوسع في الرزق بل دلت على أنه يرزق من حيث لا يحتسب وهذا امر مطرد في الاتقباء ( الديلي عن عران ) بن الحصيب وروى عنه مرفوعا من انقطع الى أيلة كفأه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها ﴿ من تولى ﴿ بفتم اوله ماض (قوما) أى أنخذ قوما موالى ( بغيراذن مواليه ) بالفتح جعالمولى وفي النهاية وقد تكرر الموالى في الحديث وهواسميقع على جاعة كثيرة فهوازب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحبوالتابع والجاروابن الع والحليف والعقيد والصمر والعبد والمعتق والمنع دليه وقد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد الى مايقتضيه الحديث الواردفيه وكل من ولى امرا اوقام به فهومولاه ووليه وقد تختلف مصادر هذه الاسماء فالولاية بالفتح فى النصب والنصرة والموتق والولاية بالمكسر في الامارة والولاء في المعتق والموالاة من والى القوم ومنه الحديث من كنت مولاه فعلى مولاه يحتمل على آكثر اسماء المذكورة وعال الشافعي يعني بذلك ولا الاسلام كقوله تعالى بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لامولى لهم وقول عراهلي اصحت مولى كل ومن اى ولى كل ومن ( فعليه لعنة الله ) اى البعد من الجنة التي هي دار الرسمة في اول امر الاسطاقة (و لعنه (الملائكة

والناس اجعين لايقبل) بضم اليا وضم الموحدة (منه يُوم الديمة صبرف) اى فرض ( ولايد ، ) عنفل او بالعكس وغيرذاك مماسبق و يأتى لايقبل الله بحثه وصحم ابن حبان من - يديث عايشة مرفوعا من ولى الى غير مواليه فليتبو مقعده من النار قال ابن بطال فيماذكره عنه في فنح البارى وفي الحديث الهلايجوز للمعتق ان يكتب فلان بن فلان بل مقول فلان مولى فلان و مجوزله ازريذ بالى ندبه كالقرني وقال غره الاولى ان يفصح بذلك ايضاكان يقول القرنى بالولاء اومولاهر وخبه ان من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لمايترتب عليه من الوعيد ومجب عليه التوية والاسنغفار (مدعن الى هريرة عب عن ابن السيب مرسلا) وفي حديث خالولاء لمن اعتق وفي حديث نهى الني صلى الله عليه وسلم عن بع الولاء وهيبته ﴿ مَنْ تُولَى ﴾ بفتح اللام المشددة ايضا اي أتخذ وليا (مولى قَوْمَ بَغَيْرَاذَنَهُمْ ۖ وَفَالَهَا يَهُ وَمُنَّهُ الْحَدِيثُ مَنْ تُولَى قُومًا بَغَيْرُ أَذَنَّ مُوالَيْهُم أَى أَتَخَذَا وَلَيَّاء ظهره يوهم أنه شرط وليس شرطالانه لايجوزله اذااذنوا ان يوالى غيرهم وانماهو بمعني ا التوكيد نتحر عه والتنبيه على بطلانه والارشاد الى السبب فيه لانه إذاستأذن اولياءه في موالاة خيرهم منعوه فيمتنع والمعني ان استولت له نفسه ذلك فليستأذنهم فانهم يمنعونه (اوآوى) بمدالهمزة (محدثا) بضم المم وفتح الدال المهملة اى من نصر جانياوآواه واجاره من خصمه اوحا إبينه وبين ان يقتص (فعليه غضب الله) اى سخطه هذارواية الكتب الاربعة (لايقبل) بضم التحتية وقم الموحدة (منه صرف) فرض (ولاعدل) نفل او بالعكس كامر مرارا ( ابن جرير عن جابر) من لعنة الله ﴿ مَنْ جَاءَ ﴾ من المؤمنين (بوم القيمة بخمس) خصلات (لم يصد) اى لم يمنع ولم يمل (وجهه) ذاته (عن الجنة النصيم) وهوتحرى قول اودها فيه صلاح اصاحبه اوتحرى اخلاص الودله والحاصل انه ارادة الخيرالمنسوح وهولفظ جامع لمانشق قال الخطابي النصيمة كلة جامعة يعبر بهاعن جلة هي ارادة الخيروليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة وخيرها يحصرها ومجمع معناها كاقالوافي الفلاح ليسفى كلامهم اجع لحيرالدنيا والاخرة منه كقوله عليه السلام الاعمال بالنيات وكاقوله الحج عرفة فاالحصر ادعائى وهوميني على مااشتهرمن ان هذاالحديث احدار باع الاسلام واماعلى مااختاره النووى من انه مدار الاسلام فالحصر حقبق وهي مأخوذة من نصحت العسل اذاصفيته من الشمع وشبهوا تخليص القول والعقل من الغش بتخليص العسل من الشمع نم لما كائت النصيحة من الامور الاضافة استفصلت فقال الراءي لمن قال ( لله ) اي ماالا عار وصحة الاعتقاد وفي وحدانته ترك لا لحادفي صفاته

واخلاص السة في عبادته و بذل الطاعة فيالمربه ونهي عنه والاعتراف بعمه والشكر له عليها وموالاةمن اطاعه ومعاداه منعصاه وحقيقة هذه الاضافة راجعة إلى العمد في نصحة نفسه لله والله غنى عن كل نصيح ناصيح وخلاصته ان النصيحة لله هي التعظيم لامر الله والشفقة على خلقه وقال بعض الحققين هي الايمان بوجوده بان يعلم ان وراء الحيرات موجودا هو خالقها وبصفاته النبوتية والسلبية والاضافية وبا فعاله بان يعلم أن كل مأسواه المسمى بالعالم فأعاحدت بقدرته وهو من العرش الى النرى بالنسمة الى العظمة الالمهية اقلمن خردل بالنسبة الىجيع العالم و باحكامه بان يعلم انهاغيرمعالة بغرض وان المفصود من نسرعها منافع عائدة إلى العباد وان لدالح كم كيف يشاء ولايجب عليه شي ان اثاب فبفضله وان عذب فبعدله و باسمأله بان يعلم انها توقيفية مم ماخلاص العبادة واجتناب المعاصي والحرب لهوالمغض فيه (ولدينه) بالاعان بان الدين عندالله الاسلام وبان الاسلام نورو و يد من عندالله وبان الايمان والاسلام واحدوبان الله اعز الاسلام واذل خصمائه (و) انصحة (لكتابه) اى بالاعان به و بانه كلام الله ووحيه وتنزيله لايقدر على مثله احد من المخلوقين واقامة حدود ووحروفه في النلاوة والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواعظه والتعكرفي عجايبه والعمر بمعكمه والتسليم عشابهته ذكره الخطابى وقبل هوان يكرمه ويبذل مجهوده في الذب عنه من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وقال بعص المدفقين المراد بالكتاب القرأن لان الايمانيه يتضمن الايمان بحبميع الكتباوجنس الكتبالسماوية اذالجنس المضاف يفيد العموم كاتقرر في الاصول على ان صاحب المفتاح صرح بان استغراق المورد شمل من استغراق الجمع والذا قال ابن عباس الكتاب آكثر من الكتب لتناوله وحدان الجاس بخلاف الكتب لكن حقق بعض الافاضل أن الجمع المحلى باللام يسمل كل فرد فرد مثل الفرد قلت ولوسلم ظهور مثمول الجمع مئل مثول المفرد ثم وقوع الكتاب في حواب من على سبيل التغليب ( ولرسوله ) بالتصديق لدوته وقبول ماجاء به ودعاء اليه وبذل الطاعة له فيما امرته ونهي عنه والانقيادله وايثاره بلحبة فوق نفسه وولده والناس اجعين والمراد نببنا مجر صلى الله عله وسلم اوالحس ليشمل الملك ايصاراذهم رسل الاملياء كا قال تعالى جاعل الملائكة رسلا وقال والله يصملني من الملائكه رسلا ومن الناس وزاد المشكاة هناولأعة المسلين اى بان يقاد لطاعتهم في الحنى ولا يخرج علهم اذاجاز واويذكرهم بوفق ولطف ويعلم عامفلواعنه ولم للغم من حقوق المسلين ويؤاف ولوب الناس لطاعهم

ومن النصيحة لهم الصلوة خلفهم والجهادمعهم وادء الصدقات اليهم وان لايغرهم بالثناء الكاذبة عليهم وان يدعولهم بالصلاح هذاكله على ان الراد بالاعَّة الخلفاء اوغيرهم ان يقوم بامور المسلين من اصحاب الولاية وججل معنى الامام بمن له خلافة الرسول في اقامة الدين يجب اتباعه على الكل وقديتناول ذلك بالاغة هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم ( ولِمَاعة السلين ) اي ولعامة المسلين ولعل حكمة ولئاعادة العامل هنااشارة الى حط مر تابتهم بسبب تبعيتهم للخواص من امتهم مخلاف ماقبله فان كلامن المعمولات في قصد تصيحة ثم نصيحة العامة بارشادهم لى مصالحهم الدينية والدنيوية وكفالاذى وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم واعاتهم عليه قولا وفعلا وسترعوراتهم وسدخلاتهم ودفع المضارعتهم وجلب المنافع الهم وامرهم بمعروف ونهيم عن المكر رفق وتوقير كبيرهم ورحم صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة ورك غيبتهم وحسدهم والذب عن اموالهم واعراضهم وغيرذلك من احوالهم وجمله ان يحب لهم ما يحب انفسه من الحيرويكره لم ممايكره لنفسه من الشر قال الطيبي وجاع القول فيه ان النصيحة هي خلوص المحبة للمنصوح والتحرى عيا يستدعيه حقه فلا يبعد ان يدخل فيه نفسه بان ينصحها بالتوبة النصوح وان يأتي على طريقتها متداركة للفرطات ماحية للسيدات ويجعل قلبه محلا للنظروالعكرة وروحه مستقرا للمحبة وسره منصاللمشاهدة وعلى هذااعال كلعضومن العين بان يحملهاعلي النظرالى الايات النازلة والاحاديث الواردة واللمان على النطق بالحقوتحرى الصدق والمواظبة على ذكرالله وممائة قال تعالى انالسمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانعنه مسئولا ( ابن النجار عن تميم ) الداري ورواه في المشكاة عنه للفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنالن قال لله ولرسوله ولائمة المسلين وعامتهم ومنجامي مسلما (يوم القيمة بريتًا من ثلات) خصلات (دخر الجنة ) دخولا اوليا (الكبر) قال الله الذين يتكبرون في الارض بغيرالحق اي بتكبرون بماليس محق وهودينهم الباطل وظلمهم المفرط وقال وكذلك يطبع الله على كل قلب إمتكبر جبار من الجبر بمعنى القهرفاذاختم بطبعة فلا يكاد ينفتح لموعظة واحد ولاتلج العبرة والنصيحة وقال تعالى ابى واستكبر وكان من الكافرين اي استعظم وعد نفسه اكبر من آدم وكان في علمه تعالى من الكافرين وقال الله الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فن نارعني في واحد منهما قذفته في النارقال الغزالى فيه تحذير شديد من الكبرومن آغاته حرمان الحق وعي القلب عن معرفة الله

إُ وَفَهُمُ احْكَاءُهُ وَالْمُقْتُ وَالْبِغْضُ مِنَاللَّهُ تَعَالَى وَانْ خُصُلَّةٌ تَمْرَلْكُ الْمُقْتُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى والحرن في الدنيا والنار في الاخرة وتقدح في الدين لحرى ان تتباعد عنها (والغلول) اى الخبامة والاحتلاس من المغنم لعل المرادهنا مطلقها (والدين ) دين العباد اومطلق الدين ولا يخيى ان الحديث محتاج الى التأول والتقييد اذ مجرد البراءة من هذه الثلاثة لاقصيح دخول الجنة ثم في الجامع الدين شين والشين العيب والمقص وفيه ايضا الدين راية الله فى الارض فأذا ارادان ذل عبداوضعها في عنقها قال المناوى وذلك بالاستدانة فانقلق حصم ستدانته صنى الله عليه وسلم وقدقيل اله اوصى في مرض الموت وقال ماعلى الفلان البهودي على كذاهلا عوتن بلاادالة اجيب عن الاول انه لضرورة ورداله كيف يتصور الضرورة وتله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبا وقال في البردة الوكيف تدعوالي الدنياصرور من العدم الدنيامن العدم والجيب الهخيره فاختار القلة والقناعة فالضرورة مينية على مااختاره واما الحواب عن الثابي في حديث الجامع ايضاالمدين ديان فن مات وهو سوى قصاءه فأما وليه ومن مات ولم ينوقضاء فذلك الذي يؤخذ من حسة ته ليس بومئد دينارولادرهم وفي البرازية من مات وعليه ديون ان على قصد الاداءلايؤخد مها يوم القيمة لانها لم يتحقق المطل وفي الجامع ايضاالدين هم بالليل ومذلة بالنهار وايصا فيه الدين ينقص من الدين قال المناوى والقصد مهذالاخبار الاعلام بان الدين مكروه لمافيه من تعريص النفس المذلة فان لضرورة فلا كراهة بل قد بجب ولالوم على فاعله وعليه يحمل ماقالوابان الاستدارة مستحية لان فيهااقتدا الرسول عليه السلام واطهار العيوز والافتقار ومابالمسةالي معطيه فندوب لانهمن الاعامة على الحيرالاان يعلم صرفه الى السفه والعصيان ( حب عن ثو مان )مركله في الدين والغول والكبر ﴿من حَائني ﴿من امتي الاجامة (زأرا) حال كونه زأرافي حياتي او بعد يماتي (الميعلم حاجة الازيارتي) اي محتسبا وناويامزيارته وجهالله وثوابه ولايريد غيره (كان حقاعلي ال كون له شفيعا يوم القيمة) وفى رواية عيداوشفيعااى شهيد أللبعض وشفيعالبافيهم اوسهيد اللمطيع وشفيعاللعاصي و هذه خصوصية زائدة على شهادته على جيع الايم وعلى شفاعته العاءة وفي رواية المسلم كنت له شعيعا او شهدا وقالوا زيارة قبره الشم يف من كا لات الحج مل زيارته عندالصوفيه فرض وعندهم الهجرة الى قبره ميتاكمي اليه حيا وقال الحكيم زيارة قبرالمصطني هجرة المضطرين هاجر وااليه فوجدوه مقبوضا فانصر فواقحقيق ان لايحيهم ول بوجب لهم شفاعة تقم حرمة زيارتهم (طبعن ابن عر) بن الحطاب ورواه هاعن

انس بلفظ من زارني بالمدينة محتسباك تله شهيدا اوشفيعا يوم القيمة ومن حاء الموت من امتى الاجامة (وهو يطلب العلم) الجلة الاسمية حال من المفعول في جاء اي متى ادركه الموت في حال استمراره في طلب العلم ونشره ودعوة الناس الى الصراط المستقيم والمراد بالعلم العلوم الشرعية ( ليحي ) كذا في المشكاة باللام وأكثرا, واية بغير اللام (به الاسلام) اي لاحيأ الدين عا الدرس قواءده واحكامه بيانها لالغرض فاسد من المال والحاه (لم يكن بينه و بن الاسياء وفي رواية المشكاة صينه و بين النميين (الادرجة واحدة) اى وهي مرتبة النبوة (في الجة) اردفها بواحدة لان الكلام قدسبق للعدد ودد سبق انهم العلم الرا هدون الداعون الحلق الى الحق فيحيون الاسلام قاله الطبي وتو صحفى كلام الاعرى اكددرجة بواحدة لايهاتدل على الحسية وعلى العدد والذي سبق له كلام هو الحاصل ان العلماء العاملين المحلصين لم فتهم الا درجة الوجى (كرو الدارمي عن الحسن) وهو اذا اطلق في علم الحديث فالمراد البصري (مرسلاً) لانه تابعي حدف الصحابة اما لنسيانه واما لكثرة من يروعنه من الصحابة ﴿ مَنْ جَاءُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُهُ (وهو يطلب العلم) لرضائه تعالى اماللتعلم اوالعمل والجلة حالية (أحي به الاسلام) من الاحياء كا مر (لم يفصله النبيون الامدرجة) الدوة لا ولا عكى للامة أن تبلغ درجة الدوة لانها وهبية الهية لا عكن حصولها بالكسب كافي البرده يشتارل الله ماوحي بمكتب ولاسي على غيب عتهم ، وقد عرفت أن والحما من الاللياء افصل من جيع الاولياء (الحطيب عن سعيد) ان مسيب (عن ان عباس) وفى رواية طسعن ابن عماس مرفوعاس حاءه الموت وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن بينه و بين النبين الادرجة النبوة ﴿ من جادل في خصومة ﴾ اى المتعمل المراء والتعصب ( بغير علم لم يزل في سحط الله حتى ينزع ) اي يترك ذلك و يتوب منه تو له صحيحة واخذ الدهبي وغيره منه ان الجدال بغير علم من الكبائر قال الغرالى والمراء طعن في كلام الغير لاطهارخلل فيه والحدال عبارة عن مراء يتعلق باطهار المذاهب وتقريرها والخصومة لجاج فىالكلام ليستو فىبه مال اوحق مقصود وذلك يكون ابتداء و يكون اعتراضا والمراء لايكون الاباعتراص على كلام سبق (بن الى الدنيا) الوبكرالقرشي (في) كتاب ( ذمالغية) والاصبهائي في الترغيب والترهيب ( عن ابي هريرة ) قال الذهبي فيه رجاء و الوبحي صاحب السقط وهولين وقال الحافظ العراقي فه ما الوصى ضعفه الحمه، ﴿ من مامع الشرك الله والم الكفار ونص عل

الشرك لانه الاغلب حينتذ ( وسكن معه ) اى في ديار الكفر ( فانه مثله ) اى من بع ، ي الوجوه لأن الاقبال على عدوالله وموالاته توجب أعراضه عن الله ومن اعرض عنه تولاه الشيطان ونقله الى الكفر قال الزمحشري وهذا المر معقول فان موالاة الولى وموالاة عدوه متناويان قال و تود عدوى ثم تزعم انني صديقك ليس النول عنك بعازب وفيه ابراء والزام بالتصلب في مجانبة اعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين والمؤمن اولى عوالاة المؤمن فأذا والى الكافر حرة دل الى تداعى ضعف اعانه فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسمالماكة الفساد ياايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذبن كفروا يردوكم على ادباركم فتنقلبواخاسرين ولم يمنع من صلة الارحام من الهم مز الكافرين ولامن مخالطتهم في امر الدنيا بغيرسكني فا يجرى مجرى المعاملة من هوبيع وشراء واخذ واعطاء ليوالي في الدين اصل الدين ولايضرهم ان ببار ز وامن لم يجاربهم من الكافرين ذكره الحرالي وفي الزهد لاحد عن ابن دينا راوحي الله الي نبي من الانبياء قل لقومك لاتدخلوا مداخل اعداى ولاتلبسوا ملابس اعداى ولاتركبوا مراكب اعداى فتكونوا اعدائي كاهم اعداى وقوله من جامع المشرك ظن بعضهم ان معناه اتى معه مناصر وظهير افجاء فعل ماض ومع المشرك جار ومجرور وقال بعضهم معناه نكح الشحض المشرك يعنى اذا اسلم فتأخرت زوجته المشركة حتى بانت منه فحذر من وطئه ایاها و یؤیده مار وی عن سمرة بن جندب مرفوعا لاتسا كنوا المشركين ولاتجا معوهم فن ساكنهم اوجامعهم فهومنهم وافاد الخبرفي وجوب الهجرة اىعلى من عجز اظهار دينه وامكنته بغير ضرر تنبيه قال ابن تبيية المشابهة والمشاكلة فيالامور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الامور الباطنة. والمشاكلة في الهدى الظاهر توجب مناسبة وايتلافا وان بعد الزمان والمكان وهذا امر محسوس فرا فقتهم و مساكنتهم و لو قليلا سبب لنوع مامن اكتسابهم من اخلاقهم التيهي ملعونة وماكان مظنة لفشادخني غيرمنضبط علق الحكم بهوادير التحريم عليه فساكنتهم فى الظاهر سبب ومظنة لشابهتهم فى الاخلاق والافعال المذمومة بلفى نفس الاعتقادات فيصيرمساكن الكافرمثله وايضا ألمشاكلة فى الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كا ان الحية في الباطن تورث المشابهة وهذا يشهديه الحس فان الرجلين اذاكا ما من بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والايتلاف امر

عظيم يوجب الطبع واذاكانت المشابهة في امور دينية تورث الحية والموالات فكمف بالشامة في الامور الدينية فالموالاة المشركين تنافى الايمان ومن يتولم منكم فانهمنهم (دعن سمرة) بن جندب حسن ﴿ منجاع ﴾ اى فى تفسه بالفعل (اواحتاج) اى الى مايدفع الجوع اوغيره فأوللتنو يع (فكتمه الناس) اى من الناس وفيه اشارة الى ان الرواية بتخفيف التاء فانه متعدالي واحد غنصب الناس على نزع الخافض ويحتمل ان الرواية بتشديدهاوانه حينئذ متعد اليادين على مافي القاموس كتمه كتماوكتمه اياه (حتى افضى به الى الله عزوجل ) اى اوصل اليه تعالى والافضاء الايصال (في الله له رزق سنة ) بالفتح وفي رواية المشكاة كان حقاعلي الله عزوجل ان يرزقه رزق سنة (من حلال) والمراد بالجوع جوع يتصور معه الصبر ويجوز فيه الكتمان والافقد صرح العلماء بان الشخص اذامات جوعا ولم يسأل ولم يأكل ولومن الميت يموت عاصيا (عق طس هب عن ابي هريرة ) ورواه في المشكاة بريادة عن ابن عباس مر من جاهد كاصفة من (فيسبيلالله) اى في الجهادان كانت تيته خالصة لاعلاء كلمه فذلك المجاهد في سبيله وانكان في نيته حب المال والدنياو اكتساب الذكر فقد انمرك مع سبيل الدنيا (كان ضامناعلى الله) قاالله تعالى ان الله اشترى من الموه: بن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة اى طلب من المؤمنين ان ببذاوا انفسهم واموالهم في الجهاد ليثيبهم الجنة وذكر الشراء على وجه المثل لان النفس والاموال كلم اوهي عندنا عارية ولكن الله اراد التحريض والترغيب في الجهاد وهذا كقوله تعالى من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا وهذا من فضله تعالى و كرمه واحسانه فانه قبل الضمان عما ملك بما تفضل به على عباده المطيعين له و لذا قال الحسن البصرى بايعهم والله فأغلى ثمنهم وقال عبدالله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة اشترط زبك ولنفسك ماشئت فقال اشترط لربى ان تصدقوه ولاتشركوا به شيئا واشترط لنفسى ان تمنعوني ماتمنعون به انفسكم واموالكم قالوا فالنااذا فعلنا ذلك قال الجنة قالوار بحالبيع لاتقيل ولاتستقيل فنز لتانالله اشترى من المؤمنين (ومن عادم يضاكان ضامناعلى الله) اى فى كل مرض وفى كل زمن غير تقييد بوقت وعندابي داود وصححه الحاكمن حديث زيد بن ارقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني وحينئذ فاستثنا بعضهم من العموم عيادة الا رمد معللابان العائد يرى مالا يراه الارمد متعقب بانه قديتاتي مثل ذاك بقية الامراض كالمغمى عليه والاستدلال للمنع بحديث البهق والطبرانى مر فوعاثلاثة ليس

لهم عيادة العين والدمل والضرس ضعيف وجزم الغزالي بان المريض لايعاد الابعد ثلاث مستندا فديث انس عندابن ماجه كان الني صلى الله عليه وسلم لايعود مريضا الابعد ثلاث وتعقب بإن الحديث ضعيف جدا لكن الشاهد وقال السخاوي وللحديث انضا طرق اخرى عجموعها بقوى ولمذا اخذ بالنعمان بنابي عياش الزرقي احدااتا بعبن من فضلاء ابناء الصحابة فقال عيادة المريض بعد ثلاث والاعش ولفظه منا لقعد فى المجلس فاذا فقدنا الرجل ثلاثة ايام سئلناعنه فا كان مريضاعدناه وفي حديث خ عن ابي موسى مرفوعا اطعموا الجايع وعود واللريص وفكوا العاني (ومن غد آلل السعيد اوراح كان ضامنا على الله) يأتي من غدا الى المسجد بحثه (ومن جلس في يبته لم يغتب احدا بسوء كان ضامنا على الله ) والغيبة ذكر المسلم غيرالمعلن بفجوره في غيبته بمايكره ولوبغمن اوبكتابة اواشارة قال النووى ومن يستعمل التعريض في ذلك كثيرمن الفقهاء وفي التصانيف وغيرها كقولهم قال بعض من يدعى العلم او بعض من ينسب الى الصلاح اونحو ذلك مما يقهم السامع للمرادبه ومنه قولهم عندذكره اللهويعافينا ونحوه الا ان يكون ذلك نصحا لطالب شيئا لايعلم عيه ونحوذلك (ومن دخل على امام)اى امبر ( يعززه )اى يعظمه و بوقره ٤ (كان ضامناعلى الله) ومعنى الضمان كون الشخص ملترهامنه وشرعا اداءحق على الغبر بقال ضمن الشيء ضمانا اي كفل به فهوضمامن وصمين اى كفيل وضمنته تضمينا اى عزمته وكل شئ جعلته وقد ضمنته اياه وفهمت مانضمنه كتاباى مااشتمل عليه (طب حبائق عن معاد ) له شواهد و من جراو به ا وفي رواية لمسلم ثيابه وفي رواية ذكره الذهبي في الكبائر شيئا بدل ثو يه فبين يه ان الارار والسراويل والجبة ونحوها منكا ملبوسفه وعيدقال العراقي بلوردعندابي داود دخول العامة فيهقال وهل المرادجر طرفهاعلى الارض اوالمبالغة في تطو بلها وتعظيمها الظاهرا الثاني لانجرهاعلى الارض غيرمعهود والاسبال في كل شي بحسبه (خيلاء) بضم الخاء وقد تكسر حكاه القرطي اىبسب الخيلاء اى العجب والتكبر في غيرحالة القتال كالفاده اخروفي رواية من مخيله ولفظرواية مسلم مى الحيلاء وحقيقة المخيلة كالشبيبة حالة الشباب واصله ان يخيل اليه اي يخلق فيه الظن بمنزلة ليس هو فها وفي رواية لمسلم من جرازاره لايريد بذلك الاالمخيلة (لمينظرالله اليه) وفيرواية لمسلم فانالله لاينظر البه نظر رحة عبرعن المعنى الكأن عند النظر بالنظر لان من نظر الى متواضع رحه ومن نظر الى متكبر مقته والرحة والمقت مسببان عن النظر ذكره العراق وتمال

في اكثرالروايات
 يعزره بالزاء المعجمة
 ثم بالراء المعملة صح

في الكشاف نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية لان من اعتدبالشحص التفت المه ثم كسرحتي صار عبارة عن الاحسان وانلم يكن هناك نظرولن بجوزعليه حقيقة النظر وهوتقليب الحدقة واللهمنزه عنذلك فهو بمعنى الاحسان مجازعنها وقع فيحق غبره كناية ( يوم القيمة ) خصدلانه محل الرجة والمستمرة مخلاف رجة الدنيا فقد تنقطع عا يتجددمن الحوادث وتقة الحديث عندالبخارى فقال الوبكر يارسول اللهان ازاري يسترخي الاان اتعاهده فقال انك لست عن يفعله خيلاء قال ابن عبدالبر ومفهوم الحديث ان الجارلغير الخيلا الايطقه الوعيد الاانجرالقميص وغيرهمن الثياب مفهوم بكل حال وقال النووي لا يجوز الاسبال تحت الكعبين للخيلاء فان كان بغيرها كره (حم خ مدت من عنابن عرمعن آبي سعيده عن ابي هريرة )قال ابن عرقالت ام سلة يارسول الله فكيف تصنع النسائد يولمن قال يرخين شبراقالت اذاتكشف اقدامهن قال فترخمه ذراعالا يردن عليه واسناده صحيح ورواه طب عن ان مسعود باللفظ المدكور وزادوان كان على الله كريما انتهى من جرح من جسده ﴾ الاول بالفتح والناني بالكسير (جراحة) بالكسير وجعه جراح وجراحات والجروح والجراح بالضم وجمعها جروح والحرج المجروح (فتصدق بها ) وفي رواية فيتصدق بها (كفرعنه ) مبنى للمفعول اى كفرالله عنه (من ذنو به عثل ماتصدق به) ان الله لا يضيع اجر الحسنين فالمسلم يجازى خطايا. فالدنيا بالآلام والاسقام والمصائب التي يقع فهافتكون كفارتها وقداخرج ابن حيان عن عايشة ان تلي هذه آلاية من يعمل سوء يجز به فقال آناان كنا المجزى بكل ماعملناه هلكنا اذافبلغ ذلك المصطفى فقال نع يجرى فى الدنيا من مصيبة فى جسده مما يؤذيه ( ابن جرير عن عبادة بن الصامت ) ورواه حم وض عنه بلفظ مامن رجل يخرج في جسده جراحة فيتصدق بها الاكفرالله تعالى عنه مثل ماتصدق به قال المنذرى والهيثمي رجاله رجال الصحيح مر منجعل الهموم عداى الهموم التي تطرقه من محبة الدنياو كدرها ومرع عيشها يقال هم بالامريهم اذاعزم عليه (هماواحداهم المعاد) بدل من هما وهوهم الدين وقال الطبي بدل من ثاني مفعولي جعل وكذا قوله احوال الدنيا يدل من فاعل تشعبت ( كذ . مه ساتر همومه) يعني كفاه هم دنياه ايضا (ومن تشعبت به ) وفي بعض نسمخ المشكاة ومن تشعب به ( الهموم ) اى تفرقت به يعني مرة اشتغل بهذا الهم واخرى آخر وهلم جرا (من احوال الدنيا) ومن زأدة وسقطت اصلا في روا ١ المسكاه ( لم يبال الله ) أي لاينظر اليه نظر رحمة ( في اي اوديتها ) اي

٤ بضم الميم والراء المشددة شهم

أودية الدنيا اواودية المهوم ( هلك ) يعي لا يكفيه لاهم دنياه ولاهم آخرته فكون عن خسرالدنيا والاخرة ذلك هوالحسران المبين قال الطيبي وعدل من طاهرقوله وجعلهم الدنياهموماالى تشعب المموميه ليوذن تصرف الهموم فيه وتفريقهاا ياه في اودية الملاك وانالله تركه وهمومه ولم يتكفل احواله مخلاف الاول فان تكفل امر همومه فسه وكفاه مؤنته كافي سرح المشكاة ( ه الحكيم والشاسي هب عن ابن مسعود )ورواه هب مرفوعا لاموقوفا ومنجعل الهموم كامر (هماواحدا) وهوهم الدبن والاخرة اىمن كانت معظم همته وقصده هماواحدا بان لايكون في نظره سي من الدنيابل وجوده وعدمه سيان (كفاه الله مناهمه من امر الدنياو الاخرة) وجعل الله تعالى غناء في قلبه فيقنع بالقليل ولايحرص في طلب الكثير فلا يتعب لاجل الدنبا الفانية وبجوزان رادمن غني القلب كونه مليااومكنارافي جع ذخرالاخرة التي كأن سلبه القلب وذكر في بعض المواضع هذه الرباعية مكتو بة على سيف النبي صلى الله عليه وسلم \* دع الحرص عن الدنيا الوطول العش لانظم \* ولاتجمع من المال \* ولاتدرى لمن تجمع \* فان الرزق مقسوم \* وسوالطن لا ينفع الله فقير كل ذي حرص المفنى كل من يقنع الرومن نشاعبت به الهموم) والشعب من الوادي ما اجتمع منه طرق وتفرق طرق وتشعبت الشيء اذا تفرقته بأن يجعل الله في نصب عينه ومطمع نظره بان يصرف حاصل وقته الى تحصلها وتكون عامة فكره وتامله حتى الشرعيات في نظره كالعاديات الغيرالمهملة وحينتذ جعل الله وقره بين صينه كامه كشئ غير منفك عنه (لم يال الله في اى اودية الدنيا هلك ) ولا نفيده جده وسعيه وتركه صلدا (اعن ان عر) سبق شواهد ﴿ من جلس ﴾ بفتح اللام (على البحر) للجها دالرجال و النساء وفي البحاري ركوب البحر قال القسطلاني أي للجهاد وغيره للرحال اوالنساء وكره مالك ركو به للنسائ الحج خوفامن عدم التسترمن الجال ومنع عرركو به مطلة افلم يركبه احدطول حيوته ولايحتبج بذلك لان السنة اباحته للرجال والنساع في الجيها د كافي الحديث الاتى ولوكان يكره لهي عنه عليه السلام اللذين قالواله انا لنزك البحر الحديث لكن فى حديث زهير بن عبدالله مرفوعا من ركب البحر عند ارتجاجه فقد برئت من الذمة ومفهومه الجواز عند عدم الارتجاج وهوالمشهور وقد قال الوراق ماذكره الله الاعق قال الله تعالى هوالذي يسيركم في البروالمجرفان غلب المهلاك في ركو به حرم وان استويا فني النمرع وجهان صح النووي في الروضه النحرع (احتسابًا) اي خالصا وطالب المثواب والاحر ( ونيته احتياطا ) اي عازما ومحطاة لرباط المسلمين فان

كلا من الكفار و المسلين ربطوا نفسهم على حماية طرف بلا دهم من عدوهم والرباط مراقبة العدفي النغور لبلادهم محراسة من بهامن المسلمين والاقامة على الحهاد (للمسلمين كتب الله له بكل نظرة ) بالفتح مرة من النظر ( في البحر حسنة ) قال الله تعالى يا امها الذين آمنوا اصبر وا اى على مشاق الطاعات و ما يصيم من الشدائد وصابروا اىغالبوا اعدا فالصبرعلى شدائد الحرب ورابطو ااى ابدانكم واتقواالله فيجيع الموركم واحوالكم لعلكم تفلحون اى غدا اذا لقيتموه (طب عن الى الدردا) مرفى الحماد محث غذيم ومن جلس بفتح اللام (في مصلاه) في المسجدا وفي البيت (حتى يصلى الصحي) اى صلوة الصحى (غفرله) مبنى للمفعول (ذنبه والكان مثل زبدالبحر) والزيد بالمحريك ماطهر على الماءيقال زبدماء البحروجعه ازباد والزبدة بالضم نفيسكل شي وخالصه وجعه زبديقال زبده اي اطعمه الزبد وزيده اي اعطاه من باب ضرب وفي النهاية لانقبل زيد المشركين الزيد بسكون الياء ارفد والعطاء بقال سنة زيده و يزيده بالكسرفه واطعام الريدوفي حديث طس عن الى موسى من صلى الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا سيله بيت في الجنة وفي، واية بني الله له بيتا في الجنة والنداهران المراد يقوله وقبل الاولى الظهر فاجااول الصلوات المفروضة في للة الاسراء وهي أاول الفرائض المفعوله في الضحى والضحى كإيراد به صدر الهار راد به النهار كافى قوله تعالى ان يأتيهم بأسسنا ضحى في مقابلة قوله بياتا وفيه ندب صلوة الضحى وهو مذهب المنصور وزعم انها بدعة نؤول قال العراقي وقداستم بين العوام ان من صلاها ثم تركها عمى فتركها كشير خونا من ذلك لااصل له ( ابن شاهين عن معاذ بن انس ) يأبى من حافظ تفصيله من جلس من جلس من حاصر (اليه قوم) اسم جع يطلق على قليل وكثير ( فلايقم )نهى غائب مجزوم اصله يقوم ( حتى يستاذيهم) اى من جاءقوم الى مسكنه ومنزله ومحل قعوده فجلسوا الرم عليه اكرامهم ولو بغيرالعروس والدعوة ومن اكوامهم ان يستأذنا دااراد القيام من عندهم وفي حديث المشكاه من كان يؤمن بالله والوم فليكرم ضيفه سيأتى وفي شرح السنة قال تعالى هل البك حديث ضيف ابراهيم المكرمين قيل أكرمهم ابراهيم عليه السلام بتعجيل قراهم والقيام مفسه علبهم وطلاقة لوجه لهم وكان سليمان اذا دخل عليه رجل فدعا ماحضرخبز اوملحا وقال لولاان نهينا بتكاف بعضنا بعضا لتكلفت لك انتهى (ومن رأى اثنين جالسين فلامجلس المهما )اى منهما اوعندهما (حتى يستأدمهما) لان الحلوس اليهما للااذن نورث الحقد والحسدو الالذاء

واللاحتقار ( و لايفرق ) بلند يد الراء ( احد بين رجلين فيحلس سيتهماحتي يستأذنهما ) لانه قديكون سنهما محبة ومودة وجريان سروامانة يشق عليهما التفريق بجلوسه بينهما الافي المسجد اداكان في الصف فرجة ( ان لال عن أن عرو ) وفي رواية المشكاء عن عبدالله بن عرو بن العاصم فوعالا كلرحل ان يفرق سن ائنين الاباذ عما ورواه ق عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل بين الرجلين الاباذ سما وفي رواية عن عروين شعب مر فوعالا تجلس بين رجلين الاباذ عما فومن جلس كامر (في المسجد) حال كونه (ينتظر الصلوة) ليصلبها مع الجاعة (فهوفي صلوة والملائكة تقوا اللهم اغفرله اللهم أرجه) وفي رواية ان الملائكة تصلى على احدكم اى حال كونهم ان الملائكة المصلين على المصلى قائلين اللهم اغفرله ذنوبه كافة وارجه رجة عامة وعبرهنا بتصلى ليناسب الجزاء العمل(مالم يحدث)باخراج شيءمن احدالسبيلين اوفاحش من لسانه اويده وفي حديث خءز ابى هريرة ان الملائكة تصلى على احدكم ما دام في مصلاه اي يتظر الصلوه وهل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى لوانتقل الى نقعة اخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المرب عليه اوالمراد بمصلاه جيع المسجدالذي صلى يحتمل الاسهما والثاني اظهر بدليل رواية مادام في المسجد و يؤيد الاول مافي رواية مسلم وابي داود مادام في مجلمه الذي صلى فيه وفي رواية لايزال احدكم في صلوة مادامت الصلوه تحبسه لايمنعه ان سقلب الى اهله الا الصلوة اى لا عنعه الانقلاب وهوالرواح الا الصلوة لاغيرها ومقتضاه انه اذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور وكذا اذاشارك نية الانتظار امر آخر ( ابن جر يرعن الى هريرة ) مر محث الصلوة ﴿ من جع الله له ﴾ من الموحدين ( اربع خصال )من خلال اهل السعادات (جع الله له خير بين الديبا والاخرة قلباشا كرآ)بدل من اربع اى شاكر اله سبحانه وتعالى قال الله تعالى لأن شكرتم لازيد كم وقال مايفعل الله بعداءكم ان شكرتم وآمنتم وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم احق الناس بالنعم اسكرهم لهاونعمة لاتشكر خطيئة لايغفر قال في مقتاح السعادة ماحاصله انه لابد في الشكر من معرفة ماخلق الله كل ني له وكل ذرة لا تخلو عن حكم كشيرة من واحدة الى عشرة مل الى الف فن استعمل سيئا فماخلق له من الحكر كان سكر اوالاصار كفرا مثلا اليد خلقت ليدنع مها عن نفسه ماجلكه، يأخذماية عه لأليهلك مهاغيره فن ضرب بيده غيره فقد كفرنعمة ليد وكذا لواستنجى باليمين فقد فرما خلق له باليمين وكدا البصر لينظر ماينفع فى الدين والدنيا ويتقى مانضر فيهما فلونظر الى المحرم ، ثلافكفر نعمة الابصار وكداسائر الامور كالاموال الاولاد ومالجلةان كفران النعمة ال يسمعمل

كل نعمة فيما خلقت له قال الحسن عن ابن عباس حقيقة الشكر ان تطبع مجميع جوارحك في السر والعلانة وشكر العبن أن لاتنظر الى الحرام وان تسترعيب اتراه لصاحبك وشكر السمعان لاتسمع الاالحق وان تسمع عيباسمعته وشكراللسان الاتكذب وتغتاب وشكر القلب أن لاتغفل وشكر اليدين أن لاتناول الحاطرام وشكر المرجلين أن لا عشى الحاطرام وشكر البطن أن لاياً كل الحرام وشكر الفرج أن لا تزنى أبدا (ولسانا ذاكراً) الاذكار المرغب فيها شرعا والاكثار منها كالباقيات الصالحات والحوقلة والحسيلة والبسملة والاستغفار وقراءة القرأن لهي افضل والحديث ومدارس العلم ومناظرة العلماءوهل يشترط استعضارالذاكر لمعنى الذكرام لاوالمنقول على انه يؤجر على الذكر باللسان وانلم تعضرمعناه نع يشترط ان لا يقصد به غيرمعناه والاكل ان يتفق الدكر مالقلب واللسان واكل منه استخضاره معنى الذكر ومااشتمل من تعظيم المذكور ونفى النقائص عنه تعالى وقسم بعض العاردين الدكر الى اقسام سبعة ذكر العينين بالبكاء والاذنين بالاصغاء واللسان بالناء واليدين بالسناء والبدن بالوفاء والقلب بالحوف والرجاء والروح بالتسليم والرضا ، ذكر • في الفتح ( ودارا قصدا ) اي معتدلا لاضيقاعن الحاجة ولافاضلاعنها او بعيدا اوسوعجيرامها (وزوجة صالحة) بان تكون مصلية خسم ومطبعة زوجها ولاتكون فذبة اللسان ولاعاقرا ولامعرضة العيب ونؤيده حديث خم مرفوعا لاعدوى ولاطبرة وانما الشوم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار قال بعضهم شؤم الثلث . بطريق الفرض بدلي الرواية الاخرى وقال بعضهم شؤم المرأة سو خلقها وشؤم الفرس شموسها وشؤم الدار ضيقها وسو جارها (ابن المجار صن انس )سبق اربعمن اعطيهن ﴿ منجهزغازيا ﴾ بخيربان هيأله اسباب سفره من ماله اومن مال الغازى وقال المناوى هيأله اسباب سفره اواعطاه عدة الغزوومنه تجهيز العروس وتجمير الميت ( في سيل الله) اى في الحم ادلاعلاء كلة الله (وقد غراً) اى فله اجر الغازى وانلم يغز حقيقة من غيران ينقص من اجره سي ً لان الغازي لا تأتي منه سي من الغز والا بعد ان يكفي ذلك العمل فصاركانه يباسر معه الغروولكنه يضاعف الاجرلمن جهز من ماله مالايساعف لمن دله اواعانه اعامة مجردة عن بدل المال نع من تحقق عجر معن الغزو و صدفت نيته ينبغي أن لا يختلف أن أجره يضاعف كأجر ألعامل المياشر لمامر من نام عن حزبه ( ومن خلف غاز يا في سبيل الله في اهله بخير ) بان ناب عنه في مراعاتهم وقضاء مأربهم زمأن غيبته ( فقدغزا) اى شاركه فى الاجرمن غيران نقص من اجره

واشتغاله به بسبب قيامه بامرعياله فكانه مسبب من فعله وفي حديث عرم فوعاً من جهر غاز ياحتي يستقبل كأن له مثل أجره حتى بموت او يرجع وفي رواية عنه في صعيم ابن حبان مرفوعا من اظل رأس غاز اظله الله بوم القيمة الحديث فان قلت هل منجهر غازيا على الكمال و يخلفه بخير في اهله له اجرغاز بين اوغاز واحداجاب ابن ابي جرة بان ظاهر اللفظ يفيد أن له أجرغازيين لانه عليه السلام جعل كل مستقل بنفسه غيرمر بوط بغيره (طحمخ م دتن حب عنزيدبن خالدن خالدالجهني) عيم مرالجهاد ﴿ منجهز ﴾ بتشديد الها كامر ( غاز يافي سيل الله ) في الجهاد ( فله مثل اجره ومن خلف ) بمخفيف اللام اى قام بعد (غاز يافي سيل الله في اهله يخير) وهذا قيد قليل جامع لم في جزيل (والفق) فقد غرا (فله مثل اجره) اى حصل له اجر الغرو وقيل سقط فرض الفزوعنه لكن هذا اعايستقيم اذاكان في زمان ارالجها دفرض عين (طب حب عنه) اي عن زيد ن خالد بن خالد مر من اعان ومن اظل ومن جهز ، كامر (حاجا) بان هيأله اسباب الحجنى ذها به وايامه (اوجهزعازيا) في سبيل الله مخير (اوخلفه في اهله ) يخبر ( اوفطر صائماً) بان اطعمه واشبعه من حلال الطعام ( فله اجرمثل اجره) اى كان له مثل اجر فاعل هذه المذكورات حتى يموت اويرجع اى يستوى معهم في الاجر الى انقضا عزوه لموته اوجه صيامه فالوعد مرتب على تمام التجهيز المشاراليه بقوله في بعص الرواية حتى يستقل وذهب البعض الى ان المراد بالاخبار الواردة عثل ثواب الفعل حصول اصل الاجر بغيرتضعيف وان التضعيف يختص بالمباشروهل هذاالثواب مقصورعلى منجهز من لايستطيع الجهاد اوعام احتمالان وارجهما الثانى اذقديكون يقدر على الجهاد ويمنعه الشيح ومثل الحجهز المعين كافي خبرمر وافادحتي يستقل انه لوجهن بعضا وترك بعضالا يحصل له الثواب الموعود الله يقدر ماجهز وكداجيع الطاعات من اعان عليها كاناهمثلها كاذكروا (من غيران ينقص من اجرهاشياً) كامر ( هب عنه )اى زيدين خالدبن خالدالجهني ورواه وعنابن عربسندحسن ورواه عوالبزار ورجاله ثقاة منجهز غازيا حتى يستقل كانله مثل أجره حتى يموت أو يرجع ﴿ منحافظ ﴾ منانح فظة (على الصلوات) بالجعم في الرواية والدراية ( الجنس المكتوبة) اى المفروضة اى داوم علبها ولم يبطلها بالريآء والسمعة والعجب والكبر والغرور وفي شرح المشكاة بانيقم الاسباغ في فرا أيضها وسدم اوآدام اوداوم عليها ولم يفترعنها (على ركوعهن) بالطماينة وتعديل الاركان (وسجود هن)بالسكون والاتمام (ووضوء هن) بالسنن وآدامها

عقال القيتي نسخهم ٦ النهاس بن فهم ندخه م

( ومواقيتهن ) بالجماعة واولوقتها ( وعلم أنهن حو من عند ألله )اي ثابت محقق ونجاة وروح وريحان ونوربين يديه مغنيا عن سواله ويرهان ودليل على محافظته على سأتر الطاعات وهي اول ماسس عنه من العبادات وكذلك في القبر والمواقف (دخل الجنة) وفية تعريض بان من حافظ عايها كان مع النيين والصديقين والشهدا والصالحين (اوقال وجبته الجنة وفي لفظ ) اى رواية (حرم على النارح ملب عب وابونعيم عن حنظلة بن الربيع ) ورواه حم هب ايضاعن ابن عروبن العاص مرفوعاً باسناد جيد وذكر الصلوة عنده من حافظ عليها كاستله نوراوبرهانا ونجاة يوم القية ومن لم يحافظ عليها اى على شرائطها لم يكن له نور اولا برهانا ولانجاة وكان يوم القيمة محشور امع قارون وفرعون وهامان ﴿ من حافظ ﴾ اي داوم ( على شفعة الضحي ) اي ركعتها بضم انشين وقدتفتح بمعني الزوج ويروىبالفتح والضم كالغرفة وانما سمي شفعة لانها أكثر من واحدة قال التيهيمي ٤ الشفع الروج ولم اسمع به مؤنثا الاهنا واحسبه ذهب تباينه الى الفعلة اوالصلوة الواحدة ( غفرت له ذنو به ) مبنى للمفعول كله عامة وخاصة قليلة وكثيرة ( وان كانت مثل زبد البحر ) اى كثيرة والمراد الصغائر على وزان مامر (جم ت معن الى هريرة) وفيه الهذاس سقمم ١ القيسى قال في الميز ان تركه القطان وضعفه ابن معين ﴿ من حَبِم ﴾ لله اى ابتغاء وجه الله وطلب الرضاه والمراد الاخلاص بان لا يكون نحوتجارة اوزيارة اوتفرج ولم يفسق بان لم يخرج عن حدالاستقامة بفعل معصية اوجدال اومرا اوملا **حُان**نحور فيق اواجيرولم يرفث بان يفحش من القول اوبخاطب امر أه بمايتعلق بجماع و نحوه (واعتمر قات من سنته دخل الجنة) قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة فوجوب العمرة من عطفهاعلى الحج الواجب وايضا اذاكان الاتمام واجبا كان الابتدا واجبا وايضا معنى اتموا اقيموا وقال الشامع فيماقرانه في المعرفة للبهة والذي هواشبه بظاهر القران واولى باهل العلم ال تكون واجبة بان الله قرنهام ها لحيح فقال واتموا الحيح والعمرة لله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ان يحبح وان رسول الله سن احرامها والحروج منها بطواف وسعى وحلاق وميقات وفي الخيج زيادة على عل وطاهره القران اولى وقول الترمذي عن الشافعي انهقال العمرة سنة لانعلم احدارخص فى تركها وليس فيهاسى ابث بانها تطوع لايريد بهانها ليست واجبة بدليل قوله لا نعلم احدار خص في تركع الان السنة التي يراديها المواجب يرخص في تركها قطعاوالسنة تطلق ويراديهاالطريقة ومذهب الحنابلة الوجوب كالحجوذ كره الاصحاب قال الزركشي منهم منجزم له جهور الاصحاب وعنه أنها سنة والمشهور عن المالكة

أَنَالَعْمَرَةُ تَطُوعُ وهُو قُولُ الْحَنْفَيَةُ ( ومن صام رمضام ثم مآت دخل الجنة ) وفي حديث المشارق من صام يوما في سبيل الله بعدالله وجهه عن النارسبعين خريفا (ومن غزافات من سنته دخل الجنة ) قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بال لهم الجنة اى طلب من المؤمنين ال يبذلوا الفسهم واموالهم في الحهاد في سبيل الله ليثيهم الجنه ذكر الشراءعلى وجه المئل لانالانفس والاموال كلم الله وهي عند ناهارية لكن الله تعالى اراد النحريص والترغيب في الحهاد و هذا كقوله تعالى من ذالذي يقرض الله قرضاحسنا والبساء في بان للمقابلة وهذا من فضله وكرمه واحسانه تعالى فأنه قيل العوض عاهلكه بما تفضل له عي عباده المطيعين ولذا قال الحسن البصري والله فاغلى ثمنهم (الديلي عن الى سعيد) مرالجج والعمرة والصوم والغر اويأتي من حج ﴿ من حج عن والديه ﴾ وفي لفظ رواية الدارقطني عن ابويه (بعد وفا مهما كتب الله له عتقا من النار) وفي رواية طس قط من حج عن والديه اوقضي عنهما مغرما بعثه الله يوم القيمة مع الابراروهوجع الباروهو الكثيرالبرفي الاحدان والمجنب للعقوق والعصيان (وكان للمعبوب عنهما) وهماوالدان٤ (اجر حجة تامة من غيران ينقص من اجورهماشي) وفي رواية قطعن جابر من حجعن ابيه اوامه فقدقضي عنهجته وكان له فضل عشرجج قال الطبراني لااعلم احداقال بظاهره من الاجزاء عنهما بحج واحد وهو عبول على أنه يقع للاصل فرضا وللفرع ثواباوفي حديث خالت امرأة يار، والله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت الى شيخا كبيراً لا يدبت على الراحلة اهاجم عنه قال نعم وذلك في جهة الواع وفيه جواز الحج عن الغيروتمسك الوحنيفة بعمومه على صحة حج من لم يحج يابة عن غيره وخالف الجمهور فغصوه بمن حجعن نفسه لحديث السنن وصحيح أبن خزيمة عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلايلبي عن شبرمة فقال افج عِت عن نفسك قال لاقال هذه عن نفسك ثم الحبيج عن شبرمة ومنعمالك الحج عن المغضوب ٩ معانه راوالحديث وقال الشافعي لايستنيب الصحيح لافي فرض ولانفل وجوزه ابوحنيفة واحدفي النفل واماالمطابقة بين الحديث والمترجة فقالو الدرك بدقة النظرمن دلالة الحديث على تأكيدالامر بالحج حتى ان المكلف لايعذر بتركه عند عن عن المباسرة منفسه بل يلزم ان يستنيب غيره وهو يدل على ان في م اسرته فضلاعظيا (وماوصل ذورح رحه بافضل من جمة يدخلهاعليه تبعد مونة في عبره) وما بعده من عظيم اجره وجزيل ثو ابه ووافر بركته فروح وريحان وجنة نعيم (ومنمشي عن راحلته عقبة فكاعااعتق رقبة) كما قال تعالى يأتون رجالا اي يأتون

والداه نسخه
 عنالمعضوب
 بعین مهماة فی نسخه
 وامله مغصوب عمد

٩ والحلف اليمين يقال حلف محلف حلفا واصلهاالعقدوالعزم والنية فحالف بين واعلاما أن لنواليين لاستعقدتحته سهر ع وفي حديث م مرفوعا عن ابي امامة من اقتطع حق امر، مسلم بيينه فقداوجب الله له النارحرم عليه الحنة قالواوانكان شيئايسبراقالوان كان قضيا من ارك وهو قطعة غصن مناراك والاأراك بفنح الهمزة شجر المسواك كإفي البريقة سلا

مشاة وركباناعلى بعير ضامر مهرول اتعبه بعد السفريا تين من كل فج عميق بعيد ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية وسبب نرول الاية كاذكره الطبراني من طريق عمر بن درقال قال مجاهد كانو لايركبون فانزل الله تعمالي يأتون رجالا وعلى كل ضامرهامرهم بازاد ورخص لمهرفي الركوب والمنجر ومن ممه ذكرالعماري هذه الاية بهامتر جابها لينبه على أن اشتراط الراحلة في وجوب الحج لاينافي جواز الحج ماشيامع القدرة وعدم القدرة لان الآية اشتملت على المشاة والركبان (هبوضعفه كرعن عبد العزيز سعبيدي عبدالله بن عرص اليه عن جده )سبق الحجوجة وجه الم من حلف كه بنتم الام القدم (على عمى اللفظين تأكيد العقده اى مها وهي ججوع المقسم به والمقسم عليه لكن المراد هنا المهسم عليه مجاز ذكر الكلوارادة البعض ٩ (فرأى غيرها خيرامها هليأت الدى هو خير) منه (وليكفر عن عينه) وهوالاكثريعني من حلف عينا بداله امر فعله افضل من امر ار عينه فليفعل ذلك الامر ويكفر بعدفعله وجواز الكفيرقبل الحنث وبعداليين خلاف وجوزه الشافعية ومنعه الحنفية تنبيه قيل اليمين ضروري لايفتقر الى تعريف وقيل غير ضروري للاخملاف في التعاليق هل هي اعان او التر امات والضروري لا يختلف واذ ابطل كونه ضرور يا فالنظ يفتقر للتعريف وعرفه ابن العربي بانه ربط العبدبالامتناع من الععل اوالقدوم عليه بمعظم حقيقة إواعتقاد اوتورع بخروح اليمين الغموس واللغووالمعاليق (حممتعن الى هريرة طحم من وعن عدى بن حاتم وعشرة) مخرجات (عن ثلاثه) نفور اومن الصحابة يعنى ورواه جمن عن عروبن شعيب عن ابيه عن جده ورواه ن عن ابى الاحوص عنابيه طب عن ام سبلة وسمويه عن انس ت ذا اعلل المفرد والبغوى وابن شاهين وابن السكن وابوعرو بةوالباوردى وابونعيم عن عبد الرحان بن ازبه ابن سلة العبدى عن ابه قال البغوى الااعلم روى ازنبة غيره وقال خفى تاريخه مرسل وانه تا بعى ومرا اليمين وایا کموایما امر بحث عظیم ﴿ من حلف ﴾ کامر (علی منبری) مرمارین بیتی ومنبرى بحث عظيم وخصه فيه اشرفه ولان مزعليه ناسه وخليفته (ولوعلي قضيب) اى ولوكان حقه شيئا يسيرا اوالسبف، ٤ كاوقع مفسر ا في الانجيل قال معه قضيب من حديد يقاتل به وامته كذلك وقد يحمل القضيب المشوق الذي كان عسكه صلى الله عليه وسلم وهوالآن عندالخلفاء يسكونه تبركا به فكال لهم واحد بعد واحدوفضيب على هذا فعيل عمني مفعول لانه مقطوع من الشجر (سواك اخضر) السواك بالكسر والسواك ما تدلك به الاسنان من العبدان قال ساك فاه يسوكه اذا دلك بالسواك

وَهُو بِالاضافه واخضر صفته وفي النهاية وفي المخصرة كانت من شعار الملوك والجمع المخاصرومنه حديث على وذكر عرفقال واختصروا عنزته ومنه حديث المتخصرون يوم القيمة على وجوههم النور وفيه نهى عليه السلام أن يصلي الرجل مختصرا قيل هومن المخصرة وهو ان يأخذ بيده عصايتكي عليها (كاذباكان من اهل النار) لعظم الخلف وهذا الحل وفى حديث خ عن ابن مسعود مرفوعا من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم ا وقال اخيه لتى الله وهو عليه عضبان والغضب من المخلوقين هوشئ يداخل قلوبهم ويكون مجودا كالغضباله ومذموما وهوما يكون لغيرالله واطلاقه على الله يحتمل أن رادبه ولوازمه آثاره كالعذاب وكون من صفات الافعال (قط)فى الافراد (عن ابي هريرة )سبق اليين ﴿ من حلف ﴾ كامر (على عين) وهي تقوية الخبربذكر اسمالله تعالى اوالتعليق وهذا ايس بيبن وضعا وانما عي بهاعند الفقها الحصول معنى اليمبن به وهو الحل والمنع وعن الكافى اليمين بغيرالله مشر وع وهو تعليق بالشرط هظاهر الاطلاق مطلق الجوازوان كال المعلق كفرا فحرام مطلقا ثم ان كان صادقا لا يكفر وان كان كاذبافهذا من آكبر الكبائر ( فهو كاحلف انقال هويهودي)ان فعل كذا (فهويهودي) ولذاذهب البعض انه كفر مطلقا نوى اليين اولا يكون في اعتقاده اوفى الماضي وفي الدررة ال مجدبن مقاتل يكفر لانه علق الكفر بما هوموجود فوالتعليق بامركائن تنجير فكانه قال هوكافروفي البحران فعلت كذافهوكافر وهوعالم انه ولمغين غوس فليس له الاالاستغفاروهل يكفر قبل لاوقيل نعملانه تنجير معني لتعليقه ابتدأ بام كائن فكانه قال ابتداء هوكافر انتهى ( وانقال هواصراني فهونصراني وانقالهو بريتي من الاسلام فهو رئ من الاسلام) اي ان فعلت فان كان كاذباقي -لفه فهو كا قال من البرائة الاسلامية فن قال هنا اي برئ منه ان قصد ذلك والام و محول على التبعيد والتقبيح والتخفيف وانكان صادقا فيه فلن برجع الى الاسلام سالمامن المعاصى والمحلوف بل عليه تبعة يمينه وضه حرمة الحلف بالكفر واوصادقافي يمينه (ومن ادعى دعوى الجاهلية هانه من جثاجهم) بضم الحيم وتخفيف الثاءاى ملقاه وفي النهابة من دعاء الجاهلية فهو جثا جهنم وق حديث آخر من دعايا لعلان فاعا يدعوالى جثاالنارجع جثوة بالضم وهوالشئ المجموع ومنه حديث ابن عران الناس يصيرون يوم القيمة جثاكل امة تتبع نبيها اى جاعة وتروى هذه اللفظة جثى بتشديد الياء جعجاث وهو الذي يجلس على ركبتيه ومندحد بث على انااول من بجثو للخصومة مين مدى الله ومن الاول حديث

عامر رأيت قبور الشهداء جثي يعني اتربة مجموعة والحديث الاخر فاذالم بجدجراجعنا جثوة منتراب وقدتكسرالحيم وتفتح وبجمع الجميع جثا بالضم والكسروفى حديث اتيان المرأة محتبية ٤ رواه بعضهم مجثاة كانه أرادقد جثئت فهي مجثاة اى حلت على إنها تجثوعلى ركبها (وانصام وصلى) يعنى من تخلق واجرى على ضغائن الجاهلية كالحقد والحسدوالعداوة والبغضا والعصبية يلقى فجهتم وانكانمن اهل الصيام والصلوة (ك عن الى هر رة) وفيه احاديث ومن خلف من خلف المر (على عين صبر) بفتح الصاد وسكون الموحدة هي التي تلزم و يجبر حالفها عليها اى من حلف على محلوف عين قال القاضي انما قال على عين تنزيلا للحلف عنزلة المحلوف عليه اتساعاوه وحال كونه ﴿ يَقْتَطُعُهُا ﴾ مَنِي للفاعل أي بسبب البين (مال) وفي رواية حق (امرع) وهو بالترجيح أحق لعمومها اوشمولها غيرالمال كد وقذف ونصيب زوجة في قسم ونحوذلك (مسلم) قيد اتفاقى لااحترازى فالذمى كذلك للوجب رعاية الامكانان يرضى الله المسلم المظلوم يوم الجراء رفع درجاته فيعفو عن ظالمه والكافر لايصلح لذلك (هوفها فاجر) اراد بالفيحور لازمه وهوالكذ ليدل على انه من انواعه (لق الله يوم القيمة وهو عليه غضبان) فيعامله معاملة المغضوب عليه من كونه لاينظر اليه ولايكلمه ولايكرمه مل يهينه ويعذبه اوهوعليه غضيان اي مريدا لعقوبته واذا لقيه وهو يريدها جاز بعد ذلك ان يدفع عنه تماديه بشرط اللايكون متعلق ارادته عذاب واصب فانه ما يتعلق به وصف الارادة لايد من وقوعه وغفران الجرايم اصل اصول الدين اما بالموازية او بالطول المحص والتنوين للنهويل للاشارة الى عظم هذه الجريمة وفي رواية لقى الله اجذم وفي اخرى اوجب له النار وحرم عليه الجنة وهداخرح مخرج الزجر والمبالغة فى المنع بدليل ايجاب الناروفي الرواية بتحريج الجنة فان احدهما يلزم الاخر والمقام يستلزم التأكيد ان مرتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداد الغاية حيث اقتطع حق امر؛ لاتعلق له واستخف بحرمة الاسلام ملا يجرى على ظاهره و فيه اقتطاع الحق يوجب دخول البار الا أن يبرى م صاحب الحق سجانه والكلام فيما اذا حلف باسم من اسمأنه تعالى او بصفة من صفائه فان حلف بنير ذلك فليس بيين سرعى واعاسمي الفقهاء به يمينا مجازاكن حلف بطلاق اوعتاق اومشي لانه علق فعله بشرط فاذا وقع الشرط وقع المشروط (طب عب م خم ت ن ه د حبوابن خزيمة وابن الجاروت عن الاشعث ) بن قيس بن معدى كرب بن معوية الكدى اسمه معدى كرب وفد في قومه

عجتبية نسمنه

فالبه الوافزوجه ابوبكر اخته مم شهد اليربوك والقادسية وكان عن الزم عليا بالتحكيم (سم طب الدعن معقل طب عن وائل بنجر ) سبق شواهده ومن حلف كامر (على عبن مصبورة) بإضافة عين لما ينهما من الملابسة قال عباض اي آكره حتى حلف اوحلف جراءة واقد اما لقوله تعالى فا اصبرهم على النار (بلله كاذبامتعمد اليقطع) وفي رواية خ ليقتطع من الافتعال (بهامال اخيه) اوذمى اومتعاهدا وحقامن حقوقهم وفي رواية مال امر مسلم (فلينبوأ مقعده من النار) وفي رواية لق الله وهو عليه غضبان اسم فاعل من الغضب والمرادلازمه فانزل الله تصديق ذلك أن الدين يستره ن بعهد الله واعامهم ممنا قليلااولئك لاخلاق لمع في الاخرة الى آخر والاية (عبحم در طبعن عران) بن حصين ﴿ مَنْ حَلْفَ ﴾ كَامر (على عَيْنَ ) اى من حلف على عين بالله او بطلاق او باعتاق دهال متصلابه كلة الاستثناء ( فاستنى ) يعني قال انشا الله اوما شاالله اولكن ال ساالله اوالاان يشاء الله اوالاماشا الله فقداستثني (ثم آني ماحلف فلا كفارة عليه) اى فلاحنث عليه كما فى رواية الترمدى وذلك لان المشية وعدمها غيرمعلوم والوقوع مخلافه امحال وفى تعييره بالفاءا شعاربالا تصال لانهاموضوعة لغبرالتراخي فتي اتصل الاستثناء لم يرتدوالاستثناء استفعال من الثني بضم فكون من ثنت اذاعطفته فان المستثنى عطف بعض ماذكره لانهاعرف واخرج بعص ماتناوله اللفظ بالااواخواتها (حل خط كرعن ابن عمر) ورواه دن لئقالايمان وصحعه عن ابن عر بلفظمن حلف على يمين وقال انشالله وقد استثنى رفعه ك ووقفه بعضهم وقول الترهذي لم يرفعه عيرابي أيوب تعقبه مغلطاي بان غيره رفعه أيضا وقال ابن جر رجاله ثقات ومن - لف من كامر ( بالامانة ) اى الفرائض كصلوة وركوة وحيح وجهادوصوم وسأترا لواجيات (عليسمنا)اى ليس من جلة المقين معدود ااوليسمن زمرة اكابر المسلين محسوبا اوليس من ذوى اسوتنافانه من دين اهل الكتاب ولانه تعالى أمر بالحلف باسمامة وصفاته والامانة امرمن اموره فالحلف بهايوهم التسوية بينهاو بين الاسماء والصفات فنهو اعنه كانهوا عن الحلف بالآباء قال الطسي ولعله اراد الوعيد عليه لكونه حلفا بغيرالله و صفاته ولاتتعاق به الكفارة وفاقا وقال الشافعية من قال على امانةالله لافعلن كذا واراد اليمين كان عنا والافلا وقال اسهب المالكي الامانة محتملة خان اريد بها يمين الخلق فغير عين فان ارادها التي هي من صفات ذاته فهي عين وبهذا صح الحلف بالصفات (ومن خبب) عناء معجمة ثم موحدة مكرر (زوجة امرء) اى خد عمها و فسدها و كندها ( اوتملو كه عليس منا ) اى على طريقنا ولامن

٤ التحييراسم كتاب اللامام السيوطي مهد

العاملين بقوانيننا ولااحكام شرعنا قال الشعراني ومن ذلك مالوجا تتهامر أةغضيان من زوجها ليصلح بينهما مثلا فيبسطانها في الطعام ويزيدفي النفقة والأكرام ولواكراما لزوجها فرعا سألت و ازدرت ما عنده فند خل في هذا الحديث و مقام العارف ان يؤأخذ نفسه باللازم وان لم يقصده قال وقدفعلت هذا الخلق مرار افاضي على المرأة الغضبانة و اوصى عيالى ان بجدعو هالترجع وتصرف حق نعمة زوجهاو كذا العبد (قعن بريدة) واستاده صحيح ورواه صدره دعنه بلفظ من حلف بالامانة فليسمنا ور واهذنبه دعن ابي هر رة ومن حلف من كامر ( بسورة من القرأن ) والمورة مأخوذ من سورالبلد لارتفاع زينتها كارتفاعه وهي طائفه من القرآن ان نها اورزآ حروترجة باسم خاص بها بتوقيف وكون ترتيب الابات والسور توقيفيا اعما هوعلى ازاجع وقيل ثبت هوباجتها دالصحابة وعباره المفسر في التحبيرة اختلف على ترتيب الآي والسورعلي النظم الدى هوالآنعليه بتوقبف من الني صلى الله عليه وسلم اوباجتم ادمن الصحابة فذهب قوم الىالثابي واختار مكى رغيره انترتيب الايات والبسملة في الاوائل من النبي عليه السلام وترتيب السور منه لاباجتهاد الصحابة والمختار ان الكل من النبي صلى الله عليه وسلم كافي حواش الجلالين (فعليه بكل آية) اصله اليية كتمرة قلبت دينها الفاوقيل آئية كقائلة حذفت الهمزة تخفيفا وقيل عبرذلك وهم في العرف طأنفة من كلات القرأن متميزة بفصل والفصل أهوآخرالاية وقدتكون كلة مثل والفجر والليل والضحي والعصر وكذا الم وطه ويس ونحوها عندها عندالكوفيين وغيرهم لايقولون آية بلاسمونها هواتح السور وعنابي عروالداني ابي لااعلم كله هي وحده آية الاقوله بعالى مدهامتان (كمقارة النشاء) الحالف (ير)وددق (وارشاء فجر) وكذب وحنث وفي حديث طب عن ابن مسعود موقوفاانه قال لان احلف بالله كاذبا حد الى من ان احلف بفعرالله نعالى صادقا وهذا يشير الى ان الحلف بغير الله وصفاته ولوكان صادقا اعظم انمامن الحلف بالله كاذبا لان ذلك نوع من الشرك والمعصية اخف عن الشرك وفي المحيط اخاف على من يقول بحياتي ومحماتك ومأاشبه ذلك الكفر فلولاان العامة بقولون ولايعلمون به لقلت اله شرك لانه لامن الابالله فاذا حلف بغيرالله فقد اسرك كافي النصاد ، لكن في الهداية اذاالح الحصم قيل يجوز للقاضي ان يحلف بالطلاق والعتاق احيا لحقوق الناس (ق عن الحسن مرسلاق عن مجاهد مرسلا الديلي عن ابي هريرة ) سبق اليين نوع بحثه ﴿ من حلف كامر (بالشي او مالمدى) والحلف بغيرالله وصفاته لا بجوزوفى حديث

ت حب له عن ابن عرانه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر اوشك اى اذا اعتقد تعظيمه محلفه والافلاوفي تقة الفتاوى قال على البرازي اخاف على من قال بحياتي وحياتك انه يكفر ولولاا فالعامة يقولونه ولايعلونه لقلت انه شرك ويمكن أن يقال أنه فعل فعل الكافر أوالمشرك وقيل أنه محمول على التشديدوالتغليظ لكن في الفيض أنه تكلف ونقل عن شرح الجامع الكبير أن اليمين بغير الله تعالى لا يكر. لان المقصود من اليمين تحقيق ماقصده من الايجاد والاعدام لاتعظيم المقسم به وانه مشروع لحاجة الناس اليه فىالمواثيق والخصومات وقيل يكره لقوله ملعون من حلف بالطلاق ثم قيل فيه كلام في الجامع الكبير وفي الفيض عن النووى ومن المكروه قول الصأم وحق هذا الحاتم على في (اوجعل ماله في سبيل الله) اي في الجماد والغزوو الحج وطريق التحصيل (وفي المساكين) بالياجع مسكين (اوفي رياح الكعية) والرياح بالكسس اسم الريح وبالفتح اسم الشراب يقال شرب اراح والرياح اى الخزواريح عبارة عن هوى متحركة وجعما ارواح وريح على وزن عنب ورياح وجع الجمع اراويح وارابيح وفى الاكذرتاج الكعبة بالكسر وبالفوقانية وبالحيم وهو الاصح والرتاج الباب المغلق بقال ارتجت ارتاجا اي اغلقته اغلاقاوثيقا فعناه ارتجت مالى في عارة الكعبة وزيارتها وزوارها واهل جوارها ارتاجا لايفتح لهم الالهم كأرتاج باب الكعية لايفتح الالمثل هذاوعن سعيد بن المسيب ان اخوين من الانصار كان بيتهماميرات فسأل احدهما صاحيه القسمة فقال انعدت تسألني القسمة فسكل مالى في رتاج الكعبة فقال له عراب الكعبة غنية من مالك كفرعن يمينك وكلم اخاله فابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايمين عليك ولالذر في معصية الرب ولافي قطيعة الرحم ولاقيما لايملك رواه في المصابيح ( فكفارته كفارة بمين )وفي حديث المصابيح عن عايشة مرفوعا لانذرفي معصية الله وكفارته كفارة البمين وعن ابن عباس ان رسو الله صلى الله عليه وسله قال من نذر نورالم يسمه فكفارته كفارة عن ومن بذرنذرافي مد سة فكفارته كارة مين ومن ذر نذر الايطيقه فكفارته كفارة يمين و من نذر ندرا اطاعه عليف به ووقفه بعضهم على ابن عباس ( الديلي عن عايشة ) مربحث عظم ﴿ من حل ﴿ بفح الميم (بجوانب السرير) الذي عليه الميت (الاربع غفرله اربعون) بحالة الرفع نائبه (كبيرة) وقال المناوى وفيه أن حل الجنارة ليس فيه دياءة بل هومستعب لما فيه من برالميت واكرامه وبهذا اخذ الحنفية وذهبوا الى ان التربيع من الحمل بن العمودين قلت بل حمل الجنأنز أ

وعسلهاوتكفينها ودفهافرض كفاية عندالحنفية (كر)وتمام (عن واثلة) بن الاسقع ورواه عنه ايضا الطبراتي في الكبير والاوسط ورواه عن انس بلفظ من حل جواب السرير الاربع كفرالله عندار بعين ﴿ من حل ﴾ كامر (قواتم السرير الاربع) جع قائمة صفة القوأتم وفيه مامر ( ايمانا ) تصديقا بالنبي عليه السلام (واحتسابا) واخلاصا ومحتسبابه (حطالله) أى اسقط (عنه اربعين كبيرة) من ذنو به وله من الاجرقيراط كثيرة وفي البخاري وقال زيدين ثابت اذاصليت فقدقضيت الذى عليك اى من حق الميت من الاتباع فان ردت الاتباع الى الدفن زيدلك في الاجر وقال حيدين هلال ماعلينا على الجنازة اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط اى فلايفتقر الى الاذن من اولياء الميت للانصراف وهذا مذهب الجمهور وقال قوم لاينصرف الاباذن وروى عن عروايه وابي هريرة وابن مسعود والمسور بن مخرمة والمخمى وحكى عن مالك وفيه عن ابن عران اباهريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط اي من الاجر المتعلق من تجهيز أه وغسله ودفنه والتعزية به وحل الطعام الى اهله وجيع مايتعلق به وليس المراد جنس الاجر لانه يدخل فيه توابالا عان والاعال كالصلوة والجج وغيره وليسفى صلوة الجنازة ما يبلغ ذلك فلم يبق الاان يرجع الى المعهود وهو الاجرالعائد على الميت قاله الوالوفاء بن عقبل ويؤيده حديث ابى هريرة من اى جنازة في اهلها فله قيراط فان تبعيها فله قيراط فان صلى علما فله قيراط فان التظرهاحي تدفن فله قيراط وفيه قال ابوهر يرة وماالقيراطان قال مثل الجيلين العظيمين (ابن السجار عن انس )سبق من تبع ﴿ من حل ﴾ كامر (من امتى ديا وجهد) وسعى ( في قضاً مُه فات قبل ان يقضيه فاما) بالتخفيف (وليه) وفي حديث خمن ترانه ما الاعلور ثته ومن ترك كلا فاليذا والسكل بفتح الكاف وتشديد اللام الثقل من كل ما يتكلف والكل العيال لاريب اناادين منكل مايتكلف والمعنى من مات وترك عيالا اودينا فالينا يرجع امر ، فنوفى دينه ونقوم بمصالح عياله وعن الى هريرة مرفوعامامن مؤمن الا وأما أولى به في الدنيا والاخرة أقرؤا أن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم فاعا مؤمن مات وترك مالافليره حصبته من كابوا ومن ترك دينا اوضياعا فليأتني فانا مولاه اى وليه أنولى أمور وفأن ترك دينا وفيته عنه أوعيالا فأنا كأعلهم والى ملجأهم ومأواهم ( حم ع طس ق ابن النجار عن عايشة ) سبق العارية نوع بحثه من حي الميم الميم الجي بالفتع والجاية بالكسر الحفط والدفع يقال جاه محميه حاية ای حفظه و دفع عنه و بابه رمی (مؤمنامن منافق یغتاب به) ای حرس عرضه من غیبته

المرافقة المناقبة وفي شرح الشكاه واعاسمي منافقا لانه لايظهر عيب اخيه عند وليتدارك بليظهر عنده خلاف ذلك اولانه يظهر النصيحة ويبطن الفضيحة (بعث الله ملكا يحمى) ای پحوس ( لجه ) ای لیم الحامی المؤمن (يوم القيمة من نارجهنم) جزاء و فاقا (ومن رمی) اي قذف المسلما )فيه تغنن واشعار الصحة اطلاق كلموضع الاخر (بشي )من العيوب ( يريد شينه به ٤) اوعيه اوقعه والجلة حال من ضمير من للاحترازعن يريد به زجرا واحتراس غيره ونحوذ لك من المحظوزات الشرعية (حبسه الله) اي وقفه (على جسر جهنم)وهوصراط مدودبينظهرانيها وهوادق من شعر واحد من السيف والكل عرهابها قال تعالى وان منكم الاواردها (حتى يخرج محاقال) اي من عهدته حتى ينقى من ذنبه ذلك بارضاه خصمه أو بشفاعة او بتعذيبه بقدر ذنبه (حمد طب ابن المبارك وابن ابي الديم اعن سهل بن معاذبن انس ) الجمني روى عنه ابنه سهل (عن ابيه ) ذكره صاحب المشكاة في فضل الصحابة ورواه دعن طريق سهل بن معاذ وذكره ميرك ﴿ مَنْ خَافَ الله ﴾ اى منه ( اخَافَ الله منه كل شي ً ) لان الخوف وكذا الخشية وهمي الخوف مع هيبة واجلال تابعان للعلم كلااز داد العلم الى ذاته تعالى تزداد الخشية والخوف عال الله تعالى أنما مِن شي الله من عباده العلمأ وآلنبي عليه السلام اعلم الخلق بالله تعالى فه واخشاهم ( ومن لم يخف الله اخافه الله منكل سي ) فالخوف فسمان خوف العاقبة وخوف الاجلال والتعظيم والحياء فالثاني مبني على العرفان فكل منكان إعرف فخوفه اكل واعلى ومن هذاظهر كوبه صلى الله عليه وسلم اخوف واخشى من الكل اذعرفانه اكل فغوفه اعظم وتعقيق ذلك انحقيقة الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ثم الكروه ثلاثة اما بتبدل الايمان بالكفر فخوف الخاتمة واما بدخول النارمع بقاءالايمان فخوف العذاب واما بحطرتبة من رتبه وردوالي مرتبة ادني فخوف النقصان وورآء هذه الاقسام قسم آخراعلى من الكلهوخوف الاجلال والهية وهذاالقسم هوثمرة المعرفة بالله وصفاته فكل منعرف الله استولى علبه الخوف الى ان ينسي الكل و بهذا ظهر سرقوله صلى الله عليه وسلم انااخوفكم من الله لان قدر الخوف على قدر المعرفة فااذين بشروابالجنة مأمونون من خوف العاقبة واماخوف النقصان فلالانهم وانكانوا مأمونين من سؤ الخاتمة الاانهم ليسواعاء مونين من خوف النقصان بفعل حسنة هي سئة في مرتبتهم كاقيل حسنات الابرار سيَّات المقربين حتى ان الالتفات الى المرتبة ايضاذنب عندهم فيخافون من ذلك وايضاخوف الاجلال لكمالهم في عرفان

ۇوقىرواية بريدىه شىنە سىد

الاولياء واماخوف التعذيب فنفوه لتلايلزم التساوى معسائر الناس والحاصل انالهم خوف الاجلال وخوف النقصان دون خوف العاقبة قطعا وخوف التعذيب ايضاتدبر (الوالشيخ عن وأثلة)عبدالرجان ن فغر بن عبدالكريم الكرجي في اماليه (والرافعي عن أين عر ) سبق معناه وفي حديث الديلمي عن انس من خاف شيمًا حدره ومن رجاشيةً علله ومن ايقن بالخلف جاء بالعطية ﴿ من خرج مع اخله ﴾ اى اخ في الدين لالنسب (في طريق موحشة ) اى مخوفة من الكفار اوالطاغي والباغي أواللص اوالسباع ونحوها (فكانما اعتق رقبة) في سبيل الله وفي حديث خ مااغبرت قدما عبدنى سبيل الله فتمسه الناراى المس ينتفي بوجود الغيار المذكور واذاكان مس الغبار قدميه دافعالمس الناراياه فكيف اذاسعي جماواستفرغ جهده ونصرته وقوله تعالى مآكان لاهلالمدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتعلفوا عن رسول الله الى قول أن الله لا بضيع اجرالحسنين قال ان بطال ان الله قال في الآية ولا يطؤن موطئااي ارضايغيظا لكفار وطشهم اياها ولاينالون من مدونيلااي لان سيبون من عدوهم قتلا اواسرا اوغنيمة الاكتباه عل صالح قال ففسر صلى الله عليه وسلم العمل الصالح بأن النارلاء سمن عمل بذلك قال والمراد بسبيل الله جيعطاعا ونصرته انتهى وعن عباد بن رفاعة فال ادركني الوعبس وانااذهب الى الجعة فقال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار رواه خ وفيه استعمال اللفظف عومه لكن المتبادر عندالاطلاق من لفظسبيل الله الجهاد (الديلي عن انس)مر مرارا ﴿ من حرج ﴾ اى من بيته او بلده في طلب ( يطلب بابا ) اي نوعا (من العلم ) الشرعي فرض عين او كفاية وفي المناوى اى العلم الشرعي النافع الذي اريدبه وجه الله تعالى (ليردبه باطلامن حق) الان في طلب العلم من احياء الدين واذلال الشيطان واتعاب النفس كافي الجماد (اوضلالة) بالنصب عظف على باطلا (من هدى) بالضم وقتع الدال اوبالقتع وسكون الدال بان برهن بالادلة والحجج المنتفع في محاجة المنكرين وزيغ المضلين وتعند الكافرين (كان كعبادة متعبد اربعين عاماً ) لآن فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابدوقال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى خيراكثيرا واختلف فى العلم الفرض الذى فرض وتحز بوافيه أكثرمن عشرين فرقة فكل فرقة نزل الوجوب على العلم الذي بصدده قال العارف السهروردي اختلف في هذا العلم الذى هوفر يضة قيل هو علم الاخلاص ومعرفة آفات النفس ومايفسد الاعاللان الاخلاص مآمور مه فصارعله فريضة وقبل معرفة الخواطر وتفصيله الان الخواطرهي

منشئ الفعل وبذلك يعلم الفرق بين لمة الشيطان ولمة الملك وقيل طلب الحلال حيث كاناكل الحلال واجباوقيل علم البيع والشهراء والنكاح اذا اراد الدخول في شيء مها وقيل علم الفرائض الجنس وقيل طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال والنقل وقيل طلب علم الباطن وهوما يزدادبه العبديقينا وهوالذى يكتسب بصحبة الصالحين والمقربين فهروراث الانبياعليهم السلام انتهى فانقيل ماالفرض قبل الفرض فقل العلم قبل العمل وانْ قيل ماالفرض في الفرض فقل الاخلاص في العلم و العمل و ان قيل ما الفرض بعدالفرض فقل الخوف والرجاء (الديلي عن ابن مسود) سبق ان الملائكة ﴿من حج ﴾ كا مرسانقا ( عال حرام ) ظاهره حرام لغيره اولعينه كال غيرمتقوم عند الاسلام وعمن لارواج له ومادته فاسدة ولايشعره الناس (فقال) عند الاحرام (لييك اللهم لبيك) أي اليبت يارب مخدمتك اليابا بعدالباب من نب بالمكان اقام به اى قت على طاعتك اقامة وقيل اجبت اجابة والمراد بالتثنية التكشير كقوله تعالى ثمارجع البصر كرتين اى كرة بعد كرة وحذف الزوأد للتخفيف وحذف النون للاضافة قال رجة الله لاخلاف ان التلبية جواب الدعا وانما الحلاف في الداعي من هوفقيل هو الله تعالى وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هوالخليل عليه السلام وهوالاظهر اقول والصواب انخطاب الجوابلة تعالى فافه الداعي اماحقيقة واماحكما ولاالتفات الى القول بالاتفاق عم على القول بان المنادى ابراهيم قيل وقف على مقامه اوبالحجوف اوعلى جبل ابى قبيس ولامنع من الجمع وتمامه ليك لانسر بك لك لسك أن الجد والنعمة لك والملك لانسربك لك فالتلبية الاولى المؤكدة بالثانية لاثبات الالوهية وهذه بطرفها لنني الشركة الندية المثلية في وجوب الذات والصفات الثبوتية (قال الله عزوجل ) جواباوردا عليه واشعارا للملائكة بانجه غيرمبرور وعمله غير مقبول ( لالبيك ) اي لااقبل ولاالتفت ولا انظر نظررجة (ولا سعبديك كذلك ومعناه ساعدت على طاعتك مساعدة واسعاد ابعداسعاد وهمامنص وبان على المصدر كما ذكره الطبي فسعديك مبنى مضاف قصد به التكرير للتكثير كافي لبيك اى اسعدت باجابتك سعادة بعدسعادة باطاعتك عبادة بعدعبادة قال في النهاية ولم يسمع مفرداعن لبيك والاسعاد المساعدة في المناجات خاصة (وجلك مردود عليك) وفيه تهديد عظيم وتنبيه على كسب مال حلال ( الشيرازي وابو مطيع ) في اماليه (عن عمر ) سبق اذاحج ﴿ من حَبِح ﴾ ومثله المعتمر (من مكة) وهوالبلد الحرام وفي حديث معن جابران اراهيم حرم بيت الله وامنه واني حرمت المدسنة مابين لا يقيها لا يقطع عضادها ولا يصاد صيدها

قالوافاظهار التحريم وبيان حدوده منحيث التبليغ والاظهار لامن حيث الايجاد فان الله حرمه قبل ذلك كايصرح خبرخماوانه دعاالله تعالى فعرمها مدعوته ولاينافى خبران الله حرم مكة يوم خلق السموات و الارض لانها كأنت محرمة يومثذ فلما رفعالبيت المعمور زمن الطوفان اندرست حرمتها و نسيت معاهدتها فاظهر الله احيائها على يدابراهيم عليه السلام وبدعوته و في القرطبي قيل في آية بوأنا لابراهيم مكان البيت اى اربناه اصله ليبينه وكان قددرس بالطوفان وغيره فلاجاءت مدة ابراهيم عليه السلام امره الله ببنا ته فرتب قواعده علىه حسما تقدم في البقرة وقبل بعث الله سحابة بقدر البيت فقامت بحيال البيت وفيهارأس يتكلم بابراهيم عليه السلام ابن على دورى فبني عليه انتهي وقالوا كانت الانبياء بعدر فعه يحجون مكانه ولا يعلونه حتى بوأه لابراهيم عليه السلام فبناه على اساسآدم رجعل طوله في السماء سبعة اذرغ بذراعهم وذرعه في الارض ثلاثين ذراعابذ راعهم وادخل الحجر في البيت ولم يجعل لهسقفا وجعل لهبابا وحفرله بترايلق فيها مايهدي للبيت وبناه قبله شيت وقبل شيت آدم عليه السلام وقبل آدم الملائكة كافي حاشية الجلالين (ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة ) بالضم اسم مابين القدمين في المشي وجعه خطى وخطوات وفيه جوازسكون الطاء وضمها وفقعها وبالفتع الخطوة نفسها وفعلها وجعه خطوات بفتح الطأء (سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل) من طرف الصحابة (وماحسنات الحرم قال) مفسراللعموم والخصوص (كل حسنة مائة الف حسنة ) وفي حاشية الجلالين في آية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر اى ركب ناقدم الراجل لفضله اذلاراكب لكل خطوة سبعون حسنة وللراجل سبعمائة حسنة من حسنات الحرم كل حسنة مائة الف حسنة وابراهيم واسماعيل جا ماشين ( قط طب ك هبق وضعفه وتعقب عن ابن عباس) بأنى نوع بحثه ﴿ من حج ﴾ كامر (فزار قبرى بعد وفاتى) قيداتفاق (كان كنزارني في حياتي) ومن عمه ذهب جعمن الصوفية إلى ان الهجرة اليهميتاكمي اليهحيا اخذمنه السبكي انهتسن زيارته حتى للنساء وانكان زيارة القبور لهن مكروهة واطال في ابطال مازعه ابن تيمية من حرمة السفرلز يارته حتى على الرجال يأتى من زار قبرى بحث ( إبوالشيخ طب طس عد ق عن ابن عر ) قال البهق تفردبه حفص بن سليمان وهوضعيف ورواه الدار قطني باللفظ المذكور عن ابن عمر واعله بان فيه حفص بن ابي داود ﴿ من حدث ﴾ بنشديد الدال اي تكلير ( محديث) وفي رواية حديثا ( فعطس عند مفهوحق ) لان فيه روح وللروح كشف غطأ عن الملكوت وذكر هنالك فاذا تحرك لذلك تنفس وهوعطاسه فاذاكان فىذلك الوقت كان وقت تحقق

والحديث واظهار المعنى كامر في اذا حدث محثه (طب ع قط والبيهق وقال اله منار والحكيم) الترمذي منطريق معوية بزيحي عنابي الزادعن الاعرج ( عن ابي هريرة ) قال السيوطي تبعا للزركشي وحسم النووي في فتاو يه واخطأ من قال انه باطل ﴿ من حدث ﴾ كامروفي رواية ان ماحه من روى عني (بحديث) و لفظر وايات ابن ماجة حدينا وفي رواية له من روى عنى حديثا ( وهو) أي والحال انه ( يرى) بضم فقتح اى يظن وبفتحتين اى يعلم ذكره بعضهم وقال النووى يرى ضبطناه بضم الياء والكاذبين بكسرالباء وقتح النون على الجمع قال هذا هو لمشهور في اللفظين وقال عياض الرواية عندناالكاذبين على الجمع وقال الطبيى قوله احدمن باب القلم احد اللسانين والحال احد الابوين بعلم ( اله كدب) بكسرمصدر وافتح فكسراى ذوكذب على حذف اوعلى المصدر عمني الفاعل (فهواحد الكدابين ٤) بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة وبالتثنية باعتبار المغترى في الناقل عنه والاول كافي الديباج اشهر فلس لراوى حديث ان مقول قال: ولالله الاعام صحره و يقول في الضميف رم، وبلفنا انروى ماعلم اوظن وضعه ولم يبين حاله اندرج في جلة الكاذبين لاعانته المفترى على نشر فريته فيشارك في الاثم كن اعان ظالما ولمذاكان بعض التابعبن بهاب الرفع ويوقف قائلا الكدب على الصحابي اهون (عمه عن على طم) في اول صحيحه (جم ، حب ) في السنة (عن عمرة) نجندب ( حم م ت ه عن المغيرة ) رواه وعن سمرة من طريقين وعن المغيرة من طريق واحد ﴿ من حدث ﴾ كامر ( عني مالم اقل ) يعني من كذب على ظاهره ولوسرة قال احد فيفسق وتردنهادته وروايته كلما ولوتاب وحسنت حالته تغلظاعليه وغالب الكذابين على النبي زنادقة ارادوا تبديل الدين قال وضعت الزنادقة اربعة عشر الفحديث ( اوقصر ) مبنى للفاعل على صيغة التذكير وفي نسخ معتمدة اوفصرت بالتأنيث وتأويله مشكل يقال قصرت نفسي على الشئ اذاحبسته أعليه والزمتها اياه اومن القصور ومنه الحديث ان اعر ابباجاء فقال علمني عملالدخلني الجنة فقال لان كنت اقصرت الحطبة لقداء رنست المسئلة اىجئت بالخطبة قصيرة و بالمئلة عريضة بعني قللت الخطبة وعظمت المد مناة ومندحديث السهو اقصرت السلوة اونسيت (عن شي امرت به عليتواً )بسكون اللام فليتخذ (بيتافي النار) وفيه عظيم تهديد ولذاقال البيضاوي وليس كلماينسب إلى الرسول صدقا فانه روى عن شعبة واحمد والبخاري ومسلم ان نصف الحديث كذب وقدقال عليه السلام انه سيكذب عليه فهذا الخبران كانصدقا فلادان

٤ الكاذبين رواية المشكات سمد

بكذب عليه وقال من كذب على متعمدا الحديث وانماوقع هذامن الثقات لاعن تعمدبل لنسان كاروى اناين عرروى ان الميث يعذب ببكاء اهله فبلغ ابن عباس فقال ذهل ابوعبد الرجمان انه على السلام مربهودي بكي على ميت فذكره اولالتباس لفظ بلفظ اوتغيير عبارة ونقل بالمعنى نظيره ان أبن عر روى انه عليه السلام وقف على قتلى بدر فقال هل وجدتم فاوعدر بكئر حقائم قال انهم يسمعون مااقول ان الذي كنت اقول لهم هوالحق اولانه ذكره الرسول حكاية دخلن الراوى انه من عنده اولان ماقاله مختص بسبب فغفل عنه كداروى انهقال التاجر فاجرفقا لتعايشة اتماقاله في تاجر بداس وقد يقع بمن تعمدا ماعند ملاحظة طعنا في الدين وتنفيرا للعقلاء عنه واما عن العداوة المتعصبين تقريرا لمذهبهم وردا لخصومتهم كاروى أنه عليه السلام قال سجئ اقوام يقولون القرأن مخلوق فن قال ذلك فقدكفر اوجهة القصاص ترقيقا لقلوب العوام وترغيبالهم فىالاذكاراولغير ذلك (عق عن ابي بكر ) يأتي من كذب على ﴿ من حرس ﴾ الحرس والحراسة بالكسسر فبهماالحفظ يقال حرسه حرسا اوحراسة اىحفظه والحريسة فعيلة بمعنى المفعول ومنه الممالك المحروسة لانه يحرسها و يحافظها الامام (لله) ولحدة (على ساحل المحر) اي جانب البعروشاطية، وفي حديث عن سهل بن سعد رباط يوم في سبيل الله خيرمن الدنيا وماعليها اى كله لوملكه انسان وتنع به لانه نعيم زائل بخلاف نعيم الاخرة فانه باق وفيه دليل ان الرباط يصدق بيوم واحدو كثيراما يضاف السبيل اليالله والمراد به كل عل خالص يتقرب بدالى الله تعالى كأداء الفرائض والنوافل لكنه غلب اطلاقه على الجهاد ختى صارحقيقة عرفية وموضع ولذا قالوا الرباط مصدر رابطو وجه المفاعلة فهذا ان کلا من الکفار و المسلمین ر بطوا انفسهم علی جایة طرف بلادهم من عد وهم فالرباط مراقبة العدو في الثغور المتاجة لبلادهم بحراسة من بها من المسلمين و هو في الاصل الاقامة على الجهاد (كان افضل من عبادة رجل في اهل الف سنة ) من سنة المعادولذافسرفقال (السنة ثلثمائة وستون يوماكل ومالفسنة) كما قال تعالى كالف سنة مماتعدون وفيه فضل عظيم وقيل الرباط مصدررا إط بمعنى لازم وقيل اسم لماير بط به الشي اى يشد فكانه يربط نفسه عايشغله عن ذلك اوانه يربط فرسه التي بقاتل عليها وقول ابن حبيب من المالكية ليس من سكن الرباط باهله وماله وواد مر ابطابل يخرج عن اهله وماله وولده قاصد اللر باط تعقبه في الفتح فقال في اطلاقه نظر فقد يكون وطنه وينوى بالاقامة فيه د فع العدوومن ثمه اختار كثير من السلف كني الثغه ر (ع كرعن انس

(3) (71)

وفيه مجدبن شعيب) بن سابور عن سعيد بن خالد بن ابي طويل وفي حديث مُم خع كرعن معاذبن انس من حرس وراء المسلين في سبيل الله متطوعالا يأخذ وسلطان لم يرتعيينه الاتحلة القسم وانمنكم الاواردها ﴿ من حرم ﴾ اى منع (حظه من الرفق) وهوضد العنف وهوالمداراة معالرفقاء ولين الجانب واللطف في اخذ الامر باحسن الوجوه واماالحياء هوتغير وانكسار يعترى الانسان منخوف وحرم مبني للمفعول وحظه بالنصب اى نصيبه (فقد حرم الله حظه) بالتشديد (من خير الدنيا والاخرة ومن اعطى) بصيغة الجهول (حظه )اى نصيبه (من الرفق فقداء على حظه) كذلك (من الدنيا والاخرة) هذاتصربح بماعلم ضمنا للمبالغة والتاكيد فيالحكم قال الله تعالى الله لطيف بعباده وقال بريدالله بكم اليسرولاير يدبكم العسرفيسا محمم ولايكلف فوق وسعمم اوبحب ان يرفق العباد بعضهم بعضاكافي حديث المشكاة عن عايشة مر فوعاان الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق مالا يعطى على العنف اي يرضى ويثني عليه ويعطى به من المثوبات والمارب اومز الاغراض والمطالب مالا يعطى سواه (الحكيم عن عايشة) مرالرفق وان الله يحب الرفق ﴿ من حفر ﴾ من الحفرة بالضم وجعما حفروالحفيرالقبروالارض المحفور (قبرا) واحد القبور ( احتسابا ) اى ايمانا وطلبامن الله اجرا ونواباو يقال احتسب بكذااجراعندالله اى ينوى وجهالله (كان له من الاجركانما أسكن مسكيا في بيت) من البيوت (الي يوه القيمة ) جزاء وفاقا وهذا انكان تامابسننه وادابه وفي حديث المشكاة عن هشام بن صامر انالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احداحفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا الحديثاي احسنوا الميت في الدفن قاله في الازهار وقال بن العرب تبعاللمظهراي جعلوا القبرحسنا بتسوية قعره ارتفاعا وانخفاضاوتنقيته من التراب والقذات وغيرها واجعلواعقه قدر قامة رجل اذا مديده الى رؤس اصابعه ( الديلي عن عايشة ) مر ادفنوا نوع بحثه ومن حفظ الهم بطريق الاحتجاج والنخريج والاسناد (على امتى) اى شفقة علهم ولاجل أنتفاعهم وقال الطيبي ضمن حفظ معنى رقب وعدى بعلى يقال احفظ على عنان فرسى ولاتغضل عنى وفي المغرب الحفظ خلاف النسيان و يجوزان يكون حالامن الضمير المرفوع في حفظ يعني منجع احاديث متفرقة مراقباا ياها بحيث يبقي مسندة على امتى انتهى وفيه تكليفات والوجه ماتقدمه (اربعين حديثا) وفي عناه اربعين مسألة (فبما ينفعهم من أمر دينهم ) احتراز من الاحاديث الاخبارية التي لاتتعلق بالدين اعتقادا اوعلما من نوع اوانواع ولا وجه لمن قيدها بكونها متفرقة (تبعث مبني للمفعول ( يوم القيمة

منى جلة (العلماء) وزمرة الفقهاء وفي روأية المشكاة وكنت له يوم القيمة شافعا وشهيدا الى ينوع من الواع الشفاعات الخاصة وحاضر الاحواله ومزكيا ومخلصا له من اهواله قال الامام النووى المراد بالحفظ هذا نقل الاحاديث الى المسلمين وأن لم يحفظها ولاعرف معناها وبه يحصل انتفاع المسلين لا يحفظه امالم ينقل البهرذكر ه ابن جرز وفضل العالم على الغابدسيعين درجة) بالياء خبرمنصوب بكان اوصاراى كان فضل العالم عليه سبعين دزجة من درج الجنة اومجرور بحذف المضاف اى فضل سبعين اومفعول مطلق اى تفضل مقدار سبعين ( الله اعلم بينكل درجتين ) سبق في فضل العالم بحثه (طبع عد هب يهن ابي هريرة ) سبق من ترك وان هذا القرأن ومن تعلم ومن ادى ومن حدث بتشديدالدال اى تكلم اونقل الى الامة (حكيثا) بطريق الاحتجاج والاسناد (كاعم) من استاده من لفظ الشيخ سواء كان املاء اوتحديثا اومن حفظه اوكتابه قاله الخطيب وارفع العبارات يقول سمعت تم حدثنا اوحد ثني ثم اخبرنا واخبرني وهوكثير في استعمال اهل الحديث ثم انبئنا ونبئنا واما من قال قال لنا فلان اوذكرلنا فلان في قبيل حدثنا لكنه عاسمع في المذاكرة في المجالس والمناظرة بين الخصمين اشبه واليق من حدثنا واوضح العيارات قال فلان ولم يقلل اولنا ومع ذلك فهو هجول على السماع اذا تحقق اللقاء لاسما من عرف أنه لايقول ذلك الافيما سمعه (فأن كأن) اسمه راجع الى الاسناد أوالسند وهوعبارة عن من الذي هو استاده وسنده (برا) بالفَّح صفة مشبهة أي بارا (وصدقا) بالكسراى صادقا (فلك) ياطا لي الحديث و ياجالب الصدق (وله) اى لـ الستاد و ابعظيم ودرجات فخيمة فائقة على كل العابدين والصالحين والعاملين كامر آنفا (وان كان) الاسناد اوالسند وعلى الثاني الاسناد مجازي (كذبا فعلى منبدا) اى فعلى اول من كذب عدا اوذهولاو بداالكذب منه اليهم كاسبق في الخطبة بحث عظيم (طبعن ابي امامة) كامر ويأتى من كذب ﴿ من حلب ﴾ بفتح اللام يقال منه حلب يحلب بضم اللام حلبا والحلوب و الحلوبة ما يحلب والحليب اللبن المحلوب والمحلب الاناء محلب فيه (شاته ورقع قدصه) اي وصل بهرقعة وهى قطعة الثوب وترقيع الثوب انترقعه في مواضع واسترقع اى حان له ان يرقع (وخصف) فقع الصاد (نعله) اى اتصل بعض نعله بعضاورة مه يقال خصف خصاف النعل أي خرز وقوله تعالى يخصفان علهما من ورق الجنة أي ياز قان بعضه ببعض اليستترابه عوراً الما ( وواكل خادمة) اى اكل مع خادمه ( وحل ) امتعة بيته ( من سوقه فقد برئ من الكبر ) لان هذه الاشباء عظيم اسباب التواضع كما في جديث المشكاة

اعْنُ عَلَيْمَةً قالت كأن رسول الله صلى الله عليه و سلم يخصف نعله ويخيط ثو به أ ويعمل في بيته كايعمل احدكم في بيته و قال عليه السلام كان بشرا من البشر يفلي ثو به وبحلب شاته ويخدم نفسه وهوتعميم وتتميم قال الطيبي قولها كان بشرا تمهيد لمابعده لانه لمارأت من اعتقاد الكفاران النبي صلى الله عليه و سلم لاتليق بمنصبه ان نفعل مايفعل غيرمن عامة الناس وجعلوه كالملوك فانهم يترفعون عن الافعال العادية الدنية تكبرا كاحكى الله عنهم في قوله تعالى مالهذا الرسول بأكل الطعام وبمشى في الاسواق فقال فقالت انه صلى الله عليه وسلم كان خلقا من خلق الله تعالى وواحدا من اولاد آدم شرفه الله بالنبوة وكرمه بالرسالة وكان يعيش مع الخلق ومع الحق بالصدق فيفعل مثل ما فعلوا ويعينهم في افعالهم تواضعا وارشاد الهم الى التواضع ورفع الترفع وتبليغ الرسالة من الحق الى الخلق كاامرقال تعالى انا انابشرم شلكم يوجى الى (ابن مندة وايونعيم عن حكيم بن جحدم عن ابيه وضعف)مرالتواضع نوع بحثه ومن حلف مسبق (بغيرالله فقد انسرك) وفي رواية فقد كفراى فعل الشرادا وتشبهبهم اذكانت ايمانهم بابأمهم ومايعبدون من دون الله اوفقد اشرك من حلفه في حلفه من لم يكن اشراكه على حدج علاله شركا ا وفقد اشرك في تعظيم لله من لم يكن له ان يعظمه لأن الايمان لايصلح الابالله فالحالف بغيره معظم غيره بما ايس له فهو يشرك في تعظيم ورجع إبن جر برالاخير ومن هذا القريرعلم انمن زعم ان الخبرورد على منهج الزجر والتغليظ فقد تكلف قال النووي ومن المكروه قول الصائم وحق هذاالخاتم الذي على في (طحمت حسن والشاشي عطب كقضعن ابن عم) قال ادعلي شرطهما واقر الذهبي في التلخيص وقال في الكبار اسناده على شرط مسلم وقال الزين العراقي في اماليه رجاله ثقات ﴿ من حلف ﴾ كما مر (على يمين) اى من حلف يمينا بالله اوبطلاق اي محلوف يمين كامر فاطلق عليه لفظ مين للملابسة والمراد ماشانه ان يكون محلوفا عليه فهو من مجازالاستعارة و يجوز أن يكون فيه تضمين وقال في النهاية الحلف هو اليمين فقوله اي اعقد شيا بالعزم والنية وقسوله على يمين تأكيد لعقده و اعلام بأنها ليست لغوا ( فقال ) متصلا ( أن شاء الله فلا حنث علمه ) لان المشية وعدمها غيرمعلوم والوقوع بخلافها محال كامر والمراد به هما التعليق على المشية كأن يقول والله لافعلن كداان شاءالله اولا افعلن كذا ان شاء الله اوالاان يشاء الله وفي حديث خ ماانا جلتكم بل الله جلكم انى والله انشاء الله الحلف على عين فارى غيرها خيرا منها الأكفرت عن عيني واتيت الذي هوخير واشترط في الاستشاء ان يتصل

ع اى اطلب منه مايحملنا واثقالنا لغزو تبوك عهر ٦ بفيح الذال من التلائة الي العشرةمن النوق و سبق في المغازى بلفظ جس ذود وجع باحتمال أنه امرلهم اولا بثلاثة ذودثم زاد اثنين سلا ٩ وانشاءالله معترض والقسمة خبران وعلى عين ای محلوف مین

سهد ۱۸ ای شرع لکم ماحصل به الحل بعد الیمین وهو الکفارة اواتانی با جلتکم علیه و لولا ذلك لم یکن عندی ما اجلکم علیه سهد

بالمستشي منه عرفا فلا يضر سكتة تنفس وعى وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام اجنى ولويسيراو بقل ابن منذر الاتفاق على اشتراط تلفظه بالاستشاء وانه لايكني القصداليه بغيرلفظه وعن الحسن وطاووس ان له ان يستثني مادام في المجلس وعن الامأم احد نحوه وقال مادام في ذلك الامروعن اسحق مثله وقال الاان يقع سكوت وعن سعيد بن جبيرالي اربعة اشهر وعن ابن عباس شهر وعنه سنة وعنه ابدا قال ابوالبركات في مختصرا لكشاف وهذا محمول على تدارك التبرك بالاستثناء غاما الاستشاء المغبر حكما فلا يصمح الا متصلا ويحكى انه بلغ ان اباحنيفة رحمه الله خالف في الاستثاء المنفصل فاستعضره لينكر عليه فقال ابوحنيفة هذا يرجع عليك انك تأخذ البيعة بالاعان افترضى ان يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك فاستحسن كلامه وباخراج الطاعن فيه (تحسن لنه عن ابن عرت عن ابي هريرة)مرمن حلف على يمين فاستشى ومن حلف أنشاء الله ) اى اخنى فى نفسه ان شاء الله ( ثمل يفعل الذى حلف عليه لم يحنث ) وفي حديث خ عن ابي موسى الاشعرى قال اليترسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استعمله عفقال لااجلكم ماعندى مااجلكم ثملبثنا ماشاالله فاتى بابل مامرلنا بثلاثة ذوده فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لايبارك الله لنا اتينار سول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لايحملنا فعملنا فقال الوموسي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا جلتكم مل الله جلكم ٩ انى والله ان شاء الله لا احلف على عين ٨ فارى غيرها خيرا منها الاكفرت عن يميني واليت الذي هوخير وزادا لجموى بعدقوله هوخير وكفرت فكرر لفظ التكفير واثباته قديفيد جوازالكفارة على الحنث ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ان شاءالله لكن قال ابوموسى المدنى في كتابه الثمين في استثناء اليمين فيمانقله في فتح البارى لم يقع قوله ان شاءالله في آكثر الطرق فاعترض بانه ليس في حديث ابي موسى يمين وليس كما يظن ملهى ثابتة في الاصول وانما ارادا لمخارى بإيراده بيان صيغة الاستشناء بالمشة قال واشار فى الكتاب المذكور الى الهصلى الله عليه وسلم قاله اللتبرك لا الاستشاء وهو خلاف الظاهر (كرعن نافع عن ابن عمر ) سبق مرار الرمن خرج من بيته ، خروجا (يريد الصلوة ) المكتوبة بالجاعة (فهو في الصلوة) بسبب العزم (فاته) الصلوة (اوادركها)اي من خرج من بيته قاصدا الى المسجد مثلا لاداء الصلوة الكتو بة فاجره يكتب مضاعفة كاحرالحاج والمهاجر اذاخرها من ييتهما مريداه مهمااذاماتافي طويقهما كاقال تعالى

ع ورسوله عم المن يخرج من بيته مهاجر ارالله الى الآية ع و كافي حديث المشكاة عن ابي امامة مر فوعاً من خرج من بيته متطهرا الى صلوة مكتوبة فاجره كاجرالحاج اي اومثل اجره قال زين العرب اي كاصل اجره وقيل كاجره من حيث انه يكتب له بكل خطوة اجر كالحاج وان تغاير الاجران كثرة وقلة اوكية وكفية اومن حيث الهيستو في اجرالمصلين من وقت الخروج الى ان يرجع وأن لم يصل الافي بعض تلك الاوقات كالحج فانه يستوفى اجرالحاج الى أن يرجع وانلم محج الافي عرفة ( له في تاريخه عن الى هر يوف) مراذ اصلى وصلوة الرجل بعض بحث ﴿ مَن حَرَج ﴾ من يته قاصدابالله حاسبالوجه الله (في طاب العلم) الشرعي النافع الذي اريد به وجه الله تمالي وقال على القارى في شرح المشكاة من خرج من بيته اوبلده في طلب العلم الشرعي فرضاعينا او كفاية (فهوفي سبيل الله) اي حكم ككم من هوفي الجهاد (حتى يرجع) لما في طلبه من احياء الدين واذلال الشيطان واتعاب النفس كافي الجهاد فبذلك اشبهه وفي قوله حتى يرجع اشارة الى انه بعد الرجوع فانذاز القوم له درجة اعلا من تلك الدرجة لانه حينئذ وآرث الانبياء في تكميل الناقصين قال الله تعالى فلولانغراى خرج منكل فرقة منهم طائفة اى بعضهم ليتفقه وافى الدين ولينذروا قومهم اذارجعوااليم لعلهم يحذرون (تحسن غريب) في العلم ع (طيض عن آس) مرفوعا ولم يرفعه بعضهم وفيه خالد بن يزيد اللؤلؤى قال المقيلي لايتابع عليه وقال الذهبي وهومتقارب ﴿من خرج ﴾ كامر ( من بيته ) فيدوا قعي للغلبة (يريد السفر فقال حین بخرج) من بیته اومن بلده ( بسیم الله ) ای خرجت اواستعین به و بذکره فی حکمه وامر ، وقضاله وقدر ، (آمنت بالله) اى عزمت الله واعتقدت بالوهيته وربو بيته ووحدانيته مرجمته في الايمان ( واعتصمت بالله ) اي امتنعت بلطفه وحفظه من المعصية والعصمة المنع والحفظاى يقال عصمه الطعام اي منعه من الجوع وقوله تعالى لاعاصم اليوممن امرالله يجوز أن يراد لامعصوم فيكون فاعل بمعنى مفعول واعتصم بكذا واعتصم اذا تقوى وامتنع ( وتوكلت على الله ) اى اعتمدت عليه في جميع امورى وعلى للاستعلاء والعجب من ابن جرانه قال الاستعلاءهنا مجاز والمقصود طلب الاستعلاء بالله على سأتر الاغراض انتمى لان الفعل الذي لايستعمل الابعلى لايقال فيمااتها للاستعلاء لاحقيقة ولاعجازا بلهي لمجرد القصدوا عابقال للاستعلامي فعل يستعمل تارة بعلى وتارة بغيرها كقوله تعالى وآية لهم اناحاناذر يتهم في الفلك المشحون وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون ونظيره كون على للضرر في مثل هذا الفعل كايقال دعوت له ودعوت علمه وشهدت له وشهدت

بدر كدالموت فقدوقعاجره حلى الله وكأن اللدغفورارحيما

هلبة وحكمت له وعليه في كل فعل يتعدى بعلى و بهذا يندفع ما توهم بعضهم من الاشكال واورد فيه السؤال عن قوله تعالى صلوا عليه وتردده له وجه في الجلة لان ألصلوة بمعنى الدعاء فتوهم إنها مثله ولم يغهم الفرق بينهما معانه لايشترط اتحاد المتراد فين في التعدية وان الصلوة دعا مخيرفي اللغة والاختلاف في المتعلق انما هوفي الدعا المطلق فتأمل وتحقق ( ولاحول ولاقوة آلا بالله رزق ) مبنى للمفعول ( خيرذلك المخرج) بفتح الميم وضمها و قتم الراء و فيه ايماء الى قوله تعالى تعليما له و قل رب الذخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وهو يشمل كل دخول وخروج حتى الدخول في القبر والخروج منه وان نزل القرأن في فتح مكة لان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب (وصرف عنه) مبني للمفعول (شرذلك المخرج) وفي حديث المشكاة عن ابي مالك الاشعرى مرفوعا اذا ولج اى دخل الرجل بيته فليقل اللهم انى اسئلك خيرالمولج وخير المخرج قال الطيبي على مافى الحلاسة المولج بكسراللام ومن الرواية من قصمها والمراد المصدر اي الولوج والخروج اوالموضع اي خير الموضع الذي يولج فيه ويخرج منه قال ميرك المولج بفتح الميم واسكان الواو وكسر آللام لان ماكان فأنه ياءاوواواساقطة فيالمستقبل فالمفعل منه مكسور العين فيالاسم والمصدر جيعاومن فتح هنافاماسهاا وقصدمن اوجته للمخرج وارادة المصدر بهمااتم من أرادة الزمان والمكان لان المراد الخيرالذي مأتى من قبل الولوج والخروج انتهى (ابن السني خط كرعن عَمْآن)سبق اذاخرج بحثه ومن خرج كامر من بيته اومن بلده (يريدعلا) اى قاعدا علوماشرعية نافعة وفي حديث ألمشكاة من سلك طريقا يطلب فيه علما قال الطيبي وانما اطلق الطريق والعلم ليشملاني جنسهمااي طريق كان من مفارقة الاوطان والضرب في البلدان الى غيرذلك واى علم كان من علوم الدين قليلا اوكثيرار فيعا اوغير فيع وفي شرح السنة عن الثورى ما اعلم اليوم شيئا افضل من طلب العلم قيل له ليس المهم نية قال طلبهم له نيته اىسبها ولذاقال بعضهم طلبنا العلم لغيرالله فابى أن يكون الالله وعن الشافعي طلب العلم افضل من صلوة النافلة انتهى لأنه امافرض عين اوفرض كفاية وهما افضل من النافلة وقال مالك العلم الحكمة وهوتور يهدالله بنوره من يشاء وليس بكثرة المسائل انتهى ولعل يشير الى معنى الاية يؤتى الحمكمة من يشاء (يتعلم فتم له) باب ) مبنى للمفعول (الحاجنة) وفي حديث المشكاة مر فوعا من سلك طريقا يطلب فيه علا يسلك الله به طريقامن طرق الجنة قال ابن ملك فيه اشارة الى ان طرق الجنة كثيرة وكل عل

صِيَّا عِلْمِ يَقَ وَطِرْ يَقِ الْعَلْمِ اقْرِبِ الْطَرِقُ اليها واعظم انتهى ( وفرشته اللائكة) اللام المجنس او العهد اي ملائكة الرجة قال ابن جريحتمل ان الملائكة كلهم وهو انسب اللعني المجازى في قوله ( اكنافها ) جمع كنف بفتحتين اي اجمعتها طلبالرضائه بمايصنع من حيازه الوراثة العنجمي وسلوك السنن الاسني قالزين العرب وغيره معناه انمات واضع والطالبه توقيرالعله كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرجة اي تواضع لهما او المراد الكف عن الطيران والنزول للذكر كاسبق وحفت بهم الملائكة اومعناه المعونة وتيسير بالسعى أو المراد تليين الجانب و الا تقياد والني عليه بالرجة والا نعطاف او المراد حقيقة ولم نشاهده وهي فرش الجناح وبسطم إلطالب العلم لنعمله عليها وتبليغه مقصده من البلاد (وصلت عليه على عليت الرجة والمغفرة والهداية له ( ملائكة السموات ) لانهم عرفوا بتعريف العلاء وعظموا بقولهم وفي المشكاة وان العالم يستغفر لدمن في السموات ومن في الارض قيل فيه تغليب والمراد ما في الارض لان بقائهم وجهلإجهم من بوط بزى العلماء وفتويهم ولذا قيل مامن شئ من الموجود ات حيها وميتها الاوله مصلحة متعلقه بالعلم ( وحينان آلبحر) جع حوت و رواية المشكاة والحينان في جوف الماء وخص بها لدفع الايهام أن من في الارض لايشمل من في البحر أو تعميم بإن واد بالخيتان جميع دو أب الماء و هي أكثرمن عدوالم البرلما جاء أن عوالم البرار بع مائة علم وعوالم البحرسمائة عالم ( وللعالم من الفضل ) اى الغالب عليه العلم وهوالذى يقوم بنشر العلم بعداداته ماتوجه اليه من الفرائض والسنن (على العابد) أي الغالب عليه العبادة و هوالذي يصرف اوقاته بالنوافل مع كونه عالما بما تصمع به العبادة (كفضل القمر ليلة البدر) اى ليلة الرابع عشروبه اول طه على حساب الجل واريدبه النبى صلى الله عليه وسلم يعنى المشبه به في نهاية النور وغاية الظمور فيكون فيه تلميحا الى قوله كفضلي على ادناكم (على اصغر كوكب في السماء) اعاء الى قوله اصحابي كالمجوم أيهم اقتديتم اهتديتم فان نورالمؤمن ولوكان عابدا ضعيف اذالم يكن عالما وانماحلنا الكلام على من غلب عليه احد الوصفين لاعلى عالم فقط وعابد فقط لان هذين لافضل نهما بلاأمهما معذبان في النار لتوقف صحة العمل على العلم وكال العلم على العمل بل ورد و يل للجاهل مرة وو يل للعالم سبع مراة وورد اشدالناس عدايًا يوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعلمه يكون حينئذ ضالامضلاوقال شبه العالتم بالقمروالعابد بالكوآكب لان كال العيادة وتورها لايتعدى من العابد وتور العالم يتعدى الى غيره فيستضى بنوره

الملتنق عن النبي صلى الله عليه وسلم كالقمرية لقي توره من توراتشمس من خالقها عزوجل المران العلماء) وفي رواية اخرى وان العلماء (ورثة الأبيماء) واعلم يقل ورثة الرسل ليشمل الكل قاله ابن ملك يعني فان البعض ورثة الرسل كاصحاب المذاهب والباقون ورثة الانساء على اختلاف مراتهم (أن الانبياء) وفي رواية وأن الانبياء (لم يورثو) بالتشديد ( ديتارا ولاد رهما ) اى شيئا من الدنيا وخصا لانهما اغلب اتواعم اوذلك اشارة الى رذالة الدنياوانهم لم يأخذوا منهاالا بقدر ضرورتهم فلم يورموا شيئا منهالئلايتوهم انهم كانوا يطلبوا شيئامنها يورث عنهم على انجاعة قالوا انهم كا توالا علكون مبالغة في تنزههم عنها ولذا قيل الصوفي لايملك ولايملك وفيه ايما الى كال توكلهم على الله تعالى في انفسهم واولادهم واشعار بان من طلب الدنياليس من العلماء الورثة ولذاقال الغزالي اقل العلم بل اقل الايمانان يعرف ان الدنيا فانية وان العقى باقية ونتيجة هذاالعلم ان يعرض عن الفائي ويقبل على الباقي قال ابن مالك خص الدرهم بالذكر لان نفي الدينار لايستان نفيه وفيه انه لاتخصيص هنا والعطف يدل على المغايرة وانمازيدت لالتأكيد النغي وارادة المبالغة ثمقال ولايرد اعتراض بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن له صفايا بني النضير وفدك وخيبرالي ان مات وخلفها وكان لشعيب عليه السلام اغنام كثيرة وكان ابراهيم وابوب عليهماالسلام ذونعمة كثيرة ولسليمان عليه السلام اعظيم من الكل لان المراد انهم ماورثت اولادهم وازواجهم شيئا من ذلك بل بقي بعدهم معدا لنوائب المسلين ويذكرعن ابي هريرة انه مريوما في السوق بقوم مشتغلين بنجاراتهم فقال انتم همنا وميراث رسولالله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فقاموا سراعا اليه فلم يجدوا فيه الاالقرأن والذكر ومجالس العلم فقالوا اين ماقلت ياابي هريرة فقال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسم بين ورثته وليس بموارثة دنياكم (ولكنهم ورثوا العلم) لاظهار الاسلام ونشر الاحكام ا و باحوال الظاهر والباطن على تباين اجناسه واختلاف انواعه وفي رواية وانماورتوا العلم ( فَن أَخَذُ بِالْعَلْمُ فَقَد أَخَذَ بِحَظْمَ ) وفي رواية فن أَخَذُ مُخَذِّ بِحَظُوافراي أَخَذ وملك حظا وافر اونصيبا تاما اى لاحظ اوفر منه والباء زأئدة للتأكيدوالمراداخده ملتبس بحظ وافر ميراث النبوة وهجوز اخذه بمعنى الامر اى فن اراد اخذه فليأخذ يحظ وافرولا يقنع بقليل (موت العالم مصيبة ) فتنة وبلية (الانجبر) مبني للمفعول اى لاتكمل بغيره ( وثلة لاتسد ) والثلمة بالضم والسكون والفتح وجعه ثلم يقال في

النبيف وفي الانا ثلم اذا انكسرشي من شفتة (وهونجم طمس) مبني للمُفتُّولُ أَي ذَال وغاب ( موت قبيلة ايسر) واهون ( من موت عالم ) لان منافعه عوم وضيائه شمول وبركته عظيم (ع كرعن ابي الداردا) سبق العالم والعلماء ﴿ من خرج ﴾ من يبته يريد (حاجاً اومعتمرا) وجعم اعظم واوفرو في حديث المشكاة عن ابن مسعود مرفوعا تابعوابين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والدنوب كإينني الكيرخبث الحديد والذهب والفضةوليس للحيج المبرور ثواب الاالجنة وقوله تابعوااى قاربوا بينهماا مابالقرأن اوبغعل احدهما بعدالاخر قال الطببي اذا اعتمرتم فجمو واذا ججبتم فاعتمروا (ولمه كل حطوة) بالضم اسم مابين القدمين و بالفتح فعل الحطى (حتى يؤوب) اى يرجع ( الى رحله ) بالفتح اى مسكنه ومحل اثاثه وما يستصعبه من الرفقاء وغيرها من المحمل اوشق محمل اوزاملة وغيرها (الف الف حسنة وتحق )مبني للمفعول اي تزيل وتمحو (عنه الف الف سيئة وترفع) مبني للمفعول ( إداف الف درجة ) كافي حديث المشكاة عن الى هريرة مر موعاالعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحيم المبرور ليس له جزاء الاالحنة (كرعن الي هريرة وابن عباس ) سبق الحاج ويأتى من مات ﴿ من خضب بالسواد ﴾ باالقيم فيها يقال خضبه واختضب هو بنفسه اى صبغه والخضاب الصبغ ( سودالله وجهه يوم القيمة) دعاء اوخبروهذا وعيد شديد يفيدالهرع و به اخذجعمن الشافعية فعرموه به لغير الجهاد فيجوز فيه لاذهاب العدو ورجمه النووى ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة فاجازه لمادونه واختاره الخليمي وفي حديث عن ابي هريرة مر فوعاان اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم اى واسبغواشيب لحاكم بالصفرة اوالمحمرة وفى السن وصححه الترمذر عن ابى ذر مرفوعا ان احسن ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم وهو يحتمل ان يكون على التعاقب والجمع والكتم بفتح الكاف والفوقية يخرج الصبغ اسود عيل الح الحرة وصبغ الحناء احرفا بلع بينهما يخرج الصبغ بين السواد والحرة واما الصبغ الاسود البحت فمنوع لمأورد في الحديث من الوحيد عليه واول من خضب مه من العرب عبد المطلب وامامطلقاففرعون كما في القسطلاني (طبعن الى الدرداء) سبق اول من واختضبوا قال ت حسن غريب ﴿ من دخل على قوم ﴾ اسم جع يطلق على جاعة الرجال كا يقال القوم جماعة الرجل دون النساء وجع الجمع اقوام وجع الجمع المجمع التعاويم والقوم يذكر لان الجماء الجوع والتي لاواحدامها من لفظها اذا كان للادميين يذكر ويؤنث مثل الرهط والنفر والقوم وقال الله تعالى وكذب به قومك وقال تعالى كذبت قوم نوح الله وربما دخل

النساء في القوم على سبيل التبع لان قوم كل مى رجال ونساء (لطعام) اى لاكل طعام (لمردع) مبنى للمفعول (اليه فاكل دخلفاسقا) لعدم اذن الشرع كالداخل خفية اولاشتراكهما في اخدمال الغير بلااذن صاحبه اوفي اصل الحرمة (واكل مالا يحل) بفتح اليا وكسراخا (له) لانه مال الغير ولم يوجد اذن صريح سيأني بحثه (طب برق وابن المعارعن عايشه )سبق الوليمة واذا دى بحثه ﴿ مندخل ﴾ اى خلط من دخيل الرجل الذي يداخله في اموره ويختص به وهو دخيله اي مخلط له ( في شي من اسعار المسلمين) جعسور وهو تقويم الاشياء وفي النهاية عن عايشة كان لرسول الله وحشن فاذا خرجمن البيت قفرا اى الميما واذانا رفيه قالوا يارسوالله سعرلنا فقال ان الله هوالمعسر اى انه هو الذي يرخص الاشياء ويغليها وفي البريقة ومن آمات البدن الاشتراء بمن باع مكره اودسعر ولارضه ومخاف لونقص ضربه السلطان فأنه لا يحلفان لم يوجد به الحسران لانه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ومعنى جواز التسعير عندمحاورة ارباب الطعام اوغبره ابنحوضين فاحش بمشاورة اهل الخبريان يقول القاضي لصاحب الطعام ان شئت بع هذا المقدار بهذا الثمن والافاشتفل بعمل آخر لاان يقول بع هذا المقدار بهذا الثمن البتة فاله لا بجوز اسلا كذافى الخلاصة (ليغليه عليهم) وكل من كان سبب الغلا الاشياء وازدياد تمنه فهو مردود (كان حقاعلى الله ان يقذفه) بمعنى يرميه وزناو معنى (في معظم من الناريوم القمامة رأسه اسفله) على الجراء عله وفاقا لتسفلهم اموال الناس بغير حق (طحم طب كقعن، معقل من يشار) مربحث ﴿ من دخل السوق ﴾ قال ابن جرسمي بذلك لان الناس يقومون فيه على سوقهم التهي وهو نمير صحيح دونهما فان الأول معتل ألعين والثمابى مهموز العين ولكنه خفف فالصواب انه سمى له لان الناس يسوقون انغسم وامتعتهم اليه اولانه محل السوق وهي ارعية قال الطبيي خص باالذكرلانه محل الغفلة عن ذكرالله والاشتغال بالتجارة فهوموضع سلطنة الشيط ان ومجمع جنوده فالذكر هناك يحارب الشيطان ويهمزم جنوده فهوخليق عاذكر من الثواب انتهى اولان الله ينظر لعباده نظرة الرجة في كل لحظة ولحة فيحرم عنهااهل الففلة وينالها اهل الحضرة ولذا اختار النقشيندية الخلوة في الجلوة وشهود الوحدة ( فقال ) اي سرا اوجهرا ومافي رواية التقييد بالثاني ليان الافضل لكونه مذكر اللغافلين ولكنه اذا امن من السمعة والريا ( الله الاالله وحده ) منفردا في جلالته ( الاشريك له ) في ذاته وصفا ته واسمائه وملكه ( لهالملك وله الحجد يحيى ويميت ) وزادهنا في نسيخ وهو حي لايموت وهو اكثر

الرُّوَايَاتُ ( بيده ) اى يتصرف ( الخير ) وكذا الشر كقوله تعالى قل كل من عندالله فهومن باب الآكتفاء اومن طريق الادب فان الشر لاينسب اليه (وهو على شيء ) اى مشى ﴿ وَمُدْسَى ٢ القدرة قال الطبيي فن ذكر الله فيه دخل في زمرة من قال تعالى في حقمهم رجال لاتله يم تجارة ولابيع عن ذكرالله قال الترمذي ان اهل الاسواق قدافترض العدو منهم وشحمهم فنصب كرسيه فهاووكزر أياته وبث جنوده فيها وجاءان الاسواق محل الشياطين و انابليس باض فيها وفرخ كناية عن ملازمته لها فرعب اهلها في د داالتاني وصيرهاعدة وسلاحا لمتنته بين مطفف في كيل وطايش في مير ان ومنفق للسلعة بالحلف الكاذب وجل عليهم حلة فهزمهم الى المكاسب الردية واضاعة الصاوة ومنع الحقوق فاداموا في هذه الغفلة فهم على من حضر من نزول فالذاكر فيما بينهم ودغضب الله ويهزم جند الشياطين ويتدارك بدفع ماحث عليهم من تلك الافعال قال تع ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض المسدت الارض فيدفع بالذاكر عن اهل الغفلة وفي تلك الكلمات نسيخ لافغال الهل لسوق فبقوله لاله الاالله ينسيخ وله عقلوبهم لان القلوب منهم ولهت بالهوى قآل تع افرأيت من اتخذالهه هواه وقوله وحده لائسريك له يشمخ ما تعلق قلو بهم بعضها ببعض في نوال اومعروف و بقوله له الملك ينسخ مايرون من داول ايدى المالكين وبقوله وله الجدينسخ مايرون من صنع ايديهم وتصرفهم في الامورو بقوله يحيى و عيث ينسمخ حركاتهم وسكناتهم ومايد خرون في اسواقهم للتمايع فأن تك حركات تملك واقدار وبقوله وهوخي لا عورت منفي من اللهما ينسبالى المخلوقين ثم قال بيده الخيراى ان هذا الاشياء التي تطلبونها من الخيرفي يده وهو على كل شي ُ قدير فثل اهل الغفلة في السوق كمثل الهمبج والذباب مجتمعين حلى من بلة يتطايرون فهاعلى الاقذار فعمد هذاالذكرالي منكسة عظيمة ذات شعوب وقوة وتكسير هذه المزيلة ونغلفها من الاقذار ورمى بها وجه العدو وطهر الاسواق منهم قال تعالى اذا ذكرت ربك في القرأن وحده اى بالوحدانية ولواهلي ادبارهم نفورا فجدير بهذا الناطق ان يكتب الوف الحسنات ويمحى عنه الوف السيئات ويرفع له الوف الدرجات انهى (كتب الله له) اى اثبت له اوام بالكتابة لاجله (بها الف الف حسنة ومحاعنه) اى بالمغفرة اوامر بالمحو عن صحيفته (الف الف سيئة) من غيرالكبائر ( ورفعله الف الف درجة) اى مقام ومرتبة ومحل تزيدبها الشرف ( و بني له بيتا) اي عظيما ( في الجنة ) رواه ( ابن منبع والداري ع . طبائ حلضت عريب عن سالم بن عبد الله عن ابه عن جده )عربن الخطاب ورواه احد وابن السنى الاان وبنى له بيتا من مختصات الترمذي وابن السنى سبق من استغفر ويأتى من قال لاالهالاالله وحده محث ومن دعا مجلالف المنقلة من الواو (الى هدى) بالضم وفتح الدال

٤ الوله بفتح الواو والام عهر

أى الى ما بهتدى به من العمل الصالح وتكر ليشيع فيتناول الحقير كآماطة الاذى عن الطريق كأن له من الاجرمثل اجور من تبعه) هبه التدعه اوسبق اليه لأن اتباعهم له تولدعن فعله الذي هومن سنن المرسلين (ولاينقص ذلك من اجورهم شيئا) دفع به مايتوهم الى ان اجرالداعي فكما يترتب الثواب والعقاب على مايباشره ويزاوله ويترتب كلم مماعلي ماهوسب فعله كالارشاد اليه والحث عليه قال البيضاوى افعال العيادوان كانت غيرموجية ولامقضية للثواب والعقاب بذاتها لكنه تعالى اجرى عادته بربط الثواب والعقاب بوارتباط المسببات بالأسباب وفعل ماله تأثيرني صدوره بوجه ولما كانت الجبهة التي بها استوجب الجزاء غير ألجمة التي بهاالمباشر لم ينقص من اجره شيئا وكذايقال فيما يأتى انتهى وقال الطيبي الهدى اماالدلالة الموصلة للبغية اومطلق الارشاد وهو في الحديث مايهتدى به من الاعمال وهو بحسب التنكير مطلق شابع فيجنس مايقال له هدى مطلق على ماقل وكثر والحقير والعظيم فاعظمه هدى مندعا الىالله وعملصالحا وادناه هدى من دعاالى إ اماطة الاذى وبهذا اعظم شان الفقيه الداعي المنذرحي فضل واحدمنهم على الف عابد ولان نفعه يع الاشخاص والاعصار إلى يوم الدين (ومن دعالي ضلالة) ابتدعها اوسبق بها (كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه ) لتولده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان والعبديسمق العبودية على السبب وماتولدمنه كايعاقب السكران على جنابته حال سكره واذاكان السبب محقلور الميكن السكران معذور اان الله يعاقب على الاسباب المحرمة وماتولد منها الموامذاكان على قايل القاتل لاخيه كفل من ذنب كل قاتل وسيق اله لا يعارض خبر اذا مات الانسان انقطع عله الامن ثلاث لانه نبه بتلك الثلاث من كل مايدوم النفع به للغير ( لابنقص ذلك من آنامهم شيئا ) وضميرا لجمع في اجورهم وآثامهم يعود لمن باعتبار المعني فأن قيل أذا دعا وأحدجها الىالضلالة فاتبعوه لزم كون السيئة وأحدة وهي الدعوة مع أن هناآثاما كثيرة قلنا تلك الدعوة في المعنى متعددة لان معنى دعوى الجمع دفعة دعوة لكل من اجابها فان قبل كيف النو بة مما تتولد وليس من فعله والمرء انما يتوب عما فعله اختيارا قلنا يحصل عللني مثلها زيادة على ماله من الاجرالخاص من الاعال والمعارف والاحوال التي لاتصل جيع الامة الى نشرولا يبلغون معاشر عشرها فجميع حسنات المسلمين واعمالهم الصالحة في صحائف نبينا صلى الله عليه وسلم على ماله من الاجر مع مضاعفه لايحصيها الاالله لان كل مهتد وعامل الى يوم القيمة يحصل له اجرو يتجدد لشيخه في الهداية مثل ذلك الاجر ولشيح شيخه الثالث

المكايثبت على الاسباب المأ موربها وما هو تو الد منها صح

٤ بالندم و دفعه عن الغيرماامكن نبيه اخذ المقرزى من هذاالحبر ان كل اجر حصل النبي الشهيد حصل النبي صلى الله عليه و سلم بسبيه مثله والحياة اجر فيحصل صح

للرجيعة والرابع عانية وهمدا تضعف كل مرتبة بعدد الاجورالحاسلة بعده الى النبي وبذكك يعرف تفضيل السلف على الحلف واذافرضت المراتب عشرة بعدالني عليه السلام كانلنبي صلى الله عليه وسلم من الاجر الف و اربعة وعشرون فاذا اهتدى بالعاشر حادى عشرصار اجر النبي الفين وتمانية واربعين وهكذاكلاازدادواحديتضاعف ماكان قبله ابدا ( حمه دمت عن ابي هريرة طب عن ان عر) سبق ايما داع ورواه ن ايضا ومن دعا كامر (الناس) من المؤمنين (الى قول) معروف من الاقوال الشرعية (اوعل) معروف من الاعمال الشرعية ( ولم يعمل هو مه ) والحال ان المقصود من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ارشاد الغيرالي تحصيل المصلحة وتحذيره عايوقعه في المفسدة والاحسار الى النفس اولى من الاحسان الى الغيروذلك معلوم بشواهد العقل والنقل في وعظولم يتعظ فكانه اتى بفعل مناقض لايقبله القعل ولذاقال تعالى اتأمرون الناس بالبرو تنسون الفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون (لم يزل في سخط الله حتى بكف )اى يمنع نفسه من سومسنيعه (اويعمل بما قال اودعااليه) من الاعمال كاوردفى الحديث ويل للجاهل مرة وويل العالم سبع مرات وكاور دفى المشهوراشد الناس عذا بايوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعله وقوله اتا مرون الناس بالبرواختلفوا بهقال السدى انهم اى اهل الكناب كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وينهونهم من معصية الله وهم يتركون الطاعة ويقد مون المعصية وقال ابنجريج انهم كأنوا يأمرون الناس بالصلوة والزكوة وهم يتركون وقيل كان اذا جا هم احد في الحفية لاستعلام امر محمد عليه السلام قالواهو سادق فيما يقول وامره حق فأتبعوه وهم لايتبعونه تطمعهم في الهداية والصلات التي تصل اليهم من اتباعهم وقيل انجاعة من اليهودكانوا قبل مبعث النبي عليه السلام يخبرون مشركي العرب ان رسولا سيظهر منكم ويدعواالى الحق وكانوا برغبوتهم فى اتباعه فلما بعث حسدوه وكفروابه وقال الرجاج انهم كابو يأمرون الناس مذل الصدقة وكانوايشيحون لان الله وصفهم بقساوة القلوب واكل الرباوالسحت وقيل المنافقون من اليهود كانوا يأمرون باتباع مخد عليه السلام فالظاهر ثم انهم كانوافي قلوبهم منكرين له فو بخم مالله عليه وقيل ان اليهود كانوايامرون غيرهم باتباع التورية ثم انهم خالفوه لانهم وجدوافيها مايدل على صدق محمد عليه السلام ثم انهم ماآمنوابه و اما قوله وتنسون انفسكم فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد حصول العلم والناسي غيرمكلف ومن لايكون مكلفالا يجوزان يذمه الله على ماسدرمنه فالراديقوله تنسون انفسكم تغفلون عن حق انفسكم وتعدلون عالم ا من النفع (طب

تحل عن ابن عر) سبق الامر بالمعروف ﴿ من دعا ﴾ كامر (لاخيه) في الدين ( بظهر الغيب) اى فى غيبته بحيث وان كان حاضرافى المجلس (قال الملك الموكل به آمين) بالمد (ولك عثل) بالتنويناي عثل مادعوت له به (م دعن ابي الدردام) سبق ا ذا دعاومامن عبد بحث ومن دعاً ﴾ كاس والمراد بالدعوة الندا (رجلا) قيد واقعي وكدا الانفي والعبد والخنثي (بغير اسمه لعنة الملائكة) اي دعت علمه بالبعد عن منازل الابرار ومواطن الاخيار ولعل المراد انه دعاه بلقب يكرهه بخلاف مالودعاه بنحو ياعبدالله لان الاضاعة بكل اسمه مطلوب عظيم مبارك فاما الالقاب فحرام قال الله إتعالى و لامنابزوا بالالقاب سبق بحثه في اذا دعا وبادروا (ابن السني) احدين مجد وكذا ابن لال ( عن عمرين سعد ) وهما في الصحابة اثنان انصاری وعبدی فکان ینبغی تمییز وقال ابن الحوزی منکر ﴿ مندعی ﴾ من الدعوة الى وليمة العرس وسائر الضيافة ( فَلَم يَجب فقد عصى الله ورسوله) قال المناوى الاجابة واجبة في الوليمة عند وجود الشروط وندب في غيرها واخذ بظاهر بعض الشافعية مطلقا بشرط وجرم باختصاص الوجوب بوليمة النكاح الحنفية والمالكية والحنابلة وجهورالشافعية وبالغ السرخسي منهم ونقل الاجاع فيهوالظاهر من كتب الحنفية وجوبالاجابة مطلقاعندبعض وانكان وليمة عندآخر فسنة في غيرها بشرط عدم المنكر فالمجلس اوفيمايرى اويسمع اويعلم وبشرط العلم اوالظن بعدم قصده احب الدعوة الرياء والسمعة والتباحى والتفاخر والافلايلزم بللامجوز كافيل وفى الدر رفان علم المنكر ابتداء لايحضه وانكان بعدالحضور فان مقتدى فيمتنع وانلم يقدر فيخرج البنة وان عيرمقتد جاز اكله فان اجابة الدعوة سنة فلا تترك لاقتران البدعة من غيره كصلوة الجنازة لاتترك لنايحة انتهى لكن المفهوم من قاعدة الاصول ترجيح البدعة على السنة عند التعارض على انذلك ليس بدعة بل محرمة الاان بفرق بين البدعة من نفسه ومن عيره (ومن دخل ) الضيافة ( على غير دعوة دخل سارقا ) لانه لعدم الاذن كالداخل خفية اولاشتراكم، في اخذ مال الغير بلا أذن صاحبه أوفي أصل الحرمة ( وخرج مغيراً ) من الاغارة وهي الهب فهذا الشخص جع بين اثمى السارق في الدخول والمغير فى الخروج قيل اسناد هذا الحديث ضعيف الا ان ليحل المستشهد شاهدا من القرأن قال تعالى ياايها الذين آمنوالا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأ نسوا الاستيناس الاستيذان لايخني انالدخول في الاية مطلق اومقيد بالبيوت وفي المطلب الدخول لاكل الضيافة اوكناية عن نفس الاكل فلايصلح شاهدا وأنا اقول لوسلم الضعف ان يكون تأييدا

التُّقيُّاسُ اذ مال الغير حرام مطلقا الأبالاذن فاذا لم يأذن فيلزم كوئه كالسارق والمغير ولأشك ان الخبر الضعيف يؤتى لاجل تأييد دليل من نص اوقياس (ق دعن ابن عر) سبق من دخل ﴿ من دَفَن ﴾ اى مات ووضع في التراب على وجه السنن والاداب (ثلاثة من الولد) من اولاده ذكورا اواناثا ولعل المرادمنها اولاد الصلبو يحتمل شموله لاولاد الاؤلاد والولد بفتحتين اسم جنس ويضم الواو ويسكن اللام ( احتسبم) أى طلب بموتهم موابا عندالله بالصبر عليهم وتعتدهم فيمايد خرلهم في الاخرة وفي رواية المشكاة لايموت لاحد يكن ثلاثة من الولد فتحسبه الا دخلت الحنة اي تطلب احديكن بموته ثوابا عند الله قال الطبي فتصبر راجيا لرحة الله و غفرانه (حرم الله) بالتشديد (عليه النار) فدخل الجنة دخولا اوليا وهو لاينا في حديث لاعوت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الاتحلة القسم والاستثناء من اعم الاحوال سبق بحثه في مامن مسلين (طب كرعن واثلة ) بن الاسقع حسن وفي رواية اخزى في طب عنه من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار وفي رواية اخرى قال صلى الله عليه وسلم لنسوة من ألا نصار لا عوت لاحد يكن ثلاثة من الولد فتصبه الا دخلت الجنة مقالتُ امرأة منهن أواثبان يارسول الله قال أواثنان ورواه م وفي رواية خ م ثلاثة لم يبلغوا الحنث ﴿ من ذرعه ﴾ بذال معجمة وراء وعين مفتوحتين اى خليه (الق وهوسائم) فرضا عندالشافعية ومطلقا عندالحنفية لان الصوم بعدالمباشرة ان افسد زمه قضاؤه مطلقالكن الق فساد ضرورى لاافساد ( فليس عليه قضاء ) يجب ( ومن استقاء عدا ) اى تكلف الق عامدا عالما ( فليقض ) وجو بالبطلان صومه واخذ الشافعي بهذا التغضيل وعند الحنفية ولوذرعه التي وخرج لايفطر مطلقاملا الفراولافان عادبلاسنعه ولوهوملأ الفم معتذكر وللصوم لايفسدوان عاده اوقدر جصة منه فاكثر افطراجاعا ولاكفارة فيه أن ملا الفم والالا وهوالمخناروهو مذهب الى يوسف وقال مجديفطر وان استقاء عامدا متذكر الصومه ان كان ملا الفم فسد بالأجاع مطلقا وعند اقل لاعند ابي يوسف لكن ظاهر الرواية كقول مجدانه يفسدفان عادبنفسه لم يفطر وان اعاده ففيه روايتان اصحمما لايفسد كافي المحيط وهذا كله فى ق طعام اوما اومرة اودم فالكان بلغما فغير مفسد معلمقاخلافالابى يوسف واستعسنه الكمال (ن و لذق قط طبت دغريب عن ابي هريرة )ورواه ايضاالدارمى وان حبان قال العلقمي قال الدميري قال الحاكم صحيح ثمقال والحاصل

إلى مجموع ط قه حسن وكذا نص على حسنه غير واحد من الحاظ ﴿ من ذكرالله ﴾ في الليل والهار ( ففاضت عيناه ) اى الدموع من عينيه فاسند الفيض الى العين ممالغة كانهاهى التى فاضت ولما كان فيض العين تارة يكون من الخشية ونارة يكون من الشوق وتارة من المحبة بين ان الكلام هنافي مكار الخوف فقال ( من خشية الله حتى يصيب الارض) ولوعلى الارض البساط وعلم ايصيب (من دموعه لم يعذبه الله يوم القيمة) لانه تعالى لايجمع على عبده خوفين فن خافه في الدنيالم يخفه نوم الفزع الاكبر ل يكون من الآمنين المطمئنين الذين لاخوف علمم ولاهم بحرنون (ك) في التورة (عن انس) بنمالك وقال صحيح واقره عليه الذهبي ﴿ من رأى ﴿ رؤ ياعلى وزن فعلى لل تهوين الرؤية في المنام وجعم ارؤى بالتبوين وفي القسطلافي والرؤيا كالرؤية عيرانها مختصة عايكون في المنام ففرق ينهما بتاء التأنيث كالقربة والقربي وقال الراعب مالهاء ادراك المرئى محاسة البصر ويطلق على مايدرا النحيل نحو ارى انزيدا سافر وعلى التفكر النظرى نحو أنى ارى مالاترون وعلى الرأى وهو اعتقاد النقيمسين مى غلية الظن وقال ابن الاثير الرؤيا والحلم عبارة عمايراه النائم في النوم من الاشياء لكنَّ غلَّبت الرَّوْ ما على مايراه من الحير والشي الحسن وغلب الحلم على مايراه من الشر والقبيح ومنه قوله تعالى اضعاث احلام ومرالرؤ يامن الله والحلم من السيطان (خيرا) ضد الشسراي رؤيا حسنة طبية اوصحيحة صادقه (في منامه فليحمد الله )عليها اي على المركى (وليشكر) وليحدث المامن يحبه (ومن رأى غير ذلك) عايكره فاعاهى من الشيطان اى من طبعه وعلى وفق رضاه (فليستعدمالله) من شرها (ولايذ كرها) لاحد (فانها لا تضره) وفي رواية لن تضره قال الداودى يريدما كانمن السيطان واماماكان من خبرا وشرعه وواقع لا محالة كرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم البقر والسيف وقوله لالذكر هالا حديدل على انها ندكر وقر بما اضرت فان قلب قد مر أن الرؤيا قدتكون منذره ومنهة للمرُّ على استعدا دالبلاً فبلوقوعه رفقامن اللهلعباده لئلايقع على عرة فاذاوقع على مقدمه وبوطين كاناقوى للنفس وابعد لبها من اذى البغتة فاوجه كتمانها اجسانه اذااخر بالرؤيا المكروهة يسوء حاله لانه لم يأمن ان تفسرله بالمكروه فيستجل الهم و يتعذب و يترصبوه وع المكروه فيسوماله فيغلب عليه اليأس من الحلاص من سرها ويجعل ذلك نصيب عيشه وقدكان صلى الله عليه وسلم داوه من هذا البلاء الذي عجله لنفسه بمااحره به من كفانها والتعوذ باللهمى شرها واذأ لم تفسرله بالمكروه بتي بين الطمع والرحاء ولا يجرع لانهامن قبل

الشيطان اولان لهاتأ ويلاآخر محبوبافا رادصلي اللهعليه وسلم ان لا يتعذب امته بانظارهم خروجها بالكروه فلواخبر بذلك كله دهره داعامن الاهتمام عالا بؤذيه أكثره وهذه حكمة بالغة فيزا التعناماهواهله (قطعن ابن عر) سبق الرؤيا واذارأى ورواه في خواي سعيد مرفوعا انه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول اذارأى احدكم الرؤ بالحيافانها من الله فليحمدالله عليها وليحدث بها واذا رأى غيرذلك ممايكره فانماهي من الشيطان فليستعذ من شرها ولايذ كرهالاحد فانهالن تضره ﴿ من رأى ﴾ كامر (شيئا يعجيه) من الاعجاب والعجب بالضم اعتظام النعمة والركون اليها مع نسيان اضافته الى المنع وقيل استعظام العمل الصالح وذكر حصول شرفه بشئ دون الله وقيل النظر الى نفسه بعين استفلاح والتقوى واليقين وقيل النظر الى نفسه بعين الكمال والى غيره بالنقصان وقيل تصور تفسه في مرتبة لايستحق لها والعجب بفتحسن سي عجيب بقال عجب منه من باب طرب واتعجب واستعجب عمنى وفى النهاية منه عجب ربك من قوم يساقون الى الجنة فى السلاسل اى عظم ذلك عنده وكبرلديه وانما يتعجب الادمى من الشي اذاعظم موقعه عنده وخفي سببه مليه فاخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الاشياء وقيل معني عجب رأبك اى رضي فاثاب فسماء عبامجازا وليسف الحقيقة ومنه الحديث عجب ربك من شاب ليستله صبوة اى ميل وهوى ومنه عجب ريكم من الكم وقنوطكم فاطلاق التعجب على الله مجازلانه لاتخفي عليه اسباب الاشيئاوالتعجب ماخني سبه ولم يعلم (فقال ماشاءالله) كانومالم يشألم يكن (لاقوة الابالله) اى لاقوة على الطاعة الا بمعونته وفضأنه وقدره وحكمه (لم تضره العين) وفى حديث عامر بن وسعة فليدع بالبركة قال السخاوى وهذا مما جرب لمنع الاصابة بالعين ( ابن السني وبالبزار هب عن انس ) ولفظ رواية الديلي والبرارمن رأى شيئا فاعجبه له اولغيره وقال الهيثمي فيه ابو بكرالهذلى ضعيف ﴿ من رأى كا مر (صاحب بلاع) في مدنه اودمنه ( فقال الجدلله الذي عافالي) وسيق سلوالله العفو والعافية والمعافات فالعة ومحوالذنوب والعادنية ان يسلم من الاسقام والبلاياوهي الصحة وضد المرضى ونظيرها الشاغية والراغية والمعافاة هي إن يعافيك الله تعالى و الناس و يعافم منكاى يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف اذالاعنهم وقيلهي ماملةعن العفووهوان يعفوعن الناس ويعفوهم عنه كافي النهاية ( مماابة لآك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا عوفي )مبني للمفعول من المعافاة ( من , ذلك البلاء كامنا ما كان ) سبق ان الطبيي زعم منه فيما التلاك يشعر بان الكلام في عاص خلع الربقة من عنقه لافي مبتلى بنحو مرض ونقض خلقته

اويحوهما ويسن السجود اذلك شكرا على سلامته منه وفي الاذكارقال العلماءينيني النايقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولايسمعه المبتلي الاان بكون بلمته معصية فيسمعه أن لم يخف مفسدة (طحم ت غريب موابن السني هبعن سالم بن عبدالله) بن عر (عن الم عن جده) عران الخطاب وسبق اذارأي ومن رأيي اى مثالى (في المنام) اى في حال النوم قال العصام في وقت النوم فيه نظر اى رأى بصفتي التي اناعليها وكذا بغيرها على مايأتي ايضاحه (فكانما رأبي في اليقظة) بفتح القافاي في الدنيا اوفي الاخرة وفيه اقوال احدها ان رادبه اهل عصره ومعناه ان من رأه في المنام ولم يكن هاجر يوفقه الله الهجرة ورؤبته صلى الله عليه وسلم اليقظة عيانا وثانها انهرى تصديق تلك الرؤما في القظة في الدار الاخرة لانه مراه في الاخرة جيع امته وثالثهاانه يراه في الاخره رؤية خاصة في القرب منه وحصول شفاعته ونحوذلك (فن رأبي فقدرأني حقاً) وهوم صدر مؤكد اى من رأني فقدرأني رؤية حقاوفي رواية خموالجيدى فقدرأني الحق على ان الحق هو مفعول به ( فان الشيطان لايستطيع ان يختل بي) اي بصورتي واراد به صفة المعروفة له صلى الله عليه وسلم في حياته وقيل من رأني على اى صورة كانت فقد رأى حقيقة لان السيطان لا يتثل في صورتي ولا يترأبي قوله فان الشيطان كالتتميم للمعنى والتعليل للحكم قال النووى اختلفوافيه فقال ابن الباقلاني معناه انرؤياه صحيحة ليست باضغاث احلام ولامن تشبيهات الشيطان وتسو يلاته قال وقديراه الراتى على خلاف المعروفة كن يراه ابيض اللحمة وقد براه شخصان في زمان واحداحدهما في المشرق والاخره في المغرب ويراه كل منهما في مكانه وقال الاخرون بل الحديث على ظاهره والمراد من رأه فقد ادركه وليس لما نع ان يمنعه وان العة للا يحيل حني يضطر الى التأويل واماقوله فانه قديرى على خلاف صفاته اوفى مكابين معافانه تغييرفي صفاته لافى ذاته فيكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غيرمرئية والادراك لايشترط فيه تحقيق الابصار ولاقرب المسافة ولايكون المرئي مددونافي الارض ولاظاهر عليها وانما يشترط كونه موجودا المورأه أمر بقل من يحرم قتله كان هذا ان صفاته المنخيلة لاالمرية قال القاضي عياض ويحتمل ان يكون المراد فقد رأني اذا رأه على صفته المعروفة له في حياته فان رأى على خلافها كاست رؤياتاً و للارؤيا حققة وهوضعيف المالصحيم انه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة اوعيرها انتهى كلام النووى والظاهرانه لافرق بين كلامهافان مرادهاانه صلى الله عليه وسلم اذارؤى على صفاته

المسطورة وهيئته فلابحتاج الى تأويل بل يقال اله رأه صلى الله عليموسلم على وجه الاطلاق وامااذارأه على غيرصفته كارأه ميافي قطعة من ارض مسجد على ماحكى عن بعض المشايخ انه رأه كذلك فاحتاج الى تأويل وتعبير بماقيل ان تلك القطعة من ارض المسجد مغصوبة اومملوكة غيرصيحة على قواعد سرعه صلى الله عليه وسلم فكانه اميت في تلك البقعة ومن احياها فكانما احيا الناس جيعا وكذلك مارأ ه امامنا الاعظم فى منامه من جيع ٤ اعظمه المباركة المتفرقة فعبرله ابن سيرين بالك تصيرا ماماللمسلمين وجامعا لمعان الاحاديث المختلفة بين الصحابة والمتفرقة مين التابعين وآكثر امثال ذلك ما وقع في رؤياه صلى الله عليه وسلم لطبعات العلاء والولياء والصالحين (طب عي ابن عروكر عن عمره ع طب عن اني جحيفة ) هيه الاحاديب ﴿ من رآني ﴾ كامر ( في المنام فقد رآني ) اي فكانه رآني في عالم النظام ليكن لايبتني عليه الاحكام ليصير به من الصحابة اولىعمل عا يسمع به في تلك الحالة وقيل اراد يه اهل زمانه اى من رآني في المنام يوفقه الله تعالى لرؤيتي في اليقظة اما في الدنيا او في الاخرة ( فأن الشيطان لا يَمثل بي ) وفي رواية لمسلم فأن الشيطان لا ينبغي له أن يتشبه بى وفى أخرى له لاينبغى أن يتمثل في صورتى وفي أخرى لغيره لايتكونني وذلك لئلا يتدرع بالكذب على لسانه في النوم كما استحال تصوره بصورته يقظة اذلو وقع اشبه الحق بالباطل ومنه اخذان جيع الاسياء كذلك وظاهرا لحديث ان رؤياه صحيحة وانكان على غيرصفاته المعروفة وبه صرح النووى مضعفا لتقييد الحكيم الترمذي وعياض وغيرهما بمااذا اراه على صورته المعروفة في حياته وتبعه عليه بعض المحققين ثم قال فان قيل كيف يرى على خلاف صورته المعروفة و براه شخص في حالة واحدة في مكانين والبدن الواحد لايكون الافي مكان واحدوال التفسيرفي صفاته لافي ذاته فتكون ذاته مرئية وصفاته منحبلة والادراك لايشترط فيه تحقق الابصار ولاقرب المساعة ولايكون المرى ظاهر اعلى الارض او - ذفونا فيهاواتما الشرط كونه موجودا وماذكر مليخصامن كلام القرطبي حيثقال الختلف في الحديث فقال قوم من القاصرين على ظاهره فن رأه في النوم اى حقيقة كايرى في القظة وهوقول يدرك فساده ببادى العقل اذيلزم عليه ان لايراه الاعلى صورته التي ماتعليم وان لا يراه اثنان في وقت واحد في مكاين و ان يحيى الآن و يخرج من قبره و يخاطب الناس ويخلوقبره عنه فيرار غيرجنته ويسلم على غائب لانه يرى ليلاونهارا على اتصال الاوقات وهذه جهالات لايشق بالتزامها من الهادني مسكة من عقل وملتزم ذلك مختل مخبول ؛ وقال قوم من

عجع نسخهم

نس دمحبول <sup>مخه</sup>

رأه بصفاته فرؤياه حق و بغيرها فأضعاث احلام ومعلوم انه قديري على حالة مخالفة ومع ذلك تكون الرؤياحقا كااوترى قدملي كالمدااودار الجسمة فانهيدل على امتلا - تلك البلدة بالحق والشرع وتلك الداربالبركة وكثيراما وقعذلك قال والصحيح انرؤيته على اى حال كان غيرباطلة ولامن الاضغاث الرحق في نفسها وتصوير تلك الصورو تمنيل ذلك المثال ليسمن الشيطان بل مثل الله ذلك للرائ بشرى فيتسط للخيرا والذار افينر حرعن الشر وتنبهاعلى خير يحصل وقدذكرا الالرئ فيالمنام المناة المرتيات الانفسها غيران تلاف الامثلة تارة تطابق حقيقة المرنى وتارة لاثم المطابقه قدظهرفي اليقظة كدلك فالمقصود بتلك الصورة معناه لاعينها ولذاخالف المئال المرتى بزيادة اوتغيير لون اوزيادة عضو او بعصة فكله تسه على معابى تلك الاموروحاصل كلامه أن رؤيته وصفاته ادراك لذاته و بغيره ادراك لمناله فالاولى لا تحتاج لتعييروالثانية تحتاجه (ومن رأى ابابكر الصديق) اىمثاله (في المنام فقدرأه) اى فقدرأه حقيقة كماهي (فان الشيط ان لا تمثل به) وكذا سائر كنار الاولياء واهل الفناء والبقاء لايمثل الشيطان في صورتهم بل يفر من ظلهم كاقال عليه السلام في حق عمر وسبق حديث مالق الشيطان عرمنذاسلم الاخرلوجهه وفي رواية مالتي الشيطان قط عرفي هم فسمع صوته الااخذ في غيره (خط والديلي عن حديفة } وسبق مافي السماء و عديه ﴿ من رأتي ، اي امثالي (في المنام) فقدر أني حقا واستبشروا ( فاله لايدخل النار ) وفي رواية تعن جابر مرفوعالا تمس النارمسلمار أني اورأى من رأني واخرجه ض وحسلهت وروى عبد بن جيدعن ابي سعدعن واثلة طوبي لمن رأىي ولمن رأى من رأتي ولمن رأى من رأى من رأى وروى طب الدعن عبد الله بن بسس طو بي لمن رأني وامن بي وطو بي لمن رأى من رأب ولن رأى من رأني طو بي لم، وحسن مأ بوانشد بعض ﴿استنسق الارواح من محوارضكم ﴿لعلى اراكم اواري من اراكم ﴿ وقال بعضهم السعدت اعين رأت وقرت الوالعمون التي رأت من رأكا اوكاله سلى الله عليه وسلم لما تذكر الحرومين من ذلك الحنان ومن رؤية الاصحاب وعن خدمة الاتباع من اولى الألباب قال تسلية طوبى لن رأى وآمن بي وطوبى لمن لم يرنى وآمن بي ثلاث مرات رواهط وعبدين جيدعن ابن عروقال ايضاطوبي لمن رأني وآمن عمطوي عمطوبي عطوبي لمن آمن بي ولم برني رواه اجدوا بن حباث عن ابي سعيدوقال ايضالمن رأني وآمن بي مرة وطوبى لن لم يرنى وآمن بى سبع مرات رواه حمخ فى الريخه ابن حيان والحاكم عن الى امامة ورواه جمعن انس وحاصله انه قد يوجد في المفضول مالا بوجد في الفاضل كاهنامن الايمان والغيب عن مشاهدة المعجرات التي قارب من راها أن يكون اعاله

عملاءسينه

بالعيان ( كرمن طريق يحي بن سعد العطار عن سعد بن مسيرة وهما واهيان عن آنس) مبق مرارا ﴿ من رأني امال فان بصفاته ادراك بذاته وان بغيرها فادراك بثاله (فى المنام فقدرأني) حفاوصدقا (فانى ارى)منى للمفعول (فى كل صوره) اى من رأى على اى صورة كانت فقد رأنى حقيقة لان السيطان لا يمل في صورتي ولايتراآبي وقال ابو حامد الغرالي ليس معناه انه رأى جسمي في اليقظة ايصا ليس الاآلة النفس والالة تارة تكون حقيفة وتاره خيالة غير مثالات المخيلة اذلا ينحيل الا ذولون اوذوهد ربعمد من التحيل اوقريب والحق ان مايراه منال روحه المقدسة التي هي محل النوة كما رأه من الشكل ليس هي روح الني صلى الله عليه وسلم ولاشخصه الهومذال له على التحقيق ومعنى فقد رأنى مارأه سارع واسطه ميني ومينه في تعريف الحق الله وكذاك ذات الله تعالى منزهة عن السكل والسورة واكن ينتهي تعريفاته الى العبد بو اسطة مثال محسوس من توراوعيره من الصور الجميلة الى تصلح أن تكون مثالا للجمال الحقيق المعنوى الذى لاصورة هيه ولالون ويكون ذلك المثال صادقا وحقاو واسطة في التعريف فيقول الرأبي رأيت الله تعالى في المنام لاجهي الى رأيب ذاته وقال السيم ابوالقاسم القشيري من المعلوم الهقد براه صلى الله عليه وسلم بعص الناس كأنه على صورة سيح و راه بعضهم كانه على صورة امرد وواحد كانه مربض واخرى كالهميت وغيرذلك من الوجوه تميكون معنى أن تلك الرؤياجع يحتمل وجوهامن النأويللانه صلى الله عليه وسلم كان موسوفا بتلك الصفات جعيا وكذلك أورأى احدفي المنامر به تعالى على وصف يتعالى عنه وهو يعلم انه سبحانهمنزه عن اذلك لايعتقد في صفته تعالى ذلك لا تضره تلك الرؤ يابل يكون الها وجه من التأويل قال الواسطى من رأى ربه تعالى في المنام على صورة شيح عادياً ويله الى الرائي وهواشارة الى وقاره وقدر محله وكدااذارأه كاله محص ساكن يتولى امره ويكفي شاله التهي و هو ليس التحتيق و قد نشأ من التوفيق فان كتير امن الماس يرونه سبحانه في المنام فلا ينبغي أن يفتي لمجر د قدوله انه رأى الله تعلى مكفيه كاقال بعص علمائدالا به ليس له فى رؤية المنام اختيار ولم يقع نص في الهي عن ذكر مل ذلك واعا هو مكلف بان لا يعتقد في ذا ته تعالى ما يعالى عن ذ لك فاذا رهه تعالى سواه علم تأويل رؤياء اولم تعلم لم يضره وفي قاسيحان لوقال رأيت الله في المنام قال الو المنصور الماتريدي هذا الرجل سرمن عاد الوثن قلب ايما يكون سرامنه لكو مه يثبت الله مالايلى من الكمية والكيفية في المهوية الالوهية الذاتة وصدور المكان

عصارنسيخه

ومرورالزمان وساتر الاحوال وهديكون عابد الوثن خاليا عن ذلك فيكون كفر. بجيرد الاشراك نم قال هذه المسئلة اختلف فيها مشايخ بخارى وسمرقند قال مشايخ سمرقند رؤية الله تعالى في المنام باطل لايكون لاب مارى في المنام لايكون عين المولى بل خياله والله منزه عن ذلك قلت ومااطن ان قول مشايخ بخارى يكون على خلاف ذلك قعصل اتفاقهم على أن رؤياه على وحه مارأه باطاقلا أنها من اصلها لاحقيقة لها ولاحقيقة لشانها وعلى تقدير القول مطلانها مطلقا فاذاقال الشحص رأيت مناما ومكون باطلافاوجه تكفيره معاله فى جلة صادق فى رؤياه ولم يكفر من يكذب ويفترى وينسب الى عينه مالم يره هذا وقد تقدم في اول الكتاب اله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ر بى عزوجل فى احسن صوره وذكرنا توجيهاته على تقدير ال تكون الرؤية حال اليقنطة ومنجلة تأويلاته انه مستندالى رؤيارأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والهروى طب باسناد عن مالك س عامر عن معاذ قال احتبس ،اينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الغدوة حتى كادت الشمس تطلع فلما صلى الغداة قال ابي صلت الليلةماقضي الى ووضعت جنبي في المسجد فأتاني ربى في احسن صورة قال التوريشي من ائتنافعلي هذالم يكن فيه اسكال اذاالرأبي قدري عيرالمتشكل والمتشكل غيرشكله ثم لم يعد ذلك خللا في الرؤيا ولا في الرائي مل لا سباب آخر ولولا تلك الاسباب لما اعتقرت رؤيا الانبياء الى تعبيراتهي وهو في غاية التحقيق ثم قال وترك الكلام في هذه المسئلة احسن قلت لاوالله المالتحقيق والتثبيت فيها افصل بل هوالمتعين لانها كثرة الوقوع فيحتاح الى تقصيلها وتبينها حتى لايقع المفتى في تكفير مسلم ولامسلم في كفرون اعتقد باطلا ( ابوتعيم عن ابي هرير؛ ) قدسبق مرارا ﴿ من أيتموه أنه اي علمتموه (يذكر ابامكر) الصديق ( وعر ) لفاروق ( نسوءً كسب اوتنقيص مثل روافص وشيعة ويزيدية ومعتزلة (فَاقْتَلُوهُ فَاعَايِرِيدُ وَنِي وَالاسلام) وفي رواية الحامع فاعايريد الاسلام اى قصده بذلك الاسلام والطعن فيه فانهما شحاالاسلام وسماكان تأسس الدين وتقرير قواعده وقع الرتدين وقتح الفتوحات وفي رواية الديلمي من رأيتموه لذكر ابا بكر وعمر فاقتلوه وقوله فاتما الىآخره استيناف سانى كأنه قيل ماسبب قسله فاجاب بان يينه وبينهما كال اتحادفن سيهما وكانه سبه ومن سبه سب الاسلام فنقتل وهذا مجمول على سب يقتضي تكفيرا بدليل قوله من سب الانساعقتل ومن سب اصحابي جلد وهذا الحديث رواه حافظ عبد الباق (أبوتعيم وانقانع عن اراهيم ن منه عن ايه عن حده وفه مجاهيل) وجده الحاج بن امية وقال

المن المراويا غيراحديث منكروابراهيم مجمول لااعلم لدراويا غيراحدين ابراهيم الكربري ولميذكرابن عبداله ولاغيره الححاج بن منبه في الصحابة بن الحارث السهمي بمن هاجرالي ارض الحبشة وليسهوهذا وقال في الاصابة في اسناده واحد من الجهولين ﴿من راع ﴾ وفي وايةمن روع وهوالاقيس اى اهرع والخاف (مؤمنا) كآن اشار اليه بنحوسف اوسكين ولوهازلا اواشار اليه تحبل بوهمهانه حية اوشي فيطريقه بوهمه انه دبة اوذئب اواسد (في الدنيا اطال الله عزوجل روعته ) بالفتع مصدر (في يوم) بالتنوين (كان مقداره الفسنة مغفوراله) اى كان بعد اطالة خوقه في العرصات مغفوراله ذبو به بشفاعه الشافعين او رجة الله (اومعذ،) خالك نذنو مه وفي رواية من روع مؤمنا لم يؤمن الله تعالى روعته يوم القيمة اى لم د كل الله تعالى قلبه حين نفز عالناس من اهوال الموقف واذاكال هذا في مجرد الروع فاطنك عافوته مل يخيفه ويرعبه جزاء وفاقايقال امن زيد الاسدوامن منه سلم منه وزنا ومعى قال فى المصبح وغيره والاصل ان يستعمل في سكون القلب انتهى ومنه اخذالشافعي ان المالك يحرم عليه اخذوديعته من محت بدالمودع بغير علم لان فيه ارعاباله يظن عضياعها قال بعص الأعة ولافرق في ذلك بين كونه جدااوهر لااومز حاوجري عليه انزركشي في التركم لة من القواعد فقال ما يفعله الناس من اخذ المتاع على سبيل المزاح حرام وقدجا في الحبرلا يأخد احدكم متاع صاحبه لاعباوم تمه جزم بعضهم بجرمة كل مافه رعابى لغرمطلقا وهذه في غاية الظهور وقيل المعنى ان من اهزع مؤمنا وخوفه بانقاله لم تؤمن بالله أي ما مدرمنت المجي ولا يبفعك هذا لاعان والحال اله امن مالله روعته يوم انقيمة اى اكون خصمه واخوفه بالنار بوم القيمة عوي محتمل ان يكون للاستفهام لاللنفي اى اتعلم لاى شيء يؤمن بالله والايمان بالله لا دان يكون على وجه يعتدفي الاخرة ( الديلمي عن انس ) سبوم من آذي مسلما ﴿ من ربي كه تشديد الياء من التربية (صغيراً ) أباداب الشرع وحسن الاخلاق (حتى يقول لا اله الا الله) مجمد رسول الله وهذا اكتفاء بذكر احد كلتى الشهادة عن الاخرلا القصر (لم يحاسبه الله ) أي في المو ف والصغير شامل لولده وولدغيره لليتيم وعيره وذلك لان كل مولود يولدعلى فطرة الاسلام وابواه يهودانه وينصرانه ويجسانه كإفي الحديث فن رياه ترسة موافقة للفطرة الاصلية حتى يعقل ويشهد نهادة الحق جوزى على ذلك بادخاله الجنة بغير حساب مطلقا ويحتمل انالمراد بغير حساب مفسرا بكونه يسيراسليم العافية فلخلوه عن الضرر والمشقة عبرعنه بعدم الحساب مبالغة حثاعلى تأديب الاطفال لاسما الايتام باداب الاسلام ليتمرنوا على ذلك وينشؤا على ذلك

عقال هذا على تقدير ان يكون كلة لم فى لم تؤمن بالله للنقى كا هو الظاهر صح بظن نديخه

والظاهر ان الكلام في مجتنب الكبأر و يحتمل الاطلاق وفضل الله واسع (عدماس)عن الى عمرعيدالكييرن محمدالشاذكوفي عنعيسي بن يونسعن هشام عن عروة عن عايشة (والحرائطي والحلعي في مكارم الاخلاق عن عايشة) وفيه ضعيف اولاه ويأتي من عال ابنين ﴿منرد ﴿ اي دفع (عن عرض أَحْيه بِالْغَية ) في الدين اي ردعلي من اغتابه وشان من اذاه وعابه (كان حقاعلي الله ان يعتقه من النار) يوم القيمة جزا عافعل وذلك لان عرض المؤمن كدمه فن هتك عرضه فكانه سفك دمه ومن عل على صون عرضه صان دمه فيحازى على ذلك بصونه عن النار بوم القيمة ان كان بمن استحق دخولها والاكان زيادة رفعه في درجاته في الجنة والعموم المستفادمن كلة من مخصوص بغير كافر عن فاسق مُجاهرو في راوية حم ت عن الى الدرداء بسند حسن من رد عن عرض اخيه ردالله عن وجهه النار وم القيامة وزاد الطيراني وكان حقا علينا نصرالمؤمنين (ابن الى الدنيا عن اسمأ منت يزيد عن على) وفي حديث ق عن ابي الدرداء من رد عن عرض اخمه كان له حجابا من النار ﴿ من رزق ﴿ منى المفعول (حسن صورة وحسن خلق ) بضمتين ونصب حسن وصم الحا صدقيم لان حسن الخلق اصل التقوى ومدار الهداية كافى حديث ابى السيخ عن عايشة من رزق تقي فقدرزق خيرالدنيا والاخرة يعني من منحه الله الهداية والتقوى وحسن الصورة والهيئة الجميلة وحسن الاخلاق فقداعطاه خيرالدنيا والاخرة فصارعليه كريما (وزوجة صالحة وسخاء) مر عدته في السحاء ( فقداعطي حظه من خبرالدنيا والاخرة ) لان اعظم البلاء القادح في الدين سهوة الباطن والبطن ومهوة الفرج و بالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهوالشطر فيه السطر الثاني وهو سهوة البطن فاوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته وهذالتو جمه من قول بعض الموالي وقال الاخرالمرأة الصالحة تمنع زوجها عن القباحة الباطنة وتي لقباحة ٩ ومبرعن اعانتها اياه بالشطر ععى اليعض مطلفا او بعني النصف التهي وقيد بالصالحة لان غيرها وان كانت تعفه عن الربالكن رعاتحمله على التوريط في المهالك وكسب الحطام وجعل المرأة رزقالانا ال قلناان الرزق ماينتفع به كما اطلقه البعض فظاهر وان قلناانه ماينتفع به للتغدى كما عبرالبعص مكذلك لانه كاانما يتغدى بهيدفع الجوع فالمرأة تدفع التوقان الى الباء فيكون تنبيها بليغاا واستعارة تبعية قال اب جرفي القبح هذا الحديث وانكان فيهضعف فجموع طرقه تدل على ان لما يحصل به المقصود من الترغيب في الترويج اصلالكن في حق من ستأتي

ه تمنع زوجهاعن القباحة الخارجية فعبر عن اعانتها نسخهم عمن الشاذ كوني نسخه

منه السلوروى كهب من حديث زهير بن مجدعن انس بسند صحيح من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني ( آبن شاهين عن انس) مرحسن الشعر ﴿ من رضى ﴾ وسكن قلبه ( من الله باليسير من الرزق) بان لم يضجرولم يسخطوقنع عااعطاه الله وشكره واجلف الطلب وترك الكد والتعب (رضي الله منه بالقليل من العمل فلا يعاتبه على اقلاله من النوافل العبادة كامر ويكون ذلك مواب العبل القليل معه عندالله اكثر من ثواب العمل الكثير مع عدم الرضى وطلب الاكتثار والكد في الليل والنهار فن سامح سومح له ومن سخط فله السخط وليس له الاما فدرفر غربك من ثلاث وفي الظبراني عن ابي سعيد ير نعه من سحط رزقه وبث شكواه لم يصعدله الى الله عل ولق الله وهو عليه غضبان قال الغزالي الرضي هواقدار ماظهرعن ارادة ومحبة (هبوالديكي عن على وزادو انتظار الفرج من الله عبادة )وفيه اسحق ن محد الفروى اورده الذهبي فى الضعفا وقال النسائي ليس ثقة ووهاه ابوداودوتر كمالدارقطني وقال ابو حاتم مدوق ومرمامن احد ﴿ من رغب العامل (في الدنيا ) فتميل الهاعن الاخرى (واطال فهارغبته اعى الله قلبه ) واوقع عليه عظيم جابعن المعارف والحقائق (على قدرتا أثير رَضِته فيها ) و في حديث المشكاة عن ابن مسعود مرفوعا لا تنخذوا الضيعة فترغبُوا فى الدنيا اى لاتخذوا البستان والقربة والمزرعة ونحو ذلك فتميلوا اليها والمراد النهي عن الا شتغال بها و امثا لها مما يكون مانعا عن القيام بعبادة المولى وعن التوجه كما منبغي الى امور العقى وقال الطبي لاتتوغلوا فيها فتهلكوابها عن ذكرقال تعالى رجال لاتلهيه تجارة ولا بيع عن ذكرالله وفي حديث ابي موسى مرف وعا من احب دنياه اضربآ خرته الحديث اى نقص درحته في الاخرة لانه يشغل ظاهره وباطنه بالدنيا فلا يكون له فراع لام الاخرى ولطاعة لمولى ( ومن زهد في الدنيا ) واعرض عنها واحب الاخرة ( وقصرفها آمله ) وهو ضد طبول الامل ( اعطاء الله علما بغير تعلم وهدى ) بضم ففتح فهومصدر هدى بفتح يقال هداه السبيل هدى وهداية بمعنى ارشده الا انقديكون لازما يمعني الاهتداء وهووجدان الطريق للوصل الى المطلوب ويقابله الضلال وهوفقدان الطريق وقديكون متعديا بمعنى الدلالة على الطريق و يقابله الاضلال ( من غير هدية ) بالفتح وسكون الدال السيرة والهيئة والطريقة ومنه الحديث واهدوا هدى عار اى سيروا بسيرته وتهبأوا بهيئته يقال هدى يهدى فلان اذاسار بسيرته ومنه حديث ابن مسعودان احسن الهدى هدى محدصلي الله عليه أ

وسلم الحديث قال البعص ان العاقل يختار الحزف الباقي على الذهب الفاني فكيف الامر بالعكس ولذا قال الغزالي اقل العلم بل اقل الايمان بل أقل العقل أن يعرف انالدنيا فانية والاخرة باقية وشيجه هذا العلم ان يعرض عن الفاني ويقبل على الباقي وعلامة الاقبال على العقبي والاعراض عن الدنيا الاستعد ادللموت قبل وقوع الميعاد وظهور المعادوقال الطيبي هماككفتي الميزان فاذارجحت احدى الكفتين خفت الاخرى ومالعكس وذلك محبة الدنيا سبب الاشتغال مهاوالانهماك للاشتغال عن الاخرة فيخلواعن الذكر والمكر والطاعة فيفوت الفوز بعجاتها وتواج اوهوعين المضرة سوى مايقاسيه من الخوف والحرن والغم والتعب فىدفع الحساب وتجشم المصائب فى حفظ الاموال وكسما في البلاد ( ابوعبد الرجان في ) كتاب ( الوساماعن ابن عباس ) وفي الجامع آبوعبدالله عنه مرفى الدنيا نوع محته ﴿ من رفق م وهولين الجاب وهوخلاف العنف يقال رقق يرفق ويرفني رفقا ومنه الحديث مآكان الرفق في سي الازانه اي اللطف والحديث آلاخرانت رفيق والله الطبيب اى الت ترفق بالمريض وتلطفه وموالذي يبرته ويعافيه ومنه الحديث في ارفاق ضعيفهم وسد خلتهم اى إيصال الرفق اليهم والرفيق جاعة الانبياء الذين في اعلى عليين ( بامني ) الاجابة (رفق الله به ) والطفه واحسنه ( ومن سَق ) اى ضراوارسل اليه المشقة وفي رواية شاق اى خالفها وعاداها شق الله علمه اضره وفي رواية شاق الله علمه اى عاقبه قال تعالى ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب (على امتى شق الله عليه) وفي المشكاة مرفوعا من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه وفى وضع المؤمن موضع ذاته اعتناء بعلود رجاته كاقال تعالى في آية ومن يشاف الله ورسوله وفي اخرى ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له المدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم والمشاقة من المتنازعين ان احدهما ياخذ بشق دون شق الاخراو بعد عنه في شق او يريد كل منها مشفة الاخر فهو امامأخود من الشق بالكسر وهو المشقة ومنهقوله تعالى الابشق الانفس اومن الشي ععني نصف الشي ومنهما ورداتقوا النارولو بشق تمرة فكان المتنازعين بعدان كاناججعين صار نصفين اومن الشق بالفتح الفصل في الشي وهو النرق وقيل ان الضرر والمشقة في ايصال الاذية الى البدن كتكليف عمل شاق انتهى والاظهران يشمل البدني والمالي والدنيوي والاخروى واما المشاقة فهي انحالفة التي يؤدى الى المنازعة والحار بة وامثال ذلك وفي جامع الاصول المضارة الضرة والمشاقة النزاع فن اضرغيره تعديا اوشاقه طلابغيرحق فان الله بجازيه

على فعله عثله وحاصله أن معناهما واحدوا لثاني تأكيد وماقدمناه اولى لانه يغيدا لتأسيس والتأييد واماقول الطيبي وبجوزان يحمل على المشقة ايضابان كلف صاحبه فوق طاعته فمقع في التعب والمشقة ( ابن ابي الدنيا عن عايشة ) وفي حديث عن الي بكرمر فوعاملعون من ضار مؤمنا اومكر به رواه ت وقال غريب ﴿ من رك السح المعر المعر المعر المعر المعر المعر المعرب وللرجال والنساء وكره مالك ركو به للنساء في الحج خوفا من عدم التسترمن الرجال حين التغوط والتشاشر وحين دوران ضغرتها وليخوختها ومنع عمر ركو به مطلقا فلم يركبه احد طول حياته ولايحتج بذلك لان السنة اباحته للرجأل والنساعي الجهاد كافي البخارى عن انس بن مالك قال حدثني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يومافي مترافا ستيقظوه ويضحك قالت يارسول اللهما يضحكك قال عجيت من قوم من امتى يركبون العي كالملوك على الاسرة فقلت يارسول الله ادعالله أن يجعلني منهم فقال أنتمعهم عم نام فاستيقظ وهو يضعك فقال ذلك مرتين اوثلاثا قلت يارسول الله ادع ألله ان يجعلني منهم فيقول انت من الاولين (حين رتبح فلاذمة له ) بحرك و يحوج بقال رجه اي حركه وزلزله وترجرج الشئ اذاجاء وذهب ومفهوم الحديث الجواز عندهدم الارتجاج وهوالمشهور وقال مطرالوراق ماذكره الله الابحق قال تعالى هوالذي يسيركم في البروالبحر فان غلب الملاك في ركو به حرم وان استويافني التعريم وجهان وصحح النووى في الروضة المحريم (ومن بات) من البيتوتة (ظهر بيت) أي فوقه (ليس عليه سترة) بالضم والكسراى ستروحاجب ومانع من التردى والسقوط فسقط ( فات فلاذمة له ) اى من نام فوق بيت كبيوت الجاز فسقط فات ولاحمد عليه ولاامان ومات خبيثا والذمام والذمة بمعنى العمد والامان والضمان والحرمة والحق وسمى اهل الذمة لدخولهم في عهدالمسلين وامانهم ومنه الحديث يسعى بذمتهم ادناهم اى اعطى احدالجيش العدو امانا جازذاك على جيع المسلين وليس لهم ان يخفر وه ولا ان ينقضواعليه عهده وقد اجاز عرامان عبد على جيع الجيش ومنه الحديث فقد برئت منه الذمة اىلكل واحد من الله عهدا بالحفظ والكلاية فاذاالتي يده الى التهلكة اوفعل ماحرم عليه بلفظ اوخالف مااس به خذلته دمة الله تعالى ( الباوردي عن زهير بن ابي جبل) ورواه في القسطلانى عن زهيربن عبداللهم فوعامن ركب البحرعندار نجأجه فقد برئت منه الذمة واخرج الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان ينام على سطح ليس بمعجور عليه ورواه ق رواية اخرى ﴿ من ركب دابة ﴾ والمرادب الانعام (فقال سيحان الذي

حفر لنا هذا) والسيخير التكليف والحن على الفعل بغير جَرة ( وماكناله مقرنين) اي مطيعين ويقال قرن الشئ بالشئ اى وصله به وقوله تعالى مقرنين في الاصفاد واقترن الشيئ يغيره وقارنته اي اصابته واقرناه إي اطاعه وقوى عليه ( ثممات قبل ان ينزل مات شهيدا ) لتشكره وذكره قال الله تعالى والذي خلق الازواج كلمها وجعل لكم من الفلك والانعام ماتركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سحان الذي سخر لنا الى اخر. ومعنى ذكر نعمة الله ان يذكروها في قلوبهم وذلك ان يعرف ان الله تعالى خلق و جه البحر وخلق الرياح وخلق جرم السفينة على وجه يتكن الانسان من تصريف هذه السفينة الى اى جانب شأ وارادفاذا تذكروا أن خلق البحر وخلق الرياح وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصريف الانسان وتحريكه ليس من الانسان وانما هومن تدبيرا لحكيم القديرعرف اناك نعمة عظيمة من الله تعالى فيصمله ذلك على الانقياد والطاعة له تعالى وعلى الاشتغال بالشكر لنعمه التي لانهاية لها واعلم انه تعالى عين ذكرامعينال كوب السفينة وهوقوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها وذكرآخر لركوب الانعام و هو قوله تعالى سمحان الذى شخرلناهذا وذكرعند دخول المنازل ذكرا آخروهوقوله رب انزلني منزلامباركا وانت خيرالمنزلين وتحقيق المقام فيه ان الدابة التي يركبها الانسان لابد وان تكون اكثرقوة من الانسان بكثير وليس عقل عديها الى طاعة الانسان ولكنه تعالى خلق تلك المعمة على وجوه مخصوصة في خلقها الغلاهم وفي خلقها الباطن يحصل منهاهذا الانتفاع اما خلقها الظاهر فلانها تمشي على اربع فكان ظاهرها كالموضع الذي يحسن استقرار الانسان عليه واماخلقها الباطن فلانها مع قوتها الشديدة منقادة للانسان ومسخرةله فاذاتأمل الانسان فيهذه العجايب وغاص عقله في محارهذه الاسرار عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحكمة الغبرالمة اهية فلابدوان يقول سجان الذي سخر لناقال ايوعبيدة فلان مقرن لفلان اى ضابط له وقال الواحدى وكان اشتقاقه من قولك ضربه قرناومعنى اناقرن فلان اى مثله في الشدة فكان المعنى انه ليس عند مامن القوة والطاقة ان نقرن هذه الدابة و الفلك وأن قضيطها فسبحان من سخر ننا بعلمو حكمته وكال قدرته وروى صاحب الكشاف عن الني صلى الله عليه وسلم كأن اذا وضع رجليه في الركاب قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال الخدلله على كل حال سبحان الذى سخرلنا هذا الى قوله لمنقلبون وروى القاضي عن الي مخلدان الحسن بن على رأى رجلا

رتيد دابة فقال سبحان الذي سخرلنا هذا فقال مابهذا امرت امرتان تقول الجدللة الذيءمن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم والخدلله الذي جعلنامن خيرامة اخرجت الناسم تقول بالخطاب سجان الذي سخر لناهذا وروى ايضاعن الني عليه السلاماته كان اذاسافروركبراحلته كبرثلاثاغ يقول سبحان الذى سخرلنا هذائع قال اللهم انى اسئلك في سفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى اللهم هون علينا السفر واطوعنا بعد الارض اللهم انت العساحب في السفر والخليفة على الأهل اللهم اصحبنا في سفر ناوا خلفنا في اهليناوكان اذارجع الى اهله يقول آيبون تابون لربنا حامدون (ابوالشيم عن ابي هريرة)مرشهيد البر همن رمى العدو ١٤ اى التي الحربي (بسهم في سبيل الله) اى الجمهاد لاعلاء كلمة الله ( فبلغ مهمه العدو واصاب اواخطأ فعدل رقبة ) بكسر العين وقصهااي مثل عتق رقبة وزاد في الجامع محرر وزاد الحاكم في روايته ومن بلغ بسهم فله درجة في الجنة قال ابوالنجيح الراوى فبلغت يومئذ ستةعشر مماوالمعنى من رمى بسهم بنية الجهادمع الكفار عابن الحاج نسخهم اكان له تواب مثل ثواب تحرير رقبة اى عتقها وقال في النهابة والعدل والعدل عمني المثل قيل بالفتح ماعادله من جنسه و بالكسرماليس مجنسه وقيل بالعكس (هطبك) في الجهاد (قمن عروبن عبسة) ورواه تنك ايضاعن ابى مجيم السلى او القيسى بلفظمن رمى بسهم فيسبيل الله فهوله عدل محرر قال ابو شجيح حاصرنا قصرالطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال ك على سرملهم، واقره الذهبي وسبق الجماد ﴿ من زار قبرى ﴾ اى من زارنى فى قبرى فقصد البقعة نفسم اليس بقربة كذا ذكره السبكي في الشفاء وحمل عليه مانقل عن مالك من منع شدالرحل زيارة القبر من غير ارادته اليان المسجد للصلوه فيه وفي رواية من زار بالمدينة محتسبااي ناو ما بزيارته وجهالله وأوابه وقيل له محتسبا لاعتداده بعلمه فجعل حال مباشرته الفعلكانه معتد به والاحتساب طلب الثواب (كنت له شفيعا اوشهيدا) اى شهيد الليعض وشفيعا لبعضهم اوشهيدا للمطمع وشفيعا للعاصى وهذه خصوصيات زأئدة عل شهادته على جيع الامم وعلى شفاعته العامة وفراية لمسلم كنتله شفيعااوشميد واو بمعنى الواو للقسم وجعلها للشك رده عياض قال ابن الجاجع والمرادانه نميد بالمقام الذي فيمالاجر (ومن مات في احدالحرمين) مكة والمدينة ( بعثه الله في الآمنين بوم القيمة ) اي الناجين فالعرصات و بعدها فيكون من اهل اليمين لامن اهل الشمال فيصير تحت لواء الجدفه وامان عظيم مكافة له على سنيعه وقالوازيارة قبره الشريف من كالات الجيال زيارته عند الصوفية

ورض كافى المناوى وعندهم المهجرة الى فبره ميتاكمي اليه حيا قال الحكيم زيارة قبرالني هجرة المضظرين هاجروااليه فوجدوه مقبوضا فانصرفوا فعقيق ان لايخيبم بل يوجب الهم شفاعة تقيم حرمة زيارتهم (ط ق عنعر ) بن الخطاب ورواه هبعن أنس بسند حسن بلفظ من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا اوشفيها وسبق قال الله من زار 🕻 من زارنی 🕻 من الزباره ( بعد موتی ) وفی روایة بعدوفاتی (فکا بماز اربی فی حیاتی) والاحاديث فيهذا الباب كشيرة والروايات نهيرة منها مارواه على مرفوعامن زارقبرى بعدموتي فكانما زارني فيحياتي ومنلم يرزقبري فقد جفاني فقداستدل يهعلي وجوب الزيارة بعدالاستطاعة وعى انس بسند ضعيف بفظمام ن احدمن امتى له سعة عملم يزرى الاوليسله عذر وعن ابن عدى بسند يحتجه من حج البيب ولم يزرني فقد جفاني وكره مالك أن يقال زرنا قبرالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في معنى ذلك فقيل كرا هية الاسم لما وردمن قوله عليه الملام لعن الله زوارات القبورو هذا يرده قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور وهاوقوله من زارقبرى فقداطلق اسم الزيارة وقيل لان ذلك لماقيل ان الرأرافضل من المزور وهذاايضاليس بشيء معتدبه أذليس كل زأمر بهذه الصفات بل الغالب عكسه فى العرف والعادة وليس هذا عرما وقدور دفي حديث اهل الجنة زيارتهم نرجم ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى وقال ابو عران انماكر ممالك ان يقال طواف الريارة وزرنا قبرالنبي لاستعمال الناس ذلك بعضهم لبعض فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ واحب ان يخص بان يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال وايضا أن الزيارة مباحدين الناس وواجب شدا لرحال الى قبره عليه السلام يريد بالوجوب وجوب ندب وترغيب وتأكيد لاوجوب فرض والاولى ان كراهة مالكه لاضافته الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه لوقال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه لقوله عليه السلام اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد بعدى اشتد غضب الله على قوم اتخذ واقبور انبيائهم مساجد كافي الشفاء ( ومن مات باحدا لحرمين ) اى مكة والمدينة لاالقدس وفضيلته بعدفضيلة المدينة ( بعث ) منى للمفعول (من الامنين توم القعة) اى الناجين من هول المحشر وعداب النار والفضيحة (هب كرعن حاطب بن الحرث) وابن قانع عن حاطب بن ابي الحارث ﴿ من زار فير والديه ﴾ ولفظ الحكيم ابويه (اواحدهما فى كل جعة ) مرة ( فَقَراعَنْدُ مُنِس ) اى سورتها (غفرالله له بعد دكل حرف منها) ذنو به والظاهر انالمراد الصغأر وزادفي رواية وكتب برا بوالديه اي كأن براجم اغيرعاق مضيع

حقهمنا فغدالمنه الى قوله كتب لمزيد الاثبات والهمن الراسخين فيه مثبت في ديوان الابراز ومنه قوله تعالى فأكتبنا مع الشاهديدين اى اجعلنا فى زمرتهم وقال البعض وتخصيص يوم الجمعة بالذكراما ان يكون الفاقياان كان المغفرة بقرائة يسسوا قرئت على القبر فى يوم الجنعة اوغيرها واماان يكون قصديا ان يكون سبب المغفرة قراءة يس على القبر في يوم الجعة دون غيره لايقال قصد الزاربقرائها على قبرهمانفع والديه ومعفر تهماوا لحديث اتمادل على مغفرة الزائر فقط لانانقول الظاهر أنه اتماغفر له لكونه سبيا لحصول المغفرة كهما فدل على مغفرتهما بالاولى وقوله والديه اوابويه من التغليب (عدوالخليلي و آبو الفتوح عبد الوهاب) بن اسماعيل الصيرق ( وابوالشيخ والديلي وابن المجار والرافعي عن عايشة عن ابى بكر )قال ابن عدى هذا الحديث بهذا الاسناد باطل وتعقيد السيوطى بان له شاهد وهوقوله الآتي من زار قبرابويه ا واحدهمافي كل جعة مرة غفرالله له وكتب را ﴿ من زار مج كما مر (قوما فلا يؤمهم ) اى لايصل بهم اماما في موضعهم فيكره بغير اذنهم ( وليؤمهم ) ندبا ( رجل منهم) حيث كان في المزورين اهل للامامة من غيره كرائره ولاينا فيهخبر البخارى عنعتبة ان النبي صلى الله عليه وسلم زاره فامه في بيته لانه باذن عتبة ولان الكلام في غيرالامام الاعظم قال الزين العراق وعوم الحديث يقتضي ان صاحب المنزل مقدم وانكان ولدالزار وهوالظاهر وهوكذلك وقضية التعيير بالقوم الذي هوالرجال ان الرجال اذا وارالنساء يؤمهن اذلاحق لهن في امامة الرجال (شرحم د ت حسن طب قي عن مالك بن الحويرث ) وكذار واه النساني كلمهم من حديث ابي عطية وهوالعقيل مولاهم قال مالك يأتينا في مصلينا نحدث فحضرت الصلوة يوما فقلنا تقدم فقال لينقدم بعضكم حتى احدثكم لم لااتقدم سمعت رسول الله يقول فذكره وسبق زورواوما من عبداني ﴿ من زار ﴾ كامر (اخاه المؤمن ) اى ارادز يارة اخيه المسلم اومتواخيه في الله وهواعم من ان يكون الحاء حقيقة اومجازا ( عَاصْ في رياض الرحمة ) غرق وتلبس واصل الخوض المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالامر و التصرف فيه ويقال خوض مااعطاك أى خده وان قل فيه ورب متخوض في مال الله تعالى اى رب متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله (حتى يرجع ومن عاد الحاه المؤمن) محتسباخالصا (خاض ) اى دخل (فى ياض الجنة حتى يرجع) وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مر فوعامن عادم يضافادي منادمن السماء طبت وطاب عشاك وتبواءت منالجنة منزلا اىتهيأت منمنازلها العالية منزلة عظيمة ومرتبة جسيمة عافعلت قال

الطبيء عاء له بصيب العيش في الاخرى كان طبت دعائله بطيب العيش في الديا واعما الخرجت الادعية في صورة الاخبار اظم اراللحرص في عيادة الاخيار (طبعن صفوان) يأتي إلى الباذرومن عاد فو من زارقبر الويه \* ظاهر الصلين ( اواحد هما في كل جعة مرة) واحدة (غفرالله له) ذنو به ( وكتب برا) بوالديه وقضية قوله كل اشتراط للمداومة المعفرة فاماان محمل اطلاق الحديث الذى قبله وامان يقال النالزيارة فيجعة واحدة سبب حصول المغفرة فقطوالمداومة شرط لكتابته برامع المغفرة وظاهره ان حصول المغفرة والكتابة راوالم يقرأ يسفاماان محمل اطلاقه على الحديث الاول اويقال ان يقاسيه الزائر من قصب ادامة الزيارة كل جمعة يوجب المغفرة والكتابة وان لم بقرأيس والفضل للمتقدم وفي واية لابي الشيخ والديالمي عن ابي بكر من زار قبر والديه كلجعة اواحدهما فقرأ عنده يس والقرأا لحكم غفرله بعددكل آية وحرف منها وهنا سوال وهوال تحصل الحاصل محال فاذا حصلت الغفرة محرف منها فاالدى تكفره بقية الحرهف واجيب بانكل كفر البعض فيكون من قبيل قولهم اذا فوبر الجع بالجع ينقسم الآحاد مالآحاد وزعم انه اعايصم اذاتساوى عددالذوبوالحروف يردهانه عكن ان يقابل البعض من غيرنظر الى الأفراد كواحد بثلاثة مثلا وفي رواية لابي نعيم من زارقبر والديه او احدهما مالجعة كال حجة قال السبكي والزبارة لاداالحق كزبارة قبرالوالدين يسن شدار حال اليهما تأدية ولهذا إلحق الحكيم) الترمذي (طس عن الى هريرة ابن ابي الدنيا في القبورهب عن مجد بن النعمان) معضلا قال الهيمي وفيه عبد الكريم الوامية ضعيف وقال العراق رواه لطبراني وان ابي الدنيا من رواية مجدبن النعمان يرفعه وهومعضل في من زار ؟ كام بحثه قبر بو به اواحدهمااحتساما ) اى خانصا مخلسما اوطلبا لثواب من الله (كان كعدل ججة مبرورة ) لاستغفاره ودعائه وفي المشكاة عن انس مرفوعا ان العبد ليموت والداه اواحدهما وانه لهما الصادق فلا بزال ويستغفر لمهماحتي يكته الله بارا اى الولد العاق في حياتهما التائب بعد موتهما بدعولهما ويزرو فبرهما ويستغفر لهمالدنو بهما حتى كتبه الله في ديوان عمله بامره الحفظة بارا فان الحسنات يذهبن السيئات والتائب من الذنب كن لاذنب له (ومن كان زوار الهمة) بفتح الزاء عمداوما اليه ومبالغا في زيارته ( زارت الملائكة قبره ) ويستغفرون له جزاء و فاقا على عمله (الحكيم) الترمذي (عدعن ابن عمر) سبق مرارا و من زلفت ای قربت (الیهید) اى نعمة واحدان والاصر في الزاني والزلفة القرب والتقدم ومنه حديث الضعية اتى

بيدنات خس اوست عطفقن يرد لدنن اليه يأتهن بيدآء اي يقربن منه ومنه الحديث انه كتب الى مصعب بن عيروهو بالمدينة انظير من الوم يتجهزفه المهود لستها فاذا زالت الشمس فاز دلف الى لله بركعنين واحطب فهمااى تف ت ومنه حديث الى بكروالنسابة فنكم المزدلف الحرصاحب العمامة الفردة وانماسمي المزد لف لاقترابه الي الاقران و اقدامه عليهم كما في النهاية ( قان عليه ) اي على صاحب اليدوالنعمة (من الحق) الواجب اى على منعم عليه (مايجزي بما) بضم اوله وكسرالزاء اوبفتم الياءاي يكافي بهذا النعم جزاء وغاقا ( عان لم يفعل ) بذلك المكافات (فليظم الثناء) والمدحة والدعاء ( فان لَم يفعَل فقر كفر النهمة ) وغال الله تعالى فكفرت بانعم الله فاذا فم الله لباس الجوع والحوف واخرج احد من لم بشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر (كرعن بحي ن صيفي ) بالفتح وكسرا لفا ، ويأتى من لم يشكر ﴿ منسئل ﴾ اى طلب في نفسه ( القضاء ) اى الحكومة الشاملة للامارة وغيرها وطلب من الناس وي رواية وسئل فيه شفعا ﴿ وَكُمْ ﴾ بضم الواو فكاف مخففه مكسورة (الى نفسة) اى وخلى مع طبعه ومااختاره (ومن اجبر)مبني للمفعول (عليه) أي اكره عليه واختاره بحكم اجباره اوتعينه انالخير فيما اختاره الله ( نزل عليه ملك) وفي رواية المشكاة انزل الله له المكا اى من حيث لا بعلم ( يسدده ) أى على السداد والصواب قال الطيى فى رواية المشكلة عن انس مر فوعامن ابتغي القضاء وسأل وكل الى نفسه ومن اكره عليه أنزل الله له ملكا يسدد وانع جه مين المغي وسئل اطهارا لحرصيته فان النفس مائلة الى حبالرياسة وطلب اترع مي لها م في منعما سلم من هذه الآفات ومن اتبع هواها وسأل القضاء هلك ولاسبل الهااشروع ويه الإبالاكراه وفي الاكراه قعهمى النفس فعينئذ يسدد ويوفت الضرين المسواب والىه ذ نظر من قال من حعل قاضيا صنعى ان بموت جميع دواعيته الحبينة وشبوانه الردية قلت و بؤده ماروا وقط قطبعل ام سلمة مر فوعامن ابتلي بالهضائبين لمسلمين ويعدل بديه في خضته عواشارته ومقدوده مجلسه وفرواية اخرى الديم انى والبهق عنها ايضا من التلى بالقصاء بن المسلمين فلا يرفع صوته على احداث صمين ما يرع على الآخر (جمت ه عن انس) وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا من فهل قاضيابين الناس دند ذمح بغيرسكين ﴿ من سئل ﴾ الناس (الشَّيَّةُ وعُندُه ما يغنيه) وفي رواية من سئل الناس بنزع الحافض ومفعول به وزاد في رواية اموالهم مدل اشتمال منه وزاد في اخ ي تكثرامفعه له (فانمآوسة كمثرمن حرحهنم) اي

غ في لحظة **ن**سيز<sub>ة</sub>

٤موت الرجال تسيندم

من سبب العقاب بالنار اوهي قطع عظيمة من الحمر حقيقة بعذب ماكما فع التكوة لاخذه ما لا يحل اولكتمه نعمة الله وهو كفران فانشاء فليستقل منه أوليستكثر (قالوا ومايغنيه يارسول الله قال) تفخ مالل ما اللامة (قدرما ) بالنصب والاضافة (يغديه) بضم أوله وتشديد الدال والغدا بوزن العصا بمعنى التغدى يقال غدى الرجل غدا من باب الرابع اى تغدى و بقال تغدى الرجل اذا اكل الغداء وهو بالفتح اسم طعام الصباح وجعه اغدية ( ويعشمه ) تفعيل من العشا، وهو طعام المساء بالفتح على وزن السماء وجعه اعشية يقال اكل العشاء والعشى اى طعام العشى وفي حديث حم م ه عن ابي هريرة من سئل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جرجهنم فلستقل منه اولىستكثر منه اى وانشأ فليستكثر امر توبيخ وتهديد من قبيل فن شأ فلمؤمن ومن شأ فلم فرومن عمه قالوا من قدر على قوت يومه لم يحلله السؤال والقياس ان الدافع ان علم بحاله اثم لاعانته على محرم الاان يجعل هبة لصحتها للغبي فالدة اخرج كران مطرف من عبدالله بن الشغير كان يقول لا بن اخيه اذا كات لك حاجة اكتبها في الرقعة فاني اصون وجهك عن الذل وينشد الماللية عي بيل الرجال الله وطالب الحاجات من ذي النوال الا تحسين الموت موت البلي الموانم الموت عسوال الرجال كلاهماموت ولكن ذا \$ اعظم من ذاك لذل السو ل\$ ( حم دحب طب ك ق وابن خزيمة وابن جريرعن سهل كرعن زياد بن جارية التميي ) ورواه جمض وابن حزيمة عن حبشي ملفظ من سئل من غير فقر فانما ياكل الجمر ﴿ من سئل الله ﴾ بتزع الخافض ( الشهادة بصدق ) قيد السؤال بالصدق لانه معيار العموم ومفتاح بركاتها وبه ترجى شفاعتها وغراتها ( بلغه الله منازل الشهداء ) محاز اهله على صدق الطلب وفي قوله منازل الشهداء بصيغة الجمم مبالغة ظهرة ( وان مآت على قراشه ) وصلية لان كلامنهما نوى خبرا وفعل مايقدر عليه فاسنويا في اصل الاجر ولايانم من استوائم ما فيه من هذه الجهة استوأعمافي كيفيته وتفاصيله اذا لاجر على المعمل ونيته يزيد على مجرد النية فن نوى الحج ولامال له يحج به ويثاب لكن دون تواب من باشس اعماله ولاريب ان الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة مزيد كيفيته وصفاته على الحاصل للثاوى المت على فراشه وانبلغ منزلة الشهداء فهماوان استويا في الاجر لكن الاعمال التي قام بها العاقل تقتضي أثر ازائدًا وقر با خاصا وهو قضل الله يؤتيه من يشاء فعلم من التقرير أنه لاحاجة لتأويل البعض وتكلفه بتقدير من بعد قويله

بلغه فاعظ ٤ العاظ الرسول حقهاوز الهامنازلها يتبين لك المرادوفيه سؤال الشهادة شية صادقة (مدت ن محب عن سهل) ن الى المامة بن سهل بن حنيف (عن أبيه عن جده) حنيف بضم الحاء مصغرا ولم يخرجه البخارى واستدركهما الحاكم فوهم وسهل هذاتابعي ثقة واسم ابيه اسعد صحابي ولدفى زمن النبي وسماه باسم جده لامه بنت ابي امامة اسعد بن زرارة واكناه بكنيته وجده سهل بن حنيف بن وهب الأوسى شهد بدرا وثبت يوم احد وابلي يومئذ بلاء حسنا وليس في الصحابة سهل بن حنيف غيره ومن لطائف اسناد الحديث انه من رواته الرجل عن أبيه عن جده ومر الشهبد ﴿ من سئل الله ﴾ كامر ( الجنة ) اى دخواجا بصدق وابقان وحسن نية ( ثلاث مرات قالت الجنة ) للسان مخصوص لها (اللهم أدخله الجنة) بفصلك وكرمك ( اومن استجار من النار) نارجهم ( ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار) وهذالقول يحتمل كونه بلسان القال بان خلق الله فيها الحياة والنظر وهو على كلسئ قديراو بلسان الحال وتقديره قالتخزنة الجنة من قبيل قوله تعالى وأسئل القرية ويؤيده ذكر الجنة في قوله تعالى اللهم ادخله الجنة والالعالت اللهم ادخله اباى ويحتمل كونه التفات من التكلم الى الفيه وكذا الكلام في قوله قالت النار وجاء في رواية ذكر العدد في الاستجارة من النار ثلاثا وحذفه في سؤال الجنة وهو تنبيه على أن الرجة تغلب الغضب وعلى ان عذابه شديد وان الله شديد العقاب فيكفي في طالب الجنة السؤال الواحد بخلاف الاستجارة من النار وقال السمهودي لك أن تقول ما الحكمة في تخصيص الثلاث مع ان الحسن بن سفيان روى عن ابي هر برة مر فرعاً ماسألالله عزوجل عبدالجنة في يوم سبع مرات الاقالت الجنة يارب ان عبدك فلان سألني فادخله وفي واية ع باسناد على شرط خم مااستجار عبد من النار سبع مرات الاقالت النار يارب ان عبدك فلان استعاذ بك منى فاعذه وادخله الجنة وفي رواية للطيالسي من قال اسئل الله الجنة سبعاقالت الحنة اللهم ادخله الجنة وفي رواية وان العبد اذا كثرمستلة الله الجنة قالت الجنة يارب عبد مدا سئلنيك غاسكنه اياى الحديث وآجيب بانه خص الثلاث في هذا الحديث لانه اولمراتب الكثرة والسبعة في غيره لانها اول مراتب النهاية في الكثرة لاستمالها على اقل الجع من الا فراد واقل الجعمن الازواج (هنادت ن كهبض عن انس) بن مالك وقا لصيم وسكت عليه الذهبي وكذارواه عندحب في صحيحه بهذا اللفظ ومنسئل ميني للمفعول (عرعلم) علمه قطعا وهو علم محتاح اليه السائل في امر دينه وقل مايلزم

عفاعظ نسخه

عليه تعليمه كريدالاسلام يقول علني الاسلام والمفتي في حلال وحرام وقيل هو علم الشهاد تين ( فكم عن اهله ( الجمه الله يوم القيمة بلجام ) فارس معرب ( من التار ) أى ادخل في فيه لجاما من نار مكاماة له في فعله حيث الجم نفسه بالسكوت في محل الكلام في الحديث على مشاكلة العقو بة للدنب وذلك لانه تع اخذالميئاق على الذين اوتوا الكتاب ليبينه للناس ولايكتمونه وفيه حدعلى تعليم العلم لان تعليم العلم لنشره ولدعوة الخلق الى الحق والكاتم يزاوله هذه الحكمة وهو بعيد عن الحكيم المتفن واداكان جزاؤه السلجم تشبيهاله بالحيوان الذى سجن ومنعمن قصدما يريده فان العالم شاعدعا الناس الى الحق وارشادهم الى الصراط المستقيم وقوله بلجام من باب التشبيه لبيانه تقول من نار على وزان حتى يتين لكم الخيط الايض من الخيط الاسود من العجر شبه ما يوضع في فيه من النار في الدابة ولولاماذ كرمن البيان كان استعارة لاتشبها (مدت وله مبعن ايي هريرة وعن انس طب عدخط عن قيس ينطلق عن ايه عدطس قط عن اس عر) قال ت حسن وقال ل صحيح على شرطهما وقال المنذرى في طرقه كلما مقال الاطريق ابي داود حسن أواشار أبن قطان الاان فيه انقطاعا وللحديث عن الى هريرة طرق صئبرة سردهااين الجوزى ووهاها وفي اللهان كالميزان عن العقيلي لايعرف الاكاروى ابن محدوا تهلايصح انته لكن قال الذهبي في الكبائر اسناده صحيح رواه عطاعن ابي هريرة واشار بذلك الاان رجاله ثقات لكن فيه انقطاع وساقه البيضاوي في تفسيره بلفظمن كتم علاءن اهله قال الولى العراقي ولم اجده هكذا ﴿ منزوج ﴾ ولو بحبميع شروطه وركنه وشروطه الحاصة سماع الاثين ونسروطه العامة الاهلية بالعقل والبلوغ وينسغي ان يكون في الولى لافي الزوج أوالزوجة ولافي متول العقدفان تزويج الصغير والصغيرة جأئز وركنه الايجاب والقبول حقيقة اوحكماكا اللفظ القام مقامهما والنكاح مشترك بين الوطئ والعقد اشتراكا لفظيا وقيل حقيقة في العقد مجاز في الوطي وقيل حقيقة في الوطي مجاز في العقد ( ابته أو واحدة من اهله من يشهب الخزفكا عا قادها ) اى ساقها (آلى النَّار) لان في التزويج معنى العبادة ومعنى المعاملة وامالعيادة لانفيه فضلحتي افضل من التخلي لمحض العبادة ولماقيه من حفظ النفس عن الوقوع في الزا ولما فيه من مباهاة الرسول عليه السلام بقوله تناكحو تناسلوا وفيرواية تكثروافاني اباهي بكم الايم يوم القيمه ولمافيه منتهذيب الاخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة ابناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاحر والنفقة على الاقارب واعفاف الخام ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن

وبالسكر فيه فساد فيهذه الامور وخلل بانتطامهالان الخرام الخبائث واس الفواحش فيه خلل العقل والنكاح فلاسبيل الى الفلاح وفي حديث له بااسناد جيدعن الى هريرة من زما اوشرب الجز نزع الله منه الاعان كايخلع الانسان القميص من رأسه (الديلي عن آبن عباس) سبق البحث في الحز والتزويج ﴿ من ساء خلقه ﴾ بضمتين اى اخبث طبعه (من الرقيق) وهو في اللغة العبيد والمرادهنا المملوك من الادمى لانهم قالوا ان الكافر اذااسرفيدارالحربفهورقيق لاعملوك واذا خرج فهو عملوك فعلى هذاكل عملوك من الادمى رقدق ولاعكس والفرق ببنه وبين القن أن الرقيق هوالمملوك كلااوبعضا والقن هوالمملوك كلا كما في الفتم (والدوات) جعدابة (والصبان) ذكوراواناثا (فاقرؤا في أذنه افغير دين الله يبغون ) وذلك انه تعالى انما ذكر حكاية اخذالميثاق حتى يبين ال الهود و لنصارى بلزمهم لا يمال بمحمد صلى الله عليه وسلم فلما اصرواعلى كفرهم قال على جهة الاستنكار افغير دين الله وروى ان فريقين من أهل الكتاب اختصموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه من دين الراهيم عليه السلام وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به فقال كلا الفريقين برئ من دين ابراهيم عليه السلام . مقالوا مانرضي بقضائك ولانأ خدفنز لت هذه الاية وقال الرازى و يبعد عندى جلهذه الاية على هنا السبب لاله على هذا لتقدير تكون هذه الاية منقطعة عاقبلها والاستفهام على سبيل الامكار يقتضى تعلقها بماقبلها عالوجه فيه ان هذاالميثاق لماكان مدكورا في كتهم وهم كانوا عارفين لذلك فقد كانوا عالين بصدق مجد صلى الله عليه وسلم فىالنبوة هلم سقالكفرهم الامجرد العداوة والحسدفصارواكا لليسالذي دعاه الحسد الى الكفر فالخليم الله تعالى انهم متى كانوا كذلك كانوط البين دينا عير دين الله ومعبودا سوى الله تعالى (الآية) الى يرجعون اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى الايمان بحمد عليه السلام شرع شرعه الله واوجبه على جيع من مضى من الاسيا والاجم لزم ان كلمن كرهذلك فانه يكون طالبا ديا غير دين الله فلهدا قال بعده افغيردين الله يبغون ثم انالتمرد على الله تعالى والاعراض عن حكمه مما لايليق مالعقلاء فقال وله اسلم من في السموات والارش طوعا وكرها واليه يرجعون الاسلام هوالاستسلام والانقباد والخشوع (كرعن انس) وله تفاسير ﴿ من سأخلقه ﴾ كامر (من انسان اودابة) انسية اووحشية (فَاذَ نُوافَى آذَته) والاذ نلغة الاعلام وشرعا اعلام دخول وقت الصلوة بوجه يخصوص ويطلق على الالفاظ المخصوصة والترتيب بينهما مسنون ومن خواصه نرو ٤من الملومين العاد بن بعادية الفلاح نس يخهم

الرجة وفرار الشيطان وفيح ابواب السماء واستقرار كلمته وتأثيره بالقلب ولدايؤذ على المولود (الديليءن حسين من على) وفيه لطائف ﴿ من زنى ﴾ ورسم الحد بالياء (خرجمن الأعان) إن استحله والافالمراد نوره ا وانه صارمنا فقانفاق معصمة لايفاق كفرا وانه شامه الكافرق عمله وموقع التشبيه انه مثله في حلفتله له ولها او لبس مستحضر حال تلبسه به جدالمن آمنبه فهو كناية عنالغلبة التيجلتها عبةالسهو والمعصمة تذهلهعن رعاية الاعان وهو تصديق القلب فكه يسى منصدقه الواندسب الإعان حال تليسه به فاذافارقه عاداليه اوالعني خرج منه الحيا الا الحياء من لايمان كامر في عدة اخيار صحاح اوحسان اوهوزحر وتمفير فغلظ بالاط (قالخروح عيدلما ان مفدة السنيا اعظم الماسدوهي لمصلحته نظام العالم في عظ الاسان وجمالة الفرو جومسافة الحرمات وتوقي العدوه والبغضاء سالياس و- مناك ( ومن مسرب الحرغير مكره) اسم مفعول من اكره (خرح من الاعان) اي من كما له وفي حديث لذ عن الي هربرة بسندجيد من زنى اوشرب الجرر وعاللهم مالا من محد الافسال المسمن رأسه الرزالعقول بصورة المحسوس تحقيقالوجه لنسبه والذكالتر - وهااوللتشديد والهديد والهويل و ذلك الحر ام المواحش والزني نر تب عسه عت من الله وقد علق الله تعالى فلاح العبد حفظ فرحهمنه فلاسبل الى المع قده له وعال قدافع المؤمنون الآيات وهذاتضمن انمن فم محفظ فرحه لم يكن من المعلمين وانه من الملومين الغاطلين ٤ ففاته الفلاح وسنحق اسم العدوان ووتع في اللوم في الم الشهوة ايسسر من يعض ذلك ( ومن انتهب عدة ) بالشم العصب والاحذقم ااوح لة وغارة وكالتهب والعبة والنهى بالضم مهما اسم المال الذي اخذبا اغصب والقع (يستئسرهما النس) ويقومها اى ليس بمال مذموم ولامترو ك شرعا (خرج من الايمان) اى من كاله ( ابن قانع عن شريك عير منسوب) ورواه طب عن شريك بسند جيد حسن من زنى خرجمنه الأعان فان تاب تاب لله عليه ﴿ من سَاءَتُه ﴾ مفرد مؤنث ( سيئته ) لكونه خاعفا من عقويته (وسرته) كذلك (حسنته ) المونه راجيا وابه مؤفنا بنفعها (فيهو مؤمن) اى كامل الإيمان لانمن لا رى العسنة فائدة ولاللمعصية آوه فداكمن استحكام الفعلة على قلبه فأيما به ناقص على دلك يدل على استهانته بالدين عانه يهون عظيما و يعفل عا لا يعفل الله عنه والمؤمن يرى ذنبه كالجيل والكاور كذ باب مرعلي الفه فالمؤمن البالغ الاعان يدم على خطيئته و ،أخذه القلق و ماوى كاللدنغ لانقابه عير الاخرة وسرها بحلاف

المُعْمِلُ الْكُامِلُ فَالله لا ينزعج لذلك لتراكم الظلمة في صدره على قلبه فيمجبه عن ذلك وْلَّذَا قَالَ أَيْنَ مُسْعُودُ فَيمَا أَخْرِجِهُ الْحَكْيِمِ أَنْ المُؤْمِنَ إِذَا إِذْنِبِ فَكَابِهِ تَحْتَ صَحْرَةٍ يُخَافِ انتقع عليه فتقتله والمنافق ذنبه كذبات مرعلي انفه فعلامة المؤس انتوجعه المعصية حتى يسهر ليله فيما حل بقلبه من وجع الذنب و بقع في العو يل كالذي فارق محبوبه من الحلق عوت وغيره فيتفجع لفراقه فيقع في المخيب فالمؤم: الكامل اذا اذنب يحل به اكثرمن المصائب لحجيه عن ربه ومن اشفق من ذنو به فكان في غاية الحذر منها لا يرجو لغفرها سوى ربه فهو يقبل على الله وهو الذي اراده الله من عباده ليتوب علهم و يجزل ثوايهم ومقيد في اخبار آخر بان شرطه ان لايتهي الى العجب ما فيسر عايري من طاعته فيطمس إلى افعاله ومكون قدا نصرف عن الله الى نفسه العاجزة الحقيره الصعيفة الامارة اللوامة فيهلك ولذا قال بعض العارفين ذنب بوصل العيد الى الله خيراه من عبادة تصرفه عنه وخطيئه تفقره الى الله خيرمن طاعته تغنيه عرالله وقال الراغب من لايخوفه الهجاء ولايسره الثناء لاير دعه ٤ عن سوء المعال الاسوط اوسيف وقيل من لم يردعه الذم عن سيَّة ولم يستدعه لايروعه تسخه المدح الىحسنة ومهوجا داوجيمة وليس الشاعي نفسه بمحمود ولامذموم وانم يحمد ويذم بحسد المقاصد (طب كرعن الى أما ، قو عمام عن الى أمامة وعرع والوسعيد عن عروضيم) ورواه طب عن اليمويي بسند حسن بلفطين سرته حسنته وسائة سيئته فيهومؤمن وسبق اذا سرته من سترخ بقيم التا، (آخاه المسلم) في الدنيا في قبيح فعله ولم يفضحه بان اطلع منه على مايشينه في ديمه أوعرضه أوماله أواهله فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث ولم يرفعه لحاكم بالشروط المار (عارضية) من الستروالسكوت والحلم (ارضاه الله تعلى في الدنبا) بين الناس (والله خرة) اي يفضحه على رؤس الخلائق باظهار حيو به وذنو به بل يسهل لحسابه ويترك عقابه لان الله حي كريم وستر العورة من الحياء والكرم ففيه تخلق بحلق الله والله يحب التغلق باخلاقه ودعى عثمان الى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا فلم دركهم فاعتق رقبة شكرالله اللايكون جرى على مدمة خزى مسلم (ان العِمارعن الى هررة) ورواه حم عن رجل من الصحامة بلفظ من ستراخاه المسلم في الدبيا ستره الله يوم القيمة ورواه خ في المظ الم ومسلم في الادب لفظ عمامن سترمسلما ستره الله يوم القيمة فو من سترمسلما فه اى اى عطاعلى عورة في دنه اوعرضه اوماله حسية اومعنو ية ولو بحواعانته على ستردينه (ستره الله في الدنيا والاخرة) وفيرواية طبض عن سهاب من ستر على عورة وكانماا حياميتاقيل لعل وجهه انمكشوف العورة يشده المدتفى كشف العه قه عدم الحكة فكما ان المت سسر اهله بعود

الحماة اليه فكدامن كاستعورته مكشوفه فسترت ففيه تشبيه بديع واستعاره تبعيه التهي ولايخني تكلفه ثم هذا فين لم يعرف باذى الناس ولم يتجاهر بالفساد والاندب رفعه للعاكم مالم يخف متنة لأن الستريقو يه على فعله وكذايقال في خبرا لما روالي ذلك إشار جمة الاسلام العقال انها يرجوه حيث قال هذا انمائرجوه عندمؤ من يسترعلى الناس عوراتهم عواحتمل في حق نفسه اعبدمؤمن يستر تقصيرهم ولم محرك لسانه بذكرمسا ويهم ولم يذكرهم في غيبتهم عما يكر هونه لويسمعوه اعلى الناس مهذا اجدر بان مجازى عثله في القيامة و محله ايضافي ذنب مضي و انقضي اما الملبس به فتجب الميادرة عنعه منه بنفسه او بغيره كا الحاكم حيث لم يخف مفسدة به او يغره كل معصوم وليس في الحديث ترك الانكار عليه فيما بينه وبينه ايضا تنبيهه اظهار السركاظهار العورة فكما يحرم كشفها يحرم افشائها وكتمان الاسرارقد تطابقت على الامر بهالملل وقدقالواصدورالاحرارقبورالاسراروقيل قلمالاحق فيفيه ولسان العاقل فيقلمه (ومن فك) اى ازال كربه وغه وهمه (عن مكروب فك الله عن كرية من كرب توم القيمة) اى من نفس وفرج عن مؤمن ولو فاسقا مراعاة لاعانه كربة وشدة وعناء وحزناولو حقيرا من كرب الدنيا الفانية المنقصية مفس الله عن كربته عظيمة من كرب الباقية الغير المتاهمة ولا ردانه تعالى قال منجاء بالحسنة فله عشرامثالها فالهاعمن ان يكون في الكممة والكيفية ولماكان الخلق كلمهم عيالالله وتنفيس الكرب احسان فجازاه الله جراء وفاقا لقوله تعالى هل جرآ الاحسان الاالاحسان (ومن كان في حاجه اخمه كان الله في حاجته ) والله على عون عبده ما دام العبد على عون اخيه ويأتى من قضى (عم عد خط والوزمم وان الى الدنيا عن مسلم بن مخلد ) يأتي من قضا حاجة اخبه هومن سر مسلما ﴾ اي افرجه والفرج كيفية نفسانية تحصل من حركة الروح التي هم القلب الىخارج قليلا قليلا اىمن ريدان يسراحدامن امة الاجابة بقصاء والقاء لخيروالسرور وكشف همه وغيرة ( بعدى فقدسرني في فبرى) اى فاني اسر بسرور الامة جمعا (ومن سرتى في قبري سره الله تعالى ) ى ارضاه (يوم القيمة ) وفي حديث المشكاة عن انس مرفوعا من قضي لاحد من امتي حاجة يريدان يسيره بها فقد سرني ومن سرني وقد سر الله ومن سرالله ادخله الله الجنة وفي حديث خطعن أنس من قضى لاخمه المسلم حاجة كان له من الاجركن حج اواعتمر ( ابوالحسين ) ابن معون في اماليه (وابن العجارعن آبن مسعود) وفي بعض النسيخ عن ابن عباس ﴿ من سرة ﴿ كَامر من السروروهو انشراح الصدر ملذة فيها طمانينة النفس عاجلا وذلك في الحقيقة اثم اذالم يخف زواله

ولايكون الا فيما يتعلق بالامور الاخروية قال البعض اشدالغ عندى في سرور تيةن عنه صاحبه ارتحالا ( ان يستجيب الله المعند الشدالد ) جع شديدة مثل الخمائث سجع خبيثة (والكرب) بضم الكاف وفتح الراء جع كربة وهي غم يأخذ بالنفس لشدته ( فليكثر الدعاء في الرخاء ) اي في حال الرفاهة والامن والعافية لان من سمة المؤمن الشاكر الجازم أنيريش المسهم قبل ارمى ويلتجي الى الله قبل الاضطرار بخلاف الكافر انتيق والمؤمن الغني اذامس الانسان ضردعاربه منيباً اليمثم اذاخوله نعمة منه نسي مأكان مدعواليه من قبل وجعل لله الدادا فيتعين على من ريد العجاه من ورطات الشدائد والغموم انلايغفل قلبه ولسائه عن النوجه الى حضرة الحق بالجدوالا تهال المه والشاء والشكر والاعتراف بالمنن وسؤال التوفيق والمعونة والتأبيد والاستغفار لعوارض التقصير فان العبد وان يعرف ماعليه حقوق الله بمامها ومن غفل عن ذلك فلم يلاحظ فى زمرة صحته وفراغه وامنه كان من صدق عليه قوله تعالى فاذار كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا بجاهم الى البراذاهم يشركون (ك ت غريب عن آبي هريرة) قال له صحیح واقره الذهبي ﴿ منسره ﴿ كامر ( انلاجدالشيطان) اي ابليس وجنود (عنده طعاما) مطلقا (ولامقيلا) بالفتح وكسرالقاف اي ولامحلا من القيلولة او ولا شخص الذي يقيل (ولامبيناً) اي موضع بيتوتة لكم والاظهر المراد لامقام له (فليسلم اذا دخل بيته) اى مسكنه الذى فيه والظاهر اعم منه (واليسم) اى قال بسمالله (على طعامه) وفي حديث المشكاة عن جابر مرفوعا اذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لامبيت لكم ولاعشاء واذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان ادركتم المبيت قوله عشاء بفتح العين والمدهو الطعام الذي يؤكل من العشية وهي من صلاة المغرب الى صلوة العشاء ويقال مابين العشائين نغلسه والمعنى لايتيسر لكم المقام ولاالطعام فهذالمقام قال القاضي المخاطب به اعوانه اىلاحظ ولافرصة لكم الليل في هذا البيت فانهم قدا حرزواعتكم انفسهم وطعامهم وتحقيق ذلك عن انتها الشيطان فرصة من الانسان اعايكون حال الغفلة والنسيان عن ذكر الرجان فاذاذكر الرجل متيقظا محتاطا وذكرالله فيجل حالاته لايتكن من اغوائه وتسويله وآيس عنه بالمكلية (طبعن السان )الغارسي سبق اذا دخل الرجل بيته ﴿من يروك كامر (ان ينظر الى) بتشديد الياء اى الى جالى الذى اعز الاشداء (يوم القيمة كانه راى عين ) أي رؤية العنن بعني عيانًا لأخيالاً و بصيرة (فليَقرأُ اذا الشمس كورت) والتكوير

٤ واقتحام الغيافى واستيطان|لجبال والشعابنسخه معناه اللف ومنه تكو يرالعمامة وقال تعالى يكور الليل على المها روهو معنى الجمع في قوله تعالى وجع الشمس قال التوريشي يحتمل انه من التكوير الذي هواللف والجمع أي يلف صورهمالنافيدهب انبساطهما فالآفاق ويحتمل ان يرادر فعهما لان الثوب اذاطوي رفع ويحتمل ان يكون من قولهم طعنه مكورة من كورماذ االقاه اى يلقيان من فلكهما وهذاالتفسيراشيه بنسق الحديث لمافي طرقه مكوران في النارفيكون تكو رهمافها لبعدب المااهل النارلاسيا عباد الانو ارولايعذبان في النارفاسما عمر ل من التكليف من سبيلهما النارسبيل النار نفسها وسبيل الملائكة المؤكلين بها وروى الشمس والقم مكوران يوم القيامة (واذا السمآء انفطرت )اى انشقت وهو كقوله و يوم تشقق السماء مالغمام ادا السماءانشقت واذنت لرما وحقت فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وفعت السماء فكانت ابوابا والسماء منفطر به (واذا السماء انشقت) والمعنى أنه لم يوجد في جرم السماءما عنع من تاثيرقدرة الله تعالى في شقها وتفريق اجزأها فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد ااطابع الذى اذاور دعليه الامر منجهة المالك انصت له واذعن ولم عتنع فقوله قالتا آنيناطائعين يدل على نفاذ القدرة في الايجاد والابداع من غير ممانعة اصلا (حمت طب له ضعناب عر)فيها خواص عظيمة ومنسره مر بحثه (انيكوناقوي الناس) في جميع اموره وسأر حركاته وسكناته وفي رواية آكرم الناس (فليتوكل على الله عزوجل) لانه اذاقوى توكله قوى قلبه وذهبت مخافته ولم يبال باحدومن يتوكل على الله فهوحسبه وكفي بالله حسيبااليس الله بكاف عبده وليس في الحديث ما يقتضي ترك الأكتساب بل يكتسب مفوضام سلمامتو كلا على الكريم الوهاب معتمدا عليه طالمامنه غيرملاحظ للسبب معتقد اانه لا يعطى ولا يمتع الاالله فلا يركن الى سواه ولا يعتمد بقليه على غيره قال الغرزالي طالب الكفاية من غيره هوالتارك للتوكل وهوالكذب بهذه الآية فليتوكل المتوكلون فأنه سؤال فيمعرض الاستنطاق بالحق ولمااحكم ابنا الاخرة هذه الخصلة واعطوها حقهاتفرغواللعيادة وتمكنوا من التفرد عن الخلق والسياحة واقتعام الفافي واستسطان الخيال فصاروااقو ياالعبادورجال الدين واحرار الناس وملوك الارض بالحقيقة يسيرون حبث شاؤاو ينزلون حيث ارادوالاعائق لهم ولاحاجر دونهم وكل الاماكن لهم الامآك لهم واحد وكل الازمان عندهم واحد قال الخواص لموان رجلا توكل على الله بصدق نبته لاحتاج اليه الامرأ ومن دونهم وكيف ومولاه الغني الجمد ابن ابى الدنيا) الوبكر (في كتاب (التوكل عن ابن هباس) حسن ورواه مذا اللفظ الحاكم

والبيهق وابويعلى واسحق وعبدبن حيدوالطبراني والونعيم كلهم منطريق هشامين زياد ابي المقدام عن مجود القرظي عن ابن عباس ﴿ من سره ﴾ مر بحثه (ان يعلم) مبنى للفاعل ويجوزان يكون منبياللمفعول (ماله عند الله فليعلم) مبنى للفاعل (ماله عنده) وزاد الحاكم في روايته فأن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه فنزلة الله عند العبد في قلبه على قدر معرفته اياه وعلميه واجلاله وتعظيمه كامر بحثه في من اراد أن يعلم (حل عن ابي هريرة حل عن سمرةً) ورواه قطف الافرادعن انسمن ارادان يعلم ماله عندالله فلينظر مالله عنده ﴿ من سروك كامر (ان يفرج الله ) بتشديد الراء (كربته ) بالضم والفح وجعه كرب وهى الغم والكدر والحزر والده اى يكشفها الله ويزيله (وان يعطيه مسئلته) اى مستولاته ومأمولاته (وأن يظله في ظل عرشه) الذي لاظل له الاطله ( وم القيمة فل ظل) من الانظار ( معسرا ) اى فليمهل وليسهل على فقيروهويشمل المؤمن والكافر كافي شرح المشكاة (اوليضعله) اى من كان له دين على فقيرفسه له عليه بامهال او تبرك بعضه اوكله يسسرالله في الدنيا بتفريح كربته وشدته وغه وياعطاء مأه ولاته ومقاصده قال بعض العارفين لايخنى ان المعسر وصاحب الكربة هو المريدفي وادى الغرمة المحتج الى قطع العفيات النفسانية والمنازل الظلمانية والنورانية كما اشتهر عن الكتابي أن بين الحق والعبد الف مقام من نورو ظلمة ويتلقاه الوساوس والهواجس فعلى شيحه ان ينفس كربة الوساوس عنه بامر ، بترك المبالاة بها والتأمل في الحجم العقلية والادلة النقلية ان استأهده واستدامة الذكر والابتهال الى المولى ويسهل عليه سواا لطريق ويذيقه حلاوة التعقيق حتى يسطع فقلبه الوار القلوب وسره شموس الوصول الى الحبوب (عب عن ابى اليسر) مرجمته في اذا ﴿ من سرة ﴾ كامر ( ان يحب الله ورسوله )على وجه الكمال اى من سره ان ير دادمن عجبة الله ورسوله ( فليصدق ) بضم الدال ( في حديثه ) و في رواية حديثه بالنصب وصدق ولانا الحديث اوالقة ال و صدقه تصديقا ضدكذبه ( اذا حدث ) اي متى تكلم وتحدث ( وليؤد امانية اذا أيمن ) بسكون الهمرة ويبدل الفاحال الوصل وهوعلى بنا المفعول وقد يكتب بالواولان طالة الابتداء به بعدا لوقت على ماقبله بجب قلب المهرة الثانية واواولا يعرل كتابته و في اكثرالنسيم اذ ايمن بالياء قال على القارى فانه نشأ منقلة الاطلاق على الرسم واداب الوقف والوصل وهو علم مستقل بل علمان عير ما يتعلق بالكلمة من القواعد الصرفة والنحوية وسائر علوم العربية ومن هذا القبيل قوله تعالى فليؤد االذى ايتن امانته (وليحسن) من الاحسان لمكرم (جوار من) بكسر الحيم و محوز ضمها ( حاوره

اي مجاورة جيرانه ومعائرة اصحابه واخوانه فان هذه الاوصاف من اخلاق المؤمنين واضدادها من علامات المنافقين فالمدار على الافعال الباطنة دون الافعال الظاهرة فكانه صلى الله عليه وسلم بينهم على البجلة همهم يجب ان يكون على هذه الاخلاق دون الاكتفاء بطواهر الامورالمشترك فيها المؤمن والمنافق والمخالف والموافق وخلاصة ماذكره الطيبي منقوله يرند أن ادعاءكم محبة الله و رسوله لايتم ولايستب بمسمح الوضوء فقط بل بالصدق في المقال وبادا الامانته وبالاحسان الى الجار ( هب عن عبد الرحمان بن قواد ) ورواه في المشكاة وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلكم على هذا قالواحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله بالنصب في اولهما والرفع في ثانيهما واوللتنو مع اوععني ل وهوالا ظهر ويحتمل شك الراوي ﴿ مَنْ سِيرَهُ ﴾ كامر (ان عدالله) اي يطول (له في عر ٠) أي في اجله (ويوسم) من التوسيع (له في رزقه) اى يكثر رزقه و بارك ( و يدفع عنه مينة السوع) كسر الميم وقتع السين وهي الحالة التي يكون عليها الانسان عندالموت واراد بميتة السوء مالا تحمد عاقبته ولاتؤمن غايلته من الحالات التي يكون عليها الانسان عند الموت كالفقر المدقع والوصب والموجع وموت الفجأة والغرق أوالحرق ونحوها ذكره التوريشي وقال الحكيم هي ماتعودمنه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاً به وقال الطبهي هي سو الخاتمة وخاتمة العاقبة كامر في صدقة ( عليق الله ) سبق بحثه في اتق الله (٤ وليصل رجه ) الرحم في الاصل وعاء الولد فى البطن غمسميت القرامة رحا قال النووى للصلة درجات باعتبار يسر الواصل وعسره وادناها ترك المهاجرة منقريبه ووصله بالكلام ولوكان بالسلام ومن ترائما يقدرعليه لميسم واصلااختلفوافي ارحم التي بجب صلتها وقال قوم هي قرابة كلذي رحم محرم وقال آخرون هي قرابة كل قريب محرماً كان اوغيره فان قيل الآجال والارزاق مقدرة لا تزيد ولاتنقص بالنصوص الدالة عليه فاوجه الحديث اجبببان الاشياء قدتكتب في اللوح المحفوط متوقفة على الشروط كما تكتب ان وصل فلان رحمه فعمره سبعون سنة والافخمسون ولعل الدعاء والكدب منجلتها وهوالمعنى من قوله تعالى بحوالله مايشاء ويثبت لكن هذا بالنسبة الى ما يظهر الملائكة في اللوح المحفوظ لا بالنسبة الى علم الله الازلى اذلا يحوفيه ولاز يادة او يقال ان المراد منه البركة في رزقه و بقاءذ كرالجيل بعده وهو كالحاةاء بقال الحديث صدرفي معرض الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة يعني لوكان

٤ وفى زواية البخاري والمشارق فليصل رسحه بالفاءبدل الو اوسمهم

شئ ببسط به فيرزوارجل واجله لكان الصلة و يجوز فرض المحال اذاتملو به حكمة (عمطس المعن على ) ورواه خم عن انس بلفظمن سره ان يبسطفى رزقه و ينسأفى اثره اى اجله فليصل رحه ﴿ من سره ﴾ كامر ( ان يلقي الله عزوجل غدا) اى ان يصل و ملاقى الى الله (راضيا) اى مدروراومنعما عليه (عليكثر اصلوة على) لان كثرة الصلوة منبئة عن التعظيم المقتضى للمتابعة الناشيئة عن المحبة الكاملة المرتبة عليها محبت الله تعالى قال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنو بكم وفي حديث طلحمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءدات يوم والبشر قى وجهه فقال اله جائني جبريل فقال أن ربك يقول أما رضيك يامجد أل لايصلى عليك احد من امتك الاصليت عليه عشرا ولايسلم عليث احد من امتك الاسلت عليه عشرا رواه النسأني والدارمي قال الطيي هذا بعض ما اعطى من الرضاء فى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه البشارة راجعة فى الحقيقة الى الامة ومن ثمه عمكن البشرفي اساريروجه صلى الله عليه وسلم ( الديلي عن عايشة ) سيق الصلوة ﴿ مَنْ سَرُهُ ﴾ كمامر (أن يجد حلاوة الاعمان) استعارة الحلاوة المخسوسة للكمالات الايمانية العقلية بقرينة اضافتها الى الايمان بجامع الالتذاذ لحل منهما ( فليلبس الصوف ) وفي رواية خ عن المغيرة قال كنت مع النبي في سفر فعليه جبة شامية من صوف وفي حديث المشكات عن المغيرة ان الني لبسجبة رومية ضيقة الكميناي الشامية وفيه جواز لبس الصوف وكره مالك لبسه لمن يجد غيره لما قيعمن الشهوة بالزهدلان اخفاء العمل سالممن الرياعقال ابن بطال ولم ينصصر التواضع فى لبسه بل في القطن وغيره مماهو بدونه ممنه قلت وقدر واه ق عن ابي هر يرة انه عليه السلام نهي عن الشهر تين رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد وهذا المختارعند الساداة النقشيندية وامااكثر طوائف الصوفية فاختاروالبس الصوف لانهم لم يلبسوا الخطوط النفيس عمالان مسه وحسن منظره وانمالبسوا لسترالعورة ودفع الحروالقرفاجتز وابالخشن من الشعروالغليظ من الصوف وقدوصف ابوهر برة وفضالة بنعبيد اصحاب الصفة بانهم كان لباسهم الصوف حتى ان كان بعضهم ليعرف فيه فيوجد منه ريح الضأن اذااصابه المطرقد نقل السيوطى فى الدرعن ابن عباس أن اول من لبس العسوف آدم وحوا للا اهبطامن الجنة الى لارض وفي التعرف قال ابوموسى الاشعرى عن النبي عليه السلام انه قال مربالصفرة من

ع لم يابسوالحظوظ النفس نسخهم ٤النتفاسم كتاب على الملتقى عمد

الروحا سبعون نبياخفاه عليهم العباء يؤمون الييت والروحام وضعبين الحرمين على ثلاثين اوار بعين ميلامن المدينة وقال الحسن كان عيسى عليه السلام بليس الشعر و يأكل السُجرة وبيت حيث امسى وقال الحسن البصرى قد ادركت لقد ادركت سبعين بدرياما كان لباسهم الاالصوف وذكر الغزالي في منهاج العابدين ان فرقد السنجي دخل الحسن وعليه كساءوعلى الحسن حلة فجعل يلمها فقال لهالحسن مالك تنظر الى ثبابي ثيابي ثياب اهل الجنة و ثيابك ثياب اهل النار بلغني ان اكثراهل النار اصحاب الاكبسة تمقال الحسن جعلوا الزهد في ثيابهم والكبرفي صدورهم والذي يخلف لاحدكم بكسائه اعظم كبرا من صاحب المطرف عطرفه والى هذا المعنى يشيرذ والنون المصرى حيث قال #تصوف فازدهي الصوف جهلا #وبعض الناس بلبسه مجانه # ريك مهانته ويريك كبرا \* وليس الكبرمن شدالمهانة بيصوف كي يقال له امين مجوما يغني تصوفه الامانة ولم يرد الاله به ولكن اراد به الطريق الى جنانه ١٨ هذا وقيل فيه ندب اتخاذ ضيق الكم في السفرلا في الحضر لان اكام الصحابة كانت واسعة قال ابن جروانما بتم ذلك ان ثبت انه تحرها للسفسر والاقيحتمل الهلبسم اللدفاء من البرداو لغيرذلك واما مانقل عن الصحابة من استماع الكم فمبنى على ان الا كام جع كم وليس كذلك بلكة وهي ما يجعل على الرأس كالقلنسوة فكان قائل ذلك لم يسمع قول الأعة ان من البدع المذمومة اتساع الكمين التهي و يمكن حلهذاعلى السعة المفرطة ومانقلءن الصحابة على خلاف ذلك وهوظا هرومتعين ولذاقال فى النتف ٤ من كتب الحنفية انه يستحب اتساع الكم قدر شبر (نذ للالربه) أى اذ لالالنفسه وتعظيماله ( الديلمي عن أبي هرير ) سبق اذالبس بحثه ﴿ من سره ﴾ كامر (ان يسكن و- قبحيالجنة ) بضمتين وسطم ايقال بحج اذا عكن وتو-طه المنزل والمقام ( عليانم الجاعة ) اى فليلازم وليداوم الجماعة يقال لزمت الشي بكسر الزاء لزوما ولزمت به ولازمت ولزمه والالتزام ايضاً الاعتناق (مان الشيطان مع الواحد) اي يقوى مع الواحد ويريد اغوائه ووساوسه وحيله لغلبة عقله وذهنه كالحطب الواحدفي غلبة الاطفامن الربح والماء والمهوا ( وهو مع الاثنين ابعد ) لاجتماع عقلهما ورأيهما وفي حديث المشارق من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات ماتمية جاهلية اى خرجطاعة الامام وفارقه وعساكره و يجوز ان يرادجم جاعة الصلوة يعنى من ترك الصاوة بحماعة كالره افض مات على الضلالة كاعوت اهل الجاهلية عليها منجمة انهم لايطيعون اميرا مل يعدون ذلك سفاهة وفي حديث خم عن عبدالله منعم وقال ليأتين على التي كالى على بني اسرائل حذو

النعل بالنعل عتى الكان منهم من اتى امه علانية الكان في امنى من يصنع ذلك وان بى اسرائل تفرقت على اثنين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلمهم في النار الاملة واحد، اقالوامن هي بارسول اللهقال ماانا عليه واصحابي اي من الاعتقادوا لتزام مسلك اهل السطة (الديلمي عن اس عر) وسيق ان الشيط ال مروان الشيط ان ذئب و من سكن البادية » وهي الطيحرى والقفار وجعه بوادى (جفاً) اى غلط قليه وقسى ولا يرق لمعروف كبروسلة رحم وعيادة مريض وترجم اليتبم والارامل لبعده عن العلم وقلة اختلاطه بالفصلا فصار طبعه طبع الوحش قال القاضي واصل التركيب للبنأ عن الشي ( و من اتبع الصيدغفل كرصه الملهى عن الترجم والرقة اولانه اذااهم بدغفل عن مصالحه اولشبهه بالسباع وانجذابه عن الرقة قال ابن جريكره ملازمة الصيد والاكثار منه لانه قد يشغل عن بعض الواجبات اوكثير من المندوبات ودليله هذا الحديث وقال إن المنير الاشتغال بالصيدلن عيشه به مشروع ولن عرضاه وعيشه بغيره لمباح واماا أتصيد لمجرد اللهؤ فهومحل النهى (ومن أبي السلطان افتتن) لانه أن وافقه على مرامه فقعد مخاطر بدينه وان خالفه فقد خاطر بروحه ولانه برى سعة الدنيا فيحتكر نعمة الله عليه وربما استخدمه فلا يسلم من الاثم في الدنيا والعقوبة في العقبي تنبيه قال ابن بتية فيه ان سكني الحاضرة يقتضي من كال الانسان في رقة القلب وغرهامالا يقتضمه سكني البادية فهذا الاصل يوجب كون جنس الحاضرة افضل من البادية وقد يتخلف التقضي لما نع ( ، ق حم د ت حسن غريب عن آبن عباس) فيه من طريق الاربعة ابوموسى لا يعرف بالتيه ٤ قال ابن القطان وقول الدولابي ابوموسى الثالى لايخرجه عن الجهالة وقال الكرابيسي حديثه ليس بقامً وقالت حسن مبنى على رأى من لا ببغى على الاسلام مزيد أمم له عند البر ارسند حسن ومن سلم x والسلام من حقوق الاسلام ابتدا وجواباوالاول افضل معانه سنةومن القواعدان الواجب ثوايه اكل ولعل وجهه انه مشتمل على التواضع مع كونه سببا لاداء الفرض ونظيره النظرة عن المعسر الى الميسرة فانها واجبة والابراء افضل منها مع انه سنة وفي الحديث السلام اسم من اسماء الله وضعه الله في الارض فافشوه بينكم فان الرجل المسلم اذامر بقوم فسلم عليهم فردواعليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره اياهم السلام فان لم يردوا عليه ردعليه من هوخير منهم واطيب رواه ق عن ابن مسعود (على عشر بن رجلا من السلين في يوم) بالتنوين ( جاعة ) اي جلة ( اوفرادي ) اي واحد واحد ( ثم مات من يومه ذلك وجبت له ألحنة وفي ليلته مثل ذلك ) لام ذكرهم السلام وارشدهم الى ماشر ع

الإيعرف البنة نسخهم

الاقلىهار الأمان بين الانام واولى الناس بالله ورسوله من بدأهم بالسلام وق حديث المدمن سلمعلى قوم فقد فضلهم بعشر حسنات وان ردواعليه اى ردعليه كل منهم اشارة الى ان ما الى به وحده افضل من رد الخناعة اجعين فاذا كانوائلائة فردوا كلهم كان مااتى وحده يفضل على مااتى الكل بعشر حسنات وبهذا التقرير علم ال قول بعض موالى الروم قوله وان ردوا عليه يشعر بان رد السلام ليس بواجب وليس كذلك فلابد من التأمل ومن قبيل الباطل كالا يحنى على اللبيب الفاضل ويق فيه شي وهو ان ردالسلام من ﴿ الْاَفْعَالَ إِلَكْ مُنْ اللَّهُ مَا رَدْهُ يَحْصُلُ لَامْسُلَّمُ فَيَالِمُ تُسَاوِيهُمَا فَي حَصُولُ عَشْسَ حسنات فكيف قوله من سلم على قوم فقد فضلهم بعشر حسنات وانرد واعليه فلأبد في وفعد من العبار انتهى من قبيل الهذيان كالايخفي على اهل هذا الشان (طبعن ابن عَرْ)مرالسلام خمن مع بكسرالميم (المؤذن)وفي رواية لابي نعيم الندائبدل المؤذن (فقال مثل) بالنصب مضاف (مايقول) اى اجابه عثل قوله الافى الحيعلتين والتثويب كاسبق (فلهمثل اجره) اى فله اجركاللمؤذن اجرولايلزم منه مساويهما في الكم والكيف الكامر تظيره غير مرة (طب عن معوية) مرالمؤذن وانالمؤذن ﴿ من مع الندأ؟ الله الأذان للمكتوبة ( فلم يأته ) اى فلم يجبه بالقول والفعل والاصل هوالثاني (فلا صَّلُوةً له ) اى كاملة اومقبولة (الامنعذر) استثناء من عدم الاجابة وفي رواية المشكاة عن عمان مرفوعامن ادر كدالاذان في المسجد م خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو منافق اي عاص اوفهو في ترك الصاوة اوالجماعة كالنافق وفي رواية عن أبي هريرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاكنتم في المسجد فنودى بالصلوة فلايخرج احدكم حتى يسلى والمعنى امر ماان لانخرج من المسجداذ آكنافيه وسمعنا الاذان حتى نصلى قال صاحب المداية يكره له الخروج حتى يصلى فيه قال ابن الهمام مقيد عا اذالم يكن صلى وليس من ينتظم به جاعة اخرى فان كان قد خرج البهم وفيه قيد آخر وهوان يكون مسجد حيه وقد صلوا في مسجد حيه فان لم يصلوا في مسجد حيه فله ان يخرج اليه والافضل ان لا يخرج ( ، طبل محبق ضعن ابن عباس) مرا لمؤذنون ﴿ من سمع ﴾ بالتشديد اى من نوه بعلم وشهر ليراه الناس و عد حوه (سمع الله به) اى شهره بين اهل العرصات وفضيحه على رؤس الخلائق وانعاسمي فعل الرائي سمعة وريا الانه يفعله السيم به ذكره القاضي وذكر نحوه البيضاوي وقال النووي معنى هذا الحديث من رأيا يعمله وسمعه للناس ليكرموه فقد سمع اللهبه الناس وفضعه يوم القيمة لكونه رياء وسمعة

لإلا حل الله وقيل معناه من معم بعيوب الناس اظهر الله عيو به وقيل اسمع المكروه وقيل ثوابه ذلك ولايعطيه اياه ليكون حسرة عليه انتهى قال البعض وكل من هؤلا القائلين خلطالمسئلتين فيالحديث والظاهرانه لأكذلك وان قوله منسمع معالله بهمخصوص في قوله من رأيا رأيا الله به بالفعل وعليه فعني الأول من امر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر فاماان يأمر نفسه بماامر الناس اولافان كان الاول سمع المدبه الناس بالخير يوم القيمة اي يعطى ثوابه ويدخله الجنة وانكان الثاني معبه الله الناس بالشراى يظهر فضيعته يوم القيمة ويدخله الناران لم يعف هنه ومعنى الثانى من فعل فعلا حسناواراه الناس فاماان بكون ارادته إياهم منيته خالصة اثيب عليه اوالثاني اقتضع بوم القيمة وحاصل الثاني الأ من سمع سمع الله به أن خيرا فعيروان سرافشرومن رايارايا الله به أن خيرا فخيروان سرافشس ويدل عليه اطلاق الافعال في الحديث مع ترك المفعول لكن يعكر علمه أن السمعة والرياء مشهور انفي الشر فقط ( ومن رايا) بعمله والرياء اظهارا لعبادة بقصد رؤية الناس لهافيهمد واصاجها ( راياالله به ) اي بلغ مد مع خلقه انه مراء مزوروا شهره بذلك بين خلقه وقرع به اسماعهم ليشتهرانه مراى ويفتضم بين الناس ذكره القاضي وقال الكشاف السمعة ان يسمع الناس عله وينوه به على سبيل الريا يعني من نوه بعمله رياءوسمعة نوه الله بريانه وتسميعه وقرع به اسماع خلقه فتعارفوه وايمروه بذلك فتفضيح انتهى وقال ابن حجروفي عدة احاديثه يوقوع ذلك في الاخرة فهوا لمعتمد وفيه ندب اخماء العمى الصالح قال ابن عبد السلام لكن يستشي من يظهره ليقتدى به او اينتفع به لكتابة العلم فنكان امامايستن بعمله عالما بمالله عليه قاهرا لشيطانه استوى ماظهرمن عمله وماختي تصحبته قصده والافصل في حق غيره الاخفاء مطلقا كامر في الربا (ومن شاق) بالالف ر باعي اي على امتى (شق) بغير الف للاني ( الله عليه يوم القيمة )سبق في من رفق معناه (حممخ ، وابوعوا ، ق والبغوى عنجندب البجلي ) ورواه حم م في اخر صحيحه عن ابن عباس وخرجه خون الرقاق ومن سمع كه كامر (الناس بعمله سمع الله بهسامع) اى مسامع (خلقه) اى خلائقه بفريح السين والميم المشدده فيهما ( وحقره وصغره ) بين الحلائق اى من عمل السمع يظهر الله اللناسسر يرته و علا اسماعهم عايطوى عليه وقيل اسمعه المكروه وقيل ارا الله تو اب ذلك من غيرا ل يعطيه اياه ليكون حسرة عليه وقيل من ارا دار يعلمه الماس اسمعه الله الناس وكان ذلك عظه (ابن المبارك وهناد مم طب حل عن ابن عرو) ورواه خ م فوعاءن صفوان بلفظ من سم ع سمع الله مه يوم القيمة قال ومن يشاقق يشاقق الله عليه يوم القيمة

ومنسود ببفح السين وفنح الواوالمشددة بضبط السيوطى و بجوزضم السيناى من كارسواد امربان كتب (اسمهمع امام جار) اى ظالم ومتعد لحدود الشرع وفي رواية من سود معقوم اىمن كترسواد قوم بان ساكنهم وعاشرهم وناصرهم فنهومنهم وانلم يكن من قبيلتهم أوبلدهم (حشرمعه) مبنى للمفعول (يوم القيمة ) وفي حديث خطاعن اقسمن سودمع قوم فهومنهم ومن روع مسلمالرضي سلطان جيئ به يوم القيمة معه اى مقيدام فلولا مثله يحشر معه وبدخل النار (قط خطعن مجاهد مرسلا وسنده ضعيف) له شواهد ﴿ من شهرب که بکسسرالراً مقال شهرب الماء شهرما بالتثلث ومشسربا وتشهرباا ذا جرحه (الخخ) مَر بحثه وفي رواية من شرب بصقة من خراى قليلا بقدر ما يخرج من الفيم من البصق (فاجلدوه) وراد في رواية ممانين يعنى ان كان حراومن فيه رق عليه نصف حدالحر وقدبين به ان ما اسكر كثير حرم قليله وان كان قطرة واحدة وحدشار به وان لم يتأثر من ذلك وقداستدل به من ذهب الى ان حد الجزئما نور وهو مذهب ابي حنه فه ومالك واحد قولي السّامعي واختاره ابن المنذر والقول الاخر للشافعي انهار بعون وهو الشهور وجاء عن احد كالمدهبين (فان عاد الثانية) أي الدفعة الثانية (فاجلدوه فانعاد النالئة فاجلدوه) وكذلك (فانعاد الرابعة ) كذلك ( فاقتلوه ) وظهاهر الحديث انالشارب ان تكرر منه الشرب يقتل كذافي السنن قال ابن حجر بطرق اسانيدهاقو بة انه بقتل في المرة الرابعة وبقل الترمذي الاجاع على ترك القتل وهو مجول على من بعد من نقل غيره القول به كعبداللهن عرو وبعض الظاهر يةقال النووي وهوقول باطل مخالف لاجاع الصحابة فن بعدهم والحديث الواردفيه منسوخ المابحد بث لايحل دم امر عمسلم الاباحدى ثلاث وامابان لاجاع دل على نسخه قال الحافظ قلت بل دليل النسيخ وهو ماخرجه ابوداود والشافعي من طريق الزهري عن قبيصة قال صلى الله عليه وسلم من شرب المخرثم اتى به في الرابعة قد شرب مجلده ثم اتي به فجلده فوقع القتل عن الناس مكانت رخصة انتهي ثم قال الحافظ وقد استقر الاجاع على انها قتل هيه وحديث قبيصة على سرط العيم لان ابهام الصحابي لايضروله شواهد منهاعندالنسأني وغيره عن جابرفان عاداز ابعة ذباضر بوا عنقه فاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم برجل قد سبرب از بعمرات ولم يق نله فرای المسلون ان الحد قد رفع ثم قال النساعي هدا عالاا ختلاف بين اهل العلم وقال احاديث القتلمنسوخة وقال الترمذي لانعلم بين اهز العلم والحديث في القديم والحديث اختلافا في هذاو معت مجديعتي المخارى بقول انما كان هذا يعني الفتل في اول الامر ثم نسيخ

يعدوقال ان المنذر كان العمل فين شرب الجزان يضرب وينكل به ثم نسح بجلد وفان تكرر النابغة فتل ثم تسمخ ذلك بالاخبار الثابتة و بالاجاع الامن شديمن لا يعد خلاقًا قال العلافظ واشار به الى بعض اهل الظاهر وهوا بن حزم (حم طب النص وستة) وهم ابن سعد وعبد بن حيد والبنوى والباوردي وابن قانع وابن جرير عن شرحبيل) ابن اوش الكندى (طب ك ض عن جرير) وكذا الطعاوى عنه (حم د ن ك قعن ابئ عمر ممطب لنعن ابن عروك عن جابرطب عن معوية) بن عباس بن عديف عن ايه هن جده (دقط معبائنم) وابنجر برعن معاوية ايضا (وعشرة) مخرج (عن اربع) وهو رواه د عن قبيصة و رواه دن ك ق وابنجر يرعن ابي هر يرةن كطبض عن الشريد نسويد عن نفر من الصحامة ﴿ من شرب الجز ﴾ كامر (صباحا) فيدطردي وكذافي الظهيرة والمساء (كان كالمشرك) وذلك ان استحل فهوم تدكالمسرك والافكمال اعانه مسلوب اوبعض نوراعانه مسلوب كافي حديث طس عن ابي هريرة لمنشرب خرا خرج نورالایمان من جوفه ای فالخارج بعض نوره لاکاله (بالله حتی یمسی) ای يدخل في المساء ( وكذلك ان شربها ليلاكان كالمشرك بالله حتى يصبح) بمعنى السابق (ومن شريهاحتي يسكر) من اي نوع الشراب من العنب ارغيره عند الحنني ولذا قال النووي من شرب مسكرا من اي شيء كان سواء كان خرا وهو المتخذ من العنب او نليذا و هوالمنخذ من غيره فتخصيص الحز بالعنب عند الشافعي ( لم يقبل) بفتح الياء والباء (الله له صلوة اربعين صباحاً) اي يوما كافي رواية ( ومن مات وفي عر وقه منها شيء مات ميتة جاهلية ) مرفى من سره أن يمد وزاد احد فأن مأت مات كافرا وخص الصلوة لانها افضل عبادات البدن فاذا لم تقبل فغيرها اولى وخص الاربعين لان الخريستي في جوف الشارب وعروقه واحسايه تلك المدة فلا يزول بالكلية غالبا الافها قال ابن العربي وقوله لم يقبل الله المصلوة اربعين يوما تعلقت به وبامثاله الصوفية على قولهم ال البدن يبتى اربعين يوما لايطعم والايشرب لاجترابه عاتقدممن عذابه لهذا المدة عايقتضيه فضله ويوجبه ميراثه وقالت الغالية منهم انموسي لماتعلق باله بلقاءر بهنسي نفسه واشتغل بربه ولم يخطرطعام ولا شراب على بأله وذلك على الله غيرعن يزلوور دبه خبر والافتعين الجائزات من غيرخبرس الله تعدى على دينه (عدعن آين الكندر) مرسلاورواه طبعن السائب ت يزيد الفظه من سرب مسكر اماكان لم يقال الله له صلوة اربعين يوما وقد خرجه تن ه

٤ وفى رواية ،عن ىهريرة من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة صح

فى الاسربة عن ابن عروباقى كتب السة عن ابن عرون العاص والكلم فوعا بلفظ منسرب الخمولم يقبل الله له صلوة ربعين صباحافان تاب تاب الله عليه هذا لفظم من مزادوا عليه وسيق الخر و من شرائ ، وفي رواية من اعان (في دم حرام) وفي رواية على قتل مؤمن اي اراقة دمه بغرحق (بشطركلمة) وفي نسيخ المشكاة شطركلمة ، بزع الخافص والاول هوالظاهر ويؤيدهمافى جامع الصغيرقال القرطبي قال شقيق هوان يقول في اقتل اق ذكره ابن كثير في تفسيره وفي النهاية نظيره قوله عليه السلام كفي بالسيف شااى شاهدا الله إلى مات اوبعث (ما وم القمة مكتوب سن عسله آيس) بهمزة مدودة فهمزة مكسورة اسم فاعل من الاياس بمعنى اليأساى قانط ( من رجة الله ) وهو كناية عن الكفرلقوله تعانى لا يبأس من روح الله الاالقوم الكافرون والمعنى يفضح على رؤس الانهادبهذه السمة بين كريميته و هومبني على التغليظ أوهو هجول على الاستحلال ثم قوله آيس بتقدير هذا اللفظ ميتدأ خبره مكتوب بين عينيه والجلة حال من جلة جاءوفي حديث المشكاة عن ابي سعيد وابي هريرة معا مرفوعا لوان اهل السموات والارض اشتركوافي دم المؤمن لأكبهم الله في الناراي صرعهم فيها (طبعن ابن عباس) ورواه المشكاة عن الى هريرة بلفظ من اعان على قتل مؤمن بشطر كلة لق الله مكتوب بين عينيه آيس من رحة الله مؤمن شفع ﴾ بفتح الفا و(لاخيه) في الدين (شفاعة) وفي النهاية في حديث الحدود اذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع المشفع وقد تكورذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بامور الدنيا والاخرة وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والحرائم بقال شفع يشفع شفاعة فهوشافع وشفيع والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع الذي يقبل شفاعته ( فاهدى له )منبي للفاعل ( هدية ) بالنصب وفي بعض السمخ مبني على المفعول ورفع هدية (عليماً) على مقابلة تلك الشفاعة ولا جلها ( فقبله آمنه ) اى المهدى اليه وهو الشافع ( فقد آتى ) اى القابل (بالله) أي توعا (عظيما من الواسالربا) وهو في الشرع فضل مال خال عن عوض شرط لاحد العاقد بن في المعاوضة مرالر با ( حمد حب عن الى المآمة ) ورواه في المشكاة عينه ﴿ من شفع ﴾ بفتح الفاء المخففة كامر (شفاعة بدفع بها) مبني الفاعل ( مغرما ) اى يقضها و يزيلها عن صاحبها والمغرم والغرم والغرامة الدين وما وجباداتها والغريم الدائن ويطلق على المدبون وجعه غرام وغرما يقال قضى كلذى دين غريمه (اويحي بها) بضم اوله (مغنما) مصدر بالفيع على وزن مقعد وكذا الغنية على وزن فينة والغنم على وزن قفل اموال اخذت من الاعداء وروى عن الوعبيرة الفرق وهو

مالخذ من اهل الشرك عندقيام الحرب فهوغنية يقسم الغاعين بعدالتخميس ومااخذ بعدالحرب وظفرعليه فهوفئ فهو حقكافة المسلين ومااخذمن اموال لكفار واعطي الى الغزاة ذائد اعلى مهمهم فهونفل ( ثبت الله تعالى قدميه حين تدحض الا قدام) اي حين حركت وزالت الاقدام يقال دحض برجله دحضافخص به والحركة كالمذبوح والدحوض زلق الرجل وفي المشكاة عن ابي سعيد اصيب رجل في عهد النبي في عارابنا عما مكثر ديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله لغرمأ به خذو اما وجدتم وليس للكم الاذلك اى ماوجدتم والمعنى ليس لكم الااخذ ماوجدتم والامهال بمطالبة لباقي الي الميسيرة وقال المظهراي ايس لكم زجره وحبسه لانه ظهرا فلاسه واذا أبت افلاس لرجل لايجوز حبسه بالدين بل يخلى و عمل عمن ذبوبكم لقوله تعالى اذا كان ذوعسرة فنظرة الى ميسىرة ورواه مسلم (عق عن جار )سبق في الشفأ توع بحثه ومن شك اي تردد بلا رجيحان فانه مع الظن يبني عليه عندنا خلاقا للشافعي (في صلونه) اي اذا تردداحدكم فى صلوته مطلقا باى صلوة كانت فرضا ونفلا ادا وقضاً حضرا وسفرا ولم يدر كم صلى ثلاثا أوار بعامثلا فليطرح الشكاي مايشك فيه وهو الركعة الرابعة وليبن على مااستيقن وهو مُلاثر كمات (فليسجد) بالجزم وفي رواية ثم يسجد بالرفع (سجد تين بعدمايسلم) وفي رواية المشكاه ثم سجد سجدتين قبل السلام قال الطبي فيه دليل على ان وقت السجود قبل السلام وهو مذهب الشافعي وقال ابو حنيفة والثوري موضعه بعد السلام وتمسكا بحديث ابن مسعود وحديث الى هريرة وهومشهور نقصة ذي اليدين قال على القارى الحديثار متفق عليهما والثاني اوفقهما الاربعة والحديث الاول من افراد مسلم فالعمل بالاصمح والاكثراوليثم قال الطبيي قال مالك و هو قول قديم للشافعي ال السجود للنقصان قدم و أن كأن لزيادة آخر و حملوا الاحاديث على الصورتين توفيقا بينهما قلت لكن ابا يوسف الزم مالكا بقوله كيف اذاوقع مقصان وزيادة ثم قال الطبي واقتني اجد موارد الحديث و فصل بحسبها فقال ان الشك في عدد الركمات قدم وان ترك شيئا ثم تداركه اخر وكذا أن فعل مالانقل فيه قلت هو أيضا في مانقل فيه مشترك الالزام وقيل الحلاف في الافضل لا في الجواز و هو الاظهر و به يحصل الجمع بين الاحاديث (حم دن طب ق ض وابن خز عةعن عبدالله بن جعفر) سبق اذاشك بحده ومن مديد شهادة (الالهالاالله) ارادة الحصر القصر الصفة على الموسوف قصرافرادلان معام

٤ الى ان يحصل له مال فيأخده الغرماء وايس معناه انه ليس لكم الاما جدتم وبطل ما بق صح

الالوهمة منعصرة في الله الواحد في مقا بلة من يزعم اشتراك غيره معه وليس قصر قلب لان احدا من الكفارلم ينفيها عن الله و انما اشترك معه غير ، و لنن سألتهم من خلق السموات والارض ليقو لن الله و لذا قال ( مخلصا من قلبه ) اى صادقاً من قلبه وطالبا لثوابه كا قيد به في اخبار آخر و زعم أن شهد عمني صدق بقلبه فلا محتاج الى تقدير غير مر ضي لانه حينتذ اما ان يكون بمعنى صدق مجردا عن الاقرار باللسان اومعه والاول يستلزم محذورا آخروهوان يكون المصدق بقليه الذي لم يقر بلسانه بلاعذر مؤمنا اذلايد خلها الامؤمن مليس كذالك والثابي يستلزم الجع بين المعنيين المختلفين بلفظ واحد وهوممنو عذكره بعض الكاملين ( وان محداعيدم ) الكامل الكمل ( ورسوله ) الصادق المسدق ( دخل الحنة ) ابتداء او بعد تطهيره بالنار فالمراد لايدمن دخولها وفي رواية خم ادخله الجنة على ماكان من العمل قال البيضاوي فيه د ليل على المعتزلة في مقامين احدهما ان العصاة من اهل القبلة لا يخلدون في النار لعموم قوله من شهد الثاني اله تعالى يعفو عن السيئات قبل التو بة واستيفا العقو بة فان قوله على ماكان من العمل حاله من قوله ادخله الجنة فان قيل ماذكر يوجب اللايدخل النار احد من العصاة قلنا اللازم منه عموم العفو ولايستلزم عدم دخول النار لجواز ان يعفو بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب هذا وليس محتم عندناان يدخل النار احد من الامة بل العفوعن الجيم عوجب وعده بنحوقوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جيما (ولم تمسه الذار) اى نار الخلود واذا تجنب الذنوب اوتاب اوعنى عنه فظاهره عدم دحول جميع من شهدالشهادتين النارلمافيه من التعميم لكن قامت الادلة القطعية على انطائفة من عساة الموحدين يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة فعلم ان ظاهره غيرمراد فكانه قال أن ذلك مقيد عن عمل صالحا اوفين قالم النائبا ثم مات على ذالك اوان ذلك كان قبل نزول الفرئض والاوامر والنواهي وخرج مخرجا الغالب اذالغالب أن الموحد بعل الطاعة ومجتنب المعصمة قال الحكيم لاخلاص ان يتخلص اعانك حتى لاتفسده شهوات نفسك تنبيه قال بعض المحققين قديتخذ نحو هذا الحديث البطلة والاباحية ذريعة الى طرح التكالف ورفع الاحكام وابطال الاعال ظانين أن الشمادة كأفية في الخلاص وذا يستازم على بساط الشريع وابطال الحدود والزواجر السمعية ويوجب كون الترغب في الطاعة والتحذير من المعصية غيرمتضمن طائلا والاصل باطل بل تقتضي الانجنلاع من ربقة التكاليف والانسلال قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط

وبرك الناس من غير مانع ولادافع و ذلك مفضى الى خراب الدنيا والاخرى قيل يوفيه مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار واعترض أن المسئلة قطعية والدليل ظني (طب لهب والخلعي عن معاذ وا بن خزيمة عن عبدالله بن سلام) ورواء حم م ت عن عبادة بن الصامت بلفظ من شهدان لااله الاالله والعجد ارسول الله حرم الله عليه الناروسيق اذهب ﴿ مَنْ شَهْدٌ ﴾ والشَّهادة خبر قطع وقد شهد كعلم وكرم وقد تسكن هاؤ. ونهده كسمعه شهود احضره فهو شاهدا لجمع شهود وشهداز يدبكذا ادى ماعنده م الشهادة فهو شاهد والجع نهد وجع الجع نهود واشهاد واستشهد سأله ان يشهدله والشهيد الشاهد وامين في شهادته (امرافكرهه) اي عادثة كرهم العدم تيقنه اولسيب من اسياب المانعة كحديث عايشة وبعض حديثهم يصدق بعضاقال لهااهل الافك ماقالوا فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامة حين استلبث الوحى وتأخيره يستأمر مملفي فراق إهله التي لاتخرج المرعى إفاما اسامة فقال اهلك ولانعلم الاخيرا وقالت بربرة عان رآيت عليها امر ااعمصه اكترمن انها فتأكله فقال رسول إجارية حديث السن تنام عن عجين اهلم افتأتى الداحن فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذر الى من ينصر نااومن يقوم بعذره فيمار مي به اهلي من المكروه اومن يقوم بعذرى اذاعاقبته على سوعماصدرمنه (كانكن غابعه ومن غاب عن امر) كاهل الافك (فرضى به) ولم يرض على واسامة ورضى به البعص (كان كن شهده) على الغيب اي على مالا يحضر ولذا عدل رسول الله فقال اسامة مانعلم الاخير الكن اعترضه ابن المنير بان التعديل انماهو تنفيذ للشهادة وعايشة لم تكن شهدت ولاكانت محتاجة الى التعديل لان الاسل البرائة وانماكانت محتاجة الى نفى التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها عير مقبولة ولامشبهة فيكفى في هذا القدر هذا اللفظ ولا يكون فيه لم اكتفى في التعديل بقوله لااعلم الاخير احجة انتهى وعندالشافعي لايقبل التعديل ممن عدل غيره حتى بقول هو عدل وقيل عدل على ولى قال الامام وهو ابلغ عبارات التركية ويشترط ان تكون معرفته به باطنة متقاومة بصحبته واجورا ومعاملة وقال مالك لأيكون قوله لانعلم الاخيراتزكية حتى يقول رضى ونقل الطحاوى عن ابى بوسف انه اذاقال لانعلم الاخيراقبلت شهادته والصحيح عند الحنفة ان قول هو عدل جائز الشهادة (ع عن السيد الحسين) سبق الشهادة ﴿ مَنْ شَهِدَ ﴾ كامر (فاتحة الكتاب) وهي واجبة في كل ركعة منفرد اوا ماما واما المأموم فواجب عند الشافعي (حين يستفيم) الامام في الصلوة المكتوبة (كان كن شهد) اي غزاة شهدواوحضر وا( قعا)جهادا ( في سيل الله ) لاعلا ، كلة الله ( ومن شهد خاتمه حبن

ای د مهاحین پشکراعلیه آلسلام 🖟 ر علرأت ششا يريبك قالتما رأيت اعبها له اكثر من أنهاتنام من عجين اهلمانتأني للداحن اى الشاة الله من يعذرناهي رجلبلغنياذاه فی اهل بیتی هیمار می بهمنالمكروه وهو عيدالله بن ابي فوالله ماعلت من أهلى الاخيراولقد ذكروارجلاما علت عليه الاخبرا وهو صفوان بن معطل سمد

فيجاعة يدرك التكبيرة الاولى وجبت له الجنة )
 سبق صلوة الجماعة صح

يختم كانكن شهد الفنائم ) جمع غنية مال اخذ من الكفار سبق بحده في من شفع شفاعة (حَبْنَ تَقْسِير) مِنِي المُغمول لحصول تمام النعمة ودوام الرحمة والفيض في الاول ودونه فالثاني وفي حديث المشكاة عن انس مرفوعامن صلى لله ار بعين بوما في جاعة يدرك تكبرة الاولى يكتبت له يرأيتان رائة من النارو يراءة من النفاق قال الطبهي إي يؤمنه في الدنيا : ان يعمل عمل المنافق وربو فقه العمل اهل الاخلاص وفي الاخرة يؤمنه عايمذب به المنافق ويشهدله بانهخير يعني بان المنافقين اذاقاموالي الصلوه قامواكسالي وحال هذا بخلافهم عَلِهُ ابن حجر ( محد ان نصر وان الضريس عن ان قلابة مرسلا) ويأتي من صلى ومر التكبيرة ﴿ من شهد ﴾ اى حضر ( الصلوات الحس ) اى المكتوبة (اربعين للة) وخص الاربعين لان فيه سرامك السالكين تعلى به كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وقدسبق من اخلص للدار بعين يوما ظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فكانه جعل هذا المقدار من الزمان معمار الكماله في كل شان كأكلت له الاطوار كل طور في هذا المقدارة (عب عن الى العالمة مرسلا) سبق الصلوة والتكبيرة ومن شهد كامر (عيدا من أعياد المسلمن) اي يوم الفطرو الاضحى قيل الهاسمي العيد عيد الانه يعود كل سنة وهو مشتق من العود فقليت الولولسكونها وانكسار ماقبلهاوفي الازهاركل مافيه اجتماع السيرور فهوع ندالعرب صدلعو دالسرور بعوده وقيل لان الله يعودالي العباد بالمغفرة والرحمة ولذا قيل السير العبد لمن النفي الجديد الها العبد لمن امن من الوعبد وجعه اعياد وانكان اصله الواولا الياء للزومهافي الواحدا وللفرق مينه وبين اعواد الخبثقال النووى وهوعند الشافع وجاهرالعله سنة مؤكدة وقال الوسعيد الاصطخري من الشافعية هى فرض كفاية وقال ابوحنيفة هي واجبة ذكره الابهرى ووجه الوجوب مواظية النبي صلى الله عليه وسلم من غيرترك كذا في الهدايه ويؤيده ماذكره ابن حمان وغيره ان اول صلوة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وهي التي فرض رمضان في شعبانها وداوم صلى الله عليه وسلم الى ان توفاه الله تعالى (في تغرمن تغور المسلمين ) والثغرة بالتحريك محل الخوف وطرف الكفاروق النهاية الثغر الموضع الذى بكون حدا فاصلابين بلادا لمسلمن والكفار وهوموضع من اطراف البلادوقي الحديث قبح قيسارية وقد تغروا منها ثغرة واحدة والثغرة السلة ومنه حديث عرتسيق الى الثغرة ثنية وفي حديث ابى بكر والنسابة امكنت من سوا. الثغرة اى وسط الثغرة وهم به ثقرة النحرفوق الصدر وفي الحديث الاخر بادروا الثغرالمجداي طرايقه وثغر المجداعلاه

انتهق (كانه من الحسنات عدد ريش كلطير) سبق ان المرابط ( في حريم الاسلام) اى فى اطراف الاسلام و بلاد المؤمنين ( ابن زنجو يه وابن خزيمة عن يحي من كثير) سق الرياط ﴿ من صام رمضان ﴾ اى فى رمضان يعنى ايامه كلم ا (ايانا) مفعول له اى صامه ایمانا بفرضیته اوحال ای مصدقا اومصدر ای صوم مؤمن ( واحتسابا ) ای طلبا للثواب غيرمستقل لصيامه ولامستطيل لايامه (غفرله ماتقدم من ذنيه )اسم جنس مضاف فيشتملكل ذنب لكن خصت الجمهور باالصفائر وفي الحديث الاخر وماتأخر واشتكاله بان الفقر السترفكيف يتصور فيمالم يقع منع بان مالم يقع فرض وقوعه مبالغ وفدفضل رمضان وصيامه وانهتمال به المغفرة وان الاعان هوالتصديق والاحتساب وهو الطواعية شرط لنيل الثواب والمغفرة في صوم رمضان فينبغ الاتيان به بنة خالصة وطوية صافية امتثالا لامره تعالى واتكا لاعلى وعده من غير كراهة وملالة لما يعيبه ع من ادنى الجوع والعطش وكلفه عن فضاء الوطر بل يحتسب النصب والتعب في طول ايامه ولايتني سرعة انصرامه ويتلذ مضاضته فاذالم يفعلذ لك فقدمر في رب صاغ لس لهمن صيامه الاالحوع والعطش تنبيه قال في الروض قال سيبويه يمالا مكون العمل الافه كله المحرم وصغريويد ان الاسم العلم يتناوله وكذااذا فلنا الاحداوالا ثنين فان قلنا يوم الاحد شهرالمحرم كأن ظرفا ولمريجر مجرى المعقولات وذلك العموم من اللفظلانك تويدفي الشهر وفي اليوم ولذلك قال عليه السلام من صام رمضان ولم يقل شهر رمصان ليكون العمل كله قال وهذه فأبدة تساوى رحله قال الكرماني ولوترك الصوم فيملرض ونعته انه لولاالعدرسامه دخل في هذاالحكم كالوصلي قاعدالعدره ان له تواس القائم (ممتم د ته حب عن آبي هر رة أبن العبار عن أنس) ورواه خطواحدقال الهيمي موثوقون بهذه الزيادة اى ماتاً خر ﴿ من صام رمضان ﴾ كامر ( واتبعه) رباعي اى جعله مابعا (ستامن شوال) لم يقل ستة مع ان العدد مدكر لانه اذا حذف جاز الوجهان (كآن كصوم الدهر في اصل التضعيف لافي التضعيف الحاصل بالفعل اذالمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه نعم يصدق على فاعل ذلك انه صام الدهر مجازا فاخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحشوهذا تقدير يشبير الى ان مراده بالدهر المعرف باللام للعمر وخص شوال لانه زمن تستدى الرغبة فيه الى الطعام لوقوعه عقب الصوم فالصوم اشق فثوابه اكثروفيه ندب صوم الستة المذكورة وهومذهب الشافع أقال الزاهدي وصومها متنابعا لامتفرقا يكره عند ابي حنفه وعن ابي يوسف يكره متنابعالامتفرقا وعن مالك

£لمايصيبهمناذى الجوع نسخهم و من صام ه كامر.
( يوما في سبيل الله عروجل) اي في الجهاد اوفي الجهاد التار الجهام التار ) اي نارجهنم التار ) اي نارجهنم التار ) اي نارجهنم خندق اي جا با شديد التار كل خندق كابين سبع موات ومثلهن في سبع الاف سنة هذا في السموات ومثلهن في الرضين (كرعن جابر) المرتشوا هدصح

یگره مطلقه (طحم م د ن ت ه حب عن ای ایوب) الانصاری (برهب عن موبان) قال الصدرالمناوي وطعن فيه من لاعلم عنده وغره قول الترمذي حسن والكلام في راويه وهوسعد بن سعيد واعتنى العراق مجمع طرقه فاسند عن بضع وعشر بن رجلار وامعن سعدان سعيدا كثرهم حفاظ اثبات ومن صام م مربحثة في العسوم والصيام (ثلاثة آيام منكل شهر ) قيل الايام البيض وقيلاى ثلاثة كانت (فقد صام الدهركله) وفي رواية فذلك صوم الدهركله ووحهم ان صوم كل يوم حسنة ومن جاء بالحسنة وله عشرامثالها فن صام ثلاثًا من كل شهر فكانه صام الشهر كلها (جمن، عضت حسن عن ابي ذر الحكيم عن معوية بن قرة عن ابيه) قال الديلي في الباب ابوهر يرة دغيره ومن صام كامر (توما في سيل الله) اى لله ولوجمه اوفي الغزواوفي الحج (باعدالله بينه) وفي رواية ٤ بعدالله وجهه اى ذاته والعرب تقول وجه الطريق تردعينه ( و بن النار) اى نجاه منها اوعجل اخراجه منها قبل آوال الاستحقاق عبرعنه بطريق التمثيل ليكون ابلغ لان من كان سبعدا عن عدوه مهذا القدر لا تصل اليه البتة (بذلك اليوم سبعين خريفا) اى سنة اى نجاه و باعده عنها مساوة تقطع في سبعين سنة اذكل ما مرخريف انقضت سنة قيل لانه اخر فصولها الاربعة فهو من اطلاق اسم البعض على الكل و ذكرالخريف من ذكرالجر وارادة الكل وخصه دون غيره من الفصول لانه وقت بلوغ الثمار وحصول سعة العيش وذلك لانه جع تحمل مشقة الصوم ومشقة الغرو فاستحق هذا التشريف وذكرالسبعين على عادة العرب في التكثير لكن هذا مقيد في الغزو عالم يضعه الصوم على القتال والا ففطره افضل من صومه (حم تنخم ط عن الى سعيد) الخدرى ورواه حم خمت ن عنه بلفظ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النارسيعين خريفا سبق الصوم ﴿ من صام ﴾ كامر (يوم عرفة) بالفتحة (غفر الله له سنتين سنة امامه) اى قبله (وسنة خلفه) اى بعده كلاهما بالفتح وفي رواية لمسلم يكفرالسنة التي قبله اى التي هو فبهاوالسنة التي بعده اى التي بعدها اى الذنوب الصادرة في العامين قال النووى والرافعي وقال البلقيني الناس اقسام منهم من لاصغائر له ولاكبائر فصوم عرفة له رفع درجات ومنله صغائر فقط بلا اصرار فهو مكفرله باجتناب الكبائرومنله صغائر مع الاصرار فهي التي تكفر بالعمل الصالح الصعائر فقط ومن له كبائر فقط يكفرعنه بقدر ماكان يكفر من الصغائر ( ، طب عن قتاده ) بن النعمان ( وعبد بن حيد كر عنابي سعيد ) قال ، صحيح وقال المناوى ذيه هشام بن عمار وفه مقال سلف

ع وقي حديث الشكاة عن عايشة (كانرسولالله صلى الله علمه وسلر يحفظه من شعیان) ای بتکلم في عد ايام شعيان رمضان (مالا يتحفظ من غيره لعدم تعلق أمرا شرعي الاشهراط وهو نادر لابحتاج 15,34x1, 15all سنةمع انضبطه قد ينتني على ضبط (ثم يصوم زؤيته عليه عدثلاثين يوما ثمصام رواهد

وعياض بن عبدالله قال في الكاشف ليس بقوى ﴿ من صام ﴾ كامر (رمضان ايمانا و تصديقا برواب الله او بانه حق ( فعرف حدو ده ) من الشروط كالا مناك من المفطرات والنية والوقت واوله وآخره (و يتحفظ) فعل مضارع من التفعل ٤ (١٦ ينبغي أن يتعفظ منه ) من الرياء والعجب والسمعة والمفسدات وحفظ اعضاء الثمانية العين من نظرالمحرمات والسمع من سماع الحرام والفم من الغيبة والكذب وسوء الكلام والبطن لمحافظة صوم مناكل الحرام واليدين من الضرب والبطش ومس الحرام والرجلين من المشي الى الحرام (كفر ماقبله) اىمن ذنبه كافىرواية فهواسم جنسمضافى فيقتضى مغفرة كل ذنب حتى تبعات الناس لكن علم من الادلة الخارجة ان حقوق الحلق لابدفها من رضى الخصم فهوعام خص بحق الله اجاعابل و بالصقائر عند فوم وظاهره ان ذلك لا يحصل الابصومه كله فان صام بعضه وافطر بعضه لعذر كرض وكان لولاه لاتم جازالثواب لتقدم تيته ذكره ابن جاعة والصوم اقسام صيام العوام عن مفسدة الصمام وصوم الخواص عنهاوعن اطلاق الجوارح في غيرطاعة وصوم خواص الخواص حفظ قلوبهم عاسوى الله ففطرهم ظاهرا كفطر المسلمين ولايفطرون باطناالي يوم الدين فاذاشاهدوأ مولاهم ونظروااليه عيانا افطروا (حمع حب حل هب قضعن الى سعد) ورواه رمضانفانغم اخطبلفظمن صام رمضان اعاناوا حتساباغفر لهما تقدم من ذنبه وماتأخر ومن صام كامر ( بوماتطوعا ) أي نافلة لوجه الله وطلب قربه وجهتي التي رضي بهامن الرجاء به اومن خوف عقابه وفي حديث المشكاة من صام يوماابتغا وجه الله بعده الله منجهنم كبعد غرابطائر وهو فرخ حتى مات هرماقال الطيبي يضرب الغراب مثلافي طول العمرشبه بعدالصائم عن النار ببعد غراب طأر من اول عره الى آخره (فلواعطى) مبنى للفاعل (ملاءالارض ذهبا) اوقیمته اومانی حکمه ( ماو فی اجره )ای مایقابل اجره شیءًا (دون الحساب اىعنده وفي حديث خعن ابى هريرة مرفوعا الصيام جنة فلايرفث ولايجهل وانامر واتله اوشاتمه فليقل انى صأم مرتين والذى نفسى بيده نظوف فرالصام اطيب عندالله من ريح المسك يقول الله تعالى يترائط عامه وشرابه ونهوته من اجلى الصياملى وانا اجرئى به والحسنة بعشر امثالها وقدعلمان الكريم اذا تولى الاعطاء بنفسه كان في ذلك اشارة الى تعظيم ذلك العظام وتفغيمه وفيه مضاعفة الجر اسمن غيرعدد ولاحساب ( كُرُ وَ أَيْنَ الْجَارَعِنَ آنس) سبق الصيام ﴿ مَنْ صَامَ ﴾ كَامَرُ (يوما) واحدا (تطوعاً) اى نافلة (لم يطلع) بالتشديد من الاطلاع ( عليه احد) من الناس تحفظ امن العجب

والرياء والسمعة (لم يرض الله )بالرفع (بثواب ) من عنده (دون الجنة )اى دخولها بغيرعذاب ومعالسابقين الاولين والظاهرانه لواخفاه جهده فاطلع عليه غيره اضطرارا لااختيارا منه لا يضرفي حصول الجزاء المذكو رلان المقصود بالجراء من صام لوجه الله من غير شوب ريا بوجه من الوجوه وذلك حاصل ( خَطاعن سهل آبن سعد حط عن أبي هريرة) سيق مرارا ﴿ من صام ﴾ كامر ( يوم الاربعاء ) بالمداي يوم الرابع (والجنيس)وسمي الجنيس لانه خامسة من الاسبوع كذا نقله النووى وعن اهل اللغة قال ابن جرهوم بني على أن أول الاسبوع الاحدونقله أبن عطية عن الاكثرين لكن قال السهيلي الصواب اول الاسبوع هوالسبت وهوقول العلمأ كافة انتهي فعليه يوجه تسيمها بذلك نظرمالحظه ابن عباس في قوله ان عاشورا كاسع المحرم على مامر فيه اقول على مامر فيه مبني على مامر فيه ولايصح مامر فيه ان يكون هنا لانها تنافيه والصواب ان وجه اطلاق الاحد والاثنين والرابع والحنيس بناء على ابتداء خلق العالم كما هو مقرركما في قوله تعالىان ر بكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وقد بينها الشارع في احاديث اولها الاحد وهو لاينا في الخلاف في الاسبوع ان اوله الاحد او السبت والظاهران الاول مبنى على اللغة المطابقة للسنة والثاني مبنى على العرف فالخلاف لفظى (والجمعة) مر بحثه في الجعة (ثم تصدق يوم الجعة عاقل من ماله او كثرغفر له كل ذنب عله) تذكر مامر (حتى يصير كيوم ولدنه امه من الخطايا) متعلق بيصير وسبق تعرض الاعمال يوم الاثنين و الجنس فاحب ان يعرض على وانا صائم اىطالبا لرفعة الدرجة وعظيم المغفرة (طبهبعن ابن عرهب عن ابن عباس)سبق مرار ومن صام كامر ( يوم الزينة) وهو يوم عاشوراء قال الطبيي وهو اليوم العاشر من المحرم وفي المشكاة حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوايار سول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه و سلم لئن بقيت الى قابل لا صومن التاسع اي مع العاشر وروى أنه صلى الله عليه و سلم لماقدم بالمدينة مهاجرامن مكة رأى البهود يصومون يوم عاشورا من المحرم فسالهم عنه فقالوا هذا يوم نعظمه اظفر الله فيه موسى عليه السلام ذلك اليوم (ادرك مافاته من صيام السنة يعني يوم عاشورا) وصوم يوم قبله اوبعده يكون مخالفا لهم فالجلة والاول اظهر ومع هذا كان تاركا لتعظيم اليوم الذي وقع فيه نصرة الدين لانهم كأنوا يصومون شكراو يجوز تقديم الشكر سيما على وجه المشارفة على مثل زمان وقوع النعمة فيه بل صوم العأشرايضا فيه التقدم عليهاذا لفتح كانفى اثناءالنهار

والصوم مايصح الامن اوله ولوارادصلى اللهعليه وسلم مخالفتهم بالكلية لترك الصوم مطلقا قال الطبي لويعيش رسول الله في الثاني عشر من ربيع الاول فصام بوم التاسع ع ومن على صومه قال الترويشي قيل الريدبذلك عن مومه قال الترويشي قيل اريدبذلك انفضل الصيام بعد الن يضم ألبه يوما آخر ليكون هدية مخالفا لاهل الكتاب وهذاهوالوجه لانه وقع موقع الجواب لقولهم انه يوم يعظمه اليهودوروى عن ابن عباس انه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود واليه ذهب الشافعي وبعضهم الى ان المستعب صوم التاسع فقط وقال ابن الهمام يستحب صوم يوم عاشوراء ويستحب ان يصوم قبله يوماا وبعده فان افرده فهومكروه للتشبيه لليهود انتهى وروى احمد خبرصوموايوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصومواقبله يوماو بعده يوما وطاهرهان الواو بمعنى معاولان المخالفة باحدهماوا خذالشاهعي بظاهر الحديث فيجمعون بين الثلاثة ( الديلي عن آبن عرو) ورواه طبعن ابن عباس للفظ من صام يومامن المحرم عله بكل يوم ثلاثون حسنة ٤ وسبق يوم عرفة وصوم عرفة ومن مبرك بالفتح وهوحس النفس على المشقة والبلاء وتحملها (على القوت الشديد) اى المعيشة الضيقة والفقر المدقع (صبراجيلًا) من غير تضجر ولاشكوى بل رضى بالقضى والقدر وامتثل لقوله تعالى ان الله مع الصابرين (اسكنه من الفردوس حيث شاء) مكافاة له على صبره على الضيق والضنك في الدنيا والفردوس اعلا درجات الجنة واصله البستان الذى بجمع محاسن كل بستان قال بعض موالى الروم والظاهر ان اضاعة الجدة الى الفردوس اى الواقع في بعض الروايات من اضافة العام الى الخاص كشجر اراك وعلم الفقه ويوم الاحدوقيل من قبيل اضافة البيانية (ابوالشبخ) ن حبان في الثواب (عن البرام) بن عازب وخرجه طب بلفظ المذكور عن البراء وقال الهيثمي فيه اسماعيل العجلي ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصيح ومن صدق الله افعاله واقواله والنية كلم اوالصدق هواخبار مافي الواقع اووفاق فعله اونيته مافي الواقع (نجا) من هذاب الاخرة وهوله وشدته وفضاحته ( ومن عرفه اتني ) والمعرفة في اللغة العلم وفي الشرع العلم والفهم بافعال المكلفين واحكام السلين وفي اصطلاح اهل الحقيقة هي العلم باحماء الله تعالى وصفاته معالصدق لله تعالى في معاملته وجيع احواله و دوام مناجاته في السر والرجوع اليه فىكل شئ والتطهر منالاخلاق الذميمة والاوصاف الردية وبالجلة فقدار اجتنابه عن نفسه تحصل معرفة ربه واتقائه (ومن احبه استحي) والحيا اللائة حداء العام وهو من التقصير وحيا الخاص وهومن الاسراف وحيا الاخص وهومن الحلال

رمضان المحرم وخصه مالذكر لانه اول السنة فن عظمه بالصوم الذي هواعظم الطاعات جوزى باجزال الثواب ولاتعارض بين قوله ثلثون حسنة وبين آبة من جاء بالحسنة فله عشسر امثالها لان الآبة مبينة لافلرتب الثواب ولاحدلاكثره كايفهمه ليلة القدر خيرمن الف

(ومن رضي بقسمته) تعالى رضاء حسنا (استغنى) بالله عن سواه فاغناه الله واعطاه مايستغني به عن الناس و بخلق في قلبه الغني فإن الغني غني النفس (ومن حذره امن) والحاذر المتيقظ والتحزر والتحذير التخويف اى ومن خافه وحذر مخالف امر ونهى امن من عدابه وعقابه ومن وحشة عتابه (ومن اطاعه فاز) والطاعة والعبودية على ثلاثة اقسام عبودية العام وهي اتيان الطاعة وعبودية الخاص وهي الاخلاص في الطاعة وعبودية اخص الخاص وهي الغيبة عن رؤية الاخلاص في الطاعة (ومن توكل علمه آكتني )بالله اى كني الله به والتوكل ثلاثة توكل العام و هو على الشفاعة وتوكل الخاص على الطاعة وتوكل الاخص على العناية ( ومن كانت همته ) وقصده ( عند نومه و يقطته ) بالفتح و بالطاء والضمائر ثابتة في الثلاثة (الاله الاالله وكانت الدنيا) الواوثابتة في النسيخ كلمها ولعله زائدة فتكون الجلة جزائية ( تحتمه ) من الحث وهو التحضيص والترغيب (على الاخرة) اى ومن كانت هذه الخصال مصاحبة له كانت الاحوال في الدنيا ترعب الى الاخرة (وتحذره الفاقرة) أي تجنب المشقة والرجة والداهية كافيجامع الاصول (عبدالرجمان السلمى) وفي نسيح الوعبدار جان (عن الحكم بنعير) سبق ان الصدق واياكم بحث ﴿ من صلى ﴾ صلوة مكتو بة (في مسجد بجاعة ) متعلق بصلى (أربعين ليلة) أي يوما ولملة (لاتفوته) حالية (الركعة الاولى) وفي المشكاة يدرك التكبيرة الاولى قال على القارى طاهرها التكبيرة معالامام ومحمل أن يشمل التكبيرة التحريمة للمقتدى عند لحوق الركوع فيكون المراد ادرك الصلوة بكمالها مع الجاعة وهو يتم بادراك الركعة الاولى ( من سلوة الظهر ) خص بالذكر لانه وقت شعل وغفلة (كتب له مها عتق من النار) اى خلاص ونجاة منها وفي رواية كتب له رائتان برائة من النارو برآء من النفاق قال الطبي يؤمنه في الدنيا ان يعمل عمل المنافق ويوفقه لعمل اهل الاخلاص وفي الاخرة يؤمنه ممايعذب به المنافق ويشهد له بامه غير منافق يعنى بان المنافقين اذاقاموا الى الصلوة قاموا كسالى وحال هذا بخلافهم قاله ابن جروسيق ان في عدد الار بعين سرمكنون وقع في القرأن والسنة (هب كروابن النجارعن عمر) في المشكاة عن انس مرفوعاً من صلى لله اربعين يوما في جاعة يدرك التكبيرة الاولى كتبله بوأسان برآءة من النار وبرآء من النفاق رواء ن بسندمنقطع ومع ذلك يعمل به في فضائل الاعمال وروى البر اروابوداود خبرلكل شي مفوة وصفوة الصلوة التكبيرة الاولى فحافظوا علمها ومرتمه كان ادراكها سنة مؤكدة وكأن السلف ادافاتتهم عزوا

انفسنهم اللانة ايام واذا فاتتهم الجاعة عزواانفسهم سبعة ايام انتهى وكالمهم فالتهم الجعة والافعزوا انفسهم سبعين يوماوسبق من شهد ومن صلى كالصاللة صلوة (وفي مسيحد جاسة اربعين ليلة) متعلق بصلى (لاتفوته) حالية(الكعة الاولى)تذكرماهر (مثن صَلُوةً) فَرَضَ (العَشَاءُ كَتَبَاللَّهُ لهُ بِهَاعَتَقَامَنِ النَّارَ) وفي حديث المشكاة عن ابي هرير مرفوعااد اجئتم الى الصلوة ونحن سجو دفا سجدوا ولا تعدوه شيئا ومن ادرك ركعة فقدادرا الصلوة أي الركعة وقيل مواب الجاعة قال ابن ملك وقيل المراد صلوة الجعة والافغيرها يحصل تواب الجاعة فيه بادراك جزاءن الصلوة قال الطيبي ومذهب مالك انه لا محصل فضبلة الجاعة الابادراك ركعة تامة سواء في الجعة وغيرها ( ، والحكيم) الترمذي (عن عر) سبق صلوة جاعة ﴿ من صلى لله ؟ أى خالصا (اربعين يوما) اى وليلة (في جاعة يدرك ) حالية ( التكبير الاولى كتبله برائتان براءة من النار) اى خلاصا ونجاة منها يقال برئ من الدين والعيب اذاخلص وفي حديث المشكاة عن ابن عر مرفوعا صلوة الجاعة تفضل على صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة قال ابن جروفي رواية لهما افضل من صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة انتهى وفيه دلالة على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلوة ولا فرضاعينا كما قال الامام احمد فى رواية والالم يكن لمن صلى فذا اى منفردا درجة كذا قالوا وله ان يحمل هذا على المعذور أو يقول المراد بالترغيب في الجماعة والفرضية أوالشرطية لها دليل آخر (وبرآ عمن النفاق) اي يؤمنه على المنافق واستدل به الوحنيفة ومالك على سنية الجاعة وقال ابن جر وهووجه عندنا ورجعه كثير ونقال على القارى والاصم عندالا كثرين انهافرض كفاية للاخبارالآتية وقال الطيبي مايقنع بدرجة واحدة ويترك درجات كثيرة الاغيرمصدق لهبذلك اوسعيه لايهتدى بطريق التجارة الرابحة وقال ابن جروقد علم عمامر ان السبعة و العشرين يحصل في جاعة المسجد الحرام مضاعفة في مائة الف الف صلوة الحاصلة للمصلى منفردا وصم حديث الصلوة في جاعة تعدل خسا وعشرين صلوة فاذا صليها فى فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمين صلوة وصح ايضاصلوة الرجل في جاعة يزيد على صلوته وحده خسا وعشرين درجة فاذاصليها بارض فلاة فأتم وضوعها وركوعها وسيودها بلغت سلوته خسين درجة وفي حديث عبدالرزاق انمن بالفلاة انقام صلى معهملكان وان اذن واقام صلى خلفه من جنودالله مالايرى طرفاه و في رواية لفصلت معمار بعة الاف ملك وار بعة آلاف الف من الملائكة وقال

ا ابن المسيب صلى وراء أم ال الجبال من الملائكة (ت عب عن انس وصفحت وقفه) سبق من شهد ﴿ من صلى ﴾ خالصا مخلصا (ار بعين يوما) مروجهه مرارا (صلوة) فرض (الفجر)اى صلوته اباخلاص وفي رواية صلوة الصبح (والعشاء الأخرة) بالمدووقت العشا والوترمن انتهاء وقت المغرب على اختلاف القولين الى الفجرالثاني ولايقدم الوترعلها اللترتيب بيسمالا سمافرضان عندابي حنيفة وسنة عندصا حبيه (في جاعة أعطاه الله) من عنده ( براتين برائة من النار ) وهوالنجاة والخلاص ( ورائة من النفاق) لان عله ينافى المنافق لانه لايدوم اصلا بهذين الوقتين وفي حديث حمم عن عثمان من صلى العشاع في جاعة فكاناقام تصف اللبل ومن صلى المعجع في جاعة فكانا صلى اللبل كله ونزل صلوة كل من طرقي الليل منزلة نوافل نصفه ولايلزم مندان يبلغ توابه تواب من قام الليل لان هذا تشبيه في مطلق مقدار الثواب ولايلزم من تشبيه الشي الشي اخذه بجميع احكامه واوكان قدرالثواب لم بكن لمصلى العشأ والفجرجاعة منفعة في قيام الليل غيرالتعب ذكره البيضاوي (خط كرعن انس) سبق صلوة العشاء ﴿ من صلى ﴾ لله خالصا (العصر فَعِلسَ ) في مصلاه اوغيره (على) من الاملام (خيراً) من المسائل والفتوى او من العلوم الشرصة مطلقا (حتى يمسى) اى ألى المساء وفيه رخصة للكتابة بعد العصر (كان افضل بمن اعتق ثمانية ) المخاص ( من و لد اسماعيل ) من مزية العتق منهم على العتق من غيرهم لشرفهم وخصو صينهم باصطفا ئيتهم وفي حديث حم من صلى البردين د خل الجنة المراد صلوة العصر والفجر وسمى به لانهما في بردى النها راى طرفيه ومفهوم الحديث ان من لم يصلحما لا يدخلها وهو محمول على المستحل اواراد دخولها من غيرعذاب (حرهب عن انس / ورواه طب عن ابن عرو الفظ من صلى قبل العصنرار بماحرمه الله على الناروفي روابة طس لم تمسه النار ﴿ من سلى ﴾ محتسبالله (الفجر)اى صلوه فرض الفيحر باخلاص (في جاعة ثم وعديذ كرالله حتى تطلع الشمس) فارتفعت على قدراؤمح وفي حديث طبعن ابن عمرمن صلى الغداة كارفي ذمة اللهحتي يمسى وفيه وماقبله التهديدالابلغ والوعيدالاشد على احقار ذمةالله والتحدير من الذاء من على الصبح فروابة عرب العجر ثم قعديذ كرالله حتى تطلع الشمس وجبت له الجمة (غمصلى ركعتين) بعدصاءة الصمح وطلوع السمس (كارت لهجة وعرمة) اى مثل ثوابجه وعرة ( تامة نامة امن ) ثلاثًا عاكيد الشانه وتفخيما لكماله وفي حديث المشكاة عن ابن عباس ومعاذ قال الله تعالى يا محدهل تدرى فيم مختصم الملاء الاعلى قلت

نعمق الكفارات والكفارات المكث في المساجد والمشي على الاقدام الى الجماعات وابلاغ الوضؤ فى المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيشته كيوم ولدته امه الحديث (ت حسن عِن آنس) ياتي قريبا ﴿ مَنْ صَلَّى ﴾ خالصالله وخشوعا معالله (العشاء في جاعة) اى معمم (كان كقيام نصف ليلة) اى اشتغل بالعبادة الى نصف الليلاى النصف الاول يعنى كأحيائه بالصلوة والذكر لمافى صلوة العشاء سيما مع الجماعة المستدع بالمسجدحتي فيالظلم اوالباعثة الى انتظار الصلوة فيهمع فضيلة الاعتكاف من عظم المثقة الناشي تحمله اعن كمال الاخلاص وظهور الخوف من جلاله والرجا الى جاله تعالى (ومن صلى العشاء والفيرفي جاعة كأن كقيام ليلة) كلمااي بانضمام ذلك النصف فكانه احى نصف الليل الاخير عبرهنا بصلى وفيما سبق بقام تفننا واعاء الى ان صلوة الليل تسمى قيامااو يكون اشارة الى ان قيام الصبح افضل من قيام العشاعانه اشق واصعب على النفس واشد على الشيطان فانترك النوم بعد الدخول اشق من ارادة الدخول اذالكسل يستولى في الاول اكثرفيكون محاهدته على الشيطان اكبر (عب حيدت عن عَمَانَ ) وفي المشكاة بحث ﴿ من صلى ﴾ لله محتسبا ( الفجر في جاعة ) وهي فرض اوسنة عينا اوكفاية ويوءيد مافي البخارى مرفوعا والذي نفسي بيده لقدهممت انآمر بحطب فيحطب ثمآمر بالصلوة فيؤذن لها ثمآمر رجلا فيؤم الناس ثماخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم واستدل بهذا احدومن قال ان الجاعة فرض عين لانها لوكانتسنة لمبهدد تاركها بالتحريق ولوكانت فرضا كفاية لكان قيامه عليه السلام ومن معه بهاكافيا والى هذا ذهب عطاء والاوزاعي وجاعة من محدثي الشافعية كابني خزيمة وحبان وابن المنذري ونميرهم من العشافية لكنها ليست بشرط في صحة الصلوة كما قاله في المجموع وقال ابوحديفة ومالك سنة مؤكدة وهو وجه عند الشافعية لقوله عليه السلام فيمارواه خم صلوة الجاعة افضل من صلوة الفذبسبع وعشرين درجة ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهابعد الهجرة وقرئت في شرح المجمع لابن فرشتاه مماعزاه العيني لشرح الهداية واكثرالشايخ على انها واجبة وتسميتها سنة لانه سنة وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جهور اصحابه وصححه النووى في المنهاج كأصل الروضة وبه قال بعض المالكية واختاره الطحاوي والكرخي وغيرهمامن الحنفية (وجلس في محرابه) اى في مصلاه وفي البخاري مكث الإمام في مصلاه بعدالسلام عن نافع مولى ابن عمر قالكان ابن عمر يلى النفصل في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم بن محمد بن ا

ابى بكرو يذكر عن ابى هريرة مرفوعا لايتطوع الامام في مكانه ولم يصمح ولابن عساكر ولايصح هذاالتعليق لضعف اسناده واضطرابه وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا ايضا بمارواه دباسنا دمنقطع بلفظ لايصلى الامام الذي صلى فيه حتى يتحول عن مكانه ولابنابي شيبة باسناد حسن عن على قال من السنة ان لايتطوع الامام حتى يتحول عن مكانه وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة على الداخل فقرأ مَانَهُم ، قَلَ هُوالله احد غفر الله له الدنوب التي بينه وبين الله التي لم يطلع عليها الاالله) يعنى يغفرالله ببركة قرآئة مائة اخلاص ظواهر ذبو بهو بواطنه وجليه وخفيه ويأتى من قرأ قل هوالله ( الديلي عن انس ) مرمامن رجل مسلم يقرأ ﴿ من صلى ﴾خاشعا صادقا (الفجر في جماعة ) كامر ( وقعدفي اصلام ) تعظيما (وقرا ثلاث آيات من اول سورة الانعارم) أيمانا واحتسابا (وكل الله ) بالتخفيف ( به سبعين ملكا) من ملائكة الرجة (يسبحون الله (ويستغفرون) الله (له الى بوم القيمة) واحدى هذه الايات الجدلله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنورثم الذين كفروا بربهم يعداون فالوجه انكل من سوى الحق فانه يستفيد بفعل الاحسان اما جلب منفعة اودفع مضرة اماالحق فانه يحسن ولايستفيدمنه جلب منفعة ولادفع مضرة وكان الحسن الحقيق فكان المستحق لكل اقسام الجدوانكل احسان يقدم عليه احدمن الحلق فالانتفاع به لايكمل الانواسطة احسان الله الاترى انه لولاان الله خلق انواع النعم لما يقدر الخلق الايصال الى الغيروان الانتفاع بجميع النعم لايمكن الابعدوجودالمنتفع بعدكونه حياقادراعالما ونعمة الوجود والحياة والعلم ليست الامن الله ثم اذا تفكر انواع المنافع والمصالح علم اله بحر لاساحل له كإقال تعالى وان تعدوا نعمة الله لاتحصوه ولذاكان مستحقا للحمد المطلق والثناء المطلق وثانيها هوالذي خلقكم من طين ثم قضي اجلاو اجل مسمى عنده ثم انتم عترون فالوجه انه تعالى خلقكم منآدم وآدم من طين اومخلوق من المني ومن دما لطمث وهمامن الاغذية وهي من طين ممتولدمن النطفة انواع الاعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل وتولد الصفات المختلفة في المادة المتشابهة لايمكن الابتقدير حكيم فيكون استدلالا لوجود الصانع وامر المعاد والمعنى أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة انتم تمترون في صحة التوحبد والمعاد وثالثها وهوالله فىالسموات وفى الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ماتكسبون فالوجه اثبات كالصفاته وردالقائلين الياطلين بان الله تعالى مختص بالمكان مهذه الاسية ومقوله تعالى اامنتم من في السماءان يخسف من وجوه الاول قال تعالى قل لمن ما في

السعوات والارض قل لله فيين ان كل ما في السعوات والارض فهو ملك اله، عملوك اله علو كان الله احدالاشماء الموجودة زم كونه ملكالنفسه وذلك محال ونظيره في سورة طه لهما في السموات ومافي الارض وماععني من كقوله والسماء ومابنها وقوله ولاانتم عابدون ما عبدوالناني ان **قوله وهوالله في السموات اماان يكون المرادانه موجود في جميع السموات اويكون انه موجود في** انسما واحدة والثاني ترك للظاهر والاول على قسمين لانه اماان يكون الحاصل احدالسموات عين ماحصل منه في سائر السموات اوغيره والاول يقتضي حصول المحير الواحد في مكانين وهو ماطل ببداهة العقل والثاني كونه تعالى مركبا من الاجزاء والابعاض وهو محال والثالث أنه لوكان موجودا في السموات لكان محدودا متناهما وكل ماكان كذالك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكنا وكل ماكان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين أنخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ماكان كذلك فهو عدث والرابع انه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات اولا يقدر والثاني يوجب تعجيره والاول يقتضي آنه تعالى لوفعل ذلك لحصل تحت هذه العالم والقوم بنكرونه والحامس اله تعالى قال وهو عكم اينماكنتم وقال ونعن اقرب اليهمن حبل الوريد وقال وهوالذي في السماء اله وفي الارض اله وقال فايغا تولواهيم وجهالله وكل ذلك يبطل المكان والحيمة فوجب التأويل وهوالله في تدبيرا لسموات والارض كايقال فلان في امر فلان اي في تدبيره واصلاح مهمانه وان قوله وهوالله كلام تام ثم ابتداء وقال في السموات وفي الارض يعلم سرأ تركم الموجودة في الارض والمعنى انه تعالى يعلم في السموات سرائر الملائكة وفي الارض سرائر الانس والجن وان يكون الكلام على التقديم والتأخير وهوالله يعلم في السموات وفي الارض سركم وجهركم كافي الزازي وغيره ( الديلي عن ابن مسعود ) وسبق صلوة الفجر ﴿ من صلى ﴾ لله خالصا ( بعد المغرب ) اى بعد صلوة فرض المغرب ( ركعتين قبل ان يتكلم ) اى بشي ون امور الدنياو يحتمل الاطلاق (كتيت ) بالبناء للمفعول والفاعل الملائكة بأذن ربه و ( صلوته ) وفي رواية كتباوفي اخرى رفعتاله ( في علمين ) اى علم الديوان الخير الذي دود فيه كما ال علمته الملائكة وصلحاء الثقلين سمي به لانه سبب الارتفائير الى الشراء الرازان السماء السابعة حيث يكون الكروبيون والمغرب في الاصل اسم زمان ما وتسمى صلوة المغرب صلوة الشاهد لطالوع نجيم حيناً فالسمي الشاها : في المسمى الشاها في المسمى ال

كذلك رنس ض وابن اصرعن مكعول بلاغا) لامشافعة ورواه عب عن مكعول مرسالا باغظاء إيصلي بعدالمغرب ركعتين قبل ان يتكلم ورواه عنه ايضا ابن بي شيبة وعبدال زاق عني مستدا غردوس مسندعن ابن عباس بلفظ من صلى اربع ركعات بعد النارب قبي البيتكم أحدار فستله في عليين وكان كن ادرك ليلة القدر في المسجد الاقصى "أل الهراق سنده ضعيف ﴿ من صلى ﴾ خاشعامتخشعا (بعدالمغرب ركعتين قال الناعاق مماحد) شيئامن الاشاء وفي حديث ابن نصر وابن المارك عن محدين المنكدرمن صلى ما بين المغرب والعشاء فأنها صلوة الاوابين وفي رواية فأن ذلك من صلوة الاوابين ثم ثلي قوله تعالى انه كان للاوابين غفورا قال الكشاف هم التواون الراجعون عن المعاصى والاوب والتوب اخوات والمراد الايذان بفضل الصلوة فيمابين العشائين وهي ناشئة الليل وهي تذهب علاقاة الهاروتذ حب اخره قال الغزالي واحماء مابين العشائين سنة مؤكده لهافضل عظبم وقيل ان المراد بقوله تعالى تتجافى جنو بهرعن المضاجع وفى الكشاف عن على ابن الحسن انه كان يصلى بيتهما ويقول اماسمتم قوله تعالى أن ناشئة الليل هذه ناشئة هي اشدوطئا ولم يدبن عددصلوة الاوابين تغييها على انالاكتار من الصلوة بينهما زأمده على سنة المغرب والعشاعة المعض ان خبرمن في الحديث محذوف تقديره من صلى ما بين المغرب والعشاء يكون من زمرة الاوابين المقبولين عندالله عشاركتهم باهم في تلك الصلو ، فقوله فانها صلوة الاوابين اشارة إلى علة الحكم المحذوف وقائم مقامه ( بقرأ في ألاولى بالجد ) اي فاتحة الكتاب الي آخره (وقل يالها الكافرون ) لان فيه رائة من الشرك والنفاق وطرد على المخالفين و في حديث المشكاة عنابن عباس وانس مرفوعا اذا زلزلت تعدل بصف القرأن وقل هوالله احدتمدل ثلث القرأن وقل باليها الكافرون تعدل ربع القرأن قال الطبي المقصود من القرأن بيان المبدأ والمعاد واذازز لتمشتملة على ذكرالمعاد فقطمستقلة سيان احواله اجالا وفي بعض الروابات انها تعدل ربع القرأن وبيان ان القرأن يشتمل على تقريرا لتوحيد والنبوات وبيان احكام المعاش واحوال المغاد وهذه السورة مشتملة حلى الاخيرة وقل ياايها الكافرون محتوية على الاول لان البرائة عن الشرك اثبات التوحيد فيكون كل واحدة منهما ربع القرآن وانمالم يحمل على التسوية لئلايلوم فضل اذا زنزلت على سورة الاخلاص (وفي الركعة الثانية بالخدوقل هو الله احد خرج من ذتويه ) ظاهره الصغائر (كاتخرج) بفتح اوله من الثلاثي (المنتمن سلنها )بالفتح اخراج جلدها بقال سلخ حلدانشاة اى اخرجه وسلخت الشهر

اذا مضت وصرت في آخره وانسلخ الشهر من سنته والرجل من ثبابه والنهار من الليل والحبة من قشرها (ابن العارعن انس)م اعارجل تطوع فو من سلي المعتسا (عشرين ركعة بين المغرب والعشاء ) قال المظهر المفهوم من الحديث ان الستة آلاتية والعشرين هناهي مع الركعتين الراتبتين وقال ابن صلاح فيه ندب صلوة الزغائب لانه مخصوص بمابين العشائين فهزو يشملها منجهة ان اثني عشر داخلة في عشر ن ومافيها من الاوصاف الزائدة لا تمنع من الدخول في العموم وخالفه ابن عبد السلام ( يقرأ في كل ركعة) وجوباعند الحنفية وفرضاعند الشافعية ( فاتحة الكتاب ) وهي سبع المثاني قيل اللام للمهدمن قوله تعالى ولقدآ تيناك سبعا من المثاني والقرأن العظيم وسميت سبعا لانها سبع آيات بالانفاق على خلاف بين الكوفي واليصري في بعض الآمات وقبل لان فهاسبع آداب وقيل لانها خلت عن سبع احرف الثاء والجيم والخاء والزاء والشين والظاء والفاء وردبان الشئ انعاسمي عافيه دون مافقد منه و يمكن دفعه بانه قد يسمي بالضد كالكافور اللام سود وكل منها لاينا في انها الآية السبع كما اخرجه الدار قطني عن على والمثاني لتكررها في الصلوة كاجاء عن عر بسند حسن فان السبع المثاني <u>هانحة الكــتاب تثني في كل ركــعة اى صلوة و قيل لانهــا تثني بسورة اخرى اولانها </u> نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة تعظيمالها واهتما مابشا نهاوقيل لانها استثنت لهذه الامةلم تنزل على من قبلها اولما فيهامن الثناء مفاعل منه جع مثني لحميع الثناء كالمحمودة بمعنى الحد اومثنية مفعلة من الثني بمعنى التثنية اومفعول من التثنية (وقل هوالله احد) كامر وياً تى من قرأ (حفظه الله في نفسه) اى ذاته من الفتن والحن (واهله) من العثرات والسقطات (وماله) من الهلاك والآفات (ودنياه) اى معيشته من الضنك والمسلوبات (وآخرته) من العذاب والفضاحات ( نطام الملك في المداسات) عن ابي هدبة (عن انس) سبق مرارا ﴿ أَن صلى ﴾ صادقا حاسباله تعالى ( بعدالمغرب ست ركعات ) جعركعة ( لم يتكلم فيما بينهن بسوعدان ) اى هذه الركعات التي تعدمن الاوابين (له بعبادة ثنتي عشرة سنة) قال البيض اوى قلت كيف تعدل العبادة القليلة الكثيرة فانه تضييع لمازادمن العمل الصالح وقال تعالى انا لانضيع أجرمن احسن عملاقلت الفعلان ان اختلفا توعافلا اشكال اذالقدر اليسيرمن جنس قديزيدفي القيمة والبذل على ماير يدمقداره الف مرة وآكثر من جنس آخروان اتفقا فلعل القليل يكتسب بمقارنة مايخصه من الاوقات والاحوال ماير جعد على امثاله ثم ان العبادات تتضاعف ثوام اعشرة

٤ خشم نسخه

خشع نسيخه ۹وفی اکثرالنسيخ بعد المغرب سترکعات صح

اضعاف على مراتب العبادات كاقال عليه السلام الصدقة بعشر امثالها والقرض يسعن فلعل القلل في هذا الوقت والحال بسيما يضاعف اكثرما يضاعف الكثير في غيرهما فعادل المجموع المجموع ويحتمل ان الرادثواب الفليل مضعفا يعادل ثواب الكثير غبر مضعف وهذا الكلام سؤالا وجوا بايجرى فيجيع نظأره انتهى وقال الطيبي هذا ومثاله من باب الحث والترغيب فيجوزان بفضل مالا يعرف فضله على ما يعرف وأن كان افضل حثا وتحريضا (متغريب عن ابي هريرة) وفيه عرين ابي حثم عقال خ منكر الحديث وضعفه جدا ﴿ من صلى ﴾ خاشعاصا برا ( بعدالمغرب ستركعات ) اي بعد صلوته ٩ ( غفرت له ذنو مه ) يعني الصغائر الواقعة في عره وفي رواية خسين سنة اى الصغائر في هذا المدة (وانكانت مثل زيد العير) بالنحريك اي زيدما المحروه وماحصل على وجهه من اثرالتموج والتلاطم والربح واماالز بدة فطعام حصل على وجه اللبن وهوكناية عن كثرة محوالذنوب بسبها وقدوردفي عظم فضل الصلوة بعدالغرب اخبار كثيرة غير ماذكرمنها حديث الاتي (طس طب أبن مندة عن عار) بن باسر (وفيه هجد بنغزوان) الدمشق منكرالحديثقال المناوى والاصع ليسفى طريق هذه الرواية مجدبن غزوانبل في طريق حديثابن نصرعن ابن عربلفظ من صلى ستركعات بعد المغرب قبل ان يتكثم غفر الهبها ذنوب خسين سنة يعني الصغأ والواقعة في هذه المدة ولاتدافع بينه وبين خبرالاثي عشر السابق لان ذاك في الكتابة وهذا في المحو ﴿ مَنْ صَلَّى ﴾ لله تعظيما تفخيما (ركعتين للة الجعة) و في رواية بعد الغرب ( قر أفه الفائحة الكتاب) وزاد في رواية مرة واحدة (وخس عشرمرة اذازلزلت) ومرآ نفاانه تعدل قصف القرأن (آمنه الله) بالمد (من عذاب القير ومن اهوال القيمة) لان للة الجعمة افضل الليالي وفيها تفكر الموت ونر ول الرجة و في حديث المشكاة عن اوس بن اوس مرفوعا أن من افضل ايامكم يوم الجمعة وقيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فيه الحديث وفي المناوى ومنها خبرالنبي بلفظ من صلى بعد المغرب في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيكل منهما يفانحة الكتاب مرة واحدة واذازلزلت خسعشرة مرة هؤن الله علمه سكرات الموت واعاذه من عذاب القير ويسرله الجواز على الصراط قال ابن عجر سنده ضعيف ( ابوسعدوابن العجاروالديلي عن آنس )ورواه ابن نصر عن عربن الخطاب بلفظ من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل ان يتكلم غفر له ذنوب خسين سنة ﴿ من صلى ﴿ خَالَصَالله (صلوة فلم تأمر بالعروف ولم تنه عن الفحشاء) يوزن

حراء ( والمنكر) اى ان لم يفهم في اثناء صلوته امور تلك الاوامر والطاعات وتنهى صن الفيشا والمنكر (لم يزدد بها) بفتح اوله ودال الاولى اى بصلوته (من الله الا بعد ا) لان سلوته ليست هي المستحق بها الثواب بل هي وبال يترتب عليها العقاب قال الله والخاشعين والخاشعات هذه الاية غالية على كثيره ن ابناء الدنياء واستدل به الغرالى على أن الخشوع سرط للصلوة قال لان الغافل لاتمنع من الفعشاء (طِب عن الحسن مرسلا) قال الهيمي فيه ليث بن ابي سليم ثقة لكنه مدلس ﴿ من صلى مج من الانس والحن من سرطية والمشروط صلى وجراء الشرط قوله الاتي صلى الله عليه (على واحدة) وزاد البرار في روايته من تلقاء نفسه ( صلى الله عليه عشر صلوات ) اي من دعي لي من ورجه الله واقبل عليه بعطفه عشر مرات والدعاء له بالمغفرة وان كأن تحصيل الحاصل لكن حصر الامور الجر عية قديكون مشر وطا بشروط من جاتها الدعاء فن عمه حرض امته على الدعاء بالوسيلة والمراد يرحة الله اعطاء الفضل بالدرجات المقدورة له فعله وذلك لانتعدد فذكر العشير للمبالغة من التكثير لالا رادة عدد محصوروفيه فضل الصلوة عليه وانه من اجل الاعال واسرف الاذكاركف وفه موافقة على ماقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على الني و لو لم يكن في الصلوة عليه تواب الا انه يرجى ما شفاعته كما في الخير الاتي لكان بجب على العاقل اللايغفل من ذلك (وحطاعنه) اى عنى عنه واسقط عشرخطيئات) جعخطية وهي الذنب (ورفع له عشر درجات) اى رتبا عالبة في الحنة قال المناوى فالدة أن ذكره وأنكانت الحسنة لعشرانه تعالى لم يُجعل جزا و كر والاذكر وفلذ اجعل جزاء ذكر نبيه ذكر من ذكره ولم يكتف بذلك مل زاده الحطوالرفع المذكور وقال الحرالى صلوة الله على عباده و اقباله عليهم بعطفه اخراجالهم من حال ظلة الى رفع نورهوالذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلات الى النور فصلواته عليهم اخراجه من الظلمات الى النور قال المناوى من ظلات ماا وقعهم في و جوب تلك الابتلاآت تنبيه ذكرهنا ان الواحدة بعشمر وفي خبراحد عن ابن عرو من صلى على الذي واحدة صلى الله عليه وملائكته سيعين صلوة قال في الاتحاف قداختلف مقدارا الثواب في هذه الاحاديث و يجمع بان كان يعلم بهذا الثواب شيئا فشيئا فكلماعلم بشي قاله (حمن ع حب هب ضك خفى الادب عن انس) مراذا صلى والصلوة ﴿ من صلى على ﴿ أَى طَلْبِ لَى مِن الله دوام التعظيم والترق والمراق الانوار (في يَوم ما أه رم) قال الطببي الصلوة من العبد طلب التعظيم وآلتبجيل لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله

على العبدان كان بمعنى الغفران فيكون من باب المشاكلة من حيث اللعظ لا المعنى وان كان بمعنى المعظيم فيكون من الموافقة لفظا ومعنى وهذا هو الوجه لئلا يتكرر معنى الغفران (قضى الله له مأة حاجة) من جميع ما يحتاج و يلجأ ويض لر اليه و رغب في حصو له من الامور الدينية والدنيوية ومن امور النفع والرذء واذا قال (سبعين منها لآخرته) من الغفران وسلامة الإعان والامن من عذاب القبر وسوأل القبور والمراقف والاهوال واتيان الدفتر من الايمان والشهرب من الحوض وحساب اليسر والحواز على الصراط وغيرها من الاحسان (وثلاثين منها لدنياه) من الصحة والعافية وسلامة الاموال والاهل والاولاد وسهول الامور والرزق والوسعة وسائر الالطاف وفي الدلائل من عسرت عليه حاجة فليكثر بالسلوة على فانها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكثرالارزاق وتقضى الحوايج وللرادان الصلوة حلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون سبباني جميع ماذكرو ينشأعنها باذن الله تعالى وخلقه وجعله ومنه وفضله وقدوردت احاديث تقضى الحوايج وتننى الفقر وحل العقد وكشف الكروب والهموم بالصلوة على النبي صلى عايه وسلم منها اخرجه المستغفري مرفوعا عن جار من صلى على فى كل وم مرة قضيت له مائة حاجة منها ثلاثون للدنيا وسارها للآخرة ( ابن البجار عنجابر) مران اقربكم ﴿ من صلى ﴾ خاشعالله (صلوة لم يقرأ فيهابام القرآن) اى بسورة الفاتحة سميت بها لانها اول القران في التلاوة كاسميت مكة ام القرى لانها اول ما حولها من القران في الكينونة اولان سائر السور تضاف الي هذه السورة في الصلوة ولاتضاف هي الى شي من السور اولانها اصل القران باعتدار اشتمالها على المقاصدالقرأنية اجالا من الثناعلي الله والامر والنهي والوعد والوعيد والقصة الماالامروالنهى فلان قلمقدرة في اول السورة وفي الامر بالشي نهى عن ضده والما القصة والوحد فني قوله انعمت عليهم والوعيد في قوله غير المغضوب عليهم ( فهي خداج في خداج غيرتمام) والحداج كسراناه المعجمة إمصدر خدجت الناقة اذا القت ولدها قيل آوان النتاج وان كان تام الخلق و يقال اخدجت الناقة اذا ولدته القصا وان كان أيامة تامة كذا قال الجوهري معناه فصلوته ذات نقصان على منف المضاف اوالمصدر بمعنى الفاحل اى خديجة بمعنى ناقصة وصفع ابالصدر ميالفة الحديث جة لابي حنيفة فى ان الصلوة تجوز بدون الغائمة مع التقصان عند. وقال الشافع لاتجوز بدونها (عب حمش م دت ن و حب عن ابي هريرة) ولفظ من سلى صلوة لم يقرأ فيها

بام القرأن فهي خداج هي خداج هي خداج ثلاث مرات هنا والمتن ثنتين ومن صلي كافا ( وهو يرائي ) أي مرائيا (فقد انسرك) اي شركا خفيا كاسيجي مصرحا فان العبداذا صلى فى العلانية فاحسن اداء صلاته بالقيام بشرائطه وواجباته وسننه ومستحياته وكذا سائر طاعاته وعباداته ومن صلى وعبد في السر فاحسن عله آكتفا بعلم الخلق قال تعالى هذاعيدى حقاصدة اخاليا عن ان يكون عله في العلانية نفاقا وشركا والاقال تعالى انا اغنى الشركاء كما في حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عل علا اشرك فيه تركته وسركه لثلا تكون تكرار [هوللذي عله والمعنى تركته عن نظر الرحة تركته عله المشترك عن درجة القبول لاجل قصده بذلك العمل رباء وسمعة (ومن صام وهو برأيي) أي مرائيا (فقد اسرك) فيه اشعار بان الرياله مدخل في الصيام ايضا خلافالمن نفاه وعلله بان مقد أرالصوم على النبة ولا مدخل فيها الرياء والسمعة ولاعبرة بعدم اكله وشربه معصحة الطوية فانا نقول الرياء المحض لايتصور فى الصوم لكن الرياء قديو جدعلى وجه الاشتراك بان يريد به وجه الله و يريد به ايضا التشهير وغرضاسواه یکون مقصدان متساوین متقابلین (ومن تصدق وهو یرائی فقداشرك) ومن يرأى يرائى الله به و بجازيه في الدنيا بان يظهر رياه على الحلق (حمط طبك هب عن شداد ) بن اوس مر الرياء ﴿ من سلى ﴾ خالصا صادقا (ركفتين في خلاء لارا الا الله والملائكة كتب ) الله (له برائة من المار ) اي يؤمنه في الا خرة بما يعذب به المنافق من الناراويشهدله بانه غيرمنافق فانالمنافقين اذاقامواالى الصلوة قاموا كسالى وهذاحالهم بخلافهم ذكره الطيبي وفيه دليل على شرف الصلوة وان الصلوة التي تقع في السر بحيث لايطلع علها احد من الناس من ارجى الصلوات واقربها للقبول (ضعن جابر) ورواه ابن عساكر وابو الشيخ والديلي عنه واقتصار السيوطي عدى ابن عساكر غيرجيد ﴿ من صور ﴾ بالتشديد فعل شرط (صورة ) اى ذات روح (في الدنيا كلف) مبنى للمفعول (ان ينفخ فيها الروح يوم القيمة وليس) حالية (بنافخ) اى الزم ذلك وطوقه ولا يقدر عليه فهوكناية عن دوام تعذيبه واستفيد منهجواز التكليف بالمحال في الدنيا كإجاز في الاخرة لكن ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال بل تعذيبه على كل حال واظهار عجزه عاتعاطاه مبالغة في توجيخه واظهارالقبع فعلهذكره القرطبي وهذاوعيد يفيد ان التصوير كبيرة وعسك بعضهم بهذا الخبر على أنه اغلظ من القتل لان وعيده ينقطع محمل قوله تعالى خالدافيها على الامدالطويل وهنالايستقيم أن يقال يعذب زمنا

ولحييه بفتيح اللام تثنية لحى وهما العظمان اللذان بنبتان عليهماالاسنان علوا وسفلا عهد

والفقم بالضم
 والفتح اللحى على
 مافى النهاية على

طويلاثم يحلص لكونه معينا بهالا يتمكن وهونفخ الروح فيهاا لمستحيل حصوله والهذا ذهب المعتزلة الى تخليده في النار واهل السنة على خلافه وجلوا الخبرعلي من يكفر بالتصويركن يصور صنما ليعبد اويقصدمضاهاة خلقالله واما من لم يكفر به في حقه خرج مخرح الردع والتهويل فهو متروك الظاهر وفيهان افعال العياد مخلوق الله للحوق الوعيد عن تشبه بالخالق مكيف يقال انالله خالق حقيقة واعترض بانالوعيدعلى خلق الجواهر لاالافعال والمعتزلة لم تقل بخلق الجواهر لغيرالله واجيب بان الوعيدلاحق بالشكل والهيئة بالشك وذلك غيرجوهر واعترض بانه لوكان كذاكان تصويرغيردي روح كذا ومنع بان ذارخص فيه باثر ورد فيه نعم الاستدلال بذلك غيرم ضي منجهة اخرى وهوان المسئلة قطعية والدليل من الاحاد (حم م) وكذا المخاري (تعن ابن عباس ن عن ابي هريرة ) قال معاذك نت جالساعندا بن عباس فجعل مفتى ولايقول قال رسول الله حتى سأله رجل فقال انى اصورهذه الصورة قال له ابن عباس ادن فدنا فقال ابن عباس سمعته فذكره ومن ضبط الله المحفظ (هذا وهذا واشار) يبده او بفحوا الكلام ( آلى لسانه ) وحفظه من فبيح الكلام واكل الحرام (ووسطه) وحفظه من الزنا واللواطة والسحاق ونحوها والوسطة كناية عن الفرج في الرجال والنساء (صمنت له الجنة ) اى تكفلت دخولها اولا اودرجاتها العالية قال الطبي وعن بعضهم من يضمن لسائه اى شراسانه و بوادره وحفظه عن التكلم عالايعنيه ويضره بما يوحب الكفر والفسوق والعصيان وفرجه بان بصونه منكل شهوات الشيطانية اضمن له دخول الجنة بلاعذاب ولافضاحة وفي حديث المشكاة عن سهل بن سمعد مرفوعاً من يضمن ماين لحبيه عوماين وجلبه اضمن له الحنة اي من مكف الي محافظة مابينهما اكفل له الجنة والدرجات (حل عن ابن مسعود) ورواه احد والحاكم عن ابي موسى بلفظ منحفظ مابين فقميه ورجليه دخل الجنة ورواءت حب ايعن ابي هريرة مرفوعا ولفظهمن وقاءالله شرمابين رجليه دخل الجنة وفي رواية قءن انسءن وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه وجباله الجنة واللقلق اللسان والقبقب البطن والذبذب الذكر ﴿ من ضحى ﴾ بالتشديداضية (طيبة م) بالكسرمصدرطاب يطيب طيبة اى يطيب بها (نفسه) ماعليه من الرذائل والخبائث اورضي نفسها من غير كراهة ولاتضرر بالاتفاق (محتسمالاضحمته) اىطالباللثوال ماعندالله (كانتله جامامن النار)اى حائلابينه و بين دخول فارجهنم فيحتمل أن الله تعالى بسهب ذلك بوفقه للتو مة ويحتمل غيرذلك

ووقته بعد الصلوة ومن ذيح اضحيته قبل صلوه العيد عاما ذيح لنفسه و قال العلقمي كافى مسلم عن البرا والضي خالى ابوبردة قبل الصلوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم اى ايست اضعية ولا واب فيها وفي رواية فاعا هر لم قدمه لاهله وفي حديث خم عن البراء من ضحى قبل الصلوة فاعا ذمح لنفسه ومن ذيح مدالن لوة فقدتم نسكه واصاب سنة المسلمين (طب عن) الحسن عن ابيا (عا مدن عبدات ن قرط بن حسن عن ابيه عن جده ) قال الهيثمي فيه سليمان بنعر ندي وهه كا ال اوهولاه وسبق أربع والاضي بحث عظيم ﴿من ضرب عبده ﴿اي مماوكه عنى قناذكرا كان او اشى (فى غير حد ا) و فى حد لم يأت بموجب ذلك وا كن ذلك لمصلية، كتاديب وتعليم (حتى يسيل دمه ) اى يصب دمه والسيلان الجريان وفى رواية اولظمه اىضر به على وجهه بغيرجناية منه واللطم الضرب على الوجه بطن الكف (فكفارته) اىستره يوم القيم وغفره (عتقه) فانلم يفعل عوقب مفى العقبي بقدر ما اعتدى به اما في احكام الدنيافلا يلزمه عتقه ولا يعاقب لاجله مكونه ملكه هذا مذهب الأغة الثلاثة وقال مالك انضر به ضر بامبرجا اومثل به نزمه عتقه و يؤدب فان لم يعتقه صارحرا (خط واس النجارعن بن عباس) ورواهم في النذر عن ابن عر الفظ من ضرب غلاماله حدا لم مأنه او تطمه فان ذلك كفارة لعتقه ﴿ مَن ضرب م فعل سرط ( مملو كه ) حال كون السيد (طالما)له فيضر بواراه وفي اصول صحيحة ظلا دل ظالما (اقيد)وفي رواية اقتص مبنى للمفعول فيهما (منه يوم القيمة) و لايلزمه في احكام الدنبا من قود وخصومات اوعقل اوغيرهالتصرفه في ملكه وفي حديث ق طب والبزار عن الى هريرة من ضرب بسوط وفي رواية من ضرب سوطاظلمااقتص منه يوم القيمة قال المناوى وان كان المضروب عبده قال الهيثي والمنذري اسناده حسن (طب) وكذا البرار (عن عمر) بن ياسر قال الهيثم كالمنذري رجاله ثقاة ومن محمقال السيوطي هو حسن ﴿ من ضم ﴾ مبني للفاعل اي تكفل يتيما) معيل (له) بان كان اقرباء (اولغيره) اى لغيرند به اوسائيه وهو يتكفل عؤنته وما معتاج اليه (حتى بغنيه الله عنه ) بضم اوله اى جعله الله غنيا بخدمة ابويه اووصيه اومن تكفل اليه ( وجبت له الجنة ) وزادفي رواية البتة وهونصب على المصدر فالمرادب القطع لشيء والمقصود أنه لابدله منالجنة وانتقدم عذاب لان المرادانه يدخل شابا بلا عذاب البة (طسعن عدى بنطاع ) قال السيوطى حسن قال المصب في اقتصاره علمه مع وحود امثل منه ففي الباب خبر حم طبعر عرو من مالك القشيري بر ١٩٥٥من ضم

يسياءن بن مسلس في طعامه ونسرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة قال الهيثمي حسن الاسناد ﴿ من ضبق ﴾ متشديد الياء (منزلا) اي محل نزول خانا اوحانوتا او يونا بان جعله ضيقاعلى صاحبه بكثرة الدخول والمجوم في الجهاد والحج ( اوقطع طريقًا ) بان يمنع مرور اهل الطريق بالقطع او بمرور امامهم او باسكان وسطة الطريق اوالمزاح بالاشياء (أواذي مؤمنا) في الجهاد ( فلاجهادله )اي كاملا اولا اجرله فجهاده قال العقلمي وسبيه كافي ابي داود عن سمل بن معاذبن انس الجهني عن!بيه قال عزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذاوكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى في الناس ان من ضيق منزلا فذكره وكذامن ضيق طرق الحجاج والمسجد والجامع وفيه دليل على انه يستعب الامام اذارأى بعض الناس فعل شيئا عماتقدم ان يبعث منادياينادي بازالة ماتضرر به الناس وتيأذ ون به وهذا لايختص بالجهاد بل اميرالحج كذلك وكذا الامير والحاكم بالمدينة ومن يتكلم بالحسبة ونحوذلك ( حم دطب ط وابن زنجو به عن سهل بن معاذ بن انس عنابيه) وهوانس الجهني قال العلقم بجانبه علامة الحسن ﴿ من طاف ﴾ من طاف يطوف والطواف الدوران حول الشئ وطواف الزيارة الدوران حول البيت في يوم منايام النحرسبع مرات والزيارة والوقوف وهمار كنان للحيم اتفاو يقريم اكثرطواف الزيارة مقام الكل في حق الركن كافي الفقه ( باليت ) العتيق ( خيين مرة ) قال العلقمي قال شيخنا حكى المحب الطبرى عن بعضهم ان المراد بالمرة الشوط وقال المراد خسون اسبوعا وقدورد كذلك في رواية الطبراني في الاوسط قال وليس المراد ان بأني عامتوالمة في آن واحدوا عالمراد ان توجد في صحيفة حسناته ولوفي عركله (خرج من ذنو مه کیوم ولدته امه) ای صار ذنو به کله مغفوراله (ت غریب عن ابن عباس وصيم وقفه ) ممان ربه قال ابن الجوزى فيه يحى بن اليمان قال احدليس بحجة وابن المديى تغير حفظه وابود اود يخطئ فى الاحاديث ويقلبها وفيه شريك قال يحبى مازال مخالطا ﴿ من طاف ؟ كامر (بالبيت) العكية (سبعا) اى سبعة اشواط (وصلى خلف المقام كام "افتمابانت ؛ يه ميغة التأنيث اى واصلة ماوسلت اليه كاملا وفي الغاية في حديث الاسسقاء واجعل ما انزلت لناقوة و بلاغا الى حين البلاغ ما يتبلغ و يتوصل به الى الشي المطافوت ومنه الحديث كل رافعة رفعت علينا من البلاغ فيبلغ عناير وي بفتح الياء

وكسرها فألفتح وجهان احدهماانه مابلغ من القران والسنن والاخرى من ذوى البلاغ اى الذى بلغوا يعنى ذوى التبليغ فاقام الاسم مقام المصدر الحقيق (الديلم وابن النجار عنجار ) ورواهه عن ابن عر بلفظ من طاف بالبيت سبعاوصلي بالبيت سبعاوصلي ركعتين كان كعتق رقبة وفي رواية ابى نعيم كعدل رقية يعتقها وروادت وحسنه بلفظمن طاف بهذ البيت اسبوعافا حصاه كان كعتق رقية ﴿ من طاف ﴾ كامر (بهذا البيت) العتيق (أسبوعا) بالضماى سبعة اشواط كافى رواية ( يحصيه) بضم وله وكسر الصادبان يكمله ويراعى ما يعتبر في الطواف من الشروط والاداب وفي المصابح بحصيه اي يعده وقال المظهري سيعة ايام متوالية بحيث يعدها ولايترك بين الايام السبعة يوماانتهي وهوغيرمفهوم من الحديث كالايخني (كتب له بكل خطوة حسنة وكفرت عنه سيئة )اى لايضع قدما ولا يرفع الاكتبت في دفترا عاله ثواب وحسنة ووضعت ومحيت عنه نبكل قدم او بكل.مرة من الوضع وارفع سيئة وخطيئة ( ورفعت له درجة )و يحتمل ان يكون لفاونشرافبوضع القدم وضع السيئة وبرفعها اثبيات الحسنة المقتضية لرفع الدرجات ثم هذ الاجروا لثواب انما يحصل لمن قام بالاداب واما مايفعله العوام من الزحام المشتمل على اذى الانام كالموافقة والسابقة في هذه الايام الموجب نزيادة الاثام (وكان له عدل رقبة) وفي بعض التسيخ كعدل رقبة وفي اخرى عتق عدل رقبة امثلها والاكثركان له عتق رقبة (حمططيق هب عن ابن عر) وفي المشكاة عن عبيد بن عيركان يزاح على ركنين زحاما مارأيت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه قاله ان افعل فاني سمعترسول الله يقول ان مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت اسبوعافا حصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لايضع قدما ولايرفع اخرى الاحطالله عنه بهاخطيئة وكتب لهبها حسنة ومن طلب الدنيا ك بالضم غيرمنون من الدناوة سميت به لقرب زواله واصله دنو حذفت الواو وبقى دنياوجعه دنا ويقال في نسبته دنيا وي وقبل دنيوي وقبل دني (حلالا) اي من طريق الحلال (استعفافا) اىلاجل طلب العفة (عن المسئلة) ففي النهاية الاستعفاف طلب العفاف والتعفف وهوالكف عن الحرام والسؤال من الناس (وسعياعلى اهله) اي لاجل عياله بمن يجب عليه مؤنة حاله ومأله ( وتعففا على جاره) احسانا عليه عايكون زا لدالديه وردقا بحالهم ( بعثه الله تعالى ) وفي رواية لقي الله ( يوم القيمة ووجهه ) اى والحال ان وجهد من جهة كال النور وغاية السرور (مثل القمر ليلة البدر) قدد به لانه وقت كاله وفيه اشارة خفية الى ان هذا النور له ببركة النبي المنزل عليه طهما انزلنا عقال الشارح الرمال بالكسروالضم جع رميل بمعنى المرمول المعلم المول المالواحد و هذا من اضافة الجنس الى النوع كفاتم فضة والمراد بالحصير ورق الغل معد ورق الغل معد

ه بفتح الواو بعد استفهام الانتكارى والمعطوف علي مقدراى اتقول هذا الكلام وانت الى والت المقام والترقى الى المزام والترقى الى المزام وقيل قدم الانفهام الصدارة والواو المجرد الربطبين كلام السابق واللاحق مهد

۷ منه الجد نسخهم

عليك القرأن لتشتى فأن طاها اربعة عشر حرفا بحساب ابجد الذي يعرفه الاب والجد وهذا يوم لا ينفعذا الجدمن ١٧ الجد (ومن طله ا) وفي رواية المشكاة ومن طلب الدنيا (حراما) اى منطريق الحرام فضلا عن ان يطلب (مكاثرابها) اى حال كو نهطاليا كثرة المال لاحسن الحال ولاصرفه في تحسين المآل (مفاخراً) اي على الفقرا كاهو دأب الاغبيامن الاغنيا وزاد المشكاة مرأيااى فرض عنه صدور خيرا واعطا ( آقى الله ) تعالى (عزوجل وهوعليه غضبان) قال الطيبي وفي الحديث معني قوا ، تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وهما عبارتان عنرضي الله وسخطه فقوله ووجمه مثل القمرمبالغةفي حصول الضياء بدلالة قوله وهوعليه غضبان (حلعن ابي هررة) ورواه هب والمشكاة عينه وسبق طلب ومن طلب ما مع موسوف (عندالله) اى الرضوان والمحبة والفضائل والفواضل (كَانت السماء ظلاله والارض فراشه) يعني لا يرغب ظلالا من البيوت العالية ولافراشا من الفرش المرفوعة كإكان للني صلى الله عليه وسلم وفي المشكاة عن عرقال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هومضطجع على رمال ٤ حصير ليس بينه وبينه فراش قد اثرالرمال مجنبه متكأ على وسادة من ادم حشوها ليف قلت الرسول اللهادع الله فليتوسع على امتك فان فارس والروم قدوسع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال اوفي هذا ٩ انتياا بن الخطاب اولئك عجلت لمهم طيبانهم في الحيوة الدنيا اى كما اخبرالله في كتابه انه ينكر عليم يوم القبمة حيث قال ويوم يعرض الذين كفروا على النارا ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الارض بغير الحق ويماكنتم تفسقون (لم يهتم بشي من امر الدنيا) بل ترك الدنيا وزينتها الى اهلم اوفي المشكاة عن عثمانان النبي فالليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبر والماء اى ليس لاين آدمشي سوى هذا الخصال بيت يحافظ به عرضه وماله ونوب يستربه عورته عن اعين الناس اوحال الصلوة لكونه شرطافها وجلف الغليظ اليابس من الخبر غيرالمأدوم (فهولايزرع الزرع) حين يزرعه (ولايا كل ألخبر) حين يأكله ( ولايغرس الشجر) حين غرسه ( و يأكل الثمار ) اى حتى ياكلها وفتا من الاوقات الا ( توكلا على الله ) في معنى الاستثنا. أولا زائدة في أوائل الكلم فيكون توكلا حال اى متوكلاومعتمداعلى الله ( وطلب مرضاته ) كذلك ( فضمن ) بالتشديد (الله السموات) بكسرالنا (والارض) بالنصب فيهما (رزقه) مفعوله الثاني اي فضمن رزقهما فهم مضمونون متكلفون بكسب الحلال اوضمن بالتحفيف اي ضمن الله لاهل السموات

والأرض رزفهما بقوله ومامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها (فهم يتعبون فيه) بفتح اوله من التعب اى المشةة والكلفة (ويأتون به حلالالنهم) مأمورون بكسب الحلال على مافى الفقه ( ويستوني هورزقه ) لتوكله واعتماده ( بغير حساب حتى اتاً ٥ آليقين ) اى الموت وفي المشكاة عن الى ذران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى لاعلم آية لواخذ الناس بمالكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب اى من العطايا ومابعده ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه كاهوشانه ان الله بالغ امره قد جعلالله لكلشي قدرا وقوله مخرجا اىمن البلايا قال الطبيي يزيد آلاية بتمامها فقوله ومنية قالله الى لا يحتسب اشارة الى انه تعالى يكفيه جيع ما يخشى و يكره من امور الدنيا وآلاخرة وقوله ومن يتوكل على الله اشارة الى انه تعالى يكفيه جيع مايطلبه من امور الدنيا وآلاخرة وبالغ امره اي نافذ امره وفيه بيان لوجوب التركل عليه وتغويض الامراليه لانه اذا علم انكلسي من الرزق ونحوه لايكون الابتقديره وتوفيقه لم يبق الا التسليم للقدر ( ك وتعقب عن ابن عرقال الذهبي منكراوموضوع) ولم برفعه المحدثون ﴿ من طلب العلم ﴾ اى خالصالله بل ( ليباهي ) اى يفاخر ( به العلماء ) وفي النهاية المباهاة المفاخرة وتداهى يباهى مباهاة ومنه حديث عرفة يباهى بهم الملائكة ومنه الحديث من اشراط الساعة ان يباهي الناس في المساجد ( او عاري ) اي يجادل ("به لسفهاء) جع سفيه وهوقليل العقل والمراد الجاهل والممار اقمن المرية وهي الثك فأنكل واحد من التحاجين يشك فيمايقول صاحبه ويشككه ممايورد على جته اومن المرى وهومسح الحالب ايستنزل مابه من اللبن فان كلامن المتناظرين يستخرج ماعند صاحبه كما حققه الطبي و لماكان غرضه في طلب العلم فاسدا مااحتيم الاستشار في المجاداة بنحو قواه تعالى الامراء ظاهرا وقوله الابالتي هي احسن (في المجالس) قيد طردى وزاد انماجة عن ابن عراو يصرف به نوجوه الناس اليداى تميل بالعلم وجو العوام اوالطلبة اليه ليعظمو او يعطوا المال له كذا قاله ابن ملك وقيل يطلب العلم لمجرد الشهرة بين الناس ( لم يرح ) بالفتح أو بالضم وكسر الراء بابه علم أ واكرم (را من المراعد على المراحت الماشية تروح رواحاً اى رجمت وراح الشي مراحه وبربحه اذاوجدر محه ونروح الما اذا اخذرع غيره لقربه منه واروح الماء وغيره اذا تغيرت ريحه وسيأى من وتل نفسالم برحرا يحة الجنة (طب عن معاذ) ورواه في المشكاة عن كوب سمالك مرفوعا من طلب العلم لبحاري مه العلما اوليماري مه العماء اويصرف

ر به وجوء الناب اليه ادخله الله النارغ من طلب العلم ﴾ مطلقا ( ليماري به السفهاء) از عدا حرم و مجادلهم مباهاة وفخرا (أو يكاثر به العلماء) اى ليغالهم بقال وكاثروهم وكثرواء نباب نصراى علبوهم وفى رواية ليجارى بهالعلماءاى يجرى معهم في الماظرة والحدال ليظم عله رياء وسمعة قال القاصي الحجاراة المفاخرة من الجرى لان كلامن لتفاخرين يجرى بجرى لاخروا لمماراه المحاجة والمجادلة من المرية كمامر والسفها الجهال فان عقوام به فاقصه مرخوخه بالإضافة الي عقول العلما (او ، صرفٌ به) لي يميل بالعلم (وجزه اللاس آليه ) ليعظموه أي يطلب العلم بنية تحصيل المال والجاه وصرف وجوه العامة ألم مطلب وبال لسان (ملبته وأمقعده) اى فابعضرو بزل مقعده (من النار) يقال بوأن الرجل منز لااى هيأته العلم الكناب و توأت. كانر اته قال في العوارف انماكان المرءوماه عه سيبالد خوله لظهوراه وسهم المناع العراق من أما من الأنم المنتية رقال الرأن روى عن مدندان م الله من عيره ندلك من الدرك الأول س مرح بفري بالا بان انرد عليه عضب وذاك في الثابي ومن بجس علم وعراب مه عهلاهم اشترف والمال بمهوفي العاليم ومن ندرب بغ له نلا توي مناتي بالخطاء فغي الرابع ومن تكلم بكلام اهل الكة ب فهي لخامس ومن يتحد علمه الاوذكرافي الناس فهي السادس ومن يستفره الرهووا الحجب غان وعظعنف وانف فذلك في السابع وفي الخبران العبد لينشرله من الثناء مامن المشرق والمنرب وماران عندالله جناح بعوضة ( ابونديم في المعرفة كرعن انس ) وسبق من تعلم ورواوت في العلم عن كعب بن مالك كامر الله من مللب العام / اى الشهرى النائع (كان كفارة لمامضي) من الذنوب قال الحيالي وأذا كأن هذا فين ملام منت بمن يراد الماه واللصة الدو الرياسي وا افالو من خوج ليطلب إم يعلم تكفل سه در ، وتعلا حاسا عال الغزال ا ، نظن زبالعلم تفارقك بذن فاروب يهدم محل السم صلا وليس الموت عدما - بن ان عدمت صفاك من من لوب تدم ملاقة الروح من البدن ( ال ت عنه ن عبداله بي حبره عن ايه) وفي نسخ حيرة توتن طلب العلم في الرب النائم (لغيرالله أواراد به عير) وجه ( الله ) وصحة النه الطلب العلم وحمالة " لم رمجاة دار الاخرة وثوابها ولاينوى به طلب الدنيا ومزخر فاتها كالجاء والماصب رجلب المال وقرب السلطان والتعزز بين الاقران وعيرها من اللذات العاجلة (فدية بوأ) اي فليحضر (مفعده من المار) عيل اذا ارادان يصحح نبته

ينوى الخروج من الجهل ومنفعة الخلق بالتعليم واحياء العلم سيما عند ندرة اهه ولعله يدخل فيه الامامة والخطابة وتعليم الصبيان سيما عند عدم من يصلح لذلك وقيل كما توهم لايخني ان مجرد ماذكر من الخروج والمنفعة لايعتبر مالم يضم البه وجه الله تعالى والأخرة فان اريد الاطلاق فلا نسلم كونها نيته مقيدة واراريدالتقييد بذلك فراجع اليه وفي بستان العارفين فانلم يقدر على تصحيح النية لمراحة الغوائل النفسانية ومعارضة الاوهام الشيطانية وغلبة الشهوات الدئبوية فالعلم افضل منتركه لاجل عدم الخلوص اذمررا لجهل اشدمن ضررعدم خلوص النية والاصل عندتعارض الضررين ارتكاب الاخف كأعند تعارض المفسدتين كذلك لانه اذاتعلم العلم فانه يرجى ان يصحح العلم نبته قال مجاهد طلبنا العلم ومالناكثير من النية ثم رزقنا الله فيه تصحيح النية انتهى وقال بعضهم تعلنا العلم لغيروجه الله تعالى فابى العلم أن يكون الالله تعالى ( ، عن خالدبن تدريك) وفي نسخ خالدبن دريك بالتصفير ومن طلب العلم الشرى النافع كالفقه والحديث والتفسير والقرائة والتصوف ( تكفل الله له برزقه ) تكفلا خاساً بإن سوقه لدمن حيث لا يحتسبه فينبغي لطالب العلم أن يتوكل على ربه ويقنع من القوت عاتيسرومن اللباس عاسترقال الشافعي لايصلح طلب العلم الالمفلس قيل ولاخني مكنى قال ولاغنى مكنى وقال مالك منلم يرض بالفقر لم يبلغ من العلم مايريد وقال ابوحنيفة يستعان عليه مجمع المهم وحذف العلائق (خط) في ترجة مجدين القاسم السمسار (كروالمرهبي في العلم والديلي عن زياد بن الحرث الصدائي) بضم الصاد وفتع الدال المجملان ندة الىصداء قبيلة من الين وفيه بونس بعطا اورد والذهبي ق الصعفاء ونقله عن حب ﴿ من طلب بابا ﴾ اى نوعا (من العلم) الشرعي النامع الزاجر (ليصلح به) من الاصلاح ( نفسه ) بان استرشد رشدها واصلح عيبها واخبر نقصانها وازال سوم حوالها (اولن بعده) لجردرضائه تعالى يعنى الناس واحياء العباد وبصحيح النبة واصلاح النفس وفيه اشارة الى اشتراط النية الصالحة في رتيب الثواب ولى عدم احاطة جيع أنواع العلوم في المعلم والى شرطية احاطة جيع اركان المسئلة ونسراتطها فسئلة الصلوة باب منه (كتب الله له من الاجرمثل رمل عالج الى الباديه وكثرة الرمال وفي النهاية وفي حديث الدعا ومأتحويه عوالج الرمال هوجع عالج وهوما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض وفي البريقة عن ابن مسعود مرفوعا من تعلم بابامن العلم ليعلم الناس اعطى ثواب سبعين صديقاوم العلم والعلاء (كرعن ابان عن انس) وسبق

من خرج ﴿ من طلب الدنيا ﴾ ومافع امن شهواتها (بعمل الاخرة) وهو الريا الحض والرياء في اللغة اظهارا لشي على خلاف ما هوعليه وقيل طلب المنزل في القلوب باراءة الفضائل مطلقاوفي العرف ارادةنقع الدنيا بعمل الاخرة اودلياه اواعلامه احدامن الناس ودايله نحو إذبول الشغتين وخفض الصوت واعلام عمل الاخرة احدامن غيرآ كراه ملحي فالريآ تثلاثة اعلم ان الأكراه هوسجل الفيرعلي مالابرضاء ولايختاره اذاخلي ونفسه فاماكا النافسد الاختيار واعدم ارضا فموملعي أي يوجب الاضطرار كالهديد عايخاف على نفسه اوعضو من اعضائه واماقاصر بعدم الرضاء لايوجب ولانفسد الاختدار بنحو حبس اوضرب فالمفهوم ص الاكثر عدم اباحة افرياء بمجرد الاكراء مالم يكن ملجأ قال في التلويح عن الامام البرعرى ان فعل الكره مباح كالقتل وارياء وفرض كشرب الخزو مرخص كاجراء كلة الكفر والافطار (طمس) مبنى للمفعول (وجهه) اي محاوجهه من وجه الانسان وتغيرها كليا وفي النهاية الطمس المحووفي صفة الدجال انه مطروس العن ي مسوح من غيرنجص والطمس استيصال اثرالشي (وعق قذكره )اى ذهب اسمه من دفتر السعدا والحق الذهاب والابطال يقال محقه محقاا بطله و يمحق الشي والمتحق ومحقدالله اىدهب بيركته (واثبت اسمه في أهل النار) وفي المشكاة عن ابي سعيد بن فضاله مرفوعا اذاجع الله الناريوم القيمة ليوم لاريب فيهينادي مناد من كان اشرائه في عله لله احدا فليطلب ثوابه عندغيرالله فان الله امنى الشركاء عن الشرك (طبوا بونعيم عن الجارود بن المعلى ) بفيح اللام المشددة وسبق ان في جنهم ﴿ من طلب بابا ﴾ اي توعا (من العلم) النافع الشرعي (المحييه الاسلام) حتى ادر كه الموت في حال استمر اره في طلب العلم ونشره ودعوة الناس الى الصراط المستقيم لالغرض فاسد من المال والجاه وقرب السلطان والتعزز بين الناس وغيرها كامر (كان بينه وبين الانسا ، درجة واحدة ) وهي مرتبة النبوة (في الجنة) اردفها بواحدة لان الكلام قدسبق للمدد وقد سبق ان وارث الانساء هم العلماء الزاهدون الد اعون الحلق الى الحق فجيون الاسلام قال الطبيي وتوضيعه في كلام الابهرى اكدبو احدة لانها تدل على الجنسية والعددوالذي سبق الكلام هوالمددالحاصلان العلاء العاملين المخلصين لم تفتهم الادرجة الوحى (ابن المجارعن ابي الدروام) ورواه في المشكاة عن الحسن مرسلاقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منجام الموت وهو يطلب العلم لهي به الاسلام فبينه و بين النبيين درجة في الجنة ﴿ من طلب العلم ﴾ الشرى ( لغيرالعمل ) وقد علت ان تصحيح النية يقوة العلم

وتنصرفه فيماهوله اوعقاساة وبميربة عدم عمرته أوسلوغ السين اليدتية الانحطاط التي ينتهى عندها توقد نيران اعاله وتنطني سورة امانية وعندعدم ذلك يكون مصرا (فهوكالمستهز بربه عزوجل) لانه كذب بدوام قصد المعاصى والمناهى وفي لنفبر المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ و بعضهم يقول استغفرالله من قولى استغفرالله والاستغفار يمجرد اللسان تو بة الكذابين فلت هومايكون باللسان بدون تواطئ القلب كإيقال بحكم العادة ولاجدوى لهفان اضاف له تضرع القلب وابتهاله فعسنة في نفسها دافعة للسيئة وعلمه محمل خبرمااصر من استغفر وانعاد في اليوم سبعين مرة وللتوبة درجات اوائلها لاتخلو عن فالدة وانلم ينته الى آخرها ولذلك قالسهل لابدللعبد في كل حال من الرجوع الى مولا وفان عصى قال يارب استرعلى فان فزع من المعصية قال يارب تب على فاذا تاب قال يارب اعصمى فاذاعل قال يارب تقبل منى وسئل عن الاستغفار الذي يكفرالذنوب فقال اول الاستغفار الاجابة ثم الإنابة ثم التو بة فالاستجابة اعمال الجوارح والانابة اعمال القلب والتوبة اقباله على مولاه بان يترك الخلق ويستغفرمن تقصيره ومن الجهل وترك الشكر وعندذلك يغفرله ثم انتقل الى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم المعرفة ثم المناجات ثم المصافاة ثم الموالات ثم المحادثة وهوالخلة ولايستقيم هذا في قلب عبد حتى بكون العلم غدائه والذكر قوامه والرضى زاده والتوكل صاحبه ثم الله تعالى يرفعه اليه فيرفعه فيكون مقامه مقام حلة العرش ( الديلي عن أبن عباس ) سبق من طلب آنفا ﴿ من طلب من امة الاجابة ( محبة آلناس) الذين يحبهم الله قال الله قعالى والذين جاهد وافينالهدينهم سبلنااى فى حقناوه ن اجلنا ولوجهنا فن افضل الاعمال ان يحب الرجل للا عان والطاعة لا طفائفساني كالمنافع الدنيوية وكذا ان يكرهه لكفره وعصيانه لا بحوايداً به له والحاسل لايكون معاملته معالخلق الالله ومن الحب الافي الله ( فليبذل ماله ) قالوا اعلى السخاء الإيثاروهو بذل المال وايصال ذلك الى المستعق بقدر قال الله تعالى و يؤثرون على انفسهم اى يقدم الانصار المهاجر بن على انفسهم قيل في كل شي من اسباب المعاش حتى ان من كان عند وامر أثان نزل عن واحدة وزوجها ولو كان بهم خصاصة وفقروحاجة ( الديلي عنانس) سبقاحب لاءًا له مناطع ﴿ من طُلَق ﴾ بتشديد اللام والطلاق اسم بمعنى المصدر من المنق الرجل امرأته تطليقا كالسراح والسلام من التسريح والتسليم اومصدر طلقت بضم اللام وفتحها اطلاقا (اوحرم) بتشديد الراءاي قال انت على حرام اوباين (او ألمح) نفسه بأمر ، قفهو وزيالثلاثي

(اوانكم عبر مفيره من الرباعي (فقال أني كنت ) في اقوالي هذا وافعالي كذا (العبا) اي هاز لا ( فهوجاد ) بالتشديد ضد الهزل أن يراد بالشي غيرما وضع له بغيرمناسبة بينهما والجد مايرادما وضع لهاوما يصلح له مجازاوقي المشكاة عن ابي هريرة ثلاث جدهن جدوهر لهن جالطلاق والنكاح وألرجعة يعني لونكح اوطلق اوراجع وقالكنت فيه لاعبا وهازلا ينفعه وكذا البيع والهبة وجيع التصرفات وانعاخص الثلاثة لانها اعظم واتم قال القادى اتفق اهل العلم على ان طلاق المازل يقع فاذا جرى صريح لفظ إلطلاق على لسان العاقل البالغ لاينفعه ان يقول كنت فيه هازلاا ولاعبالانه لوقبل فلان منه العطلت الاحكام وقال كل مطلق اوناكيم انى كنت في قولى هازلا فيكون في ذلك انطال احكام الله ترالى ومن تكلم بشي مماجا و كروفي هذا الزمه حكمه (طب عن الحسن عن ابي الدردام) سبق ثلاث ومن طلق مج كامر (أوعتق) والعتق الخروج من المملوكية يقال عتق العبد عتقا وعتا قا و عتاقة وهو عتين واعتقه مولاه ثم جعل عبارة عن الكرم مأيتصل به كالحرية فقيل فرس عتيق رابع وعتماق الجمل و الطير كرا ممها وقبل مدارا لتركيب على التقدم ومنه العاتق لمابين المنكب والعتيق للتقدم والعتيق القدع وقال ابن الهمام لايخني مافي العتيق والعتاق من المحاسن غان الرق اثر الكفر فالعتق ا زالة اثرالكفروهوا حياء حكمي فان الكافرميت معنى فانه لم ينتفع لحياته ولم يذق حلاوته العليافصاركانه لم يكن لهروح وقوله تعالى اومن كانميتافا حييناه اى كافرافعديناه عم اثر الكفر الرق الذي هو سلب اهليته لما تأهل له العقلامين ثبوت الولايات على الغير من نكاح البنات و التصرف في المال و الشهادات و امتناء بسبب ذلك عن كثير من العبادات كصلوة الجمعة و الحج و الجهاد و تحوها وفي هذا كله من الضرر مالا يحني فانه سار بذلك ملحقابالاموات فكان العتق احياء له ( اونكم )نفسه (اوانكم) غيره بغيره ( جادا اولاعبا ) كامر آنفا (فقد جازعليه) اى مضى عليه (شوابن جريروابن ابي حاتم عن الحسن مرسلا )مر الطلاق تو عجمه ومن طلق اكامر (مالاعلاف فلاطلاق له) اى لا صحة فاو قال طلقتك قبل النكاح لايقع وفي المشكاة عن على مر فوعالاطلاق قبل نكاح ولاعتاق الابعد الملك ولاوسال في صيام ولايتم بعد احتلام ولارضاع بعد فطام ولا صمت يوم الى الليل ( ومن اعتق مالا علك فلاعتاقة له) فلوقال لفلام قبل الملك اعتقتك وملك بيعده لم يعتق علمه (ومن نذر فيما لاعلك فلا نذر له ) اي لاصحة له فلو قال لله على أن اعتق هذا العبد ولم يكن ملكه وقت الندرلم يصحح الندر فلوملكه بعدهدالم

ا يعتق عليه كذا ذكره بعص الشراح من علما ما (ومن حلف على معصية) كفتل فلان وشريب الخروازنا (فلا يمين له) عندالشافعي (ومن حلف على قطيعة رسم) كترك الابوين اوعدم الكلام معهما (فلا يمين له) عندالشافعي ايضا وقال ابوحنيفة وجب الحنث والكفارة رفي درانختار ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع ابو يه اوقتل فلان البوم وجب الخنث والتكفيرلانه اهون الامرين وحاصله ان المحلوف عليه اما فعل اوترك وكل منهما اما معصية كما مر، اوواجب كحلفه ليصلين الظهر وبره فرض او هوا ولى من غيره اوغيره اولى منه كحلنه على ترك وطي زوجته يهم اونحوه وحنيه اولى او مستو يان كحلفه لاياً كل هذاالخبز مثلا وبره اولى وآية واحفظوا اعانكم تفيد وجوبه وفي المشكاة عن عمر وبن شعيب عن اليه عن جده مرفوعا لانذر لابن آدم فيما لاعلك ولاعتق فيمالا علك ولاطلاق فيما لا علك رواه ت وفي سرح ابن الهمام قال الترمذي حسن وهوا حسن شي روى في هذا الياب وهو متمسك الشافعي و به قال احمد و به منقول عن على وابن عباس وعايشة ومذهبنا آنه اذا اضيف الطلاق الى سببية الملك صمح كا قال زجنبية ان أكمعنك فانت طالق فاذا وقع النكاح وقع الطلاق وكذا اذا اضاف العتق الى الملك نحوأن ملكت عبدا فهو حرلان هذا تعليق لايصيح وهو الطلاق كالعتق والوكالة والاراقال مالك انخص بلدا اوقبيلة اوسنعا اوامرآة صحوانعم مطلقالا يجوزاذفيه سدباب النكاح ومه قال ربيعة والاوزاعي وابن ابي ليلي وعندنا لافرق بين العموم وذلك الخصوص الاان صحته في العموم مطلق يعني لافرق ان يعلق باداة الشرط او ععناه في المعينة بشرط ان يكون بصريح الشرط فلوقال هذه المرأة التي انزوجه اطالق لم يطلق لامه عرفها بالاشارة فلاتؤثر فيها الصفة اعني اتزوجها بلالصفة فيها لغوفكانه قال هذمطلاق بخلاف قوله انتزوجت هذه غانه يصح ولابد من التصريح بالسبب وفي المحبط لوقال كل امرأة اجتمع معها في فرائبي فهي طلاق فتروج امرأة لاتطلق وكذاكل جارية اطاؤها حرة عاشترى جارية ووطأها لاتعتق لان العتق لم تصف الى المك ومذهبناعن عروبن مسعود بن عروالجواب عن الاحاديث المذكورة انها محمولة على نفي النخييرلانه هو الطلاق واما المعلق به فليس به بلعرضية اي يصير طلاقاوكذا عند الشرط والخل مأنور عن السلف كالشعبي والزهري قال عبد الرزاق في مصنفه انا معمرعن الزهري انه قال في رجل قال كل امرأة اتزوجها فيهي طالق وكل امة اشتريها افنهى حرة هو كما قال دقال له معمر اوايس قدجا الاطلاق قبل المكائح ولاعتق الابعد

ملك قال انما ذلك ان تقول امرأة فلان طالق وعبد فلان حر (كق من عرو بن شعيب عن الله عن جده ) و يأتي لاطلاق بحث عظيم ﴿ منعاد كُ من العيادة و اصلها عوادة بالواوفقليت الواويا كسرة ماقبلها وبقال عدت المربض اعوده اذازرته وسثلت عن حاله المريضاً) في كل مرض وفي كل زمن من غيرتقييد بوقت وعندابي داوودو صححه الحاكم عن زيد بن ارقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعبني وحيننذفاستشا ابعضهم من العموم عيادة الار و دمعللابان العايديري مالايري الارمد متعقب بانه قديتأتي مثل ذلك في بقية الامراض كالمغمى عليه و الاستدلال للمنع عديث قطب مرفوعا الاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس ضعيف لان البهق صعع انه موقوف على بحي بن الى كثير وجرم الغزالي في الاحياء بان المريض لايعاد الابعد الاثكافي القسطلاني (لم يزل يخوض الرحة) اي يدخل فهامن حين يخرج من بيته بنية العيادة (حتى المجلس) عنده (فاذا جلس اغتمس فها) اي غاص وفي رواية استغرق فهامال الصبيي شبدالرجة بالما في الطهارة اوفي الشبوع والشمول (نع حب ك قضحم شخ في الادب عن جاير ) ورواه في المشكاة عن مالك بلاغا ورواه حم وروايته رواية العميح والبزار وابن حبان في صحيحه ورواه طبعن ابي هريرة ورجاله ثقاة وله شاهد من حديث كعب بن مالك مرفوعا من عاد مريضا خاض في الرجة فاذا جلس منده استنقع فيها روا ، حم ايضا باسناد حسن وطب وطس وروا ، فيهما ايضاعن عروبن حزم وزاد واذا قام من عنده فلا بزال ُبخوض فيهاحتي ُبرجع من حبث خرج واسناده الى الحسن اقرب وروى عن انس قال معترسول اله صلى الله عليه وسلم يقول ايمارجل يعود مريضا فانما بخوض الرجة فاذاقعدعندالمريض غرته الرحة قال فقلت يارسول الله هذاللصحيح الذي يعود المريض فاللمريض قال تحط عنه ذنو بهرواه حموابن ابي الدتيا والطبراني فيالصغير والاوسط وزاد افقال رسولالله سلىالله عليه وسلم اذامرض العبد ثلاثة ايام خرج من ذنو به كيوم ولدته امه وسبق مامن عبد وعالم ومنجاهد و من زار ﴿ من عاد ﴾ كامر ( مريضا ) مطلقا ( لم يحضر اجله ) اى قيل سكرات الموت وليس علامة الموت والاحتضار وهو رخوة القدمين واعو جاج الانف وصفر الصدغين ( فقال عنده سبع مرار) بتشديد اله الاولى على وزن كرارجعمرة على وزن كرة ويجمع على مرركعنب ومرور بالضم وهذا الجموع الصبغي واما الجنوع الجنسي فعلى مربغيرها ويطلق على الفعل الواحدويقال ذات مرةعلى كرةواحدة ويقال

وال المنات مرة ولايستعمل الاظرفا ويقال ذافت المرارد وشه مرا الوطرين أومرتين (اسال اقد العظيم ) اي البالغ اقصى مراتب العظيمة والمنز ، عن احاطة العطوية وادراك الابصار (رب العرش العظيم أن يشفيك) شفا ولايتراد ولايتي سقيما (الالعافا والله من ذلك الرض ) وفي البخاري في دعاء العائد المن يض عن عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذااتى مريضااواتى به البعقال اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشاف لاشفا الاشفاؤك شفاء لايغادر سقما وفأئدة قوله لايغادرانه قديحصل الشفاء من ذلك المرضر فيخلفه مرض آخر يتولدمنه مثلافكان صلى الله عليه وسلم بدعوللم بض الشفا المطلق لا مطلق الشفاء ( د ك عن ابن عباس ) سبق مامن وسلم ومن زار و من عاد كامر ( مريضاً ) من اي علة كارت (خاض) اي دخل ( في الرحة فاذا جلس اليه ) اي عنده ( غرته الرحمة ) احاطت و استغرقت (فان عاجمه من آوا لهدرا متعفوله ميه والمالية آلف ملك حتى يمسى ) اى يد خل المساء ( وان عاده آخر النهار استغفر له سينون ملت حتى يصم )وزاد الحاكم في روايته وكان له خريف في الحنة وذكر السبعين الالف يحتمل المبرار التُنكَثير جداكما في نظائره والاستغفار طلب المغمرة من الله تعالى له ( قبل مارسول الله هذا للعائد فا للمريص قال اضعاف هذا) والله يضاعف لمن يشاء (طب عن أن عباس) وسبق من خرج ومامن مسلم واذا اتى وعالد ورواه دل في الحنائر قالك مرفوع ملفظ عامن رجل يعود مريضا مسيا الاخرج سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يصبح ومن اتاه مصبحا خرح له سبعوں الع ملك يستغفرون إله حتى يمسى ﴿ مَنْ عَادَ ﴾ كامر ( مريضًا ) في كل مرض وفي كل وقت ( فجلس عنده سِاعة ) نمر دية لانجومية (اجرى الله له )اى كتب الله له (اجر عمل الفيسنة ريعصي الله فهاط فة عير) يعنى به على الصابر من و الصديقين واتى العارى في وجوب عبادة المريص سديث الى موسى الاشعرى مرفوعا اطعمو الجايع وعود والمريض وفكوا العاني اي المليموا الاسير مالفداء وقال القسطلاني وأطلاق المؤلف وجوب المادة عملا بظاهر الملديث ونقل النووى الاجاع على عدم الوجوب يعني على الاعبان و بجب على الكذابية انتهى (حلعن انس) ورواه عن ثوبان مولى النبي بلفظمن عاد مريصالم رزل في خرفة ١٣ الجنة, حق برجع وتمامه في مسلم قبل بارسول الله وما خرمة الجنة قال جناها وسبق مهارا ﴿ من عادى ﴾ مفاعلة من العداوة والعدوبتشديد الواوصد الصديق وجعة اعداء أواعادى وعداة وفي المؤنث عدة حلاعلى الصديقة والعداوة ضدالصداقة كالمعداة

الضم الخاء ومتحم و سكون اله المهملة مامحنترف به ای مختنی من الثمر ای لم بزل فی بستان الجنة يحتني منها ألثمرشيه مأبجوزه العأدمن الثواب مامجوزالمخترفمر آلثمرو بخرج من ذلك ألتشه التنائج بغر ب المنازلوقىل المراد من الخرفة هنا الطريققال اتن جريروه وصحيح ايضااذمعناه عليه انعا كد الم ول سالكاطريق الحنة لانهمن الامورالتي يتوصل بها اليهاكيا فى الناوى الكبيرًا

الفاما شميرعال فعود الى من وقوله هوتأ كدله ەقولەاتا سىلوق ليه وتقدره هو اتاقدم المالكون أ بي السلاقي تلك الحصلة وقدمني لذكرلشرهمايتهي واعترض بانتقدم المعطوف على المعطوف علمه لابجوز فالاولى جعل الماميتداء وهومعطوق علمه وكهاتين خبره والجلقحالمة بدون الواويحواهبطوا بعضهم لبعض عدوسيد اكى قواجمته يما رضي من التواضع والا سعلال الاعتماق ومحوها مناسباب الرصى فرضی عنی رضی القصما عد

(عارا) فم العبن وتشدد المروهو صحالي عظيم وهو احدالعبا الاربعة عشر الذي جاء فيهم في المشكاة عن على مرفوعاً ان لكل بني سبعة نجبا وقبا واعطيت المار اعة عشر قانا من هم قال أنا وابنائ وبجعفر وحمزة وأبو مكروع ومعصب بن عيرو الال وسليس وعار اوعبدالله ن مسعود وابوذر والمقداد اى من عادى عار ا ملسانه (عاداه آلله ومن أبغص عارا) اى مقلبه ( ابغضه الله ) ومقته وسده في المشكاة عن خالد ن اله ليد فالكان بيني و بنعارا كلام فاعلفات له في القول فانطلق عار يشكوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء خالد وهو يشكوه الم الذي صلى الله علمه وسار "وءاء خالدا فيعل خالد يغلظ له في الكلام ويلايز بده الاغلظة والبي صنى الله عليه وسلم ساك لاستكلم وبني عمارقال يار سول الله الاتراه فرفع النم ولي الله عله وسلم رأسه قال من عادى عاراعاداه اللهومن ابغص عارا الغصه الله قال خالد فخرجت فاكأن احب الى من رضى عار ٤ فلقيته عارضي فرضي (حمن حب طاك نض عن خالدين الوليد) قال السيوطي چندومي وامه لپامة الصغرى اخت ميونة زوحالني صلى الله عليه وسلم وكان احد في الما تعديد الما الله على الله على الله عليه وسلم سبف الله مات سنة احدى ويهشهر ين ﴿ مِنْ عَالَ ﴾ من المول في النهاية في حديث النفقة والدأ عا تعول اي عن عمون ويلزمك تفقتهمن عيالك فان فضلسي فليكن الاجنى يقال عال الرجل عياله و بعولهم اذا قام عايحتاجون من قوت وكسوة وعيرهما وقال الكسائي تقال عالى الرجل يعول اذا كثرعياله واللغة الحدة اعال يعيل معنه الحديث م كابتله جارية فعالها وعلمها (جاريتين)اى من ريى نتين مغيرتس وقام عصالحهما من عوفة قوكسوه (حتى تدركا) من الادراك منى العاعرا ١٦ خلامة تالادرا ؛ وهو البلوغ مروايه المحارى حتى بلغتا ( دخلت اما و هو في الحمه تماتين ) وصم اصبعيه يشيرالي قرب فاهل ذلك منه اى دخل مسائيه في قريها مني وفي ذلك الفعل عانقرب فاعله الى درحة من درجات الني قال ان عبلس اعدامن اكريم الحديث وعزره ( حم م ك ت حسن غريب وابود وانه هن انس ) وإستدركه له فوهم ورواه خ بلفظ من عال حاربتين حتى تىلغا جاء يوم القيمة انا وهو كِيهاتين قال الأكمل في الكلام تقديم و تأخير ٦ فو من عال كامر ( المتين اواختين ) مُعَالِمُونَ يعني من ربي صغيرتين من الاختوبام برعاية مضالمهما من قوت وكبيوة ونحوهما (اوثلانا) منهن (حتى بين ) من البن بالكسر وتشديد النون قوة البدن من الشحم والسمن واللحم وفي التماية في حديث شريح قال له إعرابي

واراد آن یعجل علیه بالحکومة تبن ای تثبت من قولهم ابن بالمکان ادا قام فیه وفي حديث آخرمن عال ثلاث بنات حتى يبنهن كنله جابامن النار رواه خط عن انس (او عوت عنهن) اى الاب اوالاخ (كنت اناوهوفي الجنة كماتين) كامر آنفا (عبدين جدد هبعن انس وسبق من ربي فع من عال فه كامر ( ثلاث مات ) اى قام عا محتجنه من نفقة وكسوة وغيرهما ( فادبين ) بآداب الشر يعة وعلمين بامور دينهن ( وزوجهن ) بشروط النكاح من كفو وشاهد وعقد وغيرها عند احتياجهن للزوج ( واحسن الهن بعد الزوج بنعوسلة وزيادة (فله الجنة) اي مع السابقين الاولين قال الزين العراق في هذا الحديث تأكد حق الينات على البنين لضعفهن عن القيام عصالحهن من الاكتساب وحسن التصرف وجرالة ازأى (د عن الى سعيد) حسن قال العراقي رجاله موثوقون ﴿ من عال ﴾ كامر ( ايفتين اواختين) صفيرتين (اوخالتين) اي الاقريَّة ؛ منجهة الام (اوعتين) منجهة الاب (اوجدتين) منجهتهما وظاهره هؤلا على العموم سواءكن ارملة ام لاوفى حديث خعن صغوان بن سليم مرفوعا الساعى على الارملة والمسكين المجاهدفي سبيل الله وكالذي يصوم النهارو يقوم الليل وارملة التي لازوج لهاسواس وجت قبل ذلك املا أوهي التي فارقم ازوجها غنية كانت أوفقيرة ( فمومعي في الجنة كهاتين فان كن ثلاثًا فهومندح) اى الوسعة والكفاية ( وانكن اربعا اوخساقها عبادالله ادركوم) اى بالغوه ولحقوه وضعنوه مقال دركهاى ضعنه ومالحقك من درك والدرك اللحوق و مقال داركه اى تابعه وتدارك القوم اى تلاحقو ا ومشى فلان حتى إدركماى بلغه ( اقرضوه ) اى جاوزوه واحسنوه والله يحب المحسنين يقال القرض ما تعطيه من المال لتقضاه وكسر القاف لغة والقرض ايضا ماسلفت من احسان ومن اساء وهو تشبيه منه قوله تمالى وافرضوا الله قرضاحسنا (ضاربوه) اى سيروالطلب الرزق يقال ضرب فالارض ضربا اى ارلابتغا الرزق (طبوابونعيم عن ابي المحبر) وفي بعض النسيخ عن ابى المجتب ﴿ من عال ﴾ كامر ( ثلاث بنات فانفق عليهن ) اى قام عاصحتهمن نحُو قوت اوك موة يومهن وليلتهن ( واحسن الهن ) بعدالتزوج من صلة وزيارة وغيرهما (حتى يعنهن الله عنه أوجب الله الجنة البنة ) يعنى وعداحتما أن الله لا يخلف الميعاد (الا أن يعمل علالا يغفر له) كالشرك والارتداد ( قيل ) مارسول الله ( اواثنتين قال الرسين) وفي حديث كرعن على بلفظ من عال اهل بيت من المسلين بومهم والملتهم غفر الله له ذنو به واعلم أن وجوب النفقة على الاهل والعيال له سببان نسب وملك

مطلب النفقة على الاهلوالغال والاقرماء فجب بالنسب خس نفقات نفقة الاب الحروآباءه وامهاته ونفقة الام الحرة وآبامها وامهاتها لقوله تعالى وصاحمها في الدنيا معروفا ومنه القيام عؤسهما ونفقة الاولاد الأحرار واولادهم بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت زوجتُه وخادمها وخادمه وذلك يومه وليلته ويعتبرمع القوت الكسؤة والسكني وبجب بالملك خسايضا نفقة الزوجة وعلوكها والمعتدة انكانت رجعية اوحاملا وعلوكها وعلوايمن رقيق وحيوان فالزوجة على الغني مدان وخادمها مدوثات وعلى المتوسط لها مدونصف ولحادمها مد وعلى المعسر لها مد وكذا لخادمها ومن اوجينا له النفقة اوجيناله المدوالكسوة والسكني وتنقط النفقة بمضي الزمان بلاانغاق الانفقة الزوجة فلاتسقطبل تصيردينا فى ذمته لا بالنسبة معاوضة في مقابلة التمكين للتمتع و بالنسبة الى غيرها مواساة وظاهران خادمة الزوجة مثلها وقال ايوحنيفة ولايجب نفقة مضت لانهاصلة فلاتملك الابالقبض كالهبة الا ان القاضي فرض لها النفقة اوسالحت الزوج مقدار منهافيةضي لها بنفقة عَامِضَيْ لَانَ فَيه حَقِين حَيَّالُوجِ وحَيَّالُسُرِع فَن حَيث الاستمتاع وقضا الشهوة واصلاح المميشة احق الزوج ومن حيث تعصيل الولدوصيانة كل واحدمهماعن الزناحق الشرع فباعتبار حقه عوض وباعتبار - ق الشرع ساتفاذا تردد فلا يستحكم الاعكم القاضي عليهما قاله الزيلعي وفي الغاية النفقة مادون شهر لاتسقط وعزاء الى الذخيرة فكانه جعل القليل ممالا يمكن التحرزمنه اذلو سقطت بمضي يسيرمن المدة لماتمكنت من الاخذا صلا وفى البخاري عن ابي هريرة مرفوعا افضل الصدقة ماترك غنى واليد العليا خيرمن اليدالسفلي وابدأ بمن تعول تقول المرأة اماان تطعمني واماان تطلقني ويقول العيداطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الىمن تدعني فقالوا بااباهر يرة سمعت هذامن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاهذامن كيس ابي هريرة اي من كلامي ادرجته في آخر الحديث وفيه انالنفقة على الولد مادام صغيراؤلا مال له ولاحرفة لان قوله الى من تدعني انماهو قول من لايرجع الى شيء سوى نفقة الاب ومن له حرفة او مال فيرمحتاج الى قول ذلك واستدل بقوله اماان تطعمتي واماان تطلقني من قال يفرق بين الرجل وزوجته اذاعسر بالنفقة واختارت فراقه كإيفسيخ بالجب والعنة بلهذااولى لان الصبرعن التمتع اسهل منه عن النفقة وتحوها لان البدن سيق الاوطى ولاسيق بلاقوت وايضا منفعة الجماع بينهم الختص على المشرك جواز الفسيخ لعدمه فني عدم المختص عا اول وقياساعلي المرقوق فانه اذا اعصر بفقة ولانسخ بنفقة عن مدة ماضية اداعر عنها لتز لهامنز له

وين آخر شبت في ذمته وقال الحنفية اذاعسر بالنفقة يؤمر بالاستدانة وبلزمها الصير وتتعلق النفقة بذمته لقوله تعالى وانكأن ذوعسرة فنظرة الى مسرة وغاية النفقة ان تكون دينا في الذمة وقد اعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالانظار بالنص ثمان فيالزام الفسيخ ابطال حقه بالكلية وفيالزام الانظار عليها والاستدانة عليه تأخبر حقها دينًا عليه وأذا دار الامر بينهما كان التأخير اولى و با خارق الجب والعنة والمملوك لان حقابلناع لايصيرعلى الزوج ولانفقة الملوك تصير دبنا على المالك ويخص الملوادان في الزام بعد الهذال عدد السيد الى خلف هوالثن إفادا عرز عن نفقته كان النظرمن الحِ نبين في أن المديد الذيه تخليص المملوك من عداب الجم ع وحصول بذل المائم مقامه للسد تخلاف الزام الفرقة فانه ابطال حقه بلاندل وهولا مجوزند لالة الاجاع على انهالوكانت امولد عرعن نفقتها لم يعتقها القباضي عليه قاله القسطلاني (الخرائطيءن النعياس) سبق ان نفقتك والنفقة كلم ايحث ﴿ من عرضت ﴾ اى ظهرت (له الدنية والاخرة) بانظهرت اسباعما ظهورا (فاخذالآ خرة، ترك الدنيا) زهداوتورعاوالااما الدرج الآخرة ( فله الجنة ) جراء وفاقا ( وان اخذ الدنما ) طمعا وغفلة وذهولا (وترك الاخرة فله النار) كذلك وفي الشكاة عن شداد بن اوسمر فوعاايها الناس ان الدنيا عرض حاضر يأكل منها البروالفاجروان الاخرة وعدصادق يحكم فيها ملك قادر بحق الخق ويبطل الباطل كونوامن ابناءالاخرة ولاتكونوامن ابناء الدنيافان كل ام يتبعها ولدهابعني فكان الدنيا الباطلة مقرها الناروبئس القرار والاخرة الحقة محليه الجنة فنع الدار (كرْعَنَ انی هر رة واین عباس ) سبق منطلب ﴿ من عرض ﴿ ای ظهر ( له شي من هذا الرزق) وهوماً بنت عبه و بمعنى الاعطاء قال رزقه الله اى اعطاء الله ورزق الله الخلق رزقا ألكسر والمصدر ألحقيق رزقا بالفتع والاسم يوضع موضع المصدر وارترق الجنداي اخذوا ارزاقهم وقيل الرزق مايفترض للجند من بيت المال في السنة اوفي الشهر مرية وقيل يوما بيوم وقيل مايفرض في السنة اوفي الشهر العطاء ومايفرض في اليوم الرزق والمرترافة الذين يأخذون الرزق وقدسمي المطر رزقا ومنه قوله تعالى وماأنول اللهمن السماء من رزق فاحياب الارض (من غيرمسئلة) إي من غيرطلب (ولااشراف نفس) اى خلية النفس واشعارها ( فليتوسع فيرزقه ) المغاء فضل الله (فانكان عنه غنيا قليوجهه ) اي فليعطيه ( آلي من هو احوج آليه ) اي الي الرزق ( منه ) ضميره وكذا ضمير رزقه راجع الى من وفي حديث المشكاة صن سفيان الثورى قال كان فيما ا

مضى بكره فامااليوم ترس المؤمن الىجنة ٩ وقال أولاهذه الدنانير لتمندل ٤ ينا «وَلاءُ الملوك وقال من كان في ده من هذه شي فليصلحه فانه زمان الحتاج كان اول من يبذل دبنه وقال لابحتمل السرف ( حم ع طب هبض عن عأذبن عروالمزني)سبق اذاكان آخر الزمان و منعزى م بتشديد الزاء من التعرية (مصاباً) اى من وقع عليه المصيبة ولو بغيرموت باللسان او بالكتابة اليه عايهون المصيبة عليه ويحمله على الصبر وعدالاجر بالدعاء له بنحواء ضم الله لك الاجروالسمك الصيرور زقك الشكر ( فله ) أي للمعزى وفي رواية كأنله ( مثل اجر - ) أي له مثل اجر صبره اذالمصيبة ليست فعله وقد قال تعالى انما تجزون مأكنتم تعملون كذا ذكره ابن عبدالسلام واعترض قال النووى والتعزية التصبير وذكرمايلي ساحب البيت ويخفف حرانه ويهون عليه مصيبته وذلك لان التعربة تفعلة من العزى وهوالصير والتصبير يكون بالامر بالهر والحث عليه بذكرما للصابر بن من الاجر ويكون الجمم بينهما وبالنذكير بما يحمل على الصبر كافي حديث خم أن نقما اخذوله مااعطى ولايتغيرلها لفظ كتب الشافعي الىابن مهدى تعزية فيابنه وجرع عليه اني معر يك لا اني على طمع من الحياة ولكن سنة الدين وقيل التعر ية الناسي والتصبر عند المضيية الطيقول الالله وانااليه راجعون وبقول المعزى اعظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر ميتك (ابن منبع وابن السني ق ه ت وضعفه عن ابن مسعود) وفي المشكاة قال ت غريب لانعرفه مرفوعا الامن حديث على بنعاصم الراوى وقالت أيضا ورواه بعضهم عن محمد بن سوفة وبهذأ الاسناد موقوفا على ابن مسعود لكن له حكم المرفوع و يعضده خبرا بنماجة بسند حسن مرفوعامامن مسلم بعرى اخاه عصيبة الاكساه الله من حلل الكرامة يوم القيمة وقوله عليه السلام قوموا الى اخينا نعزيه ومن عزى كامر (اخاه المؤمن في مصيبة ) بالموت وغيره (كساه الله حلة خضراء يحبر) اي يسس الحبر بالفتح والحيور السرور ومنه قوله تعالى فيروضة يحبرون اي يسرون ويقال الحبرالحسن واما الحبر بالكسرفااءالم الفاضل (بها يوم القيمة قبل بارسول المعادة ربهاقال يقيط مها) وفي حديث ت عن ابي برزة قال ت باسناده ليس بقوى وفال البغوى غريب بلفظامن عزى تسكلي ٦ كسى بردا في الجنة اي مكافاة له على تعزيتها وذلك بان يذكر لها الصبر وفضله والابتلاء واجره والمصيبة وتوامها وفيذلك منالآيات والاخيار والآثارلكن لايعزى الشابة الامحارمها أوزوجها تمة كتب ذوالقرنين لامهمين حضرته الوفاة موشدا الناف نعي طعاماللنساء ولايأكل منه الامن اثكلت ولدا ففعلت ودعهن فلمربأ كل

ع ای طعلونا منادل اوساخهم وهوكناية عن الابتذال والمذلة الظلة عد ٦ بفتح الثلثة مقصودة من فقدت ولدها سلا اىجته وحامله ان المال الحلال يتتئ سياحي الحلال من وقوع الشهة والحرام وعنعه من ملازمة الظلة ومصاحبهم في الظلام اوتستر يه المؤمن عن

الرياء والسمعة

والشهوة عند

العوأآم بيمهر

منه والده فقال ما فناامرأة الاوقدائكات ماهي له والده فقالت الله واثاليه راجعون هلك ولدى وماكتب بهذا الاتعزية لى ( ل خط كرعن انس ) سبق ما من ومن يعرى و من عشق ﴾ بكسر الشين وهوكيفية محرقة يعرض على قلب الا نسان يطلب محبو به على الاشتياق و بحثه في دواء المسلمين قال ان القيم العشق التفات الحب الحب حق خالط جبع اجزائه واشتمال عليه اشتمال الصماء ﴿ فَكُمْ ﴾ عن الناس وصبرلان الانتشار فضاحة وتضييع لصبره وشكوى لابتلائه تعالى له ( وعف ) اى منع نفسه عن محارمه ومناهيه كالزنا والتقبل واللمس والنظروتضييع وفته بدورانه جوانبه (فات فهونهيد)شهادة معنوية ( خط عن ابن عباس ) وفيه سويد بن سعيد قال احدمتروك وقال ابن الجوزى ومدار الحديث مايه فهولايصم لاجله ورواه الحاكم منعدة طرق كلهامعلومةوها ا الطريق امثلها فقدقال ابن جراقواها حتى يقال اناباالوليد الباجي نظم فيه اذامات الحبجوى وعشقا فتلك شهادة عاصاح حقاهر واه لنا مقاة عن تقاة الى الحبرابن عياس ترقياﷺ وقدغلط بعض الرواة في هذا الطريق فادخل اسناد في اسنا دانتهي وقال ان القيم هذا الحديث ومايأتي كل مهما لا ولا بجوزكونه من كلام الني واطال لكن انتصر الزركشي لتقويته فقال الكره ابن معين وغيره على سويدلكنه لم يتفرد به مقدر واهالزبير بن بكار قال ثنا عبد الملك بن عبد العريز الماحشون عن عبد العزير بن ابي حازم عن ابن ابي تعجيم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي فذكر. وهواسناد صحيح وقدذكر. ان حزم في معرض الاحتجاج وقال رواته ثقات ﴿ من عشق ﴾ كامر بابه علم من يتصور حل نكاحه لهاشرعا لاالمنكوحة والامرد (فعف ثم ماتمات شهيدا) اى يكتبون من شهدا الآخرة لان العشقوان كأن مبدؤه النظر والسماع اتكنهما غير موجبين له فهو فعلالله بالعبد بلاسبب ولهذا قال افلاطون مااعلم ماالهوى عيراني اعلم اله جنون الهي لاهجو دصاحبه ولامذموم وقال بعض الحكماء العشق طمع محدت في القلب فهراو كلاقوى زادصاحبه قلقا وضجرا ويلتهب به الصدر فيعترق الدم فيصيرمع الصفراء سودا وطغيانه يفسد الفكرفيؤذي للجنبون فرعامات اوقتل نفسه واذاكان فعل القلب واكثرا فعاله ضروريات فلايوأخذ به بل يوجر عليه والمراد بالعفة عن اتيان النفس حظم اطلبالراحة قلبه ومتابعة لموى نفسه وانكان عيرمحرم وكان صاحبه يائم لكن رتبه الشهادة سنية لائنال الابفضيلة كاملة وبلية شاملة واعلقارب وصف من عف وصف القتل في سيل الله لتركه لذة نفسه فكلماهذل المجاهد لذة معجمته لاعلاء كلة الله فهذا

جاهدنفسه فيمخالفة هواها بحبته للقديم خوفاورهبة وايثاراعلى محدث ذكره في البحر (خط) في ترجة عطية ابن الفضل (عن عايشة) وفيه احد ينجد بن مسروق اورده الذهبي في الضعفاء وقال لينه الدار القطني وسؤيد بن سعيد فأن كأن هوالدقاق فقدقال على بن عاصم منكر الحديث وان الذي خرّ ج لهم فقد اورده الذهبي في الضعفاء وقال من عشق قال احد متروك و قال ابو حاتم صدوق عرف من عطس كم بفتح الطاء (أو تجشي) تفعل ["من الجشام بالضم والمداخر أج الربح من قلبه لكثرة اكل السلعام بقال جشاء الرجل جشاءة وتجشي تجشنه اذا شبع وامتلاً ( فقال الحدلة على كل حال من الحال) بالإفراد هنا في الاصول اي حد بالاجال والزيادة من باب الاكال وفي حديث خعن ابي هريرة مر فوعان الله يحب العطاس ويكره التناؤب فاذا عطس فحمدالله فحق علىكل مسلم سمعه ان يشمته اى اعاطمه الذي لاينشأ عن زكام لانه يكون من خفة البدن وانفتاح السدد وذلك مما يقتضي النشاط لفعل الطاعة والخير ( دفع عن ) مبنى للمفعول ( بهاسبعون داو هونها الجدام) زجته تعالى وفي حديث عن ابي هريرة مرفوعا اذاعطس احدكم فليقل الجدالله وليقل له اخوه اوصاحبه يرجك الله يحتمل ان يكون دعا بالرحة وان يكون خبراعلى طريق البشارة قاله أرابن دقيق فيكان المشمت بشر العاطس بحصول الرجة له في المستقبل بسبب حصولها في الحال لانهاد فعتما يضره من العلل والثقل وفي الحديث اله يخصه بالدعاء وفي شعب الايمان وصععه ابن حبان من طريق - فص بن عاصم عن ابي هر يرة انه رفعه لما خلق الله آدم عطس فالهدر به انقال الجدالله فقال لهر به يرجك ربك واخرج الطبرى عن ابن مسعودقال يقول يرحناالله واياكمواخرجه ابنابي شيبةعن ابن عربعوموفي الادببسند صييح عنابن عباس اذاشمت يقال عافاماالله واياكمن الناو يرحكم الله قال ابن دقيق ظاهرالحديث يقتضي ان السنة لانتأدى قال الابالمخاطبة واما مااعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس يرحم الله سيدنا فخلاف السنة وبلغني عن بعض الفضلاء انه شمت رئيسا فقالله يرجك الله ياسيدنا فجمع الامر ين فهو حسن فاذا قال له يرجك الله فليقلله جوابا عن التشميت بهديكم الله ويصلح بالكم اى حالكم وشانكم قال في الكواكب اعلم ان الشارع انما امر العاطس بالجد لما حصل له من المنفعة بخروج مااحتقن في دماغه من الابخرة قال الاطباء العطسة تدل على قوة طبيعطة الدماغ وصحة من اجه فهي نعمة وكيف لا وهي جالبة للخفة المؤدية الى الطاعات فاستدى الجد عليها ولماكان ذلك بغير الوضع الشخصي لحصول حركات غيرمضبوطة بغيراختيار ولهذا فيل

الما والاشتغال بدوارا له ذلك الانفال عنه بالدعاله والاشتغال بجوابه ولمادى له كان مقتضى واذا حييتم بتحية فحبواباحسن منها ان يكافئه باكثرمنها امر بالدعوتين الاولى لعلاح الآخرة وهو الهداية المقيضية له والثانية لصلاح حاله في الدنيا وهو اصلاح البال فهو دعاله مخيرالدارين وسعادة المنزلين وعلى هذاقس احكام الشرعية وآدابها انهى وقدذهب الكوفيون الىامه يقول يغفر الله لناولكم وقداخرجه الطبرى عن أبي مسعود وأبن عمر وغيرهما قال أن بطال ذهب مالك والشافعي الياله يتخير بين اللفظين وقال ان رشد الثاني اولى لان المكلف محتاج الى طلب المعفرة والجم مينهما احسن الاللذى (خط وان العارعن ان عر وقال ابن الجوزى اله موضوع) ولم يصب وعدعر عتشواهده وسبق اذاعطس ومنعني كوكثر خطه بالالف واوى من العفو (عندالقدرة) عبى الانتصار لنفسه والانتقام لظالمه (عني الله عنه يوم العسرة) اى يوم الفرع الاسكبروفي عنااله روسرم لا عاس امره في العظم ولمن صبروعفران ذلك من عرم الامورها تعفواذن ١٠ وي بدما وقي ودااصاله تم قدينعكس الامر في بعض الاسوال فيرجع ترك العفومندو بااليه وذلك اذااحتيج الى كف زيادة البغى وقطع مادة الاذى تنبيه غال الراغب لذة العفواطيب من لذة النشني لان العفو يلحقها حدالعا فية والمه التشفي يلحقها ذم الندم والعقو به آلام حالات ذوى القدرة وهي طرف من الجزع (طب عن ابي امامة ) قال السيوطي حسن وقال الهيثمي وهو ضعيف أيكن لهشوا هدرواه خط عن ان عباس من عفا عن دملم يكن له تواب الاالجنة ﴿ من عقر ﴾ بالفتح (جمية) اى ذات قوائم اربع (دهبر بعاجره) في النهاية لاعقر في الاسلام كانوا يعقرون الابل على قبور الموتى اى يحرونها و يقولون الصاحب القبركان يعقر للاضياف لايام حياته فنكافهه عثل صنيعه بعدوفاته واصل العمرم ردر دواغ البعيرا والشاة بالسيف وهوقاع ومنه الحديث ولاتعقرون شاه ولا بعير لاسأعه وعدنهي عنه لانه مثلة وتعذيب للعيوان ومنه حديث ان الآكوع فارلت ارم بم وال قرهم اي اقتل مركو عم يرق ل عقرت به ١٠ ٠ سد من كوع ا وجعلته راجلا ومنه حديث ابن عباس لاتأكل إمر عواف الاعراب عانى دآن ان يكون عن اهل نعيراسه هوعقرهم الابلكا وايتبارى ارجلان في الحود والسحقاء فيعقرهذاابلا حتى يعير احدهما الاخر وكأنوا يفعلونه رياء وجمعة وتفاخرا فلايقصدون به وجه الله وفيه حديثان خديجة لماتزوجت برسول الله كثت اباهاحلة وخلعة وتحرت حزءرا فقالت ماهذا الحسير وهدا المعيروهذا العقيراى الحرروالمنحور

٩ وقصة أني النضير وهىقبيلة كبيرة من اليهود كأن صلى الله عليه وسلم وادعهم على ان لايحاريم وبخرج اليهمنى دية الرجلين العامريين اللذين كأناقد خرجا من المدينة معما وعقدوا عهدائمنالني صلى الله عليه وسلم فصادفهما عروبن امةالضمريوكان عامر بن الطفيل بترمعونة عن رقبة كأنت عن الله ولم يشعر عروان مع العامر بين العقد المذكور فقال المهما من انتمافذكر له انهما من بنی عامر أفتركهما حتى نامافقتلهما وظن انه ظفر اببعض آثار اصحابه فاخبر رسول الله

يقآل جلعقيره ناقة عقيرقيل كانوا اذا اراد وانحرالبعيرعقروه ايقطعوا احدى قوأعه م نجروه وقيل لعل ذلك كيلايشره عندالنحر (ومن حرق نخلاذ هبربع اجره) بتشديد ألراء ومصدرااللائى حرق بالفتع وسكوالرا واعترضه في فتح البارى باله لأيقال في المصدر حرق وانما يقال نحريق واحراق لانهر باعي وقال الزركشي العبواب احراق وتعتيه فالمصابيح بان في المشارق والحرق يكون من النار والاعرف الاحراق فجعل الحرق معروفا كاتى حديث عنابن عرقال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مخل بنى النضير وهي قبيلة من البهود بالمدينة سنة اربع من الهجرة وخرب بيونهم بعدان حصرهم خس عشر يوما و فيهم نرات الايات من سورة الحشر ، وفي رواية قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع اى الاشجار وهي البويرة فنزلت ماقطعتم من لينة اوتركتموها قائمة على اصولها فباذن الله والبويرة موضع نخلهم ٤ وفيه دلالـة أن نر ول الآية بعــد التحريق ونهيه عليــه السلام قبله فيحتمل ان ما جتهاد اووجي ثم نر الت واستدل الجمهور على جواز التحريق والتخويب في بلاد العدو اذاتعين طريقًا في نكاية العدو وخالف بعضهم فقال لابجوز قطع الثمر اصلا وجهل ماوردون ذلك اماعلى غيرمغر واماان الشجرالذي قطع في قصة بني النضيركان إفى موضع إلذي يقعفيه القتال وهذا قول الليث والاوزاعي والى ثور ( ومن غشي نمريكا ذهب رمبه اجره) وفي رواية طب حل عن ابن مسعود من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار أي صاحبهم يستعق دخولها لان الداعي الى ذلك الحرص في الدنيا والشيح اعتقه لماقتل اهل والرغبة فيهاوذلك يجرالها (ومن عصى امامه) اى امير الاعظم اى بالهزيمة ( ذهب اجرمكه) وفي البخاري مايكره من التنازع والتخاصم والعجادل والاختلاف في المقاتلة واحوال الحرب بانيذهب كل واحدمنهم الىرأى وعقو بةمن عصى امامه بالهزيمة بعد انامر بالثبات عندملاقاتهم العدو والصبرعلى مبارزتهم وعدم التنازع باختلاف الآراء كافى احد قال الله تعالى ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتحينوامن عدوكم فتذهب دولتكم وذهاب الريح مستعارة للدولة من حيث انهافي مفوذا مرهامشبه أباريح في هبوبها وقيل المرادبها الحقيقة فان النصرة لاتكون الاريح يبعثها الله تعالى وفي الحديث نصرت بالصباوا هلكت عاد بالدبور وقال قنادة الريح الحرب ( ق والديلي عن ابي دهم السعدى) وفي الجهاد نوع بحثه ﴿ من علق ﴾ بتشديد اللام في النهاية كل شي وقع موقعه فقد علق معالقه وفيه من تعلق شيئا وكل اليه اى علق شيئا على نفد من

قتلت قتلتن لاود المما و كأن بين بني النضر و بني غامر عقد وحلف وماارادوا من الغدر بر ـ ول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما آناهم عليه السلام قالوانع يااباقاسم نعينك خلابعضهم واجموا على أ اغتيالهم صلىالله عليه وسلم بان ملقواعليه رحي فاخبره جبريل يذلك فرجع الى المدينة وامرسلي الله عليه وسلم بالنهيأ لحربهم والسير اليهم وكانت عزوتهم على دأس ستة اشهرمن وقعة بدرقيل وقعة احد

المناويد والتمام واشباهمها معتقد أنها تجلب اليه نفعا اوتدفع عنه منزا ( في مسجد نذلك فقال للله على منديلا) بكسر القاف وجمعه قنادل معروفة واما بالفتح فغلط مشهور (صلى عليه سبعون الف ملك) اى يستغفرونه و يدعونه بالرحمة والمغفرة (حتى ينطغي ذلك ﴾ القنديل قال الله ماكان للمشركين ان يعمر وامساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجدالله من آمن بالله واليوم الإخر واقام الصلوة وأتى الزكوة قال القسطلاني اى انمايستة يم عارتها لمؤلا الجامعين للكمالات العليه والعملية ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنوير هأبالسرج وادامة العبادة والذكر ودروس العلم فيها وصيانتها له كحديث الدنيا والصنايع ودخول الحيوان والصبيان والمجانين وغيرها وفي حديث انس في مسند حم مرفوعا ان بيوتي في ارضى المساجد وان زواري فيها عمارها فطوبي لعبد تطهر في بيته ثمزارني في بيتي محق على المرور ان يكرم زائره ( أبن النجار عن معاذ ) سبق المساجد ﴿ من علم ﴾ من اهل التوحيد (انالله ربه) وخالقه ومربيه (واني نبيه موقنا من قابه) وزاد الطبرا بي واوميُّ ا بيده الى جسده (حرم) بتشديد الراعوفي رواية الجامع حرمه (الله لجه على النار) اى نارالخلود ا فالدة سئل الصديق م عرفت ريك قال مرفت ريبر بي وقال هل يمكن بشران يدركه فقال العجر عن درك الادراك ادراك وسئل على بماعرفت ربك فقال بماعرفني به مفسه الايدرك بالحواس ولايقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قريه (ركرك عن ان عرطب حل خط وابن خر عة عن عران ) حسن قال الهيثمي فيه عران القصيريم وعبدالله بن الى القلوص ﴿ من عدا ﴾ اى ذهب من الغدووهو الذهاب قبل الزوال (الى المسجد لا يو يد الاأن يتعلم خيراً) كعلوم الشرعية ومقدمانها وتعليم الحهاد وتحريضه (اويعله كان له كاجر معتمرتام العمرة ) المرادتمام الاجر وكال الدرجة (ومن راح الى المسجد) اى ذهباليه بعدالزوال (لايريد الاان يتعلم خيرا )كذلك (اوبعلم)كذلك (طهاجر ماج تام الحجة ) وهذا يدل على ان المراد من قوله غدا الى المسجد اوراح اعتياد وذلك وفيم دلالة على تعليم الدروس في اليوم مرتين بكرة واصيلا وفي رواية م عن ابي هريرة من غدا الى المسعد اوراح اعدالله له في الجنة نرالا اى ما يتميأ للضيف يعنى عادة الناس ان يقدموا طعاما الى من خل بيوتهم والمسجد بيت الله تعالى فن دخله في اى وقت كان من ليل اونهار يعطيه اجره من الجنة لانه اكرم الأكرمين ولايضيع اجر المحسنين ( لاط حل كرض عن الى امامة ) سبق أن افضل ﴿ من عدا ﴿ كَامِر

ع وهوقوله تعالى هوالذي اخرج الذين كفرو من اهلالكتاب من دياره يلاول الحشر ماطنتنم ان يخرجوا اى اخرج الذين كفروا عند اول الحشىر ومعنى اولالحشرانهذا اول حشرهم الى الشاموهم أول من الحرجمن اهل الكتا ب من جزيرة العرب الىالشام أوهذا اول حشرهم وآخر-شيرهيم اجلاء عررضيالله عنداياهم من خيبر الىالشام اوآخر حشرهم يوم القيمة وسقطقولهلاول منالفرعباصلاح

على كشط وثبت

في اصله عهر

£44

وفي رواية خرج وفي رواية يخرج (اوراح) اى ذهب ورجع واصل الغدوالرواح بغدوة وارجوع بعشية استعملا في كل ذهاب ورجوع توسعا (اعدالله) اى هيأ (له نر الا) بضم النون وسكون الزاءاي محلاينز لهوالنزل بضمين المحل الذي يهيأ للنزول فيه وبضم وسكون مايتهيأ للقادم من نحو ضيافة فعلى الاول من في قوله (من الجنة) للبتعيض وعلى الثاني للتبيين وفي رواية بدل من في وهي محتملة لهاوفي رواية للبخاري ومسلم اوراح فعلى رواية اويكفي احدهمافي الاغدا وعلى الواولابدمن الامرين حتى بعدله القول وكذابقال في قوله (كلَّاغد اوراح)اى كل غدوة اوروحة الى المسجدة الى بعصهم والغدو والزواح في العشى كالبكرة والعشى في قوله الهم رزقهم فيها بكرة وعشيا اراديهما الديمومية لا الوقتين المعلومين لان المسجدية الله فن دخله بعبادة اى وقت كان اعدالله له اجره لا نه اكرم الاكرمين ولايضيع اجرالحسنين وفي قوله كلااياء الى ان الكلام فين تعود ذلك كامر ( حم خم حب عن ابي مريرة) ورواه عنه ايضا بونعيم وغيره وسبق من جاهد و من غدا كامر وقال ازركشي اصل غداخرج بغدواي مبتكر اوراح رجع بالعشي ثم يستعملان في الحزوج مطلقا توسعا وهذا الحديث وماقبله يصلح ان يحمل على الاصل وعلى التوسع (يطلب علما ) نكر الشمل كل علم وآلته فليلا اوكثيرا اى حال كونه طالبا في سلوكه علما شرعيا قصد يااوآليا (كان في سبيل الله ) للتسبب بها وقوة ايصاله اليها لوفور الاجر كافى حديث من سلك طريقا ينتغى فيه علما سلك الله تعالى به طريقا الى الجنة (حتى يرجع) الى بيته او ملده (وان الملانكة) الحفظة اومطلق الملائكة (لتضع اجعتها) أكراما اوتواضعا اوتبركامن المس اولالهام علم اوكل خيرفيفرا لشيطان لصادته بالملك اوتلطفا اودفع سو رضا و الطالب العلم ) اولايصاله الى مقصوده اوترا حاللزيادة لطالب العلم فالعالم العامل ليستغفرله منفي السموات والارض للالحيتان في الماء بل الحيوانات بلالنمات والجماداتوان منشئ الانسبح محمده وقيل ويجوز ايراد بوضع الاجمعة التواضع والتقريب من عير حقيقة وضع الاجمعة يعني يدورون الملائكة حول طاأب العلم ويزورونه و يحفظونه من الافات وذلك لعظم قدرالعلم ويحتمل انيرادبه حقيقته وهي فراش الجناح وبسطهاله لنعمله عليها وتزلفه مقصوده من البلاد في طلبه والاولى جله على طاهر و اذلامانع فيه وجله على الكناية عن التعظيم طريق عبرمرضي وانسلكه البضاوى بعاللكشاف (طبعن صفوان) سبق من خرج ﴿ من عدا ﴾ كامر (يطلب العلم المنجى النافع (صلت عليه) اى دعوا اواستغفروا وائنواعليه (الملائكة). كاس ملائكة)

الأرض أذسللق الملتكة والصلوة من الدارجة والترج والتعفلف في الملا و المون المؤمنين الدعاء والتعظيم والتوقير ( وبورك ادق معيشته ) والماض الله إبركة الدين و الدنيافي حال حياته و شرفه و يمنه ا واعطيت له من الكرا مة و البركة و التشريف والنماء (ولم ينتقص من رزقه ) ومن يتق الله بجمعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا محتسب ( وكمان مباركا عليه ) وسبق ان الله وملائكة واهل السموات والارض حتى الغلة ف جرها والحيان في البحر يصلون على معلم الناس الخيرقال المناوى اى يستغفرون لهم طالين لتعليتهم عالا ينبغي ولايليق بهم من الاوضارو الادناس لان بركة علمهم وعلهم وارشادهم وفتواهم سبب لاانتظام احوال العالم (عقعن ابي سعيد) سبقان الله وملائكته ومنعسل بالتشديدو يخفف اى ثيابه (يوم الجمعة) قال التوريشي روى بالتشديد والقففيف فان شدد فعناه جل غيره على الغسل بان يطأ امرأته وبه قال عبداز حان بن اسود وهلال وهما من التابعين كانمن قال ذلك ذهب الى ان فيه غضة للبصر وصيانة للنفس عن الخواطر التي تمنعه عن التوجه الى الله بالكلية وقيل التشديد فيه للمبالغة دون التعدية كما في قطع وكسر لان العرب لهملم وشعوروفي عسلها كلفة فافردذ كرار أس في ازواية لذلك واليه ذهب مكعول وبه قال ابوعبيدة وان خفف فعناه اماالتأكيد و اماغسل الرأس اولا بمثل الخطبي ثم الاغتسال للجمعة (واغتسل) اي يغسل بنفسه وفي حاشية جال الدين قال ابن العرب غسل بالتشديد قال كثيرانه المجامعة قبل الخروج الى الصلوة لانه جمع خون البصر في الطريق يقال غسل الرجل امرأته بالتشديد والتخفيف اذا جامعها وقيل بالتشديد معناه اغتسل بعدا لجماع ثماغتسل للجمعة فكرر لهذاالمعني وقيل غسل بالغ في عد سل الاصضاء اسياغا وتثليثا وقيل هما بمعنى كرر للتأكيد كاقال بكروا بتكرومنهم من يروى غسل بالتحفيف وحينتذ لا يخلوفا غتسل من الزيادة ككسب واكتسب فاماان يحمل الاول على الوضو اوالاول على غسل الجمعة والثاني على فسل رأسه بالخطمي ونحوه لانمن جعل ذلك يكون قد ظافته ابلغ انتهى والاظهران الاول يحمل على خسل الرأس والثاني على الاغتسال للجمعة أنال الطيبي وكأن الامام احديدهب الىالاول ثم رجع الى التخفيف قال التووى والمختار في غسل ما ختاره البيهتي وغيره من المحققين انه بالتخفيف وان معنّاه غسل رأسه و يؤيده رواية ابى داود من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وروى إن هذا التفسير عن مكول و. غيره وقال البيهق وهو بين مافي رواية ابي هر يرة وأبن عباس عن النبي صلى الله عايمه وسلم قال السيد قوله (مع بكر) بالتشديد اى الى الصلوة في اول وقنها

وكل من اسرع في شئ فقد بكر اليه اى في اى وقت كان لقوله صلى الله عليه وسلم لايزال امتى مابكر وابالصلو ةالمغرب قال الطبيي (وابتكر) معناه ادرك اول الخطبة واول كل سي اكورته وابتكراذااتي باكورة الفاكمة قال التوريشي هذا قول حبيدة وقال ابن الانباري بكر تصدق قبل خروجه يتأول على ماروي في الحديث بأكروا بالصدقة فان البلا الا يخطاها و تابعه الخطابي و ارى نقل ابي عبيدة الأولى بالتقديم لمطابقته اصول اللغة ويشرد كصحته تنسيق الكلام فانه حث على التبكير ثم الابتكارفان الانسان يغدوالى المحبد اولاثم يسمع الخطبة ثانيا أنتهى قلت دعوى شهادة تنسبق الكلام الصحة قول ابى عبيدة منه عنوع بل هو يشهد لماقاله ابن الانبارى فانه حث على التيكير (ومشى ولم يركب) واما جله على مباكرة الصدقة فامرخارج عن النسق وقول التوريشي لمطابقته اصول اللغة افادان قول إبن الانبارى غيرموافق لمواد اللغة وهوكذاك لان مادة بكر لم يجي بمعنى تصدق وليس في الحديث الذى ذكر و دلالة عليه محسم اللفظ اسلا واتماهوتقوية لاصل المعنى الذي اراده فتأمل فانه عن خلط واماقول ابن جر بكريا لتعفيف ائ خرج ماكر افخالفة للاصول المصحية ولكتب اللغة ففي القاموس بكرعليه واليه وفده بكورا وابتكر واباكرة اتاه بكرة انتهى وفيه دلالةعلى انبكر بالتخفيف من البكورعلى ماذكره الطيبي واما ماقيل همابمعني جعبينهما تأكيد فهواسترواح واماالجمع قوله ومشي ولم يركب فقيل بمعنى جع بينهما تأكيد اوقال النووى المختاران قوله ولم يركب أفاد توهم حل الشي على المضى ولوراكبا و مقى احتمال ان يراد بالشي ولو بعض الطريق اولاثم التصدق ثانياثم بالمشي و الدنومن الامامثم كلامه اقول هذا تزييف ضعيف ذان المراد بتسق الكلام تتابعه من السياق واللحاق وتناسبه من المعنى الوفاة فاقبله من قوله وغسل واغتسل من باب واحدمن التأكيد الحقيق اوتغاير الاعتباري وكذلك بعده من قوله (ودني) اى قرب (من الامام) اى الخطيب (واستمع) اى مايلتي اليه من الكلام (وانصت) اى سكت لاستماع كلام الخطيب قال تعالى وانصتوا لعكم ترجون (ولم يلغ) بالقتع وسكون اللام وضم الغين اى بالكلام مع الانام و بالفعل العبث من افعال العوام (كان له بكل خطوة) بفتح الخاء وتضمُ ( يخطوها من بيته الى المسجد علسنة ) اى ثواب اعالها (آجر صيامها وقيامها) مدل من عمل سنة (طحم شدن، عحب طب اعقض ت) قال حسن عن اين الاشعث عن اوس ابن اوس الثقني وكذاروا معنه الدارمي وابن سعدوا بن زنجويه وابن خزيمة حم ك هب وتعقب عناوس ن أوس الثقني حم ك هب عن ابي الاشعث عن اوس

سَاوس الضعاني عن ابن عرق (و) هؤلا ( تسعة ) والبهق في كتابيه ( عن ابي بكر ) الصديق (طب)عن ابي الاشعث (عن شداد) بن اوسمراذا كان يوم الجعة ومن غش أمتى كاى امة الاجامة وكذافي حكمه الذمى (فعليه لعنة الله) اى تبعيده عن رجته اوعن درجة الانزار ( والملا تُكة و الماس أجعين ) اكده لعظم الجذاية ( قالو ايارسول الله وماالغش قال ان ينتدع )اى يطهر (الهربدعة )مذمومة مر يحثه اياكم والبدع فيعمل بها) وقال في شرح المشكاة عن معقل سن يسار مر فوعا مامن وال يلى رعية من المسلين فيموت وهوغاش الاحرم عليه الحنة اىخان لهم اوظالمهم لايعطى حقوقهم ويأخذ منهم مالايجب عليهم وفي حديث حمتقال غريب عن عثمان منعش العرب لم يدخل في شفاعتى ولم تله مودتى قال الحكيم عشهم ان يصدحم عن الهدى او يحملهم على مايبعدهم عن النبي فن فعل ذلك فقطع الرحم منهم ومين النبي فسيب ذلك يحرم شفاعه و مودنه و من عشم حسدهم على ماأناهم الله من فضله و منعرفعتهم وتحقير شانهم ( قطَّتَن انس ) ورواه طب حلعن ابن مسعود بلفظ من غشنافلس مناو المكر والحداع في النارسبق من عقر ﴿ من فاتنه ؟ أي سبقه و لم يدركه من فلان فاتني بكذا اى سبقنى بهومنه الحديث ان رجلا تفوت على الله في ماله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ارددعل اينك ماله فاندا هوسهم من كتا به هومن الفوت السبق (الجمعة) من غير عدر ( فليتصدق ) فال في المفاتيح الامر للندب لدفع أثم الترك (بدَبنار) في الازهاراي كفارة له (فان نم يجد) الدينا ربكماله (فبنصف دينار) اي قليتصدق منصفه قال بنجرهذا التصدق لايرفع الترك بالكلية حتى ينافى خبرمن ترك الجعة من غير عدرلم يكن لها كفارة دون بوم القيمة واعايرجي من ذا التصدق تخفيف الاثم وذكرالدينا رونصفه لبيان الاكل فلاينافى ذكر الدرهم اونصفه وصاع حنطة اونصفه في رواية الى داودلان هذا البيان ادنى ما يحصل به الندب ( حم ح حب طب ض عن سمرة ) سبق من ترك المؤمن فارق مج مفاعلة من الفرق اى انفك وخرج ( الدنيا ) اى منها ( على الاخلاص ) في جيع افعاله ظاهرة و باطنة من الاعراض الموجبة مشاركة الغيروروي البرارعن الضحاك مرفوعا ان الله تبارك وتعالى يقول اناخيرشريك فن اشرك معى شر يكافهولشريكي يالهاالناس اخلصوااعالكم فانالله تبارك و تعالى لايقبل من الاعال الاماخاص له ولاتقولواهذه لله وللرحم خانها للرحم وأيس لله فهاسيء والاتقولواهدالله ووجوهكم فأنها لوجوهكم وأيس لله فنهاشئ

وهذاعلي عادة العرب يقولون صدالذ بحهذالله وللرحم فنهى عنه لمشاركته وقيل عادة العرب عند اعطاء الشي الرضاءه تعالى ولقرابة فلان فلايقبل لعدم خلوصه ال وقال الله تعالى ومااس واالاليعبدواالله مخلصين له الدين اى لايشركون به فيها غيره تعالى بان محضر الانقبادله تعالى فعلا وتركا وقال تعالى فاعبدالله مخلصاله الدين الالله الدين الخالص اى من شائبة قصد الغير (لله) وفي رواية زادتعالى (وحده) لاسر بكله (وعيادته لاشريك له) حالان لازمان اولهما لتوحيد الدات وثاينهما لتوحيد الصفات ( واقام الصلوة ) اتى بها مستقيمة بجميع كالاتها (وايتأال كوة) على الاخلاص في الكل لان القد فالمعطوف عليهمنسعب على المعظوف خص هذه الثلاثة برضأ به تعالى لان المأموريه هوالعبادة وهي امابالجنان اوبالاركان وهي امابدنية وامامالية فالمدكورهو الاصل المتبوع منكل نوع وقيل المحتاج الى الاخلاس هوكل العمل فوجه تخصيص أن الصلوة لتكررها الكليوم والزكوة لكونها بالمال المحض كانتااشق على النفس واماالحج فيمكن ان يحتمع معه خرض نفساني كالتجارة والنزاهة وانت تعلم ان مايكون بمثل هذاالاعراض الايكون عبادة مطلوبة ا بالتكليف الالهبي والكلام في اداء ما كلفه على وحه تكليفه نع على مقتضي التحارب اله كم شخص لا يؤدى الزكوة وكثير من العوام يحج ( مات والله عنه راض ) يعني يرضى الله عنه حين فأرقته الدنيا ورضوان الله أكبرولاشي اعظم من رضوان الله تعالى قال المناوى عن الشعيراني من البرهان لاينبغي لمن وقع في ذب واحد في طول عره ان يسأل الله الرضى وانما يسئله العفو فاذاحصل حصل كالا ينبغي أن يسأل من الصالحين الكمل ورثة الانبياء انتهى لعل هذا مختلف الأشخاص ولهذا قالوا بنبغي ان يكون دعاءكل واحدمايليق عقامه ومرتبته ولهذاحسن العلماء دعاءازضي بالصحابة كدعاء الرجة لسأبو العلماء وفي الحديث ما اعطى اهل الحنة احب من رضوان الله ثم أن اللازم من هذا الحديث ان فائدة الاخلاص هوالرضى ولاسي اعظم منه ( مع ك هب ضعن آنس) سبق من عرض ﴿ من فارق ﴾ اى فرق ( الروح ) بالرفع ( جسده ) اى من جسده ( وهو رئ من ثلاث ) خصلات ( دخل الجنة ) دخولا اوليا (الكبر) بدل من ثلاث وهوطلب الراحة والزينة والركون الى رؤية النفس فوق المتكبر عليه في صفاتها الكمالية وهذا بخلاف العجب فهواعم من الكبر بمجامعتهما عندوجودا لغيرووجود العجب فقط عندعدمه لان العجب فرح الانسان بنفسه وعله سواء وجدالغير اولالانه استغطام النفس عاتعده تعمة وشرفا والكبر حرام وخصلة رذيلة دنية من العباد دون المعبود

ا لانه دليل نسان العبد خالقه وعجزه وتغافله عن خلقته من ما ممين فيل وفيه يهلك الخواص من الحلق وقلاينفك عنه العباد اوالزهاد والعلماء فضلاعن عوام الناس وكيف تعظم آفاته وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبروضده الضعةوهي الركون إلى رؤية النفس دون غيره ( والدين ) بالفتح وهومافي ذمته من حق العباد ( والغلول ) بالضم الاخذ و السرقة من مال الغنية قبل التقسيم وفديع في مطلق وفي حديث حمض عن عبدالله ان انيس من غل بعيرا اوشاة اتى به محمله يوم القيمة قال المظهر معناه من سرق شيئًا في الدنا من زكوة اوغيرها بجي به يوم القيمة وان كأن حيو أناله صوت رفيع ليعلم اهل الموقف حاله فتكون فضيحته اشهر وقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في الغلول كثيرا وامر الخليفتان الراشد ان بعده بمحريق متاع الغال ( حم ت ن ه ع حب اله ق ض وثلاث ) مخرجين (عن ثوبان) والثلاث الدارمي والرويان وا يونعيم ﴿ من فارق ﴾ كامر ( الجماعة ) بالنصب أي ينفك عنه او يتركها ولوشبرا اوساعة اوقليلا من الاحكام قال الابهري مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة انتهى والظاهران مفارقة الجاعة متاركة اجاعهم ويؤيده مافي المشكاة مرفوعاً من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه رواه حم د عن ابى ذر الاان يحمل الاسلام على كما له ا والمراد المبالغة في التحويف والتنفير من هذه المفارقة والمخالفة للاعلام بان المداومة على ذلك تؤدى على الخلم الحقيق وقال الطبيي الربقة عودة حبل تجعل في عنق الجيمة او دها تمسكها فاستعبرت لانقياده واستسلامه لاحكام الشئ وخلعها ارتداده وخروجه منطاعة الله وطاعة رسوله (فهو في النار على وجهه ) لصرف وجهه عن طريق الهدى وسبيل المسلمين والعامة وسبق حديث انالشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية اياكم والشعاب وعليكم بالجاعة والعامة يعني عليكم متابعة جهور العلماء من اهل السنة والجاعة اوعليكم بمخالطة عامة المسلمين واياكم ومفارقتهم والعزلة عنهم واختيارا لجبال والشعاب البعيدة عن عران وهذا اطهر للفظ التمثيل والاول اوفق لمعناه ( لان الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر آذا دعاء ) قال الكشاف الضرورة الحالة المحوجة الى الالتجاء والاضطرار افتعال منها مايقال اضطره الى كذا والفاعل والمفعول مضطر واعلم ان المضطر هوالذي احوجه مرض اوفقر اونازلة من توازل الدهرالي التضرع الى الله تعالى وروى عن السدى الذي لاحول ولاقوة وقبل المذهب اذا استغفره فأب قبل قديم

مطلب فضاحة السارق يوما<sup>لقي</sup>مة

المضطرين بقوله امن يجيب المضطر اذادعاه وكم من مضطريد عوفلا بجاب وجوابه قدبينافي اصول الفقه ان المفرد المعرفة لايقيد العموم انمايفيد الماهية فقطوالحكم المشت للماهية يكني في صدقه ثبوته في فرد و احد من افراد الماهية و ايضا انه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذكرانه يستجيب في الحال وتمام القول في شرائط الدعاء والاجابة مذكور في قوله تعالى وقال ربكم ا دعوني استجب لكم فاما فوله تعالى (ويكشف السوم) فهو كالتفسير للاستيابة فالهلايقدر احدعلى كشف ما دفع اليهمن فقرالى غنى ومرض الى صحة وسسق الى سعة الاالقادر الذى لا يعجز والقاهر الذى لا ينازع (و يجعلكم خلفا الارض) فالمراد أنوارثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعدقرن (فالخلافة من الله) وارا دبالخلافة الملك والسلط (فانكان خدافيه مذهب به ) بفتح اوله الى الله والآخرة والحساب (وانكان شرافيه اون نه اي يسأل في حق كل شخص وفي كل حكم وفي كل مادة وفي كل زمان مدة حياته يعذب به كامر محده في ان الوالي (عليك) الزم ( انت بالطاعة فيما امر لذالله تعالى به ) اى داوم والزم الطاعة لمن ملى امركم من الامراء مالم يأمروا بمعصية عادلا كأن اوجار اوالافلاسمع ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن لابجوز محاربته (طبعن سعد بن جنادة)سبق ان الشيطان ذئب الانسان وعليك بالسمع ﴿ من قَصِّ مُ على نفسه (باب مسئلة) اى باب سؤال وطلب من الناس لالحاجة و ضرورة بل لقصد غنى وزيادة ( فتم الله له باب فقر) اى احتماج الى آخر (في الدنيا والاخرة) بان يحتاج الى الناس وحرص مافي الديهم اوسلب عنه ماعنده من النعمة فيقع في نهاية من النعمة كماهو مشاهد في اصحاب التهمة (ومن فتح) على نفسه (بابعطية) واحسان الى الناس ( ابتغاء لوجه الله ) لالرياء وسمعة وجبابرة وسفاهة (الااعطاه الله) تعالى به من فضله (خير الدسا والاخرة) لأن العطمة والصدقة والنفقة والاحسان كابها مخلوقة معوضة كمية وكيفية في الدار الدنيا والاخرة قال الله تعالى وماانفقتم من شئ فهو بخلفه ( ابن جر برعن ابي هريرة ) ورواه في المشكاة عن ابي كيشة الانماري مرفوعا ثلاث اقسم عليهن واحد ثكم حديثا فاحفطوه فاما الذي اقسم عليهن مانقص مال عبد من صدقة ولاظلم عبد مظلة صبر عليها الازاده الله بهاعزاولا فتح عبد باب مسئلة الافتحماللة عليه باب فقرالحديث ومرما فتح و من فصل كه بالصاد المهملة اى خرج من منزله وللده ومنه قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال الكشاف فصل من موضع كذا اذا انفصل عنه وجاوزه واصله فصل نفسه ثم كثر محذوغاله المفعول حتى صارفي حكم غير المتعدى

كانفصل وقيل فصل من البلد فصولا (في سبيل الله) اي للجهاد و نحوه (فات) اى مجراحة (أوقتل) في المعركة (أووقصه) قال المظهراي صرعه ودق (فرسه أوبعيره اولدغته ) بالدال المهملة والغين المعجمة اىعضته ولسعته (هامة) اىذات سم يقتل وهي بتشديد الميم وامامايسم ولايقنل فهوالسامة فهوكالعقرب والزنبور كذافي أنهاية ( اومات على فراشه باى حتف) بفتح فسكون اى نوع من الهلاك (شا الله) اى قدر وقضاه (فالهنهيد) اى حقيقة او حكما (وان له الجنة) اى دخولا اوليامع الشهدا والصديقين قال الطيبي هوتقرير لمعنى حصول الشهادة بسبب المقاتلة في سبيل آلله وان له مدله الجنة فهوتلميم الى قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين الى قوله بان لهم الجنة (دطبك هب عن ابي مالك الاشعرى) وقال صاحب المشكاة هوابن مالك كعب بن عاصم الاشعرى وكذا قال البخاري في التاريخ وغيره وقال المخاري في رواية عبد الرحن بن غنم عنه حدثنا ابومالك اوابوعامر بالشتقال ابن المديني وابومالك هوا لصواب روىعنه جاعة ومات في خلافة عمر ﴿ من فضل ﴾ بتشديد الضاد المعجمة احدا من الصحابة والسائرين من الامة (على إلى بكروعم وعمَّان وعلى ) وفي المشكاة عن اسع قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانعدل لابي بكر احداثم عرثم عنمان غ نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانفاضل بينهم والمعنى ولانفاضل بعضهم على بعض والمرادمفاضلة مثلهم والااهل بدر واحدواهل ببعة الرضوان وسأ وعلاء الصحابة افصل ولعل هذا التفاضل بين الاصحاب واما اهلالبيت فهم اخص منهم وحكمهم يغايرهم فلايرد. عدم ذكر على والحسنين والعمين رضوان الله تعالى عليهم اجعين في هذه الرواية ولذاقال المظهر وجه ذلك أنه أراد به أمرشا ورهم فيه وكان على في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن وفضله لاينكره ابن عرو لاغيره من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه انت مني بمنزلة هارون من موسى الاانه لانبي بعدى يعنى في الاخرة وقرب المرتبة والمظاهرة في امر الدين كذا قاله الشراح: عن علامنا وقال التوريشي كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه الى غزوة تبوك وقدخلف علياعلى اهله وامره بالاقامة فارجف بهالمنافقون وقالواما خلف الااستثقالا وتخفيفا فلماسمع به على اخذ سلاحه ثم خرج حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يارسول الله زعم المنافقون كذا فقال كذبوا انما خلفتك لما تركت ورأبى فارجع فاخلفني في اهلى واهلك اماترضي ماعلى على ان يكون مني عنز لة هارون

من موسى (فقدردما قلته وكذب) من كلامي من فضائل هؤلاء (ماهم) وماالا ولى موصولة والثانية نافية والضمير راجع لمن فضل وهم ليس ( اهله ) اى وهم ليس سميع من اهل كلامى ولافاهم مرامى ولااتباع سبيلي بل خارج عنى ومخالف بسبيلي (الافعىءن الى هريرة)سبق ابو بكر ﴿ من قاتل ﴾ مفاعلة ( لتكون كلمة الله ) وهوقول لا اله الاالله وقال المناوى اى كلمة توحيده وهي الدعوة الى الاسلام ( هي العلم ا وهي تأنيث الاعلى (فهو) اى المقاتل (فيسيل الله) قدم في سيل الله الحصر والاختصاص فيفهم انمن قاتل للدنيا او للغنية اولاظهار نحوشجاعة اوذب عن نفس اومال فليس فى سبيل الله ولاثواب نعم من قاتل للجنة ولم يخطر بباله اعلاء كلمة الله فهو كالمقاتل للاعلاء لانالمرجع فيهمآ واحد وهو رضاءالله فلوكان القتال لاجل الجنة مخلا للاختصاص لمارغب اليهاالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وروى إنه عليه السلام قال في غزوة بدر قومو الى الجنة عرضها السموات والارض فالتي واحد من الصحابة الثمرات التي. تأكلها وقال لئن حبيت اناحتي اكل محراتي أنها لحيوة طويلة فقاتل مع المشركين حتى قتل بقى لنابحث آخر وهوان هذا القصدهل يشترط مقارنة ساعة الشروع في القتال او يكنى عندالتوجه اليه فنقول القصد الثاني كاف لانه ثبت في الصحيح اذمن حبس فرسالان يغزو به فله تواب مقدار ما بأكل ويشرب ويستن ذلك الفرس والحالان نية الغزوة فيكل وقت يطعمه ويرسله وتحرك معدومة ولان اول القتال حال دهشة ولو كان القصد نسرطافيه لكان حرجاكذا في ابن ملك وشرح احكام الاحكام (جم م خدت ن عن آبي موسى ) الاشعرى عبدالله بن قيس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازجل يقاتل حية ويقاتل رياء اى ذلك في سبيل الله ﴿ مَنْ قَاتُل ﴾ كامر (دون نفسه حقى تقتل ) مبنى للمفعول اى قتل القاتل عند محافظة المقتول ومدافعته (فهو شهيد) فيه مقاتلة قاصد قتل نفسه ( وم قتل ) مبني للمفعول (دون ماله) اى في مكان قريب منه من الدنو وهوالقرب فقدم الواومكان النون (فهونهد) وفيه جوازمقاتلة قاصدالمال بغيرحق قل ذلك اوكثروقال بعض اصحاب مالك لايجوز انطلب قليلا والحديث باطلاقه جة عليهم وكذاحكم الدافع عن نفسه وعن اهله (ومن قاتل دون اهله) اى عند محافظة محارمه (حتى يقتل فهو شهيد ) قال ابن الملك وعامة العلماء على با أن الرجل أذا قصد ماله أو دمه أو أهله فله دفع القاصد بالاحسن فأن لم يمتنع الابالمقاللة فقتله فلاشي عليه (ومن قتل) مبنى للمفعول (في جنب الله) بالفتح وسكون

النوناي في حقه وقالوا في قوله تعالى ياحسرنا على مافرطت في جنب اللهاي في عانبه اى في حقه وهوطاعته وهو كناية فيها مبالغة وقيل في ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقيل في قربه وعلى كل حال مجاز بعلاقة اللزوم اوالمجاورة ولكن قال الكشاف ويبهم في الكناية لاجل ارادة معنى الحقيق لانه تعالى منز، عن الجارحة والجهات وفي المشكاة من قتل دون دینه ای قوام دینه اوعند حفظ دینه ( فهوشهد ) وهذا انمایتصوراذا قصدالمخالف من الكافراو المتبوع خدلانه في دينه اوتوهينه وهويذب عنه ويحجز بينه و بين مااراد كالحامي يذب عن حقيقته وفي ابن ملك اعلم ان الشهداء ثلاثة انواع شهيد في حكم الدنيا والاخرة كالمقتول في الجهاد ويشترط ان لايرتث ومن قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية على ماعرف في الفقه وشهيد في حكم الاخرة وهو الثواب وان لم عائل القسم الاول كالمذكورين في حديث م عن ابي هريرة من قتل في سبيل الله فموشهيد ومنمات في سبيل الله فهو شهيدومن مات في الطاعون فهوشهيد ومن مات في البطن فهو نهيد ومن غرق فهو شهيد وهذه ماعدى المقتول شهيد في حكم الاخرة وقيل انما ثبت لهم ثواب الشهداء لشدة هذه الموتات وشهيد في حكم الدنيا في سقوط الغسل ولكن لايلمل كن قتل مدبر اوغل في الغنيمة انتهى (عب عن أبن عباس) يأتي من قتل ومر الشهيد والشهداء ﴿ من قاد ﴾ من القيادة يقال قاد الدابة يقود قودا و قيادة و مقادة و قيدودة وتقودا و هو نقيض ساقها ( اعمى ) مسلما قال المناوى ويحتمل الذمى كذلك (اربعين خطوة) بالفنع وقديضم ولفغار واية الخطيب اربعين ذراعا (وجبت له الحنة ) اى دخولها وان كان منه قبل ذلك مأكان لكن من البين ان الكلام فيما اذا قاده لغير معصبته بل لوقيل باشتراط قصدالامتثال لم بعد (عدكر طبحل وضعفه عن ابن عمر الشيرازي عن ابن عباس ) ثم قال مخرجه ابن عدى عبدالله بن ابان حدث عن الثقات بالمناكيروهو مجمول ( هب خط عن أنس عق عدعن جابروابن شاهين عن آبي هريرة واورده ابن الجوزى في الموضوعات فلم يصب في تقوله بالحق ورواه هب عن أنس من طريقتين احدهم المعلى بن هلال وفي الاخر الوداودالنخعي وبقية بن سالم الثلاثة لاه وتابع ابا داوديوسف بن عطية وهوضعيف وتعقبه السيوطي فلم يأت بطائل ورواه خط عن ابن عر بلفظ من قاد اعى ار بعين خطوة غفرالله له ماتقدم من ذبه ﴿ من قال لااله الاالله ﴾ مخلصا موقنا من قلبه (وحده) اي منفردا فى ذاته (النسريك له) اى في افعاله وصفاته قال ان جرتاً كيد بعد تأكيد لمزيد اعتناء

مقام التوحيد (له الملك) أي لا لغيره (وله الحمد) في الأولى والاخرة (وهوعلى كل شي) شاء (قدير) بالغ في القدرة كامل في الارادة (في يوم مائة مرة كانت له عدل) بكسرالمين معنى المثل (عشر رقاب) اى مواب عتق عشر رقاب وهو جع رقبة فان قيل في رواية خم من قال اله الاالله وحده لاشريك اله الملك وله الحد وهوعلى كل نه وقدر عشر مرات كان كن اعتقار بعة انفس من ولدا معاعيل وفي هذا الحديث اذاكانمائة عشر رقاب فاالوجه قلت يجعل حديث السابق متؤخرا في الورود وللشارع انبزيد في الثواب قال النووى في شرح مسلم هذا اجرالمائة ولوزاد عليه الزاد الثواب وليس هذاوامثاله من الحدود التي لا يحسن مجاورتها وهذه المائة في اليوم اعممن ان يكون متوالية اومتفرقة لكن الافضل ان يكون متوالية وان يكون اول النهار ليكون حرزافي جيع نهاره (وكتبت لهمائة حسنة)مبني للمفعول في دفتراعاله (ومحيت عنهمائة سيئة) كذلك (وكانتله حرزاً) بالكسر حصينا وخفطا (من الشيطان يومه ذلك حتى عسى ولم يأت احد بافضل بماحاء مه الااحد على علا آكثر من ذلك) باي على كأن من الحسنات وزاد في المشارق ومنقال سيحان الله و محمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كان مثل زبدالمحر فانقيل جعل لتسبيح ماحيا للسيئات مقدار زبدالبحروا لتهليل ماحيالها مقدار امعلوما فيلزم منه ان يكون التسبيم أفضل والحال افضل الذكر لااله الاالله قلت ذكر في مقابلة التهايل عتق عشررقاب وبعتق رقبة يكفر جيع خطاياه لانه يعتق بهمن الناروذلك لايكون الابعد محوالذنوب كلها ويفضل عليه باقى الرقاب وكونه حرزا من الشيطان وغيرهما ( مالك ش هم خ ت ، حب عن أبي هريرة) أني لا اله الاالله ومرمن دخل السوق (من قال) خالصا (سبحان الله) اى انزهه عن النقائص وهو اسم مصدر و هو التسبيح وقيل بل سيحان مصدر لانه سمع فعل ثلاثى وهو من الاسماء اللازمة وقد يفرد واذا افرد منع الصرف للتعريف وزيادة الالف والنون وقيل صرف ضرورة وقيل هو بمنز لة قبل وبعد ان وى تعريفه بقي على حاله وان نكر أعرف منصرفا كقوله اقول لما جانى فخره «سبحان من علقمة الفاخر «سبحانه ثم سبحا ما يعودله «وقبلنا سبح الجودى والجد» وهذا البيت يساعدعلى كونه مصدرالااسم مصدرلوروده منصرفا ولقائل القول الاول ان يجيب عنه بان هذا نكرة لامعرفة وهومن الاسماء اللازمة النصب على المصدرية فلا يتصرف والناصباله فعل مقدر لايجوز اظهاره وعن الكنائي انهمنادي تقديره ياسبحانك ومنعه جههورالنحويين وهو مضاف الى المفعول اى سحتالله و بجوزان

يكون مضافا الى الفاعل اى نزه الله نفسه والاول هو المشهور ومعناه تنزيه الله عالايليق به من كل نقص (ويحمد) الواوللحال اي سجان الله ملتبسا بحمدي له لاجل توفيقه لي للسبيح (مائة مرة) متفرقة بعضها اول الهارو بعضه آخر النهار اومتوالية وهوافضل خصوصا في اوله (حطت) بتشديد الطأمبني للمفعول اى سقطت (خطاماه وان كان مثل زيداليمر) وهوما تموج على الماء بسبب حركته وهذا وامثاله ماطلعت عليه الشمس كنايات عبربها عن الكثرة وقد يشعر هذا بانالتسبيح افضل من التهليل من حيث ان عدد زيدالحر اضعاف اضعاف المائية المذكورة في مقابلة التهليل واجيب بان ماجعل في مقابلة التهليل عن عتق الرقاب يزيد على فضل التسبيح وتكفير الحطايا ان وردانه من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوامنه من النار فحصل بهذ العتق تكفير جيع الخطاياعو مابعدما ذكره خصوصامع زيادة مائة درجة ويؤيده افضل الذكرالتهليل وانه افضل ماقاله هو والنبيون من قبله ولان التهليل صريح في التوحيد والتسبيح متضمن له ومنطوق سحان الله تنزيه ومفهومه توحيد ومنطوقه لااله الاالله توحيد ومفهومه تنزيه فيكون افضل من السبيح (شحم خمت وحبون ابي هريرة) قال القسطلاني اخرجه الترمذي في الدعوات والنسائي في على اليوم والليلة وابن ماجه فى ثواب التسبيح وسبق معان الله مومن قال م خالصاموة نا (بعد صلوة الجمعة ) لان فيه ساعة اخفاه الله تعالى فيه يستجاب الدعاء وازداد ثوابه ( وهو قاعد قبل ان يقوم من عجلسه سيحان الله وبحمده ) كاقال تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم اى اسبح واحدوا لحال اسبع حامدالك (سبحان الله العظيم) وفي رواية خعن ابي هريرة مر فوعا كلتان خفيفتان على اللسان تقيلنان في الميز ان حبيستان الى الرجن بجان الله العظيم بحان الله ومحمده كذاهنا التقديم سبحان الله العظيم على سبحان الله وبحمده وكرر التسبيح طلباللتأ كيدواعتنا وبسانه وبحثه ومعانيه ولطأيفه في ختر البخاري ( و يحمده استغفر الله ) الواوحالية اى وملتبسا بحمدلك اطلب المغفرة منكل تقصيرى فىالعبودية وهونفس متكلم اومعطوفة على التسبيح مائة مرةاى التسبيح مع الاستغفار مائة مرة (غفر الله له مائة الف ذنب) من اتم مضى (ولو الديه اربعة وعشرين الفذنب) ومرفى من دخل الف الف سيئة قال في المطامع اسرار الاذكار وترتيهافي التجليات والواردات لايعرفه الااهله والمنازلات والكلام فيه بغيرذوق كلام من ورا بجاب (ابن السني والديلي عن ابن عباس) ويأني من قال كل يوم بحثه وفي المشكات عن ابي هريرة من جلس مجلسا فكثر لفظه فقال قبل ان يقوم سبحا انك اللهم و بحمدك اشهدان

لااله الاانت استغفرك واتوب البك الاغفراله ماكان فيجلسه ذلك ورواءق في الدعوات الكبير ومنقال اذا اصبح عاى اذادخل في الصباح (سبحان الله) اسم مصدر لامصدر يقال سبخ يسبح تسبيحا لان قياس فعل بالتشديد اذا كان صحيح اللام التفعيل كالتسليم والتكريم وقيل انسبحان مصدر لانه سمع له فعل ثلاثي كامر وقال بعض الكبراه انفيه وجوها احدها انه مصدر تاكيد كافي ضربت ضر بافهو في قوة قولنا اسم الله تسبيحا فلاحذف الفعل اضيف المصدر الى المفعول ومعنى اسبح الله اى انظم نفسى في سلك الموقنين بتقديد معن جميع مالايليق بجنابه وانه مقدس أزلاوا بداوان لم يقدسه احد الثاني انه مصدر نوعي على مايقال عظم السلطان تعظيمه اي تعظيما يليق بجنابه ويناسب بالسلطنة والمعنى اسبح سبحا يخنص به وذلك اذاكان بمابليق بجنا به ولايستحقه غيره الثالث انه مصدر نوع لكن على مثال مايقال اذكر الله مثل ذكر الله فالمعنى اسبح الله تسبيحا مثل تسبيح الله لنفسه اى مثل ماسبح الله به نفسه فهو صفة المصدر محذوف بحذف المضاف آلى سبحان وهو لفظ المثل الرابع انه مصدرار يدبه الفعل مجاز اكاان الفعل يذكر ويراد به المصدر مجاز اكقوله تسمع بالمعيدي وذلك لان المصدر جزؤ مفهوم الفعل وذكر البعض وارادة الكل مجاز كعكسه ولما كأن المراد الفعل الذي اريدبه انشاء السبيح بن هذا المصدرعلى الفتح فلا محل لهمن الاعراب لان الاصل فى الفعل ان تكون منيا وذلك لان الشبه الذي أعرب المضافي منعدم في الانشاء فثله كثل اسما الافعال وهذا وجه نحوى يمكن ان يقال به فافتهم (و بحمده) حالية اى اسبحه ملتب ابحمدى لهمن اجل توفيقه لى للتسيع ونحوه وقيل عاطفة اى اسبح واتلبس بحمده واماالباء فيحتمل انتكون سببية اى اسبح الله واثنى عليه بحده وقال ابن هشام في مغنيه اختلف في الباء من قوله تعالى فسبح بحمد ربك فقيل انها للمصاحبة و الحد مضاف للمفعول اي اسبعه حامداله ارده عما لايليق به واثبت لهمايليق به و قال الدما ميني في سرحه قصدان هشام تفسيرالسبع والجدعاذكره اذهوالثناء بالصفات الجيلة وبحثه فيه (الف مرة وقد اشترى انفسه من الله تعالى ) ان مجعل الله ثواب تسبيحه هذاعتقه من النار (الحرائطي عن ابن عباس) و سيأتي بحث ﴿ من قال لا اله الا الله عناصا (وحده) اى منفردا فذاته (لانسريات له له الملك وله الحد بيده الحير) اى في قدرته او بسبه اكل خيروملائم للنفس وكذاكل مايضاد ذلك وحذف تأديبا نظيرماس والشرليس اليك (وهو على كل شي قدر) اى على كل مشي تا القدرة (كن له كعدل) اى مثل (عشررقاب)

اى تواب عتق عشرر قاب فقوله لااله الاالله ينسخ وله قلوبهم لان القلوب من اهل السوق ولهت بالهوى قال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه و نقوله وحده الاشريك له نسمخ ماتعلق قلوبهم بعضهم بعضافى نوال اومعروف وبقوله له الملك ينسمخ مايرون من تداول الدى المالكين وبقوله وله الجديسم مايرون من صنع الديهم وتصرفهم في الامور وبقواه يحى و عيت في بعض الروايات ينسمخ حركاتهم وسكناتهم وما يدخرون في اسواقهم للتبايع كاسبق من دخل فيه بحث (شطبعن ابي ايوب) الانصاري ومن قال رضيت باالله رباعة تمييزاى بربو بيته وبحميع قضائه وقدره فان الرضاء بالقضاء بالاله الاعظم وقيل حال اي مربيا ومالكا وسيداومصلحا ( وبالاسلام )اي بجميع احكام الاسلام من الاوامر والنواهي ( دينا ) اي اعتقادا وانقيادا وقال اين ملك الجلة استينافية كانه قيل ماسبب شهادتك فقال رضيت باالله ربا (و بمحمد نبياً) اى بحبيع ما بلغه وارسل اليه من الامور الاعتقادية وغيرها ( وفي لفظ رسولا ) كما في المشكاة قال على القارى واما ماذكرهابن جرمن تقديم وبالاسلام دينا وتأخير وبحمد رسولا مخالف لرواية اهل الكتاب على ما في النسيخ التي هي مطابقة للدراية ايضافان حصول الاسلام انما يكون بعد تحقق الشهادتين ( وجبت له الجنة ) وفي رواية ق من سمع المؤذن يؤذن فقال رضيت بااللهر ماوبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والقرأن اماما والكعبته قبلة اشهد أن لا أله الا الله وحده لاشريك له واسهد أن مجدا عبده ورسوله اللهم آكتب سُهادتي هذه في العليين واسهد عليها ملائكتك المقر بين وانبيانك المرسلين وأختم علينا بآمين واجعل لى عندك عهدا توفينيه يوم القيمة انك لاتخلف الميعاد ندرت اليه بطاقة من تحت العرش فيها امانة من النار (شدحب كعن ابي سعيد) سبق من قال حين واذامات وذاق ورواه المشكاة عن ابي سعد بن ابي قاص مر فوعامن قال حين يسمع المؤذن اسهدان لا الهالاالله وحده لاشريك له وان محداعبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام ديناغفرذنبه رواه موالا ربعة ﴿ من قال حين يمسى ١٤ اي حين دخل المساوفي رواية المشكاة عن ابان بن عمان مر فوعامامن عبديقول في صباح كل يوم ومساكل ليلة اي في اوائلهما (بسم الله )اي استعين او اتحفظ من كل موذبسم الله (الذي لايضر معاسمه) اى مع ذكراسمه باعتقاد حسن ونية خالصة(شيٌّ فيالارض)اي الحادثة الواقعة فيها ( ولافي السماء) من البلايا النازلة منها قال المظهر يعني اذا ذكرا سمه على إ طعام معاعتقا دحسن ونية خالصة لايضر بذلك شيئ ولوذكر اسمه على وجه عدولا يظفر

؛ وفي رواية دولم تصبه فجاءة بلآء وهيبضمالفاء مالمد والقصر وبالفتح بالقصر والمد وفي مختصر الهاية فجائة الا مر محدثه فعأة وفا حاءة اذا جاء بغتة من غبر تقدم سبب وفيه اشارة الى ان الم ادمانفياة مهوالصدرععني المفعول وهو اع من ان يكون بالمدوغيره فقول الطيبي قيده بعضهم بالقيح وسكون الجيم على المرةمراده ضبط اللفظة لا حقيقة معناها منالوحدة فنبه من توم الغفاة ثم قول ابن حيير انه يفهم منذلك انتفاء التدريج بالاولى هو خلاف

عليه وكذلك جميع المشياء (وهوالسميع) اي ياقوالنا (العليم )باحوالنا (ثلاث مرات) ظرف يقول ( لم يصبه فجاءة بلاء حتى يمسى ) ٤ وفي المشكاة فيضره سي بدله وفي رواية زاد هذا فكان ابان قد اصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر اليه فقال له ابان ماتنظر إلى اما ان الحديث كالحدثتك ولكي لم اقله عضى الله على قدره أي مقدره قال الطبيي قوله اليمضي الله عليه لعدم القول وليس بغرض له كافي قعدت عن الحرب جينا وقبل اللام للعاقبة كافي قوله لدواللموت وابنواللخراب واما قول بنجر اللام ليس الغرض الباعث لانه تعالى منزه عن ان ببعثه شي على مي وانماهي دالة على مافي ذلك من الحكمة بالنية ونظيره قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الالبعبدون فخارج عانحن فيهلان اتمضا الله لامحذورله أن يكون علة وسببالعدم قول العبدوا نما النفي في كلام الطبيي ليس بغرض له اي للعبد لالله كما يوهم المعتقدان افعال الله لانتعلل بالاغراض بل بالحكمة المقتضية لافعال العبد من العيد وتركه و تفكره و نسيانه غايته أن هنا ليس غرض العبدو باعثه من ترائقول الدعاء والذكرامصاه الربقضاه وقدره ولذاجعله الطيي علقسبية حقيقة اوعلة غائية مجازية في الفرق بين المقامات لئلا يقع في الرال من الحيالات الجربة والحيالات القدرية (دعم حل حبض وان السني عن عمان) اميرالمؤمنين ومن قال اذاخرج ﴾ وفي رواية رجل وبي اخرى الرحن والمراد الحنس (من بيته بسم الله توكلت على الله لاحول) اى عن دفع الضر (ولا قوة) اى على جلب الفع (الابالله) اى في الامور الدنيوية والاخروية (يقالله ) حملنذ (كميت ) بالخطاب ومبني للمفعول وكذامابعد اى كفيت همومك وغومك ( ووقيت ) حفظت من الاعدا وزادفى بعض الروايات هديت اي طريق الحق قال ابنجروفي رواية وحيت قبل الثلاث واسار الطيي الى ان في الكلام افا ونشر امر نباحيث قال هدى بواسطة التبرك باسم الله و كفي مهماته بواسطة التوكل و وقى بواسطة قول لاحول وهو معنى حسن وقدرواه الترمذي عن الى هريرة بمعناه اى استعاد العبد باالله واحمه المبارك هداه الله وارشده واعانه في الامور الدينية والدنيوية واذا توكل على الله كفاه الله تعالى فيكون حسبه ومن يتوكل على الله فهوحسية ومن قال لاحول ولاقوة الابالله وقاه الله من سرالشيطان فلا يسلط عليه (فتنحي) بتسديد الحاء تفعل ماضي وفي رواية المشكاة ويتعي مضارع (عنه السيطان )اي تمعد عنه ابليس او شيطانه المؤكل علمه فيتنحي له الطريق وزاد دت هنا ويقول شبطان آخر كمف لك لرحل قد هدى وكفي ووقى (ق تحسن عن انس) سبق معناه

في اذا خرج الرجل من بيتسه ﴿ من قالِ اشهد ﴾ اى اتيقن و اجزم ( ان لا اله الا الله وحده) أي منفردا في ذاته (الأشريكله) في عظمة ذاته وصفاته وكبريائه (الها) عداللام ( واحدا ) ومعناه انه لايعبزي في ذاته ولا نظيراه في سفاته وليس له شريك فى فعاله ( احدا ) اى بالذات والصفات (صمدا ) اى الذى المقصود الكلى والمطلوب الحقيق ( لم يتخذصاحية ) اى المصاحبوالقرين وهمدم (ولاولارا) سيحانه منزه عن الولدوالتولد ازلا وابدا لم يلد ولم يولد المنزه عن صفات الحدوث والنقصان (ولم يكن له كفوا) اى مثلا في ذاته وشبها في صفاته ونظيرا في افعاله ( احدعشرمرات كتبالله له اربعين الف الف حسنة ) وهذا فضله يؤتى من بشا والله ذو فضل عظيم وفي المشكاة عن بريدة أن رسول الله سمع رجلاً يقول اللهم اسئلك بانك انت الله لا اله الا انت الاحدالصمد لم يلدولم يولد واريكن له كفوا احدفقال دعابالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب (حمت) قال الترمذي (غريب ليس بالقوى طب والونعيم ان يكون الرواية اعن تميم الداري) مراذاقال نوع بحثه ﴿ من قال في كل يوم ﴾ في اول النهار اواخر و (مائة مرة لااله الآالله الملك ) بالفتح وكسراللام اى ذوالملك التام والمراد القدرة على الايجاد والاختراع من قولهم فلآن علك الانتفاع بكذا اذاتكن فيه فيكون من اسماء الصفات كالقادر وقيل المتصرف في الاشياء بالايجاد والافناء والاماتة والاحياء فيكون من اسماء الافعال كاالخالق قيل وموقع الملائ في الحديث كوقع مالك في التنزيل على اسلوب التكميل لانه تعالى لماذكر مادل على النعروالالطاف اردفه بمايدل على الغلية والقوة وانه الملك، الحقيقي وانه لامالك سواه فان العبد محتاج في الوجود اليه (الحق) هوالثابت الذي تحقق بتيقن وجوده ولاتحقق لغيره الاكرمه وجوده وضدءالباطل الذي هوالمعدوم اوالموجود الذي في مقابله بمنز لذا لموهوم أذ الثابت هوالله وسائر الموجودات من أنها بمكنة في حدداتها ولاثبوت لهامن قبل نفسهابل الكل منه واليه فكل شيي و ونه باطل من حيث اله لاحقيقة لهمن ذاته ولافي ذاته فضلاعن ثباته وصفاته واليه الاشارة بقوله تعالى كل شي هالك الاوجهه وكلمن عليهافان (المبين) بين الحق والماطل اومين كل شي قال تعالى و زلنا عليك يصبح ومن قالها الكتاب تبيانا اي بيانا بليغا لكل شئ من امور الدبن وقال تعالى ولارطب ولايابس الا في كتاب مبين (كان له امانا من الفقر) اي خلاصاو برُّبيا من آفة الفقر (وانسامن وحشة القبر)اى غربته ودهشته (واستجلب ماالغني) بالكسر واورث الفيض والنما والبركة (وَاسْتَقْرَعُ بِهَا بِالْجِنْةِ) اى دق بابها والمراد دخوانها دخولااوليا(ذُ وَالنُونُ ) رواه

الاولى اذلادليل وهوسكوتعنه وانماخص هذا لانه لافظع واعظم فكالهقال لم تصيه بلهةعظيمة لان المؤمن لانخلو عن علة وقلة وذلة هذا وعكن وهي المخصوصة بمضرة الفجاءة يكون مفسرة ومسنة لمفهوم المضرة المذكورة فىالرواية المتقدمة والمرادبنني المضرة عدم الجزع والنزع فىالبليةجعابين الادلة العقلية والنقلمة وزاد فيرواية حتى حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتىءسىمهد

الشيرازى عن طريق ذى النون المصرى (عن سلم الخواص قطخطو الديلي والرافغي وابن النجار) منطريق الفصل بنعائم (عن على حل)عن طريق اسحاق بن رزيق من سلم الخواص (عن مالك ) قال السيوطي لورحل الانسان الى الخراسان في هذا الحديث الكان قليلا بجوهن قال حين يصبح ، بضم اوله (أعوذ باالله) وهومن العوذوهو الالتجاء والعوذة (السميع العليم) السميع ادراك المسموعات والبصيرادراك المبصرات انكشافاتاماوهماصفتان من صفات الثمانية وهما غير صفةالعلم لانهمامختصان بادراك المسموعات والمبصرات والعلم يعمهماوغيرهم اوامافول ابن جرالا نكشاف بهمااتم فنقصان منه لانهما يرجعان الى صفة العلم وليستازا كدتين لما تقررواان الرؤية توع علم والسمع كذلك غايته وانهما وان رجعا الى صفة الملم بمعنى الادراك فاثبات صفة العلم اجالالا يغني في العقيدة عن اثباتهما تفصيلا بلفظهما الواردين في الكتاب والسنة لانانعبد عا وردفيها وعلى هذاالحمل مافي نسرح المواقف من انهما صفتان زأدتان على العلم فيقال لماورد النقل جمما امنا بذلك وعرفنا أنهما لايكونان بالآكتين المعروفتين واعترفنا بعد الوقوف على حقيقتهما واما قول ابن جر فن جعلهما مرادفين للعلم فقدوهم فسلم اذالعلم اعم ومااظن ان احدامن اهل العلم يتوهم ترادفهما لهلافي حق الحالق ولافي حق المخلوق نعم اتميتهما مقصودة في حق المخلوق دون الخالق بل لا يحقق علم اليقين في حقن الابانتها الحس فن لم يذق لم يعرف واما علم تعالى فحيط بالمرعيات والمسموعات والمريات والحاويات والجرئيات والكليات من غير تفاوت في الصفات كافى شرح المشكات (من الشيطان) اى ابليس وجنوده (الرجيم) المطرود المبعود ( اَجَير )اى احفظ ( من الشيطان) ومكره وكيده واغوائه ( حتى عسى ) وان كان مع سورة الحشر ازداد الفضائل روى عن ابن عباس مرفوعامن قرأ سورة الحشرلم بق شئ من الجنة والنار والعرش والكرس والسموات والارض والهوام والريح والسحاب والطيروالدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة الاصلوا عليه واستغفروا لهفانمات في يومه اوليلته مات شيهدا اخرجه الثعلبي وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال رسول الله من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخرسورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسى وانمات من بومه مات شهيداومن قرأها حين عسى فكذلك قال حديث حسن غريب كافي الجمل ( ابن السني عن انس ) سيئاتي من قال حين يصبح ثلات مرات

﴿من قال كل النصب (يوم حين يصبح) بضم اوله (وحين عسى) كذلك (حسبي الله) اى كافي الله في اموري كلمها (الماله الا هو) قال في نوادرالاصول هواسم لاصفة من الهوية خرجت الصفات اى هواشارة القلب الى المعروف الموسوف الاترى ألى قوله هو مُ قَالَ الله الاهو مُ قَالَ الْحَالَقَ فَهُ و اصل الاسماء واليه يشير القلب لانه الباطن الذي لايدرى كيف ولايدرك انتهى وقال في النحبير اعلم ان هذا الاسم موضوع للاشاره وهو عند الطائفة اخبار عن نهاية النحقيق وهو يحتاج عند اهل الظاهر الى صلة تعقبه ليكون الكلام مفيدا حق تقول الحى قائم اوقاعد وهواخي ومااشبه ذلك فاما صندالقوم فاذا قلت هو فلايسبق الى قلوبهم غيرذكرالحق فيكتفون عن كل بيان لاستهلاكهم في حقايق القرب باستعلاء ذكرالله على اسرارهم وامتحابهم عن شواهد هم فضلا عن احساسهم عن سواه كافي الفاسي (عليه توكلت) اي اعتمدت عليه في جيع اموري والعجب من ابن جراله قال الاستعلاء هنا مجاز والمقصود طلب الاستعلاء بالله على سائر الاغراض لان الفعل الذي لايستعمل الابعلى لا يقال فها انها للاستعلاء لاحقيقة ولامجازا بلهي تجرد القصد وانمايقال للاستعلاء في فعل يستعمل تارة بعلى وتاره بغيرها كقوله تعالى الاحلناذريتهم في الفلك المشحون وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون (وهورب العرش العظيم) بالجرصفة العرش ووصف العرش بالعظيم لانه اعظم خلق الله مطافا لاهل السماء وقبلة الدعاء وضبطه فيمانقله عن ابن التين السفاقسي بالرفع و بهقرأ اخر التوبة نعتالارب قال ابوبكر الاصم جعل العظيم صفة لله اولى من جعله صفة للعرش (سبعمر أت كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخرة صادقابها) اي عده الامور وواقعا في حدد اتها (اوكاذبا) بهاغيرموافق القلب بلسانه لعظمة هذا التسبيخ يأثر بذكر اللسان خلاف ماقيل انما بصدق هذه الامورمن انسرقت فيه انوارها وباشر قلبه حقايقها (ابن السني كرعن ابي الدرداء) سئياتي في دعا الكرب ومن قال على اى خالصالله (اله الاالله) اى معيود بحق في الوجود الاواجب الوجود (وحدة) حال مؤكدة (الاشريكله) اى في ذاته وصفاته واسمأنه (له الملك) اى ملك الملكوت وملك الاملاك وملك العناصر وملك العالم وملك الارواح هامثالها يعنى بنصره وتقديره ومشيته وقضائه وتقريره ملك جميع الامور والعوالم (وله الحمد) اى الثناء الجزيل على وجه الجيل له تعالى حقيقة وغيره قد تحمد مجاز اوصورة ( وهوعلي كلنيئ) شاءه واراده اوعلي كل مشيئ ( قدير) اي بالغ في القدرة اوكامل القدرة منزه عن العجز والفترة وزاد في رواية اخرى في يوم مائة مرة كانت عدل عشر رقاب

وكتبتاه مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى عسى ( لم يسبقها على ) اى لم يأت احد يوم القيمة بافضل منها ( ولم تبق معماسية) اى از ملت سئته وسقطت كلم اهذا الصغار واما الكيار فيالتو بة (طب كرعن ابي امامة)سبق آنفا بحث ﴿ من قال حين يأوى ﴾ بكسر الواويا تي وينزل وفي النهامة بقال اوى وآوى بالمدععني واحدوالمقصورمنهالازم ومتعدومنه قوله لاقطع في عرة حتى يأوى اى يضمه البيدر و مجمعه ومنه لايا وي الضالة الإضالة كل هذا من اوي يأوي بقال او .ت هذالمنزل وآويت غيري وآويته (الي فراشه استغفر الله الذي لااله الاهوالحي) اي ذوالحيوة الازلية والابدية وهوالفعال الدراك ذهب اصحابنا والمعتزلة الى انه صفة حقيقة قأعة بذاتها لاجلها صحان يعلم ويقدر وذهب آخرون الى ان معناها أنه لا يمنع منه ان يعلم ويقدر هذا في حقه تعالى واما في حقناذهب اخرون الى ان معناها عبارة عن اعتدال المزاج المخصوصة بجنس الحيوة وقيل هذالقوة التابعة لهالمعدة لقبول الحس والحركة الارادية وحظالعبدمنه ان يسيرحيا لا يموت لان اوليا الله لا يموتون (القيوم) اي القامم ينفسه المقيم لغيره فهو على العموم والاطلاق لايصح الالله فان قوامه بذا لايتوقف بوجهما على غبره وقوام كل شي به اذلايتصور للاشياء وجود ودوام الا بوجوده تعالى ويجوز فيهما النصب صفة لله اومدحا والرفع بدلا من الضمير اوعلى انه خبر مبتدأ محذوف وقال ابن جرر فعهماعلى انه نعت لهو واقتصر عليه وهوقول مرجوح نسب الحالكسائي والجمهورعلى ان الضمير لا يوسف ( واتوب اليه ) اى اطلب المغفرة واريد التو بة فكانه قال اللهم اغفرلي ووفقني للتوبة ( الآث مرات ) ظرف قال (غفر الله له ذنوبه ) اي الصغائر ويحتمل الكبائر واغرب ان جرحيث قال والمراد الصفاير انتهى ومعلوم ان الله تعالى اعلم بمراده ومرادرسوله فلا يقال في كلاهما اهذا ارادهما معاحتمال الغيرفان الكيانر قابلة ان تكون مرادة لقوله تعالى و يغفر ما دون ذلك لمن بشاء (وآن كانت ) اى ولوكانت ذنوبه في الكثرة (مثل زيد البحروان كانت عدد ورق الشجروان كانت عدد رمل عالم) بفتح اللام وكسرها وهومنصرف وقيل لاينصرف قال الطبيي موضع بالبادية فيهرمل كثير وفي النهاية العالج ماتراكم من الرمل ودخل بعضه على بعص وجعه سوالج وعلى هذا لايضاف الرمل الى عالج لانه صفة له واغرب ابن جرحيث نسب كلام النهاية الى الشارع مع قوله فعلى هذا لايضاف الرمل الى عالج لانه صغة له اى رمل يتراكم وفي حديث الدعاء وما يحويه عوالج ارمال انتهى ويرده اضافة الرمال الىعالج

وعلى ماقاله لايضاف اليه لانه وصف وعلى أنه موضع مخصوص فيضاف انتهى كلامه فتأمل في تقريره وحسن في تحريره وفي التمرير عالج موضع مخصوص فيضاف قال ميرك الرواية بالاضافة فعلى هذا قول النهاية وجهه أن بقال انه من قيل اضافة الموصوف الى الصفة اوالاضافة بيانية و قبل اسم واد بعيد الطول والعرض كثيرالرمل منارض المغرب وعدد منصوب عطفاعلى مثله وبجوزجره عطفا على زيدو كذا قوله (وان كانت عدد المم الدنيا) ولعل المراد اوقاتها وساعتها وفي بعض الروايات اوفى الاثمواضع وقالواللتنويع (عجمت حسن غريب عن الى سعيد) ورواه في المشكاة عيمه بتقديم عدد الرمل عالج على عد دورق الشجر المرمن قال حين بأوى كامر (الحدالله وهوطاهر) من الحدث الأكبر والاصغر (الجدلله) وافضل الدعاء الخدلله لان الدعاء عبارة عن ذكرالله وان يطلب منه حاجة والجدلله يشمله حافان من حدالله يحمده على نعمته والجد على النعمة طلب المزيد وهو رأس الشكر انتهى قال الله تعالى لتن شكرتم لازيد نكم ولذاجع لفاتحة ام الكتاب قال الطيبي اطلاق الدعاء على الخد من باب المجاز ولعل جعل افضل الدعاء من حيث انه سؤال لطيف يدق مسلكه و يمكن ان يكون قوله الحدلله من باب الملميم والاشارة الى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم واى دعا اكل واجع من ذلك ولذاقال عليه السلام افضل الذكر لااله الاالله وافضل الدعاء الجدلله (الذي علا فقهر) اي علا عي ادراك ذاته وكبر عن التصور صفاته وتاهت القلوب عن جلاله وعجزالعقول عن وصف كاله اوالمتعالى عن الامداد والاشياه فقهر واذل الجبابر ومنع الغيرعن الحرى على وفق مراده اذلاموجود الاوهومقهورتحت قدرته مسخر لقضامة (والحدلله الذي بطن فجبر) ايبطن باعتباركنه ذاته واحاطة معرفة صفاته اواحتجب عن خلقه اوعلم بمابطن منجيع العوالم وقوله هجبراى اصلح امورالخلائق اوآكره بجبر خلقه مايريده والفذمشيته على سبيل الاجبار (والحدالله الذي ملك فقدر) أي ملك الملك والملكوت ملكاتاما اوتصرف العالم كيف يشاء اواستغنى ذاته وصفاته من كل موجودات فقدر على كل شي وهوذوا لقدرة التامة ان شاءفعل وان شاء لا (والجدلله الذي يحي الموتى) اي يخلق الموت والحيوة قال تعالى خلق الموت والحيوة ومنه قوله ويحيى الارض بعدموتها ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وقرأ عليه السلام هذه الاية عندرؤ بة عكرمة عند تشرفه بالاسلام اشارة الى انه تعالى يحي القلوب بالايمان والاسلام والعلوم والمعارف كاان يميتها مالحها لةوالضلالة والهوى والمعازف ومنه قوله تعالى اومن

كان متافا حييناه وقوله عليه السلامثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكر الله فيه مثل الحي والميت ( وهوعلي كلشيء قدير خرج من ذبيه كيوم ولدته امه) في خلو ،عن الذبوب وهوالكبأر والتعات واليه ذهب القرطبي وعياض لكن قال الطبراني هو مجول بالنسبة الى المظالم على من تاب وعجزعن وفأم اوقال الترمذي هو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحق الله لاالعياد ولايسقط الحق نفسه ملمن عليه صلوة يسقطعنه الم تأخيرها لانفسها فلو اخرها بعده تجدد اثم آخركا في حديث حم خعن الى هريرة من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امم (هبعن ابي المامة) لهشو اهد رمن قال على خالصا وتعظیمالشانه (جری الله مجد اعذا) ای اجراه وهو دعا، وهو فی الاصل من جری بجريه ثلاثيا عامله عقتضي فعله فاعطاه ثواب مااحسن فيه اوعاقبه على مااسا فيه فهو يقيد يوصفه وقديطلق به موكولا يتقدده للمقام كاهنافانه مقام العصمة والكمال الذيلا اكرم على الله تعالى منه فالمراد هنا اعطاه الله في مقابلة ما قام به من حقه (ما) اى الذي (هو آهله) اى متأهل له ومستحق له عدك بقنضى كرامته عليك (اتعب سيعين كاتبا) من الملائكة في كتابة ثواب اجره وفضائله (الف سياح) قال الشيخ اجد الدجاني من السمط الجيد من قال اجرالله عناهجدا صلى الله عليه وسلم عاهوا هله انعب سبعين كانباالف صباح يعني يكتبون اجره ومن قال يارب محد صل على محد وآل محدوا جزمحدا عناما هواهله غفراه ولوالديه ولم يبق حق لنبيه قبله الااداه (طب حل خطوابن النجار عن عايشة وعن ابن عباس) معابحته في الصلوة ومن قال اللهم اي باجامع الاسماء والصفات وياقاضي الحاجات (اعني على اداً عشكرك) اى شكر نعمتك الظاهرة والباطنة والدنيو ية والاخرورة التي لا يمكن احصاءها (وذكرك) اى تلاوت كتابك وغيره من اذكار ومطالعة درسك وتعجيد وتكيير وتحميد وتهليل وقدورد الالته قال من شغله ذكرى عن مسئلتي اعطيته افضل ما تؤتى السائلين وقال خيرالعمل انتفارق الدنيا ولسانك رطب منذكرالله وفيدالحث على لزوم الذكروهو باللسان مع فروب القلب فاله خيرمن السكوت سبق بحثه في الذكر ( وحسن عبادتك ) من القيام بشرائطها واركانها وواجها وسننها وآدابها وخضوعها وخشوعها وحصول الاخلاص فيها والاستغراق والتوجه النام الحاصل بها (فقد اجتهدفي الدعاء) اى افرغ وسعه لعظيم مناه وفضله (خطوالد يلى عن ابى سعيد) ورواه د نحب له وابن السنى عن معاذبن جبل قال في الحرز الثمين عن معاذان النبي صلى الله عليه وسلم اخذبيده يوما ثم قال يامعاذ والله لاحبك فقال لهمعاذ مابي لكوامي مارسول الله والله احبك قال اوصيك بامعاذ لاتدعهن

في دبركل صلوة اللهم اعني الى آخره مُؤمن قَالَ كَاخالصاخاضعا (الاله الآآنت) فلاموجود ولامعيود ولامقصودالاانت ولاسوأل لناالامنك ولااستعاذة الابك (سحانك علتسوم) اى قبحا من انواع الذنوب والحطايا والاسراف والبدع وغيرها (وظلت نفسي) بالمعاصي وارتكاب القبايح وفي رواية اخرى اللهم اني طلت نفسي ظلمأ كثيرا وفي مكبيرا بالموحدة قال النووى في الاذكار بالثاء المثلثة في معظم الروايات وفي بعض روايات مسلم كثرا وكلاهما حسن فينبغي ان يجمع فيقول ظلمأ كثيرا كبيرا قيل والاظهران يقول مرة كبيرا بالموحدة وكثيرا لانه الملأم للروايتين ولان الظلم الكبير هوالشرك وهو عليه السلام مصان عنه اجماعا وكذا راوى الحديث المتعلم منه وهوالصديق الاكبراللهم الاأن يقال بالكبير واحد الكبائر ومع هذا يناسب الكثير الداخل فيه الكبير (وتبعلي) اى وفقني للتو بةوثبةني عليها وارجع على بالرحة وتفضل بالعناية (انك) بالكسر (انت التوآب) اى لن ناب (الرحيم) لن آب فالنوبة وهي الرخوعن المعصية والا وبة من الغفلة ومنه قوله تعالى في بعض الرسل انه أواب ومنه صلوة الاوابين وهم إحماء مابين العشائين ورواه الحاكم واحدوالطبراني عنزيدبن ثابت ان الني علمه وامره وعاده وقال على القارى فيحرز الثمين عن زيد بن ثابت ايضا علم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعاهد اهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك والخير في بديك الى قوله و تب على انك انت التواب الرحيم وفي دعا الخرب الاعظم اللهم الى ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذبوب الاانت فالحفرلي مغفرة من عندك الكانت الغفور الرحيم وقال ميرك دل تنكير المغفرة على غفران لايكتنه كهد أنم وصف بكون من عندلة يدل ذلك التعظيم لان ما يكون من عنده لا يحيطبه وصف الواصغين كقوله تعالى وآنيناه مزلدنا علما وهذاالدعاء من الجوامع لان فيعالا عتراف بغاية التقصير وطلبغاية الانعام فالمغفرة سترالذ نوب ومحوها والرحة ايصال الخيرات فغي الاول طلب ارحوة عن النار وفي الثاني طلب ادخال الجنة وهذا هوالنوز العظيم رواه خم ن مكلم عن ابى بكر الصديق انه قال النبي صلى الله عليه وسلم على دع ادعو به في صلوتي قال قل اللهم انى ظلت الى اخره (غفرت ذنو به ولو كان فار امن الزحف)اى من صف القتال وهذامن الكبأر ولعله المراد الفرار بعد تضاعف الكفارمثلي الاسلام ولمريكن اثني عشرالفا وهومثل مامر خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه ( ابن النجار عن ابن عباس ) مرفى دعوة ومن قال بحث ﴿ من قال اله الاالله على اى خالصامحتسبا (ومدها) اى ادى حق حروفها على مقتضى الشرع على مابن القراء (هدمت) اى سقطت ( له اربعة آلاف

ذن من الكيار) وفرواية هب والبرارعن ابي هريرة من قال لااله الاالله نفعته وفي رواية انجته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما اصابه لانه لما اخلص عند قول تلك الكلمة افاض الله على قلبه نورا احياه به فبذلك النورظهر جسده فنفعته في الدنيا وعند غصل القضاء واهلته بجوارا لجيار في دارالقرار ولكن ليس الغرض انه تلفظ بهذا الكلام فعسب بلانه عقدضميره على التوحيد وجعل دين الاسلام مذهبه ومعتقده قال ابن العربي ان تحافظ ان تشتري نفسك من الله بعتق رقبتك من الناربان بقول لا اله الاالله سبعين الف مرة فان الله يعتق رقبتك اورقبة من يقولها عنه منها ( ابن النجار عن نعبع عن انس) ويأتى في لا اله الا الله بحثه المعمن قال لا اله الا الله الله العالمة عن السامعة سبا (الحليم الذئ لايستفره غضب ولايحمله غيظ على استعجال العقوبة والمسارعة الى الانتقام (الكريم) الذي يعطى بغيراستحقاق وبدون المنة (سبحان الله) وما احسن تقديم التنزيه على (رب السموات السبع) وصفها بالسبع لقوله تعالى خلق سبع سموات ولانه متفرق مفصلة وكل واحدة جوهر متفرقة والارض جنس واحد ( ورب العرش) اى الحيط بحميع المكنونات والاضافة تشريفية لتنزيهه تعالى عن الاحتياج الىشى وعن جيع سمات الحدوث من الاستواء والاستقراروا لجمة والمكان واختلف في كون (العظيم) صفة للرب اوالعرش كما في قوله عليه السلام لااله الاالله رب العرش العظيم نقل أن التين عن الداروردي انه رواه بلفظ العظيم على أنه نعت للرب والذى ثبت في رواية الجمهور على انه نعت للعرش وكذلك قرائة الجمهور في قوله تعالى رب العرش العظيم ورب العرش الكريم بالجر وقرآابن محيص بالرفع فيهما وجاء ذلك ايضاعن ابن كثير وابى جعفر المدنى واعرب بوجهين احدهما ماتقدم والثانى ان يكون معالرفع نعتاللعرش على انه خبرميتدأ محذوف قطع عاقبله للمدح ورجح لحصول توافق الروايتين ورجح ابو بكر الاصم الاول لان وصف الرب اولى من وصف العرش وفيه نظر لان وصف مايضاف للعظيم بالعظيم اقوى في تعظيم العظيم وقدنعت الهدهدعرش بلقيس بانه عرش عظيم ولم ينكر عليه سليمان نقلهميرك وبين العرشين بون عظيم والمعنى المرادفي المقام انه منزه عن العجر فان القادر على العرش العظيم لايعجر عن اعطاء مستول عبده المتوجه الى ربه الكريم وفيرواية خعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه و شام يقول عندالكرب لااله الاالله العليم الحليم لااله الااللة رب العرش العظيم لااله الاالله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكرع قالف القنطلاني والعرش اغظم المخلوقات وارفعها واعلاها وهوقوام

كل شيئ من المخلوقات والمحيط به وهو مكان العظمة ومن فوقه تنبعث الاحكام والحكمة التي بهاكون كلشيء من الخلوقات وبها يكون الايجاد والتدبير قال الكرماني وصف العرش بالعظيم اىمنجهة الكم وبالكرماى الحسن منجهة الكيف فهوعدوحذاتا وصفة وقال غيره وصفه بالكرم لان الرحة تنزل منه اولنسبته الى اكرم الاكرمين ( ثلاث مرات كانمثل من ادرك ليلة القدر) لعظم ثوابه وادرار واردانه كانه حضر ايلة القدر (كر والد ولابي عن الزهري مرسلا) مركلة ولقنواويأتي لااله الاالله وفي رواية اخرى للبخارى انالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوبهن هند الكرب لااله الاالله العظيم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لااله الاالله رب السيموات ورب العرش الكريم وفي رواية اخرى له عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بقول عند الكرب ا لااله الاالله العظيم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لاأله الاالله رب السموات ورب العرش الكريم وفي المشكاة عن معدالله بن ابى اوفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له حاجة الى الله اوالى احد من بى آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لااله الاالله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والخدلله رب العالمين استلك موجيات رجتك وعزائم مغفرتك والغنيمة منكل بروالسلامة منكل اثم لاندع لىذنبا الاعفرته ولاهما الافرجته ولاحاجة هي لك رضاء الا قضيتها ياارحم الراحين رواه ت بسندغريب ﴿ مَنْ قَالَ لَا الله الْآلله مخلصًا ﴾ من قلبه مستيقنا بها ( دخل الجنة قيل أفلا ابشر) بضم اوله من التبشير (الناس) كافة اوالحاضر ون (قال آني الحاف ان يتكلوا) بالتشديد من الا تكال اي يعتمد وابه و يتركوا العل والسعى وان ليس للانسان الاماسعي وفي حديث المشارق عن ابي هريرة كان البني صلى الله عليه وسلم قاعدابين نفرمن اصحابه فقام فذهب من عندهم فابطاء ففزعوا عليه فكنت اول من خرج يطلبه فوجدته في حائط ليني الانصار فلما دخلت عليه اعطاني تعليه فقال يااباهر رة اذهب بنعلي هاتين ؟ فن لقبت من وار عذا الحائط يشهدان لااله الاالله مستيقناها قليه فيشر وبالجنة فان قلت ابوهريرة لم يكن مطلعا على استيقان قلويهم كيف كان بشارة مشروطة بالشهادة اليقت قلة معناه اخبرهم بان من كان صفته كدافه ومن اهل الجنة وانما لم يذكرا حدى الشهادتين اكتفا بالاخرى تثة الحديث قال ابوهريرة فلاخرجت من عنده عليه السلام فاذااول من لقيني عرفذكرت له الحديث فضرب عربين ثدبي حتى خررت على استى فقال ارجع فرجعت

مطلب لاجابة الدعائو ولقضائ الحواج على ولقضائ الحواج على رسول التصعب على رسول التسلى المدعلية وسام والما التهام والما وا

فذكرت زسول آلله صلى الله عليه وسلم ماجري فجاء عرهلي اثرى فقال عليه السلام ياعر ماحملك على مافعلت قال يارسول الله بابي انت وامي اني خشيت آن يتكل الناس عليها فقلت له خلهم يعملون فقال عليه السلام فخلهم اعلم ان دفع عملم يكن ردالامر العاى حافظه وحاميه النبي عليه السلام بل كان غرضه عرض رأيه عليه بان كتم هذا البشرى اصلح ومصلحه ومدبره عند لهم وضربه بيده لم يكن للابذاء بل ليكون ابلغ في زجره فإن فلت كيف رجع الما افرده رعاية للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه برأى عمر قلت بجوز ان يكون لتغييرا جتهاد. وجائزته في الامور الدينية مع عدم نقريره عليه السلام على الخطاء فيه واماعند من لم بجوز اجتهاد. فيجوز ان ينزل عند مخاطبة عمر وحي ناسخ بوحي سبق بامر التبشير (آبن النجار عن انس) سبق اني لاعلم فومن قال لااله الاالله كالسلف عنالصا مخلصا (كتب) منى للمفعول (لهبها عندالله عمد) اى المشاق والذمة وفي النهاية وقدتكرر ذكرالعمد في الحديث ويكون بمعنى اليمين والامان والذمة الحفاظ ورعاية الحرمة والوصمة ولاتخرج الواردة فيه عن احد هذه المعاني ( ومن قال سيحان الله) أي انزهه عن جيع النقائص ( وجمده) أي ملاساله قال الطبي لمع به الى قوله تعالى ونحن نسجع بحمدك ونقدس لك (كتنتله) منى للمفعول (بهامائة الف حسنة واربعة وعشرون الف حسنة) وفى رواية المشكات عن ابى هريرة من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمده مأة مرة لم يأت احديوم القيمة بافضل بماجا الااحدة المشلماقال اوزا دعليه وسبق في رواية عنه كلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في المير ان حبية ان الي الرحن سجا الله و بحمده سبحانالله العظيم وورد لااله الاالله ليسلما جاب دونالله حتى خلص اليه وعن الى سعيد مرفوعا قال موسى عليه السلام يارب علمني شيئا اذكرك به فقال ياموسي قل لااله الاالله فقال يارب كل عبادك يقول ٦ هذا انما اريدشيئا تخصني به قال ياموسي لو أن السموات السبع وامرهن ٤ غيرى والارضين السبع و ضعن في كفة ولااله الاالله في كفة لمالت بهن لااله الاالله اى لرجمت رواه غ في شرح السنة وغيره (طبكر عنابن عر) يأتي في لااله الاالله بحثه ﴿ من قال في كل يوم ﴾ بالاضافة ( ثلاث مرات صلوات الله ) بالجمع والصلوة في اللغة الدعا وقال تعالى وصل عليم اى ادع لهم والدعا وعان دعاعبادة ودعاءمسئلة فالعابدداع كالسائل وجهما فسيرقوله تعالى ادعوني استجب لكم فقيل اطيعوني اثبكم وقيل سلوني اعطكم وقد يستعمل بمعنى الاستغفار ومنه قوله عليه السلام انى بعثت الى اهل البقيع لاصلى علمهم فقد فسسر في رواية الاخرى امرت لاستغفر لهم

وهمة القراءة ومنه فوله تعالى ولاتجمر بصلونك وادا علم هذا فليعلم يختلف عالها محسب المصلى والمصلى له والمصلى عليه وقد سبق أن معنى صلوة الله تعالى على نيية ثناؤه علىه عندملائكته ومعنى صلوة الملائكة الدعا الهورجيح القراف الماكي ان الصلوة من الله المغفرة وقال فغر الدين والامدى انها الرحة وتعقب أنها بأن الله تعالى غاير بين الصلوة والرجة فى قوله اولئك علم م صلوات من رجم ورجة وقل ابن العربي الصلوة من الله از حة ومن الآدمين وغيرهم من الملائكة والجن الركوع والسجود والدعاء والتسبيح قال تعالى كل قدعلم صلوته وتسبيعه (على آدم خفرالله له الذبوب) وظاهره الصغاير وورداللهم صلعلى من بالصلوة عليه يرجم الكبار والصغار ( وان كانت آكثر من ز دالمر) والزيد باالعر مايعلو على وجه البعر من التحرك وجعه ازباد (وكان في الجنة رفيق ادم) واختلف هل يصلى على غيرالنبي من الابلياء والمُلائكة والمؤمنين استقلالا اوتبعا قال الله تعالى وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم وفي حديث خ عن ابن ابي اوني قال اذا اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال اللهم صل على آل ابن ابي اوفي وذلك امتثالا لقوله تعالى وصل عليهم وفي حديث قيس بن سعد بن عبادة ان الني صلى الله عليه وسذير رفع يديه وهو يقول اللهم اجعل صلوتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة رواه دن و سنده جيد و تمسك بذلك من جوز الصلوة على غيرالانبياء استقلالا وهو صنيع البخارى لانه صدر بالاية ثم بالحديث الدال على الجواز مطلقا وقال قوم لايجوز مطلقا استقلالا وتجوزتها فيماوردبه الناس والحق به لقوله تعالى لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاولانه لماعلهم السلام قال السلام عليناوعلى عبادالله الصالحين ولما علمهم الصلوة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته وقال آخرون تجوز تبعا مطلقا ولاتجوز استقلالا واجابوا عن حديث إبى اوفي وتحوه بان لله ولسوله ان بخصا من شاء بما شاء اوليس ذلك لغيرهما وثبت عن ابن عباس اختصاص الصلوة سنى الله عليه وسلم وعند ابن ابي شبية بسند معيم من طريق عمّان بن حكيم عن عكرمة عنه ما اعلم السلوة تنبغي على احد من احد الاعلى النبي مسلى الله عليه وسلم حكى القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به ونحوه عن عربن عبدا لعزيز وعن مالك يكره وقال القاضى عياض عامة اهل العلم على الجواز وقال سفيان يكره الاعلى نبى وقال لقسطلانى وجدت بخطابعض شبوخي مذهب مالك لاتجوزا الاان يصلي على محدوهذا

ضرمعروف من مذهب مالك واتماقال آكره الصلوة على خير الانبيا وماشيغ لناان نتعدى ماامرنابه وعندالترمذي والحاكمن حديث على فيالذي يحفط القران وصلعلى وعلى سائر النبيين وعند اسماعيل القاضى بسند ضعيف من حديث ابي هر يرة رفعه صلوا على إنبيا الله وقال ابن القيم المختار أن يصلى على الانبياء والملائكة وازواج الني واله وذريته واهل الطاعة على سبيل الاجال و يكره في فيرالانبياء لشخص مفرد بحيث يصبر شعارا . (الديلي وجعفر بن تعيد في العروس عن على) مرمن صلى ببحثه مؤمن قال حين يصبح اى وقت دخوله في الصياح (اعوذ) اى اتحصن (بكلمات الله التامات) اى بكتبه واسماءه وصفاته الكاملات الشاملات (التي لايجاوزهن) اي لا عدى عنهن وعن تأثيرهن (بر) بفتيح مؤحدة وتشديدرا اي بارغاية البرمن الطاعة والاحسان (ولافاجر) اي صاحب فجور من الفسق اوالظلم وقال على القارى ألبر بالفتح يطلق على الصالح والعباد والزهاد وجعها برار والفاجر هوالمنبعث من المعاصى والحارم انتهى ولايخني ان المقام للانبياء والرسل والملائكة والاولياء والعلماء وسائر الصلحاء وكذاشمول الفاجر للكافر والفاسق والظالم من عصاة الجن والانسواعادة لالزيادة التاكيدوقال الطبيي في رواية المشكاة اعوذ بوجدالله العظيم الذي ليس شي اعظم مندالمراديه علم الله الذي ينفد المحرقيل نغاده واراد يقوله برولا فاجرالا ستيعاب لقوله ولارطب ولايابس فان تكرير حرف التأكيد للاستيعاب وارادبا انكلمات التامات القرأن فيؤل بالبروالفاجر من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي لا يتجاوزان مالئهما وماعلهما من الوحيد والوعد من القصص ثم تفسيرا لمجاوزة بالاحصاء غبر بعدد لانهمن احصى الشيء فقد جاوزه الى غيره في غاية من البعد لانه اذاكان المراد بكلمات الله عاومه تعالى فلا مجاوزه احد بمعنى انه لا يقع من مخلوق في حركاته وسكناته المجاوزة والمخالفة لمعلوماته ومع صحة هذا المعنى لا وجد للعدول الى معنى الاحصاء اللازم منه المجاوزة على زعد معانه لامعني لقوله لا يجصى علم بر ولافاجراذ لايفيدالتا كيد حيث اسلاكالا يخفى وايضاتفسير الحاوزة بالاحصاء لايصح عندارادة المعنى الثابي بالكلمات وهوالقرآن ثممن العجب بتعججه وعلى زعه ترجه لقوله وهذا ذكرته في شرح قوله التي احسن واوضع عاذكر الشارح فتأمل هذا والامام احداستدل بهذا الحديث وتحوه على انالقرأن غيرمخلوق لانه عليه السلام استعاذبه كااستعاذ بالله وبصفاته كرب الناس و بعزته وقدرته ولم يكن يستعيد بمخلوق (من شرما خلق) اى قدره واوجده وانشاءه من العدم ( و رم ) اى اوجدمبرأ من التفاوت فخلق كل عضو على ما ينبغي قال الله تعالى

ماترى في خلق الرحن من تفاوت وهوبفتحتين (وذرأ) كدلك بفتح الذال والراماي بث الذراري من نيي آدم اوبث الدواب و فرقم افي اطراف العالم (عصم) مبني للمفعول اي جعل معفوظا (من شرالثقلين الجن والانس وان لدغي) اى وان ادغته حية اوعقرب وان وصلية (لم يضروشي ) بفتح اوله اىلم يضره من الهوام وغيره في الارض (حتى يمسى وأن قال حين يمسى كأنذلك) اىعدم الضرر والعصمة (حتى يصبح) وفيه ايماءالى حسن الحاتمة لانه عاصم من شياطين الانس والحن ببركة ذكرالله ( أبوالشيخ من عبد الرحان ) بن عوف وفي المشكاة عن القعقاع ان كعب الاخبار قال الولا كلآت ا قولهن لجعلتني يهودا حارا فقيل لهماهن قال اعوذ بوجه الله العطيم الذي ليسني اعظم منه وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن برولافا جروباسماء الحسني ماعلت منها ومالم اعلم من سرما خلق وذرأ وبرأ رواه مالك ومن قال ﴾ خالصالله (عند جع اليهود) اى محل جعيتهم ومجالسهم وسوقهم وبهودمن هاداذادخل في اليهودية وهواماعربي من هاداذاتاب وسموا بذلك حين تابوامن عبادة العجل وخصوابه لماكانت توبتهم توبة هائلة والمامعرب يهوداكانهم سمواباسم اكبر اولاديعقوب عليه السلام ويقال اعاسم اليهود يهودا لانهم اذاجاتهم رسول أوسى هادوا الى ملكهم فدلوه عليه فيقتلوه (والنصاري) جعنصران كندامي جع ندمان سموابذلك لانهم نصروا المسيح عليه السلام اولانهم كانوامعه فىقرية يقال لها ناصرة فسمواباسمها اولاعتزائهم ونسبتهم الىنصرة وهيقرية كانينز لهاعيسي عليهالسلام (والجوس) اسم جنس مفرده مجوسي وجعه مجوسي كيهودي ويهودوفى الاصل اسم شخص صغيرالاذن انشأ كفر المجوسية ودعا الناس آليه وفي النهاية القدرية مجوس هذه الامة قيل انماجعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى قولهم الاصلين وهما النور والطَّلة ويزعون ان الخير من فعل النور والشرمن فعل الظلة وكذا القدرية يضفون فعل الخيرالي الله وفعل الشرالي الانسان والشيطان والله تعالى خالقهم امعا ولا يكونشئ منها الابمشية فيهمامضافان اليه تعالى خلقا وايجادا (والصابتين) من صباء اذاخرج من! لدين وهم قوم عدلواعن دين الهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب والملائكة فكأنوأ كعبدة الاصنام وانكانوا يقرؤن الزبور لاتؤكل ذبايحهم ولاتنكع نسأبهم وجاء احرابي الى النبي فقال لم يسمى العمابئون صامئين فقال عليه السلام لانهم اذا جائهم رسول اونبي اخذوه وعدوا الى قدرعظهم فاغلوه حتى كأن هجى صبوه حتى ينفسنع كأ (اشمدان اله الاالله) وقرن واسهدان محدار سول الله (وانما دون الله مربوب) والرب بمعنى

ع وهولمجالى قوله تعالى وضر بت عليم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله يخضب من الله يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغيرا لحق ذلك بغيرا لحق ذلك بعامصواو كانوا يمتدون ان الدين والنسارى

التربية والاسلاح وكل ماسواه في تربية الربوبية امافي حق العالمين فيربيهم باغديتهم واسباب ابقاء وجودهم وفى حق الانسان فيربى الظواهر بالنعم وبربي البواطن بالرحة ويربى نفوس العابدين باحكام الشريعة ويربى قلوب المشتاقين بآداب الطريقة و يربى اسرار المحيين بانوار الحقيقة و يربى الاسان تارة باطواره وفيض قوى انواره فى اعضاه فسبحان من اسمع بعظم وبصر بشعم وانطق بلحم واخرى بتربية غدائه فى النبات بحبو به وعماره وفي الحيوآن العومه وشعومه وفي الاراضي باشجاره والماره وفي الافلاك بكواكبه و بروجه وانواره وفى الازمان بسكونه وتسكين الحشرات والحركات المؤذية فالليالى وحفظه وتمكينه من ابتغاء فضله بالنهاروالا نسان كله عباده ولاتخدمه ولاقصر عبوديته كأنه رباغيره وكل ماسواه (مقهور)في غلبة الوهية والقهار الغالب على جيع الخلائق كإقال تعالى وهوالقاهر فوق عباده ومنهقولهم سبحان من قهر العباد بالموت (اعطاه الله منل عددهم) اى من النواب والدرجات وحذفه لتعميم (ابن شاهين عن ابن عباس ) مر نوع بحنه في اذا قال ﴿ من قال سحان الله ﴾ مصدر منصوب بفعل واجب اضماره اى اسبح سجان الله ( و بحمده ) البا فيه للمقارنة والواوز انده اى اسجه ببيحا مقرونا بحمده اومتعلق بمحذوف عطف الجملة علىالاخرى معناه التدأ بحمده اواغني بثناته ( مائة مرة ) في وم ( قبل طلوع الشمس ومائة قبل غروبها ) لان هذان الوقتان وقت نرول الرجة والملائكة والبركة ولذا يوثر الدعاء والاوراد والا ذكارفيهما (كان افضل من مائة بدة ) تذيح وتصدق في سبيل الله وفي المشكاة عن ابي هريرة مرفوعامن قال حين يصبح وحين بمسى سبحان الله مائة مرة لم يأت احدوم القيمة بافضل بماجا الاحدقال مثل ماقال اوزاد عليه قال الطيبي يكون ماجا به افضل من كل ماجا به غيره الايماجا به من منله اوزادعليه (الديني عن ان عرو) وسكت عليه مخرجه ومن قال لااله الاالله كاسبا محتسبا (وحده) منفر دافي ذاته ( لاسريك له) في صفاته واسمائه (الهاواحد) لوكان في الارض والسماء آلهة غيرالله لفسدتا وعن اسماء بنت بزيد بن السكن انالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في هاتين الآيتين والمكم اله واحدلااله الاهوالرجان الرحيم وفاتحة آلعران الم الله لااله الاهوالحي القيوم ورواه دت و وآلدارمي وروى الحاكم اسم الاعظم في ثلث سورة البقرة وآل عران وطه (صمداً) اى الغني عن كل المحتاج اليه جيع الموجودات وقيل الصمد السيدلان من يصمد اليه في حوايج اي بقصد (لم يلد) اي الذى لم يلدوالداوهورد على اليهود في قولهم عزير بن الله وعلى النصارى في قولهم ان المسجح سالله وعلى المشركين في قولهم ان الملائكة منات الله (ولم يولد) اى ليس له ولد بل هو

الثابت فالازل والإبدغير حادث ولامحل حوادث على ماهوالمعتقد ( ولم يكر له كفوا ) بضمتين فهمز وأواو بضم فسكون فهمزقرآت متواترة وروايات مشتهرة اى ندا فضلا عن ضد (آحد) وهواسم لم يكن وخبره مقدم رعاية للفواصل او للاهتمام سنى المماثل وفيه ردعلى من اثبت له تعالى صاحبة و في حرزالثين عن يريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم انى استلك بانى اشهدانك انتالله لااله الاانت الاحد الصمدالذي لم يلدولم يولدولم يكن له كفوا احدفقال لقد سئلت الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجأب ورواه الار بعة وقال حسن غريب وهوسلاح المؤمن ( احدى عشرة مرة كتبالله له الني الف حسنة ) بالتثنية والاضافة في الاول ( ومن زاد) هذا التسبيح على احدى عشرمرة (زاد الله) على هذا المقدار ثواله ودرجاته ( عبد بن حيد طب عن ابي اوفي حل كرعن جار )سيق من قال اشهد المرمن قال حين يصبح كاى يدخل في الصباح ( ثلاث مرات اعوذ بالله السيع) اى لما يقال ( العليم) بالا حوال ( من الشيطان الرجيم ) اي من اغواله وكيده ووساويسه والتكرار للالحاح في الدعأ فانه خبر لفظا ودعاء معنى او انتثليث لمناسبة الامات الثلث حتى لا عنع القارى عن قرائتها والتدبر في معانها والتخلق باخلاق مافها ( وقرأ ) وفي رواية المشكاة فقرأ اي بعدا لتعوذالمذكوروبه يندفع قول اخدالظاهرية بظاهر قولهفاذا قرأت القرآن فاستعد بالله قال الطيبي هذه الفاء مقابلة لما في قواه تعالى فاستحد بالله لان الآية توجب تقديم القرائة على الاستعاذة والحديث مخلافه فاقتضى ذلك أن يقال فاذا اردت القرائة فلا يحسن هذا في الحديث ( ثلات آيات من آخر سورة الحشر) اى من قوله هوالله الذي لااله الا هو عالم الغيب الى اخر السورة فانها مستملة على الاسم الاعظم عند كثيرين ( وكل ) بالتخفيف ( الله بهسبعين الف ملك يصلون عليه )اى يدعون له بالتوفيق وجلب الخيرودفع الشراو يستغفرون لذنو به (حتى يمسى وان مأت في ذلك اليوم ماتشهيدا )اي حكميا (ومن قالها حين عسى كانبتلك المنزلة) اى بالمرتبة المسطورة والظاهران هذ انقل بالمعنى اختصارا من بحض الرواة ثم اعلمان الصبح على مافى القاموس وغيره الفجر اواول النهار وفيه اشارة الى ان الاول اطلاق الشرع والثاني عرف المنجمين ثم قال والمساء والامساء ضدالصباح واغرب انجر حيث قال الظاهران المراد بالصياح اوائل النهار عرفا و بالمساء اوائل الليل وكذا يقال فى كل ذكر نيط فى الصباح اوبالما وليس المرادهنا اللغوى اذا لصباح لغة من نصف

اللمالي الزوال والمساء من الزوال الى نصع الليل كاقاله الثعلبي ومن تبعه وهو بتقدير صحته عن بعض اللغويين يكون شاذا فلامعنى للعد ول عن قول الجمه عورالي قول تعلى وجعل الاطلاق لغة ثم لامعنى للعدول عن العرف الشرعي المطابق لغة الى عرف العامة سيمافي الاية والحديت من غيرصارف عن الاول وباعث على الثاني (طبهب حمت حسن غريب وابن السنى عن معقل بن يسار) سبق من قال حين يصبح مومن قال حين يصبح مح خالصالله (اوحين عسى )اوللسويع (اللهم انتربي)اى ورسكل شي والايجاد والاعدام والامداد (الالهالاانت) اى للميعاد (خلقتني استيناف يان للتربية (واناعبدك) اى مخلوقك ومملوكك والجلة حالية اومعطوفة وكذا قوله (واناعلى عهدك ووعدك) اي مقيم على الوفا إيمهدالمشياق واناموقن بوعدك بوم الحشر والتلاق (مااستطعت )اى بقدرطاقتي فاظرفية وقيل اى على ماعهدتك و وعدتك من الايمان بك والاخلاص اوالامقيم على ماوعدت الى من امرك ومتسك به ومتنجر وعدك في التو بة والاجر عليه واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب فيحقه تعالى اى لااقدران اعبدلنحق عبادتك ولكن اجتهد بقدر طاقتي وقال صاحب الهاية واستثنى بقوله ما استعطت موضع القدرالسابق لامره اى ان كان قدجرى القضاء على ان انقص العهديوما فاني اميل عند ذلك الاعتذار بعدم الاستطاعة في دفع ماقضيت (اعوذبك) اي ارجع اللك ( من نمرماصنعت ) اي من سرصنعي بان لا تعاملني بعملي ( آيو ال ) اي الترم وارجع وافر ( بنعمتك على والوم ) بالفتح وضم البا اى اعترف ( بذنبي ) التزم وارجع واقر و اعترف بالنعمة التي انعمت على و أبوء بذنبي معناه الاعتراف به والاقرار قال أبنجر اى الذنب العظيم الموجب للقطيعة ولولا واسع عفوك ووها عفضلك التمي وهوذهول وغفلة منه أن هذا لفظ النبوة وهو معصوم حتى عن الزلة و اغرب من هذا انه طعن في عبارة الطببي مع كما ل حسنها حيث قال اعترف او لابانه تعالى انع عليه ولم يقيد ليشملكل الانعام ثم اعترف بالتقصير وانه لم يقم بادا شكرها وعده ذنبا مبالغة في هضم النفس تعليماللامة ( فاغفرلي ) اي إذا كان الامركذلك من دوام نعمتك على ونقص ارتكاب الدنب عندى فاغرلى ذبى (فانه) اى الشان (لايغفر الذنوب) اى جنسه الاستشاء الكفراجاعاا وجمع افرادها مالتوبة (الاأنت) قال صلى الله علمه وسلم ومن قالها من النهار موقنابها (فات من يومه ) احتج اليه مع كون الفاء للتعقيب لان كل شي بحسبه كتر وكاج فدله وهذالا بوجب قولها في يوم ( اومن للته دخل الحنة )اي بموت، ومنافيدخل الحنة اومع

عووافر نسخه

السائقين وزاد في المشكاة ومن قالهامن النهار موقنابها فات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فات قبل ان يصبح فهومن اهل الجنة (جم دتن مع حب كض عن عبدالله بن بريدة عن ابيه )وفي رواية البرار على ما ذكره في الحصن سيد الاستغفار أن يقول الرجل اذا جلس في صلوته ﴿ مَن قَالَ ﴾ موقنا (حين عسى) اى اواخرالنهار (صلى الله على بوح) سبق الاختلاف في من قال في كل يوم ثلاث مرات في ان الصلوة على غير نبينا بجوز استقلالا ام لا (وعلى نوح) مر بحثه في بعث (السلام) قال تعالى قلنا يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ايم عن معك وايم منتعمم عم يمسهم منا عذاب اليم وقال ولقد نادانا نوح فلنع المجيبون ونجيناه و اهله من الكرب العظيم وجلعنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين قال الزمحشري وتركنا عليه في الاخرين هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين يعني يسلون عليه تسليما ويدعون له وكان له ثلاث اولادسام وهوابو العرب وفارس والروم وحام وهوابوا اسودان والحبش ويافث وهوابوالترك والخزرة وبأجوج ومأجوج وماهنالك ومعنى وجعلنا ذريته هم الباقين يعني ذرية المؤمنين دون ذرية من كفرة فانااغرقناهم (لم تلدغة) بفتح اوله وفتم الدال (عقرب تلك الليلة) وفي القرطبي وقال سعيد بن المسيب بلغنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين عسى سلام على نوح في العالمين لم تلدغه وسكون آلسين اسم المحقرب ذكره ابوعر في التمهيدوفي الموطأ عن خولة منت حكيم ان رسول الله صلى الله عليه وسليقال من نول منز لافليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق فانه لايضر مشيء حتى يرتحل وفيه عن ابي هر يرة الارجلا ٤ من اسلم قال ما عت الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اى شي قال لدغ تني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما الم لوقلت حين امسيت اعود بكلمات الله التامات من شرما خلق لم يضرك (كرعن ابى امامة) مراعود وله في المشكاة والجل يحث ﴿ من قال لا اله الاالله ﴿ من قلبه ( مخلصا دخل الجنة ) قال العليبي إقوله مخلصا وفي رواية بدله صدقا إقيم مقام الاستقامة لان ذلك يعبر به قولاعن مطابقة القول المخبرعنه ويعبريه فعلاعن تحرى الاخلاص المرضية كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اي حقق مااورده قولا عاتحراه و بهذا التقرير يندفع ظاهرالاخبارمن منع دخولكل من نطق بالشهادتين الناروان كانمن الفجار (قالوآيار سول الله فالخلاسها قال ان شحيركم) اى تمنعكم ( عن كل ما حرم الله عليكم ) قال الغزالي معنى الاخلاص ان مخلص قلبه لله فلاسق فيه شركة لغيره فيكون الله محسوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود

٦ يفتع الخاء وازاء المعمتين وهوفي الاصلج لموالمرأد بهمهنا التناروهم صنف من الترك كأ فالجلهد ٤ لعله ان رجلا وسهما من قلم الناسخيطيعه واسلم بفح الالف فسيلةسكد

فليه ومن هذا حاله فالدنيا حجنه لمنعهاله عن مشاهدة محبوبه وموته خلاص من انسجين وقدوم على محيوبه وقال ازازى اشترص القول والاخلاص لان احكام الاعبان بعضها لتعلق بالباطن وبعضها بالظاهر فايتعلق بالباطن احكام الاخرة وذا متفرع على الاخلاص الذى هو باطن عن الخلق وما يتعلق بالظاهر احكام الدنيا وذا لآيعرف الابالقول فصار الاخلاص اصليا في حق الله والقول ركنا شرعيافي حق الخلق وقال الدقاق معناه من قالم المخلصا في قالته دخل الجنة في حالته وهي الجنة المعروفة ولمن خاف مقام ر مه جنتان فأدة جلس الحسن البصرى في جنازة النوا رامر أة الفرزدق قداع بعمامة سودا واسدلها بين كتفيه والناس حوله ينظرون اليه فوقف عليه الفرزدق وقال يااباسعيد يزعم الناس انه اجتمع في هذه الحنازة خير الناس وشنرهم قال منومن قال انا وانت قال ماانا بخيرهم ولاآنت بشرهم لكن مااعددت لهذا اليومقال شهادة ان لااله الاالله قال منذ سبعين سنة قال نعم والله العمدة (خطعن انس) يأتي لا اله الاالله ﴿من قال ﴾ خالصابصيرا (حين يسمع المؤذن يؤذن) الاذان من الايذان وهو الاعلام واما الاذان المتعارف فهو من التأذين كالسلام من التسليم كذا في المغرب والتحقيق ان الاذان لغة الاعلام قال الله تعالى واذأن من الله ورسوله واشتقاقه من الاذن بفيعتين وهوالاسماع وشرعا الاعلام لوقت الصلوة بالفاظ مخصوصة عينها الشارع مثناة قال العلماء و يحصل من الاذان الاعلام بدخول وقت الصلوة ومكانها والدعاء الى الجاءة واظهار شعار الاسلام والحكمة في اختيار القول ذون الفعل بايقاد ناروضرب طمل ونحوهما سهولة القول و تيسيره لكل احد في كل زمان ومكان على ماتضمنه من النطق بالذكر واستماعه والبعد عن التشبيه باهل الكتاب قال بن المهمام الاذان سنة وهو قول عامة الفقهاء وكذا الاقامة وقال بعض مشايخنا واجب لقول مجدلواجتمع اهل بلد على تركه لقاتلنا هم عليه (مرحباً) أي جنت وسعة وفي النهاية قال الخزيمة بن حكيم مرحبا اى لقيت رحبا وسعة وقيل معناه رحب الله بك مرحبا فجعل المرحب موضع الترحيب ومنه حديث ابن رميل على طريق رحب اى واسع وحديث كعب بن مالك فنعن كاقال الله فيناوضاقت عليهم الارض بما رحبت ومنه حديث ابن عوف قلدوا امركم رحب الذراع اى واسع القوة عندالشدائد (بالقائيلين) هذه الكلمات (عدلا) ايعادلا وحقاوصدقا (مرحبابالصلوة) اي اليت بالصلوة (واهلا) متأهلا ومستعقا وتفسلا (كتبالله له الني) بالتثنية والاضافة (الفحسنة) والحسنة

عشرامثالها والله يضاعف لمن يشاء (ومحا) اي اسقط (عثه الغي) كذلك ( الف سيئة ورفع له الني) كذلك ( الف درجة ) وفضل الله عليك عظيما (خطعن موسى بن جعفر عن أيه عن جده ) سبق الاذان والمؤذنون ﴿ من قال ﴾ حاسبالله (لااله الاالله قبل على شيئ) اى الموجود الحقيق قبل كل شي وليس قبله شي ولامعه قديم بلاابتداء ولم يزل موجودا من الازل الى الابدوليس بينهما في ذاته وصفاته نفاد (ولاآله الاالله بعد كل شي ) اى الموجود الحقيق بعدكل شي وليس بعده شي و يبقى بعد فنا خلقه (ولااله الاالله يهي رينا ويفني كل شيء) والاول مبني للفاعل والثاني مبني للمفعول والباقدام الوجودالذى لايقبل الفناوقال القشيرى حقيقة الباق من له البقاء ولا يجوزان يكون الباقي باقيابهاء غيره وعايجب ان يشتدبه العناية ان يحقق العبد الفاني المخلوق لامجوز متصفا بصفات ذأت الحق تعالى فلابجوزان يكون العبدعالما بعلم الحق ولاقادرا يقدرته والأسميعا بسمعه ولابصيرا ببصره ولاباقيا بقائة لانه الصفة القدعة ولاجوزقمام صفات الحادثة بالذات القدعة (عوفي) مجهول عافى من العافية وهي السلامة (من الهم) ای الکرب الذی ینشاء منه ذکر ما پتوقع حصوله ما پتأذی به ( و الحزن ) بضم الحاء واسكان الزاء وبفتحهما ضدالسرور وقيل الهم هوالذى يذهب الانسان والغم ما يحدث في القلب بسبب ماحصل والحزن ما يحصل لفقد مايشق على المرا (طبعن ابن صاس ) مأتى له الالله ﴿ من قال كل يوم ﴾ بالصدق والاخلاص (اللهم اغفرلي) وبدأفي الدعاء لانمن حسن ادب الدعاء ان يبدأ الداعي بنفسه لماور دفي الكتاب والسنة (وللمؤمنين والمؤمنات) وعمر في الدعاء لهم كاعم الله جميع المؤمنين والمؤمنات وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال اخبارا عن نوح عليه السلام في دعائه قال رب اغفرلي ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات والمؤمنات (الحق به من كل مؤمن) اى عقابلة كل مؤمن ومؤمنة ( حسنة ) اى اجر و واب من اواب الجنة عظيمة سبق من استغفر (طب عن امسلمة) مرسلام الدعاء ﴿ من قال حين يمسى ﴾ اى يدخل في المساء (رضيت بالله ربا) ايربو بيته و محميع قضائه وقدره (و بالاسلام )اي بجميع احكام الاسلام من الاوامر والنواهي (دينا) اي اعتقادا (و عحمد رسولا) اي بحجميع ما رسل به و بلغه الينامن الامور الاعتقادية وغيرها والمراد بالرشاءهنا التصديق على وجه التعقيق رواه الاربعة والحاكم والطبراني منحديث ابىسلام خادم الني صلى الله عليه وسلم قال ابن عبدالرجن هوالصحيح ثم لفظ الحديث من قال اذا اصبح و امسى كان حقا على الله ان يرضيه

وفي رواية عن ابي سلام وهو معطور الحبشي انه كان في مسجد حص فريه رجل فقالوا هذاخدم النيعليه السلام فقام اليه فقال حدثني بحديث سمعته عن رسوالله يقول من قال ذااصبح واذا أمسى رضينا بالله الى قوله وبمحمد عليه السلام لبيا الأكأن حقاعلي الله ان يرضيه يوم القيمة رواه د ك ن و رواه ت من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمان عن أو بان وقال حسن غريب (فقد اصاب حقيقة الاعان) اي فن كان هذا نعته فقد وصل حقيقة الاعان وحلاوته و كاله في قلبه كامر في ذاق طع الايمان (ش عن عطا بن يسار مرسلا) سبق من قال ويحسب امر علو من قال بوخالصالله (سيحان الله و محمده) مر محته وفي رواية سيحانك اللهم وبحمدك وهومقتبس منقوله تعالى وسبع بحمدربك حين تقوم ونحن تسجع بحمدك واللهم معترض لان قوله و بحمدك متصل بقوله سبحانك امابالعطف اى اسبح واحدا وبالحال اى اسبح حامد الك (واستغفر الله واتوب اليه) اعتراف بالتقصير في العبودية اي واتوب وارجع اليه من كل ذنب وتقصير (كتبت) مبني المفعول اي هذه الكلمات (كاقالها من غيرنقصان وخلل بل تاما تاما (مُ علقت بالعرش) كناية عن نهاية القبول و كال الرضاء اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح كاوردت في دعاء الاذان من سمع المؤذن يؤذن فقال لهرضي عباللهر باوبالاسلام دنياو عحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والقرأن اماما والكبعة قبلة اشهدان لااله الاالله وحد الانمريك له واشهدان محداعبده ورسوله اللهم اكتب شهادتى هذه في العليين واشهد عليها ملائكتك المقربين والهيألك المرسلين وعبادك الصالحين واختم علينا بآمين وجعل لى عندك عهدا توفينيه يوم القيمة انك لاتخلف المبعادندرت اليه بطاقة من تحت العرش فيها امانة من الناراخرجه البهق (الم يمحوها) اى هذه الكلمات المعلقة بالعرش ( ذنب عله ) بكسرالم ( صاحبها ) بالرفع ( حتى يلقي الله وهي تمختومه ) محفوظة (كافالها) و يض وجه قائلها (طب عن آبن عباس ) مرمن قال وسبحان الله ﴿ من قال ﴾ خالصاً من الرياء والعجب (الحدللة الذي ) مر في الحدلله بحثه (تواضع كل شي لغطمته )اى تذلل وسجديل الاشياء لغطمته التي جاوز قدرها عن حدود العقل (والجدلله الذي ذل كلشي الهانقاد مجميع اركانها الظاهرة والباطنة (لعزته التي) غلبت بجميع الكأننات ولايغلب عليها شئ (والحدلله الذي خضع كل شي )اى تذال وعلك (للكه) لانه تعالى مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شئ قدير ولذا قال ( والجدلله الذي استسلم كل شئ لقدرته ) اى انقاد واذعن كلشي لقدرته التي تعلقت كلشي اعداما والجادامعدوما

وموجودا (فقالها يطلبها) اىذكر الداعى هذه الكلمات ويتني بها (ما) أي الثواب والاجرالذي (عنده كتب الله ا) اى امر الله الملائكة ان كتبواله ( عا الف الف حسنة ورفع له باالف درجة) وليس هاتأكيد ( ووكل ) بالتخفيف ( به سبعين الف ملك يستغفرون) ومدعون (له الى يوم القيمة) لبركة هذا الدكروالله عنده اجرعظيم (طبكرون ن عير) ان الخطاب (وقيمانوب من نهك منكرالحديث) مربعص بحثه ومن قال كخالص. مخلصا ( الله الاالله صعدت ) بفتحتين اي عرجت الى السماء حتى الى السماء الدنيا والى الثانية والى السابعة والى مت المعمور والى سدرة المنتهى ( فلا بردها جاب) وجاله المعاصى وشوم الاخلاق وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مر فوعاما قال العبد لااله الاالله مخلصاقطالا فنحت لهابواب السماء حتى يفضي الى العرش مااجتنب الكبائر اي يصل اليه مااجتنب صاحبه من الكبأبر كافة قال الطيبي والمراد من ذلك سرعة القبول والاجتناب عن الكبأ رشرط للسرعة لالاجل الثواب والقبول انتهى اولاجل كال الثواب واعلى مراتب القيول لان السيئة لاتحبط الحسنة بل الحسنة تذهب السيئة (حتى تصل الىالله) فانها يتضمن التحميد والتقديس والتنزيه ولذاسارت موجبة للقرب وقى حديث عنابن عرم فوعا التسبيح نصف الميزان ولااله الاالله ليس لها حجاب دون الله حتى يخلص اليهاى تصل عنده وتنتهي الى محل القبول قالوا والمرادبها وامثالها سرعة القبول والاجابة وكثرة الاجروالاثابة وفيه دلالة على انلااله الاالله افضل من سجان الله والخدلله (فاذاوسل الى الله نظر الى صاحبها ) نظرة رجة (وحق على الله ان لا ينظر الى موحد الارجه) وهونظر ونجل خاص يلطف به من يشاء من عباده (ابن صصرى في اماليه عن سعد بن زيد) يأبي لا اله الاالله ﴿ من قال ﴾ خالصاً من ارياء والسمعة (سحان الله وبحمده ) مربحثه مرارا (غرس الله) الغرس بالفتح مايغرس اي يستر تحت تواب الارض من نحو البذر لينبت بعد ذلك واذاكانت تلك التربة طهة وماؤها عذما كان الغراس اطيب لاسيماكان الغرس الكلمات الطيبات والياقيات الصالحات ولذا قال (له بهاالف شعرة في الحنة) اى في مقامه في الحنة (اصلم ا من ذهب) خالص ( وفرعهادر ) اى لؤاؤ عظيم (وطلعها ) بالفتح وسكون اللام ابتداء الثمر وغلافها ابتداء وحرج بينهايقال طلع النخل اذاخرج طلعه (كثدى ألا بكار) وفيه لطائف وحث عظيم (الينمن ازبد) بالضم وسكون الباءواز بادعلى وزن رمان النمن العارى وز داللبن ماعلى وجهه واماازيد بفتحتين ماعلى وجه الماء من حركة (واحلى

من الشهد)على وزنمهد عسل و بجوز بضم الشين و بالهاء الشهدة اخصم اوجعه اشهد (كلَّااخذ)مبني للمفعول (منه شي عاد) في مكانه شي جديد (كاكان) الاول قال تعالى اكلها دايم سبق في الحنة بحث (كف تاريخه والديلمي عن انس) سبق في سبحان وا ذا بحثه وفي المشكاة عنابن مسعود مرفوعالقيت ابراهيم ليلة اسرى بى فقال اقرأ امتك منى السلام واخيرهم ان الجنة طبية التربة عذبة الماء وانها قمعان وان غراسها سيحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله آكبر رواهت وقال حسن غريب اسنا دا و من قال عجب بريثا من الكبروا فريا والعجب (حين يصبح ماشاالله) كان ومالم يشاعلم يكن ابدا (لاحول) اى عن دفع الضرفي الدارين (وَلاقُوهَ)اى على جلب النفع في الدارين (الآبالله) اى بحفظه وقدرته ومشيته وقدره وحكمه وقضائه ولذاورد انها من كنزالعرش ومن ذخا رهاونفايسها ينفع صاحبها يوم لاينفع مال ولابنون وامن صاحبها من الهروالفقر كافي حديث المشكاة عن مكول عن ابي هريرة مرفوعا كثرمن قول لاحول ولاقوة الابالله فانهامن كنز الجنة فن قال لاحول ولاقوة الابالله ولامنجأ من الله الااليه كشف الله عنه سبعين بابامن الضرادناه العقراي احط السبعين اوادني مراتب الانواع بوع مضرة الفقروالمرادالفقرالقلى الدىجا في الحديث كأدالفقران يكون كفرا لان قائلها اذا تصور معنى هذه الكلمات تقرر عنده وتيقن في قليه ان الامركله بيدالله وأنه لانفع ولاضرالامنه ولاعطاء ولامنع الابه فصبر على البلاء وشكر على النعماء وفوض امره الى رب الارض والسماء ورضى بالقدر والقصاء فصار من زبدة الاصفياء وعن ابي هريره مرفوعا لاحول ولاقوة الاباللهد واءمن تسعة وتسعين داء ايسرها الهم اى جنس الهم المتعلق بالدين اوالدنيا اوهم المعاشوغم المعاد ولاشك أن البهم موجب بغيم النفس وضيق النفس وسبب لضعف القوى واختلال الاعضاء ومن ثم امتنالله تعالى على نبيه يونس عليه السلام بمعافاته من الغم فقال فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذلك نلجي المؤمنين (اشهد) اى اتيقن واجزم ( ان الله على كلشي قد ير رزق ) مبنى للمفعول اي جعل اوصار قائلها مرزوقا (خيرذلك اليوم وصرف) مبني للمفعول اي منع لا عنه شر ، ومن قالها من الليل رزق خيرتلك الليلة وصرف عنه شرها ) وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاادلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة لاحول ولاقوة الابالله يقولالله تعالى اسلم عبدى واستسلم اى انقاد وترك العناد او اخلص في العبودية بالتسليم لامور از بوية وانقاد القيادا كاملا وقطع النظر عن العباد اوفوض امورالكائنات

الله الله المسرها وانقاد هو منفسه لله مخلصاله الدين ( ابن السني عن ابي هريرة) سبق الاادلك واستعينوا ﴿ مَنْ قَالَ ﴾ خالصا محتسبا ( وهوساجد ) وهو بانفراده عبادة بخلاف الركوع وهو على سبعة اعضاء يكمل قال عليه السلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين قال الراوى ولانكفت الثياب ولاالشعراى نهينا ان نضم و المجمع الثياب والشعروقاية من التراب وفي حديث المشكاة عن أنس مر فوعااعتدلوافي السجودولايبسطاحد كمذراعيه البساط الكلب قال المظهر الاعتدال فى السجودان يستوى فيه و يضع كفيه على الارض ويرفع المرفقين عن الارض و بطنه عن الفخذين ( ثلاث مرات رب) بكسر الباء وحذف الياء اكتفاء بالكسرة اي ياريي (أَغْفُرِلَى) اى ذنوبى وتقصيرى في طاعتي وارجني من عندك بقول عبادتي واهدني لصالح الاعمال وثبتني على دين الحق ولذاكررتأكيد الشانه قال (رب أغفرلي) وفي المشكاة عن ابن اعباس كأن النبي ملى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفرلى وارجني وعافني وارزقني روا دت بسند صحيح (لم يرفع) رأسه من السجود (حتى يغفرله)مبني للمفعول اي يغفر الله دنو به ظاهرة و باطنة ما آجتنب الكبأر (ا بوعبدالله بن مخلد والديلي عن آبي سعيد) وسبق اذا مجد والسجود ﴿ من قَالَ ﴾ خاليا من الرياه والعجب (كل يوم مرة سجان القائم) اى قائم بنفسه مقيم لغيره وقوام كلشى به (الدائم) الازلى الابدى اذلايتصورللاشياء وجود ودوام الابوجوده تعالى (سجان الحي) متصف بالحياة الحقيقية والحيوة عند الجمهور صفة توجب صحة العلم ويستحيل انفكاكه وقالوافعال درائحي مطلق يندرج المدركات تحت فعله ( القيوم ) المدبر والمتولى لجيع امورالخلائق ولايعتريه الزيادة والنقصان وقأئم بذاته اذهو ذات الذوات واصل الاصول ومقدم على جيع الحقائق ويصعب اليه الوصول ( سبحان الحي الذي لا عوت ) يستحيل عليه الموت والتغير والضعف والفناء وموجود بعد فناء خلقه ابدا فهو دأم بذاته وصفاته واسمأله (سبحان الله العظيم وبحمده) سبق بحثه آلفا (سبوح قدوس) قال في النهاية يرويان بالضم والفتح والفتح قياس والضم أكثر استعمالا وهومن أبنية المبالغة والمرادبها التغزيه أتنهى ولعلالتكرير للتأكيد اواحدهما لتنزيه الذات والآخرلتنزيه الصفات وقال المظمر كافي المشكاة عن عايشة ان النبي سلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس فعينئذهما خبران لمبت أمحذرف تقديره ركوعى وسجودى لمنهو سبوح قدوس اىمنزه عن اوصاف المخلوق ذكره الطبي وتبعه ابن الارون مقدره

انت سبوح اوهو سبوح اىمئزه عنكل عيب من سبحت الله اى نزهته وقدوس اى طاهر منكل عبب ومنز ،عن كل مايستقبح (رب الملائكة) قال إن جراى الذين هم اعظم العوالم واطوعهم لله وادومهم على عبادته ومن تمه اضيف التربية اليهم بخصوصهم وفي حديث عند أبي الشيخ ليس من خلق الله أكثر من الملائكة مامن نبي ينبت الأ وملك مؤكليه وفي اثر ينزل مع المطر من الملائكة آكثر من ولد آدم وولد ابليس محصون كل قطرة واين تقع ومن يرزق ذلك النبات واخرججع حفاظانه صلى الله عليه وسار قالءان تةملائكة سجودامنذخلق ابتهالسموات والارضلم يرفعوا رؤسهم ولايردعونها الى يوم القيمة وملائكة ركوعالم يرفعوا رؤسهم ولا يرفعونها الى يوم القيمة وصفوفا لم ينصرفوا عن مصافهم ولاينصرفون عنها الى يوم القيمة فاذا كان يوم القيمة تجلى لهم ربهم عزوجل فنظروا اليه وقالواسخانك ماعبدناك حقعبادتك وفي حديث طبمافي السموات السبع موضع قدم ولاشبر ولاكف الاوفيه ملك قاعمساجد هاذا كأن يوم القية قالوجيعا سيحانك ماعبدناك حقءبادتك الاانالم نشرك بكشيئاوفي اثران لجبريل فكل يوم انغماسة في الكوثرثم ينتفض فكل قطرة يخلق منها ملك وعن كعب مامن موضع جرم ابرة فى الارض الاملك مؤكل بها يرفع علم ذلك الى الله تعالى وفى حديث عندابن المنذر يصلى في البت المعموروهو بحسال الكعية كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون المه وان الكروبين الذين يسجون الليل والنهار لايفترون تسعة اغشار الملائكة والعشر الماقي قدوكلوابحراسة كلني ( والروح ) قال الطببي هواروح الذي به قوام كلشي غيرانا اذااعتبرنا النظأر من التنزيل كقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا وغيره فالمراد جبريل خص بالذكر تفضيلا وقيل ازوح سنف من الملائكة اتهى وقيل مكون صف من الملائكة قال ابن جر هو جبريل لقوله تعالى نزل به الروح الامين اوملك من اعظم الملائكة خلقا كما اخرجه جع حفاظ عن إبن عباس اوحاجب الله يقوم بين يديه يوم القيمة و هو اعظم الملائكة لوقيح فاه لوسع جيع الملائكة فالخلق اليه ينظرون فن مخافته لايرفعون طرفهم الى من فوقه اخرجه ابوالشيخ عن الضحاك اوملك له سبعون الف وجه لكل وجه سبعون الف لسان ينطقون لكل اسان سبعون الف لغة يسبح الله بتلك اللغات كلم المخلق الله من كل تسبعة ملكا يطبر معالملائكة الى يوم القيمة اخرجه جع ائمة عن على لكن سنده ضعيف اوملك واحدله عشرة آلاف جناح جناحان منها مابين المشرق والمغرب له الفوحه في كل وجه الف

مطلب ميني الروح تفصيلا

لسان وعينات وشفتان يسبحان الله الى يوم القيمة اخرجه جع عن ابن عباس اوملك اشرف الملائكة واقربهم منالرب وهوصاحب الوحي اخرجه ابن المنذري وغيره عن مقاتل بن حبان اوملك في السماء الرابعة اعظم من السموات والحبال ومن الملاثكة يسبح كل يوم اثني الف نسبيحة يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجي صفاوحده اخرجه ابن جرير عن ابن مسعود او خلق على صورة بني آدم اخرجه جعائمة عنابن عباس وعن مجاهدواخرج جععنه اروح يأكلون ولهم ايدى وارجل ورؤس ليسو اعلائكة وجععن ابن عباسمانزل من السماء ملك الاومعه واحدمن الروح واخرج جع حفاظ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ازوح جندمن جنودالله ليسوا علائكة لهم رؤس وايدى وارجل غمقرأ يوم يقوم الروح والملائكة سفا قال هؤلاء جند وهؤلاء جندواخرج عن عبدالله بن بريدة قال مايبلغ الانس والجن والملائكة والشياطين عشر الروح وأخرج ابوالشيخ عن سلمان أن الآنس عشر الجن والجن عشر الملائكة وهم عشر الروح واخرج اوانشيخ عن سلمان ان الانسعشر الجن والجن عشر الملائكة وهم مشر الروح وهم عشر الكرو بين وعن ابي مجيح الروح حفظة على الملائكة وعن مجاهدهم منهم لكنهم لم يرونهم هذا ولايستفادمن هذه الاضافة فضل الملائكة على بني ادم لما تقرر ان سبب الاضافة كونهم اعظم خلق الله تعالى (سبحان العلى الاعلى) أى ليس فرقه سي في الرتبة والحكم (سبعانه وتعالى) اى عايقول الظ المون علو أكبيرا ( لم يمت) اىلايدرض عليه الموت والفناء (حتى برى مكانه) مبنى للفاعل (من الجنة او يرى له) مبنى للمفعول (ا ن شاهين كرعن أنس) ورواه في المشكلة عن عايشة ان الني سلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوخ قدوس رب الملائكة وازوح رواه دت حم الله من قال لامرأته كله بلافصل ولو بالكتابة (انتطالق انشاءالله) ولايشةط فيه القصد ولاالتلفظ بهما فلوتلفظ بالطلاق وكتب بالاستثناء موصولاا وعكس اوازال الاستثناء بعدالكتابة لم يقع ولايشترط العلم ععناه حتى اواتى بالمشية من غيرقصد جاهلالم يقع خلافاللشافعي كافي الدرالختار ( اوغلامه انت حر) كدلك ( انشاء الله ) لم يقع ولوقال انتطالق ثلاثا وثلاثا انشاء الله وانتحرو حران شاالله طلقت ثلاثا وعتق العبد عندابى حنيفة لان اللفظ الثاني لغوولاوجد لكونه تأكيدا للفصل بالواو بخلاف قوله حر حر اوحر وعتيق لانه تأكيد وعطف تفسير فصبح الاستثناء (اوعلية المشي الى ميت الله ) اوالي المدينة اوالي بيت المقدس (ان شأالله فلا شي علمه) فلا يقع الطلاق

الامرأته ولاالعتق لغلامه ولايلزم المشى لنفسه (عدق عن ابن عباس) مر من طلق نوع محده ﴿ من قال ﴾ اوتقول ( في القرأن بغير علم ) اى من قال فيه فولاان الحق غيره اومن قال في مشكله عالايعرف من مذهب الصحابي والتابعين ( فليتبواء مقعده من النار) اي فليتخذ لنفسه منز لاونز لاحيث نصب نفسه صاحب وحي ل يقول ماشاء قال ابن الاثير النهي يحتمل بوجهين احدهما ان يكون له في الشيم رأى واليه ميل من طبعه وهواه فيتناول القرأن على وقفه محتجابه لغرضه ولم یکن له هوی لم یلے له منه ذلك المعنی وهذا یکون تارة مع العلم کمن یخیج یآیة منه على بصفيح بدعته عالما بانه عيرمراد بالآية وتارة يكون مع الجهل بان تكون الآية محتملة فيميل فمهمه الى مايوافق غرضه و يرجمه برأيه وهواه فيكون من فسر برأيه اذ لولاه لم يترجع عنده ذلك الاحتمال وتارة تكون لهعرض صحيح فيطلب له دليلا من القرأن فيستدل بما يعلم انهلم يردبه لمن بدعواالى مجاهدة القلب القاسي بقوله اذهب الى فرعون أنه طغي ويشير الى قلبه ويومى الى أنه المراد وهذا يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترعيبا للسامع وهوممنوع الثانى ان يتسارع الى تفسيره بظاهر العربية بغيرا ستظهار بالسماع والنقل يتعلق بغرائب القرآن ومافيه من الالفاظ المهمة والميدلة والاختصار والحذف والاصمار والتقديم والتأخير فن لم يحكم بظاهر التفسير و مادر الى استنباط المعانى بمجرد فهم العربية كثر غلطه و دخل في زمرة من فسسر القرآن بغير علم فالنقل و السماع لالد مهما اولا ثم هذم تستبع التفهم والاستنباط ولامطمع في الوسول المالباطن قبل احكام الظاهر اليهنا كلامه (طب هبت) فى التفسير قال ( صحيم و ابن الابارى عن ابن عباس ) ورواه عنه ابضا د فى العلم ن في الفضائل خلافا لما اوهمه صنيع السيوطي من تفرد الترمذي به عن الستة ومن قال كامر ( في القرآب ) و في رواية للترمذي وعير ، قال في كناب الله وفي رواية "تكلم في القرآن ( برأيه ) اي بما سنح في ذهنه وخطر باله من غير دراية بالاصول ولاخبرة بالمنقول ( فاساب ) فوافق هواه الصواب دون نطر في كلام المفسرين ومراجعة القوانين العلمية ومن غيران يكون له وقوف على لغة العرب ووجوه استعمالها من حقيقة ومجاز ومفصل ومام وخاص وعلم باسباب نزول الآيات والناسنع والمنسوخ وتعرف لاقوال الاعمة وتأو بلاتهم (فقد أخطا ) في حكمه على القرآن عالم يعرف اصله وشهادته على الله تعالى مان ذلك هو مراده اما من قال فيه بالدليل وتكلم فيه

على وجه التأويل فغير داخل في هدا الخبر ولمالم يتفطن بعض الناس لادراك هذا المعني طعن في صحة هذا الخبروحاول انكاره بغير دليل (طبهب ن ت غريب وابنجرير والمغوى وابن الانباري عن جندب ) بن عبدالله البجلي حديث حسن وقال المناوى فيه سهل بن عبدالله بن ابي حزم تكلم فيه احد والبخاري والنسائي وغيرهم ﴿ من قام ﴾ من مؤمن مكلف خاشعا (اذاستعلت الشمس)اي ارتفعت وغلبت حره (فتوضأ فاحسن وضوئه) اى اسبغ واتم بسنه وآدابه (ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه اوقال كأن كما ولدته امه ) سبق معناه في من قال حين يأ وي وهذه الصلوة الضعي ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال ووقتها المختار أن يضحى ربع النهار وكان النبي يصلها في بعض الاحيان و يتركها في بعض خوف ان يعتقد وجوبها كاترك المواظبة على التراويح لذلك وفي حديث ت وعن انس من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني الله له قصورا في الجنة من ذهب وتمسك به من جعل الضعي شتى عشر ركعة وهوما في الروضة كأصلها لكن الاصم عندالشاهعية ان اكثرها ممان ولا خلاف فيان اقلها ركعتان وفي حديث المشكاة عن ام هاني قالت النبي صلى الله عليه وسلم دخل ببتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى عمان ركعات فلام ارصلوة قطخف منهاغيرانه يتم الركوع والسجود وقالت وذلك الضعى اى مافعله صلى الله عليه وسلم صلوة ضعى اوذلك الوقت ضى ويؤيده ماصح عندالحاكم على شرط البخارى قالت امهاني صلى الله عليه وسلم سبحة الضيى ممان ركعات يسلم مع كل ركعتين والسبحة بالضم الصلوة وعن معادة بنت عبدالله العدوية قالتسئلت عايشة كم كأن رسول الله سلى ألله علمه وسلم يصلى صلوة الضحى قالت اربعة ركعات ويزيد ماشاالله قال المظهر اى يزيد من غير حصر ولكن لم يقل آكثر من اثني عشرة ركعة وقال السيوطي اخرج سعيد بن منصور عن ابراهيم ان رجلا سئل الاسود كم الله الضحى قال كم شئت ولابي نعيم في الحلية عن عون بن شداد ان ابن عياس يصلي الضمي مائة ركعة (حم ع عن عقبة ) بن عامر وكذا رواه الدارمي ﴿ من قام ﴾ كامر إ مقام ريا وسمعة ) وفى للغرب يقال فعل ذلك سمعة اى ليريه الناس من غير ان يكون فصد به الحقيقة وسمع بكذا شهر سميعا انتهى والتحقيق الريا مأخوذ من الرؤية فهو مايفعل ليراه الناس ولا يَكْتَفَى أُفِيهُ برؤ يَةَ الله تعالى والسمعة بالضم مأخوذ من السمع فَهُو مَا بَقُعَلَ أُو يَقَالُ ليسمعه الناس ولايكتني فيه بسمعه تعالى ثم يستعمل كل منهما موضع الاخروقد بحمع مينهما

تأكيدا اولارادة المعنيين تفصيلا وعندهما الاخلاص والعمل لله على قصد الخلاص ثم الرواية الصحيحة في الرياء الهمز وعليه السبعة وبجوز ابداله ياء وبه قرأ بعض القراء وهوالمشهورعلي السنة العامة (رايا الله) أي جازي الله (تعالى به يوم القيمة وسمع م) بالتشديد اى شهرهالله به بين اهل العرصات وفضحه على رؤس الاشهاد وفي حديث المشكاة عن جندب مرفوعاً من سمع سمعه الله ومن يرا أبي يرا أبي الله به والمعني من يعمل عملا يراه الىاس فى الدنيا يجازيه الله تعالى به بان يظهررياه وزبدته ان المعنى يسمع الخلق بكونه مسمعا ويظهر لهم بكونه مرائيا وفي شرح مسلم معنى يوائى من اظهر للنّاس العمل الصالح لیعظم عندهم و لیس هو کذلك یرانی الله به ای اظهر سر بر ته علی رؤس الخلائق وفيه قيده بقوله ولس هو كذلك ظاهره انه لس كذلك بل هو على اطلاق سواء يكون كذلك أولا يكون كذلك وقيل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهرالله عيو به وقيل اسمعهالمكروه وقيل اراه الله ثواب ذلك من غيران يعطمه آماه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من ارادان يعلمه الناس اسمعه الله الناس وكان ذلك حظهمته قال الشيخ ابوحامدال ياء مشتق من الرؤية والسمعة من السماع وانما الرياء اصله طلب المنزلة في قلوب الناس باراتيهم الحصال الخيدة المحمودة فحدال ياء ارادة العبادة بطاعة الله تعالى فالمرائي هوالعابد والمرابي له هوالناس والمرابي به هو الخصال الجميدة والرياء هو قصده اظهار ذلك ( حم طب وابن سعد وابن قانع والباوردي عن ابي هند الداري )مرما من عبديقوم ومن سمع ﴿ من قام رمضان ﴾ اى قام بالطاعة في رمضان واقام فيهواتي بقيامه وهوالتراويح واقام الى صلوة رمضان وقيامه وصيامه اواتى احياء لياليه بالعبادة غيرليلة القدر تقديرا ويحصل بيحوصلوة اوتلاوة اوذكر اوعلم نسرعي وكذا كلامر اخروى ويكفي بمعظم الليل وقيل بصلوة العشاء والصبح جماعة ( ايمانا )اى تصديقًا بوعد الله و بثواب الله ( واحتسابا) اى اخلاصا ونصبهما على الحال اوالمفعول له وجيع بينهما لان المصدق للشي قدلايفعله مخلصابل أخو رياء والمخلص في الفعل إ قد لايكون مصدقا بثوابه فلايجي بعلالثاني تأكيداللاول (غفر الهما تقدم من ذنبه) الذي هوحقه تعالى والمراد الصغائر قال الزركشي ما ورد من اطلاق نحفران الذنوب كلهاعلى بعض الطاعات من غيرتو بة كهذاالحديث وحديث الوضؤ يكفر الذنوب وحديث من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرله فعملوه على الصغائر فان الكيأس لا يكفرها غيرالتورة ونازع في ذلك صاحب الذخائر وقال فضل الله اوسع وكذا ابن المنذركذا

فى الاسراف فقال فى حديث من قام ليلة القدر اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرقال يقفرله جيع ذنوبه سغائرها وكبائرها وحكاه انعيدالبرفي التمهيدعن بعض معاصريه قيل وارادبه ابامجدالاصيلي الحدث انالكبائر والصفأر يكفرها الطهارة والصلوة لظاهر الاحاديث قال وهوجهل وموافقة للمرجئة في قولهم ولوكان كازعوا لم يكن الامربالتوبة معنى وقداجع المسلون انها فرض والفروض لاتصح الابقصد ولقول النبي كفارة لما بينهن ماجتنب الكيائر وفيه جواز قوله رمضان بغيراضافة شهر قال اصحابنا ويكره قيام الليل كله اى ادامته لاليلة اوليالى بدليل ندم احيا ليلتي العيد وغيرهما كذافي المناوي (خ مت د ن م) في الصوم (حد عن ابي هر يرة ب عن عايشة) سبق من سام وصلوة وغيرهما ﴿ من قام ليلة القدر ﴾ اى احياها مجردة عن قيام ومضان (ایمانا واحتسابا) ای اخلاصا من غیر ثبوت نحو ریا وسمعة و عجب وطلباللقبول هیه شعربها أم لاوهذا مصدر في موضع الحال أي مؤمنا محتسبا أومفعول من أجله قال ابوالبقاء ونظيره في جواز الوجهين اعلوا آل داود شكرا (غفرله ماتقدم من ذنبه) وفرواية وماتأخر قال الحافظ بن رجب ولايتأخر تكهبر الذنوب الى انتهاء الشهر بخلاف سيام رمضان وقيامه وقد يقال يغفرانهم عند استكمال القيام فيآخر ايلة منه قبل تمام نها رها وتتأخر المغفرة بالصوم الى اكال النهار بالصوم اننهي (حم خ دتن م حب عن ابي هريرة ن عن عايشة ) سبق ليلة القدر يحث ﴿ من قام ﴾ كامر آنفا (مقام رياً وسمعة ) كاسبق الرياء هواظهار العمل للناس ليروه و يظنون به خيرا فالعمل لغيرالله نعوذ بالله منه وسمع فلان بعمله اي اظهر ليسمع ( فانه في مقت الله حتى بجلس ) يعنى حتى يترك ذلك ويتوب وفي رواية اجدمن قام رياء وسمعة راياالله به قال المنذري اسناده جيد والمقت السخط والغضب (طبعن عبدالله بن قيس) الحزاغي قال السيوطي حسن ﴿ من قتل حية أوعقر با ﴿ أَي اهلك صغيرها وكبيرها في البلد والقرى والعمارة والصحاري باي ضرب وباي قتل كان غيرالنار ( فكانما قتل كافراً ) ومن قتل كافر آكان فداء من النار لانه عادى الله وفي حديث جي عن ابن مسعود قال ابوالاحوص بينا ابن مسعود يخطب فاذا بحية تمشى على الجدار فقطع خطيته ثم ضربها يقضيه فقتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حبة فيكانما قتل رجلا مشركا فدخل دمه وذلك لان الحية شاركت ابليس في ضرر آدم و بنيه وعد اوتهم و تظاهرت معه فكانت سببا لاهباطه الى الارض فالعداوة سنها وينهم متأسلة متؤكدة لانبق فيضررهم غاية عليس لها حرمة ولاذمة (خط وان النجار و ابو معاذ عبدالرجن عن ابن مسعود ) وحديث حم رواه الويعلى وآلبزار قال النهيثمي بعد ماذكر الثلاثسة رجال البزار رجال الصحيح ومنقتل معاهدا كالعامن المعهدمنا بحوامان قال ابن الاثيروا كثرما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقديطلق على غيرهم من الكفار أذا صولحوا على ترك الحرب يوما ( له دُمة الله ودُمة رسوله عقد اخفر دُمة الله ) اى انقض عهده و الحفر على وزن حفرنقض العهد ( ولايرح ) بضم اوله وتفتح الراء اوتكسر اوبفتح اوليه على الائهر (رَآيْحة الجنة) اىلم يشمهاحين سمهامن لم يرتكب كبيرة لاانه لايجدها اصلا كا تفيده اخبار اخر توضقا بينه وبن ماتعاضد من الدلائل النقلمة والعقلمة على أن صاحب الكبيرة اذاكان موحدا محكوما باسلامه لايخلد في النارولا يحرم من الجنة (وآن ريحها) الوا وللحال (ليوجد) وفيرواية يوجدبا لام (منمسيرة سبعين عاما) وروىمائة وخمائة والف ولاتدافع لاختلافه باختلاف الاعال والعمال والاحوال والقصد المبالغة الاخصوص العدد والوعيد يفيدان قتله كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكن لايلزم منه قتل المسلم به تنبيه قال ابن القيم ريح الجنة نوعان نوع يوجد في الدنيا تشمه الارواح احيانا لاتدركه العبارة ونوغ يدرك بحاسة السمع للإبدال كايشم ريح الازهار ونحوها وذا يشترك اهل الجنة في ادراكه في الاخرة من قرب ومن بعدويدرك في الدنيا وقداشهدالله عياده فهذه الدار وآثارا من اثارالحنه وانموذجامنها من الرايحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر الهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين ( ولدعن إي هريرة) ورواه حم خفى الجزية ن فى الديات عن ابى عروبن العاص رفعه بلفظ من قنل معاهدا لم يرح رايحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة ار بعين عاما مؤمن قتل نفسا معاهدة كجر بفتح الهاء من عوهداى صولح مع المسلين بنحوجر ية اوهدية من امام اوامان من مسلم و يجوز كسرالها على الفاعل فان في التنقيم والفتح اكثر بغير حقما ) اى بغير حدود الشرعي (كم يرحرا يحة الجنة) فيه روايات ثلاث بفتح الراء من راح يريح وبضم الياءمن اراح ريح وقال القسطلاني بفتح الياء والراءهواجود وعليه الاكثر ثم المعنى واحد وهوانه لميشم رايحة الجنة ولم يجدر يحما ولميرد بهانه لايجدها اصلابل اول مايجدها سأرالسلين الدين لم يقترفوا الكبآريينه وبين ماتعا ضدت به الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة اذاكان موحدا محكوما باسلامه لانخلد في النار ولا محرم من الحنة وقيل

المراج التغليظ ( وان ريحها ليوجد ) جلة حالية اى والحال ان ريح الجنة لايخلولوجد وفيد واية توجد ( من مسيرة خسمائة عام ) وفي رواية اربعين خريفا اي عاماوقال السيوطى وفرواية سيعين عاماوف اخرى مائة عام وفي الفردوس الف عام وجع بان ذلك محسب اخلاق الاشخاص والاعال وتفاوت الدرجات فيدركها منشاء اللهمن مسيرة الف عام ومن شاءمن مسيرة اربعين وماذلك قال ان عربى وغير وقلت ويحتمل ان يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها (طب ك عن ابي بكرة ) بالتا ورواه في المشكاة من قتل معاهد الم يرحر ا يحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة اربعين خريفار واه خوروي طبعن واثلةمر فوعامن قتل ذمياحدله يوم القيمة بسياطمن نارقال علمأسا خصومة الذي اشدمن خصومة المسلم فومن قتل معاهدا ، بالفتح في الهاء وبجوز كسرها (في غير كنهه) الضم الكاف وسكون النون اى في غيروقته اوغاية امر الذي يحل فيه قتله وكنه الامر حقيقته اووقته اوعايته والمراد الوقت الذي بيناو بينه فيه عهدوامان (حرم الله) وفي نسخة سقط الفظة الله (عليه الحنة) اى منعه من دخوله المام الطخابذ نبه بذلك فاذاطهر بالنارصار الى ديار الابرار وقال القاضى قوله حرم الله عليه الجنة ليس فيه ما يدل على الدوام والاقتاط المكلى فضلاعن القطعوقال غيره هذالتحريم مخصوص بزمان مالقيام الادلة على ان من مات مسلالا يخلد في الناروان ارتكب كل كبيرة ومأت على الاصرار (طحم دن ك قعن الى بكرة ) قال في المهذب هذا اسناد صالح و رواه عنه ايضا باللفظ المذكور وقال صحيح واقره الذهبي ومن قتل عبده قتلناه مج قال هذا زجر ليرتدد وافلا يقومواعلى ذلك كاقاً لصلى الله عليه وسلم في شارب الجزر اذا نمرب فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ثم قال فى الرابعة او الخامسة فان عاد فاقتلوه ثملم بقدحين جي به وقد شرب را بعا او خامسا وقد تأوله بعضهم على انه اعاجا في عبد كان علكه فزال عنه ملكه فصار كقوله بالحرية فذهب بعض الى ان الحديث منسوخ قوله تعالى الحر بالحروالعيد بالعبدالي والجروح قصاص انتهى وقد ذهباصحاب الىحنيفه انالحريقتل بعبدغيره دون عبدنفسه وذهب الشافعي ومالك انه لايقتل الحر بالعبد وان كان عبدغيره وذهب ابراهيم النخعي وسفيان الثوري الى انه يقتل بالعبدوان كان عبدنفسه (ومن جدع) بفتح الدال المهملة (عبده) اى اقطع اطرافه (جدعناه) وفي شرح السنة ذهب عامة اهل العلم الى ان طرف الحر لا ينقطع بطرف العبدفثبت بهذاالانصاف ان الحديث محول على الزجرو الرداوهومنسوخ (ومن خصى عبده) اى اخرج خصيتيه لئلا بجامع (خصيناه) والخصاع عربم للآدمى لتفويت النسل

المطلوب لحفظ النوع وعمارة الارض وتكثير الامة ولمافيه من تعذيب النفس والتشويه مع ادخال الضرر الذي ربما افضي الى الهلاك وتغيير خلق الله وكفر فعمة الرجولية لآن خلق الانسان رجالا من النع العظيمة فاذا ازال ذلك فقد تشبه بالمرأة وفي غير الآدمى خلاف والاصم كا قاله النووى تحريم خصا غيرا لمأكول مطلقا واماالما كول فيجوز فيه صغيره وكبيره قال ابن حجر في الفتح اتفقوا يعني الشافعية على منع الجب والاخصاء فبلحق به مافي معناه من التداوي لقطع شهوة الجماع فافي شرح السنة للبغوي منجوازه مجول على دواء يسكن الشهوة ولايقطعها واخرج كرعن ابن عرنهي صلى الله عليه وسلم الاخصاء (طحم ن شرتع مطب له قض عن سمرة له عن الي هريرة) ورواه صدره الدارمي ﴿ مَنْ قَتْلَ كَافِرا ﴾ وفي رواية خ من قتل قتيلا ( فله سلبه ) بفتحتين اى اخذ ثيابه التي عليه قال النووي والسلب بالفتح المسلوب وهذا قاله يومحنين فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين رجلا فاخذ اسلابهم قال آبن جرو وهم من قال انه يوم بدروانما سماه قتيلا والقتيل لايقتل لاكتساء لباس مقدمات القتل فهو مجاز باعتبار الاول من قبيل ولايلدوا الافاجرا كفارا وهذا حله ابو حنيفة ومالك على انه من التصرف بالامامة العظمي فلايكون السلب للقاتل الااذا انقله الامام إياه وحله الشافعي على الفتيا المقتضية للتشريع العام لان ذلك هوالاغلب من تصرف الني قال النووي فلا يخمس السلب عندنا بلهو للقضاء للقاتل وانلم ينقله الامام له وفي المشكاة عن عوف بن مالك الاشجيعي وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في السب للقاتل ولم يخمس والمعنى دفع السلب كله الى القاتل ولم يقسمه خسة اقسام بخلاف الغنيمة قال الطببي تكلم التوريشي فيه واطال (طحم دحب ك ق عن أنس خ م د ت عن ابي قتادة حم و طب ع ض عن سمرة كر عن عوف بن مالك) قال ابن جر وسنده لاماس به وقال الكمال ابن ابى شريف فى تخريج الكشاف وهم الشرف الطبيي حيث عزاه في شرح الكشاف لابي داود من حديث ابن عباس فان الذي فيهانه عليه السلام قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذالم يقل فله سلبه ومن قتل صغيرا) للمشركين الحربين (اوكبيرا) اى شيخافانيا وفى الفقه نهى عن قتل امرأة اوشيخ اوغير مكلف كالصي والمجنون فانه لايقدر على القتال وعلى الصباح وعلى الاحتيال وكذانهي عن قتل اعمى اومقعدا واقطع اليمني الا ان يكون احدهم قادرا على القتال اوذارأى فى الحرب اوذا مال يحث بهما أوملكا فعينئذ يقتل لتعدى ضررها الى العبادلان البيح صندنا هو الحرب ولا يتعقق منهم ولهذا لايقتل يابس الشق والمقطوع يده ورجله من خلاف والراهب الذي لم يقاتل وأهل الكنائس الذين الايخالطون الناس خلافا

للشافعي فيالشيخ والاعمى والمقعد وفيه اشعار بانه يقتل مقطوع اليد اليسرى والاخرس والاصم ومن يجنو يغيق في حال افاقته لانه عن يقاتل وقدر وى انه عليه السلام قتلدر يدبن الصمة وكان مضي عليه مائة وعشىرين سنة لكونه صاحب رأى في الحرب وكذا يقتل منهم قاتل الى غير مكلف فانه يقتل فى القنال لابعد الاسر وفى البدايع ولو قتل من لا يحل قتله فلا شي فيه من دية ولا كفارة الاالتوبة والاستففار لان دم الكافر لا يتقوم الابالامان ولم يوجدواذالم بجزقتل هؤلاء فينبغي ان يوسر واويحملوا الى دارالاسلام اذا قدر صلى ذلك ولا يتركوهم في دارا لحرب (اواحرق نخلاا وقطع شجرة مثمرة اوذع شاة لاهابها) وامالضرورة الاكل فباح للغازي (لم يرجع كفافا) بل ينقص ثوابه ولم ينل درجة المجاهدين هذا اذاغلب على رأيه الفتح اوقبول الجزبة اوالاسلام والافنقا تلهم ينصب المجانيق والعريق بدورهم وامتعتهم ونحوذاك والتغريق بارسال الماءعلى دورهم وبساتينهم والفسهم وقطع الاشجار ولومثرة وافساد الزرع ولوعند الحصادلان فيجيع ذلك سببا لغيظهم وكسر شوكتهم وتفريق شملهم فيكون مشروعا وفى الفتح هذا اذالم يغلب على الظن انهم مآخوذون بغيرذلك فانكان الظاهرانهم مغلو بون وان الفتح قددنا كر وذلك لانه افساد في غير محل الحاجة وما ابيح الالها ( حم عن تو بان) سبق معناه في من عقر المؤمن قتل نفسه بحديدة كاىبآلة قاطعة كاالسيف والسكين وبحوها وفيرواية من قتل نفسه بشيء وهواعم (فحديدته في يده) اي تلك بعينها اومثلها (يتوجأ) ٢٠٨زة في آخره تفعل من الوجاءُوهو الطعن بالسكين ونحوم كذافى جامع الاصول وفى المصابيح بجأعلى وزان يضعقال شارحه من وجائته بالسكين اى سربته به والاول انسباى يطعن به آف بطنه في نارجمنم)اى مال كونه في نارجه نم (خالد المخلد ا فيها ابدا ) قال الطبي والظاهر ان المراد من هؤلاء الذين فعلواذلك مستخلين لهوان اريدله منه العموم فالمراد بالخلود والتأكيد المكث الطويل المشترك بين دوام لاانقطاع لهواستمرار مديد ينقطع بعدحين بعيد لاستعمالها فى المعنيين يقال وقف وقفا مخلدا مؤ بدا وادخل فلان حبس الابدو الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فيج مجعلهما للقدر المشترك بينهما للتوفيق بينه وبين ماذكر نامن الدليل (ومن شرب سما) بفتح السين ومجورضه ما وكسر هاقال الاكل السيم مثلث السين القاتل ( فقتل نفسه) بشر ذلك السم (فهو يمساه) اى يتكلف فى شريه والنحسى والحسوواحد غيران فيه تكلف (في نارجهنم خالدا مخلدافيها) اى نارجهنم (ابدا) اى مؤبد الاانقطاع له (ومن تردى) اى رى بنفسه (منجبل) قال القاضى التردى في الاصل التعرض للملاك من الردى وشاع في التهور لافضائه الى الملكة والمراد هنا ان يتهور الانسان

فبرمى مفسه من جبل ( فقتل نفسه ) فصار بسبب فتله بالرمي بنفسه ( فهو يتردي فى ارجمنم) وفى رواية فهوفى ارجهنم يتردى ويهااى يعذب فهاجرا وفاقا (خالدا) حال مقدرة (مخلدافيهاابداً) نأكيد بعد تأكيد او محول على المستحل اوعلى بيان ان فاعله مستعق لهذا العذاب اوالمراد باالحلدطول المدةوتأكيده بالمخلدوالتأبيد يكون للتشديد والتهديد فانقيل فاتصنع باالحديث الذي يتلوه مروياعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بادرنى عبدى بنفسه الحديث قلت هو حكاية حال لاعوم فيها اذيحتمل ان الرجل كان كافرا اوارتدمن شدة الجراحة اوقتل نفسه مستبيحا مع ان قوله محرمة عليه الجنة ليس فيه مايدل ظانا على الدوام والاقناط الكلي فضلا عن القطع قال التوريشي لماكان الانسان بصددان يحمله الضبر والحنق والغضب على اتلاف ويسول له الشيطان ان الخطب فيه يسيروهوا هون من قتل نفس اخرى قتلها عليه واذالم يكن لنفسه مطالب من قبل الخلق يعفرله اعلم النبي صلى الله عليه و سلم المكلفين انهم مسؤلون عن ذلك يوم القيامة ومعذبون به عذابا شديدا وان ذلك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة انتهى واعلمان ماورد عنابن عر صلواخلف منقال لااله الاالله وصلوامن مات من اهل لااله الاالله اخرجه الدار قطني من طرق وضعها كذا في شرح عقيدة الطحاوى وقال ويستثني من هذاالعموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفدخلافا لابي يوسف لاالشميد خلافا لمالك والشافعي (حمخمتن و دعن ابي هريرة) وروا. في المشكاة عنه بسند الفقوا عليه بلفظ من تردى من جبل فقتل نفسه فهوفي نار جهنم يتردى فبها خالدا مخلدافيها ابدا ومن تحسى سمافقتل نفسه فسمه في يدريتحسيه في نارجهنم ومن قتل نفسه بحديدة فعديدته في دويتوجأ في بطنه في نارجهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ﴿ من قتله بطنه ﴾ اى مات عرض بطنه كالاستسقاء والاسهال اومن حفظ البطن من الحرام والشبه (لم يعذب في قبره) واذالم يعذب فيه لم يعذب في غيره لانه اول منازل الاخرة فان كان سهلا فابعده اسهل والافعكسه قال القرطبي وحكمته انه حاضرالعقل عارفا بربه لم يحتب لأعادة السؤال بخلاف من عوت بغيره من الامراض فانه يغيب عقولهم قال الطبيي وفيه استعارة تبعية شبه ماللحق للبطون من ازهاق نفسه به مايزهق النفس بالمحدود ونحوه والقرينة نسبة الذتل الى البطن تنبيه هذا الحديث خص به حديث ابن ماجة والبهق من مات مريضا مات مُهيدااووق فتنة القبر (طحم تحسن غريب ن حب طب ض وابن قانع والونعيم عن خالدين عرفطة ) اللي والبكري

( و) من (سلمان بن مسرد) بضم المهملة وفتخ الراء ابن ابي الجون الخزاعي كان اسمه فالجاهلية يسار فسماه النبي سلى الله عليه وسلم سليمان كان خيرا عابدا نزل الكوفة مربحثه ﴿ من قتل دون ماله ﴾ اي عنده ودون في الاسل ظرف مكان بمعني اسفل وتحت واستعملت هذا بمعنى لأجل التي للسببية توسعا ومجازا لان الذي يقاتل على ماله كانه بجعله خلفه اوتحته ثم ية تل عليه ذكره جعمن العلما (فهوشهيد) اى في حكم الاخرة لاالدنيا أىله ثواب كثواب الشهيد معمابين الثواب من التفاوت وذلك لانه محققالمتال ومقللوم بطلبهمنه (ومن قتل دون دمه)اى فى الدفع عن نفسه (فهوشهيد ومن قتل دون دينه ) أي في نصرة دين الله والذب عنه وفي المعاندين وفي قتال المرتدين ( فهوشهد ومن قتل دون اهله ) اى الدفع عن بضع حليلته وقريبته ( فهونهيد ) في حكم الاخره لان المؤمن محترم باسلامه ذاتا ودما وأهلا ومالا فاذا اريد شيء منه من ذلك جازله الدفع عنه اووجب على الخلاف المعروف لكن اعمايد فعه د فع الصائل فلايصمد الى رتبته وهو يرى مادونه كافيا كاهو مقرر في الفروع فاذا ادى قناله لقتله كان دمه هدر وسبق قاتل ومن اريد والغريق ( عب حم دن عقضت صحيح عن سعيد بن ( يد ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل فسيلالة قال انشهداء امتى اذا لقليل قالوافن منهم يارسول الله فدكره قال السيوطي منواتر ﴿ من قَرأ الف اية ﴾ قال الاندلسي في شرح المفصل قرأت السورة وقرأت بالسورة من باب حذف الجار وايصال الفعل ومثله وسميته مجد او بمحمد وقيل الباء زائده والفعل من قسم لايتعدى وقال ابن ابي الربيع الاصل في قرأت بالسورة ان يعدى نفسه فزيد حرف الجرلان قرأت في معنى تلوت لايتعدى بنفسه وقال ابوحيان قرأت على ان الياء للالصاق اى ازمت قرأتى للسورة وفيرواية اخرى مائة آية ( في سيل الله ) اى لا لاخذ شئ ولاخرض (كتب يم القيامة مع النبين ) يشمل المرسلين وغيرهم ( والصديقين ) المبالغين في الصدق و الاخلاص في الاقوال والافعال الذين صعدت نفوسهم تارة بمواقع النظر في الحجج والآيات وتارة بمعادج التصفية والرياضات الى أوج العرفان حتى اطلعوا على الاشياء واخبروا عنها على ماهي عليها (والشهداء) اى الذين ادى مهم الحرص على الطاعة والجدفي اظهار الحقحي بذلوامهيهم في اعلام كلة الله (والصالحين) الذين صرفوا اعمارهم في طاعته واموالهم فى مرمناته ( وحسن اولئك رفيقا )في معنى كانه قيل ومااحسن اواتك رفيقا وهو تمبير

و افراده لما انه كا لصديق و الخليط و الرسول يستوى فيه الواحد والمتعدد و الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق و هو لين الجانب و اللطافة في المعاشرة قو لاوفعلا (حم طبك ق عن معاذبن انس )سبق بلغواوفيه بحث ﴿من قرأا ربعين آية ﴾على الترتيب والترتيل (في ليلة لم يكتب ) مبنى للمفعول ( من الغافلين ) اى من الخاسرين التاركين وفي النهاية الغفل الذي لايرجى خيره وشره وفيه من البع الصيد غفل اي يشتغل يه قليه ويستولى صليه حتى بصيرفيه ففلة (ومن قرأمائة آية كتب)مبني للمفعول (من القانتين ١ اى المطمعين العابدين وفي النهاية وتكرر ذكر القنوت في الحديث ويرديمعان متعددة كالطاعة والخشوع والصلوة والدعاء والعبادة والتيام وطول القيام والسكوت فيصرف كل واحد من هذه المعاني ما يحتمله لفظ الحديث الواردفيه وفي حديث زيد ابن ارتم كنا نتكلم في الصاوة حتى نر الت وقوموالله قانتين فاسكمناعن الكلام اراديه السكوت وقال ابن الانبارى القنوت على اربعة اقسام الصلوة وطول القيام واقامة الطاعة والكوت ( ومن قرأ مائتي آية لم محاجم )اي لم يخاصمه في تقصيره (القرأن يوم القيمة) وفي المشكاة عن الحسن البصرى مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة مائه آية لم يحاجه القران تلك الليلة اى من جهم اقال ابن جر اى لم يخاصمه في تلك الليلة من جهة التقصير في تعهده لانه لا تقصير منه فيه بل من جهة عدم العمل هان لم يعمل به لما في حديث انه يقول فى مخاصمته لبعض حفاظ قام عنى ولم يعمل في المعلوم انه بخاصم من جمتين التقصير فى تعمد ولانه يؤدى الى نسيانه وفي العمل به لان فيه استتار بحقه انتهى ويمكن حل العمل صلى قيام الليل كما هوالانسب الاظهروقال الطيبي دل على ان قرائة القران لازمة لكل انسان. وواجبة عليه واذالم تقرأخا صمه الله وغلبه بالحجة فاسناد المحاجة الى القران مجاز قال ابن جر وفي جيعه نظرا ماقول لازمة لكل انسان وواجبة عليه فغير صحيح لان الكلام في حافظ قرأ ماذكرفافهم ان المحاجة لحافظ لم يقرأ ماذكر لالمن لم قرأ ذلك آسلاولا لمن لم يقرأ بالكلية قلت من المعلوم بقرينة المقام المفهوم ان مراده من كل انسان حفاظ القران مع الهادة ز يادة اطلاق الاشارة الى وجوب تفقد القرأن قليلا اوكثير اكاهو المقرر في القواحد ال الشرعية و يجوز حل المائة على تكرارها وعدمه وايضااطلاقه اعاء الى قول الاعة ان حفظ القرأن من فروض الكفاية فيخاطب به كل الامة في كل زمن نع ان حفظ مجع منهم يقوم بهم الكفاية سقط الجرح ونبجيعهم والااممواكلهم قال واما فوله يخاصمه فقد ررده غيرمر ة بالقاعدة المقررة ان الفاظ الشار عحيث امكن بقاؤها على ظواهر هالم

بصبرف عنه وهنا يمكن بقاء محاجة الهرأن على ظواهرها بان يجمل الله له صورة ناطقة وفيه أن يجعل الله له صورة غيرظ اهرة في الحديث معان القرآن في الحقيقة اما الكلام النفسي واما المقروعلي الستتنا والكيتاب والسنة بملوان من استعمال المجازيل هو ا بلغ من الحقيقة كما أن الكناية ابلغ من الصريح بل قالت السادات الصوفية أن قوله تعالى تل يتوفيكم ملك الموت نسبة مجازية وقوله تعالى الله يتوفى الانفس هي النسبة الحقيقية فلامعني للاعتراض على كلامه لكن هذاعلي ماقال الشاعر وعين الرضاءعن كا عيب كليلة ولكن عيوب السخطيدي المساوي اليندي المحاسن مساوى وانظرالي افرادعين الرضاء وجع عبون السخط فانه يفتح لك كمتة وحكمة الطيفة (ومن فرأ خمسم، تة كتب له قنطار من الاجر)اى تواب يعدد او ووزنه من الاجروفي رواية المشكاة ومن قرأفي عيون تسخه الله الله مائني اية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ في ايلة خسسم، ته الى الالف اصبح وله قنط ارقالوا وما القنطأ رقال انى عشرالفااى درهما وديناراقال الطيبيء في الحديث ان القنطار الف ومايًّا اوقية والاوقية خبرعابين السماء والارض وقول ابن جراثناعشر الفااي من الارطال محتاج الىنقل صحيح اودليل صريح (هب عن أنس) وسبق تعلموا ﴿ من قرأ القرأن ﴾ محتسبا بالله ( فعفظه واستظهر م) اى استظهر حفظه بان حفظه عن ظهر قلب اواستظهر طلب المظاهرة وهي المعاونة اواستظهر اذااحتاط في الامر وبالغ في حفظه والمعني من حفظه القران وطلب منه القوة والكهة والمعاوية في الدين (واحل - لاله وحرم حرامه) وفي رواية المشكاة فاحل بالفاءا واحتاط في حفظ حرمته وامتثله وقيل جميع هذه المعاني مرادهنا بدليل الفائين وقول ابن جراى اعتقدمع فعله الاول وتركه للثاني غيرص يحرباعتبار تقيده مفعله الاول فتأمل ( ادخله الله الجنة ) اى في اول الوهلة (وشفعه ) بالتشديد اى قبل شفاعته وقال ابن الملك اى جعله شفيعا ( في عشرة ن اهل بينه كلمهم) اى كل العشرة ( قد استوجب ) وفرواية المشكاة قدوجب له (النار) وافراد الضمير الفظ الكل قال الطيبي فيهردعلى انمن زعم ان الشفاعة انعاتكون في رفع المنزلة دون حطا الوزر بناء على ماافتراه اذمر تكب الكبيرة بجب دخوله في النار ولا يمكن العفو عنه والوجوب هنا على سبيل المواهدة (عم م ت وضعفه وابن الانباري وابونصرال هجزي كر عدهب وابن مردوية عن على خط عن عايشة ) وفي المشكاة رواه حم ت ، وقال الترمذي هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوى ليس بقوى ﴿ مَنْ قَرَأُ القَرَأُ لَ ﴾ حق تلاوته وحق قراعه واتبع حق متابعته قال النووي في شرح المهذب عن الشيخ الى محمد الحويني لوقر أنستمين

وقفه لطيفة بين السين والتاء حرم عليه لان ذلك ليس بوقف منتهي آية عنداحدمن القراء قال ان جرفيه دلالة على ان كل من اجع القرأ على اعتياده من مغرج ومد وغيرها وجب تعلمه وحرم مخالفته ( فرأى ان احدامن خلق الله عزوجل اعطى) مبني للمفعول (افضل) بالنصب (عااعطي) كذلك (فقدسغي) بالتشديد (ماعظم الله) وان كلام الله افضل من كل كلام وفي حديث المشكاة عن الى سعيد مر فوع القول الرب بارك و تعالى من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتي اعطيته افضل مااعطى السائلين وفضل كلام الله على سأرالكلام كفضل الله على خلقه اي وكذلك الاشتغال والمشتغل به على غيره وكان الاستغناء عن ذكر الذاكرين يذكر السائلين انهم من جلتهم من حيث انهم سائلين بالفعل او فالقوة اذلسان حالكل مخلوق ناطق بالافتقارالي نعم الحق وامداد وبعدا يجاده مهذا الفضل من حيث هو والافعجله مالم يشرع لغيره من الاذكار والادعية المأثورة وفي الحديث ايماء الى قدم القرأة كاهومذهب المفسرين والمحدثين ( وعظم ماصغرالله) من غير كلام الله (لاينبغي لحامل القرأن) وهو القرا والعلاء (ان يجد) من الجد اي يسعى (فين بجد) اى يسعى ويذهبكل من بذهب بليتق ويصبر ويشغله القرأن محفظه وعلم مبانيه وتدبر معانيه والعمل بما فيه والقيام بحقوقه قال الشيخ العارف ابوعبدالله شغل القرأن القيام عوجباته من اقامة فرائضه والاجتناب عن محارمه فان الرجل اذااطاع الله ذكره وان قلت صلوته وصومه واذا عصاه فقد نسيه وان كثرت صلوته وصومه (ولايجهل فيمن بجهل) ولا يعمل عمل الجاهلية اوولا يعامل معاملة الجاهن (ولكن يعفو) من ظله واسأمه (ويصفح) عن الجاهلين (لعز القرأن) قال تعالى قرأن مجمد وفي المشكاة عن الحارث الاعور مررت في المسجد فاذا الناس يخوضون في الحاديث فدخلت على على فاخبرته فقال اوقد فعلوها قلت نعم قال اما اني سمعت رسوالله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يارسول الله قال كتاب الله فه نباء ماقبلكم وخبر مابعدكم وحكم مايينكم هوالفصل ليس بالهرل ومن تركمن جب ارقصمه الله اى اهلكه ومن ابتغي الهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهوالذكرالحكيم وهوالصراط المستقيم هوالذى لاتر يغعن الحقبه الاهوى ولاتلتبس بهالالسنة ولايشبع منه العلماء ولايخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجايبه ولم ينته الجن اذسمعته حتى قالوا اناسمعنا قرأنا عجبا يهدى الىالرشد فامنابه منقال بهصدق ومن عمل به اجرء ومن حكم به عدل ومن دعااليه هدى الى صراط مستقيم (خطعن ابن عر) مرفى القرأن

محت وامن قرأما تتى آية كالصامخلصا (في كل يوم نظرا) في المصحف وهوافضل من غير المعضمن حفظه كافي رواية المشكاة من عثمان بن عبد الله بن اوس الثقفي عن جده مرفوعا قرآنة الرجل القران في غير المصف الف درجة وقراتته في المصف يضعف على ذلك الى الني درجة قال الطيبي لحظ النظرفي المصحف وجله ومسه وتمكنه من التفكر فيه واستنباط معانيه يعنى انهامن هذه الحيثيات افضل والاوسبق أن الماهر في القرأن مع السفرة البررة ورعايجب القراءة غيباعلى الحافظ حفظالحفوظه قال ابنجرالي الغي درجة لانتها والتضعيف لانهضم الى صيادة القرائة عيادة النظرفي المصحف ومايترتب عليها اذلاشتمال هذه على عيادتين كان فيهاالفان ومن هذا اخذجع بان القرائة في المصعف نظراً افسل مطلقا وقال اخرون بلخيبا افضل و لعله عملا بقوله صلى الله عليه و سلم والحق التوسط فافراد خشومه وتدبره واخلاسه فياحدهما فهو الافضل والافالنظرافضل لانهيحمل على التدير و التأمل في المقرو واكثر من القرائة بالغيب (شفع) بالتشديد اي قبل شفاعته (في سبع قبور حول قبره) ای شفع الله فی سبع قبور من اقرب جواره ( وخفف الله ) بالتشدید (العذاب عن والديه) اصليين (وانكانا مشركين) كاخفف في رمضان من جيع اموات اهل الارض وان لم يخفف بعد دخول الناركسأبر المشركين ( الديلم عن آبى الدر داء لاه ) اى ضعيف وفيه اسماحيل بن عياش عن بحير بن سعدور واه ابن ابي داود في المصاحف ﴿ من قرأ عند امير ﴾ جأثر رياء وسمعة (كتاب الله) اى القوان بتمامه اوسورة من سوره ( لعنه الله ) اي ابعده ومقته من رجته وقطع عن نظره وامداده ( بكل حرف قرأعند م لعنة ) اكده لعظيم خصومة القرأن و شدة حجيجه ( ولعن آلامبر عشر لعنات ) لعظم منصبه و فغيم جاهه ( فيحاجه القرأن يوم القيمة ) وفي حديث المشكاة عن عبدالله بنعوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تحت العرش يوم القيمة القرأن يحاج العبادله ظهر و بطن والامانة والرجم تنادى الامن وصلتي وصله الله ومن قطعني قطعه الله قال القاضي قوله ثلاثة تحت اي هي عنزلة عندالله لايضيع اجرمن مافط عليها ولايمل مجازاة من ضيعها واعرض عنها كاهومال المقربين عند السلاطين الواقفين تحت عرشه فان التوصل اليهم والاعراض عنهم وشكرهم يكون موثرة تأثيرا مخليما وقوله يحاج العباد اى يخاصمهم فيما ضيعوه واعرضوه عنه من اجكامه وحدوده او يحاج لهم و بخاصم عنهم بسبب محافظتهم حقوقه كاتقدم بحاجان عن اصحابهما كاورد القرأنجةلك اوعليك (فينادي هنالك ببورا) اى هلاكا وفي النهاية وحديث الدعاء اعوذبك من دعوة الشبور وهو الهلاك (مهو تمن يقال له لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا) اي لاتقتصر واعلى دعاء ثبور واحد (الآية) اى اقرأ الاية اى وادعوا ثبورا كثيرا اى بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لابحسب كثرته في نفسه فان مايدعون بورا واحدافي حد ذاته وتحقيقه لاتدعوه دعاء واحدا وادعوا ادعية كثيرة فان ماانتم من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لتكرير الدعاء في كل آن (الديلي عن ابي الدرداء وفيه عروبن بكر) السكسكي ﴿ من قرأ ﴾ خالصالله (آية الكرسي) وهي اعظم آية في القران وفي المشكاة عن الجري ت كعب مرفوعاياا بالنذرائدري ايآية من كتاب الله معك اعظم قلت الله ورسوله اعلم قال ياابا المنذر الدرى اى آية من كتاب الله تعالى معك اعظم قلت الله لااله الا هو الحي القيوم اى الحاخر آية الكرسي قال الطبي سؤاله عليه السلام عن الصحابي قديكون الحث على الاسماع وقديكون للكشف عن مقداره علموفهمه فلماراعي الادب اولاورائي انه لايكتني بهعلى ان المقصود اخراج ماعنده من مكنون العلم فاجاب او انكشف له العلم من الله اومن مددرسوله تفويضه وحسن ادبه جواب مساوله قيل واعماكان آية الكرسي أعظم لاحتوائها واشتمالها على توحيدالله وتمجيده وتكبيره وتهليله وتعظيمه وذكراسمأ الحسني وصفاته وكلماكان من الاذكارفي تلك المعانى ابلغ كان في باب التدبر والتقرب به الى الله اجل واعظم (دبر) بالنصب ظرف مضاف (كل صلوة مكتوبة )اى فريضه اى عقب فرضكل صلوة اتصالاوانفصا لاعند الحنفية حق بعد السنن وابتداء التسابيح وعند الشافعية اتصالا اى عقب فرض كل صلوة قبل السنن (لم عنعه دخول الجنة) شيء من الاشيأ (الاآن يموت) اى المانع دخول الجنة حياته فاذامات دخلها قال التفتازاني يعنى لم يبق من سرائط دخول الجنة الاالموت وكال الموت عنع ويقول لا بدمن حضوري اولالتدخل الجنة انتهى قبل دبر الصلو. يحتمل قبل السلام و بعده و رجح ابن تيمية قبله وفيه بعد وفى كتاب الصوم من سرح البخاري للقسطلاني روى ان من ادمن قرائة آية الكرسي عقب كل سلوه فانه لايتولى قبض روحه الاالله (نحب فططب ض والروياني عن ابی امامه ) سبق مامن عبد مسلم قال ابن الجوزی لاه لتفرد مجمد بن حیر به وردوه بانه احتبج به اجل من سنف في الصحيح وهو البخاري ووثقه اشدالناس مقالة في الرجال ابن معين قال ابن القيم وروى من عدة طرق كلها ضعيفة لكنها اذاصم بعصنها لبعض مع تبا بن طرقها واختلاف مخرجهادل على انله اسلاقويا ﴿ من قرأ ﴾ خالصالله

(كل) بالنصب (لبلة اذا وقعت الواقعة لم يصبه فقرا بدا) اى لم يضره فقراصلا لما يعطى من الصبر الجنيل والوعد الجزيل اولم يصبه فقرقلي لما يعطى من سعة القلب والمعرفة بالرب والتوكل والاعتماد عليه وتسليم النفس وتفويض الامراليه لمايستفيدمن آيات هذه السورة ويستفيض منبيان المعانى في الالفاظ التي لها كا القوال في الصورة سيما مايتعلق فيها بخصوص ذكر الرزق منقوله افرأيتم مأيحر ثون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون (ومن قرأ كل ليلة لاافسم بيوم القيمة )لاصلة لتأكيد القسم وماكان لتأكيد مدخوله لايدل على النفي وانكان في الاصل للنفي اوللنفي لكن لالنفي نفس الاقسام بللنفي ماينبي عوصنه من اعظام المقسم به وتفخيمه كان لااقسم بكذالااعظمه باقسامي به حقاعظامه فانه حقيق باكثرمن ذلك واكبراولنفي كلام معهود قيل القسم ورده كانهم انكروا البعث فقيل لااى ليس الآكذلك ثم قيل اقسم بيوم القيمة كقولك لا والله ان البعث حق وايا ماكان ففي الاقسام على محقق البعث بوما اقيامة من الجرالة مالامن يدعليه قال المغيرة بن شعبة يقو لون القيامة القيامة واعاقيامه احدهم موته وشهدعلقمة جنازة فلادفن قال اما هذا فقد قامت قيامته (لقي الله يوم القيمة ووجه مكالقمر ليلة البدر) في الضياء والملاحة (كرعن ابن عباس)وفيه بحث عظيم ومن قرأ المخالصامن الرياء والعجب (في الروف وئه) بفتحتين اوبكسر الهمزة اى عقب وضوية (الاار لذا في ليلة القدر) النون للعظمة اوللد لالة على الذات مع الصفات والاسماء والضمير للقرأن لان شهرته تقوم مقام تصريحه باسمه وارجاع الضمير اليه فكانه حاضرفي جيع الاذهان وعظمه بان اسندانز اله الى جنابه مع أن نزوله أعا يكون بواسطة الملك و هوجبريل على طريقة القصر بتقديم الفاعل الحقيق الاانه اكتفى بذكر الاصل عن ذكر التبع ومعى صيغة الماضي اناحكمنا بالراله في ليلة القدروقضيناه به وقدرناه في الازل ثم أن الانر اليستعمل في الدفعي والقرأن لم نير ل جلة واحدة بل انرال منجمامتفرقافى ثلاث وعشربن سنة وجوابه انجبرائل نزل بهجلة واحدة فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا و املاه على السفرة اي الملائكة الكانبين في تلك السمائم كان بنزل على النبي مجماعلى حسب المصالح ( مرة واحدة كانمن السديقين ) بكسرالصادمبالغة في الصدق في الاقوال والافعال وفي الفاسي فالصديق الذى صارله الصدق والتصديق الذى و جب صدقه فى القول والفعل والحال ملكة بحيث لايقع تخلف وكل واحد من القول والفعل والحال مصدق للآخر منه وعنده ولذا كان الصديق ارفع الناس درجة ( و من قرأها مرتين

كتب في ديوان الشهدام) جع شهيد وهوفي عرف الشرع اذااطلق علم بقيد المقتول مجاهدا في سبيل الله وهو فعيل بمعنى مفعول على أنه من الشهادة اي مشهود له بالجنة و بالو فائله و عمني فاعل على اله من المشاهدة اي يشاهد من ملكوت الله ويعاين من ملائكته مالانشاهد غيره أومن الشهود اي الحاضر عند مفارقة النفس للبدن مع الله تعالى ولعله المرادهنا الشهداء من الصديقين حتى يصبح الترقى ( ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الانساع)اى معهم فحسن اولئك رفيقا (الديلي عن انس) وسبق قل مالهاالكافرون ﴿ مَن قَرأً ﴾ محتسبالله (قلهوالله احد) الى اخر السورة اوسورته (خسين مر ففرالله اله وفيرواية غفرت له (ذ توب خسين سنة) قال القرطي اشتملت سورة الاخلاص على اسمين من اسمامة تعالى يتضمنان جيع اوصاف الكمال وسانه أن الاحديشعر بوجوه الخاص الذى لايشار كه فيه غيره والصديث ورجج بعاوساف الكمال لانه الذى التهي اليه سودته فكان مرجع الطلب منه واليه ولايتم ذلك على وجه التحقيق الالش وازجيع فضائل الكمال وذلك لايصلح الألله تعالى واذا كان ثلث القرأن وفي المشكاة عن ابي الدرداء مر فوعا العجر احدكم ان يقرآ في ليلة ثلث القرأن قالواكيف يقرأ ثلث القرأن قال قل هو الله احد يعدل ثلث القرأن وذلك لانمعاني القران آيلة الى تعليم ثلاثة علوم علم التوحيدو علم الشرايع وعلم تهذيب الاخلاق وسورة الاخلاص يشتمل على قسم الاسرف منها الذي هو كالاصل للقسمين الاخيرين وقال الطيي وذلك لان القرأن على ثلاثة ايحاء قصص واحكام وصفات الله وقل حوالله متضمنة للصفات فهي ثلث القرأن وقيل ثو الهايضاعف بقدر ثواب ثلث القران بلاتضعيف فعلى الاوللايلزم من تكرارهااستعاب القران وختمه وعلى الثاني يلزم واخرجابو صبيدعن ابى الدرداء جزءم اجزاء القران قال القرطبي منهم من حل الثلث تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرأن ثواب قرائتها يحصل للقارى مثل ثواب من قرأتك القرأن وقيل مثله بغير تصعيف وهي دعوى بغير دليل واذاحل على ظاهره فهل ذلك الثلث من القرأن معين اى ثلث فرض منه فيه نظر يلزم من الثاني ان من قرأها اللاثاكات كن قرأ ختمة كاملة وقيل المراد من على عاتضمنه من الاخلاق والتوحيد كانكن قرأثلث القرأن وقال انعبد البرمن لم يتأول هذا لحديث اخلص ممن اجاب بالرأى واليه ذهب احد واسحاق بنراهو يةفا نهماحلا الحديث على ان معناهان لها فضلا من الثواب تحريضا على تعلمها لان قرائتها ثلث مرات كقرائة القران فان هذا لايستقم واوقرأ هامائة مرةسيأ تى يحث ( الدارمي ومجدين نصر من انس )وسبق

البعزوقل ﴿ من قرأقل هوالله احد، اى الى آخر، اوهذه السورة حاسبالله ( ما تتي مرة عَفْرَ الله له) وفي رواية غفر له (ذ نوب ما تتي سنة) وفي رواية المشكاة عن انس مر فوعا من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هوالله احد محي عته ذنوب خسبن سنة الاان يكون عليه دين اي على وجه يتعلق به ذنب يكون حقامن حقوق العباد كطل في الحياة وعدم وصية في الممات وهوكاروى مسلم يغفر للشهيدكلشي الاالدين وقال الطيبي جعل الدين منجنس الذوبتهو يلالامر ، وتبعه ابن جرمع أن قيد الذنوب بالصغائر المتعلقة بالله قال المناوى ومز فراع قراع بالمنايمة مارواه الشيخان عن عايشة ان رسول الله سلى الله عليه وسلم بعثرجلاعلى سرية فكان يقرالاصحابه فيصلانه فيخترقل هوالله احدفلمارجعوإذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ققال سلوه لاى شي يضع ذلك فسلوه مقال لانم اصفة الرجن فانااحب ان اقرأع افقال اخبروه ان الله يحبه (نوان الضريس وسمويه عن انس) وفيه عبد الرجن بن الحسين الاسدى اورده الذهبي في الضعفاء ومن قرأ قل هو الله احد مج بريشامن الرياء والعب (مائة مرة) في الصلوة اوخارجه اكافي رواية طب عن فيروز الديلي قاتل العنسى صحابى من قرأقل هوالله احدما ته مرة في الصلوة اوغيرها كتب الله له براثة من النار اى فلا يدخلها الاتحلة القسم (عفرالله خطيئته خسين عاماما اجتنبت) بالتأنيث (خصالاً اربعاً) بالنصب فهما وفي رواية الجامع خصال اربع وضميرا جتنبت راجعة الى المائنا اوالقرائة المفهومة منه ( الدماء ) بدل من أر بعا اى اهراق الدماء ظلما (والاموال) اى اخذ اموال الناس اوصرفه امواله بغير حق ( والفروج ) المحرمة استعمالهاظلا ( والاسربة ) المسكرة وخص هذه الاربعة لانها امهات الكبأبر ( عدهب كرعن انس ) سبق من صلى الفجر فجلس فم من قرأ قل هو الله احد فه خالصامخلص (الف مرَ فقد اشترى نفسه من الله عزوجل ) لان فيها صفة الرحن ونفي الشرك والتنزيه وجزائه الجنة كمافيه اثبات كال الصفات ونغي جيع الشرك اشترى نفسه بالنعيم الابدى المكامل السرمدي، وفي مسلم عن ابي هريرة مرفوعا احشدوا اي اجتمعوا فانى ساقرأ عليكم ثلث القرأن فحشد من حشد ثم خرج بي الله صلى الله عليه وسلم فقرأقل هوالله أحدثم دخل فقال بعضنا لبعض أنى ارى هذا خبرجاء . من السماء فذاك الذي ادخله ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قلت سأ قرأ عليكم ثلث القرأن الاانها تعدل ثلث القرأن وقوله عليه السلام في الذي قال في قل هوالله احد لانها صفة الرحن فانا احب أن أقرأبها أخبروه أنالله يحبه ومحيته تعالى له اشتراء نفسه

عقال المناوی بجعل الله ثواب قرآئها عتقه می الله الله و روی ابو الشیح عن ابن عرمن قرأقل هوالله احدعشیهٔ حرفهٔ الفسام الله ما سئل عهم اعطاه الله ما ا

بان لهم الجنة وقال الماوردي محبةالله تعالى لعباده ارادة موابهم وتنعيمهم الابدى ( ابراهيم بن حيروالرافعي عن حديفة) بن اليمان﴿ من قرأ قلهوالله احد﴾ حتى يختمها هكذافي رواية احدفي (دركل صلوة مكتو بةعشر مرات اوجب الله له رضوانه) وامانه (ومغفرته) واحسامه وفي رواية جه عن معاذبن انس من قرأ قل هوالله احد عشرمرات بني اللهله بيتا في الجنة وتمامه عند مخرجه احد فقال عراد انستكثر يارسول الله فقال رسول الله الله اطبب وأكبروفي واية ابن زنجويه عن خالد بن زيدمن قرأ قل هوالله احدعشرين مرة بى الله له قصرا في الجنة وهذا الحديث وماسيق اثبات فضل قل هو الله احدوقد قال بعضهم أنها تضاهي كلة التوحيد لما اشتملت عليه من الجل المشية والنافعة مع زيادة تعليل ومعنى النفي فيهاامه الخالق الرازق المعبود لانه ليس فوقه من عنعه من ذلك كالوالد ولامن يساو به كالكفو ولا من يعينه كالولد (أن العجار عن أن عباس) سبق مامن رجل مسلم يقرأ ﴿ مَنْقَراً بِعد صلوة الجعة ﴾ ظاهره عدر الفرض اسيالله تعالى (قلهوالله احد) الى آخره (وقل اعوذ برب العلق) كذلك (وقل اعوذ برب الناس)كذلك (سبع مرات) وزادفي رواية قبل ان يتكلم في اخرى وهو ثان رجله قال ابن الاثيراي عاطف رجله في التشهد قبل ان ينهض وفي حديث آخر من قال قبل ان يشي رجله وهذا ضدالاول في اللفظ ومثله في المعنى لانه ارادان يصرف رجله عن حالة التي هي عليها في التشهد انتهي ( أعاذه الله عزوجل مها من السوم ) أي القبح والضه ( ألى الجمعة الآخرى ) قال ابنجر ينبغي تقييده بما بعدالذ كر المأثور في الصحيح وفيه رد على ابن القيم ومن تبعه في نفيه استحباب الدعاء بعد السلام من الصلوة للمنفرد والامام والمأموم قال وغاية الادعية المتعلقة بالصلوة انما فعلها وامربها والمصلى مقبل على ربه يناجيه فاذا سلم انقطعت المناجاة وانتفى قربه فكيف يترك سؤاله حال مناجاته وقربه مم يسأله بعد الانصراف قال ابن جر وما ادعاه من النفي المطلوب مردود فى عمل يوم وليلة وفي المشكاة عن عقبة بن عامر مرفوعا الم ترآيات انزلت الليلة قط قل اعود برب الذاني وقل اعود برب الناس ايلم توجد آيات مورة كلمن "توية للقارى من شرالاشرار مثل هاتين السورتين والظاهر ان السملة فيها ليست من آياتهما و بوافق ماعليه المحققون من اصحابنا انزلت للفصل بين السورو وردانه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذمن عين الجن وعين الانسان فلمانزلت اخذيهما وتركماسواهما ولما سحر صلى الله عليه وسلم استشفى بهما قال ابن الملك وهذا يدل على المعوذتين

من القرأن خلافا للبعس فني جواهر الفقه يكفر من انكرالمعوذتين من القرأن عَير مؤول وقال بعض المتأخرين كفرمطلقااول اولم يؤول وفي بعض الفتاوى في انكار المعوذتين من القرأن اختلاف المشايخ والصحيح انه كفركذا في مفتاح السعادة والصحيح انه ماقال فى الخلاسة رجل قال المعود تمان ليسا من القرأن لا يكفر هكذاروى عن ابن مسعودوا يى بن كعب أسما ليسا من القرأن وقال بعض المتأخرين يكفر لانعقاد الأجاع بعد الصدر الاول على انها من القرأن والصميم القول الاول انه لايكفر لان الاجاع المتأخر لا يرفع الاختلاف في الصدر الاول وقال ابن حجر ماافاده الحديث ان المعودتين من القرأن اجع عليه الامة ومانقل عن ابن مسعود بما يخالف ذلك امامكذوب مليه على رأى واما صحيح عنه كاقال بعض الحفاظ لكنه نفي عنه باعتبار علمه ثما جعواعلى خلاف نفيه وعلى ان لفظ قل بعدالبسملة في اول السورتين من القرأن وقد اجتمعت الامة على ذلك (ابن السني وابن شاهبن عن عايشة ) وسبق الا اخبرك وقل هوالله ﴿ من قرأ في ليله ؟ قيدطردي (الف آية ) خالصالله ( لفي الله وهوضاحك في وجمه ) اي راض عنه فى مشاهدته ( قيل يارسوالله ومن يقوى) اى يستطيع (على قرائه الف آية ) فى كل يوم اى لايستطيع كل احدهذه القرائة على جهة المواظبة ( فقرأ) على الله عليه وسلم (بسم الله الرحن الرحيم الهاكم التكاثر الى اخرها) اوهذه السورة فأنها كقرائة الف اية في التراهيد عن الدنيا والترغيب في عين اليقين وعلم اليقين وقيل ووجهه ان القران ستة آلاف وكسروااذاترك الكسس كانت الف مسدسه ومقاصد القران على ماذكره الغزالي ستة ثلاثة متمة واحدها معرفة الاخرة المشتملة عليهالسورة والتعبير عن هذالمعني بالف آية افخم من التعبير عنه بسدس القرأن مع انه لوعبر عنه بثلث القرأن حرى (مُقال وَالدِّينَسَي) بيده انها لتعدل الفآية إلى لتساوي سدس القرأن (الديلي خط عن عرلاه) ضعيف اسنادا ورواه في المشكاة عنه مرفوعا الايستطيع احدكم ان يقرأ الف اية في كل يوم قالوا ومن يستطبع على قرائة الف آية في كل بوم قال اما يستطيع فيكل يوم رواه هب من مضي أنه خالصامن الرياء والمن (لاخيم) المسلم كما في رواية (حاجة) ولو بالسبب والسعى فيها ( من حواج الدنيا ) التي يباحله كسها ويقيم بهادينها (قضي الله تعالى له اثنتين وسبعين حاجة اسهلها المغفرة) قال الغزالي وقضاء حوايج له فضل عظيم والعبد في حقوق الخلق له ثلاث درحات الاولى ان يغزل منزلة الكرام البررة وهوان يسعى في اغراضهم رفقابهم وادخالا السرورعلى قلوبهم الثانية انيبزل منزالة البهام والجادات في حقهم فلاينلهم خيره لكن يكف عنهم شره

الثالثة ان ينزل منزلة العقارب والحيات والسباع الضاربة لايرجى خيره ويتغي شهره وان لم يقدر أن يلحق بافق الملائكه فاحذران تنزل عن درجة الجادالي مراتب العقارب والحيات فان رضبت النزول من اعلى علين فلاترض بالهوى في اسفل سافلين فلعلك تنجو كفا فالالك ولاعليك ( حط عن انس ) سبق اذا خرج و يأتى لايزال ﴿ من قضي لاخيه ﴾ اى فى الدين لا النسيد المسلم ( حاجة ) دينية او دنيو ية كذا فى شرح المشكاة ( فيغير معصية ) كاخذا لرشوة وكسب الحرام وصنع البدعة واكل السيحت والاعانة على الباطل (كانكن خدم الله عره ) اى في عره وفي رواية بدله كان عنز لة من خدم الله عمره قيل هذا اجاللاتسع ببيانه الطروس؛ فانه يطلق على سائر الازمان والاحوال فينبغي لمن على معاونة اخيه في قضاء حاجته ان لايجبن على انفاذ قوله وصدعه بالحق اعانابانه تعالى على عونه وامر الحسن ثابتا الباني بالمشي في حاجة فقال انا معتكف فقال يااعمرها ماتعلم ان مشيك في حاجة اخيك خيرلك من حجة بعد حجة واخذ منه ومما قبله انه يتأكد للشيخ السعي في مصالح طلبته ومساعدتهم بجاهه وماله عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعرضه (الديلكي) وكذاالخطيب حل عن انس) فقد اخرجه البخاري في تاريخه ولفظه من قضى لاخيه حاجة فكانماخدم الله عره وكذا الطبراني والخرائطي عن انس يرفعه قال ابن الجوزي لاه سبق من اعان ومنسر و يأتي من مشي ﴿ مَنْ قَلْمَالُهُ ﴾ واختلف فيه والاشهر عند الشافعية انه لااثمه له في الكفاية فالمعسر كفاء للمعسيرة لانالمال غاد ورائح ولايفتخر به اهل المروات واليصائر نع لوزوج الول بالاجبار موليته معسرا بغير رضاها عهرالمثل لم يصح النكاح لانه بخس حقهاكتر وبجهابغير كفاءنقله في الروضة عن قاضحان ( وكثرعياله ) وكثرتهام غوبة في الدنياقال الله تعالى فالكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع واجازالر وافض تسعامن الحرائر ونقلعن النخعي وابن ابي ليلي لابين العدد المحلل عثني وثلاث ورباع وكذا المدرة وام الولد بحرف الجمع والحاسل عن ذلك تسع وقدتر وج النبي صلى الله عليه وسلم تسعا والاصل عدم الخصوصية الابدليل واجازالخوارج ممان عشر بحثه في القسطلاني (وحسنت صلوته) باتمام شروطها واركانها وآدابها مع الخشوع والخضوع ( ولم يغتب المسلمين ) قال الله تعالى ولايغتب بعضكم بعضانهي عن الغيبة نهي تحريم اتفاقاوهل هي من الكبائر اوالصغائر قال النووي في الروضة تبعاللر افعي من الصغائر وتعقب بان حدالكيا رُصادق علمها (جاً وم القبامة وهومعي كم اتهن ) اى متقارنين في الجنة ا ويوم العرصات تحت لواء الجد

٤ الطرس بالطاء المهملة القرطاس والصحيفة التي يمحى منه الكنابة ويكتب اخرى و جعه اطراس شهم

اقترانامثل هذين الاصبعين وقرن بين اصبعين المسيحة والوسطى وفي الحديث اشارة الى بشارة حسن الخاتمة (خطكر عن أبي سعيد) الخدري رض كان يؤمن باالله كا اعانا صادقام نحيامن عذابه كالمتوقف حلى امتثال الاوامر الآتية واجتناب النواهمة الميسوطة كال الاعان لاحقيقته وهوعلى المبالغة في الاستجلاب الى هذه الافعال كاتقول لولدك ال كنت ابنى فاطعني تجيجاله على الطاعة و مبادرتها مع شهود حقوق الابوة لاعلى انه بالتفاء طاعة تغتبي الابوة ( واليوم الاخر ) وهومن اخر ايام الدنيا الى آخر مايقم يوم القيامة وصف به لانه لادليل بعده ولايقال يوم الا يعقبه ليل اى بوجوده عااشتل عليه عاجب الاعان به فان الامر للوجوب على حقيقته عند فقد الصارف سيما وفرض انتفاء الجراء يستلزم انتفاء الاعان عندالا شعرى كافي المناوى واكتفى مماعن الاعان بالرسول وغيرهما لان الايمان بااليوم الاتخر على ماهي عليه يستلزمه فان ايمان اليهودية إيمان بانالنار لاتمسهم الاايامامعدودات وانه لايدخل الجنة الامن كان هوداا وتصارى واعان النصارى بانا الخشرليس الاللارواح ليساعا مابه على ماهو عليه والاعان به كذلك يستلزم بنبوة عجد وهو يستلزم الايمان محبميع ماجاءبه وفي ذكره تنبيه وارشاد لايقاظ النفس وتحرك الهمم للمبادرة الى امتثال جواب الشرط وهو (فلا يدخل حليلته الحام) اى فلا يأذن بالدخول زوجته الخام وفي معناها كريمتيه من امه وبيته واخته وغيرها بمن تكون تحت حكمه وفي الاحماً يكره للرجال أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معنا ها على المكروه وفي المناوي فانه لها مكروه الالعذر الحمض والنفاس قال الغزالي ويكره للرجل أن يعطمها اجرته فكون كفاعل المكروه ( ومن كان يؤمن بالله والموم الآخر فلا بقعد ) وفي روا بة الجامع والمشكاة فلابجلس (على مالدة) اىلاعضر في نقعة (يشرب علما الجز)وفي رواية تدارعليها الخزاى ويشرب بها اهلها فاره وان لم يشرم ايجب عليه نهم عنهافاذا جلس ولم ينكر عليه لا يكون مؤمنا كاملا (ومن كأن يؤمن باالله والبوم الآخر فلا يخلون) بضم اللام وفح الوا وونون المشدة من الخلو (بآمرات )شابة اوعجوزة (ليس لهامعهاذ ومحرم منها غاز، النهما الشيطان) اكد مبالغة للمي عنها والمراد بالحرم من حرم عليه نكاحا على التأييد بسبب قرابة اورضاع اومصاهرة بشرط ان يكون مكلفا ليس بجوسي ولامأمون وفي رواية المشكاة عن اس عباس لانخلون حلى امر أة ولاتسافرن امر أة الامعها محرم ومرفي رأيت يحثه ويأتي لا يحل لامرأة (ك حم ت حسن غريب عن جابر) وقال ك على شرطم واقره الذهي ﴿ من كان يؤمن ماالله ١١١٨ ما ماصادقا (والموم الاخر) يوم القيمة (فلمحسن)

بلام الامر هنا وقيما بعده ويجوز سكونها وكسرها حيث دخلت عليها الهاء والواو

بخلافها في ليسكت فكسورة لاغير وقول النووي هو بالضم اعترضوه ( آلي جاره )

اى من كان يؤمن بجسوار الله في الاخرة والرجوع الى السكني في جواره بدار كرامته

فليكرم جاره فيالدنيا بكف الاذي وتحمل ماصدر عنه مثه والبشرفي وجهه وغير

ذلك كا لايخفي في رعايته على الموفقين والجارمن بينك وبينه اربعون دارامن كل جانب

ثم الامر بالاكرام يختلف باختلاف الاشعناص والاحوال فقد يكون فرض عين وقد

يكون فرض كفاية وقديكون مندوبا و يمكن الجمع انه من مكارم الاخلاق (ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر) يوم القيمة وصفديه لتأخره عن ايام الدنيا ولانه اخر اليدالحساب والايمان به تصديق مافيه من الاحوال والاهوال (فليكرم ضيفه) الغني والفقير بطلاقة الوجه والاتحاف والرياده وقدعظم شان الحار والضيف حيث قرن حقهما بالايمان بالله واليوم الاخر قال ابن تيمية ولايحصل الامتثال الابالقيام بكفايته فهواطعمه بعض كفايته وتركه جايعا لم يكن له مكرما لابتفاء جز الاكرام واذاانتني جزؤه انتني كله وفي كتاب المنتخب من الفردوس عن الى الدرداء مر فوعا اذا اكل احدكم مع الصيف فليلقمه بيده فاذا فعل ذلك كتبله به عمل سنةصيام نهارها وقيام ليلهاومن حديث ومحثدوحقه وتعريفه قيس بن سعيد من اكرام الصيف أن يصع لهما يعسل به حين يدخل المنزل ومن اكرامه ి.మీ చింద క ان يركبه اذا انقلب الى منزله انكان بعبدا ومن اكرامه ان يجلس تحته واخرحان نسيحهم شاهين عنابي هريرة يرفعه من اطعم لقمة حلوة لم يذق من أرة يوم القيمة (ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر عليقل خيرا) اي كلاما يثاب عليه قال الشافعي لكن بعدان تفكر هيما يريدالتكلم به فاذا ظهر له امه خير لايترتب عليه مفدة ولايحر ألهااتي به (اوليسكت) ورواية خ بدله يصمت قال القرطبي ان المصدق بالثواب والعقاب المرتبين على الكلام فى الدار الاخرة لا يخلوا ما ان يتكلم بما يحصل له ثوابا اوخيرافيغنم او يسكت عن عين ٤ يجلب له عقابا اوشرا فليسلم وعليه قالوا اوللتنو بعوالتقسيم فيسن لهالصات حنى عن المباح لادائه الى محرم اومكروه ويفرض خلوه عن ذلك فموضاع الوقت فيمالا يعني

مطلب الجار

ومن حسن اسلام المرا تركه مالا يعنمه وآثر في رواية خ يصمت على يسكت لامه خص

اذهو معالقدرة وهذا هوالمأمور اما السكون معالعيجز لفساد آلة النطق فهوالحرس

اولتوقعها فهوالعي وافاد الخبران قول الخيرخيرمن الصمت لتقدمه علمه والهانما

امربه عند عدم قول الخير قال القرطبي وقد اكثرالناس المكلام في تفصيل افات الكلام

وهي آكثر من ان تدخل نحت حصره حاصله ان آفات اللسان اسرع الآفات واعظمها في الهلاك والحسران فالاصل ملازمه الصمت الى ال يخفق السلامة من الافات والحصول على الخيرات فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة وبازمة التقوى مزمومة ٤ وهذامن جوامع الكلم لان القول كله خبرا وشروآ يل الى احدهما فدخل في الخبركل مطلوب من فرضها وندسها فاذن فيه على اختلاف انواعه ودخل فيه مايؤول اليه وماعدا ذلك عاهو شراو يؤول اليه فامر عند ارادة الخوض فيه بالصمت قال بعضهم اجتمع الحديث على امور ثلاثة تجمع مكارم الاخلاق وقال بعضهم هذا الحديث العظيمة على امور ثلاثة فيه جعاللسان الذي هوا كثر الجوارح علا ( حم خمن عن ابي نسر يح) بضم الشين وقتع الراء الخزاعي الكعبي اسمه خويلد من عمر اوغير ذلك حل لوآء قومه يوم العتم ( حم خم د ت . حب عن الى هر يرة وثلاث) مخرج وهم الطبراني واحدو الحرائطي (عن ثلاث) اى رواة وهم ان عرو وعن ابن عباس وفاصمة الزهرى ورواه الحوائطي عن الى مسعود وعن عبدالله بن سلام ﴿ من كَان ذَبِح اضحيته ؟ سبق بحثه في الاضاحي ( قبل ان يصلى ) اى قبل ان يؤدى صلوة الميد ( فليذبح ) مبنى للفاعل ( مكانها ) اى بدلها (اخرى )اى فليعدا صحية استدل به ابو حنيفة على ان الاصحية واجبة ووقتها بعدالصلوة في المصر قال الشافعي انهاسنة ووقتها بعد ارتفاع الشمس صلى الامام اولا والحديث عليه قال الشيح الشارح فان قلت لواخرت الصلوة بعد زوال اليوم الثانى بجوزالثاني الذبح عنداى حنيفة في اليوم الاول ام لا اجيب بان ذلك لا بكون الابعذر والضرورات لها احكام ولم اظفر بنقل على جوازه ولاعلى غيره افول كيف فات عنه ما ذكر في المحيط الامام اذا اخرالصاوة يوم العيسد ينبغي ان بؤخروا التضيحة الى وقت الزوال فان فاتت صلوة الامام سهوا اوعدا جازت لهم التضعة في هذاليوم ولوخرج الامام الى الصلوة في الغد و بعد الغد في ضحى فيه قبل ان يصلى الامام اجزأ ، لا نه فات وقت الصلوة على وجه السنة ( ومن لم يكن ذيح) قبل الصلوة ( فليذبح بسم الله )اى بسم الله مر بحثه في ضعوا (طح خ م ن ، حب عن جندب البجلي ورواه في المشارق بلفظ من كان ذيح قل الصلوة فليعد و يأتى في الشمائل ﴿ من كان منكم ﴾ ايها الامة ( ذاطول) أي قدرة وفي رواية خمن استطاع منكم الباءة بالموحدة والهمزة وتاءالنا نيث مدودا اى الجماع فهوهجول على معنى الاعم بقدرته على مؤن النكاح (فليتزوج) جواب الشرط وعند النسأى من طريق الى معشر عن

عبالزاء للمجمة من الزمام عه

و شروطه و اقسامه عوالاماسم كتاب لامام مجدعظيم كبير سكد

ابراهيم النخعي من كان ذاطول فلينكم ( فانه) وفي رواية خ لانه ( اعض للبصر) بالغين والضاد المعجمة بن ( واحصن للفرج ) اى احفظ ( ومن لا ) اى لا يكون ذاطول اولايستطيع الجماع لعجزه عن مؤنه ( فالصوم له وجاً ) بكسرالواو و بالجيم ممدودا وقيل بفتح الواو معالقصر بوزن عصااى التعب والجفا وذلك بعيد الاان يراد فنه المطلب التزوج معنى الفتور لانه من وجي اذا اعترعن المشي فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشى اىقاطع لشهوته واصله رض الانثيين لتذهب شهوة الجماع واطلاق الصوم على الوجاء من مجازالمشابهة لان الوجاء قطع النسل وقطع الشهوة اعدام له ايضا وخص الشباب بالخطاب في حديث خ و في رواية يامعشر الشباب لانهم مظنة قوة الشهوة غالبا بخلاف الشيوخ وأن كأن المعنى معتبرا أذا وجدالسبب فيالكمول ولشيوخ واستدل بالحديث على ان من لم يستطع الجماع فاللطلوب منه ترك التزويج لانه ارشده الىماينافيه ويضعف دواعيه والامر فى قوله فليتزوج وقوله تعالى فانكحوالا مامى منكم وان كان ظاهرهما الوجوب الا انالمراد جمما الاباحة قال فيالام٤ بعدان قال الله تعالى وانكحوا الايامى منكم الىقوله يغنهم الله مى فضله الامر في الكتاب والسنة يحتمل معان حدهاان يكون الله حرم شيئاتم اباحه فكان امر واحلال ماحرم كقوله واذاحلاتم فاصطادوا وكقوله فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض الآبة وذلك الهحرم على المحرم ونهي عن البيع عند النداء ثم اباحوما في وقت غير الذي حرمهما فيه كقوله وآتو النسا مدقاتهن نحلة الىمريثا وقوله اذا وجبت جنو مهافكاو امنها واطعموا قال واشياه ذلك كثبرفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ان يكون حتما ان يصطاد وااذا احلوا ولا ينتشروا لطلم التجارة أذا صلواولا يأكل من صداق امرأته اداطابت عنه نفساولا يأكل من بدنته اذا تحرهاقال ويحتمل ان يكون دلهم على مافيه رشدهم بالذكاح كقوله ان بكو توافق اميغنهم الله من فصله يدل على مافيه سبب الغني والنكاح كفوله عليه السلام سافر واتصحوا انتهى وقد قسم بعضهم النكاح الىالاحكام الخنسة الوجوب والندب والتحريم والاباحة والكراهة فالوجوب فيمااذاخاف العنت وقدرعلى النكاح الانه لايتعين واجبابل اماهو واماالتسرى فان تعذر التسرى تعين النكاح حين ذللوجوب لالاصل الشريعة والندب أتا ثق يجداهيته والكراهة لعنين وممسوح وزمن ولوكانوا واجدبن مؤنه وعاجزعن مؤمه غيرتائق له لانتفاء حاجتهم اليه مع التزام العاجر مالايقدر عليه وخطر القبام به فيمن عداه والتحريم اماان بكون عينه كالسبع المذكور في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وغيرذلك بماهومدكور في محله

(ن عن عن عَمَانَ ) ويأتي يامعشر الشباب ﴿ من كان له منكم ﴾ ايتها الامة (شعر) بالفتح (فليكرمه) وليلازم قدره وحرمته احتراماله (فيل بأرسول الله وما كرامه) وفي روايات وماكرامته (قال يدهنه) بتشديد الدال افتعال من الدهن وهوبالضم السمن يخرب من الحيوبات وجعه دهون ودهان وادهان يقال دهنه وتدهن وادهن على افتعال اذا تطلى ( و عشطه ) بفتح اوله ( كل يوم) وفي المناوى يتعهده بالتسر مح والترجل والدهن ولايتركه حتى مشعث وتلبدلكنه لايفرط فى المبالغة فى ذلك للنهي عن الترجل الاغبااي قليلا وفي المصابيح عنجابر قال آتانا رسول اللهصلي اللهعليه وسلم زائرا فرامي رجلا شعثاقد تفرقت شعره فقال مأكان يجدهذا مايسكن به رأسه وراى عليه ثياب وسنحة فقال ماكان يجد هذاما يغسل مه توبه (ابونعيم كرعن ابن عر) بن الحطاب قال كر (لاه) اى ضعيف وفيه اسحق بن اسماعيل الرمل قال أبونعيم حدث ماحاذيت من حفظه فاخطأ فيها ( وقال ن صالح ) اي احتجبه للمن كان يؤمن باالله المانا صادقا معيا ( والموم الاخر فليكرم ضيفه ) في شرح السنة قال الله تعالى هل أتبك حديث ضيف ابراهم الكرمين قيل اكرمهم ابراهيم عليه السلام بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم وطلاقة الوجدلهم وكأن سلمان اذادخل عليه فدعا ماحضر خبر اوملحا وقال لولاان نهنا بتكلف بعضنا بعضالتكلفت لك انتهى وليس المراد توقف الاعان على هذه الافعال بلهوميالغة في الاتيان بها كاتقول لولدك ان كنت ابني فاعطني تحريضاله على الطاعة اذالراد من كان يؤمن ايمانا كاملا فليأت بها وانما ذكرطرفي المؤمن به اشعارا بجمعها وقيل تخصيص اليوم الاخربالذكر دونشئ من مكملات الايمان باللهلان الحدوالتوبة والثواب ورجاء الدرجات والعقاب كلها راجعة الى الاعان بالموم الآخرفن لا يعقتده لا يرتدع عن شرطى خيره ( قالوا وماكرامة الضيف ) وفي النسيخ المعتمدة وما اكرام الضيف (قال ثلاثة ايام) تكرره ثلاث مرات للاهتمام والاعتناء بكل خصلة وقالوا اكرامه بطلاقة الوجه وطيب الكلام والاطعام ثلاثة ايام عقدوره ومسوره في الأول والباقي بحضر من خبرتكلف لثلاا مقل عليه وعلى نفسه ( فا جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة ) أي و بعد ثلاثة يعد من الصدقة والمعروف أن شاء فعل وأن شاء فلاقالوا ويشعربان ااثلاثة لستمن الصدقة فيحتمل انهاواجية لانهانسخت بوجوب الزكاة اوجعلت كالواجب للعناية بها وارادوا بما بعد التبرع المباح والضيف يستوى فيه الواحد والجعومج, زان يكون مصدرا (حمين ابي سيد / سبق الضيافة والضيف ا

﴿ مِنْ كَانَ مَنْكُن ﴾ ايتها النساء (تؤنن بالله) ايمانا خالصا سادقا ( واليوم الاخر) وم القامة ( فلاترفع رأسها) من السجود (حتى رفع الرجال) اى حتى يستوى الرحال جلوسا ( رؤسهم من ضبق ثياب ارجال ) وانماقيل ابن ذلك لئلا يلمحن عندر وعمن من السجود شيئًا من عورات الرجال كاودع في التصريح به في حديث اسماء بنت أبي بكر المروى عنداجد وابى داود بانظ فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤسهم كراهة ان ير بن عورات الرحال و استنبط منه النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب إ محذورلان متابعة الامام من غير تأخير مستحبة فنهى عنها لماذكر وانه لايجب السترمن اسفل بخلاف الاعلى ( مم د طب قخطعن اسما بنت ابى بكر ) وفي حدمث خ عن سهل الساعدي قال كان رجال يصلون مع صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم على اعناقهم كهيئة الصدان وقال للنساء لاترفعن رؤسكن حتى يستوى الرجال جلوسا ﴿ مِن كَانَ فِي طلبِ العلمِ ﴾ الشرعي النافع (كانت الجنة في طلبه) وفي رواية من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا الى الجنة اى من دخل اومشى طريقا قريبًا او بعيدًا يطلب فيه علمانًا فعاباي سبب كان من التعلم والتعليم سهل الله بذلك العلم اوالطلب ادالطريق اوالالتماس طريقاموصلا ومنتهبا الى الجنةمع قطع العقبات الشاقة دونها يوم القيمة وعرف العلم هناو نكره في هذه الرواية ليشمل كل نوع من انواع العلوم النادعة قليلة اوكثيرة اداكان بينة القر مة اوالمفع والانتفاع به وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم وقد ذهب موسى الى الحضر عليه السلام وقال له هل اتبعث على ان تعلني مما علت رشدا ورحل جاربن عبدالله من مسيرة شهر الى عيدالله بن قدس في حديث واحد كذا نقله ابن ملك ( ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه ) العكس حاله ومخالفة ربه و انقلاب مطانته مر محثه في ان الرجل ليعلم (ان النجار عن آن عر) سبق من خرج بريد ﴿ من كان له عل ﴾ صحيح صالح (يعمله) و يعتاده مقيما صحيحا ( فشغله عنه مرض ) من امراض البشر ( اوسفر ) في الحج والحهاد وطريق التحصيل وماكان في سبيل الله ( فانه يكتبله ) مبنى للمفعول ( صالح ماكان يعمل وهو صحيح مقيم ) وفي رواية خ مقيما صعيحا فهما حالان مترادفان اومتداخلان وفيه اللف والنشر الغير المرتب لان مقيما يقابل اوسفرا وصحيحا يقابل مرضا مخلاف المتن وحل أن بطال الحكم المذكور على النوافل لاالفرائض فلاتسقط بالسفر والمرش وتعقبه ابن المنير بانه جر واسعامل تدخل فيه الغرائض التي شانه

ان يعمل جما وهو صحيح اذا عجز عن جلتها او بعضها بالرض كتب له اجرما عجز عنه فعلا لانه قام به أنَّ لو كان صحيحًا حتى صلوة الجالس في الفرض لمرضه يكتب له عنها اجر صلوة القائم التهي وهذاذكر وفي المصابح من غير عروسا كتا عليه وتعقيه صاحب الفنع وقاا ليساعتراضه بجيدلامهمالم يتواردا (طبعن ابي موسى) الاشعرى سبق اذاكان له واذامرض ﴿ مَنْ كَانِلُهُ ﴾ ايما الامة منكم (علم) نافع فأنزغيرضار ولامضل فليصدق من عله )قال الله تعالى فقون اموالهم سراوع لانية علهم اجرهم عندريم ولاخوف عليم ولاهم بح زنون والنصيعة وارادة النفع والمواعظ والتعليم والتعل صدقة كا في حديث عن الى ذر مر فوعا ان إكل تسيحة صدقة وكل تكبرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكلتمليل صدقة والامر بالمروف صدقة والهي عن المكرصدقة الحديث (ومن كان له مال علية صدق من ماله )من حلال وكسب طيب وفي حديث المشكاة عن الى هريرة مرفوعامن تصدق بعدل تمرة من كسبطيب ولايقبل الله الاالطيب فاثالله بقبلها بينه ثم يربها لصاحها كاربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل وقال الله تعالى يمحق الله الربي ويربي الصدقات فالمراد جيع الامو ال المحرمات والصدقات تقيد بالحلالات (ان السني عن ابن عر) سبق في الصدقة بحث ﴿ من كان له ارض ﴾ اي مزرعات ( فليزرعها ) بنفسه وان ينتفع مها ( فان لم يستطع أن ير رعمها وعجر " عنها) بار وجه كان (فليمعها) اى فليعطها مجانا (اخاه المسلم) اى ليزرعها هو بنفسه فانا عاسا حب الارض عن الامرين (ولا يؤجرها) الى عيره بنسروطه (فان لم بفعل) ذلك (فليمسك أرضه) غالام للتوسيخ او الهديد وقيل النقر رفاذ الى اخو من قبول العارية اوعجز سنفسه أن يزرعها فليسك أرضه فالامر للا باحة اشارة الى الهلاتقصيرله فبهقال المظهريعني يذبغي الاندن نفعمن ماله فن كانت له ارض فليز رعماحتي يحصل له نفع منها اوليعطبها اخاه ليحصل له الثواب غان لم يفعل هذين الشيئين فليمسك ارضه وهذا توسيخ لمن له مال ولم بحصل له نفع قال الطبيي بل هوتو بيخ على العدول عن هدين الأمرين الى الثالث من المخامرة والمخابرة والمر ارعه ونحوه اعال النووى جوز السافعي ومواهقوه الاجارة بالذهب والفصة ومحوها وقالوالاحاديث الهي تأويلان احدهما اجارتهما بمايرزع الما وفياهات هي بذال معجمة ومكسورة ثم يا مشاة وهي مسائل الما وقيل بنبت على حافتي المسيل والدواقي وفي المشكاة عن عروبن دينا رقال قلت اطاوس لوتركت المخابرة فأنهم يرعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ايعرواني اعطم واعمم

مطلب اجرةالايض

فوله وان اعلمهم ای اعلم اهل الذين في زمنه وقال الطبي الضمير في اعلم راجعالي مايرجع أليه الضمير فيرعونوهم جاعة ذهبوا الى خلاف ماذهب المهطاوسمن فعل المخايرة ولذلك اتى بلفظ الزعم والحاصل انأكثرهم علماء فشرالشكاة اهلي القاري عمر

مطلب العدالة لن كأناه امرافتان وتقسمه

واناعلهم اخبرني يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لمه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خيرله من ان يأخذ عليه خرجامعلوما وذلك اي لاحتمال ان تمسك السماء مطرها اوالارض ريعها فيذهب ماله بغيرشئ قال التوريشي احاديث الم ارعة التي اوردها المؤلف وماثبت منها في كتب الحديث في ظواهر هاتباين واختلاف وجلة القول فالوجه الجامع مينهما أن يقال أن رافع بن خد بجسم احاديث في النهي علام امتنوعة اللدينة والصحابة فنظير سائرها في سلك واحد فلذامرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يقول حدثني عومتي واخرى اخبرني عماى والعلة في بعض تلك الاحاديث أجم كانوا بشترطون شروطا فاسدة ويتعاملون على اجرة غير معلومة فنهوا عنها وفي البعض انهم كأبوا يتنازعون في كرى الارض حتى افضى الى النقابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكان هذا شانكم فلاتكروا المر ارع مقدبين ذلك زيدب ابتق حديثه في البعض ا انه كره ان يأخذ المسلم خرجاً معلوماً من اخيه على الارض ثم تمسك السماء مطرها او بخلف الارض ريعا فيذهب ماله بغيرنبئ فيتولدمنه التنافروا لبغضا وقدتبين لنا ذلك من حديث ان عباس من كأنت له ارض فلير رعها الحديث وذلك من طريق المروة والمواساة وفي البعص الهكره لهم الافتتان بالحرائة والحرص عليها والتفرغ لها فتقعد بهرعن الجهاد في سيل الله وغوتهم الحظ على الغنيمة والني ويدل عليه حديث الى امامة ( حم خمن و حب عن جارخ مو عن الى هر يرة طحمت نطبعن وافع ن خديج حم دعن رافع بن رفاعة طب عن ان عباس ) قال في المشكاة متفق عليه المحمد كانت له أمرأ نال كه حرتان صيفرة اوكبيرة شابة او عجوزا ( فال احد هما ) بإن تعدى نصيبها و تقدم احديهما (جاء يوم القيامة وشقه ماثل ) اي طرفه ساقط اعلم ان تسوية الزوج مين الزوجات في المأكول والمشروب و الملبوس و البيوتة لا المحبة والوطئ ولهذا بجب على الزوج و لومر يضا او مجبوبا اوعنينا أو خصبا اوغيرهم العدل في القسم في هـ م الامور ولا يجب النسوية في الوطي لانه ببتني على النشاط وهو نظير المحنة فلا يقدر على اعتبار المسا واةفيه وقيل انتركه لعدم الداصة فهو عذر وان تركه مع الدواعي اليه لكن داعته الى الضرة اقوى فهو ممايد خل تحت قدرته وأن أدى الواجب منه لم ببق لها حق ولم تلزمه النسوية وأعلم أن ترك جاعها مطلقا لايحل له وقد صرحوابان جاعها احيانا واجب ديانة لكن لاتدخل القضاء وقالوا الكر والشب والخديدة والقديمة والمسلة والكتاسة في القسم سواء وكذا المريضة

المستيمة وكذاا كادن والتفسأ والحامل والمجنونة التي لايخاف منها والصغيرة التي يمكن وطثها والمحرمة والمولى منها والمظاهرمنها وعندالائمة الثلاثة يقيم عندا لبكرالجديدة في اولهاسبع ليال وعتدالثيب ثلثا م يدور بالتسويه بعدذلك والجة عليهم هذه الحديث وعن عايشة أن الني صلى الله عليه أوسلم كان يعدل في القسم بين نسائه وكان تقول اللهم هذا قسمي فيمأ أملك فلاتؤاخذني فيما لااملك يعنى زيادة المحبة وفي المنح وغيره ولواقام عندواحدة شهرا في غيرسفر ثم خاصمته الاخرى يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وحدر مامضي وان اثم به وإن عاد الى الجور بعدنهي القاضي اياه عزر لكن بالضرر لابا لحبس وفي المعر والقسم عند تعدد الزوجات فن له امرأة واحدة لايتعين حقها في وم م: كل اربعة في ظاهر الرواية ويأمر بان بصحبها احياناعلى الصحيح واوكاننه مستوليات واما ولاقسم ويستحب انلايعطلهن وانيسوى بنيهن في المصاحبة (طحمنده قعن الي هرية) مراذاكان ومن كانت له آمة م اى ملوكة له (يصبها) من الجهاد والغنيمة اومن الميراث والهية ( فلي يطأها ) ولم مجامع ولايقر بها (في او بعين ليلة مرة) واحدة (فهوعاص الله عزوجل ) وفي وجوب جاع الجارية فيه رواية ان في رواية لا يجب مجامعتها الدوبجوز للزوج العزل يغيرا ذنهاوفي الامة المنكوحة الاذن الى المولى عند ابي حتيفة وعندهما الها وعدم التسوية بن الضرتين اوالضرات في عيرا لجماع وهوظاهر الرواية وروى وجوب التسوية فيه ايضا في الجاع والاصل في تسوية القسم لحديث السابق واما الحرة في المعاصى انلايجامع زوجته اصلاالاانلايقدرلآفة كالعبة اولمرس آخرفائه لاتكلف فيما وسع فيه اذ بجب البيتوتة عندها ايلا والحجامعة معها احياناان طلبت من غيرتقدير زمان بلد أرعلى طلبها واقتداره وعن ابى حنيفة في قوله القديم بار عليال ثم رجع وقال يجب احدانا بلاتقدير زمان لكى عن الاحياء ينبغي ان يأتها فيكل اربع ليال مرة فهواعدل لان عدد النساء اربع وفي الشرعة ولايداوم على ترك الوطى فان البراذالم تنزح ذهب ما وها وفي نمرحه وربما عرض مرض لتاركه امراض مثل الدوائر وطلة العين وثقل اليدن وورم الحسية وورم ثدى المرأة على ماذكر في كتب الطب واما العزل في الحرة بلااذنها فنهى ايضافي ظاهر الرواية والعزل انلايصيب الزوج منيه في رحما بل يخرج قبل انزاله ليصيب خارج الفرج لنهيه عليه السلام عن العزل عن الحرة الاماذنها وفى فيرظاهر ارواية يجوز بلااذن اتغيرالزمان وكون الولد غيرسالح فى الغالب قال في الحلاصة وفي الفتاوي عزل عن امرأته بغير اذنها لما يخاف من الولد السوعي هذا

الزمان قال يسعه وانكان ظاهر الجواب على خلاف هدا و يشترط رضاها ( الديلمي عن ابن عرو) وسكت عليه ولم ببينه الإمن كانت الدنيا نعته الاسفته ود بدانه و بقال له عافل الدنيا وابن الدنيا واهل الدنيا (حرم الله تعالى علمه جواري) اومنعه عن الدخول على حضرتي وان بجلسني وتقرب مني ولايقرب الى الاطاهر من اوساخ الدنيا وعلا تقها ومن خرفاتها (فاني بعثت) تعليل بموانع الدخول والتقرب ( بخراب الدنياولم ابعث بعمرانها) وهذا تنبيه بأن قر به بالزهد والاجتناب لكن ليس الزهد ليس الغليظ وفي المشكاة عن سفيان الثوري قال ليس الزهد في الدنيا بليس الغلفظ والخشن واكل الجشب انماالزهد في الدنيا قصر الامل اي اقتصار الامل والاستعداد للاجل بالمسارعة للتوبة والعلم والعمل وحاصله الزهد الحقيقي هو مايكون في الحال القلبي من خروق النفس عن الدنيا وميلها الى العقى وليس الدار على الانتفاع القالي فانه يستوى الامرانفيه باعتبار الحقيقة وانكان التقشب في الملبس والتقلل في كية الاكل وكيفيته له تأثير بليغ في استقامة العبد على الطريقة والحاسل انحب الدنيا في القلب هو المهلك المهالك لاوجودها على القالب السالك وشبه القلب بالسفينة حيث ان الماء المشبه في الدنيا في قوله تعالى اعا مثل الحيوة الدنيا كاء انزلناه ان دخل داخل السفينة اغرقها مع اهلها وان كانخارجها سبرها واوصلها الى محلها ولذا قال عليه السلام نعالمال الصالح للرجل الصالح وقداختار جاعة من الصوفية واكابر الملامية لبس العوام و بعضهم لبس اكارالفخام تسترالاحوالهم ومنازلهم و يتعدى عماينادى لبس المرقع من الشكاية من الحق الى الحلق والى السؤال بلسان الحال ومن الطمع في غير المطمع ومن المظنة في موقع الرباء السمرة وتداخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابي سعيدم فوعاليس البرفي حسن اللسان والزي ولكن البرالسكينة والوقار هذا والطرق الي لله بعدد انفاس الخلائق والمدار على الاخلاص والخلاص عن العلائق والعوائق (الونعيم) عن الى الوضاح) سبق الدنيا وحب الدنيا في من كانت كلمنكم ايتها الامة (تجارته الطعام وهوما يؤكل اى فوت الحيواني وجعه اطعمة وقديراد به الحنطة ويقال الطعام يقعفى كل مابط مرحتي الما وقال صلى الله عليه وسلم في زمزم انها طعام وشفاء سقم ( بات وفي صدره المخالكمسلمين)ان احتكروالاوردالجالب مرزوق لكن والحكرة لازمةله وهي امساله مااشتراه فى وقت الغلاء لا وقت الرخص ليسعد باكثرىما اشتراه به عندا شتداد الحاجة يخلاف امساك مااشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقا ولاأمساك غلة ضيعته ولاامسال مااشتراه في وقت

العُلا النفسه وعياله اوليبيعه عثلما اشتراه به اواقل لكن في كراهته امساك ما مصل عما مكفيه وعياله سنة وجهان الظاهر منهماعدم المنع لكن الاولى منعه كاصرحه به في الروضة وبختص تحربم الاحتكار بالاقوات منها التمروالز بيبوالذرة والارز فلاتع جميع الاطعة كافي القسطلاني ( ابونعيم عن ابن عرو) وسكت له ومن كتبيس به اى سورته الى آخره بلا نقصان كلة ولاحرف على خط العثماني على اناء مطلى بصرج او عسى لايشرب المداديم محى عاء مطروان لم يوجدفاء جار (ممشريها) عامهاولاسق الرعلي الاناء وعلى اصبعه ولا يشترك بشر به غيره ومع البسملة والخشية والاخلاص والاعتقاد ( دخل جوفه الف تور) من فيوضات الربابي (والف رحة) من عنايات الرجاني (والف بركة) من كرم البرداي ( والف دواء) من عطية السعالي ( وخرج مندالف داء) من غيرة الالهى وفحديث انشكات عن انسمر فوعان لكل شئ قلبا وقلب القرأن يس اى لبه وخالصه المودع فيه المقصود يس اى سورتها فان احوال القيمة مذكورة فيها مستقصا بحيث لم تكن في سورة سواها مثل مافيها ولذا خصت بالقراءة على الموتى اولكون قرائتها تمحى قلوب الاحياء والاموات و نقلها من الغفلة الى الطاعات والعبادات وقال ان الملك أي ان امكن ان يكون له قلب لكان يس قلبه وقال لاحتوائهامع قصرها عن البراهين الساطعة والآيات القاطعة والعلوم المكذونة والمعان الدقيقة والمواعيد الفائقة وازواجرالبالغة ويمكنان بقاللن لم بدرك الحقائق والمعانى ونظره المحسوس على الالفاظ والمبانى انهسمي قلبالوقوعه في جانب الايسىر من السبع المتانى اولكم ون جملة مافيها يقرأ طردا 'وعكسا وهي ولايلزمُ الاطراد في وجه التسمية حتى يردانه وردفي غيرها ايضا والاحسن ماقال الغزالي ان الايمان صحة بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيهابابلغ وجه فكانت قلب القرأن لذلك واستحسنه فعز الرازي وقال النسني ليس فيها الانقرير الاصول الوحداية والرسالة والحشرو هذه يتعلق بالقلب لاغير وما يتعلق بالاسان والاحسان مذكور فيغيرها فلماكان فيها اعمال القلب لاغيرسميت قلياولهذا امرصلي الله عليه وسلم بقرائتها عند المحتضر لانه فيذلك الوقت يكون الجنان ضعف القوة والاعضا وساقطة لكن القلب قداقبل على الله ورجع عماسوا ، فليقرآ عند ما يزداد به قوة في قلبه و يشدبه تصديقه بالاصول انتهى وهوغاية المني واغرب ابن جرحيث قال وفيه كالذى قبله نظر لان كلامن المعنى الاول والثاني موجود في سورة الاخلاص وفي رواية المشكاة ان لكل شي قلما وقلب القرأن يسومن قرأ يس كتب الله له بقرا تتها قرائة

القرآن عشرم اتأى من عيرها والله تعالى يختص ماشاء بما أراد من مزيد الفضل كليلة القدر من الزمان والحرم من الامكنة وفي الحصن قلب القرآن يس لايقرؤ ها رجا يريدالله والاخرة الاغفرله اقرؤها على موتاكم رواه ن ده حب عن معقل بن يسار ورواه اجدوالحاكم وصححه وقديث مرسل موصول عن على ان القرأن افضل من كل شي دون الله فن وقرال قرأن فقد وقرالله ومن لم يوقر القران فقد استخف بحق الله وحرمة القرأن عندالله كعرمة الوالدعلي ولده القرأن شافع مشفع وماحل مصدق فن شفع له القران شفعومن محلله القرأن صدقومن جعل القرأن امامه قاده المحالجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النارجلة القران هم المحفوفون برجة الله المكسيون نورالله المتعلمون كلام الله منعاداهم فقدعادي اللهومن والاهم فقدوالي الله ياحلة كتاب الله استجيبوا الله يتوقير كتابه يزدكم حباو يحببكم الىخلقه يدفع عن مستمع القرأن سوء الدنياو يدفع عن تالى القرأن بلوى الاخرة ومستمع آية من كتاب الله خيرله من صبر ذهبا وتالى آية من كتاب الله خيرله من تحت ا ديم السماء وان في القرأن لسورة عظيمة عند الله بدعي صاحبها الشريف عند الله يشفع اصاحبها يوم القيمة في أكثرمن ربيعة ومضروهي سورة يس (الرافعي عن على) سبق اقرؤاوالبقرة ومن قرأ ﴿ من كتب الله ﴿ في اللوح المحفوظ وقضى و حكم (علمه الخلود) في النار (لم يخرج منها ابدا ) بل اعدت للكافرين خالدين فيها ابدا وفي حديث المشكاة عن ان عرم فوعا ذاسار اهل الجنة الى الجنة واهل النارالي النارجي بالموتحتى بجعل بين الجنة والنارثم يذبح ثم بنادى مناديا اهل الجنة لاتموت ويااهل النار لاتموت قيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويرداد اهل النار حزنا الى حرنهم وفي رواية أن يؤتى به على صورة كبش املح فيته قنون غاية اليقبن والعرفان قال القسطلاني والحكمة الاشارة الى انه حصله الفداء كاعدى ولدابراهيم باالكبش وفي الاملح اشارة الىصفتي اهل الجنة والنار لانالاملح مافيه بياض وسواد فالجنة والنار موجودانلاتفنيان ولايفني اهلمهما قال الله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها ابدا (خط عن أبي سعيد) مران اهل الجنة واهل الذار ﴿ من كتب عني ﴾ في حماتي و بعديماتي ( اربعين حدشا )من الاحكام والاخلاق والعقائد المتعلقة بالميدأ والمعاد (رجاء ان يغفر اللهاله) ذبو مه ( غفر ) مني للمفعول اى غفرالله (له) ذبو به ببركة تعلم حديث النبي وسننه وتعليم الدين وارشاد وسبق حديث انالله وملائكة واهل السموات والارض حتى النملة في جرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير قيل اراد بالخير علم الدين وما مه نجاة الرجل وهديه ولم يطلق

العلم ليعلم ان استعقاق الدعا ولاجل تعليم علم موسل الى الخير الى الله تعالى ( وأهطاه الذين بذلوامهجهم في سبيل الله لاغلاء كلة الله وقهر اعداء الدين وفيه اشارة الى وجه الافضلية بان نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصرمع ان العلم في نفسه فرض وزيادة العيادة نافلة ( ان الجوزى في العلل عن ابن عرو ) وسبق من تعلم ومن ترايو من حفظ ﴿ مَنْ كَتَبْ عَنِي عَلَما ﴾ نافعا شرعيامن علوم الاسلام ( أوحديثا ) مز,احاديث النبي وسنن ارسول (لم يزل بكتب الاجرمابق ذلك العلم اوالحديث) اي في يده اوفي كتابه اوفي ايدى الناس وفي حديث المشكاة عن الى سعيد مر فوعان الناس لكم تبع وان رجالا يأتوكم من اقطار الارض تفقمون فاذا اتؤكم فاستوصوابهم خيرا اى فاذا اتؤكم باجتهاد انفسهم خالصين متوضعن يطلبون الفقه في الدين اجعلوا الوصية لهم في تعليمهم علوم الدين و اخلاق المعتدين كا قبل في الحديث القدسي لداود عليه السلام اذارأيت لي طالبا فكن له خادما وتحقيقه اطلبوا الوسية والتصبعة بهم عن انفسكم والكلام من باب التجريداي ليجردكل منكم شخصامن نفسه ويطلب منه الوصية في حق الصالحين ومراعات احوالهم وتعليمهم وبيان الرشد والمدى ( له في تاريخه عن ابي يكر ) سبق من حفظ ومن ادى ﴿ من كتم ﴾ اى ستر ( غالا ) بتشديد اللام من الغلول وهو السرقة من مال الغنيمة وفي روآية الجامع من كتم على غال اى من اخبى وسترعلي من غل (فهو مُثَلَهُ )في الاثم في احكام الاخرة لاالدنيا ورأى بعض السلف انه يحرق متاحه وعليه لايعارضه الأمر بالستر المندوب اليه كالستر على ذوى الهيئات عن انقضت معصيته ( ومن جامع المشرك ) قال السيوطىمشىمعه اىرادةهوزاد المناوى اومعنا. نكيح الشيخص المشرك يعنى اذا اسلم فتأخرت عنه زوجته المشركة حتى بانت منه (وسكن معه فَالله مثله ) قال المناوي اي من بعض الوجوه لان الاقبال على عدوالله وموالاته توجب أعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان قال العلقمي فيه وجوب الهجرة على منقدر عليها وفي حديث طب انابري من كل مسلم مع مشرك وفي معناه احاديث كثيرة (طب ض عن سمرة) وسبق من جامع ومن كتم علمايعله كا شرعيا ثافعًا عن اهله كافي رواية الجامع ( الجم ) بالبناء للمفعول وفي رواية الجمهالله (يوم القيمة بلجام من النار) اى المسك عن الكلام عند الحاجة عن الطالبين عمل عن الرم نفسه بلجام وتنكيرعلم في حير الشرط يوهم شمول العموم لكل علم حق قال البعض شموله على غيرالشرعى وخصه كثير كالحليمي وغيره بالشرعي والمرادمه مااخذ الشرعى

اوتوقف هوعليه توقف وجودا لعلم الكلام اوكال كالنحو والمنطق والحديث نصف تحريم الكم وخصه آخرون بما يلزمه تعليمه وتعين صليه واحتر زيقوله عن اهله كتمه عن غبر اهله فطلوب بل واجب فقدسئل بعض العلاء عن شي فلم يجب فقال السائل اما معت خبر من كتم علما الى آخر، قال اترك اللجام واذهب فانجاً من بفقه فكتمه فيلجمني قوله ولا تؤتوا السفها اموالكم الى آخره تنبيه على ان حفظ العلم عن يفسده او يضربه اولى وليس الظلم في اعطاء غير المستحق باقل من الظلم في منع المستحق وجعل بعضهم حبس كتب العلم من صورالكتم سيمان عنت نسخة وندرت واخرج البيهق عن الرهرى اياك وغلول الكتب قبل وماغلولها قال حبسها مرمن تعلم والعلم والتعلم (طب محب ك د ت حسن محيح عن ابي هريرة طب عن ان عباس) قال الزركشي رواه عبدالله بن وهب المصرى عن عبدالله بن عباس عن ابيه عن ابي عبدالرجان عن عبدالله بن عرو ومرفوعاً بلفظ من كتم علما الجمالله بلجام من نار وهذا اسناد صحيح ليس فيه مجروح رواه ايضات ده حب والحاكم وصححه عن ابي هر برة وحسنه بلفظ من علم علافكتمه الجه لله يوم القيمة بلجام من نار وقال الذهبي سنده قوى ﴿ مَن كَثْرُهُمُهُ ﴾ اي غمه وحزنه كايقال الهمالحزن والجمع الهموم ويقال للمحزون مغموم مهموم والمهم الامر الشديد واهمه المرض اذابه والمرادهم الديا (سقم لدنه) بكسرالقاف مع انه لايكون الاماقدر ( ومن ساء خلقه ) بصمتين (عذب نفسه ) باسترساله مع خلقه بكثرة الانفعال والقيل والقال فلاتزال نفسه سكينة يابسة فقيرة وكثرة محتاجة واما صاحب الخلق الحسن فقلبه في راحة لان نفسه طيبة غنية وبينهما بون بعيد قلب معذب وقلب مستريح (وَمَنَ لا حي ارجال ) اي قاولهم و خاصمهم و تازعهم (سقطت مروته ) بالضم والتشديد وردت نهادته ( وذهبت كرامته ) علم وهانوه بينهم وفي المثل من لاحاك فقدعاداك قال الفضيل كارواه عنه البهق في الشعب لاتخالط الاحسن الخلق فانه لايأتي الابخير ولاتخالط سي الحلق فاله لايأتي الابشروقال ابوحازم سبي الخلق اشقى الناس به نفسه هي منه في بلاء ثم زوجته ثم ولده ( أبو الحسن ) ابن معروف في فضائل بني هاشم (خط) في المتفق والمفترق ( عن على ) وفيه بشر بن عاصم عن حفص بن عرووقال لذ كلاهما مجمولان ﴿ من كثر كلامه كثر سقطه ﴾ قال السيوطي بالنحر بك وهوالخطا في القول ( ومن كثرسقطه ) اى زلته (كثركذبه ) وهو اعظم وزره وفي حديث طب عن ابي وائل مرفوعاً اكترخطاء ابن آدم في لسانه اي لانه أكبر الاعضاء عملا واصغرها جرما

واعظمها زالانه صغير جرمه عظيم جرمه وفي الحديث اكثرالة س ذبو بايوم القيمة اكثره كلامافيما لايعنى قال المناوى اى يشغله فيمالا بعودهليه نفع اخروى لان من كثر كلامه كثرسقطه وزلته وجازف ولم يتحر فتكثر ذنو به من حيث لايشعر وفي حديث معاذوهل يكبالناس فى النار على مناخرهم الاحصالة السنتهم وفي خبرت مات رجل فقيل له ابشس بالجنة فقال سلى الله عليه وسلم اولاتدرى فلعله يكلم فيمالا يعنيه اويحل بمأيعنيه والاكثار من ذلك عدم القوم من الاغراص النفسانية والامراض القلبة وعلاجه ان تستحضر أن وقتك أعزالاشياء عليك فنشغله باعزها وهو الذكر وفيذكر نوم القيمة اشعار بان هذه الخصلة لاتكفر عن صاحبها بم يقعله من الامراض والمصائب قال أبووائل أرتق أبن مسعود الصفا فاخذبلسانه فقال بالسان قلخيراتغنم واسكت عن شرقسلم قبل ان تندم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عله وسلم بقول عد كره أنتهي وقيل لسانك اسدك ان اطلقته يفترسك (ومن كثرك أو مه كثرت ذبو مه ومن كثرت ذبو مه كانت النار اولى به كان السقط مالاعبرة ولانفع فية فان كان لغوالا اثم فيه حوسب على تضييع عره وكفران النعمة يصرف نعمة اللسان عن الذكر الى الهذيان فلمااسلم من الحروج الى ما بوجب الاثام فتصير النار اولى مهمن الجنة لدلك ولذاقال لقمان لاسنه لوكان الكلام عضة لكان السكوت من ذهب وقال الغزالي لا تدسطن لسائك فيفسد عليك شانك (طب حل عن ان عمر ) قال النهيثم وفيه من لااعرفهم واعاد ه في محل اخروقال فيه جاعة ضعفاء وقدوثقوا انتهى ورواه طس والقضاعي عنه ﴿ من كثر ضحكه ﴾ بالكسر و السكون وبكسرتين يقال ضحك صحكا وصحكا مكسرتين والضحكة المرأة الواحدة وضحك منه وبه بمعنى وتضاحك واستضحك بمعنى واضعكهالله ورجل صحكة على وزن همزة كثيرانضحك ويقال الضحكة بوزن النقطة من فضحك عليه الناس فالصحك مذموم مطلقا قال الله تعالى فليضحكوا قليلا واليكوا كثير اجزاء عا كابوا يكسيون وهذاامر ومعناه خبروفي الحديث انالرجل ليتكلم الكلمة لاريها بأساليضعك عاالقومواله ليقع مها ابعد من السماء اى يقع في النار ابعد من وقوعه من السماء الى الارض (استخف عقه )وحرمته وكان خفيفا في اعين الناس (ومن كثرت دعاسه) بالضم اى لعبه (ذهبت جلالته) وهيبته ( ومن كثر من احه ذهب وقاره ) والمزاح والمزاحة بالضم ويم اوالمزح بالفتح كله اللغو واللغويات والكلام الغيرالمفيد ويقال مازحه وهمامتماز حار (ومن شرب الما على الريق)اى على الحوع مكرة اوعشيا (ذهب خصف قوته) لانه على الحوع

ضعف المعدة وفحت العروق يؤثر الماءو يذهب بعص قوته (ومن كثركلامه كثرسقطه

ومن كثرسقطه كثرت خطاياه ومن كثرت خطاياه كابت الناراولي به)من الجنة كامر فعلى العاقل ضبط جوارحه فانه رعاياه وهومسئول عنهاان السمع واليصر والفوأدكل اولثك كأن عنه مسئولا وان من اكثر المعاصى عددا وايسرها وقوعا آثام اللسان اذا فاته تزيد على التسعين ومن ممه قال تعالى وقولوا قولا سديدا اخذ الشافعي من هذا الخبرونحوه ان اعتياد اكثر حكايات تضعك اوفعل خيالات كذلك ردالشهادة وصرح بعضهمانه حرام وآخرون انه كبيرة وخصه بعضهم عايؤذي الغيركله من الغيظ وقال عرللا حنف ماا حنف من كثر ضحكه قلت هبيته ومن مزح اسحف به ومن اكثرمن شيء عرف به ومن كثركلامه كثرسقطه ومن كثرسقطه قل حياؤه ومن قلحياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه قال معوية يومالوولد ابو سفيان الخلق كلميم كأبواعقلا فقال لهرجل قدوادمن هو خير من اى سفيان وكار فيهم العاقل والاحق فقال معوية من كثر كلاسه كثرسقطه (كرعن ابي هر برة) وقال غريت ١٤ الاسناد والمتن ﴿ من كثر الدقوم مج وفي رواية سود بفتح السس والوا والمشددة اي من كنركثرة القوم وعدتهم بانساكنهم وعانسرهم وناصرهم (فهومنهم) وان لم يكن من قب لهم اوملدهم (ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله) لتشبهه ومتابعته فنشبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وهيره اوبالفساق والفجاراو باهل التصوف والصلحاء والابرار فهو منهم في الاثم والحير كافي حديث المشكاة عن ابن عمر مرفوعامن تشيه بقومفهو منهم قال الطسي هذاعام في الخلق والحلق والشعار واذاكان الشعار اطهر في التشبه ذكر في هذا الباب قلت بل الشعار هوالمراد بالتشبه لاغيرفان الخلق الصورى لايمصور فيه والخلق المعنوى لابقال فيه التشبه بلهوالنخلق هذاوقد حكى حكاية غريبة واطيفة عجدة وهم الهلاكان اعرق الله فرعون وآله لم يغرق مسخرته الذى كان بحاكى سيدنا موسى عليه السلام في لبسه و كلامه ومقالاته فيضحك فرعون وقومه من حركاته و سكناته فتضر عموسي عليه السلام الى ربه يارب هذاكان يؤذيي اكثرمن بقية آل فرعون فقال الرب تعالى مااغر قناه فانه كان لابسامثل لباسك والحيب لايعذب من كان على صورة الحبيب فانظر من كان تشبه الاهل الحق على قصد الباطل حصل العجاة صورية وربمااله الى النجاة المعنوية وكمف عن متشبه بإنبيامه وأوليامه على قصد لتشرف والتعظيم وغرض المشابهة الصورية على وجه التكريم وبسطا نواع النشبه بالعارف في

ارجة عوارف المعارف (ع والديلي عن ابن مسعود) وفيه احاديث ومن كذب على متعمد الح

عيتا المتكام عهر

اى اخبرعني بشي على خلاف ماهو عليه (فليتبؤأ) بالسكون في اللام والتشديد في الوا وفليتخذ اوفليترك اصله من ثبات الابل وهي اعطانها امر بمعنى الخبراو بمعنى التهديد او عمني التهكم اودعاء عليه اى بوأه الله اذلك بلفظ الامر ومعناه استوجب ذلك فليوطن نفسه والراد ان هذا جزاؤه وقديغفرله والامر على حقيقته والمعنى من كذب على فليتأمر نفسه بالبوار ويلزم عليه ذلك ذكر الاخيرا الكرماني وقال ابنجر اوامها اولا ها (مقعده من النار) قال الطبي فيه اشارة الى معنى القصد في الذنب وجزأه كاأنه قصد في الكذب النعمة فليقصد في جزاله البواء وهذا وعدد شديد نفيد انذلك من اكبرالكيار سيمافي الدين وعليه الاجماع ولاالتفات الى من شذبه الكراهية من حل وضع الحديث في الترغيب والترهيب واقتدى بهم بعض جهلة الصوفية واباحوه في نحو ذلك ترغيبا في الخير بزعمهم الباطل وهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهية قال ابن جاعة وغيره وهؤلاء اعظم الاصناف صورا واكثرخطرا اذلسان حالهم يقول الشريعة محتاجة لكذا فتكملها ومنهذا الطبقة واضع حديث فضائل القرأن وظاهرالخبرعوم الوعيدفى كل كذب وتخصيصه بالكذب في الدين لادليل عليه ولو قصد الكذب عليه ولم يكن في الواقع كذ بالم يدخل في الوعيد لان اممه من جهة قصده واستشكل هذابان الكذب معصية مطلقا الالمصلحة والعاصي متوعد بالنارفا الذي امتازيه الكاذب عليه اجبب بإن الكذب يكفومتعمده عندجع منها الجوني لكنه ضعفه ابه و بان الكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة ولايلزم ان يكون مقر الكاذبين واحد (طحمخ م تن عن انس حم ع حل ضعن جارط حمخ م تن عن الزبيرو ٦٧ عن ٣٨ صحابي ) ورمز بالرقم الاول المخرجين من الأعمة وهم سبعة وستون وهذاما يتسرنى والافاز يدعليها وبالرقم الثاني الراويين من الصحابة كذلك فازيد عليها وهكذا حم ق ت ، نعن جارو عن ابي سعيدت ، عن ان مسعود حم اعمن شاادبن عرفطة وصحف من قال عرفجة وعن زيد بن ارقم الخزاعي الخزرجي جم عن سلة بن الاكوع هوابن عروبن الآكوع وعن حقبة بن عامر الجهني وعن معاوية بن ابي سفيان الخليفة طبعن السأئب من يدبن سعيد بن محامة الكفرى وعن سلمان بن خالد الحراعي وعن صهيب الرومي وعن طارق بالقاف ابن اشيم بن مسعود الاشجعي وعن طلمة بن عبدالله احد العشرة المبشرة وعن ابن عباس بن عبد المطلب وهن عروبن العاص وعن عقبة بن غزوان بن جابر المازى صحابى جليل وعن العرس بن عيرة وعار بن ياسر وعن عران بن

عمكذا وردبالواو والفاءالمفتوحتين سئد

٩ ورواه الدارمي عن جار عص عر أمعن ابي هر برةت حسن صحيم عن على والباوردي خالدين عرفطة والخطب عن ابن عروابيموسي الاشعرى معا والبغوي طبض عنمالك الانعرى طبعن العدسين معاويةطبعن إبعلي سمرة الثقني اطسعنابي ميون الكردي كرعن خالدىن محىمن خالد بن عيدالله بنيزيدين اسد المسرى كرعن عابشةعد

حصين بالضم وعن عروبن حربت تصغير حرث وعن عروبن عبسة بفنح المهملتين بينها وده عي عروبن مراطبهن وعن المغيرة بن شعبة وعن معلى بن مرة وعن أبي عبدة ن الجراح وعن ال ممي الله في طس عن البراموعن معاذبن جبل وعن نبيط بالتصغيرعن شريط الاشجعي الكوفي صحابي صغيروعن ميونة ام المؤمنين قط في الافراد عن الى رمه فوعن الزبير وعن ابى رافع وعن ام ابن بركة الحيشي خط عن سلمان الفارسي وعن ابي امامة الباهلي كرعن رافع بن خديج بفتح المعة وكسر المهملة وعن بزيد بن اسد وعن عايشة بن صاعد في طرقه عن الى بكر السديق وعن عربن الخطاب وعن سعد بن ابي وقاص وعن حذيفة بن اسد وعن حديفة بن اليمان ابومسعود بن الفرات في جزُّمه عن عثمان بن عفان البرار عن اسامة من زيد وعن ررة وعن سفينة وعن ابي قتادة ابو نعيم في المعرفة عن حندع الوابن قانع ضرعل بن عمر وعن مسعر من المدحاس وعن عبدالله بن رعنب بن قائع عن عبدالله بن ابي وفي ٤ ك في المدخل عن حفال من حبيب عد عن غزوان و عن ابي كبشة بن الجوزى وعن موسى الغافق ٩ وقدقال إبن الجوزي رواه عن النبي ثمانية وتسعون صحابيا منهم العشرة ولايعرف ذلك لغيره وخرجه الطبراني عن محوهذا العدد وذكر ابن دحية انه خرج من نحوار بعمأته طريق وقال بعضهم رواه مأتان من الصحابه والفاظهم متقاربة والمعنى واحد ومنها من نقل عني مالم اقله فليتبوا مقعده من الناروقا لواهذا اصعب الفاظه واشقها لشموله للمصحف واللحان والمحرف وقال ابن الصلاح ليسق مرتبته العيرة والخطيب عن من التواترغيره لكن نوزع وم كدب على متعمدا ، بكسر الميم المشددة ظاهر ، ولومرة ( فليتبوأ مقعده من بن عيني ) بالتثنية والاضافة ( جهنم قالوا بارسهل الله محدث) بكسرالدال (عنك ير بدوينقص) في ضبطه وروايته ( مال ليس ذاك ) السهو والخطاء (اعنيكم) بالفتم وسكون المهملة وكسرالنون اى اقصد منكم ( انماأعني الذي بكذب على ) متعمداً (متحداً يطلب بهشين) باالقيم ضدالزين و بمهني القيم (الاسلام)اي يريد عيه وقعه ونقصانه قالوا بن كدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تردنهادته وروايات كلما ولوتات وحدن عااه تغليظاءايه بن حديث خور بال مرفوعاً لأمكذبوا عن من كذب على فيلج الناراي فليدخر شيا هذا حزاؤ وعدبه فرالله تعالى عنه ولا يقطع عليه بدحول الناركشائر التحاب الكيائر غيرالكفر وقي ودل الامر بالولوج سباعن الكذب لان لازمان ر الازام ولااله وله الدر والكار عله

وقال القسطلاني وهوعام فكل كذب مطلق في كل نوع منه في الاحكام وغيرها كالترغيب والترهيب ولامفهوم لقوله على لانه لا يتصوران يكذب لهلانه صلى الله عليه وسلم نهى عن مطلق الكذب انتهى (قالوا وهل لجهم عين قال نعم اما) حرف تحضيض (سمعتموه يقول)الله (اذاراتهم) وهواقتباس من قوله تعالى واحتدنالمن كذب بالساعة سعيرااي مارا عظيمة شديدة الاشتعال واذا رائتهم صفة للسعيراى اذاكانت تلك السعير بمرأى منهم وقابلتهم بحيث ساروا بازاءها كقولهم تنظر لدارك فاطلق الملزوم وهوالرؤية واريداللازم وهوكون الشي عيث رى والانتقال من الملزوم الى آللازم مجاز (من مكان بعيد) هواقصي ماعكن انيرى منه من المشرق الى المغرب وهي خمسمائة عام وفيه اشارة بان ما بينها و بينهم من المسافة اذارائتهم خارج عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة سمعوالها تغيظااى سوت تغيظ تشبيه صوت غليظها بصوت المغتلظاي الغضبان اذاغلي صدره من الغيظ فعند ذلك يهمهم ( فهل واهم الابعينين) أي ماراهم الابجموع العينين والبصرين لاشد الغضب وكال الغيظ (طب وابن مردوية عن ابي امامة ) سبق انكم وسيأتي ناركم هذه ومن کرم پیضم الراء من الثلاثی ای حسن وجاد (اصله وطاب مولده) ای محل مولده و بلده وترابه (حسن محضره) بفتح الاول في الكل اي محل حضوره ومجلسه فكان مفتاحاللخير مغلاقا للشرولا ذكراحدا في مجلس الابخير سبق ان احسن الحسن واعظم الكرم التقوى والحذر منكل مابورث النار ويفضح في الإخرة قال الله تعالى ان اكرمكم عندالله اتقاكم (الديلمي عن عروابن النجارعن ابي هريرة) قال ابن الجوزي قال ابن مدى هذا الحديث بهذه الاستادلاه ومن كف غضبه و اى منع نفسه عنده يجان الغضب عن اذى معصوم الدم وفي رواية من كف لسانه (كف الله عنه عدايه) يوم القيمة ( ومن اَعِتدرالى ربه قبل الله منه عدره) اى معدرته وفي النهاية لقداعدر الله الى من بلغ مه العمرستين· سنةاى لم يبق ديه موضعا للاعتذار اوحيث امهله طول هذه المدة ولم يعتذريقال اعذر الرجل أذابلغ الغاية من العذروقديكون اعذر بمعنى عذرومنه حديث المقداد لقداعذرالله اليك اى قبل عذرك وجعلك موضع العذر فاسقط عنك الجهاد و رخص ك في تركه لانه كان قلتنا في السمن و عجر عن القتال و منه الحديث لن يهلك الناس حتى يعذ روامن انفسم يقال اعذر ولان من نفسه اذا امكن منها يعني انهم لايهلكون حتى يكثرذنو بهم فيستوجبون العقوبة ويكون لن يعذبهم عذر كانهم قاموا بعذرة فى ذلك و يروى بفتح الياءمن عذرته وهو بمعناه حقيقة عذرت محوت الاساءة وطمستها ومنه الحديث انه

استعذرابابكر من عايشة كان عتب عليها في شي وفقال لابي بكركن عذيري ان ادبتهااي قم بمذرى في ذلك ومنه حديث الافك فاستعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن ابي فقال وهوعلى المنبرمن يعذرني من رجل قد بلغني عنه كذا وكذا فقال سعدانا اعذرك منه اى من يقوم بعدري كافأته على سؤصنيعة فلا يلومني انتهى ( ومن حزن لسانه ) اي اوقعه في الحزن والندامة ومنه حديث ابن عروذ كرمن يغزوو لائية له فقال ان الشعطان بحزنه و بوسوس البه و يندمه (سترالله عورته) اى فعاجل نوابه ان يسترعور ته في الدنيا ومن ستره فبهالايهتكه فيالاخرة ولايعذبه بنارهالان من وراءالستر الرضى والنارانما تلظت وتسعرت لغضبه فاذاكف العبدغضبه كف الله عنه غضبه واماما صحان موسى اغتسل عريانا فوضع ثو به على جرقى خلوة ففر به فغدا وراه يقول توبى بالجرو يضر به بعصا ، حتى اثرت فيه فهو تأديب لاانتقام (عض ابن ابي الدنياءن انس)قال الزين العراقي حسن اسناد المؤمن كفّ غضبه كاي امسك غيظه وغضبه وكفءن امضأبه (وبسطرضاه) واظهر لطفه (وتدل معروفه) واحسانه (ووصل رحمه) اى احسن واكرم ذى رحم محرمه ولايقطعه (وادى امانته) ولايخون الامانة اصلا (ادخله الله عزوجل بوم القيمة في بور و الاعظم) وفي حديث المشكاة من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤس الحلائق يوم القيمة حتى يخيره في اى الحورشا اى اخذ ايهن شاء وهو كناية عن ادخاله الجنة والنور العظيم وايصال الدرجة العالية قال الطيبي انماحد كف الغضب وكظم الغيظلانه قم للنفس الامارة بالسو ولذامد حهم الله تعالى بقوله والكاظمين الغيظوا لعافين عن الناس ومن نهي النفس عن هواه فان الجنة هي ماواه وحور العين جزاه قلت وهذا الثناء لجمل والجزاء الجزيل اذاترتب على مجرد كظم الغيظ فكيف اذاانظم العفواليه اوزادالاحسان عليه قال الثورى الاحسان ان تحسن المسئ فإن الاحسان الي المحس متأجزة (الديلي عن على) مرمن بسطرضاه بحثه ﴿ من لا عِكم ﴾ فعل ماضي من الملايمة وفي المشكاة من لاء مكم بالهمزة في جيع نسخ المشكاة المعتبرة من الملائمة وفي النهاية اي وافقكم وساعدكم وقد يخفف الهمزة فتصيريا وفي الحديث بروى باليا المنقلبة عن الهمزة ذكره الطيبي وفيه إن هذا التخفيف غيرملايم في القياس ومخالف للرسم ايضا ولعل التخفيف قوله الآتي ومن لا يمكم فانه موافق للرسم والقياس فيه ( من خده كم ) وفي رواية من مملوكيكم ( فاطعموهم مَا تَأْكُلُونَ ) أي من جنسه أو بعضه (والبسوهم) وفي وواية واكسوه (مما تلبسون ) الى الفسكم يعني مما للسون اومماتك ون مماليككم عرفاوعادة لاسوة لامثالهم (ومن لأولامك

منهم فبيعوة ولاتعذبوا خلق الله عن وجل) اى لايعدبهم وإناع ول عنه اعاده للعموم فيشملهم وسأتر الحيوانات والبهأم وفيه ايماء الى الهم لاتعذ والافركم المرار ود فال بعض مشايخنا من ارادان بحسن ادب بملوكه فيسى كذا بالعكس فلايد من اختلال احد مهاه في الملائمة اشارة الى عدم حصول الموافق الكاملة فال الطسى إحنى التم مم سوا في كوسكم خلق الله ولكم فضل عليهم بان ملكتم ايمانكم فان وافقوكم فاحسنوا اليهم والا فاتركوهم الى عيركم وهوماخوذمن قوله تعالى والله فصلكم على بعض في الرزى فا الذين فعما وارادى رزفهم على ماملكت ايمانهم فهم فيه سواء اى مجعل الموافقين في الرزق فرزقكم افصل ممارزق عاليككم وهم بشرمثلكم واخوامكم وكان ينبني انتردوا افصل مارزقتموه عليهم حتى يتساووامعكم في الملبس والمطعم انتهى والعمين في مسى الاية بأذكره لبيصاءى حيث قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فنكم غي ومنكم وقرومنكم موال مولون رزقهم ورزق غيرهم ومنكم ماليك حالهم على خلاف ذلك فاالذين عضلوا رادى رزقهم الدى جعله الله في ايديهم فهم فيه سواء فالموالى والمما ليك سواء في ان الله رزقهم فالجملة لازمة الجملة المنقبة مقررة لهاو يجوز ان يكون واقعة موقع الحواب كالهويل فاالذى فضلوا برادى رزقهم على ماملكت ايمانهم نيستووافي الرزق فاعلى الهرد والكار على المسركين فانهم يشركون بالله بعص مخلوقاته فى الالوهية ولا يرضون ان يشاركهم عبيدهم فيما انعم الله عليهم فيساويهم (حمدق عن آبى ذر) مردوع ﴿من نبس كابالفيم يقال لبس الثوب يلبس لبسابالضم ولباس التقوى الحياء ( ثوب مرة ) اى توت تكبرونفاخر والشهرة هي التفاخر في اللباس المرتفع اوالمحفص للغاية ولهذا قال ان القيم هومن النياب الغالى و المخفض وقال ابن الاثير الشهرة ظهور الشي في شنعة حتى يظهره للناس وفي سرح المشكاة هوما يتخذه المتزهد ليشهد نفسه بالزهد اوما يشعر المتسيد من علامة السياده كالثوب الاخضر أ اوما يلبسه المتفقه من لبس العقها، والحال انه من جلة السفها، (البسه الله وم القيمة) التي هي دار الجراء وكشف الغطاء (تو با مثله ) وفي رواية ثوب مذلة أي يشمله بالدل كايشمل الثوب البدن فيذلك المجمع بان يسغره في الدون عدر والعلم علانه أيس سهرة الدنيا ليفتخر بها على عيره فيلب مه الله عله (فير مر الدار) ون وأد مالنار اى عقو بة له نقيص فعله والجر أعمى حنس العمل في الله مد، ج عاتب من اطال ثو به خيلا ، بان خسف به فهو ينج جل عبا الى يوم ١٤٠ بان الهيم ولاس أالدى من الثياب يذم فيموضع ويحمد في موضع عيد ﴿ وَ أَنْ بَهْرَةَ ﴿ حَارَ \* وَ \* حَ ذَ كَأَنَّ

تواضعا واستكامه كما ان لبس الرفيع مذم الكان تكبراو هخرا و يمدح اذا كان تجملا

واظهاراانعمة ( ه دعن ان عر ) سبق اياكم والجرة ومن اخذ يليس قال المنذرى

استاده حسن ورواد عنه النسائس بن نزينة من لزم م بكسر الزاء يقال لزمت الشي

نزوما ونزمت به واز مه الشي فالترامه والرام بالكسر الملازم (الاستغفار)اى عندصدور معصية وملم وربليته المن داوم عده فاله في كل نفس يحتاج اليه ولذاقال عليه السلام الردي از ، جدفي صفته استغفار آكثيرار واه ابن ماجة باسناد صحيح (تجمّل الله له من بن دنيي من من من كل شدة و عنة طريقاوسبيا مخرج الى سعة ومنحة والجار معلق به وقدم عليه للاهتمام (ومنكل هم فرجا) اى منكل غم وكدر فرحاو خلاصا وكشفا ( ورزقه ) حلالا طيما (من حث لايحتسب) اى لايظن ولا رجوولا يخطر باله وفيه إياءال قول الصوفية ان المعلوم شوم ولعله لتعلق القلب اليه والاعتماد عليه ولاينبغي التعلق الابالحق والتوكل على الحي المطلق والحديث مقتبس من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا و برزوه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله الغ امر، قد جعل الله لكل سئ قدرا فتأمل في الاية فان فيها كنوزامن الانوارورموزا من الاسرار والحديث تسليه للمذنبين ونرلوا منزلة المتقين واراد بالمستعفرين التاشين فهم من المتقين اولان الملازمين للاستغفار لما حصل لهم مغفرة الغفار فكالهم من المتقين وقال الطبيي من داوم الاستغفار وافام بحقه كان متقباو ناطرا الى قوله تعالى استغفروا ر مكم انه كان عفار اير سل السماء عليكم مد رارا الايةروى عن الحسن ان رجلاشكي اليه الجدب فقال استغفروا الله و شكى اليه آحر الفقر وآخر قلة النسل و اخرقلة ربع ارضه فامرهم كلهم بالاستغفار فقيل له شكوا اليك انواعا فامرتهم كلهم بالاستغفار ع فتلا الآية ( دق م عن أن عباس ) سبق من استغفر الم من زمه كامر والضمير راجع الى الدعاء الآتى سبق ذكره بيهم اى لازم هذا الدعاء ويداوم عليه (مات قبل انيصيه جهد) اى مشقة وهو بالعثم قال جمد دابر واجمدها اذا حل علما في السيرفوق طاقها ( • م فلاء اللهم احسن) أي اجعل حسنا طب ( عاقبتنا في الامور) ظاهر أو ماطنا كليا وجرئيا (كلمها / اى اجعل آخركل عمل لنا حسنا فان الاعمال مخواتيمها وعاقبة كل عل آخره ( واج ما ) ى اخلصنا وانجينا ( من خزى الدنيا ) بالكسروسكون الزاء اى منرزايده مسائم وعرورها وعدرها ( وعداب الاخرة )وفي رواية الطبراني

امن كالذاك دعا مات سر مسمه البلاء نتهى قال الكشاف والخزى الهوان وهذامن

حنس المتسعار نبيع المنار المعمقال النعربي والدار الاخرة الحنة والنار

٤ ليست في النسخ الاسلية لفظ الاستغفار عمر اللتين اعدهما الله تعالى لعباده السعداء والاشقياء سميت اخرة لتأخر خلقهاعن الدنيا بتسعة الآفسنة ما تعدون كافي المناوى ( عد عن بسر بن ارطاة ) كذا قال الم يوطى وقال المناوى وهو ذهول وانماهوا ن الى ارطاة كالينه انجر فقال في الاصابة الاصحان الله ارطاة وقال اللحيان من قال ابن ارطاة فقدوهم و بسر العامري القريسي مختلف في صحيته ولاه معاوية الين هاهسد وعتا وتجبر وضل قال ان عساكرله بهااثار غبر مجودة وقتل عبدالرجان وقثم الني عبدالله بنعباس ورواه حم حب ك عن سسر بنارطاة بلفظ اللبهم احسن عاقبتنا فىالامور كلمها واجرىامن خزى الدنيا وعذاب الاخرة وقد عرفت حال بسر واما من دونه فهو موثوقون في طرقه كلها قال الحافظ الهيثمي رحال احدواحداسنادي طب ثقات ﴿ من لعب ﴾ يورب علم (باليسر) بالقتم وسكون الياء مفعل من اليسر والسهل في الاصل ثم اطلق على احب القمار واعايقال له ألقمار لسهولة اخذ المال من غير تعب ومشقة ويقال لفاعله قامر وفي المشكاة عن على انه كان يقول الشطرح هوميسر الاعاجم اىقارهم حقيقة اوصورة والتشبهم منهى اوارادانه في عوم المسرالمنهى عندفى كتاب الله واماالشرط به فعرام ججع عليه وعن ابن شهاب الزهرى ان اياموسى الاشعرى قال لايلعب بالشظرنج الاخاطئ اى عاص وهو باطلاقه يشمل مايكون بالشرط وعيره والحديث وانكان وقوفا لكمه مرووع حكما فان مثله لايقال من قبل الراوى وسأبى مايصاده انه مرفوع حقيقة وفي شرح السنة اختلفوا بااباحة اللعب بالشداريح فرخص بعصم لانه قديته صريه في امر الحرب ومكيد العدوقلت مااضعف هذاالنعليل ومااستحف هذا التأويل معنصوص الواردة فى ذمه وعدم بوت فعله من اصحابه قال ولمكن سلات سرائط ان لانقام ولانؤخر العملوة عن وقتها وان يحفظ لسانه عن الخصاء والفحش فاذا فعل شيأمها فهو ساقط المروة مردود الشهادة وقد كره الشافعي اللعب بالشطريح والجام كراهة تنزيه وحرمه جاعة كالنرد قال بجاهدالقمار كلهحرام حتى الجوز يلعببه التهى وقال المنذرى وممن ذهب الى اباحته سعيد بنجبير والشعبي وذهب جاعات من العلماء الى تحريمه وسبق حديث ملعون من لعب بالشطريج والناطر العاكمالاً كل لجم الخنزير (ثم قام يصلي ) صلوة في هذه الحالة ( ممثله كمثل الذي يتوضأ بالقيم) بالفتح ماخر جمن الحرح غيرالدم وجعه قيوح ويقال قاح الحر حمن باب باع قيم تقييماً ويقال القيم المدة التي لاتخالطهادم ( ودم الحنرير ديقول الله تقبل له ) وفي رواية لاتقبل له اي لانسب له اه يحذوف المهزة الاستفهام (طب عن عبدالر حان الططمي ) سمق اذا مررنم ومثل الذي ولعب ﴿ مَنْ لَعَقَ ﴾ مكسر العيب يقال

لعقت الشيُّ اذالحسته ( العسل ثلاث عدوات ) بضم فسكون ( في كل شهر ) وفي رواية الحامع كل شهر قال الطبي صفة لغدوات اى غدوات كائنة فى كل شهر ( مريصبه عظيم من البلاء آبداً ) لما في العسل من المنافع الدافعة للادواء وتخصيص الثلاث لسر علمه الشارع والعسل يذكر ويؤث واسماؤه تزيد على المائة ومن منافعه انه يجل وحزالعروق والامعاء ويدفع الفضلات ويغسل حلالمعدة ويشدها باعتدال ويفتح أفوآه العروق ويحلل الرطوبة أكلا وطلا وتعدية وبنقى الكيد والصدر والكلاو المثابة ويدرالبول وانطمث وينفع السعال البلغمي وغيرذلك وهوعداءمن الاعذية ودوآمن الادوية وشراب من الاسر بة وحلومن الحلو بات وطلاء من الاطلية ومفرح من المفرحات ( هب عن الى هريرة) قال في الميز ان لا يعرف لعبد الجيد سماع من الى هريرة وقال سنده ضعيف كنه قال ابن ماجة خرجه من حديث جاروقال ان الحوزى لاه وقال از بير ليس عقة اكن له شاهد وهوماروا ، في الثواب ابوالشيح عن الهريرة مرفوعاً من شرب العسل ثلاثة ايام في كل شهر على الريق موفى من الداء الاكبرالفالج والحذام والمبرس ﴿ مَنْ الْعُقِ الْحُفْةِ ﴾ بالفتح الآناء وجعه صحاف بكسر الصاد قال تعالى بصحاف من فضة (ولعق اصابعه) من اثر الطعام (اشبعه الله في الدنيا والاخرة) يحتمل الدعه والحبرقال زن العراق وينبغي في لعق الاصابع الاعدا الوسطى والسيامة فالاعام كاثبت فيحديث كعببن عجرة افتدا بالنبي عليه السلام وسبسه ان الوسطى أكثرها تلوثا بالطعام لكونها اعظم الاصابع واطولها فنزل فىالطعام مهااكثر منها وينزل السيابة فيهاكثر أمن الابهام لطول السيابة عليها ويحتمل ان البداعة بالوسطى لانه ينتقل منها الىجية اليمن فىلعق الاصابع وذلك لان الذي يلعق اصابعه بكون بطن كفه الىجهة وجهه فاذاا بتدأ بالوسطى التقل للسبابة على جهة ييده ثم الانهام كدلك كلاف مالو دأ بالانهام فانه ينتقل الىجهة يساره وهدا اطهر الاحتمال (طب عن العرباض) بنسارية قال زين العراق فيه شيخ الطبراني الراهيم بنجعد بنعرق ضعفه النعي وقال الهيثمي فيه رجل مجمول سبق اذالعق ﴿ من لق ، كسر القاف (اخام) في الدن (فصافحه لطفأ) اى تلطفا بان وضع بدكل مهمايد الاخر عقيب تلاقيهما ، لا راخ بعد سلامهما وتبسم كل منهما وجه صاحمه (ومودة) اى محبة (لم يتفرقا حنى بغفر اعما) مبنى للمفعول اى يغفر الله المهماذنوجهاالمرادالصغاركام (ابنشاهين عن البراء) سبق اذاالتق محثه ﴿ من لم يجد ﴾ الحجاج بعد دخول الميقات (نعلين فليلس حفين) عل به احد رقال جازللمحرم لس الخفين بدون قطعهما وقال الباقون لابجوز مالم يقطعهما اسفل من الكعيين الذين في وسط القدم عندمعقد الشراك بقوله عليه السلام في رواية اخرى فليقطعهما اسفل

من الكعبين (ومن أبيجدازارا) من هذا ومانبله عبارة عن المحرم (عليلبس سروايل) وبه عل احدوقال الوحنيفة لابجوز للمحرم لبس السراويل الاان يشقه ويتزر به عندالضرورة لقوله عليه السارم يا ابس القبيص ولا اسمام ولا السراويل واذا وردفيه دايلان والعمل بالحرم اولى الاحتياط (طحم شم قطعن جابرطحم غمن وعن الن عباسطعن ان عر) سأتى لاتليس مرمن لم بدع الله يترك (فول ازور) الكذب والمل عن الحق ( والعمالية ) اي عقتضاه عمانهي الشرع عنه زاد المخاري في الادب (والحمل) وزاد ابن وهب في الصوم وعليه فافراد الضمير لاشتراكهما في تقيص الصوم ذكره العراقي ( عليس لله حاجة ) قال ان الكمال ومااشهه متفرع على الكفالة كقوله تعالى ان الله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة أي لس له اعتبار عندالله أنتهي وأصله قول العراقي قوله فليس لله حاجة في كذا اي ليس مطلو باله مكني به عن طلبه تعالى لذلك تجوزا اذا لطلب في الشاهد انما يكون غالبا عن حاجة الطالب (في أن دع) اي يترك (طعامه وشرابه) وهو مجاز عن الرد وعدم القبول قال البيضاوى فنفي السبب واراد المسبب والافعو سحانه لايحتاج الىشئ وذلك لان الفرض من ايجاب الصوم السينفس الجوع والظمألل مالتبعه من كسير الشهوة واطفاء نابرة الغضب وقع النفس الامارة وتطويعها للنفس المطمئنة فوجوده بدون ذلك كعدمه ذكره كله الريضاوي فان قيل يلزم الصائم القضاء اذاكذب قلنا سقوط القصاء من احكام الدنياوهي تعتمد وجود الاركان والشرائط ولاخلل فيها فلاقضاء واما عدم القبول فعناه عدم استحقاق الفاعل التواب في الاخرة اونقصانه وذلك بعتمد اشتماله على الكمالات المقصود وقول ان بطال معنى قوله حاجه اى اراده في صيامه فوضع الحاجة موضع الارادة ردباله لولم يرداللة تركه لم يقع وليس المراد الامر مترك صيامه اغالم يتزك الزور بل التحذير من قوله وفيه كا قال الطيي وفيه دلبل على ان الكذب والزور اصل الفواحش ومعدن المناهي بل قرين الشرك وقد علم على أن الشرك مضاد الاخلاص قال تعالى فاجتابوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والصوم مزيد اختصاص بالأخلاس فيرتفع عايضاده (حمخ دت محبعن يه هريرة ) يحيم ولم يخرجه مسلم سبق الكبائر ( من لم يعرف م بكسرالها ( حق عتري ابكسرالعين وسكون الفوقية قال التوريشي عبره الرجل اهل ميته ورهطه النول كافي حديث المشكار عن جا رقال رسول الله صبى الله عليه وسلم فيجته يوم عرفة وهوعلى نادة القسوا - يخطب فسمعته يقول باليها الماس الى ركت سكم عاان اخدتم لن تضلوا بعده كتب الله وعترتى اسل متى مطلبقظعالشارب واعفاءاللحية

وذلك لاستعمالهم العترة على انحاء كشيرة بيهارسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله اهل بيتي لمعلم أنه أراد ذلك نسله وعصابته الادنين وازواجه والمراد بالاخليم التمسك بحبتهم ويح ظة حروتهم والعمل ورائر والاعتماد على قامم وهولاينا في اخذالسنة من غيرهم لقوله عليه السلام التعابي كالعدرم مايم اهنديتم اهتديتم ولقرله تعالى فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلم وقال أن ملك التي العمل عافيه وهو الاعار باوام الله والاتماء منواسمه ومدني التمسك بالعترة محينهم والاهدائع ديهم وسيرتهم وزاد السيدجال الدن اذالم نكن مخ لذاللدين قلت في اطلاعه لي الله علم و اي انعار بان من يكون من عترته إفى الحقيقة لايكون هديه وسيرته الامطابق للشبريعة والطريقة (والانصار) جعناصر كشاهد واشهاد واسم فاعل بصر خصرتصرا والاسم النصرة وناصر الشخص معينه ومظهره على نيل غرضه وقع من بنام و او يحول بينه و بين غرضه ومانعه وحاميه عن بريداذاته وهووصف عام لجميع من نصره صلى الله عليه وسلم وظاهره على اعلا كله الله تعالى وقع المعامدين الكافر بن واواه صلى الله عليه وسلم وجاه من كمدهم من اراداذيته ولماكان روس والخزرج لهم في هذه الخصال اليد البيضا اختصوافي العرف الشرعي باسم الانصار فصار علما بالغلية ( والعرب) اذا احمم انسان كان حبر آية اعانه واذا ابغضم كان بغضهم علامة نفاقه (فهولاحدى ثلاث امامنافق) لان هذا الدين نشأمنهم وكان قيامه سيوفهم وهممهم والظاهرمن حال من ابغضهم والداابغضهم لذلك وهو كفرونفاق (واما الزنية) بكسر الراء اى ولدالزنا وفي الهاية الزبية ما نتيم و لكسر آخر ولدالرجل كالعجزة و بـ ومالك فيسمعون بي انزنية لذلك وا عاقال من النبي صلى الله علبه وسلم بلانتم بني الرشدة نفيالهم عما يوهمه لفظ الزنية من الرما عسو نشيص الرشدة وجعل الازهري انفتح في الزنية والرشدة الفصح اللغتين ويقال للولداد أكان من زما هولزية وهوفي الحديث ايضا التهي ( واما امر عجلته المه اغيرطهر ) اى في حال الحيض والنفاس وحال هذان الولدان وخاصتهما ذى العبرة والانصار والعرب وكل ماينسب الى الني عليه السلام (المامردى در هي عن على ) سبق بحثه في ان لكل بني ابوحب العرب ومن احب منام یأخد ، ی منلم یقطع (من شار به) ماطال حتی بین الشفة بیانا ظاهرا ( فَالْيُسْ مِنْ ) أَي لِيسْ عَلَى طَ بِقَنَا الْأَسْلَامِيةَ وَفَيْسُرِ حَ الْمُشْكَاةَ أَي لِيسْ مِنْ مُوافَقَيْنَا في هذا الفعل كدا هيل وهو لاوجهله تحصيل المحاصل وقيل ليس منافي وصول ثواب هذه المنة وهوقريب من الاول فنأمل والظاهر ان معناه لدر من كمل أصلطر أيقنل

الوتهديد لتارك هذه السنة اوتخويف له على الموت على عير هذه الملة واخذ بظاهره جع فاوجبواقصه والجمهور على الندب كامر واما اللحية فيأخذ من عرضها وطولها وفي المشكاة عن عروبن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها هذا لابنا في قوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحي لان المنهي عنه هوقصها كفعل الاعاجم اوجعلها كذنب الهمام والمراد بالاعفاء التوقيرمنها كافي الرواية الاخرى والاخذ من الاطراف لايكون من القص في شي وعليه شروح المصابيح وقدالحديث في شرح الشرعة بمازادعلي قررالقيضة وجعله في التنوير من نفس الحديث وزاد في الشرعة وكان يفعل ذلك في الجنس اوالجعة ولايتركه مدة طويلة وفي النهاية شرح الهداية واللحية عندناطولها بقدر القبضة بضم القاف وماورا وذلك تجبقطعه روى عن رسول الله اله كان يأخذ من اللحية طولها وعرضها اورده الوعيسي في جامعه وقال ومن سعادة الرجل خفة لحيته انتهى وقوله يجب بمعنى ينبغي اوالمراد به انهسنة مؤكدة قريبة الى الوجوب والافلا يصبح على اطلاقه وقال ابن ملك تسوية شعر اللحية سنة وهي أن يقص كل شعرة اصول من غيرها ويستوى جمعها وفي الاحماء قداختلفوا فيما طال من اللحمة فقيل ان قيص لحمته واخذ ماتحت القمضة فلابأس به وقد فعله ابن عروجاعة من التابعبن واستحسنه الشعبي و ابن سيرين وكرهدالحسن وقتادة ومن تبعيهما وقالوا تركع اعافية احب لقوله عليه السلام اعفو اللحم لكن الظاهر هوالقول الاول فأن الطول المفرط يشوه الخلعة ويطلق السنة المغتابين بالنسبة المه فلابأس للاحترازعنه على هذه النية قال النعني عجيت زجل عاقل طويل اللحية كيف ولايأخذ لحيته فجعلها بين اللحيين اى قصير وطويل فان التوسط من كلشي احسن ومنه قبل خبرالامور اوسطها ومن تمه كلما اطالت اللحية نقص العقل انتهى (ش حم ن ع طب ض ت حسن معيم وابن منيع وعبد بن حيد عن زيد بن أرقم ) سبق بحثه في اعفوا ويأتي من لم يحلق مومن لم تنهه من بالفتح وبالضمير و بحذف الياء من الهي (صلوته) ظاهر مطلق الصلوة (عن الفحشاء) وسبق ان الله يبغض الفاحش المتفحش الفاحش ذوالفعش في كلامه وفعاله والمتفعش الذي يتكلف ذلك وينعمده وقدتكرر ذكرالفحش والفاحشة فالفاحش فيالحديث وهوكلما يشتد قيحه منالذنوب والمعاصي وكثيرا تردالفاحشة يمعني الزنا وكل خصلة فبحة ففي الفاحشة من الاقوال والافعال ومنها لحديث قائت عايشة لاتقولى ذاك فان الله لا يحب الفحش ولاالتفاحش

اراد بالتمفحش التعدى في القول والجواب ولاالفحش الذي هومن الكلام ورديته والتفاحش تفاعل منه وقد يكون الفحش ععني الزيادة والكثرة ( والمنكر) وهوماليس معروفافي الشمرع (لم بزدد) اصله ازتيد يزتيد قلبت تاء الافتعال د الاوالياء الفافصار يزداد فسقط الالف بالجرم اى من لم يفهم في اثناء صلوته امور تلك الامور تنهي عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلوته ( من الله الابعدا) لان صلوته ليستهم المستحق بهاالثواب بلهي وبال يترتب عليها العقاب قال الله تعالى ان الصلوة تنهي عن الفعشاء والمنكر قال الحرالي هذه الاية غالبة على كثير من ابنا الدنيا واستدل به الغزالي على ان الخشوع شرط للصلوة قال الآن صلوة الغافل لاتمنع عن الفحشاء (آين ابي حاتم طب وابن مردوية عن ابن عياس) مر الصلوة قال الهيمي فيه ليث بن ابي سلم ثقة لكنه مدلس وروا، عنه ان مردوية في تفسيره قال العراق وسنده لين ورواه على بن معيد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحس مرسلاباسناد صحيم ومن لم يكن فعه ك مربحثه في ثلث من كن فمه (واحدة من)خصال (ثلاث فلا يحتسب بشيء) فلا توجب الثواب ولايستكمل اعانه في قليه ولا (من عله ) قليلا او كثيرا ( تقوى محيرة ) اي تمنعه (عن المحارم) وفي رواية ورع محجره وهو كف عن المحارم والشهات (اوحلم) بالكسير عقل ( بكف به عن السفيد ) ويرده عن الجاهل اذاجهل عليه فلايقابله عثل صفته بل بالعفو والصفح واحتمال الاذي و نحوذلك اوخلق) بضم اللام (يعيش به قى الناس ) بان يكون عنده ملكة يقتدر بها على مداراتهم ومسالمتهم ليسلم الناس من شرهم (طاءن امسلة) سبق ثلث من لم بأت ﴿ من لم يشكر القلدل المعمة والاحسان (لميشكرالكثير)لانقليله وكثيره من الله ولايقدر خلقه احدولا بوحده ومن لايعرفه لايعرف الكثير( ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ) لامه لم يطبعه في امتثال امره لشكرالناس الذبن هم وسائط في ايصال نعمالله عليه والشكر أنما يتم بمطاوعته فن لم يطعه لم يكن مؤديا شكره اولان من لم يشكر الناس معماير بن من حرصهم على حالثاء على الاحسان فاولى بان ما ون في شكر من يستوى عليه الشكران والكفران احتمالان للبيضاوي والاول اقرب ومن عمه اقتصر عليه ابن العربي حيث قال الشكر في العربية اخبار عن النعمة الميتدأة الى المخبروفائدته صرف النعمة في انطاعة والافذلك فران واصل النعم من الله والخلق وسائط واسباب فالمنع حقيقة هو الله فله الجدو الشكر فالجد خبر لجلاله والشكر عن انعامه وافضاله لكنه ادن في الشكر للناس لما فيه من تأثير

المحبة والالفة وفي رواية لايشكرالله من لم يشكر الناس قال ابن العربي روى برفع الله والناس وتصبيما ورفع احدهماونصب الاخرقال العرقي والمعروف المشهور الرواية بنصبهما ويشهدله حديث عبدالله بن احدمي لم يشكر للناس لم يشكر الله (والتحدث ينعمة الله شكر وتركم اكفر )اى كفران نعمة وغفلة قال الله تعالى واما بنعمة ربك فعدث وهي القرأن اولنبوة اى بلغ ما انزل البك أو اذا وفقك الله فراعيت مق اليتيم والسائل وذلك التوفيق نعمة من الله عليك فعدت مالي قتدى بك غيرك ومنه ماردى عن الح من بن على انه قال اذا عملت خيرافحدث اخوانك ليقتدوا مك الاان هذا الها يحسن اذا لم يتضمن ريا وظن ان غيره يقتدى به (والجاعة رحة والفرغة عذاب) في النها بة من غارق الجاعة في ما هلية فعناه كلجاعة عقدت عقدا بوافق الكناب فلا بجوز لاحدان يفارقهم فيذلك العقد فان خالفهم فيه استحق الوعيد (عمهب خط عن النعمان بن بشير) سبق اياكم وكفران نعمة ﴿ من لم يحلق عائمة ﴾ بالحاء المهملة وضم اللام اي يزيل شعر فرجه وماحوله وخص الحلق لأنه الأخلب (ويقلم اظفاره) اى يقطع اظفار يديه ورجليه بقص أوغيره ( ويجز ) بضم الجيم اي يقطع (شاريه) حتى يين الشفة يا ماظاهر الفليس منا) اي على سنتنا الاسلامية فأن ذلك مندوب ندبامؤ كدافتار كدمها ونبالسنة لاانذلك واجب كاظن وفي فقه الخنفي و السنه نتف الابط و حلق العانة والشارب و قصه حسن وفي القنية ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغسدال في كل اسبو عمرة فان لم يغسل ففي خسة عشر يوما مرة ولاعذر في تركه وراءار بعين وتوفير شار به في دارا لحرب في حق الغازى مندوب وفي الدرر رجل وقت لقلم اظافيره وحلق رأسه يوم الجعة قالوا انكان يرى جواز ذلك في غيرالجعة واخرها يومها تأخيرا فاحشا كانمكر وها لان منكان كظفره طويلا يكون رزقه ضيتاوأ الم يجاوزا لحدواخره تبركا بالاخبار فهوم سحب لماروى عن الني عليه السلام انه قال من قام اطافيره نوم الجعة اعاذه الله تعالى من اليلايا الى الجعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام وبتبنى اندفته وان الق وفلا بأسبه ويكره الفاؤه في الكنف والمغتسل ( حم عن رجل من بني غَفار ) عال السيوطي - حسن وقال العراق في اسناده ان لهبعة والكلام فيه معروف فر من لم بستير، إلا بسكون الحاء وكسر الياء وحدف الثانية للجزم والحياء تغير وانكسار بعترى الانسان من تخوف ما يعاب به ويذمذ كره الطيئ وغال النووى يشكل على بعض الناس حديث الحاولا بأني الابخير وذلك انصاحب الحاء قديستصى ان يوجه بالحق من يحمله و يعظمه فيترك امره بالمعروف ونهه عن المنكر مقد محمله الحباء ( عنی )

على الاخلال بعص الحقوق وعبرذلك عا هومعروف في العادة واحات عنه جاعة من العلماء ان هذا المانم الذي ذكرناه وليس بحياء حقيقة بلهو عجزوجوز نسميته حياء يحسب اللغة وانما حقيقة الحياء فاصطلاح اهل الشرع خلق ينبعث على ترك القبيم و يمنع من النه صير في حق ذي الحق بدل عليه مارهي عن الجنيدي قال الحياء رؤية الآلاءورؤ بة النقصير ( مماقال اوقيل ) بصيغتي للاضي المعلوم والمجهول وفي الفائق نهي عن فضول ما يحدث به الحالسون من قولهم قال كذا قيل كذا ويناؤهما على كونها فعلن محكيين متضنين للضمير والاعراب على اجرائهما عجرى الاسماء خاليين من الضمير و محته في شرح المشكاة ( فهو اغير رشدة ) بالضم ( حلت به امه على غيرطمي ) اى حال الحيض والنفاس والرشدة والرشاعلم الرجل مايضرفي دينه وماله لان الرشداثنين ديني ومصلح من كل فسادى بدينه ومالى وعلم من كل ما يخسرو يضر و يطلق على الحق ومنه قوله تعالى يهدى الى الرشداي الى الحق والصلاح (طب عي عبدالله بن عرووا بن شوينع عنابيه عن جده ) شو ينع وفي بعص نسخه شو يفع ﴿ من لم يقل ﴿ بالنحية من القول ا (على) بفتح اللام وتشديد الياء اى على نبيه محد صلى الله عليه وسلم لاعلى ما يقرأه الروافض بكسر اللام ( خرالناس فقد كفر ) ولاشك ان نبينا افضل الانبياء كا قال القاضى في قوله تعالى وفضلنا بعضم على بعض محمد عليه السلام وكقوله تعالى كنتم خيرامة الاية ولاشك أن خير الامة بحسب كالهم في الدين و ذلك تابع بكمال نبيهم الذين يتبعونه ولقوله عليه السلام انا سيدولدآدم ولافخرلى وفي البردة ومبلغ العلم فيه انه بشهر وانه خيرخلق الله كلمء وقالت الروافض ان عليا خبرالناس بعدنينا وهذا ضلالة وقالت الشيعة انعلى بن ابىطال افضل من ابى بكروذلك لانعلىاكان اكثر جهادا فالقدر الذي فيه حصل التفاوت كان ابه بكر من القاعدين فيه وعلى من القاعمن و إذا كان كذلك وجب ان يكون على افضل منه لقوله تعالى وفضل الله الحجاهد بن على القاعد بن اجراعظيما فيقال أن مياشرة على لقتل إلكفار كانت اكثرمن مياشرة الرسول لذلك فبلزمكم بحكم هذه الآية أن يكون على افضل من محدصلي الله عليه وسلم وهذ الايقوله عافل فان قلتم ان مجاهدة الرسول مع الكفاركانت اعظم من مجاهدة على معمم لان الرسول عليه السلام كأن مع الكفار بتقريرا لدلائل والبيئات وازاله الشبهات والصلالات وهذاالجهاد اكل من ذلك الجهاد فنقول فاقراوا منامثله فيحق الى بكر وذلك ان المابكر اسلم في اول الامر وسي في اسلام سائر الناس حتى المعلى بديه عمّان بن عفان وطلعة

والزبير وسعدبن بي وقاص وعممان بن مظعون وكان ببالغ في ترغيب الناس في الاعاب وفي الذب عن محد عليه السلام بنفسه وعلى كان ذلك الوقت سبياماكان احد يسلم بقوله وماكان قادرا على الذب فكان جهاد ابي بكر افضل من جهادعلى (خط عن على) سبق في ابى بكر بحثه ﴿ من لم يعرف ﴾ بكسر اله (فضل تعمة الله تعالى علمه) قال الله تعالى وان تعدو انعمة الله لابحصوها وقد عرفت انفا قوله تعالى فاما بنعمة ربك فحدث القرأن اوالنبوة اوالتوفيق بمراعات اليتامى وفي النهاية كيف انعم وصاحب القرأن قال النعمة اى كيف تنعم من النعمة بالفتح وهي المسرة والفرح والترفه وفي حديث صلوة الظهر فارد بالظهر وانعم اى اطال الابراد واخرا لصلوة ومنه قولهم انعم النظرف الشيئ اذاطال التفكرفيه ومنه الحديث وان ابابكر وعرمنهم وانعمااي زادا وفضلا ويقال احسنته الى وانعمت اى زدت على الانعام ومعنى قولهم انعمت على فلان اى اصرت اليه نعمة ومنه نعم المال الصالح لارجل الصالح انتهى (الافي مطعمه) بالفتيح الطعام وفي النهاية والطعم بالفتح مايؤديه ذوق الشئ من حلاوة ومرارة وغيرهما وله حاصل ومنفعة والطعم بالضم الاكل (ومشربه) بالفتح اى الشراب (فقد قصر عله ودنا) اى قرب (عذابه) كخلل ظنه وسوءبطانته ونقصان علم بكماله تعالى قال تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقالوا في معنى قوله تعالى وان تعدوانعمة الله التي انعم ماعليكم يسؤال و بغيره لاتحصوها لاتطيقوا حصرها وعدها ولواجالا لكثتها وعذم نهايتها وفيه دليل على انالمفرد مفدالاستغراق بالاضافة واصل الاحصاءان الحساب اذابلغ عقد امعينامن عقود الاعداد وصنعتله حصاة ليحفظ بهاثم استؤنف العدد والنع على قسمبن نعمة المنافع لصحة البدن والامن و العافية والتلذذ بالمطاعم و المشارب والملابس والمناكع والاموال والاولاد ونعمة دفع المضارمن الامراض والشدائد والفقر والبلاء واجل النع استواء الخلقة والهام المعرفة (خطعن عايشة) سبق في الخدلله بحث ﴿ من لم تفدَّ ، ﴾ بفتح اوله وضم الفاءمن فات يفوت (الركعة الاولى من الصلوة) اى داوم الجاعة وحافظ الصلوة وادرك الامام في الركعة الاولى (ار بعين يوما) على الاتصال (كتبت له برأت ان برائة من النارو برائة من النفاق) وفي الاحياء عن الذي صلى الله عليه وسلم من صلى اربعين يوما الصلوات في جأء الاتفوته فهاتكييرة الاحرام كتب الله له يرأتين برائة من النفاق وبرائة من النار ويقال انه اذاكان يوم القيامة يحشرقوم وجوهم كالكواكب الدرى فتقول لهم الملائكة ماكان اعالكم فيقولون كنا اذاحمه ناالاذان قنالى الطمارة لايشغلناغيرها ثم محشر

إطانفة وجوههم كالاقار فيقولون بعدال والكنانة وضأفبل الوقت ثم يحشرطالفة وجوههم كالشمس فيقولون كنانسمع الاذانفي المسجدوروى ان السلف يعزون القسم ثلاثة ايام اذافاتنهم التكبيرة الاولى وبعرون سبعا اذافاتتهم الجاعة وفي المشكاة عن ابن مسعود قال لقد رأيتناومأ يختلف عن الصلوة الامنافق قد حمله نغاقه الحدبث قال الشمني ليس المراد بالمنافق ههنامن يبطن الكفرويظهرالايمان والاسلام والالكانت الجماعة فريضة لان من يبطن الكفر كأفرولكان اخرالكلام مناقضالا ولهانتهي وفيهان مراده ان النفاق سبب انتخلف لاعكسه وان الجاعة واجبة على الصحيح لافريضة للدليل الظني وان المناقضة غيرظا هرة (عبعن انس) سبق يحثه في التكبيرة الاولى ﴿ من لم يلزق ﴾ بفيح الزاءاي لم بلتصق يقال زق به بكسر الزائزوةاوالتزق اى لصق والتصقبه (انفهمعجبهته بالارض اذاسجدلم تجز صلوته) وفي رواية المشكاة عن ابن عباس مرفوعا مرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجيمة واليدين والركبتين واطراف القدمين اعلم ان مذهب ابي حنيفه لووضع جبهتة دون انفه جاز بالاتفاق وكره من غيرعذر وأنوضع أنفه وحده كذلك عند الى حنيفة وقال لايجوز السجود بالانف وحده الااذاكان بجهته عذر كذافي شرح المنية ولابد من طرف احدالقدمين وأما وضع اليدين والركبتين فسنة في السجود قال ابن جر واخذا متنا من الاختصار على هذه السبعة لانه لابجب وضع الانف واجابوا عن الاحاديث الظاهرة في وجوب وضعه الذي قال به جع من الجنهدين كخبر امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة والانف وكالخبرالصيح كان صلى الله عليه وسلم اذا مجدمكن جبهته وانفه من الارض وكرواية الصحيحين امرت أن اسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشاربيده الى انفه واليدين الى اخره بحملها على الندب وفيه نظر لان هذه زيادة بحسب الاخذبها نعم خبر لاصلوة لن لايصيب انفه من الارض بشي مرسل ورفعه لايثبت التهي والمرسلجة عندنا وهو في حكم المرفوع لانه لايقال مثل هذا بازأى (طبعن ابن عياس) سبق اذاسجد ﴿ من لم يقبل ﴾ إفتح اوله والباء ( رخصة الله) يعني لم يعمل به الكان عليه) وفيرواية الجامع فان عليه (من الاثم مثل اجبال عرفة) في عظمها وفيرواية الجامع وغيره جبال عرفة وتمسك به الظاهرية فاوجبوا الفطر في السفر وقالوا لوصامه لم ينعقد صومه وذهب الجهور الى جواز الصوم بل افضليته على الفطر في السفر واجابوا عن هذه الحديث ونحوه بحمله على من يخاف ضررا اوعلى من وجدفي نفسه رغبة عن الفطر ولم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى (جم عن عقبة بن عامر جم طب

عَنْ أَنْ عَرِطْبِ عِنْ عَرُو بِنْ حَزِم ) قاله ابن عَرِلما جاء ورجل فقال انها أَوى على الصيام فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدل فادكره قال الدراتي في نسرح الترمذي بعدما عزاه لاحد والطبراني اسناده حسن وتال الهيثمي اسناد احد حسن ﴿ من لم يكن له كايما الا صحاب (حيَّاء فلادين له) فالالحيامن الايمان كافي حديث المشكات عن ابن عران رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلي , جل من الانصار وهو يعظاخاه فالخياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الاعان اى معنفه اومن شعبه قال النووى قوله يعظه في الحياء ينهاه عنه ويقبح فعله و يزجرعن كثره فنهاء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أى دعه على فعل الحياء وكيف عن نهده وقال عياض وغيره الماجعل الحياء من الإيمان لانه قديكون تخلقا واكتساما كسائر البروفد مكور غربة ولكن استعماله على قوانن الشرع محتاج الى اكتساب دينية وعلم وهذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان قال الطبيي عكن ان محتمى فيه التعريف على العمد و يكون اشارة الى ماورد في فوا، صيالة عليه وسلم الاستحياء من الله ان محفظ الرأس وماوى والبطن وما حوى ( ومن لم يكن له حياء في الدنيا لم دخل الجنة ) دخولا اوليا اوزجرله اوان استحل تركه حلالا واستقيم والحال انه ورد والحماء كله خيروروى الحياء هوالدين كله ( الدبلي عن عايشة ) مرالحياء و يأتي من لاحياء له ومن لم يكن لهمال به اصلااوله مال لا يكون عال ( تجب فيه الزكوة ) كالبيوت للسكني ومتاع اليوت وآلة الحرب والحوامل والعوامل والكتب لاهله رعيرها (فليقل اللهم صل) ال عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره واظهار دعوته وابقاءنسر يعته وفي الاخرة بتشفيعه في امته وتضعيف أجره ومثوبته وقيل لماامرنا بالصلوة عليه ولم يعلنا كيفيته احلنا وفوضنا الحالله تعالى فقلنا اللهم صل انت على محد فانك اعلم عايليق به صلى الله عليه وسلم (على محد) هوعلم منقول من اسم المفعول المضعف سمى به بالهام من الله لجده عبد المطلب ليحمده اهل السماء والارض وقدحقق الله رجاءه ومن ثه مكان يقه ل وشقى له من اسمه ليجله فذوا لعرشر محودوهذا مد كالخرجة في الريخة وهواشراسما ن المراه والما حدودفات الخدمالم بجمعه لغيره (عبدن لمعقق بالعبودية ان وربائي مل عدر لله رورسولك) المختص بالرسالة الجامعة المدمة منك ( وم الرّ من أو نات والمسان والمسلمات) عامة كافة (فهولهزكون) قدا يه يدوم نزكر المناها الديام عن ب سهود (عن الىسعىد ورواه نا المريم الله عبد مدري م

صلى الله عليه وسلم ايمارجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقل في دعاً به اللهم صل على عجد عبدك ورسولك وصلعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فانهاله زكوة للومن لم يستمى ﴾ بفنع التاء وسكون الحاء وكسرالياء وحذف الثانية للجزم (من الله في العلانية) لان الحياء فيها اشدعلي النفس واقوى واحرى فن لم يستحي منه تعالى مع نظر جلة مخلوقه وتعييبه وتقبيعه وظن سقوطه عن نظر الحلق به (لم يستى منه في السر) التي لم يطلع عليها احدفافضل الحياء الحياءمن الله تعالى ثم من الناس فيما لامعصية ولاكر اهية فيه وامامافيه احدهما كالحياء في الامر بالمعروف وترك السنن كالسواك وتقصير الثياب وترفيعها والطيلسان والمشى حافياوركوب الحاروالاكاف ولعق الاصابع والقصعة واكل ماسقط على السفرة اوالارض من الطعام والجهر بالسلام ورده والاذان والاقامة ونحو ذلك فذموم جدالاته جبن في الحقيقة وضعف في الدبن اوريا او كبرولوسلم انه حياء فحياء من الناس ووقاحة لله تعالى ولرسوله وجرأة والله ورسوله احق بالحياء في السروالعلانية (ابونعيم عن مجد بن إبي الجميم وقال ذكره مجدبن عثمان في الصحابة ولااراه صحاسا) سبق في الخيام بعث ومن لم يؤمن كاى من لم يصدق ما وقع في عالم المنام (بالرؤ يا الصادقة) وهي مافيه بظارة اوتنبيه غفلة وامثال ذلك قال الطبيي معناه الحسنة والصالحة ويحتمل انجرى علىظاهرها والمراد بهاصحتها ويدل عليه خبرالمشكاة عن ابي هريرة مرفوعا لم يبق من النبوة الاالمبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة اى الوحى منقطع بموتى ولايبق مايعلم عنه بماسيكون الاالرؤ ياوالتعبير بالمبشرات خرج مخرج الاغلب فان من الرؤياماتكون منذرة و تهديد اوهي صادقة يريهاالله للمؤمن رفقابه يستعد لمايقع قبل وقوعه وتفسيره عليه السلام بالمبشرات على الاول ظاهر لان البشارة كل خبر صدق يتغيربه بشرة الوجه واستعمالها في الخير الكثير أكثر وعلى الثاني المؤول الهاعلي التغليب او يحمل على اهل اللغة ( فاته لم يؤمن بالله ورسوله ) ظاهره ايما ناكاملا في حق رؤيا الامة لانها جزء من النبوة سبق بحثه في الرؤيا واما في حق رؤيا الانبياء فلاشك انه كفر انكاره وشكه وتحقيره لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الاية (الديلي عن عبد الرجان بن عالم ) بالدال المهملة ﴿ من لم يا نف ) بفتح النون اي لم يستكف والانف والانفة بالتحريك فيهما العار والغيرة يقال انف يأنف بفتح النون فيهما اى استنكف (من ثلات فمومؤمن حقا)اى الذى فعل خصال هذه الثلث كان مؤمنا صدقا ( خدمة العيال ) بالكسر ويقال عيال الرجل من ينفقه ويقوته وعال عيالهم اى

أخقهم والجع عياثل قال وللمرأة على زوجها ان يعاشرها بالمعروف وان يحسن خلقه معها وليس حسن الخلق معها كف الاذى بل احتمال الاذى منها والحلم عن طيشها وغضبها اقتداء برسولالله صلى الله عليه وسلم فقدكان ازواجه يراجعنه الكلام وتهجره احديهن الىالليل قال واعلى من ذلك ان الرجل يزيد على احتمال الاذى بالمداعبة فهى التى تطيب قلوب النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ممهن وينزل الى درجات مقولهن في الاعال والاخلاق حتى روى اله كان يسابق عايشة فى العدو فسبقته يوما فقال لها هذه بتلك وفي حديث خ عن ابي هريرة مر فوعا المرآة كالضلع أن اقتها كسرتها واناستمتعت بها استمتعت وفيها عوج وفي الحديث اشارة الى الاحسان الى النساء والرفق بهن والصبر على عوج اخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وغير ذلك ( وَالْجِلُوسُ مَمَ الفقرا٠) وهو عظيم التواضع واخذ أيديهم سبق في الفقراء بحثه ( والاكل مع الخادم ) وهوسنة وعظيم تواضع ايضا وفي حديث خص ابن زياد القريشي قال سمعت اباهر برة عن النبي سلى الله عليه وسلم قال اذا الى احدكم خادمه بطعامه فليجلس معه فان لم يجلس معه فليناوله اكلة اواكلتين اولقمة اواقمتين فأنه ولى حره وعلاجه وفي رواية حم فأنه ولى حره ودخاته والامر للندب هنا وينبغي انيداوم معه للتواضع ونفى الكبرسوا كان الخادم حرا اورقيقاذ كرا اواخى اذاجازله النظراليه ( هذه الافعال من علامات المؤمنين ) اى خواصهم وحسن اخلاقهم (الذين وصفهم الله في كتابه ) اى في القران ( أولئك هم المؤمنون حقاً ) اتفقوا على انه بجوز للمؤمن أن يقول أنامؤمن واختلفوا في أنه هل يجوز للرجل أن يقول أمامؤمن حقا أملا فقال اصحاب الشافعي الاولى أن يقول الرجل انامؤمن أنشاء الله ولايقول انامؤمن حقاوقال اصحاب حنيفية الاولى ان يقول انامؤمن حقا ولايجوزان يقول المامؤمن انشاء الله ( الديلي من آبي هريرة ) سبق بحث المؤمن المؤمن مات أي اي فات (له ولد ذكر اوانثى سلَّم اولم يسلم ) اى القاد اولم ينقد وفي النهاية السلم بفتح السين الاستسلام والاذعان كقوله والقوا أليكم السلماى الانقيادوفيه حديث مامن ادمى الامعه شيطان قيل ومعك قال نعم ولكن الله اعانني عليه فاسلم وفي رواية حتى اسلم اى القاد وكف عن وسوستى وقيل دخل في الاسلام فسلت من شره وقيل انما هو فاسلم بضم الميم على أنه فعل مستقبل أي أسلم منه ومن شره ( رضي أولم يرض ) أي كرهه يعني وان يرضي بقضاءالله لكن يكر. طبعا ولم يرضــه ( صبر اولم يصبر ) بغراقه والمه

وحزنه ( لم يكن له ثواب الاالجنة ) وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعالا يموت لمسلم ثلاثة من الواد فيلج النار اى لا يدخلها الانحلة القسم وعنه ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الانصار لا يوت لاحداكن ثلاثة من الولد فتعتسبه الادخلت الجنة فقالت امرأة مهن اواثنين بارسول الله قال اواثنين (طبعن ابن مسعود) سبق مامن مسلين ومن دفن ومن عال مرمن مات ف هذا الوجه كاى في طريق الحج اوصفة الجاج ( حاجاً ومعتمرا ) سبق في من حج اواعتمر بحثه ( لم يعرض ) بضم اوله وفتم الراء على الحساب (ولم تحاسب ) ظاهره حساباشديدا اوحساب مناقشة ( وقيل لهادخل الجنة ) أي من حج خالصالله اواعتمر ولم برفث ولم يفسق ولم يفعل كبيرة ولم يصرعلي الصغيرة دخل الجنة ومن الكبأر ترك التو بةعن المعاصى قال الله تعالى ومن لم يتب فاولدك هم الظالمون وفي حديث المشكاة من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والدّنه ا ٠٠ قال الطبيي اىمشابها فى البراءة عن الذنوب لنصه فى يوم ولدته امه فيه الرفث التصريح بالجماع اوكل مابريد من النساء والفسوق السباب والجدال والممارات مع الرفقاء ثم اعلم ان من حج بقصد الجج والتجارة كان ثوابه دون واب المتخلى عن النجارة وكان القياس ان لايكون للحاج التاجر ثواب لقوله عليه السلام من حج الله اى خالصا لرضاء والاانه صحع عن ابن عباس ان الناس تخرجوا من التجارة وهم حرم بالحج فانزل ليس عليكم جناح ان نبتغوا فضلا من ربكم وصمح عن ابن عر ان رجلا سئل ان يكرى جاله للعبع ويحبع وان ناسا يقولون له لاحج لك فقال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عاسئلتني عنه حتى زن هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلامن ربكم فارسل المدفقر أها عليه وقال لك حج وجا، بسند حسن عن ابن عباس ان رجلاساً له وقال لوآجر نفسي من هؤلاء القوم فانسك الى اخرماقال اولئك لهم نصيب بماكسبوا والله سريع الحساب (ع عق عدحدل هب خط عن عايشة )مرالج وغديره ﴿ من مان ﴾قاصداللحج ( في طريق مكة ) اى قبل العمل ( لم يعرضه الله ) على الحساب ( يوم القيامة ) كامر (ولم يحاسبه) حسابا شديد اوفى حديث المشكاة عن ابي هريرة مر فوعامن خرج عاجا اومعتمرا اوغازياتم مات في طريقه كتب الله له اجرالغازي والحاج والمعتمر لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقدوفع اجره على الله قبل فن قال انمن وجب عليه الحج واخره ثم قصد بهد في مان فات في الطر بق كان عاصيا وقدخالف هذا النصذكر والطبي وفيه محث اذايس نصفى الحديث على مطلوبه فانه

مطلق فيعمل على مااذا خرج حاجاني اول ما وجب عليه وخرج اهل بلده في الحيج اوعلى مااذاتأخر لحدوث حادث وعوارض عارض من مرض اوحبس اوعدم امن في الطريق ثمخرج فات فانه يموت مطيعا وامااذا تأخر من عيرهذر حنى فاته الحجوفانه يكون عاصيا بلاخلاف عندنا على اختلاف فيأن وجوب الحج هلى الفور اوالتراخي هوالاول ومع هذا يمكن ان يقول له اجرالحاج في الجلة فان الله لأيضيع اجر المحسنين ولامانع من ان يكون عاصيا من وجه ومطيعا من وجه والله ولى التوفيق (هب عن عايشة الحارث حدعن جار )مر آنفاوسبق الحج (من مات ) في السفر او الحضر (وهو يعلم) على بقيناسوا عقدر على الاقرار اللساني واقر اولم يقدر عليه واكتفى بالقلب اوجهل وجو مه اولم يطالب به اواتى به اذ ليس فيه ما سنى تلفظه به ( ان الااله الاالله) وهذه الكلمة علم لكلمتى الشهادة ولذا اقتصر عليها ( دخل الجنة ) اما دخولا اوليا أن لم يصدر عنه كبار ولم يصس عملى الصغائر اواذنب وتاب اوعني الله عنه اودخولا آخسريا فان الله لايضيع اجر من احسن عملا أومعناه استحق دخول الجنة قال الغزالي في الاحياء من يوجد منه التصديق بالقلب فقبل ان ينطق باللسان ا ويشتغل بالعبادة مات فهل مؤمن بينه و بين الله ففيه اختلاف فن شرط القول لتمام الاعان يقول هذا مات قبل الاعان وهذا فاسد قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النارمن كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان وهذا قلبه طاقع بالايمان ومن صدق بالقلب وساعده الوقت النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبهما ولكنه لمينطق فيحتمل انجعل امتناعه عن النطق منزلة امتناعه عن الصلوة ويقال هومن غير مخلد في النار انتهى وفيه انه قياس مع فارق فان الاقرار اما شرط الاعان اوشطر وليس كذلك الصلوة للاعان والله اعلم وكانه عند الامام من واجبات الاسلام وفيه انه لو كان كذلك لماقيل يكفر الى طالب فلوعبر بتركه بدل امتناعه كاناه وجه وجيه تدبر (جم محب ف وابن خزيمة عن مثمان ) بن عفان اباعبد الله الاموى القريشي ﴿ من مات ﴾ غازيا اولاوحا جا اولاومهاجرا اولا ( من اصحابي بارض) اى ارض كانت (فهو شفيع لاهل تلك الارض) وفي حديث المشكاة عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن احد من اصحابي بموت بارض الابعث قائدا ونورا يوم القيمة رواه ت وقال حديث غريب وكذارو مضوذ كرحديث ابن مسعودلا بلغني احداى اصحابي عن احدشينا فالى احب ان اخرج اليكم واناسليم الصدر اى مع كلكم فلوسمعت شيئامنكر عا تغير خاطري عقتضي البشرية فالاولى سدباب الذريعة

المؤدية الى الاذية وعن السر فوعامثل اصحابي في المتى كالملح في الطعام لا يصلح الطعام الاالمليم وهذااستيناف مبين لوجه التشبيه ولايلزم من التشبيه ان يكون من جيع الوجوه حتى يقال كثرة الملح يفسد الطعام بل المراد منه ان الطعام دونه ليس له كال المرآم قال الحسن فقد ذهب ولمنافكيف نصلح قلت نعسلع بكلامهم ورواياتهم ومعرفة مقاماتهم وحالاتهم والاقتدا باخلاقهم وصفاتهم فان العبرة بهذه الاشياء دون صورهم ومحضرهم سبق محثه في مأمن احد (ابونعيم كرعن ريدة وفيه يحي ن عبادة لاه ) مراعاارض و بأتى لا عوت (من مات، قاصداالحج اوالعمرة (في طريق مكة في البداءة اوفي الرجعة )اي المداء اواخرا اوفي الذهاب والاياب وقبل الخيج وبعده (وهوريدالحج والعمرة) ابتداء وهو (لم يعرض )مبني للمفعول اي على الحساب (ولايحاسب ) حساباشد بدابل (ودخل الجنة ) دخولا اوليا اى بغرحساب وفي رواية ق قط عن عابشة بسند ضعيف من مات في احدالحرمين حاجا او معتمرا بعثه الله تعالى يوم القيامة لا حساب عليه ولاعذاب وفي طريق آخر بعث من الآمنين يوم القيامة بأتى بحثه في الآتي ( ابن مندة عن ابن عر) سبق آنفا ﴿ من مات ﴾ من امتى (مرابطا في سبيل الله ) اى في الحماد لاعلاء كلة الله (اومن) مبنى للمفعول ( من عَذَابَ القَبر) لان المرابط ربط نفسه وسجتها وصبرها حسيبالله في سبيله لحرب اعداله وتقوية الاسلام والذب عن الاذي وسدالثغور (ونمي له اجره الي يوم القيمة) اى ازداد موابه وارتفع درجته ومقامه سبق بحثه في ان المرابط (البغوى هب كر عن سَلًّا نَ ) ورواه طب عن ابي امامة بلفظ من مات مرابطا في سبيل إلله آمنه الله من فئنة القبروسنده حسن ﴿ من مات كمن امتى الاجابة كافير واية ( وهو ) اي والحال انه (يعمل عل قول اوط ) من اتيان ادبار الذكور من دون النساء ودفن في مقابر المسلين (ساربه في قبره) من السراية اي سار هذا العمل في قبره واظهر اثاره والدأهيئة و مكن ان يكون من السير (حتى بصيرمعهم) في كل المواقف والفزع (ويحشر) مبني المفعول (يوم القيمة معهم ) فيكون معهم ايمًا كانوا تنبيه في تذكرة العلم البلقيني عن ابن حقيل جرت بينابى على بن الوليد و سنابي يوسف القزويني في اباحة جاع الولدان في الجنة فقال ان الوليد الاعتنع ان بجعل ذلك من جلة الذة الحنة زوال المفسدة لانه انما نهي منه فى الدنيا لقطع النسل وكونه محلاللاذى وليسفى الحنة ذلك ولذلك ابيع شرب الخر فهاوقال ابوبوسف الميل المالك كورعاهة وهوقبيح في نفسه لانه مخللم مخلق للوطي ولهذا لم يبع في شريعة بخلاف الجزوهو مخرج الحدث والحنة منزهة عن العاهات فقال ابن الوليد العاهات التلوث بالاذي وهوم فقود (كرعن وكمع) ورواه خطعن انسمن ماتمن امتى

يعمل عمل قوم لوط نقله اللهم حق بحشر معهم ومن مات من امتى الاجابة (في احد الخرمين )وزادف الشفاء حاجا اومعتمرا اى قاصد الاحدهما وهواعم من قول الدلحي حال كونه محرما بهما (مكة )بدل (اوالمدينة بعث)مبني للمفعول (آمنا )وفي مسلم عن جابر لايخرج احد من المدينة رغبة عنها الاايد لهاالله تعالى خيرامنه اى اذ اخرج للرهد فيها والاعراض عنها وعدم الميل الهاابدل الله عامن رغب فها وصير على سكاها وباواها وفي سننق وقط عن عايشة بسند ضعيف من مات في احدا لحرمين حاجاً ا ومعتمر ا بعثه الله تعالى يوم القيامة لاحساب عليه ولاعذاب وفي طريق آخرالبيه في شعب الايمان والطيرابي عنجابروسلان بعثمن الآمنين يوم القيامة وفي جامع الكبير من مات في احد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم القيمة من الآمنين رواه طبق عن سلمان وعن ان عرم فوعا من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لن يموت فيهااى قبل ان اشفع لن مات فى غيرها وقال التلساني روى فاتشفع وقداجهوا ان الموت بالمدينة افضل بماعداها وقد ورود عن عراللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك وأقد استجابالله دعاء وقال تعلى ان اول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات مينات مقام ابراهيم ومن دخله كانآمنا اىمن التعرض في الدنيا ومن العذاب في الاخرة واما مايتوهمه فيه من ارجاع الضميرالي المقام فلايصع ويدل حديث يبعث الله من هذا الحرم سبعين الماوجوهم كالقمرليلة البدريد خلون الجنة بغير حساب يشفع واحدمنهم سبعين الفاوجوهم كالتمرليلة البدر (عدهب وابوالشيخ عنجابر) سبق صلوة في مسجدي بحث ﴿ من مات كمن اوي الاجابة (ببيت المقدس) وفيه المسجد الاقصى وهو الابعد من المساجد بالنسبة الى العرب وهومسجد دخل فيه كثيرمن الانبيا ومكنوافيه وبناها داود عليه السلام ودخله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ليلة الاسراءمع الانديا وله خواص كثيرة (وماحولها) فدمشق و الاردن و فلسطين من المدان التي حوام ا ( باثني عشر ميلا كان عنز لة من قبض )مبنى للمفعول (في السماء الدنيا) وهوصفة السماء بمعنى القريب اى قريب منا وهذالكثرة بركتها قال الله تعالى سيحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام ال المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اي سركة الدين والدنيالانه مهبط الوحى والملائكة ومتعبدالانبباءمن لدن موسي عليه السلام ومحفوف بالانهار والاشجارا لمثمرة وقال لنريه من المتناغاية للاسرا واشارة الىان الحكمة في الاسراء به اراءة آيات مخصوصة بذاته تعدلى التي ماشرف بارآئتهااحدامن الاولين والاخرين الانعينا دارى خليله المكوت وارى حبيبه آيات ربوبيته ألكبرى

٤ قال الطببي طائر سفةغرابوهو فرخ حالمن الضميرفيطأر ومات غايسة الطيران وهرما حال من فاعل مات مقابل لقوله وهوفرخ وقبل يضرب الغراب في طول العمر شيه يعد الصأم عنالنار بعد غراب من اولعروالى اخره وقبل يعيش الغراب الفعام

کاقال لقد رأی من ایات ر به الکبری وقالوا هی ذهابه فی بعض الایل مسیرة شهس ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الانبياء له وقوفه على مقاماتهم العلية ونحوها وقال في استلة الحكم اما الآية الكبرى فنهافي الافاق ماذكره عليه السلام من النجوم والسموات والمعارج العلى والزفرف الادنى وصر بوالاقلام وشهود الالواح وماخشى التسنرة المنتهى من الانوار وانتها الارواح والعلوم والاعمال اليها ومقام قاب قوسين من آيات الآفاق ومنها ايات الانفس كا قال تعالى سنربهم اياتها في الآفاق وفي انفسهم وقوله اوادني منآيات الانفس وهومقام الحبة والاختصاص فاوحى الى عيده مااوحى ومقام المسامرة وهواللهو خيب الغيب وابدء ماكذب الفوأد مارأى والفوأد قلب القلب وللقلب رؤية وللفوأد رؤية فرؤية القلب يدركها العمي كاغال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والفوأد لا يعمى لانه لا يعرف الكون و ماله تعلق الابسيده فان العبد هناعبد منج م الوجوه منزه مطلق التنزيه في عبود يته فانقل عبده من مكان الى مكان الاليريه من آياته التي غاية عن سيره (الديلي عن الي هريرة) سبق سلوة في مسجدي ﴿ من مات ﴾ مقيما اومسافرا (سأعا) ظاهر ه الاطلاق فرضا اونفلا (اوجب الله ) اى كتب اواثبت (له الصيام الى يوم القيامة) ومن سام ابتغا الوجه الله اى ذاته ومات في حال سيامه ارتقاء روحه اعظم وارفعواعماله انمىوارضي لانروحه يتعلق بالمكوت في حال الصيام ويتأكدو بقوى عندالموت وفي حديث المشكاة عن ابي هر يرة مر فوهامن صام يوما ابتغاءوجهالله بعده اللهمن جهنم كبعدغراب طأر وهوفرخ حتى مات هرماءاى كبيرا وعن ابي هريرة ايضا لكل شي زكوة وزكوة الجسدالصوم رواه توذلك لانه يذاب بعض البدن وينقص ويطهرا لذنوب به ويمعص ويزيد قوة واعانا فالزكوة عبادة ماللة والصوم طاعة بدنية وقال سدقة الجسدما يخلصه من النار بجنة الصوم (الدللم عن عايشة )مر الصوم والصبام ﴿ من مثل ﴾ بالفتح وتشديدالثا و بالشعر ) بالفتح اى صيره مثلة بضم الميم بان تفه اوحلقه من الذقن أوالحد وداوغيره بالسواد ذكر وال محشري ( فَلْنِسَ لَهُ عَنْدَاللَّهُ خُلَّق ) بالفتح حظ ونصب وماتقرر من المراد الشعر بالتحريك هوما فهمه منشراح الحديث لكن جرى بعضهم على انالمراد بالشعر بالكسسر اى الكلام المنظوم وعليه بدل صنبع الهيثمي كالطبراني حيث ذكر فيما جاءبه في الشعر والشعراء وذكره بين الاحاديث الواردة فيذم الشعر وزجرا لشعرا وقال الله تعالى الشعراء بتبعهم الفاؤون (طبعن ابن عباس) قال الهيثمي فيه جاج بن نصير ضعفه الجمهور

ووثقه ابن حبان وقال بخطى و بقية رجاله ثقاة ﴿ من مرض ﴾ اي من موضي الله عناه في الله عن موسعة لص (يومافي البحر) اى غزافي العرالعدو ومرض ان ثوابه (كان افضل من عتق الف رقبة يجهزهم وينفق عليهم الى يوم القيامة) وروى دمن حديث ابى مالك الاشعرى مرفوعا من وقصته فرسه او بعيره اولدغته هامة اومات على فراشه فهو شهيد قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مماجرا الى الله ورسوله ثم يدركم اللوت فقد وقع اجره على الله وروى خعن ابي هريرة مرفوعا والذى نفسى بيده لايكلم احد في سبيل الله والله اعم عن يكلم في سبيله الاجاء يوم القيمة واللون لون الدموالريج ريح المسك ولاصحاب السنن. وصححه ت حبان عن معاذمن جرح جرحافى سيل الله اونكب نكبة فانها تعي يوم القيامة كأغن رماكانت لونها الزعفران وريحها المسك قال ابن جر وعرف بهذه ألزيادة الصفة المخصوصة المذكورة لاتختص بالشهيد بلهي حاصله لكل من جرح كذا قال فيتأمل وقال النووى قالوا وهذا وان كان ظاهره انه في قتال الكفار فيدخل فيه من مرض ومن جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق واقامة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وبعو ذلك وكذا قال ابن عبدالبر واستشهد على ذلك نقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد لكن قال الولى ابن العراقي قديتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل لاشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى اعتبار الاخلاص فذلك بقوله والله اعلم عن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله والما يقصد صون ماله وحفظه فنهو يفعل ذلك بداعية الطبع لابداعية الشرع (ومن علم رجِلاً ) من التعليم (في سبيل الله آية من كتاب الله ) فيه اشارة الى الاتعاب والتعليم والتكليف في تحصيله ويناسبه عظم هذا الاجر على وفق اجركم على قدر تعبكم ثم الظاهر من الاية ان تكون واحدة وعكن ايراد طأيفة من القرأن (او كلة من سنة) رسول الله (حثى الله) على وزن رمى وهو من الحثية بكسر الحامملاء الكفين وجعه حثيات و بقال الحثية القبضة ( لهمن الثواب وم القيمة ) كناية عن الكثرة اوالمراد بغير حساب كاقال تعالى أنما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب (حتى لايكون شي من الثواب افضل عاحثي الله له ) سبق محثد في تعلم وان في الجنة مائة درجة (حلمن على ) وفي بعض نسم عام عن الله له من من من من يوما من باى مرض كان (في سبيل الله ) اي في الجياد لاعلاء كلة الله أو الحيم المبرور أوطريق التعصيل لاحياء الدين (أو بعض يوم اوساعة) هذا ترق في الله أب ورفعة في الدرجة ( غفرت لهذا مه ) ولو كثرت (وكتب له من الاجر

تُعدد عَتْق مائة الغُنْر قبة ) من المؤمنين لعظيم بعره وكثرة تعبه ورغام نفسه ولذاوردمن مرض ليلة فصبر ورضى بها عن الله خرج من ذيو به كيوم ولدته امه رواه الحكيم عن ابي هريرة وفيه شمول الكبائر والصفائر والقياس استثناؤها كامر (قيمة كل رقبة مائة الف) اي قيمة مائة الف من السائرين وقال الله تمالى من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضيُ نحبه ومنهم من ينتقُرومابدلوا تبديلا اي بل استمروا على ماعا هدوا الله عليه ومانقصوه تخفعل المنافقين الذين قالوا أن بيوتنا عورة وماهم بعورة أن يربدون الافرارا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولسون الادبار وقال مقاتل لىلة العقبة من الثيأت مع رسول الله والمقاتلة لاعلا الدين من صدقني اذا قال في الصدق فان المعاهدله ذاصدق اوفى بعم ده فقد صدقه فعظم اجره وارتفع درجانه (ا<del>ین زنجو به من رجل مرسالا</del>) سبقان في الجنة والجهاد ﴿ مَنْ مَشَّى ﴾ بفتح الشين من مشى عشى ( معظالم ) ليعينه وفي المشكاة ليقو يه وهو بعلم انه ظالم ( فقد اجرم ) اى صارىجر ماعاصيا وفي رواية المشكاة فقدخر خمن الاسلام اىمن كال الاعان اومن حقيقة الاسلام المقتضية ان يسلم المسلون من لسانه ويدووعن ابي هريرة انه سمع رجلايقول ان الطالم لايضر الانقسه فقال ملى والله حتى الحبالي لتموت وكرهاهن لالظلم ظالم اىلاجل ظله وأكن الله يعفومن كثيرو يمهلُّ عن بعضه بيرومهل حق المظلوم واليه الاشارة ولويو أخذالله الناس بغللم بيرما ترايي على ظهرها من دابة الآية وقال ولكن كانوا انفسهم يقللون وقال من عل سالحا فلنفسه ومن اساء فعليها (بقول الله انامن المجرمين منتقمون) قال تعالى ومن اظلم عن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انامن المجرمين اىمن كل من اتصف باجرام وان هانت جر يمته منتقمون فكيف منكان اظلم منكل ظالم واشدجر مامن كل مجرم يقال نقمت من الشيء ونقمته اذا انكرته اماباللسان وامابالعقوبة والنقمة العقوبة والانتقام فاذانبه العبد بانواع الزجر وحرائف تركه حدودالوفاق بصنوف من التأديب عملم يرتدع عن فعله واغتر بطول سلامة وامن هواجم مكرالله وخفايا امر و آخذه بغتة بحيث لا يجد فرجة من الجذاله كاقال المامن المجرمين اى المصرين على جرمهم منتقمون بخسارة الدارين ( القضاعي والبيلي عن معاذ) سبق من اعان والظلم ﴿ من مشى ﴾ كامر ( مع مظلوم حتى يثبت له حقه ) من يد ظالم اوغاسب اوخان وهويعلم بحاله وحقه بقينا ( ثبت الله تعالى ) بتشديد الباء (قدميه يوم تزلى الاقدام) بتشديد اللاماى تزول الاقدام عن معلماً ويقال زل قدمه اذا زلق وفي حديث المشيكاة عن انس انصراخ إلى ظالما اومظاوما فقال بارسول الله انصره مطلوما فكيف

المسرو ظالمًا قال تمنعه من العللم فذلك نصرك اياء اى على شيطانه الذي يغويه اوعلى نفسهالتي تطيعها وفررواية الدارمي وابن مساكرعن جأبر انصراخاك ظالمأا ومظلوما انبك ظالما فاردده عنظله وان يكمظلوما فانصره وعنابن عران رسول القصلي الله عليه وسلمقال المسلم اخوالمسلم لايظلم ولايسلم ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته وقدوردفى رواية مسلم عن ابى هر يرة والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيدوفيه تنبيه على فضيلة عون الاخ على امور وواشارة الى ان المكافات عليها من جنسها من العناية الازلية سوا كان بقلبه او بدنه اوجمال فع المضار اوجذب المنافع اذالك نصرة (أبوالشيخ وابونعيم عن ابن عر) سبق من اعان ﴿ من مشى ﴾ كامر (عن راحلته )والرحل بفتح ازا وسكون الحا وهوللبعير كالسرج للفرس فالحج على اراحلة افضل لانه يورث التواضع وفي حديث خون جابر ان اهلال رسول اله صلى الله عليه وسلم من ذى الحليفة حين استوت به على راحلته قال ابن المنير اراد المؤلف ان يرد على منزعم ان الحج ماشيا افضل لان الله تعالى قدم ارجال على الركبان فبين آنه لو كأن افضل المعله صلى الله عليه وسلم وانما حج عليه السلام قاصد الذلك ولذالم يحرم حتى استوت به راحلته ( صقية فكاعا اعتق رقية ) قال الله تعالى يأنون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فَج عَيق ليشهدوا منافع لهم اى دينية ودنيو ية وسبب نرول الاية كاذكر الطيراني من طريق عرين ذرقال قال مجاهد كانوا لايركبون فانزل الله يأتون رجالا وعلى كل ضامر فامرهم بالزاد ورخص لهم بالركوب فاشتراط الراحلة في وجوب الحج لاينافي جوازالج ماشيا معالقدرة على الراحلة وعدم القدرة لان الاية مشتملة على المشاة والكيان وروى خ عن ابى هريرة قال سئل صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل اى اكثرواما قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور اى مقبول اولم يخالطه اثم اولاريا فيه اولاتقع فيه معصية وفي حديث جابر عنداجد باسناد فيه ضعف قالوا يارسول الله مابرا لحج قال اطعام الطعام وافشاء السلام (لشعن آين عر) سبق الحج والجهاد وافضل ومن مشي كه كامر (في حاجة اخيه المسلم) ذكرا اواتى حرا اومملوكا (حتى يقم) من الاتمام (له) سوا اللسان اوبالبدن أو بهمالدفع المضار اوجلب المنافع اوكشف الكرب (اظله الله بخمسة آلاف ملك مدعون له) بالمفغرة والغلل الستروالكنف يقال يعيش فيظل فلان اىفى كنفه واظلك فلاناذا دنامنك كأنه التي عليك ظلة و بقال الظل العز والمنعة (ويصلون علمه) ويستغفرون له

( أنكان ) هذه الحصلة وقضاء حاجة المؤس (مباحاً) بدعون له ويصلون عليه (حتى يسى وانكان) هذه الخصلة ( مساء) ضد صباح يدعونه ويصلون عليه (حتى بصبح ولايرفع قدما) يعنى لا يخطوخطوة (الاكتباله بهاحسنة) بعشرامثالها (ولا يضع قدما الاحط صنع اخطية ) اى سقط وفي حديث المشكاة عن ابن عران رسول الله سلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لايظله ويسلم ومنكان في حاجة اخمه كان الله في حاجته ومن فرج وفي رواية من نفس عن مسلم كر بة فرج الله عنه كر بة من كر بات يوم القيمة اى التي لا تحصى لان الخلق كلم عيال الله وتنفيس الكرب احسان لهم وقد قال تعالى هل جزاء الاحسان الاالاحسان وليس منافيا لقوله تعامن جاء بالحسنة فلهصشر امثالها الورد من انها تجازي عثلها وضعفها الى عشرة الى مائة الى سبعمائة الى غير حساب على أن كربة من كرب يوم القيامة تساوى عشرا اواكثر من كرب الدنيا ومدل عليه تنوين التعظيم والحاصل أن المضاعفة أما في الكمية أوفى الكيفية (الخرائطي والرافعي عن ابن عروابي هريرة) سبق من اعان ومن قضي ﴿ مَنْ مَدَّى ﴾ كامر (في حاجة اخيدالمسلم) ذكرااوائف حرااويملوكا (كتبالله بكل خطوة) بالمصدرو بالضماسم مابين القدمين ( يخطوها سبعين حسنة ومحاعنه سبعين سينة ) المراد الصفار (الى ان يرجع من حست فارقه فان قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ) بجربوم على الاعراب وبفقعه على البذا وهوالمختارق مثله لان صدر الجحلة المضاف اليهاميني اى رجع مشابها لنفسه في انه يخرج بلاذنب كاخرج بالولادة وهو يشمل الصغار والكار والسعات قال الحافظ ابن جروهو من اقوى الشواهد لحديث العباس بن المرداس المصرح لذلك وله شاهد من ابن عرفى تفسير الطبرى انتهى لكن قال الطبرى انه مجول بالنسبة الى المظالم على من تاب وعجز عن وفائمًا وقال الترمذي هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاسة دون العباد ولاتسقط الحقوق لنفسها فنكأن عليه صلوة اوكفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لاتسقط عنه لانها حقوق الله لاذنوب انعا الذنوب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لانفسما فلواخرها بعدها تجددا ثم اخرفالحج المبرور مثلا يسقط اثم المخالف لاالحقوق ( وأن هلك ) مات ( بن ذلك دخل الجنة ) دخولا اوليا ولذا قال ( بغير - ال ) ولامناقشة ولاعذاب سيأتي بحثه في يدخل الجنة (عدع خط كر عن أنس لاه ) أى ضعيف سبق قيام وغيره ورواه ابوالشيخ في الثواب الخرائطي في مكارم الاخلاق ﴿ من مشي مج كامر (في حاجة احيه) اى في الدين (وبلغ فيها)

النَّوْتُ لَ وَقَفَّى مَا جُنَّه (كَانَ عَيرامَنَ اعتكاف عشرسنين ) والاعتكاف سنة مؤكدة و بجب بالندر وهواللبث في مسجد جاعة مع النية واقله يوم عندا بي حنيفة (ومن اعتكف بوما التعاموجه الله عن وجل جعل الله مينه و بين النار ثلث خنادق ) جع خندق معرب هندق (ابعد مماين الخافقين) بكسر الفاء المغرب والمشرق وانعاقال من مشي ولم يقل من قضى حاجة اخيه اشعارا بان فضاء الحاجة الما هو من الله وليس من قبل العبد الابمباشرة به والكون فيه وفي اتبان مشي دون يمشي اشارة الى آنه ممايشتدالاهتمام بتحقيقه إفي الزمان الماضي لغاية حسنه على ان السعى هوالعمل كذا قال الجوهري والمشيء والكون في الحاجة اعمن السعى لها غاية داعية الى تخصيص العام والتعميم انسب للمراد وانفع للعياد ( طس ك هب وضعفه خط غريب عن أبن عباس )سبق من اعان ورواه في المشارق بلفظ من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ﴿ من مشي ﴾ يعني ذهب ولور اكبا (معظالم ليعينه) على ظله ( وهويعلم الهظالم ) والحال المسلم لا يغللم المسلم ولايسله ولايلقيه الى التهلكة مل يصونه من عدوه و يحميه من مفاسده و يحصنه من مهالكه كأمر قربا انصرا خاك ظالما اومظلوما فقال رجل يارسول الله انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذاكان ظالما كيف انصره قال تعجزه عن الظلم فان ذلك نصره اى منعك اياه من الفللم تصرك اياه على شيطانه الذى يغو يه وعلى نفسه التي تأمره بالسوء وتطغيه وتهلكه ( فقد خرج من الاسلام ) الالعنة الله على الظالمين انكان باستحلال هذا ألفعل فقلاهر واماان بغيره فسوق للزجر والتهديد والتهويل اوالمراد خرج عن طريقة المسلمين اوخرج عن أتباعنا وعن سنتنا وهدينا وسيرتنا والاول سالم لان استحلال الظالم والمعاونة عليه حرام قطعي وكفر (طب ض خ في التاريخ والبغوى وابو نعبم وابن قانع عن اوس بن شرحبيل قال غ والصحيم شرحبيل بن اوس) سبق انصر وغيره قال المنذري ضعيف وقال الهيثمي بعدءزوه للطبراني فيه عياش بن يوسف لم اجد من يترجه و بقية رجاله وثقوا ورواه عنه ايضا الديلي ﴿ من مشى ﴾ كام ( في ظلة الله آلي المساجد ) وفي رواية بشرالمشائين جع مشاء وهوكثير المشئ قيل لومشي فيالظلم الى المساجد لدفع آفات الفلام فالجزاء بحاله لا ينقص والافلا قاله ان مالك ( آناه الله تورا ) والتنوين للتعظيم ( يوم القيمة ) وفي رواية بالنور التام قال الطبيي وصفه بالنور التام وتقييده بيوم القيامة تلميح الى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى نورهم يسعى بين ايديهم

و بايمانهم يقولون ربنا اتمم لنانورناوالى وجه المنافقين في قوله تعالى انظر ونانقبس من نوركم انهى قال ان عباس اذا طني نور المنافقين على الصراط يقول المؤمنون بنااتم لنابورما (ش ع طب حب كر هب عن الى الدارداء) وفي رواية المشكاة عن بريدة مر فوعابشرالمشامين في الظهرالي المساجد بالنور التام يوم القيمة ومر المساجد ومن ملك ب بفتح اللام والملك بالضم وسكون اللام وبالكسر وسكونها القدرة والنصرف ( قارحم ) اصله محل تكون الولد ثم استعير للقرابة فيقع على كل من بينك و بينه نسب ( محرم ) وهو من لا يحل نكاحه من الاقارب (فهوحر) يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه قال الطبي وفهم من الدياق معنى الندب لجعله الجزامن باب الاخبار والتشبيه على تحرى الاولى أذا لم يقلمن ملك ذارح محرم فيعتقه بل هوجزء والجملة الاسمية المقتضية للدوام والثبوت في الازمنة الماضية جزاء فاستبان انه لاتمسك به للعنفية والمالكية في عنقهم كل محرم وانه ليس بحجة على الشافعي في قوله الاالاسل والفرع وقول بعضهم ينزل على الاصول لخبر لامجزى ولدعن والده الاان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه اى بالشراء من غير حاجة الى صيغة اعتاق وفي الفروع لقوله تعالى وقالوا انخذ الرجمان ولداسها نهبل عباد مكرمون دل على نفي اجتماع الوادية وقول الترمذي العمل على هذا الحديث عنداهل العلم فيعتاج الى بيان تخصص له بخلاف الحنفية اجيب بان مخصصه القياس على النفقة فانها لاتان عندالشافعية لغيراسل وفرع تنبيدقال ابواليقاء عادة الفقهاء المؤلفين بالتدقيق بوردون على هذا الحدث وامثاله اشكالا هو ان من مندأ تحتاج الى خبره وخبره فهوحروهو لايعود على من بل على المملوك فتبق من لاعالد عليها وهذا عندالحققين ليس بشيء لان خبرمن قوله ملك وفيه ضمير يعود على من وقوله فهو حرجواب الشرط (طحم د ت مكب ك قض والروياني عن سمرة ،قك كرعن ابن عروالطعادى عن عرموقوفاً) قال لا على شرطهما واقر والذهبي وقال ابوداود والترمذي لم يروالا جادبن سلة من قتادة عن الحسن وعلل اخرى القطاعه ووقفه على عراوعلى الحسن اوعلى جابر اوعلى النخعي و من نام مج من نام ينام فهو ناتم وجعه نيام وجع الناعة نوم على الاسل ونيم على غير اللفظ ورجل نومة ونوؤم بالعجم في الاولى والضم في الثاني كثير النوم (عن حزمه) بكسرالحاء ما يواظبه المرء من قراءة اوسلوة اواذكار اي من غفل عن ورده يعنى عن تمامه ( وقد كان يريدان يقوم به ) ولم يقم ( فان نومه صدقة ) من الله تعالى (تصدق الله بهاعليه وله اجر حزيه) فضلامن الله وفي رواية معن عرمن نامعن - يز مه من الليل اوعن شي منه فقرأه مابين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كانما قرأ

من الليل يعني من خات حزبه اوبعض منه عن الوقت الذي كان ير بدان يعمله فيه فقعله في وقت اخركتب له من الاجر مثل مالم بفت لان ذلك الوقت بما وظفه لم يكن بتعين الله حتى يكون قضاء بتفويته وانكان باعتبار فعله فيه وجيع الاوقات بالنسبة اليه سواء فعلى هذا تخصيص الليل بالذكر لان حزب العابدين يوجد فيه غالبا واما تخصيص مابين الفير والظهر متسع قيل لانه كأن منجلة الليل ولهذا يصمع نية الصوم فيه اقول صحة النية فيه على الاطلاق عنوعة بل اغايصح اذا وجدت قبل نصف اليوم وهوا لضوة الكبرى لمصادفة اكثراليوم التية لاانه منجلة الليل فان قلت كاف في التشبيه في كانما فهذا الرواية يقتضى ان يكون الاجرفيه انقص وليس كذلك قلت هذامن باب التشابه لاالتشبيه لان تعين ذلك الوقت لم يكن بتعيين الشرع حتى بكون التفويت منقصا بوقوعه ولوكان التعبين بطريق النذريكون تشبيهاله (حلحن عر) يأتي في الشما تل بحثه الله من نام > كامر (على اجار) بالكسروالتشديداى على سطح (ليس عليه مايدفع) اى عنع من السقوط (قدميه فخر) بتشديدازا اى فسقط وفي رواية من بات على ظهر بيته ليس عليه حجاب اي ليس على اطرافه ما نع من السقوط وفي رواية حجار جعجر بالكسمر وهوما يحجر به من حائط ونحوه ومنهجرالكعبة ( فقد برئت منه الذمة ) قال القاضى معناه مننام على سطح لاسترة له فقد تصدى للملاك وازال العصمة عن نفسه وساركالمهدر والذى لاذمة له فلعله ينقلب في تومه فيسقط فيوت مهدرابيد مالى لتهلكة وايضا فأن لكل من الناس عهدامن الله تعالى بالحفظ والكلا عاذا القيده الى التهلكة القطع عنه وقال بعضهم معناه لم يبق بيناوبينه عهدوهذاته ديدكراهة اضطجاع الرجل في موضع وهذا من جلة تعليم الادب الناشي من مرجته وشفقته على امته لكونه كالاب بل اكلوارحم واتم من كل من يرحم كاقال تعالى وماارسلناله الارحة للعالمين (ومن ركب البحراذااريج) اى تحرك ( فقد برثت منه الذمة ) وازكوب في البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلاضرورة ملجئة لايجوزوف الذخيرة اذا ارادان يركب السفينة في البحرالنجارة اولغيرها فانكان بحال لوغرقت السفينة امكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق يه من سباحة اوزورق اوغير ذلك حلله الركوب في السفينة والكان لا عكنه د فع الغرق لا يحل له الركوب انتهى فلا يحل الركوب لمن لم يمكن له دفع الغرق سوا الطلب علم اوجيم اوتجارة اوصلة رحم وسواه غلبت السلامة اولالكن المفهوم من كلام بعضهم الجواز عند غلبة السلامة ونوقش بان اقوى دفع الغرق السباحة ومعلوم انها لاتغني شيئا

ولايخني آنذلك أنمايكون فيوسط البحر البسيط وامافي ساحله والغديروزورق الانهار ممكن بل كثيرالوقوع (مم عن زهير بن عبدالله) عن بعض الصحابة ﴿ من نام ﴾ كامر (وهوجالس) اوقأتم(فلاوضو عليه فآذاوضع جنبه) استرخت وافترقت وضعفت مفاصله فنقض (فعليه الوضوم) واختلف هل النوم في ذاته حدث اوهومظنة الحدث فنقل ابن المنذر وغيرهعن بعض الصحابة والتابعين وبهقال اسحاق والحسن والمزنى وغيرهم انهني ذاته ينقض الوضوء مطلقا وعلى كل حال وهيمة لعموم حديث صفوان بن عسال المروى في صحيح أبنخزية اذفيه الامن غائط اوبول اونوم فسوى بينهما في الحكم وقال آخرون بالثاني لحديث دوغيره العينان وكاالسته فن نام فليتوضأ واختلف هؤلا فنهم من قال لا ينقض القليل وهو قول الزهري ومالك واحدفي احدى الروايتين عنه ومنهم من قال ينقض مطلقاالانوم مكن مقعدته من مقره فلا ينقض لحديث انس المروى عند مسلم أن الصحابة كأنواينامون ثميصلون ولايتوضؤن وحل على نوم المكن جعا بين الاحاديث ولاتمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره ولالمن نام محتبيا وهو هزيل بحيث لاتنطبق الياه على مقره على مانقله في الشرح الصغير عن أرو ماني وقال الاذرعي انه الحق لكن نقل في المجموع عن الماوردي خلامًا واختار أنه متمكن وصححه في الروضة والتحقيق نظرا الحانه متمكن بحسب قدرته ولونام جالسا فزالت الياه اواحدهما عن الارض فان زالت قبل الانتباه التقض وضوءاو بعده اومعداولم يدرايهما سبق فلالان الاصل بقاء الطهارة وسوا وقعت يده اولاوهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة وقال مالك انطال نقض والافلا وقالآخرون لاينتقض النوم الوضوء بحال وهومحكي عن الى موسى الاشعرى وابن عرومكمول ويقاس على النوم الغلية على العقل بجنون اواغاء اوسكر لان ذلك ابلغ في الذهول من النوم الذي هو مظنة الحدث على مالا يخفي (طسعن ابن عرو) سبق من توضأ ﴿ من نام ﴾ كامر ( على تسبيح اوتكبيراوتهليل اوتحميد) اىعن ورد يعني تمامه اوهلي ورده ولوتم وفي رواية اوعن شي منه اي من حز به يعني عنه ورده من القرأن اوالادعية والاذكار وفي معناه الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية المشكاة من ام عن حزبه اوعن نبئ منه فقرأ. فيما بين صلوة الفجر وصلوة الفلم ركتب له كاغاقرأه من الليل قال بعض علماتنالان ماقيل الفلم من جلة الليل ولذا سن القيلولة فيه و بجوز الصوم بنية قبل الزوال لمكن سبق وتقييد نية الصوم عاقبل انزوال ليس لكونه جملة من اللبل مل تقع النية في اكثراجزا النهار والمراد قبل الزوال هوالصحوة

الكيري وفيه اشارة الي قوله تعالى وهوالذي جعل الليل والنهاز خلفة لمؤاراد ان لذكر اؤاراد شكورا قال القاضي اى ذوى خلفة يخلف كل منهما الاتخريقوم مقامه فيما ينبغي انفه من فاته ورده في احدهما تداركه في الاخرى انتهى وهومنقول عن كثير من كثير من السلف كابن عباس وقتادة والحسن وسلمان كاذكره السيوطى (بعث) مبني المفعول حشر (عليها يوم القيمة) على هذه الهيئة مسعين ومكبرين ومهللين وعدين (ومن مامعلى غفلة) اىخالياعن الذكروالحضوروملاحظة الطاعة بلنام على ملايم نفسه وملاحظة هواه (بعث عليها وم القيمة ) كذلك (فعودوا) بتشديد الواو (انفسكم الذكرعند النوم) اى اجعلوا عليها عادة وديدانا حتى يكون طبيعة عندالنوم ( الديلي عن الحكم بنعير) بالتصغير و من نذر ، والنذر على مافى الراغب ان توجب على نفسك ماليس بواجب بحدوث امريقال تذرت لله نذراوفي التنزيل اني نذرت للرجان صوما قال بعضهم اجع المسلون عنى صحة النذر ووجوب الوفاء به اذاكان طاعة فان نذر معصية اومباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندالشافع و به قال الجنهوروقال احدوطائفة فيه كفارة يمين انتهى ومذهبنا مذهب احد لقوله عليه السلام لانذرفي معصية وكفارته كفارة مين رواه احد والاربعة عن عايشة والنسائي عن عران بن حصين (ان يعليم الله فليطعه ) من الافعال فيهما فال الاطاعة واجبة من غيرنذر فكيف اذا اكد بالندر (ومن نذر أن يعصى الله ) وفي رواية أن يعصيه (فلايعصه) بحذف الياء مي وباشياع الضمير ويجوز قصره وفي نسخة عاء اسكتة وفيه دليل على من نذرطاعة يلزم الوفاء به وان لم يكن معلقا بشي وانمن تذرمعصية لا يجوز الوفاع به ولا يلزمه الكفارة اذلو كانت فدالكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم قلت لادلالة في هذا الحديث على نفي الكفارة ولاعلى اثباتها وبيناطكم باطلاقه فيحديثم كفارة النذر كفارة اليمين وبتصريحه فيحديث رنواه الاربعة وغيرهم لانذر في معصية وكفارته كفارة اليمين قال فعلى هذا لونذر صوم العيد الابجب عليه شيء ولونذر نحرولده فبأطل والبه ليذهب جاعة من اصحاب الني صلى الله عليه وسليروهوقولمالك والشافعي فاذانذر مطلقا فقال على نذرولم يسم شيأ فعليه كفارة اليمين لما روى عن عقبة بنعام مرفوعا كفارة النذراذ الميسم كفارة اليمين كافي الآتي قلت زيادة اذالم يسم يحتاج الى تصحيحها ثم الاعتبار عفهومها قال لماروى عن ابن عباس انه قال من نذر نذرا لم يسمد فكفارته كفارة بمين ومن نذر شيأً لا يطبقه كفارته كفارة بمين انتهى ولايخفي مافى استدلاله من الخفا (جمخدتن ، حب عن عايشة) وزاد الطحاوى

٤ وسرد الحاكم حلف بالندرةان نوىشيأمن حبح وعرة فعليه مانوي أوان لم يكن لهنية فعلمه كفارة يمن ولاشك انقوله عليه سلام من أدر نذراولم يسمه ا مكفارته كفارة عين العباس توجب فيه الكهارة مطلقاالا الملانوي بالمطلق و الله ظفر بة معمة كاسكالساة انهاه سماة بالكلام النفسي فانها أخصرف الحديث الىمالاية لهمن لعظالندرفامااذا أنقال على نذراونذر اللهولم يزددعلي ذلك فهذالم مجعله عسا لانالين اعا ه يتحقق محلوف عليه فالحكرفيهان المزمه الكفارة

وليكمر عن يمينه قال ان القطال عمدى شك في دفع الزيادة وسبق ان الندر المؤمن مدر نذرا ﴿ كَامِرِ (لم يسمه ) اى الناذربال قال نذرت نذرا وعلى نذر ولم يعين النذر الهصوم المسائل له فقال وان اوغيره ( فكمارته كفارة يمين ) نال النووي اخة في العلماء في موله كفرته كفاره عين فحماله جهور اصحابناعلي نذرللجاج والغضب وهوان يقول الرجل مريداالامتناع من كلام زيد أمثلاان كماتزبدا فللهعلى حجة اوغيرهافكليرفهو بالحبار سنكفارة يمينو بين ماالتزمهةات لايظهر حل لم اسمه على المعنى المدكور مع التخبير خلاف الفموم ون الحديث المساور قال وجله مالك، وكثير واعلى الندر المطلق كقوله على ذر قلت هو القول الح، وسيأني توجيه المحقق قال وحل احدو بعض اسحابنا على ذر المعصية لن ذر ان شرب الخزقات مع بعده يرده العلف عليه قوله (ومن شرندران معصية كمارته كفارة ين) فان الأصل في العطف المغارة بالالجوز غيرها في الجلتين قال وحديمن فقها الصحاب الحديث ملى جي انشر الوادي مغيرمن الوعا عاالتزمه وبين كمارة عين قلت يلزم منه الرواهد عن ابن التحميرين اتيان المحصية وين الكفاره ولااطن ان احداقال علقو له لانذرق معصمة اي لاوفائه كاسبق اللهم الاان يقال معناه انارة كاب المسية حرام عليه لكن لوفعل خرج عن العمدة ولاكمارة عليه هذاو تدقال اس الهمام اذا قال على ذراوعلى نذرالله يكون يمينا اذا ذكرالمحلوف عليه بان قال على نذرالله لافعلن كداا ولااوهعل كذاحتي اذا لم يف عاحلف عليه المعته كفارة عين هذا اذالم ينو مهذا النذر المطلق شيئامن القرب كحيج اوصوم فان قد نوى مقوله على ندران فعلت كدا قربة مقصودة يصمح الندر عاففعل الزمته تلك القربة ٤ (ومن نذر تذر الايطيقه ) كحمل جبل اودفع جل اوالمشي الى بيت الله ومحوه ( فكفارته كفارة يمين ) كامر (دق عن ان عباس زادق طب ومن نذرندرا يطيقه هليف به ) من وفي يني امرغائب والمعنى لنف اوليكور ١٠ بما اقتصر على الاول لانالبرفي اليمن اولى الا اذاكان معصية قال الضبي قوله ومن نذر نذرا يطبقه فايغى به نقوى ندهب الاصحاب وفرر وايمًا مكاة اطاقه ورواء و موهفه د في رواية على ان عباس ﴿ مَن نسى ﴾ مكسرااسين ﴿ الصاوه ، مكتوبة امناه الموة قطع إيم الماخرج وقتها اونام عنها كدلك اوغفل عنها مكماره تك المتره كة انتدارك ( وللمرتبيا) امر باسقاط البه ای وجو با فی المکتو به وندبا فی النفل (اذاذ کرها) و شادر بالمکتو به وجوبا ان فاتت مغيرعدر وندبا ال فاتت بمتعجيلا لبراء دهمة واذانسرع القعا اللناسي معر عدم الاثم فالعامد اولى ( فان الله ) نوالى ( والله الصلم الدر ي ) سق عمله في البندام عذا العبادة

المانسي واللام فيه للوقت قال الطبي الاية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل لكن الواجب ان يصار الى وجه يوافق الحديث لانه حديث صحيح فالمعنى الم الصلوة لذكرها ركعتين مثلااو 📗 يعنى وقت ذكرها قال لانه اذا ذكرها فقد ذكرالله يعنى الم الصلوة اذا ذكرتنا او يقدر المضاف اى لذكر صلوتى اووضع ضميرالله موضع ضميرالصلوة لشرفها وخصوصيتها ويؤيده قراءة من قرا الذكرى رواها ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كذاروي النسائي وروى ايضا مسلم عنابن شهاب انهقراء للذكرى وقال ابن جرالاية لم تذكر للاستدلال بهالبعث المكلف على امتثال امراانبي صلى الله عليه وسلم الذي يتضمنه قوله فليصلها وذلك انه اذاخوطب الكليم بذلك مع عصمته على الذنب ونسبة التفريط المهوالاولى ان يخاطب به غيره بمن ليس بمعصوم انتهى وقد يقال العبرة بعموم اللفظ (من دعن أبي هريرة مالك عن سعيد) بن المسيب (مرسلا) ورواه في المشكاة عن ابي قتادة مرفوعا بلفظليس في النوم تغريط انما التفريط في اليقظة فاذانسي احد كم صاوة اونام عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال والم الصلوة لذكرى ﴿ من نسى ﴾ كامر (صلوة) اى من تركبها نسيانا اونام دنها اوغفل عنها ( فلم يذكرها الا وهو ) يتذكر في حال الصلوة انتمى مُ قال في محل (مع الامام) انه ( فليصل مع الامام ) اى يتم صلوة الامام ولا يقطع وان بطل فرضيته وانقلبت نافلة واقتدا المتنفل بالمفترض جائز (فاذافر غمن صلوته) الظاهر الضمير اجع للامام ( فليعد) من الاعادة ( الصلوة التي نسى ثم يعيد الصلوة التي صليها مع الامام) اعلم أن الترتيب عند الأعة بين الفوائت فرضا أو واجيا والوقتية كذلك وكذا بين الفوائت شرط وعندالشافعي ليس بشرط احلا لابين الفوائت ولابين الفألتة والوقتية وانما الترتيب مستحيلان كل فرض اصل بنفسه ولا يتوقف جوازه على جوازغيره والحديث بجة على الشافعي فان قيل الكلام في فرضية الترتيب والحديث من اخباد الاحاد فلايصم التمسك به قلنا هو ليس بغرض اعتقادا حتى لايكفر جاحده ولكنه واجب فقوة الفرض فيحق العمل ومثله يثبت بخبر الواحد وعن جابرانه عليه السلام صلى العصر بعدما غربت الشمس غمصلي المغرب بعدها يوم الخندق وفيه دليل على ان الترتيب واجب ولوكان مستحبا لما اخر المغرب التي يكره تأخيرها لامر مستحب وعن مسعودانه عليه السلام شغل عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ماشا الله فامر بلالا فاذن له ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء واعلم انمن صلى فرضا ذاكرا فائتة فسدت فرضه موقوفا حتى لوصلي يعده

فاذا ذكرسفة النذر بان يقول اللة على كذاصلوة صوم يوم مطلقا عن الشرط أو معلقابه اوذكر لفظالنذرمسمي معه التدور مثلاله على نذر صوم يومين معلقاا ومنجزا فسأتى في فصل الكفارة فظهر الفرق بينصفة النذرولفظالنذر أخرومن نذر مطلقااىمعلق بشرط كأن يقول للدعلى صوم شهر اوجمة اوسدفة او صلوة وتحوه بماهو طاعة مقصودة لنفسهاومنجنسها واجب فعليه الوفاء يها وهذه نبروط تزوم النذر فالنذر بالوضو اكل سلوه لايلزم لانه مقصود لنفسه وكذاالنذ

لعبادة الريض الأنه ليس من جسه واجبواما كون المنذور معصية عنعراعتقاد النذرفيحيان يكون معناه اذا كأن حرامالعينه او ليس فيه جهة القربة فأن المذهب اننذر صوم يوم العيد سعقدو يجب الوفاء بصوم يومغيره اوصامه خرجون العهدةومذهب اجدفيه كفارة من لحديث ورد فبه وهوقوله عليه سلام لانذرني المعصمة وكفارته كفارة عين ورواه ت بسند كلما ثقات مثلا

ستصلوات اواكثرولم يقض الفائة لتقلب الكل جائزا عندالامام ولوفضي الفائتة قبل ان عضى ستة اوقات بطل وصف الفرضية وانقلب نفلا وعند صاحبيه فسدت فرضه فساداقطعما فلوقضاها قبل اداء الست بطلت فرضية ماصلي بالاتفاق وانله يقض الفأئة حق ادى سادسا محت عنده لاعندهما ويسقط التزيب لضيق الوقت عن الاداء والقنسا بحبث لايسع الوقت الوقتية والفائنة ويسقط بصيرورة الفوائت ستاحديثة اوقديمة للكثرة ولا يعود الترتيب بعود هاالى القلة كافي الفقه الحنني (طسخط عن ابن عروضع ابوزرعة وقفه بضم الزاء وسكون الراء بنعرو ابنجر يوالجلي هذا عندنا وعند احد الم من نظر م بفتح الطاء (الى عورة اخيه) في الدين اى موضع عورته دكرا اواشي قصدا (مسمد الم يقيل الله) بكسر اللام لا انقاء الساكنين (له صاوة اربعين ليلة) لعظيم قاثيره في العلوب وسيق حديث طب عن معاوية مرفوعا ثلاثة لاترى اعينهم الناريوم القيمة عين حرست في سييل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله قالوا فالمنظور اليه ان كان نفسه اوسفيرا اوسفيرة لم يبلغا حد الشهوة بان لا يتكلم الصغيرة كراكان اوانفىلم تحرم وبعد التكثيم النظرالي عورتهما حرام وفي الخانية قال الفقيه ابوالليث مادون تسعسنين لا تكون مشتهات وعليه الفتوى و بعد التكلم يحرم النظر الى مابين السمرة والركبة في ذكر الصبي وفيماتحت الصدرمع الظهر في الانثى اذا تكلمت وعقلت وكذا بجوز النظر منكوحة بنكاح صحيح اوامتهالتي لمتحرم عليه بمصاهرة اورضاع اوبنكاح لغيره اوحرمة غليظة بانكانت مطلقة بطلقتين اوبكونها مشمركة اومجوسية اومرتدة اومشتركة مجوز النظرمن الناظر والمنظور اليه الىكل عضومتهما لكن قالوا الادب انلا ينظرالى فرج الزوجة والامة لقوله لاتجرد اتجرد البعير (كرعن ابي هريرة) سبق بحث في النظر و من نفس ك بتشديد الفاء اى امهل او فرج من تنفس الخناق اى ارخابة وقال العياض التنفيس الامدفى الاجل والتأخير ومنه والصبح اذاتنفس اي امتد حتى صار نهارا (عن مؤمن كربة ) م كرب الدنيا ( نفس الله عنه كربة ) من كرب (يوم القيمة) والكربة بضم الكاف الغفلة من الكرب وهي الخصلة التي تحزن بها وجعها كرب بضم ففتح والتنوين فبهاللافراد والتحقيراي همومها ايهم كان صغيرة اوكبيرة عرضه وعرضه وعدده وعداده (ومن سترعلي مؤمن عورة )اي غطى عليه فبيما وعيا فيدنه اوعرضه اوماله حسية اومعنو ية واو بنحواعاته على ستردينه او بعدم الغيبة والذب عن معاية وهذا بالنسبة الىمن ليس معروفا بالفساد والافيحتسب ان ترفع قصته الى الوالى فاذا اراه في معصبته ا

فينكرها بحسب القدرة وانعجز يردمها الى الحاكم اذالم يترتب مفسدة كذا في شرح مسلم للنووى (سترالله عليه عورته) وفي رواية ستره الله يوم القيامة وفي رواية ستره الله في الدنيا والاخرة وفيه اشارة الى خفية الصوفية صفة الى ان من وقف على شئ من مقامات اهل العرفان وكرامات ذوى الايقان ان يحفظ سره ويكتم امره فان كشف الاسرار على الاغيار يسد باب العناية و يهجب الحرمان والغواية من اطلعوه على سر فاح مهلم يأمنوه على الاسرار ماشاء (ومن فرج) بتشديد الراء ويخفف من رواية من نفس تشديد الفاء والمعنى واحداي ازال وكشف (عن مؤمن كربة) من كرب الدنيا كافي رواية مسلم عن ابي هريرة (فرج الله عنه كريته) وفي رواية كرية من كريات بوم القيمة بن إلى في والراه وفرواية من كرب يوم التيامة الم من المحالي المالي المالي المالي الكرب احسان لهم وقال تعالى هل جزاءال مسان الالاحسان وليس هنا منافيا لقوله نعالى عبتدالياسم المنجاء بالحسنة المن المنجاد عنام المعقم المعقم المعشرة الى مائة الى سبع الله الى يسمانة الى يسمانة الماوى عشرا اوا كثر من كرب الدنيا كامر (طب عن كعب بن عجرة ) بالضم والراء المهملة في الرواية كلما و من نصر آخاه ؟ في الاسلام (نظم الغيب) بفتح الظاءفي غيرته وزاد البر ارفي رواية وهو يستطيع نصر (نصر الله في الدنيا والاخرة) جزاء وفاقا ونصر المظلوم فرض كفاية على القادر اذالم يترتب عل نصره منسدة اشده على القلاط فلوعلم اوغلب على ظنه أنه لا يفسد سقط الوجوب و يقى أصل الندب بالشرط المذكور فلوتساوت المفسدتان خير ٤ وشرط الناصر كونه عالما بكون الفعل ظلما (طبعن عران قضعن انس) ويروى يونس بنعيد عن الحسن عن عران بن حصن قال الذهبي في المهذب وا- خطاء من رفعه سبق من مشي مع مظلوم ﴿ من وجد تموه ﴾ اي علمموه (بعمل عمل قوم لوط ) عن الكل المشارق اللواطة محرمة عقلا وشرعاً وطيعا بخلاف الزافا نه ليس بحرام طبعا فاشد حرمة منه وعدم و و دالحد للتغليظ في الفاعل لان المعظم رعلي قول بعض العلاء وعن بعض جازقتل من المادها ان رأى الامام وصن فتم القدير نقتل الامام ناعة د الما منا و-ندم ا كان ا في از بال كا بو نم اقتلوا و و زان عتاوا انفاعل وانعول من زرا ئى ئ اظهرقوليه واو يوسف و الهدال مناعله مدن ال لم يكن شدسنا مجلاد ، نة وعلى الفعمل به عندال الي مي هذا الي . ئة وتفرب عامرجلا

كان اوامرأة محصناكان اوغم محصن لانالتمكين في الدير لا يحصنها فذهب قوم الي ان اللوطي برج محم ناكان اوغير محصن و به قال مالك واحدوقول الاخر للشافعي انه بقتل الفاعل والمفر أرا الماء وظاهر الحديث وقد قبل في كيفية قتلها هدم البناء عليهما وقبل رمى اله المنافقة كا فعل بقاء الوط وعند ابي حنيفة يعزر ولايحد انتی وای تن ان م نا می می داند به من عبر قعد القاعات تل النالضرب الالمرة يسمى قتلا ونقل كال باشاءن شرح الجامع الصغير ان الرأى فده الى الامام ان شاء قداء اذا اعتاده وان شاء ضر مهو حيسه (حم ت وضعفه ده له ق وابن جرير وصححه عن ابن عباس ) ورواه في المشكلة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ﴿ من وجدتموه ﴾ وهوكا من من (وقع) اي اتي وزني ( على مية فاقتلوه واقتلوا الهمية ) اي فاضر بوه صرباشديدا وارادبه وعيد اوتهديدا اي واقتلوها معه لثلا بتولد منهاحيوان على صورة انسان وقبل كراهة إن يلحق صاحها خزى في الدنيا لابقائها وفي شرح المظهر قال مالك والشافعي في اظهر قوليه والوحنيفة واحمدانه يعزر وقال اسحاق يقتل ان عمل ذلك مع العلم بالنهى والبعيمة ان كانت مأكو لة تقتل والا فوجهان القتل بظاهرالحديث وعدم القتل للنهى عن ذبح الحيوان الا لاكله وقيل لابن عياس ماشان البعيمة انها لاعقل لها ولاتكليف عليهاقال ماسمعت رسول الأصلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئًا من العلل والحكم ولكن كره رْصلي الله عليه وسلم أن يأيل لجمها او ينتفع بها قال الطبيي تحقيق ذلك انكل ما اوجده الله تعالى في هذا العالم جعله سالحة نفعل خاص فلا يصلح لذلك العمل سواه بنه أمالاً كول من الحيران خلق في الان أن لا لقضاء شهو ته والذكور من الانسان على أنذا علية والانفي المفعول، وينسس أكبرالنس ويقاء نوع الازيان فأذاعكس كأن اوطال الماكم في واليه السرقوله تعالى انكم لتأتون الرجال، وفون و الدرال مراه و المراه و المراه و المراه الكر عليه الامجر د الشهوة من غيرداج اخرولاذم اعفتهمنه لالهوصف نهم بالبعية والهلاداع لهم منجهة العقل البتة كطنب النسل والتخلي للعبادة ونحوه (ت ق لهُ عن أبن عباس ) سبق اقتلوا ﴿ من وسم ﴾ من النوسمة (على عياله ، وهم من في نفقته ( في يوم عاشورا ) عاشر المحرم وفيرواية باسقاط في ( وسع الله عليه في سنته كلمها ) دعاءًا وخبر وذلك لا ـُ الله تعالى أغرق الدنيا بالطوفان فلم يبق الاسفية نوح بمن فيها فرد عليهم دنياهم يوم عاشوراء وامروابالهوط للتأهب للعمال فيامر معاشهم سلام و ركات علهم وعلى

من في اصلابهم من الموحدين فكان ذلك يوم التوسعة والزيادة في وظائف المعاش فيسن زيادة ذلك في كل عام ذكره الحكيم وذلك مجرب للبركة والتوسعة قال عابر الصحابي جربناه هوجدناه صحيحا وقال ابن عيينة جرساه خسين اوستين سنة وقال ابن حبيب احدائه المالكة الانس لا بنسك الرحان عاشورا اواذكره لازلت في الاخيار مذكورا قال الرسول صلوة الله تشمله إلى قولا وجدنا عليه الحق والنورا الممن بات في ليلة العاشورا، ذاسعة الله يكن بعيشته في الحول مجبورا الله فارعب فديتك فيما فيه رغبتنا الله خيرالوري كلهم حياومقبورا \* قال السموطي هذا من الامام الحليل يدل على ان للحديث اصلا (طسهدعن الىسعدعد قحبهبعن انمسعود هدعن جارعد هدعناي هريرة ) ورواه ان راهوية والحكيم قال العقبلي تفردبه هيصم عن الاعش وقال ان جر في الماليد اتفقوا على ضعف الميصم وعلى تفرده به وقال البيه في موضع اسانيده كلما ضعيفة وقال ابن رجب في اللطائف لايصم اسناده وقدروي من وجوه آخر قال العراقي في الماليه في استاده لين وسبق صوموا ﴿ من وسع ﴾ كما مر (على نفسه ) (واهله) في النفقة (يوم عاشورا، وسعالله عليه سأبرسنه) اي باقيها اوجيعها قال سفيان الثوري قدجر بناه لنعلم صحته فوجد المكذلك أي على توسيع قال العراقي له طرق صحع بعضها وبعضها على نبرطم واماحديث الاكنعال بومعاشورا فلااصلله وكدا سأر الاشياء العشرماعدا السوم والنوسيع (ابن عدالبرفي الاستذكارعن جار) ورواه في المشكاة عن ان مسعود وقال رواه رزين عن مسعود والبهق في شعب الايمان عنان مسعود عن الى هررة والى سعيد وجار اىعن الاربعة كلمم وضعفه البيهق وتقل ميرك عن المنذرى في الترعيب ان هدا الحديث رواه البهي من طرق وعن جاعة من الصارة وقال هذه الاسائيد وان كانت ضعيفة فيهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة النمى مو من وقر ، بالتشدد وقد يخفف اى عظم والوقار الحام والرزانة وهواسم من التوقير وهو التعظيم بقال منه وقرالرحل يقر بكسر القاف وقارا وقرة بوزن عدة فهو وقور ورجل ذوقرة اذاكان وقورا وقوله تعالى مالكم لاترجون لله وقارا اى لانخاذون لله عظمة (ساحب مدعة ) وفيرواية من وقراهل البدع ( فقد أعان على هدم الاسلام) لان المهدع مخالف للسنة مائل عن الاستقامة ومن وتره حاول اعوجاح الاستقامة لان معاورة نقيض الشي معاونة لدفع الشي وكأن الظاهر ان يقال من وقر المستدع فقد استخف السنة فوضع موضعه عاعان على هدم الاسلام

الذانابان مستخف السنة مستخف الاسلام ومستخفه هادم لبنياته وهومن باب التغليظ فاذا كأن حال الموقر فاحال المبتدع ومفهومه انمن وقرصاحب سنة فقداعان على سيدالاسلام ورفع ميانه (طب) وكدا اونعيم من طريقه عن الحسن الوراق عن محمد بن محدالواسطى عن اجدبن مهاوية عن عيسى بن يونس عن ابن معدان (عن عبدالله) بنبسر (عدعن انعباس عدكروا ونصر) السعزى (منعايشة هبعن ابراهم) بن ميسرة مرسلاوقال ابن الجوزى لاه ورواه ابونصر عن ابن عروان عباس)موقوعًا و من ولى من ولى من ولا من الواو وكسر اللام المخففة وفي بعص النسم ولى بضم الوا ووتشديد اللام بعده اى من جعل واليا ( من امر الناس شيئاً ) اى من امور الامة توعا من الولاية وقال الطبي من بيانية لشي كانت صفة قدمت وصارت حالا (فالحلق باله دون المسكن اوالمظلوم اوذوي الحاجة ) ولم ينظر حوابحهم بنصيح ورفق وصدق وهمة وحسن عزيمة (اغلق الله دومه أبواب رحته عند حاجته وفقره أفقر مايكون آليه) خالفع بهؤلاء يحسن وقعه عند عظم اثره وله مراتب فرفع الامام رعيته اعظم اجرا من رقق الرجل باهل بيته ودوته مراتب لاتحصى كرفق الامام بالمقتدين في التطويل ورفني المعلم عن يعلمه ورفق السميد بمملوكه ورفق رب الدين في اقضائه خالدة قال القاضي الفرق بين الحاجة والخلة والفقران الحاجة ما يهتم به الانسان وان لم يبلغ حد الضرورة بحيث لولم يحصل لاختل به امر، والحلة ماكان مأخوذا من الخلل لكن لايبلغ حد الاضرار بحيث لولم بجد لامتنع التعيش والفقر والاضطرار الى مالا يمكن التعس دونه مأخوذ من الفقار كانه كسرفقاره ولذلك فسرالفقر بالذي لاشئ له اصلاواستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر (حم كرعن الى الشماخ الازدى عن ان عم له من الصحابة ) ورواه طب عن ابن عر بسند صحيح بلفظ من ولى شيأ من امور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوايجهم وقال المنذري رجاله ثقات ﴿ من ولي ﴾ كامر (منكرعلا) بمتمل سفة مشهة اي من جعل منكرو الساهاملا ويحتمل المصدر اي أمن ابتلي منكم بعمل من امود المسلين والمراد الامارة ( فاواد الله به خيرا) ونفعا و بركة في الدارين (جعل له وزيرا سالحًا) اي قدر له وزيرا ساحًا مصلحا قال في النهاية الذي أيوازر الاميرفيحمل عنه مايحمل من الائقال يعني انه مأخوذ من انوزر وهو الحل والثقل ومنه قوله تعالى حتى تضع الحرب اوزارها اي انقضي امرها وخففت اثقالها فلم يبق قتال لكن اكثر مايطلق الحديث وغيره على الذنب

والاثم ومنه قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على طهورهم فيمكن أنالوز يرسمي وزيرا لانه يتحمل وزرالاميرفياء كشيرة (آذانسي)اي الاميرالمدلول عليه الولاية حكم الله ( ذكره) بالتسديد أى اخر لارير . ( وال ذكر ) بالنخفيف وان تذكره الامير بنفسه ( اُعَلَمَ اَ ) اى حرضه الوز بر وحث عليه واما اذا ارادالله بالاميرغيرذلك جعل لهوز بر سوء كافي رواية الشكاة عن مايشة قالت قال رسول اله صلى اله عليه وسلم اذا ارادالله بالامير خبر اجعل أهوز رصدق اذانسي ذكره والدخر الماهواذا ارادغيرذلك جعل له وريرسوء ان تسي لميذ كروان ذكرلم يعنه قال الطبيى اصل وزيرصد قى وزيرصادق ثم وزير صدق على الوصف بهذه الله انه نفس الصدق ربيم عنه يعز مبالغة ثم اضف اليه اريد الاختصاص به والمرد بالصدق الاختصاص بالقول فقط بل الافعال والاقوال وقال الراغب يعبرعن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا ويضاف اليه ذلك بالفعل الذي يوصف به نحو وله تعالى ف مقعد صدق وقدم صدق وعلى عكس ذلك وزير سوء ( ن ق من عايشة ) وسبق اذا اراد ﴿ من ولي ١٨ كامر (من امورالمسلمان شيئًا) أي نوعا من الولاية ( فحسنت سريرته ) أي احسن نبته واكل تصوره وعزم رفقهم ونصفهم وصلاح احوالهم ( رزق ) مبني للمفعول ( المهدة ) بالنصب (من قلوبهم آی فی قلوبهم اومن زائدة (واذابسطیده لهم بالمعروف) و بالاحسان واللطف (رزق الحية ) كامر (منهم) لان الانسان عبيد الاحسان (واذا وفر) اى كثر (عليهم اموالهم وفرالله عليه ماله) وكثرفيه البركة والين وجعل مباركاوهل جزاء الاحسان الا الاحسان ( واذا أنصف الضعنف من القوى) اي اعامه ( قوى الله سلطانه ) وشوكته وقوته (واذاعدل فيهم مدفى عره) وفي حديث المشكاة الدرون من السابقون الى ظلالله عزمجل يوم القيمة قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين اذا اعطو الحق قبلوه واذا سئاوا بذاوه وحكموا للناس ككمهم لانفسهم وه اهجم عن عايشة كامر وقال الته تعالى ماايها الذين امنوا كونو قوامين بالقسط شهداءلله ولوعلى انفسكم اوالو الدين والاهريين أنيكن غنيا أوفقيرا فااللهاولى مما فلاتتبعوا الهوىان تعدلواوان تلووا اوتعرضوفان الله كان عاعملون خميرا وسبق في الحديث كلم راع وكلكم مسؤل عن رعيته قال الراغب اصل الحق الموافقة والمطابقة كطالقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة (الحكيم والديلي عن ابن عباس) مران المقسطين ﴿ من لا يرج \*بالبناء لاءاءل (لارحم) المالينا علامة ول اي من زيركون من الرالوجة لايوجه الله اومن لارح.

الناس بالاحسان لايثاب من قبل الرجمان اومن لا يكون فيه رجة الايمان في الدنيالا يرحم في الاخرة اومن لا رحم نفسه كامتثال الامر وتجنب النهي لا يرحه الله لا نه ليس له عنده عهد فالرحه الاولى بمعنى الاعمال والثانية ععنى الجراء اولايثاب الامن عمل صالحا والاولى الصدقة والثانية البلاء اىلايسلم من البلاء الامن تصدق وغيرذ لك وهو بالرفع فيها على الحبرو بالحزم على ان من موصولة اوشرطية ورفع الاول وجزم الثابى وعكسه وافاد الحث على رحة جيع الخلق مؤمن وكافر وحروقن وانس رجن رطيورو سيمة وعيرهم ودخل في الرحة التعمد المحوطعام وتخفيف حل ونحوذاك ( خ مطبعن جابر حمخ مدت حبعن ابي هريرة طب عن ابن عراو نعيم عن الاقراح بن حابس ) ورواهق عن جرير بن عبدالله وسببه ان النبي سلى الله عليه وسلم قبل فقال الاقر على عشرة من الولد ماقبلت منهم احدا فنظر اليه فذكره قال السيوطى هذاحديث متواتر فومن لايرحم الفتح كامر ( لايرحم ) آكثرضبطم بالضم على الخبر قاله القاضى وقال الواليقاء الجيد ان يكون من ععني الذي فير تفع الفعلان وان جعلت شرطا بجزمهما جاز (ومن المنعفر المبنى للفاعل ايضا (الايغفرله) بالبناء للمفعول دل عنطوقه على ان من لم يكن رحيما لايرجه الله ومن لايغفر عن ذنب اخيه وتقصير المسلمين لايغفر الله له ومن شهدافعال الحق في الخلق وابقن بله المتصرف فيهم رجهم ومن لم يرجهم واشتغل مهم عن الحق كانسببالمقته من الله وجلب كل ردية اليه و يدل على العكس عفه ومه وهومن كان رحيما يرجه الله الرجان ومن يغفر يغفر الله لهو شفظه و يرجه و يرضاه (ومن لايتوب) بالرفع وفيرواية لاينب بالحزم (لايتاب عليه) بالرم وفيرواية لاينب بضم اوله وقع ثانيه قال المناوى ف منطوقه ومفهومه العمل المذكور فيماق النوم الله على المناف سبق في اتق الله بحثه اى لا يحدطه و (يصونه عن المحارم والمعالف (ابن خزيمة عن عرموقوفا) ورواه طب عن ان جرير نعبدالله قال السيوطي صحيح لكن اسقط ومن تنفالله لايوقه لكن قضية كلام الهيثم عيب فالهعزاه لاحد والطبراني ثم قال رجال احد رجال الصحبح فافتهم ان رجال الطبراني ليسوا كذلك ووديقال لامانع من كونه صحيحا مع كون رحاله غير رجال الصحيم وقال المنذري اسناده صحيح ﴿ من لايرحم ﴾ كامر (من في الارض) اي يرحم من في الارض من الادمى والحيواني (لا يرسجه من في السماء) اي امر ، اوسلطانه مهوعبارة عن غاية الرفعة ومنتهى الجلالة لاعن محل يستقرفيه ومن تمام الرجة ايثار الاطفال ذلك لضعفهم وتوقيرا لكبيراسنه وفي رواية بدل من في السماء اهل السما وقى شرح الحكم يرئ الله بعضهم فأالمنام فقسل لهمافعل الله لك قالء فهلى ورحني وسبيه

مررت بشارع بغداد في مطرشد يد فرأيت هرة ترعد من البرد فرحتها وجعلتها بين ثوبي (طد عن جرير) بن عبد الله قال السيوطى حسن وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وقال المنذري اسناده جيد قوى ﴿ من لايرحم ﴾ كامر ( الناس لايرجه الله ) قال الطبي الرجة الثانية حقيقية والاولى مجازية اذالرجة من الخلق العطف والرأفة وهو لامجوز على الله ومن الله الرضاء عن رجه لان من رق له الفلب فقد عرض له الانعام اوارادته والجزاء من جنس العمل فن رحم خلق الله رحه الله قال العراقي وجا في رواية تقييده بالمسلين فهل يحمل اطلاق الناس على التقييد اوالامراع ورجة كل احد بحسب ما اذن فيدا لشارع فانكانوا اهل الذمة فيحفظ لهم ذمتهم اوحربيين دخلواباذن فيحفظ لهم ذلك لاالمراد الثبوتية والسلبية , بازحة ومودتهم وموالاتهم (طحم خم توابن خزيمة عن جرير ) بن عبدالله (حم ت حسن عريب عنابي سعيد ) الحدرى (خط عنهزبن حكم عنابيه عن جده وابن النعارعن ابن مسعود) وفي الباب انس وغيره ومن لايهتم من الاهتمام (بلعر المسلمين فليس منهم ) اىليس من طريقهم وسيرتم واخلاقهم (ومن لم يصبح و يمسى ناصحالله) والنصيعة وهي تحرى قول اوفعل فيه صلاح لصاحبه أوتحرى اخلاص الودوا لحاسل انهاارادة الخير المنصوح وهولفظ لمان شيقال الخطابي النصيحة كلة جامعة يعبربهاعن جاةهي ارادة الخير وليس يمكن ان يعبر عن هذا المعنى بكلمة وخيرها يحصرها ويحبم معناها غيرها كأقالوا في الفلاح ليس في كلامهم اجع لخير الدنيا والاخرة ومنه قوله الى جيع العالم العلم النصعة ريد عادالدين وقواه الماهوالنصيعة وبها ثباته كقوله عليه السلام الاعال بالنية وكافي قوله الحج عرفة فالحصر ادعائي وهو مبنى على مااشتهران هذا الحديث ارباع الاسلام واما على مآاختاره النووي منانه عليه مدار الاسلام فالحصر حقيق وهي مأخوذة من نصحت المسل اذاصفيته من الشمع شهوا تخليص القول والعقل من الغش بخليص العسل من الشمع ثم النصبحة لله مالا عان وصحة الاعتقاد وفي وحدانيته وترك الالحادف سفاته واخلاص آلنية في عباداته وبذل الطاعة فيما امر به ونهى عنه والاعتراف بنعمته والشكرله عليها وتعظيم كلامه وموالات من اطاعه ومعاداة من عصاه وحقيقة هذه الاضافة راجعة الى إلعبد ني نصيحة نفسه لله والله غني عن نصيح كل ناصح ؟ (ولرسولة) بالتصديق لنبوته وقبول ماجاء به ودعااليه وبذل الطاعة له فيما أمربه ونهى عنه والانقيادله وايثاره بالحبة فوق نفسه وولده والناس اجعين والمراد محمد صلى الله عليه وباسمائه بان يعلم السلم او الجنس ليشمل الملك ايضا اذهم رسل الانبياء كا قال تعالى جاعل الملائكة

وخلاصته ان النصيعة للهمي التعظيم لامرالة والشفقة لخلق ائلهر قال بعض المحققين هي الايمان بوجوده بان يعلم ان وراء المصيرات موجودا خالقها ويصفاته والاضافة وبافعاله فإن يعلم ان كلما سواه المسمع بالعالم فاتما حدث تقدرته وهومن العرش الىالثرى بالنسبة بالعظمة للاولوهية اقل خردل بالنسبة و باحكامه بان يعلم الها غير معللة بغرض وأن القصودة من شرعهامنافععاتدة الى العبادوانله الحكم كيف بشاء ولابجب عليه شيء ان اثاب فيفضله وانعذبفيعدله انها تو قيفية ثم

باخلاصالعبادة واجتناب معاصيه والحباه والبغض فيه عهر

رسلاوقال الله يصطفي من الملائكة رسلاومن الناس (ولائمة المسلمين) بان عقاد لطاعتهم فالحق ولامخرج علبهم انجارواويذكر برفق ولطف ويعلمهم بماخفلو اعنه ومالم يبلغهم من حقوق المسلبن و تؤلف قلوب الناس لطاعتهم ومن النسيعة المم الصلوة خلفهم والجهاد معهم وادااالصدقات الهم وان لايغرهم بالثناء الكاذب عليهم وان يدعولهم بالصلاح هذا كله على ان المراد بالاغة الحلفاء اوغيرهم ان يقوم بامور المسلمين من اصحاب الولاية ومجلمعني الامام عن له خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث مجب اتباعه على الكل وقديتأ ولذلك بالائمة الذبن هم على الدين ومن أصبحتهم قبول مارووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الغلن عم وفي آكثر الروايات ( ولكتابه ولا مامه ) بدل ولأعة المسلين بتقديم ولكتابه وافراد ولأمامه فالنصيحة لكتابه بالايمان بهوبانه كلام الله ووحيه وتنزيله لايقدرعلى ثله احدمن المخلوقين واقامة حروفه في النلاوة والتصديق بوعده ووصيده والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والنسليم لتشابهه ذكره الخطابي وهر يكرمه ويبذل مجهوده في الذب عنه من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وقال بعض المدفققين المراد بالكناب القرأن لان الإيمان معتضمن الايمان بجميع الكتب الشماوية اذالجنس المضاف يفيد العموم على أن صاحب المفتاح صرح المفرد اشمل من استغراق الجع ولذا قال ابن عباس الكتاب اكثرمن الكتب لتناول وحدان الجنس بخلاف الكتب لكن حقق بعض الاهاضل ان الجمع المحلى باللام يشملكل فرد فردمثل الفرد قلت ولوسلم ظهور شمهل الجمع مثل شمول المفرد ثموقوع الكناب فيجواب من على سبيل التغليب فى رواية بأتى (ولعامة المسلبن) وفى رواية وعامتهم مترك اعادة العامل اشارة الى حطم تبتهم بسبب تبعيتهم للخواص مخلاف قبله لان كلامن المعمولات مستقل في قصد نصيحة العامة بارشادهم الى مصالحهم الدينية والدنيوية وكف الاذى عنهم وتعليمهم ماينفعهم في دينهم ودنياهم واعانهم عليه قولاوفعلا وسترعوراتهم وسدخلاتهم ودفع المضارعهم وجلب المنافع لهم وامرهم فالمعرمف ونهبهم عن المنكر برفق وتوقير كبيرهم ورحم صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة ورك غيبتهم وحسدهم والذب عن اموالهم واعراضهم وغيرذلك من احوالهم وججله ان يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرو يكره لهم مايكره لنفسه من الشر قال الطبي وجاع القول فيدان النصعة هي خلوص المحبة للمنصوح والتحري فيما يستدعيه حقه فلابعد ان يدخل فيه نفسه بان ينصحها بالتو بة النصوح وان يأتى بهاعلى طريقتها متداركة للفرطأت ماحية للسبأت ومجعل قلبه محلاللنظرو لفكرة وروحه مستقر اللمحبة

بَصِّالْمُسْأَهُدُهُ وَعَلِي هِدُا أَعَالَ كَلْ عَضُومِنِ الْعِينُ بَانْ يَحْمَلُمُ اعْلَى النَّقْلُ الْ التأزلة أوالاحاديث الواردة واللسان على النطق بالحق ومحرى الصدق والمؤاظي مُلَّى ذَكُر الله وثنا مع قال تعالى ان السمع والبصر والفوأ دكل اولئك كان عند مسؤلا (فليلنين الم مُنهم الى من جلتهم وعدادهم (طسعن حذيفة )ورواه في المشكات عن تميم الداريي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ورسوله ولأعة المسلين معامتهم رواه مسلم ورواخ في تاريخه صدره ومن لاحيا اله وهوبالمدوحي من ثبت له الحياء وجعه احيية سبق بحث في الحياء (لاغيبة له) وفي رواية الجامع فلاغيبة له اى فلاتحرم غيبته اىلايحرم ذكره بماتجاهر به من المعصية ليعرف فيحذر وسبق الحياء من الايمان وهو اكتساب لان المستحى ينقطع بحيائه من المعاصى وان لم يكن تقية ومنه الحُديث اذالم تسمى فاصنع ماشيت اى اذالم تسمى من العيب ولم تخش العابي عَاتَفُعُلُهُ فَافَعُلُ مَا تُحَدَّثُكُ نَفُسُكُ مَنَ اغْرَاضُهَا حَسْنَا كَانَاوَقَبِيحًا وَفَيْهُ أَشْعًا رَبَانَ اللَّهُ عَنَّ يردعالاتسان عنمواقع السوء هوالحياء فاذاخلع منهكان كالمأأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطى كل سيئة ( الخرائطي كرعن ابن عباس ) مرالحيا وان الحياء ﴿ مَنْ لَا يَسْتَغَفَّراللَّه ﴾ اىلايطلب الغفر والرحة والهداية (لايغفرالله له) لانة معجب فيكون مستغنيا من إلله اوقنوط فيسيُّ ظنه بالله تعالى (ومن لايتوبُّ) (الايتوب الله) بارفع فيهما وسبق رواية الجزم (عليه ومن لايرجم لايرجه الله عن وجل) قال الطبيي بجوزفيه الجزم والرفع على ان من موصولة اوسُرطية ولعل وضع الرحة آ في الاول للمشاكلة فإن المعنى من لم يشفق على الاولاد لابرجه الله تعالى اواتى بالعام ليدخل الشققة اوليا التهي والثاني اعم وفائدته اتم واذا حذن إلف ول لي . ، الدهب فهو بالاعتبار اقرب وادر الله النووى تقبيل الرال خدولده الدرور الماكدا غيرخده من اطراه و عو اعلى رجه الشاغة وارجة واللطف وتحم النرابة سنةسوا كانالرجل ذكرااوانى وكذاقبله ولدصديقه وغيرهمن صغار الاطفال عيى الوجه واما التقبيل بالمنهوة فعرام بالاتفاق وسواء كان فىذلك الوالد وغيره انتهى وقال فى نسر المشكاة وكون تقبيل خد ولده الصغيرواجبا يحتاج الىحديث مريح اوقياس صحيح (ابوالْ يَح عَن جرير) بن عبدالله ﴿ من يتصبر ﴾ اى يتكلف الصبروهوانواع الصبر على المحارم والصبرعلى المواظمة على فعل الواجبات والصبر حبس النفس على المكروهات وعقداللسان عن الشكه ي والمكادة في محمله وانتظار الفرج وقال ذي النون

۹ وفی روایة الجامع اتکفل بغیرواوسم

الصبرالتباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية واظهار الغني مع حلول الفقر يساحات المعيشة وقال ابن عطاءالله الصبر الوقوف مع البلاء محسن الادب ( يصبره الله ) بالجزم فيهما اي برزقه الله الصبير ( ومن يستعفف )اي من يطلب العفة ( يعفه الله ) بتشديد الفاء أي ومن يكف نفسه عن الحرام والسؤال يرزقه الله العفة بان يعطيه مايستغني به من السؤال و يخلق في قلبه الغني وفيرواية ابي ذرعن الكشمهني ممافى الفرع يستعف بسكون العنن بعدهافاء تخففة من الاستعفاء وفي الفتيح وتبعه العيني عن المشمهي يستعفف بزيادة فا أخرى وهو الاحرى ( ومن يستغن ) اي يظهر الغني او يستغن بالله عن سواه ( يغنه الله ) اي يرزقه الغني عن الناس ( وما اعطى احدا) مبنى الماعل وفي رواية خولن تعطو إضم الفوقية وسكرن لعين وفرح الط المهملتين (اعطاء و و المعدي المعروب المناه المعرف المعرض المعرض المعرض الى المعرف الى المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف وسببه ن ، ر ن رهرى ل خبرنى عام بن يزيد الليفي ان الباسعيد اخبره ان ناسامن الانصار سئلوار ولالله صلى الله عليه وسلم فلم يسئاله احد منهم الااعطاء حتى نفد ماعنده فقال لهم حين نفدكل شئ انفق بيده مايكن عندي من خبرلاادخره عنكماته من يستعف يعفه الله ومن بتصبر بصبره الله ومن يستغن يغنه الله ولن تعطو اعطاء خبرا واوسع من الصبر ﴿ من يتكفل ﴾ من التفعل اي يضمن (لي) من الكفالة وهي الضمان وهوبالرفع ( ان لايسأل الناسشيًّا ) قال الطبي ان مصدرية والفعل معه مفعول يتكفلُ اى بلتزمل عدم السؤال ( واتكفل ٩ له الجنة) باز فعاى اضمنها له على كرم الله وفضله وهو. الايخيب ضمان نببه وفيه دلالة على شدة الاهتمام بشان الكف عن السؤال قال العلقمي وفي آخره كافي ابي داو د عقال أو بان الما عكان أو بان لايسأل احداشا وعندق فكان أو بان بقع سوطه وهو راكب فلايقول لاحد ناولنيه حتى ينزل و يأخذه رواه الطبراني (دطب له حله من الروياني عن توبان) بالضم قال السيوطي حديث صحيم الإمن يتقبل لي اى يتكلف القبول والتخلق ( تواحدة )اى مخصلة واحدة ( واتقبل له ) اى اقبل له (بالجَنَة) وهو (لايسأل الماسشيئا) وسوال المال والمنفعة الدنيوية عن لاحق له فيه وهو حرام الاصندا لضرورة كافى حديث خملايزال المسئلة باحدكم حتى بلق الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم اى قطعة لجم وعن سمرة بنجندب مرفوعا السائل كدوح يكدح بها إلرجل وجمه فنشاء ابقي على وجمه ومنشاء تركه الاان يسأل الرجل ذاسلطان اوفي إمر لا يجد فيه بداوهن على مر فوعامن سئل مسئلة عن ظهر غني استكثر ماعن رضف

المعاظم ومعنى قال عشامليلة كامر في السؤال (حديد عدل على والدوى هِنْ ثُولِانَ ﴾ وسبق ان العددة لاتحل ﴿ من يحرم ١٠ بالمناء للمفعول من الحرمان يوتعو متعدالي مفعولين الاول الضمير العائد الي من والثاني ( الرفق ) بالنصب ضد العنف واللام فعه لتمريف الحقيقة ( محرم الحيركله ) بالبناء للمجمول اي يصير محروما من الخيرو لاعه للعبد النحني وهوالخير الحاصل من الرفق وفيه فضل الرفق وشرفه ومن ممه قيل الرفق في الامور كالمسك في العطور قال الاكمل والحرمان يتعدى الى مفعولين يقال حرمت أ الرجل العطمة حرمانا والمفعول الاول الضميرالى من والثانية هوالرفق وال في الرفق لتعريف الحقيقة وفي الحيم للعمد الذهني والمعمود هوالخير المقابل للرفق وهوخيركثير( طحمم) في البر (د) في الادب وزاد كله ( ، حبوان خزيمة عن جرير) بن عبدالله ورواه مسلم من طريق آخر بلفظ من حرم الرفق حرم الحير ﴿ من برد ﴾ بضم المثناة النحتية من الارادة وهي عندالجمهور صفة مخصصة لاحد طرقي المقدور بالوقوع وقيل اعتقاد النفع والضرر وقيل ميل يتبعه الاعتقاد وهذا لايصح في الارادة الفديمة (هوان قريش) بالقتح الحقارة وكدا الهون بالضم يقال اهانه استخف به والاسم الموان والمهانة يقال رجل فيه مهاتة أى زل وضعف واستهان به استحقره والاهانة النَّحقير (اهانه آلله) هذا اعظمُ من الحبرالمار من اهان سلطان الله ومن اهان قريشالانه جعل هوان الله لمن اراد هو انها لكنه لما خرج مخرج الزجر والتغليظ ليكون الانتهاء عن اذاهم اسرع امتثالا والافحكم الله المطرد في عدله نم يعاقب على الارادة ( حم ش ع طب له ض تحسن غريب والعدني وابو نعيم عن سعد ) بن ابي وقاص ( وتمام وابو نعيم وكرعن آبن عباس كرعن عمر وبن العاص ) قال ك صحيح واقره الذهبي وقال المناوى سنده جيد ﴿ من يرد ﴾ تجاسبق ( الله به خيرا ) اي جيع الخيرات لان النكرة تفيد العموم اوخير آكثيرا أوعظيما كثيرافالتنوين للتعظيم (يفقيه) اي مفقيه اسرارام الشارع ( في الدين ) ونهيه بالنور الرباني اتاحه في قلبه كايرشد اليه قول الحسن انما الفقيه من فقه عن الله امر ، ونهيه ولايكون الالعامل يعلم ومر عن حجة الاسلام أن حقيقة الفقه إماوقع في القلب ثم ظهر على اللسان فافاد العمل فاورث الخشية والتقوى واما الذين يتدارسون ابوابامنه ليعزز الواحد منهم فاجنبي من هذه الرتبة العظمي وقال فيموضع اخر اراد بالفقه المذكو ر العلم بمعرفةالله وصفاته قال واما الفقه الذى هومعرفة الاحكام الشرعية فقداستحوذعليه الشيطان واستغوى اهلهم الطغيان

واصبح كل واحد منهم بعاجل حظه مشغوفا فصار برى المعروف منكرا والمنكر معروفاحتي ظل علم الدين مدروسا ومنارالهدى في الاقطار منظمسافتعين ان المراد انماهو علم الاخرة الذى هوفرض عين فنظر الفقيه بالاضافة الىصلاح الدنيا ونظر هذا بالاضاقه الى صلاح الاخرة ولوسئل فقيه عن تحوالاخلاص اوالتو كل اووجه التعرز لما عرفه مع كونه فرض عين الذي الجماله ولان ولوسئل عن اللعان والظهار يسره مجلدات من التعريفات الدقيقة الني تنقضي ولايحتاج لشيءمنها وقدسمي الله في كتابه علم طربق الآخرة فقها وحكمة وعلا وضياء ونورا ورشدا (حمخ محبعن معاوية حمت حسن صحيح والدارمي عن ابن عباس مِلس عن عره طس عن ابي هر برة) قال المناوي صنيع السيوطي هذاهبوالحديث بكماله بلبقيته عندالشيخين والله المعطى واناالقاسم خرجه البخارى في العلم والجنس ومسلم في الركوة ووجه ارتباط هاتين بما قبلهما ان أثبات الخير المتعلقة لايكون الابالاكتساب فقطبل لمن يفتح الله على بدالني مم ورثته في من يرد كامر ( الله به خيرا ) بالتنكير في سياق الشيرط فيعم اى من يردالله به جيع الخيرات ( يفقمه) بسكون المهاء لانها جواب الشرط (في الدين) اي يفهمه علم الشريعة بالفقه لانه علم م تنبط بالقوانين والادلة والاقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحووالصرف روى انسلمان نزل على نبيط بالعراق فقال هلهنا مكان نظيف نصلي فيه فقالت طهر قلبك وصل حيث شئت فقال فقهت اى فهمت لمفهوم الحديث انمن لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواهد الاسلام لم يردالله به خيرا (ويلهمة) بضم اوله من الالهام ( برشده ) بيا موحدة وفي أكثرالوايات رشد وفيه كالذي فيه قبله شرف العلم وفضل العلما وان التفقه في الدين علامة حسن الخاتمة وروى البخارى في الصحيح معلقا من يردالله بهخيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعليم هكذا ذكره بهاتين الجملتين وصله ابن ابي عاصم من حديث معوية (طبعن معوية حلعن ابن مسعود) حسن وقال ابن جرفي المختصر اسناده حسن لكن قال الذهبي هو حديث منكر وسبق من تفقد ومن يسر ، بتشديد السين اى جعل يسرا (على معسر) مسلم اوغيره بابرا اوهبة اوصدقة اونظرة الى ميسرة اواعاته بخوشفاعة وقيل اوافتا يخلصه من ضائقة ( يسرالله عليه ) اي مطالبه و اموره ( فَى الدُّنيا ) بتوسيع رزقه وحفظه من الشدالدومعاونته على فعل الخيرات (والاخرة ) بتسهيل الحساب والعفو عن العقاب ونحوذلك من وجوه الكرامة والزاني ولماكان الإجسار من اعظم كرب الدنيا لم يخسص جزاؤه بالاخرة بسلعمه فيهما

المالية النبيكون ليسهو بداوم يحمام تبوالجلوس فيه لصلوة وذكر وتسبيخ واعتكاف والمناه ( المناقة ) من الضمان بمعنى الوظاء ممرك المعصد الضملق. الضمان، وارادُلازم علياً وسوالادا والإعطاء (إلا الروح) بالفح (والرحة) وفي النهاية الروح ذكر الزوج إ أكرديق القرآن ووردت فيه طلي معان والغالب منها أن المراد بالو والمتحاب والغالب منها أن المراد بالو و الذي يعقومهم الجهد وتكون بدالحيوة وقداطلق على القرأن والوجه والزجية وعلى بجبرول في كرويا والتوجيه تعانوابذكرالله وروحه ارادمايي به الخلق و يهتدون فأبكون حيوة للهم وقيل امر النبوة وكليل امر القرأن ومنه الحديث الملائكة الروحانيون يروى بضم الرام وفتحم اكانه نسب الى الروح والروح وهونسيم الروح وفيه حديث عقبة روحتها بالعشي اي رددتها الى المراح وحديث ابي طلحةذاكمالرايح اىيروح عليك نقعه وتوابه يعنى قرب وصوله ومنها لحديث على روحة من المدينة اى مقدار روحة وهي المرة من الواح وهيه الهقال ليلال ارحنليا بلال اذين بالصلوة نستريح بادائها من شذل القلب بهاوقيل اشتغاله بالصلوة راحة لهفا به كان يعلا غيرهامن الاعمال الدنيو ية تعبا عكال يستريح بالصلوة لما فيهامن مناجأة الله تعالى ولذاقال وجعلت قرة عيني في الصلوة وما اقرب اراحة من قرة العبن يقال اراح الرجل واستراح اذارجعت نفسه اليه بعد الاعياء ( والحواز) بالفتح وتخفيف الواو القطع والسيرومنة الحديث تجوزوافي الصلوة اي خففوها واسرعوابها وفي حديث الصراط فاكون اللوامتي اول من يجيز عليه وهولغة في بجوزيقال جازواجاز بمعنى ( على الصراط الي ا الجنة)مع السلامة والراحة ويسهل الله على المؤمنين حتى ان منهم من يجوز كالبرق الخاطف ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد الى عيرذلك قال تعالى ثم ننجي الدين اتقواونذ رالظالمن الأ فيها جثيا (طسخط عن الى الدرداء) سبق من جلس واذادخل ﴿ من المتكلم آنفا ﴾ بالمدويقصراى الآن ومن استفهامية قال الرجل ذلك المنكلم المقال عليه السلام (لقدرأيت بضعة ) بالكسر وهي من الثلاثة الى النسعة ( وثلاثين ملكا ) الظاهران لكل حرف ملكافان حروف الكلمات اربع وثلاثون وفى رواية للطبرانى والدي بيده لقدرأيتي (يبتدرونها) اى يسارعون فى كتبة هذه الكلمات ( ا يهم يكتبها اول ) اى سابقًا على الاخريبن لعظم قدر هذه الكلمات قلل ابن ملك قوله اول بالنصب هوالاوجه لى اول مرة وقال في المفاتيح نصبه على الحال او الظرف وقال القسطلاني روى بالضم على البناء ومالنيصب أعلى الحال واما إمه فرواه مالرفع متدأ خدره يكتبها وقال الطدي مني

۹ من القعبتی نسخه ۳ بالفا والزا المعجمة ای جمدنی وضاقنی معد

على الضم محدف المضاف اي يسرع كل واحدمنهم ليكتما قبل الاخرو يصعدبها وقال ابنجروفي رواية اولاولكل وجه اذ الاول مبنى على الضم لقطعه عن الاضافة لفظا لامعني اي اولهم وقال الدماميني ايهم استفهامية مبتدأ خبره يكتبها فانقلت بمايتعلق هذه الجملة الاستفهامية قلت بمحذوف دل عليه يبتدرونها كانه قيل يبتدرونها ليعلموا | أيهم يكتبها ولايصيح أن يكون متعلقا بيبتدرون لانه ليس من الافعال التي تعلق بماء الاستفهامية واقتصر الزركشي حيث جعلها استفهامية على ان المعلق هو يبتدرون وان لم يكن قلبياوهذا مذهب مرغوب عنه فلا ينبغي ان محمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجوز كون اى وصول بدلا من فاعل يبتدرون (مم خنحب عن وفَاعة بن رافع ) قالميرك العجب أن الحاكم روى حديث رفاعة بن رافع في مستدركه على الصحيحين وهوفي البخاري ورجال الحاكم رجاله الا أنه في المستدرك من طريق عبد الرجان بن مهدى عن مالك وفي المحارى من العقبي ٩ عن مالك انتهى وفيه انه يكفي المغابرة (ان رجلاقال بنا) اي يار بنا ( ولك الحدجد اكثيراً ) اي يترادف مدد ولاتهاي عدده قال العيبي منصوب بمضمر يدل عليه الجدو يحتمل ان يكون بدلامنه جارياعلي محله وقوله (طيماً) وصفاله اى خالصاعن الرياء والسمعة وقوله ( مبار كافيه) يقتضى بركة وخيرا كثيرايتزادف ارفاده ويتضاعف امداده قال ابن ملك اي حدا جعلت البركة فيه يعنى حداكثيرا غاية الكثرة وقير مباركا بدوام ذاته وكال غاياته (فلما نصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) اى فلما قضى وادى صلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم لمتكلم للكلمات المدكورة المسموعة آغاوزادفي المشكاة غارم القوم اى سكتواوفي رواية غارم اى امسات وقال ايكم المتكلم مافارم القوم فقال ايكم المتكلم موافانه لم يقل مأسااى لم ينفوه مابوأ خذعليه اومامال فولايشد دعليه وقال رجل جئت وقدحفر ي ١٣ النفس فقلتها فقال لقدرأيت امي عشرملكا ببتدرونها اى نواب هذه الكلمات (قال فذكره) قال ابن جرروى الطبراني انرجلاعطس عندالني صلى الله عليه وسلم فقال الحدالله جداكثرا طيها مباركافيه حتى يرضى رساو بعد الرضا والجدلة على كل حال فلاصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب الكلمات قال الرجل المالارسول الله قال رأيت المي عشر ولكا يبتدرونها ايهم يكتبها انتهى ولعل هذه العدد باعتبار الكلمات فاسها امي عشر كلة ومن التواضع المنقل الضعة سقوط المنزل بين الناس والتواضع ما يوصل الى ذلك وقيل الضعة حالة في النفس والتواضع في الظاهر وهومن اخلاق الامايا والاوليا وهومجود

المُعَنَّدُ الله وعنداليَّاس [ آن يشربُ الرجل) ذكره اطرادى وكدا. الانفى والحيثى والمملوك (من سؤراخيه) في الدين لا السب فسور الآدمي طاهر ولوجنها اوكادرا اوامرأة نع يكروسؤرها للرجل للاستلفاذاوهذااذاكان احدهما اجنبيامن الاخرفلوكا متزوجته اوأمته لمهيكر. ويستفاد منه كراهة الحلاق الامر دا ذِه وجلنها لمحلوق رأسه من اللَّهُ مَا يَزُ يِدُ عِلَى مَا كَانَ مُلْحِياً فَكُرَاهِةَ التَّكَيِّيسِ فِي الْحَامِ ادْاكَانَ الْكَيْسِ امر د بالاولى كافي در الخيار ومثله كراهة الغمز للرجلين واليدين من الامرد وسؤر مأكول لجم ومنه المرس في الاصبح ومنه ما لادم له طا هر الفيم طا هر بلاكر اهة وسؤرخنز وكلب وسباع بهأتم ومنه الهرة البرية وسؤره هرة اهلية فوراكل فارة وشارب خرفورسر بهانجس امالومكث قدرما يفسل فه بلعابه ثم سرب الماء لايتجس وعبر بمضهر بقوله ان ترددفي فيه من البراق بحيث لو كان ذلك الخرعلي ثوب طهر ها ذلك البراق طهرفه عندابى حنيفة وابى يوسف وسقطاعتبار الصب عنده للضرورة وكذا لواصاب عضوابجاسة فلحسها حتى لولم يبق اثرها اوقال الرضيع ثدى امهثم مصمحتى زال الاثر طهر ها خلا فا تحمد في جيمها ( ومن شرب من سؤر اخيه رفعت ) مبني للمفعول (له سنعون درجة ومحمت ) اي سقطت (عنه سبعون خطيئة وكتبت له سبعون حسنة ) لحرمة المؤمن وكرامته وانماكان سؤرالآ دمى طاهرا لان لعايه متولد من لحم طاهروانما لايؤكل لكرامته كما في البحر و اما طهارة سؤر الكافر فلان نجاستهم اعتقادية لاحسية لتمكين النبي اياهم من المبيت في المسجد افاد، صاحب البحروا ماطهارة الحائض والنفساء والجنب فلما روى مسلم وعيره عن عايشة قالت كنت اشرب والمحائص واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فضع فاه على موضع في (خط عن أن عباس ( وفيه توحن الى مرع وقال ابن الحوزى موضوع) وتدعر وتا اله ليس وضعه اعتبار وسبق ان من التواضع نوع بحثه ﴿ من الجماء ﴾ اي الاعراض والنفرة عن التواصل والحبة يقال جفوت الرجل اجفوه اعرضت دنه اوطردته (ان مدخل ارجل منزل اخيه) في الدين (فيقدم آليه الشي ليأ كله ولايأكله) وهذا عظيم الجفاء لتعنجيل صاحبه وانكسار قلبه وسبق أن الضيافة ثلاثة أيام فاهوق ذلك فهو معروف وفيه الصيافة ثلاث مراتب حق واجب لابدمنه في اتباع السنة وتمامه مستحب دون ذلك وصدقه كسائر الصدقات فالحق وم وليلة والمستعب ثلاثة أيام والاكرام في كل الزمان ( والرجل | الصحارجلب في الطريق ولا يساله عن اسمه والمم أبيه ) والحال سواله احرى باأود

مطلب اداب الجاع وفضائله و محذوراته

ا؛وذكر في بعض كتب الطبان الصورة المحلة ان يستلق المرأةعلي طهرها ويعلو الرجل فعذبها بعد الملاعية التامة ودغدغة الثدي والحالب ثم يحك الفرح الدكرفاذا تغيرت هيئة عينها وعظمت نفسها وطلب الرام اولج الذكر وصبت المني وذلك هوالشكل لمحيل وينبغي ال يكون في حال اعتدال المراج وخلوة النفسي عن الغضب والمم في اجتبح مكان واعطري أوي باشتهاء صدق ويذبغي ان أتيها فىكاليالمرة فأن ذلك اقرب الى اعتدال المراح

واعظم للمواصلة وادافقد لم يفقد (والرجل بجامع اهله لايلاعبه اقبل الجاع) وفي جامع الفصائل اداب الج ع منهاان يبدأ بالتسمية عن ابي هر يرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاجامعت فقل بسم الله الرجان الرحيم فان حفظتك لاقستر بح من انتكب لك الحسنات حتى تغتسل من الجابة فان حصل لك من تلك الواقعة ولد كتب لك الحسنات بعددتفس ذلك الواد وبعددانغاس اعقابه اى اولاده ومهاان يلطف بالكلام والتقبيل والملاعبة قبل الجاع حتى يظهر الشهوة في بينها فان ذلك اروح للبدن واجدر ان يكون الولد تام الحلقة وعن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من بحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه والثاني أن يكرمه اخوه فيرد عليه كرامته والثالث ان بقارب الرجل جاريته قبل ال محادثها و يوانسها ويضاجعها فيقضى حاجته منها قبل التقضي حاجتها منه وقال صلى الله علمه وسلم اذا خالط ارجل اهله فلاينزونزوالديك وليستعلى بطنها حتى بصيب المرأة الذي يصيب منها ومنها ان يخطى نفسه واهله بشي كانرسول القصلي الله عليه وسلم يغطى رأسه ويغيض صوته وفي الخبراذا جامع احدكم اهله ولا يتجردان تجرد العير ومهاان لايكثر الكلام ولايقبلها ولاينظر فرجها حالة الجماع فان من الاول الحرس في كلام الولد ومن الماني الصمم ومن الثالث العمى وقيل انه يورث السيان قالت عايشة مارأيت منه ومارأى منياى العورة وقال بعضهم له ان ينظر ليكون ابلغ في الشهوة و يعزى هدا الى ابن عمر ومنها ان يجتنب عن القربان ليلة يوم الاول والنصف والا خرمن كل شهر فانه بحضر الشيطان الجماع في هذه الليالي ولايقرم اليلة الاحد ولاليلة الاربعاء فان الولد يأتي قاطعا قتالا ولابعد الم جرة فمنه يكون الحول في الولد ولاليلة الفطر فمه يكمون عاقا ولاليلة الحرفنه يكون ستة اصابع اواربعة ولافي الشمس فمنه يكون منحوسا ولا من قيام فمنه يكون نوالا في الفراش ولا في تحت شمرة مثمره فيأتي الواد طالما ولاسن الاذان والاقامة عامه يكون مرأبا ولامن تحت العوم الامن تحت اللحاف والاجاء الولدمنا فقا ولاليلة السفر فاله يمقق ماله في معصية الله تعالى ولانصف من شعبان فاله وأتى المارات لاخير وبها وبنها ان يتعد كل واحد منهما خرقة للمسم عامه يقال اتحاد الخرقة يؤدى الى الفرقة وينبغى ان يكون المهيئة المجلة وان امكن فيه صوركنيرة حتى عمد بعضهم اربعاوعشرين صورة ٤ (الديلي عن على سبق اذاجامع واذا فشا ﴿ مِن لَمْرُونَ ﴾ بنشديد الواووضي الميم والراء وفي الاكثر

فَيْكُونَ الْوَاوِوَالْعِمْزَةُ بِعِدِهَا وَهِي رَغَيَّةُ الصَّادِقَةُ لَلنَّفُسِ فِي الْأَفَادِةُ لَلْغُيرِ مُمَّا يُتَّفِّعُ إِلَّهُ بقدر ماعكن والغتوة اخص منها وهي كف الاذي وبذل الندى والصفح عن العثرات وسترالمورات وفي اصطلاح اهل الحقيقة إيثار الخلق بنفسك بعدان توثرهم بالانياوالاخرة بانتبذل نفسك لبكل خسيس ونفيس فيماير يدوتمكنها من التصرف فيك وقيل أن يكون العبد ابداق امرغيره واليه يشيرقوله عليه السلام لايزال الله في حاجة العبد مادام العبد في ماجة اخيه وهو الصفح عن عثرات الاخوان وستر عيوبهم وقيل ان لاترى لنفسك فضلا على غيرك وقيل اظهار النعمة وكتمان المحنة (أن ينصت الرجل) اى أسكت ويسمع ( لاخيه ) في الدين ( أذا حدثه ) اى تبكلم ومن افات اللسان قطع كلام الفير وحديثه بكلامه من غير ضرورة خصوصا اذاكان في مذاكرة العلم وتكرار الفقه وقدم ان السلام عليه اثم مع انه سنة فكيف الغيم قبل وكذا يكرم الكلام في اثنا الذكر والتسبيح والدعاء والاذان والاقامة والخطبة وقراءة القرآن ونفسيره وفعايق السنن والفراقص حتى قبل المتكلم بين السنن والفرائنس ينقص الثواب لايسقطها كافي الاشباء قيل ومن سنن الاستماع سكون الاطراف وغض البصر وعقد القلب وعزمه على العمليه والقيام بحقه والخروج من مقدته فن فعل ذلك وفق للعمل وابغام حقه ومن سننه ان لا يحم عايسمع حتى يأتى القائل على تمامه فان بقيت شهرة فلرياس بالعث عنها بعد اتمام القائل كلامه على سبيل الانصاف وترك البحث والسوال أقرب الى التوقير والاحترام وعن الشرعة وشرحه والسنة في الاستماع الحديث والقرأن ا وغيرذلك من المباحات ان يجمع الرجل فهمه وذهنه لكلام المحدث وينصتله فانالله وعدالرجة للمنصت قال الله تعالى واذا قرأ القرأن فاستمعواله وانصنوا لعلكم ترجون ومن هذا قال بعض الفقها ويكره للقوم أن يقرؤا القرأن جلة لتضمنها ترك الاستماع ( ومن حسن المماشاة )والمداراة وحسن المعاملة (ان يقف الاخلاخيه) اي عكث رفيقه ومصاحبه ( اذا انقطع شسع نعله ) بالفتح وسكون السين وفي النهاية الشسع احدسيور النعل وهوالذي يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدرا لنعل المشدودف الزمام السيرالذي فيهشمع وسبق حدبث اذا القطع شسع احدكم فالاعشى في نعل واحدة (خطعن انس)سيق في الصمت بحثه ﴿ من احب الاعالَ ﴾ واحب افعل تفضيل وجره لاضافته اى اشرفه وآكرمه (الى الله تعالى أدخال السرور) بضم السين المه اله مايلق او يلقن شيئايكون سببالانشراح سدره (على المسلم اوان تقرب ) متشديد الراءاى تكشف

واوقق اعدد بالملالة وأأن يزيد وينقص طقتضياء قوته وغلبة الثبانة فأذ الرادان يأتيها الما فلنغسل فرجه اولاقال ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلمابنام احدنا وهوجنبقال نعرادالوضأ وآكمن فيةرخصة قالت عايشة الهصلي الله عليه وسلم ـ م حنبا لم عس ما و ينغي ان تنام علىظمرها بعد قضاء الجاجه ليستقر المني في مقره مهم

اوتؤ العنه (غا)لدنيوي والاخروي (اوتقضي عنه دينا) بان تؤدي عنه دينا زمه لافيه من تفريح الكرب وارالة الذل (أوتطعمه) ولوخيز الوفاكهة وفي رواية اوتطعمه خبزااي فافوقه من نحوالارز والسكر واللحم ( من حوع )لان حاحته اشدوميله اكل وطلبه اقوى فثوابه كذك كامر مامنشي (ابن المبارك عن ابي شريك مرسلا)سيق بحثه في افضل الاعال ﴿ من اشراط الساعة ﴾ اى علامة القيامة وفي الهاية الاشراط العلامات واحدتها شرط بالعريك وبه سمى اشراط السلطان لايم جعلوالانفسهم علامات يعرفون بها هكذا قال ابوعبيد وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة اله أكرهذا النفسير وقال اشراط الساعات ما سكره الناس من صغار امورها قبل أن تقوم الساعة انتهى وكأنه اخذه عاذكره صاحب القاموسان الشرط محركة العلامة واول الشي ورذال المال وصفاره وهي لايمافي ان يكون له معنيان كل واحد منهما يصلح للمقام فلا وجه اللا مكارمع ان قوله ما يكره الناس لدس على اطلاقه اذقد بوجد في الناس من لا ينكر صغار أمور الساعة لماحصل له علم البعث من صاحب السيادة والسعادة اولاو زيادة عين اليقين في مقام المشاهدة آخرا ( هلاك العرب ) ولفظ الرواية فهاوقعت عليه من النسيخ ان من اقتراب الساعة كامروظاهر الحديث هلاك الجيع وهذااسف عظمي لانهلاكهم تدل على هلاك اهل الديالانهم نورواذازال النوريئ غضب العمومية (تغريب طب عن طلحة سمالك) الخزاعي وقبل الاسلمي قال الذهبي نزل البصرة ولهحديث روته عنهمولاته امجر برقال ت غريب لا نعرفه وا عانعرفه من حديث سليمان بن حرب انتهى لكن قال العراقي الحديث حسن وسيق في العرب بحث ومن اشراط الساعة كه بالفتح جعيشرط وهو العلامة كامر (ان عرالرجل في المسعد ولايصلي ركعتين) تحمة وفي حديث المشكاة عن الي قتاده مرفوعا اذادخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس يعنى تحية المسجد اوما يقوم مقامها من صلوة اوسنة في غير وقت مكروه عند ااوطواف تعظيما للمسجد وفي رواية عق عدق عنابي هريرة مرفوعا بلفظ اذادخل احدكم المسجد فلايجلس حتى يركع ركهتين واذادخل حدكم يبته فلا يجلس حتى بركع ركعتين فان الله جاهل له من ركعتيه في بيته خيرا وفي رواية اذا دخل احدكم المسجد فلايجلس حتى يعسلى ركعتين وفي رواية اعطوا المساجد حقم اقانوا وما حقها يارسول الله قال ان تصدلوار كعتين قبل ان تجلسوا وما يفعله بعض العوام من الجلوبي اولائم القيام للصلوة ثانيا باطل لااصلاه فم الغلاهر من الادلة اختيصاص ندم اعريد الجلوس و محمل ان التقييد بالجلوس جرى على الغالب ومن دخله وقت كراهة الصلوة اووهو

والماكرولا والمدية ولااله الاالة والقا كبرولا ول والا والا العلى العظيم فقدروي عن بعض السلف ان ذلك يعدل ركعتين في الفضل ويو ما من على عن عن يد الامام الكبير التابعي انه قال اذاد خلت المسعد فصل فيه فان لم تصل فيه فاذكر الله فكانك قد صليت ومن دخل المسجد الحرام واراد الطواف فليدأ به والافليصل خلافالن وهم خلاف ذلك من قولهم تحية المسجدطوافه (وان لايسلم الاعلى من يعرف كدون من لم يعرفه (وان يبرد) بضم اوله وكسر ثالثه (الصبي الشيخ) اى بجعله رسوله في حوایجه كانه بجعله بریداوسافراوواسطة و یخدمه و برسله كثیرامن اموره (طبعن أنمسعود) يأتي محته ﴿ من اشراط الساعة ﴿ كامر (ان يؤ عن الخائن و مخون) بتشديد الواو (الأمين) اي بجعله خاميًا و بجعل الخامن امينا والله يعلم خامية الاعين وما تمخني الصدور و في النهاية ما كان لنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خائنة الاعين أي مايضم غير مايظهره فاذاكف لسائه واومى بعينه فقدعان واذاكان ظهور تلك استاله والم العين سميت خائنة الاعين اى ما يخونون من مسا رقة النظرالي ما لايحل و الخاميّة بمعنى الخيانة وهني من المصادر التي جائت على لفظ الفاعل كالعافية وفيه يقال انهرد شهادة الحأن والخائنة وقال ابوعبيد خص الحيانة في امانات الناس دون ما افترض الله على عباده وايمنهم عليه وانه قدسمي ذلك امانة فقال ياايها الدين امنوا لاتخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم فن ضبع شيئا بما امرالله به اوركب شيئيا بما نهي الله عنه فليس بنبغي ان يكون عدلا وفيه نهي ان يطرق الرجل اهله ليلا ائلا يتخونهم اي خيانتهم وعثراتهم ويتهمهم (الخرائطي عن ابن عرو) سبق بين يدى الساعة وتكون ومن اشراط الساعة كامر (سوالجوار) واسم الحواريع السلم والعدل والقريب والبلوى والنافع واضدادهم وله مراتب فاعلاها منجع صفات الكمال ثم اكثرها وهلم جراوعكسه منجع ضده كذلك فيعطى كلاحقه بحسب حاله ويترجع عندتها رض الصفات بذلك على ان الحقوق اذا تأكدت بالاسباب فاعظم الجوار وهوقرب الدارفانول منزلة الرحم وكان يوجب حقاله في المال والمجوار مراتب الملاصقة والمخالطة بان مجمعهما مسجد ومدرسة اوسوق كافى المعاقل وعن القشيري من جيرانك الملكان فلا تؤذيهما بعصيانك وراع حقهما عا على عليهما من احسائك واذا كان جار دارك مستعقاللاحسان عليه جار نفسك وهوقلبك اولى ولاتغفل عن حلول الخواطر الردية فيه ثم جار قلبك وهومعرفتك اولي مان تحفظ حقها ثم حار روحك اولى بانتراعى حقه م اولى من ذلك كلمان لاتفغل

عن قوله تعالى وهومعكم النماكنتم مرالجار بحثه (وقطيعة الارحام) وهومن الكبائر وفي حديث م عن ابي هريرة مرة وعا ان الله خلق الحلق حتى فرغ منهم قامت الرحم فاخذت محقوال جان فقال معقالت هذا مكان العائذمن القطيعة قال تعالى نعم اما ترضون اناصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلي قال فذلك لك اقرؤا ان شمتم فهل عسيتم أن توليتم في الارض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعى ابصارهم افلايتدبرون القرأن ام على قلوب اقفالها وسبق في الرحم بحثه وقطيعة الرحم مانع للمطر والبركات والرزق والعمر وغير ذلك ( وتعطيل السيوف ) اى ترك الجهاد والجهاد فرض عين اذاكان النفير عاما من قبل السلطان لغلية الكفرة وغلوها لكن عن النهاية ان ذلك انما يكون فرضا عبنا عند عرم الفير اذا قرب واما اذا كان بعيدا فكفاية حتى يسعه تركهم اذالم محتم والابان يعجزني قرب العدو اوتكاسلوا فيفترض كالصوم والصلوه ثم وثم الى اهل الاسلام غرباوشرقاملي التدريج (عن الجهاد وان يختل الدنيا بالدين ) وفي حديث ان عرم فه عالايصيب عبد من الدنيا شيئا الانقص من درجانه عندالله تعالى وان كان عليه كر عاوفي حديث الى موسى مر فوعامن احب دنياه اضرباخرته ومن احب آخر مه اضربدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى وحديث الحسن حب الدنيا رأس كل خطيئة فني النسخ يختل من افتعال من الخلل فني الكلام قلب أي يختل الدين بالدنيا وفي بعص النسم محتل من الحلول ( الديلي عن ابي هريرة ) سبق بحث كل من الحار والرجم والجهاد والدنيا ﴿ من اعلام الساعة ﴾ بالفتح جع علم بالتحريك وهوالعلامة ويجمع على علام (انيكون الولد غيظا) بالفتح الغضب وفي النهاية اغيظ الاسماء عنداللهان تسمى ملك الاملاك هذا من مجاز الكلام معدول عن ظاهره فإن الغيظ صفة تغير في المحلوق عند احتداده يتحرك لمها والله يتعالى عن ذلك الوصف وأعاهو كناره عن عنويته للمتسمى مذاالاسم (والمطرقيظا) بالفتح اشتداد الحروف الهاية حديث سرنا معرسول التهصلي القدعليه وسلم في يوم قائظاى شديد الحر قال ومنه حديث اشراط الساعة ان كون الولد عيفاا والمطرقيظا لان المطر أنما يراد للنبات و يردالهواء والقيظ ضد ذلك ( وتفيض الاشرار فيضاً )اى يكثروف النهاية ، يفيض المال اى يكثر من قولهم فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضا اذ آكثر و يصدق المكاذب) بتشديد الدال مبنى للمفعول اى مجعل المكاذب صادقا (ويكذب الصادق) المنت المذال اي مجعل الصادق كاذما (و وتعن الحائن) اي معدامينا (ويخون الامين)

كُل قَبِيلة ) من السيادة وسيد القوم زعيم (منافقوها) نفاقا عليااي يصيرون رؤسا ومقتدين ومقدمين واما النفاق الحقيق فهو وانكان من الاشراطلم توجدالكلية فيه الىالآن وفي رواية طب طس عن ان مسعود لن تقوم الساعة حتى يسود كل قيملة منافقوها ( وكل سوق فجارها ) جع فاجر اى يسود كل سوق اهله والسوق بالضم محل البيع والشراء والصنايع والبزار سمى لكونهم على ساقهم ( وتزخرف المحاريب) جع محرأب بالكسروهو صدرالمسجد ويطلق على الغرفة اي يصير مزبنا بانواع النقش والذهب وغيره (وتخرب القلوب) وفي نسمخ بالمعتبة اى تحرب القلوب بالظلة والقساوة والوسوسة والتلبيس والاراء الكاسدة والأهواء الفاسدة ( و مكتفى الرحال بالرحال) في الشهوة من دون النساء ( والنساء بالنساء ) فتكون الرجال على اللواطة والتقبيل واللمس والمباشرة والنظر بالامرد وتكون النساءعلى المباشرة والسعاق وهوالزنا بينهن وان لم يكن ادخال بينهن (وتخرب عارة الدنيا) باستبلاء الكفار وباختلاف الاراء و بظهور الغلاء ( ويعمر خرابها) بكثرة الرجال والعقار والمال والمزرعات لاتقوم الساعة حتى تكون العرب مروحا اى روضة و اشجارا و انهارا ( وتظهر الربة)اى الشكوك والظنون والاوهام والتردد والامر المساوى وظلمات الشبه في المور الدين (واكل الربا) اى تناوله باى وجه كان سبق بحثه في الكبأر (و تظهر المعازف) والعزف الدفوفي الهاية في حديث انه مربعزف دف فقال ماهذا قالوا ختان فسكت والمرف اللعب بالمعازف وهى الدفوف وغيرها ممايضرب وفيل انكل لعبعزف وفى حديث ابن عياس . كانت الجن تعرف الليل كله ببن الصفاء والمروة عزيف الجن جرس اصواتها وقيل هويسمع بالليل كالطبل وقيل انه صوت الرياح في الجوفتوهمه اهل البادية انه صوت الجن ومنه الحديث انجاريتين كانتا تغنيان عالعازفت الانصاريوم بغاث اي عاتناشدت من الاراجين فيه (والكبول) القيد والسلاسل و لاغلال (ويشرب الحز) وكثرشربه كافى رواية المشكاة انمن اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثرا لجهل ويكثراني ويكثر شرب الجز الحديث ثم كثرة شرب الجز مورثة كثير من الفساد لانه ام الخبائث في اللاد والعباد فيحصل الاعتداء (وتكثر الشرطة ) اي اعوان الظلمة وفي شرح المشكاة هي بضم الشين و سكون الراء طائفة من الجيش يتقدم للقتــال وتشهد الواقعة شموا ذلك لانهم كالعلامة للجيش وفيالقياموس الشبرطة واحد نسرط أ

وفى حديث المشكاة عنابن مسعود انالساعة لاتقوم حتى لا يتقسم ميراث ولايقرح بغنية ثمقال عدو المجمعون لاهل الشام وبجمع لهم اهلالاسلام يعني الروم فيشترط المسلون شرطة للموتلاترجعالا غالبا فيقتلون حتى يحجز بدنهم الليل فيني هؤلاء وهؤلاء كاغير غالب وتغني الشرطةالحديث قال جال الدين اعلم ان لفظ الشرطة محتمل وجهين أنكان الشئ مفتوحة فعناه يشترطون معهم شرطة واحذة ومعنى فتتما زوالهما بسبب دخول الليل وانكان مضمومة

كصرد وهم كتيبة تشهد الحرب وتتهيساء للموت وطائفة من اعوان ٤الولاة ( والغمازون ) بتشديدالميم والغمر بالفتح النمام والواشي يقال غرالشي اشار بعينه ومنه الغمر بالنباس (والهمازون) بالتشديد جمع هماز وهو من يذكر معايب اخيه المسلم عند غبيته وقيل الغيبة عند فقده والطعن عند رؤيته (قوابن النجار عن ابن مسعود قال ق اسناده لاه ) مران بين يدى الساعة وتكون وان امام الدجال و يأتي والذي بعثني برمن افضل ما ١٥ اعظم الشي وازيد و ثوا باما ( اعطى العبد في الدنيا العافية ) اى دوامها واستمرارها عليه فان من كلت له العافية علق قلبه علا حظة ربه وعوفي من التعلق بغيره وسبق حديث ساوا الله العفو والعافية والمعافات فالعفو محوالذنوب والعافية انيسلم من الاسقام والبلاياوا لفتنة وضده المرض والداغية والشاغية والمعافاة هي ان يعافيك الله تعالى من الناس و يعافيهم منك اي يغنيك عنهم و يغنبهم عنك ويصرف اذا له عنهم واذاهم عنك وتيل هي مفاعلة من العفووهوان يعفو عن الناس و يعفوهم عنه ومنه الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم اى تجاوزواعنها والاترفعوها الى فأني متى علمها اقتها كافي النهاية (ومن أفضل مااعطي) أي العيد ﴿ ﴿ ﴿ فَالَّاخُرَةُ الْمُفَرَّةِ ﴾ والغفار والغفور من اسماءالله تعالى وفيالنهاية وهما من ابنية المبالغة معناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم المنجاوز عن خطاياهم وذنوبهم واصل الغفر التغطية يقال غفرالله لك يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة الباس الله مع العفوللمذنبين وفيه كان عليه السلام اذا خرج من الخلاء قال غفرانك وهو مصدر منصوب باضمار اطلب وفي تخصيصه بذلك قولان احدهما التو بة من تقصيره في شكر النعمة التي انعم بها عليه من اطعامه وهضمه وسهل مخرجه فلجاء الى الاستغفار من التقصير وآلثاني انه استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه فيه فانه كان لا يترك ذكر الله بلسانه الاعندقضاء المعنفكانه رأى ذلك تقصيرا فتداركه بالاستغفار ( ومن افضل مااعطي العبد إن تفي وعللة حسنة صدر بها قوم من خير) والوعظ النصح والتبصر وفي النهاية أعلى الصراعة والعلمة في قلب كل مسلم يعنى جنه التي تنها ، عن الدخول فيما منعه الله لله ويونه عليه والبصار التي جعلها فيه وفيه يأني على الناس زمان يسمل فيه الرباء البيع والقتل بالموعظة وهواف يقتل البرئ ليتعظبه المريب ( الحكيم عن ابي هريرة) فيبى افضل و من افتراب الساعة م وفي النهاية افترب الزمان وفي رواية اذا تقارب والمات في تكدرونا المؤمن تكذب اراد المتراب الساعة وقبل اعتدال الليل والهارم فالمراد منها طائفة

المعارب العصل من القرب وتقارب تفاعل منه ويقال للشي اذاولي واد برتقارب ومنه حديث المهدى يتقارب الزمان حنى تكون السنة كالشهر اراد نطيب الزمان حتى لايستطال والام السروروا لعافية بصره وقيل هوكناية عن قصر الاعمار وقلة البركة (اذاكثر خطباء منابركم) جع منبر والحصباء جع خطيب خطب خطبة فهو خاطب وخطيب وهم الذن بخطبون الناس و يحثونهم لكن على غفلة وجهل وفسق (وركن علامكم الى ولاتمكم) بالضم وتخفيف اللام جع الوالى اى مالوا الى شهوات الولاة واهوائهم ( فاحلوالهم الحرام ) اى اتخذ واماحر مه الله حلالاكسب بعض الصحابة واكل الحرام وانواع الربا والرشوة ومال الايام والقمار وانواع الاسراف والتنذر والمسكرات وانواع للبدع ( وحرمواعليهم الحلال) كامنعوا كثيرامن السنن في الاكل والاشربة واللباس واستمتاع الحوارى وكثيرا من المعاملات الشرصة (فافتوهم عايشتهون) بطبايعهم وميل نفوسهم (ويعلم علمائكم) شيئا (ليحلوابه منانيركم ودراهمكم) كنعليم القضاة الفقه والفرائص وتعليم سأبوالعلوم لحلب الديا والمناسب وماامر وا الاليعبد والله مخلصين ( واتخدوا القرأن تجارة ) كأكثر الحفاظ والأمَّة ولاتشتروا بايات الله ممنا قليلا ( الديلي عن على ) ومرتوع بحثه في سنة واذا اراد بقوم ﴿ من اقتراب الساعة ﴾ كامر (كثرة الفطر) بالفتح والسكون جنس واحده قطرة كتمر وعرة اى المطر ( وقلة النات ) من المررعات والبساتين والكلاء والازهار والاثمار ( و كنرة القرآن القرآن ) و يطلق القراء في البطن الاول على العلماء ( وقلة الفقمام) اى الفقماء بعلم طريق الاخرة كابينه الغزالي وسبق في العلماء ( وكثرة الامراء وأقلة الامناء ) على الشرع والاحكام والاقضية اوالاموال والابتام والاوقاف وسأر الاماثات ومصالح العباد ولهذا قال عبدالله بنعر وفيما رواه الواسحق عن سعيد بن وهب لايزال الناس مخبرما اخد واالعلم عن اكارهم وعن امنائهم وعلماتهم واذااخذوه · الماغرهم و مررهم ه كوا ( لب عن عد الرجان ن عرو) الانصارى قال الميشى و عبدالغفار بن القاسم وهولاه مِمن اكمل المؤمنين ﴿ اَيَامَا وَهُمْ وَاشْرَفْهُمْ ﴿ آيَامًا احسنهم خلقاً ) اى هيئة واطوارا وانسانية اوعبرعي الاعال الأخلاق لانهاهندها ومعدنها ولان مدارها في الحسن والقيح عليها لقوله عليه السلام على مارواه طب حل عنى عبدالله بن بسرطو بى لمن طال عره وحسن عمله قال الطبي فيه اشارة الى ماقال سلى الله عليه وسلم في جواب من سأله اى الناس خير قال من طال عره وحسن عله وقوله واحميهم خلقا كقوله وحسن عمله في ارادة الجع بن العمر وحسن الحلق

هيخيار الجيثر ففيه اشكال من حثانالشرطة اذافائت غرغالبة لم تغن إذ لوهنت غبرغالبة فكنف قال فيق هؤلاء وهؤلاء كل غير فالب وتغني الشرطة وتمكن ان يقال كان مع الشمرطة جعاخر من الجيش لاالشرطة أوكان كساء المسلين فىكل بوم مع الشرطة و يمكن استعمال الشرطة بمعنى اشترط يقال اشترط فلان ينفسه لامركدا اىقدمهاواعدها و اعلمها ولو وجدت الرواية يفتح الشين من الشرط لكان معناها اوضيح و اقوم ای يشترطون فيما بينهم شرط انلايرجعواالا

غالبة يعنى ومهم ذلك فاذا جوز بنهم اللبل ارتفع الشرط الذي شرطوه وابما دخل التا لتدل على التوحيد على التوحيد على

ويطرح في رواية المشكاة عن الى هريوة مرفوعا الاانبئكم مخياركم قالوا ملى قال خياركم اطولمكم اعارا واحسنكم اخلاقا وفي رواية خءن ابن عروان من احبكم الى احسنكم اخلاقااي اكثر كمحسن خلق وهواختيار الفضائل وترك الرذائل وذلك حسن الحلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب والعنلي عكارم الاخلاق من الصدق في المقال والتكلف في الاحوال والافعال وحسن المعاملة معالرجمان والعشرة مع الاخوان وطلاقة الوجه وصلة الرجم والسحا وغير ذلك من الكمالات قال المناوى ومفهوم الحديث ان من ابغضهم اليه اسوأهم وبخوه صرح في رواية الترمذي ولفظه عند جابران من احبكم الى و اقربكم منى مجلسا يوم القيمة احاسنكم اخلاقا و ان من ابغصكم الى وابعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيعةون قالوا بإرسول الله قد علنا الثرارون والمتشدقون فالمتفيهة ون قال المتكر ون (والطفهم باهله) سبق في اكمل المؤمنين (ك عن عايشة) له شواهد ﴿ من افصل الشفاعة ﴾ في الدنيا واكملها فأكدة ( ان تشفع بين الاثنين) الرجل والمرأة ( فالنكاح ) ايان تكون واسطة بيهما فيه متسبا في ايقاعه مرغبا لكل منهما لصاحبه يعني اذا وجدت الكفاية وتوفرت الشروط وظهر وجد المصلحة وقدقسم بعضهم النكاح الى الاحكام الجنسة الوجوب والندب والتعريم والاباحة والكراهة فالوجوب اذاخاف العنت وقدر على النكلح حينة ذالاانه لاستعين واجبابل اما هوواما التسرى فاوتعذر التسرى تعين النكاح للوجوب لالاصل الشريعة والندب لنائق يجداهبته والكراهية لعنين وممسوح وزمن ولوكانوا واجدين مؤنته وعاجزعن مؤنته غيرتائق له لالتفاعط جتهم اليه مع الترام العاجز مالايقدر عليه وخطر القيام به فين عداه والتحريم اماان يكون لعينه كالسبع آلدكورات في قوله تعالى حرمت عليكم امم اتكم وغيرذلك والاباحة قال تعالى فالمكيحوا ماطاب لكم من النساء الامريقتضي الصلب واقل درجاته الندب فثبت الترغيب وقول داود واتباعه من اهل الظاهر انه فرض عين على القادر على الوطى والانفاق تمسكا بالاية وقوله عليه السلام لعكاف بن وداعة الهلالي الك زوجة ياعكاف قال لاقال ولاجارية قال لاقال وأنت صحيح موسرقال نعموالجدلله قال فانت الهذامن اخوان الشياطين اماان تكون من رهبائية فانت منهم واماأن تكون منافاسنع كانصنع فان من سنتنا النكاح شراركم عزابكم واراذل امواتكم عزابكم ويحك ياعكاف الزاموج فعال مكاف يارسول الله لااتر وج حتى تر وجني من شئت قال فقال رسول الله بسلى اللمعظيه وسلم فقد زوجتك على اسم الله والبركة كريمة كلثوم الجيري رواه ابو يعلى المفرول في مستقله من طريق بقية فهو انجاب على معين فصوران يكون سبب الوجوب

معتق في حقه والاية أر وسق الالبيان العدد المحلل على ماعرف في الاصول ( معن الله دهم ع سبق النكاح ﴿ مَنْ تَسْعُ وتَسْعِينَ ﴾ بالتَّنو بن (امرأة واحدة)صفة فهي ميتدا مؤخرة (في الجنة و بقيتهن في النار) وفي رواية خ عن عران بن حصين مر فوعا اطلعت في الجنية فرأيت اكثراهلها الفقراء واطلعت فيالنار فرأيت اكتراهام االنساءاي لمايغلب علين الهوى والميل الى عاجل زينة الدنيا والاعراض عن الاخرة لنقص عقلمن والحديث فيه التحريض على ترك التوسيع من الدنيا كان فيه تحريض النساعلى المحافظة على امرالدين لثلا يدخل الناروق حم م عن عران بن حصين ان اقل ساكني الجنة النساء اى في اول الامر قبل خروج عصاتهن من النار فلادلالة فيه على ان نساء الدشااقل من الرجال في الجنة وقال بعض المحققين القلة يجوز كونيا باعتبار ذواتهن اذا اريد ساكني الجنة المتقدمين في دخولها وكونه اباعتبار سكناتهن في الجنة قليلا بالنسبة لمن دخل قبلهن وانماقلنا ذلك لان السكني في الجنة غيرمتناهية فلا توسف بقلة ولا بكثرة (ال الدراة السلة اذاحلت) الولد ( انلها اجرالصاع القائم المحرم) بضم الميم وكسير الراماي للحيم اوالعمرة (المجاهد) للعدو ( في سبيل الله حتى وضعت وان لهافي اول رضعة) بالفتح مرة واحدة (ترضعه اجر حياة نسمة ) بفتحتين وبسكون السين النفس والانسان و يطلق على ابتذاكل شي كايقال نسيم الريح اولها وجعه نسم وفيه الترغيب للنكاح وقد اختلف هلهو من العبادات اوالمباحات فقال الحنفية هوسنة مؤكدة على الاصح وقال الشافعية من الماحات وقال في الوسيط نص الامام على ان النكاح من الشهوات لامن العبريات واليه اشارا لشافعي في الام حيث قال قال تعالى زين لذاس حب الشهوات من النساء وقال عليه السلام حبب الى من دنياكم الطيب والنسا وابتغاء النسل امر مظنون فم لا لدرى اصالح اوطالح انتمى وقال النووى انقصد به طاعة عاباع السنة اوتحصل ولدسالج اوعفة فرجه اوعينه فهو مناعال الاخرة يثاب عليه وهو للتائق ايالمحتاج لهولو خصا القادر على مؤنه افضل من التخلي العبادة للدين ولما فيه من القياء النسل والعاجز عن مؤنه يصوم والقادر الغيرالتائق ان تخلى للعيادة فهوافضل من النكاح والافالنكاح افضل له منتركه اللاتقضي به البطالة الىالفواحش انته وقدتعقب الشيخ كالالدين ابن المهمام قوامهم التخلى للعبادة افضل فقال حقيقة تنفي كونه مباحا اذلا فضل قالماح والحق انه ان افترن بنية كان ذا فضل والتجرد مندالشافعي افضل لقوله تعالى وسيدا وحصور امدح مي عليه السلام بعدم انيان النسامع القدرة عليه لان هذه

وفى روابة الجامع
 رهم بالراء المهملة وسكون
 الهاء والورهم فى الصحابة
 انمارى وسمعى وظهورى
 وغفارى والمعرى
 سهم

معنى الحصوروحنيذ فاذا استدل عليه بمثل قوله عليه السلام اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك يأتى بحثه ( ابوالشيخ عن ابن عباس ) مرالنكاح سنتي وتزوج ﴿ من تمام صلوة احدكم ﴾ إيها الامة اي من مكملاتها يقال تم الشي "يتم اذا تكملت اجزاؤه وتم الشهر كملت عدة ايامه ثلاثين فهوتام ويعدى بالهمزة والتضعيف فيقال اتممته وتممته والاسم التمام بالفتح وقدتكسريقال ولدالمأة لتمام الخلبالفتح والكسروالقت المرآة العيرتمام بالوجمين (اذالم يكن نعلاه في رجليه) وفي رواية المشكاة عن شداد بن اوس مر فوعا خالفوا البهود فانهم لايصلون في نعالهم قال ابن الملك يعني يجوز الصلوة فهماورواه الخاكر وقال ابنجر وصححه ابن حبان وقضيته ندب الصلوة في النعال والخفاف لكن قال الخطابي ونقل عن الامام الشافعي ان الادب خلع نعليه في الصاوة وينبغي الجع يحمل ماق الخبر على مااذاتيقن طما ، ثهما ويتكن معهمامن عام المعجود بان يسجد على جيع اسابع رجليه وق الام على خلاف ذلك انتهى وهوخطاء ظاهر لانه يلزم منه انه إذالم تيقن الطهارة ولم يكن معه اتمام السجود ان يكون خلع النعل ادبامع أنه حينتذ والجنب فالأولى ان يحمل الشافعي على ان الادب الذي استقرة علمه آخرام وضلى الله عُلْنَهُ وسُلَم خَلَع تعليه والادب في زمانا عند عدم الهود والنصاري اوعدم اعتبارهما الخلع ثم سنحل ان معنى الحديث في تجو يزالصلوه مع النعال والخفاف فانهم لايصلون اى يَعْمُورُونَ فَهُمَا ولا يازم منه الفعل وأما فعله صلى الله عليه وسلم كافي الآتي تأكيدا للمخالفة وتأييدا للجواز خصوصا على مذهب من يقول ان الدليل الفعلى اقوى من الدايل القولي (أن يضعهما بينيديه) وقي المشكاة عن ابي سعيد الخدري قال النما ورئتول الله صلى الله عليه وسلم يصلى باصحابه اذخلع تعليه فوضعهما عن يساره فلارأى خاك القوم القوا تعالمم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوته قال مأحملكم تُعَلَيُّ الْقَاءَكُمُ تَعَالَكُمُ قَالُوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال صلى الله عليه وسلم انجبريل أمائ فاتغبري ان فيها قذرا وفيرواية خبثا وفي اخرى قذرا اواذي اودم حلمة ووبالنمريك ألقراد الكبيرقال القاضي فيه دليل على وجوب متابعته ملى الله عليه وسام العلامة سألهم عن الحامل فأجأبوه بالمتابعة وقررهم على ذلك وذكر المخصص فقال فيه فقروفيه وليلايضاللج اسة اقاجم لامخت سلوته وهوة ولقدم الشافعي فانه خلع النعل وَلَمْ يُسَالُنُكُ قَالَ وَمِنْ روى فسأد حُل القدر على مايقدر عرفا كالمحاطة ال بن الملك والحياة ه الله بدالي كلله جلوث شامه بشي مستقدر عندالسعود قلت و مكن جله على

اللفدارالمعفومن النجاسة واخباره ليؤديه على الوجه الاكمل ولعل وجه الرالاخبار اعلاما بانه صلى الله عليه وسلم لايعلم من الغيب الابما يعلم اوليعلم الامة هذا الحكم من السنة والله اعلم ثمرأيت ابن جرقال واجاب اغتناعن خبرالباب مان المستقذر ولوطاهرا إو يان الدم قديكون يسيرا وبان رواية خبثا مفسرة برواية الدم (الديلي عن ابي هربرة) له شواها سبق المومن تمام النعمة كامروالنعمة بالكسراليدوالمال والمنة ماانعم به عليك وكذاالنعمة ويقال فلان واسع النعمة اى واسع المال وانعم الله بك عينا اى اقرعينت لمن تحبه وكذانعم الله لك اعيناونعمك عيناوا تعم الله ادخل الله في النعيم (دخول الحنة والفوزمن النار) اشار الى قوله تعالى فن زحزح عن المارواد خل الجنة عقد فارفوز اعظي وهداقاله لمي قال له يارسول الله علني دعوة ارجوم خيرا ومقصود السائل المال الكثير فرده النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ رد بقوله ذلك فالجواب من قبيلة الكناية وفيه من المبالغة والبداعة مالايخفي فن اشكل عليه مطابقة الجواب للسوأل لم يقهم شيئامن اسرار ذلك المقال كاقال انع الله عليم من النبين والصديقين والشهدا والصالحين فعسن اولئك رفيقا (تحسن عن معاذ) بأي ياابن آدم الومن حين يخر جاحدكم ايها الامة (من منرله) اى من مسكنه ذاهبا وقاصدا اوعازما (الى مسجده) لعوصلوة اواعنكاف فيه اوتسبيح اوتلاوة القرأن ( فرجل ) بكسرالا اى فرجل تمشى اليه (تكتبله حسنة والاخرى تحوعه) اى تسقط عنه وتريل (سيئة) والظاهر الصغايرما اجتبب الكيأر والحسنة بعشرامثالها والله يضاعف لمن يشاء سبق في المساجد بحثه (ش حب كه عن الى هُر برة) سبق من يمشى في ظلمة ﴿ من سعادة المر المسلم المنا الله الساء (في الديا) اى حصولها ديها ( الجار الصالح ) و هوالعفيف المانع اذاه السيخي البسيط معروفه سبق محثه في مازال جبريل ( والمنزل الواسع) بالتسبة للانسان وذلك يختلف باختلاف الناسكاسيق من ني (والمركب المني) اى السهول ليسفى ركوبه وجله مشقة ولاتعب والسعادة مطلقة ومقيدة عالمطلقة السعادة في الدارين والمقيدة ماقيدت بهفانه ذكراشيا متعدة فكان من رزق الصلاح في الثلاث المذكورة طاب عيشه وتهنا بقاء وتم رفقه بهالان هذه الامورمن مرافقة الابدان ومتاع الدنيا وقديكون سعيدافي الدنيا كا سبق (حمحب حبائيون نافع له عن عدالله بن الحرث) مراريع من السعادة وان من السعادة ﴿ من سعاده المراع ﴾ المسلم (خفة لحيته) بحاءم ، لة وتحتية فشاة فوقية على مادرجواعليه لكن في تاريخ الخطيب عن بعضهم انه تصحيف وانه اهولحيه بتحتيتين اي خفهما بكثرة ذكر الله مع قال الخطب لايع لحيته ولالحيده ارتهى وجرى على

إبالقاف بضبط السبوطي لكن رواية الحكم معة بالعين المحملة مشتق من المعة وهوامعاء البطن سعم

رواية لحيه ابحنيتين الخطاى وابن السكيت وعيرهم وعلى الاول فالمراد خفة شعره الان لحيه الرجلزينة لهومن محه كاستعايشة تقسم فتقول والدى زين الرجال باللحى والرينه انكات تامة وافرة رعااعجب المرميفسه وألاعجاب مهلك كإجامي الحبروفي خبرشر مااعطي المسام المبسوعي صورة حسنة فاذا انطر لغزارة لحيته اعجب بهاو الاعجاب هلاك وكان خفتها أسبب ازرأته مها فكان فوزافهي من السعادة فغي الخبر دلالة على انخير الامور اوسطمافى الزمة وتوائالمالغة وقدجا فالخبربينا رجلمن بني اسرأسلبس حلةفا عجبته نفسه فاحتال في مشيته فخسف به في الارض فهويتجليجل ويهاالي يوم القيمة وفي الخبر اخشوشنواوفي سفة النيكان اذامشي يتكفأ كل ذلك دا اعلى اهةالمبالعة في ية وكر وللرجل ماطهر لونه من الطيب فكل ماادى الى الاعجاب مهوشقاء والسعادة في خلافه أفغى خفة اللحية خفه الزيمة وفي خفة الريمة السعادة وعلى تفسير لحييه عننأتين تحتيتين فبعيد من المقام والاالتهات اليه وان جلقاً له (طب عد خط عن ابن عباس وسعد) بن ابى وقاص وقال ابن الحوزي مجهول وفيهسكين بن الىسراح لاهوفيه سويدصعفه يحيى والهي وفي الميزان هذالاه ﴿ من سعادة المر ، ﴿ وفي لفظرواية البيهق ان آدم (حسن الخلق) مالضم فامه يبلغ العبد خيرالدنيا والاخرة (ومن شقاوته سوء الحلق) عانه مقرب الى المار موجب احضب الجبار والسعادة والجدوى في اطلاق الشارع يرادبها الفوز بالنعيم الاخروى ومايترتب على ذلك وفحديث الحكيم عن جندب بن عبد الله البجلي ان من اخلاق المؤمن قوة فى دين وحزما في لين وايما نافي يقين وحرصا في علم وشفقة في مقة يم وجما في علم وقصدا في عنى وتحملا في فاقة وتحرجا عن طع وكسبا في حلال وبرا في استقامة ونشاطا في هدى ونهبا عن مهوة ورجة للمجهول وان المؤمن من عياذالله لا يحيف على مزريبغص ولايأثم فيمن يحب ولايضبع مااستودع ولا يحسد ولايطعن ولايلعن ويعترف بالحق وانلم يشهدعليه ولايتنا بزبالالقاب في الصلوة متخشعا الى ازكوة مسرعا فى الزلازلة وقورافى الرخاء شكورا قانعا بالدى له لادى ماليس ولا يجمع فى الغيظ ولا يغلبه الشيح عن معروف يريدويخالط الناسكي يعلم ويساطق الناسكي يفهم وان ظلم وبغي عليه صبحتي يكون الرسمان هوالذي ينتصرله (المرائطي هب عن جار) وكذارواه القضاعي عنه وقال العراقي سنده ضعيف وكداقاله احد مومن سعادة المراع الموحد ل إن المان عرب و رزقه الله الآنابة) اي التوبة والرجوع الى الله تعالى لانه حيث ذيكم ر من المطالعات ويتزود من القربات لايقال ان قد كان اولى بطول العمر يازم أن يكون

ألني عليه السلام اطول الناس كلهم لانه اسعدالناس وخير خلق الله قاطبة فلنا الكلام فيمن بسعد بالاعمال ويستوجب بها مزيد الدرجات وكال الانحوال واماسعادة النبوة قحض الهبة والتخصيص فهم لايصلون الى الله تعالى باعمالهم ولايستعمقون الدرجات التيهم فبها باجتهادهم واحوالهم بل حظوظهم موهبية وحظوظ غيرهم كيسبية (ابوالشيخ عنجار) وفرواية ك ان من سعادة المر وقال صحيح وافره الذهبي ورواه عنه ابن منبع والديلي ايضا ﴿ من حسن ﴾ قال الطببي من تبعيضية وبجوز كونها بيانية (اسلام المرم) آثر على الايمان لانه اعمال الظاهرة والفعل والترك انما يتعاقبان عليها وزاد حسن ايماء الى انه تميير بصور الاعال فعلا وتركا الاان اتصف بالحسن بان توفرت شروط محملاتها فضلا عن المصححات وجعل الترك ترك مالا يعنيه من الحسن (تركهمالايعنيه قولاً) وفعلا وهو بفتح اوله من عناه الامر اذا تعلقت عنايته به وكان من قصده وارادته وفي افهامه انهان من قبح اسلام المراخذه فيما لايعنيه والذي لايعني هوالفضول كله على اختلاف انواعه والذي يعني المرء منالامور مايتعلق بضرورة حياته في معاشه بما يشبعه و يرويه و يسترعورته و يعف فرحه ونحوه بما يدفع الضرورة دونماميه تلذذوتنع وسلامة في معاده وهوالاسلام والابان والاحسان و بذلك يسلم من سأترا لافات وجع السرور والمخاصمات وذلك انحسن اسلامه ورسوخ حقيقته تقواء ومجانبة هوا ومعامات ماعداه ٤ ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن ان يعوض ع. ها نات ماعلا فسيخهم العائمة فيمالم يخلق لاجله فن عبدالله على استحصارة ربه من ربه اوقرب ربه منه فقد حسن اسلامه كامر واخذ النووى من هذا الخبرانه يكره ان يسأل الرجل فيماضرب امرأته قال بعضهم ومما لايعني العبد تعلمه مالايهتم من العلوم وتركه اهم منه كن تعلم العلم الذى فيه صلاح نفسه واشتغل مايصلح به غيره كعلم الجدل ويقول في نبتي نفع الناس ولوكان صادقالبدأ باشتغاله ممايصلح نفسه وقلبه من اخراج الصفات المذمومة من نحو حسدورياء وكبروعب وترفع على الاقران وتطاول عليهم وحب الدنيا والشك والانكار وغيرها من المهلكات قالوا هذا الحديث ربع الاسلام وقيل بل نصفه وقيل كله تنبيه قال ابن العربى من امراض النفس التي مجب التداوى منهاان يفعل رجل خيرامع بنيه دون بعض فتعرضه فهذا فضول يمرعداوة الولدلابيه فهي كلة شيطانية لاتقع الامن جاهل غني ولادوائلها بعدوقومها ودواءها قبله النظر الى هذا الحديث ( هميت غريب عن ابى هريرةت هب عن على من الحدين مرسلاكر عن الحرث الحاكم عن الى بكر وسبع) مخرجات

و تلاث اروت هم لشرازی فی الالهاب عن الدخر حموالعسكرى طبوا و تعیم وان عبدالبرعن على سالجسين عن ابيه مالك عن على سالحسين عن الحارث سهام والعسكرىء على ن الحشين عن ابيه عن يحده على بن ابي طالب قال الهيثمي رحال احمد والطبراني ثق تومن ثمه حسنه النومى الضححه النعيد البرويذكره خسامن الصحابة ﴿ من سنن المرسلين ﴾ وهم مبنون للناس ما يحتاجون اليه من امو رالدين والدنيا ( الحيام والحجامة والمسواك والمعدر )بالطب وماله واشعة طيبة من الادهان والازهار وكثرة الازواج ) وقد كان سليما عليه السلام له الفروحة لكى ليس المراد كثرة التروج التزوج والتطلمق الالجع مين المساوق وان واحد وغلته في هده الامة اربع نسبوة ومن قدر على العدل بيهن لم يكن له ذلك قال السيوطى وقدور دالامر بالتطيب والمسوطى من شرايع الاسلام كالجعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وعند الاحرام وشرع وطلقاً الكل حي ع ومن كل قب لمة وجي وقال الوياسرا لبغدادي الطيب من اعظم الداب البشرة واقرب لدواعي الوطيء وقصاء الوطر (عق هم عن ابن عباس) وطاهره سكتواعنه وتعقبه ع نصه قدامة ن محمد الحضرمي عن اسماعيل بن شبيب وليسا وبقومين فم من علامة حب الله والحية اخذجال الحدوب عية القلب حق لا مجدمساغا اللالتهرت السواه ولاعكنه الانفكاك عنه ولاعظالهة مراده ولا وجود الاحتيار عليه لوجود سلطان الجال العاهر يحقيقته بتجليه لستفيص علمه دون اختيار ولامه لة ولاروية هان معازلة الجال لابشعر بها واحذته لانقدر علماه حقيقه ماسولدمنها لايعبرته الاغراض والاعواض وتهي الحقايق ولايسق مع عبر المحبوب قرار (ذكراله) اى حدد كرالله (ومن علامه بغص الله بغص دكر لله )واعراصه وكرهه ولمحة لله عزوحل علامات منها تقديم ذكره على شغله وقدم امره على هوى المهس وعايه حدود ليشرع والتقوى والورع والشوق الىقربه ولهائه تعالى والحلوعي كراهيه لموت والرصا انقصائه ومحبة كلامه والملدذبة لاوته وسماعه والطرب عندذكره ارسماع اسمه وعدم الصبرمن دلك محيه الرسول واتباعه (ابن شهبى في الدكر عن انس صعم على سبق الدكر الومن فطرة الاسلام مر محته في الفطرة وعشر (الفسل يوم الجعة ) سبق عسل يو الجعة عظيم موالده (والاسد ال) الشعمال السواك من حد السواك اله كان يستن بعود من ارال وفي الم ية الاسد ان المسمال المدوار هو الدول مى لاسد رى عره عليها ومنه - د ث الجعهوال يرهن وسس وحديده عايشه ف وفات الدي ماحدت الحردة فسدته بهااى سوكد ما وقده اعطه المكاسنة اقل الوعد انكان الحديث محقوط وكام احمد الاسنان له

؛ ولیت نسخه ۲ واقوی نسخه

وسبق الفطرة الماليل واخبالشارب)اي قطعه حتى ظهر بالشفتين (واعفاءاللحي) جع لحية (فان الجُوْسُ تعنى )بضم اوله من الاعفا (شواربها وتني )بضم اوله من الايفاء أي تطيل وفي اكثر الرواية تعنى (الحاها فخالفوهم خذواشوار بكم واعفوالحاكم) مرفى اعفوا بحثه واماالفطرة فقد اختلف في المراديها هنافقال الحطابي ذهب أكثرا لعلما الى انها السنة وكذا ذكره جماعة غيرالخطاى قالواومعناه انهامن سن الاندباء وقيل هي الدين ثم ان معظم هذه الحصال ليست الائيط وسبق والبلط بواجبة عندالعلاوق بعضها خلاف في وجوبه كالحتان والمضم نمة والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كاقال الله تعالى كلوامن عمره اذاا عمروا تواحقه مم حصاده والايتا واجب والاكل ليس بواجب اما تفصيلها فالختان واجب عند اشافعي وكثيرمن العلما وسنة عندما وآكثر لعلاء وهوعندالشافعي واجبعلى الرحال والنساء جيعا ثم ان الواحب في الرحل ان يقطع جميع لجلدة الني تفطى الحشهة حي يكشف جميع الحشفة وفي المرأه محد وطع ادى جرء من الجلدة التي في اعلى الفرح ؛ واما الاستحداد فهو حلق العامة وهوسة واما جائزق حال الصغر فص الشارب فينة ايصا ويستعب انبدأ بالحانب الاعن وهومخير بين المص تنفسه وبينان بولى غيره في ذلك لحصول المقصود من غيرمر وق ولاحرمة مخلاف الابط والعامة واماما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدوس الشفة ولا محفه من اصله واما روايات الحفواا لشوارب فعناها احفوا ماطال على الشفتين واماعفاء اللحي فعناه توقيره وهو معنى اوفوا اللحي في ازواية الاخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهي النسرع ذلك وقدذكرا لعلما في اللحية عشرخسال مكروهة بعضها اشد قعامن بعض احدها خضام ابالسواد لالفرض الحماد والثابية خصامها بالصفرة تشبها بالصالحين لانباع السنة الذلثة نبييصها بالكبريت اوعبره استعجالا للشيحوخه لاجل الرياسة والتنظيم وايهام أنه من المشايخ الرابعة يتفها أوحلها أول طلوعها أيبارا للمرودة وحسن سورة الحامسة مذف الشيب السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليسعسنه النساء وغيرهن السابعة الزيادة فيها والمعص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين اواخذبعص العدارفي حلق الرأس ونتفجأسي العنفقة وغير ذلك الثامنة تسر بحمها أصحابنا في الخني الصنعاللياس التاسعة تركم اشعثة ملبدة اطهار الأزهادة وقلة المبالاة بيفسه العاشرة النظر الى وادهاو ياضها اعجابا وخيلا وغرة بالشباب وهخرا بالشيب وتطاولاعلى الشباب الحادية ختامه في فرجيه بعد اعشر عقدها وضفرها الثابية عشر حلقها الااذانبت للمرأة لحية في تحب اي احلقه (-بعز البلوع وقبل لا يجوز ان هربرة ) سبق ان من العطرة واعفواوخس من الفطره ﴿ من عِن المرأ ، ﴿ الله عن مركما (أنبيسر ف خطبتها) كسرالها اى مهواة سوأل الحاطب اوليائها مكاحها واحابتهم

خس الاختاب ا والاستعدادوقص الشارب وتقليم الاظافير ونتف ا عشرة وفي برح مسلم للنو وي الصيح من . ذهبنا اللىعابهجمور اصحاران الختان ليس تواجب ولنا وجه انهيجبعلي الولى أن مختني الصفير فياليوم السابعمن ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبعام تكون سبعه سوادفته وجهان اطهرهما يحسب واختلف المشكل وقبل بجب

حتى بتبين وهوالا ظهروامامن لهذكر ن فال كاناعاملين وجبختانهماوان كأن احدهماعا ملا دون الاخرختن العامل وفيما يعتبر العملية وجهان احدهما بالبول والابالجاع ولومات انسان غيرمختون ففيه ثلاثة اوجه لاصحابنا الصحيم الهلامختني صغيرا کان او کبرا والثاني يختن الكبير دونالصفيرواما الاستحداد فهو استحدادالاستعمل الحديدة وهي الموسى وهوسنة والمراد به نظافة ذلك الموضع والا فضل فيه الخلق وبجوز بالقص والنق والنورة والمراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر

بسم ولة من غير بوقف ( وان يتيسر صدافها ) بالص الم اى عدم التشديد في تكثيره ووجدانه بيدالخاطب من غيركد في تحصيله ( وان يتيسسر رجماً) اى للودة بان تكون سريعة الجل وسريعة الوضع وكثيرة النسل قاله عروة قال المناوى وانا اقول انمن اول شومهاان يكثرصداقهام في المكاح (ك ق عن عايشة) ورواه حم ك ق كلهم عنها ايضا بلفظ أن من عن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صدافها وتيسير وجها وقال لذعلي شرط م واقره الذهبي وقال العراقي سنده جيده ﴿ مَنكم مَن يصلي ﴾ ايماالامة ( الصاوة كاملة) بشر وطهاواركانها وادابها مع خشوع وحضور ( ومنكم من يصلى النصف في الاداب والثواب (والثلث ) كذالك ( والربع) كذلك (حتى بلغ العشر ) لغفلته ونقصان ادانه قال الرازي في تفسير قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون اتفقوا على أنه لابد فيها من الحضور اما الفقهاء فقد ذكر الفقيه الو للبدان تمام القرأة ان يقرأ بغير لحن وان يقرأ بالتفكر والحضور واماالغرالي فانه نقلون ابي طالب المكي عن بشر الحافي انه قال منلم يخشع فسدت صلوته وعن الحسن كل صلوة لا يحضر فيها القلب فهي الى العقو بة اسرع وعن معاذين جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلوة فلاصلوة له وروى ايضا مسندا قال عليه السلام الالعيد ليصلى الصلوة لايكتب لها سدسها ولاعشرهاواعا يكتب للعبد من صلوته ماعقل منهاوقال عبدالواحد بن زيداجهت العلماء على انه ليس للعبدمن صلوته الاماعقل وادعى فيه الاجاع فنقول هب ان الفقهاء حكموا بالجوازأ ليس الاصوليون واهل الورعضيقواالامر فهافهلا اخذت بالاحتياط فان بعض العلماء اختار الحلق العانة سمى الامامة فقيل له في ذلك فقال الخاف ان تركت الفاتحة ال يعاتبني السَّافعي وان قرأتها مع الامام أن يعالمني الوحنيفة فاخترت الامامة طلما للخلاص عن هذا الاختلاف (جمعن ابى اليسر) سبق ان من الناس ﴿ مها عَلَقْنَاكُم ﴾ اى من الارض وفي التأويلات المجمية من قبضة التراب التي امر الله تعالى عزرائل ان يأخذها من جبع الارض وفوله خلقناكم بواسطة اصلكمآدم والافن ماعداآدم عليه السلام وحوا مخلوق من النطفة واسل الخلق التقدير المستقيم ويستعمل في ابداع الشيء من غير اصل ولااحتدا قال تعالى خلق السموات والأرض ويستعمل في إجاد الشي عن الشي كالدهذا المقام ( وفيها نعيدكم ) عندالموب بالدفن في الموضع الذي احذترابكم منه وايثار كبلة في للدلالة على الاستقرار والعود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه اما الانصراف بالذات اوبالقول والعزيمة واعادة الشي كالحديث وغيره تكراره (ومنها نخرحكم للوة اخرى) اء عند العدية اليف

والجزاء وكون هذا الإحدادور دالارواح العسات والجزاء وكون هذا الإحراج الرة اخرى وكذلك المنع المتباران علقهم من الارض اخراج لهم وان لم بكن على عبي التارة الثانية والتارة في الاصل الذي حوالي فراج المعران عمد المعروب (بسم الله) اى وضعت هذا الميت او القيت الى قبره باسم الله ومتبركا به ( وفي سبيل الله ) ابى العباس بن إ اى في طريقه وفي رواية وبالله بدله اى بامر موحكمه اوبعونه وقدرته ( وعلى ملةرسول الله) اى على طريقه الجامعة الشاءلة مدينه وشريعته الكاملة وفيرواية المشكاة عن ابن عن الَّذِي تَدْت حول حلقة الدبر فعصل المر قوعاان انبي صلى الله عليه وسلم اذاادخل المنت القبرقال بسم الله وبالله وعلى ملقرسول الله من مجموع هذا 🕻 وفي رواية على سنة رسول الله عال الطببي قوله الدخل روى معلوما ومجمولا والثاني اغلب وعلى المجهول لفظ الماضي كانعبى الدوام وعلى المعلوم بخلافه لماروى ابوداودعن جابر قال رأى ناس زارا في المقبرة فأتوها فاذارسول الهسلى الله عليه وسلم في القبروهو بقول ناواول صاحبكم عاذاه وبالرجل الذي يرفع صوته بالدكر قال ميرك فيه نظرلانه على تقدير واماوقت حلقه الماوم يحقل الدوام ايض رعلى تقدر المجهول بحقل عدمه وفيه ان ادخاله صلى الله عليه وسلم الميت سفسه لم كن داعًا ملكان الدرالكن قوله بسم الله يمكن ال يكون دأعامع بالحاجة وطوله, ادخاله مادخال نمره تأمل (له عن ابي امامة قال لما وضعت ام كاشوم بنت رسول الله عليه السلام في القبر فال وذكره ) وسبق اذاوضعتم ﴿ مُوت الرجل في الغربة ﴾ ورواية موت الغربة (شهادة ) اى في حكم الاخرة ( واذاً احتضر فرمي اصره عن عينه وعن يسار) طلبا عن ونسه و بعرفه و بعنه ببعص شدائده واضطراره او يحكي احواله اليه (علم مر) احدا من ذكر ( الاعربيا وذكراهله وولده و تنفس ) وفي رواية فيتنفس (فله بكل نفس ففتحتين (يتنفس به اوفي رواية متنفسه ( محوالله به) اي بسقط وبزيل وفي روابة عنه بدل به والاول راجع الى التنفس الدال عليه يتنفس والناني الى المريض ( الني الف سيئة ) بالتنب والاضافة والمراد الصغار (و يكتبله )مبنى للفاعل اوالمفعول ( الني الف ) كذلك ( حسنة و يطبع ) الله بفتح اوله والبا (بطابع الشهداء اذاخرجت نفسه) وفي النهاية الطابع بالفتح الخاتم وفي حديث الدعاء اختمه بامين فان امين من الطابع على الصحفة ريد انه شنهم عليها وترفع كا معل الانسان عايمزعليه وهيم كل الحلال يطبع عليها المؤمن الاانا يأنة والكذب أي لابخلق طبها والطباع مارك في الانسان منجم الاحلاق الني لا يكاديز اولها من الخير والشر انتهى قال البغدادي هذا فين تفرك لقر به اومباح كنجارة وحج وحهاد فات غريبا متوحشاعي موانس متحمرا ، محدثه مستسد في نفسه الى ربة فيمانزل به ومااصاً .

استحبان حلق جنع ماعلى القبل والدبر وحولها فالخنارانه يضبط فَأَذًا طَأَلُّ حَلَقَ وكذلك الضبط فيقص الثارك وخفالابطوتقايم الاظافير واما حدیث انس المذكور وقت لنافي قص الشارب قليم الاظفارو نف الابطوحلق العانة ان لا يترك اكنزمن اربعين المقفعناه لايترك تركا يجاوز مه

اربعين لاانهم وقت

الرجل وحواليه

المرأة ونقل عن

سترج اله الشعر

الهراربين واما تقلم الاظفار فسنة ايضا وهو من التقليم وهو القطع ويسخب انبدأ بالمدين فيدأ عسعة لدَّه الْيَنِي ثُمَّ الوسطى ثم الينصس ثم الخنصرتم الاعام ثم تعود الى السرى ميدا بخنصرهاثم نصره الى اخره ثم العودالى الرجلين ليني فيداعظ عسر هاويختم بخنصر اليسرى وأمانتف الأبط فسنة بالانفاق والافضل فم النق لن قوي عليهومحصل بالحق وبالنورةوحكي عن بونس بن عبد لاعلى قال د خلت على الشافعي لمز بن محاق ابطه فقال الشافعي علت ان السنة النف ولكن لا قوى على الوجع يستوم أن يرداء

فهونهبدلصعوبة ماحلبه (طبوال افعي عناس عباس) وكدا القضاعي والدبلي في الفردوس قال المنذري قد بناء ان و ت الفريب شهادة جهة من الا - ادلا ساغ سي منها درجة الحسن وقال ابن الجوزي لاه وتعقبه السوطي بامه وردمن طرق صقوى مها وسبق في الشهد واذا حضر عد رواصدرهذا الحديث اسماجة و موت الفجاءة م بفاءمضمومة معالد ومفتوحة مغ القصر البفنة مصدر فجاء الاحر أثاه بغنة وزعم الكرماني اله في بعض الره ايات بكسر الفاء (راحة للمؤمن) اى للمتأهب للموت والمتروب له فهو غيرمكر ووافي حقه بخلاف من هوعلى غيراستعداد منه كااشار أليه نقوله ( واحدة أسف للماجر) اى الكافر الوالفاسق لماذكر وقدمات الراهيم خليل الله عليه السلام للامرض كايينه جع وقال ان السكن المع بعرى توقى الراهيم ود اودوسليمان عليهم السلام فيعاءة قال وكدلك الصالحون وهو تخفيف عن المؤمن قال النوءى في تهذيبه بعدنقله ذلك قلت هوتخفيف ورحمة فيحق المراقبين وقال في الاحياء هوتخفيف الالمن ليس مستعدا للموت لكومه مثقل الظهر فالده يسمى موت الفجاءة الموت الابيض قال الرُمحشري يُومِثُهُا سِاصَّه خُلُوه عَالِحِدَتُه من لايعافص من ربة واستَغْفَار وقضاء حق وعير ذلك مُن تُعُولُهُم يضت الامنا اذ افرغته وهو من الاضداد (حم في عايشة ) وفيه قصة قال الهيثمي فيه غبيدالله بن الوليد الوسافي وهو متروك وتل ابن جر غريب فيه صالح س موسى وهوضعيف لكن له شواهد هو موت النجاءة كا في الفاسي هو بالفتح والضم والمدوالقصير( تخفيف على المؤمن)اى رحة وروح وريحان (و محطة على الكافرين) اى غضب يعنى هومن الارغضب الله تعالى فالهلم يتركه اليتوب ويستعد للاخرة ولم عرضه ليكون المرض كفارة لذبوبه كاخذة من مضى من العصاة كاعال تعالى اخ . ناهم بغتة وهم لايشعرون وهذا وارد في حق الكفار والفجار لافي لؤمنين الاتقاء كما أفصح به خبر المارقال أن العربي واليس موت النوم مجاءة أعا الفجاءة موت اليقظة بغتة (طس عن عايشة) ورواه حمده عن عبد بن خالد السلمي ملفظ موت الفجاءة أخذة اسف قال الازدى لهطرق فى كل مقال وقال النذرى حديث عبيد هذارجاله ثقاب ﴿ مَهِمَ ٱلْوَلَيْتُم ﴾ اى الامة ( من كتاب الله ) اى القرأ ل ( فالعمل به ) لازم والاعتصام به واجب قال الله تعالى واعتصم وابحبل الله جيعا ولاتفرقوا اي مكما به قال القاضي استعارله المد من حبث ان التمسك به سبب للحاة من الردى كما ن التمسك ما لحبل سعب الدلامة من التردى واستعار للوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشح المجاز وقال تعالى وهذا كناب فيزانه ممباران فالمعوه واتقواله كمرجهن وةال ونزاناعا لنالكياب تابانالكل شي

بالابطالايمن واما ] ( لاعدر لاحدق تركه) فالاعتصام بالكتاب لازم لانه موسل الى كل السلامة والسعادة وكل ماشانه كذا فالاعتصام به لازم لا يجوزتر كه (فانلم يكن في كتاب الله اى وانلم يفهم ولم يستخرج من كتاب الله (فسنه مي ماضمة) ثابتة قال تعالى ومااتا كم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فالتهوا وقال قل الكنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم وقال فليحذر الذين وهو مخير مين بحلق الحالمون عن امره ان تصبهم فته او يصبهم عدات اليم (فان لم يكن سنة مني ماضية) اى فان لم تجدوه في سنتي (فاقال اصحابي) قال الله تعالى اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر ملكم وفي حديث العرباض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (ان اصحابي عنز لة النجوم في السماء) اى في اطهار الهداية وارشاد الصواب وابطال الكفرو الغواية كاقال تعالى وبالنجم هم بهتدون (فالم ا اخذتم مه) اي المجوم واي فردمن افراده اخذتم مه (اهتديتم) في الطريق بالبحروالبرفي الذهاب والاياب فكذلك اصحابي كالنيم وم فاقتدوا بهم جيعا اواكبرهم والم يتيسر فبايهم اقتديتم اهتديتم قال ان الربيع أعلم انحديث اصحابي كالعبوم بابهم اقتديته اهتديتم اخرجه ابن ماجة كذاذكره جلال السوطي في تخريج المحادبث الشفاء وقدذكره ابنجر في تخريج احاديث الرافع في باب ادب القصاء واطال الكلام عليه وذكرانه ضعيف بدذكرعن ان حزم انه واهلاه لكن ذكرعن اليهيق انه قال الحديث مسلم يؤدي بعص معناه يعني النحوم امنة السماء الحديث كامرقال أبنجر صدق البهق هو يؤدى صحة التشبيه الصحابة بالنجوم امافي الاقتداء ولايظهرنع يمكن أن يتلمح ذلك من معي الاهتدا ، بالنجوم قلت الظاهر أن الاهتدا ، فرع الاقتدا ، قال وظاهر الحديث اعاهواشارة الى الفتن الحادثة بعدانقراض الصحابة من طمس السنن وظهور البدع ونشرا لحورقى اقطار الارض انتهى وتكلم هذا الحديث ان السبحى في سرح الحاجب الاصل فى الكلام على عدالة الصحابة ولم يعز ولابن ماجة وذكر وفي جامع الاصول ولفظه عن ابن المسيميعنعر بن الخطاب سئلت ربي الحديث عن اختلاف اصحابي ن بعدى فاوحى الى بالمجدان اصحابك عندى عنزلة العجوم في السماء بعضها اقوى من بعض والكل نور فن اخذ بشئ عاهم عليه من اختلافهم فهوعندي على هدى قال وقال رسول اللهصل الله صليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايم اقتديتم اهتديتم ورواه رزبن (واختلاف اصحابي لكم رجة) اى اختلاف الاعَة من الصَّابة والتابعين رحمة والمراد به الاختلاف في الفروع لافي الاصول كايدل عليه قوله فهو عندي على هدى قال السيد جال الدين الظاهر أنمراده صلى الله عليه وسلم الاختلاف الدى في المدين من عير اختلاف الغرض

قص الشارب فسنة ويسمعب انبداء بالجانب الاعن بنفسه وبين أن بولى ذلك عبره لحصول المقصود من غرهتك مرؤة ولاحرمة محلاف للايط والعانة وأما حد ما يقصه فالخنارانه قصه حتىبدوطرف الشفة ولاعفه من اصله واما روايات احفوا الثوارب فعناه احفواماط لءلي الشفتين من شوح

النيوى فلايشكل اختلاف بعص الصحابة بعضهم في الخلافة والامارة قال في شرح المشكاة الظاهرات اختلاف الخلافة ايضا من باب اختلاف فروع الدين الناشي عن اجتماد كل لامن غرض دنيويه فلايقا سالملوك بالحدادين (ق في المدخل عن ابن عباس وسليمان ضعيف) وابونصر السعزى في الابارة وقال عريب (خط كروالديلي) عن سليمان إن الى كرية ( عن جو روسليال عن انعباس ) ورواه سليان عن الفعال سيق فى الحدالله الدى نوع بحثه ﴿ مه ياغلام ﴾ ومه بقتم الميم وسكون الماء اسم للزجر عدنى اكفف نهاه علمه السلام عن الفحوش والحدال والفسوق أوعن تكلف علمالا يعنيه لان شان هذا المحل عظم ولذاقال فان هذا يوم ) بالتنوين للتعظيم (من حفظ فيه بصره) من نظر الحرام والله يعلم خاسنة الاعين وماتخفي الصدور يعني النظر الى صورة جيلة بشهوة اوالى مسلم بعين الاحتقار وفي رواية لسامه اى صانه من النطق بالكذب والفعش والطعن والجدال والغية وغيرها نالحرمات وزاد في رواية وسمعه اي حفظ من الاستماع الى مالا يحوز كغيبة وتميمة وسهتان ومزمار ومعازف ونحوها ( غفرله يدى يوتم عرفية )طاهر اللفظ يشمل الواقف بعرفة وعير. لكن قضية السباق ان الكلام أ في الحاج الواقف فتدبر (طعن ابن عباس) ورواه هب ع عن الفضل بن عباس بلفظ من حفظ لسانه وسمعه وبصر ، يوم عرفة غفرله من عرفة الى عرفة ﴿ مهلاعن الله ؟ الفتح الميم وسكون امهاء بعده لام والف وفي النهوس بالنصب مصدر محذوفة الافعال مثل سقيا ورعيا واصله امهلني مهلااي اعطى المهملة ولاتعجل ومفرده وجعه وتأنيثه وتذكيره مساوتقول يارجل ويارجال وياعلانة امهلني لكن اذاطلب مخص مهلةمن احديقال في نفيه ورده لامهل والله لايقال مهلا لانه يشور الاول عدم المساعدة وتقول مامهل والله بمغنية عنك شيأ بالراع وتقول ولان رزق مهلااذافعل الدنوب وركب الحطايا فهل ولم يعجل عقوبة وفي النهاية في حديث اذاسرتم الى العدو فهلا مهلافاذا وقعت العين على العين فملا مهلاالساكن رمق والمعرك التقدم اى اذاسرتم فتأنو اواذالقيتم المحلواقاله الازهرى وغيره وقال الجوهرى المهل بالتحريك التؤدة والتباطي والاسم إليه وفلان ذومهل بالتحريك اى ذوتقدم في الحيرمه لا (فانه اولاشباب) جعشاب بالفتح فَخَلْم )بالضم والتشديدجم خاشع والخشوع الخوف والتدلل وفي المفردات الحشوع النشوا اكثرما تستعمل فيما يوجدهلي السلب ولدلك قيل فيما ورداد اضرع القلب خشعت الجواره الخائفة ون من الله متذلاو له مان مون الصارهم مساجدهم وى اله عليه السلام

كان اذاصلى و فع بصرة الى السماء فلما زرلت الاية رمى بصره نحومسجد وانه رأى مصليا يعبث الميته فقال لوخشع قلب هذا لخشعت جوار ١٠٠ وفي النق يكر ، تقليب الوحه الي نمو السيله . عندالتكبيرة الاولى وحدالنهى النظرالي السماء ملقبل الالتفات المهي عندفي الصلوة الواما في غيرها فلا يكره لان السماء وبلة الدعاء ومحل زول البركات وفي الحديث ن العبداذ اقام الى الصلوة فأناهو بين يدى الرحمان فأذ الاتفت يقول الله تعالى الى من تلتفت الى خير مي اقبل باان ادم الى فانا خير عن تلتفت اليه وفي المأويلات الجمية الح شعور بالظاهر والااطن اماالظاهر فخشوع الرأس بانعكاسه وخشوع العين بانعماصهاعن الدلثهات وخشوع الاذر بالتذال للاستماع وخشوع اللسال القرأة والحصور والترتيل والأى وخشوع اليدين وضع اليمين على اليسار مالتعظيم كالبيد وخشوع الظهر امحناؤ في الركوع مستوياو خشوع الفرج بنى الخواطر الشهواتية وخشوع القدمين بثماتهما على الموصع وسكونهما عن الحركة واماالياطن فغشوع الننس سكومهاع الحواطر والهواجس وخشوع القلب بلامه الذكر ودوام الحضوروخشوع السرالمراقبة وترك اللحظات في المكونات وخشوع الروح استغراقه في محر المحبة عند تجلى صفه الج لوالحلال (وشبوخ) جع شيخ ، هوالمسن و الفاني (ركع) بالضم والتشديد جع راكع أيعني المصلى لان كره لان انحناء البه مشقة اولاولاجله يغير ويرحم (وبها ثم اجع معية وهي ذات قوائم اربع في البحر والبر (رتع) بالضم والتشديد جع راتع والرتع الاكل والشرب والمشي واللعب يقال رتع همايه اي اكل ولعب وخرجنا نلعب وترتع اى ننع ونلمو والموضع مرتع ( واطعال رضع اصب عليكم العداب صيا) وفيه دلالة على ندب اخراج الشيوخ والاطفال والبهائم في الاستسقاء وهل ترزقون وتنصرون الابضعفائكم (قع خطعن الى هريرة اسبق اولاعباد الله في مهلا يقوم ؟ بضيط مامر ( مهذا هلكت ) اي عدا الاختلاف المذموم (الاجم من قبلكم) من الهود و لنصارى ( باختلافهم على انتيائهم ) وفيرواية المشكاة يتدارؤن في القرأن اي يم لقون فيه و يتدافعون بعضه بعضا والتدار و دفع كل من المحاصمين قول صاحبه عايقع من القول اى يدفع بعضم دليل بعصم منه قال المظ مرمثال ذلك ان اهل السنة يقواون الخيرو الشرمن الله لقوله تعالى قلكل من عندالله و يقول القدري لس كذلك بدليل قوله تعالى مااصابك من حسنة فن الله وما اصالك من سينة في نفسات وهدا الاختلاف منهم منهى اىعلى هذا الوجه واعاالطريق في مثل تلك لايات ال يؤخذما عليه الاجاع ويؤول الاية الاخرى كإيقول انعقد الاجاع على ان الكل مقدرالله تعالى

واماقوله نعالى مااسابك الى اخره وذهب المفسرون الى انه متصلى عاقبله والمعنى فاحؤلاء القوم لايكادمن يفقمون حديثا يعني أن المناحقين لايعملون ماهو الصواب ويقول مااصابك الى اخره وقيل الاية مستأنفة اى ما اصابك يا محد اويا انسان من حسنة اى فتحرو غنيمة وراحة وغيرها فن فضل الله ومااصابك من سيئة من هزيمة وتلف مال ومرض والم فهو جزاء ما علت من الذوب كا قال تعالى ومااصاً كم من مصية مما كسبت الدبكرو يعفوعن كثير فالاية السابقة خارجة عن مسألة القصاء والقدر ( وضريهم الكتب ) اى جنسه ( بعضها ببعص ) وفي رواية ضر واكماب الله يعضه بعص بدل ا بعض والجملة بيان لاسم الاشارة اى خلطه من كان قبله كم التورية والانجيل ومعناه دفع اهل التورية الانجبل واهل الانجيل التورية وكدلك اهل التورية مالا يوافقهم من التورية وكذا اهل الامجل وقيل المراد بكناب الله القرأن اي خلطوا بعضه بعض فالم يتميزوا بينانحكم ولمتشابه والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد فحكمو اكلمها تحكما واحدا من ضرب اللبن بعضه من معص اى خلطة والضرب الصرف فان الراكب اذا اراد صرف الدابة ضربها اى صرفوا كتاب الله هن المعنى المراد الى ما مال اليه اهوائهم وننبغي للناطر في كال الله تعالى أن يوفق من الايات فأنه يصدق بعضه بعضا ومن اشكل عليهسي مليوقف فيه ولايستنداليسو فعمه ويكل عله الى علله عزوجل وكذا قال (انا قرآن لميذل يكذب بعضه بعضا) بلبين كل ماانزله الله حتى فلا تخلطوابان تنظروا الىظاهر لفظين منه معصم النظر الى المواعد التي تصرف احدهما عن العمل مه بنسعه او بتخصيصه او بتقييد، اوتأويله عان ذلك يؤدى الىقدح في الدين (ىل يصدق بعضه بعضا )يعنى الساسخ يدن اله لايعمل بالمنسوخ والمحكم بدين انه لايعمل المنتها بووالمؤول يدين أنه لايعمل بالفلاهر والخاص والمقد يبيئان الهلايعمل بالعام والمُعلَّقُ الله حلم الله حق ثابت (فاعرفتم منه )اي علما مو افقا للقواعد الدينة والإصول الشرعية ( فاعلوابه وماجهلم منه فردوه) اى منه كالمتشابه والمجمل والمؤمل وكلوه وفوضوه (الل عالمه) وهوالله تعالى اومن هواعلم منكم من العلماء ولا تلقوا معناه من تلقاء انفسكم وقدستل ابن صباس عن ايات ظاهرة التنافي فأجاب عنها منهانفي المسائلة ومالقيمة واثباتها فنفها قبل النفخة الثابية واثباتها فيمأ بعدها قلت ويحتمل الأكلتاهما بعد النفخة بان يكون النفى في اوائل المواقف والاثبات في آخرها ومنها كتمال المشركين حالهم والشاقع فالاول بالسنتهم والثاني مادمم وجوار جيم قلت ولاان يكون الثابي بالسنتهم

آیضالاباختیارهم کشهاه الدیهم و یدل علیه قوله تعالی یوم تشهد علیهم السنتهم و منها خلق الارض قبل السماء و عکسه و جواب هذا اله بد خلق الارض فی یومین غیرمد حوة غرخلق السموات فسو بهن فی یومین و الارض بعد ذلك د حاها و جعل فیهار و اسی وغیرها فی یومین فتلك از بعد نام اللارض و قدساً له یهودی فقال تزیمون انالله کان غفورار حیما و کمیف هوالیوم و اجاب عنه بان الماضی ایماهوا تسمیه لان التعلق انقضی و اما الاتصاف فیه دام قلت و یقرب منه ماقال المتکلمون ما است قدمه استحال عدمه و اجاب ایضابان کان یشمل بهامر اد الدوام کثیراوستل ایضاعن الیوم المقدر بالف سنة و المقدار خسین المی سنة فقال لا ادری واکده ما لا اعلم و فی رواید عنه ان الاول احدایام السنة التی خلق فیها العالم و الثانی یوم القیم و قال غیره کل منهما یوم القیم با عتب رقصره علی المؤمن العاصی و طوله علی الکافر و اما الطایع فیکون علیه قدر رکعتین کاسبق (حم عن) عبد الله (این عمرو) و رواه فی الشکان و ما الله علیه و سنایم قوماید ارؤن فی القرال فقال ایماهای من کان قبلکم بهذا ضربوا صنی الله علیه و منایم و ما ایما نزل کتاب الله یصد ق بعضه بعضا و کاتب الله بعضه بعضا و کاتب الله بعضه بعضا و کاتب الله بعضه بعض ها علیم و فقولسواوما جلهتم فیکلوا الی عالمه و رواه احدوان ما جدوان ما جوف لنون

والداني جبريل من وهواكل الملائكة واشرف درسلم سبق عده في ان (من تلقاء العرش) كسرالتا عانب العرش كسرالتا عانب العرش كسرالتا عانب العرش كسرالتا عانب العرف المن المناه (فقال العجد يقول الث الرجم المناه وجماله الاسم ليدل على رحمة العمومية (من ذكرت) العمان عانب مبنى للمفعول (بين يديه) اى عنده ولوقائما اوماشيا اوه صطبعا (علم يصل عليك خل لنار) وهواما خبراو دعاء لحقه وفيه ذل وحقارة بترك تعظيمه عند تعينه وذكره عند حصوره فالصلوة على الني عليه السلام فانها يطلب عقب السماع باى اسمه كان من عيرم علق كاجابة الوالدين وفي المشكاة عن ابى هريرة مرفوعا رغم انف رجل دكرت عنده فلم يصل على ورغم انف رجل دخل عليه ومضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادر نه عنده ابواه الكبر اواحد هما فلم يدخلاه الجنة قال ابن جركان وجه الاتيان بنم هناان بين ابتداء ره ضان وبين انقصائه مم لة ين المناه عمن غير الموللة بخلاف سماع ذكره صلى الله عليه وسلم والصلوة عليه فالم يطلب عقب السماع من غير مملة وكذا بر الوالدين فانه يتأكده قب احتيا جها المكي عليه بالكبروقال الطبي ثم هذه استعادية كافي قولك لصاحبك بنس مافعات وحدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنهر هاوكدا استعادية كافي قولك لصاحبك بنس مافعات وحدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنهر هاوكدا

الهائق قوله فلم يصل على وفلم بدخلاه و يؤيده ورود الحديث في بعض روايات مسلم المفظائم بدل الفاء (الديلي عن عيد الله نجراد) وفي المشكاة عن على البخيل الذي من ذكرت هنده فلم يصل على روا وتقال حسن صحيح ورواه حم عن الحسين فو نار كم هذه التهاالامة (التي يوقد ) اى التي توقدها (بنوآدم ) في جيع الدنيا وتفنعون بهافيها ( جزعمن سبعين جزأ وفى رواية لاحدمن مائة جزءوجع بان المراد المبالغة فى الكثرة لا العدد الخاص اوالحكم للزائد ( من اد جهنم قبل بارسول الله ان كانت ) اى ان كانت صفتها هكذا ( لكافية ) في الحرق (قال فانها فضلت عليها بتسع وستين جزء كلهن مثل حرها) اى حرارة كل جرم من السبعين جزءمن نارجهنم مثل حرارة ناركم قال القاضى معناه ان النار التي تجدها فى الدنيا بالنسبة الى نارجهم ونكايتها وسرعة اشتعالها واحدمن سبعين وكانها فضلت على ماعندنا مسعة وستين جرأمن الشدة والحرارة ولذلك تتقدفيها نيزان الدنيا كالناس والحجارة ونص البخاري فصلت علهن تسعة وستين جرأكلهن مثل حرها انتهي فاعاد عليه السلام حكاية مفضيل نارجهنم ليميز عذاب اللهعن عذاب الخلق وقال جة الاسلام تارالدنيا لاتناسب نارجهنم لكن لماكان اشدعذاب في الدنيا عذاب النارع ف عذاب جهنم مه وهيهات لووجداهل الجعيم خاضوها هرباهم هيه (مالك حم خمت عن ابي هريرة) حديث حسن ورواهت عن الى سعيد بلفظ ناركم هذه جزء من سبعين جزأمن نارجهم لكلجر منهاحرها واخرجه مسلم من حديث الى هريرة للفظ ماركم هذه التي يوقد ابن آدم جرء من سبعين جزء من حرجه نم قالواوالله انكانت لكافية عارسول الله فقال فانها فصلت عليها بنسعة وستينجز كلها المحرها ﴿ نجااول هذه الامة ﴾ وهم الصحب والتابعون ومن دناهم من السلف (باليقين) وهوعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين سبق معناه في تعلموا اليقين ( والزهد ) الذي هومن صفات العلم القطعي والذي هو فوق المعرفة فعلى قدر قربهم من التقوى ادركوامن اليقين والنبي عليه السلام في هذا المقام ارفع قدرا (و بهلك ) بالفتح وكسراللام اى يكادان بهلك ( آخر هذه الامة) وقى رواية الج مع آخرها باسقاط الامة ( بالبخل والامل ) اى بالاسترسال فهما والمراد انالصدر الاول قدتحلوا باليقين والزهد وتخلوا عن البخل والامل وذلك من اسباب الجاة من العقاب وفي اخر الزمان ينعكس الحال وذلك من الاسباب المؤدية للملاك ومعذلك يكون طايعة قوامة على امرالله ظاهربن على الحق الى اقرب قيام الساعة سيأتى فى لاير ال فلا تعارض مين هذا الخبروخبرامتي مثل المطر لايدرى اوله خيرام اخر ملان المراد

العض الامة وفيه ذم الجل والامل لكن اعليذم من الامل الاسترسال كانقر والمالت الدلا المتمالا العالم قال ألحسن السهووالامل عظيمان ولولا همالمامشي الناس في العلن يق وألا الثورى خلق الانسان احق واولا ذلك لماتهنا بالعين واعاعرت المسابقلة عقول اهلياوم وعيسى عليه السلام يشيخ عسعاته فقال اللهم انرع اهله فودع مسعاته واضطيم فدعاعيسي عليه السلام بردامله فعمل فسأله ينااعل قالت نفسي انت شيخ كبير فالى متى تعمل فتركت ثم قالت لابد من عين ما يقيت فعلت (خط ابن ابى الدنيا) وكذاابن لال (عن) عروين (شعيب عن آيه عن جده) قال العلاي هومن حديث ابن لهيعة عن عروبن شعيب عن ابيه عن جده ونقل الجامع عن عروبن الماصي وسبق تعلوا اليقين وصلاح اول هذه ونحن الاخرون كا يعنى في الحجي الى الدنيا (والاولون) اى في دخول الجنة والجوازعلى الصراط والجساب وغيرذلك عامنحنا من الفضائل والمكمالات (بوم القيمة) أي في دار العقبي وفي المشكاة عن عرو بن ميس مرفوعا نحن الآخرون والسابقون وانى قائل قولاغير فغر اياهم خليل الله وموسى صفى الله واناحبيب الله ومعى لوا الحديوم القيمة وان الله وعدنى في امنى واجارهم من ثلاث لايعمم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة وفي حديث جابر مرفوعا اناقائد المرسلين ولافخروا ناخانم النبيين ولافخررواه الدارمي وعن انسمر فوعا انااول الناسخروجا اذابعثواواناقائدهم اذاوفدواوانا خطيبهم اذاانصتواوا مامستشفعهم اذاحبسوا والمبشرهم اذاابئسوا الكرامة والمعاقع يومئذبيدي ولواءالجربومنديدي وانااكرم والدادم على ربيطوف الف خادم كامم يبض مكنون اولؤلؤ منثور (وان المكثرين ) في الدنيامن مزخرها تها ( هم الاسفلون الاقلون بوم القيمة ) من الاجر (ادمن قال هكذا وهكذا )اى الامن اعطامن ماله وانفقه لفلان هكذا اولج واجهادا وغبرذلك وفي البخاري ان المكثرين هم المقاون يوم القيمة الامن اعطاء الله فنفح فيه عينه وشماله وبين مديه ووراءه وعل فيه خيرا (ومااحب ان لي مثل احد) بضتين ( ذها أنفقه في سمل الله عزوحل) سبق في الاكثرون بحثه (ابن العجار عن ابن مسعود) ومر هلك وان المكثرين منخل ألجنة وعرته تمروبسروا نواعه كثيرة (جدومها) جعجدع بكسرالجيم شجرالخل وساقها بقال ساب فيجدع نخلة اىساقها ( ذهب احمر ) يسير الراكب في ظل فنه و اغصاله مائة سنة كا قال الله دواتا افنان جعفناى ذواتاانواع من الاشجار والثمار اوجعفنن وهوالفصناء يتميم طولا اوالذي بنشعب من فروع الشجرة وتخصيصها بالذكر لانها الني تورق وتار رسالنا

ونجتني منهاالثمار(وكرمها) بالفيح والسكون شجر العنب ( زمرد اخضر) بضمازاء أرال الشدية وععظم من الجواهرو يقال زبرجد الجنة لايساوي قيمة جواهر الدنيا وأحدها ولوحر جراحدهافي الدنيالذهب ضوءانشمس وفي حديث المشكاة عن سعدس ابي وقاص مرفوه اليامان مايقل ظفر ممافي الجنة بدى لزخرفت مابين خوافق السموات والارضى ولوان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدى اساوره لطمس ضوء صوء الشمس كاتطامس الشمس ضوء النبوم ( وسعفها) بفتح السين اى ورقها ( الحلل ) بالضم وقتح اللام الاولى على وزن صرد جع حلة بالضم الازار والرداء اقله توبين ولايطلق على موب واحد وقيل موب له استاروفي القاموس بقال جاءرجل وعليه حلة وهي ازاروردا برداوغيره ولايكون - لهالامي توبين اوتوب له بطانة وجعه حلل و عجمع على حلال الهر (وتمرها امثال القلال ) بكسئر القاف جع العلقاى قلال هجر في الكبروهي الحب العظيم اوالجرة العظيمة اوعامة اومن الفخار و يجمع على القلل (وانين من الزبد) بفتحتين ماخلص على اللبن وجعه على وجمه ( ليس المعجم ) بفنحتين النوى ومافي جوف الثمر وواحد عجمة وفي المشكاة عن اسماء بنت ابي بكرقا لت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرله سدرة الخاتهي يسيرال كب في ظل الفنن منهامائة سنة او يستظل بظلمها مائة راكب شك الراوى فيها فراش الذهب كان عرها القلال وقيل هي شجرة لبق في السماء السابعة عن يمين العرش ممر هاكتلال هجر والمنتهي موضع الانتهاء كانها منتها الجنة وآخرها وقيل لم يتجاوزها احدواليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم ولايعلم احد مأوراعها ( الديلي عن ابن عباس ) سبق في ان الجنة وان في الحنة بحث ﴿ نز عرجل ؟ اى ازال وقلع ( لم يعمل خيرا قط ) اي اصلاوا جله معترضة (عصن ) بالنصب مفعول نزع ( شوكة عن الطريق) العامة ( اما كان في شجرة فقط مه فالقاه ) يبده او بالواسطة ( واما كان موضوعا ) في الطريق ( فاماطه ) افعال من اماط عبط اماطة اى ازال عن الطريق ( فشكرالله) أي غفرالله ( له مها فا دخله الجنة ) وفي النهاية في أسماء الله تعالى الشكور هو الذى يزكوعنده القليل من اعال العباد فيضاعف المير الجزاء فشكره لعباده معفرته لمير وفي المشكاة عن أبي هر يرة مر فوعاكل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل ببن الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها اورفع متاعد صدقة والكلمة الطبية صدقة وكل خطوة يخطوها الى الصلوة صدقة وعيط الاذي من الطريق صدقة وهو كالشوكة والعظم والقدر وقيل المراد اذي النفس

وعن التاس وعن جا بروحديفة مرفوعا كل معروف صدقة اى ماعرف من جلة الخيرات من عطية مال اوخلق حسن اوازالة اذى بين الناس اوماعرف فيه من الاقوال والافعال ثوابه ثواب الصدقة يشكر عليه (دحب عن أبي هريرة) سبقاذا اماط نوع محثه ﴿ زَلِ آدم ﴾ ابوالبشر ( بالهند) قال المسرون في قوله تعالى وقلنا اهبطوامنها جيما بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين نزل آدم عليه السلام على جيل سرنديب ولذلك طابت اشجار تلك الاودية لمامعه من ربح الجنة وكان السحاب يمسيح رأسه فاصلع فاورث اولاده الصلع ووقعت حواء عليه السلام بجدة وبينهما سبعمائه فرسخ والطاووس بمرج الهند والحية بسجستاناو باصهان وابليس بسد يأجوج ومأجوج وسجستان اكثربلادالله حيات واولاالعربدتأ كلمها وتفني كثيرالاخليت سجستان من اجل الحيات و كابوا في احسن حال فالتلي آدم عليه السلام بالحرث والكسب وحواء بالحيض والحبل والطلق ونقصان العقل والميراث وجعل الله قواتم الحية فيجوفها وجعل قوتها التزاب وقبح رحلي الطاووس وجعل ابليس باقبح صورة وافضيح حالة وكان مكث آدم عليه السلام وحوامني الجنة من وقت الظهر الى وقت العصرمن يوم من أيام الاخرة وكل يوم من ايامها كالف سنة وذكرا الحية كانت خادم آدم عم في الحنة فخانته بال مكنت عدوه من نفسها واظهرت العداوة له هذاك فلما اهبطوا تأكدت العداوة ومايق من اليس له عم ( واستوحش فنزل جبريل فنادى بالاذاب) وهو الحة الاعلام مطلقا وشرعاً اعلام دخول الوقت بوجه مخصوص ويطلق على الالفاظ الخصوصة وهذاسبيه في ظهوره نوع سى ادم وفي الفقه سببه ابتداء اذان الملك ليلة الاسراء واقامته حين صلى الني صلى الله عليه وسلم امامابالملائكة وارواح الامداء والاشهران السبب رؤيامن الصحابة في للة واحدة وهومشهور وقيل نزول جيريل عمعلى رسول الله ولامنافات بين هذه الاسباب لامكان ثبوتها بجموعها (الله اكبرالله آكبر) مرتين والاقامه مثله عندالحنفية خلافا للشاذج فان الاقامة عنده فرادى فرادى الاقدقامت الصلوة (المهدان لااله الاالله مرتبن) هكذا فعل الملك النازل من السماء (اشهدان مجدارسهل الله مرتين) هكذا شبوته عندالمذاهب وفيه عظيمة فضائل وسريع انس وتقرب الى الله ( قال آدم من هجد قال اخرولدك من الانبياء) وقد جرى الخلاف في افضاية الاذان على الامامة فقيل الامامة افضل منه والاقامة افضل من الاذان اتفاقا ووجهه ان الني والخلفا بعدم كالواأعة ولم يكونوا مؤذنين وهم لا يختارون من الامور الا افضلم اوقيل الاذان افضل لانهم دعاة الم الله تعلى واطولهم

اعناقايوم القيمة ولا لجمهم العرق (كرعن الى هربرة )سبق في المؤذ بون بحث وال المؤذنين الإين على روح الامين بهجيريل عموله اسماء كثيرة سبق محته في الني وغيره (فعد ثني) فعديثه المهامه وفي النهاية قد كان في الام محد مون خان يكن في امتى احد فعمر بن الخطاب فيحبر به حدسا وفراسة وهونوع يخص الله من يشاء من عماده الذين اصطفى مثل عركانهم حدثوا فقالوه وقد تكرر في الحديث (ان الله تعالى يحب اربعة من اصحابي على ) ابن ابي طالب وفي حديث المشكاة عن زر بن جيش قال قال على والذي فلق الحبة و برأ النسمه أنه لعهدالنبي الامي الى أن لايحبني الامؤمن ولايبغضني الامنافق وفي حديث سعد ن الى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى انت منى عنز له هرون من وسى الاانهلانى بعدى وفي حديث حبشي سجنادة مرفوعا على مني وانان على سبق بحثه في الى بكر (وسلمان ) الفارسي وفي المشكاء عن الى هر يرة قال كنا جلوسا عندالنبي صلى الله عليه وسلم اذنزلت سورة الجعة فلما رات وآخرين منهم لما يلحقوانهم قااوا من هؤلاء يارسول الله قال وفينا سلمان الفارسي ورضع النبي يده على سلمان ثمقال اوكان الايان عندالثريالناله رجال من ولاء قال العدي جع اسم الاشارة والمثرار المسان وحده ارادة للجنس ويحتمل انبراديهم الفارس كلهم وان يراديهم العجم أوقوء مع الالاه ب ولوهنا بمعنى ان لمحرد الله ض دا تدر على سيل النافة قال صاحب المكناء س الفارسي يكني اباعبدالله ومولى ورول الله صلى الله عا مُعسار وكان اسله من فارس من رامهرمزی و يقال بل كان اه به من اصفه ان مقل ام احبى سائر يعذاب اس فران اولاً بدين النصر انية وقرأ الكتب وصير في ذلك على • شرات متمالية عاخرة وم من العرف في عود من اليهود ثم مكث في اليهودية ثم انه كوتب فاعانه رءول الله ص الله عله وسا. في كمتابته ويقال انه تداوله بصعة عشر سيدا حتى إقضى الي الني للقدم الي الم م الى المدينة وقال سلمان منا أهل البيت وهو احدالدين اشتاقت اليهم الحنة وكان من المعمر ينقيل عاش ماتين وخسين سنة وقيل ثلثما ثة وخسين سنة والاول اصح وكان يأكل من عليده ويتصدق بعطائه ومناقبه كشيرة وفضائلة عزيزه واثني عليه الني عليه السلام ومدحه في كشير من احاديثه ومات بالمدينة سنة خس وثلاثين روى عن انس وابوهي يرة وعيهما ( وابوذر) الغفاري وفي مسلم عن عبدالله من الصامت قال قال الوذريا ان اخي وصليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت فاين كمنت توجه قال حيث وحهني الله واقتص الحديث بنحه حديث سليمان بن المفيرة وقال في الحديث فتنافرالي

عالم المعالم المعالم المس عدمة حق غليه قال عالمان و يعلم المعالم وسيرمثنا فظالته الخفشا في حديثه خال فياء التي صلي المله حليه وسلم وطاف بالبيت وسلكي وكيتين خلف المقام قال فآتيته فاني لاول الناسحياه بتحية الاسلام فقال قلت اللام عُلْكُ الدسول الله قال وعليك السلام من الت وفي حديثه ايضاً عقال نذكم انت مهنا عَالَ قلتِ منذ عِس عشور وديه قال الوبكرا تحفى بضيافيه الليلة ( والمقداد ) تكسير الملم توهوابن عمروالكملدفي وهوان أواه لحالف كندة فتسب الها واعاسمي ان الاسود لأنه كان حليقة اولانه كان في جره وقبل بل كان عبدافتيناه وكان سادسا في الاسلام وروى عنه على وطارق بن شهاب وغيرهمامات بالجرف على ثلاثة امال من المدينة فحمل على رقاب الناس فدفن بالبقيع سنة ثلاث وهوابن سبعون (حل كرعن ابى ردة عن ابيه ) سبق بعثهم في ال كل بني ﴿ ول جبريل ﴾ اكبررسل الملائكة (فَهُنَى) وفي المشكاة عن ابن شهاب العمر بن عبدالعريز اخر العصر شيأ فقال له عروة ان جبريل قد نرل فصلى امامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عراعلم ماتقول يامر وال فقال سمعت بشربن ابئ مسعود يقول سمعت الى مسعود قول سمعت رسول الله صلى لذ عليه وسلم يقول نزال جبريل فامني ( فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معدثم صلت معم) وزاد خ هنا يحسب با صابعه خس صلواة اى قال ذلك الومسعود اوالرسول صلى الله عليه وسلم حال كونه يحسب باصابعه وهذا يدل على مزيد تقاءً عروة بن الزير وضبطه لاحوال النبي قال الطيبي معنى ايراد عروة الحديث اني كيف لاادرى مااقول والا صحبته وسمعت عن صحب وسمع عن صاحب رسول الله صلى القه عليه وسلم وسمع منه هذاا لحديث فعرفت كرفية الصلوة واوقاتها واركانم يقال ليس في الحديث بيان اوقات الصلوة و بجاب عنه كان معلوما عند انخاطب فاعم في هدا و بينه في رواية حاروا ن عماس انتهى (ثم قال مهذا امرت)مني للمفعول (مالك والشاقعي فى القديم ض ش خم ده ن حب عن الى مسعود ) وهو بشير بن الى مسعود عن ابيم بى مسعود عقبة بنعروالبدرم يقول رسول الله وذكره ورل الكتاب الاول اله أراد الجدس اى الكتاب في الامم الماضية (من باب واحد) اى اغة واحدة او نوع واحد (عي حرف واحد اى قرأة واحدة (ورن القرأن من سبعة الواب) الماع من الاحكام حال كوله مستملا على سبعة احرف) اى عرآن او اغات حاركريه اراجرا) كاعال تعالى لحدلله الدى اثول اله ليكون للعالمن نذر الروآمر الكاقال تعالى اقيموا السلوة والوالركوة (وحلالاوحراما) كافا

المانة البيع وحرم الرباء (ومحكم اوستشابها) كا قال منها ايات محكمات هن ام الكتاب واخرمتشابهات (وامتالا) كامّال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس (فاحلوا حلاله وحرموا حرامه) بقطع الهمزة وكسرا لحاءاي اجعلوا جلاله حلالا وخرامه حراء اواعلوا عقتضاها كا قال تعالى واحفظوا بحدود الله (وافعلوا ماآمرتم به وانتهو اعمانهيتم عنه) مبنى للمفعول فيهما ويحتمل البناء للفاهل كاقال تعالى وماانا كمالرسول فغذوه ومانها كم عنه فانتهوا (واعتبروا بإمثاله) كا قال تعالى فاعتبروايا ولى الالباب (واعلوا عصمكه وامنوا عشايه وقولوا امنابه كلمن عندر بنا) كاقال تعالى والراحة ون في العلم يقولون المناكل من عندر بناوفي رواية المشكاة عن ابن مسعود مر فوها انزل القرأن على سبعة احرف اسكل آية منها طهر ويطن ولكل حدمطاع والمعنى ان لكل حدمن حدود الله تعالى وهي احكام الدين التي شرعت للعبادموضع اطلاع من القرأن فن وفق ان برتق ذلك المرتق اطلع على ذلك الحد المتعلق بذلك المطلع كذا نقله السيد وقيل لكل حد وطرمن الظهر والبعث مطلع اي مصعد الى وضع مطلع عليه بالترقى اليه فطلع الظاهر تعلم العربية وتذبع ما يتوقف عليه معرفة القفاهر من اسباب النزول والناسخ والمنسوخ والحكم والمتشابه وغير ذلك ومطلع الباطن تصنفية النفس والرياضة بآداب الجوارح واتعابه افي اتباع مقتضى الظاهر وانعمل به وقال ابن مسعود مامن آية الاعلبهاقوم ولهاقوم سيعلون بها وقيل انماقعدم عنسبق ظاهرها الاخبار باهلاكهم وباطنها وعظالتادمين وقبل ظاهرها معناها الظاهرلعلاء الظاهر وباطنها ماتضمها من الاسرار لعلاء الباطن وقيل ظاهرها التلاوة وباطنها الفهم ثمقالوا الحرف الطرف وحروف التهجي سميت بذلك لانها اطراف المكلمة فقيل المراد اطراف اللغة العربية فكانه قال على سبع لغات من لغات العرب وهي المشهور لها بالفصاحة كقريش وثقيف وطي وهوازن وهذيل والين وبنوتيم وعليه المة لغويون وصحمه البهق وابن عطية لجئ التصريح به عن ابن عباس وردبان لغاته كثيرة من سبع واجيب بان المراد افصحها ويمكن ان يقال المراد بها الكثرة وقيل الكل في بطون قريش القوله تعالى وماأرسلنا من رسول الابلسان قومه وقيل في بطون مضر وردهذه الاقوال كلها بان عرانكر على هشام قرائته حق جره الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعال ان ينكر عليه لغته وهما من قبيلة راغة وا ردة غدل النااراد بالاحرف السبعة غيراللغات كذا و كره ابن جر وفيه بحث اذ بحتمل ان يكون عرقبل العلم بالجواز فلادلالة حينئذ على تعي اللغات معان بجردور وداللغة لا بجوزقر التعبدون الرواية وقيل اراديها القرآت

المتلام وبكفر جاحدها ويقاتل الممتعون من ادا نهاو تؤحد منهم وان لم يقا تلولهما كا فعل الوبكر الصديق (كل صدقة ) بالنصب وهي ما اعطى في ذات الله وسميت بها لانهلا خراج مال واعطائه للفقراء على وجه القرب بالصدق والاخلاص كالزكوة والعطائل لكن الزكوة مخصوص بالواجب والصدقة بالمنطوع وعلى الواجب بعلاقة تحرى الصدق كا قال تعالى اعاالصدقات للفقراء (في القرآن) في حديث خ عن خالبين اسلم قال خرجنامع عُيدالله بن عمر دقال أحرابي اخبري قول الله والذين يكتر ون الذهب والمصة ولاينفقونها في سبيل الله قال ابن عرمن كنزها فلم يؤد زكوتها دو يل له أعما كان هذا قبل ان تنزل الزكوة فنما نركت جعلها الله طهرا للاموال اي جعلها طهرا لخرجها عن رذائل الاخلاق وسمخ حكم الكنزووال ان بطال يربد بماهبل ترول الزكوة قوله تعالى ويسئلونك ماذا ينفة ونقل العفواي مافضل عن الكماية فكاست الصدقة فرضا فيما عضل عن كفايه فلانزلت نسخت ( ونسم عسل الحنابة كل عسل) قال الله تعالى وان كنتم جنبافاطهرواوان كانتهمرصي اوعلى سفر اوجاء احدمنكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدواما فتهموا صعيداطيا هامسحوا بوجوهكم وايديكم منهما يريدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدليط مركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وفحديث خفن ابي هريرة مين فوعاا ذاجلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقدوجب الغسل اي على الرجال والنساء وانلم ينزل فالموجب عيوبة الحشمة هذاا ذي انعقد عليه الاجاع وحديث انمالله من المه منسوخ قال الشاهعي وجهاعة اي كان لايجب الفسل الابانر ال تم صار بجب الغسل يدونه لكن فال ابن عياس انه أيس بمنسوخ مل المراد به بفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم اذالم ينزل وهدا الحكم باق وليس المراد بحديث م عن عايشة ومس لختان الحتان حقيقته لان ختانهافي اعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هوهوق مدخل الذكر ولاهسه الذكرق الجاع عالمراد تغييب حشعة الدكر وقداجعوا على اله لووضع ذكره على ختانها ولم يولج لم يجب الغسل فالمراد المحاذاة وهذاه والمراد ايصابالتقاء الحتانين كامرفى اذا (وتسمع صوم رمضان كل صوم) في الامم الماضية وفي حديث المشكاة عن جابر بن سمرة قال كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء ويحتنا عليه ويتعاهدنا عنده طا فرص رمضان لم يأمر ناولم ينها ماعنه ولم يتعاهد ماعنده رواه مسلم قال ان جرفي قواه أمر نا عيام يوم عاشوراجة لمن قال كان واجبائم نسمخ والاصم عندالشافعي الهلم يجب اصلالمارواه خ عن معاوية اله عام حج خطب الدية نوم عاشور عوقال العا المديه اين علماء كم معدت

الشبع الني اختارها الاغة السبعة وقيل اجناس الاختلافات التي يؤول اليها اختلاف القرآءة فان إختا فها امان يكون في المفردات والمركبات والثاني كالتقديم والتأخير مثل وجائت سكرت الموت بالحق وجائت اسكرة الى الحق بالموت والاولى ان يكون بوجود الحلمة وعدمها نحو فان الله هوالغنى الخيدقوى بالضمير وعدمها اوتبديل المحلمة يغيرها معاتفاق المعنى كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش اومع اختلافه مثل وطلح منضوداو بتغييرهما وبتغييرهية كأعراب هناطهراكم بارفع والنصب في الراءاوم ورة مثله وانظر إلى العظام كيف ننشزها أوحرف مثل باعدو بعدين اسفارنا وقيل ارادفي القرآن ماهومقر وعلى سبعة اوجه آكقوله تعالى ولايقل لهمااف لانه قوى بالضم والفنح والكسيره نونا وغيرمنون و بالسكون وقيل معناه نزل على سبعة معان الامر والنهى والقصص والاعثال والوحد والوعيدوالموعظة وقيل المعاني السبعة هي العقايد والاحكام والاخلاق والقصص والامثال والوحدوالوعيد وقيل ميرذلك وفيرواية الحاكم والبيهق كأن الكتاهي الاول ينزل على حرف ونزل القرأن على سبعة الواب زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشايه وامثال الحديث وأجيب بان قوله زاجر استيناف لاتفسيراوروده زاجرا بالنصب أى نزل على هذه الصفة من الابواب السبعة وبتسليم اله تفسير هوتفسير للالزاللا حرف اي هي سبعة ابواب من ابواب للكلام واقسامه انزله الله على هذه الاصناف ولم يقتصر على صنف واحد كغيره من الكتب ومن تمه قال جع هذا القول فاسدلان اجاع المسلين هلي ان التوسعة التي هي السبب في نزول القرأن على سبعة احرف لم يقع في تحريم ولاتحلبل ولا تغيير لني من تلك المعانى المذكورة وقيل المراد بالاحرف السبعة الاقاليم السمعة يعني حكم القران ا عامق جيع العالم وقيل المراد الكئرة توسعة والحصر في هدا العدد وقيل غيرذلك وقال أ التوريشي لماشق على كل العرب القرائه بلغة قريش رخص في ذلك و من الدايل على ذلك ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاه جبرا ال فقال ان الله تعالى مأمرك ان تقرأ نت وامتك على حرف واحد فقال صلى الله عليه وسلم اسأل الله عز وجل معافاته ومغفرته انامتى لاته من ذلك ثمر جع البه الثانية وساق الحديث الى قوله تقرأ القرأن على سبعة احرف (ك عن ان مسعود) سبق انرل ﴿ نسخت از كوة ﴾ في اللغة هي التطهير والاصلاح والنماء والمدح ومنه فلاتركوا انفسكم وفى الشرع اسم لما يخرج من مال اوبدن على وجه مخصوص سمى بهاذلك لانها تطهرالمال من الخبث وتقيه من الافات والنفس من رذيلة البحل والشيح وتغرلها فضيلة الكرم ويستعلب بهاالبركة في المال وعدح المخرج عنه وهي احد اركان

وهول الدسلي الله عليه وسلم عول هذا يوم عاشورا ولم يكتب الله سياعه ويبدأ الملي فيانه لم يجب اصلا انتهى وهوم دودبانه ليس دلالة ماعلى عدم الوجوب الاحين قاله سلى الله عليه وسلم واما كون ماقبله ومابعده فحل احتمال فكيف يكون نصااويصلح معارضا لما في المعجمين عن سلة بن الاكوع اله عليه السلام امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس انمن اكل فُليْصيم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشورا وفانه صريح في أنه كان امر أيجاب تبل نسخه برمضان اذلايؤمر من اكل بامساك بقية يومه الافيوم مفروض الصوم بعينه فلابد من الجمع بوجوبه اولاونسفه ثانيا (ونسم الاضعى) بالفتم (كُلُونِمَ ) في الجاهلية كالرجية وسيب السوائب والذبح لمخلوق و الذبح عندالينا • (قطعتقعنعلي) لهشواهد ﴿ نصف ما ﴾ موسوف ( يحفر )ميني للمفعول (لامتي من القبور لمن العين ) هذا بظاهر ميناقض قوله في الخير السابق ثلث مثايا امتى من العين وقد يجاب باله أرادبكل منهما التقريب لاالتحديد والنصف نقرب من الثلث تخوهما ومابيتهمااوانه اطلق على النصف والثلث عيرمر يدبهما حقيقتهما بل اعلامابان تأثير العابن في الناس بحيث يفضي الى التلف بالكلية امر كثير حدا اوانه اعلم اولا بالقليل مم اوجي اليه بالكثير (طب عن اسمأينت عيس) قال الميثمي فيه على ن عروه الدمشق لاه ﴿ نَصَرُّتُ ﴾ ميني للمفعول اي نصرني ربي على اعدائي ( بالرعب) بضم فسكون وبضمتين اي نجوت العدوقد رمسيرة شهربيني وينهم من قدام اوورا وفي شرح الطببي الرعب الفرع والخوف قداوقع الله تعالى فى قلوب اعدا النبي سلى الله عليه وسلم الخوف منه فاذا كان لينه وبيهم مسيرة شهرهارنوا وفزعوامنه قال الله تعالى سناقي فى قلوب الذين كفروا الرعب قال اهل التفسير يريدما يقدف في قلوبهم من الخوف بوم الاحزاب حتى تركوا القتال ورجعوا من عير سبب وسبق حديث جار اعطيت خسالم يعطهن احدقبلي نصرت بالرعب مسيره مهرالحديث واعااقتصرعلى الشهر لاجلم بكن بينه و بين الممالك الكبار كالشام والمراق ومصر اكثر من شهر وليس المراد بالخصوصيه مجرد حصول الرعب بل خو إ وماینسا عنه من الظفر با احده ( واعطیت الخزأن ) ای خزائن کسری و قیصل وتعوهمااومعادن الارض التي منها الدهب والفضة (وخيرت) بتشديد الياءمبني للمقعول (سان القي في امتى حتى ارى) نفس متكلم من باب علم (ما يفتح مه على امتى و سن المعجيل) واخترت التعجيل اى الحروح من الدنياوفي البخارى ول الوهر مرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه ويسلم وانتم تنذ ومها اى تستمرجونها اس الا موال من واضعها يشير

فالناله عليه السلام ذهب ولمينل منهاشينا وفي رواية عن الى هريرة مر فوعا بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينا أناناتم اوتيت مفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدى و هوكناية عنوهدر به بماذكر انه يعطيه امته وكذاوقع ففتح لامته ممالك كثيرة فغنموا اموالهاواستباحواخزائن ماوكها وقدحل بعضهم ذاك علىظاهر وفقال هي خرائن اجناس ارزاق العالم ليخرج لهم قدر مايطلبونه لذواتهم فكل ماطهر من رزق العالم فإن الاسم الالمي لايعطيه الاعن محمد صلى الله عليه وسلم الذي بيده المفاتيح كما اختص تعالى بمفاتيح الغيب فلا يعلمها الاهو واعطى هذا السيد الكرم منزلة الاختصاص باعطالة مفاتيح الخزائن (ق عن طاوس مرسلا )سبق اعطيت وبعثت بجوامع الكلم وفضات وفضرالله كابضاده عجة مشددة وتحفف قال في البحر وهوافصح وقال الصدر المناوى أكثرالشيوخ يشدددون اكثراهل الادب يحقفون من النضارة الحسن والرونق ( عبدا ) وفي رواية الجامع امرأ اى رجلا ومؤنثه امرأة والمعنى خصه الله بالبهجة والسروروحسن وجهه عندالناس وحاله بديهم واصلانضرة النعيم (سمعمقالتي) وفي رواية الجامع سمع مناشيئا اي من الاحاديث بما رزق من العلم والمعرفة قال المناوي والمراد بقوله شيئا عموم الاقوال والافعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بدليل منابلفظ الجمع ولهذا اوقع عبداموقع امرملافي العبدمن معنى الاستكانة والمضى لامرالله ورسوله بلاامتناع وعدم الاستنكاف معاذاما سمع الىمن هواعلم منه فان حقيقة العبودية مشعرة بذلك ( فوعاها ) اعظم تذكرةال المظهر وعي يعي وعيا اذاحفظ كلاما تقلبه وداوم على حفظه ولم ينسه وقال الطبي الرعى ادامة الحفظ وعدم النسيان (وحفظها ثم اداها الى من لم يسمعها ) كاسمعه من غير زيادة ولانقصان فنزاد اونقص فهو مغيرلامبلغ فيكون الدعاء مصروفا عنه (فرب حامل فقه) قال التوريشي ورب موضوعة للتقليل فاستعيرت في الحديث للتكثير ( غيرفقه) بمن يه انراوي الحديث ليس الفقه من شرطه انماشر طه الحفظ اما الفهم والتدبر فعلى الفقيه في اسان المير ان وهواقوى د ليل على ردقول من شرط لقبول الرواية كون الراوي فقيها عللهوقسم التحمل الى النبن لان حامل الحديث لايخاو اماان يكون فقيها وغيرفقيه والفقيه ﴿ إِمَانَ يَكُونَ غَيرِهِ اللَّهُ النَّاسِمِ بِذَلِكِ الْهِمَا (ورب عامل فقه الى من هوافقه منه) وفي رواية في بالفاء قال الخطابي فيه دليل على أن كراهة اختصارا لحديث لمن ليس، ثناه ٤ | الماس المامة وفيه على وقالاستنماط على من بعده من هوافقه منه وفيه على ان اساس

ع بمتهاه نسمهم

لما الفعلقلية فاشتعل بور اليقين منه عرف ربه وانكشف لها اغطامهن جلاله وجاله واشتاق اليه فلم يزل يدوم له الشوق حتى قلق بالحياة وضاف بهاذرعافاذا نظرالي الكعبة استراح الهالكونها بيته والقران استراح اليه لكونه كلامه والحاخيه الولى استزاح لمشاهدة نور الجال والجلال الذي اسرق في صدره ( ابن لال عن عمر ) ورواه بلفظ المدكور الحكيم الترمذى عن ان عروب العاص وهومن رواية عروبن شعيب عن اليه عن جده وتعمت كلة مدح بكسر النون وسكون العين (الدار الدنيا لمن تزود )اى اتخذ زاد المنهالا خرنه حتى يرضى ديه) وذلك ان المال تعمة الله تعالى ومن رعة الاخرة بالصرف الى وجوء البر والمحاويج كافي حديث نعمالمال الصالح للرجل الصالحوا ن العبادة نوع مستقل من جنس العبادة اذبه ينتظم المعاش والمعادوبه سلاح الدارين وسعادة الحياتين في الدنيا بإغناء الحلق والأجخرة بقربه من الحق اذالسؤال اذلال النفس لغيرالله وليس للمؤمن ان يذل نفسه ويه يحير وهواحداركان الاسلام وبه يجاهد الكفار الذي هوسنام الدين وبهقوام البدن وقيامه القي هومطية الفضائل وآلة الطاعات اذبه يحصل الغداء واللباس والمسكن والمنكح وضرورات المعيشة فأن هذه الحاجات اذالم بتيسركان متصرفا الى تدبيرها فلايتفرغ للدين وبه يصون عن ذل السؤال و به ينال دريجات المتصدقين و به يوسل الرجم الذي هو من العضل الفضائل و مدفع حاجات الفقراء و يقضى د بونهم أو يذهب همومهم وغومهم و يسلى قلو بهم و به محصل نفع الناس بدنا المساجد والمدارس والر باطات لسكي الفقراء والارامل واليتامي واجراء الصدقات عليهم وبنا القناطيرعلى الانهار وسدالثغور ودعارسول المعصلي الله عليه وسلم لانس بن مالك وكان في اخر دعاته اللهم آكثرماله وولده و بارائله ميه (و، أست الدارالدنيا لمن صدته ) بتشديدالدال اي منعته (من آخرته ) فإن الدنيا وحب المال يورث الحرص المدموم والتشمر واستغراق الاوقات للصناعات والنجارات اوالطمع فيما في الناس وروى البرارعن انس مر فوعا ينادى مناد دعوا لدنيا لاهلها ثلثا من اخذالدسا اكثريما يكفيه اخد حتفه وهولاي معر (وقصرت به عن رصي ر به) فن كانت الدنياه، بان يجمل الدنيا في نصب عينه ومطمع نظره بان يصرف حاصل وقته الى تحصيلها قصرعن الاعال وجعل الله فقره بين عينه كانه شي خيرمنفك وفرق عليه شمله ولا يبرح مطمع نظره فغسر خسرانا بيذا (واذ أقال العبدة بع الله الدنيا) اى جعله قبيحا وحقيرا وذليلا (قالت الدنيا قبح الله) بتشديد الباء فيهما اى اذله (اعصانا) اى من جعلناعاصيا (لر ٤) فن احب دنيا ه الشمر آخرته ومن اضرد نياه احب اخرته ( ك وتعقب

كل خيرحسن الاستماع ولوعلم الله فيهم خيرالاسمعهم وقدرأى بعض العلما النبي في النوم وهالله استقلت نضرالله امرأ الى اخره قال نع ووجهه يتهلل اناقلته وكرره ثلثا قالوا ولدلك لابزال فى وجوه المحدثين نصارة ببركة دعاً به وهيه وجوب تبليغ وهوالميثاق المأخوذ على العلماء واله يكون في اخرازمان من له الفهم والعلم ماليس لمن تقدمه لكنه قليل بدلالة رميذكره بعضهم ومنعه ابنجاعة عنع دلالة على المدعى فان حامل السنة بجوز ان يؤخذ عنه وان كان جاهلا عمناها فهوما جورعلى نقلها وإن لم يفهمها وان اختصار الحديث لغيرا لمتجر بمنوع وانكان النقل بالمهني مدفوع الاعلى المتأهل ففيه خلف ووجه المنع انه سداطر يق الاستنباط على من بعده ( ثلث لايفل عليهن قلب امر مسلم) منُ الاعلال وهوالخيانة فيكل سي ويروى يغل بفتح الياء من الغل وهوالحقد والشعناء اى لايدخل قلبه حقديزيله عن الحق ( اخلاص العمل لله) من الريا، والعجب والسمعة وسائر الفسادات ( والنصيح لاعة المسلين) سبق في من لا يهتم بحثه (ولزوم جاعتهم) وهم اهل السنة (فان دعوتهم تحوط من ورائهم) اى تشتملهم وفي النهاية قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهوالخيارة في المغنم والسرقة قبل القسمة بقال على فالمغنم بعل غلولا فهو غال وكل من خان في شي خفية فقد غلومنه الجاريث ثلث لايغل عليهن قلب مؤمن هومن الاغلال ويروى مغلمن الغلوهوالحقد وروى يغلبا التخفيف من الوغول في السر والمعنى ان هذه الخلال الثلث تستصلح بهاالقلوب فن تمسك بها طهر قلبه من الحيانة والوغل والسزوعليهن في موضع الحال تقديره لايغل كائنا علهبن قلب مؤمن انتهى [رحم وعطب ليض عن) فيدن المطعم (ان جديرعن اليه) المطعم (طده طبعن زيدن الت برقط) في الافراد (عن ابي سعيدت ، قعن ابن مسعود وعشرة) مخرج (عن خسة) راو وهم ان جرير حم وعد والدارمي عن محدين جير بن المطعم وابن مندة عن ربعة وابن السمار عن ابن عرطب عن الى الدر دا طب عن جار بن قانع ﴿ نظر الرجل ﴾ يعنى إلانسان ولواني وخني وخص الرجل لكون الحطاب معالر جال غالبا (الى اخيه المسلم ا حباله وشوقااليه خير) اى آكثرخيراو بركة ومنافع ( من اعتكاف سنة في مسجدى هذا) والمنتخب المدينة قال الحكيم فالاعتكاف في مسحده مصاعف كتصعيف الصلوة والمناف الصلاة عسمده يعدل الفا فكذا اعتكاف يوم بالف في عيره فعل هذا النظر المستعمد المعتمان من الاعتكاف م وذلك لان المعتكف غايته انه حبس نفسه على والنظر على شوق اكثر من هذا فانه

COMPANY TO PLANT THE PROPERTY OF THE PROPERTY المن المهاو كذا في الآية المان (الادام) بكسر الهن ما يؤندمه ويطاهر مع الكلية ( الحل ) لانه سهل الحصول وقامع للصفراء نافع لا كثر الإبدان واللام فيه للجنس والخبرجة في ان ماخل من الخر - الأل طاهر اي بشرطه المعروف في الفروع وقد كان النبي الما الله عليه وسلم عبه ويشير به عزو جأ بالعسل وذلك من انفع المنعومات قال ان العن في والاالف ومهماالاطباه وجعلهماق اسل المسرويات ولم يكن في سناعة الطب شرابسواه عُمْ حدث عبد المتاخر بن ولم يكن عند من تقدم قال ولم يكن عند الاطباء الاالسكيميين وَفَلَهُ كَانَ زَمَانَ الْخَلْفَاءُ دَبِرُوا الاشرِ بَهُ وَحَرَكُوهُا عَنْهُ وَالْأُولُ اقْوَى وَاخْرِجِ الْحَكَيْمُ انعامة ادم ازواج النبي بعده كان الخل ليقطع شهوة الرجال واخرج ابن مسأكر جن انبي مرفوعاً من تأدم بالحل وكل الله به ملكين يستغفران الله الى ان مفرغ عال في اللسان ورواته ثقات غير الحسن بن على الدمشق واستفيد من الاقتصار عليه الادم مدح الاقتصار ومنع الاسترسال مع النفس في ملاذ الاطعمة قال ابن القيم هذا أثناء عليه بحسب الوقت لالتفضيله على غيره لانسببه أن اهله قدمواله خبرا فقال مامن إدم قالواماعندنا الاخلافقال ذلك جبرالقلب من قدمه وتطييبا لنفسعلا تغضيلاله على غيره اذلوحسل تحويلم اوصس اولين كان احق بالمدح (طحم م ت دن ، عن جابر) ومسهان جابراد خل عليه نفرمن الصحابة فقدم اليهم خبر ااوخلا فقال كلوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره (طب عن ابن عباس من م عن عايشه طبِعن السائب وستة مخرج عن اثنين) وهم ابوهوانة والحكيم عن انس والدارمي إ عنجابر وتمام وابن عساكرعن عران بنعبدالعزيز عن امعاصم عن ابيهاعاصم ابن عر ابوموانة عن ابن مباس وفي رواية احد عن جابرزيادة وسياقها فع الاد ام الحل أنه هلاك بالرجل أن يدخل المه النفر من اخو انه فيمتقر ما في بيته أن يقدم المهم وهلاك بالقوم أن يحتقر في ماقدم اليم انتهى فونم الطعام ك بكسر النون كامر ( الزيب ) على وزن الميريايس العنب وسمى اراهيم بنصدالة العسكري وعبدالة بن ارهيم بنجعفر وابو تعبير محد بتعني الالاويسي وعلى بنعرالسعرة تدى الزبيبون ليمهم الزبيب والتجواص ومثافع منها اله ( يشد الميصب ) بفعتين عروق قوى عنز لة اطناب المفاسيل ومفرد مصية شال قوى العصب اي هواطناب المفاصل (ولدهب) بعم اوله وكسر الها ﴿ (الوصب) يفعين الرض والداء يقال ووسب أي داء ومرض وقد بكون مصدر اويطلق على الريش

ويقال وصب الرجل وصبااذاء ريض (ويطني الغضب) لازالته بضجر الصدر وغليان الدم (ويطيب النكمة) اى مطيبة للفم وتنقيه وتزيل تغير ويشد اسنانه (ويذهب) بفتح اليه (بالبلغم) اي يزيله ويقلعه (ويصني اللون) ويقوى المعدة ويذهب بالعيا والتعب وبحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب الهم وهوكا لعنب الحلومنه حاروا لخامض والغايض باردينفغ بالسعال والكلي والمثانة والرية والصدر والحلق والمعدة والطحال والكيد (ابن أنسني وابوعوانة حظوالديلي كرعن سعيد) بن زياد بن فائد بن زياد بن ابي هندالرازي عن ابيه عن جده (عن ابي هند) الرازي وسيق عليكم بالزييب ونعم البيت كرسرالنون كاعران يخال السلم بيت الحام) وفي حديث المشكاة نهى رسول الدالرجال والساءين المعلقة المات مرخص بالرجال بالمازر (وذلك اذادخله سئل الله الحنة )لسلب ثاله وعريانه كأنه ناسب بتشميره الى طلب الجنة فستلها إ واستعاذ بالله من الذار) لحل الدهشة والحرارة فكانه يذكرا لأخرة وهذاب النار وعن ابن عران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح لكم ارض العجم وستجدون بيوتايقال لها الجامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالازروق شرح السنة عن جبير بن نفير قال قرأ علينا كتاب عربن خطاب بالشام لايدخل الرجل بالخام الابمير رولا يدخله المرأة الامن سقيم واجعلوا اللبهو في ثلاثة اشياء إلحال والنساء والنصال وعن ابى الدرداء انه يدخل الخام فيقول نعم بيت الخام يذهب الصنة ويذكر النارقال الازهري اراد بالصنة الصنان يعني بالصاد المجملة وزفر الابط وروي عَن ابن عباس رأى رجل حاما بالجحفة فدخل وهو محرم فقال ما يعبأ الله باوساخنا شيئا وقال الغزالي في الاحياء فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام فقال بعضهم نعم البيت بيت الحام يطهر البدن وبذكر النسار وروى ذلك عن ابي الدرداء وابي ايوب الانصاري وقال بعضهم بنس البيت بيت الجام يبدى والمنافقة وبذهب الحياء فهذا يعرض لآفته المصلته ولابأس لطلب فالدته عند الاحذار على الما المام المام على وجهد الاستقصام في كتابه الاحيام وفي حديث المتال المستعد والتي واليوم الاخر فلا مخل الحام بغير ازارومن كان يؤمن بلغة والعور الاغر والانتها الموالية الحام وس كان يؤدن باقد واليوم الاخر والإمالي المتنعة وعليه الخرائ المناه والماله وانها تصريه عب علمهم فانه اذا جلس ولا علم لا يكون مؤمنا سلوقل ( الرئيس البعث دخلة الرجل السلم بت العروس ) المام المام المام المام المام المام المام المام المام والمام والمام المام الما

والمنتالكون فاحة والاانقلت بجة ونقمة قال الدتعالى ولقدآ منالقمان الحكفة ان اشكر لله وقي المشكاة عن على مرفوعاً نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه قال الطيبي قو بل تفع باغنى ليم الفأدة اى نفع الناس وأغناهم عا محتاجون الهونفع نفسه واغناها عايحتاج اليهمن قيام الليل والصيام والتوبة والاعراض عن العلائق وغير ذلك من العبادات ( هناد وابونعيم عن ابن صاس هناد عن عبدالرجان) من زيد وسبق العالم والمتعلم والعلم ﴿ نَعَم ﴾ كامر (الشفيع القرأن لصاحبه يوم القيمة) وهو شافع ومشفع وماحل بليغ ومصدق ومنجعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النارفان قلت ان اريد من القرأن الكلام النفسي فهو قائم بذاته تعالى وليس امرا مغايرا له وكونه شاهعا اليه تعالى كونه مغايراله واناريد الكلام اللفظى فهو كالعرض في عدم البقاء ولوسلم فلا عكن القلابه جوهر الامتناع القلاب الحقايق قلنا اجيب هنه اله تعالى يجعل القرأن على صّورَّةً يراه الناس كالاعال عند الميزان ثم قيل فليعتقد بإعانه لانه لا بجال للعقل فيه ولعل الحق اله تظروة شل لقبول الاعال وانه تعالى قادر على ان يخلق من العرض جواهرا قلبه اليه الجاقسهما فياسل الامكان الذي عمزلة جنسهما فامتناع الانقلاب اناريدالانقلاب الذاتى فليس بمسلم وان بالغيرفليس بمضر وانه يجوزان يخلق الله تعالى من ثوابه شخصا آخر و يشغع و يكون الاسناد مجازا لكون قبول القرأن سببالخلقته وعليه يحمل نظيره مثل شفاعة سورة الملك والم انسجدة والبقرة ورمضان والصلوات الخس وسأرعوم القرأن وخصوصه ونحوها (يقول) القرأن (يارب أكرمه فيلبس) مبني للمفعول ( تاح المكرامة ) وفي حديث د ك عن سهل بن معافعن ابيه مرفوعا من قرأ القرأن وعل 4 البس والداه تاجا يوم القيمة ضوء احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا والمراد به كال الحسن والبجة بحيث يظهر مافى الدنيا ويرى من لطافته كالشمس , فاذاكان هداالمصل لوالديه سكرمة للولدولمو بهما سبباله فاطكم بالدى عل بتنضاة وقرأ بالتربيل واتعظ عواعظه وعلم بمعانيه (ثم يقول بارب زده) اكراما (فيكسي) مبني للمفعول باله خلم ونصر وانقلبت واوه يا لوقوعه في الرابعة (كسوة الكرامة) مثل ذلك ( ثم يقول يارب زده ) اكراما ( ارض عنه ) رضوانا فيلبس خلعة الرضوان ( فليس بعد رضى الله شي )ينال و رضوانه تعالى اكبر ( ابو نعيم عن ابي هر يرة ش عنه موقوفاً ) مرفى القرأن وانزل القرأن بحث ﴿ نعم ﴾ كاس (العادة القائلة ) اى النوم قبل نصف

فى الدنياوينسيه )فى (الاخرة)لايرات المهوا والشهرة والزينة وفى حديث المشكاة عن الى هريرة مرفوعا شرالعاعام طعام الوليمة يدعى لها الاغتياء ويتزلنا لفقراء قال القاضي وانعا سماه سرا لماذكر في عقيبه فانه الغالب فيها فكانه قال شرالطعام طعام الوليمة التي من شانها هذا فاللفظ واناطلق فالمرادبه التقييد بماذكرعقيبه وكيف يريدبه الاطلاق وقد امرباتخاذ الوليمة واجاب المراعى البها ورتب العصيان على تركها قال الطبي التعريف فى الوليمة للعبد الخارجي وكان منعادتهم مراعات الاغنياء فيهاوتخصيصهم بالدعوة وايثارهم وتطيب الطعام المم ورفع بجالسهم وتقديمهم وغيرذلك عاهوالفالبق الولائم وذلك الرياء شرك خفى لايشعره كثيرمن الناس (كروا مكيم وان منيع وابن السنى عن الى هريرة) وسبق بئس البيت ﴿ نَمْ ﴾ كامر (غدا المؤمن السعور) وفي الهاية هواسم مايتسعر به من المطعام والشراب وبالضم المصدر وآكثر مايروى بالفتح وقبل الصواب بالضم لانه بالفتح البركة والاجر والثواب في الفعل الا في الطعام ( ان الله و الائكته يصلون على المستسحرين اى يستغفرونهم ويدعون المهم وفي رواية حل عن جابرنع السحور التمراي فان في المستحربه مواما كثيراة الدالطبيي المامدحه في هذا الوقت لان في نفس السعور ركة فيكون المبتدأبه والمنتهى اليدركة وسبق السعور ركة ( الوجهد الحوهري عن ابن عر) ورواه خط في تاريخه وعد في الكامل وطب ملفظ نعم السحور التمرير حم الله المتسحرين ورواه البرار باللفظ المز بورعن جابرقال الهيمي رجاله رجال الصحيح ﴿ نَعَم ﴾ كامر (الفائدة) وهي مااستفدته من علم اومال وفادت له فأبدة من باب باع وكذا فادله مال اى ثبت واندت المال احطيته وافدت عيرى وافدت من عيرى واستفدته (للعبد ونع الهدية الكلمة من كلام الحكمة ) وهي العلم والفقه والقول الصحيح ويطلق على السبب والعلة والغفلة سبق محممة في الحكمة (يسمعها ارجل فيلتوى حليها) اي يعطف عليها و الله الله والتوى و الله والتوى و تاوى بمعنى ولوى عليه اذا عطف (حتى بهديم المناوله برشدها ويبينها والهدى خلاف الضلالة يقال هداه الله للدين عديه وقوله تعاقبه الهم تعلى معناه اولم بين لهم وهديته الطريق والبيت هردته والتبايئ على ثلاثة الريفة التعدينفشه كقوله تعالى اهدنا المنراط المستقيم ومتقده باللام كقوله تعالى الجملالة اللثى هدانا لهذا ومتعد بالى كقوله تعالى واهدنا الى سوا الضراط (الى اخيه المسلم) قان فيها صلاح الدارين وفيه حث على تعلم العلم والجنكمة وبذلها لن طليها وعرضها على من لم يطلبها رجاء انتف أنه مع اخلاص النية

الالا والمارة العل والعلولة الاستراحة نصف الهار واللركن ممالوم نظل والانفال المتعالى المتعالي والمناح والمناح والمتعالي والمتعام ومنها المون على المقيام والما المنت والنفاط على العبادة ( ونعم العادة الجامة) فانه ذهب الدمو يخف العدات وجدا على النكسان القدة أوالوبيس وضو قالف مديق في الحادة (العدالي من المسلة) وق حليت عدة لمالل بلين مهلق واللك بجهمة المعتد الحام ودع اللهم والمقيد المسلبة والمالوس المراد والمال الم المالالون على المراد الامل الدار الامل الدارون ) والالل بكسنوتين وتعكن الماءواحد يقع على الجع وليس بجمع ولااسم جع والجع اياله كافي القاموس وقال بعضهم الم جع الأواحدلها من لفظها وانما واحده الميتير وَمَافَةً وَ جَلَّ ( مُحْمَلُ عَلَى تَجْمِيهَا ) مَنِي للمَعْمُولُ وَالْجَبِّبِ هُوَالْكُرِيمُ الْعَتْبِيقِ (وَتَغَيَّ ار بابها) ليكارة عنمها واجالها تكون صواحها مفنية (وعدم) مبني للمفعول اي تعطي صدة ومعة (غريزها) اى اشعارها (وللتق في محلنها) اى يلتق بعضم ابعضا ومجتمع فيه (يوم ورودها في اعطاع ا) بسهولة من غيرتعب قال الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت قال الرازى له خواص كثيرة منها (نه تعالى جعل الحيوان الذي يقتني اصنا فاشتى فتارة يقتني ليؤكل لجدوتان اليشرب لينه وتارة ليحمل الانسان في الاسفارو ارة لينقل امتعة الانسان من بالدالى بالدليكون له به زينة وجال وهذه المنافع باسرها حاصلة في الابل وقد ابان الله عن ذلك بقوله اولم يروا الاخلقنالهم عاعلت ايدينا أنعاما فهم لهامالكون وذللناها الهم فنهاركو بهم ومنهايأ كلول وقال والانعام خلقها الكم فيهادف ومنافع ومنها تأكلون والكم فيهاجال حينتر يحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الىبلد لم تكونوا بالغيه الابشق الانفس وان شيئا من سائر الحيوانات لا تجتمع فيه هذه الحصال من العجايب (كرعن آبي هريرة) مرالبان الابل توع عده مو نعم كامر (اليوم يوم عرفة) وفي حديث المشكاة من عرو بن شعبب عن ابيد عن جده ان النبي سلى الله عليه وسلم قال خير الدعا دعا يوم عرفة وخيرما قلت اناوالتيون من قبل لااله الاالله وحدملا شريك له له الملك وله الحي وهوهلي كلشيء قديروذلك لانهاجزل اثابة واعجل اجابة واكل درجة وقالولللغاف الذكر الدعامق انهجال للمثو بات ووسوله المحصول المطلوبات شاع علامين والم الدعوات و عكن ان تكون الاشارة الى أنه ينبغي العبد ان يشغل بندك المولى و يعرض من الطالب الدنيا والاخرة اعتادا على كرمه وانعامه واحسانه ويته بقد وود من شغلة ذكرى عن مسئلتي اصليته افضل مااحطى السائلين وهنا المقام كال التفويض والتسليم

عنبريدة مرفوعا المؤمن يموت بعرق الجين قبل هوعبارة منشدة الموة وقيل هو . علامة اللوت الخر عسند قال اینالملك يعنى شدة الموت على المؤمن بحيث يعرق جبينه من الشدة ليمعص ذنو به ا وليريد درجته وقال التوريشي فيه وجهان احدهما مايكابدهمنشدة الساقالتي يعرق دونها الجس والثاني فيانه كناية عن كد المؤمن فيطلب الحلال وتضيقه على نفسه وبالصوم والصلوة لجتى يلقى الله تعالى والاول أفليه الموامت مالك حسن الن شراحش عد ووادروحاى استرا ولوروى بالضم كانبممني الرجة

وحسن الادب ينزل الله عزوجل) اي امر واه بتجل با زال الرجة العامة (آلي السماوالدنيا) وليل وجه الخصيص زيادة اطلاع اهلها باهل الدنيا ولذلك يباهي بالواقفين بعرفة ملائكة السماء الدنيا اوملائكة المقربين اوجيع الملائكة وفيحديث المشكاة عنجابر مرفوعااذاكان يومعرفة اناله ينزلالى السماء الدنيا فيباجى بهم الملائكة فيقول انظروا الى عبادى آتونى شما جع اشعث غبراء ضاجعين من كل فيم عيق اشهدكم الى قسد غفرت لهم فيقول الملائسكة يارب فلان كان يرهق وفلان وفلاننة قال يقول الله عزوجل فدغفرت لهم قال رسول الله صلى القدعليه وسلم فامن يوم اكثرعت قامن النار من يوم عزفة (الديلي عن ام سلة) سبق اذاكان يوم عرفة على نفس المؤمن إى اى روحه ﴿ إِنْجُولِ مِن عُما ) اى عرقا واستراحة وفي رواية الطبية اى اعتقاد اواخلا قا اوالمطشنة بذكرالله والامنة برسول الله عواما الغرق بين النفس والروح على ماذكره الصوفية فانماه امراعتباري لانهم يكنون بالنفس عن مظهر الشر لقوله تعالى أن النفس لامارة بالسوء وبالروح عن مظهر الخير لقوله تعالى قل الروح من امردى وفي المشكاة عن ابي هررة مر فوعا المستد تحضره الملائكة فاذا كان الرجل صالحاقالوا اخرجى ايتهاالنفس العليبة كانت فالجسد الطيب اخرجى حيدة وابشرى روح وريحان وربغيرغضبان فلاتزال يقال لهاذلك حتى تمخرج ثم يعرج بهاالى السماء فيفتع لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة في الجسد الطبب ادخلي حيدة وابشرى برح وور يحان ورب غيرغضبان فلاتزال يقال لهاذلك حتى تنتهي الى السماء التي فيها الله اي امر ، وحكمه اوظهور ملكه وهوالعرش وقال الطببي اى رحته عمني الجنة وتبعه ابن جر وزاد الطبهي فقال ونحوه قوله تعالى واماا لذين اسيضت وجوهمم فني رحمة الله فيطابق الحديث الآيتين وهماوا دخلي جَنْتَى وَجِنَةِ نَعِيمِ ( ولا احب موتاكوت الحار) قالوا وما وت الحاريار سول الله قال ( موت الفعام الفتح وللضم و بالدو بالقصر سبق يجند في موت الفعام (وروح الكافر غرج مت العليمة الصالطولف فدوقال ملك الموت له اخريبي ايتها النفس الخبيثة كانت في الجد الفيدة الثوالق ويجي والمسترك بمعيم وغساق فلاتفتع لهاابواب السماء فترول فن السماء وكاون في اسفل علم المعلم الله في ووج اللون فاع السير في ملكون السفاء والارض وتمعرج فالجنة حسم فشاف الماليق المحقاديل تحت العرش ولها تعلق جسد تعلقا كالناجيث عقوالما والمخاره واصفوا وتعمل والعام كأوام العزوس وينظر الى مالاله فيالينة بحسب مقامة توحر تبته كاحوال الالمياعوالصديقين فامر الروح واحوال البرزخ

والأنظرة كالمهاعلى خلاف العادة فلايشكل شي منها على المؤمن بالآيات والاحاديث ( طُس عن أبن مسعود ) مراذامات والموت ﴿ نفقتك ﴾ ابها الاصحاب (على اها وولدك وخادمك) تريدها وجه الله (صدقة ) في الثواب وفي رواية نفقته على نفسه واهله صدقة وذلك لاته لايكف به عن السوال و يكف من ينفق عليه وهذا ان قصد الامتثال والقرابة كادل عليه قوله فيرواية وهو محتسها فدل على انشرط الثواب الاحتساب واخدمنه تقيد اطلاق الثواب فيجاع الخليلة عااذاقصد عوولداوعفاف قال في الاتحاف واهله هنازوجته وخدمه ونحوذلك بمن هوفي مؤسه عادة وشرعا (فلاتتبع اللَّهُ مَنَاوَلَا لَذَى) قال الله ولا بطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وقال تعالى ولا تمنن تستكثر ( لَدُوتَعَقَبَ عَنَ آنس) سبق بحثه في ان سفقتك ﴿ نَكُمُل ﴾ بتشديد الميم و بصيغة المنكلم ای عن نتم و نوفی ( موم القیامة ) وفی روایه اسم تنون ای تکملون و توفون (سبعین امة) اى من الام الكبار والاسبق ان الله خلق الف امة (نحن آخرها واخيرها) اى افضلها و آكرمها على ألله قال الطبيي فالمراد التكثير لاالتحديد ليناسب اضافة الخيرية الى الفرد النكرة لانه لاستغراق الايم الغاية للحصير باعتبار افراد هااىانقضيت امةامة من الايم كنتم خيرها وتتون علة الخيرية لان المرادبه الخنم كان نبيكم خاتم الانساء انتم خاتم الابم وفيه ايماء لى ان ختامه مسك في الاختتام وقال الله تعالى كنتم خيرامة المعنى انهم كأنوآ كذلك فيعلم اللداواللوح المحفوظ أوبين الامم المتقدمة والمرادجيع المؤمنين من هذه الامة على الاظهر وقيل خاص بالمهاجرين او بالاصحاب وقيل مبهركذا في تفسيرزين الدين عطية السلى وفي تفسير المكوراني قيل خاص بالشهدا، والصالحين وقيل كأن بمعنى مار وقال البغوى قوله كنتم اى انتم كقوله تعالى واذكر وااذكنتم قليلا وقال فى وضع اخرواذ كروا اذانتم قليل قال البيضاوي قولة كنتم دل على خيريتهم فيمامضي ولم دل على القطاع طراكة وله وكأن الله غفور ارحيما وروى عن عررضي الله عنه ان هذه الاية مكون لاولما ولا تكون لاخرنا كذاذكر البغوى وايده يحديث خير القرون قرنيهم قال وقال الاخرون همجمع المؤمنين منالامة قال السيد الصغوى وهوالاصح (الباوردي عن مجمد بن حرم من الانصاري) سبق ان الله خلق الف أمة ورواه في المشكاة عن بهز بن حكيم عن ابيه انه سعع رسول الله عليه وسلم يقول وانفع الناس للناس الناس الفقوله تعالى خيرامة اخرجت للناس قال انتم تقون سبعون امة انتم خيرها واكرمها ويوضحه ماقال العلى الله ﴿ وَوَالْمُنْكَاهُ عَنِ الْهُذُرُولُ سُئُلَتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هل

كالمهاكا لوح المرحوم قلت قدجا ايضاالفح بمعنى قال تعالى لاتبنسنو من رفح قال وقبل المقاء أَيْ هَدُانِ أَهُ مِمَا و هو الخلود والرز قاوقوله وربعذامقرر للاولعلى الطرد والعكس كقوله تعالى انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ونحوه في المعنى قوله تعالى ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الىرىكراضية مرضية واماماذكره این جران الروح بالضم فمخالف للرواية مجد ع وقال تع اخرجت للناساى اظهرت الهذه الجنس والجلة سفةلامة وقال الصغوى يعني التمخير الناس البغوى قال قوم

للناس صلة قوله لامة اى انتم خير التاسية سوقال الوهريره معناه كنتم خيرا مناس للناس بجيئون بهم فىالساسل فتد خلو مهم فىالاسلام وقال قتادة هم امة محمد صلى الله عليه وسلملم يؤمرني قيله بالقتال فبهم يقاتلون الكفار قيد خلونهم فيدينهم فهرخير امة للناس وقيل قوله للناس من صلة قوله اخرجت ومعناه اخرج الله للناس امةخيرامن امة محد صلى الله عليه وسلم وقد اشار اله فى القصيدة البردة تقوله لما دعى الله داعينالطاعته بأكرم الرسل كذا اكرمالاتمواشار الى أن المفهوم من كون الامة

رأيت ربك اى ليلة المعراج قال نوراى هو يورعظيم والمراد نور الانوار ومنه قوله تعالى الله تورالسبوات والارض اى منورهما ومظهر انوار مافيهما من الشمس والقم والكواكب وامثال ذلك ومن إسماء النوروهوالذي طاهر بنفسه ومظهر لغيره على ماذكره المحققون (انى) بفتح الهمزة وتشديدالنون على مافى اكثرالسيخ اى كيف (ارآه) اى ايصر مفان كال النور عنم الادراك و في بعض النسيخ نور اني بتشديد الياء للسبة لزيادة الالف والحون للمبالغة كالربائي وحينئذ قوله ارى انظر بمعنى انظفه من الروية بمعنى ارأى فلوقرأ بضم الهمزة لكان اظهر في هذا المعنى و بمكن ان يكون بمعنى ابصره اعاء الى انه مارآه في الدنياوسيراه في الاخرى اومراء ابصرته والعدوا الى الاستقال طكابة الحال الماضية فكانه يستعضره ويتلذذ به قال انالملك اختلف فيروايته في تلك الليلة وفي الحديث دليل للفريقين على اختلاف الروايةين لانه روى بفتح الهمزة وتشديد النون المعتوحة فيكون استفهاما على سبيل الانكار وروى بكسرالنون فيكون دليلا للمثبتين ويكون حكاية صالماصي بالحال انتهى وقال الامام احدفي فوله رايي ازاد بتشديد يعنى على طريق الايجاب قال الطبيي اراد أيس الاستغمام على معنى الامكار المستعيدللنفي بللتقرير المستلزم للابجاب اى نورحيث ارامقال النووى وفي الرواية الاخرى رأيت نورا وانى بفتح الهمزة وتشديدالنون المفتوحة هكذاروا وجيع الرواة في جيع الاسول ومعناه جابه نور مكيف اراه قال الامام المازري معناه ان النور منعني من الرؤية كاجرت العادة خان كالالنور يمنع الادراك وروى نوراى منسوب الىالنور وماجاءمن تسمية الله تعالى بالنور في قوله تعالى الله نور السموات والارض وفي الاحاديث معناه ذو نور اومنور وقيل هاداهلهما وقيل منور قلوب عباده المؤمنين قلت يؤيد مقوله تعالى مثل نور عكشكاة فيهامصباح (طحم مت حبوابن خزيمة عن ابي ذرقال سئلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ) اى ليلة المعراح (قال فدكره) سبق بعته في تفكر والمو توراك كمه كه مرعيه في الحكمة (الحوع) لان الجايع بتدكر بلاء الله تعالى وعذابه وجوع يوم القيمة واهل النار لان الفطن لايشاهد بلاء الاويتذكر بلاء الاخرة فيتذكر بعطشه عطش الخلق فيعرصات بوم القيمة وبالحوع جوعهم في النار حين بجيعون فيطعمون الرقوم والضريع ويسقون الغساق والمهل والجيم وبالجوع حصل جودة الحفظ وصفاء الفلب الذى يتميأ لادراك لذة المناجا فوالمتأثر بالذكر وكممن ذكر يجرى على اللسان مع حصور القلب لابتلذذ به ولايتأثرو به حصل الركاء وقوة الفهم والعلوم الحمية والاسرار للطيفة T ... Z

والمكان القناءة لان من تعود قلة الاكل كفاه يسير من المال ويستر المواظبة على العيادة لاسيما الوضوء ومه يكون الايثار والتصدق بما فضل في فيظل صدقته وفيه فوائد اخرى ككسر شهوات وهي اكبرها فان منشأ المعاطئ كلها الشهوات ويندفع شهوة الكلام وافاته من الكذب والغيبة والمحش والنميمة وبنهوة الفرج والجوع يكني شرها وغير ذلك من الشهوات للاعضاء الخس الباقية وكاستيلا النفس الامارة وكالانكسار والذل وزوال البطر والغرح الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عناته وكدفع النوم ودوام السهرفان من شبع شرب كثيرا ومن شرب كثيرا نام كثيرا وجع سبعون صديقا على ان كثرة النوم من كثرة الشرب وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت المجيد وبلادة الطبع وقسوة القلب (ورأس الدين ترك الدنيا) لانها الملعونة مطرودة مبغوضة عندالله وملعون مافيهامن الشهوات كحب الدساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والغضة والخيل المسومة والانعام والخرث قال الله انما الحياة الديالعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وفي حديث ابن ابي الدنياعن إن عمر مرفوعا لايصيب عبد من الدنيا الانقص من درجاته عندالله تعالى وان كان عليه كر عا أى وأن كأن ذلك العبدقبل الاصابة عليه تعالى مكرما محبو با (والقربة الي الله حب المساكين ) من اضافة المصدر الى مفعوله اوفاعله والاول انسب قبله لفظا ومعني قال عليه السلام اربع من كن فيه نشرالله عليه رحته وادخل جنته من آوي مسكينا ورحم الصعيف ورفق المملوك وانفق على الوالدين وقيل لوعرف الغي ماللفقير عندالله لاتخذه مصاحبا وترك الاغنياء جانبا وقال ابريمثان المغربي من آنر صحبة الاغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله تعالى بموت القلب ( والدنومنهم ) قيل مجالستهم نعمة ورحة وردعة الدارين وروى أنه رأى بعض العارفين عليا في النوم فقال له ما احسن الاعمال قال عطف الاغنيا على العقراء واحسن منه تيه على الاعنيا القة بالله تعالى ( والبعد ) مبدأ (من الله ) حال ( الذي قوى به ) صفة (على المعاصى الشبع) خبره (ولا تشبعوا بطوركم) ا ومن تعود الشبع بتقاضاه بطنه فيقول ماذا تأكل البوم فبلا حظ ننهواته فيدخل المداخل من الشهات والحرام او يتعب في الحلال ويمديد الطمع الى الخلق ( وتطفي أور الحكمة من صدوركم فإن الحكمة تسطع) بالقصم وسكون السيز، اي تضي (في القال مثل السراج ) وقدروى عن ابن عباس لايدخل ملكوت السماءمن ملاء بطنه وقال ولاتميتوا القاوب بكثرة العاهام والشراب وقال ماملا ان ادم وعا بنمرامن بطنه حسب

موسوفة بنعت الخيرية ان يكون وسولهم متعوثا سنعت ألاكامية ولكنه عالين القينة الاستثدلا لقاجلالالمرية لرسالة العلمة فان كوننا خرامة مني يقايا جائزة وجدوى متابعة لانتكريم التبع هن تكريم المنبوع على مقتضي العقول والمشروع تدبر **عد** r و قدي منم يعض العلاء . اطلاق النورعلي الله تعالى لان النور مزجلة الاجسام واواو الطديث بإن مع ثاه جماله النور لكنه فاسدلان النور هوالظاهر فينفسه والمظمر لغيره وهذا المعني سادقعلىالله تعالى وقدور داذن الشرعى باطلاقه كما في شرح المشارق سمهم

( ابنآدم ) ـ

ان آدم لقيمات يمر مليه فال كال لابد وغلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ولذابقال قلته يعرج الى اعلى عليس و بكنرته ينزل الى اسفل ساهلين (كرعن الى هريرة) سق ان اطولكم واقصر ﴿ نية المؤمن ﴿ نشديد الياء العزم المصمم والحرم القاطع (خيرمنعله)وفي رواية ابلغ لان تخليدالله العبد في الحنة ليس بعمله وأنماهونيته لاله لوكان بعمله كان خلود، فيها بقدر مدة عله اواضعافه لكنه حازاه شته لانه لوكان ناویاان بطیع الله ابدا فلما احتر مته منیته جوزی نیته و کدا الکافر لانه لوجوزی بعمله لم يستمق التخليد في النار الابقدر مدة كفره لكنه نوى الاقامة على كفره الدا فجوزى بها ولان المؤمن في عل ونية عند فراغه لعمل ثان ولان النية بانفرادها توصل الى مالا يوصله العمل بالفراده ولانهاهي التي تقلب العمل الصالح فاسدا والفاسد صالحا مثابا عليه ويثاب عليها اضعاف مايثاب على العمل ويعاقب عليها اضعاف مايعاقب عليه مكات ابلغ واخير والفع وقيل اذافسدت النة وقعت البلية ومن الناس من بكون نيته وهمته اجلمن الدنيا وماعليها وآخرنيته وهمته من احسن نية وهمة فالنية تبلغ اصاحبها فى الحيروالشرمالا بلغه عله فاين ئية من طلب العلم وعله ليسلى الله عليه وملائكته وتستغفرله دواب البحر وحيتانه الىنية منطلبه لمأكل او وطيفة كتدر سوسحان اللهكم بين من يريد بعمله وجدالله والنظر اليه وسماع كلامدوتسليم عليه في جنة عدن وبين من إيطلب حظا خسيسا كتدريس اوغيره ثمن العرض التليل (وعل المنافق خير من نهمه) لان نيته مجهوعة فى اضمار الكفرواطم ارالايمان (وكل يعمل على نيته هاذا على المؤمن عمل) صالحا (نارفى قليه نورا) ثم يعيص على وارحه قال الحكم والنية نهوض القلب الماللة تعالى و بدؤها خاطرتم المشية ثم الارادة ثم النهوض ثم اللحوق الى الله مرتحلا بعفله وعمله وذهنه وهمه وعزمه فنهنا تنم النية ومنه يخرخ الاركان فيظمر على الحوارح فعله واذاصح العرم خرج الرياء والفخر والحيلاء من جبع اعاله و لغ مقام الاقوياء والماعير الكامل فصدرهم حمن المروح ملتف فيه من النيات مااذ المخطى فيه لا يكاديستبين أموصع قدمه ال يضعه من كثرة الفاق فهداصدر فيه اشعار النفس وعنومها ووساو س معواتها فن ابن يأتيه النور واعايستنير قلب اجردازهر في صدره فسيح قد نسرحه الله في الاسلام فهو على تور رطب بذكر الله ورجمه وصلب بالاء الله والناس في هذه اليه على عبر البقات المانية العامة ما رتحالهم الى الله بهذا العلم والعقل والذهن والهمة والعزم فبلغ ارتحالهم المحوم مليس لقلومهم من القوة ما رتحلون به فيطيرون لانه لاريش لقلومهم و المحو

تشدود لان القلوب لمامالت الى النفوس واطاعتها اشتدطر يقها الى ربها واما العارفون فنياتهم كلها صارت نية واحدة لان القلب ارتحل الى الله ووجد الطريق اليه (طب خط ض عن سهل بن سعد ) الساعدى قال رجاله موثوقون سبق افضل الاعمال حرف الهاء

المؤهاتوا ﴾ وهات اسم فعل بمعنى امراي اعط يقال هات يارجل بكسر التا وهاتياوها توا وهاتين مثل اعطين قال الرمحشري وهات اسله عندالخليل من آني يؤتى ايتاء امر وقلبت الهمزة الفا والجمزة الاولى ها لتماقب الالف كاياوهياواراق وهراق (بني) بفتح الياء اى اولادى كقوله تعالى يابى اذهبوا فتحسسوا (حتى اعوذهما ) بضم الهمزة من النعو مذر عاعوذيه )اي عدا اللفظ (ارهيم اينيه اسماعيل واسحق اعيد كابكلمات الله التامة) قال التوريشي الكلمة في لغة العرب تقع على كل جزء من الكلام اسماكان اوفعلا اوحرفا وتقع على الالعاظ المبسوطة وعلى المعانى المجموعة والكلمات هم : المجولة على اسماء الله الحسني وكتبه المنز لةلان الاستعاذة اعاتكون بها ووصفيها بالتمامة عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات الناس فأنهم متفاوتون في كلامهم على حسب تفاوتهم في العلم واللهجة وامااساليب القول فامنهم من احد الاوقد يوجد فوقه اخر امافي معني او في معان كثيرة ثمان احدهم قاليسلم من معارضة اوخطاء اونسيان اوالعجرعن الممنى الذى يرادواعظم النقائص التيهي مقترنة بهاانها كلات مخلوقة تكليم امخلوق مفتقرالى الادوات والحوارح وهذه نقيصة لاينفك عنهاكلام مخلوق وكلات الله تعالى متعالية عن هذه القوادح فهي لايسعها قض ولايعتر بهااختلال واحتج الامام احدبها على القائلين بخلق القرأل فقال لوكانت كلمات الله مخلوقة لم يعذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذلايجوزالاستعاذة مخلوق (منكل شيطان) اى جن وانس ( وهامة ) اى من شرهما وهى بتشديد الميم كلدابةذ اتسم يقتل والجع الموام واماماله سم ولايقتل فموالسامة كالعقرب والزنبور وقد يقع الهوام على مايدت على الاض مطلقا كالحشرات ذكره الطبي عن النهاية ( ومنكل عين لامة ) بتشديد الميم اى جامعة للشرعلى المعيون من لمه اذا جعه و يكون بمعنى ملمة اى منزلة قال الطيبي العين اللامة عي التي تصبب بسو والامم طرف من الجنون ولامة اى ذات لم واصلها من الممت بالشيء اذا نرلت به وقبل لامة لازد واج هامة والاصل ملمة لانها فاعل الممت النهيي قيل وجه اصابة العين أن الناظر اذا نظر الى شي واستحسنه ولم يرجع الى الله ولى رؤية صنعه قد محدث الله

(ی)

في المنظور عليه بجناية نظره على غفلة التلاء لعباد. ليقول الحق انه من الله و غيره من غيره ( ابن سعد عن ابن عباس أبن سعد طب كرعن ابن مسعود ) وفي رواية المشكاة عنابن حباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين اعيذكا بكلمات الله التامة من كل شرطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول أن اباكما كأن يعوذ بهااسماعيل واسحقرواه خ وفي اكثرنسخ المصابيع بهما وسبق اذاو يأتى يدخل ومراوان احدكم بحثه ﴿ هبط جبريل ﴾ اى نزل ( فقال يا محدان الله يقرآ السلام) وسلامه تعالى تحية وتعظيم ورفعة شاناله وسلامه فيالجنة القوة والطاقة والرحة وفي كشف الاسرار معنى سلامه سلت عبادى من الحرقة والفقرة (ويقول لك يأتي يوم القيمة كل امة عطاشا) جع عطشي لعنول الرمان وحرارة المحشر وازدحام الخلايق (الامن احب ابابكر) ولاشك ان حبه وشكره واجب على الامة سبق بحثه في حب اب بكر ( وعر ) بن الخطاب و في المشكاة عن عرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيه فقلت اى الناس احب اليك قال عايشه قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن مجعلني في اخرهم وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابابكر وعر سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والاخرين الاالنبيين والمرسلين واخرجه تعن انس وقال حسن غريب واخرجه بلغظ سيداكمول اهل الجنة وشاجما بعد النبيين والمرسلين (وعمان وعليا) وفي حديث طلحة بن عبيدالله مرفوعا لكل نبى رفيق ورفيق يعنى في الجنة عممان وفي حديث عبدالرجان بنسمرة جاء عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم بالف دينارفي كمه حين جهزجيش العسرة فنشره في جره ويقول ماضر عثمان ماعل بعد اليوم مرتبن رواه اجدوعن انسقال لماامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع الناس فبايعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب باحدى يديه على الاخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيرا من ايديهم لانفسهم رواه ت وعن ام عطية قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيثا فيهم على قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هورافع يديه يقول اللهم لاتمتني حتى تريني عليا رواه ت وعن ام سلة مرفوعا لابحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن اي كامل رواه حم ت وقال حسن غريب اسنادا (الرافعي عن الى هريرة) سرانو مكر ﴿ هَجِرَ المسلم ﴾ الكسراى الترانة والتقاطع والهجر بالفتع

والمتحران والهجرة كذلك ومنه المهاجرة من ارض الى ارض وهي ترك الاون الثانية والتهاجرالتقاطع ويقال الهجر خدالوصل والهجر ايضااله ذيان والقعش (آخام) في الاسلام (كسفك دمه) اىمهاجرة الأخ المسلم خطيئة تؤجب العقو به كاان سفك دمديوجها فنهى شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببهالاانها مثلها في العقوبة لان القتل من العظام وليس بعد الشرك اعظم منه فشبه الهجربه تأكيد اللمنع والمشابهة فى بعض الصفات كافية اذ التشبيه انما يصار اليه للمبالغة ولايقصدبه الساواة ولابد ( ابن قانع عن آبي حدرة الاسلى أبونعيم عن حدرة الاسلى) ورواه ايضا ابن لال والطبراني والحديث حسن ﴿ هدايا ﴾ جع هدية بفتح الها، وكسر الدال وتشديد الياء وفي الفاسي الفرق بين العطية والمدية فالعطية للمعتاجين والهدية للمعبوبين قال عليه السلام اغاانارجة مهداة (العمال) وفيرواية بدله الاسرا، (غلول) بضم الغين وتخفيف اللام اصله الحيانة لكنه شاع في الغلول في الفي فالمرادا علم العامل للامام اونائيه فقيله فهو خيانة منه للمسلين فلايخنص به دونهم (سم حبعدق عن أي حيد الساعدي ) قال ابن عدى فيه ابن عياش ضعيف وجزم ابن جرضعه وقال في موضع آخر بعدماعزاه لاحد فيه اسماعيل بنعياش وروايته عن غير اهل بالدضعيف وهذامنها وفى الباب ابوهريرة وابن عباس وجابر ثلاثهم في الاوسط للطبراني باسانيد ضعيفة وسبق المدايا ﴿ هدايا الامراء كا بضم المارة جع الير وفي رواية العمال بالضم جع عامل (غلول) اى سرقة حرام قال الله تعالى وما آنيتم من ربالير بوفي اموال الناس بان يعطى شيئاهبة اوهدية ليطلب اكثر منه قال في الجل فالاية مسبوقة في الربا الكروه لكنه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولا تمن تستكثر اى لا تعط وتطلب اكثر ما تعط وحرم عليه تشريفاله ذكره الخطيب وفي القرطبي والربا الزيادة وقد مضى في البقرة معناه وهوهناك محرم وهمهنا حلال وثبت بهذا انه قسمان منه حلال ومنه حرام قاله عكرمة في قوله تعالى وماآئيتم من ربالبربوفي اموال الناس قال الربا نوعان فر باحلال ور باحرام فاماالر باالحلال فعوالذى عدى ويلتمس ماهوافضل منه وليس له فيه اجروليس عليه فيه ائم ولذلك قال ابن عباس وما آنيتم من ربايريد هدية الرجل التي يرجوان يثاب افضل منهافدلك الذي لاير بو عندالله ولايؤجر صاحبه ولكن لا اثم عليه وفي هذاالمعنى نزلت الاية وقال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد هذه الاية نزلت في هبة النواب قال ان عطيه و ماجري مجراها بما يصنعه الانسان ليجازي عليه

.

كالسلام وغيره وهووان كان لاائم فيه فلااجر فيه ولازيادة عندالة قاله القاضي ابوبكرين العربي وقال المهلب واختلف العلمانفين وهب هبة يطلب ثوابها وقال انمااردت الثواب وقال مالك ينظر فيه فان كان مثله بمن يطلب التواب من الموهوب له فله ذلك مثاله حبة الفقير للغني وهية الخادم لصاحبه وهبة الرجل لاميره ومن فوقه وهواحد قولي الشافعي وقال ابوحنيفة لايكوناه تواب اذالم يشترط وهوقول الاخرللشافعي وعن على رضى الله عنهقاا المواهب ثلاثة موهبة يرادمها وجه الله تعالى وموهبة يراديها ثناء الناس وموهبة يراديها الثواب فوحمة الثواب يرجع بهاصاحبها اذالم بنب عليها بخلاف القسمين الاخرين فلايرجع صاحبها فيهما (طس وابوسعيد عن ابي حيد) الماعذي (وعن ابي سعيد وعن ابي هريوة والرافعي عنجابر) سبق الهدية ﴿ هدايا السلطان ﴿ وفي رواية الامراء (سعت) بالضم حرام وفى النهاية السعت الحرام الذي لايحل كسيه لامه يسعت البركة اي يذهبها ومنه حديث ابن رواجة وخرص الغل اله قال الهودى الخييرلما ارادوا ان يرشوه اتعلىموه السعت اي الحرام وسمى الرشوة في الحكم سحمًا ومنه الحديث يأتي على الناس زمان يستحل فيه كذا وكذا والسعت بالهدية اى الرشوة في الحكم والشهادة وغيرهما وبود في الكلام مرة على الحرام ومرة صلى المكروه ويستدل عليه القرأن (وعلول) وفي الهاية قدتكرر ذكر الغلول في الحديث وهوالخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم يغل غلولافهو غال وكلمن خان فيشئ خفية فقدغل وسميت غلولالان الايدى فيهامغلولة اى منوعة (كرعن صيدالله بن سعد خط عن انس) سبق الهدية ﴿ هدايا العمال ﴾ بالضم جع عامل وفي النهاية العامل هوالذي يتؤلى امور الرجل في ملكه وماله وعمله ومتهقيل للذي يستخرج الزكوة عامل والذي اخذه العامل من الاجرة يقال له عمالة ومنه حديث عرقال لابن السعدى خدما اعطيت فابي علت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني اي اعطاني عالتي واجرة علتي يقال منه علته علته وقديكون ععني وليته وجعلته عاملا (حرام كلم) قال ابن بطال فيه هدايا العمال تجعل في بيت المال وان العامل لايملكهاالاانطيبهاله الامام واستنبط منه المهلب ردهدية من كان ماله حراماا وحرف بالظلم وخرج ا بوتعیم وغیره ان عمر من عبدالله اشتهی تفاحا ولم یکن معه مایشتری به فرکب فتلقاه غلمان الدير باطباق تفاح فتناول واحدة فشمها ثم ردها فقيل لهالم مكن المصطفى وخلفاؤه يقيلون فقال انهالاولئك هدية وهي للعمال من بعدهم رشوة (ع عن حذيقة ) من العان ﴿ حَلَّ ترون ﴾ يفتح التا والراء وسكون الواو (قبلتي همنا ) محتمل ان تكون هذه

الحادثة في القبي وان تكون في لحيير وغيره ( فوالليما يخفي على ) ساء المتكلم (خشوعكم) سبق بحث الخشوع في مهلاعن الله ( ١٠٠ و كو كم أنى لا راكم من وراء ظهرى) اى اعلم ماتفعلون خلف ظهرى من نقصال الركوع والسجود وهي من الخوارق التي اعطيها صلى الله عليه وسام ذكره ابن الملك وظاهره من كشوفات المتعلقة بالقلوب المتجليه لعلوم الغيوب قال ابن الملك وفي الحديث حث على الاقامة ومنع التقصير فان تقصيرهم اذالم يخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيف يخفي على الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم انما علمه باطلاع الله تعالى اياه فكشذه عليه وقال في العسقلاني اله محمول على طاهره وان هذا الابصار ادراك حقيق بمحاسة العين خاص به صلى الله عليه وسلم على طريق خرق العادة فكان يرى بهامن غير مقابلة وقرب وقيل كانت له عين خلف ظهره وقبل بين كتفيه عينان مثل سم الخياط لا يحجم انبي و مالك ع معن ابي هريرة )ورواه في المشكاه عن إنس مرفوعااقيموا ازكو عوالسجو دفوالله اني لاراكم من بعدى المراكم تدرون كم بالفتح وضم الراء ( ماذاقال ر بكم الليلة ) استفهام على سبيل التنبيه قالواالله ورسوله اعلم (قال الله) وفي رواية المشكاة قال قال الله ( اسبح من عبادى) اى بعضهم (مؤمنى كفن للتبعيض وهومتبدأ ومابعده خبر (وكاوربي) اى بعضهم كافرى اوالتقدير بعضهم مؤمن بيكافر بغيرى وترك اكتفائة فصيل المجمل وهوقوله الاتي قال في القسطلاني الكفرالحقيق لانه قابله بالاءان حقيقة لانه اعتتمد مايفضي الىالكفر وهواعتقادان الفعل للكواكب وامامن اعتقد انالله هوخالقه ومخترعه وهذا ميقات وعلامة بالعادة اوالمرادكمران النعمة لاضافة الغيث الى الكواكب قال الزركشي والاضافة في عبادي للتغليب وليست للتشريف كهى في قوله ان حبادى ليس لك عليهم سلطان لان الكافر ليسمن اهله وتعقبه في المصابيح فقال النغليب على خلاف الاصل ولم لا يجوز إل تكون الاضافة لمجر دالملك ( فا مامن قال مطر ما فيضل الله ورحمته ) مبني للمفعول (قذلكُ مؤمن ا ى كَأْفُر بِالْكُواكِبِ) بالتنوين وللار بعة مؤمن بغير تهوين و مت قوله بي لاي ذر وسقط لغيره وسقط واوكاف لابن عساكر وابي ذر (وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ) بفتح النون وسكون الواوفي اخره همزة اى بكوكب اى بطلو عنجم وسقوط نجم وظهور نظيره كذا وكذا سمي نجوم منازل القمرانوا وسمى نوالانه بنواطالعا عندمغيب مقابله بنامية المغرب وقال ابن الصلاح النؤايس نفس الكوكب بلمصدر نا النجير اذاسقط وقبل نهض وطلعو بيانه ان ممانية وعشرين نجمامعروفة المطالع في ازمنة السنة وهي المعروفة

عنازل القمر يسقط فىكل ثلاث عشر ليلة نجم منها فى المغرب معطلوع مقابله فى المشرق فكانوا ينسبون المطر للغارب وقال الاصمعى للطالع فتسمية النجم نوء تسمية للفاعل بالمصدر ( فذلك كافر في مؤمن بالكواكب ) قال في القسظلاني وقد اجازالعلماء ان يقال مطرنا في نوسكذا وقال الطبي هذا تفصيل للمجمل وهوقوله ، ؤمن بي وكافر ولابدمن تقدير ليطابق المفصل فالتقدير مؤمن بى وكا فربالكواكب وكافر بى ومؤمن بالكواكب فيهومن من بأب الجع مع التقسيم وفي الكشاف قيل نزل قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اى تجعلون شكرمار زقكم الله من الغيث انكر تكذبون كونه من الله حيث تنسبونه الى النجوم قال النووي واختلف في كفر من قال مطرنا بنوء كذاعلي قولين احدهما هوكفر بالله سالب الله الاعان وفيه وجهان احدهماانه من قاله معتقدابان الكواكب فاعل مدرمنشي للمطركزعم اهل الجاهلية فلاشك في كفره وهوقول الشافعي والجماهيروثا نهما انهمن قال معتقدا بانه من الله تعالى و بفضله وان النوء علامة له ومظنة لنزول الغيث فهذالا يكفر لانه يقوله هذا كأنه قال مطرنا فيوقت كذا والاظهر أنه مكروه كراهة تنزيه لانه كلة مُوهمة لاقتصاره الغيث الى الكواكب و يؤيد هذا التأويل الرواية الاخرى اصبع من الناس شاكرا وكافر اوفي اخرى ما انعمت على عبادى من تعمة الااصبح فرقة مها كافرين (خ م من دعن زيد س خالد الجمن ) له شوا هدعظيمة ﴿ هل تدرون م الى هل تعلون (ماالكنود) بالفيح وضم النون قالوا الله ورسوله اعلم قال (هو الكفور) بالغنيم اى كافر ويطلق على اهل القبور وفي الهاية لاتسكن الكفور فان سآكن الكفوركساكن القبور وقال الحربي الكفور مابعد من الارض عن الناس فلاعر به احدواهل الكفور عنداهل المدن كالاموات عند الاحياء فكالهم في القبور ( الذي ينزل وحده ) لسفره وحده وهو و بال عظيم ( و عنع رفده ) اىم اكبه وهم بخل شديد (و فشم بطنه ) وسبق ضرره في توراككمة (و تجمع عبده) وتكليف مالايطاق لعبده لا يجوز يأتى ويل للمالك (ولا يعطى فِ النَّائِبة ) فِ وقت القَّعط والضيق والنائبة المصية وجعه نائبات (قومه منهم الوليدين المغيرة) كاور مشهور قال الواحدي اسل الكنود منع الحق والخيروالكنود الذي عنع ماعليه والارض الكنود هي التي لاتنبت شيئاتم للمفسرين عبارات فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة الكنود هوالكمور قالوا ومنه سمي الرجل المشهور كندة لانه كند اباه ففارقه وعن الكابي الكنود باسان كندة العامى و بلسان سي مالك البخيل وبلسان مضرور بيعة الكفور وروى انوامامة عن النبي سلى الله عليه وسلم

علا ود موالكفور الذي عنع رفده و يأكل وجده و يضرب عبده وقال الحسن الكنود أللوامل له بعد الحن والمصائب وينسى النعم والراحات وهو كقوله تعالى وامااذاما ابتلاه رمه فقدرعليه رزقه فيقول ربى اهانن واعلم الأالكنو دلا يحرح عن ان يكون كفرا اوفسقا وكيف ماكان فلا يمكن حله على كل الناس فلابد من صرفه في الاية أن الانسان لربه لكنوه الىكاهر معين اوان جلناه على الكل لكن المعنى ان طبع الانسان يحمله على ذلك الااذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه من ذلك والاول قول الاكثرين (الديلي عن ابي امامة) سبق الكنود ﴿ هُلُ قُرأً ﴾ بفته الراء ( معي احد منكم آنفا ) بالمد و بجوز قصره يعني الآن واراد به قريبا والظاهر أن سوأله من القرائة سرا والافالجير لايخفى في الصلوة فقال رجل نعم يارسول الله اقول وفي رواية قال ابي اقول (مالي المازع القرأن ) بفتيم الراء ونصب القرأن على انه معفول ثان اى فيه كذا فى الازهار وفي بعض تسيخ المشكاة بكسرالاء وفي شرح المصاليح لابن ملك قيل على صيغة المجهول اي اداخل في القراءة واشارك فيها واغالب عليها وذلك لانهم جهروا بالقراءة خلفه و اشتغلوا عن سماع قرائته الافضل بقرائتهم سرا فشعلوه فكانهم نازعوه والاظهر حله على قرائهم سرا قبل فراغه من قراءة الفاتحة اوعلى قرأئتهم بعد فراغهم منها ماعداالماتحة سرافيوافق ماسبق الحديث ( مالك والشافعي حمشن مطبقت حسن عن ابي هريرة حم حب عن عبدالله بن بحينة ) بضم اوله والحاء المهملة قال ابوهريوة عامتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله حليه وسلم ضما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات حين معواذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الملك ومن ذهب قرائتها خلف الامام في الجهريه جل على ترك دفع الصوت خلفه انتهى وهوخلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم هل قرأ معى احد منكم ﴿ هل تدرون مَهُ اى تعلمون (كمبين السماء والارض) اى مقدار بعد مسافة ما (ينهما مسيره حمسما ةسنة) وفي رواية هل تدرون مابعدمابين السماءوالارض قالوالاندري قال انبعدما ينهمااما واحدة وامااثنتان اوثلاث وسبعون سنة وهذاشك للراوى كذاقيل اوالتنو يع لاختلاف اماكن الصاعد والهاوي وبهذا يظهر صحة ماقال الطبي والمراد بالسبعين في الحديث التكثير لاالتحديد لماورد من ان بين السماء والارض وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمأة عام اى سنة والتكثيرهنا ابلغ والمقامله ادعى انتهى (ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسما فسنة وكثف) بالفتح والثاءاي غلظ (كل سما، خمسمأة سنة) اى مسيرتها ومسافتها ( وفوق السماء السابعة بحر ) عظم (مين

المزر قالواالمزناى المزر قالواالمزناى المزر قالواالمزناى السما فقى السما فقى والسماب واحده من المرتبة وقبل هى وزادالبيضاء وماؤها البيضاء قوله تعالى المنتبو من المزن المخن المزلون المخن المزلون المخن المزلون المخن المزلون المخن المزلون المخروب المخروب المؤلول المخروب ال

آ فنى النهاية سمى
السحاب روايا
الارض وروايا
البلادوالروايامن
الابل الحوامل للماء
واحدتها راوية
فشهابه وبه سميت
المراوةراوية وقيل
بالعكس مهم

أعلامواسفله كابين السماء والارض ثم فوق ذلك) البحر (ثمانية اوعال) جع وعل وهو العنز الوحشي قال له تيس شاة الجبل (بين ركبن واطلافهن) جع الظلف بكسرالظاء المعجمة للبقر والشاة والظببي بمنزلة الحافرللدابة والخف للبعيروف رواية بين وركهن بفتح فكسراى مافوق افخاذهن (كابن السماء والارض) قبل المرادبين ملائكة على اشكال اوعال ويؤيده رواية ثم على ظهورهن العرش اي نحجول كاقال الله تعالى الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدر بهم (ثم فوق ذلك العرش اعلاه) أى العرش (واسفله كمايين السماء والارض) اى من كنرة البعد مع قطع النظر عن الحدوالا فجميع المخلوقات بجنب العرش كعلقة في فلاذعلي ماورد في الحديث (والله سبحامه وتعالى) اى وسع عله واتساع قدرته في ملكه ( موق ذلك وليس بخفي عليه من اعال بني آدمشي ) قال الطبي اراد صلى الله هليه وسام ان يشغلهم عن السفليات الحالويات والتفكر في ملكوت السموات والعرشم يترقى معرفة خالقهم ورازقهم واستنكفوعن عبادة الاصنام ولايشر كوابالله شيئا وفي المشكاة عن العباس بن عبد المطلب زعم انه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم فرت سحابة فنظروا اليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتسمون هذه قالوا السحاب قال والمرن قالوا والمزن ٤ قال والعنان قالوا والعنان قال هل تدرون ما بعدماس السماء والارض قالوالاندرى قال ان بعدماستهما اماواحدة وامااثنتان او الاثوسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عدسبع سموات مم فوق السماء السابعة بحربين اعلاه واسفله كإبين السماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانية اوعال بين ا اظلافهن ووركهن مثل ماين سماءالي سماءتم على طهورهن العرش بين اسفله واعلاممايين سمأءالي سمامتم الله فوق ذلك وفي حديث من ابي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه اذاتى سحاب مقال النبي ملى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذه قالواالله ورسوله اعلم قال هذه العنان هذه روايا الارض ٢ يسوقها الى قوم لايشكرونه ولايدعونه ثم تمال هل تذرون مافوقكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فأنها الرقيع سقف محفوظ مواج مكفوف وثم قال هل تدرون ما بينكم و بينهما قالوا الله ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خسمأنه عامم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال سمآن بعدسماء بعدما يتهما خسمائة سنةثم قال كذلك حق عدسبع موات مابين كل سمائين مابين السماء والارض ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال ان فوق ذلك العرش و بدئه وابين السماء بعدما بن السمائين ثم قال هل "درون ما الذي تحتكم قالوا الله

ورسوله اعلم انهاالارض ممقال هلتدرون ماتحت ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال محما علمة عالى فهومن ارضاً اخرى بينهما مسيرة خسمائة سنة حتى عد سبع ارضين بين كل ارضين مسيرة قوله وهو بكل شي الخسمائة سنة ثم قال والذي نفس مجد بيده لواسكم دليتم محبل الى الارض السفلي لهبط عليم واما قدرته على الله عنم قراهوالاول والاخروالظاهروالباطن وهو كلشي عليم رواه احدوالترمذي فن قوله هو الاول وقال الترمذي قرآئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاية تدل على انه اراد هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه لافي كل مكان وهوعلى العرش كاوصف نفسه في كابه (جم عطد المقرَّ حسن وان خزيمة عن العباس) مر الارضين ﴿ هَلا انتفعتم ﴾ كلشى ويخرجهم ايها الاصحاب (مجلدها) وفي رواية هلااستمتهم بإهابها بكسم الهمزة وتخفيف الهاء من العدم الى الحلد قبل انبدىغ اوسواء دبغ اولم يدبغ وزاد مسلم من طريق ابن عيينة هل اخذتم عليه اهابها فدبغوه فالتفعنم به وفي رواية قالوالنها مينة قال ابن جرلم افف على تعيين القائل والمعنى كيف تأمرنا بالانتفاع مها وقد حرمت علما فبين لهم وجه النحر جمحيث اىكل من عليم اللها حرم اكلها) بفتح الهمزة وسكون الكاف وحرم بفتح الحاءوضم الراء وتخفيفه وبجوز الضم وتشديد الرامك ورة وفيه جواز تخصيص الكتاب بالسنةلان لفظ القرأن حرمت علبكم الميتة وهو شامل لجبع اجزأتها فركل حال فخصت السنة ذلك بالاكل واستدل به الزهري على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ ا اولم يدبغ لكن صح التقبيد بالدباغ من طريق اخرى وهي حجة الجمهور واستشى الشامعي الازهرى يقال 📗 من الميتات الكلب والخنز روماتولدمنهما لنجاسة عينهما عنده وقد تمسك بعصهم بخصوص ظهرت على فلا را هذا السبب فقصر الحواز على المأكول لورود الخبر في الشاة ويتقوى ذلك من حيث النظم لان الدباغ لايزيد في التطمير على الذكوة وغيرالما كول ولوذك لم يطهر بالذكوة عند الاكثر فكذلك بالدباغ واجاب من عم بالتمسك بعموم اللفظ وهواولى من خصوص السبب وبعموم الاذن بالمنفعة ومسوضع التعبير بالانتفاع يدل على جواز البيع (مالك والشافعي حم خ م ن حب عن ابن عباس قال وجد الني عليه السلام شاة ميتة قال فدكره ) وق رواية خ عن ان عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربشاة ميتة فقال هلااستمتعتم باهام اقالوا انهاميتة قال انحا حرم اكلها وهلاك امتي ﴾ أي الاجابة و يحتمل الدعوة (في ثلاث في العصبية) وهي الخصلة المنسوبة الى العصية اى لا لاعلاء كلة الطبية بل لغضب العصبية كافي حديث المشكاة في كلامه الاتي عن الى هر برة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول من خرج من الطاعة وفادق

برقال الطبياما و الاخر ای هو الأولالذي يبدي الوجودوالآخر لذى يەنى كلشى \* فان وبيقى و حه ربك واماسلطانه فنقوله وهوالضاهر والباطن قال اذاغلته والاستبلاء اد ليس فوقه حديمنعه والباطن هوالذي لاملجأ ولامنجأ دونالله ٤ اىعلى عله وملكه كاصرح به الترمذي

محمطالعله وقدرته اعلى سفلمات ملكه كافي علويات ملكوته دفعا لماعسى يختلج وهم من لافهم لهان له اختصا صابا لماويات دون السفلمات ولذا قيل كان معراج يونسعليه السلام في بطن الحوت كاكان معراج نبينا عليه السلام فيظهر السماء فالقرب بالنسبة الى احد الاستواء كااخبرص قربه لقوله ونحن اقرب اليه من حبل الوريدوانما يتفاوت القربالمعنوي مال تشريف للدني ومنه قرب الفرائض و النوافل كما هومقررفي محله ع القتلة ،كسر القاف استممصدأزخبر تدامحذوف سهر اى قتلد قتلة معهم

الجاعة فات على ذلك مات مينة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية او دعوله صبية او ينصرع صبية فقتل فقتلة عجاهلية ومن خرج على امتى بسيفه يضرب رها وفاجرها ولايتحاشي من مومنها ولايني لذي عهد عهده فليس مني واست منه روامسلم قال النووي معناه يقاتل بغير بصيرة وعلم تعصبا كقتال الجاهلية ولايعرف اطق أمن الباطل والحق من المبطل واعا يغضب لعصبية لالنصر والدن والعصمة اعانة قومه على الظلم قال الطبي قوله تحت راية عية كناية عن جاعة مجتمعين على أمر مجهول لايعرف الهحق او باطل فيدعون الناس الله ويقاتلون له وقوله يغضب بعصيدة حال المامؤكدة اذاذهب الىان هذه الامرفي فسه باطل اومنتقلة اذافرض انهر على الحق وفيه انمن قاتل تعصبا لالاظهار الدين ولالاعلاء كلة الله وأن كان المعصوب أه محقا كان على الباطل تدر ( والقدرية ) بفيح الدال و تسكن وهم المكرون للقدر والقائلون بان افعال العباد بقدرتهم ودواعهم لانق رةالله وارادته وانمانسبت هذه الطائفة الى القدر لانهم يبحثون فى القدر كثير الوار واية من غير ثبت على الفتح في الباء اى من غيرسند وجهة والنبت الحجة يقال لااحكم بكذا الاشبت اىجة والجع اثبآت والثبت نابت العقل والقلب فهواما بلناولة واما بالكتابة فالناولة المقرونة بالآجازة فهوان يعطى الشيخ الكتاب للطالب ويقول هذا ماى من فلان اوتصنيني وقد اجزت لك أن ترويه عنى وهي ما لة السماع منديعي بنالانصاري ومالك والزهري فيسوغ فيها التعبير بالتحديث والاخبار لكنها احط مزتبة من السماع عندالاكثر بن وهذه غير عرض المناولة السابق الذي هوان يحضر الطالب الكتاب على ان الجمهور سوغوا الرواية بها وتقييد المناولة باقتران الاجازة مخرج لما اذا ناول الشيخ الكتاب للطالب غير اجازة فانه لاتسوغ الرواية مهاعلى الصحيح واماكتابة اهلاالعلم الى البلدان والقرى والصعارى والمكاتبة سورتها ان كتب الحدث لغائب بخطه اويأذن لثقة يكنب سواكان لضرورة اولاوسوا مسئل في ذلك ام لافيقول بعدالبسملة من فلابن فلان ثم يكتب شيئًا من مرويه حديثًا فاكثر أومن تصنيفه اونظمه والاذن له في روايته عنه كان يكتب اجزت لك ماكتبته اوماكتبت به اللك ويرسله الى الطالب مع ثقة مؤتمن بعدتي رو ينفسه او ثقة معتمد وشده وختمه احتماط البحصل الامن من توهم تخييره وهذه في القوة والصحة كالمناولة المقترنة بالاجازة كامشي عليه العناري حيث قالمايذكر في المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان لكن قدرجيح قوم منهم الخطيب المناولة عليها لحصول المشافعة فيها بالاذن دون المكاتبة وهذاوان كانمرجها

(عنعقبة بنعامر) مرا لقدرية وصلوة نوع بحثه وهلك المكثرون مج بضم اوله من الاكثار وسبق رواية ان المكثرين هم الاقلون يعنى الذين كثرمالهم في الدنياهم الذين قل ثوابه عنى الاخرة ( الأمن قال بالمال هكذا وهكذا ) يعني من تصدق في جوانبه بلا فتور والقول قد يستعمل في الفعل مناسيا للمقام (وقليل ماهم) مازالدة مفيدة للابهام وفيه معنى التعب من قلتم كذا ذكره ابوالبقاء في قوله تعالى وقليل ماهم وظن داودوهم مبتدأ وقليل خبره وفي حديث المشارق عن ابي ذرهم الاخسرون ورب الكعبة فقلت أرسول الله فداك ابي وامي من هم قال هم الاكثرون اموالا الامن قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله اوقليل ماهم مامن صاحب ابل ولابقر ولاغتم لايؤدى زكوتها الاجاءت يوم القيمة اعظم ماكانت واسمته تنطعه بقرونها وتطؤها بإظلافها كلانفذت اخريها بمامهاعادت عليه أولاهاحني يقضى بين الناس (جم ع وهذا د وعيد بن جدد عن ابي سعيد طب عن عبد الرحمان بن ابزى) سبق الاكثرون ﴿ هلك الرجال ﴾ اى فعلواما يؤدى الى الملاك (حين اطاعت النساء) فانهن لايأمرن مخيروالحزم والنجاة فيخلافهن وقدروى العسكري عن عرخالفواالنساء فان في خلافهن البركة وروى ابن لال والديلي عن انس يرفعه لا يفعلن احدكم امرا حتى يستشير فليستشرام أة ثم ليخالفهافان في خلافها البركة وروى العسكري عن معوية عود واالنساء فانهاضعيفة وان اطعتها اهلكتك (حمطب ك عن ابي بكرة) قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيريبشره بظفر خيل له ورأسه في جرعايشة فقام فخراله ساجدا فلماانصرف انشأيقول الرسول فحدثه فكان فيماحدثه امر العددوكانت عليهم امرأة فقال هلكت الى اخره قال له صحيح واقره الذهبي وقال ابن عدى لا بأس به وهملوا كم قال الرضى هلم فاجاءمتعديا ولازما بمعنى اقبل فيتعدى بالى و بمعنى احضرفي فوله تعالى هلم شهدائكم وهوعندا لخليل هاءالتنبيه ركب معهالم بالضم امر من قولك لم الله شعثه اى جع نفسه المهنا فلماغيرالمعنى عندالتركيب لانه صارععني اقبل اواحضر بعدماكان بمعنى صاركجمه اسما الافعال المنقولة عن اصلمها (هذار سول رب العالمين جبريل نفث) قال العلقمي إنه بالفآء والمثلثة وقال في التقر بب نفث ينفث نفنا بصق وقيل بلار يق والتفل مع الريق ا والعكس اوهماسوا وقال في المصباح نفث من فيه نفثا من باب ضرب رمي به ونفث اذا بصق ولاريق معه انتهى وقال المناوي النفث اصطلاحا عبارة عن القاء العلوم الوهسة والعطايا الالمية (في) روع من استعدلها (روعي ) بضم اله اي القي الوحي في خلدي وبالي

اوفى نفسى اوقلى اوعقلى من غيران اسمعه ولااراه (ان نفسا) بفتح الهمزة (ان تموت حق تستكمل رزقها) الذى كتبه لها الملك وهى فى بطن امها (وانابطأ عنها) العصيائها وسوء ظنها (فاتقواالله) اى احدرواان لا تقوا المضائه (واجلوا فى الطلب) بان تطلبوه بالطرق الجميلة بغير كدو لاحرص ولاتهافت وقال بعض العارفين لا تكونوا بالرزق مهمين فتكونو اللرازق مشهين ومعناه غيرواثقين (ولا يحملنكم) بتشديد النون وقتح ماقبله مفعول مقدم (استبطاء الرزق) فاعل مؤخر (ان تأخذوه بعصية الله) فلا تطلبوه بها و ان ابطأ عليكم قال المناوى و هذا و ارد مورد الحث على الطاعة والتفير من المعصية (فان الله تعالى لاينال ماعنده) من الرزق وغيره على الطاعة والتفير من المعصية (فان الله تعالى لاينال ماعنده) من الرزق وغيره احد انواع الوحى السبعة المشهورة (ن عن حديقة) سبق اجلوا وانه لن تموت احد انواع الوحى السبعة المشهورة (ن عن حديقة) سبق اجلوا وانه لن تموت حرف المواو

﴿ و الله مازال الشيطان ﴾ اى جنود ( يأكل معه حتى سمى ) الله اى قال بسم الله ( فلم يبق في بطنه شي الاقاء ) اي قاء الشيطان مافي بطنه اي استرد منه ما استباحه والق الاستفراغ وهومحول على الحقيقة اوالمرادر دالبركة الذاهبة بتزائ التسيمة كانهاكان في جوف الشيطان أمانة فلما سمى رجعت الى الطعام قال التوريشي اي صارما كان له وبالامسلياعنه بالتسيمة وهذاتأو يلعلى سبيل الاحتمال غيرموثوق به فان سي الله صلى الله عليه وسلم يطلع من امر الله في بريته على مالاسبيل لاحد معرفته الابالنوفيق منجهته قال الطببي وهذا التأويل على ماسبق في حديث حذيفة محمول على ماله حظمن نظير البركة من الطعام (حمم دن قط طب ك ض والبغوى وابن قانع وابن السنى عن المثنى بن عبد الرجان عنجده امية أن رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسم فلاكان آخر لغمة قال بسم الله أوله واخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال البغوي) صاحب المصابيح ( لااعلم ماروى الاهذا الحديث وكذاخوابن السكن ) اى قالالانعلم ماروى في هذه الحاد نة الاهذا وفي رواية الجامع اذا اكل احدكم ملعاما فليذكراسم الله فان نسي ان يذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله على اوله واخره وفي رواية المشكاة عن امية بن مخشى قال كانرجل ياكل فلم يسمحتى لم يبق من طعامه الالقمة فلمار فعم الله فيدقال بسم الله اوله واخره فضجك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مازال الشيطان يأكل معه فلما ذكرالله استقاء مافى بطنه ﴿ وَاللَّهُ لَقَدْ سَبِّق ﴾ بفتح الباء ( الى جنات عدن) وهي بالفتح وسكون الدال

قصية الجنة واعلاها وسيدتها وفيهاالكثيب الذي تقع عليه الرؤية من عدن بالمكان اقام وجنات عدن اى اقامة والجنة دار المقامة وهي جنات عدن التي وعدار حان عباده بالغيب (اقوام ما كانواا كثرالناس صلوة ولاصياما ولااعتمارا) اى عارة الدين وفي النهاية ذكرالعمرة والاعتمار في غيرموضع العمرة الزيادة يقال اعتمر فهومعتمر اي زاروقصدوهو فى الشرع زيارة فى البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة فى الفقه ويقال اعتمر الرجل اذااعتم بعدامة وتسمى العمامة العمارة (ولكنهم عقلوا عن اللهمواضعه) اى حصنوا معارفه وذكروا اسمائه وصفاته وادركوا حضراته ( فُوجِلت قلو بهم )اىفرغت قال تعالى ثم تلين جلود هم وقلو عم الى ذكرالله (واطمأنت اليه النفوس) قال تعالى الابذكرالله تطمئن القلوب اى الفلوب المؤمنين و يستقر اليقين فهافقاوب العوام تطمئن بالسبيح والشاء وقلوب الخواص بحقايق الاسماء وقلوب الاخص عشاهدة المولى ( وخشعت مهم الجوارح ) لان الرعية بحكم الراعي وقدجعل الله بين الاجسادوالارواح ضابطة ربانية وعلاقة روحانية فلكل منهما ارتباط بصاحبه وتعلق بهيتأثر بتأثره فاذا خشع القلب اثرذلك في الجوارح فخشعت وصفت الروح وركنت النفس واذا اخلص القلب بالطاعة استعمل الجوارح في خصاله (فغافوا خَليقة) اي تغوقواالخلائق بتركية النفس وازالة القاذورات البشرية وصفاء الله (بطب المنزلة) اي الدور العالمة و المنازل الشاعنة ( وبحسن الدرجة عندالناس وعند الله في الاخرة) قال تعالى والسابقون السابقون اولئك المقر بون قالواالمراد بالسبق هوالسبق بالزمان اوالذين سبقوا في حيازة الكمالات الدينية والفضائل اليقنية ولهمر اتبذكرالله بعضهم بمجر أللسان فقطءوهم عن فريق الغافلين من الفجار ولهم ردمطلقا غانهم يقولون بافواههم ماليس فىقلومهم وذكر بعضهم بمجرد اللسان والعقل فقطههم فريق المتيقظين من الابرار والهم قبول بالنسبة الى من تحتهم لابالنسبة الى من فوقهم وذكر بعضهم بمجرد اللسان والعقل والقلب فقط وهم فريق اهل البداية من المقربين وقبولهم نسبى ايضاوذكر بعضهم عجرد اللسان والعقل والقلب والروح فقط وهم اهل الوسط من المقربين ولهم قبول اضافي ايضا وذكر بعضهم مطلقا من حيث تحقق ذكراللسان وفكر المذكور ومطالعة الاثار بالعقل وحضور المذكور ومكاشفة الاطوار بالقلب والانس بالمذكور ومشاهدة الانوار والفناء في المذكور ومعاينة الاسرار فلمء قبول مطلقا وليس لممررداصلالان كالهم وتمامهم كان حقيقيا جداوهم ارباب النهاية من المقر بين من الانبياء والمرسلين والاولياء الكاملين الأكلين ( ان السني وان

النافين والديلي عن على ) يأتي والذي نفسي يده لعبد الله في الموازين يوم التميمة اثقل من احد ﴿ وَإِللَّهُ لا تَقْسَمُ ﴾ افتعال من القسم وفي رواية خلايقتسم بالنَّعتية ولانافية وليست ناهية فتقتسم مرفوع لامجزوم ويروى كاقاله العيني وغيره لاتقسم (ور تني بعدي دينارا) التقييد بالدينار من ماب التنبيه بالادنى على العلى (ماتركت منشئ بعدنفقة نسأى) امهات المؤمنين ( ومؤنة عاملي ) الحليفة بعدى ( فهوصدقة ) لاني لااورث اولا اخلف مالاونص على نفقة نسائه لكونهن محبوسات عن الازواج بسبيه اولعظم حقوقهن في بيت المال الفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن امهات المؤمنين ولذلك أختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن وفي البحاري عن عايشة ان فاطمة والعداس علمما السلام اتيا المابكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينتذ يطلبان ارضهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما ابو بكر سمعت رسول الله صلى - الله عليه وسلم يقول لا يورث مأتركنا صدقة وعند النسأبي من حديث الزبيرا بلمعاشر الانبياء لا بورثماتركنا صدقة بالرفع خبر ماالموسول وجوز بعضهم النصب وفيه بحث وفي العلل للدا رقطني من رواية ام هاني عن ماطمة عن ابي بكر علمهما السلام الانساء لايورتون والحكمة في ان لايورتوا ان الله بعثهم مبلغين رسالته وامرهم ان لايأخدواعلى ذلك شيئااي اجراقال تعالى قل لاأسئلكم عليه اجرا وقال نوح وهود وغيرهما نحوذلك فكانت الحكمة كذلك كيلايظن امهم جعوالوارثهم واماقوله تعالى وورث سليمار داود فحملوه على العلم واللكمة وكذا قول زكر يافهب لى من لدنك وليا يرثني (كر عن الى هريرة) قال ) في القسطلاني اخرجه ايضافي الوصايا والفرائض ومسلم في المعازي وابو داود في الخراج و والله ما الدنيا ﴾ والله قسم للميالغه في تحقق الحكم وتأكيد اله ومانافية اي مامثل الدنيامن نعيمهاوز يتهاوزمانها (في الآخرة) اى في جنها ومقابلة نعيمها وايامها (الامثل) بكسم الميم وقتع اللام وفي نسخة بنصبه ا(ما يجعل آحدكم) مامصدرية اي مثل جعل احدكم (اسبعه هذه) والظاهر ان المراد اصغر الاصابع (في اليم) اى مغوسافي البحر المفسر بالماء الكثير (فلينظر) فليتأمل احدكم (م يرحع )اى باى شي يرجع اصمع احدكم من ذلك الماء واعلم انقوله يرجع ضبط بالتذكير في اكثرالاصول وفي بعض النسيح بالتأبيث وهو الاطهر لأنضميره برجع الاصبع وهو مؤت وقديذ كرعلى مافي القاموس والمعني فليتعكر باى مقدار من الله الملتصقة من اليم برجع اصبعه الى صاحبه اللهم الاان يقال م برجع الحال وينتل المأل وحاصله ان منع الدنيا وتعنها في كسب الجاه والمال من الامور الفاتية

السريعة الروال فلاينبغي لاحدان يفرح ويغتربسعتها ولايجزع ولايشكرعن ضيقها بل يقول في الحالتين لاحيش الاحيش الاخرة فامه قال صلى الله عليه وسلم مرة في يوم الاحزاب واخرى في جة الوداع وجهة الاصحاب ثم بعلم ان الدنيامن رعة الأخرة وان الدنيا ساعة فيصير فيهافى الطاعة قال الطيبي وضع يرجع موضع قوله يرجع بشي كأنه صلى الله عليه وسلم يستحضر تلك الحالة في مشاهدة السامع ثم يأمر، بالتأمل والتمكر هل يرجع بشي املا وهذا تمثيل على سبيل التقريب والافان لمناسبة مين الم اهي وغيرالمتناهي (حمم م هناد وابن المارك عن المستورد) بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ﴿ والله اللَّم ﴾ لكسر المهمزة ( لتبخلون ) بفتح اللام من البخل وهوملكة امساك المال حيث يجب بذله بحكم الشرع كالركوة والفطرة والاصحية والنذور والعشروخراج الارض والنفقات اللازمة اوبحكم الروة وهوالتخلق بخلق امثاله والمراد هناترك نعوالصدقة النافلة وهدية الاقارب والحران والا صحاب وقل حكم المردة ترك المصايقة على نفسه وعياله واقار به وجيرانه وذلك الترك يختلف باختلاف الالمحاص والاحوال كال الغلاء والرخص والسفر والاقامة وحال مصادمة الاسحياء والمسكين (وتجينون) من الحين وهوضد الشجاعة والجبان ضد الشجاع ويطلق على الصحراء والمقابر وفي الهاية في حديث الشفاعة فلما كنابظهر الحبان الجبان والحبابة الصحراء وتسمى بهما المقاير لانها تكون في الصحراء تسمية للشيء عوضعه (وتجملون) بالفتح من الحمل وهوان يدع ما يحتاج اليه في دينه من علم القرأن والسنة وقيل هوان علم مالا يحتاج اليه كالعبوم وعلوم الاوائل ويدع مايحتاح اليه في ديه وقيل هوان يتكلف القول فيما لايعلم ذلك ومنه الحديث انك امر عيك جاهلية وقد تكررذكرهافي الحديث وهي الحال الذى كأئت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالمهورسوله وشرايع الدين والمعاخرة بالانسان والكبر والتحبر وغير ذلك (وانكم لمن يحان الله ) كسرالهمزة والتح لام لن قال الله تعالى فاما ان كان من المقر سنفروح وريحان وجنة عيم وقال فلولاا لكتم غير مدينين ترجعومها وكار ويها الرجوع الحياة والنفس الى البدن لس في قدرتهم ولا رجوع لهم بعدالموت الى الدياساركالة قال التم بعدالموت دأعون في دارالاقامة ويجزون فالمجرى انكان من المقربين فله الروح والريحان والروح الرحة واراحة والفرح واصل الروح السعة والرعمان المراد ثمة اما الورق واما الزهرواما لنبات المعروف وعلى هذا وقدقيل

الله الما المن المناة الا تخريج من الديا الاويوني اليه ريحان من الحنه يشمه وفيل المراهد ا خيرولك وهوالخلودوقيل رضاءالله عنهم فاذاقلنا الروح الرحة مكقوله ينشرهم وتجهم الوائجة منه ورضوان وجنات لهم فيها أعيم مقيم ٤ (وان اخر وطئة وطئهار ب العالمين بوج) بالقتح والتشديد الطائف وفي النهاية وان آخر وطاءة وطبها الله بوجاى تحملون على المجنل والجن يعني الاولاد فأن الاب تبخل بانفاق ماله ليخلفه لهم ريحين عن القتال المعيش لهم فيؤتهم وبجهل لاجلهم فيلاعهم وريحان الله رزقه وعطاؤه ووج من الطائف والوطئ فى الاصل الدوس فسمى مه الغرووالقتل لان من يطاء على الشي برجله فقد استقصى في هلاكه والمعنى انخراخذة ووقعة اوقعما الله بالكفار كانت غزوة الطائف اخرغن واةرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لم يغز بعد ها الاغن وة تبوك ولم يكن فيها قتال ووجه تعلق هذا القول عافي قوله من ذكر الاول اشارة الى تقليل ما بق من عر فسكن عنه بذلك (حم ق طب عن خولة بلت حكيم ) قال في النهاية فيه زعمت المالية الصالحة خولة منت حكيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومختض احدانى بنته وهو يقول أنكم لتحلون وتجنبون وتجهلون وأنكم لمن يحال الله الدو والله لايدخل وفيرواية والذي نفسي بيده (قلب امر) وفيرواية رجل بدله ( أيمان) وفيرواية الايمان اي مطلقا واريد الوعد الشديد اوالايمان الكامل فالمراد به تحصيله على وجه الاكيد (حتى يحبكم) اى اهل البيت (الله) وفي رواية لله ولرسوله اى من حيث اطهر رسوله فيكم والله اعلم -يت يجعل رسالته وقد كان يتقوه الوجهل حيث يقول اذاكان بنوهاشم اخدُوا الراية والسقاية والنموة والرسالة فابق لبقية قريش (ولقراتي) وفي رواية المشكاة عن جابر قال رأيت رسول الله في جمته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول باليهاالناس اني تركت فيكم ماان اخدتم به لن تصلوا بعده كتاب الله وعترتي اهل ميتي قالالتوريشي عترة ارجل اهل ميته ورهطه الاد وسولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله يقول الاهليتي ليعلم انه اراد بذلك نسه له وعصامته الادنين وازواجه انتهى والمراد بالاخذمهم المسك بحبتهم وعيافظة حرمتهم والعمل تزوايتهم والاعتماد على مقالتهم وهولايهافي احذالسنة من غيرهم لقوله عليه السلام اصحابي كالنعوم بليهم اقتديتم اهتديتم ولقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لانعلون وقال ابن الملك التميك بالكتاب العمل عافيه وهو الايتمار باوامرالله والانتهاء سواهيه ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء عدمهم وسيرتهم (جمعن عبدالمطلب من ريعة) وفي الشكاة

تمن صدالله بن ربيعة أن العباس دخل على رسوالله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأناحنده فقال مااغضبك قال يأسول الله مالنا ولقريش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بينهم بوجوه مبشرة واذالقونا لقوفا بغيرذلك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احر وجهه نمقال والذى نفسى سده لامدخل قلب رجل الاعان حتى محبكم لله ولرسوله غقال ياايها الناس من آذى عي فقد آذاني فأنما عم الرجل صنو ابيه وفي المصابيح عن المطلب قال الولف هوللطلب بنربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القريشي كان عاملا على عهدرسول الله صلى الله عليه و سلم عداده في اهل الجاز و روى عنه عبدالله إن الحارث قدم مصرلغزوقر يضة سنة تسع وعشرين ولم يقع الى اهل الحديث عنه رواية ا وفي المام وي الترمذي عن ابي هر برة العباس عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عم الريحل سنوايه وروى أبن عساكر عن على مرفوعا العباس عي وصنوابي فنشاء فليباهى بعمه وفي ذخائر العقبي عن ائن عباس ان العباس قال يارسول الله انالخرج فنرى قريشا نحدث فاذارأ وناهسكتوا فغضب صلى الله عليه وسلم ودرعرق الغضب ين عينيه مج قال والله لايد خل قلب امر ايمان حتى بحبكم لله ولرسوله و لقر ابتى روا ، حم عِن إن الإنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة نبيذا خيرا لانبياء وهو أبوك وشهيدنا خيرالشهدا وهوعم أبيك حمزة ومنامن لهجناحان يطير عما عفي الجنةحت شاء وهواس عرومناسبط هذه الامة الحسن والحسين وهماا بناك ومنا المهدي اخرجه الطبراني ﴿ والله لا يخرج ﴾ بالبناللفاعل (من النارمن دخلها حتى بكو توافيها احقاباً) بفتح الهمزة جع حقب ( والحقب بضع وثمانون سنة )قال الله تعالى لابثين فيها احقاباقالوا والحقب نمانون سنة اواكثروا لدهر والسنة اوالسنون كافي القاموس واصل الحقب من الترادف والتتابع بقال احقب اذااردف ومنه الحديث فاحقبها على نابة اى اردفها على حقيبة الرحل فعنى احقابادهورا متابعة كلامضى حقب تبعه حقب اخرالي غيرنهاية فأن الحقب لايكاد يستعمل الالايراد تتابع الازمنة وتواليها كاقال ابوا لليث انماذكرا - قابالان ذلك كان ابعدشي عندهم فذكروتكلم بمايذكراليه اوهامهم ويعرفونها وهوكناية عن التأبيد في حق الكفار اي يكثرون فيها ابدا انتهى ود ل عليه ان عرستل رجلا من هجر عن الاحقاب فقال ثمانون سنة كل يوم منها الف سنة فانهم انما يريدون عثله ، التأبيد ( والسنة ثلثمائة وسنون يوما كل يوم كالف سنة بماتعدون) وقال مجاهد أن الاجقاب ثلاثة واز بعون حقباكل حقب سبعون خريفاكل خريف سبعمائة

عنظ يرجمانسه

والمستة المنافعة والموالية الفاسنة من الم الدنيا كاروية عوالم اس والعاش وكذا لواويد بالحقب الواحد سبعون الفسنة اليوم مها الف شنا والصيوالصيح ان الحقبة مدة من الزمان مبهمة وكنا في القاموس الملقبة بالكيسية من ألد مرمدة لاوقت لها الهي والحاصل أن الاحقاب يدل على المتناهي فهو وأن كان معرفاة المنه عنزلة جع كنزة وهوا لحقوب او عنزلة المعرف بلام الاستغراق ولوكان فيابيايدل على خروجهم منها فدلالته من قبيل المفهوم فلايعارف المنطوق الدال يهلى خلود الكفار كقوله تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وماهم يخارجين مهاولهم عذاب مقهم (الديلي عن ابن عر) سبق بحثه في اهل النار ﴿ والله لينز لن ﴾ وفي رواية والذي نفسى سده ليوشكن ان يغزل فيكم ( ابن مربم ) عيسى عليه السلام ( حكما ) بفتحتين الحاكا (عادلا) وفرواية عدلا بالفتح وكسرالدال عينا ( فليكسرن) يفتح اللام أواله وتشديد النون وق رواية فيكسر بالرفع وفيل بالنصب والفاعقية عمسله العالم حكما وعادلا اوتفريعية اي يهدم (الصليب) بالفتح فعيل قال في شرح المنة وغيرماي فيطل التصرانية وحكم بللة الحنفية وقال ابن المك الصليب في اصطلاح النصاري خشية مثلثة يدعون انعيسي عليه السلام صلب على خشية مثلثة على تلك الصورة وقديكون فيه صورة المسيم ( وليقتلن الخنزير) بضبط مامر وفي رواية اي محرم اقتناءه واكله ويبج قتله وفي شرح السنة وفيه بيان ان اعيانها نجسة لان عيسي انما يقتلم أعلى حكم الاسلام والشئ الظاهر المنتفع به لايباح انتفائه انتهى وفيه الهقديباح لمصلحة دينية اودنيوية معان ق كون الخرز يرنجس العين بجميع اجزاء خلافاللعماء (وليضعن) يفتح العين (الجزية) اى عن اهل الكتاب و يحمانهم على الاسلام ولايقبل منهم غير دين الحق وقيل يضع الجزية عنهم لانه لايوجد مجتاح يقبل الجزية عنهم لكثرة المال وقلة اهل الحرص والآمال و يؤيده رواية يفيض بفحم أوله من فأض المال يفيض اذاكثرحتى لوسال الوادي لايعيله احد (وليتركن ) بضبط مامر ( القلاص) بصيغة الفاعل وفي نسخة بالمفعول وهو الملائم بقوله (فلا يسعى عليها ) اى لا يعمل على القلاص وهوبكسرالقاف جعالقلوص بفقعهاوهي الناقة الشابة على مافى الهاية والمعنى يترك العمل عليها استقناء عنها لكثرة غيرها اومعناه لايأس احدابان سعي على اخذها وشحصيلها لغذم من يقيلها ففي النهاية اى يترك زكوتها فلايكون لهاساع وقيل ساع يسعى ففي الصحاح كل من ولى امر قوم فهوساع علهم وقال المظهر يعني بتركن صيسي عليه

ألسلام ابل الصدقة ولايأمر احدا انيسعي عليها ويأخذها لانه لابجد من يقبلها الاستغناء الناس عنها والمراد بالسعى العمل قال الطبيي و يجوز أن يكون ذلك كناية عن ترك التجارات والضرب في الارض اللب المال وتحصر لم مايحتاج اليه لاستغنامهم (ولتذهبن) وفي نسخ وليذهبن (الشعناء) بفتح اوله اى العداوة التي تشعن القلب وتملاؤه من الغضب وفي رواية ولتنزهن اي ولتز وان ( والتباغص ) بالنصب والرفع اى تذهب اوتزول الحالة الني هي بسبب العداوة التي تشعن القلب (والتحاسد) بضبط ماقبله اى الحالة التي هي باعث التباغض وكلما نتيجة حب الدنيافتزول هذه العبوب بزوال محبة الدياعن القلوب وقال الانسرف اعاتذهب الشعنا والتياغص والتحاسد يومئذلان جيع الحلق يكون يو ثذعلي ملة واحدة وهي الاسلام واعلى اسباب التباغض وأكثرها هوالاختلاف للاديان قلت اليوم كثيرمن البلدان متفقون على لة الاسلام وفيهم علماء الاعلام و مشايخ الكرام مع كثرة التباغض والتحاسد والعداوة بل المقاتلة والمحارية بين الحكام والملوك والقبائل والعشائر وليس السبب والياعث عليها الاحب الجاه بين الانام والميل الحالمال الحرام ( وليدعون ) بفتح الواووضيط في نسيخة بضم الواو ونسب الى النووى ولا وجه له فالصواب مافي الاصول المعتمدة بفتم ماقبل النون والتشديد في النون وفاعله عيسي عليه السلام في كل الافعال الالتذهبن والمعنى ليدعون التَّاس ( الى المال ) اى احده ( فلا يقيله احد ) اى استغناء بعطاء الاحد ( معن الى حريرة) وفي رواية المشكاة عن الى هر يرة مر فوعا والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم أبن مربم حكما فيكسرالصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احدحتي تكون السجدة خيرامن الدنيا ومافيها ثم يقول ايوهربرة فاترؤا الناشئتم وانمن اهل الكتاب الاليؤمن بهقبل موته الاية وفي رواية عن ابي هريرة مرفوعا وأقه لينزلن ابن مريم حكما عاد لافليكسرن الصليب وليقتلن الخنز يروليضعن الجرية وليتركن القلاص فلايسعي عليها ولتنزهن الشعناء والتياغص والتحاسدوليدعون الى المال فلا يقبله احد رواهم وزاد في رواية من كيف التهم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم اى من اهل دينكم وقيل من قريش وهوالمهدى ﴿ وَاللَّهُ اللَّى ﴾ صلة القسم ( لأاله الأهو ليغفرن) بفنح اللام والراء وتشديد النون ( الله يوم القيمة مغفرة ) عفليمة او كثيرة شاملة ( مَا خَطَرَت عَلَى قَلْب بشير ) وفي رواية احد بدله اى لغاية الكارة ونهاية الملالة على اصماب الاجرام والقباع والمعاصى حتى ان الميس مع غايته في الحناية

منه المستخلف الرجعة المالا بدين ليتطاول وعده نقه رجاءان تعسيداوي الشيئ في قوله تعالى قا وحي ألى عيده ما اوجى انه تعالى قال لحبيبه وهبتك ثلث امتك في لحد والله حتى ترى رجى بعبادى واهب لك الثلثين بوم القيامة حتى يرى اهل الحشر منز لتك عند بين ( والله الذي لا اله الا هوليغفرن الله يوم القيامة للفاجر في دينه ) والفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم ومنه حديث ابن حباس كانوا يرون القمرة ع في اشهر الحج من الحجر الفجوراي من اعظم الذنوب ومنه الحديث ان امة لآل رسول الله فجرت اى زنت ومنه حديث إبى بكر الماكم والكذب فانه مع الفيور وهما في النارير يدالميل عن الصدق واعمال الخير (الاحق في معيشته ) والجق وضع الشي في غير موضعه مع العلم بقبعه ومنه حديث عرف طلاق امرأته ارأيت ان عجز واستعمق الرجل اذافعل فعل الحمق واستعمقه وجدته احق ولازم ومتعد ٧ ( الديلي عن حذيفة ) ورواه ابن ابي الدنيا عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ ليغفرن الله يوم القيامه مغفرة ماخطر قط على قلب احد حتى ان ابليس ليتطاول رجاءان تصيبه ﴿ وَاللَّهُ لا يُو مَن ﴾ بالرفع ( والله لا يؤمن ) اعانا كاملا اواعا ما فطنا يقا لميناه و معناه ( والله لا يومن ) كره ثلاثًا للتأكيد وهو بلاعاطف (قبل يارسول الله ومنقال الذي لايأمن جاره بوائقه) جع بائقة بالهمزة وهي الداهية اي عن عوائله وشروره على ما في النهاية وذلك لان كال الايمان هو العمل باالقرأن ومن جلته قوله تعالى والجارذي القرى والجارالجنب وعن ادس مر فوعا لايدخل الجنه من لايامن جاره بوا تقه وفيه مبالغة حيث جعل عدم الامن من وقوع الضررسببالنبي دخول الجنة فكيف اذاتحقق لحقوق الضرر والشر (مم خون الى شريح) ورواه في المشكاة عن الى هريرة مثله وقال متفق عليه ﴿ والذي بعثني بالحق ؟ اى اقسم الله الذي ارسلني دين الجق والاسلام (ليكون) بفتح اللام (بعدى فترة) بالفتح اختلاف وتغيير وضعف ووقت فترة بين الرسولين و بالكسر الامتحان والابتلاء (في امتى يلتغي فيها المال من غير حله) قال تعالى اعما اموالكم واولادكم فتنةاى ابتلاءواختبار وشغل عن الاخرة وقديقع بسبيهم في العظام ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير ونحو ذلك وفي الفرطبي انما اموا الكم واولاد كم فتنة اى اختبار من الله تعالى لكم وهواهلم مافى نفوسكم منكم لكن ليظهر في عالم الشهادة من يشغله ذلك عن الحق فيكون نقمة بمن لايشفله فيكون عليه نعمة فرعارام الانسان صلاح ماله وولده فبالغ فافسد نفسه م الايصلى فال وولده وروى ابونعيم في الحلية في ترجة سفيان الثوري أنه قال يؤتى يوم القيامة فيقال اكل عيالة حسناته وعن بعض الملف المال سوس الطاعات

عقوله والذي انفسي اي ذاتي وروحي بيده اي بقبضه وتصرفه اوا عداد المداد وارادته وفيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولاضررة كافي ميد

وتكفيفي فتسته المال قصة الثعلبة بنجوطب احدمن زرل ويهم قوله تعالى ومنهم وبن عاهدالله الاية (ويسفك فيها الدماء) سفك الدم الاراقة والاجراء (ويستبدل مها الشعر) بكسرالشين والضمأر كلها راجعة الى فترة والافعال مبنية للمفاعل (من القرأن) كقرائته بلحن وخطأ للتجويد وقالوا واقبح التغنى ماكان في القرأن والدكرو الدعاء وفي قاضيحان رفع االصوت بالذكر حرام لقوله عليه السلام من رفع صوته بالذكر لايدعواصم ولاغائبا وقوله عليه السلام خيرالذكر الخفي ولان الاخفاء ابعدمن الرباء واقرب الى الخصوع والادب وفي التاتار خانية التغني واستماع الغني حرام اجع عليه العلماء وعن احدانه ينبت النفاق في القلب وعن الشاذي انه لمويشبه الباطل ثمقال واحسن الاقسام السمع المرماييا الديعة من رجل صالح تعرين فيه يحله بكا وحرناعلى انقطاعه عن باب مولاه فيتيقظ بذلك من الغفلة في امر دسه ودنياه واوانه تغيي بالقرأت وحسن مه صوته اوسمعه من مقرى مطرب ذي قلب منيب لانتفع به اضعاف مالتفع بالاشعار وهداسماع الصحابة وفيهم نرل واذا سمعواما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من لدمع ماعر موامن الحق الديلي عن ابن عرم ستكون والدنيا والقرأن نوع عنه ﴿ والذي نفسي سِده ﴾ اى قدرته وتصرفه ٤ (لبحر جن ) بفتح اللام والحيم وتشديدا لنون ( من امتى من قبورهم في صورته القردة والخنّازير عداهنتهم في المعاصي) وهو مفاعلة من الدهن كانه صار عمز لته في الصلامة قيل هي في الشرع عدم تغير المنكر مع القدرة عليه رعاية لجانب مرتكيه اولجانب عيره اولقلة المبالات وقيل مباشرة الفساق واطهار الرضى بماهم من غير انكار عليهم وقيل بذل الدين لصلاح الدنيا وقيل اافتور والصعف فيامر الدين كالسكوت عندمشاهدة المعاصى والمناهى معالقدرة على التغير للاضرر ديني اودنيوى فهذا الفتوروالسكوت حرام فقد ورد في الحبرالساكت عن الحق شيطان اخرس اى لكونه دليل الرضاء سيماعند القدرة وعن عررضي الله عنه الصمت خيرالافي الخيرو يقال قل الحق والافاسكت وعن إبن عباساته قال قيل اوقلت يارسول الله تخسف الأرض وفيها الصالحون قال نعم بادهانهم وسكوتهم عناهل المعاصي وعنه عليه السلامان ناسامن امتى يحشرون من قبورهم على صورة القردة والخنارير عاداهنوهم وواكلوهم وشار بوهم وجالسوهم وعن حسن التنبيه للنجم الغرى على رواية الى هريرة مااتى الله تُعالى عالما علما الخدعليه من الميثاق ما اخذ من النبين من على علا فكتمه الحم وم القيامة بلجام من ناروقد قال تعالى ان الذين يلتمون مالاتال الله من البينات والهدى من بعدما بيناء للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله

الملاحدة ﴿ وَلَقَامَ عَنَ الْمَنِي الْيُوفِ وَمَنْعُ الْخَسْمِ عَنَ الْأَمْرِ بِالْمُرُوفَ وَإِلَيْهِي تُعِيُّ الْمُنكِرُ ( وَهُمْ يَسْتَطَيِّعُونَ ) بها وهذا اصعب فعله على النفس ومداومته على البُنتيُّر وألفه كان الثوري اذا رأى المنكر لايستطيع أن يغيره بال دما وعن عمر بن عبد العزيز ألنالله تعالى لايعذب العامة بعمل الخاصة ولكن اذا ظهرت المعاصي فلم ينكروا فقد استحق القوم جيما العقو بة وقد تقدم وحي الله تعالى الى بوشع بن تون من اهلاك قومه من خيارهم كدا وشرارهم هكذا وقال تعالى واتقوافته لاتصيبن الذين طلمها منكم خاصة ( آبونعيم عن عبدالرجان ) مراياكم والحلوس بحث ﴿ والدى فس مجديده ﴾ اى ذات مجد متصرفه ( أن مثل المؤمن كمثل ) بفتح الميم فهما (القطعة من الذهب ينفخ عليها صاحبها ) بالرفع فاعله ( فلم تنغير) لحلوصة ورزاسته ولم يكل له فصولات واوساخ حتى احر (ولم تنقص ) ان وزنت دفي رواية حم عن الى بن كعب من المؤمن مثل الخامة عتحسرتارة وتصفر اخرى كالارزة بفتح اراء شجر الارزو يسكونها الجينوس وفيه ومابعده اشارة الى انه ينبغي للمؤمن ان يرى نفسه في الدنياعارية معزولة عن استيفاء اللذات والشهوات مفروضة والمصيبات مخلوقة للاخرة لانهاجنته ودار خلوده وثاأته ( وَالْذَى نَفْسَى بِيدِهُ أَنْ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كُثْلُ الْحِلَةِ ) بِحَاءُ مُهِمَلَةً كَافِي الْامْثَالُ و بينه العسكري ( اكلت طيبا ووضعت طيبا ) وفي رواية طب حب عن الى رزين مثل المؤمن مثل النحلة لاتأكل الاطيبا ولاتضع الاطيباقال ابن الاثيرالمشهور في الرواية بخاء معجمة وهو واحدة النحدل وروى بحاءمهملة يريد نحلة العسل ووجه الشبه حذق النحل وفطنته وقلة اذأته وحقارته وكثرة منفعته وقناعته وسعيه في الليل وتنزهه عن الاقداروطيب اكله وانه لايأكل من كسب غيره وطاعته لاميره وان للحل آفات تقطعه عن عله منها الظلمة والغيم والربح والدخان والماء والنار وكذلك المؤمن له آفات فتره عن عمله الظلمة والغملة وعبرالشك وريح الفتنة ودخان المحرم ونارالهوى (لم تكسرولم تفسد) وقدمرانه اذا اطلق المؤمن غالبا انما يعني المؤمن الذي تكاملت به خصال الحيرباطنا واخلاق الاسلام ظاهرا فشيه المؤمن بدبابة العسل لقلة مؤنتها وكثرة نفمها كاقيل ان قعدت على عشر لم تكسره وان وردت على مأ لم تكدره وقال على كونوا فى الدنيا كالنحلة كل الطير يستضعفها و ماعلمواما يبطنها ٥من النفع والشفاء ومعنى ان اكلت الى آخره اى انها لاتأكل بمرادها ومايلدلها بل تأكل بامر مسخرها في قوله كلي منكل الثمرات حلوها ومرها لاتتعداه اليخيره من غير تخليط فلدلك طاب وضعهالذة وحلاوة وشفاء وكذا المؤمن لايأكل الاطيما وهوالذي حلباذن ربه لابهوى نفسه فلذلك لايصدرمن بطنه

ەوماعملوابېطنها نسيخ

٤ فني هذا كراهة تسميتها يثربوقد جاءفي مسنداحد حديثفي كراهة يثربوحكيعن عيسى بنديناراته قال من سماها يثرب كتبت عليه خطئة قالوا وسبب كراهة السميتها يترب لفظ التثريبالذي هوالتواخخ والملامه وسميت طبيةو طابة لحسن لفظهما وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن وبكره الاسم القبيح واماتسميتها في القرأن يترب فانما هوحكاية عن قول المنافقين والدين فيقلوبهم مرض قال العلاء ولدينة النبي صلى الله عليه وسلم اسماء المدسة قال الله تعالى

ومنظاهره الاطيب الافعال والاخلاق وسالح الاعال فلابطمع في صلاح الاعال بعد طب الغذاء و يقدر صفأحله تصفو اعاله وتزكو ( هب عن آن عرو) ابن العاص قال الهيمي رجاله رجال الصحيح غير ابي سبرة وقد وثق وفي رواية هب حم عنه مثل المؤسن مثل المحلة ان اكلت أكلت مليباوان وضعت وضعت طيماوان وقعت على عود نخل لم تكسرو مثل المؤمن مثل سبكه الذهب ان نفخت عليها احرت وان وزيت لم تنقص والذي نفس مجديده كامر (ماخرج احدم المدينة رعبة عنها) اى اعراضاعنها (الاابدلهاالله خبرا منه اومثله )وزادفي مسلم الاان المدينة كالكيرتخرج الحبيث لاتقوم الساعة حتى تبني المديبة شرارها كاينقي الكيرخبث الحديدقال العلماء خبث الحديد والفضة وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النارمنهما قال القاضي الاطهران هذا مختص بزمن الني صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن يصبرعلى المحجرة والمقام معه الامن ثبت اعانه واماالمنا فقون وجهلة الاعراب فلابصبرون على شدة المدينة ولايحتسبون الاجرفي ذلك كاقال الاعرابي الذي اصابه الوعك اقلني يعتى هذاكلام القاضي و نداالذي ادعي به الاظهر ايس بالاظهر لان هذا الحديث في صحيح ملاتقوم الساعة حتى تنبي المدينة شرارها كاينفي الكيرخبث الحديد هذاوالله اعلم في زمن الدجال كاجاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في احاديث الدحال انه يقصد المدينة فترجف المدية ثلاث رجفات بخرج الله بهامنها كل كافرومنافق فبعتمل انه مختص بزمن الدجال ويحتمل انه في ازمان متفرقة وفي حديث خون ابي هريرة مرفوعا امرت بقرية تاكل القرى يقولون يترب وهي المدينة ننفي الناس كاينفي الكيرخيث الحديدمعناه امرت بالهجرة الهاواستيطانها وذكروافي معنى اكلها القرى وجهن احدهما الهمر كزج وش الاسلام اول الامر فنها فنعت القرى وعنمت اموالها وسياياها والثاني اناكلها ومبرتها تكون من القرى المفتحة واليهاتساق عنائمها وقوله يقولون يتربوهي المدينة يعنى ان بعض الناس من المنافقين وعيرهم يسمونها يترب وانماا ممها المدينة وطاءة وطينة ؛ (كرُعن جآبر ) سبق المدينة ﴿ وَالَّذِي نفسي بيده ﴾ تصرفه وقدرته (الاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ) بحذف النون من اخره هكدا هوفى جيع الاصول والروايات ( حتى تحابوا) بفتح اوله وتشديد الباء ( اولاادلكم على شي اذافعلتموه تحابتهم اقشوا السيلام بينكم) قولة ولاتؤمنوا حتى نجابوا معناه لا يكمل ايمانكم ولا يصلح بالكم في الايمان الابالحابب واطاقوله لاتدخلوا الجنة حق تؤمنوا فهوعلى ظاهره واطلاقه فلايدخل الجنة الإين بات مؤمنا وان اربكن كامل الاعال فهذا هوالظاهر وقال الوعرومعني الحديث

بالما يمانكم الإنالها ببولاندخل الجنة عندد خول اهلما اذالم تكونوا كذلك وهشالل كالأمحتمل واماقوله مافشوا السلام بينكم فهو بقطع الهمزة للفتوحة وديه الحث العظيم على افشاء السلام وبذله مين المسلمين كلمم من عرفت ومن لم تعرف كانقدم في الحديث والسلام اول اسباب التأليف ومفتاح استجلاب المودة وفي افشائه تمكن المودة والفة المسلين بعضهم لبعض واطهار شعارهم المميز الهم من غيرهم عن أهل الملل مع مافيه من رياضة النفس وزوم التواضع واعظام حرمات المسلين وقدذكر البخارى في صحيمه عن عار بن ياسرانه قال ثلث من جعمن فقد جع الاعان الانصاف من نفسك و بذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار كامروروى غيرالحارى هدالكلام مرفوعا الى النبي عليه السلام وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف واحشاء السلام كلما بمعنى واحدوفيها اطيفة اخرى وهي انها تنضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة وانسلامه لله لايتبع فيه هواه ولا يحص اسحابه واحبابه به (حم د ت محب عن الى هريرة هب عن ابن مسعود) سبق لن تؤمنو الله والذي و ( نفس محمد يده) كامر (الىلارجو) بالفتح (ان تكونوانصف اهل الجنة) ولايعارض هذاماني الترمذى وحسندعن بريدةم فوعااهل الجنةعشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الإمة واربعون منها من سأرالايم لانه ليس في الحديث الحرم مانهم نصف اهل الحنة فقط وانماهورجا ورجاه لامته ثم اعلمه الله تعالى بعد ذلك ان امته ثلثا اهل الجنة (وذلك أن الحنة لايدخلها الانفس مسلمة) هذانص صريح في أن من مات على الكفر لايدخل الجنة اصلاوهذانص على عومه باجاع المسلين (وماأنتم) اى الاصحاب اوايها الامة وهو الاطهر (في اهل الشرك) قال الطبيي في الحديث تنبيه على أن ياجوج ومأجوج داخلون في هذا الوعيدودل بقوله ان تكونو انصف اهل الخنة ان عيرياً جوج ومأجوج من الايم السابقة الفائمة ا اذا اطاع والدين اللحصل ايضاد اخلون في الوعيد فاذا وزع نصف امة محمد صلى الله عليه وسلم مع مثله من الامم السالفة على هؤلا يكون كالواحد من الالف ولذاقال (الاكالشعرة البيضاء) بالفتح فهما ( في جلد الثور الاسود او كالشعرة السوداء ) بالفتح ( في جلد الثور الاحر ) واولتو يع اوشك من الراوى وهذا في المحشر كامر وامافي آلجنة فهم نصف الناس هناك اوثلثاهم وفي حديث المشكاة عن ابي سعيد مرفوعا يقول الله تعالى ياآدم فيقول لبيك وسعديك والحيركله في يديك قال اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسعما ئة وتسعة وتسعين بالنصب وعنده بشيب الصغير وتصعكل ذات حل حلها وترى الناس سكاري

تلفينه وطاية وطيبة والدار فاما الدار فالإ مثها والاستقرار يها والمالحالة حَفِية فِي الطيب وتذى الرامحة الحسنة والطاب والطيب لغتان وقيلمن الطيب بفتح الطاءو تشديد الباء وهوا الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتهاوقىلمن طيب العيش سا واماالمدسة فقها قولانلا هلالعر سةاحد هماجرم به قطرب وان قارب وغيرهما إنها مشقةمندان الطاعة والثاني انها مشتقة من مدن إلكان اذا اقام بهوجع المدينة مدنا سكان الدالو ضمهاو مدأنها لهزة وتركهاسه

وماهر بسكارى ولكن عذاب الله شديدقالوا يارسول الله وايناذلك الواحدقال ابشروافان منكم رجلاومن يأجوج ومأجوج الف فقال الناس الله اكبرتم قال والذي نفسي يده ارجوان تكونوا ربع اهدالجنة فكبرنافقال ارجو ان تكونوائلت اهل الجنة فكبرنافقال ارجوان تكونوا تصنف اهلا الجنة فكبرنا قال ماانتم في الناس الأكالشعر السودا في جلد مورابيض اوشعرة بيضا في هاد أوراسودة (خ معن ابن مسعود) متفق عليه وروا والبغوى سبق انى لارجوا ويأتى ياآدم ﴿ والذي نفسي بيده ﴾ كامر (لاتذهب الدنيا) اى جيمها ﴿ حَتَّى عُرَالُرِجِلُ عَلِي القَرْفَيْتُمْ عَ عَلَيْهِ ﴾ والتمر غ تفعل وهوامر ارالحوان ظهر والى الارض للعك والاستراحة وفي الهاية في ضفة الجنة مراغ دوابها المسك اي الموضع ٱلذَّى تُمْرَغُ فَيْه من ترابها والتمرغ التقلب في التراب ومنه حديث عاراجنبنا في سفر وليس. عُندنا ماء فتمر فنا في التراب ظن انه الجنب يحتاج ان يوسل التراب الى جيع جسده كالماء ( و يقول بالتني كنت مكان ساحب هذا القير) يعني ياقومي ليتني كنت مياحتي انجومن كثرة الكربات ولامااري من بلوغ اليليات ولذا قال ( وليس به الدين ) بكسر الدال ﴿ الْأَالَيٰلاءَ ﴾ يعني لاعدم تمسكه في الدين ولاخوف التقصير في العبودية بل لكثرة البلايا والشموح والفتن والحادثة وفي رواية المشارق لاتقوم الساعة حتى عراز جل بقبراز جل فيقول ياليتني مكانه (م من ابي هريرة) و يأتي لا تقوم الساعة عتى عرائر جل بقبرالرجل ﴿ و الذي تَقُشَّى بَيْدُهُ ﴾ كَامِ ( لولم تذبروا) بضم اوله وكسر النون (لذهب الله بكم) البا التعدية كافي قوله ( وَلَجَاءُ بِقُومٍ ) آخر بن من جنسكم اومن غيركم ( يذِنبُونَ ) اي وقوع الذنب منهم ويقع بالفعل عن ذنبهم (فيستغفرون الله) اى فيتو بون ويطلبون المغفرة مطلقًا ( فيغفرانهم ) لاقتضاء صفة الغفار والغفور ذلك قال زين العرب فيه تحريض على استيلاء الرجاء على الخوف وقال الطبي ليس الحديث تسلية المنهمكين في الذنوب كما توهمه إهل الغرة بالله فأن الانبياء صلوات الله وسالامه انما يعثوا البرد عوا الناس عن غشيان الذنوب بل بيان لعفوالله تعالى وتجاوزه عن المدنيين ليرضوا في التو به والمعنى المراد من الحديث هو ان الله تعالى كما أحب ان يحسن الى الحسنين احبُ ان يتجاوزالي المسيئين وقد دل على ذلك غيروا - دمن اسمأنه الغغار الخليم التواب العفوولم بكن ليجعل العباد شاما واحدا كالملائكة مجبولين على التنزم مئ الذنوب بل يخلق فيهم من يكون بطبعهم ميالاالي الهوى مقتفيا بما يقتضيه ثم يكلف النوق عنه و يحذره عن مداناته و يعرفه ألنو به بعد الابتلاء فان وفي فاجره على الله

وان المطاالطريق فالتوبة بيان قده فاراد النبي ملى الدعليه وسلم به الكرلوكتم مجبولين على مأجبات عليه الملائكة لجاءالله بقوم يتأتى منهم الذنب فيعبلى عليهم بتلك ألصفلت على مقتضى الحكمة فان الغفار يستدعى مغفورا كاان الرزاق يستدعى مرزوقاقال الطيبي وتصديره بالقسم ردلن ينكر صدورالذنب عن العيادو يعده نقصافهم وانالله لم يردمن العباد صدوره كالمعتزلة ومن سلك مسلكهم فنظروا الى ظاهر موانه مفسدة ولم يقفوا على سروانه مستحاب للتوبة الني هي توقع محبة الله أن الله يحب المتطهرين وان بيسط يده بالليل ليتوبمسئ الهار واللهاشد فرحابتو بة عيده الحديث ولعل السس فهذا اظهارصفة الكرم والحلم والغفران ولولم يكني يوجد لاسلم طرف منطهور صفات الالوهية والانسان انماهو خليفة الله في ارضه ينجلي له بصفات الجلال والاكرام والقهر واللطف والانعام والملائكة لمانظروا الى القهر والجلال قالوا اتجعل فها من يفسدفها ويسفك الدماء والقدحين نظرالى سفة اللطف والاكرام قال انى اعلم مالاتعلون والى هذا المعنى تلميح الى قوله وعلم ادم الاسماء ولقد كرمنا بى آدم (جم معن إلى هريرة) مرفوعا سبق لوان العباد ﴿ وَالذِّي نَفْسَى بِيدُهُ ﴾ كامر ( لعبدالله في الموازين)جم الموزون وهوالعمل الذى له وزن وخطرعندالله اوجعمير ان (يوم العيمة : اثقل من احد) بضمتين قال اللة تعالى فامامن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قالوا وثقلهار جحانها لان الحق ثقيل والباطل خفيف والجمع للتعظيم اولان لكل مكلف مير انا اولاختلاف الموزونات وكثرتها قال ابن عباس أنه ميران له لسان وكفتان لابوزن فه الاالاعال ليبين الله امر العباد عاعمدوه فيما يذبهم وقالواتوضع فيه صحف الاعال اظمارا وقطعا للمعذرة اوتبرز الاعمال العرضية بصور جوهرية لمناسبة لها في الحسن والقبح يعني يؤتى بالاعمال الصالحة على صورة حسنة وبالاعمال السيئة على صورة سيئة فتوضع فى المير ان ف ن عبد من عباده لرجعت مقادير حسناته باحد اومن عبد ثقلت موزومات الاوساف الالمهية والاخلاق اللاهوتية فهؤو في عظيم ترق واكبر درجات كال المقربين قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب (طب عن سارة بنت عبد الله بن مسعود عن ابها ) سبق وإلله لقد سبق نوع بحثه ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُه ﴾ كامر ( أن ارتفاعها ) اي ارتفاع فرش الجنة اوارتفاع للدرجة التي فرثت الفرش المرفوعة فيها (كابين السماء والارض) خبران ارتفاعها (وانما بن السماء والارضليرة خسمائة عام) دخول اللام في خبر المبتداء كا

في قول الشاعر الما الحليس لعجوز شهيرة الترضي من اللحم بعظم الرقبة الوالشهيرة العجوز الكبرة ومثله الشهر بةوفى الكشاف في قوله تعالى وفرش مرفوعة اي نضدت حتى ارتفعت اومر فوعة على الاسرة وقل هي النساء لان المرأة يكني عنما بالفراش و مدل قوله تعالى الاانشاهن انشاء على التفسير الاول الممرلهن لان ذكر الفرش وهي المضاجع دل عليهن فهن مرفوعة على الفرش اوالسرر او الجال على نساء اهل الدنيا على ماقبل فانكل فاضل رفيع لكن ثبت في الحديث ان المؤمنات احسن من الحور لصلاتهن وصيامهن قال التوريشي قول من قال المراد منه ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات ومايين كل درجتين من الدرجات كما بين السماء والارض هذا القول أوفق واعرف الوجوه المتعكورة وذلك أن للجنة مائة درجة ماسن كاردرجتين كأسن السماء والارض انتهى وعارضه الطبي عالاطائل تحته فاعرضت عن ذكره وتركت محثه (نع حبق ض ت خريب وابوالشيم عن ابي سعيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله وفرش مرفوعة قد كره ﴿ والذي نفسي بيده ﴾ كامر (آنه ليحمف) بتشديد الفاء أي يوم القيامة (على المؤمن) أي الكامل اوالمصلي (حتى بكون) طوله عليه (اهون عليه من صلوة مكتو مة يصليها في الدنيا) اى كقدارا دأم ااوقدروقتها والطاهر اله يختلف باختلاف احوال المؤمنين كالشار اليه تعالى بقوله تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خسين الف سنة فاصبر صبر اجيلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا و تقوله فأذا تقر في النا قور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ففه ومدانه على المؤمنين يصيريسيرا اما في الكمية وامافي الكيفية وامافيهما جيعا حتى بالنسبة الى بعضهم يكون هو كساعة وهم منجعلوا الدنياساعة وكسبوا فيهاطاعة (يمني يوم القيمة) وفي رواية عن ابي سعيد الخدري انه قال مل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم كأن مقداره خسين الفسنة ماطول هذا اليوم فقال والذي نفسى بيده ليخفف على المؤمن حتى يكون اهون عليه من الصلوة المكتوبة فيصلها في الدنيا ( حم ع حبق ض وابن جريرعن ابي سعيد ) وفي رواية عنه اله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني من يقدر على القيام يوم القيامة الذي قال الله عزوجل يوم يقوم الناس رب العالمين فقال يخفف على المؤمن حتى يكون كالصلوة المكتوبه و والذي نفسي سده المحكم الوان قطره من الزفوم) اي من ماء شجر يخرج في اصل الجحيم (قطرت) بالفتحات اي انقطعت ونزلت ( في محار الارض ) وفي رواية في د ارالدنيا (لفسدت)

ويرواية لافسدت أي لمرارتها وعفونتها وحرارتها على اهل الارض معايشهم بالياء وقد يهمزجع معيشة كافي رواية (فكيف بمن يكون) أى الزقوم (طعامه) ففي الصحاح ان الزقوم اسم طعام ليهم فيه تمروز بدوالزقم آكله فالمعنى ان هذا الزقوم في العقبي بدل زقومهم في الدنيا كا قال الله تعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثبم قال ابن عباس لما نزل ان شجرة الزقوم طعام الاثيم قال ابوجهيل التمر بالزبد نتزقه غانزل الله تعالى انها شجرة تخرج في اصلا لجحيم الآية قال العليبي قوله تعالى القواالله حق تقاته اي واجب تقواه وماتحق منها وهو القيام بالواجب واجتناب المحارم اي بالغوا في التقوى حتى لاتتركوامن المستطاع منها شيئاوهومعنى قوله تعالى واتقواالله مااستطعتم وقوله ولاتموتن الاوانتم مسلون تأكيدا لهذا المعنى اى لاتكون على حال سوى حال الاسلام اذا ادرككم الموت فن واخب على هذه الحالة وداوم صليها مات مسلم وسلم في الدنيامن الآفات وفي الاخرى من العقو بات ومن تقاعد عنها وتقاعس وقع في العذاب في الاخرة ومن يمه اتبعه صلى الله عليه وسلم بعوا لوان قطرة من الزقوم الحديث وفعول من الزقم اللقم الشديد والشرب المقرط (آء عن ابن عباس ) سبق لوان قطرة ﴿ والذي نفسي بيده ؟ كامر ( لا يبغضنا ) بضماوله (اهلالبيت)بالنصب اي يااهل البيت او بدل من ضمير المفعول (أحد الاكبه الله في النار) والكب الالقاء على وجهه والاهلاك والاحتقار بقال كمعلى وجهديك بضم الكاف أى صرعه على وجهه وكبالله العدو اذاصرفه واذله وهومن النوادر أن يكون فعل متعديا وأفعل لازمافني النهاية في حديث ابن زمل إفاكبوار واحلهم على الطريق هكذا الرواية قيل والصواب كبوا اى الزموها الطريق يقال كبيته فاكب الرجل يكب على علاى لزمه وقيل من باب حدف الجاروايصال الفعل المعنى جعلها مكبة على قطع الطريق اىلازمة له غيرعادلة عنه وفي حديث المسورين مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فن اغضبها اغضبني وفي رواية يريبني اي يقلعني ماار ابها ويؤذيني مااذ يهاوعن عايشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرطمر حل من شعر اسودهجا الحسن بنعلى فادخله ثم جاءالحسين فدخل معه ثمجاء فاطمة فادخلها ثم جاء على فادخله ثم قال اغايريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطمر كم تطميرا (حم ك ض وتعقب عن ابي سعيد) سبق بحثه في والله لا يدخل فو والذي نفسي بيده كامر (لايؤمن احدكم ايمانا كاملاوفي واية الرجل وفي رواية اخرى احدوهي اشمل منهما والاولى اخص (حتى اكون) بالنصب وان مضمرة وحتى جارة (إحب اليه) افعل تفضيل بمعنى المفعول والتوسع قال القامني ومن محمده نصر سنته والذبعن شريعته وتمنى ادراكه في حياته للذل نفسه ومالهدونهانتهي وممن ارتقىالى غانة هذه المرتبة عنه فأنهلاءع هذا الحديث اخبر بالصدق حتى وصل بركة صدقه الى كالذلك وقال الامرالطبيعي الانت يارسول الله احب الىمنكل أيئ الامن نفسي وفقال لا والذي الفسى بيده حتى آكون احسأله من نفسك فقال عرفانك الانوالله احب الىمن انفسى فقال الان تماعانك ياعروهو محتمل احتمالين احدهما اله فنهم اولاان المراد بالحب الطبيعي

في الظرف قدم الحار على معمول افعل وهو قوله ( من وألده ) أي ابيه وخصم الام لانه اشرف فحبته اعظم اوالمراد مایشملهما و هو ذو ولد (وواده) ای الذكوروالاغى وددم الوالد لانه اشرف واسبق في الوجود وتقديم الولد في رواية النسائي لان محبته اكثر وخصا لاتهما احز من غيرهما غالبا و ابدِلا في رواية بالمال والاهل تعميما لكل ماتحبه النفس فذكرهما انما هوعلى سبيل التمثيل وكانه قال حتى أكون اسب "يم من جيع اعزته ومن ممه اكد ذلك في رواية المشكاة بقول والناس اجمين تأكيدا واستغراقا عطف العام على الخاص ثم النفس داخلة في هذا العموم لغة وان كانت خارجة عرفا لمسا سيأتي في حديث الاتي الموافق لقوله تعالى الوبهاية هذه المزية النبي اولى بالمؤمنين من انفسم وقوله تعالى قل ان كان اباء كم و ليس المراد السيدناعررضي الله الحب الطبيعي لانه لاندخل تحت الاختيار ولابكلفالله نفساالاوسعما للالمرادالحب العقلي الدي نوجب ايثار مايقتضي العقل رججانه ويستدعي اختياره وانكان على خلاف الهوى كحب المريض الدواء فانه عيل اليه باختياره ويتناول عقتضي عقله لماعلم وظن صلاحه فيه وان ينفرهنه طبعه مثلالوامره صلى الله عليه وسلم بقتل ابويه وأولاده الكافرين اوبان يقاتل الكفارحتي يكون شهيدالاحب الايختار ذلك لعلمه ان السلامة في امتثال امر و صلى الله عليه وسلم او المراد الحب الايماني ناش عن الاجلال والتوقير والاحسان والرحمة وهوايشارجيع اغراض المحبوب على جبع غيره حتى القريب والنفس ولاكان صلىالله عليهوسلم جامعالموجبات المحبة منحسن الصورة والسيرة وكال الفصل والاحسان مالم يبلغه غيره استحق ان يكون احب اني المؤمن من نفه فضلا عن غيره وهو الرسول من عند المحبوب الحقيق الهادى البه والدال عليه والمكرم لديه ٤ (حم خ م ن عن ابي هريرة ) قال في المشكاة متفق عليه ﴿ والذي نفسي ١٠ اي ذاتى اوروجي (بيده)اى قبصته وقدرته وحين ارادته (القضين بينكمابكتاب الله) اى بحكمه او بماكان درأما قبل نسمخ لفظه قال الطبيي اى بحكمه اذليس في القرأن الرجم قال تعالى لولاكتاب من الله سبق لمسكم اى الحكم لايوأ خذعلى جم الة ويحمل ان يواد به القرأن وكان ذلك قبل نصخ آية الرجم التهى وفي شرح المشكاة قيل الرجم وانهلم يكن منصوصا عليه صريحا نسيخ اية الرجم لفظا لكنه مذكورفي الكتاب على سبيل الاجال وهو قوله واللذان يأنيآنها منكم فآذوهما والاذي يطلق على الرجم وغيرهما من العقوبات وقد فصل الحكم المحمول في قوله لاقضين بقوله (الوليدة والغتم رد)

أى مردود (عليك) فاطلق المصدر على المفعول مثل نسم الين اي بجب ردهما عليك وسقط قوله عليك لغيرابي ذر ( وعلى ابنك جلدمائة وتغريب عام ) لامه كان بكراواعترف هوبالزنالان اقرار الاسعليه لايقبل نعم انكان هذا من باب الفتوى فيكون المعنى أن كأن أينك زنى وهو بكر فعده ذلك وفي شرح المشكاة وتغريب عام هذاعند الشافعي ومن تبعه ومن لم يرممن العلماء كائتنا يحتل الامر فيه على المصلحة ويقول ليس التغريب بطريق الحديل بطريق المصلحة التي رأها الامام في السياسة وقبل انه كان فى صدر الاسلام ثم نسم لقوله تعالى الرابية والزانى فاجلد واكل واحدمنهما ما ثة جلدة (وعلى أمرأة هذا) أبك (الرجم) طاهره مقعم (واعديا أنيس) تصغيرانس وهوان معدك الاسلى ولم يذكر المؤلف اسمأنه (على امر أهدا) اى البهاوديد تضمين اى حاكا عليها (فال اعترف فارجها )أي اعترفت بالرما اوشهد عليها اربع فارجها لام امحصنة ومه اخذ الشافعي ومالك في أنه لأعظمة فيسه الكفي فالاقرارمرة واحدةفا مهصلي اللهعليه وسلم علق رجه اباعترافه اولم بشترط الارمع كاهو مدهبنا واجيب بان المعنى فان اعترفت الاعتراف المعهود وهواريع مرات فارجيها وفي حديث خعن الى حريرة وزيد من خالدالجهني قالاان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انشدك الله الاقضيت لى مكتاب الله فقال الخصم الاخر وهوا فقه منه نعم فاقض ميننا بكتاب الله وأنذنلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقال ان ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامر آنه وابى اخبرت ان على ابى الرجم فاقتديت منه مائة شاة ووليدة فسئلت اهل العلم فاخبروني اعاعلي ابي جلدمائة وتغريب عاموان على امرأة هذاالرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لاقضين سينكما مكتاب الله الوليدة والغنم ردوعليك وعلى ابنك جلدمائة وتغريب عام اغديا انيس الى امرأه هدافان اعترفت فارجها قال فغدا عليها فاعترقت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجت قال في القسط لاني يحتمل ان يكون هذا الامر هو الذي في قوله فان اعترفت فارجم اوان یکون ذکرله اعترفت فامره ثانیا آن پرجها و بعث ایس کما فال ۱۱ ووی محول عند العلماءمن اصحابناعلى اعلام المرأة مان هذا لرحل قذفها بابنه فلماعليه حدالة ذف فطالب به اوتعفو عنه الاان تعترف بالزنادلا بجب عليه حد الذنبي الهام ومرالجم قال لابد من هذاالأه يل لان طاهره اله بعث المالم اقامة حدالنا وهذاعيرمرادلان حدالزما الا يحتاج له بالتجسس مل الواقر الراني استعب از يعترض له بالرحوع (طحم خم د ت ن ه عن الى هريرة وزيد بن خالد ) لحسني متعنى دا به الذي عسى يده الله كا مر

ثم علم أبْالمراد الإعان والعقل فاظهر عااضمر وثايتماانه اوسله الله تعالى الى مقام الاتميركة توجهه سلى الله عليه وسلم فطبع في قلبه حبه حتى صاركانه حماته ولبه والذا قبل فهذه المحية منه رضي الله عنه ليس اعتقادا لانهاكانت حاسلة تعمرقبل ذلك قطعابل يترتب علىذلك بهيغني المحلى بهعن حظ ىفسە وتصيرخالية منغيرمحبوبيةقال القرطبي وكل من صم اعانه به ملى الله عليه وسلم لايخلوعز وجدان من تك المحبة الراجحة وار المتغرق الشهوات وجب بالغالات لإفي أكثر الاوقات بدايل انانرى اكنر ذكرصلي الله عليه وسلم اشتاقالي

رؤيته والرهأعلى اهدومالهوولده ووالده واوقع نفسه في المهالك والمخاوف مع وجدا نهفي نفسة الطمانية بذلك وجدانالاترددفيه وشاهد ذلك فى الخارج ايثار كثير ين لزيارة قبره الشريفورؤية مواضعاثاره على جيع ماذكرلما وقرفى قلوبهم من محميته غيران قلوبهم لماتو الت غفلاتها وكثرت شهواتها كانت في اكثراوقاتها مشغولة بلموها ذاهلة عا ينفعها ومعذلك هيرفي اركة ذلك النوع منالحية فيرجى الهم كل خيرولاشك انحظالعماية منهذا المعنى أتم لانه ثمرة المعرفة وهم بقدره ومنزلته اعلمقال التووى فبهللفيح المدسفة

(ان الرجل من اهل الجنة) ظاهره ونساء الادمى كذلك (ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب ) بقتم الميم فيهما مصدران وامامطعم بكسر اى شديد الاكل ومطعم يضم الميم اىمرزوق ومطعام على وزن مدار اراى كثيرالاطعام ورجل طاعم خشن الحال فليس المرادهنا (والشهوة) اى الاشتهاء (والجماع) وفي رواية كذا وكذامن الجماع وهو كناية عن جاع عدة من النساء كالعشرة مثلا وفي رواية قيل يارسول الله او يطيق اي يعطى تلك القوة ويستطيع ذلك المقدار من الجماع قال يعطى الرجل قوة مائة اى مائة كذا اومائة مرة من الجاع فالمعنى فاذا كان كذلك فهو يطيق ذلك في الجاع ان الرجل من اهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الاكل والشرب والشهوة والجماع (قيل) يارسول الله ( فان الذَّى ياكل ويشرب تكون له الحاجة ) ويحتاج الى اخراج فضولاتهم والحال ان الجنة طاهرة قدسية عكيف احوال اهل الحنة (قال حاجة احدهم عرق ) بفتحتين (يفيص ) من فاض يفيض والفيض والفيوض الشايع يقال فاضالما فيضا وفيوضا اذآكثر وسال على صفة الوادى وفاض الخير واستفاض اى شاع وحديث مستفيض اى منتشر في الناس وافاض الناس من عرفات الى مني اى دفعوا وكل دفعة افاضة (من جلودهم مثل ربح المسك فاذا) بالتنوين (البطن قد صمر) و في روابة نفيض من جلد. فاذا بطنه قد صمر والضمر الهرل والحمة يقال رجل ضمر اى خفيف الجسم (حم ع حب طب ض وهذا د وعيد بن حيد والدارمي عن زيد بن ارقم ) ورواه في المشكاة عن انس مرفوعاً بلفظ يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذامن الجماع قيل يارسول الله او يعذيق قال يعطى قوة مائة ﴿ وَالذَّى نَفْسَى سِده ﴾ كما مر (ان الرجل من اهل الحنة ليفضي) بفتح اللام وضم اوله من الافضاء (في الغداة الواحدة الى مَا تُعَدّراء ) قال الله تعالى فيهن قاصرات العلرف لم يطمئن انس قبلهم ولاجان يقالطمت المرأة من ماب ضرب اذاافتضها بالندمية أي اخذبكارتها فالطمث الجماع والمؤدى الىخروج الدممن البكر عماطلق على كلجاع طمث وان لم يكن معه دم والمعنى لم بمس الانسيات احدى الانس ولا الجنيات ماحد من الحن قبل ازواجهن المدلول عليهن بقا صرات الطرف فهن نساء يقصرن ابصارهن على ازواجهن لايظرن الى غيرهم وتقول كل منهن نزوجها ومزة ربى ماارى في الجنة شيئا احسن منك فالخدلله الدى جعلك زوجى وجعلنى زوجتك كإقال تعالى حورمقصورات فى الخيام فباى الاء ربكما تكذبان لم بطشهن انس قبلهم ولاجان اى مخدرة مستورة لاتخرج ومقصورات على

(2)

جانب نفسه المطمئة كانت حيه راجاعد

والامارة فن رج الاواجهن لاسفين بدلاعهم وقال الله تعالى فجعلناهن ابكارا عربااترا بااى مستويات في سن أثلاث وثلاثين سنة وكذا ازواجهن والقامة ستون ذراعافي سبع اذرع على قامة اليهم آدم شياب جود مردمكعولون احسنهم كالقمرليلة البدر وآخرهم كالكواكب الدرى فيالسماء يبصروجهه في وجهها وتبصر وجهها في وجهه الايبزوةون والايتمخطون وماكان فوق ذلك من الاذى فهوابعد وفي الرواية ان الرجل ليفتص في الغداة سبعين عذرا ، ثم بنشهن الله ابكار اوفي الرواية ان الرجل من اهل الجنه ليزوج خسما تة حورا واربعة الاف ثيب وعمانية الاف بكر يعانق كل واحدة منهن مقدار عره في الدينا وفي الرواية ادنى اهل الجنة الذيله ممانون الف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب قبة من لؤلؤ وز برجدو ياقوت كامين الجالبة الى صنعاء ( هناه عن ابن عباس) مرآدفا و يأتى يعطى مؤوالذي نفس مجديده عباظم اراسمه ايضا (ماعل احد ) بالرفع (قط سرا لا البسه الله ردام)اى هية وجلالة (علانية) بالتخفيف اى يشاهدو بونس المؤمنون (ان) كان عله (خيرافغير)اى فعزاؤه خيروردآئه هكدا (وانسرافشم)اى انكان عله شرا فجزاؤه شر وينقلب رداؤه وفي حديث مر فوعاعن الى هريرة سبعة يظلمهم الله في طله يوم لاطل الاظله الامام العادل و شاب نشاء بعبادة الله ورجل قلبه معلق في للساجد ورجلان تحابافي الله اجتمعا عليه وتفرقاورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخماها حتى لاتعلم يمينه ماتنفق شماله ورحل ذكرالله خاليا ففاضت عيناه قال النووى في هذا الحديث فصل صدقة السرقال العلاء هذا في صدقة التطوع فالسرفيها افضل لانهاقرب الىالاخلاص وابعد منالرياء واماان كوة الواجبة فاعلانها افصل وهكذا حكم العلوة فاعلان فرائضها افضل واسرار نوافلها افضل لقوله عليه السلام افضل الصلوة صلوة المرع في بيته الاالمكتو بة وقال العلماء وذكر اليمين والشمال مبالغة في الاخفاء والاستتار بالصدقة وضرب المثل ممالقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها ومعناه لوقدرت الشمال رجلا متيقظا لماعلم صدقة اليمين لمبالغته في الاخفاء ونقل القاضي عن بعضهم ان المراد من عن يمينه وسماله من الناس والصواب الاول وفوله ورجل ذكر الله تعالى خاليافهاضت عيناه وفيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الاخلاص فها (ابن جريرعن عثمان) اميرالؤمنين سبق اريا ﴿ والدى نفسى بيده ﴾ باضافة اليا كالسوابق ( لايسلم عبد) اى لايأمن من كلآهه و بلية وهتنة (حتى يسلم قلبه ) اى يكون قلبه سليما من السوم

والإخلاق الذهيمة اولاينقاد ولايستسلم عبدحتي بنقاد ويعليم قلبه الحامر الله (ولايؤمن) اى اعانا كاملاا واعانامطا بقالمينا ، وفي رداية والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كرره ثلاثا للتأكد والاهتمام بشأنه وعظمه (حتى بأمن جاره بوائقة) جعبائقة بالهمزة وهي الداهية اى عن غوائله وشرور معلى مافي النهاية وذلك لان كال الاعان هو العمل بالقرأن ومن جلة قوله تعالى والجارذي القربي والجارالجنب وفي المشكاة عن انسمر فوعالا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه وعيه مبالغة حيث جعل عدم الامن من وقوع الضرر سيالنفي دخول الجنة عكيف اذا تحقق لحوق الضرر والشررواه م ( قيل وما بوا ئيقه قال غشمه )بالفتخ الظلم وفي النهاية في حديث حسين من حبيب قال قاتله الله لقد تغشموها اى اخدها بعقاء وعنف (وطلمه) عطف تفسيره (الخرائطي عن ابن مسعود) ويأتى لاا عان بحث ورواه في المشكاة بلفظ والله لا يؤمن والله لا يؤمن قبل من يارسول الله قال الذي لايأمن جاره بوائقه ﴿ والدي نفس محد بيده ﴾ ) باطهار اسمه الشريف (اللعبد) اى المؤمن فيشمل الانفي والخنفي والحروالمملوك (ليأتي يوم القيمة وله حسنات امثال الجيال ارواسي) جعراسية والرسي الثابت يقال رسي الشي اي ثبت ومنه الراسيات والرواسي من الثوابت والرواسخ ( يظن أنه سيدخل بها الجنة فلا تزال مظلته ) محركات الثلث على اللام فموظلم الغللم (تأتيه حتى ما يق له حسنة ) يعنى يؤتيه الى اصحاب الحقوق حسماته حتى لايبق من حسماته شئ (وحتى يجعل عليه امثال الجبال الرواسي) من الاثام والوزروالو بال (و يؤمر به الى النار )وفي عديث المشكلة عن ابي هريرة مر فوعا الدرون ماالمفلس عمّالوا فينامن لادرهم له ولامتاع قال انالمفلس من امتى من يأتى يوم القيمة بصيام وصلوة وزكوة ويأتى قدشتم هذا وقذف هذا واكلمال هذاوسفك دمهذا وضرب هذا فيعطى هذأ من حسناته وهذا من حسناته فافنيت حسناته فبل ان يقضى ماعليه اخذ من خطا ياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار اي وضعت خطاياهم على الظالم ثم التي ورمى في نارجهنم وفيه اشعار بانه لاعفو ولاشفاعة في حقوق العباد الاان شاءالله تعالى أن يرضى خصمه عا أرادقال النووى يعنى حقيقة المفلس هذا الذي ذكرت واما من ليس له مال ومن قلماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هوحقيقة المفلسلان

هذاالامر يزول وينقطع عوته وربما انقطع بيسار يحصل له بمدذلك في حياته بخلاف

ذلك المفلس فاله يهلك بهلاك التام قال المازرى زعم بعض المبتدعة ان هذا الحديث معارض

لقوله تعالى ولاتزر وازرة وزر اخرى وهوباطل وجم لة بينة لانه انما عوتب بفعله و وزره

غقوله مالمفلس كذاني صحيح مسلم والنز مذى فعلى هذا السؤال عنوصف المفلس لاعن حقيقته ومن ثمه اجاب صلى اللهعليه وسلم بوصفه فيقوله شتم واكل وقذف وبعض المصابيح من المقلس وهذا سؤال ار شاد لا استعلام والظاهر انالراد يقوله ماالمفلس منالفلسبدليل مابعده في جواب الصحارة مهر

من حسناته فلانفدت حسناته فلانفدت حسناته فلانفدت حسناته اخدمن سيئات خصومه فوضعت عليه فخقيقة العقوبة مسية جن ظله ولم يعاقب بغيرجناية قلت ولعقا مئ ضرورة قضية العدل الثابت له تعالى بالنقل والعقل خان المغنائل اذا أكثرمن الحسنان وثقلت موازينه منها وغليت على سيثانه فان ادخل الجنة يبقى حق المظلوم ضايعا وان ادخل النارينا في قوله فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فلابد من احدالامرين امااخذا لحسنات واماوضع السيئات حتى يتحقق خفة ميزان عمله فيدخل النارفعدب يقدراستحقاقه ثم يخرج ويدخل الجنة بسبب الحسنات الباقمة انكانت هناك والأبيركة الايمان فان الله لايضيع اجر من احسن عملاوهذا من البراهين الواضحة المؤيدة بالشواهد والادلة اللايحة ( الديلي عنجابر) سبق في والذي نفسي بيده لعبد الله في الموازين بحثه ﴿ والذي نفسى بيده ﴾ كامر (ليعودن) بفتح اللام والدال وتشديد النون (هذا الامر) اي الاسلام ( كَابِداً ) بالمحمزة من الابتداء كافي حديث م عن ابي هر يرة من فوط بعاً الايعلام غريبا وسيعود كابدأغر يبافطوبي للغربه (وليعودن) كضبطمامر (كل إعان إلى المدينة حتى مكونكل اعان بالمدينة ) وفي رواية م عن أبن عرم فوعاقال ان الاسلام بدأ غريبا وسيعودغر يباكابدأ وهويأرزين المسجدين كاتأرز الحية في جحرها قال ابوالحسن بن سراج ليأر زبضم الراء وحكى القأبسي فتح الراء ومعناه ينضم ويحتمع هذا جوالمشهور صنداهل اللغة والغريب معناه قيل غيرهذا ممالا يظهر وقوله بين السجدين اي مسجدي مكة والمدينة وامامهني الحديث قال القاضي عياض في قوله غريباروى ابن ابي اويس عن مالك ان معناه في المدينة وان الاسلام بدأ بهاغر بباوسيعود الهاوقال القاضي وظاهر الحديث العموم وإن الاسلام في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وطهر ثم سيلحقه النقص والاخلال حتى لا يبقى الافآحاد وقلة ايضا كابدأ وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل وقال الهروى ارادبذلك المهاجرين الذين هجروا اوطانهم الى الله تعالى قال القاضي وقوله عليه السلام وهويأ رزالي المدينة معناه ان الايمان اولا وآخرابهذه الصفة لانه في اول الاسلام كأنكل من خلص ايما له وصبح اسلامه اتى المدينة امامها جرا مستوطنا وامامتشوقا الى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقر باثم بعده هكذا في زمن الخلفا كذلك ولاخذسيرة العدل منهم والاقتداء يجمهور الصحابة فيها ثم من بعدهم من العلماء الذين كاوا سرج الوقت وأعة الهدى لاخذ السنن النتشرة بها عنهم فكان ثابت الاعان منشرح الصدر به رحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزيارة قبر الني صلى

والله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثارا صحابه الكرام فبلا أتها الا مؤمن إنتهى ( أبو نعيم عن حار ) مر ألمدينة ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسَى ﴾ بإضافة الياء المتكلم اى روحى وذاتى (بيده لايدخل الجنة الارحيم) اى راحم يرحم الناس (قالوا كلّنا رحيم قال لاحتى يرحم العامة ) فيرحم البر والفاجر والناطق والهم والوحوش والطيور والهوام وح يتخلق باخلاق الله فيرجه الرجان كاسبق الراجون رجهم ارجان الانهرمظاهيه ومنخلقوه باجلاق الله وكامر ارجوا من في الارض رحكم من في السماء قيل المرادمن سكن في السماء وهم الملائكة فاسم يستغفرون للذين آمنوا ويقولون ربنا وسعنكل شئ رحة وعلما فاغفر للذين تابوا الآية فن يرحم العامة شفقة رجه الة تغضلا واحسانا ويجفظه الملائكة من الاعدا والمؤذيات بامرالله ويستغفروالكم ويطلبوالكم الرجة من الله الكريم (الحكيم عن ابي هريرة الحكيم عن الحسن مرسلا) وسبق ان تؤمنوا ﴿ وَالذَى بعثني بالحق إلى الحق والثانة قال الله تعالى قدجاء كم الحق من ربكم وقال تعانى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولااوتى موسى ومعناهضد الباطل من حقاذا ثبت اى الاعر الثابت الذي لايتبدل ولايتغير ولايعلوا عليه الباطل اوالمتحقق صدقه وامره اومعين كونه حقا اى ذاحق اى ارسلني بالحق للخلق لانه جاء به من القرأن والدين المتين (لاتنقضي هذه الدنيا)ايلاتذهب ولاتفي (حتى بقعم،)اي ماهل الدنيا (انغسف) اى ذها بافي الارض وغيبو بة فيها كاسيقع خسف في المغرب وخسف في المشرق وخسف في جزيرة العرب من اشراط الساعة (والمسخ) بتغير الصور على طبق اختلاف تغيرالسير (والقذف) اى رمى جارة في السماء (قالوا متى ذاكياسى الله) اى متى هذه العلامة التي دلت لقرب الساعة ولدنو القيامة (قال اذا رأيتم الدساء قدر كبن السروج) جغ سرج فركوب النساء على السروج في السفر والخضر لا يجور وورداءن الله الفروج على السروج ( وكثرت القينات ) بالرفع فاعله بفتح القاف وسكون التحتية الاماء المغنيات وفي رواية اخرى وطهرت القينات والمعازف اي وظهرت آلات اللمو (وشهدشهادات ارور) ای شهد الشاهدون علی الکدب (وشرب الخز) وفر واید اخری وشربت الخور بصيغة الحجمول (الايستخفيه) مبنى للمفعول اى لايخفي بين الناس وتشرب شرباظ اهرا ( وشرب المصلون في آنية اهل الشرك) جع اناء (المذهب والفصة) بدلان من آنية أنجاستها ولخياتها وماكان لغيراهل الشرك منآبية الفضة والذهب بمنوع ايضا كافي حديث المشكاة والمنافسلة مرفوعا الذي يشرب في الية الفضة انما يجرج في بطنه في نارجه مرمنع متفق عليه

وَيُروِّأُنَّهُ مسلم ان الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب اي اعامير خرفي بطنه لإرجههم وزاد الطبرابي الاان يتوب ولعلى الاقتصار في الحديث الاول على الشرب في آنية الذهب والفضة للدلالة على ان الاكل في آنية الذهب والفضة محنوعان بُطريق الاولى وقال النووى اجعوا على تحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفصة على انرجل والمرأة ولم مخالف و ذلك احد الاماحكاه اسحاً بنا العراق ون الشافعي قولان قد عان انه يكره ولا يحرم وحكي عن داود الظاهري تحريم الشرب وجوازالاكل وسائر وجوه الاستعمال وهماباطلان بالنصوص والاجاع فيحرم استعهالهمافي الاكل والشبرب والاكل بالملعقة من احدهماا والتجمر بجمرته والبول في انا عماوسا رأسعمالهماسواء كان صغيرا اوكسيراقالوا وان ابتلي بطعام فهما فليخرجهما الى اناء اخرمن غيرهما وان ابتني بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده السرى ثم يصبه في اليمني ويستعمله و يحرم تزيين البيوت والحوانيت وغيرهما باوانهما وقال الشافعي والاصحاب واوتوسأ اداعتسل من انا ذهب ادفضة عصى بالفعل وصح وضوئه وغسله وكذالواكل اوشربعنه يعصى ولايكون المأكول والمشروب حراما وامااذا اضطر البهما فله استعماله كايباح له الميتة ويعمما صحيح لان ذلك عين طاهرة ويمكن الانقطاع بعدالكسر ( واستغنى الرجال بالرجال ) اى يأتون الرجال نهوة من دون النساء ( وَالنَّسَاءُ بِالنَّسَاءُ ) أي السَّحَاقُ وهو الزَّنَابِيْنِينَ ( فَاسْتَدَ فُرُوا ) أي استذلوا واحقرواوالدفر بالتحربك الذل والقاء الخوف والدفر بالفتح النتن وفي النهاية في حديث عرلماسئل كعبا عن ولاة الامر فاخيره قال وادفراه اي انتناه من هذا الامر وقيل ارادوا ذلاه تقال دفره في قفاه اذاد فعه دفعا عنيفا ومن الاول حديثه الاخر انما الحاج الاشعث الادفرالاشعر ومن الثاني حديث عكرمة في تفسيرقوله تعالى يوم يدعون الى نارجهنم دعا قال يدفرون في اقفيتهم دفرا انهي ( واستعدوا ) اي تهياؤ امن عفوالله اواستعينو اعلى اتباع امرالة يقال وسعديك والخيربين يدبكاي مقيم في خدمتك على الدوام وملازم ومداوم له (واتقوا القذف من السمام) اى احذروه (ك عد هب وضعقه وتعقب عن ابي هر بر) سبق في اذا استحلت ومن اعلام بحث ﴿ وَالدِّي نفسي بيد. ﴾ كامر (لقد ابتدرهاء شهرة الملاك اى اسبق الهاوفي رواية بضعة وثلاثون ملكافلت حروف الكلمات خسة وثلاثون ماعدالتنويات فهوعلى طبقه (كلهم حريص على ان يكتبها )اي يسبق إبعضهم بعضالان يكتب بهاقاله ابن ملك وقال الطدي الجلة سدت مسدمة عولى سظرون المحذوف على التعليق (فادروا) بفتح الدال والراء من الدراية اى مايدرون (كيف يكتبونها)

لكثرة ثوابها وعظيم الاحوال والعجلي (حتى رفعوا الى ذي العزة فقال آكتبوها ) الضمائر في ثلث مواقع راجعة إلى الكلمات الاسية التي سبقت ذكرها لفظا او حكماً أومعنا ( كاقال عبدي يعني ) اى قال فى رواية المراد ( الجدلله حداكثيراً طيبا ) اى خالصا ( مباركافيه )وفي رواية مباركاعليه قال ابن الملك كلاهما واحد ولعل المراد منه انواع البركة وهوالزيادة عليه وقال الطيبي الضمير فيفيه وعليه للعمد ففي الاول البركة بمعنى الزائدمن نفس الجداي المقلزم لزيادة ثوابه وفي الثاني من الحارج لتعديتها معلى للدلالة على ان معنى الافاضة اى على الجديم على قائله من حضرة الحق (كا يحب رسان تحمد و ينبغ له) اى حدامو صوفا عا ذكرو بانه مماثل للعمد الذي يحبه الله و يثني عليه و يثب به موا با أجيلا واجراجزيلا ويليق بعظم مناصبه وقدره ومنازله عندك (ولفظ حب كايحسر ساوبرضي) قال ان الملك يدل الحديث على جوا زالجد للعاطس في الصلوة يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان فانهاشاذة لكن الاولى ان محمد في نفسه اوسكت خروجاعن الخلاف على مافي سرح المنية والحديث يمكن حله على ماقبل نسيخ الكلام في الصلوة وقال ابنجر ومنه يؤخذانه يسن للمصلى اذا عطسان يقول ذلك وان اقتصر الائمة على قولهم بسن ادان يحمدو يسمع نفسه ووقع في الاحياء وغيره أنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ولهذا الحديث ابلغشا هداردهذه ألمقالة قلت الظاهران هذاقبل تحريم الكلام وبدل عليه قوله عله السلام من المتكلم في الصلوة حيث لم يقل من الحامد ويؤيده مخالفة العلماء لظاهر هذا الحديث كافي شرح المشكاة (حمن حيض عن انس) وفي رواية المشكاة عن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسوا ، الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الجدلله جد آكثيراً طيها مباركا فيه مباركا عليه كايحب رن ويرضي فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلوة فلم ينكلم أحدثم قالها الثانية فلم يتكلم احدثم قالها الثالثة فقال انايار سول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدى نفسي يد ولقد التدرها بضعة وثلاثون ملكاايهم يصعدبها ورواه دن ت سبق من المتكلم ﴿ والذي نفسي سيده ﴾ كامر ( لا قوم الساعة حتى تقتلوا المامكم) اى الحليفة او السلطان فالاول كامير المؤمنين عثمان وزبيروامام حين والثاني كغلفا الاموية والعباسية ووقع في دولة العثمانية (ونجتلدوا) اى تتضاربوا (باسيافكم) أجع سيف (ويرث دنياكم شراركم) بان يصير الملك والمال والمناصب في ايدى الظلمة والمهر ارباب الاستعاق وفرواية المسكانعن انعرم فوعالذا مشت المطيط وخدمتهم

المنا الملوك الما والروم سلطالله شرارها على خيار هاقال الشراح وهذا الحديث من دلائل النبوة لصلى الله عليه وسلم لامه اخبرعن الغيب ووافق الواقع خبره فأنهم لمافتحوا بلادغارش والروم واخذوا اموالهم وتعجملاتهم وسبوا لاولادهم فاستخدموهم سلطالله الخوارج على قتل مجمّان حتى قتلوه ثم سلط امية على بنى هانىم وفعلوا مافعلوا (طحم مض تحسن عن حديقة ) سن اليمان عرفي سيكون محثه ﴿ والذي نفسي بيده ﴾ كامر (الاتقوم الساعة حتى يظهر الفعش) بالضم الكلام الذي ذكر مستحجن والفاحش فاعل الفعش اوقائله وفي النهاية اي من له القعش في كلامه وفعاله وقيل اي الشاتم والظاهران المرادبه الشتم القيبح الذى يقبح ذكره واماالبذى فهو الذي لاحيائله كإقاله بعض الشراح وفي النهاية البذاء الفحش في القول وهو بذي اللسان وفيه خلق قبيح دميم تخليصه فرض وحذره لازم كافى حديث المشكاة عن ابن مسعور مرفوعا المؤمن ليس بالعنعان ولاباللعان ولاالفاحش ولااليذي ورواءت هب (والعفل) بالضم سيق بحثه فىالبخل وفىالنهاية الولد مبخلة مجبنة وهو مفعلة من البخل ومظنة لان يحمل ابويه على البخل ويدعوهما اليه فيبخلان بالمال لاجله ومندا لحديث الاخرانكم لتبخلون وتجنبون آنتهي (ويخون الامين) اي يجعل الامين خاتًنا وينظر بنظر المخون ( ويؤتمن الخائن ) اي ويجعل الخائن امينا صادقا وينظر بنظر الامنية وقالالله تعالى ياابها الذين امنو الانخونوا الله والرسول وتخونوا امانا تكرفن ضيع شيئا ماامرالله به اوركب شيئامانهي الله عند فليس ينبغي ان يكون عدلا (و ملك الوعول) بالضم اي الاشراف والا كاير ( وتظهر العوت ) بالضم الذليل والحقير والجهول (قيل وما الوعول والتحوت قال الوعول وجوه الناس والتحوت الذين كانوا تحت اقدامهم) اى اقدام الناس وحقارتهم ودون نظرهم (لايعلم) مبنى للمفعول ( بهم) وفي النهاية لاتقوم الساعة حتى تهلك الوعول وتظهر التعوت الذين كأنوا تحت اقدام الناس لايعلم بهم لحقارتهم وجعل النحت الذي هوظرف اسما فادخل عليهلام التعريف وجعه وقيل اراد بظهور التحوت ظهور الكنوز التي تحت الارض ومنه حديث ابي هريرة وذكر اشراط الساعة فقال وانمنها ان تعلوالتحوت الوعول اى يغلب الضعفة من الناس اقو يأهم شبه الاشراف بالوعول لارتفاع مساكنها أنهى (كعن الى هريرة)مرفي سيكون وتكون ويأتى بكون بحث وسبق من اعلام ﴿ والدى نفس مجدبيد ، كامر ( ليبيتن ) بفتح اللام والتحتية وكسرالباء وقيح التاء من البيتوتة (آناس) بضم الهمزة مستعمل في الانسان

و اماالانسي بفتح الهمزة والنون والانشي بكسم النون فواحد من الانسان كالبشر (من امتى على اشر) بفعتين السرور بالافراط والتكبر (وبطر) بفحتين ايضا اى تكبر اوفرح وطغيان بالغني وفي حديث المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا لا ينظر الله يوم القيمة الى من جرازاره بطرا قال متفق عليه وقال ابن الملك ويفهم منه ان جره العيرذ لك لا يكون - امالكنميكروه كراهة تنزيه (ولعب ولمو) كالمعازف وآلات اللم ووالقمار والنردوانواع اللعبيات (فيصبحون قردة) جع قرد بالكسروفتع الراء ويجمع على القرود وهم الميون وانثاه قردة بكسرالقاف وسكون الراء وجمعه قرد وقرادو يسمى صاحب الميمون ولاعبه قراد ايضا (وخنازير) جع خنزير باليا فيهما (باستحلالهم المحارم) وهذامسيخ الباطن ويحتمل تغييرالصورعلى طبق اختلاف تغيرالسير في اشراط الساعة (واتحادهم القينات) بفتم القاف وسكون التحتية اى الاما المغنيات فالقين العبدوالقينة الامة مغنية كأنت اوغير مغنية والقين الماشطة ايضاوهي التي تزين العرائيس وانماقيل للمغنية قينة اذاكان الغناء صناعة لها والقين الصانع والجمع القينان والقينات (وشربهم الحز) بضم الشين أى يشرب الخورشر باظاهرا (وباكله عالريا) وهوفضل مال خال عن عوض شرط لاحد العاقدين (ولبسهم الحريز) وفي رواية المشكاة عن عران الني صلى الله عليه وسلم نهر عنى لبس الحرير الاهكذا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه السبابة والوسطى وضمهما متفق عليه وفي رواية لمسلم انه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحر يرالاموضع اصبعين اوثلاث اوار بعوق هذا الرواية اباحة العلم من الحرير فى الثوب اذالم يزد على اربع اصابع وعليه الجمهور قال قاضيخان روى بشرعن ابى أيوسف عن ابى حنيفة انه لابأس بالعلم من الحرير في الثوب اذا كان اربع اصابع اودونها ﴾ ولم يحك فيها خلافاوذكر شمس الائمة السرخسي في السير لابأ سبالعلم لانه تبع ولم يقدرُ انتها ع في وأند الزهد عن عبادة بن الصامت و عبد الرجان بن غنم وابي امانة وابن عباش ) بتبق آنفايحته ﴿ والذي نفسي بيده ﴿ كَامِن ( لا يؤمن احدهم ) بضمير المعالفاتب في النسم و بالرفع فاعله اي لايؤمن احدمن امتى ا عانا كاملا (حتى يحبكم) اى اصحابي (لي) اى لاجل حي اوبسبب حي أياكم فن احب الاصحاب فقد احب الرسول فن ابغض الاصحاب فقد ابغض الرسول لانهم يحبون الرسول اولانه عليه السلام يحبهم فق لذلك قول من قال ان من سبهم فقد استوجب القتل في الدنيا على ماسبق من مذهب المالكية ولعله مقتيس من قوله تعالى أن الدين يؤدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا

واعدلهم عذابا مهيئا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما كتسبوا كتف الحتملوا بهتانا واممامبيتا كإمرفي الله الكن سياق الحديث يدل على ان الخطاب أ علم لقريش اواهل البيت ويؤيد الثابي حديث المشكاة عن ابن عباس مرفوعا احبوا الله لمايغذوكم من نعمة واحبوني لحبالله غواحبوا اهل بيتي لحبي اي الامراو لحبكم اماى (اترجون انتدخلوا) باسقاط النون والعمرة استفهامية انكارية (الحنة بشفاعتي إ ولايدخلوها منوعبدالمطلب ) جدالني عليه السلام وفيه فضيلة عظيمة لبني عبدالمطلب والهاشمي (طسعن عبدالله نجعفر) سبق والذي لايدخل قلب امر علم والذي منسى بيده ﴾ كامر ( أن الدنيا ) وجيع لذاتها ونعمها ( أهون ) اي اسهل واحقر واذل (على الله) أي عنده تعالى (من هذه السخلة على اهلها) بالضم وقدم الخاءالماء الذي يخرج عند الولادة و بالفتح ولدالغنم وفي النهاية في حديث عايشة مارة بت امرأة احب الى ان اكون في سلاخها من سودة كانها تمنت ان تكون في مثل هديها وطر نقتها وسلاخ الحية جلدهاوالسلخ بالكسر الحلدو بؤيد معنى الناني ماف المشكاة من جابر انرسول الله صلى الله عليه وسلم مرجدي اسكمت قال ايكم يحب ان هذاله بدرهم فقالوا مأتحب انه انابشي قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم ( واوكانت الدنيا تعدل) اى تزن اوتساوى ( عندالله مثقال حبة من خردل لم يعطمها الا اولياله واحيامه من خلقه ) و يؤيده ماسيق ان الدنيا لوكانت تزن عندالله جناح بعوضه ماسق كأفرامنها شربة ما والمقصود التزهيد في الدنيا والترعيب في العقبي فان حب الدنيا رأس كل خطيئة على مارواه ق عن الحسن مرسلاكا انترك الدنيا رأس كل عيادة والسبب فيذلك أنحب الديا ولواشتغل مامور الدين اعماله مدخولة باغراض فاسدة وتارك الدنيا بامردنيوى يكون ليمطمح اخروى وكذاقال بعض العارفين من ارباب اليقين من احب الدنيا لم يقدر على هدايته جيع المرشدين ومن ترك الدنيا لم يقدر على ملالته جيع المفسدين (طب عن ابن عر) مر الدنيا وحب الدنيا ﴿ والذي نفسي بيد. ﴾ كامر ( لَتَفْتَحَن ) بضم اوله وفنح الحاء وتشديد النون وفي رواية لتغتُّمن قال التوريشي وجدناه في اكثرنسيخ المصابيح بتأذين بعدا لفاء ونحن نرويه عن كتاب مسلمتاء وأحدة وهو امثل معنى لان الأفتتاح أكثرمانستعمل عمني الاستفتاح فلانقع موقع المفتح في تحقيق الامر ووقوعه (عليكم فارس والروم) وهما اقليمان معروفان (ولنصن) بفتح اللام والبا المشددة (علم الدنما مماولكثرن علمكم الحبر واللحم) لكثرة العنائم والاموال

ی لان محبوب المحبوب المحبوب محبوب و المحبوب محبوب الله سكتم تحبون الله فاتمتعونی بحببكم الله سلام

والكنوز ويحديث المشكاة حنجار بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول لتعقين عسابة من المسلين كنزآل كسرى الذي في الابيض رواه م وعن الى هررة مرفوعا هلك كسرى فلايكون كسرى بعده وقيصرايهلكن ثم لايكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله الحرب خدعة قال الطيبي هلاك كمسرى بالماضي دلالة على انه كالواقع بناء على اخبار الصادق واتى فى الاخبار من قيصر بلام القسم في المصارع و بي الكلام على المبتدأ والخبر اشعار الاهتمامه واعتنا بشانه وانه اطلب منه وذلك انالروم كأبواسكان الشام وكأن صلى الله عليه وسلم ف قعدا شدرغية ومن غزا على الله عليه وسلم تبوك وهو من الشام اقول لما كان هلاك كسرى قبل قيصر عسب وقايع الحال فناسب أن يعبر عن الأول مالماضي وعن الثاني بالاستقبال (حتى لايذكرعلى كثيره نه اسم الله تعالى) عليه لكثرة الغفلة والبطر والطغيان (طبعن صدالله من بسسر) سبق اذا فتحت ورواه في المشكاة بلفظ تفرون حريرة العرب فيفتحها الله ثم خارس فيفتعها الله ثم تغزون الروم فيفتعها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه اللهاى يجعله مقهورا مغلوبا ويقع هلاكه على ايدى بي ارسل لمعاونة الامة وانزل لمساعدة الملة والخطاب للصحارة اوالمراد الامة في والذي نفسي بيده كه كامر (ليدخلن الجنة) بفتيم اللام وتون المشدة (الفاجر في دينه) بالرفع فاعله و (الاحق في معيشته) وفي حديث المشكاة عن انس مرفوعا شفاعتي لاهل الكبأر من امتي أي شفاعتي في العفو من الكبائر منامتي خاسة دون غيرهم من الايم وقال الطبيي اىشفاعتي تنجي الهالكين مختصة لاهلالكبائروفي شرح ملنووى قال القاضي عياض مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجومها سمعالصريح قوله تعالى يومئذ لاتفع الشفاعة الامن اذن له الرجن ورضى له قولا وقدجائت الآثار التي بلغت مجموعها حدالنواتر لصحة الشفاعة في الاخرة واجم السلف الصالحون ومن بعدهم من اهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهب لهرفى تخليد المذنبين في النار بقوله تعالى فاتنفعهم شفاعة الشافعين ويقوله ماللظ المين من حبم ولاشفيع يطاع واجيب بان الآيتين في حق الكفار والمرا د بالظلم الشرك (والذي نفسي يده ليدخلن) بضيطمام (الحنة الذي قد محشته الناريذنية) اي احرقته نارجهنم عقدارذنبه قيل والشفاعة خسة اقسام اولها مختصة نسناسلي الله عليه وسلم وهي الاراحة من هول المواقف وتجيل الحساب والثانية في ادخال قوم الجنة بغير حساب وهذه ايضا وردت في نبينا صلى الله عليه وسلم والثالثة الشفاعة لقوم قداستوجبواالنار

فيتنفقهم تبيناصلي اقدعليه وسلم ومن شاءالله زعالى والرابعة فيمن دخل النارمن الملديمين فقد بات الاحاديث باخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة والنعوائم من المؤمنين ثم يخرج الله تعالى كل من قال لااله الاالله والخامسة الشفاعة في زيادة " الازلى قال القاضى [ الدرجات في الجنة لاهلها ( والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيمة بمغفرة ماخطرت على قلب بشر) اي مغفرة عظمة اوكثيرة ما تخطر على قلب احد لكثرتها وغاية جلالها على اصحاب الاجرام والقدايج ( والدى نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيمة مغفرة) اى فَغيمة اووافرة ( يتطاول ) اى عدعنقه و يخرج رأسه (لها ابليس) مع غايته في الجنساية والطغيان والمكر وعرفائه بانه لاحظ له من الرحة ابدالابدين ( رجاءان تصيبه ) قيل السرالخفي في قوله تعالى فاوحى الى عبد ما اوحى اله تعالى قال لحبيه وهبتك ثلث امتك في هذه الليلة حتى ترى رجتي بعبادى واهب للبالثلثين يوم القيمة حتى برى اهل المحشرمنز لنك عندي وروى خون إلى هريرة ان الله لما قضى الحلق كتب علد، فوتق عرشه ١٤ انرجي سبقت غضي وفي رواية تغلب غضي اى غلبت عليه بكثرة آاارها الاترى ان قسط الخلق من الرحة اكثر من قسطهم من الغضب لنيلهم الاها بلا استعقاق وان فلم التكليف مرفوع عنهم الى البلوغ ولا يعجل لهم العقوبة اذاعصوابل يرزقهم ويقبل توبتهم ومايتعلق بالرحة والفضل احب اليه من فعل مايتعلق بالغضب و بروى اذاكان يوم القيمة اخرج الله كتابا من تحت العرش فيه ان رحتى سبقت غضى فأناار حم الراحين شفعت الملائكة وشفعت النسون والمؤمنون ولم يبق الاارحم الراحين فيخرج مثلى اهل الجنة ويروى فيقبض قبضة فبخرج قومالم يعملوا خيراقط (طبق عن حذيفة) سبق اعجاز الحديث في والله الذي لا اله الا هو ﴿ والدي نفسي بيده ﴾ كامر (آمام ف) بفتح اللام وضم اراء اى ايما الاصحاب اوالامة ( بالمعروف ولتنهون) بفتح اللام وضم الواو ( عن المنكراوليوشكن الله) اىليس عن الله (انبيعث عليهم عقابا) وفي رواية عدابا (من عنده غم المدعواعنه) بالفتح وضم العيناي لتسألنه (ولايستحيب لكم ) وفي رواية ولايستجاب لكم والمعنى والله أن أحدالا مرين أماالا من والنهى منكم وأما أ نزال العذاب من ربكم ثم عدم استجابة الدعاء له في دفعه عنكم (جمت حسن والسراج ضعن حذيفة)سبق لتأمر ن يحثه ورواه في المشكاة بلفظه ويأتي لا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنكر وفيه عن اسامة بنزيدم فوغا بجاء بالرجل يوم السمة فيلقى في النارفة ندلق اقتابه فيطعن فيها كطعن الخار برحاه فيجتمع اهلالنار فيقولون يافلان ماشابك اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا

على البت في علم يعتي أنه تعالى لما خلقالخلقحكم حكما جازما وقصأ قاطعاووعدوعدا لأخلف فبه فشبه الحكم الجازم لايعتربه نسيخ ولابتطرق اليه تغير بحكم الحاكم اذا قضى أمرا اواراداحكامه عقدسجلا وحفظه ليكون حجة باقمة محقوظة من التدبل والعريف

عن المنكر قال كنت امركم بالمعروف ولاآتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه وهو حديث متفق عليه ﴿ وجب عليكم ﴾ إيها الامة (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مالم تخافواان يؤتى البكم مثل الذي نهيتم عنه) وفي رواية المشكاة عن ابي مكر الصديق قال ياليها الناس انكم تقرؤن هذمالا يةيا بماالذين امنوأ عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم اى الزمواحفظ انفسكم عن المعاصى اذاخفتم انفسكم لم يضركم اذاعرتم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضلال من ضل بارتكاب المناهي اهتديتم الى اجتنابها (فاذا خفتم ذلك فقد حل لكم السكوت)قال النووى ثم أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية اذاقام به بعض الناس سقطالحرج عن ألباقين واذاتركه الجيع اثم من تمكن منه بلاعدرولاخوف ثم انه قد يبمعين كمااذاكان فيموضع لايعلم به الاهؤاولا يتمكن منازالته الاهووكمن يرى زوجته اوولده اوغلامه على منكر اوتقصير في المعروف قال العلماء ولايسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر للكونه لايفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فان الذكري تنفع المؤمنين وقدمران الذي عليه الامروالنهي لاالقبول وكاقال الله تعالى ماعلى الرسول الا البلاغ ومثل العلماء هذا عن يرى انسانا في الجام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك وقال العلماء ولايشترط في الآمر والناهي ان يكون كامل الحال عت للما يأمربه مجتنباما ينهى عنه بل عليه وان كالم مخلام الأمربه والنهى وان كان ملتب عاينهي عنه يجب عليه شيئان ان يأمر نفسه و ينها هافاذا اخل باحدهما كيف بباح له الاخلال قال العلماء لايختص الامر بالمعروف والهيءن المنكر باصحاب الولاية بلذلك جائز لاحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه باجماع المسلمين فان غبرا لولاة في الصدر الاول والعصر الذي يليه كانوايأ مرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكرمع تقرر المسلمين اياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالامر بالمعروف والنهيءن المنكر من غيرولاة نماعلم انه اعايام وينهي من كان لعالما بيأ مربه وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلوة والصيام والزناوالخزونحوها وكل المسلن علاء بهاوان كان من دقايق الافعال والإقوال وبمايتعلق بالاجتهادلم يكن للعوام مدخل فيه ولالهم انكاره بلذلك للعلاء ثم العلاء انما ينكرون ما اجع عليه اما المختلف فيه فلا انكار فيه ( ابونعيم والديلي من مسور) سبق مهر والمر وجدت الحسنة ﴾ والحسن بالضمضد القبح وجعه محاسن على غيرالقياس والجسنة ضدالسيئة والجم حسنات والمحاسن ضدالمساوي أنورافي القلب عي يكون منوراابيض مثل الصفاء في النوروالهاء ولاتضره فتنة وظلة

وبالله الما السلوات والارض لام اقلوب صافية (وزينافي الوجه ) بالقتع وتخفيف الالها الها والحسن والجال والقوة في العمل يعين بعضه بعضاو يقو يه ( ووجدت الخطيئة سودا في القلب) اي يكون مسودافيه (وشينا) اى قبيحا (في الوجه ووهنا) اى ضعفا (في العمل) وفي المشكاة عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالخصيرعودا عودافاى قلباشر بهانكت فيه نكتة سوداء واى قلب انكرهانكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين ابيض مثل الصفاوالآخر اسود مربادا ٤ كالكوزمجخيا الايعرف معروفا ولاينكر منكرا الا ماائس من هواه اى فيتبعه طبعا من غيرملاحظة كونه معروفا ومنكرا شرعاهذا ججل وتفصيله ماذكره شراح الكنزفي هذا المقامقال القاضي اىحتى يصيرجنس الانس علىقسمين ذوقلب ابيض وذوقلب اسود مريدالا يعرف الاماقيل من الاعتقادات الفاسدة والشهوات النفسانية والخواطر الردية ( ابونعيم عن انس ) سبق في اياكم وتعرض محث ﴿ وددت الى ﴾ طاهره بفتح المهمزة اى باني (لقبت اخوابي قالوايارسول الله السنا أخوانك قال اتم اصحابي واخوابي ) بالاضافة الى با المتكلم مبتدأ وخبره (قوم بجيئون من بعدى يؤمنون بي) ايما ماعييا صادقا (ولم روني) بفتح الرا واليا وفيرواية معن ابى هريرة أى رسول الله المقبرة فقال السلام عليكم دارقوم مؤمنين واناان شأالله بكم لاحقون وددت اناقدرأ ينااخواننا قالوا اولسنااخوا نكيار سول الله قال انتم اصحابى واخواننا الذين لم يأتوا بعدالحديث قال العلماء فىجواز التمنى لاسيما فى الحيرولقاء الفضلاء واهل الصلاح والمراد بقوله وددت الى آخره اى رأيناهم في الحياة الدنياقال العياض قيل المرادتمني لقائهم بعدالموت وقال الامام الباجي قوله عليه السلام بلانتم اصحابي ليسنفيالاخوتهم ولكن ذكرم تبنهم الزائدة بالصحبة فمؤلا اخوة صحابة والذين يجيئون اخوة ليسوا بصحابة وذهب ابوعمرو بن عبدالبرفي هذا الحديث وغيره من الاحاديث في فضل من يأتي اخر الزمان الى اله فديكون فين بعد الصحابة من هو افضل منكان افضل من جلة الصحابة وانقوله عليه السلام خيركم قرنى على الخصوص معناه خيرالناس قرنى اى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ومن سلك مسلكهم فهؤلاء افضل الامة وهم المرادون واما من خلط في زمنه عليه السلام وان رأ وصحبه اولم يكن له سابقة ولا آثر في الدين فقد يكون في القرون التي بعد القرن الاول من يفضلهم على مادلت عليه الاثار وقد ذهب الى هذا ايضاغيره من المتكلمين على المعانى قاله القاضي وذهب معظم العلماء الى خلاف هذا وان من صحب الذي صلى الله عليه وسلم ورأه

عبكسراليم والدال المشددة من ارباد کا جار ای سار كلون ازماد من الرمدة لونبين السواد والغبرة وهوحال عهر البضم الميم وسكون الجيم وخا مكسورة مثددة وقدتخفف ماءاخرا لحروف وفي النهاية بتقديم الخاء على الجيم اى مائلا منكوراشيه منهو خال من العلوم والمعارف بكوز مائل لاشب فيه نشي سكد

مرة من عره وحصلت مزية الصحبة افضل من كل من يأتى فال فضيلة الصحبة لا يعدلها عملقالوا وذلك فصل الله يؤتيه من بشاغ واحتجوا بقوله عليه السلام اوانفق احدكم مثل احدما بلغ مداحدهم ولانصيفه هذا كلام القاضي (ممقاليا ابالكر الاتحدة وما) الاستفهام للتقرير (بلغهم الله بجبني فاحبوك) فعل ماضي كل من الافعال (بحيث) مصدر مضاف الي فاعله (ایای فاحیم) امر من الافعال ( احیم الله ) دعا الیم منه علیه السلام کامر بحثه فی والله لادخلوابو مكر (كرعن اليراء)سيف بحثه ﴿ وعدني ربي ﴾ وعداحسنا (ان مدخل الحية منامني سبعون الفالاحساب عليهم ولاعذاب ) سبق بحثه في ليدخل واني وجدت ( معكل الف سبعون الغاوثلاث حثيات من حثيات ربي) بفتح الحاء والثاء وتخفيف الياء قال انشراح الماضرب المثل بالحشيات لانمن شان المعطى الكريم اذااستزيد ان يحبي بكفيه من غير حساب وربما ناوله ملاكف فالحثى كناية عن المبالغة في الكثرة والافلاكف ولاحثي وهذاحديث مستحسن جداذكره الطيبي والظاهر انهؤلاء يدخلون الجنة من غير شفاعة مخصوصة وان كانواد اخلين في الشفاعة العامة وفي المشكاة عن انس مرفوعاان الله عزوجل وعدني ان بدخل الجنة من امتى اربعمائة الف بلاحساب فقال ابو بكرزدنا بارسول الله قال وهكذا فحثى بكفيه وجعمما فقال ابو بكر زدنايارسول الله قال وهكذاى فحني بكفيه وجعهما والظاهران هذاحكاية لفعله تعالى فقال عردعنا ياابابكر اى اتركناعلى مابين الحال يطريق الاجال لنكون بن الخوف والرجاعلي وجه الاعتدال فقال أيوبكر وماعلمك أن مدخلنا الله كلانا الجنة وقال عران الله عزوجل أن شاءان مدخل خلقه بكفواحدوعلاي لفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر قال النوريشي واعالم بجبابابكر بمثل كلام عرلانه وجدللبشارات مدخلاعظيمافي توجه النفوس القدسية فامه تعالى ينحى خلقه من عذابه بشفاعة الشافعين الفوج بعد الفوج و القبيل بعدالقبيل ثم يخلص من قصر عنه شفاعة الشافعين بغضل رجته وسلم الذين سلم لهم الايمان ولم يعملوا خيراً قط على ماسبق( • حب طب ض حم ت ن حسن قطاً في الصفات عن ابي امامة ) سبق اعطيت وان الله وعدني ﴿ وفدالله ﴾ و الاضافة للتشريف والمرادوفد حرمة اى كجماعة قادمون عليه ونازلون لديه ومقربون اليه (ثلاثة الغازى والحاج والمعتمر) المتميزون عن سائرالمسلين بتحمل المشاق اليدنية والمالية والمفارقة الاهلين وفي النهاية الوفد القوم يجتمعون ويروون البلاد اويقصدون الرؤساء للزيارة أواسترفأداوغير ذلك والحاصل انهم قوم معظمونءندالكرما ومكرمون عند

العظماء يعطى مطالبهم ويقضى مأربهم (نقطحبك حلق عن ابي هريرة)ورواه في المشكاة عن ابي هر يرة قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفدالله ثلاثة الغازى والحاج كيم اكم وفدالله م كامر (ثلاثة الحاج) اى ثلاثة اسخاص اواجناس الاول الحاج الياذل نفسه وامواله ( والمعتمر ) وفي رواية العمار بضم المين وتشديد الميم جع عامر بمعنى المعتمر كافي سرح المشكاة قال الزمحشرى لم تسمع عمر بمعنى اعتمر ولكن عَرَالله بمعنى عبده ولعل غيرنا تسمعه واستعمل بعض تصارفه دون بعض وفي رواية المشكاة عن ابي هريرة مرفوعا الحاج والعمار وفداللهان دعوه اجابهم وان استغفروا غفرلهم رواه ، وتال ابن جر وجه افرادالحاج وجع ما بعده اشارة الي تميز الحاج بان الملتبسبه وانكان وكده يصمح لانبكون عأما وهدا لكديرين بخلاف العمرة فامها لتراجى مرتدتها عن الحج لايكون الملتبس بها قاعما مقام اولئك انتهى وفيه اشارة لى أن مذهبنا ان العمرة سنة والاعلى مقتضى مذهب الشافعية فلايظمر وجه التفاوت في الفرضه لعدم الفرق عندهم بن الادلة القطعية والنلنية ولاستدلالهم بقوله تعالى واتمواالخبع والعمرة لله وهمايستويان في اقتضاء الامر ثم هذا اولى من قول الشارحان هذا من اطلاق المفرد على الجمع باعتبار المعنى الجنسى مجاز معروف وقد تبعد فى قوله الحاج مفردالحاج واريدبه الجنس بدليل ماعطف عليه (والفازى) اى المجاهد في سبيل الله مع الكفار لاعلاء كلة الله (اذا دعاهم الله فاجابوه ) كانه مقتبس من قوله تعالى فاجيدوا داعى الله (وسئلوه فاعطاهم) كاقال الله تعالى فاعطاهم الله موال الدنيا وحسن ثواب الاخرة (ابن زنجويه عن ابن عر) مرالج والعمرة ﴿ وقروا كه بكسرالقاف المشددة من التوقيراى عظموا وآكرموا (من تعلون) بفتح اوله بحدف التائين مندلتحفيف (منه العلم ووقروا من تعلونه ) بضم اوله من التعليم (العلم) لشرف العلم يلزم ان يتخذجه اصحابه عزيزا فحق العلم انجرى متعلمه مجرى بنيه فانه في الحقيقة اسرت الابوين والوالافادة اعظم حقا من ابي الولادة فيوقرهم كايوقراولاده ويوقروه كايوقروا آباءهم كاقال لاسكندر وقدسئل امعلمك اكرم عليك ام الوك قال بلي معلى لانه سبب حياتي الباقية ووالدى سبب حياتى الفانية فهو احق بالموقير من الات وعلى المعلم ان يعاملهم إبالارشاد والشفقة ويتحنن عليهم وعليه ان يه مرفهم من الرذ ئل الى الفضائل ملصف ف المقال وتعريض في الخطاب والتعريض ابلغ من التصريح وقيل ومن توقيرهم ان لايستعملهم في قضاء حوابجه ( ابواسحق في معجمه وابه اسحق في قوائده وابن المجار عن ان عر )

سمق العالم والمتعلم بحثه ﴿ وكل بالمؤمن ﴾ اى فوض وسلم بهم والوكالة الحفظ والتفويض والتسلم وكل البه الامراذا فوضه ويقال على الله توكلنااى فوضنا امورنا اليه وسلنااليه ووكله بامركما توكيلا ووكله الى نفسه من باب وعد (ستون وثلاثمانة ملك يذبون عنه) أي عنعون والذب بالقح والتشديد المنع والدفع ( مالم يقدر ) المؤمن (عليه) من مجى الآ قات على جيع اعضائه (من ذلك) الملائكة (للبصر تسعة املاك يذاون عنه كما تذبون عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصايف ) وفي تفسيرا لجلالين قال الله تعالى لما عايما حافظ قال والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خيروشروروى عنه عليه السلام انه قال وكل بالمؤمن مائة وستون ملكالذبون عنه كايذب عن قصعة العسل الذباب ولووكل الى نفسه طرفة عن لاخنطفته الشماطين والظاهران المراد بالحافظ والله كاقال وكان الله على كل شي وقسافان المكنات كاتحتاج الى الواجب لذاته في وجودها تحتاح الله في تقائمها اوعدى حافظ معلى لتضيء معنى القيام فانه تعالى قاعم على خلقه بهلم واطلامه على احوالهم وقال الشهاب الحافظ الكاتب اومطلق الملائكة الحفظة اوالله (مالو بدالك إلى مالوظم اليكم من اشباه اللائكة اواحدمهن (أيموه على كل جبل وسمل كلهم باسطىد ، فاغرفاه )اى فاتحفه ( ومالووكل) بمخفيف الكاف مبني للمفعول (العبد ميه الى نفسه طرفة عين خطفته الشياطين) اي اخذوه واستلبوه وفي الدرانختارينوي المصلي • ن في عسه ودر روا لحفظة فعما بلانة عدد كالاعان بالانسا وردد ديث انهم انهم القالف واربعه وعسرون الفاكنه خبرآحاديفيد الظنوقيل ينوى الكين والحفظة الجنسة وفى الحديث انمع كل مؤمن منهم واحدعن بميذ وواحدعن بساره يكتبان اعاله وواحد امامه يلقنه الخيرات وواحد وراءه يدفع عنه المكاره وواحد على ناصيته يكتب صلوته على إ النبي وقيل ستين وقبل مائة وستين وفي الحامع وكل بالمؤمن الخانتهي (ابن ابي الدنيا وابن قاذم طب عن أن امامة) سبق بحثه في الملك الذي على اليمين ﴿ وَكُلُّ كَامِ وَفِي النَّهَايَةُ وكات امرى الى فلان اى الحأته واعتمدت فيه عامه ووكل فلان فلا نا اذا آكنها ه احره ثقة مكفايته او عجزا عن القيام بامر نفسه ووكلها الى الله اى صرفها امرها اليه (بالشمس) وهو كوكب درى مضي للعالم وجعه شموس وهي في السماء الرابعة تجرى باذن الله سحر مامر ر بي قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها اي تجري مجري مستقر هافان اصحاب البيئة قالوا الشمس فوهلك والفلك يدور فيدير الشمس فالشمس تجرى مستقرها وقالت الفلاسفة بجرى لمستقرهما اى لامر لووجدهما لاستقروهه استخراج

الاوضاع الممكنة وهوغاية في السقوط واجاب الله عنه بقدوله ذلك تقديرا لعزين العسليم اي ليس لارادتها وأنما ذلك بارادة الله وتقديره وتسخيره اياهسا (تسعة املك ) جع الك ( يرمونها باللج كل يوم واولاذلك ماآت على سي الااحرقة) وذلك أن الشمس في ستة اشهر كل يوم تمرعلي مسامنة سي لم ممر من المسها على تلك المسامةة ولوقدرالله مرورها على مسامتة واحدة لاحترفت الارض التي هي مسامتة لممرها وبقي المجموع مستوليا على الاماكن الاخر فقدرالله لهابعدالعجمع الرطويات فى باطن الارض والا نعجار في زون لشناء ثم مدرقر بمابتدر يج لعرج النات والثمار من الارض والشجر وتنضم وتجفف عمدائلا تعترق وجه الارضر واعصان الاسجار طب واوالشيح وان مردوية عن اى امامة)سيق الشمس وان الشمس فو كل كامر الماركن اليماني سبعون ملكاً) وفي اكثر الروايات سبعون الف ملك يحتمل الحديد و بحتمل التكثير والماني بعفيف انون على الصعبع (فن قال اللم ماني استلاف العمو) اى من الذنوب ( والعافية ) اى عن العيوب ( في الدنيا والاخرة ) و يمكن ان يكون لفا ونشرامشوشا سبق معناه في افضل الدعاء (ربنا) اي ياربنا (آنا في الدنيا حسنة) اي علاصالحا ترضيها اوامرأة سالحة اوعلما اوعبادة اوتوفيقا اوصحة اوكفاغا اوقناعة 'وعافية اوطاعة ( وفي الآخرة حسنة ) اي ماتقر به العيون اوالجنة اوالتفريج على النمريج اوالثواب اوالرجة والمغفرة اوالشفاعة اوالفوزاوانجاة (وقناعداب النار) اي احدة ا عن فارجه نم اوامرأة سوء إوالشهوات اوالذبوب ( قالوا آمين ) بلخ وه بالا يد اى قال عليه السلام ( ومن هاوص الركن الاسود) اى حاذا موساوا ويقال فاوضهاى ساواه وجاراه في الامر (فاعالفاوض دالرجان) كافي دست خط كرمن جارالحجريين الله في الارض يصافح يم اعباده اى عنزلة يمينه ومصافحته فن قبله وصافحه مكاعن صافع الله وقبل عينه وقى حديث الديلي عن انس الحجر عن الله في مسحه دقد بايم الله ولاتنا في ماسبق بين الركبين و بين هذا لانه اذا وصل الى الكن اليماني ونمرع ف هدا الدعا وهومار فلاشك انه يقع بينهما اذلابجوزالوقوف للدعا في الطواف كايفعله الجملة قال ابن الهمام بعدما ذكر الادهية المأثورة عن العلماء الاعلام واعلم المك اذا اردت ان تستوفي مااثر من الادعية والاذ كار في الطواف كان وقودك في اثنا الطواف اكثر من مشيك بكثيروانما اثرت بتأن ومهلة لارمل ثم وقع لبعض السلف من الصحابة والتابعين ان قال في وطن لذ و أن اخر أنه كذ المر والمرا أن كان في المدهم في أاخر هم

عوعا دتهم أذاارا دوانكاح احد قطعوا الانمن ملك واخذ ثم عرضوا وأكمحواقيل كلهم من نسل غيلان وعلى قو ل من حمر كنامه ولماغزي ملك أفريقش فيديارالمغربو وتحربلاد افرىقة وهؤلاءمعه ويعد عودالملك بقوافي هذه همنا ويسمى يوبر الحالة سهر

المتاخرون لاان الكل وقعفى الاسل الواحد بل المعروف في الطواف مجرد ذكر الله تعالى ولم إ نعلم خبرا روى فيه قراءة القرأن في الطواف قلت ولعله عليه السلاملم يقرأ في الطواف شيأ من القرأن بقصد القرأن لبعلم انها ليس من اركان الصلوة فيكون ايضامن قوله الطواف كالصلوة ( معن الي هر رة ) بسندضعيف الاانه معبول في فضائل الاعال واخرج الحاكمانه عليه السلامقال مااتنهت الى الركن اليماني قطالا وجدت جبريل عنده فقال قل يا مجمد قلت ما قول قال اللهم اني اعوذبك من الكفرو الفاقة ومواقف الخرى في الدنيا والاخرة ثم قال جبرائيل أن بينهما سبعون الع ملك فاذا قال العبدهذا قالوا آمین واخرج ابو داود مامررت بالر کر, الاعنده ملك بنادى يقول امين فاذا مررتم به فقولوا اللهم ربنا اتنافي الدنيا حسنة الى آخره واخرج ابن الحوزى على الركن ملك مؤكل به منذ خلق الله السموات والارض فاذا مررتم به فقولوا رينا اتنا الاية فاله يقول آمين آمين ﴿ وَلَدُنُو حَ ﴾ رسول الله ( ثلاثة ) من الرجال ( سام وحام و يافث فولدسام العرب وفارس والروم) سبق بحثه في تكون ( والحير فهم )لانظم ورالانبيا وتداول الكتب والمعارف فيهم ( وولديافث يأجوج ومأجوج ) يأني محنه في أجوج و يستوقد بحثه ( والترك ) بضم وسكون جيل من الناس والجمع الراك والواحد تركى كرومي واروام ولايعارضه قول ابن الاثير الترك جيع تركى لان الجع قد يجمع وهو وان كان مفرد افي الاصل اسم الاب فالاب مسماه جع كثر ( والصقالية ) اسم اقليم مسهور وفي القاموس صقليه بثلثة كسرات اسمجزيرة في بحرالمغرب يسمى ججليا وسجليا محاذى ديارايتالية الان و في نسخة و السعالية وآكثر الروايات الصقالبة بفتح الصاد والقاف ثم الف ثم لام ثم با موحدة قوم من مين للفار وقسطنطينية ومنه وچه والكروس و منه افلاك وبغدان وقيل ومنه بلغار ( ولاخيرفيهم ) لان غلبة الجهل والكفروالطفيان مهم ( وولد عام بر ] بفتح البائين اسمطانفة مخصوصة في زمين المغرب ويطلق على طائفة اخرى بين الحبش وزنكبارة (والقيط) بكسر القاف خالص اهل مصرويقال في نسبته قبطى ومؤنثه قبطية وحضرت مارية ام ابراهيم بن رسول الله منهم ( والسودان ) بالضم اقليم مشهور وكل ازنجى منهم ( ابن ابی حاتم والحاكم كرعن ابی هريرة سنده لاه ) اي ضعيف ورواه طب عن سمرة ا دعن عران م حصين بلفظ ولد توح ثلاثة سام ابو العرب وحام ابو الحبشة و يافث أبو الروم وسنده حسن صحيح وقال الهيثمي رجاله موثوقون ورواه ابوبكر البزار في مسنده مرفوعا عن الى هر رة ﴿ ولدادم كاى آدم وولده حتى الانبيا والرسل (كلم يم تحت لو آئى) سبق

إ بحثه في الماسيد ولدادم (يوم القيمة و المااول من في الى استفتيح واثرالتعبير بها أعاء الى القطع بوقوع مدخولها وتحققه اى اطلب انفراجه وازالة غلقه يعني بالقرع لا بالصوت كارشداليه خبراجدأ خذ محلقة الياب فاقرع وخبر خعن انس انااول من يقرع باب الجنة فانقلت ماوجه قلت الاشارة الى ائه قداذن له من ربه من غير واسطة الخازن ولاغيره (لهباب الجنة) اى اجى بعد الانصراف من المحشر للعساب الى اعظم المنافع التي بنوصل منهاالى دار الثواب وهوباب الرجة او باب التوبة كافى النوادروفي الكشاف وغيرمان اهل الجنة لايذهب بهراليها الاراكس فاذاكات فاذاكات في آحادالمؤمنين فابالك بقالد رسابن م الراغب يقال لمدخل الشي و صله مدا ي كياب المدينة والدارر نه ي ي ا ع كذاوهذاالعلم بابالي كذااي منه يتوسل اليه ومنه خبرانامدينة العلم وعلى بابهااي 4 يتوسل و قديقال ابواب الجنة وابوأب جهنم للاسياب الوصلة اليهما والجنة في الاصل المرة من الجن مصدر جنه اى ستره ومدار التركيب على ذلك عمى به الشجر المظلل لا اتفات اغصانيا وسترها ماتحتها ثم البستان لمافيه من الاشجار المتكائفة المظلة ثم دار الثواب لمافيها من الجنان معان فيهامالا يوصف من التصور لانها مناط نعيمها ومعظم ملاذها وقال الزمحشري الجنة اسم لدار الثواب كلمها وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استعقاق العاملين لكل طبقة جنة منها قال ابن التيم ولها سبعة عشرا الفظ العام أية شرف المسمى اولها هذا اللفظ العام أنتنا ول لتلك الدار وما اشتملت عليه من انواع النعيم والبهجة والسرور وقرة العين ثم دارالسلام اى السلامة من كل بلية ودارالله ودارالخلد ودارالاقامة وجنة المأوى وجنة عدن والفردوس وهو يطلق على جيع الجنان تارة واخرى على اعلاها وجنة النعيم والمقام الامين ومقعد صدى وقدم صدق وغيرذلك عما ورد به في القرأن ( ابوالحسن في الطوالات كرعن حذيفة سنده حسن) سبق الماسيد ولدادم وآتي باب الجنة ﴿ ولم لا يبطى \* بضم اوله من بطأ اذا احر و النهاية من بطأ به عله لم سفعه نسبه اى من اخرم عله للسي اوتفر يطه في العمل الدس علم ينفعه في الاخرة شرف النسب يقال بطأنه وابطأ بمعنى (عنى وانتم حولى) و لحرب رسبالناس الى اوانتم ملازمون عجلسي (لاتستنون) بالفتم وتشديدالنون اي لاء تاكون والاستنان افتعال استعمال المسواك يقال استن الرجل أذا استاك (ولا تقلمون) بضم أوله وتشد داللام (اظفاركم) والمستعم ماذكر والنووى واختاره الغرالي فيالا منه هوان يبدأ الدين قال الرجلين

فيبدأ يسجة يده اليني تم الوسطى تم البنصر تم الخنصر تم الابهام تم يعود الى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بينصرهاالى اخرها ثم ببدأ بخنصر الرجل اليني ويختم بخنصر اليسرى وفي القنية اذاقلم اظافيره أوجز شعره ينبغي ان يدفن قلامته غان رمي به فلابأس وأن القاه في الكنيف اوالمغتسل يكره وفي حديث مرسل عند البيهق كان صلى الله عليه وسلم يقلم اظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج الى الصلوة وروى النووى كالعبادى من إراد ان يأتبه الغني على كره فلدتا اظفاره يوم الجنيس وفي حديث ضعيف ياعلى قص الاظفار ونتف الابط وحلق المسترانس والطيب واللباس يوم الجعة قيل والشيت يوم الحنيس في قص الظفر حديث باكيف مااحتاج اليه ولم شيت في كدفيته ولافي تعين يوم له شيء ومايعزي من النظرفي ذلك اعلى اوغيره باطل ذكره انجر (ولاتقصون شواربكي قال النووى الختار في قص الشارب ان مقصه حتى بدوطرف الشفة ولا يحيفه واما رواية احفوا فعناها ازياوا ماطال على الشفتين وقال القرطبي قبص الشارب ان يأخد ماطال من الشفة بحيث لا يؤذى الآكل ولا يحتم فيه الوسخ وقال الاحفاء القص المذكوروليس بالاستيصال عند مالك وذهب الكوفيون اى بعضهم الى الاستيصال وذهب الطهراني الى التخسر في ذلك فقال ذكراهل اللغة الاحفاء الاستيصال وكدلك النك ماانر والكاف المبالغة فيذلك وقددلت السنة على الامرين ولاتعارض فأن القص بدل على اخذا لبعض والاحفاء بدل على اخذالكم وكلاهما ثابت وقال العسقلاني ورجع ذلك ثبوت الامرين في الاحاديث كذاحققه السيوطى وفي المخيطلا يحلق شعر حلقه وعن آبي بوسف لا بأس بذلك ولا بأسر بان مأخذشه رالحاجبين وشعر وجمه ما يتشبه بالمخنثين وعن ابى حنىفة يكروان محلق تفاه الاعندالجامة واماحلق شعر الصدروا اغلم ففه ترك الادب كذافي القنية (ولاتنقون) بفتح اوله والقاف اي لا تعليم ون واثبات النون في الافعالة الاربع لانبانني بمعنى النهى (رواجبكم) جه راجبة وهي مابتصل الى الكف من المفاصل الاسائع والمرأتب ثلث يسمي باسفله فسن رواجب واوسطه براج واحلاما علة (- مهبعی بن عباس انه قبل بارسول مناه منك بریان قال فذكره) سبق ان من الفطرة ومن فطرة بحث ﴿ ويحكن ﴾ ويح كله ترجم وترجع بقال لمن وقع في ه لكة لايستحقها وقديقال انهاءعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر وقدترفع وتضاف يقال و يجزيدوو يحاله وويحله وقد يلحق به كاف الخطاب والنون (يامعشر النسام) اي جاءتهن والخطاب عام غلبت الحاضرات على الغيب (الاتقتلن اولادكن) خص الاولاد بالذكر

عاى ما يعصر أولا العرب كانوافي الغالب يقتلونهم خشية الاملاق اولان قتلهم اكبرمن قتل غيرهم وهو الوأد وقال تعالى واذاالمؤودة سئلت وهو اشنع القتل اوانه قتل وقطيعة رحم فصرف العناية اليه اكثرم بحثه في ابايعكم ( واي امرأة يصيبهاعدرة ) بضم عين مهملة وسكون الذال المعجمة وجع في الحلق بيم في الدم وقيل قرحة تخرج في الحزم الذي بين الانف والحلق يعرض للصبيان عند طلو عالعذرة فتعدالرأة الىخرقه فتفتلها فتلاشديدا وتدخلها في انقه فيطعن ذلك فينفجر منه دم اسودور عااقرحه وذلك الطعن يسمى الدغريقال دغرت المرأه الصي اذاغزت حلقه من العذرة اوفعلت به ذلك وكابوابعد ذلك يعلقون عليه علاقا كالعوذة وقوله عندطلوع العذره هي خسة وكواكب الشعرى العبور ویسمی العداری وتطلع فی وسط الحركذا فی النهایه (اووجع برأسها فلیأخذ قسطاهنديا )بان يؤخذ ما تة فيسعط مهلامه يصل الى العذرة فيقبض افانه حاريابس كذا ذكر بعض الشراح و في حديث الشكاة من انس مر فوعاً لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العدرة وعليكم بالقسط وفي رواية عن ام قيس مرفوعا على ما تدغرن اولادهن عذاالعلاق عليكن عناالعود الهندى فان فيه سبعة اشفية منهاذات الجنب يسعط من العذرة ويلدمن ذات الجنب وسكت صلى الله عليه وسلم عن الخسة منها لعدم الاحتياج الى تفصيلها ذلك الوقت فاقتصر على المهم ٩ (لاعن جابر) مرعليكم بحث مروويل المعرفاء ﴾ وين كلة عذاب معلمة بشدة عذابهم في الاخره وهودعا عليهم وهوماجري عليه الاكثرذكره الكرخي وويل مبتدأ وهونكرة وسوع الابتداء به كونه دعا وللعرفاء خبره اووادفى جهم بهوى الكافرار بعين خريفافيل ان يبلغ فعره ذكره الخطيب وفي السمين وبل مبتدأ وسوع الابتداء الابتداع به كوبه ولونصب لجاز وقال مكي والمختار في ويل وشبه اذاكان غيرمضاف لرفع وبجورا لنصب فانكان عضافا ومعرفاكان الاختيار فيدالنصب المحوويلكم لاتفترون وفاشرح انشكاة وهممدأ وخبركقوله سلام عليكم وهوكلة الحزن والهلاك والمنه قة من العذاب وقيل وادفي النار انتهى وعرفا بجع عريف بمعنى فاعل وهو قيم بامر قبيلة ومحلة يلى امرهم ويتعرف الاه يرمهم احوالهم ومنهم روساء القرى وارباب الولايات (ويل للامرا) جع الميروفي رواية ويل للامراء ويل للعرفا (ويل للامنا) جع إمين وهومن ايتمنه الامام على الصدقات والخراج وسائرا مور المسلين ويدل عطفه على الامراء والعرفاء ويشمل بعمومه من ايمنه غيره على مال او غيره ومنهم وصي الايتام وناظر الاوقاف ( ايودن )بالفحات وتشديد النون وفي رواية ليتمنين ( اقوام يوم القيمة أو

تعصرنعذرة ألاولاد بالشدة مناسبع اوغيرها اىلا يەصرن اولاد كن باصبع ونحوها وفي رواية لسلم بهذا الاعلاق وهوالدغي عهر

٩ قال النووى فأن قلت فهذا ذكر وليسوليسفيه دعاءيزيل الكوب فجوابه من وجمين احدهماانهذا الدكر يستفنح بهالدعاءتمدعو عاشاء والثاني هوكماوردمن شغله ذکری ص سئلتي اعطيته افضل مااعطى السائلين معد

أنهم كانوامعلقين بذوائبهم ، في الدنياوفي رواية النواصيهم معلقة اى شعور قدام رؤمهم (بالثريا) بالضم وتشديد الماء مقصورا رفى النهاية النزيا النجيم تصغيرالثروى يقال ان خلال انجمها الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد (بذبذب )بضم اوله وباعى مجرد اى يتردد بقال الذبذبة التردد بين احرين قال تعالى مذبذ بين بين ذلك وفي رواية يتعليداون بالحيين اي يتعركون (مهم بين السماع والأرض وانهم لم يلوا) بفتح الياعوضم اللام المخففة اىلم يصيروا والين (من الناس شيأ ) اىلم يصير واوالين علا من اعال العمال من الولاة والقضاة قال الطبيي اللام في ليتمنين لام القسم والتمني طلب مالا يمكن حصوله والمتمنى قوله لوانهم كالوامعلقين الى اخره تمنوا يوم القيمة انهم في الدنيالم يلوا وقوله تواسيهم معلقة بالثريا يعنى تمنواانه لم يحصل لهم تلك العزة والرياسة والرفعة على الناسبل كأنوا اذلاء ورؤسهم معلقة تواصمهم في اعالى يتحرك و يتعلجل ينظرا لهم سابرًا لناس ويشهدوا منزاتهم ومنازلهم وهوانهم بدل تلك الرباسة والعزة والرفعة وذلك اد التعلمق بالناصمة مَ اللَّذَارُ وَالْهُوانِ فَأَنَّ الْعُرْبُ أَذَا ارادُوا اطْلاقِ السَّرِجْرُ وَانَاسَتُ مَذَا وَهُوانَا (ط مع ك حب ق كر عن الى هر يرة ، سبق ستحرصون وتكون وستكون توع محثه أو مل عدل بيم بضم الميم جع مالك ووقع في اكثر النسيم ورواية الجامع من المملوك) حيث كلفه على الدوام مالا يطيقه على الدوام اوقصر في القيام محقه من نفقة وغيره ونحوذلك ( وو يل للحملولة من المالك ) حيث لم يقم عافرض عليه من حسن خدمته واطاعته والجهد فيخير مصالحه ونعمه وظاهره هذاتمام الحديث وقال المناوي ليس هذا كال الحديث بل قيته عند مخرجه البراروويل للغني من الفقيروويل للشديد من الضعيف وويل للصعيف من الشديدانتهي منصه (البرار)في سنده (عن حذيفة الخرائطي من انس ) قال الهيشي رواه البزار عن شيخه محمد س الليث وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ و يخالف و بقية رجاله رجال الصحيح ورواه ايضا ابريعلي ﴿ وَ يُلُّ لَلُوالِي ﴾ الحاكم والمتولى تدور العباد والولاية بالغُّنْحُ والكسرالقرابة والحكم ا وانتصرة والسلطان وفي النهاية الولى الذصر وقيل المتولى لامور العالم والخلائق القائم بها ومن اسماءالله الوالى وهو مالك الاشياء جيعها والمتصرف فيهاوكان الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ومالم يجتمع ذلك فيهالم يطلق عليه الوالى (مَنَ الرَّحَيَّةُ الاواليائيوطم من ورأم بالنصيحة ) اى يحفظهم بهايقال حاطه يحوطه حوطة وحيطة وحماطة اذاكلأ ورعاءقال القاصي والمراد مالنصيحة ارادة الحيروالصلاح رمنه سمي الحماط

تاضحالانه يصلح (الروياني عن مبدالله بن مغفل) سبق اعاوال واعاراع ﴿ و يل للاعقاب ﴾ اى تحسيروه الالتحاب الاعقاب التي لاينالهاما الطهروويل في الاصل مصدر لافعل له وانماساغ الابتداءيه نكرة لائه دماءذكره القاضى وهوكقوله سلام صليكم والخبر للاعقاب فاللام فيه للجنس كإجزم عليه البيضاوي كالباجي واحتمال ارادة الجنس بعيد لانه يخرجه عن كونه بعيداعلى الاخلال بعض الوضوء وهذا التقى يرفا لعقاب مخصوص بالاعقاب التى وقع التقصير في غسلها وقيل بل التقديرويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها اوالمخالين في ابلاغ الماء (من النار) في محل وفع صفة لويل ذكر والزركشي وغيره منع ابواالبقاء تعلقه بويل من اجل الفصل بينهما وقال ابن فرحون وهو متعلق عتعلق الخير وقيل الاعقاب ما يشاركها في ذلك من بقية الاعضاء و هذا الحديث ورد على سبب وهوان رأيى قوما يمسحون بارجلهم فنادى باعلى صوته ويل الى آخر مرتين اوثلاثا ولوكان الماسم مؤديا للفرض لماتوعد بالنار فبطلمذهب الشيعة الموجبين المسم على الرجلين مافيا (مشض عنجارخمدن وعنابنعروعب صحمخم توحبون آبي هريرة عبم اسعن عاشة وسبع) مخرج (عن اربع) راووهم مالك والشافعي وعبدالرزاق عن عايشة ض عن إن خرطب عن الى امامة الباهلي حم طب عن مصعب وزاد مسلم بنصه فقال عنسالم مولى سداد دخلت يوم توفى سعدبن ابى وقاص فدخل عبد الرجن بنابى بكر فتوضا مندها فقال له اسبغ الوضوع فانى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال السيوطي متواتر ﴿ وَيِلْ لِلْاعِقَابِ ﴾ كامر قيل الهوي فوصلوه باللام فاعر بوها يقال وى لفلان اى حزن له وقيل و يلك وهوقبيم على المخاطب فعله ( و بطون الاقدام ) جعقدم وهومايقوم عليه الشي ويعتمد (من النار) فن توضأ كاتو فأالمبتدعة فلم يغسل ماطن قدميه والاعقبد بل عسع ظهرها فالويل لعقبه وباطن قدميه من الناروالويل لفاعل ذلك على ما تقرر فعلم منه ان فرض الرجل الغسل لا المسم وان الحسد يعذب خلافا لبعض الفرق الزأيغة قيل نظرا بوهر يرة الى ثابت فقال ارى لك قدمين فظيفين فابتغ أعما موقفا صالحا يوم القيمة وانماخص الاعقاب وبطون الاقدام لغلبة التساهل فيهاو التهاون ما (خطب قطائق صوابن خز عة والطعاوى عن عيدالله بن الحرث بن جزا) الزبيدى وفي الجامع ابن الحارت قال لدحديث صحيح ولم يخرجا بطون الاقدام واقروه عليه قال الذهي في المذب حديث احد صحيم وقال الهيثمي رجال احد ثقات وويل للذين يمسون ك بتشدد السين قال الحرالي والمر ملاقات الحرمين بغيرا لل ( فروجهم مم

يصلون ولايتوضؤن) و ذلك لبطلان طهره بمسه وهذاخبرعام مخصوص بمفهوم خم النا : في احد كميد والى فرجه وليس بينهما سترولا جاب فلستوضأ اذالا فضاء لغة المسبطن الكف وبه ردقول اجدظهرا لكف كبطنها ومسالمرأة فرجها كسالرجل ذكره كايدل عليه روايته من مسفرجه ومسفر جغيره افعش وابلغ في اللذة فهواولي بالنقض هذاكله ماعايه الشافعية والحنابلة قالواوخبرهل هوالابضعة منك بفرض صحته منسوخا ومجول على المس بحائل كإهوالمناسب يحال النبي عليه السلام ومنع الحنفية النسيخ واخذوايه مؤولين للحديث المشروح بانه جعل الذكر كناية عابخرج منه قالواو هومن اسرار البلاغة ستكون عن الشيء ويرمون اليه بذكرماهومن روادفه فلما كأن مس الذكرغالبايرا**دف** خروج الحدث منه ويلازمه عبريه عنه كامر عبريالمجيء من العائط لاجله انتهى ولايخني مده ومناطا خلاف ان خبرالواحدهل يجب العمل به فقال الشافعية نع مطلقا وقال الحنفية لافيما تعربه البلوى ومثلوا بهذا الحديث لان ماتع به البلوى يكثر السوال عنه فتقضى العادة تواتر التواتر الدواعي على نقله فلا يعمل بالاحاديث فيه قلنا لا نسلم قضا العادة بذلك ( فط وضعفه والدارمي وابن شاهين عن عايشة) ورواه مالك حمدت ن وله كلم مق الطمارة عن بسرة بنت صفوان بن توفل بله ظمن سذكره فليتوضأ قال لئت صحيح ورواه عنها ايضاالشافع وابن خرعة وابن حبان وابن الجارود وقال الدارقطني حديث ابت وصححه ابن معين والبيهق والحازمي وهوعلى شرط البخاري على كل حال وعده السيوطي من الاحاديث المتواترة ووللهالك من المملوك اي عماليككرو كذا عماليك غيره بان كلفه على الدوام مالا يطيقه على الدوام كامر آنفاوفي حديث الديلي خيركم خبركم للمماليك اي ما للككير وكذا بماليك غيركمان تنظروا الىمن كلف عبده مالايطيقه على الدوام فتعاونوه اولمن يجيع عبده فتطعموه ونحو ذلك تنبيه الخدم كاسية لاعضاء البدن للانسان واولاهم لبانس اشغاله بنفسه فلينظر في حال كل واحد فيصلحه ويسلك معهطر يق الرفق والمداراة ويعين له وقت الاستراحة ويتفقد احواله ويعاملهم بمقتضى الحال فن احتاج الى العطف عطف عليه اوالى الادب ادبه بقول ارفعل او جمما بقدر المصلحة ويتلطف بهم لطفا متذللا ولايبالغ فيعقابهم ويجتنب ضرب الوجه والمفاصل ويتغافل عنخني ذكوبهم ولايعاقب على ذلك اول مرة بليدد ويزجرو منعرف عدم صلاحه فارقه سريعا ائلا يفسدغيره و يخصكل واحد بشغل يلاعه ولايختار احداللخدمة الابعدامعان النظر لتجرية وبجتنب اصحاب صورة مشوهة وتخطيطات متفاوتة فان الخلق تابع للخلق وليس

ورا الخلق الذميم الاخلق الذميم ونحوافرع وأعور وكل ذى علة والمفرط جالا دفعا للتهمة ويربيه و يزجره اذا بلغو يعتقه اذا كبر (و يل للمملوك من المالك) بان تقصر ٤ يحتقرنسخه الخدمته ( ويل للغني من الفقر ) بان منع حق الله من ماله او نظر بنظر المذلة والاحتقار (وبل للفقير من الغني) بان عظمه عاله وركنه لغنائه اوحدم تشكر معندا حسامه (وويل للضعيف من الشديد) لازدرائه وعدم صبره وحسده فأل الى من لم يرض باعطاء الله تعالى وقضائه (وويل للشديد من الضعيف ) لحقارته وهجو مهوفتاله وانفاذ فحواطبعه (سمو يه من انس) سبق انفا ﴿ وَبِلُ لِلْاغْنِياءَ ﴾ جمعني بالفتح وويل كلة عذاب اوواد فيجهنم أوصديد أهل النار قال ابن جماعة لم بجئ في القرأن الاوعبدا لأهل الحرائم ( من الفقرا؛ يوم القيمة تقولون ) وفي رواية الحامع يقولون يوم القية ( ربما بخلوا بحقوقنا التي فرضت لناعليهم في اموالهم ) من الزكوة والندوروالكفارات وغيرها من الوجوب المالية كامر في النفقة (فيقول الله تعالى وعزني وجلالي لاقر بنكم) بضم اوله وتشديد الراء والمنا (ولا النهم) بضم الهمة واشد الترن واللام ورحة عما توطئة الم وفي نناوي ثم م ارسول الله صلى لله هايه ولم وفي المولهم الله على والمحرو اله بنصه ومن كلامهم البليغ ويل للمساكين من الساكين (طس العسارى وآبن م وية عن أنس ) وفيه جنادة بن مروان يقال ليس بقوى وفي روابة الجامع ظلونا دل يخلوا ﴿ وَيِلَ لَامْتِي مَنْ عَلَاءُ السُّوءَ ﴾ وهم الذين قصدهم بالعلم التنع بالدنياوالتوصل الى الجاه والمنز لة فالواحد منهم اسيرالشيطان هلكته شهوته وغلبت عليه شقو به ومن هذا حاله وضرر. على الامة من وجوء كثيرة منها الاقتداء به في افعاله واقواله ومنها تحسينه للحكام ظلم الانام وتساهله فىالفتوى لنهم واطلاقه فىالقلم واللسان بالحق والمهتان استكبارا ان يقول فيما لاحلمله لاادرى قال الغرالي آفة العلم الخيلاء فلا يلبث العالم ان يتعزز بالعلم و يتعظم نفسه ويختفرع الناس و ينظر اليهم نظره الى المهايم ويسفحها بم ويتوقع أن يبدوه بالسلام فان بدا احدهم بالسلام أوردعا يهم بمشراوقامله أواجاب له د و اى ذلك صنية عند وانبر عليه يه مشكره واعتقد ا اك مهم وفعل مهم مالايستحقونه وانه ينبغي ان يخدموه شكراله عبى صبيعه مل الغالب انهم يبرو به ولايبرهم الا ويزورونه ولايزدرهم ويستخدم منخالطه منهم ويسحره في حوامجه فان قصروا استنكره كانهم عبيد. اواحرار. وكان تعلم العلم سنيعة منه لديه ومعروف اواستحقاق حق ا عليه وقال الماوردي الدنياد ارمرض اذ لس في مطن الارض الاميت ولاعلى ظهرها

الاسقيم ومرضى القلوب اكثر من مرضى الابدان والعلماء اطباء القلوب وقدمر ضوا فيهذه الاعصار مرضا شديدا عزوا عن علاجه وسارت لهم اسوة في عوم المرضى حتىظهرت نقصانهم فاضطرواالياغوا الخلق وارشادهم الىمايزيدهم مرضا وهوحب الدنيا الذين تلبسوا بهلملم يقدروا على التحذير منه حذرا ان يقال لهم فالكم تأمرون بالعلاج وتنسون انفسكم فلذاعم الداء وعظم الوبا وانقطع الدوا وهلك الخلق لفقد الاطباء بلاشتغل الاطباء بفنون الاغواء فأنهم لم بمهم في مواعظهم الامايزعق العوام ويستميل قلوبهم من تسميع الكلام وتغليب اسباب الباء وذكر دلائل الرحة لانذلك الذفي الاسماع واخف على الطباع لينصرف الخلق عن مجالس الوعظوقد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي و متى كان العلبيب جاهلا اوخا ننا يضع الدواء في غير موضعه وارجاء والخوف دواأن لكن لشخصين متضادي العلة ( تَعَذُون هذا العلم تجارة )قال الحكيم علاء السوء ضربان ضرب مكب على حطام الدنيالايسانم و عل قد اخذ بقلبه حهاوالزمه خوف الفقرفهوكالهمج يتقلب في المزابل من عذرة الى عذرة ولايتاذى بدوا رايحتها وأكبابها عليها كأكباب اغناز يرفسخوا فيسورة الخناز يروضرب اعل تسنع ودهانة ومخادعة ويزيد للخلق شعاعلى وياستهم يبتغون الشهوات ويلتقطون الرخص ويخادعون الله بالحيل في الموردينهم فاطمأنوا الى الدنيا واسبابها ورضوا من العلم بالقول دون الفعل فاذا حل بهم السخط مسخوا قردة فان القردة جبلت على الخداع والبطالة وشان الخنزير الاكباب على المزابل والعذرة (ينتغون من امرا وزمانهم رجحاً)اى تجارة وترقيا ورفعة (لانفسهم لاارع الله) لهم (تجارتهم) دعا عليهم اعاد ناالله من هذه الاحوال (كف تاريخه عن انس) سبق العلم والعالم والعلما فويل وتقال لمن وقع في هلكة ولايترجع عليه بخلاف ويح كذافي التنقيم (للعرب) يعني المسلين (من شرقد افترب من فتنة عيا ) بضم اوله جع اعمى كانهالاترى اصاغر الماس ولا أكابرها الاتطؤها (صما) جع امم كام ألاتسمع اصلا ولاتعلم لسانا ومرادا ( بكما) جع أبكم كانها لاتتكلم اسلا ولايعلم لسانا ومرادها وهذه كالبعير الصعول وهو الفتن التي حدثت بينهم من قتل عثمــان وخروج معـــاو ية على على وقتل حسين ووقعة سجل قال ابنجرثم توالت الفتن حيث صارت العرب بين الامم كالقصعة بين الاكلة كما وقع في حديث آخر يوشك انتداعي عليكم الايم كاتداعي الاكلة على قصعتها والخطاب للعرب ( القاعد) في بيوته اوعن القتال (فيهاخير من الماشي والماشي) في السوق اوبين امحرك الفتن اوالقاتلين

(خيرمن الساعي ويل للساعي) المحرك المباشر (فيهامن الله يوم القيمة) وفي رواية دك عن ابي هريرة ويل للعرب قداقترب افلح من كفيده اىعن القتال ولسانه الكلام في الفتن لكثرة الخطر اوارا دمايقع من مقسدة يأجوج ومأجوج اومن التاتار من المفاسد الهائلة التي قالواانه لم يسمع وقوع مثلها في العالم من بدأ الدنيا الى الآن وقال القرطبي اخبر عايكون بعده مين العرب من الحروب وقدوجد ذلك بما استوثر عليهم من الملك والدولة وسارذاك في غيرهم من الترك والعجم وتشتق في البوادي بعدان كان العروالملك والدنيا لهم ببركته عليه السلام وماجأهم بهمن الاسلام فلماكفروا النعمة فقتل بعضهم بعصا وسلب بعضهم اموال بعض سلبهاالله منهم ونقلها اغيرهم وانتتولوا يستبدل قوماغيركم (نعيم بن حاد في الفتن عن ابي هريرة) قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا مجر اوجهه يقول لااله الاالله ويللعرب قال لتصحيح وتعقبه الذهبي بان فيه انقطاعام هذاالحديث قدروا هنم بزيادة ونقصان ولفظهماويل للعرب من شمر قدرا قترب فتح البوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي بليهاقيل يارسول الله ونهلك وفيها الصالحون قال نعم اذا كثرانلب ﴿ ويلك ﴾ بالحاق كاف الحطاب (قطعت عنق صاحبك) و في رواية م عن ابي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال لقد الهلكتم اوقطعتم ظهر الرجل معناه اهلكتموه وهذه استعارة من قطع العنق هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد يكون منجهة الدنيالمايشتبه عليه من حاله وروى مسلم عن مجاهد عن ابي معمر قال قامرجل يثنى على امير من الامراء فجعل المقداد يحثى عليه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عله وسلمان تحقى في وجو والمداحين التراب وهذاا لحديث قد حله على ظاهر والمقدد راويه ووافقه طألفة وكانوا يحثون التراب فى وجهه حقيقة وقال آخرون معنا ، خيـوهم فلا تعطوهم شيئالمدحهم (من كأن منكرماد حاائاه محالة فليقل احسب) بفتح السين وكسرها (فلانا) اى اظنه ( والله حسيه )عليم به (ولاازكى على الله احداا حسبه كداوكذاانكان يعلم ذلك منه )قال النووى ذكر مسلم في هذاالباب الاحاديث الواردة في النهى وقد جائت احاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه قال العلما وطريق الجع بينهما ان النهي محول على الحجازفة في المدحوالزيادة في الاوصاف اوعلى من يخاف عليه فتنة من اعجاب وسحوه اذا سمع المدح وامامن لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه و رسوخ عقله ومعرفته فلانهى في مدحه في وجهداذا لم يكن فيه مجازفة الله الكان يحصل لذلك مصلحة كنشطه للغير

والازدياد منه او الدوام عليه او الاقتداء به كان مستحبا وقوله لا ازكى على الله احدالى لا اقطع على عاقبة احد ولا ضميره لان ذلك مغيب عنا ولكن احسب واظن لوجود الطاهر المقتضى لذلك (ج خم ده عن عبد الرجان بن الى بكرة عن ابيه ) ولفظه سلم عن عبد الرجان ابى بكرة عن ابيه قال مدح رجل رجلا عند النبي سلى الله عليه وسلم قال فقال و يحك قطعت عنق صاحبك مرارا اذا كان احدكم ما دحا صاحبه لا يحالة فليقل احسبه فلا تا والله حسيبه ولا ازكى على الله احدا احسبه ان كان يعلم ذاك كذا وكذا وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده رجل فقال رجل يارسول الله مامن رجل بعدرسول الله افضل منه في كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم و يحك قطعت عنق صاحبك مرارا فضل منه في كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم و يحك قطعت عنق صاحبك مرارا بقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان احد كما دحا الماه لا محالة فليقل احسب فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه احسب فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه احسب فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه احسب فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه احدوس فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه احدوس فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه احدوس فلانا ان كان يرى انه كذلك ولا ازكى على الله احدوسبق في احتوا التراب بحثه الله المحدوسة في الله المدوسة في الله الله عليه الله المدوسة في الله الله المدوسة في اله المدوسة في الله المدوسة في الله المدوسة في الله المدوسة في الله المدوسة في اله المدوسة في الله المدوسة في الله المدوسة

﴿ لااله الاالله ﴾ ولاهي النافية للجنس واله اسمها مركب معم اتركيب مزج كاحد عشر وفقعته فتعة يناء وعند الزجاج فتعته اعراب لانه عنده منصوب بها لفظها وخبرها محدوف اتفاقا تقديره موجود والاحرف استثنا ولفظة الله مرفوع على البدلية من الضمير المستترفى الخبروقيل مرفوع على الحبرية لقوله لاوعليه جاعة وفي هذه المسألة مباحث ضربت عليها بعدان اثبتها خوف الاطالة ثمان هذه التركيب عندعلاء المعانى يفيد القصر وهو في هذه الكلمة من باب قصر الصفة على الموسوف الالعكس فأن اله في معنى الوصف فأن قلت لم قدم النفي على الاثبات فقيل لا اله الاالله ولم يقل الله لااله الاهو يتقديم الاثبات على النفي اجيب بانه اذانني الكونثم الهخيرالله فقد فرغ قلبه مما سوى الله بلسانه ليواطئ القلب وليس مشغو لابشي سوى الله تعالى فيكون بني الشريك عن الله تعالى بالجوارح الظاهرة والياطنة وفي القسطلاني ولفظة الله بالرفع على الخبرية للا اوعلى البدلية من الغمير المستترفى الخبرالمقدر اومن اسم لا باعتبار محله قبل دخولها او ان الابمني غير اي لااله غيرالله في الوجود لانا لوحلنا الاعلى الاستناء لم تكن الكلمة توحيدا محضا وعورض بانه على تأويل الابغير يصير المعنى نفي اله مغاير اله ولايلزم من نفي مغاير الشيئ اثباته هنافيعود الاشكال واجلب بإن اثبات الاله كأن متفقا عليه بين العقلاء الاانهم كأبوا يثبتون الشركاء والانداد فكان المقصود بهذه الكلمة نني ذلك كله واثبات الاله من لوازم المعقول سلمنا أن لااله الاالله دلت

على نغي سائر الآلمة وعلى اثبات الالمية لله تعالى الا انها بوضع الشرح لابمفهوم اصل اللغة أنتهى وقد يجوز النصب على الاستثناء اوالصفة لاسملا اذاكانت بمعنى خيرلكن المسموع ازفع (الحليم الكريم سبحان الله رب العرش الكريم) بالجرصفة اسم الله سبق معتاه في من قال ( الجدللة رب العالمين ) اي مالك جيع الخلق من الانس و الجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منها يطلق عليه العالم يقال عالم الانس وعالم الجن الى غير ذلك وغلب في جمَّه باليا والنون اولو العلم على غيرهم (اللهم أغفرلى) ذنوبي كله اوله وآخره ( اللهم تجاوز عني ) سهوى وخطائي وعدى (اللهم اعف) عنى (خانك عفو غفور) ذنوب صفيرنا وكبيرنا وسهونا وعدنا وجدنا وهزانا وخطاشا ونسياننا( ن كر عن عبدالرجان بن جعفر ) سبق بحثه في اذا قال ولقنوا وجددوا ومن قال ﴿ لا اله ﴾ لا لنفي الجنس على سبيل التنصيص على نسفي كل فرد من افراده ( الاالله ) قبل خبر لاوالحق انه محذوف والاحسن فيه لااله معبود بالحق فى الوجود الاالله لكون الجلالة اسماللذات المستجمع لكمال الصفات وعلما للمعبود بالحق قيل لوابدل بالرحسان لايصح به التوحيد المطلق ثم التوحيد هو الحكم وحدانيته والعلم بهاواصطلاحا اثبات ذات الله بوحدانيته منعو تابالتنزه عايشبهه اعتقادا فقولا وعملا فيقينا وعرفانا فشاهدة وعبانا فثبوتا ودواما قال الغزالي للتوحيدليان وقشران كاللوز فالقشرة العليا القول باللسآن المجرد والثانية الاعتقاد بالقلب جار ماوانلب ان ينكشف ينورالله سرالتوحيد بان يرى الاشياء الكثيرة صادرة عن فاعل واحدو يعرف سلسلة الاسباب مرتبطة عسبياتها ولباللب انلارى في الوجود الاواحدا ويسترق في الواحد الحق غيرملتفت الى غيره (تمنع العباد من سخط الله مالم يؤثروا) اى مالم بختاروا (صفقة دنياهم) اى طرف دنياهم وجعما وصرفها (على دينهم فاذاآثروا) بالمدمن الايثار ( صفقة دنياهم على دينهم مما لوالااله الاالله ردت عليهم وقال الله كذبتم) لقوله تعالى افرأيت من اتخذاله هواه وقى حديث الاصبيها في عن انس مر فوعا لا يزال لالهالااقة تنفع منقالها وتردعنهم العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقها قالوايارسول الله وماالاستخفاف قال نظر العبد بمعاصى الله فلا ينكرولا يغير (الحكيم عن أنس) مرمن قال وعن الجنة ولا اله الله عامر (كلة عظيمة كريمة ) فغيمة نسريعة (على الله تعالى ومن قَالَهَا مُخْلَصًا ) اى صادقا مصدقا (استوجب الجنة) بوحد الكريم وان الله لا يخلف الميعاد وفي حديث المشكاة عن ابى ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وب

عقال الذوى قد اعترض من قلبه مرض فقال الاطباء هجوعون على مداواة ذات ألجنب إبالقسط معمافيه من الحرارة الشددة خطرقال المازنىفي هذاالقولمهالة اسة وهو كإقال تعالى ملكذ بوا عالم كيطوابعلهوقدذكر جاليوس وغيره انالقسطمنوجع الصدروغيره وقال بعض القدماء من الاطباء يستعمل إحيين يحتاج الىان الجذب الخلطمن باطن البدن الى ظاهره وهذا يبطل مازعم المعترض المحد واماقوله سيعت اشفية فقد اطبق الاطباء في كتمهم على أنه يذرالطمث والبول وتنفعهن السموم ومحرك شهوة أجعاع ويقتل الدودوحب

ابيص وهونائم تمآنيته وقد استيفظ فقال مامن عبد قال لااله الاالله ثممات على ذلك الادخل الجنة قلت وانزني وانسرق قال وانزني وانسرق قلت وانزني وانسرق قال وان زبي وانسرق قلت وان زبي وان سرق قال وانزبي وانسر ق ملي رغم العابى الدردا وكأن ابوذراذا حدثقال وانرغم انف ابي ذرقاله تفاخرا واستلذاذا واما تكرارابى ذرفلا ستعظام شان دخول الجنةمع مباشرة الكبأبرو اماتكراررسول الله فللانكار الاستعظامه به أي اتمخل برحة الله فرحته وسعة على خلقه (ومن قالها كأذباع صمت) منا اى حفظت (ماله ورمه وكان مصيره الى مار) لا به لم قل صادقاه ن قلبه ولاعن اعتقاد كقول المنافقين انكارسول الله والله يعلم انكارسوله والله يشمد ان المنافقين اكاذبون (ابن العجار عن انس اسبق من قال لا اله الاالله ﴿ لا اله الاالله ﴾ كامر ( الحكيم الكريم) وهوالحاكم المطلق لارادلقضائه ولامعقب لحكمه اوذوالحكمه البالغة وهوكال العلم والاتقان اوالذي يضع الاشياء مواضعها والكريم كثيرالجود والعطاء الذي لاينفد عطاؤه ولا مقص خزائنه أوالمتفضل على خلقه وقيل المعجا وزالذي لايستقصى في العقاب ولا يستمي في العداب وقيل هو الدي اذا قدر عنى واذا وعدوفي واذا اعطى زاد التمني ولايبالي كم اعطى واذ رفعت الحاجة الى غيره لايرضي (سبحان الله) انزهه من جبع ما "للق نذاته وكال مفاته (وتبارك الله) اى ثبت بركة اسمه وكثر نفعه في العالم المرش الدخليم والعرشارفيه لمخاوقات واهلاها وقوام كإ ي من المخاوقات عليه وهوه ان علمه ومن فود تابت الا كام والحكمة عاكون يدي وى المجادوالد بير ريال الكرمان ووصف العرش بالعضيم اي من جهة الكم وباالكرماي الحسن منجهة الكيف فهو مدوح ذأتا وصفة ووصف في حديث المار فى من قال لان الرحمة تنزل اولسبته الى اكرم الاكرمين (والجدالله رب العالمين) مرانفا (م حبك هبوان السني عن على قال علني رسول الله علم اذا رزل في كرب ال اقول فذكره) وفي رواية خ عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بقول عند الكرب لاالهالاالله العليم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لااله الاالله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم وفي رواية عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن يدعوبهن لااله الاالله العظيم الحليم الى اخره ٤ مر الااله الآالله ♦ كامر (تدفع عن قائلها) اي تمنع عنصاحبها وقائلها صادقا منقلبه ولسانه (تسعة وتسعين بابامن البلا ادناها المم) بالفتح والتشديد الحزز وجمه هموم وهمه المرض اذا اذابه والاهتمام الاغتمام و مقال

المجزون مهموم مغموم والمراد بهذا العدد التكثيراالتحديد قياساعلى نظائر هاوالمراد بالحزن الحاسل من انواع الضر والهزال والهرم وسوالكبروالفاقة والفقر والامراض والمتن وسأبر سوء الاحوال كامر استعينوا ( الديلي عن ابن عباس ) سبق اذا قال اذاطلى علبه و ينفع والصدقة ﴿ لا آمر ﴾ بالمد وكسرالم نفس متكلم (احدان يسجدلاحد) شكر النعمته من رد المعدة والكد واحسانه والحال السجود كال الانقياد لنخصيص السجدة للاتعالى فأنهانها ية العبادة وغاية العبودية وسبيه في المشكاة عن عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والانصار فجاء بعير فسمجد له فقال اصحابه يارسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنمن احقان نسجدلك فقال اعبدوا ربكم واكرموااخا كالحديث اىعظموه تعظيما يلمق له بالمحبة الفلبية والاكرام المشتمل على اطاعة الظاهرية والباطنية وفيه اشارة الى قوله تعالى ماكان لبشر ان يؤتيه الله الحكمة مم بقول للناس كونواعباد الى من دون الله ولكن كونوا ربانيين وايما الى قوله تعالى ما قلت لهم الا ما أمر تني به اعبدوا الله ربي وربكم وامامجدة البعير فخرق للعادة واقع بتسخيرالله تعالى وامره فلامدخل له صلى الله عليه وسلم في فعله والبعير معذور حيث اله من ربه مأ موركا امر الله تعالى ملا تكنه ان يسجدوا الادم وقال الطبي قاله تواضعا وهضمالنفسه يعني اكرموا من هو بشرمثلكم ومفرع من صلب ابيكم آدم وأكرموه لما أكرمه الله واختاره واوحى اليه كقوله تعالى قل انما انابشر مثلكم يوحى الى ( ولوامرت ) وفرواية ولوكنت امروفي رواية امر الاحدوفي رواية امرا ( احدابسعدلاحد لامرت المرأة انتسجد لزوجها ) مبائعة في وجوب القيادها لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها وفي هذا غاية المبالغة لوجوب اطاعة المرأة في حق زوجها فان السجدة لاتحل لغيرالله قال قاضيخان أن سجد للسلطان ان كان قصد به المنطيم والتحية دون العبادة لأيكون ذلك كفرا واصله امر الملائكة بسجود ادم واخوة يوسف عليه السلام (طب عن ابن عباس) مراوكنت ورواه في المشكاة امرا احدا ان يسجد لاحد لامر تالمرأة ان تسجد نزوجه اولوامر هاان تنقل من جبل اصفر الىجبل أسود ومن جبل أسود الىجبل أبيض كأن ينبغي أن تفعله رواه أحد ﴿ لاأحد اغير من الله م والغيرة بفتح الغين المجمة وسكون التحية مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيمايه الاختصاص واشد ذلك مايكون بين الزوجين وفي رواية خ مامن احد اغير من الله ما يجوز ان تكون حجازية فاغير منصوب على الحبرية وان تكون تميمة فاغير مرفوع ومن زائدة علىاللغتين وبجوز اذا فتحت الراءمن

ألقرع في الامعام اذا شرب بعسل ويذهب الكلف ومن حي الورد والربع وغيرذلك وهوصنفان محرى وهندي والبحري هوالقستالابيض والبحرى افيضل من الهندي واقل حرارة متهواتما عدد نامنافعه من كتب الإطباء لانه صلى الله عليه وسلم ذكرمنهاعدداجملأ قال الطيبي وذلك لان السعة تطلق وبراديهاآكثرة كافي شرحالمشكاة وغيره سند

اغير ان تكون في موضع خفض على الصفة لاحد على اللفظ و اذا رفعت انتكون صفةله على الموضع وعليهما فالخبر محذوف تقديره موجود وقد اولوا الغيرة من الله بالزجروالتحريم ( ولذلك) وفي رواية من اجل ذلك اى من اجل ان الله اغير من كل احد ( حرم الفواحش ) كل مااشتد قيحه من المعاصى وقال ابن العربي التغير محال على الله تعالى بالدلالة القطعية فبجب تأويله كالوعيد وايقاع العقوبة بالفواعل ونحو ذلك (ماظهرمنها ومابطن ولا احداحب اليه المدح من الله) وفي رواية عما احد برفع احد، اسمماوا حببالنصب خبرها على الحجازية وبرفع احب خبرلا حدعلي التميمية ومصلحة المدح مائدة على المادح لما يناله من الثواب والله غنى عن ذلك وفي رواية عن عايشة ان رسول الله صلى الله عليه و- لم قال ياامة محد ما احد اغير من الله ان يري عبده أو أمته يزنى بالتذكير للعبدا وبالتأنيث خبراللامة (ولذلك مدح نفسه ولاآحد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك انرل الكتاب وارسل الرسل ) وفي رواية اخرى عن ابي هريرة مر فوعاان الله يغاروغيرة الله ان يأتى ماحرم الله وقدرواية ابى ذروغيرة الله ان لايأتي بزيادة الامثل مامنعك ان لاتسجد ( حم خم ت عن ابن عباس) وفي مديث ابن عباس عند احد واللفظله ولا بى داود والحاكم لما نزلت هذه الاية والذين يرمون المحصنات الاية قال سعد نعيادة هكذا انزلت فلو وجدت اكاع يفتخذها رجل لم يكن لى ان احركه ولااهيجه حتى اتى باربعة مهدا فوالله لاآنى باربعة مهدا حتى يقضى حاجته فقال رسول الله يامعشر الانصارالاتستمعون مايقولسيدكم قالوا يارسول اللهلاتله فانه رجل غيوروالله ماتزوج امرأه قط الاعذرا ولاطلق امرأة قطفاجترأ رجل مناان يتزوجها من شدة غيرته فقال سعدوالله انى لاعلم يارسول الله انه لحق وانها من عندالله ولكني عجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتهج ون من عيرة سود لانا اغيرمة ه والله اعبر مني وسبق انا اغير ﴿ لَا اخافَ ﴾ بفنح المهمزة (على امتى )الاجابة (الاثلاث خلال) اى خصال (ان يكثرلهم من المال فيحاسدوا )والحسدان برى الرجل لاخيد نعمة فيتمني زوالها عندوتكون له دوبه والغبطة ان يتني ان يكون له مثلها ولا يتني زوالهاعنه (فيقتلوا ) بتائين افتعال وهوقتال القوم بينهم يقال اقستلوا ذاتقا تلواو يقال اقتلل فلان اذاقتله الجن اوالحية الى الشيء والافصح فيه عدم الادغام وفي حديث المسكاة عن عرو بن عوف مر فوعا لاالفتر اخشي عليكم ولكن اخشى عليكم ان ينسط عليكم الدنيا كابسطت على من كان قبلكم فتمافسوا كاتما فسوها وتهلككم كا اهلكتهم قال الطببي فانقلت ماالفائدة في قديم المفعول

في القوية في الاولى هاون الثانية قلت فأندته الاهتمام بشأن الغقر لان الاب المشفق اذاا احتبته وانمايكون اهتمامه بشان الولدوضياعه واعدامه المال كأنه صلى الله عليه وسلم يقول حالي بمكرخلاف حال الوالدفاني لااخشى الفقر كايخشاه الوالدولكن خوفي من الغنى الفئ هومطاوب الوالدللولدوالظاهر المرادبالفقرمالم يكن عنده جيع مايحتاج اليه من ضرور إنفالاتين والبدن وبالغنى الزيادة على مقدبار والكماف الموجية للطغمان وشغل الإقهان عنهبادة المرجهان فالمعني فترغبون في الدنيا فتشتغلون بجمعها وتستكثرونها ويمعرصون على المساكم في سدون و تطغون بها فيقاتلون بها وتهلكون (وأن يفتح للهم الكتاب فيأيذ المؤمن يبتغي تأويله ) وفي رواية يأخذ بتأوله بدله وعليه كمكتانسهم إلجامع الكبيرامي يطلبون معنى القرأن وكذا الحديث الذي فسر القرأن وبين الا جكام برأيه و يوءوله من عند ، (ولا يعلم تأويله الاالله) قال الله تعالى ولا يعلم تأوله الااللة والراسخون في العلم يقولون امناسبق بحثه في هلاك امتى (وان يروا) بفتح اوله والراء (داعبهم لم العامة حسب مهمم (فيضيعوه ولايتأ ولون عليه) ويسكتواولم يردواعلى اللؤوك برأيه وفيحديث المشكاة عن ابراهيم بن عبد الرحمان العذرى مرذوعا يحمل هذا العلم النكل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين التن المقرأن والحديث الى ماليس بصواب وخص هؤلا بهذ والمنقبة لأنهم يحمون الشهر يعة ومتهون الروايات من تحريف المبطل وغلول الزائغين والاسانيد من القلب وللاحجال والتشابه من تأويل الزائغين المبتدعين بنقل النصوص المحكمة والمتشايه الهما والهدائا وردلايزال طائفة من امقطاهر بن على الحق لايضرهم من خالفهم حتى يأ تيهم اخرالله وهم ظاهرون وواه خم عن المغيرة وانه متواتر (ابن جر رطب عن الي مالك الفااى تقبل شفاعتى (حتى اقول يارب شفعنى في من قال لا اله الا الله ) اى ولوفى عره مرة بعداقراره السابق فأنهمن جلة علمه اللاحق وان الله لايضيع جرمن احسن علا ولاطلاق حديث من قال لااله الاالله دخل الجنة فانه يشمل دخوله اولاواخراقال هذا يؤذن بان ماقدرقبل ذلك بمثقال شعرةثم بمثقال حبة اوخردل غيرالا عان الدى عبريه عن التصديق وهوما يوجد في القلوب من مرة الايمان وهوعلى وجهين أن براد بالثمرة ازدياد اليقن وطما بيئة النقس لان يظاهر الادلة للمدلول علمه وثبت لقوله وان راديها العمل وان لااعان يزيدو ينقص بالعمل وينصر عذا القول حديث ابي سعيد بعدهذا تبين قوله ولايبق

( YI )

الاارحم الراحبين فيقبض قبضة من النار فيخرج منهّا قومالم يعملواخيراقط ( فيقال)

وفي رواية اخرى قال اى الله تعالى ( ليست هذه لك ولالاحد قبلك هذه لي والحدقال لااله الااقه الأخرج منها ) قال القاضي أي ليس هذالك وأنما افعل ذلك تعظيما لاسمي والجلالي لتوحيدي وهومخصص بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابني هريرة اسعد الناس بشقاعتي من قال لأاله الا آلله خالصامن قلبه اونفسه و يحتمل ان يجري على عومه ويخمل على حال ومقام اخرقال الطيبي اذا فسرنا مايختص بالله تعالى بالتصديق المجرد عن الثمرة وذكرنا ان ما مختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعان مع الثمرة من ازديادا ليقين أوا العمل فلااختلاف وقال البعض من علماء المحققين المعنى ليس اخراج منقال لاالهالاالله من النارلك اى اليك يعني مفوضا اليك وان كان فيهم مكان شفاعة اولسنانفعل ذلك لاجلك مللانا احقابان يفعله ككرما وتفضلا ثماثه بين بهذا الحديث ان الاسرمن اخراج من لم يعمل خيراقطمن النارخارج عن حد الشفاعة بل هومنسوب الى محض الكرمموكول اليه والتوفيق بين هذا لحديث وحديث ابي هر يرة اماعلى الاول فظاهرلان اخراجهم الله بشفاعته صلى الله علية وسلم واماعلى المعنى الثاني فهوان المراد عن قال اله الااله الله في الحديث الاول هو الايم الذين آمنو باله أنهم لكنهم المتوجبوا النار وفي الثاني هم من امته صلى الله عليه وسلم مما خلطوا علاصالحاو اخرسينًا (الديلي عن انس) ورواه مهذا اللفظة اخرحديث طويل ولااسعاد كابكسرة العمزة وهو انتساعد المرأة اجاريتها في النياحة على الميت وذاخض منه ام عطية غانها قالت اله يارسول الله ان فلانة اسعد تني فاريدان اسعدها فاقال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفي رواية قال اذهبي فاسعديها ثم بالعيني واصل الاسعاد الاعانة والتبريك يقال اسعده الله فهو مسعود واسعده اذااعاته ومنه لبيك وسعديك اى اسعاد ابعداسعادك (في الاسلام ولاشفار) بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة اىلاينكم رجل موليته لرجل بموليته ويجعل بضع كل منهما صداقا للاخرى وأصله في اللغة الرفع يقال شغرا لكلب أذا رفع رجله ليبوله كامه قال لاترفع رجل ابنتي حتى ارفع ابنتك وقبل هوشغر البلداذ اخلاعن السلطان لخلوه عن الصداق (ولاعقر) بفتح العين (في الاسلام) هوعقرهم الابل على قبور الموتى يزعون ان الميت يكافى بذلك عن عقره بذلك للاضياف في حياته (ولاجلب في الاسلام) اي لا منزل الساعي موضعا و برسل من مجلب له مأل الزكوة من اماكنه وارادان لا يتبع الرجل فرسه في المسابقة شخصا يزجره

وبجلب ويصبح حثاله على الجرى (ولاجنب) بالتعريك هوان يجنب في السباق فرساالي

٤ باماًنفعله نسيخم.

فرسه الذي يسابق علمه فأذا فترالركوب تحول للجنو بة (ومن أنتهب) من الغنيمة أومن مال الناس (فليس منا ) اىمن المتبعين الحامرنا (حم حبن عن انس) وفي حديث طبعن عروا ين عوف السلال ٤ والاغلول والاعده كأذباك اى اعد قوله كذبا والذاته كاذبا ولابآ خذ عليه في الدنيا ولافي الاسلام (الرجل يصلح بين الناس) بكذبه (بقول القول لاير يدبه الا الاسلاح) ببن الناس أى يقول لكل من المخاصين ما يفيد النصيحة المفضية الى الخير والاصلاح والرشد والصواب الذي ربما سمع احداللصمين يدع عن الاخر شره و يمنع ثأره كافى خبر المشكاة عن ام كاثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول ليس الكذب يصلح بين الناس ويقول وينمني خيرا بفتح الياء وكسراليم اى و ببلغه لهمامالم يسمعه منهما من الخير بان يقول فلان يسلم عليك و يحبك ومايقول فيك الاخيرااو عوذلك ٦ (والرجل يقول في الحرب) وازجل هنا وماقبله بالنصب بدل من كاذباو مجوزنصيه باعنى المقدرو مكن الرفع خبرمبتدا معذوف اى الاول والثاني قيل الكذب في الحرب كان يقول في جيش المسلين كثرة اوجامهم مدد كثيرا ويقول انظر الى خلفك فان فلاناقدا تاك من ورا ك ليضر بك ذكره ابن الملك ( والرجل يحدت امرأته والمرأة تحدث زوجها ) أي فيما يتعلق بالمعاشرة وحصول الالغة بينهماقال ابن الملك كان بقول لااحد احب الىمنك ومثله حديث المرأة زوجها وهماني قوة حديث الزوجين ليكون الثالث قال الخطابي هذه امورقد يضطر الانسان فيهاالى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبالسلامته ودفعا للضرر وقدرخص في بعض الاحوال في اليسير من الافساد ولما تؤمل فيه الكثير من الاسلاح فالكذب في الاصلاح بين اثنين هو النيني من احدهما الى صاحبه خيرا ويبلغه جيلاوان لميكن سمعهمنه يريدبذلك الاسلاح والكذب في الحرب ان يظهر في نفسه فزه و يحدث بما يقوى اصحابه و يكيد به عدوه وقدروي من الني الحرب خدعة واماكذب الرجل زوجته هوان يعدهاو يمنيها ويظهرمن الحبة اكثرعافي نفسه يستديمها صحبتها ويستصلح به خلقها قاله سفيان بن عيينة لوان رجلا اعتذرالي رجل بحرف الكلام ولحنه لبرضه بذلك لم يكن كاذبا(د ق عن ام كاثوم بنت عقبة ) بن ابي معيط بالتصغيرا سلم عَكَةُ وَهَاجِرَتُ مَاشِيةٌ وَسِبْقِ فِي الْكُذُبِ بِحِثْ ﴿ لَا عَانَ ﴾ سِبق بحثه في الأيمان (لمن لآ امانة له) قال ابن شريف اراد نفي الكمال لانفي حقيقة الايمان (ولادين) الدين الخضوع النماءلانه رفعلما ألامرالله وتواهيه وامانته والعهدالذى وضعه الله بينه وبين عباده يوم اقرارهم بالربوبية في حل اعباء الوفاء في جميع جوارحه فن استكمل الدين واستوفى الجزاء اومن اوفى بعمده من الله

اعمال في النهاية الاسلال السرقة الخفية والغلول الخيانة فىالمغنم والسرقةفي الغنيمة قبل القسمة وكل منخان في شي ا خفية فقد غل ووسمت غلولا لاممنوعة مجعول فيها غل وهي الحديدة التي يجمع د الاسير الى عنقه ونقال لها جامعة الضامه 7قال القاضي اي يبلغخبرماسمعه ويدع شرەقلت فلايظهر وجهنني الكذب عنهمعان الكلام في معني استثناء الكذب وسأنى صريح الاستثناءقال بقال تمنىت الحديث مخفأ فى الاصلاح وتمنية مثقلافيالانسان وكان الاول من سلغه والثانى من

النمسة قلت مراده اناصلالثاني غمته بالممين وابدال الثانية كانقضي البازي ولكنه خلافالظاهر فني القا موس ذكرهمافي مادة واحدة فقال انما بنوازاد كميني ينمي وانمى تمى وألحديث ارتفعونمية لهونميته رفعته وانماءازاعه على وجه النميمة ومفهومهاثقل والمخفف لافرق بدتهماوا ممايستعمل فىالافسادوعبر عنه بالنممة وانعا نني عن المصلح كونه كذبأ باعتبار قصده دون قوله وفي دواية دعهالم يكذب من يمن بين اثنين ليصلح كا شرح مشكأة شك

(لمن لاعهدله) لان الله انما جعل المؤمن مؤمنا ليأمن الخلق جوره والله عدل لا يجوروانما عهداليه الخضعله بذلك العهد فيأتمر باوامر وذكره الحكيم وقال القاضي هذا وامثاله وعيدلايرادبه الوقوع وانما قصدبه الزجروالردع ونغى الفضيلة والممال دون الحقيقة فى رفع ألايمان وابطاله وقال المظهر معناه ان من جرى بينه وبين احدعهد ثم غدر بغير عذرشر عى فدينه ناقص امالعذر كنقض المعاهدة مع الحربي لمصلحة فعارزوقال الطيبي وفى الحديث اشكال لان الدين والاسلام والايمان اسماء متزادفة موضوعة لمفهوم واحد في عرف الشرع فلم بفرق بينهما وخص كل واحد بمعنى وجوابه أنهما وان اختلفا لفظافقد اتفقامعني هنالان الامانة ومراعتها المامع الله فهي ماكلف به من الطاعة وتسمى امانة لانه لازم الوجود كان الامانة لازمة الإداء وامامع الخلق فظاهروان العهدو توثيقه امامع الله فاثنان الاول ما اخذه على ذرية ادم في الازل وهوالاقرار برُ بو بيته قبل خلق الاجساد والثاني ما اخذه عند هبوط ادمالي الدنيا من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب ينزله ورسول يرسله وامامع الخلق فظ اهرايضا فحيثذ ترجع الامانة والعهدالي طاعة الله تعالى بادا حقوقه وحقوق عباده كانه لاايمان ولادين لمن لايني بعهدالله بعدميثافه ولايؤدي امانته بعد حلم اوهي التكاليف من امرونهي (حم عحب طس قض وعيد بن حيد والحكيم عن انس )قال الذهبي سنده قوى وقال الهيثمي بعدما عزاه لاحد فيه ابوهلال وثقه ابن معين وغير ، وضعفه ألنسائي ورواه هب غين انس قال فلا خطبنا رسول الله صلعم الاقال ذلك ﴿ لااعان لمن ﴿ كَامِر (لا امانة له ) اى لااعان كامل فالامانة لب الاعان وهي منه عنز لة القلب من البدن والامانة في الجوار - السبع العين والسمع واللسان والبدوالرجل والبطن والفرج فتي ضيع جزء منها سقم ايمانه وضعف بقدره فانضيع الكل خرج عن جلة الايمان وهذاعلي ماذهب اليه الاشعري (ولا دين لمن لاعهدله) كامر وفي شرح المشكاة لادين على طريق اليقين لمن لاعهد له بان غدر في العهد واليمين قيل وامثاله وصيد لايرادانقلاعهبل الزجرونفي الفضيلة دون الحقيقة وقمل محتمل ان يرادبه الحقيقة فان من اعتاد هذه الامورلم يؤمن عليه ان يقع فيه شان الحال في الكفر كافى الحديث من يرتع حول الحمى وشك ان يقع فيه (والذي نفس مجدبيده) اى ذات مجمد بتصرفه وقدرته والقسم للتأكيد (الايستقيم دين عبد) اى مؤمن ولوانثي والحنثي والمملوك (حتى يستقيم لسانه) من الواع الكذب والفواحش والطعن والغيبة والسب والبهتان والفسوق والجدال وسأبر مايورث العصيان (ولا يستقبم لسانه حتى

مستقم قلمه )من الكفووالجهل والفلفيان والعقائد النكاسدة والالخلاق القائبدة قاليًا ) تعلل لا ينقع حال ولا بنون الامن اتى الله بقلب سليم (ولايدخل الجنة من لايأمن حاره بوائقه )جع بأنقة مر بحثه في والله لا يؤمن (قيل بارسول الله ما البوائق قال غشمه ) ما لفتح الظلم والغاشم الظالم ولذا قال (وطلمه وإعارجل اصاب مالامن غيرحله) كالرباء والارتشاء والسعت ومهر البغي وعن الكلب وكسب الجام والقينات وتمن المعازف والاقار ( وانفق منه لم يبارك العنيم )قال الله تعالى وماآتيتم من ربالير بوفي اموال الناس فلا ير بواي لا تواب فيه للمعطين (وان تصدق لم يقيل منه) مني للمفعول فان الله لا يقبل الا-طميا (ومايق) في ملكه وتركته بعد موته (فزاده الىالنار) لعدم كسبه من الحلال والطب (ان الخين ) علة لم يقبل (الايكفر الخييت ولكن الطب يكفرا لحيث) قال [ تعالى الخبيثات للخبيثين والطبيات للطيبين وقال وماآنيتم من رووة تريدون وجمالله فاولئك هم المضعفون واما المدية فقيل لايؤجر متاحبه ولايظهر مابقي ولكن لاآثم ا عليه قال أن حباس وابن جبيرُ وطاوس وحجَّاهد تزلت يَه وما آتَاتُهُم مَنْ رَباق هُبُه التَّوَالُ وقال أبن عطية وماجري مجريها مما يُصنعه الانسان ليجازي عُللَهُ كَالسَّلاَمْ وُعْمره وهو وانكان لااهم فيه قلااجر فيه ولاز يادة عندالله وقال المهلك واختلف العلماء فيمن وهب هية يطلب مها الثواب وقال اءا اردت الثواب فقال مالك منظر فيه كان كان متله ا بمن يعتلب الثواب من الموهوب له فله ذلك مثاله هنية الفقير للغني وهيه الخادم لصاحبه وهبة الرجل لاميره ومن فوقه وهو قولى الشافعي وقالى ابوحتيفة لايكون له-ثواب أذالم يشترط وهو احد قولى الشافعي (طبعن ان مسعود) مرحدره في والذي نضبي بيده لايسلم ووالله لايؤمن ﴿ لااعان لمن لا اما مقله كامر ( ولاصلوة) المراد جنيع الواعه في الخضر والسفر والنوافل والمرائص ولوسلوة جنازة (لمن الأطهوراله) قال القدضي هذه الصيغة حقيقة في بني الشيء وتطلق مجازاه لي تغيي الإعتدادبه لعدم أ صحته تجو لاصلوة لمن لاؤضو له او كاله بحو الاصلوة لجار المسطد الافي المسجد والاول اشبه واقرب الى الحقيقة يأتى محمدة لاسلوة لن لاوتواله (ولادمن لن لاستلوم له) [ لا كان في دينه ولا اومن ياسلامه كافي حديث حزح م عن ربيدة من توك العصر حبطعله ائ كال يُوابُ على يومه ذلك واخذ بضاهر والمعتر لة فاحيط والفلاعة بالمعتفية وفي حديث المس عن انس من راي الصلوه متعمدا طقه كفر جهارا اى استوجب عقو به من كفو وقارمية أمن المديمة عن الإعان عاله عروته وسقوط عادة كا يقال لمن قلدب

refinables

His religion

His

البلد انه بلغلها اودمل فعل الكفار وتشبه يهم لانهم لابصلون ( وبيونيم الصلاة من. الدين كومنم الرأس من الجسد) في احتياجه اليه وعدم بقالة بدونم فيكم الإيق البدائ بدون الرأس وكدا الدين لابيق بدون الصلوة (طس عن ابن عن) سبق مدر ا الفاوياتي عجزه ﴿ لابأس ﴾ يفتح الباء و سكون الهمزة و نرك الباس اولى عند الفقهاء والمهل البأس الشدة والعذاب وعند البعض الحرب والحدال والفتنة و قولهم لإبأس به اي لاشدة ولامالاة به ( انماهوجذبة منك ) بالفتحتين اى قطعة منك و يطلق على شعم النجل والجع جذب والجذب الجروالمدوسيق حديث من مس ذكره فليتوسأ والالعلقيم قال الدميري مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الادمى ساطن والكيف ولاينتقيض بغيرم وبه قال عربن الخطاب وسعد ابن ابي وقاص وابن عروابن عبراس وابوجو فقوعايشة وسعيدبن المسيب وعطاء بن ابي ر باحوابان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن بساد ومجاهد والوالعالية والرهرى ومالك وقال الاوزعي ينقص إليس بالكف والساعير وهو رواية عن احد وعنه رواية اخرى انه لاينقض طهر الكف او بطنها واخريها في الوضوء مستحب واخرى بسرط اللمس بشهوة وهي رواية عن ماللي وقالت طايقة لاينقص مطلقاو به قال على ن الى طالب وان ساءود وحذيفة بوع إروس كإه ابن الندر عنان عباس وعران بن حصين والى الدرداء وربيعة والثوري والمدهل بوحنيهة وابن القاسم وسحنون واختاره ابن المندر وقال بعض اهلي العلم ينتقص عمين ذكر نفسه دون عيره قال القاضى الوالطيب روى الوضوء من مس الذكر عن يضع عشيرة نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل قال إن معين ثلاثة احاديث لاتصح احدها الوضوء من مس الذكر فالجواب إن الأكثرين على تجلاف قوله فقد صحمه الجاهيرمن الاءة والجفاظ واحج به الاوزى ومالك والشافعل ولحد وهم اعلام اهل الحدث والعقه واوكان باطلالما يحتجوابه (عب طب عن إلى ايمائية إن رجلا قال مارسول الله مستذكري وانااصلي قال فِلْد كره ) سبق معناه كاملافي ويل ولا يأس كامر (ريحانة يشمهر) اى زوجة الرجل وهويقبلها في حال الصيام وفي شرح اليهزة رخص في قبلة الصائم عروا بوهريرة وعايشة وقال الشافعي لابأسما افالم بحرائد الشموة وقال اين عباس بكروالشاب ورخص الشيخ وكان النبي ملى الله عليه وريلم بقيل وساسر وهومهائم ايحد حال كونه صرعا وزاد مسلم في رمضان وقال الشمني وعند للروالقبلة والمسروالما فيهرة فيظاهرالرواية انخاف على يفسه الجاع إوالانزال وقال عودتكر والقيلة ومللقالانهالاتها

الراكياسي

\$ ولينصرن بالنون المشدة والواوفي اوله وفي رواية ولنصرالجل بغير نون وفي يعض السيخ انينصرن ستمد

عن الفتنة انتهى فلاينبغي أن يقاسبه صلى الله عليه وسلم في ذلك لحديث عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباخر وهوصائم وكان املككم لار به وهو الحاجة وتريدبه الشهوة وفي رواية المشكاة عن عايشة ان النبي سلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهوصأم وعص لسانها رواه ابوداوداى في رمضان وغيره قال ميرك في الصحيح اعلم ان في اسناد هذا الحديث محمد من دينار الطاحي البصرى قال ابن معين ضعيف وقال ابن عدى و عص لسانها في المتنالا يقوله الا مجد بن دينار وهو الذي رواه وفي اسناده ايضا سعد بن اوس قال ابن معين بصرى ضعيف قيل ابتلاع ريق الغير يفطر اجماعا واجيب على تقدير صحة الحديث انه واقعة حال فعلية محتملة انه صلى الله علمه وسلم كان يبصقه ولايبتلعه وكان يمصه ويلق جيعمافي في فه في فها والواقعية الفعليه اذا احتملت لادليل فيها انتهى (الحاكم في الكني عن انس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقبل امرأته في رمضان قال فذكره ) سبق قبلة المسلم مو لابأس كا كامر ( بِالْغَنِي ) بكسر الغين ( لمن اتقى ) فالغنى بغير تقوى هلكة مجمعه من غير حقه و عنعه حقه ويضعه فيغير حقه فاذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس وجاء الخير قال مجمد بن كعب الغني اذا اتقى اتاه الله اجره مرتين لانه المتحنه فوجد، صادقا وليس من امنعن كن لم يتمن ( والصحة لمن اتقي خيرمن الغني ) فان صحة البدن عون على العبادة فالصحة مالم ممدود والسقيم عاجز والعمر الذي اعطى به تقوم العبادة والصحة مع الفقر خير من الغني مع العجز والعاجز كالميت ( وطيب النفس من ٨م تك نسخهم النعيم كان طيبها من روح اليقين وهو النور الوارد الذي اشرق على الصدر فاذا استنار القلب ارتاحت النفس من الظلمة والفسق والضنك فاما لشمواتها فى ظلة القبر والقلب مرتبك ٨ فيها فالسائر الى مطلوبه في ظلمة يستد عليه السير ويضيق صدره و يتنكد عيشه و بتعب جسمه فاذا اضاءله الصبح ووضع له الطريق وذهبت المخاوف وزالت العسرة استراحت القلب واطمأنت النفس وصارت في نعيم (حم ه له هب والبغوى والحكيم عن يسار بن عبد ) بغير اضافة الى عروة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعليه اترغسل وهوطيب النفس فظنناانه لم باحله فقلنا نراك اصبحت طيب النفس قال اجل والحدالة ثم ذكر الغني فقال لابأس الى اخره قال كصحيح واقره الذهبي ﴿لابأس ﴾ كامر ( وليصرن الرجل ) بتشديد النون وقع الراع (آخاة) فى الدين (ظالما اومظلوما ان كان ظالما فلينه ) بسكون اللام وفتح الفا واليا و بالضميرامر

من نهى ينهى اى فنيز جرله عن طلمه وغسمه (فانه له نصروان كان مظلوما فلينصره) وسبيه في مسلم عن جابر قال اقتلا غلام من المها جرين وغلام من الانصارفنادي المهاجرون بالمهاجرين ونادى الانصار بالانصار فغرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه دعوى اهل الحاهلية قالوايار سول الله الاان غلامين اقتتلا فكسع احدهما الآخرفقاللامأس ولينصرن الى اخره ٦ سبق معناه في انصر (معن جابر) مرمن مشى مع مظلوم ﴿ لا بأس بالحديث ٤ كاى اصمابي (فدمت) بعض لفظه على بعض (فيه او اخرت) كذلك (اذااصبت معناه) لان في الزام الاداء باللفظ جرح شديد وربما يؤدى الى توك التحديث فانه اذالم يكتب الحديث واراد التعديث به لايكون الاعن يقين من تحرير حروفه فتركه بالكلية فيضيع فيجوز للعارن التقديم والنأخير والنعبير عن احد المترادفين بالاخر بالشرط المذكور وفي حديث خط والمجزى عن ابن عباس لاتأخذوا الحديث الاعن تجيزون الدنمه شهادته فيشترط العدالة في روايته ومن ثمه قال ابن سيرين هذا الحديث فأنظر عن تأخذون دينكم والمراد الاخذ عن العدول والثقات دون غيرهم واخرج الثافعي عن هروة انه كان يسمع الحديث يستحسنه ولايرو يه لكونه لايثق بعض روايته لئلا يؤخذ عنه وهدا مسوق آبيان الاحتياط في الرواية والنسبة في النقل واعتبار من يؤخذ عنه والكشف عن حال رجاله واحدا بعد واحد حنى لا يكون فهم مجروح ولامنكر الحديث ولامعضل ولاكذاب ولامن يتطرق الطعن في قول اوفعل ومن كان فيه خلل فترك الاخذ عنه واجبلن غفل وقدروى إن عساكر عن مالك لا تحمل العلم اهل البدع ولا تحمله عن من لم يعرف بالطلب ولاعن من يكذب في حديث الناس وان كان في حديث رسول الله لا يكذب (الحكيم عن والله) بن الاسقع (الحكيم عن ان عروالحكيم عن ابي هريرة) وهذا منيض له الديلي ﴿ لابأس كام (ان يقلب الرجل الجاروة) اى المهلوكة (اذاارادان بشتريها وينظر البهاماعداء ورتها) فلاينظرالي عورتها فضلاعن مسها لانها حرمت عليه (وعورتها مابين ركبته الى مقعد ازارها) بفنع الميم وهو محل السرة وهوتف يرالعورة وظاهر الحديث ان السرة والركبة كلناهما ليست بعورة وكداما وقع في بعض الاحاديث مابين السرة والركبة وفي بعضها مادون السرة والركبة لكن ذكر في كتاب الرحة في اختلاف الامة اتفقوا على ان السرة من الرجل ليست بعورة وقال ابوحنيفة و بعض اصحاب الشافعي انها منها واماءورة الامة فقال مالك والشافعي هيءورة الرجل وزادا بو حنيفة بطنها وظهرها (طبق عدوضعفه) عن إن يسار (عن ابن عباس) ورواه في المشكاة

عقوله بالحديث وهو ما جابه لنبي لتعليم الخلق من الكتابو السنة وعمااصول ٢ قال النووي واماقول عليه السلام في اخر هذه القصة لابأس بماكنت خفته فانه خاف ان تكون حدث مرعظيم إوجب فتنته وفسادا وليسدوعائدالي رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية قوله فكسع احد هماالاخر هوسين مخففة اىضرب د بره وعجزه بيد اورجلاوسف وغير ه عهم

الن عزوب شعبب عن ابيه عن جده مرفوعا بلفظاذا زوج احدكم عبده امتعطلا سظرن الى عورتها لانها حرمت عليه وفي رواية فلا ينظرن الى مادون السرة وفوق الركية وسمق اذا زوج احد كم خادمه ولا بأس كامر ( ماسيال الازار) أي الازال والارخا من أزار الرجل ( الى نصف الساق اوالكعيين) وفي رواية المشكاة عن الى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مااسفل من الكعبين من الازار في النار اي مهو اي صاحبه في نار جهنم بسبب الاسبال الناسي عن التكبر والاختيال قال الاشرف ماموصولة وجعلته محذوفة واسفل منصوب خبرالكان و بجوزان يرفع اى الذي هو اسفل وعلى التقديرين هو افعل و بجوز ان يجعل فعلاوهوه عفاعله صلتماى الذي سفل من الازار من الكعمين وقال السيوطي يجوز كون ماشرطية واسفل فعل ماضي انتهى وهوالاطهر وفي غيره تكلف ويؤيده روايته فى الجامع بلفظ في النارقال الخطابي يتأول هذا على وجهين احدهما انه مادون الكعيين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله والاخران فعله ذلك في الناراي هومعدود محسوب من افعال اهل النار قال النووي الاسيالي يكون في الازار والقميص والعمامة ولايجوز الاسبال تحت الكعبين الأكان للخيلاء وقد نص الشاهعي على ان التحريج مخصوص بالخيلا الدلالة ظاهر الاحاديث عليها فانكان للخيلاء فهو منوع مع تحريم والافنع تفزيه واجعوا على جواز الاسبال للنساء وقدصح عن الني سملي الله عليه وسلم لهن فيارخه ذولهن واماالقدر المستحب فيما ينزل اليعطرف القميص والازارفنصف الساقين والجائز ملاكراهته ماتحته المالكعبين وبالجلة يكرهمازادعلى الحاجة والمعتلد فى اللباس من الطول والسعة انتهى والظاهران المعتبره والمعتاد الشرعي لاالمعتاد العرفي فقدروي ابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كأن بليس قيصا قصير الكمين والطول وفي رواية ابن عساكر عنه كان يلبس قيصا فوق الكعبين مستوى الكمين باطراف اصابعه كافي نسرح المشكاة ( فانه كان فيمن قبلكم رجل خرج وعليه بردان) بالضم تتنية بردوهوالثوب الخطط ( يتبخير فيهما ) اي تحرك و يتكبر فيهما قال النووى الحيلاء والمخيلة والبطر والكبر والرهو والتبحتر كليها بمعني متقاربة (فنظرالله البه من فوق عرشه فقته ) اى بعده وفي رواية المشكلة عن ابن عرم فوعامن جرأو به خيلاعلم ينظرالله اليه بوم القيمة اى لا يرحم عليه ولم يلتفت اليه وكدا رواه الاربعة واحد متفق عله (وامر الارض فاخدته فهو يتجلجل) بجيمين اي يحرك مصطر باومندفعا من شق الى شق والجلجلة الحركة مع الصوت ومنه الجلاجل وقيل يسوغ فيها ابدا

النام المرسين عاحد روا وقايع الله عنوجل ) وفي رواية المشكلة عن ابن عرقال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم بينما رجل بجرازاره من الخيلاء خسف به فهو ينجلجل في الارض إلى يوم القيمة قبل يحمّل أن يكون الرجل من هذه الامة فأخبر به سلى الله عليه وسلم انه سيقع وعبرعنه بالماضي أهمقق وقوعه وان يكون اخبارا عن قبل هذه الامة وهوا لصحيح ولدا ادخله المخارى في باب ذكر عي اسرائيل ( ابن لال عن جأبر بنسليم ) سبق الاسبال ﴿ لا بأس ﴾ كامر ( بنعليق التعويذ) اى حل الدعاء المجرب أوالأية المجربة أو بعض اسمائه تعالى لدفع البلا ولذاقال (من القرآن) ولا بأس به وأكن قالوا ينزعه عند الحلاء والقربان اى الوقايع باهله وعند البعض يجوز عدم النزع إذا كان مستورا بشي والنزع اولى واحوط كافى البريقة ( قبل نزول البلام و بعد زول البلام) لاجل ربعه ببركته واماتعليق التميمة على نفسه اوعره من طفه وداسته وجع خرزة تغيلق لدفع الإخات والرقع وهو مأبكتب لدفع الاوجاع والاكام والتولة وجي شئ تصبعه النساء ليجيبن إلى ازواجهن فنهي عظيم ان اعتقد التأثير والا مانيكان الرق معلوم المعلق فهارة والاصرام كالاخران وروى دعن ابن مسعود مر فوعاان في الرقع الالتيام والتولة شرك قبل المرادانه من اعال الشرك ترهيب وتهديد وفي الخانية منعة المرأة التعو يذالهمها زوجهاا لباغط لهاحرام ويستيك مداالطديث على منعا لناس ان يعلقولهم اولادهم التمام والخيوطوالخوزات وعيرذلك ماعتلف انواعه ويظنون ان ذلك ينعم ويدفع عنهم الدين ومن الشيطان وفيه الوعمن الشرك اعاذ ناالله عن ذلك فاناالمفخ والضربيده لابغيره بخلاف الرتيمة وهي الخيط الذي يرتبط بالاسمع اوالحاتم للتذاكر فآنه لابأس وللحاجة كافي نعساب الاحتساب وقيل الاشبه ان مثل ذلك انحآ يكون نحو ماكأنوا يرقون بمافيه البماءالجن والشياطين والاسنام ويعلقون التميمة وهي الخرزةوكذا التواة وهي الشيء الذي تصنع المجية ويعتقدون في ذلك دفع المضاروالتأثير والاضطرار على إلحك فاخبر سيلى إلله عليه وسلم انها بإطالة لامه جينتذ تكون باعتقاد التأثير بين غيره تعالى فشيهة فروى الاعمن مقبة نعامر من فوعا من دلق تدية فلااتم اللمومن علق ودعة فلاودع البدتعالى اه اى كلا ترك للله لت بحصل اله عرباد ما دعا عليه الوخير والودعة خرزة لدكم العين وفي الجامع من حلق تميمة فقد اشرك اى فعل فعل اهل الشرك وهم يرون به د فع المقادير المكتوبة فللعبدالبراذا اعتقدالذى علقم الأنها تردالعين فقدظن انها ردالقدر واعتقادذلك كِفِرقالها بن جرَّ كغيره محرِّل ما ذكر وفي هذا النابر وما فبله في تعليق ما ليس فيمقر أن ونيحوَّه

المامافيه ذكرالله فلانهي عنه فانه انماجعل للتبرك والتعوذ باسمائه تعالى وذكره وكذالانهي عايعلق طائفة النساء لاجل الزينة مايبلغ الخيلاء والسرف وايضا قيل محل ماذكرعلى اعتقاد التأثير اوعلى شيء من امر الجاهلية (أبونعيم عن عايشة) وفي رواية لئعن عايشة انهاقالت ليست التميمة ماتعلق به بعد البلاءا عا التميمة ما تعلق به قبل البلاء و لابر فاي لااحسان ولاانعام ولا اكرام (افضل من بر) بكسرالياء (اهل القبور) اى من احسان المؤمن بالدعا وذكر الخيروالتصدق والاحسان والواع البروارسال ثواب بعض الاعمال الى ارواحهم ( ولايصل اهل القبور الامؤمن ) لان المؤمن يؤنس بالموت والموتى ويزور صديقه و يحبجيع المؤمنين لصدقهم والكافر يغرمن الموت والموتى وينفرقال تعالى فتمنواالموتان كنتم صادقين ولن عتونه ابداواستدل به على زيارة القبور سوا كان الزاثر جلا اوامرأة وسواء كان المزور مسلما أوكافر العدم الاستفصال فى ذلك قال النووى وبالجواز قطعا لجمهوروقال صاحب الحاوى اى الماوردى لا يجوز زيارة قبور الكافروهو غلط انتهى وجة الماوردى قوله تعالى ولا تقم على قبره وفي الاستدلال بذلك نظر لا يخفى و بالجملة فيستحب زيارة قبور المسلين للرجال لحديثم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور وهاغانها تذكر الاخرة وسئلمالك عن زيارة القبورفقال قدكان نهى عنه ثم اذن فيه فلوفعل ذلك انسان ولم يقل " الاخيرالمار بذلك بأساوعن طاووس كأنوايستحبوا أن لايتفرقواعن الميت سيعة ايام لانهم يغتنون ويحاسبون في قبورهم سبعة ايام وتكره للنساء لجزعهن واماحديث ابي هريرة عندالترمذي وقال حسن صحيح لعن زوارات القبور قحمول على مااذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ماجرت به عادتهن وقال القرطبي وحل بعضهم حديث الترمذي في المنع على تكثرال يارة لان زوارات للمبالغة انتهى ولوقيل بالحرمة في حقبهن في هذا الرّمان لاسيما نساء مصرلما بعدلما في خروجهن من الفساد ولايكره لهن زيارة قبرالني صلى الله عليه وسلمبل تندب وينبغي كاقال بن الرفعة والقمولي ان تكون قبورسنا رالانبيا والاولياء كذلك (الديلي عن جاير)سيق زوروا والإلاتأنواليوت والهاالامة (من ابوام اولكن آيتوهامن جوانيها فاستأذنوا) بان قولوا السلام عليكم أادخل و يقول ذلك ثلاثافان اذن له دخل والارجم اختلف العلماء في كيفية الاستيذان مطلقا فقيل المسنون ان يقول السلام هليكم ثمالاستيذان مطلقا وقيل الاستيذان ثم السلام مظلقا وقيل السلام ثم الاستيذان اذارأى احدا من اهل الدار والعكس اذالم ير احدا هذا هوالختار فالاذن في دخول دارالغيرواجب قال الله تعالى ياايها الذين آمنولا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلوا على اهلها وخرج دعن ربعي بنخراش انهجاء رجلمن بن عامر

فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى بيت فقال أالج فقال صلى الله عليه وسلم خادمه اخرج الى هذافعله الاستيذان فقل لهقل السلام عليكم ادخل فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فاذن له صلى الله عليه وسلم فدخل (فان اذن لكم فادخلوا والا فارجعوا) واختلفواانه بعدما استأذن ثلاثا فلم يأذن وطن انهلم يسمعه هل يعيد الاستيذان قيل نع وقيل لالفل اهرهذا الحديث وأما الاولون فيأولون الحديث بالعلم اوالفلن انه سمعه وفي حديث دعن ابي هريرة مرفوعا اذا دعى احدكم فجاء مع الرسول فأن ذلك له اذن لعل هذ ايشمل على ما اجاب دعوة الرسول فورا ولكن لم يكن لهامعية في المجئ الشراكها في العلة قيل ولوكان الرسول صبيا قائم مقام اذناكتفاء يقرينة الطلب فلايحتاج لتجديداذناي انلم يطلعهدين المجي والظلب اوكان المستدعى بمحللا بحتاج معه الى اذن عادة والاوجب الاستيذان وعليه نزلوا الاخبار التي ظاهرها التعارض وتختلف باختلاف الاحوال والاشخاص ولهذاقال البهق هذا اذاله يكن في الدار حرمه والا وجب الاستيذان مطلقا (طبعن عبد الله بن بسر) بضم الباء والسين المهملة سبق اذااستأذن ولاتأخذوا جايها الاصحاب (الصدفة) اى الزكوة وهي العشراونصفه ( الامن هذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر )قال ابن الملك معناه انه لا يجب الركوة الامن هذه الاربعة فقط بل تجب عند الشافعية فيما تنبت الارض اذا كانقوتا وعندنا فيماتنيت الارضقو تاكان اولاوا عاامره بالاخذمن هذه الاربعة لانه لميكن ثمه غيرها انتهى وسبقه المظهر بذلك قال الطيبي هذا ان صح بالنقل فلاكلام وان فرض أنه ليس ممه شيئا غيرهذه الاربعة ما يجب الزكوة فعناه انماامر ، أن يأخذ الصدقات من المعشرات من هذه الاجناس وغلب الحنطة والشعير على غيرهما من الحبوب لكثرتهما في الوجود واصالتهما فى القوت واختلف فيما نبت الارض عايزرعه الناس ويغرسه فعند ابى حنيفة يجب الزكوة في الكل سواء كان قونا اوغيرقوت فذكر التمروالزبيب للتغليب عنده ايصا وفي شرح السنة وللشكاة والحصرفي الاربعة اضافى لخبرالحاكم وصحيحه فيماسقت السماء والسيل والبغل العشم وفيماستي بالنضح نصف العشروهذاظاهرفي عوم المقتات وغيرها واماقول ان جرفاما المقثاء والبطيخ والرمان والقضب بالضاد المجمة الساكنة فعفوعفا عنه رسولالله ملى الله عليه وسلم اى لم يوجب منه شيأ فحتاج الى دليل و برهان وتوضيح وبيان (طب ك ف عن ابى موسى ومعاذ ) وقال في شرح السنة خبر صحيح وفي رواية المسكاة عن موسى بن عسى بن طلعة احد العشرة المبشرة تابعي سمع أباه وجاعة من الصحابة قال عند

كتاب معاذ عن النبي صلى الله إعليه وسلم اله قال اعاام مان تأخذ الصدقة من الخنطة والشعير والزيب والتمر وسبق فيما سقت ألسماء وليس فيما ﴿ لَاتَأَخَذُوا ﴾ أيها الائمة (الدينار بللدينارين) وفي رواية المشكاة لاتبيعوا الذهب بالفضة الامثلا بمثل ولاتشفوا بعضهاعلى بعضائ متستاويين في الوزن ولاتفضلوا بعضهاعلى بعض والمعنى لاتزيدوا فالبيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب على بعض مضرو بين اوغيره وفي سرح السنة في الحديث دليل على انه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز الامتساوى في الوزن ولا يجوزطلب الفضل للصنعة لانه يكون بيع ذهب ذهب (ولا الذرهم بالدرهمين) وفي روا المشكاة ولاتدعوا الورق بالورق الامثلا عثل ولاتشفوا بعضها يعلى بعض ولاتبيعوا منها غأنبا بناجراى نسئة بحاضر ونقد متفق عليه وفيرواية لاتبيعوا الثرهب بالذهب ولاالورق بالورق ويادة لاللتأكيد وزادف الحديث الاول وزنابوزن اىموزونا وزنامقابلا وماثلابوزن ( ولاالصاع بالصاعين اني اخاف عليكم الربا) وفيرواية المشكاة عن ابي سعيد وابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رحلا فجاء غرجنيب ع فقال اكل تمرخيبر مكذا قال لاوالله يارسول الله الالنأخذ هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال لاتفعل بع الجمع بالدرهم ثم ابيع بالدراهم جنيبا وقال في الميران مثل ذلك أي فيما يوزن من الربو يات اذا احتيج الى يع بعضها ببعض اتفقوا على من اراد ان ببدل شيئا من مال الربابحنسه و يأخذ قضلا فلايحوز حتى يغيرجنسه ويقبض مااشتراه ثم يديعة باكثر ممادفع اليه قال النووى وهذا الحديث مايستدل به الحنفية على مذهبهم لانه ذكر فهذا الحديث الكيل والميزان (طبعن ابن عمر)سبق التمر بالتمر والذهب بالذهب ولاتأخذوا الماالامة (من حرزات انفس الناس شيئا) فقعتين و بتقديم الراء المهملة على الله الحفظ يقال حرز حاز زكهف منيع والقياس أن يقول حرز محرز أوحرز حريز ويروى احرزت نهبي وابتغى النوافل يريدانه قضي وتره وامن فواته واحرز اجره والحرز بفتح الحاء المحرز وفى حديث الزكوة لاتأخذوامن سرزات اموال الناس شيئا اى من خيارها هكذا زوى بتقديم الراعلي الزاء وهي جع حرزة يسكون الرا وهي خيار المال لان صاحبها يحرزها و يصونها وارواية المشهورة بتقديم الزاء على الراء كا في النهاية و لفظه لاتأخذ من حزرات انفس المناس شيئًا الحزرات جع حزرة يسكون الزاء وهي خيار مال ازجل سميت حزرة لان صاحبها لايزال يحزرها فينفسه بالمرة إراواحدة من الحرز ولهذا اضفت الى الانفس ومنه الحديث الاخرلا تأخذوا حزرات اموال

ع وقدعرفت رواية تشديد الميمانه من الاغام والمرادنهي الامامة سائم و محدث والامحصل جما بواب الجاعة انليكن مشمغير هتما وكدلك ورد إلاتصلوا خلف النام والمحدث رواه دق عن ابن عياس بسندحسن و يعارشه ماصحح أنهعلهالسلام صلى عايشة نأعة معترضة وبين القيلة قال الخطابي وقد بقال لم تكن عايشة ناعمة بل مضطعمة ولذاقالت وكاناذا سيحدغرني فقدضة رجلي فأذا قام بسطهاالاان مقال ذلك الغمزالمتكرر مراداالقاطالكن مافي الصيحين عن عايشةايصاكان يعلى صلوة الليل كلمها وأنامعترضة بيته وبين القبلة فاقا

مَّ رُ

الناس تكبوا عن الطعام ويروى بتقديم الراء (خذالشارف) اى الناقة المسنة (والبكر) اى الفتى من الامل وفي الماية البكر إلكسر اول ولده وفيه استسلف رسول الله صلى الله علىه وسلم من رجل بكر والبكر الفتي من الابل بمنزلة الفلام من الناس والاهي بكرة وقد يستعار للناس ومنه حديث المتعة كانها بكرة عيطاءاى شابة طويلة العنق في اجتدال انتهى (وذوات العيب) ولعله امر اخذكل مجنسه (قعن عروة مرسلا) سبق في الابل صدقتها ولاتأتم بانتح اوله وكسر التا الاقامة يقال الم بالكان اذا اقامبه ويقال اعه قطعه واتمه اذا فتق خرزناه فصارتا واحدة والاتم الابطاء يقال اتمالرجل اتمامن باب الرابع اذاابطأوالاتوم على وزن صبور صغيرالفر جيقال امرأة اثوم صغيرة الفرج ويقال اتوم اى مفصاة كانه اذا ثبت الوسعة ثبت الضدية وفي رواية بتشديد الميم من المتم اى لاتكون اماما بمصل عام ولامتعدث ولاتعدهما ولايحصل بهم ثواب الجاعة ولاالدرجة الخصوصة مها (بنام ولامحدث) طرف لاتاتم وفي النهاية فاقاموا عليه مأتما والمأتم في الاصل مجتمع الرجال والنساء فيالغم والفرح ثمخص به اجتماع النساء للموت وقيل خص للشواب لاغيرها 1 (شعن مجاهد مرسلا) سبق محده ﴿ لابدللناس من امارة ؟ بكسر الهمزة الامرة وقدامره اذاجعله اميرا واماالامارة بالغتم فعناها العلامة والاميرالاعظم السلصان واما القضاء فالحكم الشرعي (برة اوفاجرة فاما البرة) بفشح الباء فيهوالعادل المتتي ( فتعدل في القسم وتقسم بينكم ويدكم بالسوية) فطاعته واجب واتباعه لازم وفي حديث المشكاة مر فوعامن اطاعني فقد اطاع الله ومن عصائي فقدعصي الله و من يطع الامير فقداطاعني ومن يعص الاميرفقدعصانى انماالا مام جنة يقائل من وراثه ويتقى فالآمر بتقوى الله وعدل فان له اجرأ وانقال بغيره فانعليه منهاى من صنيعه قال القاضي فانعليه منه اى وزراو ثقلاوهو فى الاصل مشترك بين القوة والضعف قال النووى فيه حث على السمع والطاعة في جميع الاحوال وسبهااجتماع كلة المسلين هان الحلاف قبهاسب لفساداحوالهم في دينهم ودنياهم انتهى ويستثني من جيع الاحوال حال المعصية وفي عقائد النسني والمسلمون لابا. الهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم واقامة حدودهم وسدنغورهم وتجهيز جيوشهم واخذ صدقاتهم وقهرا لمتغلبة والمتلصصة وقطاع العاريق وامامة الجمع والاعياد وقطع المنازعات الواردة بين العباد وقبول الشمادة القاعة على الحقوق وتزويح الصغار والصغارة الذين لااوليالهم وقسمة الغناغ ونحوذلك من الامورائتي لايتولها احاد الامة ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم ولايختص بني هائم ولاباولاد على ولايشترط في الامام ان يكون ا

ار ادان بوترا بقضني فاوترت ويقتضى انهاكانت كأعة لامضطعة قال السكمال ويجاب بان محل النهي اذاكانت لهم اصوات يخاب منها التغليظ أوالشغل وخلافه عرخلافه عد

ع فتا بع نسخهم

معصوما ولاان يكون افضل زمانه ويشترط ان يكون من اهل الولاية المطلقة الكاملة اى مسلا حراذ كراعاقلا بالفاسائساقادراعلى تنفيذ الاحكام وحفظ عدود دار الاسلام وانصاف المظاوم من الظالم انتهى ( واما الفاجرة فيبتلي فيها المؤمن ) وعن عوف بن مالك الاشجعي مرفوعا خياراً عمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم اى دعون الم وبدعون لكم ويدل عليه قوله في قسيم تلعنونهم ويلعنو نكم (وللامار الفاجرة خيرمن الهرج) بالفتح (قيل يارسول الله وما المهرج قال القتل والكذب) وقيل الهرج والقتل والفساد وسرعة الفرس وعدوه واختلاط امور الناس و فسره ايضابالقتل في اسراط الساعة واصل الهرج الكثرة في الشي والااتساع (طب عن ابن مسعود) سبق الامام ﴿ لابد من خسف ﴾ اى ذهاب الارض مع الاشياء والناس في الارض وغيبو بنها فيها وهذا يحتمل الخسوف في عصرما ويحتمل خسوف القمر وبحتمل الخسوف التي من انبراط الساعة وهي ثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب (ومسمخ) بتغيير الصور على طبق اختلاف تغيير السير (ورجف) اى الحركة والرالازل وفي النهاية ذكر عليه السلام غزوة الرجيع ايما الناس اذكر الله جائت الراجفة تتبعها ارادفة الراجفة الاولى التي عوت لها الخلائق الرادفة الثانية التي يحيون يوم القيمة واصل ارجفة الحركة والاضطراب بهي (قالو يارسول الله )هذه البلايا والفتن ( في هذه الامة قال نعم اذا الحذواالقينات) بفنع القاف وسكون التحدية الاماء المغنيات (واستحلوا الزنا)سيق الكيائر (واكلواالرنا) مرمن اكل درهما (واسحارو الصيد في الحرم) وهو من الحاد الحرم فهو من الكبائر (ولبس الحرير واكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء) وهو اللواطة وسحاق النساء وفي حديث المشكاة عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أتخذ الني دولا والامانة مغنما والزكوة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات فىالمساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة نمره وطهرت القينات والمعازف وشربت الحخور ولعن اخر هذه الامة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحاجرا وزلرلة وخسفا ومسحا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه يتنابع ورواه الترمذي وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتى خس عشرة خصلة حصل بهاالبلاء وعد هذه الحصال ولم يذكر تعلم لغيرالدين قال و رصديقه وجفا اباه و قال وشرب الحروليس الحرير (ابن العجار عن ابن عمر)

مرمن اعلام والذي بعثني ﴿ لا بد من صلوة ﴾ بتنوين من النواهل ( بليل) اي في جوف الليل وفي رواية اخرى عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين اى الزمو القيام بالعبادة في الليل قال الطبي الدأب العادة والشان وهوما يواظبون به عليه ويأتون به في اكثرا حوالهم والمرادبهم الأنسا والاوليا لمانى حديث انآل داود يقومون بالليل وفيه تنبيه على انكم اولى بذلك فانكم خيرالام وايماء الى ان من لا يقوم في الليل ليس من الصالحين الكاملين (ولو حلب نافة) أى ولومقدار زمان حلب ناقة (ولوحلب شاة) وفي رواية المشكاة عن الى امامة مر فوعاعليكم قيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهوقربة لكهم الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الاثم رواه ت وعن ابي سعيد الحدرى مرفوعا ثلاثة يضعك الله المرالحل اذا قام بالليل يصلى والقوم اذاصفوا في الصلوة والقوم اذاصفوا في فتال العدورواه في نسرح السنة ( وماكان بعد سلوة العشاء الاخرة فهومن الليل ) فاغتموا بهافا نه اعظم زمانه واقرب وقتة وآكثراجره وعن عمرو بن عبسة مرفوعاا قرب مايكون الرب من العبد في جوف الليل وذلك لانه محل التعلى المعبرعنه بالنزول قال الطسي اى قائلا في جوف الليل من دعوني فاستجيب له اوقاً بما في جوف الليل داعيا مستغفراو يحتمل ان يكون خبرالاقرب من عيده (طبوابو نعيم عن اياس سن معوية المزنى) سبق عليكم بقيام الليل ومازال ﴿ لا المخدوا ﴾ ايهاالامة (الحديث) وهو ماجاء به الذي عليه السلام لتعليم الحلق من الكتاب والسنة وهما اصول الدين (الاعمى تجير ون نهادته ) فيشترط في روايته العدا لة ومن ثمه قال ابن سيرين هذا الحديث دين فانظرواعن تأخذون دينكم والمراد الاخذعن العدول والثقات دون غيرهم واخرج الشافع عن عروة انه كأن يسمع الحديث يستحسنه ولا بروبه لكونه لا يثق بعض رواته لئلا يؤخذ عنه وهذام سوق لبيان الاحتياج في الرواية اوالتثبت في النقل واعتبار من يؤخذمنه والكشف عن حال رجاله واحدابعدواحد حتى لايكون فيهم مجروح ولامنكرا لحديث ولامعضل ولأكذاب ولامن يتطرق الطعن في قول اوفعل ومن كان فيه خلل فتزك الاخذعنه واجبلن غفل وقدروي اين عداكرعن مالك لاتحمل العلم عن اهل البدع ولا تحمله عن من لم يعرف الطلب ولاعن من يكذب في حديث الناس وان كان في حديث رسول الله لا يكذب كاسبق محمد في هلاك امني في ثلاث ( ابونصر ) انسمزي ( في الابارة وقال غريب والحسن بن سفيان خط)في ترجة صالح بن حسان (عن ابن عباس) قال الخطيب رواه الوحفص الآبارعن صالح فاختلف في رفعه ورواه ابودا ودعن صالح عن مجدبن كمب المركز لاتأذن بفَيْحِ النَّا وَالدَّالُ الْمُجِمَّةُو مَالُرْفِعُ نَفَى ءَءَنَى النَّهِي ﴿ امْرِأَةَ فِي سِتَرُوجُمُ ا ﴾ اي في دخوله

اوفى الاكل منه والمراد ببيته مسكنه علك او بغيره (الاباذنه) بالتصريح اوما ينزل منزلة من القرائن القوية قال النووى اشار بهالى انهالا تغتاب على الزوج بالاذن في بيته الاباذته وهو مجول على ما اذالم تعلم رضاه يه فان عليه جازنع ان جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدالهم حضراوغا لم يحتج لاذن خاص به وحاصلهانه لابدمن اعتبار الاذن تفصيلا اواجالاوهذاكله اذاسهل استيذانه فلوتعذرا وتعسر لنعوغيبة اوحبس ودعت الضرورة الى الدخول عليها جاز بشرطه وفيه جة على المالكية في اباحة دخول نحو الاب من المرأة بغير اذن زوجها لايقال يعارضه حديث سلة الرحم لانانقول الصلة اعاتندب عاعلكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لاتملكه الاباذنه (ولاتقوم من فراشها فتصلي تطوعا الاباذته ) اللصريح اى اذاكان حاضرا فلوقامت بغيراذ الصحوا ثمت لاختلاف الجهد ذكره العمرابي قال النووي ومقتضى المذهب عدمه الثواب ويؤكد النحر بمثبوت الحبر بلفظ النهى وفيه انحق الزوج اكدعلي المرأة من التطوع بالخبرلان حقدواجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع اماباذنه الصريح فجوز ويقوم مقامه مااقترن رضاه (طب عن ابن عباس )حديث حسن وقال الهيثمي رجاله ثقات ﴿ لا تأذبوا ﴾ بالجمع فهونهي ارشادا اوندبا(لمن )اىلانسان استأذن في الدخول اوالحلوس اوالاكل اونحو ذلك ( لا ببدأ بالسلام ) اى بسلام الاذن اوبسلام الملاقات بان دخل ساكتا او بدابالكلام وذلك عقومة له باهماله الحية اهل الاسلام وفي رواية الجامع والمشكاة لم يبدأ بالسلام (ع ض وابن السني) وكذا رواه هد، (عن جابر )قال الهيثمي فيعمن لم اعرفهم ورواه في المشكاة مرفوعا مؤلاتأذن كنهي من التأذبن (حي يستدين) اي يظهر (لك الفجر هكدا ومديديه عرضا )واشار الى الفجر المنشر المتعرض في الافق واطراف السماء ولايمنع السعور الصبح اأذى يصعد الى السماء وتسميه العرب دب السرطان وبطلوعه لايدخل وقت الصَّبِح قال ابن الملك هو الفجر الكاذب يطلع الى السماء اولا مستطيلا الى السماء ثم يغيب وبعد غياوبته رمان يسير يظهر الفجر الصادق وفي المشكاه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله غليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان للال ولم الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيرالمتعرض في الافقرواه م ولفظه للترمذي قال ابن الملك المستطير المتعرض الدي ينتشر ضوء في الافق الشرقي ولايزال يزداد ضيا وانمالم يذكر صلوة العشاءمع أعمالا عنعائها ايضالان الظاهرمن حال المسلم عدم تأخيرها اليمما الكونه مكروها انهى اولكونه يعلم من هذاالحكم وواهمسلم

£الاوتارنسخه ٦ تتبع نسخهم عولا ينافى هذاخبر ان ابن ام مكتوب بنأدى فكلوا واشربواحتي بنادى بلال لانه منقدير صحة يحمول على أنه بينهما مناوبة كذاقال انجر ولعل احدى الروايتين محمولءلي ماتقرر اخرالامرمن تقسيم الوقتين فيتهما قال ان حر فانقلتقوله حتى يقالله صعندل ا بعدالفجروقوله كلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم يدلءلي وقوعدقييل الفجر الومعه قلتيتعين تأويل هذه الاحتمالها دون تلك لصراحتها ولذاقال اصحابنا ليس في الاذان الثانىانيكون

وعن ابن عمر مرفوعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلا لاينادى مليل فكلوا واشربواحتى ينادى ابن اممكتوم قال وكان ابن اممكتوم رجلااعي لاينادى حتى يقال اصبعت اصبعت ٤ اى دخلت اوقار بت الدخول في الصباح يعني بعد تحقق الصبح لاهل المعرفة (ش دع ض طب عن بلال) سبق الفجر فجران ﴿ لا تؤذوا ﴾ بالجمع وضم اوله من الايذاء (عبادالله) وفي رواية لا تؤذوا المسلمين اى الكاملين في الاسلام وهم الذين اسلوا بلسامم وآمنوابقلوبهم (ولاتعيروهم) من التعييروهوالتوبيح والتعييب على ذنب -سبق لهم من قديم العهدسوا علم توبتهم منه أملا واما التعيير في حال الباشرة اوبعيدة قبل ظهورالتو بة فواجب لن قدرعليه ور بما يجب الحداوالتعز يرفهو من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( ولا تطلبوا عوراتهم ) وفي واية ولا تبعوا اى لا تجسسوا موراتهم فيما يجملوها ولاتكشفوها قيماتعرفونها ( فأنه ) اى الشان ( من طلب عورة اخيه السلم) اى ظهور عيب اخيه المسلم الكامل بخلاف الفاسق فانه يجب الحذر والتحذير عنه (طلب الله عورته) اى كشف عيو به (حتى يفضحه في بيته) من فضيح كمنع اى يكشف مساويه ومعايبه فيجوف رحله ولوكان في وسط منزله مخفيا من الناس قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لاتعلون قال الغزالي العبسس والتبتع ثمرة سومالطن بالمسلم والقلب لايقنع بالظن ويطلب التحقيق فيودى الى هتك السر وحدالاستار ان يغلق بابداره و يسترجيدانه فلا بجوز استراق السمع على داره ليسمع صوت الاوتادة ولاالدخول العلى وقوع اذانه عليه لرؤية المعصية الاان يظهر بحيث يعرف من هو خارج الدار كاصوات المزامير والسكارات بالكلمات المألوفة بينهم وكذا اذا استتروااوان الجزوظروفهاوآلات الملاهي وماتحت الزيل فاذارأى ذلك لم يجز ان يكشف عنه وكذلك لا يجوزان يستنشق ليدرك رايحة الثمر ولاان يستخبر من جيرانه ليخبروه بمايجري في داره وانشد في معناه الهولاتلتس من مساوى الناس ماستروا ﴿ فَهِمَتُ اللَّهُ سَرًّا صَنَّ مَسَاو بِكَا ﴿ وَاذْ كَرْ مُحَاسَنُ مَافَيْهُم اذاذكر ولاتعب احدامنهم عافيكا و (حمض عن ثوبان) ورواه في المشكاة عن ابن عر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يامعشر من اسلم بلسانه ولم يفض الاعان الى قلبه لا توذ و االمسلين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله وسبق من آذي المسلين ﴿ لا تُؤذى ﴾ بصبغة التأنيث من الايذا (امرأة) فاعله (زوجها في الدنيا الاقالت

ماقد منالخبرانه (زوجته من الحورالعين) يأنى في يزوج بحثه (لاتؤذيه) نهى مخاطبة (قاتلك) بكسرالكاف (الله) اى لعنك عن رحمته وابعداد عن جنته (فاتماهو) اى الزوج (عنداد دخيل) على صیغة فعیل ای ضعیف و نزیل اوالذی بداخل فی اموران و پختص بك و ملازم معك ولياس لك (يوشك أن يفارقك الينا) اى واصلا اليناونازلا عليناوف هذا الحديث لعن الملائكة لعاصية الزوج دلالة على ان الملاء الاعلى يطلعون على أعمال اهل الدنيا (جم، حب ت حسن غريب عن معاذ) مرفوعا ﴿ لا تأكل ﴾ نهى مخاطب (متكمنا) اى متربعا اومائلا الى احد شقيه وفي المشكاة عن ابي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكما رواه خ ولفظ الترمذي اما انا فلا كل متكما وفي الجامع لا اكل انا متكئ روأه احمد و ابن ماجة وابو داود قال الخطابي يحسب آكثر العامة أن المتكي هوالمائل المعتمد على احد شقيه وليس معنى الحديث ماذهبوا اليه وان المتكئ همناهو المعتمد على الوطأ الذي تحته وكل من استوى قائدًا على و طيُّ فهو متكيُّ والمعنى انى اذا اكلت لم اقعد متمكنا على الاوطئة فعل من بريد أن يستكثر من الاطعمة ولكني اكل علقة من الطعام فيكون قعودي مستوقرا له انتهى وفسرالا كثرون الاتكا بالميل على احدالجانبين لانه يضربالاكل فأنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هينته ويعوقه عن سرعة نفوذ الى المدة و يضغط المدة فلا يستحكم فتحم اللغداء ونقل في الشفاء عن المحققين انهم فسروه بالتمكن للاكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد على وطأ تحته لان هذه الهيئة تستدعي كثرة الاكل وتقتضي الكبر وردبسند ضعيف انه صلى الله عليه وسلم زجران يعتمد الرجل بيده اليسرى تو اضعالله عزوجل وابدابين يديه قال وهذه الهيئة انفع هيئات الاكل وافضلها لان الاعضاء كلها يكون على وضعها الطبيعي الذى خلقها الله عليه ( ولا على غربال ) بالكسر آلة ينحل به الحبو بات والدقيقات ( ولاتمخذن من المسجد مصلى لاتصلى الافيه) بتشديدالتاء وفتح الدال ونون المشددة فهو كالابل يرى عطانه وجلس في محله (ولانتخطى رقاب الناسيوم الجمعة فيجعلك الله جسرالهم يوم القيمة ) وقالوا النصدق على السائل منهى في المسجد الاان يكون محتاجا ولا يتخطى رقاب الناس ولا عمر بين يدى المصلى فلابأس حينتذ على الختار اذعند بعض الابجوز مطلقا ولذا قيل كون الجواز مختارا بشروط ثلاثة احتياج السائل الى القوت اوالكسوة للستر اولدفع الحر اوالبرداوالدين ويكفى فيهالحل على الصلاح انلميكن معلوم الحال قبله وعدم أتنخطى وعدم المرور المذكور وعن ابى نصر ارجوان يغفر الله تعالى تسمعوااذان ابن ام المعلوم الحال فبله وعدم المحطى وعدم المرور المد دور وعن ابى اصرار جوان يعفر الله تعالى مكتوم ولناما روى المنافق المنظم المن

بعدالفجروالوجد لم يكن ببين أذانهما الاقدان ونزل هذاو ربقي هذا عال العلاء معناه ان بلالا كانيؤذنقبل الفعرو يتربص بعد اذا والدعا وبحوه ثم يترقب الفجرفأذاقارب طلوعه نزل فاخبر ابن ام مکتوم فتأهبثم برقى ويسرع الاذان مع اولطلوع الفجروفي الشمني قال والشافعي واحد والويوسف بجوز الاذان للفجروقيل وقته فينصف الاخير من الليل الفي الصحين عن ابنعرانالنبي حلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا وانسر بواحتي الفيش فامره صلى

مشلم من حديث عايشة قالت كان وسلم يصلي ركعتي الفجر اذاسمع ووجه الدلالةانه مأكان يكتني الاذان الاول وما أخرجه الطحاوي والبهق عن عبد الكريم عن نافع عن ابنعرعن حفصة بنت عران النبي اصلى الله عليه وسلم كأناذاللؤذن بالفجر قام فصلي ركعتى الفجرهم خرج الى للسيحد افحر مالطعام وكان لايؤذن-تي بصبح وعبد الكربم ا ازرىقال ابن معين وابي المديني ثقوقال الثورى مارأيت مثله وروى الوداود عن موسى بن اسماعيل و داود بن شبيبقالا لخبرنا نافع قال ان بلال اذن قبل طلوع

فعيلة بمعنى مفعول من قولهم شرق بريقة اذاغص وفي النهاية شرقة الشمس شرقا النبي صلى الله عليه اذا ضعف ضوعها و منه حديث ان مسعود ستدركون اقواما يؤخرون الصلوة الى شرق الموتى وفيه انه عليه السلام قرأسورة المؤمنين في الصلوة فلا اتى على ذكر عيسى وامه اخذته نبرقة فركع الشرقة المرة من الشرق اى شرق بدمه فنسع القراءة ومنه الاذان وبحفظهما حديث الحرق والشرق شهادة لامتي هوالذي يشرق بالماء فيموت فسردالحديث انتهى (فانها ذايعة الشيطان) وفي نسخة معتبرة الشريطة وعليه نسراح المشكاة الصلي الله عليه وسلم وعن ابن عباس مرفوعا وعن ابي هريرة معا نهى عن سريطة الشيطان اي الذابحة التي لاتقصع إوداجها ولايستقصى ذبحها وهو مأخوذ من شرط الحجام اهلالجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى يموت وأغااضافهاالى الشيطان لانه هوالذي حلهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسسولهم ذكره في النهاية قال التوريشي ويحتمل انه من الشرط الذي هو الثلاثة اي شارطهم فيها على ذلك وزاد ابن عيسى احد رواته هي الذبيحة التي يقطع منها الجلد لاتعزى الادواج وهي بالتأنيث ويذكر وبناء المجهول من العزى وهو القطع وفي طلبته الطلبة العزى من حد ضرب هوالقطع على وجه الاصلاح وافراء القطع على وجه الافساد والمراد بالادواج العروق الجيطة بالعنق التي يقطع حالة الذيح واحدها ودج محركة والمعني يشق منها جلدها ولا يقطع إدواجها حتى بخرج منهادمها ويكتني بها (حم له قعن ابي هررة وأبن عياس معا) له شواهد ﴿ لاتا كلوا ﴾ بالجع نهى مخاطب (مهاتين واشاربالابهام والمشيرة) المسبحة (كلوا بثلاث) اى ثلاث اصابع بين اليد اى الابهام والمسبحة والوسطى (فانها سنة ولا تأكلوا بالجنس فانها اكلة )بالفتح مرة و بالضم اسم الاكل (الاعراب) قال النووى الاكل بالثلاث سنة فلا يضم اليها الرابعة والخامسة الااعذرنم قال ومن سنن الاكل لعق اليدمحافظة على مركة الطعام وتنظيفها الهاوفي الشكاةعن كعب بن مالك قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع و يلعق يده اى اصابعها ويقدم الوسطى ثم مايلها ثم الابهام قبل ان يمسحها بالمنديل قبل اللعق كاهوعادة الجبابرة قاله النووى وفي حديث انس رواه احد ومسلم والثلاثة كاناذاا كلطعاما لعق اصابعه الثلاث ولفظ الترمذي عن كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل باصابعه الثلاث ويلعقهن وروى الطبراني عنعامربن يعة بلفظكان يأكل شلات اصابع ويستعين بالرابعة وفي حديث مرسل انه صلى الله عليه وسلم كان المنظلة المالة الما

اكل بخمس ولعله محول على المايع اوعلى القليل النادرلبيان الجوازفان عادته في اكثر الاوقات هوالاكل بثلاث اصابع ولعقها وبعدالفراغ وانماا قتصرعلي الثلاث لانه الانفع اذا لاكل باصبع واصبعين مع أنه فعل المتكبرين لا يستلذبه الآكل ولايستمرى به لضعف هايناله منه كل مرة فهوكن هو اخذ حقه وقيلو بالاسبعين معانه فعل الشياطين ليس فيه استلذاذ كاملامع انه يفوت الفردية والله وتر يحب الوتروبا لخامسة مع انه فعل الحريصيين يوجب ازدحام الطعام على مجراه من العادة فر بما استد مجراه فاوجب الموت فورا فاءة (الحكيم عن ان عباس)مرالاكل وأذا اكل ﴿ لاتا كلوا ﴾ كامر (بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) قال التوريش المعنى انه يحمل اولياً به من الانس على ذلك المستبعليضادبه عمادالله الصالحين ثم ان من حق نعمة الله والقيام بشكرها ان تكرم الطعام ولا يستهان بها ومن حق الكرامة ان يتنا ول باليمين و يميزبها بين ما كان من النعمة و بين ما كان من الاذي قال الطيبي و تحرير أن يقال لايا كان احدكم بشماله ولا يشربن بها فانكم ان فعلتم ذلك كنتم اوليا الشيطان فان الشيطان يحمل اولياله من الانس على ذلك قال النووى فيهانه ينبغي اجتناب الافعال التي تشيه افعال الشياطين وان للشياطين يدين قال الطيبي حل على ظاهره (الخليلي في مشيحته من ابن عر) ورواه في المشكاة عن ابن عربلفظ لاياً كلن احدكم بشماله ولايشربن فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بهاورواه مسلم وكذا احدوا بوداود والنسأى عن ابي هريرة ورواه ابن ماجة ولفظه لاتأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال ورواه الحسن سفيان في مسنده حسن عن ابي هريرة ولغظه اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيينه ولأخذ بيينه وليعط بيينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله و بأخذ بشماله وسبق اذا اكل ﴿ لا تأمرن ﴾ بفنح الراء ونون المشددة وضم الميم وفى رواية لاتأمر ن بحذف احدى التائين وتشديد الميم المفنوحة والنون وفي نسخة السلم قلا فان في بصر وسوع كالتأمر ن اى لاتقبلن الامارة (على اثنين) اى فضلا عن اكثر منهما فان العدل والتسوية امر صعب بينهما (ولاتقدمهما) اى لاتة دمهما بحذف احدى التائين وتشديد الدال وزادفي رواية مسلم ليعتاد نسخهم والتولين مال يتيم عذف احدى التائين وتشديد اللام المفتوحة والنون اى لاتقبلن ولاية مال يقيم اى لاتكن والياعليه لان خطره عظيم وو بالهجسيم وهواشارة للولاية على الواحدوفي رواية م دائن ابي دران النبي صلى الله علبه وسلم قال له يا اباذراني اراك ضعيفا واني احب لك امااحب لنفسي لاتأمر نعلى اثنين ولاتلين مال يتيم أى لاتكن اميراعلى اثنين فضلاعا فوقعهما

الله عليه وسلم أن يرجع فينادى آلاان العسد المرزاد موسى فرجعفنادي لكن قال ابوداود و وا ورواعن عبدالله عن نافع عن ابن عمرقالكان نعمر مؤذن بقال مسعود فدكره نحو وقال هذااصم من ذاك قلت محمل على التعدد وتأول الطحاوى حديث ابنعمانبلال يؤذن بليل على ان الاذان منه كان علىظن مللوع الفجر ولم يصيب فى طلوعه قال ل رو بناعن انس آبه هليه السلام قال لايضركماذان بلال فيسرح المشكاة وغيره مهد

ولاتكن وليامال بتيم وقال قاضيخان لاينيغي للرجل ان يقبل الوصية فضلاعن الطلب لانهاام على خطرلماروى عن ابي يوسف انه قال الدخول في الوصية أول مرة غلط وفي الثانية خمانة وعن غير وفي الثالثة سرقة وعن بعض العلماء لوكان الوصي عربن الخطاب لاينجومن الضمان وعن الشافعي لايدخل في الوصية الااحتي اولص انتهي ولذاقيل اتقوا الواوات الوصاياو الولاية والوزارة والوكالة والوديعة والوقف (ابونعيم عَن آنس ) يأتى لانفيغ وبالباذر بحث ﴿ لاتأمر بالمعروف ﴾ اي لاتكن آمر ا بالمعروف (ولاتنه) بفتح الها وحذف اليا (عن المنكر) مر محثه ما في لتامر ن (حني تكون عالما وتعلم مآتاً مربه) نفسه وفى النهاية وكلمن فزعت الى مشاورته واوامرته فهواميرك ومنه حديث عرار جال ثلاثة اذانزل بهامرايتم رأيه اى شاورنفسه وارتاء قبل مواقعة الامر والمؤتمر الذي يهم بالامر مفعله ومنه الحديث الاخر لايأتمر رشدا اى لايأتي برشدمن ذات نفسه و بقال لكل من فعل فعلامن غيرمشاورة التمركان نفسه امرته بشيء فأعر اياطاهما وفي حديث المشكاة عن ابن هر برة من افتى بغير علم كأن اممه على من افتاه ومن اشارالي اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خاله قال الاسرف وتبعه زين العرب بجوزان يكون افتى الثاني ععني استفتى وافتى الاول معروفااي كأن اتمه على من استفتاه فانه جعله في معرض الافتا ويغير علم و يجوز ان يكون مجهولااي فاتمه على من افتاه اي الاثم على المفتى دون المستفتى والاظهر الثابي وهو الاصح يعنى كل جاهل سأل عالما من مسدًا لة فافتاه العالم مجواب بإطل فعمل السائل بهاولم يعلم بطلانهافا ثمه على المفتى ان قصر في اجتهاده ( ابن المجار والديلي عن ابن عمر ) مر الامر بالمعروف وبئس ﴿ لاتبادروا ﴾ بضم اوله من المبادرة (الامام) اى لاتبقوه فالمفاعلة للمبالغة (اذا كبروكمبرواواذاقال ولاالصالين فقولوآمين )وفيه اشارة الى الامر بالاستماع كاوردفي رواية واذاقرأ فانصتواوقال ابن جراذا ارادان يقول لمامرفى بحث المأمين انه ليس مقارنة تأمينه ليأمين امامه فلت هذاالتقد رخطأ مخالف للمطلوب فانه حينتذ يقع تأمين المامؤمين صند قول الامام ولا الضالين فيصير مقدما على تأمين الامام ولم يقل مه احدمن الاعمة (واذا) وفي نسيخ فاذا (ركع فاركعوا) الفاء للتعقيبية تشيرالي مذهبنا الذي قدمناه (واذاقال سمع الله لمن حده فقولوا) ندبا (اللهم ربناولك الحد) وفي رواية بغيروا ووظاهره التقسيم والتوزيع كاعليه ائتناو حاصله المتابعة واجبة في اركان الفعلية وفي رواية المشكاة عن انسقال ملى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلماقضى صلوته اقبل علينا بوجمه فقال ايهاالناس الى امامكم فلاتسبقوني بالركوع ولابانسجود ولابالقيام ولابالانصراف فانى

اراكم من امامي ومن خلفي قال ابن ملك اي كاار اكمن امامي اريكم من خلفي ولعل هذه الحالة تكون حاصلة له في بعض الاوقات مين خلبت عليه جهة ملكيته قلت لاشك ان جهة ملكيته غالبة على نسبة بشسر يته في جيع الحالات لاسيما في اوقات المناجات مع انه لا يعرف ان الملك داممايري من خلفه كايرى من قدامه فالاحسن تقييده بحال الصلوة كايشعر مه كلامه (ولا تر فعواقبله) من الركوع والسجود (معن الى هريرة) وقال اسجرروى ابن حبان وصحعه بلفظ لاتبادروى باركوع ولابالسجود فمسماا سبقكمه اذار كعت تدركوني به اذار فعت ﴿ لا تباسر ﴾ بضم اوّله مضارع مفاعلة هذا خبر بمعنى النهى وقيل لاناهية والماسرة بمعنى المخالطة والملامسه واصله البشرة طاهر جلد الانسان (الرأة بالرأة) ای لاتمس بشرة امرأة ببشرة امرأة اخری (الاوهماذانیتان) وسعاقهن زنا میهن کامر العينان تزنيان واليدان بزنيان (ولايباسرالرجل بالرجل الاوهما ذائيان) وفي رواية خءن ابن مسعود لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر البهااى فتصفها وزادا لنسأى من طريق مسروق عن انمسعود ولاالرجل الرجل وهذه الزيادة عندمسلم واصحاب السنن من حديث ابي سعيد بابسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المراة ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولاتفضى المرأة الحالمأة في الثوب الواحد ففيه انه يحرم نظر الرجل الى عورة الرجل والمرأة الى عورة المرأة والرجل الى عورة المرأة والمرأة الى عورة الرجل بطريق الاولى نعم يباح للروجين ان ينظركل مهما عورة الاخرواوالي الفرج ظاهر او باطنا لانه محل تمتعه لكن يكره تظرالفرج حتى من نفسه بلاحاجة والنظر الى باطنه اشدكراهة قالت عايشة مارأيت منه ومارأى منى اى الفرح و حديث النظر يورث الطمس اى العمى رواه ابن حبان وغيره في الضعفا وخالف ابن الصلاح فقال انه جيد الاسناد مجول على الكراهة كاقاله الرافعي واختلف في العمى فقيل في الناطر وقيل في الولد وقيل في القلب والامة كالزوجة ولونظ, فرج صغيرة لاتشتمي جازاتسامح الناس منظر فرج الصغيرة الى بلوعهاس التميير ومصيرها بحيث عكنها سترعورتها عن الناس وبه قطع القاصي وجزم في المنهاج بالحرمة لكن استشى ابن القطا ل الام زمن الرضاع والتربية للضرورة اما درج الصغير فيحل النظر اليه مالم يميز كاصححه المتولى وجزم به عيره ونقل عن الاصحاب و يحرم اضطجاع الرجل بالرجل اوامرأة بأمرة فى ثوب واحد اذا كاما عاريين لكن تستشي منه المصافة بل سمب لحديث د مامن مسلين يلتقيال فيتصافان الاعفرلهما قبل ان يتغرقا

ويستثنى الامرد الجميل الوجه فتحرم مصافحته ومن به عاهة كالابرص والاجذم فتكره متصافحته كافي القسطلاني وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولوكان المقبل اوالمقبل صالحا رواه الترمدي وحسنه ولفظه قال رجل يارسول الله الرجل منايلتي اخاه اوصديقه اينحني له قال لاقال افيلتزمه ويقبله قال لاقال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم نع يستحيان لقادم لحديث الترمذي وحسنه كتقيل الطهل ولوولد غيره شفقة لا به صلى الله عليه وسلم قبل ابد ابراهيم والحسن ن على وكتقبيل يدالحي لصلاح كاكأنت الصحابة تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم نع يكره لغناه ونحوه من الامور الدنيو ية كشوكته ووجاهته لحديث من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثاديه وقداوردا ابخارى هذا الحديث من طريقين الاولى بالعنعنة والثانية بالسماع وهوالظاهر (طبعن الي موسى) الاشعرى يأتى لا بانسر ﴿ لا تباع ﴾ با الجهول ( الصبرة ) بضم الصاد المهملة وسكون موحدة وهي الظعام المجتمع كالكرمة ولذا فال (من الطعام بالصبرة من الطعام) ولم يعلم مقد اركيلتها بكيل معلوم ( والالصيرة ) المجهول ( من الطعام بالكيل المسمى ) اى المعلوم وهوصفة الكيل ( من الطعام ) اىلا يجوز سع الصبرة الحجمول مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس والمد وفي شرح السنة لا يجوز بيع مال الريائجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد علو قال بعتك صبرتي هذه من الخنطة عا يقابلها صبرتك اودياري عا يوازنه من ديارك جازااذاتقابصافي الجلس والفصل من الديار الكبير والعسبرة الكبيرة لبايعها فاذا اختلف الحنس بجوزيع بعصه ببعض جزافا لان الفصل غير حرام ودل هذا انبيع غير مال الربايجوز متفاضلا وفي شرح السنة العمل على هذاعنداهل العلم كلمم انه بجوز بيع حيوان محيوا بين بقداسوا كان الجنس واحدا او مختلفا اشترى رامع س خديج بعيرا بعيرين فاعطاه احدهما فقال آنيك بالاخر غدا انشاءالله وعند سعيد بن المسيبان كامامأ كولى اللحم لا يجوزاذا كان الشرى للذمح وان كان الجنس مختلفا واختلفوا في يعالحيوان بالحيوان نسئة فنعه جاعة من اصحاب الني صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسئة قال الخطابي وجهه عندى انه انمائهي عماكان نسئة في الطرفين فيكنون نن باب الكالى بالكالى بدليل قول عبدالله من عرومن العاص وهذا بين لك اناائمي عن بيع الحيوان بالحيوان نسئة انماهوان يكون نسافي الطرفين جعابين الحديثين ورخص فيه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن على وابن عمر وهو قول الشافعي واحتجوا عا روى عن عبدالله بن عمرو بن

الماص أن الني صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت ٤ الابل فأمره ان يأخذ عن قلايص الصدقة وكأن يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة وفه دليل على جواز البيع المسلم في الحيوان ودل عليه حديث المشكاة عن جار قال حاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم بشعرانه عبد فجا سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعيدين اسودين ولم يبايع احدا بعده حتى يسأله اعبد هوام حررواه مسلم قال النووي في الحديث مأكان عليه النبي على الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق والاحسان العام فانه كره أن يرد العبد خاسيا خانبا ممن قصد من الهجرة وملازمة الصحبة ( ن عن حار) سبق يحث في السيعان والتمريالتمرو الذهب بالذهب والتباع كم ميني للمفعول لانافية ععنى الناهية (آم الولد) اي لايجوز ولايصح بيعامالولدو بيعهافىزمن النبي صلى الله عليه وسلمكان قبل النسيخ وفى خلافة الصديق لم يعلم به ولما اشتهر نسخه في زمن عرونهي عنه رجع له من ذهب الى بعهن ولو علوا انه قاله عن رأى لخالفوه ولم يصم غن على اله قضى بيعم اولاامر به غاية الامر انه تردد وقال لشريح في زمن خلافته اقضى فيه عاكنت تقضى حتى يكون جاعة (قط طب عن خوات بن جيبرً) بفتم الحاء المعجمة وشدة الواووا خره مثماة فوقية بن جيبر بن النعمان الانصارى الاوسى مات الحريري وقصتها معروفة وقدمات سنة اربعين ولاتباع كاثلاثي كإمر ( الثرة ) بفتحتين وفي رواية اخرى الثمارجع تمر (حتى يبدو) بضم الدال المحملة بعدها واو اى يظهر (صلاحها) و يمكن الانتفاع مه اوفي شرح السنة العمل على هذا هند اهل العلم ان بيع الثمرة قبل بدوا لصلاح مطلقالا يجوزروي فيه عن ابن عياس وجأيروا بي هريرة وزيدين ثابت وابى سعيدالخدرى وعايشة وهوقول الشافعي لانه لايؤمن من هلالئالثمار بورودالعاهة علمها لصغرها وضعفها واذاتلقن للمشترى بي نهي عن البايع عن هذا المبيع كيلايكون اخذمال المشترى بلامقالة ونهى المشترى عن هذا الشرى كيلايتلف ثمنه بتقدير تلف الثماروفي رواية مسلم نهى عن بيع النحل حنى تزهواى ماعليه من الثمار وهو بالتأنيث لان النحل يذكر ويؤنث قال تعالى ونخل خاوية ونخل منقعرمن زها النخل اذاظهرت ممرتها قال الخطابي هكذا يروى والصواب في العربية تزهي من ازهي النخل أذا احرواصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاسه من الافات انتهى (طب عن ابن عر) ورواه في المشكاة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى ببدو صلاحها ونهى البايع والمشترى متفق علمه ﴿ لا مَتَاهُوا ﴾ افتعال من البيع ( الثمرية - تي بيدوصلا حما)

ع فقدت نسمته

وهو ان يصلح للتناول (و تذهب) بالعتية في النسخ كلها (عنه الآفة) ولفظ مسلم لاتبتاعوا التمرحتي يبد وسلاحه ولاتبتاعوا التمر بالتمريعني متفاضلا وعمل الشافعي بالحديث ولم يجوزبيع الثمر قبل ظهور صلاحه وجوزه ابوحنيفة لانه مال متقوم منتفع به في الزمان الثاني فيجوز كافي بع الجش و يمكن ان يقال هذا الحديث متروك الظاهر مند الشافعي ايضا لانه صححه في البيع بشرط فلا ينتهي حجة له باطلاقه (طعب معن ابن عرطب عن زيد بن ثابت ) يأتي لا بباع العنب ﴿ لا تبايعوا ﴾ بحذف احدى التائين اصله تتبايعوا من التفاعل (بالحصي )بان يقول المشترى للبايع اذا بذت اليث الحصاة فقد وجب البيع اويقول البايع بعتك من السلع تقع عليه حصاتك اذا رميت بها اومن الارض الى حيث ينتهي حصاتك وهذا اينشا منبيوع الجاهلة وفي المشكاة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرررواه محم دتن ،عن ابي هريرة ( ولاتناجشوا) بحذف احدى التائين النجش بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة وضبطه المطرزي بتحريك الجيم وجعل السكون روايةوهوالزيادة في الثمن لالرغبة بل لنخدع غيره من نجشت الصيداد آآثرته كان الناجش يثيركثرة الثمرة بنجشه وحرم ذلك اجماعاعلى العالم بالنهى وانلم يواطى البايع لانه خداع وغش والنهي للبطلان عندقوم وللتعريم عندالشافعي وفسرالنجش باعمن ذلك وهوالمكر والخداع والاحتيال للاذى كافى حديث الجامع نهي عليه السلام عن النجش رواه تن وعن أبن عر بن الخطاب (ولاتبايعوا) كامر ضبط (بالملامسة) بضم الميم بان يلس مو بامطويا اوفى ظلمة ثم يشتره على انه لاخيارله اذاارآه اويقول اذالمسته فقدبعته وروى خعن انسنهي صلى الله حليه وسلم عن المحاقلة والملامسة والمنابذة والمزانبة (ومن آشتري محفلة كرها فليردها وليرد معها ساعا من الطعام) والمحفلة بتشديدالفاء المفتوحةوجعه المحفلات من الحفل وهوالجع ومنه محفل الموضع الذي يحجمع فيدالناس والمرأة المصراة وهي الشاة اوالبقرة اوالناقة يتزلن صاحبها -لمهاحتي مجتمع لبنهاوا لنهى للتحريم للتدليس ومذهب الشافعي صحة البيع ( الديلَى عن ابي ال هريرة ) وفي رواية الجامع نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المحفلات من اتباعهن فهو بالحياراذا حلبهن و لاتباغضوا ﴾ بفتح التا وضم الضاد وحذف احدى التائين اي لا تختلفوا في الا هواء والمذاهب والنحل لما علمه السواد الاعظم لان البدعة في الدين والصلال عن الصراط المستبين يوجب التاغض بين المؤمنين (ولاتقاطعوا) بفتح اوله بحذف اجدى التائين وفي رواية م ولا تنافسوا اى لاترغبوافي الدنيا ولاتفتنوابها لان

ٱلْمُنَافَسَةُ فَهِمَا تَوْدَى الى قَسُوةَ القَلْبِ ﴿ وَلَا تَدَابُرُوا ﴾ اىلاتقاطعوا ولاتغتابُوا ولايعطى كلا كل منكم الحادبره و يلقاه فيعرض عنه و جهر ( ولاتحاسدوا )كضبط مانقدم (وكونوا عبادالله اخوانا كاامركم الله) اى لايعلوبعضكم فانكم جيعاعبا دالله فنهى عن التدابر ليقبل كل بوجهه الى وجه اخيه لان المتدابر ردكل واحدد بره الى اخيه وهوالتولى المنهى عنه المؤدى الى القطيعة قال الله والف بين قلو بكم واصبحتم ينعمته اخوا ما وقال اخوا ما على سررمتقا بلين وقال انماالمومنون اخوة فاصلحوابين اخويكم (ولايحل لمسلم ان عجرا خاه فوق تلاثة ايام) بضم الجيم اى اخاه المسلم وهواع من الاخوة القرابة والصحابة قال الطبي وتخصيصه بالذكر اشعار بالعلية والمرادبه أخوة الاسلام ويفهم منه انه ان خالف هذه الشعر بطة وقطع هذه از ابطة جاز هجراه فوق ثلاثة ايام ( مالك نح م طحم دت عن انس ) يأتى لا يحل لمسلم ومن الحسد والبغض فو لاتبدأوا في ايها الامة (بالكلام قبل السلام) ارشادا اوندبا وفي حديث المشكاة عن ابي امامة قال رسول الله أن اولى الناس يُّ بالله من بدأ بالـسلام قال الطيبي اى اقرب الناس من المتلاقيين الى رحمة الله من بدأ بالسلام قال الكشاف في قوله تعالى ان اولى الناس مابر اهيم اي ان اخصهم به واقربهم منه وفي نسرحا لسنة عن عربن الخطاب انه قال مما يصغي لك ووافيك ثلاث ان تبدأ و بالسلام اذالقيته وان تدموه باحب اسمائه اليه وان توسع له في المجلس (ومن بدأ كم بالكلام فبل السلام فلا بجيبوه) عقو بة له قال النووى اعلم ان افضل السلام ان يقول السلام عليكم ورحة الله و بركاته فيأتى بضمير الجمع وانكان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحة الله و بركاته و ياتى بواوا لعطف في قوله وعليكم واقلالسلام ان يقول السلام عليكم وانقال السلام عليك وسلام عليك حصل ايضا واماالجواب فاقله وعليك السلام اووعليك فان حذف الواواجزأه واتفقواعلى انه لوقال فى الجواب عليكم جواب فلوقال وعليكم بالواوفهل يكون جوابافيه وجهان قال الوالحسن الواحدانت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار وقال النووى لكن الالف واللام اولى واذا تلاقى رجلان وسلمكل واحدمنهماعلى صاحبها دفعة واحدة اواحدهما بعد الاخرفقال القاضى حسين وصاحبه ابوسعد المتولى يصيركل واحد منهما مبتدأ بالسلام يستعب كلمنهماان يردعلى صاحبه (الحكيم عن ابن عمر )سبق لا تأذنو اوالسلام ﴿ لا تبتاعوا ﴾ افتعال من البيع (المغنيات) وفي رواية المشكاة لاتبيعوا القينات بفتح القاف وسكون التحتية جم ألقين وفي المصا بيح القين الامة المغنية كانت اوغيرها قال التوريشي وفي الحديث يرادبها المغنية لانها لولم تكن مغنية فلاوجه للنهى عن يعها وشرائها كاقال

كافىشرحالمشكاة ورأيت فيه فى موضع آخريقيه الحصاء من الوقاية سمد

( ولاتشتروهن ولاتعلموهن ) اى الغنافانها رقية الزنا (ولاخير في تجارة فهن وثمنهن حرام ) قيل لا يصمح بيعم ن لظاهر الحديث وقال القاضي النهي مقصور على البديم والشراء لاجل التغنى وحرمة ثمنها دليل على ان فسأدبيعها والجمهور صححوابيعها والحديث مافيه من الضعف للطعن في روايته مؤل بإن اخذا لثمن عليهن حرام كاخذ ثمن العنب من النباذ لانه اعائة وتوسل الى حصول محرم لالان البيع غيرصيح انتهى ووافقه ابن الملك وفي مثل هذا الشيرا ولاجل الغنا زلت ومن الناس من يشتري ليهوا لحدث اي بشتري الغناوالامتوات المحرمة التي تلهي عن ذكرالله قال الطيبي الاضافة للبيان اي يشتري لهوي أ من الحديث لان اللهو يكون من الحديث ومن غيره والمراد بالحديث المنكر فيدخل فيه نحوالتسمر بالاساطير والاحاديث التى لااصل لها والمحدث بالخرافات والمضاحيك وتعلم الموسق والتشبب وتعلم الغناونحوذلك من فضول الكلام ونزلت هذه الاية في النضر بن الحارث يشترى المغنيات ليضل عن سبيل الله قال البيضاوي الاضافة بعني من وهي تبيينية اناريد بالحديث المنكر وتبعيضية اناريدبه الاعم منه وقيل نزلت في النضرين الحارث اشترى كسب الاعاجم وكأن يحدث بهافريشاويقول ان مجد بحدثكم محديث عادوممو دفانا احدثكم بحديث رستم واسفنديار والاكاسرة وقيل كأن يشترى القينات ويحملن عن معاشرة الاسلام ومنعه عنه ليضل عن سبيل الله اي دينه وقرائة كتا به (ق وضعفه عن ابي هريرة) مر ثمن السحت ولاتبسط الفتح اوله وضم السين (ذراعيك) في السجود نبساط الكلب قال المغلم الاعتدال في السجودان يستوى فيه ويضع كفه على الارض ويرفع المرفقين عن الارض و بطنه عن الفخذين (وادعم ) بقطع الهمزة افعال والدعم النصب يقال دعم اذا اقامه والا دعام الاتكاء والا عمّاد (على راحتيك) وفي رواية المشكاة عن البراء بن عازب مرفوعا اذا سجدت فضع وارفع مرفقيك اىضع على الارض كفيك مضمومتي الاصابع مكشوفتين حيال الآذنين وقيل حذاء المنكبين على اختلاف الروايتين معتمد اعليهما كماكان يفعله صلى الله عليه وسلم ولا يجب كشفتهما لحديث ابن ماجةانه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني الاشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه تعية ٤ الحصاء نع يكره سترذلك (وبحافى ) يضم اوله وحذف الياء وكسر الفاءاى بعد ( عن ضبعيك ) اي عن جنبيك وفي رواية المشكاة ونهى صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اى كافتراشه لمافيه من التهاون بامر الصلوة بل ينبغى ان يصع كفيه ويرفع مرفقيه عن الارض قاله ابن الملك ومنه الخذ عُتنا انه يسن للرجل ان يرفع

ذراعيه عن الارض وان يعتمد على راحتيه رجاءان الامر بذلك في صحيح مسلم وانه يكره بسطهما وموافقة خبر الصحيين ولاينسبط احدكم ذراعيه انبساط الكلب نعم انطول السجودفشق عليه اعتماد كغيهفله بلاكراهة وضع ساعديه على ركبتيه لخبرشكي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم فقال استعينوا بالركب رواه جاعة موصولا وروى مرسلا وهوالاصح كاقال البخاري و الترمذي ومع ذلك يعمل به لانه في الفضائل ( فانك اذافعلت ذلك سجد كل عضومنك معك ) آن امكن الفه وجبهته اى وضعهما الارض مع الطمانينة وفي الهداية ان اقتصر على احدهما جاز عند الى حنيفة اي مع الكراهة وقا لا يجوز الاقتصار على الانف الا بعدر و قال ابن الهمام والمعتبروضع ماسلب من الانف لاما لان وقال أبن حجر فيه وجوب وضع الجهة وكونها على الارض اى مكشوفةان امكن وجوب التحامل على اللغير الصحيح اذاسجدت فكن جهتك على الارض ولاتنقر نقراً وفيه بحث ( لاعن ابن عمر ) سبق أذا سجد واذاصليت ﴿ لا تبك يا اباهريرة ﴾ بفنح اوله وكسر الكاف ( فان شدة الحساب يوم القيمة لا تصيب الجايع اذااحتسب)اى اذاأ خلص وكان جوعه لله (فدارالدنيا) واذاكان جوع المؤمن حالصالله حصل به الجودة والزكاء وخفة المؤنة وصفاء القلب الذي يتميأ به لادراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر وكممن ذكر يجرى على اللسان معحضور القلب لكن القلب لايتلذذ به ولايتأثر والسبب الاطعر فيه خلوة المعدة وفيه آمكان القناعة بالقليل وعدم نسيان بلا الله تعالى وعدابه وتذكر جوع يوم القيامة واهل النار لان الفطن لايشاهد الاءالاو يتذكر بلاءالاخرة ويتذكر بعطشه عطش الحلق في عرصات يوم المقيمة والجوع جوعهم يجوعون فيطعمون الزقوم والغمر يعويسقون الغساق والمهل وفى الشبع قسوة القلب وفتنة الاعضاء لابه انجاع البطن شبع سائر الاعضاء وسكن ولم يطلب مالا برضاه الله تعالى وان شبع جاع سأر الاعضاء وهاج و محرك الى مايهواه وفيه قلة الفهم والعلم فان الشبع تذهب الفطنة وفيه قلة العبادة لصرف الوقت في شهوة النفس من الطعام والشراب وتحصيلهما وسنعهما وكسبهما وكل ذلك تقتضي ازماما متوافرة يستصصل فيها كثير ا من الذكر والعبادة (حلخطكرعن ابي هريرة )سبق اللكم والبطنة وايما ﴿ لاتبك ﴾ ياعممان ( والذي نفسي بيده ) اي ذات محمد بقدرته وتصرفه (لوان عندى مائة بنت تموت واحدة زوجتك اخرى حتى لاببقى من المائة شي ) قاله لعثمان بنعفان حين ماتت زوجته رقية بنترسوالله على الله عليه وسلم وهذاعلامة

كال رضى النبي سلى الله عليه و سلم حمث زوجه بنته ثم الاخرى وهي ام كلثوم و به

اسمى ذاالنورين ثم قال او كانت لى منت اخرى لزوجتها اياه (هذا جبريل اخبرني ان الله عزوجل امرني ان آزوجك اختها واجعل صداقها مثل صداق اختها قاله لعثمان ) وفي الرياض اناقه اوجى انازوج كريمتي عثمان بنعفان اخرجه الطيراني اواخرجه اينسليمان عن عروة بن الزير عن عايشة وزاد بعد قوله كريتي رقية وام كلثوم ومن ابي هريرة قال لتى النبي صلى الله عليه وسلم عندباب المسجد فقال ياعثمان هذاجير بل اخبرني ان الله قدامرني ان ازوجك ام كاثوم بمثل صداق رقية وعلى منل صحبتها اخرجه ابن ماجة القزويني والحافظ انوبكر الاسماعيلي وغيرهما وعنه قال قال عثمان لماماتت امرائنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيت بكاء شديد افقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مايبكيك فقلت ابكي على انقطاع صهرى منك قال فهذا جبريل يأمر الله عزوجل وان ازوجك اختما وعن ابن عباس معناه وزاد فيه والذي نفسى بيده لوان عندي مائة بنت تموت واحدة بعدواحدة زوجتك اخرى حتى لا يبقى من المائة شيَّ هذا جبريل اخبرني انالله عزوجل يأمرني ان ازوجك اختها وان اجعل صداق اختها اخرجه الفضائلي وفي الذخائر عن سعيد بن المسبب قال آم عثمان من رقية وآمت حفصة بنت عرمن زوجها فرعمر بعثمان فقال هلك منحفصة وكأنقدهمع رسول الله يذكرها هلم بجبه فذكر ذلك عرللبني صلى الله عليه وسلم فقال هل لك من خير ذلك اتزوج أنا حفصة وازوج عتمان خير امنها اخرجه ابوعروقال حديث صحيح وعن عايشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنابى جبريل فامرني ان ازوج عثمان ابنتي وقالت عايشة كن لمالاترجوه ارحى منك لماتر جوه فان موسى عليه السلام خرج يأتمس الرافرجع بالنبوة اخرجه ابونعيم البصرى (كرعن ابن عباس) سبسه كانت رقية مريضة في المدينة دقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدران لك اجررجل من شهد مدرا وسممه ع حتى تخلف عليها وفى الذخائر عن أن شهاب أنها كانت اصابتها الحصبة فرضت وتخلف عممان علها وماتت بالمديبة وجاءز يدالحارثة بشيرا بفقح بدروعثمان قائم على قبر رقية اخرجه ابوعروعن ابن عباس قال لماعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته رقبة قال الخدلله دون البنات من المكرمات اخرجه الدولاني ﴿ لا تَكَ ﴾ خطاب لرجل من الصحابة عاد الذي صلى الله عيله وسلم في مرضه فقال (فانجبريل اخبرني ان الجي حظامتي منجهم )اي نصيبه بدلا من النّار مماا قترف من الذنوب المجعول له وبحتمل انه نصيبه من الحتم المقضى عليه في قوله تعالى

العقبي وغنيمة الدنيا العقبي وغنيمة الدنيا الملافيكون نظير الملافيكون نظير تغيب على عن تبوك حيث جعله خليفة على الهله وامر وبالاقامة فيهم لكن لم يعرف أنه جعل لعلى سهم لكن لم يعرف أنه من الغنيمة ليضاام الرياض أنه كذلك وان منكم الاوار دهاقال الطبيي والاول هوالظا هروفي شرح المشكاة الثاني هوالظا هرويؤيد مااخرجه ابن ابى الدنياوابن جريروابن المنذروابن ابى حاتم هب عن مجاهد في قواه تعالى و انمنكم الاواردهاقال الحيي في الدنيا حظ المؤمن من الورود في الاخرة وجامعن الحسن مرفوعا ان لكل ادمى حظامن الناروحظ المؤمن منهاالجي في الدنيا تحرق جلدهاولا تحرق جوفه وهى حظه انهى نعم ينبغى ان يقيد المؤمن بالكامل لئلايشكل من المؤمنين يعذبون بالنار واخرج شحمن حب وابن ابى الدنيا وابن السنى والونعيم والحاكم عنابى جزة قال كنت ادفع الناس عن ابن عباس فاحتبست عنه اياما فقال ماأحبسك قلت الحمى فقال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الجي من فيح جهنم فأبردوها بالماء اوبما زمن م والمشهور جمزة وصل والراء مضعوم اى اسكنوا حرارتها وفي رواية ابن ماجة عن ابي هر برة مرفوعا الجي كيرمن كيرجهنم فتحوها عنكم الماء الباردوا خرج اجد وغيره عن فأطمة قالت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نعود و فاذاسقا معلقة يقطر ماؤها عليه من شدة ما يجده من الحيى فقلت يارسول الله اودعوت الله ان يكشف عنك فقال اشدالبلاعلى الانبيام الذين بلونهم انتهى (طس عن عايشة) سبق الجمي وان الجي ﴿ لاتبك ﴾ كامر (ياعرفلواشاء أن تسير الجبال ذهبا) بدل جرها اومدهامعي ( لسارت ) وراودت معى لكن قبلت ولارغبت اعراضا واختيار اللاخرة وماعندالله خير وابقى وفى المشكاة عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وساعرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لايارب ولكن اشبع بوماواجوع بوماواذا جعت تضرعت اليك وذكرتك واذاشبعت حدتك وشكرتك قال الطيبي جع بين القرينتين بين الصير والشكر وهما صفتا المؤمن المكامل قال تعالى أن في ذلك لايات لكل صبار شكور قال الكشاف صبارعلي بلأنه شكورعلي نعمائه وهما صفتا المؤمن المخلص وتحقيقه ان الصفتين المذكورين الخصلتين المسطورتين ناشيتان منتربية الله للسالك بين صفتي الجلال والجال اذبها يتم مرتبة الكمال وهوالرضي عن المولى بكل حال (ولوان الدنيا تعدل) بفتح الناء وكسر الدال اى ترن وتساوى (عندالله جناح ذباب) وفي رواية بعوضة بدله اى ريشة ناموسة وهل مثل للقلة والحقارة والمعنى انه لوكان لهاا دنى قدر ( ما اعطى كافرامنها شيئًا ) وفي رواية ماسقى كافرامنها شربة ما اى عنع الكافر منهاا دنى تمتع فان الكافر عدوالله والعدو لا يعطى شئامن ماله قدر عند المعطى فن حقارتها عنده لاتعطيها لاولياله كما اشار اليه حديث ان الله يحمى عبده المؤمن عن الدنيا كما يحمى

احدكم المريض عن الماء وحديث مازويت الدنيا على احد الاكانت خيرة له ومن كلام الصوفية انمن العجمة ان لاتجد وفي دعائه صلى التعليه وسلم الجامع المانع القائم فن مقام الرضى القائم بماجرى عليه من القضى اللهم مارزقتني ممااحب فاجعله فوة لى فيماتحب اللهم ومازويت عني ممااحب فاجعله فراغالى فيما تحب ومن دنائتها لديه يكثرها على الكفار وانفجار قال الله تعالى ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنالمن يكفر بالرجان لبيوتهم ستقفا من فضة الآية وقال صلى الله عليه وسلم لعمر اما ترضى ان تكون لهم الدنياولنا الاخرة قال الله تعالى والآخرة خيرللا برارورزق ربك خيرواب (ابن سعد عن عطاء مرسلا) سبق مالى وللدنيا ﴿ لاتبكوا ﴾ اى ايم الامة (على الدين اذاوليه اهله) بارفع فاعله ( ولكن الكوعليه اذاوليه غيراهله) ولهذا كان العلماء يغارون على دقيق العلم أن يبدوه لغير اهله وسئل الحبر عن تفسير قوله تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن فقال للسائل ومايؤمنك انى ان اخبرتك بتفسيرها كفرت فالل يكذب به وتكذيبت مه كفر مها فالمسئلة الدقيقة لاتبذل لفيراهلها كالمرأة الحسنا التي تهدى الى ضرير مقعد (حم طبك) وكذا الطبراني في الاوسط (عن أبي آيوب) الانصارى قالداود بنابى سالخاقبل مروان بن الحكم فوجدرجلا واضعاوجه على القبراى قبرالني صلى الله عليه وسلم فقال الدرى ما تصنع فاقبل عليه فاذاهوا بوايوب فقال نع جئت رسول الله و لم ان الحجر سمعته يقول لاتبكوا الى آخره قال النميثمي مقب عزوه لاحدوالطبراني وفيه كثيربن زيدوثقه احدوغيره وضعفه النسابي ورواه سفيان بن جزة عن كثيرا بن زيد عن المطلب بن عبدالله بن جنطب بدل داود ولا تبيعوا ﴾ ابهاالامة (الديناربالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) اي الايدابيد مثلا عثل وفي تفسير قوله تعالى قالوا انماالبيع مثل الربااي اعتقد وامدلول هذاا لقول وفعلوا مقتضاه بسبب انهم تغلموا الرباوال عف سلك واحد لافضائهما الى اربح فاستحلوه كاستحلاله وقالوا يجوزيع درهم درهمين كابجوز بيعماقيمته درهم بدرهمين بلجعلواالر بااسلا فيالحل وقاسوايه البيع معوضو ح الفرق مينهما كافي الى السعود وذلك كأن احدهم اذااحل ماله على ضرعه فيط ابه فيقول الفريم لصاحب الحق زدنى في الاجل ان اريدك في المال فيفعلان ذلك وكانوا يقولون سواعليذا الزيادة في اول البيع بالريج عند المحل لاجل التأخير فكذبهم الله تعالى وردعليهم ذلك بقوله واحل الله البيع وحرم الربايعني واحلى الله لكم الارباح في التجارة بالبيع والشراء وحرم الرباالذي هوزيادة في المال لاجل تأخير الاجل وذكر بعض العلاء

وي بين السيم والر بافقال اذاباع أو بايساوي عشس ، بعشس بن فقد جمل الالك الثوب مقابلا للعشرين فلا حصل التراضي على هذا التقابل صاركل منه امقا بلاللا بهوا فىالمالية عندهما فلم يكن اخذامن صاحبه شيئا يغير هوض اما اذاباع عشىرة دراهم بعشرين ففداخذ العشرة الزائدة بغيرعوض ولايمكن ان يقال ان العوض هوالامهال فى مدة الاجل لان الامهال ليس مالا وشيئا ايشار اليه حتى بجعله عوضا عن العشرة الرأدة فقدظم والفرق بين الصورتين (ولا الصاع بالصاعين فاني اخاف عليكم الربا) وفي المشكاة عن ابى سعيدقال حا ، بلال الى الذي ملى الله عليه وسلم بتر رسى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال كان عند نا تمرردى فبعت منه صاعين بصاع فقال أوه عين الربا لاتغط ولكن اذااردت ان تشترى مبع التمر مبيع اخرثم اشتريه اى بثنه البرنى وهذا الحديث صريح فى جواز الحيلة فى الرباالذى قال به ابوحنيفة والشافعي وبيانه إنه صلى الله عليه وسلم امر مبان يبيع الردى بالدراهم ثم يشترى بهاالحيد من غيران يغصل في أمر مبين كون الشراء من ذلك المشترى اومن غيره مل ظاهر السياق اله بما في ذمته والالبينه له على أن رك الاستغصال في مثل ذلك من الوقايع القولمة المعتملة تنزل منزلة العموم في المقال ذكره ان الملك (قيل يارسول الله الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل قال لا بأسادا كان يدابيد) وفي حديث المشكاة عن سمرة بنجندب ان البني صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجيو ان بالحيوان نسئة وعن عبدالله سعرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهزجيشا فنفدت الابل فامره ان يأخذ على قلايص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقةاى مؤجلاالى اوان حصول قلايص الصدقة والحاصل انه يستقرض عددامن الابلحتى يتم ذلك الجيش ليردبد لهامن ابل الزكوة قال الطبيى وفيه اشكالان احدهما يع الحيوان بالحيوان نسئة وثابيهما عدم توهيق الاجل المسمى أنتهى قال ابن الملك كأن معلوماعندهم وهذايدل على جوازسلم الحيوان بهمتفاضلاو بهقال الشافعي واحدانتهي وقال بعض علمائنا وجه التوفيق بين هذا الحديث وحديث سمرة عندمن جوزالسلم فى الحيوان ان يحمل المنهى على ان يكون كلا الحيوانين بدستة ومندمن لم يجوز ان يحمل هذا على اله كان قبل تحريم الر بافتسيخ بعد ذلك التهى ومسئلة كلا الحيوانين نسئة ان يقول بعت منك فرساصفته كذابفرس أوجل صفته كذا (جم عن ابن عر) سبق بحثه في لا تأخذوا ﴿ لَا تَعْدُوا ﴾ الهاالامة (شنافيه الروح غرضا) وهوالهدف والمرمي بالسهام وتحوهاقاله لمارأى ناسايرمون دجاجة محبوسة للرمىقال النووى هذاللحريم لالهقال

أ في رواية ابن عمر لعن الله من فعل هذا ولائه تعذيب للحيوان وتضييع لماليته من غير فائدة وعن جابر مرفوعا لعن الله من مثل بالحيوان اى قطع بعض اعضائه كالاذن والذنب وغيرهما رواه اجدوالشيخان والنساعي وفي المشكاة عن ابن عر مر فوعالعن عليه السلام من اتخذ شبيتًا فيه الروح غرضا بفتح المعجمتين بينهما راء وهوما ينصب الرماة و يقصدون اسابته من قرطاس وغيره وعن ابن عرقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان تصبر بهية اوغيرهما للقتل اى تحبس من ذوات الروح من غيرا كل وشرب حتى تموت وفي شرح السنة اراديه ان يحبس الحبس فرمى اليه كاعوت وروى اجد ومسلم وابن ماجة عن جابرانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل شي من الدواب صبرا اى حبسا وروى دعن ابى ابوب ولفظه نهى عن قتل الصبرومن غريب ماذ كرفى التواريخ ان الجاب قتل مائة وعشرين الفاسيرااى من غيرما قتله عسكر وفي الحرب ما بين صحابي وتابعي وشر يف وضعيف (طمن عن ابن عباس طب طس عن المفيرة اسناده حسن برعن سرة) وعن ان عباس مرفوعالا تخذوا شيئا فيه الروح خرضا ﴿ لا تَخذوا ﴿ المالامة ( المساجدطرة ) جم طريق ( الالذكر اوصلوة ) اواعتكاف اونحوذلك فلاتجلس فالمسجد للمصيبة والتعزية وفي قاضيخان يكره الجلوس في المسجد عند المصيبة ثلاث ايام اواقل وفي غير المسجد رخص للرجال ثلاثة ايام والترك اولى وفي الجوهرة وقت التعزية لمن يموت الى ثلاث ايام ويكره بعد ذلك لانها تجدد الحزن الاان يكون المعزى اوالمعزى غائبا فلابأس بهاوكذالا بجوزا لجلوس في المسجد للحجارة والكسب ويجوز للقيم لضرورة حفظ المسجد وكذاالكتابة بالاجرة واماالكنابة لنفسه للانتفاع فجائز فيدخل فيدفتوى المفتى باجرة كاسبق لكن قديفهم من تجو يزالقيوم للضرورة تجو يزملمعتكف وينبغي ان يكون للسقاء الذي يسيل الماء في المسجد بالاجرة هذا الحكم لانه في معنى الكسب فيكره وماقيل في السقافي المسجد نفع واعانة على الخيرفلا بأس وان كرهه الغلاسة ولم اعلم مراده فن قبيل الرأس في معرض الناس وقد قرر كراهة الشرب في المسجد لغير المعتكف حتى تعليم الصبيان باجرة والخياطة (طب عن ابن عر) مرالمساجد ولاتفذوا كالبهاالامة (بيوتكم مقار) وفي رواية قبورااى تجعلوها كالقبور ف خلوهاعن الصلوة والذكر والعبادة بل صلوافيها ) فان الصلوة سكن لكم قال ابن الكمال كني بهذاالنهى عن الامر بان تجعلوالبيوتكم حظامن الصلوة ولايخني في هذه الكناية من الدقة والفرأندفان مبناهاعلى كون الصلوة عندالمقا برعلى مانص عليه في خبر لا تجلسوا

العالقيور ولاتطبطوا الهاوقيل لائد فنواموتاكم في يوتكم ولكن فوله علىما اسلام و فان الشيطان ليقر )وفي رواية المشارق ان الشيطان ينفر من النفرة ( من البيت يسمع سورة ، الْيَقُرَةُ تَقُرَأُ فَهُ ﴾ لايناسب هذا المعنى ولان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وقابل معناه لاتجعلوا يوتكم اوطاناللنوم لاتصلوافها فانالنوم اخوالموت وفي الحديث دلالة على عدم كواهته ان يقال سورة البقرة وجة على من كرهه وقال ينبغي ان قال السورة التي فيها البقرة (حبحم عن الى هريرة ) سبق سورة البقرة ولا تركوا النار الداد بالنارنار الخصوسهاوهي يخاف منها الانتشار قال النووى هذاعام يشمل السراج وغيره واما القند مل المعلق فان خيف منه شمله الامر بالاطفاء والافلا تنفي العلة (في بيوتكم حين تنامون) وفي رواية المشارق عن أبي موسى ان هذه النار انما هي عدولكم فاذا تمتم فاطفؤها عتكم قال ابن الملك المراد اسكانها محيث لايخاف عن اضرارها فان قلت مامعني قصرها على العداوة مع أن كثيرا من المنافع مر بوط بها قلنا هذا بطريق الادعام مالقة والشجاعة و الفائعة رعن ابقاعها (جم خم دت معن سالم عن ابيه) قال ان الملك قال الوموسي احترق بيتعلى اهله فيليلة بالمدينة فحدث بشانهم عندالني عليه السلام فقال ان هذه النارعدولكم الخوسبق بحثه في اذا رقدت ﴿ لا تَتْرَكَى ﴾ خطاب للراوية ويحتمل غيرها (الصلوة) من الخس (متعمداً) اي عامداعالما في غيروقت عدر ( فانه من ترك الصلوة متعمدا مقديرتت منه ذمة الله ورسوله) وغضب الله عليه و بعده وطرده فيكون مستحقا لعقوبة المغضوب عليهم فانشاعى وسامحه وانشاء عذبه وشاحه ع وفي حديث طبعن ابن عباس من رئ صلوة لق الله وهي عليه غضبان قال الطبي اذا اطلق الغصب على الله حليملي الغاية وهي أرادة الانتقام فترك الفريضة اوتفويتها بلاعذر كبيرة فان لازم تركها ومات على ذلك فهو من الاشقاء الخاسرين الا أن بدر كه عفوالله تبييه قال القيصرى الوجو دكله باجزائه مصللة يدوام وجوده والوجود لايفكعن الصلوة فالهق مقام العبودية لله فنحقق رأى الوجود كلهظاهراو باطنامصليافن ترك الصلوة فقد خالف الخليقة كلها وكدلك بحشرمع فرعون وهامان كاجا في بعص الاخبار (جمعن ام أين) وفي حديث طس عن انس من ترك الصلوة منعمدا فقد كفرجها را ﴿ لا تَمْنُوا ﴾ وفي رواية خلاتمنوا محدف احدى التائين (لقاء العدو) اصله عدوو فعول يستوى فيم الواحدوا لجع كا قال تعالى فانهم عدولي فان قلت تمنى لقاء العدوجهاد والجهاد طاعة اجيب بان المرء لايدرى مايؤول اليه الحال وقصة الرجل الذي انخنته الحراح فيغزوة خيبر

ع الشهرة الغيرة الشحاحبالفح البيخسل سكد

وقتل نفسه حتى آل امر ، ان كان من اهل النار شاهدة لذلك وقدروى سميد بن منصور من طريق يحي بن ابي مكر من سلا لا تتنوالقاء العدو فانكم لا تدرون عسى ان تبتلوا بهم اوالتهي لما في التمني من صورة الاعجاب والاتكال على النفوس والوقوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدووتمني الشهادة ليس مستلزمالهني لقاءالعد وفيجوز وتمني لقاء العدوجها داومستان له وتمني الجها دمستان القاء العدووه ويتضمن الضرر المذكور ولذاتمه صلى الله عليه وسلم بقوله (وسلواالله العافية) من هذه المخاوف المتضمنة للقاء العدووهو نظير سؤال العافية من الفتن وقال الصديق الاكبرلان اعافي واشكر احب الى من ابتلى فاسبر وهل يؤخذ منهمنع طلب المبارزة لانه من تمني لقاء العدو ومن ممه قال على لابنهياني إ لائدع احدا الى المبارزة ومن دعاك اليها فاخرج اليه لانه باغ والله قد صمن نصر من بغي عليه ولطلب المبارزة سروط معروفة في الفقه اذا اجتمعت امن معها من المحذور في لقاء العدوالمنهى عن تمنيه (فاذا لقيتموهم فاثبتوا) وفي رواية فاصبروا اى ولا تظهروا التألم من شي يحصل لكم فالصير هو كظم مايؤلم من عيرا ظهار شكوى ولاجزع وهو الصبر الجيل ( واكثروا وكرالله فان اجلبوا ) والجلب بالفتح الحدب والصيعة بقال جلب على، فرسه اى صاح به من خلفه واستحثه للسبق (وصحوا) بتشد الياء (دهلكم مالصمت) اى السكوت (ش طب ق عن)عبدالله (بن عرو) سبق ان الله قال من انتدب بحث ﴿ لا تَمْنُوا ﴾ كامر ( لقاء العدو) لما فيه صورة الاعجاب كامر والوثوق بالقوة والاهتمام به وهو مخااف للاحتياج ولامم قد ببصرون استدراجا ولان لقاء الموت اشق الاشاء على النفس والامور الغائبة ليست كالمحققة فلايؤمن ان يكون عبد الوقوع على خلاف المطلوب وتمنى الشهادة لايستلزم تمنى اللقاء واخذمنه الهي عن طلب الميارزة كامر بحثه ( وسلوا الله العافية فانكم لاتدرون ماتعتلون معهم) اذا وصلتموهم ( واذا تعيموهم فقولوا اللهم انت ربا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك اى رقبتنا ورقبتهم بيدك وتصرفك وقدرتك تعمل كيف يشاء ( وا عا تقتلهم انت ) لاتقتل غيرك تمحى وتميت ولاتقدر على ذلك غيرك (ثم الزمواالارض جلوساً) امر ارشادعلى فن الحرب والتقوى والحيل ( فاذا غشوكم فانهضوا ) اى قوموا ( وكبروا ) وفيروابة واذا نقية وهم فاصبروا اى اثبتوا ولاتظمرواالقألم انمسكم فزع فالصبر في القتال كظم مايولم من غير اظهار الشكوى ولاجزع وهو الصبر الجيل أن الله مع الصابرين قال الحرالي فيه اشعار لهذه الامة بان لايطلب الحرب ابتداء وانما تدافع من منعها من

المَّامة دينها كاقال تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمو الحق المؤمن أن يأتى الحرب ولايطلبه خانه أن طلبه فاوتيه عجز كاعجز من طلبه من الايم السابقة وتحسك بهمن منع طلب المبارزة وقد يمنع ونبه بهذا الخبر عن آفة التمنى وشوم الاختيار ولانهما ليسا من اوساف العبودية أذالتني اعتراض نفاه الله تعالى عن العباد بقوله ما كان لم الخيرة لاتتمنو اما فصل الله به بعضكم على بعض قال المناوى فماظهر من آفات التمنى ماقصه الله عن آدم في تمنى الخاود في جوار المعبود فعدمه وتعب فاتعب وموسى تمنى الرؤية فخرصعقا وداودسأل درجة ابائه ابراهيم واسحق فاوجى انى ابتليتهم فصبروا فقال فاصابه مااصابه وجرى ماجرى وتمنى سليمان الف ولدفعوقب بشق انسان وتمنى نبينا هداية عه فعاتبه الله مقوله الك لاتهدى من احببت (اعنجابر) ونص البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي التي فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس ثمقام في الناس اى خطيبا فقال ايما الناس لا تتنوالقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا وا علوا ان الجنة تحت ظلال الميوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الا خراب اهزمهم و انصر نا عليهم انهي بنصه ﴿ لاتتوضاؤا ﴾ نهي مخاطب ( في الكنيف الذي تبولون فيه) وفي الازهار النهي فيه للتنزيه لانه يصير ذلك الموضع نجسافيقع في قلبه وسوسة بانه هل اصابه منه رشاش ام لاوقال ابن جرلان ما الطهارة حبنتذ يصيب ارضه النجسة بالبول ثم يعود اليه فكره البول فيه لذلك ومن ثمه لوكانت ارضه محيث لايعود منها رشاش او كان له منفذ بحيث لايثبت به شي من البول لم يكره (فان وضوه المؤمن يوزن مع حسناته ) ظاهره بفتح الواو اى مايتونساء به من الما وفي المشكاة عن عبدالله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايبولن احدكم في مستحمد ثم يغتسلا ويتوضأفيه فانعامة الوسواس منهقال فيشرح المشكاة والصواب ان النهي عن الجمع يدليل التعليل في نفس الحديث ولانه لو بال في المستعم ولم يغتسل فيه بان جعله معجورا عن الاغتسال فيه اواغتسل فيه ابتدا ولم يبل فيه مجوزذلك (الديلي وابن العبارعن انس ) وسبق في اذابحث ﴿ لانجادلوا ﴾ بضم الناء وكسرالدال ( بالقرآن ولا تكذبوا كتابالله بعضه بعض ) وفي رواية ط هبعن عرو سالعاص بسند صحيح لاتجادلوا في القرأن فان جدالاف يه كفر قال الحليمي هوان يسمع قرآة اية اوكلة لم يكن عنده فبعجل عليه فيحطيه وينسب مايقرؤه انه غيرقرأن اومجادلة في تأويل ماذهب اليه ولم بكن عنده و يضلله والجدال رعا ازاغه عن الحق وان ظهرله وجم الخلك - رم

أسيؤه ای معابتان تظلانساحهما عنخرالموقف فبلهى مايع الضوء و يحوى لشدة كثافة وضايتان مأمكون ادون منهما في الكثافة واقربالىرأس ساحبها كأيفعل اللوك فعصلعند الصوم والضل جمعا وصواف جمسافةوهي الجاءة الواقفة على الصف اوالباسطات اجتماتها متصلا بعضها ببعض وهذا ابين من الاولين اذلانظرله في الدئيا الاماوقع تسليمان عليه السلام عمر

الإظهارالحق

وسمى كفرالامه مشرف بصاحبه على الكفروقال ابن الاثيرالجدل مقابلة الججة والمجادلة المناظرة و المخاصمة و المراد هذا الجدل على الباطل و طلب المغالبة لااظهار ٩ الحق فانه مجودلاً بة وجادامهم بالتي هي احسن ( فوالله ان المؤمن ليجادل فيغلب ) لحوفه وعدم جرئته و وقاية شأن النص بلا سند ولا ضبط كامل ( وان المنافق ليجـــادل به فيطلب العكس ما تقدم ويغلب ويطلب كل مبنى للمفعول فالقرأن يخاصم الناس يوم القيامة فيما صنعوه و جادلوا به و اعر ضواعنه من إحكامه و حدوده و محأج المهم ويخاصم عنهم بسبب عدم محافظتهم حقوقه كاور د القرأن لك اوعليك وفي المشكاة عن عبد الرحسان عن النبي صلى الله عليمه و سلم ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرأن محاج العبادله ظهر و بطن و الامامة و الرحم تسادى الامن وصلى وصله الله و من فطعني قطعه الله ( الديلي عن عبد الرحمان بن جبير عن ابيه عنجده ) سبق القرأن ﴿ لاتجعلوا بيوتكم ﴾ بالضم والكسر ( مقابر ) اىخالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقاير ويكونون كالموتى فيها اومعناه لاتدفنوا موتاكم فيها ويدل على المعنى الاول قوله (أن الشيطان) استيناف كالتعليل (ينفر) بكسر الفاء أي يخرج ويفر ويشدد ( من بيت الذي يقرأ ) مبني للمفعول (فيه سورة البقرة) والمعنى بيأس عن اغواء اهله ببركة هذه السورة اولما يرى من جدهم فى الدين واجنها دهم في طلب اليقين وخص سورة البقرة بذلك دون غيرها اطولها وكثرة اسماء الله تعالى والاحكام والحقايق والامثال فيها وقدقيل فيها الف امر والف نهى والف ممكم والف خبر وفي الحديث دلالة على عدم كراهة سورة البقرة خلافالن يقول انما يقال السورة التي فيها البقرة اويذكر فيها البقرة وعن ابي امامة قال سمعت رسول الله حلى الله عليه وسلم يقول أفرؤا القرأن فأنه يأتى يوم القيامة شفيعا لاصحابه أقرؤا الزهراوين البقرة وسورة آل عران فانهما تأنيان بوم القيامة كانهما عامتان اوضابتان اوفرقان من طيرسواف تحاجان عن اصحابهما افرؤا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولايستطيعها البطلة رواه مسلم (شحم مت عن ابي هريرة )سبق اللكل و لا تجعلوا كه ايها الاصحاب (قبرى عيداً) وهو واحد الاعماد اى لا تجعلوا زيارة قبري عبدا اولاتجعلوا قبرى مظمر عبدفانه يوم لهووسروروحال الزيارة خلاف لايأتي في العام الامرتين قال الطبي نهاهم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد نزهة

وزينة وكانت اليهودوالنصارى يغعل ذلك بقبورا نبيائهم فاورثهم الغفلة والقسوة ومن عادة عبدة الاوثان الهم لايزالون يعظمون اموالهم حتى اتخذوها اصناماوالي هذا أشار بقوله اللهم لأتجعل قبرى وتنايعبد فيكون المقصود من النهي كراهة ان يتجاوزوا في قبره غاية العباوز ولهذا ورد اشتد غصب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقيل العيد اسم من الاعتياد يقال عاده واعتاده وتعوده اى صارله والعيدما اعتادل من هير اوغيره اى لاتجعلوا قبرى محل اعتياد قانه يؤدى الى و الادب وارتفاع الحيثية ولئلايظن اندعاء الغائب لايصل الى ولذاعقبه بقوله الآتى (ولاتجعلوا وتكر) بكسرالياء وصمها (قيورا) اى كالقبور خالية عن ذكرالله وطاعته بل اجعلوا لها نصيبًا من العبادة النافلة لحصول البركة النازلة وقيل معناه لاتد فنوامو تاكم في يوتكم كامر ورد الخط ابي بانه صلى الله عليه وسلم مادفن في بيته الذي كان يسكنه مردود بان ذلك من الخصائص لحديث ما قبص نبي الاودفن حيث يقبض ويمكن ان يكون المعنى لاتجعلوا القبور مساكنكم لثلا تزول الرقة والموعظة والرجة بل زوروها وارجعوا الى يوتكم اولئلا تمبصل لكم الجذبة الكاملة وينقطع عنكم نظام الدنياا لعاجلة ولذاقيل لولاالجق لخرب الدنيا ولهذا المعنى نهيت النساعن كثرة زيارة القبور وقيل المعنى اجعلو امن صلوتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبور الان العيد اذامات وصارفي فبره لم يصل وقيل لاتجعلوا يوتكم وطنا للنهم فلاتصلون فها فان النوم اخوالموت والمت لأيصلى وقال التوريشي ويختمل أن يكون المراد أن من لم يصل في متدجعل مفسه كالميت وبيته كالقبرانتهي ويؤبد هذا ماورد في صحيح مسلم مثل البيت الذي مذكرالله فيه والبيت الذي لايذكرالله فيه كشل الحي والميت فالمعنى لاتكونوا كالموتى الذين لايصلون في بيوتهم وهي القبور اولا تتركوا الصلوة فيهاحتي تصيروا كالموتى وتصير هي كالقبورومما يؤيدان هذا المعنى هوالمراد من الحديث الرواية الاخرى اجعلوا من صلونكم في يوتكم ولا تتخذوها قبور اوقال بعص ار باب اللط اللف يحتمل ان يكون معدا. لاتجعلوابيوتكم كالقبورخالية عن الاكل والشرب للرأمرين (وصلو اعلى وسلواحيثما كنتم فتسلغني صلوتكم اسلامكم) اىلانتكلفوا المعاودة الى قبرى فقد استغنيتم عنها بالصلوة قال القاضي أن النفوس الزكية القدسية أذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملا الاعلى ولم يبق لهاجاب فترى الكل كالمشاهد بنفسها او ماخمار الملك له وفيه سسر يطلعمن تبسرله انتهى فيكون عبه عليه السلام لدفع المشقة عن امته رجة علمهم (عوالحكم عن الحسين عن على اورواه في المشكاة عن ابي هريرة قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول لاتجعلوا بيوتكم قبورا ولاتجعلوا قبرى عيدا فصلواعلى فان صلوتكم تبلغني على حيث كنتم ورواه ن د كايفهم من كلام النووى في الاذكار وقال ابن جر ورواه احد فی مسندهٔ وابو داود وصححه النووی وفیه احادیث کثیرة ﴿ لاتجعلوا ﴾ ايهاالامة ( هذه الصلوة يعني الصبح ) اى افصلو ابين سنة الصبح وفرضه بجلسة ومدة ولا تجعلوا هذه (كالصلوة قبل الظلمرو بعدها واجعلوا بينهما فصلا) وفي حديث المشكاة عن عايشة كان الني صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن اى مستقبل القبلة وقالت في رواية كأن النبي صلى الله عليه وسلم اذاصلي ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والااضطجع قال ابن الملك فيه دليل على ان الفصل بين سنة الصبح و بين الفرض جائزوان الحديث مع الاصل سنة انتهى يعني منقال انالكلام بين السنة والفرض يبطل الصلوة اومواجا فقوله باطل نع كلامه صلى الله عليه وسلم لاشك انه من كلام الاخرة واماكلام الدنيا فلاشك انه خلاف الاولى داعًا فضلا عابين العسلاتين لان الحكمة في وضع السنة ان يتهيأ لكمال الحالة وطردالغفلة فيدخل في الفريضة على كال الحضور وقال ابن جر ومن هذه الاحاديث اخذالشافع انه مندب لكل احد من المتهجد وغيره ان يفصل مين سنة الصبح وفرضه بضععة على شقه ولايترك الاضطجاع ماامكنه بل فيحدبث صحيم على شرطهما انه صلى الله عليه وسلم امربذلك وان المشي الى المسجد لايجزى عنه وفيه ان الكلام حيث يقع موقعه فيدل على ان المشئ ايضا يجزيه اواريدبه الفصل فالظاهر ان الضجعة كانت للاستراحة وتحصيل النشاط وقدم مع اهله في محله ولذا ورد كليني باحيراو يؤيد. انهجا في بعض الروايات انه كان الاضطَّجاع قبل الفجر ولذا قال ابن عر انه بدعة وكذا قول مالك أنه بدعة وقول احد أنه لا يثبت فيه حديث وحل ابن جر كلامهم على عدم الوغ هذه الاحاديث اليهرفي غابة البعدونهاية من السقوط ويؤيد ماذكر ناقول عايشة لم يكن صلى الله عليه و ملم يضطجع لسنة ولكنه كان يداب ليله فيستريح واغرب ابن حزم حيث قال بوجو به وفساد صلوة الصبح بتركه فانه مصارم للاحاديث الصحيحة فانه صلى الله عليه وسلم كثيرا ماتركه لعدم احتياجه الى الاستراحة اولبيان الحواز ( طب الدعن عبدالله س مجينة) بضم الجيم والباء بعده يا و بعده نون ﴿ لا تجعلو ن ال مؤخرامع كوني مقدما (كقدح الراكب) حيث يعلقه من ورائه ويلتفت اليه عند حاجته قال الهروى معناه لاتؤخروني في الذكر كتأخيرال إكب نعليق قدحه في آخرر حله بعد فراغه

من التعبية و يجعله خلفه قال حسان كانيط خلف ازاكب القدح الفردانته ونحو والابن الاثيروقداخذهمنه اوالتقدير لاتجعلوني مثلما وقدح الراكب في الالتفات عندالحاجة وتركه عندحال السعة قيل وماقدحه بإرسول الله قال فان الراكب يملا عقدحه ثم يضعه ويرفع متاعه (مجعلما ته في قدحه فان احتاج اليه) اى الى شربه (شربه) وزاد في رواية جارا والوضوء توضا اى ان احتاج اليه توضأ منه (والا) اى وان لم صبح لى سربه ولا الى وضوئه (صيم) وفيرواية الشفاء هراقه وفي نسخة اهراقه ( اجعلوني في اوا، كلامكم واوسطه واخر. ) وفي رواية الشفا ولكن اجعلوني في اول الدعا واوسطه وآخره اى اذكروني بالصلوة على في هذه المواطن خصوصا فالكم لن تستغنوا عنى عوما وقال ابن عطاء للدعاء اركان واجمعة واسباب واوقات فان وافق اركانه قوى وان وافق اجمعته طارفي السماء وان وافق مواقيته فازوان وافق اسبابه المجم فاركانه حضورالقلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه عن الاسباب واخفته الصدق ومواقيته الاسحار واسبابه الصلوة على مجد ملى الله عليه وسلم اى الواعم الجعلم افى اول الدعا واوسطه وآخر وفي الحديث الدعاس الصلاتين على لا يرداى بلااجابة بليستجاب وعدا ، و كدا وقال الوسليمان الداري اذا سئلت الله حاجة فابدأه بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادع بماشئت ثم اختم بالصلوة على منانه سعانه بكرمه يقبل الصلاتين وهواكرم من ان يدعما ينهما انهى (ابن العارعن ابن مسعود) ورواه البراروانو يعلى هبعن جابر مرفوعا ولفظهم لا تجعلوني كقدح الراكب فان الراكب علاً قدمه ثم يضعه و رفع مناعه فان احتاج الىسراب نير به اوالوضوء توضأ والااهراق ولكن اجعلوبي فياول الدعاء واوسطه واخر و لانجف آلارض ﴾ بفتح اوله وضم الجيم وتشديد الفاء ( من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه ) اى تسرعه زوجتاه من الحور العين وفي المشكاة عن مقدام بن معدى كرب قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم للشهيد عندالله ستة خصال يغفر له في اول دفعة و يرى مقعده من الجنة و بجار من عذاب القبروياً من من الفزع الاكبرويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منهاخيرمن الدنيا ومافيهاو يزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحورالعين ويشفع من سبعين من اقر بائه رواه ت (كانهما طيران اضلقا فصيلهما) اى ضيعا ولدهما فوجداة والفصيل فعيل من الفصيل ولدالهايم وفي نسخة فصيلها بفتح الصاد وتشديدالياء يقال صيلاى قيض وقدرو نجز معونه تعالى والصيالة الوثوب والجلة والاول اصوب ( في براج من الارض ) اي ركنه الوجانه ا( وفي دكل واحدة ) منها ( -لة ) من الحنة

وهي (خيرمن الديناومافيما) وعن عبدالله بن الجبشي ان الني صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعال افضل قال طول القيام قية ل فاى الصدقيما فضل قالجهد المقل قيل فاى الهجرة افضل قال من هجر ما حرم الله قيل فاى الجهاد افضل قال من جاهد المسركين عاله ونفسه قيل فاى القتل اشرف قال من اهريق دمه وعقر جواده اى جرح فرسه الجيد في سميل الله وفي الكلام كنايات عن قتله ومركو به حيث اجتمع له الاجتماد في الجهادراكيا وماشيا ومالاوهسا قال الطبيي تغيير العبارة في قوله فاى القتل اشرف فانماكان لاهتمام هذه الخصلة لامعنى الشرف هوالقدر والقيمة وازفعة وذلك انمنزلة درجة الشهيدالذي المندرجات الشهادة اقصاها وغايتها هوالفردوس واهراق دمه وبذله كناية عن غاية شجاعته واحراز غاية درجته ومنازله ( حم ، عن الى هر يرة ) سبق معناه ان للقتل و لا تجلسوا كا الا الا الا عاب فدخل الامة فيه تبعية (في الجالس) اي في مجالس الطرق السوق (فَأَنْ كَنْتُم لابدفاعلين ) قال إن الملك المجلس بفتح اللام مصدر ميي اذا امتنعتم عن الافتعال بمعنى الجلوس في الطرق اذا دعت حاجة المصلحة البيوت اوالجيران اوغيره فأعطو الطريق حقه واقعدوا فيه بقدر الحاجة قالوا وماحق الطريق بارسول الله قال (فردوا السلام ا) اى على المسلمين والامر بالمعروف على الوجه المعروف عند العارفين والنهى عن المنكر لكن بحيث لا يتعدى الى الامر الانكر ( وغضوا الابصار ) بضم الغين والضاد المعجمة المشددة والا بصارجع بصراى كفوها عن النظر الى الحرم او منع النظر عن عورات الناس وكف الاذى والامتناع عن اذى المارين بالتضييق وغيره (واحدوا السبيل) بمزة الوصل اى ارشدوا الطريق للضال والاعي وغيرهما ( واعينوا على الجولة) بضم اوله وفي نسخة بفتحه وقدمال الشراح هي بالفتح ما يحمل الاثقال من الدواب ومنه قوله تعالى ومن الانعام حولة وفرشا وبضمهاما يحمل علبها جع حل بالكسم اي اعينوا من يرفع جله على دابته اوظهره ورأسه ونحوذلك بان يحمل على نفسه بعض الاجال اوكلياشفقة له ومرجة عليه وفي معناه كل ملموف على ماسبق ( الخرائطي عن ابن عياس)سبق اياكموالجلوس وادواحق ﴿ لاتجلسوا كابها الامة (عندكل عالم ) ليس عامل بعله بل مغتربالدنيا والجاه والهوا ( الاعالم يد و كمن الخمس إلى الخمس من الشك الى اليقين) بدل من الخمس واليقين ثلاثة العلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وهو مشاهدة الاعيان بقوة الايمان و بحثه في الجامع الاصول (ومن الكبر الى التواضع ) فأن الله بحبكل الضعيف المتذلل المتواضع معاخوانه وانكان قو يامترجلا معاعد أنه قال تعالى

اشداء على الكفار رحاء بينهم واذلة على المؤمين اعزة على الكافرين وفيه اشارة الى ان من كثر تواضعه مع المؤمنين يكون في اعلى مراتب المقربين كاان من اكثر تكبرا وتجبر يكون في اسفل السافلين ( ومن العداوة إلى النصيحة ) وهي القاء الخير إلى الغير وكان خلص افعاله واقواله للناس (ومن الرياء الى الاخلاص ) الرياء مأخوذ من الرؤية مهو مايفعله ليراه الناس ولا يكتني فيه برؤ يةالله و السمعة بالضم مأ خوذ من السمع فهو مايفعل أو يقال ليسمعه الناس ولايكتبي فيه بسمعه تعالى ثم استعمل كل منه الموضع الاخر وقديجمع بينهما تأكيدا اولارادة اصل المعنيين تفصيلا وضدهما الاخلاص في العمل لله على قصد الخلاص ثم ازواية الصحيحة في الرياء الهمز وعليه السبعة ويجوز ابداله با و به قر بعض القراء ( ومن الرغبة الى الزهد ) قبل الرهد عمارة عن غروب النفس عن الدنيا مع القدرة عليها لا جل الاخرة خوفا من النار اوطمعا في الجنة اوترفعاءن الالتفات الى ماسوى الحق ولايكون ذلك الابعد سرح الصدر بنوراليقين ولايتسور الزهد عن ليساهمال ولاجاء وقيل لابن الميارك يازاهد قال الراهد عربن عبد العزيزا ذجاءته الدنيار اغة فتركها واماانا ففي مازهدت قلت هذايان كال الزهد والافاسل الزهد هوعدم الميل الى الشيء وهوفي الحقيقة لايحصل الامجذبة آلهمة بصرف سالك من الامور الفائية ويشغله بالاحوال و فايته ان النفس مدهية للزهد ولا يظهر صدقها من كذبها الاعندالقدرة على الدنبا ووجودها واماعند فقدها فالامردأر بين الاحتمالين وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضرورة ومن زاد الطريق وهو مطعم يدفع الجوع وملبس يستزالعورة ومسكن يصونه عن الحروالبرد واثاث يحتاج البه وفي المنازل حاصله ان الزهد اسقاط الرغبة في الشيء عنه بالكلية وهو على ثلاث مراتب الزهدفي الشبهة بالحذر عن معتبة الحق عليه ثم الزهد فيما زاد على البلاغ من القوت باغتنام التفرع الى عمارة الوقت بالاشتفال بالمراقبة ثم الزهد في الزهد باستحقار مازهدت حَيه بالنسبة الى عظمة الرب واستواء الزهدوعدمه عنده والزهاد عنداكتساب اجر بتركما ناظرابعين الحقيقة الى وحداثية الفاعل الحق فيشاهد تصرف الله في العطاء والمنع والاخذوا الرك قال الطبيي وفيه انازهد اعلى المقامات وافضلها لانه جعله سبيالمحبة ألله تعالى (كر عن جأبر وفيه عبأد بن كثيرمتروك ) سبق مجالسة ﴿ لانجلسو ﴾ ايما الامة (على القبور) ندبالانه استخفاف باليت واستصحاب حرمته بعدموته من الدين ومن افجع الأستهامة باعظم قد احياهارب العالمين دهرا وسرفها بعبادته ووجهها لجواره فيجنته قال ابن

الهمام وكره الجلوس ووطئه وحينئذ فايصنعه الناس ممن دفنت اقاربه ثم دفنت حواليه خلق من وطي تلك القبور الى ان يصل قبرقر به مكروه ويكره النوم وقضا الحاجة بلى اولا ويكره كلالم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الازيارتها والدعاء عندها قاعا كاكان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الى البقيع ويقول السلام حليكم دارقوم مؤمنين وأنا انشا الله بكم لاحقون اسئل الله لى ولكم العافية (ولاتصلوا اليها)اى مستقبلين البهالما فيدمن التعظيم البالغ لانه من مرتبة المعبود همع بين الهي عن الالتحفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ قال ابن جروذلك يتناول الصلوة على القبراو الهااو بين قبرين وفي المخارى عن عر مايدل على النهى عن ذلك لايقتضي فساد الصلوة وقال الطيي ولوكان هذا التعظيم حقيقة للقبر اولصاحبه لكفر المعظم فالتشبيه به مكروه وينبغي ان يكون كراهة تحريم ومعناه بل اولى منه الجنازة الموضوعة وهوبمن ابتلى به اهل مكة حيث يصفون عندالكعبة ثم يستقبلواليها واماقول ابن جرمستقبلين اليهاوعندهافغير ظاهر من الحديث بلمناف لمفهوم قوله اليها فتأمل (حمدت نعن والله بن الاسقع عن ابى مر ثدالغنوي) بفتحتين ورواه عنهم فوعا في المشكاة وعزاه الى مسلم ﴿ لا تَحْبَمُعُوا ﴾ اى لا تخلطوا (بين الرطب والبسر) في القاموس هو التمر قبل ارطابه ( و بين الزبيب والتمر) وزاد والتمر في نسخة لكن ترى زائدا (نسيداً) وفي المشكاة عن ابي قتادة انالني سلى الله عليه وسلم عي عن خليط التمروالبسر وعن خليطالز يبوالتمروعن خليط الزهووالرطب وقال التبذوا كل واحدة على حدة اى بانفرادها قال القاضي اعا نهىءن الجع والخلط وجوزا باذكل واحدة وحده لانهر بمااسرع التغيراني احدالحنسين فيفسد الاتخر وربالم يظهر فيتناوله محرما وفيسرح المظهر قالمالك واحد يحسم شرب خلط فيه شيئان وانلم يسكر علابطاهر الحديث وهواحد قولي الشافعي وقول ابي حنيفة لايحرم الاان يكون مسكر اوهوقول الثاني للشافعي وعن عايشة قالت سئل رسول الله عنالبتع وهونبيذالعسل فقال كلشراب اسكرفهو حرام قال الطيبي قوله كلسراب اسكرجواباعن سوالهم عن البتع يدل على تحريم كل مااسكروعلى جواز القياس باطراد العلة وعلى هذا قوله الماركل مسكر خروقال النووى فيه تصريح بتحريم جبع الانبذة المسكرة وان كلمها يسمى خراسواء في ذلك الفصيح ونبيذ التمروالرطب والبسروالشعيروالدرة والعسل وغيرها هذامذهبناو بهقال مالك واجدوالجاهيرمن السلف والحلف وقال ابوحنيفة انمايحرم عصير غرات المخل والعنب قليلها وكثيرها الاان يطيخ حتى يقص ثلثها واما قيع

التمروالرطب فقال يحل مطبوخها وانمسه النار شيئا قليلامن غيراعتبار حدكما اعتبر الثلث في سلافة العنب قال والتي منه حرام لا يحدشار به وهذا كله مالم يسكر فان اسكر فهودرام بالاجاع (م خ معن جابر) مرفى الجزوآم كم عد الانجوز الوسية ؟ بالفتع وتشداليا اسم في معنى المصدر قال الازهري هي مشتقة من وصيت الشي اذا وصلته وسميت وسيةلاثه وسلما كأن فيحياته عابعده ويقال وصى واوصى ايضا قلت وبهقر مفوله تعالى ووصيها براهيم بنيه ويعقوب وقدتستعمل الوصية عمني النصيحة ومنه قوله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكمان القواالله (لوارث الاانيشاء الورثة) وفي رواية الاان تجيرها الورثة خالوسية للوارث موقوفة على اجازة باقى الورثة خان اجازوا نفذولارجوع لهم والافباطلة قال تعالى من بعدوصية يوصي بهاا ودين عيرمضاراى موصل الضررالى ورثته بسبب الوصية وعن ابي هريرة مرفوعا ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضر هماالموت فيضاران في الوسية فتعبب بهاالنار ثم قرأ ابوهر يرة من بعد وسية يوسى بها اودين غيرمضاراى بان يوسلان الضرر الى الوارث بسبب الوسية للاجنبي للاكثرمن الثلث او بان يهب جيع ماله لواحد من الورثة كيلا يورث وارث آخر منءاله شيئا وهذامكروه وفرارعن حكم الله تعالى ذكره ابن الملك وفيه انه لايحصل جمما ضررلا حداللهم الاان بقال معناه فيقصد اذاالضرروقال بعضهم كأن يوسى لغيراهل الوسية اويوسي بعدم مااوصي به حقابان نعدم عن وصبته او ينقص بعض الوصية مثبت بهما النارفيستحقان العقوبة ولكم مما تحت المشية (قطق عن ابن حباس) قال الذهبي هذا حديث صالحالاسناد وقال ابن جررجاله لابأس بمره لابجوزشهادة خأن ولاخائنة كايلايصح شهادة المشهور بالخيانة في امانات الناس دون ما ايتن الله عليه عباده من احكام الدين كا قال بعض علمأتنا من الشراح قال القاضي ومحتمل ان يكون المراد الاعم منه وهو الذي يخون قيما ايتمن عليه سواء ماايتمنه الله عليه من احكام الدين اوالناس من الاموال قال تعالى ياايهاالذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتمخونوااماناتكم أنتهى والمرادىالخائن هنا هوالفاسق وهومن فعل كيبرة اواصرعلي الصغائر وكذلك لاتجوز شهادة مجلودحد قذف ولاذى حقد وعداوة ولاذى غرطى اخيه ولاظنين في ولاء ولاقرابة ولاالتابع والخادم معراهل البيت كإفى حديث المشكاة عن عايشة مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ومجلود حدا ولاذى غرعلى اخيه ولاظنين في ولا ولاقرابة ولاالقانعمع اهل البيت قال المغلم القانع السائل المقتنع الصابر بادبي قوت والمرادبه هنامن كأن في نفقة

احدكاطادم والتابع لاتقبل نهادته لهلانه يجرنفعا بشهادته لهالى نفسه لان ماحصل من المال للمشهوه له يعود نفعه الى الشاهد لانه يأكل من نفقته ولذلك لاتقبل سهادة من جرنفعا بشهادته الىنفسه كالوالد يشهدلولد اوالولد لوالده اوالغريم يشهد عال للمفلس على احد وقبل شهادة احدالزوجين لاخر خلافا لابي حنيفة واحد وتقبل شهادة الاخ لاخيه خلافالمالك (ولازان ولازانية ولاذى غرعلى اخيه في الاسلام) بالكسروسكون الميم الحتدواله اوة (دوق عن عرو بن شعيب عن ابيه عن جده) ورواه عنه في المشكاة مر فوعاً لاتجوزشهادة خائن ولاخائنة ولازان ولازانية ولاذى غرملى اخيه وردشهادة القانع لاهل البيت ﴿ لاتجوز شهادة خائن ﴾ اى المشهور بالخيانة (ولاخائنة ولا مجلود حدا ولا مجلود ق) اى حدالقذف قال ابن الملك هومن جلد في حدالقذف و به اخذا بو حنيفة ان المجلود فيه لاتقبل شهادته ابدا وانتاب وقال القاضى افراد المجلود حدا وعطفه عليه لعظم جنايته وهويتناول الزاني غيرالمحصن والقاذف والشارب قال المظهر قال ابوحنيفة اذاجلد قاذف لاتقبل شهادته ابدا وانتاب واماقيل الجلدفتقبل شهادته قلت والدليل عليه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بار بعة شهداء فاجلدوهم ممانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا قال صاحب المدارك نكر شهادة في موضع النفي فتعمكل شهادة فردالشهادة مرالحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحداو بعضه على ماعرف وعند الشافعي يتعلق ردسهادة بنفس القذف فعندنا جزا الشرط الذي هورمي الجلدورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم وقوله تعالى واولئك هم الفاسة ون كلام مستأنف غيرداخل في خبر جزاء الشرط فكانه حكاية حال الرامين عندالله بعدا قضاء الجلة الشرطية وقوله الاالدين تابوامن بعدذلك اى القذف واصلحوااي احوالهم من الفاسقين ويدل عليه فانالله غفوررحيم اى يغفرذنوم ورحهم قال المظمر وقال غيره اى غيرابى حنيفة القذف من جلة الفسوق لا يتعلق باقامة الحديل ان تاب قبلت نهادته سوا اجلداو لم بجلد (ولاذي غر) كسرالفين المعمة فسكون اى حقدوعداوة كامر (على اخمه) اى المسلم يعنى لانقبل شهادة عدو على عدو وسواء كان اخامن النسب اواجنبيا وعلى هذاانماقال على اخيه تلقينا لفليه وتقبع الصنعه ( ولا مجرب عليه شهادة زور )اي مشهور ومتداول بين الناس بشهادة الكذب ( ولاالقانع ) كالتابع والخادم (مع آل البيت لهم) وفي المشكاة ورد سهادة القانع لاهل البيت قال الطببي معنى مع في الحديث معنى اللام فيكون حالامن القانع والعامل الشهادة اى لامجوز نهادة القانع مقارنة

لاهلن البيت ويجوزان يكون سلةللفانع واللام موسولة وصلة الشهادة محذوفة اى لايجوز شهادة الذي يقنع مع اهل بيت لهم ( ولا الظنين ) اي ولاهلي منهم ( في ولام) بقنع الواو وهوالذي ينتمي الى غير مواليه ( ولاقرابة ) اى ولاعلى ظنين في قراية وهوالذي ينسب الى غيرابيه اوالى غيرذو يه وانمارد شهادته لانه الوثوق به عن نفسه كذاقاله بعض علمائنا من الشراح وقال المظهر يعني من قال المعتبق فلان وهو كأذب فيه بحيث يتهم الناس فيقوله ويكذبونه لاتقبل شهادته لانهفاسق لانقطع الولاعلى المعتق واثباته لمن ليس بمعتقه كبيرة وراكبها غاسق وكذلك الظنين في القرابة وهو الداعي القائل الما ابن فلان اوانا اخوفلان من النسب والناس يكذبونه فيه (توضعفه ق عن عايشة) وفيه يزيد بن زياد الدمشتي الراوى ورفعه في المشكاة ﴿ لاتجوز ﴾ بالتأنيث كاسبق (لامرأة هية) وهي بكسرالهاء مصدر من وهب يهباصلها وهب لانها معتلة الفاء كالعدة اصلها وعد يقال وهيدله كوعده فلاحذف عنها الفاءموس عنهاالها وقسل هبة وعدة ومعناه فياللغة ايصال الشي للصغير بما ينفعه مالاكان اوغيرمال يقال وهبه له كوهده وهياو وهبا وهبة ولاتقل وهبكه وحكاه ابوعرومن اهرابي والموهبة العطيعة وهي في الشرع تمليك بلاعوض في الحياة واورد عليه مالواهدي لغني من لحم اضحية اوعقيقة فانه همة ولاتملت ومالو وقف شيئافانه تملتك بلاعوض وليس عبة واجيب عن الاول بمنع انه لاتمليك فيه بلفيه تمليك لكن يمنع من التصرف فيه بالبيع ونحوه كامر في بحث الاضحية و عن الثاني بانه تمليك منفعة واطلاقهم التمليك انما يريدون به الاعيان وهي شاملة للهدية والصدقة فهي تعليك ما يبعث غالبا بلاعوض الى المهدى اليه كراماله فلارجوع فيهاا ذاكانت لاجنى فان كان من الاب لولده فله الرجوع فيها بشرط بقاء الموهوب فيسلطنة المتهب ومنها الهدى المنقول الى الحرام ولايقع اسم الهدية على العقار لامتناع نقله فلايقال اهدى المه دار اولاارضابل على المنقول كالشاب والعبيد واستشكل ذلك فانهم صرحوافي بالنذر عامخالفه حمث قالوالوقال للهعلى ان اهدى هذااليت اوالارض اونحوهما ممالاينقل صعروباحه ونقل ممنه واجيب بان المدى وان كأن من المدية لكنهم توسعوافيه بمخصيصه بالاهداء الى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيرموامذا لونذرالهدى انصرف الى الحرم ولم يحمل على الهدية الى فقيروا ما الصدقة فمي تمليك مايعطى بلاعوض للمعتاج لثواب الاخرة واماالهبة فهي تمليك بلاعوض خال عاذكرف الصدقة والمدية بايجاب وقبول لفظابان يقول نحو وهبت لك هذا فيتول قبلت ولا

يشترطان في المهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك وكل من الصدقة والهدية هبة ولاحكس فلوحلف لاعبله فتصدق عليه اواهدى له حنث والاسم عندالاطلاق بنصرف الىالاخيرواستعمل البخاري المعنى الاعم فاله ادخل فيها الهدايا (في مالها الاباذن زوجها اذاملك زوجها عصمتها) ملك نكاحها وبضعها وفي المخارى هبة المرأة لغير زوجها وعتقها جاريتهااداكان لهازوج فهوجا ثراذالم تكن سفيهة فاذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهأ اموالكم قال القسطلاني هذامذهب الجمهور وعن مالك لا يجوز لهاان تعطى بغيراذن زوجها ولوكانت رشيدة الامن الثلث قياسا على الوصية (حم نه ق عن عرون شعيب عن ابيه عن جده هب عن عبدالله بن يحي بن كعب بن مالك عب عن طاوس مرسلا) فيه احاديث سبق اله لا تجوز الولاتجوز المحديث بالتأ بيث ويجوز تذكيره (شهادة ملة على ملة) اى ملة الكفروا لشهادة خبرقاطع وقد شهد كعلم وكرم وقد تسكن هاؤه ونهده كسمعه نهود احض فهوشاهد وقوم شهود اى حضور وسهداز يدبكذاشهادة ادى ماعندهمن الشهادة فهوشاهد والجعنهد بالفتع وجع الجع شهود واشهادواستشهده سأله انيشهداه والشهيد بعنى الشاهدوة دتكسرشينه الشم دالامين في المادته التهى والفرق بين الشهادة والرواية مع الهماخبران كافي شرح البرهان للمازرى ان الخبر عنه في الرواية امرعام لا يختص عمين بحوالا عال بالنيات والشفعة فيمالم يقسم فانه لا يختص بمعين بل عام في كل الخلق والاعصار والاقطار بخلاف قول العدل لمذأ عندهذا دينار فانه إلزام لمعين لايتعداه وتعقيه الامامابن عرفة بان الرواية تتعلق بالجزي كثيرا كحديث بخرب المكعبة ذواالسويقتين من الحبشة انتهى وقد تكون مركبة من الرواية والشهادة كالاخيارعن رؤية هلال رمضانفا بهمنجهة ان الصوم لا يختص بشخص بل عام على من دون مساعة القصررواية ومن جهة أنه يختص باهل المسافة ولهذا العام نهادة قاله الكرماني وقد ثبتت البسملة قبل كتاب في الفرع وقسب ذلك في الفتح لرواية النسفى وابن سيبويه انتهى وفى المخارى لايسأل اهل الشرك عن الشهادة ولاغيرها اذلاتقبل سهادتهم خلا فاللحنفية حيثقالوا بقبوابها من اهل الذمة على بعضهم وان اختلفت ملائه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بشهادة اربعة عنهم وقال الشعبي لاتجوز شهادة اهل الملل بعض على بعض وزاد في رواية سعيد بن منصور الا المسلمين لقوله تعالى فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء ولايزالون كذلك الى قيام الساعة وكذلك طوائف النصارى على اختلاف اجناسهم لايزالون متباغضين متعادين بعضهم بعضافالكانية تكفراا يعقوبية وتذلك الاخرون كلطائفة تلعن الاخرى في هذه الدنياد يوم

إ يقوم الاشهاد (الاملة المسلمين مانها نجوز سهادتهم على الملل كلما) قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونارجلين فرجل وامرأ مان من ترضون من الشهداء اى تعلكم بعدالتهم وهم الاحرار من المسلين البالغين (قوالشير ازى عن الى هريرة) وفي البخارى بحث ﴿ لا عداوا ﴿ يَعَامُ مِعَاطِبِ ( أَمَتَى ) ظاهره المة الاجابة و يحتمل المة الدعوة (من الحادثي الاعا تعتمله عقولهم) وللغرأيهم واحاط فهمهم اوكانوا بقولون لهم مالا يفهمون مرادهم وبحملون على غيره فيقعون في الضلال والاختلال في المتشام ات مندبعض القوم وقصة عثمان ومعوية فلذا وردكلم الناس على قدرعقلولهم وعنابن عباس عندالديلي امرناان نتكلم الناس على قدره عقولهم وورد دعوا ما يكرون اتريدون ان يكدب الله ورسوله من التكذيب على صيغة الحجم ول ولان السامع حين فذيعتقد استحالته فيكذب فلا يذكر المتشابه ولاالاعلوليات وذكر ابن عبدالسلام أن الولى اذا قال اثاالله عزر لانهم غير معصومين وينبغي للمدرس ان يتكلم على قدر فهم تليذه ولا يجيبه بما لايتحمل حاله فاذاستل عن دقائق العلوم فانكان له استعداد فهم الجواب اجاب والارد ومن شرعفى حقايق العلوم ثملم يبرع فها تولدت له الشه فلا يقدرعي دفعها فيضل و يضل فيعظم ضرره على الناس ومن هذاقيل نعوذ بالله من نصف هقيه أومتكلم بهدم الدبن اوكان لأيحتاط في النأمل والمطالعة فضطأ في فهم مسئلة او يحوها من معالى الأيات اوالحديث فيذكرما لايعرف مكتهه فيضلهم وهقع العتنة بينهم كاهوشأن بعص القصاص والوعاظه اويذكرو بفتي قولام مجورا وفي التاتار خانية ولايفتي بالاقوال المهجورة لجرمنفعته لانه ضرر في الدارين وقال الو يوسف لايسوع لاحد ان يفتي بالرأى الامن عرف احكام الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ واقاويل الصحابة والمتشابه ووجوه الكلام وعن محداذاكا بصواب الرجل اكثرمن خطائه جازله ان يفتى حكى ان رجلاسأل تصربن يحى عن مسئلة طلاق فقال اذهب الى مجد ن سلة فسئاله عقال اذهب تصر بنجى فسأله مقال كالاول فل ارجل فقال امرأتي طالق ثلاثا هل بق فيه لاحداشكال ( آبونعيم عن أبن عباس ) سبق حدثواالناس في لاعرم كا في الرضاع ( المصة ) المرة الواحدة من المص ( ولا المصمان ) في رواية بدله الرضعة والرضعتان وفي رواية الاملاجة ولاالاملاجتان والكل لمسلم قال الشامعي دل الحديث على ان التحريم لايكفي فيه اقل من أسم الرضاع وآكنتي به الحنفية والمالكية فحرموا برضعة واحدة تمسكا باطلاق آدة وامهاتكم اللاتى ارضعنكم قال القاضي وبجناب عي الآية ان الحروة فها مرته على

الامومة والاخوة منجهة الرضاع وليس فيها دلالة على أنهما محصلان رضعة واحدة انتهى وروى عبدالرزاق باستاد قال ابنجر صحيح عن عابشة لابحرم دون خس رضعات معلومات و به اخذ الشافعي وهو احد الروايتين عن اجد والحديث المشروح ورد مثالا لما دون الخس والافا لتحريم بالثلاث الذى ذهب اليه داود انما يؤخذ منه بالمفهوم ومفهوم العددضعيف على انه قدعارضه مفهوم حديث الخس فيرجع الى الترجيح المفهومين وحديث الخسجاء من طرق صحيحة وحديث المستانجاء ايضامن طرق صحيحة وقال بعضهم أنه مصطرب ذكره اس جر (حم م ت دن ، وابن جرير) في النكاح (عن عايشة نحب طب ضوابن جر بروانونعيم عن الزبيرحب طب ك عن ابن الزمير) ورواه في المشارق عنها ايضا ﴿ لا يحجموا ﴾ بفتح اوله من الاحتجام فالجامة من اعظم المنافع في القلب والابدان وفي المشكاة عن ابن عباس قال كان النبي يلتحل قبل أنينام بالاثمد ثلاثا فيكل عينقال وقال أنخيرماتدا وبتم به اللدود والسعود والجامة والمشى وخيرما اكتعلتم به الاعدفامه يجلوالبصرو ينبت الشعروان خيرما يحتجمون فيه يومسبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم احدى وعشرين وان سول الله صلى الله عليه وسلم مامر على ملا الاقانوا عليك بالجامة اى الزمهالزوما مؤكداقال التوريشي سوى ماعرفوافيها من المنفعة التي تعود الى الابدان هوال الدم ركب من القوى النفسائية الحائلة بين العيد وبين الترقى الى ملكوت السموات والوصور الى الكشوف الروحانية و بغلبته تزداد جاح النفس وصلابتها فاذانرف الدم بورثها ذلك خضوعا و خودا وليناورقة ويذلك ينقطع الادخنة المنبعثة عن النفس الامارة وتحسم مادتها فتر دادا لبصيرة نوراالي بورها (بوم الحنيس فانه من يحتجم فيه ديناله) اي يصيبه (مكروه قلايلومن الأنفسة) ولعله ارادبه يوما مخصوصا من الشهر أوعلى ظنه انه يوم محسمستمر والاهينا في حديث السابق عن ابن عمر مرفوعا الجامة على الريق امثل وفهاشفا وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل فاحتمجموا على بركة الله يوم الخنيس الحديث وفي المشكاة عن نافع تمال قال ابن عريا مافع ينبع بي الدم فأيتني بحجام واجعله شابا ولاتجعله شيحا ولاصبيا قال وقال ابن عرسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجامة على الريق امئلوهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا فن كان محتجما فيوم الخيس على اسم الله واجتنبوا الجامة يوم الجعة ويوم السبت ويوم الاحد فاحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلثاء فاجتنبوا الجامة يوم الار بعاء فانه اليوم الذي اسبب به ايوب البلاء وما بيد وجذام ولا رص الافي يوم

الإربعاء اوفي ليلة الابعاء (الشيرازي والديلي خط كرعن ان عباس) سبق الجامة ﴿ لِاتَّحِدَثُنَ ﴾ اى لا تكلمن ياطائفة النساء (من الرجال الا محرما) قالوا التكلم مع الشابة الاجنبية فانه لايجوز بلا حاجة لانه مظنة الفتنة والتهم فانكان بحاجة كالشهادة والتبليغ والتبايع فبجوز وقالوا حتى لايشمت العاطسة ولايسلم عليها ولايردسلامها جهرابل في نفسه اذا سلت عليه وكذالا تشمت الشابة الاجنبية اذاعطس قال في الخلاصة اما العطاس امرأة عطست انكانت مجوز ابردعلها فينفسه وهذاكالسلامفان المرأة الاجنسه اذا سلت على الرجل انكانت عوزارد الرجل عليها السلام ملسانه بصوت يسمع وان كانتشارة وعليهافي نفسه وكذا الرجل اذاسلم على امرأة اجنبية فالجواب فيه يكون على العكس لقوله عايه السلام واللسان زناه الكلام اى يكتب به اثم كاثم ازانى كافى حديث السابق العسان تزنيان والبدان تزنيان والرجلان ترنيان والفرج يزيى وما فىالقنيه يجوز الكلام معالمرأة الاجنبية فمعمول على الضرورة أوامن الشهوة والعجو التي ينقطع الميل عنها (ابن سعد عن الحسن مرسلا) سبق في النظرة بحث ﴿ لا تحدُّوا النظر كابتشديدالدال النظر الشديدودقنه ودوامه (الى الحجذومين) وهم سواحب علل الجداملانه احرى ان لاتعافوهم فتزروهم اوتحتقروهم والجذام بضم الجيم وهوتشقق الحلدوتقطع اللحم وتساقطه وفي حديث خلاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاسفر فرن المجذوم كاتفرمن الاسدوقد تقدمان هذارخصة للضعفاء وتركه حائزللاقو ياءبناءعلى انالجذام من الامراض المعدية فيعدى باذن الله فيحصل منه ضرر ومعنى الاعدوى لانفي ماكا واعليه من ان المرض يعدى بطبعه لابفعله تعالى ولعل تخصيص المجدوم لانه اشد تأثير امن العلل المعدية ويؤيده مارواه ابن عدى عنان عرم فوعا ان كان الشيء من الداء يعدى فهو هذا يعنى الجذام (طق عن اس عباس) حسن يأتي لاعدوى ﴿ لاتحروا ﴾ بفتح اوله بحذف احدى التائين تخفيفا اى لاتقصدوا (بصلاتكم) بالموحدة وللاصيل لصلاتكم (طلوع الشمس ولاغر و عافاتها تطلع بقرني الشيطان) قال فى القسعللاني خرج بالقصد عدمه فلواستيقظ من بومه اوذكر مانسيه فليس تقاصد وفي الروضة لودخل المسجد في اوقات الكراعة ليصلى التحمة فوجهان افيسم، الكراهة كالواخر الفاشة ليقضيها فيهاانتهى قال في الغرر البهية وينبغي ان يكون الدخول لغرض التحية وتأخيرالفائة الىذلك الوقت اما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقديكون واجبا بانفاتته عمدابل العصرالمؤدات تأخبرها لنفعل وقت الاصفرا رمكروه ولاتقول بعد

التأخيران ابقاههافيه مكروه بل واجب واقول بل فعلكل من ذلك فياذ كرمكر ووايضا لقوله لاتحروا بصلاتكم طلوح الشمس ولاغرو بالكن المؤداة منعقدة لوقوعها في وقمها بخلاف التحية والعائنة المذكورتين وكونها قد هجب لاتقتضى صحتها فيماذكرلانه بالتأخير الىذلك مراغم للشرع بالكلية ولان الما تعمقدم على المقتضى عنداجماعهما وقدقيل هذا الحديث مفسر لحديث عرنهيءم عن الصلوة بعد الصبح حتى تشرق السمس وبعد العصرحتي تغرب اي لاتكره الصلوة يعدالصلاتين الالمن قصدطلوع الشمس وغروبها وجزم الاكثرون بالالرادانه نهي مستقل وجعلوا الكراهة معالقصد وعدمه وقيلال قوماكا بوا يتحرون طاوع انشمس وغروبها ليستجدون لهاهبادة من دونالله فنهي عليه السلام ان يشبه مهر ( خم وعن ان عر ن عن عايشة مالك عن عروة مرسلا) قال القسطلاني في هذاا لحديث رواية الابن عن الاب والتحديث والعنعنة والاخبار والقول ولاتحقرن ﴾ نفيح النا، وكسر القاف وصح الراء ونون المشدة نهى مخاطب من الحقارة إلى وطلاقة البشر ( من المعروف شيئا) المعروف اسم لماعرف من طاعة الله تعالى والتقرب و يطلق على الله تسعمهم الاحسان الحالناس ايضا فأن ارشبه الثابي فعناه يحتمل الوحهين احدهما لاتحقرن معروفافعل مكغيرك فتمتنع عن الاقدام بمكافأته فيفضي ذلك الى التهاجر والتقاطع والثاني لاتحقون معروفاتر يدان تفعله انت غيرك فتمتنع عن ذلك فتصير بخيلا باعتيادك عليه وفيرواية المشارق عن ابى جرى الهجمي لاتحقرن من المعروف شيئا ولاتواعداخاك موعدا فتخلفه قال ابن الملك التواعد يسنعمل في الخير والايعاد في الشر (وكوان تصب) بفتح اوله وضم الصاد اى اراق ( من دلوك في الما المستسقى) وفي روايه المشكاة عن جار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة و أن من المعروف أن يلقى اخالد بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك اى تصب من دلوك عند استقاءك في اخيك المؤمن لئلا يحتاج الى الاستسقاء أولاحتماجه الى الدلو والدلاء ( وان تلقي الحاك) في الدين ( بَشَرَ حَسَنَ ) اي بشاشة وجه ٤ و تطلق (هَأَذَا الدَّبر) اخاك (فلاتفتابه) حاصله كف الاذي عن اخبك صدقة و مروف والتبسيم فى وجه المؤمن معروف والامر بالمعروف والنهى عن المنكر معروف وارشاد الرجل في ارض الضلال معروف ونصرة المؤمن واعاطة الاذي عن الطريق معروف ( ابن الى الدنياعن سليم بنجار ) ورواه في الشكاة عن ابي ذرم فوعاتبسمك في وجه اخبك صدقة وامرك بالعروف صدقة ونهبك عن المنكر صدقة وارشادك الرحل في ارضر الضلال لك حدقة

وتصرك الرجل الردى اليصر لك صدقة واماطتك الجروالشوك والعظيرعن العريق لك صدقة وافراغك من د لوك في د لواخيك لك صدقة رواه ت وقال حديث غرب و لا تحلفوا ؟ بفتح اوله وكسر اللام من الحلف وهو اليين صدقا وكذبا (بابائكم من حلف بالله فليصدق) سكون الصادوضم الدال اى فليبرق حلفه ولايكذب فيه (ومن حلف) فعل مجمول (له بالله) على شي و فلبرض ) ذلك الحالف عينه فالمؤمن اذاقال صدق واذا قبل صدق فلا يطلب الحلف بغيره تعالى كالطلاق و العتاق (ومن لم رض بالله) بالحلف بالله (فلنس من الله) من يسمعق رحمته اومن جلة رضي الله عنهم لكن قرر في الفقيمية اذا الحالخصم ان محلفه بنحو الطلاق وللقاضي ذلك لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى في زمامنا وقرر أيضاكافي الزيلعي إذا نكل لايقضي وإذا قضى لاينفذ قالوااذا حلف بالله تعالى وخصمه احلف لي عضر العلاق حتى المدق فهومن الاخسرين اعالا الدين ضل سعيهم في الحيوة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعالكن روى عن عبدالله بن عرانه حلف بالطلاق عند الني صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه قيل ولوكان مكروها لانكر عليه كاعرفت الهليس بمكروه عند بعض الحنفية والمفهوم عن بعض أنه أن بالماضي فكروه مطلقا وأن بالمستقبل فان للوثيقة فليس مكروه فيزماننا والافكروه ايضا وهوالموافق لما نقلءني العرعن البعص ان اصنف الي الماصي فكروه والي المستقبل لاوهوا لاحسن وفي الحلاسة فجائز انمست الحاجة ورأى القاضي ذلك وعن القنية وقول الجاهل بالله بخداى ويغامبر هذا حلف وفيه خطرعنليم لانه يسوى بين الله والرسول ثمقال ماحاصله انه ليس بجائز( • قعن ابن عمر ) مرفى الحلف ومن حلف ﴿ لاتحل ﴾ بفتح اوله وكسر الحاء (الصدقة) بالرفع فاعله قبل هي محة اثواب الأخرة والهبة ان علك الرجل تقربااليه وأكراما له فني الصدقة نوع نرحم وذل الآخذولذاحرم على الني صلى الله علمه وسلم بخلاف الهدية وابضاكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقات ومرغبا في المبراة ٤ فتنزه بالاخدعها براعة لساحته عن العلمع فها وعن النهدة بالحث عليها ولذا قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ايماء الى انالمصلحة راجعة اليهم واله سفير محض مشقة عليهم وهو يحتمل ان يكون بامر من الله تعالى او باجتهاد صدر من مشكاة صدر الانور (لذي غني) في المحيط الغني على ثلاثة انواع غني يوجب از كو توهوملك نصاب حول نام وغني يحرم الصدقة و يوجب صدفة الفطر والاضعية وهوملك ماسلغ قيمة نصاب منالاموال الفاضلة عن حاجته الاصلية وغني بحرم السوال دون الصدقة وهو ا

ان يكون له فوت يومه ومايسترعورته (ولا لذى من ) بكسر المبم وتشديد الرا القوة اى ولا لقوى على الكسب (سوى) اى مستوى صعيح ابدن تمام الخلقة ديه أفي كال الحل لانفس الحل اولاتحلله الدوال قال بن الملك اىلاعل الزكوة لمن اعضاؤه صحيحة وهوقوى يقدر الأكتاب بقدر مايكفيه وعياله وبه قال الشافعي وقال العليي وان قيل المعنى ولالذي عقل وشدة وهوكناية عن القادرعلي الكسب وهومذهب الشافعي والحنفية على انهلم يكن له نصاب حلمت له الصدقة (شحم دك ق ت حسن عن ابن عرو) ای عبدالله بن عرو (حم ش ن ، زق عن ابی هر برة خطش طب عن جا بروعن ستة) اخرقال ابن الهمام ولهذا الحديث طرق كثيره عن جاعة كثيرة من الصحابة كلهم يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لاتحل الصدقة كامر (لغني) بفتح الغين وكسر النون ( الالجنبة ) اشخاص ( لغاز في سبيل الله ) اي لجاهد منقطع عن الغزو اوالحبح وبؤيد. انه فسر احد في سبيل الله في الاية بسفر الحبح للغبر الصحيح ان الحبح سبيل الله واختاره مجدمن اصحابنا لكن في الاستدلال المذكور بحث للجمهور (اولعامل عليها) أي على الصدقة من نحو عاسر وحاسب وكاتب (اولغارم) من استدان ليصلح بين طائفتين في دية اوفي دين تسكيمًا للفتاة وان كان غنما ( اولر جلاشتريها ) اي لغني اشترى الزكوة من الفقير ( عاله اوزجل ) اى لغني (كان له جار مسكين ) وهو من ليسله سي الانصاب ولادونه وجعه مساكين (فتصدق على المسكين فاهديها المسكين للغني) فهؤلاء يبيح لهم الاخذ (دله ومالك عن عطاء مرسلاح دور قال قطضعناي سعيد) ورواه عنه ابن خزيمة وقال انجر صحيح حسن سبق ان الصدقة ﴿ لاتحل المجرة ، اى قطع اخيه المسلم ورك كلامه واعراضه عنه (فوق ثلاثة ايام) وفي رواية لا على لسلم ان معراخام فوق ثلاث اى ثلاث ابال وايامهن (فان التقيافسلم احدهما فرد الا خراشتركافي الاجر) وفي رواية يلتقيان فيصدهذا ويصدهذا بيان لكيفية الهجران اى فيعرض كل منهما عن الآخر بقال صدعته و يصدصدودا اى اعرض وصده عن الامر صدامنعه وصرفه (والمرو) الآخر (برئ هذا) اى البادى (من الاثم وما) اى رجع ( مه الآخر ) وورد وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا نه فعل حسنة وتسبب في مكارم الاخلاق وحسن الافعال وهي الحوامع مادل عليه الابتداء من حسن طوية المبتدي وترك مايكره الشارع والهجر والجفاء ومرحديث ابن مسعود مرفوعا عند الطيراني ان من انسراط الساعات ان بمر ارجل لايصلى فيه وان لايسلم الاعلى من يعرفه ( وان

ماتا وهما منها جران ) اى متقاطعان متعارضان ( لا يجتمعان في الجنة ) سبق في ان الله لبطلع بحثه (ك عن ابن عباس) سيأتى لا يحل ﴿ لا يُحل ﴾ بفتح اوله وكسرا لحاء (اللاول) ى لأتحل المرأة للزوج الاول (حتى يجامعها الآخر) لقوله تعالى حتى تنكم زوجا غيره وهذاا بغض المباح بلحرام بقصدالحلة كافى حديث المشكاة عن عيدالله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللله والمحلل بكسر اللام الزوج الثانى بقصد الطلاق اوعلى شرطه والمحلله بفتح اللام ازوج الاول وهو ألمطلق ثلاثا قال القاضى الحلل الذى تزوج مطلقة الغبرثلاثاعلى قصدان يطلقها بعدالوطئ لتعل للمطلق بكاحها وكانه يحلها على الزوج الاول بالنكاح والوطئ والحلل له هوالزوج وانما لعنهمالما فيذلك منهنك المروة وقلة ألحية والدلالة على خسة النفس وسقوطها المابالنسبة الى المحلل له فظاهر واما بالنسبة الى المحلل فانه يعبر نفسه بالوطى لغرض الغيرفانه اعايطتها ليعرضها بوطي المحلل له ولذامثله صلى الله علمه وسلم بالتبس المستعار وليس في الحديث بطلان العقد كاقيل بليستدليه على صحته من حيث اله يم العاقد محللا وكذلك اعايكون اذاكان صحيحا فان الفاسد لاعلل وهذااذااطلق العقدفان شرط فيه الطلاق بعد الدخول ففيه خلاف والاظهر بطلانه قال الشمني فان قلت مامعني لعنهما قلتمعنى المعن على المحلل لانه نكم على قصد الفراق والنكاح نسر علدوام وصار كالتيس المستعار واللعن على المحللله لانه صارسي المثله هذا والمراداظم ارخساستهمالان الطبع السليم ينفرعن فعلهما لاحقيقة اللعن لانه صلى الله عليه وسلم مابعث لعانا انتهى واعلم إنه استدل بها في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول اذاتزوجهابشرط التحليل بان تقول تزوجتك على ان انحلك له اوتقول هي فكروه كراهة تحريم المنتهضة سببا العقاب وقالوا ولونويا اشتراط التحليل ولم يقولاه يكون مأجورالقصد الاصلاح فعمل قوله على قصد الفراق الى آخره على مااشترطاه بالقول امااذانو ياه فلم يستوجيا اللعن على ان بعضهم قال انه مأجور وان شرطاه بالقول لقصد الاصلاح و يؤوله اللعنة ٤ يما اشترط الاجر على ذلك كافي الهدية والحلل الشارط هو محل الحديث الثاني لان عومه وهو الحلل مطلقا غيرمراد مطلقا اجاعا والاشمل المتروج وعنه قال ابن المهمام وعلى الختار للفتوى لوزوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفوء ودخلها لأبحل للاول قالوا ينبغي ان تحفظ هذه المسئلة فان المحلل في العالب ان يكون غير كفو واما لو باشر الولى عقد الحلل فانها تحل للاول (ن عن ابن عر) سبق اذاطلق ولاتحل بفتم

وبؤل الاءن نسخه

فكسركام (اللاول حتى بذوق الآخر)اي زوج الآخر (عسيلتها) بضم وفتع وهوكناية عن لدة الجماع (وتذوق) المرأة من (عسلته) وهو كنابة ايضاعن حلاوة الجماع والعسيل تصغير العسل والتاء فيها على نية اللذة اوالنطفة اي بحد منهالذة وتجدمنه لذة بتغييب الحشفة ولايشترط انزال المني خلافا للحسن اليصرى فانه لايحل هنده حتى ينزل الثانى حملا للعسيلة عليه ومنعنا بانها تصدق معه مع الايلاج وانما هوكمال وفي مسند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجاع وقال الطبيي شبه صلى الله عليه وسلم لذة أ الجاع بذوق العسل فاستعارلها ذوقا وانما انك لانه اراد قطعة من العسل وقيل على اعط نها معنى النطفة وقيل العسل في الاصل يذكر و يؤنث وانحا صغر أشارة الى القدر القليل الذي يحصل به الحل وفي شرح السنة العمل على هذا عند عامة اهل العلم من الصحابة وغيرهم وقالوا اذا طلق الرجل ثلاثا فلاتحل له بعد ذلك حتى تنكيح زوجا غيره ويصيبها ازوج الثاني فان فارقها اومات عنهاقبل اصابتهافلاتحل ولاتمل باصابة شهة ولازني ولاملك عين وكان ابن المنذر يقول في الحديث دلالة على أن الزوج الشانى أن واقعما وهي نأعة أومعمى عليها لاتحس باللذة انهالاتحل للزوج الاول لان الذوق ان يحس باللذة وعامة اهل العلم على انها تعل اقول فكانهم ارادوا انهيكني انها لواحست اللذة اويقال ان الواو بمعنى اولانه جواب وهوالاشبه بالغرض من النفي وبدل عليه ماوردفي بعض الروايات من الاقتصار على قوله حتى تذوق عسلتهااولانه قديتصور جاعها من غيرلذة الهامخلاف الرجل فانه يتصور جاعه من غيرلذة له قال النووى اتفقو اعلى ان تغيب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير أنزال وشرط الحسن الانزال لقوله حتى تذوق من عسيلته وهي النطفة قلت يرد عليه ويذوق من مسيلتك بلوقى ذكرالذوق اشارة الىان الانزال ليس بشرط لامه شبع وايضا الجاع اختياري بخلاف الانزال وايضالفظ الايةحتى تنكيم والنكاح يطلق على العقدوالوطي الم المطلق بالجماع وفي الهداية لاخلاف لاحد في شرط الدخول قال ابن الهمام اي من اهل السنة اوالمراد الخلاف العالى سوى سعيد بن المسيب فلا يقدح فيه كونه بشرط المريسي وداود الظاهري والشيعة قائلين بقوله واستغرب ذلك من سعيد حتى قيل أمل الحديث لم يبلغه ولوحكم حاكم لا ينفذ لمخالفته الحديث المشهور قال الصدر الشهيدومن افتي بهذا القول فعليه لعنة الله والناس اجعين انتهى وهذالان شرعية ذاك لاغاظة الزوج حتى لايسىر ح فى كثرة الطلاق هومل عايبغض حين عمل ابغض ما بباح (ق ق عن عايشة عن انساً

قعن ابن عر) وفي المشكاة عن عايشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرطى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انى كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق فتز وجت بعده عبد الرحمان بن الزبير ومابعده الامثل هدبة التوب؛ فقال صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة قالت نعم قال لاحتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك ﴿ لاَتَحمَلُوا ﴾ بفتح اوله وكسرالم يم جع متعد من باب الثاني قال تعالى تحمله الما الكلة (شيئا من القرآن ) عند السفر (الى الدالعدو) اي غيرالاسلام من النصاري واليهود والمشركين والحجوس وصيدة الاوثان والنعبوم ونحوها وقرحديث المشارق لاتسافروا بالقرأن فاني لاآمن انتناله العدواى لااكون امينا من مخافة ان تماله العدو ديمتك حرمته ويفهيمن هذا التعليل اله أن لم مخفف عن ذلك فلاكراهة في السفر واتفق العلماء على أنه تجوز أن يكنب الى الكفاركتاب فيه آية اوآيات لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل سورة قل ياايماالكافرون ( ابن الى داود في المساحف عن ان عروهو صحيح ) سبق محثه ﴿ لاتحملوا ﴾ كامر (دينكم عن مسئلة اهل الكتاب) لخوف السراية الى الغير المشروع التجانس ولخوف سراية الاخذ والكالة للضعفاء والعوام الذين لايقدرون على تميير ماوافق سرعنا مما لايوافقه وانه يوجب استحسان الملة المنسوخة التي لبسوا في أكثرها الحق بالباطل وانه بوجب الالفة والانس وأنخاذ الولاية لعدو ألله وعدو المؤمنين وان الاخذمنهم الميل الى المرجوح الضعيف القاصر عند وجود الراجع القوى التام الكامل كايشعر به التعبير في جواب النوى ولعل الثالث للمبالغة في الانكار وسدطرق الاحتمال واماالرابع فاما يحمل المنع على اوائل الاسلام فبعد النقوى والتكامل لاضررفي اخذالاحا ديث الموافقة لحكم القرأن لكن هذا محتاج الى الرواية اذلا يفيد الدراية وامايرد على من الى ذلك و اما الحل على تخصيص المنع عايتعلق بالاحكام و النقل عما يتعلق بالمواعظ والنصابح دون الاحكام فبعيد مخالف الاطلاق ولايقيد المطلق عثل هذا الكلام كأيؤيده شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصم الله اواخبر به ارسول عليه السلام من غيرنكير (فانهم قد ضلوا واضلوا من كان قبلكم ضلالا مبينا) فأنهم يحرفون الكلم هن مواضعه وسرعنا خالصة من شوب الحفاء والالتباس خلاف اهل الكتاب ثم في الحديث المنع عن النظر ف مطلق سائرالكتب الآلهية التي وقعت في الدى الكفرة ولو بنية الانتصاح لكونها مشحونة بالتحر يفأت ولهذاجور بعص الشافعية الاستجأبهااذا خلت من ذكرالله تعالى وعن علوان الجوى لاحرمة للكتب النسوخة ولا يجوز الإعان بالتحرف مل مالغ البعض الاان

عاىلىسىغ عبد الرحمان من آلة الذكور الانحوا طرف الثوب الغير والمنسوح كناية عنعنة وضعف آلة وشهت به ذكره فيالارخاء والانكسار وعدم القيام اولانتشار وفيالنيامة ارادت متاعهوالهرخو مثل طرق الثوب وفيرواية وان مأمعه مثل هدرة قتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فذ کره عد مطلبتهي مطااعة كتب الاتم السالفه وذم كتب الفلاسفة

جوزالاستنجاء بالتورية في ايدى اليهود وفيه نظرالاان يتحقق تحريفه بالكفريات انتهي وكذلك منعص كتب الفلاسفة ونقل عن المواهب الفتحيه فاذانهي عليه السلام عرعن قرائة التورية مع كونه كتباالها فالنهى عن كتب الفلاسفة احق وقد غلب الاشتغال بجم لات الفلاسفة وسموها حكمة وجهلوامن لم يعرفها ويعتقدون انهيرهم الكملة ويعكفون على دراستها ولا تكادتلق احدامنهم يحفظ قرأنا ولاحديثاهم احق بان يسموا سفها اذهما عدا الانبيا فهم ايضايحرفون وهم اضر السلين من الهود انهى (كرعن الى اسلم عن انس) سبق ماهذه الكتب ﴿ لاتخصوا ﴾ بفتح اوله وضم الخاوام الامة وفي اكثرال واية لا تختصتوا (ليلة الجمعة بقيام كقال ابن جراى صلوة والظاهران القيام اعم في المعنى المراد من بين الليالي قال النووي في هذا الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجعة بصلوة (من بين اللمالي) وهذامتفق عليه واستدل به العلماء على كراهة هذه المتدعة المسماة بالرغائب وقد صنف العلماء مصنفات في تقبيحها وتضليل واضعهاا نتهي ولعل وجه النهي عن زيادة العبادة على العبادة في ليل الجمعة ابقاء للقوى على القيام يوسا ثف الجمعة (ولا تخصوا بو الجمعة بصيام من بين الايام) قال الصيى يوم نصب مفعول به كقوله و يوم شهدنا ، والاختصاص لازم ومتعدوفي الحديث متعدقال المالكي المشهور في اختصاص ان يكون موافقا لخص في المتعدى الى مفعول وبذلك جأ وقوله تعالى يختص برجته من يشا وقول عربن عبد العزيز ولا يختص قوما وقد يكون اختص مطاوع خص فلايتعدى كقولك خصصتك بالشي فاختصصت به انتهى وكان هول هذا الكلام سدرالكلام وهولاتخ صواليلة الجنعة كالايخني لكن تبعناه مراعاة للفظ ولملفي نسخته تقديم وتأخير فيكون محافظة على اسله واماقول ابن جريوم الجمعة مفعول به نحو قوله تعالى مخافون بومافا لظاهران تقديره عذاب يوم لان اليوم لابحاف وقولهم يوم مخوف اى مخوف فيه اوحلى الحجازمبالغة (الاان يكون في سوم) تقدير والاان يكون يوم الجعة واقعا في وم سوم (يصوم) وفي رواية المشكاة يصومه بضمير (احدكم) من بذرا وورد والطاهران الاستثناءمن ليلة الجيعة كذلك تركه للمقايسة وقال المظهر هناقيل وجه علة التغي تركء وافقة ليهود في نوم واحدمن بين الاسبوع يعني عظمت اليهود السيت فلا تعظمو االجعة خاصة بصيام وقيام واقول اوكان العلة لخالفة اليهودلكان الصوم اولى لانهر يسترعون فيه ويتتعون بالاكل والشرب ومصداقه حديث امسلة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الاحداكثر مايصوم من الايام ويقول انهما يوماعيد للمشركين فانااحب ان اخالفهم رواه احد وفيه أن المقصود وجود الخالفة لهم في تعظم يومهم المعظم عندهم على

نوع منانواع الاختصاص ولوكان عبادة ومخالفة لهم من وجه اخرمع الهورد لاتصوموا يوم السبت الافيما اغترض عليكم فظاهره ان النبى لخالفتهم واعلهم طائفتان و الله اعلم ثم قال و لكن العلة و رد النص تخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر فانالله تعالى قد استأثر بفضائل لم يستأثر بها فجعل الاجتماع فيه للصلوة فرضاعلي العبادق البلاد فلم يران يخصه بشيء من الاعال سوى ماخصوام خص بعض الايام بعمل دون ماخص غيره ليخص كل منها بنوع من العمل ليظهر فضيلة كل ما يختص به انتهى وفيه أن استيثار الجمعة بفضائل كثيرة لا يقتضي منع الصوم فيها ليس من الله بمستنكران يجمع العالم في واحد مع ان النهى ليس على اطلاقه نعم لوكان النهى مطلقا لكان الوجه ان يقال نهاهم تهو يناو تسهيلاللام عليهم كافيل في كراهة صوم يوم عرفة او يقال تشبها يوم العد فان الجعة عدا لمؤمنين من الفقر ا والمساكين ولذا سمى في الجنة بيوم المن مدخصول الحسني والزبادة للمريد لكن حيث استثنى الشارع ضمريوم قبله او بعده تحيرت الافهام بالافكار واضطربت النظار بالاسرار (معن ابي هريرة) يأتي بااباالدوداء ﴿ لَا يَعْتَصْبُ ﴾ نفي معنى النهي اي بالحناء (المتوفي منهاز وجها )اي مات عنهاز وجها (ولا تكفل) كذلك أي لا تكفل بالا عدونموه الالضرورة (ولا تطيب) بالعطروغيره وفي رواية اخرى ولا عتشطى بالطيب حال من المسط اي لاتستحلي المشط مطيبا وفي حديث المشكاة عن امسلمة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلة وقد جعلت على صبرا فقال ماهذايا امسلة قلت انماهوليس فيهطيب فقال انه يشب الوجه فلا تجعلمه الا بالمل وتنزعه بالنهار ولا تنتشطي بالطيب ولابالحنا فانه خضاب قلت فاىشى امتشط يارسول الله قال بالسدر تغلفين به رأست رواه د نوكذ ارواه احد وفى المبسوط تعتشط بالاسنان الواسعة لاالضيقة قال ابن الهمام واطلقه الائمة الثلاثة وقدور دفى الحديث مطلقاوكونه بالضيقة بحصل معنى الزينة وهي ممنوعة منهاو بالواسعة يحصل دفع الضرر بمنوع بل قديحتاج لاخراج الهوام الى الضيقة نع كلما ارادت به معنى الزينةلم يحصل واجعوا على منع الادهان المطيبة واختلفوا في غير المطيبة كالزيت والسيرج والسمن فنعناه نحن والشافعي الالضرورة لحصول الزينة بهواجأزه الامامان والظاهرية ( ولا تلبس ) بفتم اوله و سكون اللام ( أو بامصبوعا ) بالعصفر بالضم ( ولاتلبس حليا )بضم اوله و يجوز كسرها و بتشديد الما وجع حلية وهي مايتزين مه من المصاغ وغيره وفي الهداية بجوز لهالبس الحرير لعذر كالحكة والقملة والمرض

ويقال مالك يبساح لها الحرير الاسود والحلي قال ابن العهمام والمعني المعقول في منع ألمصبوغ ينفيه وقدصرح بمعنى الحلى من الحديث ولم يستثنى من المصبوغ الاالمعصفر فيشمل منع الاسود (طبعن امسلة) وروا في المشكاة عنها مر فوعا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم توفى عنهاز وجهالا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولاالحلي ولأ يختضد ولاتكم ورواه دن<u>قال ان المهمام ورواه مالك ايضاوا بي داود</u> ولاتليس المتوفى عنها زوجه المعصفر الحديث ﴿ لا تَختلفوا ﴾ اي بالإيدان ( فتختلف) بالتأنيث وقبل مالتذكير ﴿ قَلُوبَكُم ﴾ اى اهو يتها وارادتها قال الطيبي فتختلف بالنصب على جواب النهي وفي الحديث ان القلب تابع للاعضاء فاذا اختلفت اختلف واذا ختلف فسد ففسدت الاعضاء لانه راميسها قلت القلب ملك مطاع ورأيس متبع والاعضاء كلها تبع له فأذاصلح المتبوع صلح التبع واذااستقام الملك استقامت الرحية ويبين ذلك الحديث المشهور الاوان في الجسد مضغة اذاصلحت صلح الجسد واذافسدت فسدالجسد الاوهى القلب والتمقيق فيهذا المقامان بين القلب والاعضاء تعلق عجيب وتأير غريب بحيث انه بسرى مخالفة كل الحالاخر وانكان القلب مداراعليه الاترى انتبريد الظاهر يؤثر في الباطن وكذا بالعكس وهو اقوى (أن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة) هذا بدل على كثرة الملائسكة ونزول الرجة والبركة وفيه كثرة الثواب والدرجات فانمن في الصف الاول اعلم بحال الامام فيكون متابعته أكثر و معاينته اقوى وثوابه اوفر ( حب عن البراء ) سبق لنسون وسفوا ولاتخذفوا بايهاالامة الحذف بالحاء العجمة والذال المعجمة وهو كافي المطالع وغيرهاالرمي بحصى اونوى بين سبابتين وبين الابهام والسبابة وفي رواية خ عن عبدالله بن مغفل انه رأى رجلا بخذف فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف اوكان يكره الخذف بالشك وفي رواية احد عن وكيع نهي عن الخذف بغيرشك ( غانه لايصاديه الصيد ) لانه يقتل بقوة الرامي لا بحد البندقة فكل ماقتل بها حرام بالاتفاق الامن شذ ( ولاينكا ) بضم الياء والهمزة في آخره وفي بعض الروايات بغيرالهمزة قال القاضي في شرح مسلم الاولى هي الرواية المشهورة لكن الثاني اوجه لان المهموز انما هومن نكأ تالقرحة اذا قشرتها وليس هذاالموضع صالحاله الاتجوز وانماهومن النكاية بقال نكيت العدواذا قتلته بهوفي القسطلاني بفتح الكاف وهمزة في اخره وهي لغة والانهر بكسر الكاف بغيرهمزة ومعناه المبالغة في الأذى (به العدو) وزاد في المشارق هناولكنه وفي رواية خولكنها قد (ويكسر) بالتعتبة وفي رواية خبالفوقية تكسر من الافعال اوالتفعيل (السن و يفقأ العين ) اي يقلع قال النوي في الحريث بي عن الخذة

لانه لامصلحة فيه و يخاف من فساده ويلحق به كل مايشار كه في هذا المعنى وفي رواية خون عبدالله بن مغفل انه راى رجلا يحذف فقال له لا تحذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن الخذف اوكان يكره الخذف وقال انه لا يصادبه سيدولا ينكأ به عدوولكم اقدتكسر السن وتفقأ العين ثمرآه بعدذلك يخذف فقال احدثك عن رسول الله سلى الله عليه وسلم انهنهي عن الخذف أواكره الخذف وانت تخذف لااكلمك كذاو كذاوعندمسلم من رواية معيدين جبرلا اكلك ابداوا غافعل ذلك لانه خالف السنة ولايدخل في النهي عن الهجران فوق ثلاث لاته لمن هجر لحظ نفسه والمعنى في النهى عن الحذف لمافيه من التعريض للحيوان بالتلف لغيرمأكله وهومنهي عنه فلو ادرك ذكوة مارمي بالبندق ونحوه فيحل اكله ومن ممه اختلف في جوازه فصرح المجلي في الذخائر عنمه و به افتي ابن عبدالسلام وجزم النووى بحله لانه طريق الى الاصطياد والتعقيق التفصيل فان كان الاغلب من حال الرامى ماذكر في الحديث امتنع والاجاز (طب عن عبدالرجان بن مغفل ) واخرجه من الذبايع والنسائي في الديات ﴿ لا تَخْرِج ﴾ بفتح اوله ثلاثي (من المسجد حتى اعلا) يااصحابي (آية من سورة )وهي سورة عل وهي جزء منها وامافي ابتدامها والسور فللفصل خلافا لمالك (لم تنزل على احد) من (قبلي غيرسليمان بن داود) بي الله قال ( باي نبي أنستفتح سلوتك وقرا التك قال) المخاطب ( بسم الله الرجمان الرحيم قال هي حي) اى هى البسملة بعين هو يتها وفي رواية المشكاة عن ابن عباس كان رسول الله سلى الله عليه وسلم يفتح صلوته ببسم الله الرجان الرحيم اى سرالئلا ينافى حديث انسان النبي سلى الله عليه وسلم وابابكر وعركانوا يفتحون الصلوة بالحدلة رب العالمين معناه انهم يسترون بالبسملة كايسترون بالتعوذ ثم يجهرون بالجد لله وفي شرح السنة اول الشافعي الحديث بأن معناه يبتدؤن الصلوة بقرائة الفائحة قبل السورة وليس معناه انهم كأنوا لايقرؤن بسم الله كمايقال قرأت البقرة وزاد ابن جمر بينه ماصح عن نفسه كما قال الدارقطني والحاكم وغيرهما انه يجهر بالبسملة ويقول لاآلوان افتدى بصلوة النبي صلى الله عليه وسلم قلت على فرض صحته معارض بماهواصح ولا يلتفت اليه او مجول على تلونه و اضطرابه فانه اصح بعبارات مختلفة المعانى ومن جلتها انه قال كبرت ونسيت وانه سئل اكان الني صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلوة بالجدلله رب العالمين او ببسم الله الرحان الرحيم فقال لتستلني عنشئ مااحفظه وماسئلني عنه احدقبلك وعلى ثبوت الجهر يحمل على بيان الجواز اوعلى الاعلام تعليماعلى اسماع القرأة احيانا

في الصلوة السرية ويرد هذا الرأويل مااخرجه مسلم عن انس بلفظه ايضاصليت خلف الني صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعر وعمان فلم اسمع احدامنهم يقرأ بسم الله الرجان الرحيم قال ابن العمام لم يرد نفي القرائة بل السماع الاخفاء بدليل ماصم حه عنه فكأنوا لأنجهرون ببسمالله الرجان الرحيم رواه احد والنسائي باسنادعني شرط الصحيح واغرب ابن جربقوله الهمعارض بمارواه تعنا بن عباس كان النبي صلى الله عليه رسلم يفتنع الصلوة ببسم الله الرجان ارحيم انتهى فأنه خير معارض لهاذ المراد بالامبات اخفاتها وبالنفي جهرها وعلى تقديرالتنزل في اقامة المعارضة كف تعارض رواية الترمذي التي لم يعرف صحتها حديث الشيخين وغيرهما وقال ابن الجوزى لم يصبح عنه صلى الله عليه وسلم في الجهر شي واماما اجاب بعص الشامعية عن روايتي مسلم بان كلا منهما رواية للفظ الاول بالمعنى الذي عبرعنه الراوى بما ذكر محسب فهمه ولوبلغ الغير بلفظه كما في البخاري لاصاب فهو طعن في غبر محله فأنه لوالله تحرهذا الباب انسد باب الخطاب ثم يقال من ابن لك أن رواة المخارى نقلوا باللفظ وروآه طريقي مسلم نقلوا بالمعني معان الاسنادين اقوى من اسنا دواحدوز يادة الثقة مقبولة اجاعات أمل (طسءن بريدة وضعف) من نوع بحثه في بسم ﴿ لا تحير وآيين الالمياء ﴾ يعنى لاتفضلوا بعضهم على بعص من عند الفسكم او معناه لاتفضلوا تفضلا بودي الى تنقيص المغضول منهم والازراء به وهوكفر اومعناه لاتفضلوا بي نفس النبوة فانهم متساوون فيهاوا غاالتفضل بالحصائص والفواضل والفضائل كامال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الاية ( فإن الناس ) اى جيمهم (يصعقون) بفتح اليا والعين (يوم القيمة ) اى عند النفخة الاولى ( فاكون اول من تنشف منه الارض ) اى اول من بخرج من قبره قبل الناس اجمين من الانبياء وعبرهم (فاذاموسي )هووفي رواية عوسي (آخذ بقاعة من قوام العرش) اى بعمود من عوده (فلا ادرى اكان فين صعق) اى فين غشى عليه من نفخة البعث فافاق قبلي (ام حوسب بصعقته) الدار (الاولى) وهي الصعقة الطور المذكور في قوله تعالى وخرموسي صعقاولامنافاة بين حديث خ لاتخير وني على موسى فأن الناس اصعقون يوم القيامة فاصعق معهم فاكون اول من يفيف فاذاموسي باطش جانب العرش فلاادرى اكان فين صعق اوكان من استثنى الله عو بين قوله او حوسب بصعقة الاولى لأن المعنى لاادرى اى هذا الثلاثة كانت من الافاقة او الاستثناء اوالحاسبة (ج خ م حب عن الى سعيد ) وسده كافي المخارى عن الى هر يرة قال استبرجلان رجل

كافىقوله تعالى فصعق من فى السموات من فى الارض والا من من شاءالله ثم نفخ فيماخرى الاية معد

من المسلين ورجل من البهود قال المسلم والذي الصطنى مجداعلى العالمين فبالمالهود السلم والمسلق موسى على العالمين فرفع المسلم فاخبره بما كان من امر، و امر المسلم قدى النبي صلى الله عليه و سلم المسلم فسأله عن ذلك فاخبره فقال صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فاخبره فقال صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فاخبره فقال صلى الله لا تخير والمين الانبياء و رواه في المشارق عنه مر فوعا بلفظ لا تخير والمن بين الانبياء فان الناس يصعقون بوم القيمة فاكون اول من يفيق فاذا الاعوسي آخذ فاكون اول من يفيق فاذا الاعوسي آخذ الدى افاق قلى ام بحزئ بصعقة ادرى افاق قلى ام الطور

To: www.al-mostafa.com